جهوريبمص رالعربية المجلس الأغلى الشتون الإسلامية تقلم المجلدة إحداء التراث الاسكامي

# 

الإمام مخدبن يؤشف الصّالِحِيّ للنّامِيّ للنوفى عَصْبَهُ

الجزءالثانىعشر

حققه وعلق عليه وي من عليه من علماء الأزهر الشريف

القاهرة ١٤١٨ هـ ١٤١٨

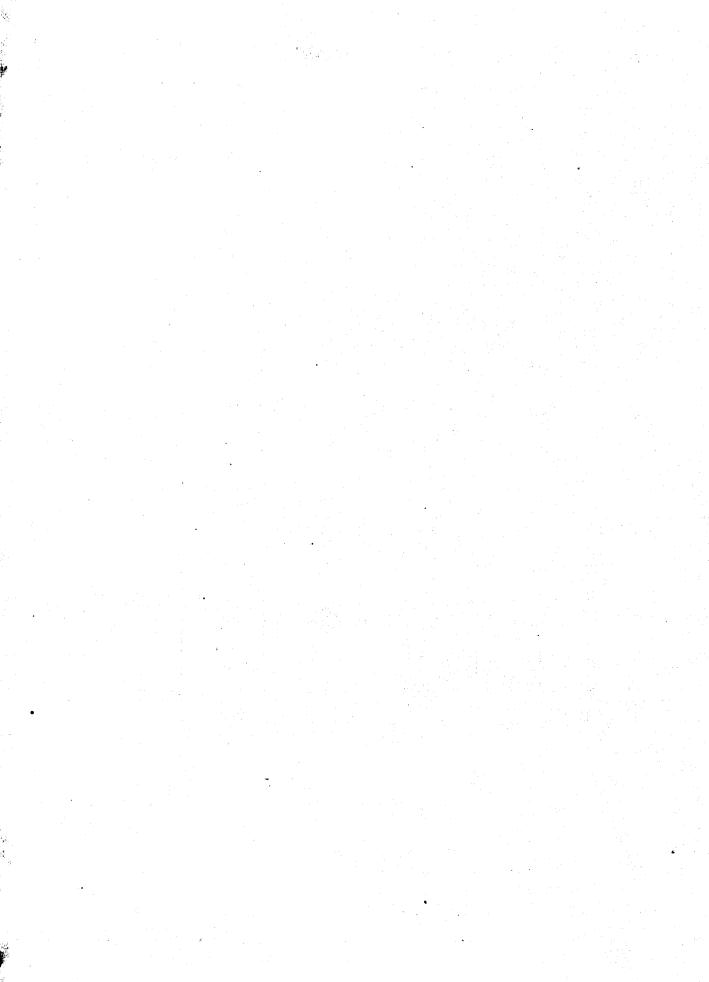

# يس لِيَّسُ الرَّحِيدِ

#### تقديم اللجنة

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد .

فهذا هو الجزء الثانى عشر من الكتاب الجامع لسيرة خير البشر ، محمد صلى الله عليه وسلم ، والمسمى : « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي ( المتوف سنة ١٤٧هـ) .

وقد أخذت لجنة إحياء التراث الإسلامي ، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، على عاتقها تحقيق هذه الموسوعة الضخمة ، على المنهج العلمي الصارم ، في تحقيق النصوص وضبطها ، والتعليق عليها ونشرها ، واختارت لإنجاز هذا العمل الجليل ، مجموعة من اساطين المحققين في مصر من أعضاء اللجنة أو من خارجها .

وأصدرت اللجنة الجزء الأول من هذا الكتاب النفيس ، سنة ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م . واليوم يضرج هذا الجزء الثانى عشر ، محققا ومخرّجا ، على المنهج العلمي الذي تسير عليه اللجنة في كل إصداراتها ، والذي نال احترام العاملين في هذا الميدان في مشارق الأرض ومغاربها .

وقد عالج الصالحى في هذا الجزء عشرة جُمّاعات ، هي : جماع ابواب ذكر ازواجه صلى الله عليه وسلم ، وهو في خمسة عشر بابا ، اولها : في ذكر ازواجه اللاتي دخل بهن على سبيل الإجمال ، وترتيب زواجه بهن ، والثاني : في فضائل خديجة بنت خويلد ، والثالث : في بعض مناقب عائشة بنت ابي بكر الصديق ، والرابع : في بعض مناقب حفصة بنت عمر ، والخامس : في فضائل ام سلمة ، والسادس : في بعض فضائل ام حبيبة بنت ابي سفيان ، والسابع : في بعض فضائل وينب سودة بنت زمعة ، والثامن : في بعض فضائل زينب بنت جحش ، والتاسع : في بعض فضائل زينب بنت خريمة الهلالية ، والعاشر : في بعض فضائل ميمونة بنت الحارث ، والحادي عشر : في بعض مناقب جويرية بنت الحارث ، والثائل عشر : في بعض مناقب صفية بنت حيى ، والثالث عشر : في ذكر سراريه ، والرابع عشر : في ذكر من عقد عليها ولم يدخل بها ، والخامس عشر : في ذكر من خطبها ولم يعقد عليها ، او عرضت عليه .

ثم يلى ذلك جماع أبواب العشرة المبشرين بالجنة ، وهو فى سنة عشر بابا ، لبعض فضائلهم على سبيل الاشتراك ، مثل فضائل الخلفاء الأربعة ، وبعض فضائل أبى بكر وعمر ، وفضائل أبى بكر وعمر وعلى . وشىء من فضائل بعضهم على سبيل الانفراد ، بكر وعمر وعثمان ، وفضائل أبى بكر ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلى بن أبى طالب ، وطلحة بن

عبيد الله ، والزبير بن العوام ، وسعيد بن مالك ، وسعيد بن زيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبى عبيدة بن الجراح .

وجاء بعد ذلك جماع أبواب القضاة ، والفقهاء ، والمفتين ، وحفاظ القرآن من الصحابة . وذكر وزراء الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأمرائه ، وعماله على البلاد ، وخلفائه على المدينة عند سفره .وهو في عشرين بابا ، لكل واحد من الأشخاص الداخلين في هذا الجماع باب مستقل .

ثم يلى ذلك جماع أبواب رسله إلى الملوك وغيرهم ، ومكاتباته . ويقع ف ستة وأربعين بابا مختلفة . وجاء بعد ذلك كله جُماع أبواب كتابه صلى الله عليه وسلم . وذكر المؤلف أنه لن يكرد ذكر بعضهم ممن تقدم في العشرة المبشرين بالجنة أو في الأمراء . وهو في أربعة وثلاثين بابا .

وتلاه جُماع أبواب خطبائه وشعرائه ، وحداته وحراسه وسيافه ، ومن كان يلى نفقاته وخاتمه وسواكه ونعله ورعاة إبله وشياهه ، والإذن عليه صلى الله عليه وسلم . وهو في ثمانية أبواب .

وجاء بعد ذلك جُمّاع أبواب عبيده وإمائه ، وخدمه من غير مواليه . وهو ف ثلاثة أبواب . ثم جُماّع أبواب مايجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم . وهو ف أثنى عشر بابا . ويليه جُماً ع أبواب الكلام على النبى والرسول والملك وعصمتهم ، ومايعرف به النبى . وهو ف أثنى عشر بابا .

وآخر جُمَّاع في هذا الجزء ، هو جماع أبواب مايخصه صلى الله عليه وسلم ، من الأمور الدينية ، ومايطرا عليه من العوارض البشرية ، وعلى سائر الأنبياء عليهم السلام . وهو في ستة أبواب .

أما محقق هذا الجزء ، فقد عرفه القراء من قبل ، محققا للجزاين العاشر والحادى عشر ، وهو فضيلة الشيخ عبدالمعز عبدالحميد الجزار ، من علماء الأزهر الشريف . وهو محقومشهودله بطول الباع في فن التحقيق ، كما أنه فقيه محدث ، مخلص للعلم ، متفان في استخلاص كنوزه والوقوف على مشكلاته .

وإن لجنة إحياء التراث الاسلامي ، وهي تقدم هذا الجزء لجمهور القراء الكرام ، ليسعدها حقا أن تتوجه إليه بكلمات الشكر والعرفان ، والثناء العاطر على عمله في التحقيق ، كما تتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة احياء التراث الإسلامي على عنايتهم بمراجعة هذا الجزء ، ومناقشة بعض قضاياه .

ويسعد اللجنة كذلك أن يصدر هذا الجزء ، وقد بدأ العالم الإسلامي يفيق من غيبوبة الجهل بأصول الدين الإسلامي الحنيف ، بعد أن ظهرت في سمائه بعض أثار الابتعاد عن الإسلام الصحيح ، والخواء القاتل في عقول الشباب والأجيال الجديدة ، ممن تفشت فيهم الأبلسة وعبادة الشيطان . فلعل شيئا من سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم ، تقود هذا الشباب الضال إلى الطريق القويم .

ربنا أتنا من لدنك رحمة وهييء لنامن أمرنا رشدا . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

القامرة في ۲/۲/۲۱م

مقرر اللجنة

1. د . رمضان عبدالتواب

رئيس اللجنة أ. فهيم محمد شلتوت



#### وبه ثقتي

#### المقدمة:

الحمد شرب العالمين ، والصلاة والسلام على الحبيب الغالى سيدنا محمد على أله الطيبين الطاهرين ، وصحابته الكرام البررة ، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

#### . « أمايعد »

فهذا هو الجزء الثاني عشر من كتاب : « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » المعروف بالسيرة الشامية ، للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي المتوفى سنة ٩٤٢هـ.

يتناول هذا الجزء عشرة جُمَّاعات ف السيرة النبوية على النحو التالى:

أولها : جُمَّاع أبواب ذكر أزواجه ﷺ وعقد له خمسة عشر بابا .

ثانيها : جُمّاع أبواب ذكر العشرة الذين شهد لهم رسول الله على المجنة وبعض فضائلهم ، وعقد له سنة عشر بابا .

ثالثها : جُمَّاع أبواب القضاة ، والفقهاء ، والمفتين ، وحفاظ القرآن من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، في أيامه على وذكر وزرائه ، وأمرائه ، وعماله على البلاد ، وخلفائه على المدينة إذا سافر ، وعقد له عشرين بابا

رابعها : جُمّاع أبواب ذكر رسله ﷺ إلى الملوك ونحوهم ، وذكر بعض مكاتباته ، وما وقع في ذلك من الآيات ، وعقد له ستة وأربعين بابا

خامسها : جُمّاع أبواب ذكركتّابه على ، وأن منهم الخلفاء الأربعة ، وطلحة بن عبيدالله ، والزبير ابن العوام ، وتقدمت تراجمهم في تراجم العشرة ، وأبوسفيان بن حرب ، وعمرو بن

العاص ، ويزيد بن أبى سفيان ، وخالد بن الوليد ، وتقدمت تراجمهم في الأمراء رضى الله عنهم أجمعين ، وعقد له أربعة وثلاثين بابا .

سادسا : جُمّاع أبواب ذكر خطبائه ، وشعرائه ، وحُداته ، وحراسه ، وسيافه ، ومن كان يضرب الأعناق بين يديه ، ومن كان يلى نفقاته ، وخاتمه ، وسواكه ، ونعله، وترجيله ، ومن كان يقود به في الاسفار ، ورعاة إبله ، وشياهه ، وثقله ، والآذن عليه عليه وعقد له ثمانية أبواب .

سابعها : جُمَّاع أبواب ذكر عبيده ، وإمائه ، وخدمه من غير مواليه على وعقد له ثلاثة أبواب .

ثامنها : جُمَّاع أبواب بعض ما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام وعقد له اثنى عشربابا .

تاسعها : جُمَّاع أبواب الكلام على النبى والرسول والملك ، وعصمتهم ، وبم يعرف كون النبى نبيا على وعقد له اثنى عشر بابا .

عاشرها: جُمّاع أبواب مايخصه على من الأمور الدنيوية ، ومايطرا عليه من العوارض البشرية ، وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعقد له سنة أبواب .

### منهج التحقيق

# رجعت في تحقيق نص الكتاب إلى عدة مخطوطات:

المخطوطة الأولى: المحفوظة بدار الكتب المصرية فى مكتبة مصطفى فاضل التى نسخها وهبة بن محمد بن سالم فى عام ١٢٨٥، ١٢٨٥ هـ واعتبرت هذه النسخة أصلا للتحقيق، ورمزت إليها بالحرف « 1 » وهي مقاس ٣٢×٢٨ سم تحت رقم وفن ( ٥٠٠ ) تاريخ وهي تشتمل الجزءين: الثالث والرابع، وخطها جميل، إلا أنها مليئة بالأخطاء وبالنقص فى كثير من المواطن مما سيراه القارىء العزيز في ثنايا التحقيق.

المخطوطة الثانية: نسخة المكتبة المتوكلية اليمنية بالجامع الكبير بصنعاء، ورقم المخطوطة بها ٢٠٧ ـ ٢١٠ تاريخ وهي أربعة أجزاء في أربعة مجلدات، وتاريخها ١٠٩٩ هـ وعدد الأوراق ٢١/٣٦/٣٦٦/٤٦٩ القياس ٣٠/٣٠ سم وكتبها محمد بن محمد بن أحمد المالكي أحد تلامذة المؤلف وفرغ من ترتيبها سنة ٩٧١ هـ.

وهذه النسخة مصححة ومقابلة ، وعليها خطوط كثير من العلماء ، وجعلتها للمراجعة والتصويب لرداءة خطها ، ورمزت لها بالحرف (ب) .

المخطوطة الثالثة: نسخة المكتبة الأزهرية من وقف الأمير على كاشف جمال الدين على طلبة العلم بمدينة منفلوط تحت نمرة خصوصية (٦٣) ونمرة عمومية (٢٩٩١) سير واتضح لى ف أثناء القيام بالتحقيق أنها أوفى النسخ الخطية ، لاستكمال كثير من الموضوعات منها ، وموافقة تصويباتها للمصادر التى استقى منها المؤلف مادة كتابه .

المخطوطة الرابعة: نسخة أخرى بالمكتبة الأزهرية برقم (٧٤) وعمومية (٣١٦٩) للمراجعة والتصويب وهي من موقف وحبس سيدنا ومولانا الشيخ العمدة الفاضل الشيخ أحمد أبلشونى بخزانته المعروفة بحارة الشيخ سلطان ، وقد رمزت الى النسختين بالحرف (ز) والنسختان تعتبران نسخة واحدة ، ويرجع إليها عند وجود مايشكل ، أو العجز عن الترجيح .

المخطوطة الخامسة: المصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة والموجود منها مصورة الجزء الرابع والأخير من الكتاب برقم ١٢٣٢ أ بقلم معتاد كتب سنة ٩٨٤ هـ ف ٩٨٤ ورقة مقاس ١٤٦٤ سم وبرقم ٢٨١ مصورة نسخة كتبت بخط المؤلف / فيض الله ١٤٦٤ /

٨٨٩ ق ٢٥/ ١٨ سم ف ٨٨٤ ورمزت لها بالحرف (جـ) .

وقد حاولت \_ قدر طاقتى \_ إخراج النص على الوجه المرضى سواء بالرجوع إلى النسخ الخطية ، أو بالرجوع إلى المصادر التى استقى منها محمد بن يوسف بن على بن يوسف شمس الدين الشامى الصالحى موضوع كتابه المعروف بـ « السيرة الشامية » إلى غير ذلك من المصادر التى جاءت حول موضوع الكتاب ، ولم يرد ذكرها فى ثناياه وخرجت الآيات القرآنية موضحا أرقامها ، وضبطت معظمها بالشكل حفظا للنطق السليم للقرآن الكريم .

ثم حررت نصوص الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها التى ذكرها المؤلف وغيرها من كتب السنة المعتبرة ، حتى يسهل على القارىء الرجوع إليها في مصادرها ومظانها وبينت درجة الحديث من حيث التواتر وغيره ، وإذا كان الحديث يشير إلى حكم شرعى ذكرته في الهامش تعميما للفائدة

وقد يروى المؤلف الحديث عن بعض كتب السنة ولكن بالبحث الدقيق لم يعثر عليه في مصدره بل وجد في مصادر حديثية أخرى

ثم أوضحت بعض الكلمات الحديثية التى يصعب فهمها على القارىء غير المتخصص ، وهى غير مايشرحه المؤلف ، ثم علقت بإيجاز شديد على بعض المواطن التى فى حاجة إلى تعليق لبيان وجه الحقيقة .

وتجنبت ذكر اختلاف النسخ الخطية في كلمات : التسبيح ، والتصلية ، والترضية في الهوامش ، خشية التطويل ، فمثلا في (أ) « رضى الله تعالى عنهما » وفي أخرى : « رضى الله تعالى عنه» .

كما ترجمت لكثير من الأعلام غير الشهيرة وأعطيت فكرة عامة حول هذا العلم.

كما قمت باستكمال بياضات الأصل من المصادر الأصلية وأثبتها في الهامش وهي كثيرة ولاسيما في نهاية هذا الجزء وذكرت المصدر وجزأه وصفته

ثم ذكر الصالحى في مقدمة كتابه : جمّاع أبواب ذكر دوابّه ونُعمه وغير ذلك مما يذكر . باب : عدد خَيْله عَيْق . وباب : عدد بِغَالِه ، وحَمِيه عَيْق ، وباب : نِعَاجِه ، وركابِه ، وجمالِه عَيْق ، وباب : شياهِه عَيْق ، وباب : ذكر دِيكِه عَيْق بعد أن ذكر جمّاع أبواب ذكر عبيده وإمّائه وخدَمه من غير مواليه عَيْق وقبل جمّاع أبواب ذكر ما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام ، ولكن

الصالحي لم يذكر هذا الجمّاع في ثنايا كتابه.

ثم ذكر الصالحى في المقدمة كذلك جُمّاع أبواب الكلام على السهو والنسيان هل يصدران منه أم لا ؟ بعد باب : عصمته في جوارحه على ولكنه جاء في النسخ التي تحت أيدينا بعنوان : الباب التاسع في الكلام على السهو والنسيان هل يصدران منه أم لا ؟.

وقد تجنبت تكرار أرقام الهوامش في صفحة واحدة ، وإذا كانت هناك زيادة من نسخة خطية ذكرت الزيادة بين قوسين معقوفين أما إذا كانت الزيادة من المصادر فقد ذكرتها بين قوسي تنصيص والتزمت بقواعد الترقيم قدر الطاقة كما ذكرت ثبتا للمراجع في نهاية تحقيق الكتاب وفهرسة للموضوعات

وسيقف القارىء الكريم على مدى الجهدِ المتواضع الذى بذلته في مقابلة النسخ الخطية ، والمصادر الحديثية وغيرها ، وتصحيح النص وتصويبه حتى يخرج سليما .

وأخيراً لايسعنى إلا أن أقدم خالص الشكر ، وعظيم التقدير للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة إحياء التراث الإسلامى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على ثقتهم في شخصى الضعيف ، واطمئنانهم إلى إجادة العمل الذي أضطلع به وعلى ماأعطوني من خبرتهم في مجال التحقيق العلمي السليم .

كما أسدى شكرى للسادة القائمين على أمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وللتيسيرات الكبيرة لإنجاح اللجنة في أداء رسالتها

وأسأل المولى \_سبحانه وتعالى \_أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم رجاء أن ينتفع به ، وأن يكون مدخورا في سجل عملى ، وأن يغفر لوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات اللهم أمين .

وصلى الله وسلم على حبيبي سيدي رسول الله والحمد شرب العالمين.

عبد المعز عبد الحميد الجزار من علماء الأزهر الشريف



التسم الأول

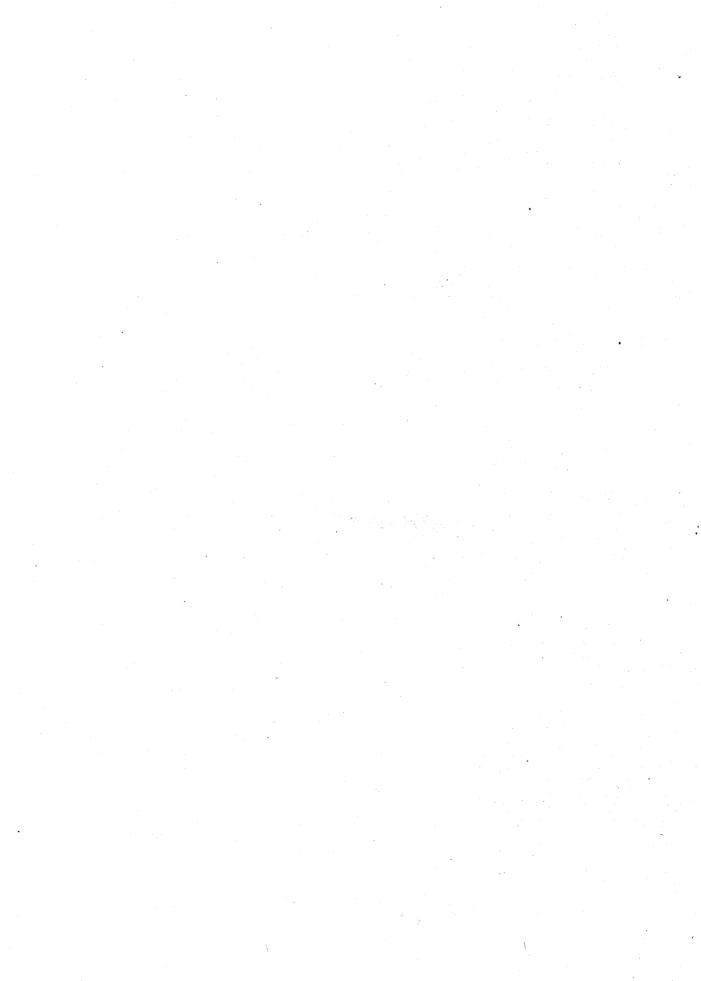

جُمَّاعُ ابواب ذكر ازواجه ﷺ

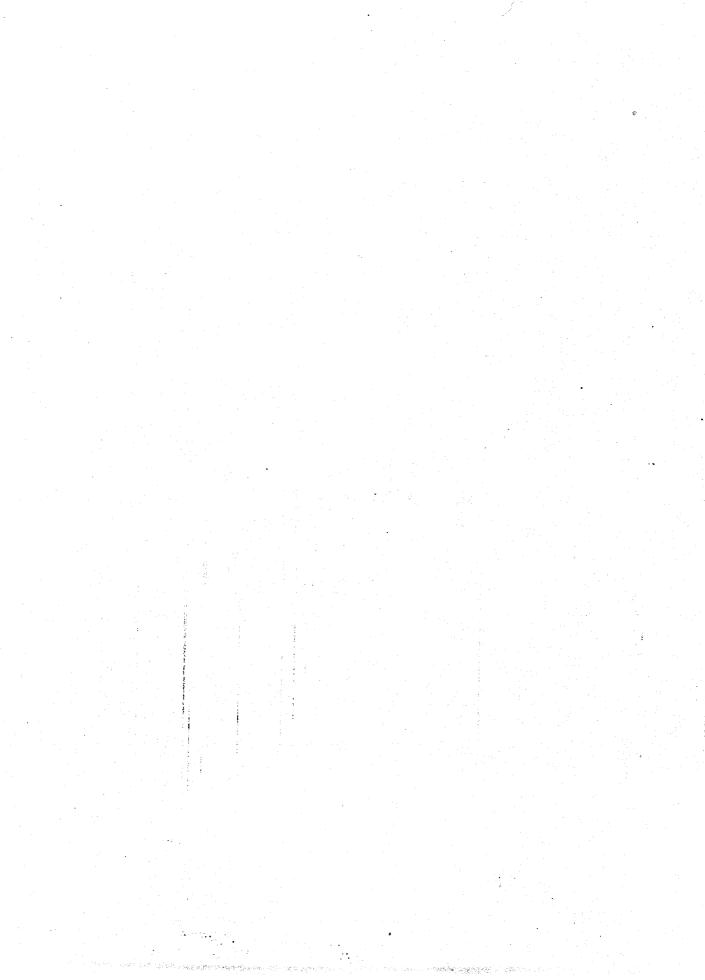

# البك الأول

في الكلام على ازواجِه على الله الله الله المن على سبيل الإجمال ، وترتيب تزويجهِنَّ رَضِيَ الله تَعالى عنهنَّ ..

وفيه أنواع:

الأول

ف أنَّهُ عِينَ لم يتزوجُ إلَّا من أهل الجنَّة وعدَّتهنَّ (١)

رَوَى أبو بكر بنِ أبى خيثمة ، عن عثمانَ بن زُفرَ ، حدّثنا سيفُ بنُ عمرَ ، عن عبدالله ابنِ محمَّدٍ (٢) ، عن هندِ بنِ هندِ بنِ أبي هالَةَ (٣) ، عنْ أبيهِ ، رضي الله تعالَى عنه ، قال : قال رسُولُ الله ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ أَبِي لِي أَنْ أُزَوَّجَ ، أَوْ أَتَزَوَّجَ إِلَّا أَهْلَ الْجَنَّةِ (٤) ، هُنَّ إِحْدَى عَشُرَةَ امْرَأَةً » ..

ورَوَى أبوطاهر المخلّص (٥) ، من طريق سيف بن عمر ، وهو [ظ ٢٦٠] ضعيف جِدًّا ، عِن قَتَادةَ ، عِن أنس ، وابنِ عباس ، رضى الله تعالى عنْه : أنَّ رَسُولَ الله عِلْمُ ، تَزقُجَ خَمْسَ عَشْرةَ امراةً ، دخَلَ بثلاثَ عَشْرَةً ، فاجتمع (٦) عندهُ إحدى عشْرةَ ، وتُوفِّي عنْ تِسع (۲) 🌎 " .

<sup>(</sup>۱) في ب عددهن . .

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن محمد بن على بن أبي طالب الهاشمي ، أخو الحسن بن محمد ، كنيته : أبوهاشم ، من عبّاد أهل المدينة ، وقرأء اهل البيت ، مات بالمدينة .

له ترجمة في : الجمع (١/ ٢٥٨) والتهنيب (١٦/٦) والتقريب (١/٤٤٨) والكاشف (١١٣/٢) وتاريخ الثقات ص (٢٧٧) والتحقة اللطيفة (٢٩٩/٢) ومشاهير علماء الامصار واعلام فقهاء الاقطار (٢٠٥) ت (٩٩٤) .

<sup>(</sup>٣) هند بن هند بن ابي هالة التميمي ، يقال : إن له صحبة .

له ترجمة في: الثقات (٤٣٦/٣) والإصابة (٦١١/٣) وتاريخ الصحابة للبستي (٢٥٧) ت (١٤٢٣). (٤) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٢١٩/٣) وفيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي (١٩٩/٣) برقم (١٦٦٠) ابن عسلكر عن هند بن ابي هلة التميمي ولد خديجة قتل مع على رضي الله عنه يوم الجمل شهد احدا وغيرها ، وإسنادهضعيف لكن يعضده خبر الحلكم وغيره : سالت ربي الا أتزوج إلى احد من أمتى ، ولايتزوج منى أحد من أمتى إلا كان معى في الجنة ، . وانظر : كنز العمال رقم (٣١٩٣٩) وجمع الجوامع للهيوطي / مجمع البحوث الاسلامية (٤٦١٤) .

<sup>(</sup>٥) في ا د المختص، والمثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في ب واجتمع ، .

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق لابن عسلكر/قسم السيرة (١٣٥) والخبر في دلائل النبوة للبيهقي (٣٧٧/٣ب) وفي الطبري (١٦١/٢) برواية اخرى والسيرة لابن كثير (٢٩٢/٤) .

ورواه ابنُ عساكر ، من(١) طريق بَحْر بن كثير السُّقَّاء ، وهو ضعيفُ جدًّا عن أنس(٢) ، ورواه \_ أيضًا \_ من طريق عُثْمانَ بن [ أبى(٢) ] ، مقسم وهو متروك عن قَتَادةَ ، وهو موقوفً

ورواهُ \_ أيضا \_ ابنُ بَحْر ، عن عائشة ، وسمّى في هذا الطريق الثانية عشرَة والثالثة عشرة ، فإن اللتين (٥) دخل بهما : أُمُّ شَرِيكِ بِنْتُ جابِرِ بنِ حكيمٍ ،(٦) والنَّشَاةُ بِنتُ رفاعةً ، ولم أجد لها (٧) ذكرًا في « التَّجريد » للذَّهَبيُّ ، ولا في : « الإصابة » واللَّتانِ تَزَقَّجَهِمَا ، وَلِم يَدِخُلُ بِهِما : عَمْرَةُ بِنتُ يَزِيدِ (^) الْغِفَارِيَّةُ : (٩) وَالشَّنبَاء \_ (١٠) بشين معجمةٍ ، ونونٍ ، ولم أَجِدْ لَهَا ذكرًا (١١)

#### ست قرشیات :

خديجةُ بنتُ خُوَيْلِد \_ بضمِّ الخاءِ المعجمةِ ، وفتح ِ الواو ، وسكونِ التَّحْتيةِ ، وكسر اللام ، وبالدال المهملة ، ابنِ أسدٍ بنِ عبد العُزَّى ، بن قُصَيٌّ ، بنِ كلاب بنِ مُرَّةَ ، بنِ كعب ، ابن لُؤَىّ ، بن غالبِ ، بن فهرِ ، بنِ مالكِ ، بنِ النضر ، بين كِنَّانَةُ ﴿ ١٢)

وعائشةُ بنتُ أبى بكر الصّدّيق ، واسمهُ : عبدُالله ، أو عتيقُ ، بن أبى قُحافةَ ، ـ بضم القاف ، وفتح الحاءِ المهملة ، واسمه : عثمانُ بنُ عامر ، بن عمرو بن وهب ، بن سعد ، بن تَيْم، بن مرةً ، بن كعب بن لُؤَى (١٣)

(١٣) فاجتمعت معه صلى الله عليه وسلم في جده مرة «شرح الزرقاني (٢١٨/٣) وتاريخ دمشق/السيرة (١٣٧)

<sup>(</sup>۱) في ب «عن»

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق لابن عشاكر/قسم السيرة (١٣٦) (٣) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق لابن عساكر/قسم السيرة (١٣٦)

<sup>(</sup>٥) في أ « اللتان » والمثبت من (ب)

<sup>(</sup>٦) راجع : تاريخ دمشق لابن عساكر/قسم السيرة (١٣٨) أما في الطبقات الكبرى لابن سعد (١٥٤/٨ ـ ١٥٥) فهي غرية بنت جابر بن حكيم ، من بني معيص بن عامر بن لؤى وكان غيره يقول :هي دوسية من الأزد وأنها وهبت نفسها لرسول أله فلم يقبلها رسول الله ، فلم تتزوج حتى ماتت .

<sup>(</sup>٧) لفظ « لها » ساقط من (ب) وانظر : البداية والنهاية لابن كثير (٥/٥٥) والطبرى (٣/١٦٦) وطبقات ابن سعد (١٤٩/٨) والإكمال (٢٧٩/٤)

 <sup>(</sup>٨) ق 1 « بديل » وماأثبت من (ب)

<sup>(</sup>٩) فأما عمرة بنت يزيد أمراة من بنى رؤاس بن كلاب فإن النبى صلى الله عليه وسلم أدخلت عليه وجردها اللباه ، رأى بهاوضحاً ، فردها ، وقد أوجب لها المهر ، وحرمت على من بعده ، وصارتٌ سنة فيمن الخلت عليه امراة فأغلق بابا . أو ارخى سترا ، أو جرد ثوبا أو خلا للباه ، أفضى أو لم يفض فقد وجب عليه الصداق . • تاريخ دمشق لابن عساكر/قسم السيرة ص (۱۳۳) وسيرة ابن خِثير (۲۹۲/٤) .

<sup>(</sup>١٠) وأما الشنباء فإنها لما ادخلت عليه لم تكن باليسيرة لما أدخلت ، وفي الطبري (١٦٦/٣) فعركت حين دخلت عليه . وفي هامش الطبري رقم (١) عركت أي حاضت ، ومات ابنه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر ذلك فقالت الو كان نبيا ما مات أحب الناس إليه، وأعزم عليه، فطلقها، وأوجب لها المهر، وحرمت على الأزواج. قاريخ دمشق / السيرة (١٣٦) والسيرة لابن كثير (٢٩٢/٤).

<sup>(</sup>١١) البداية والنهاية لابن كثير (٥/٥٥)

<sup>(</sup>١٢) فتجتمع معه صلى الله عليه وسلم في جده قصى . انظر: شرح الزرقاني (۲۱۸/۳) والطبري (۱۲۱/۲) وابن سعد (۱۰/۸) وتاريخ دمشق لابن عساكر/ السيرة (١٣٩،١٣٦)وابن هشام (٢١٣/١) والسيرة لابن كثير (٤/٣٦) والاصطفا في سيرة المصطفى (٢/١٥)

وحفصه بنتُ عُمرَ بنِ الخطاب بن نُفَيل \_ بضمّ النوُّنِ \_ ابنِ عبدالعُزَّى ، بن رياح \_ بكسر الرَّاء ، وبالراء المفتوحة ، بكسر الرَّاء ، وبالراء المفتوحة ، وبالطّاء المهلتين \_ ابن رَزَاح \_ بفتح الراء والزّاى \_ ابن عدى ، بن كعب ، بن لُؤَى (١)

[ وأمّ حبيبةً بنتِ أبى سفيان بن حربِ بنِ أميّة بن عبد شمس بن عبد منافٍ بن قصى أبن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ، القرشية العدوية ] (٢)

وأُمّ سلمة : هندُ بنت (٢) أبى أُميّة بن غالب القرشيّة العدويّة « وأسمه : حذيفة أو زهير أو (٤) سهلُ ، ويُعْرَفُ بزَادِ الراكِّب(٥) ، وهو أحدُ أجوادِ العربِ المشهورينَ بالكرم ، وكانَ إذا سافرَ لم يحمل معة أحدُ من رَفْقته زادًا ، بل كان يكفيهم أبنُ المغيرة بن عبدالله أبن عمرو بن مَخْزُوم - بفتح الميم ، وسكون الخاء المعجمة وبالزاى - ابن يَقَظَة - بفتح التحتية ، والقافِ ، والظاءِ المعجمةِ المشالةِ ، ابن مُرَّة ، بن كعبِ ، بن لؤى ، بن غالبِ القرشيّة ، المخزوميّة (٦) .

وسَوْدَةُ بِنتُ زَمْعَة بِن قَيْسٍ \_ بِفتح القافِ ، وسِكُونِ التَّحتيَّةِ \_ ابنُ عبد شَمْسٍ ، بِن عَبْدوَدٌ \_ بفتح الواوِ ، وبالدَّالِ المهملةِ المشددةِ ، واسمهُ : حذيفةُ ، أَوْ زُهَيْرُ بِنُ نُفَيْر ، بِنِ مالك ، بن حِسْل \_ بكسْرِ الحاء ، وسكونِ السّين المهملتينِ ، وباللّام \_ ابن عامرِ (٧) بنِ لؤيّ ابنِ غالب .

واربعُ عربيّاتُ من غير قريش ، من حُلفاء قريش : (^) زينبُ بنتُ جحش بن ريابٍ - بكسر الراءِ ، وتخفيفِ المثنّاة التحتيةِ وتُبْدَلُ همزةً ، وبعد الألفِ مُوَحَّدَة - ابن يَعْمُرُ - بفتْح التحتية ، وسكوُنُ العين المهملةِ ، وضمّ الميم

<sup>(</sup>۱) فاجتمعت معه صلى الله عليه وسلم في كعب « طبقات ابن سعد » (۸۱/۸) وشرح الزرقاني (۲۱۸/۳) وتاريخ دمشق/السيرة (۱۳۷) وجمهرة ابن حزم (۱۲۵)

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) وراجع طبقات ابن سعد (٩٦/٨).

 <sup>(</sup>٣) في ب د أمية ، والمثبت من ا
 (٤) مادن القوسين زيادة من شرح الذيقاني (٢١٨/٣) مراجع : طبقات ادريس،

<sup>(\$)</sup> مابين القوسين زيادة من شرح الزرقاني (٢١٨/٣) وراجع : طبقات ابن سعد (٨٦/٨) وتاريخ دمشق لابن عساكر/السيرة (١٣٩)

<sup>(°)</sup> في اللسان مادة (زود) وازواد الركب من قريش: ابو امية بن المغيرة ، والأسود بن عبدالمطلب بن اسد بن عبدالعزى . ومسافر بن ابى عمرو بن امية ، عم عقبة ، كانوا إذا سافروا فخرج معهم الناس ، فلم يتخذوا زادا ، ولم يوقدوا يكفونهم ويغنونهم

<sup>(</sup>٦) فاجتمعت معه في مرة . شرح الزرقاني ٢١٨/٣

<sup>(</sup>۷) في الاصل «عمر» والتصويب من «شرح الزرقاني ۲۱۸/۳»، واجتمعت معه في لؤى » وراجع ابن سعد ۲/۸». (۸) كما في الشامى ، فاراد بعربيات ، المغايرات للقرشيات ، وإلا فمعلوم أن قريشا صميم العرب «شرح الزرقاني ۲۱۸/۳». وانظر : تاريخ دمشق لابن عسلكر/ السيرة (۱٤٠).

وفتحها - ابن صَبِرَةَ - بفتح الصّاد المهملةِ ، وكسر الموحَّدةِ - ابن مُرَّة ، بنِ كبير - ضد صغير - ابن غَنْم - بفتح الغَيْن المعْجمة ، وسكوُنِ النُّون - ابنِ دُوْدَان - بضمِّ الدال المهملة ، وسكوُنِ النُّون - ابنِ دُوْدَان - بضمِّ الدال المهملة ، وسكوُنِ الواو ، فدال ِ أخرى ، فألفٍ ، فنونِ - بنِ أسدٍ بن خُزَيْمَةَ . (١)

وميمونةً بنتُ الحَارث بن حَزَن \_ بفتح الحَاء المهملة والزَّاى ، وبالنُّون \_ ابنُ [ بُجَيْر \_ بضم الموحدة ، وسكون التحتية ، وبالراء ، ابن الهُزْم \_ بضم الهاء وفتح الزاى \_ ابن رُويية \_ بضم الراء ، بعدها همزة مفتوحة ، وتبدل واوا \_ ابن عبدالله بن هلال بن عامر ابن ] (٢) صَعْصعَة ، بنُ معاوية / بن هوَازِنَ ، بن منصور ، بن عِكْرِمة ، بن خَصَفَة \_ بفتح [و٢٦١] الخاء المعجمة ، والصّاد المهملة ، والفاء \_ ابن قيس عَيْلاَنَ \_ بفتح المهملة ، وسكون التحتية ، الهلاليّة . (٢)

وزينبُ بنتُ خزيمة بن الحارث ، بن عبدالله ، بن عمرو ، بن عبد مناف ، بن هلال ، ابن عامر ، بن صَعْصَعَة ، بن معاوية ، بن بَكْر \_ بفتح المهاء ، ابن صَعْصَعَة ، بن معاوية ، بن بَكْر \_ بفتح المهاء ، وكسر الزَّاى \_ بن منصور ، بن عكرمة ، بن خَصَفَة ، بن قيس عَيْلاَنَ الْهِلَالِيَّة . (٤)

وجُويْريه بنتُ الحارثِ ، بنِ أبي ضرارِ ، بن حبيبِ ، بن عائِد - بهمزة بعد الألفِ ، فذال معجمة - بنِ مالكِ ، بنِ جَذِيمة - بفتح الجيم ، وكسر الذال المعجمة - وهو المُصْطَلِق - بضم الميم ، وسكون الصّاد ، وفتح الطاء المهملتين ، وكسر اللام وبالقاف - بن سعْدِ بنِ كعبِ ، بن عمرو وهو خُزَاعة - بضم الخاءِ المعجمة ، وبالزّاي - ابنِ ربيعة ، بنِ حارثة ، بن عمرو مرتقيا بن عامرِ ماء السماء الخزاعيّة ، ثم المصطلقية . (٥)

وواحِدَةُ غيرُ عربيّةٍ ، وهي من بني إسرائيل<sup>(١)</sup> ، وهي : صَفِيةُ بنتُ حُيَىٌ بن أَخْطب ، من بني النَّضِير (٧)

<sup>(</sup>۱) ابن مدركة بن إلياس بن مضر، فاجتمعت معه في جده الأعلى خزيمة فهي عربية، وتلتقي معه فيما فوق قريش. « المرجع السابق ، وطبقات ابن سعد ١٠١/٨ ، وتايخ دمشق لابن عساكر قسم السيرة (١٤٤،١٣٧)

<sup>(</sup>۲) ملبین الحاصرتین زیادة من (ب) وراجع : ابن سعد (۱۳۲/۸) والطبری (۱۳۲۳) والمحبر (۹۱) وابن هشام (۱۳۴۶) وتاریخ دمشق/ السیرة (۱۶۱)

<sup>(</sup>٣) في شرح الزرقاني (٢١٨/٢) ، ابن بجير –بموحدة وجيم وتحتية مصغر – ابن هزم –بضم الهاء وفتح الزاى ابن رؤبة –بضم الراء بعدها همزة مفتوحة تبدل واوا .. ابن عبدالله بن هلال بن عامر الهلالية نسبة إلى جدها الأعلى هلال المذكور . (٤) نسبة إلى جدها المذكور : ام المساكين ، وهي قريبة ميمونة . نظر : شرح الزرقاني (٢١٨/٢) وطبقات ابن سعد (١١٥/٨)

وتاريخ دمشق/السيرة (١٣٧) (٥) انظر : شرح الزرقاني (٢١٨/٢ ـ ٢١٩) وتاريخ دمشق لابن عساكر /السيرة (١٤٣) والسيرة (٣٢٣/٤) وازواج النبي لابي عبيدة (٧) وانساب الاشراف (٤٤١/١)

<sup>(</sup>٦) يعقوب، فهي من بنات عمه إسحاق بن إبراهيم صلى الله عليه وسلم «شرح الزرقاني (٢١٩/٢)

<sup>(</sup>۷) المرجع السابق، والمحبر (۹۰) والاستيعاب (٤/ ١٨٧١) وفي الطبرى (٣/ ١٦٥) والطبقات (٨/ ١٢٠) ، سعية ، وراجع تاريخ دمشق لابن عساكر/السيرة (١٣٨ ، ١٤٣)

هؤلاء المشهوراتُ من نساءِ النّبِي ﷺ اللاتي دخلَ بهِنَّ ، متفَقُ عليْهِنَ ، لم يختلفُ فيهن اثنانِ ، وذِكْرُ غيرهنَّ ، وباقيهنَّ يأتي في باب مفردِ (١)

مات عندهُ ﷺ منهنَّ اثنتَانِ : خديجةُ بنتُ خُوَيلدٍ ، وزينبُ بنتُ خُزَيمةً ، وفي ريحانة خلافُ ، وسيأتي ذكرها في السرَّاري .

وقال أبو عُبَيْدة: معمر بن المثنَّى (٣) \_رحمَهُ الله تعالى \_ : أولُ نسائِه ﷺ لحاقاً به : رينبُ ، ثم سؤدةُ ، ثم حفصةُ ، ثم أُمّ حبيبةَ ، ثم أُم سلمةَ ، آخرهنَّ موتاً .

ومات ﷺ عن تسع (٤) خمس منهن من قريش : عائشة ، وحفصة ، وأمّ حبيبة ، وسودة بنت زمعة ، وأمّ سلمة .

وثلاث من العَربِ غير قُرَيشٍ : ميمونةُ بنت الحارثِ ، وزينبُ بنتُ جَحْشٍ ، وجُوَيْريةُ بنتُ الحارثِ .

ومن غير العرب: صَفِيَّةُ بنتُ حُييّ .(٥)

ولا خلاف : أنَّ أوَّلَ امْرأةٍ تزوَّجَ بِها منْهُنَّ خَدِيجَةُ رضِيَ الله تعالَى عنْها وأنَّهُ لم يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا رضى الله تعالى عنْها حتىً مَاتَتْ .(٦)

وَاخْتُلِفَ فَ تَرْتَيْبِ البَواقِي ، مع الاتّفَاقِ على نكاح جُمْلَتِهِنِّ :
فقال عبدُالله بنِ محمد بن عَقِيل (٢) : خديجة ، وعائشة ، وسَوْدَة ، وأُمُّ حبيبة ،
وبنتُ أبِي سُفْيَانَ ، وحفصة بنتُ عُمَرَ ، [ وزينبُ بنتُ جَحْش مَ ، وصَفِيَّة بنتُ حُيَى ، وأُمُّ

<sup>(</sup>١) راجع أزواج النبي وأولاده صلى ألله عليه وسلم لأبئ عبيدة مغمَر بن المثنى (٥٣ ، ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أم المسلكين ، احتراز عن زينب بنت جحش ، شرح الزرقاني (٢١٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو معمر بن المثنى التيمى ، تيم قريش ، لاتيم الرباب ، رهط أبي بكر الصديق ، مولاهم ، البصرى ، النحوى ولد سنة عشر ومائة للهجرة وقيل : سنة اربع عشرة ومائة ، وذلك في بلاد فارس ، وبرع في اللغة ، وعرف بروايته الواسعة وعلمه الغزير وكان من شيوخه : ابو عمرو بن العلاء ومن تلاميذه : ابو عبيد : القاسم بن سلام وكتب حوالي مئتي كتاب وكان عالما بالشعر والغريب والأخبار والنسب . وتوفي سنة (٢٠ م – ٢٠٠م) له ترجمة في مقدمة فقه اللغة للثعالبي (١٧) وتاريخ بغداد (٢٥٧/١٣) ونزهة الألباء (١١١) وشذرات الذهب (٣٠/٥) تحقيق الأرناؤوط ومعجم الأدباء (١٩١/٥٥ – ١٥٦) وبغية الوعاة (٢٩٥/٣) وسير اعلام النبلاء (٤٤٧/٩) وابن خلكان (٢٠٧/١) والبيان والتبيين (٢٩٥/٣).

<sup>(</sup>٤) وعن ابن عباس : أن النبى صلى الله عليه وسلم قبض عن تسع ، تاريخ دمشق لابن عساكر / قسم السيرة (١٣٥) ودلائل النبوة للبيهقي (١٣٧/٣٣) وفي الطبري (١٦١/٢) .

<sup>(</sup>٥) ازواج النبى واولادهلابى عبيدة (٨١، ٨١).

<sup>(</sup>٦) شرح الزرقاني (٢١٩/٣).

<sup>(</sup>٧) أبومحمد : عبدالله بن محمد بن عقيل ينسب إلى باورد بخراسان ، كان معتزليا ، غاليا في اعتزاله سكن أصبهان ، فدى بها الحديث ، وكان من بقايا الشيوخ بها ، صاحب الفقيه أبابكر النجادالبغدادى وأدركه أبو مطيع ، قال عبدالرحمن بن عبدالل أبن منده : أنه قال له : • من لم يكن معتزليا فليس بمسلم ، روى عنه أحمد بن أشته ، وقد اختلف في سنة وفاته ، فقيل تو ف ٢٠٤هـ/١٠٢٩ ولعله الصحيح .

انظر: الانساب للسمعانى (٢٥/٢) واللباب لابن الاثير (٩٣/١) وياقوت (باورد) وميزان الاعتدال (٤٩٨/٢) والعبر. (٣٤٨/٣ ـ ٣٤٨) ولسان الميزان (٣٥٣/٣) ودر السحابة (٥٢)

سَلَمَة ] (١) ، وميمونةُ بنتُ الحارِثِ ، وجُوَيْرِية بنتُ الحارِثِ ، وزينبُ بنتُ خُزَيْمَةَ الكِنْدِيّة ، التي سألَتْ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ يُطَلِّقَها .

وقالَ قَتَادةً : خَدِيجَةً ، ثُم سَوْدَةً ، ثُم عَائِشَةً ، ثُم أُمُّ حَبِيبَة ، ثُم أُمُّ سَلمةَ ، ثم حَفْضَةً ، ثم زَينبُ بنْتُ جَحْشٍ ، ثُم جُوَيْرية ، ثمّ مَيْمونةُ بنتُ الحارثِ ، ثم صَفِيَّةً ، ثُمَّ زَيْنَبُ بنْتُ خُزَيْمَةَ .

وقال أبوعبيدة : مَعْمر بن المثنى : تزوّج [ خديجة ، ثم سودة بمكة ، ثم عائشة قبل الهجرة بسنتين ، ثم أُمَّ سَلَمَة ] (٢) بعد وقعة بَدْر سنة اثْنَتَيْن بالمدينة ، ثم حفصة سنة اثْنَتَيْن ، ثم زينب بنت جَحْش سنة ثلاث ، ثم جويرية سنة خَمْس ، ثم أُمَّ حبيبة سنة سِت ، / ثم صفية سنة سبع ، ثم ميمونة بنت الحارث ، ثم فاطمة بنت شُريح ، ثم زينب بنت [ظ٢٦١] خزيمة ، ثم هند بنت يَزيد ، ثم أسماء بنت النعْمان ثم قُتيلة بنت الأشعث ، ثم سَنا بنت أسماء . قلت : وسَياتي الكلام على ذكر هند وأسماء وقُتيلة وشنباء

واختلفَ عُقَيْل \_ بضم العين المهملة وفتح القاف ، وسكون التحتية \_ والزَّهْرِئ - ف

فقال عقيل [ رضى الله ] (٢) عنه : خديجة ، ثم سودة ، ثم عائشة ، ثم أم حبيبة ، ثم حفصة ، ثم أم سلمة ، ثم زينب بنت جحش ، ثم جويرية ، ثم ميمونة ، ثم صفية ، ثم امرأة من بنى الجَوْنِ من كِنْدَة ، ثم العَمْريّة ، ثم العالية . (٤)

وقال يُونُسُ عنْه : خديجة ، ثم عائشة ، ثم سودة ثم حفصة ، ثم أُمّ حبيبة ، ثم أُمّ سلمة ، ثم زينب بنت جحش ، ثم ميمونة ، ثم جويريّة ثم صفية .

<sup>(</sup>۱) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>۳) زائدة من ب (<sup>3</sup>) شرح الزرقاني (۲۱۹/۳)

<sup>(</sup>۱) انظر الخبر في السير والمغازى لابن إسحاق ( ٢٤٣ ، ٢٥٤ ، ٢٥٠ ، ٢٥٧ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر قسم السيرة (١٥٣١ ) . `

<sup>(</sup>٦) في تاريخ دمشق لابن عساكر/قسم السيرة (١٦٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مُرى رجلا من قومك يزوجك ، فامرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود ، فزوجها فكانت اول امراة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة » . وراجع طبقات ابن سعد (٥٣/٨)

وتعقّبه أبنُ هشام : بأنّ ابنَ إسحاق خالفَ ذَلك ، وذكر أنهما كانا ف ذَلك الوقتِ بالحبشةِ ، وأَصْدقها أَرْبَعَمائَةِ درهم ، ثم حفصة زوجه إيّاه أبُوها عمر بن الخطّاب ، ثم زينب بنت خزيمة ، زوّجه إيّاها بعقبة بن عمْر والهلاليّ ، ثم أمَّ سلمة زوّجه إيّاها ابنها سلمة أبن أبي سلمة وهو صغيرُ - كما سيأتي - وأصدقها فراشًا حَشُوهُ ليفٌ ، وقَدَحًا وصَحْفة والمَجَشّ وهي الرحي ثم زينب بنت جحْش زوّجه إياها أخُوها أحمدُ بنُ جحش ، وأصدقها أربعمائة درهم ، ثم جُويرية زوّجه إياها خالدُ بن سعيدِ بنِ العاص ، ثم رَيحانة ، ثم أمّ حبيبة ، زوّجه إيّاها خالد بن سعيدِ بنِ العاص ، ثم مُريحانة ، ثم أمّ حبيبة ، زوّجه إيّاها خالد بن سعيدِ بنِ العاص بالحبشةِ ، وأصدقها النجاشيّ عنه أَرْبَعِائة دينار ، وهُو الذي خطبَها عَلَى النبيّ على النبيّ ، ثم صفيّة ، ثم ميْمونة ، زوّجه إيّاها العباسُ بنُ عبْد المطلب ، وأصدقها العباسُ رضي الله تعالى عنْه ، عنْ رسُولِ الله على . ويقال : إنّها عبد المنبيّ النبيّ على النبيّ الله الله النبيّ الله المنه النبيّ الله المنه المنه المنه المنه المنه النبيّ الله المنه الم

#### تنبيه

ماذكرهَ ابنُ إسحاقَ : مِنْ أَنَ صَداقَهُ ﷺ لأكثر أزواجه أَرْبَعمِائَةُ دِرْهَمٍ ، وَرَدَمَا يُخَالفُهُ .

رَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ عَانَشَةَ \_ رَضَى الله عَنْها ، قالتْ : « كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِأَنْواجِهِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ونَشًا ، قالتْ : أتدرى ما النشُّ ؟ قلتُ : لاَ . قالتْ : النَّشُّ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ ، فقلك خَمْسُمائَةِ دِرْهَم ، فهذا صداقُ رَسُول الله لأَنْوَاجِهِ » (١).

وهَذا أولَى بالصَّحَة ، لأنَّه متفَقُ عليْه ، ولأنَّهُ زيادةٌ على ماذكره ابن إسْحاق ، ومَنْ ذَكَرَ الزِّيادةَ مَعَهُ زيادَةُ عِلْم .

الثانى: في ذِكْرِ الآياتِ الَّتِي نزلتْ في شأنِ أزواج النَّبِي ﷺ.

قالَ الله عز وجل: ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (٢) ﴾ يعنى: أُمّهاتِ المؤمنينَ ، ثم في تعظيم الحُرْمةِ ، وتحريم نكاحِهِنّ على التَّأْبيد . فهنَّ كالأمَّهَاتِ ، / لا في النَّظر إليهنَّ ، [و ٢٦٢] والخُلْوَة بِهن ، فإن ذلك حَرامُ في حقّهِنَّ ، كما في الأجانب ، ولايقال لبناتهنَّ : أخواتُ المؤمنِينَ ، ولا لإخوتهِنَّ وأخواتهِنَّ أخوالُ المؤمنِين ، وخَالاَتُهم ، فقد تزوجَ النَّبير : أسماء بنتَ أبي بكر ، وهي أختُ عَائِشَةَ \_ رضى الله تعالى عنْها \_ وتزوجَ العباسُ : أُمَّ الفضل ، أختَ ميمونةً ، ولم يَقلُ هما خالتا المؤمنين ، (٢) ويقالُ لأزْوَاجِ النَّبيِّ \_ ﷺ أُمَّهاتُ المؤمنينَ ،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۰٤۲/۲) برقم (۱٤٢٦) عن ابي سلمة بن عبدالرحمن ، كتاب النكاح .

<sup>(</sup>Y) سورة الأحزاب من الآية ٦. (٣) شهر النقلاب ما المام، ٣/٢٠٧

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني على المواهب ٢١٦/٣ .

الرجالُ دونَ النِّسَاءِ ، بدليلِ مارَوَاهُ « الشعبى » (١)عَنْ مَسْرُوقِ : (٢) أَنَّ امرأةً قالَتْ لِعَائِشَةَ رضي الله تعالى عنْها : « يا أُمَّه » فقالتْ : « لَسْتُ لَكِ بِأُمُّ ، إِنمَّا أَنَّا أُمُّ رجَالِكُمْ » . (٣) فبانَ بِذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ : أَن الأمومةَ فِي الآيةِ المرادِ بِها : تحريُم نكاحِهِنَّ عَلَى التَّأْبِيدُ كالأُمَّهَاتِ . وقال تعالى في سورة الأحزاب : ﴿ يَأَيّها النّبِيُ قُلْ لأَنْوَاجِكَ ﴾ (٤)

الثالث: فَ حُسْنِ خُلُقِهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّم مَعَهُنَّ ، ومُدَاراته صلَّى الله عليه وسلَّم لَهُنَّ ، وحَثَّهِ على برِّهِنَّ ، والصَّبْر عليهنَّ ، رضى اللَّهُ تعالى عنْهُنَّ .

رَوَى الطَّيَالَسَيُّ ، والْإمامُ أَحمَدُ ، واَبنُ عساكِرَ ، عن « أبى » ( $^{(0)}$  عبدِاللَّهِ الَجدْلِيِّ ، قال : قلتُ لعائشةَ \_ رضى الله تعالى عنها : « كَيْفَ كَانَ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليْه وسلّم في أهله ؟ قالتْ : « كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا ( $^{(1)}$ ) ، وَلَا مُتَفَحِّشًا  $^{(V)}$  ، وَلَا مُتَفَحِّشًا  $^{(V)}$  وَلَا سَخَّابًا  $^{(A)}$  في الأَسْوَاقِ ، وَلَا يُجْزَى بالسَّيِّئَةِ مِثْلَها ، وَلَكنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ »  $^{(1)}$  .

وروَى اَلحارثُ بنُ اُسَامَةً ، والخَرَائطِيُّ ، واَبنُ عساكرَ ، عن عَمْرَةَ قالتُ : « سَالْتُ عَائِشَةَ ، رضَى الله تعالَى عنْها ، عَنْ خُلُقِ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا خَلاَ مَعَ نِسَائِهِ » قالتْ : « كانَ كَالرَّجُلِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ أكرمَ النَّاسِ ، وَأَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَٱلْيَنَ النَّاسِ ، وَأَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَالْيَنَ النَّاسِ ، وَأَكْرَمَهُمْ ، ضَيَجًاكًا ، بَسَاماً (١٠) » .

وروَى ابنُ سعْدٍ ، عن مَيمونةَ ، رضى الله تعالى عنْها ، قالتْ : « خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ ، ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ عِنْدِى ، فَأَغْلَقْتُ دُونَهُ الْبَابَ ، فَجاءَ يَسْتَفْتِحُ الْبَابَ فَأَبَيْتُ أَنْ أَفْتَحَ لَهُ » ، فقالَ :

<sup>(</sup>١) زيادة من المرجع السابق ٢١٧/٣

<sup>(</sup>٢) مسروق بن عبدالرحمن الهمداني ، أبو عائشة ، وهو الذي يقال له : مسروق بن الأجدع ، والأجدع لقب ، من عباد أهل الكوفة وقرائهم ، ولاه زياد السياسة

به ترجمة في : الحلية (٢/ ٩٥) وتاريخ بغداد (٢٣٢/١٣) وتاريخ ابن عساكر (٢٠٧/١٦) واسد الغابة (٤/ ٣٥٤) والتقريب (٢٤٢/٢) والكاشف (٢٠٧/١) وتاريخ الإسلام (٧٥/٣) وابن سعد (٢/ ٧١) والإصابة (٣٥٩١) وشدرات الذهب (١/١٧) وطبقات الحفاظ للسيوطي (١٤)

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦٤/٨ ، ٦٧ وشرح الزرقاني على المواهب ٢١٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب من الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٥) زيادة من تاريخ دمشق لابن عساكر / قسم السيرة (٣٢١) .

<sup>(</sup>٦) ای یجاوز حده فیقبح

<sup>(</sup>۷) المتفحش هو الذي اشتد قبحه، واخذ في التشنيع ...

<sup>(</sup>٨) صخابا وفي رواية «سخابا» والمعنى واحد ، أي صياحا .

<sup>(</sup>٩) تاريخ دمشق لابن عساكر (٣٢١ ، ٣٢٢ قسم السيرة رواه شعبة عن ابى إسحاق وفيه ولكن يعفو ويصفح والمسند (٩) تاريخ دمشق لابن عساكر (٣٤١) وكتاب وأوصاف النبى صلى الله عليه وسلم للترمذي و (٣٤٥)برقم (٣٤١) عن عائشة اخرجه الترمذي في جامعه ، وقال في هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الالباني في هامش المشكاة ودلائل النبوة للبيهقي (١/١٥) و

<sup>(</sup>١٠) تاريخ دمشق لابن عساكر (٣٢٣) قسم السيرة .

« أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا فَتَحْتِ لَى » فَقَالَتْ لَهُ : « تَذْهَبُ إِلَى بَعْضِ نِسَائِكَ فِ لَيْلَتِي ؟ » قَالَ : « مَافَعَلْتُ » وَلَكِنْ وَجَدْتُ حَقْنًا (١) مِنْ بَوْلِي (٢) » .

ورَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وأَبُو دَاوُدَ ، والنَّسَائِيُّ ، عنْ عائِشَةَ ، رضى الله تعالى عنْها ، قالتْ : « مَارَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مثل صَفيةَ ، صنعت لرَسُولِ الله ﷺ طعاماً ، فبعثتْ بِهِ ، فأخَذْتُ في الأكْلِ فكسَرْتُ الإِنَاءَ ، فقلتُ يارَسُولَ الله ، ما كفارةُ مَا صنعتُ ؟ قالَ : « إنَاءُ مثل فأخذتُ في الأكْلِ فكسَرْتُ الإِنَاءَ ، فقلتُ يارَسُولَ الله ، ما كفارةُ مَا صنعتُ ؟ قالَ : « إنَاءُ مثل فأياءٍ ، وطَعامُ مثل طعَامٍ (٣)

ورَوَى الإِمَامُ أَحَمدُ ، وأَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُوم ، رضي الله تعالى عَنْها قالت : « كانت زينبُ تَغْلِي رأْسَ رَسُولِ الله ﷺ ، وعنْدهُ امْرَأَةُ عُثْماَنَ بِنَ مَظْعُونِ ، ونساءُ من المهاجراتِ ، يَشْكُونَ منازلهُنَّ ، وأَنَّهُنَّ يخرجْنَ منه ، ويَضيقُ عليهنَّ فِيهِ ، فتكلمت زينبُ ، وتركتْ رأسَ رسُولِ الله ﷺ ] : (٤) « إنَّكِ لسْتِ تكلمين بعينك تكلَّمي ، واعملي عَمَلكِ (٥) » الحديث .

ورَوَى النَّسائِي ، وأبو بكرِ الشَّافِعِيُّ ، عنْ عَائِشَةَ ، رضى الله تعالى عنْها ، قالت : « زَارِتْنَا سَوْدَةُ (٢) يَوْمًا ، فَجَلَسَ / رسُولُ الله عَلَيْ بَيْني وبَيْنَها ، إحْدَى [ظ٢٦٢] رجْلَيْهِ في حجْرى ، والأخْرى في حجْرها ، فَعَملتُ لَهُ حَرِيرَةً ، أَوْ قال : خَزِيرَةً ، فقلتُ ؛ « كُلِي » فَأَبَتْ ، فقلتُ : « لَتَأْكُلِينَ أَوَ لأَلطَّخَنَّ وجهكِ » فَأبتْ ، فأخذتُ من القَصْعَةِ شيئاً فَلطَّخْتُ بِهِ وجهها » فَضَحك رسولُ الله عَلَيْ ، فَرَفَعَ رسُولُ الله عَلَيْ ، رجلَهُ مِنْ حِجْرِها ، لِتَسْتَقِيدَ مَنَى ، وقال لَهَا « لَطَحْي وَجْهَهَا » فأخذتْ من الصَّحفة شيئاً فلطختْ به وجْهى ، ورسُولُ الله عَلَيْ يَضْحَكُ » (٧) الحديث .

<sup>(</sup>۱) الحقن : حبس البول كما في النهاية ١/٤١٦ ، والحاقن : من يدافع البول . والحاقب بالباء من يدافع الغائط كما في تحرير التنبيه للإمام النووى ٣٥٩ .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۳۸/۸

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد: ١٤٨/٦ والسمط الثمين للطبري ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) (۵) مسند الإمام احمد : ٣٦٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) هي سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية ، اول امراة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة : الإصابة (٣٣٨/٤)

<sup>(</sup>۷) سبل الهدى والرشاد (۱۸۱/۷) رواه ابن عساكر ، وابويعلى ، برجال الصحيح عن عائشة .
والسنن الكبرى للنسائى : (۲۹۱/۵) والسمط الثمين للطبرى : (۸۰) ومسند ابى يعلى الموصلي (۲۹۱/۵) برقم (۲۹۲ ) بي : عشرة (۲۶۷) إسناده حسن من اجل محمد بن عمرو ، وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في النكاح (٤ / ٣١٥ ـ ٣١٦) باب : عشرة النساء وقال رواه أبويعلى ، ورجاله رجال الصحيح وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٣٧/٣) باب المزاح . والخزيرة : لحم يقطع صغارا ، ويصب عليه ماء كثير ، فإذا نضج ذُرّ عليه الدقيق ، فإن لم يكن فيها لحم فهي العصيدة ، وقيل هي حساء من دقيق ودسم ، وقيل : إذا كان من دقيق فهي حريرة ، وإذا كان من نخالة فهي خزيرة . انفهاية ، واللسان و تاج العروس وسبل الهدى والرشاد (١٨٩/٧) .

وتقدّم بتمامهِ في باب مُزاحِهِ (1)، ومُدَاعَبته (1) ﷺ .

وروَى الطَّبَرَانِيُّ ، وابنُ مَرْدَوَيْهِ ، عن عَائِشةَ ، رَضَى الله تعالى عنْها ، قالتْ : أَنْزَلَ الله عُدْرِى وكادَتِ الأمة تَهْلَكُ في سَبِّى ، فلمَّا سُرِّى عنْ رسُولِ الله عَنْ وعَرَجَ المَلَكُ ، قال رَسُولُ الله عَنْ بكر « اذْهَبْ إلى ابْنَتِكَ فَأَخْبِرْهَا أَنَّ الله عزوجل ، قد أَنْزَلَ عُذْرَهَا مِنَ السَّمَاءِ » قالتْ : فَأَتَانِى أَبِى ، وهُوَ يعْدو يكاد أن يعثر ، فقال : « أَبشرى يَابُنَيَّة أَنَّ الله عزَ وجلَّ قَدْ أَنْزَلَ عُذْرِكِ مِنَ السَّمَاءِ » قلت : بحمد الله ، لابحمدك ، ولابحمد صاحبك الَّذِى وجلَّ قَدْ أَنْزَلَ عُذْرِكِ مِنَ السَّمَاءِ » قلت : بحمد الله ، لابحمدك ، ولابحمد صاحبك الَّذِى أَرْسَلَكَ ، ثم دَخَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ فتناول ذِرَاعِي ، فقال : بيده هَـٰكَذَا، فأخَذَ أَبُو بَكُر النعْلَ لَيَعْلُونِي بِها ، فَمَنَعَتْهُ أَمِي ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فقال : « أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَا لَيْعُلُونِي بِها ، فَمَنَعَتْهُ أمى ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فقال : « أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَا لَيْعُلُونِي بِها ، فَمَنَعَتْهُ أمى ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فقال : « أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَا لَيْعُلُونِي بِها ، فَمَنَعَتْهُ أمى ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فقالَ : « أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَا اللهُ عَلَى » (٢) »

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَ الشَّيْخَانِ ، وأَبُو الشَّيْخ ، عَنِ الأَسْوَدِ بن يَزِيدَ (٤) ، قالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِي الله تعالَى عنْها مَا كانَ رسُولُ الله ﷺ يَصْنَعُ ف بَيْتِه ؟ « قَالَتْ : « كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَر ، يَفلِي رَأْسَهُ ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ ، وَيَخيطُ ثَوْبَهُ ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ ، وَيَعْمَلُ مَا تَعْمَلُ الرِّجَالُ فِ بُيُوتِهُم ، وَيَكُونُ في مِهْنَةِ (٥) أَهْلِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ الْلُوَّذَنَ خَرَجَ للصَّلَاة » (١) .

وفى لفظ : « فإذَا حَضَرَتْهُ الصَّلاَةُ ، قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ » (٧) . وَرَوَى ابْنُ سَعْدِ عَنْها \_ أَيْضًا \_ قالتْ : « كَانَ رَسُولُ الله ﷺ ، يعمَلُ عَمَلَ أَهْلِ

الْبَيْتِ ، وَ أَكثْرُ مَا يَعْمَلُ الْخياطَةَ ».

<sup>(</sup>۱) المُزاح : بضم الميم وبالزاى : قال في الصحاح : المُزاح الدّعابة ، وقد مزح يمزح ، والاسم المُزاح بالضم والمزاحة ايضا ، إما المزاح بالكسر فهو مصدر مازحه . « سبل الهدى والرشاد (١٨٨/٧) .

<sup>(</sup>٢) والمداعبة : نميم مضمومة ، فدال مهملة ، فالف فعين مهملة فموحدة : الممارحة والمرجع السابق ، .

<sup>(</sup>۳) الدر المنثور في التفسير الماثور ( $\alpha / \alpha$ ).

<sup>(</sup>٤) الاسود بن يزيد بن قيس ابوعمرو ، ابن اخى علقمة ، كان صواما قواما فقيها زاهدا ، مات سنة خمس وسبعين . له ترجمة في الثقات (١/٤٣) والمعرفة والتاريخ (١٠٩/٥) والحلية (١٠٢/٧) والتقريب(٧٧/١) واسد الغاية(٨٨/١) والتهذيب (٣٤٣/١) وطبقات ابن سعد (٢٠/٦) وتذكرة الحفاظ (٤٨/١) .

<sup>(</sup>٥) اى ف خدمة اهله ، بمعنى انه يساعد في مصالح البيت ، وهذا من كمال تواضعه . د اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لابي الشيخ الاصبهاني (٢٠)

<sup>(</sup>٦) المسند (٢٠٦/٦) والقرطبي (١٤٥/١٠) ودلائل النبوة للبيهةي (٢/٨١) والبداية (٢/٦) والشمائل (١٨١) والسلسلة الصحيحة (٢٧١) وهامش المواهب (١٧١) واخلاق النبي للأصبهاني (٢٠)

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهقي (١/ ٣٧٧) والحديث أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع : أخرجه في : ١٠ كتاب الإذان (٤٤) باب من كان في حاجة أهله فاقيمت الصلاة فخرج ، فتح الباري (١٠/٢) عن أدم عن شعبة .. ، و في ٢٩ كتاب النفقات (٨) باب خدمة الرجل في أهله ، الفتح (١٠٧/٩) عن محمد بن عرعرة ، عن شعبة . و في ٧٨ كتاب الأدب (٤٠) باب كيف يكون الرجل في أهله ، فتح الباري (٤٠//١٠) عن حفص بن عمر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال : سالت عائشة . وأخرجه الترمذي في ٣٨ كتاب صفة القيامة (٥٤) باب حديث (٢٤٨٩) ص٤/١٥) عن هناد ، عن وكيع ، عن شعبة ، وقال : وأخرجه الرمام أحمد (٢٤٨٩) عديث حسن صحيح وأخرجه الإمام أحمد (٢٤٨٦) و ٢٠٦) .

ورَوَى أَبُو الْحَسَنِ بِنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عبَّاس ، رَضَى الله تعالَى عنهما ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « بَيْتُ لَاتَمْر فيه جِيَاعُ أَهْلُهُ ، وَبَيْتُ لَا خَلَّ فِيه فِقَارُ أَهْلُهُ ، وَبَيْتُ لَاصِبْيَانَ فِيه فِقَارُ أَهْلُهُ ، وَبَيْتُ لاصِبْيَانَ فِيه لِاَخْيْرُ فِيهِ ، وَخَيْرُكُمْ لَاِهْلِهِ ، وَأَنا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِى » . (١)

وَدَوَى أَبُوبَكُرِ الشَّافِعِيُّ ، عن القاسِمِ ، قالَ : سألتُ عَائِشةَ ، رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، « مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْمَلُ فَ بَيْتِه ؟ » قالتْ : « كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ ، يَفلِي ثَوْبَهُ ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ ﷺ » (٢) .

وَرَوَى الطَّبَرانِيُّ ، عَنْ حَبَّة وَسَوَاء ابْنَىْ خَالِدِ (٢) ، قالاً : دَخَلْنَا عَلَى رسُولِ الله ﷺ وهو يُعَالِجُ شيئًا فأَعَنَّاه عَلَيْهِ ، فقالَ : « لا تَيْأَسَا مِنَ الرَّرْقِ مَا تَهَرْهَزَتْ رُؤُوسِكُما ، (٤) فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلدُه أُمُّهُ « أَحْمَرَ (٥) » لَيْسَ عَلَيْه قِشْرُ . ثُمَّ يَرْزُقُهُ الله (٦) »

وَدَوَى أَبُوبِشْرِ الدُّولَابِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها : « مَا كَانَ عَمْلُ رَسُولَ الله ﷺ في بَيْتِه ؟ » .

قالتْ : « كَانَ يَخْصِفُ النَّعْلَ ، ويُرقِّعُ الثَّوْبَ (Y) »

وَدَوَى ابْنِ أَبِي شَيْبَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، رَضَى الله تَعَالَى عَنْها / أَنَّها سُئِلَتْ مَا كَانَ [و٢٦٣] رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ فَي بَيْتِه ؟ قالتْ : « كَانَ يَخْصِفُ النِّعَالَ ، ويُرقَّعُ الثَّوْبَ ، ونَحْوِ ذَلْكَ (^) »

<sup>(</sup>۱) المسند (۱۷۹٫ ، ۱۸۸) وابن ابى شبية في مصنفه (۱۱۸/۸) والسلسلة الصحيحة للالبانى (۱۷۷٦) وصحيح مسلم / الاشربة (۱۰۵۸) وسنن الترمذى (۱۸۱۰) وابوداود / الاطعمة (۱۶) وابن ملجة (۳۳۲۸) والدارمى (۱۰٤/۲) ونصب الراية (۲۰۰/۲) والحلية (۱۸۱۰، ۳۹۲) وكنز العمال (۳۳۰۰) وتاريخ ابن عسلكر (۱۰۹/۱) وتاريخ اصفهان (۲۰۹/۱) والحلل المتناهية (۱۷۲/۲) وكشف الخفا (۱۸۱/۲) وايضا الكنز (۱۲۶۲۱) والعلل المتناهية (۱۷۲/۲) وكشف الخفا (۱۸۲/۲) وايضا الكنز (۲۸/۲۱) واخرجه الامام احمد في مسنده (۲/۲۶۷) والبداية والنواية (۲۸/۲۱) واخرجه الامام احمد في مسنده (۲/۲۶۷) والداية والنواية (۲۸/۲۱)

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقى (١/ ٣٢٨) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/ ٢٥٦) والبداية والنهاية لابن كثير (٦/ ٤٤) وشمائل الرسول لابن كثير (٨٧)

<sup>(</sup>٣) من بني عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . • الطبراني الكبير (٧/٤) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ « مااهتر قدومكما » والتصويب من المصدر . (٥) زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبرانى (٧/٤) برقم (٣٤٧٩) ورواه احمد (٤٦٩/٣) وابن ماجة (٤١٦٥) قال في الزوائد : إسناده صحيح ، وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات ، ولم أر من تكلم فيه وباقى رجال الإسناد ثقات ، قلت : لا اعتداد لتوثيق ابن حبان ، ولذا قال الحافظ في التقريب : الحديث ضعيف . وراجع : كشف الخفا (٢٦٧/١) وأيضا : المعجم الكبير للطبراني (٧/٤) ، ٧/٤) برقم (٣٤٨٠) وفيه زيادة ، ثم يرزقه الله عز وجل » . وانظر أيضا : المعجم (١٦٢/٧) برقم (٦٦١٠) وكذا برقم

<sup>(</sup>۷) دلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۳۲۸ ، ۳۲۸) والمسند لاحمد (۱۲۱، ۱۲۷، ۲۲۰) وإتحاف السلاة المتقين للزبيدي (۳۸۳/۸) والقرطبي (۱۱/۵۱) والبداية ۲/۱۶) وشمائل الرسول لابن كثير (۷۸)

<sup>(</sup>٨) المسند (٦/٧٦) وعبدالرزاق (٢٠٤٩٢) ودلائل البيهقي (١/٢٨) والبداية (١/١٥) والمشكاة (٨٧٨) .

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَائشَةَ رضى الله تعالَى عنْها : هَلْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعْمَلُ ف بَيْتِهِ ؟ » قالتْ : « نَعَمْ ، كَانَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ ، وَيخيِمُ ثَوْبَهُ ، ويَعْمَلُ ف بَيْتِهِ (١) »

وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ ، عن أنس ، قال : كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُسَلِّمُ عَلَى نِسَائِهِ إِذَا لَهُ خَل

. « <sup>(۲)</sup> نُهِنُّا وَ . «

وَرَوَى النَّسَائِيُّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ (٣) ، رضي الله تعالى عنْه ، قالَ : « اسْتَأْذَنَ أَبُوبَكُر رضى الله تعالى عنْه ، عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ، فَسَمِع صَوْتَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها عَالِيًا ، فَأَهْوَى بِيَدِه إِلَيْهَا لِيَلْطِمَهَا ، وَقَالَ : « يَابِنَيَّة فُلاَنَة ، تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ » وَخَرَجَ أَبُوبَكُر مُغْضَبًا ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « يَا عَائِشَةُ كَيْفَ رَأَيْتنى أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلُ ؟ » ثُمَّ اسْتَأْذُنَ أَبُوبَكُر بَعْدَ أَنِ اصْطَلَحَ رَسُولُ الله ﷺ وعائِشَةُ ، فقالَ : أَدْخَلانى ف سِلمكما كما ادخَلْتُمَانِى ف حُربكما » فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ ، قَدْ فَعَلْنَا ، قَدْ فَعَلْنَا » (٤)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَٱلبُّخَارِئُ وَأَبُودَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالتَرمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ الله ﷺ ، عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، أَظُنُّهَا عَائشَةَ »

وَقَ رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ : « فَجَاءَتْ عَائِشَةُ رَضِي الله تعالَى عنْها مُؤْتَزِرَةً <sup>(٥)</sup> بِكِسَاءٍ ، وَمَعَهَا فِهُرٌ <sup>(٦)</sup> ، فَغَلَقَتْ <sup>(٧)</sup> بِهِ <sup>(٨)</sup> الصَّحْفَة ، فأرسلتْ »<sup>(٩)</sup> .

وَف رِوايَةِ التَّرْمِذِيِّ : عَائِشَةَ مِنْ غَيْر شَك ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بَعْضَ أُمَّهَاتِ ٱلْمُوْمِنِينَ » وَفَ رَوَايَةِ النَّسَائِيِّ : أُمَّ سَلَمَةً بِصَحْفَةٍ فيهَا طَعَامٌ ، فَضَرَبَتِ الَّتِي مُوَ فِ بَيْتِهَا »

<sup>(</sup>۱) عبدالرزاق في مصنفه (۲۰٤۹۲) ودلائل النبوة للبيهقي (۲/۸۲۳) وتاريخ دمشق لابن عساكر (۲/۵۰۲) والمسند (۲/۷۲، ۲۲۰) والبداية والنهاية (۲/۶۶)

<sup>(</sup>٢) الكامل في الضعفاء لابن عدى (١٢٨٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) النعمان بن بشير بن سعد الانصارى ، أبوعبد ألله ، نزل الكوفة فكان يليها لمعاوية ، ثم ولى قضاء دمشق ، وقيل حمص ، قتله خالد بن خلى الكلاعي بعد وقعة المرج براهط ، فكان عاملا لابن الزبير على حمص ، وكانت أمه عمرة بنت رواحة أخت عبدالله بن رواحة ، وهو أول مولود ولد من الانصار بالمدينة . عبدالله بن رواحة ، وهو أول مولود ولد من الانصار بالمدينة . له ترجمة في الثقات (٣/٣) والطبقات (٣/٣ ٥ / ٣/٣) والإصابة (٥٩/٣) وتاريخ الصحابة (٢٤٨) برقم

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية لابن كثير (٢٦/٦) في مزاحه عليه الصلاة والسلام، وشمائل الرسول لابن كثير (٨٢) -

<sup>(</sup>٥) مستترة

<sup>(</sup>٦) فهر: حجر ،

<sup>(</sup>٧) في السمط الثمين وفتلقت به ،

<sup>(</sup>A) في 1 « عليها » والمثبت من (ب) .

<sup>(ُ</sup>هِ) السمط الثمين (١٢٠)

وَفِ رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ : فَجاءَتْ عَائِشَةُ مُؤْتَرَرَةً بِكِسَاءٍ وَمَعَها فِهْرٌ فَقَلَقَتْ بِهِ الصَّحْفَةَ ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ ، فَانْفَلَقَتْ نِصْفَيْنِ ، فَجَمَع رَسُولُ الله ﷺ فَلَق الصَّحْفَةِ »(١) . فَضَمَّ إَحْدَاهُمَا إِلَى الأَخْرِي ، ثم جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا وَفَ روايةٍ : « فَأَخَذَ الكسْرِتَيْنَ ، فَضَمَّ إحْدَاهُمَا إِلَى الأَخْرِي ، ثم جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا

الطعامَ ، الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ ، ويقولُ : « غَارَتْ أُمَّكُمْ » ثُمَّ حَبَسَ . (٢)

وفى لفظ : أَمْسَكَ الخادمَ حتى أتى بصَحْفةٍ من عنْد الَّتِي هُو في بيتها ، فَدَفَعَهَا إِلَى الَّتِي كَسَرَتْهَا ، وقالَ : « طَعَامُ بِطَعَامٍ ، وإنَاء بإنَاء ». (٢)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) السمط الثمين (١٢٠) وسنن النسائي (٧٠/٧) ومسند الإمام أحمد (٢٦٣/٣).

وسنن ابن ماجه (٧٨٢/٢) برقم (٢٣٣٤) باب الحكم فيمن كسر شيئاً.

<sup>(</sup>٣) المسند للإمام احمد (٣/٥/٣) وصحيح البخارى (٤٦/٧) وسنن أبي داود (٣٥٦٧) والنسائي (٧٠/٧) وابن ملجة (٢٣٣٤) والسنن الكبرى للبيهقي (٣٦/٦).

والمعجم الصغير للطبراني (٢٠٦/١) والمشكأة (٢٩٤٠) وفتح الباري (١٠٦/٥، ٣٢٠/٩، ٣٢٥) ومشكل الآثار (٣١٦/٤، ٣١٦/٠). ٣١٧) واخلاق النبوة (٧٧) وسنن الترمذي (١٣٥٩) وكنز العمال (٣٩٨/٣).

<sup>(</sup>٤) قيس بن وهب الهفدانى الكوفى ، عن انس وأبى الودّاك : جبر بن نوف كما في التقريب (٢/ ٤٨٦) وعنه الثورى وإسرائيل وثقه ابن معين واحمد والعجلى كما في التهذيب . له في صحيح مسلم حديث . • خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (٣/ ٣٥٩/٢) برقم (٥٩٠٠) .

<sup>(°)</sup> في النسخ « سراة ، والتصويب من ابن ماجة (٢/٢٨٢) برقم (٢٣٣٣) باب الحكم فيمن كسر شيئاً .

<sup>(\</sup>f) سورة القام الآية (٤) وانظر الدر المنثور للسيوطى (٢/ ٣٨٩) ودلائل النبوة للبيهةي (٢٠٨/١) رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر وهو جزء من حديث طويل عند مسلم أخرجه في ٦ كتاب صلاة المسافرين (١٨) باب جامع صلاة الليل حديث (١٣٩) ص (١٣٠) ص (١٣٠) ص (١٣٠) عن (١٣٥) وأخرجه أبوداود في كتاب الصلاة (١٣٤٢) ص (٢/ ٤) وابن ماجة في ١٣ كتاب الأحكام (١٤) باب الحكم فيمن كسر شيئا حديث (٢٣٣) ص (٢٨٣) والنسائي في قيام الليل ، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٩٩) وابن حبان في صحيحه برقم (١٣٤) والإمام أحمد في المسند (٥٤/١) ، ١٩ ، ١١١)

<sup>(</sup>٧) فأكفنى: أي كبي ما في الإناء من الطعام.

<sup>(</sup>٨) فلحقتها 1: فلحقت جاريتي حفصة .

<sup>(</sup>٩) في المصدر وأن تضعه .

<sup>(</sup>١٠) في المصدر وعلى النَّطع».

<sup>(</sup>١١)ف المصدر مفاكلواء.

النَّبِيُّ عَلَيْ إلى حفصة فقالَ : « خُذُوا ظَرْفًا مكانَ ظَرْفكُم ، وكُلُوا ماَ فِيهَا » فقالتْ : « فَمَا رأيتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ (١) الله ﷺ (٢) »

وَرَوَى النَّسَائِيُّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، أَنَّهَا أَتَتْ بِطَعَام ِ ف صَحْفَةٍ لَها إِلَى رسُولِ الله ﷺ ، وأصْحَابِهِ ، فجاءتْ عَائِشَةُ رَضَىَ الله تعالى عنْها ، وَمَعَهَا فِهُرُّ ، فَفَلَقَتْ بهِ الصَّحْفَةَ فجمعَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ فَلْقَتَى الصَّحْفَةِ ، ويقولُ : « كُلُوا غَارَتْ أُمَّكُمْ » ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ صَحْفَةَ عَائِشَةً ، فَبَعِث بِهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضَىَ الله تعالىَ عنْهما ، وَأَعْطَى صَحْفَةَ أُمِّ سَلَمَةً لِعَائِشَةً رَضَىَ الله تعالى عَنْهِمًا (٢) » .

وَرَوَى التَّرمِذِيُّ ، وقالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ ، والحسنُ بنُ سفيانَ ، عَنْ عائشةَ رَضِيَّ الله تعالى عنْها أنَّ رَسُولَ الله ﷺ جمعَ نساءَهُ في مَرَضِهِ ، فَقَالَ : « إنَّ أَمْرَكُنَّ مِمَّا يُهمُّني مِنْ بعْدِي ، وَلَنْ يَصْبِر عَلَيْكِنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ (٤) ».

وَرَوَاهُ أَبُونَعْيِمِ بِلفظِ: « سَيَحْفَظُني مِنْكُنَّ الصَّابِرُونَ والصَّادِقُونَ »

الرابع : في مُحَادَثَتِهِ ﷺ لَهُنَّ ، وَسَمَرهِ مَعَهُنَّ .

رُويَ عن عَائِشَةً رَضِيَ الله تعالى عنها ، قالت : « كان رسولُ الله ﷺ يحدِّثُ نِسَاءَهُ حديثَ النفر الَّذِين خَطَبُوا المرأة ، وجعلُوا ذِكْرَ صِفَاتِهُم إِلَى أَحَدِهِمْ ليصفَ لها كُل وَاحدٍ مِنْهُمْ لِتَأْخِذَ مِنْهِمْ مَنْ أَحَبُّتْ فَتَتَزَرَّجَهُ بعد أَنْ سَمِعَتْ صِفتَهُ ، فكانَ رسُولُ الله عِيْ يقولُ ف حديثه : خُذِي منّى (٥) أخِي ذاالبَجَلُ إِذًا رَعَى القوم غَفَلُ (١) وإذا سعى القوم نسل (٧) ، وإذا عَمِل (٨) القومُ اتَّكَلْ ، وإذا قُرِّب (٨) الزاد أكل . [قريب من نضيج ، ومن نبيء بعيد ، فلحيًا لصاحبنا لحيًا ] (٩) فقالت (١٠) المرأة : لاحاجة لى ف هذا ، هذا

<sup>(</sup>١) أي: أثر الفعلتُ في حضرته . (٢) سنن ابن ماجة (٢/٢٧) برقم (٢٢٢٢) كتاب الأحكام (١٢) باب (١٤) في الزوائد : إسناده ضعيف الجهالة بالتابعي ، وابن أبي

شيية (٢١٤/١٤) وكنز العمال (١٨٦٦) والفتح (٥/٥٠). (٣) السعط الثمين للطبرى (١٢٠) اخرجه النسائي

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٥/٨٤٨) برقم (٣٧٤٩) قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. والمسند (٢٥/١) وكنزالعمال (٢٤٢٣٣) ومشكاة المسابيح (٦١٢١) وجمع الجوامع للسيوطي (٦٢٨٦) والسنة لابن ابی عاصم (۱۱۰/۲) .

<sup>(</sup>٥) في ب ممن ،

<sup>(</sup>٦) في ب عقل ، وانظر : السمط الثمين (١٨ ، ١٩) -

<sup>(</sup>٧) ن ب ميَسَل ، .

<sup>(</sup>٨) في ب ، ترب ،

<sup>(</sup>٩) ملبين القوسين ساقط من ب وهذا كلام غير مفهوم

<sup>(</sup>۱۰) في ب دقالت ، .

رغيبُ ، قال : خذى منى (١) أخى ذا البَخَلةُ ، حانوُتُه يخصفُ نعلى ونَعْلَهُ ، ويحمَل ثقْلي وثِقْلَهُ ويرحلُ رَحْلي ورحْلَهُ ، ويدركُ نَبْلي ونَبْلَهُ ، وإذا حلّ يومَهُ (٢) تقدمت قبْلهُ . فقالَت (٣) المرأة : هذا حمارُك لا حاجة لى به ، قال : خذى منى (٤) أخى هذا الأسدُ ، أفتك منزلا (٥) به اللص مَلْحَدُ ، ركاب بَحْر (٢) مُزُبَّدُ ، أَقْبلَ مَنْ رَأَيْنَا (٧) اللصُّ مَلَحَدُ ، وأَوْدى من رأينا لزندٍ يُزْنَدُ (٨) قالت : هذا اللصّ (٩) لاحاجة لى به ، قال : خذى منى (١٠) أخى ذاالنَّمِر (١١) ، حيى خَفرُ ، شُجاعُ ظفِرْ (١٢)، وهو خيرُ من ذلك إذا شكرُ (١٢).

قالت : هذا شَكِسٌ (١٤) ، لاحاجة لى به ، قال : خُذى منى (١٥) أخى ذا الحمه (١٦)، يَهَبُ المائةُ البكرة السَّنمة (١٧) ، والمائة البقرى العممة (١٨) ، والمائةُ الشاة الزنمة (١٩)، أو قال : الزلمة (٢٠)

وإذا أتتْ على عادَ ليلةً مظلمة ، رئبَ رُيُوبَ الكعب وولاهم شربَه (٢١) وقال : اكفونى الميمئة ، أكفيكُمُ المشامة ، وليست فيه لعثمة ، إلا أنه ابن أمة (٢٢).

<sup>(</sup>۱) و ب من ، .

<sup>(</sup>٢) في ب ، برمة ، .

<sup>(</sup>٣) في ب ، قالت ،

<sup>(</sup>٤) في ب « من » . (۵) ه

<sup>(°)</sup> في ب « منزل » . (٦) و د . « م کادُ دُهُ

 <sup>(</sup>٦) في ب « وركائه بحر »
 (٧) في ب « من / رانا »

<sup>(</sup>۱) ق ب « من / رات » . (۸) ق ب « ماذا که مُد باده ان

 <sup>(^)</sup> في ب « وإذا رُئى من رأينا لزند يَزْبَدُ » .

<sup>(</sup>۱۹) في ب (لص). (۱۰) في ب عمن ».

<sup>(</sup>۱۱) في ب « ذا الثمر».

<sup>(</sup>۱۲) في ب «صبى خَفَر شجاع ظَفَر».

<sup>(</sup>۱۳) فق ب « سکر »... داده

<sup>(</sup>۱٤) في ب « سكير ». . . . . . .

<sup>(</sup>۱°) في ب « من » .

<sup>(</sup>۱۹) في ب « اخبي الحممه ».

<sup>(</sup>۱۷) في ب ، البكر السمنة ،

<sup>(</sup>۱۸) في پ ۽ الصرمه ۽ .

<sup>(</sup>۱۹) في ب « الرغه » .

<sup>(</sup>۲۰) في ب « الذممه » .

<sup>(</sup>٢١) في ب وإذا أتت على عاد ليلةً مظلمه وثب وثوب الكعب ولاهم شَرَتُهُ

<sup>(</sup>٢٢) في ب الست فيه لعتمه ألاً إنه ابن امه

قالت المرأة : هذا عيب (١) يسير ، قد اخترته ، قال لها : كما أنت قد بقى ، خذى منى (٢) أخى ذا العفاق (٦) ، صفاق أفاق (٤) ، يعلم (٥) الناقة والساق ، عليه من الله إثم لا يُطاقُ .

قالت: قد اخترته ، قال / كما أنت ، فقد بقى : خذى منى (٢) أخى : [ و٢٦٤ ] حربنا (٧) إذا غزونا ، وأخرنا إذا استجبنا (٨) ، وعصمه أبنائنا إذا سَنُوْنَا (٩) ، وصاحب خطبنا إذا التجينا ، ولايَدَعُ فضْلَهُ علينا ، وفاصل خطة أعيتُ علينا (١٠).

قالت: قد اخترته ، قال: كما أنت ، فقد بقيتُ أنا ، قالت: فحدثنى عن نفسك ، قال: أنا لقمانُ بن عادٌ: لِعَادِيه لايعاد ، إذا اضطجعت أسبع لا أجلنطى (١١) ، ولاتملأ رئتى (١٢) جَنْبى ، ولايمارينى أن أرى مطمعى فحدأة تلمع ، وألا أرى مطمعى فوقًا عُ بصلع (١٢) .

قالتْ : لاحَاجَةَ لِي بكَ ، فأنتَ سارِقٌ ، وقدْ أخذتْ حربناً (١٤)

وكان رسُولُ الله - ﷺ - كلَّمَا قالَ : خُذِى مِنَى (١٥) أَخِى كَذَا ، وَكَذَا : يقولُ بعضُ نسائهِ ، وفي بعض الطُّرقِ أُمُّ حبيبةَ أَخَذْتُ هٰذَا يارَسُولَ الله ، فيقولُ : « رُوَيْدَكُ فإن لم أَفْرُغُ من حديثهم » .

وفى روايةٍ : ﴿ لَا تُعْجَلِي ، قَدْ بَقِيَ (١٦) » .

رَوَاهُ الْحَافظُ مُمَيْدُ بنَ زَنْجَوَيْهِ في كتابِهِ ﴿ آدَابِ النَّبِيِّ ﷺ ﴾ .

قَالَ : حدّثني أنسٌ ، حدثني آبنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عنْ هشام بنِ عُرْوةَ ، عنْ أبيهِ ، عنْ عائشةَ رضِيَ الله تعالى عنْها ، وقال أبُو محمدِ بنِ قُتَيْبَةَ في حديثِ الحرف : حدّثنا يزيدُ بنُ عمْرِو

<sup>(</sup>۱) في پ د رغيب ،

۲) في ب من ،

<sup>(</sup>٣) في ب ، الحقاق ، .

<sup>(</sup>٤) ف ب ، افاق ، .

<sup>(</sup>٥) ق با ،يَعمِل ،

<sup>(</sup>٦) في ب من ٠٠

<sup>(</sup>۷) ق ب ، اولنا ، (۸) ق ب ، حمینا ، .

<sup>(</sup>۱) في ب وعصمة أبائنا إذا شتونا » .

<sup>(</sup>۱۰) في ب وفاصل خطبة اعتت علينا ،

<sup>(</sup>۱۱) في ب دلا أخاط،

<sup>(</sup>۱۲) في ب ولايملي ريقي .

<sup>(</sup>١٣) في بد إزار ، مطمعا فحلٌ مطمع وإن لامطمعا فرقاع بصلع ، .

<sup>(</sup>١٤) في ب ، لاحاجة في لك ، انت سارق وقد احزنت حزينا ،

<sup>(</sup>۱۵) في ب من،

<sup>(</sup>١٦) السمط الثمين ١٨ - ٢١ ذكره الملا في تسيرته وغيره ولم اعثر على هذا في غير المرجع السابق.

بنِ البَراءِ الغَنُويّ ، قالَ : حدّثنا يونسُ بن إشهاعيلَ ، قالَ : حدّثنَا سعيدُ بن سلَمة عنْ هشام بن عُرُوة ، عن أبيهِ أنَّ النَّبِي ﷺ قالَ :

﴿ إِنَّ لَقُمَانٌ بِنَ عِادٍ خُطِبِ امْرَأَةً قَدْ خِطْبُهَا إِخْوَتِهِ قَبِلَهِ ﴿ فَقَالُوا : بِشُسَ مَاصَنَعْتَ ، خطبت امرأةً قدْ خطبنَاهَا قَبْلَكَ ، وكانوا سَبْعَةً ، وهو ثامنهمْ ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَنْعَتَ لَهُمْ نَفْسَهُ ، وإخوتهُ بصدَّقِ ، وتختارُ هِيَ أَيُّهُمْ تشَاءُ » . فذكرَ الحديثَ بنحوهِ ، وقال في آخرهِ . قال عُرْوَةُ : بلغنَا أنَّهَا قَدْ تزوجَتْ حَزِيناً .

وقال مُحَيِّدُ بْنُ زَنْجُويْه : حَدِّثْنِي ابنُ أَبِي أَوْيَس ، حَدَّثْنِي أَبِي عَنْ هَشَام ِ بَنِ عُرُوةَ ، عَنْ أبيهِ : عروةً ، عنْ يزيدَ بن بكر اللَّيثِي ، عن داودَ بن حِصْينِ (١) ، عنْ عُرَيْدِ الله بن عُتبةَ ، وعنْ عيسىَ بنِ عيسىَ الحنَّاطِ (٢) ، عنْ عمرِو بنِ شُعَيْب ، قالُوا : كانَ مِنْ حَدِيثِ بَنَى عادٍ : أُنَّهُمُ اجتمعُوا جَمِيعًا لِخَطَبَةِ امرأةٍ ، فقالَ أكْبرهُمْ : دَعِينِي أَصِفُهُمْ لَكِ ، إِخْوَقِ ونَفْسى ، فَوَالله لَأَخْبِرَنَّكِ عَنْهُمْ بِعِلْمِي فِيهُم ، وَفِي نَفْسِي » .

قالت المرْأَةُ: فَأَخْرُ (٢) ، فَذَكرهُ . .

#### حديث خُر أَفَة :

رَوَى ابنُ أَبِ شيبةَ ، والتِّرمذِيُّ ، وأَبُويَعْلَى ، والبزَّارُ ، والطبرانُّ ، والإمامُ أحمدُ ، ورجالُ أحمدَ ثقاتً ، عن عائِشةَ ـ رضي الله تعالىَ عنها ـ قالتْ : ﴿ حدَّثُ (٤) رَسُولُ الله ﷺ نِساءهُ ذات ليلة حديثا فقالتِ امْرَأَةُ مِنْهُنَّ ، كأن الحديثَ حديثُ خُرافة (٥) ، فقالَ : « أَتَدْرِينَ مَا خُرافَةُ ؟ » . إِنَّ خُرافَةَ كَانَ رَجُلاً مِنَ عُذْرَة (١١) سَرَقَهُ الْجِنُّ (٧) ، فَمَكَثَ دَهْرًا (^) ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَكَانَ يُحَدُّثُ بِمَا رَأَى مِنْهُمْ ، مِنَ الْأَعَاجِيبِ (١) ، فَقَالَ النَّاسُ: حَدِيثَ خُرَافَةً ، (١٠).

<sup>(</sup>۱) فل زند صدين،.

<sup>(</sup>٢) في ب ، الخياط ، .

<sup>(</sup>٣) في ب ، فخبرني ،

<sup>(</sup>٤) في ١ ، حدثت رسول 寒 بحديث ، وكذا في البداية (٦ / ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ارادت التشبيه في الاستملاح فقط: لأن حديث خرافة يراد به الموصوف بصفتين: الكذب والاستملاح فالتشبيه في إحداهما لا ق كلتيهما ، حاشية الشيخ الباجوري على منن الشمائل المحمدية للترمذي (١٤٨ : ، ،

<sup>(</sup>٦) عذرة : قبيلة من اليمن مشهورة .

<sup>(</sup>٧) في الجاهلية وهي ماقبل البعثة ، وكان اختطاف الجن للانس كثيرا إذ ذاك . • المرجع السابق • .

<sup>(</sup>٩) الاعاجيب جمع اعجوبة اى : الاشياء التي يتعجب منها .

<sup>(</sup>١٠) أي : قالوا ذلك فيما سمعوه من الأحاديث العجيبة والحكايات الغريبة التي يستملحونها ويكتبونها لبعدها عن الوقوع، وغرضه 應 مسامرة نسائه : تفريغ قلوبهن ، وحسن العشرة معهن ، فيسن ذلك : لانه من باب حسن العشرة وانظر في هذا الحديث : الشمائل المحمدية وحاشية الباجوري ( ١٤٨ ) والبداية ( ٦/ ٤٧ ) وشمائل الرسول لابن كثير ( ٨٤ ) .

وفي روايةٍ : ﴿ إِذَا اسْتَرَقُوا السَّمْعَ أَخْبَرُوهُ ، فَيُخْبِر بِهِ النَّاسَ ، فيجدونَهُ (١) كَمَا قَالَ ﴾ (٢)

وروَى ابنُ أَبِي الدُّنْيا في كتاب : « ذَمّ الهُوَى » (٢) عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ فجعل يقولُ الكلمةَ ، كما يقولُ الرَّجُلُ عنْد أَهْلِهِ . فقالتْ إحدَاهُنَّ : كانَ هذا [حديث](٤) خُرافة ، فقالَ : « أتدرينَ ما خُرافة ؟ » . إنَّه رجلٌ (٥) مِنْ بَني عُذْرَةَ ، أصابته الجنُّ ، فكانَ فيهم حينًا ، فرجع إلى الْإنْسِ ، فجعلَ يُحدثُ بأحاديثَ تكونُ في الجنّ ، ولاتكُونُ في الْإِنْسِ ، فحدَّثَ (٦) / أنَّ رجلًا من الجنَّ ، كان (٧) لهُ أُمُ فَأَمْرتَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ [ظ٢٦٤] فقالَ : إنَّى أَخْشَى أَنْ أَدْخِلَ عليكِ من ذَلك مشقّة ، أو بعضَ ماتكرهينَ ، فلم تدعهُ ، حتى زَوَّجَتْهُ ، فتزوجَ امرأةً لها أُمّ ، فكانَ يَقْسِم المرأتِهِ ليلة والأِمِّهِ لَيْلة ، [ليلة] (٨) عند هذه ، وليلةً عنْد هذه ، فكان ليلةُ امرأته ، وأُمُّه وحدها ، فسَلَّم عليْهَا [ مُسَلَّمُ ] (٩) فردتِ السَّلاَمَ . فقالَ : هلْ من مَبِيتٍ ؟ . قالتْ : نعمْ ، قال : هل من عَشَاءٍ ؟ قالتْ : نعمْ ، قال: هلْ من يحدِّثُ بحديثِ الليلةَ ؟، قالتْ: نعمْ، أَرْسِلْ إلى ابني يأتيكمْ فيحدثُكمْ، قَالُوا : فَمَا هَذَهُ الْحَشْفَةُ الَّتِي نَسْمِعُهَا فِي دَارِكِ ؟ قَالَتْ : إِبِلُّ وَغَنَّمُ ، قَالَ أَحَدُهُمَا لَصَاحِبِهِ : أَعْطَى مُتَمَّن مَاتَمَنَّى ، وإنْ كَانَ خَيراً فأصْبحتْ وقَدْ مُلِئَتْ دارُها إبِلًا وغَنَماً ، فرأتِ ابْنَها خبيتَ النَّفْسَ ، قالتْ : ماشأنُكَ ؟ لعلَّ امْرَأَتَكَ أَرَادَتْ أَنْ تَحَوِّلُمَا إِلَى مَنْزِلَى ، وتحوّلُنى إِلَى مَنْزِلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَحَوَّلُهَا إِلَى مَنْزِلِي ، وَحَوِّلْنِي إِلَى مَنْزِلِهِا ، فَتَحَوَّلَت إِلَى مَنْزِلِ الْمُرأَتِه ، وَتَحَوَّلَتِ امرأتُهُ إلى مَنْزِلِ أُمِّه ، فَلِبثًا ثمّ إنهم عادًا والفَتَى عنْدَ أُمِّهِ ، فسلَّما فلم تردُّ السَّلامَ ، فَقَالًا : هَلْ مِنْ مَبِيتٍ؟ قَالَتْ : لا ، قَالًا : فَعَشَاءً؟ قَالَتْ : لا ، قَالًا : فَإِنْسَانُ يُحدثُنا اللَّيْلَةَ ؟ ، قِالَتْ : لا ، قالا : فَهَا هَذِهِ الْحَشَفَةُ الَّتِي نَسْمَعُهَا في دَارِكِ ؟ قالت : هَذِهِ السِّباعُ ، فقالَ أَحَدُهُما لِصَاحِبِهِ : أَعْطَى مُتَمنَّ مَاتَمَنَّى ، إِنْ كَانَ شَرًّا ، فَامْتَلَأَتْ عليها دَارُها سباعًا ، فأصبَحَتْ وقد أكلتْ.

<sup>(</sup>۱) في ز وفيحدثوا به ،

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان (٤ / ٣٦٠) ورواه ابو يعلى (٧ / ٤١٩ ، ٤١٠) برقم (٤٤٤٢) إسناده ضعيف الضعف مجالد بن سعيد وأبو عقيل هو عبدات بن عقيل الثقفي ، والمسند (٦ / ١٥٧) ومجمع الزوائد (٤ / ٣١٥) في النكاح ، باب عشرة النساء . وفي شمائل الترمذي عن الحسن بن الصباح البزار ، عن ابي النضر هاشم بن القاسم به . قلت : وهو من غرائب الاحاديث وفيه نكارة ، ومجالد بن سعيد يتكلمون فيه فات اعلم

٣) في ب « ذم البغي »

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب المادة من المادة ا

<sup>(</sup>٥) في ب ، إن رجلا » (٣) هند أن أن الث

<sup>(</sup>٦) في ١ و فحديث ، والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۷) فی ب «کانت »

<sup>(</sup>٨) زيادة من

<sup>(</sup>٩) ريادة من (ب)

وقال الحافظ: رجالهُ ثقاتُ ، إِلاَّ الرَّاوِى لَهُ عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ ، وَهُو سُحَيُم بنُ مُعَاوِية (١) ، يَرْوِى عَنْ عَاصِمِ بنِ عَلِي ، فيحرَّرُ حَالُهُ .

وقالَ الْفَضلُ الضَّبِيّ في كَتَابَ ﴿ الْأَمْثَالَ ﴾ قال : ذَكَرَ إسمَاعِيلُ الوَرَّاقُ ، عنْ زيادٍ البُّكَائِيّ ، عن عبْدِ الرَّحْنِ بنِ الْقَاسِم ، عَنْ أَبِيهِ : القَاسِم بنِ عَبْدالرَّحْنِ ، قال : سألتُ أَبِي ، يَعْنِي : عبْدَالرَّحْن بنِ عبدِ اللهِ بْنِ مسعودٍ ، عن حديثِ خُرَافَة ، قال : بلغني عنْ عائِشةَ رضي الله تَعالى عنها ، أنها قالت لِرسَول الله على حديث بحديثِ خُرافَة ، فقال : ﴿ رَحِمَ الله خُرافَة ، إنَّهُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا ، وإنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ خرجَ ليلةً لبعض حَاجَتِهِ ، فلقيه ثلاث مِن الجن فاسَرُوهُ ، فقالَ واحدٌ : ﴿ نَسْتَعْبِدُهُ ﴾ وقالَ آخرُ : ﴿ نَقْتُلُهُ ﴾ وقالَ آخرُ : ﴿ نَعْتِقُهُ ﴾ فمرّ بِهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ .

الخامس : ف اعْتِزَالِهِ \_ ﷺ \_ نساءَهُ رَضِيَ الله تعالى عنْهُنّ ، لَمَّ سأَلْنَهُ النَّفقةَ مِمَّا لَيْسَ عنْدَهُ :

رَوَى مسلمُ [ عنْ جابرِ بنِ عبدِاشِ ، قالَ : دخَلَ أَبُوبِكرِ يستَأْذِنُ عِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ فَوجَدَ النَّاسَ جلوسًا بِبَابِهِ ، لَم يُؤْذَنْ لِإَحَدٍ مِنْهُمْ ، قالَ فَأَدِنَ لِأَبِى بَكْر ، فَدَخَلَ ، ثمَّ اقبلَ عمرُ فَرَسَاذُهُ ، واَجِمًّا ((٢)) سَاكِتًا ، قالَ ، فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ ، فَوَجَدُ النَّبِي اللَّهِ عَلَي جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ ، واَجِمًّا ((٢)) سَاكِتًا ، قالَ ، فقالَ : يارسَولَ الله لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنَى النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا ، فَوَجَأْتُ عُنَقَهَا ، (٢) فَضحكَ رسولُ الله على وقالَ : « هُنَّ حَوْلِي كَما النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا ، فَوَجَأْتُ عُنَقَهَا ، (٢) فَضحكَ رسولُ الله على وقالَ : « هُنَّ حَوْلِي كَما تَرَى ، يَسْأَلْنَنَى النَّفَقَةَ » فقامَ ابوبكر إلى عائشةَ يَجَأُ عُنقَهَا ، فقامَ عمرُ إلى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنقَهَا ، فقامَ عمرُ إلى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنقَهَا ، كِلَاهُمَا يقولُ : تَسْأَلْنَ رَسُولَ الله عَلَى مَالَيْسَ عِنْدَهُ ، فقلنَ : وَاللهُ لاَنسَألُ رَسُولَ الله عَنْهَ مَالَيْسَ عِنْدَهُ ، فقلنَ : وَاللهُ لاَنسَألُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ مَا يَقِلُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ فِي اللهُ وَمَاهُو ؟ يَارَسُولَ الله ، فَتَلاَ عليها أَلْ اللهُ وَمُاهُو ؟ يَارَسُولَ الله ، فَتَلاَ عليها أَلْويَةً ، قالتُ : وقالُولُ اللهُ وَللهُ والدَّارُ اللهُ ورسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَللهُ والدَّارُ اللهُ ورسُولُهُ والدَّارَ الأَخْرَةُ ، واللهُ والدَّارَ الأَخْرَةُ ، قالتُ : وقالُولُ اللهُ والدَّارُ اللهُ والدَّارَ الأَخْرَةُ ، وَاللهُ والدَّارَ الأَولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والدَّارُ اللهُ والدَّارُ اللهُ ورسُولُهُ والدَّارَ الأَخْرَةُ ، واللهُ والدَّارَ الأَخْرَةُ اللهُ اللهُ والدَّارَ الأَوْرَةُ واللهُ والدَّارَ الأَوْرَةُ واللهُ والدَّارُ اللهُ والدَّارَ الأَوْرَا وَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ والدَّارُ اللهُ والدَّارُ اللهُ والدَّارُ اللهُ والدَّارَ اللهُ والدَّارَ اللهُ والدَّارُ اللهُ والدَّا واللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) ق ٔب « مرسویه » .

 <sup>(</sup>٢) واجما، قال اهل اللغة: هو الذى اشتد حزنه حتى امسك عن الكلام « هامش صحيح مسلم ( ٢/ ١١٠٤ )
 (٣) فوجات عنقها: أى: طعنت ، والعنق : الرقبة وهو مذكر ، والحجاز تؤنث ، والنون مضمومه للاتباع في لغة الحجاز ، وساكنة في لغة تميم ، قاله في المصباح .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب من الآية ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب من الآية ( ٢٩ ) .

وأَسْأَلُكَ أَلَّا تُخْبِرَ امراةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتَ ، قالَ : « لَاتَسْأَلُنِي امْراةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبِرتُها ، إِنَّ الله لَمْ يِبْعَثْنِي مُعَنِّتًا ، وَلَامُتَعَنَّتًا (١) ، وَلَكُنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُسِمِّرًا (٢) [ (٣) .

# فى بيان غريب ماسَبَق

- يُفلي (٤) يَخْصفُ (٥) مِهْنَة (٦) القفَار (٧) الصَّحْفَةُ (٨) الفِهْرُ (٩) هوِّتْ (۱۰) الصُّرُّف (١١) البَجَل (۱۲) النَّسلُ (١٣) النضيح (١٤)
- (١) معنتا ولا متعنتا ، أي مشددا على الناس ، وملزما إياهم ما يصعب عليهم . ولا متعنتا أي طالبا زلتهم . وأصل العنت :
  - (٢) ما بن الحاصرتين زيادة من (ز، ب)
- (٣) الطبقات الكبرى لابن سعد: ( . / ٦٨ ، ٦٩ ) وصحيح مسلم: ( ٢/ ١١٠٤ ، ١١٠٥) والدر المنثور في التفسير الماثور للسيوطي (٥/ ٣٧٠) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن مردويه من طريق أبي الزبير عن جابر
  - (٤) يُقْلَى: نقّي شعره ونحوه من القمل ونحوه . المعجم الوسيط ٢/ ٧٠٩ .
- (٥) يَخْصَفُ : يقال : خصف النعل : خرزها بالخصف وفي الحديث : « أنه ﷺ كان يخصف نعله » . ألعجم الوسيط ١/ ٢٣٧
  - (٦) مِهْنَة : عمل ، والمهنة : العمل في خدمة الأهل . المعجم ٢/ ٨٩٧ مادة مهن
    - (٧) القِفَار: الخلاء من الأرض لاماء فيه ولا ناس ولا كلا .
  - (٨) الصَّحْفَةُ: أنية الطعام وجمعها صِحَافَ. المعجم الوسيط ١/ ١٠٥ مادة أصحَفَ.
  - (٩) الفِهْر: الحجر ( يذكر ويؤنث ، الفهر: حجر ناعم صُلب يسحق به الصيدل الأدوية .
  - (١٠) هوَت : هَوَت بهم وهيّت : إذا ناداهم، والأصل فيه حكاية الصوت (النهاية ٥ / ٢٨٠) مادة هوت .
    - (١١) الصرف) صرف الدهر: توائيه وحدثاته وجمعها صروف. المعجم الوسيط ١/١٥٥٥ مادة صرف.
- (١٢) النجل: بالتحريك: الحسب والكفاية: ندمه بقصر الهمة والرضى بأن يكون كلًا على غيره. وأما ذا البجله فهو مدح، يقال فلان ذو بجلة : حسن ورواء ، وقيل هو الذي تبجله الناس .
  - (١٣) النُّسل: يُقال: نُسَل: أي: عدا عدوا.
- (١٤) قريب من نضيج : أي نضِّج طبخه على وزن فعيل بمعنى مفعول . أراد أنه يألف المنزل ولا يسافر وهو متمهل في أموره ، لا ماكل إلا الناضج ، ولا يحتاج إلى أكل النبيء .

```
(1)
 (Y)
 (٣)
           الَّهٰ نَّدُ
 (٤)
 (0)
           الِزُّنَد
 (7)
 (Y)
        الشجاع
 (4)
 (1)
         السَّمْنَة
(1.)
         العممه
          الزَُّكَهُ
(11)
(11)
          الشونه
(17)
          الكعب
(11)
          العفَاقُ
(10)
         اللعثمة
(11)
(17)
           الحمه
```

(١) النييء: إنما يأكله أهل الاسفار والمغازي .

(٢) لحياً لصاحبناً لحيا: أي : لوماً وعذلاً .

يقال لحيت الرجل الحاه لحيا : إذا لمته وخاصمته .

٣) الرغيب : واسع الخطو ينهب الأرض نهبا .

(٤) المزبَّد : الزبد من الماء والبحر والبعير واللبن وغيرها : الرغوة .

(°) الزُّنَد : بفتح النون : المسناة من خشب وحجارة يضم بعضها الى بعض والزمخشرى اثبتها بالسكون وشبهها بزند الساعد .. « النهاية (٢/ ٣١٥ ) » .

(٦) النُّمِر: حيوان مفترس ارقط من الفصيلة السُّنُّورية ورتبة اللواحم.

(٧) الشِجَاع : الجرىء المقدام المعجم الوسيط مادة شجع » .

(٨) حممه: ذا الحممة: إشارة الى سواد اللون. وفي المعجم: المنية وجمعها حمم.

(٩) السنمة العظيمة السنام

(١٠) العممة : النامة الخلقة .

(١١) الزَّنْمَة : هي شيء يقطع من أذن الشاة ، ويترك معلقا بها ، ويروى الزلة .

(١٢) الشونة : مخزن الغلة (مصرية) وجمعها : شُون .

(١٣) الكعب : كل مفصل من العظام . والكعب : العظم الناتيء عند ملتقى الساق والقدم ( المعجم مادة كعب ) .

(١٤) العفاق: يقال عفق يعفق عفقا وعفاقا: إذا ذهب ذهابا سريعا والعفق أيضا: العطف وكثرة الضراب.

(١٥) اللعثمة: التوقف، اى: لا توقف في ذكر مناقبه

(١٦) الصفاق: صفاق أفاق: كثير الأسفار والتصرف في التجارات.

(١٧) الحمه: المنية، وجمعها: حمم ، المعجم مادة خَمَّ،

السّاقُ (١)
استجبنا (٣)
سَنُوْنَا (٣)
التجينا (٤)
الاضْطِجَاعُ (٥)
لا أَجلنطى (١)
حدأة تلمع (٧)
الوَقّاعُ (٨)



<sup>(</sup>١) الساق: من الحيوان: مابين الركبة والقدم (مؤنثة) المعجم الوسيط مادة ساق

<sup>(</sup>٢) استجبنا اطعنا فيما دعانا إليه

<sup>(</sup>٣) سنونا: إذا دخلنا في السنة

<sup>(</sup>٤) التجينا: استندنا إليه واعتضدنا به.

<sup>(</sup>٥) الاضطجاع: وضع الجنب على الأرض أو نحوها.

<sup>(</sup>٦) لا أجلنطى: المجلنطى: المستلقى على ظهره رافعا رجليه، وهى: نومة الكسلان.

<sup>(</sup>V) حداة تلمع تخطف الشيء بانقضاضها

<sup>(</sup>٨) الوَقَّاعِ: الذي يغتاب الناس. يقال: رجل وقّاع ، المعجم مادة وقع ،

<sup>(</sup>٩) صلع يصلع الأرض التي لانبات فيها وأصله من صلع الراس

## فى بعض فضائل أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنها . وفيه أنواع .

الأول: ق نسبها.

تقدم نسب أبيها في الباب الأولى،

وأمّها: فاطمةُ بنتُ زائِدةَ بنُ جُنْدُبَ ، وهُو الأصَمُّ بنُ حُجْرِ بنِ مَعيِصِ (١) ، بنِ عامرِ ، بنِ لُوَّى (٢) ، وأمّهُا هالةُ بنتُ عبْدِ منافِ بنِ الحارثِ بنِ مُنْقِذِ بنِ عَمْرو بنِ مَعِيصِ ابنِ عمرو بنِ لُوَّى ، وأمّها العرقة ، واسمُها : قِلابَةُ بنتُ سعْدِ بنِ سعددِ بنِ سهم بن عمْرو ابنِ هُصَيْصِ بن كعْب بنِ لُوَى (٣) .

الثانى: فيمن تزوجها قبل النبي ﷺ.

قال الزبير بنُ بكًار رحمه الله تعالى : كانت خديجةُ رضى الله تعالىَ عنها قبلَ رسولِ الله عند عتيقِ بنِ عابدِ (٤) ، بنِ عبدِ الله بنْ عمرَ بنِ مخزوم المخزوميِّ ، فولَدتْ له جاريةً ، السمُهَا : هند (٥) ، ثم خَلَفَ علَيْهَا أبوُ هَالةَ (١) مالكُ بنُ نَبَّاش ، بنِ زرارةَ بنِ واقدِ بنِ

<sup>(</sup>١) في النسخ ، بغيض ، والمثبت من تاريخ دمشق لابن عسلكر / قسم السيرة (١٥٩ ) وسير ابن هشام (١/ ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: بنت زائدة بن الاصم ، وهي وصف ثان لفاطمة ، لا لزائدة ، لئلاً يتوهم أن زائدة اسم لامها مع أنه أبو هالة . • شرح الزرقاني (٣ / ٢١٩ ) ومجمع الزوائد للهيثمي (٩ / ٢١٨ )

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ( ٢٢/ ٤٤٨ ) برقم (١٠٩١ ) وفيه بدل : ، بغيض ، معيض ، ومجمع الزوائد ( ٩/ ٢١٩ ) . وسيرة ابن هشام ( ١/ ٢١٣ )

<sup>(</sup>٤) في الأصول ، عائذ ، واثبتنا ما في الإكمال (٦ / ٥) والطبرى (٢/ ١٦١) وطبقات ابن سعد (٨ / ١٥) وشرح الزرقاني (1/ 20) المطبعة الازهرية المصرية وانظر الاصطفا في سيرة المصطفى (1/ 20).

<sup>(</sup>٥) اسلمت وصحبت ، ولم ترو شيئا قاله الدار قطني ، طبقات ابن سعد ( ٨/ ١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في المعجم الكبير للطبراني ( ٢٢/ ٤٤٥ ) برقم ( ١٠٨٦ ) ، أبو هالة : هند بن زرارة بن نباش بن حبيب بن صرد بن سلامة ابن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم ، فولدت له : هند بن هند ،

حبيب بنِ سلَّامةَ بن عدِى بنِ أُسَنْدِ بن عمرو بنِ تميم - حليفُ بنِي عبْدِ الدَّارِ - ابنِ قُصَيٌّ ، فولدتُ لَهُ هِنْدًا (١) وَهَالَةَ (٢)، فهمَا أَخُوَا وَلَدٍ رَسُولِ الله ﷺ.

> رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (٢)، والأكثر تُقدِّم أبوُ هالَةَ عَلىَ عَتِيقٍ (٤) . الثالث: ف كيفيَّةِ زواجهِ ﷺ إيَّاهَا .

روى الإمامُ أحمُد ، والطبرانيُّ \_ برجال الصحيح ِ \_ عن ابُّنِ عباس ِ ، والبزَّارُ ، والطبرانيُّ \_ برجال مقاتٍ \_ أكثرهم رجالُ الصحيح ، عن جابر بن سمَّرة (٥) أو رجلُ من أصحاب رسول الله على ، والبزَّارُ والطبرانيُّ \_ بسند ضعيف \_ عن عمار بن ياسر ،(١) والبزَّارُ ، والطبرانيُّ \_ بسندٍ ضعيفٍ \_ عن عِمرانَ بن حُصَينْ (٧) ، رضى الله تعالى عنهم ، قال جابرٌ ، أو الرجلُ المبهمُ : إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كان يرعَى غَنمًا ، فَاسْتَعلى الغنمَ ، فَكَانَ يرعَى الْإِبِلَ هُوَ وَشَريكُ لهُ ، فَأَكْرَ يَا أَخْتَ خَدِيجَةَ ، فلما قضيا السَّفَرَ بقِيَ لهمَا عليْهَا شَيءُ ، فجعلَ شَريكَهُ يَأتيهَم فيتقاضاهُمْ ، ويقولُ لمحمدِ : انطلقْ فيقولُ : « اذهبْ أنتَ ، فإنّى أَسْتَحِي » فقالتْ مَرَّةً : وأتَاهُمْ شريكهُ ، فقالت : أين محمد ؟ قال : قد قُلْتُ لهُ ، فَزَعَمَ أنَّهُ يَسْتَحِى ، فقالتْ : « ما رأيت [ رجُلاً ] (^) أشدَّ حَيَاءً ولا أعفُّ وَلاء ، فوقع في نفس أَحْتِها : حَدَيجةَ ، فبعثتْ إليهِ ، فقالتِ : انت أَبِي فَاخْطُبْنِي إليه فقال : « إِنَّ أَبَاكِ رَجُلُ كَثِيرُ

<sup>(</sup>١) الصحابي راوي حديث الصفة النبوية ، البدري ، الفصيح ، البليغ ، الوصاف ، وله ولد اسمه ايضا هند ، فعلي قول العسكري ان اسم ابي هالة: هند يكون ممن اشترك مع أبيه وجده في الاسم. «شرح الزرقاني (٣ / ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٢) وهالة التميمي قال أبو عمر: له صحبة ، المرجع السابق ، والسمط الثمين (٢٣) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ( ٢٢/ ٤٤٥ ) برقم ( ١٠٨٦ ) قال في المجمع ( ٩ / ٢٥٣ ) رواه الطبراني مرسلا ، وفيه : زهير بن العلاء ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤) وحكى القولين في الإصابة . شرح الزرقاني (٣ / ٢٢٠) وراجع ؛ المعجم الكبير للطبراني ( ٢٢/ ٤٤٥) برقم ( ١٠٨٦) ومجمع الزوائد للهيثمي ( ٩/ ٢١٩ ) . وانظر: الاصطفاق سيرة المصطفى ﷺ ( ١/ ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٥) جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سوادة بن عامر بن صعصعة السوائي ، حليف بني زهرة ، كنيته : أبو عبدالله ، وقيل : أبو خالد .

أمه : خالدة بنت أبي وقاص ، اخت سعيد بن أبي وقاص ، سكن الكوفة . وتوفي بها سنة أربع وتسعين ، وصلى عليه عمرو ابن حريث . حديثه عند أهل الكوفة ، ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة . له ترجمة في: الثقات (٣/ ٥٢) والطبقات (٦/ ٢٤) والإصابة (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٦) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن مالك ، كنيته أبو اليقظان ، قتل بصفين مع على بن أبي طالب سنة سبع وثلاثين ، وله ثلاث وتسعون سنة ، وكان قد قال له النبي ﷺ : «يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية » . له ترجمة في : طبقات ابن سعد (٣/ ١٧٦/١) والتاريخ الكبير (٧ /٢٥) والتاريخ الصغير ( ٧٩/١ ، ٨٤ ، ٥٥) .

<sup>(</sup>٧) عمران بن حصين الخزاعي الازدي ، كنيته : أبو نجيد ، من عباد الصحابة ، مات سنة اثنتين وخمسين . له ترجمة في الثقات ( ٢٨٧/٣ ) والتاريخ لابن معين (٤٣٦ ) وطبقات ابن سعد ( ٤/ ٢٨٧ ) والإصابة ( ٣/ ٢٦ ) وتاريخ الإسلام (٢/ ٣٠٦) ومشاهير علماء الامصار (٦٦ت ٢١٨).

<sup>(</sup>٨) مأبين الحاصرتين زيادة من المصدر ومن شرح الزرقاني (٣/ ٢٢٠).

الْمَال ، وهو لايَفْعَلُ » (١) . وفي حديثِ عمار قالَ : « خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ذاتَ يوم ، حتَّى مَرَرْنَا علىَ أُخْتِ خَدِيجَةَ ، وهي جالسةً عَلَى أَدَم لها فَنَادَتْنِي ، فانصرفتُ إليها ، ووقفَ رسول الله ﷺ ، فقالتْ : « أَمَا لِصَاحِبِكَ في تَزْوِيج ِ خَدِيجةَ حَاجَةً ؟ فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ : بَلَى لَعَمْرِي ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهَا » (٢) .

وفى حديث جابر : أو الرجل المبهم ، فقالت : انْطَلِقْ إلى أبِي فَكَلِّمْهُ ، وَأَنَا أَكْفِيكَ وأْتِ عَنْدَ سُكْره ، فَفَعَلَ (٣) .

وفى حديثِ ابنِ عَبَّاسِ : أن رَسُولَ الله ﷺ ذكر خديجة ، وكانَ أَبُوهَا يرغبُ أن يُزَوِّجَهُ إِيَّاهَا ، فصَنَعَتْ طَعَاماً وشَرَاباً » (٤) .

وفى حديث عمار: « فَذَبَحَتْ بَقَرَةً » (٥).

قَالَ ابنُ عباس أَ: فدعتْ أباهَا ، ونَفَراً مِنْ قُرَيش ، فطعِمُوا وشَرِبُوا حتَّى ثَمِلُوا ، فقالتْ / خَديِجَةُ: « إِنَّ مُحمدَ بنَ عبدِ الله يخطبنِي » فَزَوِّجْنِي إِيَّاهُ » . [ ظ ٢٦٥ ]

وفى حديثِ جابر : أو الرجُلِ المُبْهِم . « فأتَى رَسُولُ الله عَنَّ فكلَّمَهُ ، قال ابنُ عبَّاس فَخَلَقْتُهُ وَٱلْبَسْتُهُ حُلَّةً ، زَادَ عمَّارُ : وضَرَبَتْ عَلَيْهِ قُبَّةً قالَ ابْنُ عبَّاس : وكذَلك كانُوا يَفْعَلُونَ بالآبَاءِ ، فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ سُكْرُهُ نَظَرَ فَإِذَا هُوَ مُخَلَّقٌ ، وعَلَيْهِ قبَّةٌ ، (٦) فقالَ : مَا شَانِي ؟ مَا هَذَا ؟ قالَتْ : زَوَّجْتَنِي محُمَّدَ بنَ عَبْدِ الله ، وقالَ جَابِرٌ ، أو الرّجلُ المبهمُ : فلمّا أصْبَح جلسَ في المُجْلِس ، فقيلَ لَهُ : أَحْسَنْتَ ، زَوَّجْتَ مُحَمَّدًا ، فقالَ : أو قَدْ فَعَلْتُ ؟ » قالُوا : نَعْم ، فَقَامَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : إنِّى قَدْ زَوَّجْتُ مُحَمَّداً وَمَا فَعَلْتُ ، قَالَتْ : بَلَى . وقالَ ابنُ عَبَّاس : فَقَالَ : أَنَا أُزَوِّجُ يَتِيَم أبى طَالِب ؟ لَا ، لَعَمْرى » .

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، والمعجم الكبير للطبراني (۲/ ۲۰۹، ۲۰۰) برقم (۱۸۵۸) قال في المجمع (۹/ ۲۲۲) رواه الطبراني والبزار، ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي خالد الوالبي وهو ثقة، ورجال البزار ايضا إلا أن شيخه احمد بن يحيى الصوفي ثقة، ولكنه ليس من رجال الصحيح، وعلق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: وكذا شيخ الطبراني فكان ينبغي أن يقول: ورجالهما رجال الصحيح سوى شيخيهما، وأبي خالد الوالبي.

(۲) شرح الزرقاني (۲، ۲۲۰، ۲۲۰)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢٢١/٣) والمعجم الكبير للطبراني (٢١٠/٢) برقم (١٨٥٨).

<sup>(</sup>٤) وكون أبيها هو الذى زوجها هو ماجزم به ابن إسحاق أولا، وهو ظاهر أحاديث المذكورين وقيل : أخوها : عمرو بن خويلد ، وقيل : عمها : عمرو بن أسد ، ورجحه الواقدى ، وخلط من قال بخلافه ، لأن أباها مات قبل ذلك ، قال السهيلي . وهو الأصبح ، وبالغ المؤمل فحكى عليه الاتفاق ، شرح الزرقاني » (٣٢١/٣) .

و « المعجم الكبير للطبراني » ( ٤٤٤/٢٢) برقم (١٠٨٥) وفي طبقات أبن سعد (١٣٣/١) أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار، وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله ﷺ « والروض الأنف للسهيلي (٢١٤/٢١٣/١) خطبة النكاح ، هامش سيرة ابن هشام دار المعرفة /لبنان ، ورجع : سبل الهدى والرشاد (٢٢٤/١ ، ٢٢٥) وسيرة ابن كثير (٢٦٦/١ ، ٢٦٧) والاصطفا في سيرة المصطفى ﷺ لمحمد نبهان الخباز (١/٠٠).

<sup>(</sup>ه) شرح الزرقاني (٢٢١/٣) ودلائل النبوة للبيهقي (٢٣/١) وتاريخ دمشق لابن عساكر / السيرة (١٥٥، ١٥٦) .

<sup>(</sup>٦) في الطبراني الكبير (٢٢/ ٤٤٥) ، حلة ، وكذا في الطبقات الكبرى لابن سعد (١٣٢/١) .

فقالتْ خَدِيجَةُ : « أَلَا تَسْتَحِى تُرِيد أَنْ تُسَفِّهَ نَفْسَكَ عِنْدَ قُرَيْشِ وَتُخْبِرَ النَّاسَ أَنَّكَ كُنْتَ سَكْرَانَ ، فَإِنَّ مُحمَّداً كَذَا ، فلم تَزَلْ بهِ حتَّى رَضِيَ (١) ً انتهى .

وقالَ جابَّر : أو الرَّجل المبْهمُ ، ثم بَعَثَتْ إِلَى محمَّد ﷺ بأُوقِيَّتَيْن منْ فِضَّةٍ ، أَوْ ذَهَبٍ ، وقالتْ : اشْتَر حُلَّةً ، وأَهْدِهَالى ، وَكِسَاءً ، وَكَذَا وكذًا ، ففعل (٢) .

ولاتعارض بين هذه الأسباب (٢) وكانت تُدْعَى في الجَاهِلِية : الطَّاهِرَةَ (٤) ، تَزَوَّجَهَا رَسُولُ الله ، ﷺ قَبْلَ الْبُعَثِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وقِيلَ : أكثَر مِنْ ذَلك ، وهي بنتُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وقيلَ : أكثَرُ مِنْ ذَلك (٥) .

### الرابع: ف انَّها أوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ:

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، برجالِ ثقاتٍ عن ابنِ بريدةَ (١) ، عن أبيه رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه ، قَالَ : « خَدِيجَةُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ ، مَعَ رَسُولِ الله عَيْ ، وعلى بنُ أبي طَالِب » وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ \_ بإسنادٍ لابَاْسَ بِهِ \_ عَنْ قَتَادَةَ بْنَ دَعَامَةً (٧) رَحِمَهُ الله تعالىَ قَالَ : تُوفِّيَتْ خَدِيجَةُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، وَهِي أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ عَيْ مِنَ النِّبِي عَيْ مِنَ النَّبِي عَيْ مِنَ النَّبِي عَيْ مِنَ النَّبِي عَيْ مِنَ الله بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُقَيْلٍ ، رَحِمَهُ الله تَعَالَى ، قَالَ : كَانَتْ خَدِيجَةُ أَوَّلَ اللهُ عَنْهَا بَمَا أَنْزَلَ الله » .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ٤٤٤/٢٢ ، ٤٤٥ برقم ١٠٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (٢/ ٢١٠) برقم (١٨٥٨).

<sup>(</sup>٣) في شرح الزرقاني ٢٢١/٣ . « لعرضها نفسها عليه ، فإن من جملة اسبابه وصف اختها له ، وهي تسمع بشدة الحياء والعفة ، وغيرهما ، فارسلت له أولا نفيسة لتعلم ألهُ فيها رغبة ؟ فلما علمت ذلك كلمته بنفسها ، فكانه أبطا عليها بعض أيام ، فذكرته لاختها ، فمر عليها مع عمار ، فقالت لعمار ذلك فوافق ﷺ على ذلك ، وكلم أعمامه فذهب معه اثنان .

<sup>(</sup>٤) لشدة عفافها وصيانتها وفي الروض : كانت تسمى الطاهرة في الجاهلية والإسلام وفي سيرة التيمى : كانت تسمى سيدة نساء قريش كما في شرح الزرقاني (١٩٩/١) أو سميت بالطاهرة لتركها ماكانت تفعله نساء الجاهلية . كما في « شرح الزرقاني » (٢١٩/٣) . وانظر : المعجم الكبير (٤٤٨/٢٢) .

<sup>(°)</sup> المرجع السابق (٣/ ٢٢٠) وتاريخ دمشق لابن عساكر/ قسم السيرة (١٥٦) ودلائل النبوة للبيهقي (١ /٢٤٤) ومجمع الزوائد (٢١٨/٩) وفي الطبقات لابن سعد (١٣٢/١) ، تزوجها رسول الله ﷺ وهو ابن خمس وعشرين سنة وخديجة يومئذ بنت اربعين سنة ، وانظر : زاد المعلد هامش شرح الزرقاني (٨/١)

<sup>(</sup>٦) في النسخ « بردة ، والتصويب من المعجم الكبير للطبراني (٢٧/ ٥٤) برقم (١١٠٧) قال في المجمع (٩/ ٢٢٠) ورجاله وثقوا وفيهم ضعف .

<sup>(</sup>٧) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة أبو الخطاب ، ولد وهو أعمى ، وعنى بالعلم فصار من حفاظ أهل زمانه . وعلمائهم بالقرآن والفقه ، مات بواسط سنة سبع عشرة ومائة وهو أبن ست وخمسين سنة وكان مدلسا ،

له ترجمة في : ظبقات ابن سعد (٢٢٩/٧) وتاريخ الفسوى (٢٧٧/٢) ووفيات الاعيان (٨٥/٤) وتذكرة الحفاظ (١٢٢/١) . (^^) المعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ٤٥١ ، ٤٥١) برقم (١٩٦٠) قال في المجمع (٢٠/٩) وفيه : زهير بن العلاء وثقة ابن حيان ، وضعفه غيره ، ودر السحابة للشوكاني (٣١٥) حديث (١١) ومجمع الزوائد (٢٢٠/١٩) والفصول في اختصار سيرة الرسول لابن كثير(٢١٧) .

وقَالَ ابْنُ شِهَابِ (١) رَحِمَهُ الله تَعَالى : كَانَتْ خَدِيجَةُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِالله ، وَصَدَّقَ رَسُولَهُ ، قَبْلَ أَنْ تُقْرَضَ الصَّلَاةُ » (٢) رَوَاهُمَا أبو بكر بن أبى خيثمةَ (٣) .

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ بِنُ عَبْدِ الْبَرِّ (٤) : « اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ خَدِيَجةً رَضَىَ الله تَعَالَى عَنْهَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ » (٥) .

وقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْأَثَيرِ (٦) : « خديجةُ أوَّلُ خَلْقِ الله إِسْلَامًا بِإِجْمَاعِ الْلُسْلِمِينَ ، لم يَتَقَدَّمْهَا رَجْلُ ، وَلَا امْرَأَةُ » (٧)

وَأَقَرَّهُ (٨) الْحَافِظُ النَّاقِدُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الذَّهَبِيُّ (٩) .

وعنه : أبوحنيفة ، ومالك ، وعطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبدالعزيز ، وهما من شيوخه وأبن عيينة ، والليث ، والإوزاعي ، وأبن جريج ، وخلق

له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (١٠٨/١) وتهذيب التهذيب (٤٤٥/٩) وحلية الأولياء (٣٦٠/٣) .

وخلاصة تذهيب الكمال (٣٠٦) وشدرات الذهب (١٦٢/١) وطبقات الشيرازي (٦٣) وطبقات القراء لابن الجزري (٢٦٢/٢) والعبر (١٨٥/١) والنجوم الزاهرة (٢٩٤/١) ووفيات الإعيان (١/٥١) وطبقات الحفاظ للسيوطي (٤١) ت (٥٥).

(٢) يعنى : الصلوات الخمس ليلة الإسراء ، فأما أصل الصلاة فقدوجب في حياة خديجة رضى الله عنها ، البداية والنهاية ، (٣٤/٣) والمستدرك للحاكم (١٨٤/٣) .

(٣) المعجم الكبير للطبراني (٤٥٠، ٤٤٩/٢٢) برقم (١٠٩٢) وفيه : محمد بن الحسن بن زبالة كذبوه ، وانظر : البداية والنهاية (٢٤/٣)

(٤) ابن عبدالبر الحافظ الإمام ابوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمرى القرطبي ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة في ربيع الآخر ، له التمهيد شرح الموطا والشواهد في إثبات خبر الواحد وغيرها من المؤلفات ، مات ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين واربعمائة عن خمس وتسعين سنة

له ترجمة في : بغية الملتمس (٤٧٤) وتذكرة الحفاظ (١١٢٨/٣) وجذوة المقتبس (٣٤٤) والديباج المذهب (٣٧٥) والرسالة المستطرفة (١٥) والصلة (٢٧٧/٢) ووفيات الأعيان (٣٤٨/٣)

(°) سبل الهدى والرشاد للصالحى (٢٠٢/١) والدرر في اختصار المغازى والسير لابن عبدالبر (٣٩) وانظر: في أول من أمن باش ورسوله: ابن هشام (٢٥٧/١) وتاريخ الطبرى (٢٠٩/١) وجوامع السيرة لابن حزم (٣٤) وابن سيد الناس (١/١٩) وابن كثير (٢٤/٣) والنويرى (١٨٠/١٦) وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٢١٩/٣) وكذا (١٨٠/١٦)

(٦) ابن الأثير الإمام الحافظ عز الدين أبوالحسن على بن الأثير أبى الكرم بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيبانى الجزرى المحدث اللغوى صاحب التاريخ ومعرفة الصحابة والانساب ولد بجزيرة ابن عمر سنة خمس وخمسين وخمسمائة ومات في شعبان سنة ثلاثين وستمائة له ترجمة في تذكرة الحفاظ (١٣٩٩/٤) والعبر (١٢٠/٥) وطبقات الحفاظ (٤٩٨).

(۷) الكامل لابن الأثير (۳/۲) ط بيروت ورواه البيهقى: سيرة ابن كثير (٤٣١/١) وسبل الهدى والرشاد (٤٠٢/١) وشرح الزرقاني (٢٤٤/٢٣٧/١) والاصطفا في سيرة المصطفى ﷺ (٥٣/١)

(^/ سبل الهدى والرشاد (٢٠٢/١) وشرح الزرقاني (٢١٩/٣) .

(٩) الذهبى: الإمام الحافط ، محدث العصر ، وخاتمة الحفاط ، ومؤرخ الاسلام ، وفرد الدهر والقائم بأعباء هذه الصناعة : شمس الدين ابوعبدالله محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز التركماني ثم الدمشقى المقرىء ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة ، وطلب الحديث وله ثماني عشرة سنة ، وله من المصنفات : تاريخ الاسلام وغيره ، توقى يوم الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان واربعين وسبعمائة بدمشق .

له ترجمة : في الدرر الكامنة (٤٣٦/٤) وذيل تذكرة الحفاظ (٣٤٧،٣٤) وطبقات الشافعية للسبكي (٥/٢١٦) ط الحسينية ، ونكت الهميان (٢٤١) والوافي بالوفيات (١٦٣/٢)

<sup>(</sup>۱) ابن شهاب: أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيد ألله بن عبدالله أبن شهاب المدنى أحد الأعلام ، نزل الشام ، وروى عن سهل بن سعد ،وابن عمر ، وجابر وأنس وغيرهم من الصحابة ، وخلق من التابعين

وقال ابن منجويه: رأى عشرة من الصحابة ، وكان من أحفظ أهل زمانه ، وأحسنهم سياقاً لمتون الأخبار ، فقيها فأضلا . وقال الليث : مارأيت عالمًا قط أجمع من أبن شهاب ، ولا أكثر علما منه ، وكان أبن شهاب يقول : مااستودعت قلبي شيئا قط فنسيته . مات سنة أربع وعشرين ومائة .

وَحَكَى ٱلإِمَامُ الثَّعْلَبِيُ (١): « اتَّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا اخْتِلَافُهُمْ فَ أَوَّل مَنْ أَسْلَمُ يَعْدَهَا » (٢)

وَقَالَ الإِمَامُ النَّوَويُّ : إِنَّهُ الصَّوَابُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ (٣) ، فَخَفَّفَ الله بذَلِكِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ ، فَكَانَ لايَسْمَعُ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ مِنَ الرَّدِّ عَلَيْهِ ، فَيَرْجِعُ إِلَيْهَا تُثَبُّتُهُ ، وَتُهَوِّنُ عَلَنْه (٤)

الخامس: في سَلَامِ الله تَعَالَى عليْها رَضِيَ الله تَعَالَى عنْها عَلَى لِسَان جبْريل ﷺ . رَوَى الشِّيْخَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهَا ، قَالَ : قالَ رَسُولُ / [ و ٢٦٦] الله ﷺ أَتَانِي جِبْرِيلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله هَذِهِ خدِيجةٌ وَمَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ طَعَامٌ ، أَوْ إِدَامُ ، . وشَرَابُ ، وَإِذَا هِيَ قَدْ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ ، وَمِنِّى »(°) .

وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله تَعَالى عَنْه ، قَالَ : جَاءَ جبريل إلى رَسُول الله ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقْرَأُ عَلَى خَدِيجةَ السَّلَامَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ الله هُوَ السَّلَامُ ، وَعَلَىٰ جِبْرِيلَ السَّلَامُ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحمَةُ الله » (٦).

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - بِرِجالِ الصحيح - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي لَيْلَى (٧)مُرْسَلًا : أَنَّ جِبْرِيَلِ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بحراء ، فَجَاءَتْ خَدِيجةُ رَضَى الله تعالىَ عنْها ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ ، هَذه خَدِيجةُ » فقالَ جبْريلُ : اَقْرَبْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنَّى » (^)

<sup>(</sup>١) الثعلبي : أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري ، صاحب التفسير والعرائس في قصص الأنبياء ، وقال الذهبي : وكان حافظا رأسا في التفسير والعربية ، متين الديانة و الزهادة ، مات سنة سبع وعشرين ، أوسبع وثلاثين , وأربعمائة ، ويقال له التعلبي والتعالبي .

م شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٢٤٣/١) .

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقاني (۲۱۹/۳،۲٤۲/۱) . (٣) سبل الهدى والرشاد (٤٠٢/١) وصفة الصفوة لابن الجوزي (٨٩/١) والدرر (٤٠) والاستيعاب (٤٧٠) طحيدر أباد والبداية والنهاية (٢٦/٣)

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقاني (٢٣٧/١).

<sup>(</sup>٥) در السحابة للشوكاني (٣١٣) والبخاري / فتح الباري (١٠٨/٧) ومسلم (٢/٢/١) ومسند الحميدي رقم (٧٢٠) وسيرة ابن هشام (٢/٩٥١) والروض الأنف (١/٩٥١) والترمذي عن عائشة (تحفة ٣٨٧/١٠) . والسمط الثمين للطبري (٢٤ ، ٢٥) وهذه الاحاديث بمختلف رواياتها في كنز العمال (١٣٠/١٢ - ١٣٢) .

قال أبن هشام القصب ههنا: اللؤلؤ المجوف والمستدرك (١٨٥/٣). (٦) المستدرك للحاكم (١٨٦/٣) كتاب معرفة الصحابة / خديجة ، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه و أقره الذهبي وشرح الزرقاني (۲۲۲/۳).

<sup>(</sup>٧) عبدالرحمن أبي ليلي ، واسم أبي ليلي يسار ، كان مولده لست سنين مضين من خلافة عمر ، غرق في دُجِيل يوم الجماجم سنة ثلاث وثمانين

له ترجمة في : الثقات (١٠٠/٥) وأخبار القضاة (٤٠٦/٢) وتاريخ بغداد (١٩٩/١٠) والمعرفة والتاريخ (٢/٢٣) .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ١٥) برقم (٢٤) قال في المجمع (٢٩/ ٢٥) رواه الطبراني مرسلا ، ورجاله رجال الصحيح بنصه وليس فيه حراء ودر السحابة للشوكاني (٣١٦) أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد رجاله رجال الصحيح . وهو في البخاري

قَالَ فِ « زَادِ الْمُعَادِ » : وَهَذِهِ فَضِيَلةً لَاتُعْرَفُ لِا مُرَأَةً سِوَاهَا (١) . السادس : في أَنّهُ ﷺ لم يتزوج عليهَا حتى ماتتْ ، وإطعامهُ إِيَّاهَا مَنْ عِنَبِ الجُنَّةِ . رَوَى الطَّبرَانِ وَ برجال الصحيح - عَنِ الزُّهْرِيِّ - رَحِمهُ الله تعلى - قالَ : « لَمْ يَتَزَوَّجُ رَسُولُ الله ﷺ ، عَلى خَدِيجَةَ رَضِيَ الله تعالى عنها حتى مَاتَتْ ، بَعْدَ أَنْ مَكَثَتْ عِنْدَهُ ﷺ أَرْبَعًا وَعِشْرِين سَنَةً وَأَشْهُراً » (٢) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِي \_ بسندٍ فيهِ من لا يُعْرفُ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ الله تعالىَ عنْها أَنَّ رَسُولَ الله ، عَنْهِ الْجَنَّةِ » . الطُّعَمَ خَدِيجَةَ رَضِيَ الله تعالى عنْها مِنْ عِنَبِ الجِنَّةِ » .

السابع : تَبْشِيرُ النبيِّ ﷺ إياًها ببَيْتٍ فِي الجِنَّةِ :

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ عَائَشَةَ رَضَى الله تعالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَشَّرَ خَديجَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها بِبَيْتٍ في الجنَّةِ ، مِنْ قَصَبِ ، لا صَخَبَ فِيهِ ، وَلا نَصَبَ » (٣) . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُويَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ - برجال ثقاتٍ - وابْن حبَّانَ ، واالدُّولَابِيُّ ، عَنْ عَبْدِالله بنِ جَعْفرَ (٤) رضى الله تعالى عنْهما أنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنْ خَدِيجَةَ أَنَّها مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الفرائضُ والأحكامُ « قالَ : أَبْصَرْتُها عَلَى نَهْرٍ مِنْ أَنْهارِ الجنَّةِ في بيتٍ من قصب ، لا لَغْوَ فيه ، ولا نَصَبَ » (٥)

وعنْدَ الطَّبَرَانِيَّ فَ « الأَوْسَطِ » (٦) من حديثِ عبد الله بنِ أبي (٧) أَوْ فَ ، يعنى :

(۲) المعجم الكبير للطبراني (۲۲/ ٤٥٠) برقم (١٠٩٤) ورواه عبدالرزاق (١٤٠٠٧) ودر السحابة للشوكاني (٣١٥) ومجمع الزوائد (٢٢٠/٩) وسرة ابن هشام (٢١٤/١)

(٣) الحاكم (١٨٥/٣) والسلسلة الصحيحة (١٥٥٤) والكنز (٣٤٣٣٧) وفتح البارى (١٣٨/٧) والبخارى (٧/٣) ومجمع الزوائد (٢٢٤/٩) والمعجم الكبير للطبراني (١٠/٣) برقم (١١) رواه العميدى (٢٠٠) وأحمد (٢٠٥/ ٣٥٦ ، ٣٥٦ ، ٣٥١) وكذا البخارى (١٧٩ ، ٣٥٦ ) ومسلم (٣٤٣٠) والنسائي في الكبرى والبداية والنهاية (٣٣/٣) والمستدرك (٣٨٦/٣) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وشرح الزرقاني (٢٢/٣)

(٤) في النسخ « عبدالرحمن بن جعفر » والمثبت من أبي يعلى والمصادر إذهو : عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية ، القرشي ، الهاشمي ، الشريف ، السيد العالم الحبشي المولد ، المدنى الدار ، الجواد ابن الجواد ذي الجناحين : جعفر الطيار استشهد أبوه يوم مؤتة فكفله النبي ﷺ ونشأ في حجره توفي بالمدينة سنة ثمانين عن عمر بلغ الثمانين

. سير اعلام النبلاء (٢/٢٥٦ ـ ٤٦٢) وشرح الزرقاني (٢٢٢/٣).

(°) المعجم الكبير للطبراني (٨/٢٣) برقم (٦) ورواه في الأوسط (٣٥٥ مجمع البحرين) اطول من هذا من طريق آخر عن مجالد به ، قال في المجمع (٢٢٣/٩ ـ ٢٢٤) ورجالهما رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد ، وقد وثق وخاصة في احاديث جابر قلت ضعيف وابويعلي (١٧٠/١٢) برقم (٦٧٩٧)

عن عبدات بن جعفر إسناده جيد . وكذا المعجم الكبير (١٠/٢٣) برقم (١٣) عن عبدات بن جعفر ورواه احمد (١٧٥٨) والحاكم (١٨٤/٣) ، ١٨٤/٣) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والروض الآنف للسهيلي (٢٧٧/١) . وشرح الزرقاني . (٢٢٢/٣) وابن هشام (٢٩٩/١) .

(٦) در السُحابة للشوكاني (٣١٤) ومجمع الزوائد (٢٢٤/٩) وهو في الطبراني الصغير (١٥/١).

(۷) عبداشبن أبى أوقى الاسلمى ، واسم أبى أوقى : علقمة بن خالد كنيته أبو إبراهيم ، مات بعدما عمى سنة سبع وثمانين ، كان يخضب بالحناء ، وهو أخر من مات بالكوفة من أصحاب النبى الله ترجمة في طبقات أبن سعد (٢١/٦ ، ٣٠١/٤) وطبقات خليفة ت (٦٨٤ ، ١٦٤) والسير (٢٢٨/٣) والمحبد (٢٩٨)

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني (٢٢٢/٣) وزاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم هامش شرح الزرقاني (٨٨/١).

« قصبَ اللَّوْلُقِ » وعنْدَهَ ف « الكبيرِ » (١) من حديثِ أبي هريرةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، بيتُ منَ لُؤْلُقَةٍ مُجَوَّفَةٍ » .

الثّامن : فَ كثرة ثناءِ النّبِي ﷺ عليْها رَضَى الله تعالَى عنْها . روَى الإمَامُ أحمدُ ـ بسندٍ جيدٍ ـ عن عائشة رضى الله تعالَى عنْها ، قالتْ : كانَ رَسُولُ الله ﷺ إذا ذَكرَ خديجة رَضَى الله تعالَى عنْها الثّنَى ، فأحسنَ الثّنَاء عليها ، قالتْ : فَغِرْتُ يومًا ، فَقُلتُ : مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَا ، حَمْرَاء الشّدقين ، قَدْ أَبْدَلَكَ الله خَيْراً مِنْها ..!!

فَقَالَ: ﴿ مَا أَبْدَلَنَي الله عز وَجَلّ خيراً منْها ، قَدْ آمنتْ بي إِذْ كَفَر بي النَّاسُ ، وصدَّقَتْني إِذْ كَذَبَنيُ النَّاسُ ، وَوَاسَتْني بِما لِهَا إِذْ حَرَمَني النَّاسُ ، ورزقَنِي اللهُ أَوْلاَدَهَا إِذْ حَرَمَني النَّاسُ ، ورزقَنِي اللهُ أَوْلاَدَهَا إِذْ حَرَمَني النَّاسُ ، ورزقَنِي اللهُ أَوْلاَدَهَا إِذْ حَرَمَني النَّاسُ ، ورزقَنِي اللهُ الْعُرَمَني الْوَلاَدَ / النِّسَاءِ » (٢)

وَرَوَى عَنْهُ الشَّيْخَانِ : « قَدْ أَبْدَلَكَ الله خَيْراً مِنْهاَ » (٢) انتهى

وَرَوَى الطَّبَرَانِي - بإسنادٍ جِيِّدٍ - والدُّولَابِيُّ عَنْها رَضِى الله تعالَى عَنْها قالتْ : « كانَ " رَسُولُ الله عَلَيْها ذَكَرَ خَدِيجَةَ رضِي الله تعالَى عَنْها لَمْ يكنْ يَسْأَمُ مِنْ ثَنَاءٍ عليْها ، واستغفار لَها ، فَذَكرهَا ذاتَ يَوْم فاخْتَمَلَتْنِي الغِيرةُ ، فقلتُ : لقدْ عوَّضكَ الله من كَبيرة » ، قالتْ : فرأيتُ رسُولَ الله عَلَيْ غَضِبَ غَضَباً شَدِيداً ، وسقطتُ في جلْدِي (٤) فقلتُ : « اللَّهُمَّ إِنْ فَرَايتُ رسُولَ الله عَلَيْ غَضِبَ غَضَباً شَدِيداً ، وسقطتُ في جلْدِي (٤) فقلتُ : « اللَّهُمَّ إِنْ أَذُهَبْتَ غَيْظَ رَسؤلِكَ لَمْ أَعُدْ أَذكرُهَا بسوءٍ ما بَقِيتُ » (٥) قالتُ : فلمًا رأى رسولُ الله عَلَيْهِ ما لَقَيْتُ ، قالَ : « كيفَ قُلْتِ ؟ ، والله لَقَدْ أَمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِيَ النَّاسُ ، واَوَتْنِي إِذْ رَفَضَنِي النَّاسُ ، واوَتْنِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ ، واوَتْنِي إِذْ كَفَرَ بَي النَّاسُ ، واوَتْنِي إِذْ كَفَرَ بَي النَّاسُ ، واوَتْنِي إِذْ كَفَرَ بَي النَّاسُ ، واوَتْنِي إِذْ كَوْرَاتَ مَنَى الْوَلَد إِذْ حُرِمْتُمُوهُ قالَتْ : فَغَدَا عَلَى وَرَاحَ شَيْهِراً » (١) .

التاسع : في برِّه ﷺ صَدَائِقَ خَدِيجَةَ رَضَىَ الله تعالى عنْها بَعْدَ مَوْتِهَا .

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني (٩/٢٣) برقم (٩) ورواه في الأوسط (٣٥٥ مجمع البحرين) وفيه محمد بن عبدات الزهيري ، ولم اعرفه ويقية رجاله ثقات

<sup>(</sup>۲) در السحابة للشوكاني (۳۱٦) اخرجه احمد بإسناد حسن من حديث عائشة ، وفي المسند (۱۱۷/٦) . والسمط الثمين (۲۶) . و والمعجم الكبير للطبراني (۱۱/۲۳) برقم (۱۱ ، ۲۱) قال في المجمع (۲۲۶/۹) رواه الطبراني واسانيده حسنة وكذا (۲۲) ورواه احمد (۱۱۷/٦ ـ ۱۱۷ ، ۱۵۰ ، ۱۵۶) قال في المجمع (۲۲۶/۹) بعد ان نسبه لاحمد فقط وإسناده حسن . قلت : مجالد ضعيف . "

وقسمه الأول ف صحيح البخارى (۱۱۰/۷) وهو عند مسلم من حديثها ايضا (۱۱۹/۲/۲) والاصطفا (۱۰۸/۱). (۳) در السحابة (۳۱۶) اخرجه البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة ، وصحيح البخارى (۱۰۱/ ۱۰۸ ـ ۱۰۸) ومسلم (۲/۸/۱).

<sup>(</sup>٤) سِقطتُ في جلدي: ندمت ، وكذلك سقط في يده ، واسقط ، ومنه : ( لمَّا سُقط في ايديهم ) .

<sup>(°)</sup> المعجم الكبير للطبراني ١١/٣٣ برقم ١٤ (٦) السعط الثمين للطبرى (٤٣) خرجه الدولابي المعجم الكبير للطبراني (١٣/٣٣) برقم (٢١) قال في المجمع (٢٢٤/٩) بواه الطبراني واسانيده حسنة وكذا المعجم (٢٣) برقم (٢١)

رُوى عَنْ أَنَسِ رَضَىَ الله تعالى عنه ، قالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَتَى بِاللهِ يَّ عَفُولُ : « الْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلاَنَةَ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً لِخَدِيجةً رَضِيَ الله تعالى عنَّها » (١) . رواهُ ابنُ حِبَّانَ ، والدُّولابِيُّ ، وفيهِ : « يَأْتِيهِ الْهَبُوا بِهِ إِلَى بَيْتِ فُلاَنَةَ ، فإنهًا كانتُ تُحبُّ خديجةً » (٢) .

وعن عائشةَ ، رضى الله تعالى عنها ، قالتْ : « كانتْ عجوزٌ تأتِى النَّبِيِّ ﷺ ، فَيَبُشُّ لَهَا وَيُكْرِمُهَا » .

وفى لفظ : « جَاءَتْ عَجُوزُ إِلَى النَّبِيِّ عَقَالَ لَهَا : « مَنْ أَنْتِ ؟ « فَقَالَتْ جنانة المزنية » قال : « بل أنت حنانة المزنية ، كَيْفَ أَنْتُمْ ؟ كَيْفَ حَالُكُمْ ، كَيْفَ كُنْتُمْ بَعْدَهَا ؟ » ، قَالَتْ : بِخَيْرِ ، بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَارَسُولَ الله » .

وفى لفظ : « كَانَتْ تَأْتِى النَّبِيِّ ﷺ امْراَةُ ، فقلتُ يَا رَسُولَ الله ، : « مَنْ هَذِهِ ؟ » . وفي لفظ : « بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى ، إِنَّكَ لَتَصْنَعُ بِهَذِهِ الْعَجُوزِ شَيئاً لَمْ تَصْنَعْهُ بِأَحَدٍ » . وفي لفظ : « فَلَمَّا خَرَجَتْ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله تُقْبِلُ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ هَذَا الإِقْبَالَ ،

فَقَالَ يَا عَائِشَةُ ، إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا زَمَنَ خَدِيجةَ ، وَإِنَّ خُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ » . وفي لفظ : « وَإِنَّ كَرَمَ الْوُدِّ مِنَ الإِيمَانِ » (٣) .

العاشر: في أنَّها رَضيَ الله تعالى عنْها مِنْ أَفْضَلِ نِسَاءِ أَهْلِ الجَّنة :

روَى الإمامُ أحمدُ ، وأبو يعلَى ، والطبرانِيُّ - برجالِ الصَّحيح - عن ابنِ عباس رضى الله تعالى عنْه ، قالَ : ﴿ أَتَدْرُونَ مَا اللهُ تعالى عنْه ، قالَ : ﴿ أَتَدْرُونَ مَا اللهُ عَنْه ، فَقَالَ : ﴿ أَتَدْرُونَ مَا اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ : ﴿ أَفْضَلُ نِسَاءِ الْجِنَّةَ (٤) خَديجةُ بنْتُ

<sup>(</sup>۱) السمط الثمين للطبرى (٤٤ ، ٤٥) خرجه ابوحاتم ، وخرجه الدولابي . والمعجم الكبير للطبراني (١٢/٢٣) برقم (٢٠) المقدام ابن داود ضعيف ، ومبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن ولكن الحديث ثبت من حديث عائشة في الصحيح وشرح الزرقاني (٢٢٦/٣)

<sup>(</sup>٢) السمط الثمين (١٥) .....

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ١٤/٢٣ برقم ٢٣ ورواه القاسم السرقسطى في غريب الحديث (١/٢٠/٢) عن الحميدي ، عن سفيان به ، وابن الأعرابي في معجمه ٧/٧ وعنه القضاعي في مسند الشهاب ٩١٧ والحاكم ١٥/١ ـ ١٦ والاستيعاب ١٨١٠/٤ والسلمي في أداب الصحبة ٢٤

<sup>(</sup>٤) في ذكرها الإيذان بانهن أفضل حتى من الحور العين ، ولو قال : النساء ، لتوهم أن المراد نساء الدنيا فقط . • شرح الزرقاني على المواهب ٢٢٣/٣،

خُوَيْلِدٍ (١)وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ (٢) وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، (٣) وَاَسِيَةُ ابْنَهُ مُزاحِمٍ : امْرَأَةُ فَرْعَوْنَ » (٤)

الحادي عشر: ف أنَّها رضى الله تعالى عْنهَا مِنْ خَيْر نساءِ الْعَالَمِنَ وَمنِ سيِّداتهنَّ (°)

الثانى عشى: ف ذِكْرِ وَلَدِهَا رَضَى الله تعالى عنها مِنْ غَيْر رَسُولِ الله ﷺ . كانَ لهَا رضَى الله تعالى عنها جارية اسمُهَا : هند ، من عَتِيقِ بنِ عابدٍ بن عبْدِ الله ، أسلمت ، وتزوَّجَتْ ، وجَارِيَة أُخْرى يقالُ لهَا : هالة من النَّبَّاش بن زُدَارة ، ورجلُ يقالُ لَهُ : هند بنُ أبى هَالة (٦) .

قال أبنُ قتيبة ، وابوُسعيد / وابوعَمَر : عاش هندُ بنُ هندِ ربيبُ رسُول [ و ٢٦٧ ] الشَّيِّةِ ، وأَسْلَم مع أُمِّهِ ، وقُتِل مع عَلِيِّ رضى الله تعالى عنه يَوْمَ الجَمَل ، (٧) ذكرهُ الزُبيرُ . وقيل : ماتَ بالبَصْرة في الطاعُون ، فازدحمَ النَّاسُ على جَنَازَته ، وتركوا جنائزهُمْ ، وقالُوا : ربيبَ رسول الله على الله عنه فصيحاً ، بليغاً ، وصَافاً ، وصف رسولَ الله على فأحسنَ وأتقنَ ، وكانَ رَضى الله تعالى عنه فصيحاً ، بليغاً ، وصافاً ، وصف رسولَ الله على فأحسنَ وأتقنَ ، وكانَ رضى الله تعالى عنه يقولُ : « أنا أكرمُ النَّاسِ أَباً وأُمًّا ، وأخاً ، وأخى خديجة ، وأخى القاسم ، وأختى فاطمة »(٨)

<sup>(</sup>١) لسبقها إلى الإسلام ، ومواساتها ، وتعظيمها خير الانام ، وقال : « إنى رزقت حبها » رواه مسلم ، فتامل قوله : « رزقت » ولم يقل : احبها ، تجد فيه مافيه من غاية التعظيم ، ونهاية التفخيم »

<sup>،</sup> شرح الزرقاني ٢٢٣/٣، (٢) لانها ولدت الحسن الذي قال فيه جده : « إن ابني هذا سيد » وهو خليفة ، وبعلها خليفة ، واحسن من هذا قول من قال : سادت الخواتها وامها لانهن متن في حياته ، فكن في صحيفته ، ومات هو في حياتها ، فكان في صحيفتها وميزانها ، وقد روى البزار عن عائشة أنه عليه السلام قال لفاطمة : « هي خير بناتي لانها اصيبت في » هو قول حسن . « شرح الزرقاني ٢٢٣/٣ ـ ٢٢٤ ، «

 <sup>(</sup>٣) لأن الله ذكرها في القرآن ، وشهد بصديقيتها ، واخبر انه طهرها واصطفاها على نساء العالمين ، وقيل بنبوتها .
 د شرح الزرقاني ٢٢٤/٣ ،

<sup>(</sup>ع) إستاده صحيح ، محمد بن ابان الواسطى ثقة ، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح . واخرجه احمد في المستد (٢٩٣/١) والفضائل (٢٥٠) ، (٢٥٠) ، (٢٥٠) والطحاوى في مشكل الآثار (١٤٨) وابويعلي بإستاد صحيح (١١٠/٥) برقم (٢٧٢/١) برقم (١١٠/٥) وتفسير الطبري (١٧١/٢٨) والسمط الثمين (٤٥) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في المناقب (٢٧٣/١) والحاكم (١٢٠/٣٥) والحاكم (١٢٠/٣٥) والحاكم (١٢٠/٣٥) والحاكم (٢٠١٠) برقم (٢٠١٠) برقم (٢٠١٠)

<sup>(</sup>٥) في شرح الزرقاني (٢/ ٢٧) والمعجم الكبير للطبراني (٧/ ٢٧) برقم (٣) ، تحت هذا الموضوع ملنصه : ، عن أنس أن النبي على أن النبي عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ، وأسية أمراة فرعون ، وكذا في الطبراني الكبير (١٠٠/ ٤٠) برقم (١٠٠٤) والسمط القمين (٤٦) والاحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٠٠/ ٤٠) برقم (١٠٠١) عن أنس

وكذا الروض الإنف للسهيلي (٢٧٨/١) جاء فيه : ، ان رسول اس 塞 قال : ، خير نسائها مريم بنت عمران ، وخير نسائها خديجة ، كما جاء في مسلم

<sup>(</sup>٦) السمط الثمين للطبرى ٤٧ وانظر المعجم الكبير للطبراني ٢٢/ ٤٤٥ برقم ١٠٨٦ قال في المجمع ٢٣١٩ رواه الطبراني مرسلا ، وفيه زهير بن العلاء وهو ضعيف

مرسد ، وقع المحمل : كانت سنة ٣٦ هـ وكانت بين الإمام على كرم الله وجهه وسيدنا معاوية رضى الله عنه انظر : تاريخ الطبرى ٥/١٥ وتاريخ ابن الاثير ٩٤/٣ وتاريخ ابن كثير ٧/٥٠٧

<sup>(</sup>٨) السمط الثمين للطبرى ٤٨، ٤٧

الثالث عشر: في وفاتها رضي الله تعالى عنها.

تُوفِّنَتْ قَبْلَ الْهجرةِ ، قيل : باربع ، وقيل بخمس (١) ، في رمَضانَ لسبعَ عشْرةَ (٢) خَلَتْ منْهُ ، قَبْل الإسراءِ بثلاثِ سنينَ على الصَّحيح (٣) ، ونزلَ رَسُولُ الله ﷺ في حفرتها ، وكانَ لهَا حين بُوفِيَّتْ خمسٌ وستُّونَ سنةً رَضىَ الله تعالى عنْها ، ولم تكنْ يَوْمَئِذٍ شُرِعَتِ الصَّلاَةُ عَلى الجنَائِز (٤) .

#### تنبيهات

الأول: الحكمةُ في كونِ البيتِ من قَصَبِ، وهو أنابيبُ الجوهرِ أنَّها حازتْ قَصَبَ السَّبْقِ إلى الإسلام، وهو شدةُ المُسَارَعَة إليهِ دونَ غيرهَا رَضِي الله تعالى عنْها (٥) . قال السَّهَيْكُ (٦) النَّكتةُ في قوله «منْ قَصَبِ » ولم يَقُلْ : مِنْ لُؤْلُو ، أنَّ في لفظ القَصَبِ مُنَاسَبَةً ، لكونهَا أَحْرَزَتْ قَصَبَ السَّبْقِ بمبادرتها إلى الإيمَانِ دُونَ غَيْرِهَا (٧) .

زَادَ غيره (<sup>(^)</sup> مُنَاسَبَةً أُخْرى من جَهةِ اسْتِوَاءِ أكثرِ أنابِيبِهِ ، وكذا كَانَ لخديجةَ رَضَى الله تعالى عنْها مِنَ الاسْتِوَاءِ مَا لَيْسَ لغيرهَا ، إِذْ كَانتْ حَريِصةً عَلَى رضاهُ بكل ما أَمْكَنَ ، ولم يَصْدُرْ مِنْهَا ما يُغْضِبُهُ قَطُّ ، كما وَقَعَ لِغَيْرِهَا (<sup>9)</sup> .

وقولُهُ : « بِبَيْتٍ » ، قالَ أبو بكر الإسْكافِ ف « فوائد الأخْبار » المرادُ بِبَيْتٍ زائدٍ على ما أعد الله عز وجلّ لهَا من ثوابِ عَمَلِهَا (١٠) ، ولهذا قالَ : « لاَنصَبَ » أَيْ لم تَتْعَبُ بِسَبَبِهِ (١١) .

<sup>(</sup>١) حكاهما في الإصابة شرح الزرقاني (٢٢٦/٣).

<sup>(</sup>٢) في شرح الزرقاني « في رمضان لعشر خلون من رمضان ، .

<sup>(</sup>٣) كما في الفتح والإصابة.

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقاني ٣٢٦/٣ ، ٢٢٧ والسمط الثمين ٤٦ ، ٤٧ . وانساب الاشراف (٢٠٦/١) لانها لم تكن شرعت ، راجع : شرح الزرقاني (٢٢٧) والاصطفاق سيرة المصطفى ﷺ (١٠٨/١) .

<sup>(</sup>٥) الروض الأنف للسهيلي هامش سيرة ابن هشام (١/٢٧٩). وكذا شرح الزرقاني (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٦) الحافظ العلامة البارع أبو القاسم وأبوزيد عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أصبغ بن حسن بن حسين بن سعدون الخثعمي الإندلسي المالقي الضرير ، صاحب الروض الآنف والتعريف في مبهمات القرآن وغير ذلك ولد سنة ثمان وخمسمائة ومات بمراكش خامس عشرى شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة

له ترجمة في : إنباء الرواة (١٦٢/٢) والبداية والنهاية (٣١٩/١٢) وبغية الوعاة (٨١/٢) وتذكرة الحفاظ (١٣٤٨/٤) والديباج المذهب (١٠٥) والرسالة المستطرفة (١٠٠) وهندرات الذهب (٢٧١/٤) وطبقات القراء لابن الجزرى (٢٧١/١) وطبقات المفسرين للداودي (٢٦٦/١) وطبقات النحاة لابن قاضي شهبة (٢٩/٢) والعبر (٢٤٤/٤) ومراة الجنان (٣٢٢/٣) ونكت الهميان (١٨٧) ووفيات الأعيان (٣٨٠/١) وطبقات الحفاظ للسيوطي (٤٧٨) ت (١٠٦٦).

 <sup>(^)</sup> وهو الحافظ ابن حجر كما جاء في شرح الزرقاني (٢٢٣/٣).
 (٩) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٠) الروض الآنف (٢٧٨/١) مما هو ثواب لإيمانها وعملها .

<sup>(</sup>١١)وجاء في الروض الأنف (٢٧٨/١) " ولذلك قال : « لاصخب فيه ولانصب » أى : لم تنصب فيه ولم تصخب أى : إنما أُعُطِيَتُهُ زيادة على جميع العمل الذي نصبت فيه » . وانظر : شرح الزرقاني (٢٢٣/٣) .

زادَ غيُرهُ (٣) معنىً آخَرَ : وهو أنّ مرجعَ أهل بيتِ رسُول الله عَلَيُّ إلَيْهَا ، لما تَبَتَ ف تفسير. قولهِ تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيُد الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ (٤) قالتْ أُمُّ سَلَمةَ : لمّا أُنْزَلَتْ دَعَا رَسُولُ الله عَلَيُّ فاطمة وعليًّا والحسنَ والحسينَ فجلَّلهمْ بِكِسَاءٍ ، فقالَ : اللَّهُمّ هَوَّلَاءِ أَهْلَ بَيْتِي » (٥). رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ .

ويرْجِعُ أهلُ البيتِ هؤلاءِ إلى خديجة رَضى الله تعالى عنْها ؛ لأنّ الحسنَ والحسينَ من فاطمة ، وفاطِمة ابنتُهَا ، وعلى نشأ ف بيتها وهو صغيرٌ ، ثم تزوَّجَ ابْنَتَهَا بعدهَا ، فظهَر رجوعُ أهل البيتِ النَّبويِّ إلى خديجة دونَ غيرهَا رَضِيَ الله تَعالى عنْها (١) .

وأْصُل قَصَبِ السَّبْقِ: أَنَّهُمْ كَانُوا ينصِبُون فَ حَلَبَةِ السِّبَاقِ قَصَبَةً لَنْ سَبَقَ اقْتَلَعَهَا وأَخَذَهَا لِيُعْلَمَ السَّابِقُ مِنْ غير نِزَاعٍ ، ثُمَّ كَثُرَ حتّى أُطْلِقَ عَلَى الْلُبْرِز وَالْلُشَمِّر (٧) . / الثانى : اختُلِفَ هَلِ الأفضلُ خديجةُ أمْ عائشةُ ؟ وهل الأفضلُ مريمُ [ ط ٢٦٧] بنتُ عمرانَ أمْ فاطمةً بنتُ محمَّدٍ ﷺ ؟ وهل الأفضلُ خديجةُ ، أو فاطمة ، أو عائشة ؟ (٨) .

اعلم: أعزَّكَ الله أنَّ النَّقْلَ ف ذَلكَ عزيزٌ جِدًّا ، وقد تعرَّضَ لذَلك شيخُ الإسْلامِ وقُدُوةُ العلماءِ الأعلامِ الشيخُ ابوُالحسن تقيُّ الدينِ السُّبْكِيُّ (١) رَحِمَةُ الله تعالى ، وأشفَى الغليلَ ف

ابن هدایهٔ اشه (۲۳۰) .

<sup>(</sup>۱) زیادة من شرح الزرقانی (۲۲۳/۳)

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف (١/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩) وشرح الزرقاني (٢٣٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ: وفيه معنى آخر «شرح الزرقاني

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب من الآية ٣٣

<sup>(</sup>٦) شرح الزرقاني (٢/٣/٣).

<sup>(</sup>٧) راجع الروص الآنف للسهيلي (١/ ٢٧٩) هامش سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق

<sup>(</sup>٩) حبر الآمة واستاذ الائمة في زمانه ، شيخ الإسلام تقى الدين أبوالحسن على الانصاري الخزرجي السبكي ولد في سبك من أعمال المنوفية بمصر سنة ٦٨٣ هـ وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام وولى قضاء الشام سنة ٩٣٧ هـ ومرض فعاد إلى القاهرة فتوفى فيها سنة ٩٧٠٦هـ وهو والد التاج السبكي صاحب طبقات الشافعية الكبري أواد التاج السبكي صاحب طبقات الشافعية الكبري أواد ١٤٦/٦ وغاية النهاية انظر شذرات الذهب (١/١٥١ ـ ١٨١) والبدر الطالع (١/٧١٤) وطبقات الشافعية الكبري (١٤٦/٦ ـ ٢٢٣) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري مجلدان . مصر ١٣٥١هـ وحسن المحاضرة (١/٧١١) والدرر الكامنة (٣/١٤١ ـ ١٤٤٢) وطبقات

« فتاويهِ الحلَبِيَّاتِ » وهي المسائلُ التي سالَهُ عنها علَّمةُ حَلَب ، وَتَرَسَّلَهَا الشَّيخُ الإمامُ شهابُ الدّينِ الأَذْرُعِيِّ() وهوَ في مُجَلِّدٍ لطيفِ فيهِ نفائسُ ، لاتكادُ تُوجَدُ في غيرهِ ، وشيخُنَا الإمامُ الحافظ شيخُ الإسْلام جلالُ الدِّين السُّيُوطِيِّ ، رحمةُ الله تعالى ، وقد القَّضَب شيخُنَا من كلام السُّبْكِي ما هوَ القصود هُنَا ، فقال : قَالَ النَّووِيُّ في « روضته » : مِنْ خصائصهِ من كلام السُّبْكِي ما هوَ المقصود هُنَا ، فقال : قَالَ النَّووِيُّ في « روضته » : مِنْ خصائصهِ على سائرِ النِّساءِ (٢) ، قال تعالى : ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ ﴾ (٢) .

قال السّبكي : وعبارة القاضي الحسين (٤) : نِساؤُهُ ﷺ افضلُ نساءِ العالمين ، وعبارة القُمُولِيّ (٥) : « خيرُ نساءِ هَذِهِ الأمَّةِ » ، قَالَ : وعبارة الروضة : تَحْتَمِلُهُمَا ، ويلزمُ مِنْ كُونهنَّ خَيْرَ نِسَاءِ هَذِهِ الأمَّةِ انْ يكنَّ خيْرَ نِسَاءِ الامَم ؛ لأنّ هَذِهِ الامَّة خيرُ الأمَم ، والتَّفضيلُ كونهنَّ خَيْرُ نِسَاءِ مُلْ مَنْ هُوَ دُونَهُ ، قالَ : إلّا أنّهُ لايلزمُ من تفضيل الجملةِ على الجملةِ على الجملةِ تفضيلُ كلَّ فردٍ على كلَّ فردٍ ، وقد قيلَ بنُبُّوةٍ مريمَ وأسيةَ وأمِّ موسى ، فَإِنْ ثبتَ خُصَّتُ مِنَ العُمُوم . انتهى .

وَأَفْضَلُ الأَزْوَاجِ ، قَالَ فَ « الرَّوضةِ » خديجة ، وعائشة (٦) ، وفي التفضيل بينهما أوجه . ثَالِثُهَا : الوقف ، كذَا حكَى الخلاف بلا ترجيح ، وقد رجَّحَ السُّبْكِيُّ تفضيلَ خديجة كما بَينًا ذكرهُ (٧) ، قال القُمُولُيُّ : وقد تكلَّمَ الناسُ في عائشة ، وفاطمة أنهما أفضلُ على أقوال ، ثَالِثُهَا : الوقف . قال الصَّعْلُوكِيُّ (٨): مَنْ أرادَ أن يَعْرف التفاوت بينهما فليتأمَّلُ في

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن حمدان بن عبدالواحد بن عبدالغنى بن محمد أبوالعباس ، شهاب الدين الأذرعي ، من كبار فقهاء الشافعية ، ولد باذرعات الشام سنة ٢٠٨ هـ ودخل القاهرة فتفقه بها ، ثم الزم بالتوجه إلى حلب ، وناب عن قاضيها ابن الصائغ ، فلما مات ترك ذلك وأقبل على التدريس والفتوى والتصنيف ، وراسل السبكي بالمسائل ، الحلبيات ، وهي في مجلد ومات في حلب سنة ٢٨٣ هـ انظر : شذرات الذهب (٢٧/١٦) والبدر الطالع (٢٥/١١) .

<sup>(</sup>Y) روضة الطالبين (٥٠٣٥) كتاب النكاح / باب ق خصائص النبي 紫 ق النكاح وغيره . قال ق الخادم : هل المراد نساء اهلً هذه الأمة أو نساء كلهن ؟ فيه خلاف حكاه الروياني ق البحر ويستثني من إطلاقه سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها ، فهي افضل نساء العالمين لقوله 樂 : • فاطمة بضعة مني ، ولايعدل ببضعة من رسول الله 樂 أحد . وق الصحيحين • أما ترضين أن تكوني خبر نساء هذه الأمة ؟ • .

<sup>(</sup>٣) سورة الأخراب من الآية (٣٢) .

<sup>(</sup>٤) الإمام المحقق القاضى حسين أبوعلى بن محمد بن أحمد المروروذى من كبار أصحاب القفال قال الرافعي في التهذيب : أنه كان غواصاً في الدقائق من أصحاب الفرايماني وكان يلقب بحبر الأمة توفي رحمه أنه بعد صلاة العشاء ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من المحرم سنة أثنين وستين وأربعمائة.

انظر: طبقت الشافعية الكبرى (٢٥٦/٤) وشنرات الذهب (٣١٠/٣) وطبقات ابن هداية الله (١٦٣ ، ١٦٤) .

<sup>(</sup>ه) احمد بن محمد بن مكى بن ياسين المخزومي الشيخ العلامة نجم الدين ابوالعباس القبولي المصرى الشافعي مولده سنة ثلاث وخمسين وستمائة ومات يوم الاحد ثامن رجب سنة سبع وعشرين وسبعمائة عن ثمانين سنة ودفن بالقرافة . للاث وخمسين وستمائة والنهاية (١٣١) والطالع السعيد (١٣٥) وطبقات الشافعية للاسنوي (٢٣١) والطالع السعيد (١٣٥) وطبقات الشافعية للاسنوي (٢٣١) والطالع الحسينية ط وهبة وطبقات المضرين للداودي (١٧٩/٥) . (٢٠/٨) . (٢٠/٨) . (٢٠/٥) . (٢٠/٥) .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق وشرح الزرقاني (٢٢٤/٣).

<sup>(</sup>٨) ابوالطیب : سهل بن محمد بن سلیمان الصعلوکی النیسابوری ، إمام في الفقه والادب وتوفي سنة اربع واربعمائة له ترجمة في : طبقات ابن هداية الله (١٢٢) وتبيين كذب المفتری (٢١١) وطبقات الفقهاء (١٠٠) .

زوجته وابنته . قال شيخُنا : الصواب : القطع بتفضيل فاطمة ، وصحّحه السُّبكِي ، قالَ ف و الحلبيَّات ، قال بعضُ مَنْ لايعتدُّ به بأنّ عائشة أفضلُ من فاطمة ، وهذا قولُ مَنْ يَرَى أنَّ افْضَلَ الصحابة (وجاته ؛ لانهُنّ معه في درجته في الجنّة ، التي هي أعلى الدَّرجات وهو قولُ ساقط ، مردود وضعيف ، لا مستَندَ له مِنْ نَظَر ولا نَقْل (١) ، والذي نختاره وبندينُ الله عزَّ وجَلَ به : أنَّ فاطمة أفضلُ ، ثمُ خديجة ، ثم عائشة وبه جَزَم ابن القرى ف « رَوْضتِه » ثم قال السُّبكِيُّ : والحُجَّةُ في ذَلِكَ ما ثبت في الصَّحيح انَّ النّبي اللهِ قالَ لفاطمة : « أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤْمنِينَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ » (٢) . وما رواهُ النّسَائِيُّ – بسندٍ صحيح ، مِنْ أنَّ رسولَ الله عَلَي قال : « أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الجنَّة خديجةُ بنتُ خُويْلدِ ، وفاطمة بنتُ محمَّدٍ » (٢) واستدلّ شيخُنَا في شرحِهِ بما ثبت أَنَّهُ عَلَي قالَ لعائشة حينَ قالتْ وفاطمة بنتُ محمَّدٍ » (٢) واستدلّ شيخُنَا في شرحِهِ بما ثبت أَنَّهُ عَلَي قالَ لعائشة حينَ قالتْ وفاطمة بنتُ محمَّدٍ » (٢) واستدلّ شيخُنَا في شرحِهِ بما ثبت أَنَّهُ عَلَي قالَ لعائشة حينَ قالتْ وفاطمة بنتُ محمَّدٍ » (٢) واستدلّ شيخُنَا في شرحِهِ بما ثبت أَنَّهُ عَلْ الله المنسة حينَ قالتْ هذه وَالُ خديحة ، أَنْ عالَ الله فَالُ خديحة ، أَنْ عائشة ؟ فقالَ خديحة أقرأهَا النّبي وسُئل أَنه وقالَ خديحة أقرأهَا النّبي أَنْ اللهُ فَا أَنْ فَا اللّهُ وقالَ خديحة أقرأهَا النّبي أَنْ النّبي وقالَ خديحة أقرأهَا النّبي أَنْ مَا يُسْدَ وقالَ خديحة أقرأهَا النّبي أَنْ مَا يُنْ وقالَ خديحة أقرأهَا النّبي أَنْ المُعَلِي اللهُ وقالَ خديحة أقرأهَا النّبي أَنْ عائشة ؟ فقالَ خديحة أقرأهَا النّبي أَنْ عَلْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّه أَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّهُ اللّهُ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الل

وسُئِل أَبو دَاوُدَ (°): اليُّهُمَا أَفضَلُ خديجةً ، أَوْ عَائشةُ ؟ فقالَ خديجةُ أقراهَا النَّبِيِّ السلامَ من ربِّهَا ، وعَائشةُ أقرأهَا السَّلامَ من رجبريلَ ، فالأُولَى أَفْضَلُ ، فقيلَ [ و ٢٦٧] لَهُ: فمنِ الأَفضَلُ: خديجةُ أمْ فاطمةُ ؟ فقالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « فاطمةُ بُضْعَةُ مِنِيً » (١) ولَا أَعْدِلُ ببُضْعَةِ رَسُولِ الله ﷺ أحدًا » (٧).

وَأَمَا خَبَرُ: « خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بِنتُ عِمْرِانَ ، وخديجةُ بِنتُ خُوَيْلِدِ ، ثم فاطمةُ بِنتُ محمَّدِ ، ثم آسيةُ امرأةُ فِرعونَ » (^)

(۱) شرح الزرقاني (۲۲۰/۳)

الله ط دار المعارف.

<sup>(</sup>۲) در السحابة للشوكاني (۲۷۲) اخرجه الحاكم في المستدرك عن عائشة وهو في المستدرك (۲۰۱/۹) وهو عند مسلم من جديث اطول (۲۷/۲/۲) وهو في البخاري في مناقب فاطمة (۷۳/۷) والمسند (۲۳۲/٤) بلفظ مضغة والمسند ايضا (۲۳۲/٤) فاطمة شجنة مني ومجمع الزوائد (۲۰۳/۹) كذلك وفي فتح الباري (۲۸۸۹) فاطمة مضغة مني

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/٤/٥) والدر المنثور (٢٣/٢) افضل نساء العالمين خديجة وقاطمة ، والمسند (٢٢٢/١) وفتح البارى (٢١٧/٠، ١٠٥٥) المستدرك (١٩٢/ ، ٢١٦) افضل نساء اهل الجنة أربعة : خديجة ... ودر السحابة للشوكاني (٣١٥ ، ٣١٦) اخرجه أحمد وأبويعلى والطبراني ورجالهم رجال الصحيح من حديث ابن عباس . ومجمع الزوائد (٢٢٣/٩) وهو عند أحمد (١/١٢٠ ، ١١٦ ، ١٣٢ ، ١٤٣) ومن حديث أنس (١٣٥/٣).

<sup>(</sup>٤) در السِحابة (٣١٦) وهو في البخاري (١٠٥/٧) ومجمع الزوائد (٣١٤/٩ - ٢٢٠)

<sup>(</sup>٥) في شرح الزرقاني (٢٢٤/٣) سئل الإمام البوبكر بن الإمام المجتهد الحافظ داود بن على الظاهري

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری (۱۹/۳ ، ۳۳) والسنن الکبری للبیهقی (۲۰۱/۱۰ ، ۲۰۱/۱۰ والمستدرك (۱۰۸/۳) وکنز العمال (۳۲۲۲۳ ، ۳۲۲۲۳ و البخاری (۷۸/۷ ، ۱۰۰)

والسنة (١٥٨/١٤) وابن كثير (٤٨٩/٥) وكشف الخفا (١٣٠/٢) والسلسلة الصحيحة للألباني (١٩٩٥) .

<sup>(</sup>۷) شرح الزرقانی (۲۰۰/۳) (۸) صحیح البخاری (۲۰۰/۶ ، ۴۰/۵) ومسلم / فضائل الصحابة (۲۹) والمسند (۸٤/۱ ، ۱۱۲ ، ۱۳۲ ، ۱۵۳) والسنن الکبری للبیهقی (۲۷/۳) والمستدرك (۲۷/۳ ، ۴۹۷/۳) وکنز العمال (۳٤٤٠٥) والبغوی (۳۲/۲) وتفسیر ابن کثیر (۲۷/۳) والطبری (۱۸۰/۳) والبدایة (۹۷/۳ ، ۱۲۹/۳) وانساب الاشراف للبلاذری (۲۰۲۱) تحقیق الدکتور محمد حمید

فأجيبَ عنْه بأنَّ خديجةً رَضِيَ الله تعالى عنْها إِنَّمَا فُضِّلتُ على فاطمةَ باعتبارِ الأَمُومَةِ ، لاَ باعتبار السَّيَادَةِ ، ثم قال السُّبْكِيُّ : وهَذا صريحٌ في أنَّهَا وأمَّهَا أفضلُ نِسَاءِ أهْلِ الجنَّةِ . والحديثُ الأَوَّلُ يدلُّ على تفضيلِهَا على أُمِّهَا ، وقد قالَ ﷺ : « فاطمةُ بُضْعَةٌ مِنِّى يَريبني مَا أَذَاهَا » (١) .

وفى الصّحيح من حديثِ على رَضىَ الله تعالى عنْه مرفوعاً : « خَيْرُ نِسَائِهَا مريمُ بنتُ عِمْران ، وَخَيْر نسائِها خديجةُ بنتُ خُويْلد » (٢) أى : خير نساء الدنيا . فهذَا يقْتَضى : أنَّ مريمَ وخديجةَ أفضلُ النّساء مطلقاً ، فمريمُ أفْضَل نساءِ أهل زمانِها ، وخديجةُ أفضلُ نِسَاءِ زَمانِهَا ، وليْس فيه تعرُّضُ لفضل إحْدَيْهمَا على الأخْرى .

وقد عَلِمْتَ : أنَّ مريم اختُلِفَ ف نُبُوتِهَا ، فإنْ كانتْ نبيةً فهى افْضَل ، وإنْ لَمْ تكنْ نبيةً ، فالأقربُ أنَّها افضلُ لذكرها في القُرآن ، وشهادته بصدَّيقيَّتِهَا وأمّا بقيةُ الأزواج : فلا يَبْلُغْنَ هَذه الرَّتْبَة ، وإنْ كُنَّ خَير نساءِ الأمّةِ بعْدَ هَوْلاء الثلاثِ ، وهنّ مُتَقَارِبَاتُ في الفَضْل ، لاَيعْلَمُ حقيقةً ذلك إلّا الله تعالى . لكِنًا نعلمُ لحِفْصَة بِنْتِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنها مِنَ الفَضَائِل كثيراً ، فما أَشْبَهَ أَنْ تكونَ هِي بعدَ عائِشة . انتهى كلامُ السَّبْكِيّ ، والكلامُ في التَّفْضيل صعبُ ، فلا ينبغي التكلمُ إلا بما وَردَ ، والسُّكُوتُ عمًا سِوَاهُ ، وَحِفْظُ الأَدَب ..

قال شيخنا : ولم يُتعرضُ للتفضيل بين مريمَ وفاطمة ، والذي اخْتَارَهُ بمقتضَى الأدلة تفضيلُ فاطمة ، ففى مُسندِ الحارثِ بن أبى أُسَامَة ـ بسندٍ صحيح \_ لكنَّه مُرسلُ : « مَرْيَمُ خَيْرُ نِسَاءِ عَالَمِهَا ، وفَاطِمَةُ خَيْرُ نِسَاءِ عَالَمِهَا » (٣). وأخرجهُ التَّرمذِيُّ موصولًا ، من حديثِ على رضى الله تعالى عنْه بلفظِ « خَيْرُ نِسَائِهاَ مَرْيَمُ ، وَخَيْرُ نِسَائِهاَ فَاطِمَةُ » (٤) . قال الحافظُ ابنُ حَجَر : والمرْسَلُ يَعْتَضدُ بالتَّصلَ (٥) .

ورَوَى النَّسائِيِّ عن جُذَيُّفَةَ رَضِّيَ الله تعالى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال : « هَذَا مَلَكُ مِنَ الْلَائِكَةِ السُّتَأْذَنَ رَبَّهُ لِيُسَلِّمْ عَلَى ، وَلِيُبشِّرَني ِ أَنَّ حَسَناً وَحُسَيْناً سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، الْلَائِكَةِ السُّتَأْذَنَ رَبَّهُ لِيُسَلِّمْ عَلَى ، وَلِيُبشِّرَني ِ أَنَّ حَسَناً وَحُسَيْناً سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه

<sup>(</sup>۲) در السحابة للشوكاني (۳۱۰) اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن على ، وهو في صحيح البخاري (۱۰۰/۷) ومسلم (۱۱۸/۲/۲)

<sup>(</sup>٣) السمط الثمين للطبرى (٤٦) مع اختلاف في بعض الالفاظ

<sup>(\$)</sup> سنن الترمذي (٥/ ٧٠٣ ، ٧٠٣) برقم (٣٨٧٧) باب (٦٣) فضل خديجة رضي الله عنها بلفظ ، خير نسائها خديجةبنت خويلد ، وخير نسائها مريم ابنة عمران ، قال : وهذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني على المواهب ٢٢٥/٣ ، ٢٢٦ وسبقه إلى اختيار ذلك الزركشي والخيضري والمقريزي .

وَأُمُّهُمَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهُلِ الجنَّةِ ، (١) انتهى كلامُ الشَّيخِ رَحمِهِ الله تعالى في شَرْجِهِ لِنَظْم جُمْع الجوامع .

وقال في كتابه : « إِنَّمَامِ الدِّرَايَةِ » ونعتقدُ أنَّ أفضلَ النِّسَاءِ مريمُ بنتُ عمرانَ ، وفاطمةُ بنتُ محمَّدٍ ، ثم أوردَ حديثَ على ، وحديثَ خُذيفةَ السَّابِقَيْنِ ، ثم قالَ : ف ذَلك دَلَالَةُ على تَفْضِيلِهَا على مَرْيَمُ بنتِ عمرانَ خصوصًا إذا قُلنًا بالأصَحُ أنَّها ليستُ بنَبيَّةٍ ﴿ وَقد تَقَرَّرَ أنَّ هَذه الأمَّة أفضلُ من غيرهَا .

قلتُ : وحاصلُ الكلامِ السَّابقِ : أن السُّبْكِيُّ اخْتَار أنَ السيدةَ فاطمةَ أفضلُ مِنْ أُمِّهَا ، وأنَّ أُمُّهَا افْضَلُ /مِن عَائشَةً ، وأن مريِّم افضلُ من خَدِيجَةً . [ظ ٢٦٨]

واخْتَارَ شيخنا انَّ فاطمة أفضلُ مِنْ مُرْيَم .

وقِال القاضي : قطبُ الدِّينِ الخَيضَريّ رحمهُ الله تعالى في « الخصائص » بعد أنْ ذكرَ كلاماً طويلًا في التَّفضيل بين خديجة ، ومريّم ، إذا علمتَ ذَلكَ ، فَينْبغى أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ إطلاق التَّفْضيل سيِّدتُنَا فاطمةُ ابنةُ رُسُول الله على افْضَلُ نساءِ العَالَم ، لِقُولِهِ على ا « فَاطِمَةُ بُضْعَةً مِنِّي » وَلاَيُعْدَلُ بِبُضْعَة رَسُولِ الله ﷺ أَحَدُ

وسُبِّلَ الإمامُ أَبُو بِكُر محمَّدُا بِنُ إمام أَهْلَ الظَّاهِرِ : دَاود (٢): هِلْ خَديجةُ أَفْضَلُ أَمْ فَاطِمَةُ ؟ فَقَالَ : الشَّارِعُ قَالَ « فَاطْمَةُ بِضِّعَةُ مِنِيَّ » قَالَ الشَّيخُ تَقَيُّ الدِّينَ الْمُقْرِيزِيُّ فَ « الخصائص النبويةِ » ف كتابه « إمْتاع الأسْمَاع » إنْ قُلْنا بنُبُوَّة مَرْيَمَ كانتُ أفضلُ مِنْ فَاطَمَةً ، وَإِنْ قَلْنَا : إِنَّهَا لِيسَتُّ بِنَبِيَّةٍ احْتَمَلُ أَنَّهَا أَفْضِلُ لِلخَلَافِ فَ نُبُرِّتِها . واحتُملُ : التُّسُويَةَ بَيْنَهُمَا تخصيصاً لهما بأدلتهما الخاصَّةِ منْ بَيْنِ النِّسَاءِ ، واحتُمِلَ : تفضيلُ فاطمة عليها وعلَى غيرها من النِّساء لقولهِ على : " فاطِمَة بُضْعَةً مِنِّي " (٢) وَبُضْعَةُ النَّبِيِّ عَلَيْها لايُعْدَلُ بِهَا شَيْء ، وهِو أَظْهِرُ الاحتمالاتِ لِمِن انْصُلْفَ .

وقال الزَّرْكَشِيُّ (٤) في « الخادم » عند قول الرَّافِعِيِّ (٥) ، والنُّوويِّ : « وتفضيلُ

<sup>(</sup>۱) در السحابة (۲۰۶) خرجه احمد والترمذي والنساني وابن حبان من حديث حذيفة . عن الاربعة نقلا عن كنز العمال (۱۱۳/۱۲) برقم (۳٤٢٤٩) . وهو عند احمد (۱۹۹۰–۳۹۲) والترمذي (۲۸٤/۱۰ – ۲۸۰) .

<sup>(</sup>٢) هو ابوبكر محمد الظاهري . ولد ابن سليمان داود الظاهري . تولى رئاسة المذهب الظاهري بعد وفاة والده . وكان عمره أنذاك ١٦ عاما ، وكان اديبا اكثر منه فقها .

<sup>،</sup> تاريخ الأدب العربي لفؤاد سيزكين (٢٢٩/٢)

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه

<sup>(</sup>٤) العلامة ابوالحسن الشيخ بدر الدين الزركشي تفقه على بعض اصحاب الدميري وبرع في الذهب مات رحمه انه سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة .

انظر: ابن هداية الله (٢٤١ ـ ٢٤٢) ومقدمة إعلام الساجد باحكام المساجد ، والدرر الكامنة (١٧/٤) والإعلام (٦) . (٥) شبيخ الإسلام . إمام الدين أبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن الفضل القزويني . كان إماما في الفقه والتفسير والحديث ، طاهر اللسان في التصنيف . كثير الأدب مات رحمه الله في سنة اربع وعشرين وستملئة وله ست وستون سنة . انظر : ابن هداية الله (٢١٨ ـ ٢٢٠) ومفتاح السعادة (٢/٢١) وفوات الوفيات (٧/٢) وتهذيب الاسماء واللغات (٢٦٤/٢) .

نوجاته على سائر النَّساء ، ما نصَّهُ : هل المرادُ نِسَاءُ هَذِهَ الأَمَّةِ ، أو النَّسَاءُ كُلُّهُنَّ ؟ . فيه خِلاف ، حكاهُ الرُّوَيانِيُّ (١) ، ويُسْتَثْنَى مِنَ الخِلاف سيِّدَتُنَا فاطِمَةُ ، فهى افضلُ نِسَاءِ العالم ، لِقَوْلِهِ ﷺ : « فأطِمَةُ بُضْعَةً مِنْى » ولايَعْدِلُ ببُضْعَةٍ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ أَحَدُ » .

وف الصَّحيح : « أَمَا تَرْضَيْنَ أَن تَكُونِي خَيْرَ نَسَاءِ هَذَهِ الأُمَّةِ ، <sup>(٢)</sup> انتهى . الثالث : ف بيان غريب ما سبَق .

الأِدُمُ (٣):

القَصَبُ (٤) \_ بفتح القاف ، والصَّادِ المهملةِ ، بعدها مُؤحَّدةً .

الصَّخَبُ - بفتح الصَّادِ المهملةِ ، والخاءِ المعجمةِ ، فموحدةٍ : الصَّيَّاحُ والْمَازَعَةُ بِرَفْعِ

النَّصَبُ - بفتح النَّونِ ، والصَّادِ المهملةِ فموحدةِ : التَّعَبُ .

قال السُّهَيْلُ : مُنَاسَبَةُ نَفْى هَاتَيْنِ الصَّفَتَيْنِ ، اعْنِى : المُنَازَعَةِ والتَّعَبَ أَنَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلُمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلُمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُمُ اللَّهُ اللَّهُ

اللُّغُولُ (٦) :

الثُّنَاءُ (<sup>٧</sup>) :

حَمْرًاءَ الشُّدْقَيْنِ (^):

المُواسَياةُ (1) :

الرَّفْضُ (۱۰):

<sup>(</sup>۱) الروياني : عبدالواحد بن اسماعيل بن احمد ابوالمحاسن ، قاض من كبار فقهاء الشيافعية ولد بنواحي طبرستان سنة ١٥هـ وقتله الملاحدة شهيدا بجامع امل يوم الجمعة حادى عشر من المحرم سنة اثنين وخمسمائة . انظر : طبقات ابن هدايةاش (١٩٠ ـ ١٩١) وتهذيب الاسماء واللغات (٢ ـ ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٢) هامش كتاب روضة الطالبين للنووى (٥/٣٥٦ ، ٣٥٧) .

<sup>(</sup>٣) الأدم: الجلد .

<sup>(</sup>عُ) في اللسان : القصب من الجوهر : ملكان مستطيلا اجوف ، وقيل : القصب : انابيب من جوهر ، وفي البداية والنهاية (٣٣/٣) القصب ههنا : اللؤلؤ المجوف

<sup>(\*)</sup> شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٢٢٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) اللغو : ما يعتد به من كلام وغيره ، ولايحصل منه على فلئدة ولانفع ، واللغو : الكلام يبدر من اللسان ولايراد معناه . المعجم الوسيط (٨٣٧/٢) مادة لغا .

<sup>(</sup>٧) الثناء: المدح

<sup>(</sup>٨) حمراء الشدقين اي : سقطت استانها بسبب الكبر ، فلم يبق إلا اللثة

<sup>(</sup>٩) المواساة: البر.

<sup>(</sup>١٠) الرفض : المنع .

### الباب الثالث

# في بعض مناقب أُم المؤمنينَ عائشةُ بنتُ ابِي بكرِ الصِّدِّيقِ رضى الله تعالى عنها

الأول : في نُسبها ، ومُولدِهَا .

تقدَّم نَسَبهُا وأُمُّها : أُمُّ رُومَان (١) بنتُ عامرِ بنِ عُوَيْرِ [ بنِ عبدِ شمس بنِ عبدِ منافٍ بن أُذَيْنَة بن سُبَيْع بن رُهْمَانَ بن الحارثِ بن عَبْدِ بن مالكِ بن كِنِاَنة ] (٢)

رَوَى أَبُوبَكُرَ بَنِ أَبِي خَيْثَمَةً / عَنْ عَلَى بَنِ يَزِيدَ ، عَنِ القاسِمِ بِنِ محمدٍ : أَنَّ أُمُّم [و٢٦٩] رُومَانَ \_ زَوج أَبِ بِكُرِ الصَّدِّيقِ أُمَّ عائشةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمْ لَمَّا دُلِّيَتُ فِي قَبْرِهَا ، قَالَ رَسُولُ الله عَالَى عَنْهُمْ لَمَّا دُلِينَ فِي قَبْرِهَا ، قَالَ رَسُولُ الله عَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى أُمَّ رُومَانِ » (٣) .

هذا الحديثُ بسطتُ الكلامُ عليه في حديثِ الإفكِ .

ووُلِدَتْ يَعِد البَّعْثَة بأربع ِ سنين ، أو خَمْس .

الثانى: فكنيتها.

روَى ابنُ الجَوْزِيّ في « الصّفوة » عنها ، رضى السّتعالى عنْها ، قالَت : قلتُ يا رسولَ الله : أَلا تُكنّنى !؟ قَالَ : « تَكنّى بابنِك » يعنى : عبدَ الله بن الزُّبير » (٤) .

وروَى ابنُ حِبَّان عنها ، قالتْ : « لمَّا وُلِدَ عبدُالله بنُ الزُّبَيْرِ أَتيتُ بِهِ رَسُولَ الله ﷺ ، فَتَفَلَ فَ فيهِ ، فكانَ أولَ شيءٍ دخَلَ جوفَهُ . فقال : « هُوَ عَبْدُالله ، وأنْتِ أُمِّ عِبْدِالله » [ فَمَازِلْتُ أَكْنَى بِهَا ومَا (٥) وَلَدْتُ قَطُّ ] (٦)

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين زيادة من المعجم الكبير للطبراني (٦/٢٣) وانظر: طبقات ابن سعد (٢٧٦/٨).

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني (٣/ ٢٢٩) والطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٢٧٦ ـ ٧٧٣) ط دار صادر بيروثُ وتاريخ جرجان (١٩٩١) وكنز العمال (٣٤٤١٨) والفتح الكبير للنبهاني (١٩٨/٣) ابن سعد عن القاسم بن محمد مرسلا

<sup>(</sup>٤) السمط الثمين (٥١) خرجه في الصفوة ، والمعجم الكبير للطبراني (١٨/٣٣) برقم (٣٦) ورواه البخاري في الأدب المفرد (٨٥٠ ، ٨٥٠) والوداود (٤٩٤٩) واحمد (١٠٧/٦) والطبقات الكبرى لابن سعد (١٦٦/٨) وشرح الزرقاني على المواهب (٣٣٦/٣) وانساب الاشراف للبلاذري (٢٠/١).

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين زيادة من ابن حبان (٨/٣)

<sup>(</sup>۲) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۲/۱۹ه ، ۵۰) برقم (۷۱۱۷) إسناده قوى و تخرجه البخارى (۱۹۴۰) في مناقب الانصار واخرج عبدالرزاق (۱۹۸۵) و احمد (۱۰۷/۲ ، ۱۵۱ ، ۱۸۱ ، ۲۸۱) و ابوداود (٤٩٧٠) في الأدب والطبرائي (۳۲/۳) مه ، ۳۸) و البخارى في الأدب المفرد (۵۸/۳ و ۵۵۱) و ابن سعد (۸۳/۳ ، ۱۳) و مسلم في الآداب و الحاكم (۵۶۸/۳)

ودوَى أَبُوبِكرِ بِنِ أَبِي خَيْثُمةَ عِنْهَا قَالَتْ : قَلْتُ يَا رَسُولَ الله إِن لِكُلِّ صَوَاحِبِي كُنيَّ ، فلو كَنْيْتَنِي ، قَالَ : تَكَنَّى ، بِأَبِّ عِبدِ الله حتَّى مَاتِثْ ، وقيلَ : كُنْيْتَنِي ، قَالَ : تَكَنَّى بِأَبْنِكِ عَبدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ » فكانت تُكنَّى : بِأُمِّ عَبدِ الله حتَّى مَاتِثْ ، وقيلَ : إِنَّها وَلَدَ عَنْها مِن إِنَّها وَلَدَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِدًا ، مَاتَ طَفلاً وَهذا غِيرُ ثَابِتٍ . والصحيح : الأول . وَرَدَ عَنْها مِن طرق كثيرة (١)

الثالث : ف تَسْمِيَتهَا رَضَى الله تعالى عنها .

[ روى الترمذي في الشمائل » عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما ] . (٢)

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ كَانَ لَهُ فَرطَانِ مَنْ أُمَّتِى أَدْخَلَهُ اللَّه بَهما الجنةَ » قالتُ عائشةُ : فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرطُ ، يا مُوفَقَةُ ! » قالت : فمن لم يكن له فَرطُ من أمَّتَكَ ؟ قَالَ : « ومَنْ كَانَ لَه فَرط ، يا مُوفَقَةُ ! » قالت : فمن لم يكن له فَرَطُ من أمتك ؟ قال : « فأنا فَرَطُ أُمَّتِى ، لنْ يُصَابُوا بمثل » (٢)

الرابع : ف هجرتها رضي ألله تعالى عنها .

رَوَى الطَّبَرَانَيُّ \_ بَإِسنادٍ حسنٍ \_ عن عائشة رَضَى الله تعالَى عنْها ، قالتْ : قَدمْنَا مُهَاجِرِينَ ، فَسَلَكْنَا فَ ثَنِيَّةٍ (٤) صَعْبَةٍ ، فَنَفَرَبِي جَمَلُ كُنْتُ عَلَيْهِ قَويًّا مُنْكرًا ، فَوَاللهُ مَا أَنْسَى قَوْلَ أُمى : يا عريسة ، فَرَكِبْتُ فَرَأْسِهِ ، فَسَمِعْتُ قائِلاً يَقُولُ : [ وَالله مَا أَرَاهُ ] (٥) ٱلْقَى خِطَامَهُ ، فَالْقَيْتُهُ ، فَقَامَ يَسْتَدِيرُ كَأَنَّماً إِنْسَانُ « قَائِمٌ تَحْتَهُ يُمْسِكهُ » (٦)

الخامس : في إتيانِ جبريل النبي على بصورتها ، وإخباره عزوجل أنها زوجته .

روَى الإمام أحمدُ ، والشَّيْخَان ، عن عائشةً رضى الله تعالى عنْها ، قالتْ : قالَ لى رسُولُ اللهِ عَنْها ، فالتْ : قالَ لى رسُولُ اللهِ عَنْها ، أَرْيِتُكِ (٧) في المناَم قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْن » (٨) .

وفي لفظٍ : « ثلاَثَ لَيال مجاءني بِكِ الملك في سَرَقَةٍ (٩) مِنْ حَرِيرٍ ، فيقولُ : « هَــذِهِ

<sup>(</sup>١) السمط الثمين (١٥) وشرح الزرقاني (٢٣٦/٣).

<sup>(</sup>۲) مابین الحاصرتین زیادة من ب، ز

<sup>(</sup>٣) الحديث مضطرب في النسخ والتصويب من سنن الترمذي (٣٦٧/٣) برقم (١٠٦٢) كتاب الجنائز (٨) باب (٦٤) قال الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي ولم يخرجه من اصحاب الكتب السنة سوى الترمذي . قال أبوعيسي : هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث عبدربه بن بارق ، وقد روى عنه غير و احد من الأئمة .

وانظر المسند (۳۳٤/۱ ، ۳۳۰) وهامش المواهب (۲۰۰) والشمائل (۲۱۳) والسنن الكبرى للبيهقى (۲۸/۶) ومشكاة المصابيح (۱۷۳۵) وكنز العمال (۲۰۷ ، ۲۰۰۹) وتاريخ بغداد للخطيب (۲۰۸/۱۳) والسمط الثمين للطبرى (۵۲) خرجه الترمذي في الشمائل

<sup>(</sup>٤) في ب « مسالك ، وكزاز تحريف .

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني (١٨٣/٢٣) برقم (٢٩٦) قال في المجمع (٢٢٩/٩) إسناده حسن .

<sup>(</sup>٧) وق رواية « رأيتك » .

<sup>(^)</sup> انساب الأشراف للبلاذري (٤١١/١) ط دار المعارف .

<sup>(</sup>٩) ، سرقة : بفتح المهملة والراء والقاف : قطعة من حرير وهامش مسلم (١٨٩٠/٤) سُرقة هي الشِّقق البيض من الحرير .

امْرَأَتُكَ ، فَاكْشِفْ عَنْ وَجْهِهَا ، فَإِذَا هِى أَنْتِ ، فَأَقُولُ : إِنْ يَكُ مِنْ عِنْدِ الله يُمْضِهِ ، (')
وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وَحَسَّنَهُ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْها رَضَىَ الله تعالَى عنْها قالتُ : جَاءَنِي جِبْرِيلُ
عَنْ فَ خِرْقَةٍ حَرِيرِ خَضْرًاء فَفَالَ : هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِ الدُّنْياَ وَالأَخِرَةِ ('') ، .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْها رَضَى الله تَعالَى عَنْها ، قَالَتْ : مَا تَزَوَّجَنِى رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى أَتَاهُ جِبْرِيلَ بِصورتِى فَقَالَ : هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَلَقَدْ تَزَوَّجَنِى ، وَإِنِّى لَجارِيَةٌ عَلَّ حِرَفٌ ، فَلَمَّا تَزَوَّجَنِى أَوْقَعَ الله عَلَّ الْحَيَاء (٣)

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤)رضى الله تعالى عنه قالَ / قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : [ظ٢٦٩] أَتَانَى جِبْرِيلُ ، فقالَ : « إِنَّ الله عَزَّوجَلٌ قَدْ زَوَّجَكَ بِابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَعَهُ صُورَةُ عَائِشَةَ » (٥) . السادس : ف خطبتها ، وتزويج النبي ﷺ بها .

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ - برجالِ ثقاتٍ - عن عائشةً رَضَى الله تعالى عنْها ، والإِمَام احمدُ في المناقب ، و « المسنَد ، والبيهقيُّ - بإسنادٍ حسنٍ ، عن أبى سَلمة [ ويَحْنَى ] (١) ابنِ عبدالرَّحمَنْ بن حَاطَب - رحمهمَا الله تعالى ، وبعضُه صرّح فيهِ بالاتَّصال عن عائشةَ رضى الله تعالى عنْها ، واكثرهُ مُرسَلٌ ، قالتْ : لمَّا مَاتَتْ خَدِيجَةُ رَضَى الله تعالى عنْها ، جَاءَتْ خَوْلَةُ بنتُ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١٨٨٩/٤) برقم (٢٤٣٨) بلب في فضل عائشة رضى الله عنها وقوله : ، إن يك هذا من عند الله يمضه ، قال القاضى : إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة ، وقيل : تخليص احلامه على من الاضغاث فمعناها : إن كانت رؤيا حق ، وإن كانت بعد النبوة ظلها ثلاثة معلن : احدها أن المراد إن تكن الرؤيا على وجهها وظاهرها لاتحتاج إلى تعبير وتفسير ، فسيمضيه الله تمالى وينجزه ، فالشك عائد إلى انها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها ، الثانى : أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا من المراد إن كانت هذه الرؤجة في الدنيا يمضيها الله ، فالشك في أنها زوجته في الدنيا أم في الجنة

الثلاث : انه لم يشك ، ولكن اخبر على التحقيق واتى بصورة الشك ، كما قال : اانت ام ام سالم ؟ وهو نوع من البديع عند اهل البلاغة يسمونه تجاهل العارف ، وسماه بعضهم مزج الشك بالبقين

وراجع : هامش مسلم (۱۸۹۰/۶) وشرح الزرقانی (۲۳۲/۳) ودر السحابة للشوکانی (۲۱۹) اخرجه البخاری ومسلم وغیرهما من حدیث عائشة . وانظر : البخاری (۱۷۸۷ ، ۱۲۸/۳ ، ۲۱/۳۵۳) ومسلم (۲۱۹/۲/۲ ، ۱۲۰) واخرجه احمد من حدیثها (۲/۱3 ، ۱۲۸ ، ۱۲۱) وابن سعد (۸/۶۲)

والمعجم الكبير للطبراني (١٩/٢٣) برقم (٤١) والسمط الثمين (٥٣) (٢) السمط الثمين (٥٣) اخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن . وانظر : سنن الترمذي (٧٠٤/٥) برقم (٣٨٨٠) كتاب المناقب (٥٠) باب (٦٣) قال : هذا حديث حسن غريب ، لانعوفه إلا من حديث عبدات بن عمرو بن علقمة ، وقد بينت هذه الرواية لون الشقة ، وإن الزوجية في الدارين ، شرح الزرقاني ، (٣٣٣/٣)

<sup>(</sup>٣) السمط الثمين (٥٣) خرجه الحافظ السلفي .

<sup>(</sup>٤) في 1 و ابن عمر ، وق ب و عمر ، ولكن جاء في الترمذي (٧٠٤/٥) هذا الحديث عن عبداته بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد مرسلا ، ولم يذكر فيه عن عائشة ، ثم جاء في شرح الزرقاني (٢٣٣/٣) عن ابن عمر

<sup>(</sup>٥) السمط الثمين ٥٤ اخرجه الترمذي وشرح الزرقاني (٢٣٣/٣) .

<sup>(</sup>٦) مابين الحاصرتين زيادة من تاريخ دمشق / السيرة (١٦١) وتهذيب التهذيب ٧٣/٩ ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطب بن أبى بلتعة أبو محمد ، كان مولده في خلافة عثمان رضي أنه عنه ، ومات سنة أربع ومائة ، وقتل أخوه عبداته بن عبدالرحمن يوم الحرة .

له ترجمة في : الثقات (١/٣٧٥) والجمع (١/١٧٥) و التهذيب (١١/٣٤٦) والتقريب (٢٥٧/٣) والكاشف (٢٢٩/٣) وتاريخ الثقات (ص/٤٧٤) ومعرلة الثقات (٢/٥٠٥) ومشاهير علماء الأمصار (١٣٩) ت (٦٢٥)

حَكِيم (١) \_ امراةُ عثمانَ بنِ مَظْعُونٍ (١) رَضَى الله تعالَى عنْها \_ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ، فقالتْ : يَا رَسُولَ الله : أَلا تُزَوَّج ؟ قال : « مَنْ » ؟ فقالتْ : إِنْ شِئْتَ بِكْراً ، وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا » . فقال : « وَمَنِ البِكْرُ ؟ وَمَنِ النَّيْبُ ؟ » فقالتْ : امّا البِكْرُ فَابْنةُ أَحَبُ الخَلْقِ إِلَيْكَ عائشةُ بنتُ أبى بكر ، وامّا الثّيبُ فَسَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ رَضَى الله تعالَى عنْها ، قَدْ أَمَنَتْ بِكَ ، وَاتَّبَعَتْكُ [ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ ] (٣) » قالَ فَسَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ رَضَى الله تعالَى عنْها ، قَدْ أَمَنَتْ بِكَ ، وَاتّبَعَتْكُ [ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ ] (٣) » قالَ فَسَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ رَضَى الله عليْكُمْ مِن الشّيخ : « فَاذْهْبِي فَاذْكُريهِمَا عَلَى ً » فاتيتُ أُمَّ رُومَانَ ، فقلتُ : يُا أُمَّ رُومَانَ مَاذَا أَدْخَلَ الله عليْكُمْ مِن الشّيخ : « قَالْتُ : « وَمَاذَاكِ ؟ (٤) » قُلْتُ : رَسَولَ الله ﷺ يَذْكُرُ عَائِشَةَ ، قَالْتُ : وددتُ ، الشّيخ يَا بُكْر ، فَإِنَّ ابَا بَكْر اتٍ ، فَجَاءَ أَبُوبَكُر ، فذكرتُ لهُ ذَلْكُ ، فقالَ : « أوتصلح هي ؟ » . انتَظِرِي آبَا بَكْر ، فَإِنَّ ابَا بَكْر اتٍ ، فَجَاءَ أَبُوبَكُر ، فذكرتُ لهُ ذَلْكُ ، فقالَ : « أَنْ مَا فِي الْبُوبَةُ أَخِيهِ » فرجعتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فذكرتُ لهُ ذَلك ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ فذكرتُ لهُ ذَلك ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ وفولى لهُ : إِنَّمَا أَنَا أَخُوهُ ، وَهُو آخَى » .

وَفَ لَفَظٍ : ﴿ فَقُولَى : أَنْتُ آخِي ، وَأَنَا آخُوكَ فِي الْإِسْلَامِ وَابْنَتُكَ » .

وفي لفظ : « وابْنَتُكَ تَصْلُحُ لَى » قال : « انْتَظِرَى » قالتْ : وقامَ أَبُوبَكُر فَقَالَتْ لَى أُمُّ رُومَان : إِنَّ المُطْعِمَ بِنَ عَدِى قَدْ كَانَ ذَكرهَا عَلَى ابْنِه ، والله ما اخْلَفَ أَبُوبَكُر وَعْدًا قَطَّ » قالت : فَأَتَى أَبُوبَكُر مُطْعِمَ بِنَ عَدِى وعنْدهُ امْرَأَتُهُ أَمَّ الفَتَى (٥) ، فقال : ما تقولُ فَي أُمَّ هَذِهِ الجارية ؟ فأقبلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فقالَ : ما تقولُ فَي أُمِّ هَذِهِ الجارية ؟ فأقبلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فقالَ : ما تَقُولِينَ ؟ قالتْ ، فأقبلتُ علَى أبى بكر فقالتْ : لعلنَا إِنْ أَنْكَحْنَا هَذَا الصَّبِي إلَيْكَ تُصْبِئُهُ (١) وَتُدْخِلُهُ فَ دِينِكَ ، الَّذِي أَنْتَ عليهِ ، فَأَقْبَلَ ابُوبَكُر عَلَيْهِ فقالَ : مَا تَقُولُ أَنْت ؟ « قالَ : تُصْبِئُهُ (١) وَتُدْخِلُهُ فَ دِينِكَ ، الَّذِي أَنْتَ عليهِ ، فَأَقْبَلَ ابُوبَكُر عَلَيْهِ فقالَ : مَا تَقُولُ أَنْت ؟ « قالَ : إِنَّهُ أَقُولُ إِنسُولِ الله عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) خولة بنت حكيم بن امية بن حارثة بن الأوفض بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمي من المهلجرات لها ترجمة في : الثقات (۱۱۵/۳) والطبقات (۱۵۸/۸) والإصابة (۲۹۱/۶) وتاريخ الصحابة (۱۱۹۲) (۲۹۲).

<sup>(</sup>Y) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع بن عمرو بن هصيص بن كعب ابن اخى قدامة بن مظعون القرشى ، كنيته : أبو السائبة ، مات بالمدينة قبل وفاة رسول الله 業 ، وقبّله رسول الله 寒 بعد الموت . له ترجمة في : الثقات (٢٦٠/٣) والطبقات (٣٩٣/٣) والإصابة (٢٤/٤) وحلية الأولياء (١٠٢/١) وتاريخ الصحابة (١٧١)

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة من المعجم الكبير للطبراني (٢٤/٢٣) برقم (٥٧)

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> المستد (۲۱۱/٦) .

<sup>(°)</sup> في النسخ « أم أهنى ، والمثبت من تاريخ دمشق لابن عساكر/قسم السيرة (١٦١) .

<sup>(</sup>٢) من قولهم : إذا أسلم الرجل زمن النبي كان يقال له : صبا أي خرج من دين إلى دين ، وكان العرب يسمون من يدخل في دين الإسلام مصبوًا ، لانهم كانوا لايهمزون فابدلوا من الهمزة وأوا ، ويسمون النبي 激 الصابيء لانه خرج من دين قريش . • اللسان مادة صبا ، .

<sup>(</sup>V) ای تزوجها . شرح الزرقانی (۲۳۰/۳) .

<sup>(</sup>٨) السُّنَّح : إحدى محال المدينة كان بها منزل ابي بكر معجم البلدان

عَذَقَتَيْنَ ، وإنا ابنة تسع فجاءتْ أُمِّى [ فأنزلتنى ] (١)منِ الْأَرْجِوحَةِ ، وَبِي جُمَيْمَةُ ، أَنُمُ أَقْبَلَتْ تَقُودُنِي حَتَّى وَقَفَتْ بِي عَنْدَ البَابِ ، وَأَنَا أَنْهَجُ (٣) فَمَسَحَتْ وَجْهِي بشَيْءٍ مِنْ ماءٍ وَنَـرَقَتْ جُمَيْمَةً كانتْ لِي تُقُودُنِي حَتَّى وَقَفَتْ بِي عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وفي الْبَيْتِ رَجُلانِ وَنِسَاءُ فَأَجْلَسَتْني فِ حَجْرةِ ، ثُمَّ قَالَتْ : هَوَّلاَ وَنُسَاءُ فَالَتْ يَ وَبَارَكَ لَهُنَّ فِيكَ ، قَالَتْ : فَقَامَ الرِّجَالُ والنِّسَاءُ ، وَبَنَى بِي رَسُولُ الله ﷺ وَلاَ وَالله مَا نُحِرَتْ عَلَى مِنْ جَزُور ، ولا ذُبحَتْ مِنْ شَاةٍ ، ولكنْ جفنة ، كانَ يَبْعَثُ [و٢٧٠] بِهَا إِلَى رَسُولُ الله ﷺ وَلَا وَالله مَا نُحِرَتُ عَلَى مِنْ جَزُور ، ولا ذُبحَتْ مِنْ شَاةٍ ، ولكنْ جفنة ، كانَ يَبْعَثُ [و٢٧٠] بِهَا إِلَى رَسُولُ الله ﷺ مِنْ عِنْدِ سَعْدِ بِنِ عُبَادَةَ رَضَى الله تعالَى عنْه (٤) .

ورَوَى الشَّيْخَانِ ، وابنُ حِبَّانَ عَنْها ، قالتْ : تَزَوَّجَنى رَسُولُ الله اللهِ ، وَأَنَا بِنْتُ سِتِ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْدِينَةَ فَنَزَلْنَا فَ بَنِى الحَارِثِ بْنِ الخَرْرَجِ فَوْعِكُتُ (°) فَتَمَرَّقَ شَعرى (١) فَوَقُلُ (٧) جَمَيْمَة ، فَأَنَتْنى أُمِّى أُمِّ رُومُان (٨) ، وإنِّى لَفِي أُرْجُوجَةٍ وَمَعِى صَنَاحِبَاتُ لَى لَا أَدْرِى مَا تريد مِنِّى حَتَى أَوْقَفَتْنِى عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّى لَأَنْهَجُ ، فَقُلْتُ : هَهُ ، هَهُ (٩) ، حَتَى نَفْسِ (١٠) ، وَأَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِى وَرَأْسِى ، ثُمَّ دَخَلَتْ بِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَى الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِر (١١) ، فَأَسْدَنْ رَأْسِي ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِر (١١) ، فَأَسْدَنْ رَأْسِي ، وَأَصْلَحْنَ مِنْ شَنْنِي ، فَلَمْ يَرُعْنِي (١٢) إلا وَرَسُولُ الله فَأَسْلَمَتْنِي إلَيْهِنَّ ، فَعَسَلْنَ رَأْسِي ، وَأَصْلَحْنَ مِنْ شَنْنِي ، فَلَمْ يَرُعْنِي (١٢) إلا وَرَسُولُ الله فَأَسْلَمَتْنِي إلَيْهِنَّ ، فَعَسَلْنَ رَأْسِي ، وَأَصْلَحْنَ مِنْ شَنْنِي ، فَلَمْ يَرُعْنِي (١٢) إلا وَرَسُولُ الله

<sup>(</sup>١) ملبين الحاصرتين زيادة من تاريخ دمشق لابن عساكر/قسم السيرة (١٦٢)

<sup>(</sup>٢) في الطبقات (٨/٨) ، جمة ، والمثبت من (ب) ومسند ابن حنبل (٢١١/٦) .

<sup>(</sup>٣) في اللسان: النهج و النهيج : الرَّبُو وتواتر النفس من شدة الحركة . وفي حديث عائشة : فقادني وإني لانهج ، .

<sup>(</sup>ع) المعجم الكبير للطبراني (٢٢/٢٣ ، ٢٤) برقم (٧٥) قال في المجمع (٢٥/٢) ورجال رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وكذا الطبراني (٢٤/٨٠) وتاريخ دمشق لابن عساكر/السيرة (١٦١ – ١٦٣) وانظر الحديث في سنن أبوداود (٩٤/٣) وشرح الزرقاني (٢/ ٢٣٠ ، ٢٣١) . وسعد بن عبادة بن دُليم الانصاري ، ممن شهد العقبتين وبدرا وكان نقيبا وهو الذي يقال له سعد الخزرج ، كان سيدهم غير مدافع وله ثلاث كني أبوثابت وأبوقيس وأبوالحباب مات لسنتين ونصف مضين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالحوران من أرض الشام ترجمته في : ابن سعد (٢/٢/٣) واسد الغابة (٢/٥٠١) ودول الإسلام (١٥/١) للذهبي تحقيق استاذنا فهيم شلتوت

ومحمد مصطفی ۱۹۷۶ (۵) وَعِكَتُ : ای اخذنی الم الحمًی ، و فی الكلام حذف تقدیرہ : فتساقط شعری بسبب الحمّی ، فلما شفیت تربی شعری فكثر ،

وَهُو مَعْنَى قُولُهَا ﴿ فُوقَ شَعْرِي ﴾ . (١) فتمرق شعرى: يقال : مرق شعره وتمرق ﴿ إذا انتشر وتساقط من مرض أوغيره .

<sup>(</sup>٧) وفي اي كثر.

<sup>(^)</sup> أَمْ رُومَانَ : هي امراة ابي بكر ، ولم عائشة وعبدالرحمن ، وكانت تحت عبدات بن الحارث بن سخبرة الأزدى ، وكان قد قدم بها مكة ، فحالف ابفكر قبل الإسلام ، وتوفي بمكة عن أمُ رومان بعد أن ولدت له الطفيل فتزوجها أبوبكر قديما ، أسلمت وبليعت وهلجرت ، وعاشت بعد موت النبي ﷺ دهرا على الأصح .

<sup>(</sup>٩) هَمْ بِاسْكَانَ الْهَاءَ الثَّانية : كلمة يقولْها المبهور حتى يتراجع إلى حالة سكونه ، وهي حكاية تتابع النَّفس من التهيج ، وقد تحرّفتُ في الأصل ، و «التقاسيم» (٤٠٤/٢)، إلى « مه هذه » .

<sup>(</sup>١٠) أي زال عنى ذلك النفس العالى الحاصل من الإعياء

<sup>(</sup>١١) وعلى خير طائر : قال النووى في « شرح مسلم » (٢٠٧/٩) : الطائر : الحظ ، يطلق على الحظ من الخير والشر ، والمراد هنا : على افضل حظ وبركة ، وفيه : استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين ، ومثله في حديث عبدالرحمن بن عوف : « بارك الله لك » .

<sup>(</sup>١٢) ظم يرعني اي لم يفجاني ويأتني بغتة إلا هذا ....

ﷺ ، جَالِسٌ عَلَى سَريرِ فَ بَيْتِنَا ، فَأْسَلَمَتْنِي إِلَيْهِ ، وَبَنَى بِي رَسُولُ الله ﷺ فَ بَيْتِنَا ، ومَا نُحِرَتْ عَلَىَّ جَزُورٌ ، وَلَا ذُبِحَتْ عَلَىَّ شَاةً ، حَتَّى أَرْسَلَ سَعْدُ بِنُ عُبَادَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهِ بَجْفَنةٍ ، فَكَانَ يُرْسِلُ بِهَا إِلَى رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَارَ إِلَى نِسَائِهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتَ تِسْعِ سِنِينَ (١) .

ورَوَى مُسْلِمٌ عنْها رَضَى الله تعالَى عنْها ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَلُغَبُها مَعَهَا (٢) ، وَمَاتَ عنْها ، وَهْيَ بِنْتُ ثمانَ عَشْرَةَ سَنَةً (٣) .

ورَوَى مُسْلِمُ ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْها ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِى رَسُولُ الله ﷺ ، وَأَنَا ابْنَةُ سَبْع ، وَكَنْتُ الْعَبُ بِالْبَنَاتِ (٤) ، وَكُنَّ جَوَارِى يَأْتِينَنِى ، فَإِذَا رَأَيْنَ رَسُولَ الله ﷺ يَنْقَمِعْن مِنْهُ ، وكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَرِّبُهُنَّ (٥) ، إِنَّ » (٦)

ورَوَى ابْنُ سَعْدٍ عنْها ، قالتْ : دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وأَنَا ٱلْعَبُ بِالبَنَاتِ ، فَقَالَ : « مَا هَذا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ : خَيْلُ سُلَيْمَانَ فَضَحِكَ » (٧)

وَدَوَى ابنُ ابِي خَيْثَمَةَ عنْها ، قالتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ وَانَا أَبْنَةُ سِتَّ بِمِكةً ، وتركني ثلاثاً ، ثم دخل بي ، وأَنَا أَبْنَةُ تسبع بالمدينةِ ، مَعِي بَنَاتِي يعني : اللَّعَب ، وصنواجِبَاتِي جَوَار صِغَارٌ يَأْتِينَني فَيطلعْنَ فَإِذَا رَأَيْنَ رَسُولَ الله عَلَيْ رَجِفْنَ ، فَإِذَا رَأَى ذَلِكَ يجودُ ثمّ يُسَرِّبُهُنَّ على رَسُولَ الله عَلَيْ (٨)

<sup>(</sup>۱) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۱۰/ ۹) برقم (۷۰۹۷) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله نقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن سعيد الجوهرى ، فمن رجال مسلم . أبو أسامة : هو حماد بن أسامة وتاريخ دمشق لابن عساكر / قسم السيرة (۱۲۳) .

واخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٣) من طريق احمد بن سهل بن بحر ، عن إبراهيم بن سعيد ، بهذا الاسناد . واخرجه البخارى (٢٨٩٦) في مناقب الانصار : باب تزويج النبي هي عائشة ومسلم (١٤٢٧) (٢٩) في النكاح : باب تزويج الاب البكر الصغيرة ، وابو داود (٤٩٣١) و(٤٩٣٤) و(٤٩٣١) في الادب ، باب في الارجوحة ، وابو يعلي (٤٨٩٧) وللبيهقي (٧/ ١١٤ ، ٣٠ و ١٠/ ٢٢٠) واخرجه الطيالسي (١٤٥١) . والدارمي (٢/ ١٥٥) وابن سعد (٨/ ٥٥) والبخاري (٣٨٩٤) و(٣١٣٥) في النكاح باب انكاح الرجل ولده الصغار و(٤١٣٥) باب تزويج الاب ابنته من الامام و(٢٥١٥) باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس و(٨٥١٥) باب من بني بامراة وهي بنت تسع سنين و(١٦٠٥) باب البناء بالنهار بغير مركب ولانيران . وابن ماجة (٢/ ٣٠٣ ـ ٢٠٤) برقم (١٨٧٠) كتاب النكاح .

<sup>(</sup>٢) المراد هذه اللعب المسماة بالبنات التي تلعب بها الجواري الصغار ، ومعناه التنبية على صغر سنها ، هامش صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٩ / ٢)

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٩) كتاب النكاح (١٦) باب (١٠) وابن ملجه (٢/ ٢٠٤) برقم (١٨٧٧).

<sup>(</sup>٤) البنات الدُّمي وهو مايعرف اليوم : العرائس : هامش السمط الثمين (٧٩) . (٥) يسر بهن : يرسلهن .

<sup>(</sup>٦) السمط الثمين للطبرى (٧٩) والبيهقى (٧/ ٤٨ ، ١٤٩) والحميدى (٢٣١) وابن الجارود (٧١١) وابن ملجه (١٨٧٦) والدارمى (٢٢٦٦) والمعجم الكبير (٣٣ / ٢٦) برقم (٤٦) وشرح الزرقاني (٣/ ٣٠) واخلاق النبي ﷺ وادابه لابي الشيخ (٢٢) واخذ العلماء من هذا الحديث جواز عرائس المولد للعب الاطفال ، وإن كانت صورا مجسمة ، كما اخذوا منه استحباب ملاطفة الزوجة الصغيرة السن والدفة عما .

<sup>(</sup>٧) • الطبقات الكبرى لابن سعد (٨( ٨ه) وأنساب الأشراف للبلاذري (١/ ٤١٢) .

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٨٥، ٥٩) بمعناه، والسمط الثمين للطبرى (٧٩).

ورَوَى الشَّيْخَانِ ، والإمامُ احْمَدُ ، وأَبُوداودَ ، وعبدُ الرُّذَاقِ ، والبُخَارِيُّ ف ، الأدّبِ ، عنها ، قالتْ : كنتُ العبُ بإلبَنَات فَيَأْتِينِي صَوَاحِبَاتِي .

وفي لفظ : « عنْدَ رَسُولِ الله ﷺ وَصَنواحِبَاتِي » .

وفي لفظ : « وَكَأَن لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي ، وَكَانَ يُسَرِّبُ إِلَى صَوَاحِبى يَلْعَبْنَ مَعِي البَنَاتِ الصَّفَادِ » (١) .

و في لفظ : ﴿ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى يَلْعَبْنَ يُسَرِّبهِنَّ ﴾ .

وفي لفظ : « فَكَانَ يُسَرِّبُهُنَّ إِنَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي ، •

وفى لفظ : « فَإِذَا دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ فَرَرْنَ مِنْهُ ، فَيَأْخُذُهُنَّ رَسُولُ الله فَيَرَدَهِنُ » (٢) وَوَى لفظ : « فَإِذَا دَخَلَ رَسُولُ الله فَيَرَدَهِنُ » (٢) وَوَى الْإِمَامُ اجْمِدُ فِي « مسندِ أسماء بنتِ يزيدَ بنِ السَّكَنَ » (٢) [ظ-٢٧٠]

عنْ اسْمَاء بنتَ عُمَيْس (٤) رَضَى الله تعالَى عنْها ، قالتْ : كنتُ صاحِبَةَ عائشةَ رَضَى الله تعالَى عنْها ، الّتِي هَيَّاتُهَا وَأَدْخَلُتُها عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ، وَمَعَى نِسْوَةٌ ، فَوَالله مَاوَجَدْنَ عِنْدُ ، قِرى إِلّا قَدَحاً مِنْ لَبَنِ ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ نَاوَلَ عَائِشَةَ فَاسْتَحْيَتِ الجَارِيَةُ ، فقلتُ : لا تَرُدُى يَد رَسُولِ الله ﷺ نَاخِذَتُه عَلَى حَيَاءٍ ، فَشَرِبَتْ ، ثُمَّ قَالَ : نَاوِلَى صَوَاحِبَكِ ، فَقُلْنَ لاَ يَد رَسُولِ الله إِنّا إِذَا قُلْنَا لِشَيْءٍ نَشْتَهِيهِ لاَ نَشْتَهِينَهُ ، فقالَ : « لاَ يَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا ، فقلتُ يَارَسُولَ الله إِنّا إِذَا قُلْنَا لِشَيْءٍ نَشْتَهِيهِ لاَ نَشْتَهِيهِ يُعَدُّ ذَلِكَ كَذِبًا ، قالَ : « إِنّ الكَذِبَ يُكتبُ كَذِبًا حَتَّى تُكتبَ الكذيبة كَذِبَةً » (٥) نَشْتَهِيهِ يُعَدُّ ذَلِكَ كَذِبًا ، قالَ : « إِنَّ الكَذِبَ يُكتبُ كَذِبًا حَتَى تُكتبَ الكذيبة كَذِبَةً » (٥)

ورُوى عَنْها ، قالت : ﴿ أَهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَلَى وَفْرَةً ﴾ ورَوَى عَنْها ، قالت : ﴿ أَهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ، والنَّسَائِقُ ، والنِّ ماجَةَ ، وأَبُو بكر بنِ أَبِ خيثمة عنْها ، قالت : ﴿ تَزَوَّجَنِي رَسُولِ الله ﷺ في شَوَّالٍ ، وبَنَى بِي في شَوَّالٍ ، فاكَى نِسائِهِ كَانَتْ

أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِي ﴾ (٦) . قالَ أَبُوعَبْيَدَةَ معمر بنُ الْمُثَنَّ رَحِمَهُ الله تعالَى : تزوَّجَهاَ رسُولُ الله ﷺ قَبْل الهجرةِ بسنتين

<sup>(</sup>۱) الأدب المفرد للبخارى (۲۷۶) بلب لعب المبيان بالجوز . (۲) محيح البخارى (۲۱۳۰) وصحيح مسلم (٤/ ١٨٩١) وأبو داود (٤٩٣١) وطبقات ابن سعد (٨/ ٢١) . والسمط الثمين

<sup>(</sup>٣) أسماء بنت يزيد بن السكن بن قيس بن زعوراء، لها صحبة. لها ترجمة في : الثقات (٣/ ٣٣) والطبقات (٨/ ٢١٩) والإصابة (٤/ ٣٣٤) وحلية الأولياء (٢/ ٢٧) وتاريخ الصحابة (٤٠) ت (٨٩) ،

 <sup>(3)</sup> اسماء بنت عميس الخثعمية امراة ابن بكر الصديق ، كانت قبل ذلك تحت جعفر بن ابن طالب .
 لها ترجمة في : ( الثقات (٣/ ٢٤) و الطبقات (٨ / ٢٨٠) و الإصابة (٤/ ٢٣١) و حلية الأولياء (٢/ ٤٧) و تاريخ الصحابة (٤/ ٢٠١) .

<sup>(°)</sup> شرح الزرقاني (٣/ ٢٣١ ـ ٢٣٢) والمعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ٢٢) برقم (٢٣) وفيه محمد بن الحسن بن زبالة كلبوه وعثمان بن عطاء ضبعيف وفيه انقطاع . (٦) انساب الاشراف (١/ ٢٠٩ ، ٤١٠) والسمط الثمين (٥٧) وابن ملجة (٢/ ٢٤١) برقم (١٩٩٠) كتاب النكاح (٩) بكب (٩٠) .

في شوَّال وهِيَ ابنةُ ستِّ سِنِينَ وكانتِ [ العَرِبُ لا] (١) تستجِبُ أَنْ تَبْني بِنِسَائِهاَ في شَوَّال ، (٢)

قال أَبُوعَاصِم : إِنَّمَا كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يُدْخَلَ بِالنِّسَاءِ في شَوَّال لطاعُونٍ وقعَ في شَوَّال في العامِ الأوَّل (٣) .

ورَوَى أَبُو بِكُر بْنِ أَبِي خَيْثَمةَ عِن الزَّهْرِيِّ ، قالَ : لمْ يَتَزَوَّجْ رَسُولُ الله ﷺ بِكُرْاً غيرَ عائِشُةً رضى الله تعالى عنها، (٤)

السابع: في مُدَّة مُقَامِهَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ.

رَوَى اَبْنُ حِبَّانَ ، وَأَبُوعُمرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالى عنْها ، قالتُ : تزوَّجَني رسُولُ الله ﷺ ، وانَا ابْنَةُ سَتَ ، وأَدْخِلْتُ عليْهِ وانَا ابنةُ تِسْم ، ومكثَ ﷺ عنْدهَا تِسْمً ، اهـ (٥) ورَوَى ابنُ أَبِي خَيْنَمَةُ عنْها أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، تزوجها وهُمَى بِنْتُ تِسْمٍ ، وماتَ عنْها وهُمَى بِنْتُ تِسْمٍ ، وماتَ عنْها وهُمَى بِنْتُ تِسْمٍ ، وماتَ عنْها وهُمَى بِنْتُ ثمانِ عَشْرةَ ، (٦) .

ورُوِى أَيضًا عنْها ، قالتْ : تزوَّجَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا ابنةُ سَبْع ، أو سِتٍ ، وَبَنَى بِي ، وَأَنَا ابْنَةُ تَسْع سِنِينَ ، (٧) .

وَرُوِى أَيْضًا عَنْهَا ، قالتْ : مَلَكَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا ابنةُ سَبْعِ سِنِينٌ ، وَبَنَى بِ وَأَنَا ابْنَةُ سِنِينَ ، ولقدْ كنتُ أَلعبُ في بيتهِ بِالبَنَاتِ ، .

الثامن : في أنَّها زوجتُهُ في الدُّنيا والاخرةِ ، وأنَّها تُحشر معَهُ .

رَوَى ابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله تعالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ فَأَطِمَةَ رَضَى الله تعالَى عَنْها ، قالتْ : ﴿ أَمَا تَرْضَيْنَ أَن تَكُونِي زَوْجَتِي فِي اللهُ تَيْمَا ، قالتْ : ﴿ أَمَا تَرْضَيْنَ أَن تَكُونِي زَوْجَتِي فِي اللهُ نَيْهَا وَالْاَحْرَةِ ، (^) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِ شَيْبَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ ، عَائِشَةُ زَوْجَتِي في الجُنَّةِ ، (٩)

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ب ، ن

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقاني (۲/ ۲۳۲) .

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقائي (٢/ ٢٣٢) وفي ب . في الزمن الاول،

<sup>(</sup>٤) انساب الاشراف للبلادري (١/ ٩٠٤).

<sup>(</sup>e) والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٦/ ٥٦) برقم ( ٧١١٨) إسناده صحيح ، والبيهقي ( ٧/ ٢٥٣) والبخاري (٣٨٩٦) ومسلم (١٤٢٢) والنسائي (٦/ ٨٧ ، ٨٨) والطبراني (٢٣/ ١٥) .

<sup>(</sup>٦) أنساب بالاشراف (١/ ٤٠٩) والمعجم الكبير (٢٣/ ٢٢) برقم (١٥) .

<sup>(</sup>٧) الطبراني الكبير (٢٢/ ٢٤) برقم (٥٨) وكتاب الجامع للقيرواني (١٣١) وعيون الأثر (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٨) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢٠ / ٧ برقم ٧٠٩٥ إسناده صحيح ، وأخرجه الحاكم ٤ / ١٠ من طريق احمد بن شعيب النسائى ، عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى ، بهذا الإسناد ، وقال : والحديث صحيح ، ولم يخرجاه ، ووافقهه الذهبى . وكنز العمال (٣٤٣٦٣) والسمط الثمين ٨٥ .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٧٧٠) كتاب الفضائل/ ماذكر في عائشة رضي الله تعالى عنها.

ورَوَى التَّرْمِذِيُّ وصحَّحَهُ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بِن زيادٍ الْأَسَدِيِّ (١) قالَ : سَمِعْتُ عَمَّارًا يقولُ : « هِيَ / زَوْجَتُهُ فَ الدُّنْيَا واَلْاخِرَةِ » (٢) [و٢٧١]

وَزَوَى ابنُ حِبَّانَ عَنْ عَائشَةَ رَضَى الله تعالَى عنْها قالتْ : قلتُ يَارَسُولَ الله مَنْ أَزْوَاجُكَ في الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : « أَمَا إِنَّكِ مِنْهُنَّ » [ قَالَتْ : فَخُيِّلَ إِلَىٰٓ أَنَّ ذَاكَ أَنَّهُ لم يتزوج بِكرًا غيرى ] (٣)

ورَوَى أَبُوالحَسَنِ الخُلَعى عَنْها ، قالتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَا عَائِشَةُ : « إِنَّهُ لَيُهَوِّنُ عَلَيْ اللهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ : « إِنَّهُ لَيُهَوِّنُ عَلَى اللهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ : « إِنَّهُ لَيُهَوِّنُ عَلَى اللهِ اللهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ : « إِنَّهُ لَيُهَوِّنُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ : « إِنَّهُ لَيُهَوِّنُ

ورواهُ ابن عَسَاكِر بِلَفْظِ: « مَا أَبَالَى بِالْمُوتِ مُنْذُ عَلِمْتُ أَنَّكِ زَوْجَتَى في الجَنَّةِ » (٥)

ورَوَاهُ السَّلَفِيُّ بِلِفِظِ: ﴿ هَوَّنَ عَلَيَّ مَوْتِي أَنَّ رَأَيْتِ عَائِشَةً فِي الْجَنَّةِ ﴾ (٦)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحَدُ عَنْهَا قالتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ . ﴿ لَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ فِي الجَنَّةِ كَأَنَّ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضٍ كَفَّيْهَا لِيُهَوِّنُ بِذَلِكَ عَلَىَّ عِنْدَ مَوْتَى ﴾ (٧) .

وَرَوَى أَبُو الفَرَجِ عَبْدُالوَاحِدِ بنُ محمَّدِ بنُ علي الشِّيرَازِيِّ الحَنْبَلِيِّ في كتابِ « التَّبصرة » عنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال : « ياعَائِشةُ أَنْتِ تُحْشَرينَ مَعَ أَهْلِكِ » .

التاسع : في أنَّهَا أحبُّ نسائِه إليه على .

رَوَى التَّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ ، عَنْ عَمرِو بَنِ غَالِبِ (٨) قَالَ : « إِنَّ رَجُلًا نَالَ مِنْ عَائِشَةَ رَضَى الله تعالَى عنْها عِنْدَ عَماً ر » فَقَالَ : « اغْرُبْ مَقْبُوحًا مَنْبُوحًا (٩) ، أَتُوْذِي حَبِيبَةَ رَسُولِ الله (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن زياد الاسدى الكوفي أبو مريم ، عن على وعمار ، وعنه اشعت بن أبي الشعثاء ، وثقه ابن حبان . خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (۲/ ۵۷) ت (۴/ ۳۰۶)

<sup>(</sup>٢) السمط الثمين ٣٣ و ٩٥ اخرجه الترمذي وقال : حديث حسن ، وانظر : سنن الترمذي ( ٥/ ٧٠٧) برقم (٣٨٨٩) قال : هذا حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٦/ ٨ برقم ٧٠٩٦ والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن بكار ، ويعقوب بن ابى سلمة الملجشون ، فمن رجال مسلم واخرجه الحاكم ٤/ ١٣ والطبراني ٣٣ / ٩٠ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي واخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/ ٥٠ واخرج ابو جنيفة في مسنده ص١٣ ومن طريقه الطبراني ٣٣/ ٨٨ والسمط الثمين ٥٩

<sup>(</sup>٤) السفط الثمين ٥٩ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٧) السعط الثمين للطبرى (٩٩) خرجه احمد في مسنده .

<sup>(</sup>٨) عمرو بن غالب الهمداني الكوفي ، عن على ، وعنه ابو إسحاق فقط ، وثقه ابن حبان ، وصحح الترمذي حديثه . وانظر : خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (٢/ ٢٩٣) ت(٥٣٥٧) :

<sup>(</sup>٩) اي : مشتوما ، وإصله من نباح الكلاب وهو. صياحها .

<sup>(</sup>۱۰) سنن الترمذى (٥/ ٧٠٧) برقم (٣٨٨٨) كتاب المناقب قال : هذا حديث حسن ، وابو نعيم في الحلية (٣/ ٤٤) والسمط الثمين (٥٩ ـ ٦٠) خرجه الترمذي وقال حسن صحيح

وَرَوَى أَبُو داوُدَ ، وَابْنُ عَسَاكِر . . . . . (١) .

العاشر: في أنها أحب الناس إليه على .

رُوىَ عَنْ عمروبنِ العِلص (٢) رَضَى الله تعالى عنْه أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ الله ﷺ : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ : قَالَ : عَائِشَةَ ، قيل : فَمِنَ الرِّجَالِ ؟ قَالَ : أَبُوهَا » (٣) .

ورَوَى الطَّبَرَانِّ - بإسنادٍ حسن - عنْ عائشةً رَضِيَ الله تعالى عنها قالت : قُلْتُ : يَارَسُولَ الله : مَنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : وَلَمَ ؟ قالتْ : لأحب مَاتحب ، قالَ : عَائِشَة » (٤) .

وَرُوِىَ أَيضًا عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَوْمَ مَاتَتْ عَائِشَةً ، اليومَ ماتَ أحبُ شَخْصٍ إِلَى رَسُولِ الله

وروَى الدَّارَقُطْنِيُّ في « غرائبِ مالكِ » عن عائشةَ رضى الله تعالى عنها قالتْ : قلتُ لرسُولِ الله ﷺ : كَيْفَ الْعُقْدَة ؟ قالَ عَلَى حِيَالِهَا » (°) .

الحادى عشر: في أمره على أَنْ تَسْتَرْقِي مِن الْعَيْنَ.

رَوَى مَسَلَمٌ عَنَ عَائِشَةَ رَضَى الله تَعَالَى عَنَهَا قَالَتْ : أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنُ » (٦) .

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ وجاء في هذا الفراع من السمط الثمين للطبرى (۲۰، ۲۰) مانصه : عن عائشة \_رضى الله عنها \_قالت : كانت عندنا ام سلمة ، فجاء رسول الله عند جنح الليل ، فذكرت شيئا صنعه بيده ، قالت : وجعل لايفطن ، ام سلمة ، قالت : وجعلت اومى إلى حتى فطن ، قالت ام سلمة : هكذا الآن .. اما كانت واحدة منا عندك إلا في خلا بة (خديعة) كما ارى .. وسبت عائشة ، وجعل النبي ينهاها فتابي ، فقال النبي على : « سبيها ، فسببتها ، فانطلقت ام سلمة إلى على وفاطمة عليها السلام فقالت : إن عائشة سبتها .. وقالت لكم .. (اى نالت منكم ) فقال على ، فاطمة ، « اذهبي إليه فقولى : إن عائشة قالت النا .. وقالت لنا .. وقالت لنا .. فقال لها النبي على إنها حبة ابيك ورب الكعبة ، فرجعت إلى على \_رضى الله عنهما \_ وقالت له الذي قال لها . قال : اما كفاك الآن : قالت لنا عائشة .. وقالت لنا .. حتى اتتك فاطمة فقلت لها : إنها حبة نبيك ورب الكعبة ، خرجه الو داود في سننه ، وخرجه الحافظ ابو القاسم بن عساكر في فضل عائشة \_ رضى الله عنها ..

<sup>(</sup>۲) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم السهمى ابو محمد وقد قيل: ابو عبد الله ، من دهاة قريش ، كان يسكن مكة مدة ، فلما ولى مصر استوطنها إلى ان مات بها ليلة الفطر سنة إحدى وستين . له ترجمة في : الثقات (۲۲۰/۳) وطبقات ابن سعد (٤/٣/ ، ۲۰٤/٤) ونسب قريش (٤٠٩) وما بعدها والسير (٣/٤٥) وطبقات خليفة (٢/ ، ۲۷٠ ، ۲۸۲ ) وتاريخ البخارى (٦/ ٣٠٣) ومروج الذهب (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ٤٣) برقمي (١١٤، ١١٣) ورواه احمد (٤/ ٢٠٣) والسمط الثمين (٦٢) اخرجا، واحمد والترمذي وقال: حديث حسن ، وابو حاتم ، ولم يذكر عمرو والحديث عند البخاري في الفضائل (٧/ ١٧ ، ١٨) وصحيح مسلم ، (٢/ ٩٧) بسندهما عن عمرو بن العاص الذي سال النبي ﷺ: «أي الناس ... وحين بعثه على جيش ذات السلاسل . ودر السحابة للشوكاني (٣١٨) واخرجه الترمذي (١٠/ ٣٨٧) وابن ماجة (١/ ٥١) من حديث انس ، وكنز العمال (٣٤٣٠)

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ٤٤) برقم (١١٦) ورواه الترمذي (٣٩٧٣) والسمط الثمين (٦٦) .

<sup>(</sup>٥) الحلية لابي نعيم ٣/ ٤٤.

<sup>(</sup>٦) السمط الثمين ٦٣.

الثاني عشر: في قسمته ﷺ لعائشةً رَضِيَ الله تعالَى عنْها لَيْلَتَيْنِ وَلِسَائِرِ نسائِهِ لَيْلَةً « ليلة » (١) ...... (٢)

الثالث عشر: في أنه ﷺ كانَ يَدُور علَى نسائه ويختمُ بعائشةَ .

رَوَى عُمَرُ المَلَّا ، عنْ عائشةَ رَضِيَ الله تعالَى عنها قالت : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذا صَلَّى الْعَصّْرَ دَخَلَ/ عَلَى نِسائِهِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً . وكانَ ﷺ يختمُ بي ، وكانَ إذَا دَخَلَ عَلَى وَضَمَ رُكْبَتَهُ [ظ ٢٧١] عَلَى فَخْدِي وَيَدَيْه عَلَى عَاتِقِي ، ثُمَّ أَكَبٌ فَأَحْنَى عَلَى ۗ ، (٦)

الرابع عشر: في حنَّه على حُبِّهَا رَضِيَ الله تعالَى عنها:

رَوَي أَبُويَعْلَى ، والبزَّار ـ بسندٍ حسن ـ عن عائشةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها قالتْ : « دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ الله ﷺ ، وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : ﴿ مَا يُبْكِيكِ ؟ ﴾ قلت : تَسُبُّني فَاطِمَةُ ، فدعَا فاطمة ، فَقَالَ : ﴿ يَافَاطِمَةُ : أَسَبَبْتِ عَائِشَةَ ؟ ﴾ قَالت : نَعَمْ يَارَسُول الله ، قَالَ : [ يَافِاطِمةُ (٤) ] أَلَيْسَ تُحبِينَ مَن أُحِبُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « وتُبْغضِينَ مَنْ أَبْغِضُ ؟ » قَالَتْ : بَلَى ، <sup>(°)</sup> قَالَ : « فَإِنِّى أُحِبُّ عَائِشَةَ فَأَحِبِيها » ، قَالَتْ فَاطِمَةُ : لَا أَقُولُ لِعَائِشَةَ شيئاً يُؤْذِيهَا أَبَداً » (٦)

الخامس عشر: في حثِّهِ عِنْ إِيَّاهَا على انتصارِهَا لِنَفْسِهَا.

رَوَى النَّسَائِيُّ ، عَنْ عَانَشَةً رَضِيَ الله تعالَى عنها قَالَتْ : « مَا عَلِمْتُ (٧) حتى دَخَلَتْ عَلَىَّ زَيْنَبُ ﴿ بغيرِ إذن ، (^) ﴾ وَهْمَ غَضْبِي ، ثُمَّ قالتْ لرِسُولِ الله ﷺ أَحْسِبُكَ (٩) إذَا قلبت لكَ بنيةُ أَبِي بكرٍ ذُرَيْعَتِيهَا ، ثُمَّ أَقبلتْ عَلَى فَأَعْرَضْتُ عَنْها ، حَتَّى قَالَ النِّبيُّ

<sup>(</sup>١) زيادة من السمط الثمين ٦٣.

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ ، وجاء تحت هذاالعنوان ، عن عائشة رضي الله عنها ان سودة بنت زمعة لما كبرت جعلت يومها وليلتها من رسول 攤 لعائشة ، قالت : يارسول اش جعلت يومي منك لعائشة ، فكان رسول اش 囊 يقسم لعائشة يومين : يومها ويوم سودة ، وفي رواية : وكان أول أمراة تزوجها بعدى ، أخرجاه . السمط الثمين ٦٣ وراجع أبا داود ٣٠ / ٢ وجاء في الهامش : الصواب انه 業 تزوج سودة بعد خديجة وقبل عائشة وهذا هو الترتيب الأصبح ، ولا مانع من الجمع بانه 囊 خطب عائشة و مكة ، ثم تزوج سودة ، ثم بني بعائشة و الدينة .

<sup>(</sup>٣) السعط الثمين ٦٣ خرجه الملا في سيرته

<sup>(1)</sup> ملبين الحاصرتين زيادة من أبي يعلى

<sup>(</sup>٥) في النسخ ، نعم ، وما اثبت من المصدر . (٦) مسند ابي يعلى ٨/ ٣٦٥ برقم ٤٩٥٥ إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٢٤١

بِلَبِ : جَامِع فَيِما بِقَي مِن فَصْلُها رضى الله عنها ، وقال : رواه ابو يعلى والبزار بلختصار وفيه مجالد بن سعيد وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

كما ذكره الحافظ في « المطالب العالية » ٤/ ١٢٧ برقم ٤١٣٤ وعزاه إلى ابي يعلى . وقال البوضيري :

<sup>،</sup> إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد ، ، (V) ما علمت : اى : بقيام الأزواج الطاهرات على ، في تخصيص الناس بالهدايا يوم عائشة ، وقد جامت فاطعة قبل ذلك ، وكانها ما صرحت بتمام الحقيقة ، وعند مجيء زينب ظهر لها تمام الحقيقة ،

<sup>(^)</sup> زیادة من ابن ماجة ٠

<sup>(</sup>٩) احسبك : الهمزة للاستفهام اي : ايكفيك فعل عائشة حين تقلب لك الذراعين ، اي : كانك لشدة حبك لها لاتنظر إلى امر أخر .

ﷺ : « دُونَكِ (١) ۚ فَانْتَصِرِى » ، فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا ، حَتَّى رَأَيْتُهَا وَقَدْ يَبِسَ رِيقُهَا في فيها ، مَا تَردُّ عَلَىَّ شَيْئًا ، فَرْأَيت رَسُولَ الله ﷺ يَتَهَلَّلُ وَجِهُهُ » (٢) .

وَرَوَى البُّخَارِيُّ فَ « الأَدَبِ » عَنْ حَائْشَةً رَضَى الله تَعَالَى عَنْها قَالَتْ : « أَرْسَلَ أَنْوَاجُ النَّبِيِّ (٢) ﷺ فَاطِمَةً إِلَى النَّبِيِّ فَاطْمَةً إِلَى النَّبِي ﷺ فاسْتَأْذَنَتْ ، وَالنَّبِي ﷺ مَعَ عَائِشَةً فَ مِرْطِها (٤) ، فَأَذِنَ لَها ، فَدَخَلَتْ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَنْوَاجَكَ أَرْسَلْنني يَسْأَلْنَكَ (٥) الْعَدْلَ (٢) فَ بِنْتِ أَبِي فَأَذِنَ لَها ، فَقَالَ : « أَيْ بُنَيَّةُ : أَتُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ ؟ » قَالَتْ : بَلى ، قَالَ « فَأَحِبَى هَذِهِ » ، فَقَالَتْ ، فَقَالَ : « أَيْ بُنَيَّةُ : أَتُحِبِينَ مَا أُحِبُّ ؟ » قَالَتْ : بَلى ، قَالَ « فَأَحِبَى هَذِهِ » ، فَقَالَتْ ، فَخَرَجَتْ فَحَدَّتُنْهُنَّ ، فَقُلْنَ : مَا أَغْنَيْتِ عَنَّا شَيْئًا ، فَارِجِعي إِلَيْهِ ، قَالَتْ : والله لَا أَكُلِّمُهُ فِيهَا أَبَداً ، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ (٨) زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَسْتَأْذَنَتْ ، فَأَذِنَ لَها ، فَقَالَتْ لَهُ أَكُلُمُهُ فِيهَا أَبَداً ، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ (٨) فَطَفِقْتُ أَنْظُرُ (١٠) هَلْ يَأْذَنُ لَى النَّبِيِّ . ﷺ ، فَلَمْ يَأْذَنُ لَى النَّبِيُّ . ﷺ ، فَلَمْ يَأْذُنُ لَى النَّبِيُّ . ﷺ ، فَلَمْ

(۱) ای:خنیها .

(١/ ٦٣٧) تفسير القرطبي (١٦/ ٤٤) وكنز العمال (٣٩٨٢٧) والسلسلة الصحيحة (١٨٦٢) والمسند (٦/ ٩٣) وابن ماجة (١/ ٦٣٧) برقم (١٩٨١) كتاب النكاح (٩) باب (٥٠) في الزويئد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات ، وزكريا بن ابي زائدة كان يدلس

(٤) • في مرطها ، الملحقة والإزار ، أو الثوب الأخضر يكون من صوف ، وربما يكون من خز وغيره ، وفيه دليل على جواز مثل ذلك إذليس فيه كشف عورة ، ولا مليستقبح على من فعل ذلك مع خاصته واهله ( طرح التثريب ) لأن كلا منهما لم يدخل إلا بعد الاستئذان . • هامش المرجع السلبق ، .

(°) • يسالنك ، لفظ النسائى • ينشدنك ، أي : التسوية بينهن في محبة القلب ، وكان ﷺ يُسوى بينهن في المبيت ونحوه مما في الختياره ، لان الرجل ليس عليه العدل في إيتاء بعض نسائه بالتحف من الماكل ، وإنما يلزمه العدل في المبيت وإقامة النفقة والكسوة ، وأما محبة القلب فكان يحب علاشة أكثر منهن

ومقتضى القصة التى ذكرها المصنف في الصحيح أن ما طلبنه منه ﷺ المسلواة من الناس في الإهداء ألى النبي ﷺ في بيوتهن ، وقد صرحت له أم سلمه بذلك مرارا قبل حضور فاطمة وزينب ، ولم يصبن في ذلك ؛ لأن قول النبي ﷺ هذا للناس تعريضُ بطلب الهدية واستدعائها إذا قالها على وجه العموم ، أما إذا قالها لواحد بعينه على سبيل الانبساط إليه وتكريمه فلا مانع . « هامش المرجع السلبق (17، ١٧)

(٢) • العدل ، هذا على زعمهن ، وقد مر عذر النبي ﷺ وفي قول النبي ﷺ ، لم ياتني الوحى إلا في ثوب عائشة ، إشارة إلى ان تقلّبُ قلوب الناس للإهداء في نُوبة عائشة امر سماويٌ لاحيلة في فيه ، فلا يمكنني قطعُ ذلك ، ولا أمرُ الناس بخلافه (طرح التدريب) . • هامش المرجع السابق (١٧) » .

(٧) • بنت أبى قحافة ، درج العرب على نسبة الولد ألى جده ، الذي يعتبر عندهم الأب الأعلى ، ومنه قوله ﷺ يوم حنين . أنا النبي لا كذب أنا أبن عبدالمطلب .

(٨) زينب بنت جحش لجمالها ومكانهاعند رسول اش 義 . ولفظ النسائي : وهي التي تساميني من ازواج النبي 義 ف المنزلة عند رسول اش 義 ... ، .

(٩) ، وقعتُ ﴿ ، لفظ النسائي : وقعت بي واستطالت .

(١٠) و قطفقت انظر ، لفظ النسائي : وإنا أرقب رسول الله ﷺ وارقب طرفه .

<sup>(</sup>٣) د ازواج النبى، و ق الصحيح ان نساء النبى ﷺ وسلم كن حزبين : فحزب فيه عائشة وحفصة وسودة ، والحزب الأخر فيه :
ام سلمة وسائر نساء رسول ا 章 ﷺ ، وكان المسلمون قد علموا حب رسول ا 章 ﷺ ، عائشة ، فإذا كان عند احدهم هديةً يريد
ان يُهديها رسول ا 章 ﷺ اخرها حتى إذا كان رسول ا 章 ﷺ ق بيت عائشة بعث بها ، فتكلم حزب ام سلمة فقان لام سلمة :
كلمى رسول ا 章 ﷺ يكلم الناس في هذا ، فكلمته في هذا مرارا فلم يرد عليها شيئا وقال لها في المرة الثالثة : لا تؤذيني في
عائشة فإن الوحي لم ياتني وإنا في ثوب امراة إلا عائشة ، فقالت : اتوب إلى اش من اذاك . ثم إنهن دعون فاطمة ( مختصرا )
هنة الصحيح . د هامش الأدب المفرد لفضل ا ش الجيلاني الهندى ٢/ ١٦ ظ ١ سنه ١٩٩٥ م .

أَنَلْ (١) حَتَّى عَرِفْتُ أَنَّ النِّبِيِّ كَايَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ ، فَلَمْ أَنْشُبْ أَنْ أَتْخنتُها (٢) غَلبَةً فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثمَ قَالَ : « أَمَا إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ » (٣) .

وَف رِوَايَةٍ عِنْدَهَا أَن رسول الله ﷺ قَالَ : « دُونَكِ فَأَنْتَصرى » (٤) .

السادس عشى : ف تَحَرِّى الناس بهداياهم يوم عائشةً رضى الله عنها وأرضاها ، وأنَّه لم يَنزلُ قرآنُ علَى النَّبي ﷺ إلا ف بيتها

رَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةً ، عَنْ رُمَيْثَةً بِنْتِ الحَرِثِ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْن لِأُمِّ سَلَمَةً رَضَى الله عَنْهَا قُولَى لِرَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّ النِّسَاءَ يَقُلْنَ : إِنَّ النَّاسَ تَأْتِيكَ بِهَدَاياًهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ فَقُلْ للنَّاس يُهْدُوا إِليْكَ حَيْثُمَا كَنتَ ، فإنَّا نُحِبُّ الخيرَ كَمَا تُحِبُّهُ عَائِشَةُ ، فَلَمَّا جَاءَهَا رَسُولُ اش رِيْ اللَّهِ عَلَدُ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا ، فَلَمَّا ذَهَبَ ، جَاءَتِ النِّسَاءُ إِلَى أُم سَلَمَة ، [و٢٧٢] فَقُلْن : مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ . فَقَالَتْ : قَدْ قَلْتُ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنيٌّ ، فَقُلْنَ لَهَا : عُودِي فَقُولَى لَهُ أَيْضًا ، فَلَماًّ دَارَ إِلَيْهَا ، قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِيني ف عَائِشَةَ ، فَوَالله ما مِنْكُنَّ امْرَأَةً أُنْزِلَ الْوَحْيُ عَلَيٌّ فَ لِحَافِها إِلَّا عَائِشةً » (°)

وَرُوىَ \_ أَيضًا \_ بسند جَيِّدٍ \_ عَنْ عَوْفِ بِنِ الحرْثِ (٦) عَنْ أُخْتِهِ رُمَيْثَةَ (٧) قَولَهُ : « فَوَالله يَا أُم سَلَمةَ » الحديث .

ورَوَى أَبُو عَمْرِو بْنِ السَّمَّاكِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْها ، قالت : إِنِّي لَأَفْخَرُ عَلَى

<sup>(</sup>١) . فلم أزل ، لفظ النسائي ، فلم تبرح زينب ،

<sup>(</sup>٢) ، فلم أنشب أن اثخنتها ، لفظ النسائي : فلما وقعتُ بها لم أنشبها بشيء حتى أتخنت عليها ، أي : فلم أمهل حتى قطعتها وقهرتها ، واخرج النسائي في • السنن الكبرى • وابن ماجة بإسناد حسن عنها قالت : دخلتُ علُ زينبُ بنت جحش فسبتني ، فردعها النبي ﷺ فابت ، فقال في: سبيها ، فسببتها حتى جف ريقُها في فمها ، فرايت وجهه يتهلل ( العيني )

<sup>(</sup>٣) • ابنة أبي بكر ، أي شبيهة به في قوة النفس ، وجدّة الخُلق والمبادرة إلى العمل مع الحلم . قال النووي : كاملة في فهمها وحسن نظرها ، وهو تنبيه على اصلها الكريم الذي نشات عنه ، واكتسبت الجزالة والبلاغة منه ، وطيب الفروع بطيب عَدْقَهَا ، وغَذَاؤُهَا مِنْ عَرُوقَهَا كَمَا قَالَ : فرعا يطيب واصله الزقوم

طيب الفروع من الاصول ولاأرى وفيه رد لنسبتهن إياما إلى أبى قحافة بانها أولى بالنسبة إلى أبيها من النسبة إلى جدها الجديث (٥٦٢) الباب (٢٥٢) ملخص فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد ٢/ ١٦ - ١٩ ) لفضل الله الجيلاني . ومسلم ق الفضائل ، والنسائي في عشرة النساء ، وابن ملجة في النكاح . والسمط الثمين ( ٦٥ ، ٦٥ ) خرجه ابو حاتم ، والنسائي

<sup>(</sup>٤) السمط الثمين (٦٦) والأدب المفرد للبخاري برقم (٥٦١) باب (٢٥٢) وأخرجه النسائي في عشرة النساء وابن ماجة في

البكاح (تحفة) (٥) السمط الثمين ١٨ ، ٦٩ و ٧٠ وصحيح البخاري ٥/ ٣٧٧ والجامع الصحيح للترمذي ٣٨٧٩ والإمام احمد في المسند ٦/ ٢٩٣ . وخرج النسائي منه عن أم سلمة .

<sup>(</sup>٦) عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة الازدى ، رضيع عائشة ، ثقة عن اخته وهي عمته أيضًا لانه ابن أخيها لامها ، وعنه عامر بن عبداته الزهري

خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (٢ / ٣٠٨) برقم ( ٤٨٧) -(٧) رميثة لها صحبة وهي جدة عاصم بن عمرو بن قتادة الظفري ، الخلاصة (٢/ ١٠٤) رقم (٢٦١) .

أَنْوَاجِ النَّبِي ﷺ بِأَرْبَعِ: ابْتَكَرَنِي (١) وَلَم يَبْتَكُرْ امْرَأَةً غَيْرِي ، وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْه الْقُرآنُ مُنْذُ دَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا فَ بَيْتِي ، وَنَزَلَ فِ عُذْرِي قرآنُ يُتْلِى ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِصُورَتِي مَرَّتَيْنِ « قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ عقدِي » (٢) .

السَابِع عشر: ف دعائه على لها:

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، والبَزَّارُ \_ برجالِ ثقاتٍ \_ وابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ الله تعالى عنها قالت : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْبَ النَّفْسِ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ الله ، ادْعُ الله لى ، قَالَ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهاَ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَمَا أَسَرَّتْ ، وَمَا أَعْلَنَتْ » ، فَضَحِكَتْ عائِشةُ حتَّى سَقَطَ رَأْسُهَا في حِجْرِهَا مِنَ الضَّحِكِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ « أَيسُرُّكِ دُعَائِي ؟ » عائِشةُ حتَّى سَقَطَ رَأْسُها في حِجْرِهَا مِنَ الضَّحِكِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ « أَيسُرُّكِ دُعَائِي ؟ » فَقَالَ : « فَوَالله إِنَّها لَدَعْوَتِي لِأُمَّتِي في كُلُّ ضَعَالًا » (٣) .

« رُوىَ عَنْ عَائِشَةً رَضَىَ الله تعالَى عنْها أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهاَ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، رَيَمُصُّ لَسَانَهاَ » (٤)

رَوَاهُ ابْنُ عَدِنِي ، وقَالَ : قولُهُ : « يَمُصُّ لِسَانَها َ » .

التاسع عشر: في استرضائِهِ عَيْدٌ عائشة واعتذارهِ منْها في بعض الأحْوَالِ، والعَلَامةِ الَّتي كانَ رسُولُ الله عَيْدُ يَسْتَدِلُ بِهَا على غَضَبِ عائشة رَضِيَ الله تعالى عنْها ورضَاهَا ومتَابَعَتهِ عَيْدٌ لِهَوَاهَا

رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالى عنها أَنَّهُ كَانَ بَيْنَها وبيْنَ رسول الله يَكُمُ ، فقالَ لها : « مَنْ تَرْضَيْنَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ ؟ « أَتَرْضَيْنَ بِعُمَرَ بِنَ الخَطابِ » قالتْ : لا ، عُمَرُ فَظُّ غَلِيظٌ ، قَالَ ﷺ : « أَتَرْضَيْنَ بِأَبِيكِ بَيْنِي وَبَيْنَكِ ؟ » قالتْ : نَعَمْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ عُمَرُ فَظُّ غَلِيظٌ ، قَالَ قَالَ : فَقُلْتُ : اتَّقِ الله ، ولا تَقُلُ الله عَلَيْ وَمُنْ أَمْرِهَا كَذَا ، وَمِنْ أَمْرِهَا كَذَا » قَالَتْ : فَقُلْتُ : اتَّقِ الله ، ولا تَقُولِينَ إلاّ حَقًا ، قَالَتْ : فَرَفَعَ أَبُوبِكُم يَدَهُ فَرَثَمَ أَنْفِي ، وقَالَ : أَنْتِ لا أُمَّ لَكِ يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ ، تَقُولِينَ المَّقَلِ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَلا يَقُولُهُ رَسُولُ الله عَلَيْكَ ، فَابْتَذَرَ مِنْخَرِي كَأَنَّهُمَا عَزْلاَوانِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ اللهُ وَلا يَقُولُهُ رَسُولُ الله عَلَيْكَ مَا عَزْلاَوانِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ لَكُ اللهُ عَلَيْكَ لَمُ مَنْهُ ، فَلَرَقْتُ بَرَسُولُ الله عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ لَلُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَلُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَلُكَ مَنْ مَنْهُ ، فَلَرَقْتُ برَسُولِ الله عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ لَلهُ لَا لَهُ عَلَيْكَ لَلُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَلهُ اللهُ عَلَيْكَ لَلهُ اللهُ عَلَيْكَ لَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ لَلهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ لَلهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكَ لَلهُ اللهُ الله

(٤) السمط الثمين (٧١ ، ٧٧)

<sup>(</sup>۱) تزوجنی بکرا

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين زيادة من السمط الثمين (٧٠) خرجة أبو عمرو بن السماك

<sup>(</sup>٣) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٦/ ٤٧ ، ٤٨ برقم ٧١١١ إسناده حسن . وأخرجه البزار ٢٦٥٨ وذكره الهيثمي في المجمع ٩/ ٣٤٣ ـ ٢٤٤ وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي . وهو ثقة وأورده الحافظ ابن حجر في معرفة الخصال المكفره ص ٣٣ عن ابن حبان ، وسكت عنه ، ودر السحابة للشوحاني (٣٢٣) واخرجة الحاكم ٤/ ١١ . وفردوس الأخبار للديلمي ١/ ٣٥٣ برقم ١٨٥٦ .

خَرَجْتَ ، فَإِنَّا لَمْ نَدْعُكَ لِهَذَا » ، فَلَماً خَرَجَ قُمْتُ فَتَنَحَيْتُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ : الْأُرُوقِ لَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، والنَّسَائِئُ ، والدَّارَقُطْنِيُ عنْها ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ « إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَاضِبَةً ، قالتْ : فَقُلْتُ : بِمَ تَعْلَمُ يَارَسُولَ الله ؟ قالَ : « إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ : لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ : لَاوَرَبِّ إِبْراهِيَم ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ : لَاوَرَبِّ إِبْراهِيَم ، قُلْتُ : صَدَقْتَ يَارَسُولَ الله مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ » (٢)

العشرون : ف مسابَقَتِهِ ﷺ لَهَا رَضَى الله تعالَى عنْها ف سَفَر ، وتخصيصه إياها بالسُايَرَةِ ف السَّفَرِ ، وانتظاره إيَّاهَا حَتَّى انقضتْ عُمْرتُها ، وقولُهُ ﷺ لمَّا فَقَدَهَا فِ السَّفَرِ ، وَاعْمَانُ السَّفَرِ ، وَعْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ السَّفَرِ ، وَاعْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ اللَّهُ الْمُعْمِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ اللَّهُ الْمُعْرَانُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَانُهُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ السَّفَرِ ، وَاعْمُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ اللَّهُ الْمُعْرَانُهُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ اللَّهُ الْمُعْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ اللَّهُ الْمُعْمِنُ اللَّهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِينُ اللَّهُ الْمُعْمِينُ اللَّهُ الْمُعْمِينُ اللَّهُ الْمُعْمِينُ اللَّهُ الْمُعْمِينُ اللْمُعْمِينُ اللَّهُ الْمُعْمَانُ اللَّهُ الْمُعْمِينُ اللَّهُ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْمِينُ اللْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمِينُ اللَّهُ الْمُ

رَوَى الْحُمَيْدِيُّ ، وابنُ أَبِى شَيْبَةَ ، وأَبُو دَاوَدَ ، والنَّسَائِيُّ بأَسَائِيدَ صَحِيحَةٍ \_ رجالُها رجالُ الصَّحِيح \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله تَعَالَى عنْها أنَّها كانتْ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَ سَفَرِهِ فَقَالَ : تَعَالَىٰ حَتَّى أُسَابِقَكِ ، فَسَابَقَتْهُ فَسَبَقَتْهُ فَلَمَّا حَمَلْتُ مِنَ اللَّحْمِ سَابَقته فَسَبَقَنى ، فقالَ يا عَائِشَةُ « هَذِهِ بِتِلْكَ » (٢) .

الحادى والعشرون : في إقراره إيّاها ﷺ في بيتِ عائشة رضى الله تعالى عنها ، وقيامه لها حتى تنظر إلى لعب الحبشة .

رَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وابْنُ عَدِیٌّ ، وَالإسْمَاعِيلُ وَغَيرُهُمْ عَنْ عَائَشَةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْها ، قالت : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ (٤) . وف روَايَةٍ : خرج النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فقامَ رَسُولُ الله ﷺ فَإِذَا صِبْيَانُ الحَبْشَةِ

وفي رِوَايَةٍ : خرج النساءُ وَالصِّبْيَانُ ، فقامَ رَسُولَ الله ﷺ فَإِذَا صِبْيَانُ الحَبَشَةِ تَرْقُصُ » .

وفى لفْظ : « يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فى المسْجِدِ ، والصِّبْيَانُ حَوْلَهاَ ، فقالَ يا عَائِشَةُ : « تَعَالَىٰ فَانْظُرِى » وَعِنْدَ النسَائِيِّ : « يَاحُمَيراَءُ أَتُحِبِّينَ أَنْ تَنْظُرِى إِلَيْهِمْ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَوَضعْت خَدِّى عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ الله ﷺ وهُو يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، فَجَعَلْت أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مَا بَيْنَ المِنْكَبِ إِلَى خَدِّى عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ الله ﷺ وهُو يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، فَجَعَلْت أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مَا بَيْنَ المِنْكَبِ إِلَى زَاسِهِ فَقَالَتْ : فَجَعَلَ يَقُولُ يَا عَائِشَةً أَما شَبِعْتِ ؟ أَما شَبِعْتِ ؟

<sup>(</sup>١) السمط الثمين للطبرى (٧٣ ، ٧٣) خرجه الحافظ السلفى .

<sup>(</sup>۲) المسند (٦/ ٦١) والسنن الكبرى للبيهقى (١٠/ ٢٧) وفتح البارى (٩/ ٣٢٥) وإتحاف السادة المتقين (٥/ ٣٥٣) وكنز العمال (٣٤٣٥٩) والسنة (٩/ ١٦٦) ومشكاة المصابيح (٣٧٤٥) والسمط الثمين (٧٥) خرجاه وابو حاتم

<sup>(</sup>٣) ابن ابي شيبة ١٢/ ٥٠٨ ومسند الإمام احمد ٦/ ٢٦٤ وإتحاف السادة المتقين ٧/ ٥٠٠ والبيهقي ١٠/ ١٧ وابو داود ٢٥٧٨ ومشكل الآثار ٢/ ٢٦١ والسمط الثمين (٩١) خرجه الملا في سيرته

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٣٦٩١) والسمط الثمين (٨١).

وفي لفظ : « حَسْبُكِ ، قُلْتَ : يَارَسُولَ الله لَاتَعْجَلْ ، فَقَامَ لِي ثُمَّ قَالَ : حَسْبُكِ ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله : لا تعجل ، إِنِّى أُحِبُّ النَّظَرَ إِلَيْهِمْ ،

وفى لفظٍ : « أُحِبُّ النَّظَرَ إِلَيْهِمْ ، ولكِنِّىَ أَحْبَبْتُ أَن يَبْلُغَ النِّسَاءَ مَقَامُهُ لى ، ومَكَانِى نْهُ .

وفى لفظ : فَأَقُولُ : لا ، لَإِنْظُرَ مَنْزِلَتَى عِنْدَهُ ، ولقَدْ رَأَيْتُه بِرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ إِذَا طلعَ عُمَرُ فَأَرْفَضَ النَّاسُ عَنْها وَالصِّبْيَانُ ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ ﴿ إِنِّى لَانْظُرُ إِلَى [و ٢٧٣] شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُوا مِنْ عُمَرَ ، وقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَا تَلْبَثُ أَنْ تُصْرَعَ فَصُرعْتُ فِ النَّاسِ / فأخبرُوا بذَلك » (١) .

ورَوَى الَبْرِقَانِيُّ عَنْهَا رَضَىَ الله تعالَى عَنْهَا ، قالتْ : دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ الله عَلَى ، وعَدْدِى جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغَنَاءِ بُعَاثَ (٢) ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الفِرَاشِ ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ ، وَدَخَلَ أَبُوبَكُرِ فَانْتَهَرَنِي ، وقَالَ : مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَىٰ مَاقْبُلَ عَلَيْه رَسُولُ الله عَلَىٰ فَقَالَ : دَعْهَا ، فَلَمّا غَفَل غَمَرْتُهُمَا فَخَرجَتَا ، وقالتْ : كَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلِعبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ فَقَالَ : دَعْهَا ، فَلَمّا غَفَل غَمَرْتُهُمَا فَخَرجَتَا ، وقالتْ : كَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلِعبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ فَلَمّا سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَىٰ : « أَتَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ ؟ « فقلتُ : نَعَمْ ، فأقامَنِي وَرَاءَهُ ، وهُوَ يَقُولُ : دُونَكُمْ يَابَنِي أَرْفِدَةَ حَتَىَّ إِذَا مَلِلْتُ ، قَالَ : « حَسْبُكِ » ، قُلْتُ : « نَعَمْ » وَالَاتُ : « حَسْبُكِ » ، قُلْتُ : « نَعَمْ » وَالَاتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الثانى والعشرون: ف ابتدائه عَلَيْ حين أُنْزِلَتْ آيةُ التَّخيير بهَا ، وحُسْنِ جَوَابِهَا . رَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله تعالَى عنْها أَنَّ الله عَزُوجَلَّ أَنْزَلَ الْخِيَارَ ، فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ ، وقالَ : « إِنِّى ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا مَا أُحِبُ أَنْ تَعْجَلى فِيهِ حتى تَأْتِى آبَوَيْكِ » ، قَالَتْ : مَا هُو ؟ ، فَتَلا رَسُولُ الله عَلَيْ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأِنْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الحَيَاةَ هُو ؟ ، فَتَلا رَسُولُ الله عَلَيْ أَفْدِكَ أَسْتَأْمِرُ أَبَوَى ، بَلْ أَخْتَارُ الله وَرَسُولَهُ (٥) . الحديث . الديث . وقد ذكر مطولا ف « الخصائص » .

<sup>(</sup>۱) السمط الثمين (۸۱ ـ ۸۲) خرجه الترمذي ، وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) بعاث : يوم مشهور ، كان فيه حرب بين الأوس والخزرج ، وبعاث : إسم حصن للأوس .

<sup>(</sup>٣) زيادة من السمط الثمين (٨١) خرجاه

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية (٢٨)

<sup>(°)</sup> صحیح البخاری ۳/ ۱۷۲ ، ۲/ ۱۶۲ ، ۱۶۷ وصحیح مسلم ۱۱۰۳ والنسائی ۳/ ۵۱ ، ۱۹۹ ومسند الإمام اخمد ۳/ ۱۱۳ والبغوی ۷/ ۱۲۱ والطبری ۱/ ۱۹۱ وفتح الباری ۸/ ۱۹۹ والسنة ۹/ ۲۱۳ والدر المنثور ۵/ ۱۹۱ ، ۱۹۵ وابن سعد ۸/ ۱۳۳ وکنز العمال ۲۹۲۳ والسمط الثمین (۵۰) خرجه مسلم .

الثالث والعشرون: في اخْتِيَارِهِ ﷺ الإِقَامَةَ عندها أيَّامَ مرضِهِ ﷺ ، واجتماع ريقه وريقها ، واختصاصها بمباشرة خدمته (١) .

الرابع والعشرون: ف قوله ﷺ لن دعاه إلى الطعام وهذه معى .

رَوَى مُسْلَمٌ ، وَالْبَرْقَانِيُّ ، عَنْ أَنَس رَضَى الله تعالَى عنْه انَّ رَجُلاً فَارِسِيًّا كَانَ جَارًا لِلنَّبِي ﷺ فَصَنَعَ طَعَامًا ، ثُمَّ دَعَا رَسُولَ الله ﷺ وَعَائِشَةَ إِلَى جَنْبِهِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ تَعَالَ ، فقالَ : « وَهَذِهِ فقالَ : « وَهَذِهِ مَعِي » لِعَائِشَةَ ، فَقَالَ : لا ، ثمّ اشَارَ إِلَيْهِ ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ : « وَهَذِهِ مَعِي » ، فَقَالَ : لا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ التَّالِثَة ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَة ، « وهَذِه مَعِي » ، قَالَ : نَعَمْ « فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله » (٢)

وَرَوَى مُسْلِمُ أَنَّ رَجُلًا جَازًا للنَّبِيِّ ﷺ (٢) .

الخامس والعشرون: في فضل عائشة رضى الله تعالى عنها على النساء وشهادة أم سلمة وصفية بتفضيل النبي ﷺ عائشة عليهن » .

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِيُّ ، ومسلمُ ، والتَّرْمِذِيُّ ، والنَّسَائِيُّ ، وابنُ ماجة ، عنْ أَنَس ، والإمَامَ أَحْمَدُ ، عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، والطَّبَرَانِيُّ بإسنادٍ حَسَنِ ، عَنْ قُرُّةً بِنَ إِيَاسٍ (٤) ، والطَّبَرَانِيُّ برجالِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ وجاء تحت العنوان في السمط الثمين (٨٥ ـ ٨٨) عن هشام ، عن ابية عن عائشة ـ رضي الله عنها : ان رسول الله 對 لما كان في مرضه ، جعل يدور على نسائه ، ويقول : اين انا غدا ؟ اين انا غدا ؟، حرصا على بيت عائشة رضي الله عنها ، قالت عائشة رضي الله عنها ، قالت عائشة رضي الله عنها : ان رسول الله 對 فلما كان يومي سكن خرجه البخاري . وعنها رضي الله عنها : ان رسول الله 對 كان يسال في مرضه الذي مات فيه : اين انا غدا ؟ اين انا غدا ؟ بريد يوم عائشة ـ رضي الله عنها ، فاذن له ازواجه ان يكون حيث احب مكان ، في بيت عائشة ـ رضي الله عنها حتى مات عندها 對 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : مات رسول الله كون حيث احب مكان ، في بيت عائشة ـ رضي الله عنها ـ ومعه سواك رطب ، فنظر كان يدي ، وفي يومي وبين سحري ونحرى ، فدخل عبدالرحمن بن أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ومعه سواك رطب ، فنظر كان يد عنه من وطيبته ، ثم دفعته إليه ، فاستن كاحسن ما رايته مستنا ، ثم ذهب ريقه فسقط من يده ، فاخذت ادعو بدعاء كان يدعو به رسول الله ﷺ إذا مرض ، ظم يدع به في مرضه ذلك ، فرفع بصره الدنيا اخرجا معناه ، وخرج بهذا السيلق أبو حاتم .

وعنها رضى الله عنها قالت : «كفت مسندة النبي 義 إلى صدرى ، أو قالت : « إلى حجرى ، فدعا بطست ليبول ، فبال ، ثم مات 激 ، اخرجه الترمذي في الشمائل .

<sup>(</sup>۲) زيادة من صحيح مسلم (۳/ ۱۲۰۹) برقم (۲۰۳۷) عتاب الأشربة (۳۳) باب (۱۹) والمسند (۳/ ۱۲۳) وصحيح البخارى (۱/ ۷۷) و(۱/ ۱۸۷) و(۱/ ۱۰۵) والسمط الثمين (۸۸) خرجه مسلم

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب الأشربة (١٣٩) .

<sup>(</sup>٤) ق النسخ ، فروة بن ابى إياس، والتصويب من الطبرانى إذ هو : قرة بن إياس بن رغاب المزنى ، والد معاوية بن قرة ، وقدقيل : قرة بن الأغر المزنى ، له صحبة ، سكن البصرة ، مات سنة اربع وستين ، وهو قرة بن إياس بن هلال بن رئاب بن عبيد بن سواد بن سارية بن ذبيان بن ثعلبة بن سليم بن اوس بن مزينة

له ترجمة في : الثقات (٣/ ٣٤٦) والطبقات (٧/ ٣٢) والإصابة (٣/ ٢٣٢) وحلية الاولياء (٢/ ١٨) وتاريخ الصحابة للبستي (٢١٥) ترجمة (١١٥)

عَبْدِ الرَّحَمَٰنُ بِنِ عَوْف (١) رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قال : « / إِنَّ [ظ٢٧٣] فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ التَّريدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ » (٢)

ورَوَى أَبُوطَاهِرِ المخلّص ، عن الشَّعْبِيِّ (٣) ، والطَّبَرَانِيُّ ـ بإسنادٍ حسن \_ عن عَمْرِو ابنِ الحارِثِ ، بنِ النَّصَطِلقِ (٤) ، قال : « أَرْسَلَ » ، وفي لفظٍ : « بَعَثَ زِيَادُ بنُ سُمَيَّةً (٥) ابنِ الحارِثِ ، بنِ النَّصَطِلقِ (٤) ، قال : « أَرْسَلَ » ، وفي لفظٍ : « بَعَثَ زِيَادُ بنُ سُمَيَّةً يَعْتَذِرُ مَعْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ بهَدَايَا وأَمْوَالٍ إِلَى أَمَّهَاتِ المؤمنِينَ وَأَرْسَلَ إِلَى أَمِّ سَلَمَةً ، وصَفِيَّة يَعْتَذِرُ إِلَيْهِمَا بِفَضْل ِ عَائِشَةً ، فقالتا : لَئِنْ فَضَّلَهَا ، لَقَدْ كَانْ مَنْ هُوَ أَشَدً عَلَيْنَا تَفْضِيلًا مِنْهُ بِفَضْلِهَا »

وفى لفظ : « فَفَضَّلَ عَائِشَةَ ، ثُمَّ جَعَلَ الرَّسُولُ يَعْتَذِرُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ : يَعْتَذِرُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً ، فَقَدْ كَانَ يُفَضِّلُهَا مَنْ هُو كَانَ أَعْظَمَ عَلَيْنَا تَغْضِيلًا مِنْ زِيَادِ ، رسُول الله

السادس والعشرون : في رؤيتِهَا رَضِيَ الله تعالَى عنْها جبريلَ عَلَى وسلامه عليها . رَوَى ابْنُ شَاهِينَ ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : « بَيْنَا رَسُولُ الله عَلَى ، قائمُ يُصَلِي في بَيْتِ عَائِشَةَ ، إِذْ قَالَتْ عَائِشَةُ : رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا ، لاَ أَدْرِى مَنْ هُوَ؟ يَصَلِي في بَيْتِ عَائِشَةَ ، إِذْ قَالَتْ عَائِشَةُ : رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا ، لاَ أَدْرِى مَنْ هُوَ؟ قَالَتْ : فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله عَلَى إِذَا هُوَ اللهِ ، فَلَبِسَ النّبِي عَلَيْهِ ، وخَرِجَ إِلَيْهِ ، فِإِذَا هُوَ قَالَتْ : فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، فَلَبِسَ النّبِي عَلَيْهِ ، وخَرجَ إِلَيْهِ ، فِإِذَا هُوَ

(٦) السمط الثمين (٩٥) خرجه المخلص :

<sup>(</sup>۱) ابو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ، كان من افضل قريش وعبادهم وفقهاء اهل المدينة وزهادهم ، مات سنة اربع ومائة ، يقال إن اسمه كنيته ، وقد قيل اسمه عبدات . ترجمته في : الجمع ( ٢/ ٢٦١) والتهذيب (٢/ ١١٥) والتقريب (٢/ ٤٣٠) والكاشف (٣/ ٣٠٢) وتاريخ الثقات ص (٤٩٩) والثقات (٥/ ١) ومعرفة الثقات (٢/ ٨٤) والمشاهير (١٠٦) ت (٤٣٠)

الدارمي (٢/ ١٠٦) والطبراني الصغير (٢٦٠) والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٠٦ /٥٠) برقم (٢١٠) إسناده صحيح ، والمعجم الكبير للطبراني (٢١٠) ٤٠١) برقم (١٠٦ /١٠٠) قال في المجمع (٩/ ٢٤٣) ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة بن عبدالرحمن لم يسمع من أبيه ، وكذا الطبراني برقم (١٠٩) وحديث أنس رواه أحمد (٣/ ١٠٥) وصحيح البخاري (٣٧٠) ١٠٥٥ ، ٢١٥٥) وصحيح مسلم (٢٤٤٦) ومصنف أبن أبي شيبة (٧/ ٢٥٥) وسنن البني شيبة (٧/ ٢٥٥) وصحيح مسلم (٢٤٤٦) ومصنف أبن أبي شيبة (٧/ ٢٥٥) وسنن البني منبه (٣/ ٢٥١) ورواه أحمد كذلك في (٦/ ١٥٩) والنسائي (٧/ ٦٨) من حديث عائشة ، وأبو وكذا الطبراني (١٠١ ، ١١١) ومجمع الزوائد (٩/ ٣٤٣) وأخرجة أبو نعيم في فضائل الصحابة عن عائشة ، وأبو يعلي (٣٦٧٣) والبغوي (٣٦٧٣) وكذا العرب اليوم باسم : يعلي (٣٦٧٣) والبغوي (٣٦٧٣) وكذا العرب اليوم باسم : تشريب .. وإن لم يكن هو فهو أقربها إليه .

<sup>(</sup>٣) عامر بن شراحيل الجميرى الشعبى ابو عمر والكوق ، الإمام العلم ، ولد لست سنين خلت من خلافة عمر ، روى عنه وعن على وابن مسعود ، ولم يسمع منهم ، وعن ابى هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق قال : ادركت خمسمائة من الصحابة وعنه ابن سيرين والاعمش وشعبة وجابر الجعفى وخلق وتوق سنة ثلاث ومائة . • خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (٢/ ٢٧) ت (٣٢٦٣) .

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن الحارث بن ابى ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن خزيمة بن خزاعة الخزاعى المصطلقى ، اخو ام المؤمنين جويرية ، صحابى له حديث عندهم ، وعنه مولاه دينار وابو وائل د خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (٢/ ٢٨٢) ت (٢٦٩٥) والتهذيب (٨/ ١٤)

<sup>(°)</sup> زياد بن أبيه وهو أبن سمية الذي صاريقال له : أبن أبي سفيان ، ولد على فراش عبيد مولى تقيف فكان يقال له : زياد بن عبيد ثم استلحقه معاوية ثم لما انقضت الدولة الأموية صاريقال له : زياد بن أبيه وزياد بن سمية وكنيته : أبو المغيرة وكان يضرب به المثل في حسن السياسة ووفور العقل وحسن الضبط لما يتولاه ، ومات سنة ثلاث وخمسين وهو أمير المصرين : الكوفة والبصرة ولم يجمعا قبله لغيره ، واقام في ذلك خمس سنين أن الإصابة (٣/ ٤٢ ، ٤٣) ت (٢٩٨١) .

جِبْرِيلُ عليه الصلاة والسلام ، فَقَالَ : « إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبُ ، [ ولا بول ] (١) - ، وَلا عَلَيْهِ جِبْرِيلُ » (٢) تَمَاثِيلُ ، فَدَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ ، فَأَخَذَ الْكَلْبَ ، فَرَمَى بِهِ ، ودَخَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ » (٢) وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٣) ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله تعَالَى عنها أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لَهَا : « إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ » ، قَالَتْ عَائِشَةُ : « وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ » (٤)

وَرَوَى الطَّبَرَانِ أَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (°) رَضِىَ الله تعالَى عنْها ، قالتْ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ الله تعالَى عنْها ، قالتْ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ الله تعالَى عنْها فَقُلْتُ : أَيْنَ رَسُولُ الله ﷺ ؟ قَالَتْ : فَي الْبَيْتِ يُوحَى إِلَيْهِ ، ثُمَّ مَكَثْتُ مَا شَاءَالله أَنْ أَمْكُثَ ، ثُمَّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله [ بَعْدُ ] (١) يَقُولُ : « هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ »(٧)

السابع والعشرون : فِيمَا ظَهَرَ مِنْ بَرَكَتِهَا بتوسعةِ اللهُ عزَّوجلٌ على الأمَّةِ بِرُخْصَةِ التَّيمُّم . انتهى (^)

الثامن والعشرون: في نزول براءتها (٩) رضى الله تعالى عنها من السماء، وقد ذكرت ذلك مبسوطا في الحوادث

م مال في « زاد المعاد » واتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى كُفْر قَادِفِهَا .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة من السمط الثمين .

<sup>(</sup>٢) السمط الثمين ٥٦ خرجه ابن شاهين

<sup>(</sup>۳) ق ب د ابن ابی خیثمه ،

<sup>(3)</sup> الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٦/ ١١/ ١٢) برقم (٧٠٩٨) إسناده صحيح على شرط البخارى ، رجاله ثقات رجال الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٦/ ١١/ ١١) برقم (٧٠٩٨) إسناده صحيح على شرط البخارى (٣٢١٧) في بدء الخلق و (٢٢٤٩) في الشيخين غير على بن المدينى وهشام بن يوسف فمن رجال البخارى و اخرجه البخارى (٣٧٦٨) في فضائل الصحابة و (٢٠٨١) والبخارى (٣٧٦٨) في فضائل الصحابة و (١٠٠١) في الأدب ومسلم (٢٤٤٧) في فضائل الصحابة و النسائى (٧/ 77 - 70) في عشرة النساء و الطبرانى (77 + 70) و الحلية (77 + 70) الأدب و ابن ابى شيبة (77 + 70) و الحديث (77 + 70) و الحديث (77 + 70) و عبدالرزاق (77 + 70)

<sup>(</sup>٥) ق ب دام سليم، وفي ١ د ام سلمة ، والصواب د ابي سلمة ، كما جاء في المصادر الحديثية كالطبراني الكبير (٣٣/ ٣٦)

<sup>(</sup>۲) ملبين الحاصرتين زيادة من ب (۷) المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ ۳۳) برقم (۸۷) عن ابي سلمة ، وابن ملجة (۳۲۹۳) والنسائي (۷۰) والحميدي (۲۷۷) .

<sup>(</sup>٧) المعجم الخبير للطبراتي (١٠٠) بردم (٧٠) عن مشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها وعنهما انها (٨) بياض بالنسخ . وتحت العنوان في السمط الثمين (٩٧) عن مشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها وعنهما انها استعارت من اسماء قلادة ، فهلكت ، فارسل رسول الله ﷺ اناسا من اصحابه في طلبها ، فادركتهم الصلاة ، فصلوا بغير وضوء ، فلما اتوا رسول الله ﷺ شكوا ذلك إليه ، فنزلت آية التيمم ( سورة النساء الآية (٤٧) وسورة المائدة الآية (٢) فقال اسيد بن حضير : جزاك الله خيرا ، فوالله مائزل بك امر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة . وفي رواية : فتغيط أبو بكر رضى الله عنه وقال : حبست الناس وليس معهم ماء ، فنزلت الآية اخرجاه واللفظ للبخارى . وقال ابن شهاب : وبلغنا أن أبا بكر رضى الله عنه قال لعائشة رضى الله عنها : والله إنك ما علمت لمباركة ، خرجه أبو داود والنسائي

继

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عائِشَةَ رَضَى الله تعالَى عنْها أَنَّها قالَتْ : « فُضَّلْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيّ بِعَشْر ، قِيلَ : وَمَا هُنَّ يَا أُمَّ الْكُوْمِنِينَ ؟ قَالَتْ : لَمْ يَنْكُحِ النَّبِيّ بِكرًا قَطُّ غَيْرى ، وَلَمْ يُنْكُعِ النَّبِيّ بِكرًا قَطُّ غَيْرى ، وَلَمْ يُنْكُعِ النَّبِيّ بِكرًا قَطُّ غَيْرى ، وَأَنْزَلَ الله بَرَاءَتي مِنَ السَّمَاءِ ، وَجَاءَ جِبْرِيلُ بِصُورَتِي مِنَ السَّمَاءِ فَ حَرِيَرةٍ وَقَالَ : تَزَوَّجُهَا فَإِنَّهَا امْرَأَتُكَ ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فَ إِنَاءٍ بِصُورَتِي مِنَ السَّمَاءِ فَ حَرِيرةٍ وَقَالَ : تَزَوَّجُهَا فَإِنَّها امْرَأَتُكَ ، وَكُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فَ إِنَاءٍ بِصُورَتِي مِنَ السَّمَاءِ فَ حَرِيرةٍ وَقَالَ : تَزَوَّجُهَا فَإِنَّها المُرَأَتُكَ ، وَكُنْتُ الْعَصْلُ أَنَا وَهُوَ فَ إِنَاءٍ وَالْعَلَى وَالْعَلِيمِ اللهِ مُنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ بِأَحِدٍ مِنْ نِسَائِهِ / غَيْرى ، وَكَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْئَ ، وَهُو [و٢٧٤] مَعِي ، وَلَمْ يَكُنْ يَنْزِلُ وَهُوَ مَعَ أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ غَيْرَى ، وَقَبَض الله تعالَى نَفْسَهُ وَهُو بَيْنَ سَحْرِي مَنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي كَانَ يَدُولُ عَلَيَّ فِيهَا وَدُفْنَ فِي بَيْتِي » (١) .

وَدُوِى أَيْضًا عَنْها رَضِيَ الله تعالَى عَنْها قالتُ : أُعْطِيتُ خِصَالًا مَا أُعْطِيَتْهَا امْرَأَةُ : مَلكَنِى رَسُولُ الله عِنْها وَأَنَاهُ اللّهُ بِصُورَتِى فِي كَفّهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، وَلَكَنِى رَسُولُ الله عِنْهُ وَأَنَا مِنْتُ مِسْدِينَ ، وَأَنَاهُ اللّهُ بِصُورَتِى فِي كَفّهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، وَبَنَى بِي لِتِسْع سِنِينَ ، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ ، وَلَمْ تَرَهُ امْرَأَةُ غَيْرى ، وَكُنْتُ أَجَبٌ نِسَائِهِ إِلَيْهِ ، وَأَبِي وَبَهُ مِنْ رَسُولُ الله عَلَيْ فَمرَّضْتُهُ ، وَقُبِضَ وَلَمْ يَشْهَدُهُ غَيْرِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَكُ مُنْ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ يَشْهَدُهُ غَيْرِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ يَشْهَدُهُ غَيْرِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَشْهَدُهُ غَيْرِي وَاللّهُ وَلَهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ مِنْ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ إِلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ مِنْ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا مُؤْلِدُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَدَوَى الوَذِيرُ نِظَامُ اللَّكِ رِحِمَهُ الله تعالَى في « أَمَالِيهِ عنها » رَضَىَ الله تعالَى عنْها ، قَالَتْ : « أُعْطِيتُ عَشْرَ خِصال لَمْ تُعْطَهُنَّ ذَاتُ خِمَارَ قَبْلى ، صُورْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ قَبْلَ أَنْ أُصَوَّرَ فَى رَحِم أُمِّى ، وَتَزَوَّجَنَى بِكُراً ، وَلَمْ يَتَزَوَّجُ بِكُراً غَيْرى ، وَكَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، وَكُورَ فَي رَخِم أُمِّى ، وَتَزَوَّجَنَى بِكُراً ، وَلَمْ يَتَزَوَّجُ بِكُراً غَيْرى ، وَكَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، وَهُو بَيْنَ وَهُو بَيْنَ وَهُو بَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرى وَنَزَلَتْ بَرَاءَتِى مِنَ السَّمَاءِ ، وَكُنْتُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ ، وَخُيِّرَ وَهُو بَيْنَ فَ بَيْتِي كَذَا في هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَشْراً ، وَلَمْ يُذْكُرُ عَلَى فَيْهَا إِلَّا ثَمَانِي وَنَالِ » (تَهُ فَيْ فَي يَوْمِي ، وَدُفِنَ في بَيْتِي كذَا في هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَشْراً ، وَلَمْ يُذْكُرُ فِيهَا إِلَّا ثَمَانِي خِصَال » (تَ)

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى عَنْهَا ، رَضَى الله تعالَى عنْهَا ، انهًا قالتْ : لَقَد اعْطيتُ تسعًا مَا اعْطِيَتْهَا امْرَأَةُ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ، لَقَدْ نَزَلَ جِبْرِيلُ بِصُورَتَى في راحته «حتى امر رسول الله ﷺ أن يتزوجنى » (٤) ، وَلَقَدْ تَزَقَ جَنى بِكُراً ، وَلَمْ يتَزَوَّ جُ بِكُراً غَيْرى ، وَلَقَدْ تُبِضَ وراسه لفى (٥) حِجْرى ، وَلَقَدْ قَبَرْتُهُ في بَيْتَى ، وَلِقَدْ حَفَّتِ المَلائِكَةُ بَيْتَى ، وَإِنْ كَانَ الوَحْى لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ وهُوَ في أَهْلِهِ فيتفرقونَ (١) عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ الوَحْى لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ ، وَإِنِّى لَعَه في لَجَافِهِ ،

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٥٠) والسمط الثمين (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة (٧/ ٢٨ه) والسمط الثمين للطبري (١٠٩) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد (٥١/٣) والسمط الثمين للطبرى (١٠٩) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ابي يعلى .

<sup>(</sup>٥) في النسخ ، وهو في حجرى ، والمثبت من ابي يعلى .

<sup>(</sup>٦) في النسخ ، فيقومون ، والمثبت من المصدر .

وَإِنِّى لَابْنَةُ خَلِيفَتِهِ وَصِدِّيقِهِ ، وَلَقَدْ نَزَلَ عُذْرِي مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَقَدْ خَلِقْتُ طَيِّبَةً وَعِنْدَ طَيِّبٍ ، وَلَقَدْ خُلِيفَتِهِ وَصِدِّيةٍ وَعِنْدَ طَيِّبٍ ، وَلَقَدْ وُعِدْتُ مَغْفَرَةً وَرِزْقًا « كريما » (١)

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بَرِجالِ الصَّحيح ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عنْها ، قَالَتْ : خِلَالُ فَ سَبْعُ » . وفي لفظ : « خلالٌ فَ لَم تَكُنْ فِي أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا آتَى الله مريمَ بنتَ عِمْرَانَ ، وَالله مَا أَقُولُ هَذَا فَخُراً » (٢) .

وفي لفظ: « إِنِّى أَفْتَخِر عَلَى أَحَدٍ مِنْ صَوَاحِبى ! فَقَالَ لَهَا عَبْدُالله بِن صَفْوَانَ : وَمَا هُنَّ يَا أُمُّ المُؤْمِنِينَ ؟ قالتْ : نَزَلَ المَلْكُ بِصُورَتى ، وتزوَّجَنى رَسُولُ الله ﷺ لِسَبْع سِنِينَ ، وَالْهُدِيتُ إِلَيْهِ لِتِسْع سِنِينَ ، وَتَزَوَّجَنى بِكُرًا ، وَلَمْ يُشْرِكُهُ فَي أَحَدُ مِنَ النَّاس ، وَكَانَ الوحْيُ وَاهْدِيتُ إِنَّهُ وَانَا وَهُوَ فِي لِحِافٍ وَاحِدٍ ، وكُنْتُ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إلَيْهِ ، وَبِنْتَ أَحَبُ النَّاسِ إلَيْهِ ، وَبِنْتَ أَحَبُ النَّاسِ إلَيْهِ ، وقد نَزَلَ فَي آياتُ مِنَ القُرْآنِ ، وقد كادتِ الأُمَّةُ تَهْلُكُ فَي ، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ ، وَلَمْ يَرَهُ أَحَدُ مِنْ فِسَائِهِ غَيْرى ، وَقُبضَ في بَيْتى لم يله أَحَدٌ غَيْرى وَغَيْرَ المَلِكِ » (٣)

الثلاثون : فَ سِعَةٍ عِلْمِهَا رَضِيَ اللهَ تعالَى عنْها وكونِها افْضَلُ النِّسَاءِ مطلقًا . رَوَى التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَه وَصَحَّحَهُ ، وابنُ أَبِي خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسِيَ الأَشْعَرِيُّ (٤) رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه /قَالَ : مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا اصحَابَ رَسُولِ الله عِلْمُ حديثُ فَسَأَلْنَا [ط٢٧٤] عَائِشَةً عَنْهُ إِلَّا وَجَدَنْا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا (٥) .

وَرَوَى اَبْنُ أَبِي خَيْثَمَةً ، والطَّبَرَانِيُّ برجال ثقاتٍ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ رَحِمَه الله تعالَى انَّ رَسُولَ الله قَالَ : « لَوْ جَمِعَ عِلْمُ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ \_ فِيهِنَّ أَزْوَاجُ رَسُولَ الله ﷺ \_ كَانَ عِلْمُ عَالَيْشَةَ أَكْثَرَ مِنْ عِلْمِهِنَّ » (٦) .

<sup>(</sup>۱) زيادة من ابي يعلى (۸/ ٩٠ ـ ٩١) برقم (٢٦٦٤) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٤١) وقال رواه أبو يعلى ، وفي الصحيح وغيره بعضه ، وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم

وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية برقم (٤١٤٤) وعزاه إلى أبى يعلى . واغرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٤٣ ـ ٤٤) من طريق حجاج بن نصير ، حدثنى عيسى بن ميمون ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : فضلت على نساء النبى ﷺ بعشر .. وهذا إسناد فيه ضعيفان .

<sup>(</sup>٢) مصنف أبن أبي شيبة (٧/ ٥٢٨) كتاب الفضائل .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابي شيبة (٧ / ٥٢٨) حديث (٤) كتاب الفضائل ملاكر في عائشة رضى الله عنها . وشرح الزرقاني (٣/ ٢٣٤) (٤) ابو موسى عبدالله بن قيس بن سليم الاشعري الزبيدي اليمني صاحب رسول الله ، الإمام الكبير الفقيه المقرىء من الولاة الفاتحين أحد الحكمين بصفين بين على ومعاوية اسلم بمكة ثم قدم مع اهل السفينتين بعد فتح خيبر استعمله النبي ﷺ على

الفاتحين أحد الحكمين بصفين بين على ومعاوية اسلم بعكه تم قدم مع اهل التنظيمين بعد في حيير المسلم الله والعمل زبيد وعدن وولاه عمر البصرة وعثمان الكوفة حيث مات بها وكان حسن الصوت ، فاضلا ، عابدا جمع بين العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر وحمل وروى عن النبي ﷺ علما كثيرا وهو معدود فيمن قرا على النبي ﷺ له ترجمة في : تاريخ الاسلام (٢/ ٢٥٥) والإصابة (٤/ ٢٥١) رقم (٤٨٨٩)

<sup>(0)</sup> شرح الزرقاني (٣/ ٢٣٤) والسمط الثمين (١٠٩). وسنن الترمذي (٥/٥/٥) برقم (٣٨٨٣) قال ابو عيسي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٣٧/ ١٨٤ برقم ٢٩٩ قال في المجمع ٢/ ٣٤٣ رواه الطبراني مرسلا ورجاله ثقات ودر السحابة (٣٢١) اغرجه الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات عن الزهري مرسلا

وَرَوَى سَعِيدُ بِنُ مِنْصُورِ ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةً ، والطَّبَرَانِيُّ ، وَالْحَاكمِ \_ بسندٍ حَسَنٍ \_ عن مَسْرُوقٍ رَحِمَهُ الله تعالَى اللهُ كَانَ يَحْلِفُ بِالله ، لَقَدْ رَأَيْتُ الأَكَابِرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عن مَسْرُوقٍ رَحِمَهُ الله تعالَى اللهُ كَانَ يَحْلِفُ بِالله ، لَقَدْ رَأَيْتُ الأَكَابِرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله

وفى لفظ : « مَشْيَخَةَ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ الْآكَابِرَ يَسْأَلُونَ عَائِشَةَ عَنِ الْفَرَائِضِ » (١) .

ودَوَى ابْنُ أَبِى خَيْثَمَةً ، والحاكمُ والطَّبرَانيُّ - بسندٍ حسنٍ - وأبوعمرو وأبنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزَّبَيْرِ (٢) قالَ : « ما رَأَيْتُ أحدًا أَعْلَمُ بِالْقُرآنِ ، وَلاَ بِفَرِيضَةٍ ، وَلاَ بِحَلالٍ وَلاَ بِحَرَامٍ ، وَلاَ بِفِقْهٍ ، وَلاَ بِطِبِّ ، وَلاَ بِشِعْرٍ ، وَلاَ بِحَدِيثِ الْعَرَبِ ، وَلاَ بِنَسَبٍ مِنْ عَائِشَةً ، (٣) .

وَدَوَى الطَّبَرَانِيُّ - برجالِ الصَّحيحِ - عَنْ مُوسَى بنِ طَلْحَةً (٤)قالَ : « مَا رَايتُ احَدًا كَانَ أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ » (٥) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : « مَا رَأَيْتَ خَطِيبًا قطَّ اللغَ ، وَلاَ أَفْصَحَ ، وَلا أَفْطَنَ مِنْ عَائِشَةَ » (٦) .

وَدُوِى عَنْ عُرُوهَ ، وقدْ قِيلَ لَه : مَا أَرْوَاكَ يَا أَبَا عَبْدِالله ؟ وَكَانَ أَرْوَى النَّاسِ الشِّعْرِ، فَقَالَ : « مَا رِوَايَتِي فِي رِوَايَةٍ عَائِشَةً ، مَا كَانَ يَنْزِلُ بِهَا شَيْء إِلَّا أَنْشَدَتْ فِيهِ شِعْراً » . وَرَوَى الْإَمَامُ أَحْمَدُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِعَائِشَةً : يَا أُمِّتَاهُ لَا أَعْجَبُ مِنْ فَهْمِكِ ، اقولُ : وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِعَائِشَةً : يَا أُمِّتَاهُ لَا أَعْجَبُ مِنْ فَهُمِكِ ، وَلَولُ : وَوَجَةٌ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَابْنَةُ أَبِي بَكْرِ ، وَلَا أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالشِّعْرِ ، وَأَيَّامِ النَّاسِ ، أَقُولُ : أُبِي بَكْر ، وَلَا أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالشِّعْرِ ، وَأَيَّامِ النَّاسِ ، أَقُولُ : أُبِي بَكْر ، وَكَانَ أَعْلَمَ أَوْ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ ، وَلَكِنْ أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالطِّبِ ، كيفَ هو ؟

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير ۲۳/ ۱۸۱ برقم ۲۹۱ قال في المجمع ۹/ ۲۶۲ وإسناده حسن والمستدرك (٤/ ١١). ودر السحابة (۳۲۱) اخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن مسروق . عنه (٩/ ٢٤٢) وانساب الأشراف للبلاذري (١/ ٤١٨) .

<sup>(</sup>٧) عروة بن الزبير بن العوام الاسدى ، القرش ، ابو عبداش ، التابعي الجليل كان احد الفقهاء السبعة في المدينة ثقة عللا ، كثير الحديث وهو اخو عبداش بن الزبير توفي سنة ٩٤ هـ وهو ابن سبع وستين سنة . انظر : ابن سعد (٥/ ١٧٨) والعبر (١/ ١١٠) وشنرات الذهب (١/ ١٠٣) .

<sup>(</sup>٣) الحاكم في المستدرك (٤/ ١١) والمعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ١٨٧) برقم (٢٩٤) ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمى القرش ابو عيسى ، كان يقيم بالمدينة والكوفة معا ، فحديثه عند اهل المصريين ، مات بالكوفة سنة اربع ومائة . له ترجمة في : الجمع (٢/ ٤٨٢) .

والتهنيب (١٠/ ٣٠٠) والتقريب (١/ ٢٨٤) والكاشف (٣/ ١٦٣) وتاريخ الثقات ص (٤٤٤) ومعرفة الثقات (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>ه) مجمع الزوائد (٩/ ٢٤٣) والترمذى (٣٨٨٤) والحاكم في المستدرك (٤/ ١١) والمعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ١٨٧) برقم (٢٩٢) قال في المجمع ( ٩/ ٢٤٣) ورجاله رجال الصحيح ، والترمذي (٥/ ٢٠٥) برقم (٣٨٨٤) قال : هذا حديث حسن صحيح غريب وشرح الزرقاني (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ١٨٣ ، ١٨٤ ، ١٨٤) برقم (٢٩٨) قال في المجمع (٩/ ٢٤٣) ورجاله رجال الصحيح . وشرح الزرقاني (٣/ ٢٣٤) .

وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ : فَضَرَبَتْ عَلَى منْكَبِهِ وقالتْ : أَىْ عَرِيَّة إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَسْقَمُ (١) . وفي لفظ : « كَثُرَتْ أَسْقَامُهُ عَنْدَ آخِرِ عُمرِهِ ، فكانتْ تَقْدُمُ عَلَيْهِ وُفُودُ العَرَبِ ، مِنْ كُلُّ وَجُهِ ، فَتَنْعَتُ لَهُ الْأَنْعَاتَ (٢)

وفي لفظ : ﴿ فَكَانَتْ أَطِبَّاءُ العَرَبِ وَالْعَجَمِ يَنْعَتُونَ لَهُ ، وكنتُ أُعَالِجِهَا فَمَنْ ثَمَّ ﴾ . ورَوَى الحَاكِم ، وأَبُوعُمَر ، وابنُ الجَوْزِيّ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قالَ : لوجُمِعَ علمُ النّاسِ

كلَّهِمْ ، ثم علمُ أَزْوَاجِ رَسُولِ الله ﷺ لكانتْ عَائشةً أَوْسَعَهُمْ عِلْماً » (٣)

وَ لَهُ لَهُ إِنَّ اللَّهُ مَا ثِشَةَ إِلَى عِلْمُ عَائِشَةَ إِلَى عِلْمِ جَمِيعِ النَّاسِ، وَجَمِيعِ أَمْهَاتِ المؤْمِنِينَ،

لَكَانَ عِلْمُ عَائِشَةً أَفْضَلَ » .

ورَوَى الْإِمَامُ أَحَدَ فِي ﴿ الزَّهَدِ ﴾ والحاكم ، عَنِ الأَحْنَفِ بِنِ قَيْسٍ (٤) ، قالَ : ﴿ سَمِعْت خُطبةَ أَنِ بَكْرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليِّ والخلفاءِ وَهَلُمَّ جَراً ، فَمَا سَمِعْت مِنْهُمْ كَلاَمَ غُلُوقٍ أَفْخَمَ ولاَ أَحْسَنَ مِنْهُ مِنْ فِي عَائِشُةَ ﴾ (٥) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، وَابِنُ أَنِي خَيْنَمَةً ، وَالْبَلَاذُرِيُّ ، عَنْ عطاءِ بِنِ أَنِي رَبَاحٍ قَالَ : ﴿ كَانَتُ عَائِشَةُ أَفْقَهَ النَّاسِ ، وأعلمَ النَّاسِ/ وأحسَن النَّاسِ رَأْيًا في العَامَّةِ ﴾ (١) . [و٢٧٥]

ورَوَى ابنُ أَبِي خَيْثَمَةُ ، عَنْ شَفْيَانَ بَنَ عُيَيْنَةً (٧) قالَ ؛ قالَ معاوِيةُ بنُ أَبِي شَفْيَانَ ، يازِيَادَ : ﴿ أَيْ النَّاسِ اعْلَمُ ؟ قالَ : ﴿ أَنْتَ يَا أَمِيرِ المؤمنينَ قالَ : أَعْزِمُ عَلَيْكَ ، قالَ : أَمَّا إِذَا عَزَمْتَ عَلَى فَعَائِشَةً ﴾ .

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ ۱۸۲، ۱۸۳) برقم ( ۲۹۰) ورواه احمد (۲/ ۲۷) والبزار (۲۶۹ / ۲ - ۲۰۰ / ۱ كشف الاستار) والمصنف في الاوسط (۳۵) مجمع البحرين قال في المجمع (۹/ ۲۲۲) وفيه عبدات بن معاوية الزبيرى قال ابو حاتم مستقيم الحديث وفيه ضعف ، وبقية رجال احمد والطبراني في الكبير ثقات إلا أن احمد قال : عن هشام بن عروة أن عروة كان يقول لعائشة ، فظاهره الانقطاع وقال الطبراني في الكبير ، عن هشام بن عروة عن ابيه فهو متصل . (۲) المعجم الكبير ۱۸۲/۲۳ ، ۱۸۲ برقم ۲۹۰ والحلية ۲/۰۰ ، ۸۲ ،۸۷

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير ۱۸۲/۲۳ ، ۱۸۳ برهم ۱۹۵ والحليه ۱۹۰۱. (۲) الحاكم في المستدرك ۱۱/٤ .

<sup>(</sup>٤) الاحنف بن قيس ، كان اسمه صخر ، وقد قيل : إن اسمه كان الضحاك ، وإنما قيل له : الاحنف لأنه ولد احنف الرجلين ، وهو الاحنف بن قيس بن معاوية بن حصين السعدى ابوبحر ، كان من سادات الناس وعقلاء التابعين وقصحاء اهل البصرة وحكمائهم ، ممن فتح على يده الفتوح الكثيرة للمسلمين ، ومات بالكوفة سنة سبع وستين في إمارة ابن الزبير وصل عليه مصعب بن الزبير ومشى في جنازتمبغير رداء .

للمنتب بن الربير وسلى في بسروب وسلى المراب والمنتب المراب والمنتب (١٠/٥) والمنتب (١٠/٥) والجمع (١٠/٥) والجمع (١٠/٥) والمنتب الكمال (٢٧) . ووفيات الأعيان (٢٩٩/٢) وتهذيب الكمال (٢٧) .

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني (٢٣٤/٣)

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني (٢٣٤/٣) . (٧) سفيان بن عيينة بن ابي عمران الهلال ابو محمد وكان مولده سنة سبع ومائة ليلة النصف من شعبان ومات بمكة سنة قمان

اله ترجمة في: طبقات ابن سعد (٥/٤٩) والتاريخ الصغير (٢٨٣/٢) والفهرست لابن النديم (٢/٦٢١).

ورَوَى البَلَاذُرِئُ ، عَنْ قَبِيصَةَ بِن ذُؤَيْبٍ (١) ، قال : «كانتْ عائشةَ أعلمَ النَّاسِ ، يَسْأَلِهَا الْأَكَابِرُ مِنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢) .

ورُوِى أيضاً عَنِ القاسِمِ بنِ محمَّدٍ (٣) ، قالَ : «كانَتْ عائشة قَد اِشْتَغَلَتْ باِلْفَتَوَى زَمَن (٤) أَبِ بَكْرٍ ، وعمرَ ، وعثمانَ ، وهلُمَّ جَرًّا إِلَى أَنْ مَاتَتْ « وكنت ملازما لها » (٥) . وَرُوِى لَهَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ ألفان بالتثنية (٦) ومائتاً حَدِيثٍ ، وعَشَرَةُ أَحَادِيثَ ، اتّفَقَ الشيخان (٧) منها على مائةٍ واربعةٍ وسبْعينَ حَدِيثاً ، وانفردَ البُخَارِيّ باربعةٍ وخسينَ ، ومسلمٌ « بثانيةٍ وسبعين » .

ورَوَى عنْها خَلْقٌ كثيرٌ مِنَ الصَّحابةِ (^) والتَّابِعِينَ (٩) رضُوَانُ الله تعالَى عليْهم أَجْعِينَ » .

الحادى والثلاثون: في إنكارِها على ابْنِ عمرٌ ، وإقرارِه إيَّاهَا (١٠) .

<sup>(</sup>۱) قبيصة بن ذؤيب الخزاعي الكعبي ، ابوسعيد ، من فقهاء اهل المدينة وغبادهم ،كان كثير السفر إلى الشام في تجارة وغزو ، فحديثه عند اهل الشام والمدينة معا ، كان مولده عام الفتح توفي بالمدينة سنة ست وثمانين . له ترجمة في : الثقات (٣١٧/٥) وطبقات ابن سعد (١٧١/٥ و ٢٤٤/١) وطبقات خليفة ت (٢٩١٦) والجمع (٢٢/٣) والتهذيب (٣٤١/٨) وتاريخ البخاري (١٧٤/٧) والمعارف (٤٤٧) واسد الغابة (١٩١/٤) والعقد الثمين (٣٧/٧) والإصابة (٢٦٢/٣) وشذرات الذهب (٩٧/١)

<sup>(</sup>۲) انساب الاشراف للبلاذري (۱/۸۱۱) حدیث (۸۷۹)

<sup>(</sup>٣) القاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق أبو محمد ، كان صموتا لايتكلم ، لازما للورع والنسك ، مواظبا على الفقه والادب على ملكان يرجع إليه من العقل والعلم ، فلما وُئى عمر بن عبدالعزيز قال اهل المدينة : ، اليوم تنطق العذراء في خدرها ، اراد به القاسم بن محمد ، مات سنة اثنتين ومائة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة بعد عمر بن عبدالعزيز بسنة . له ترحمة في : الثقات (٣/٧٠) ، مطبقات خارفة ٧٤ ١٥٠ متا بي معرد بن عبدالعزيز بسنة .

له ترجمة في : الثقات (٥/٣٠) وطبقات خليفة (٣١٣) وتاريخ خليفة (٣٢٢ ، ٣٢٥) وميزان الاعتدال (٣١/٣) . (٤) في المصدر ، في خلافة ، (١/٨١٤) .

<sup>(</sup>٥) ملبين القوسين زيادة من أنساب الأشراف للبلاذري وشرح (٢٢٦/٣) .

<sup>(</sup>٦) في النسخ ، الف حديث ، والمثبت من شرح الزرقاني (٢٣٤/٣) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل « البخارى ، والمثبت من شرح الزرقاني (٢٣٤/٣) .

<sup>(</sup>٨) كعمر وابنه عبدالله وابى هريرة وابى موسى وزيد بن خالد وابن عباس.

<sup>(</sup>٩) فمن كبارهم : ابن المسيب وعمرو بن ميمون وعلقمة بن قيس . ومن أل بيتها اختها ام كلثوم وبنتها عائشة بنت طلحة والخوها من الرضاعة عوف بن الحارث «شرح الزرقاني (٢٣٤/٣) .

وعتقَها بُرَيْرَةً ، وثبوت أحكام الثاني والثلاثون : في زُهْدِهَا وكرمِهَا وصَدَقتهَا بذلك العتق رضي الله تعالى عنها <sup>(١)</sup> .

الثالث والثلاثون : في خَوْفِها (٢) ، ووَرَعِهَا ، وتَعبّدِهَا ، وحيائِها رَضِيَ الله تعالَى

رُوِيَ عَنْ عَائشِةَ رَضِيَ الله تعالَى عنها ، قالتْ : «كنتُ أَدْخُلُ الْبَيْتَ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ ، وأبي « رضي الله عنه (٢) ﴾ وَاضِعَة ثَوْبِي ، وَأَقُولُ : « إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي ، وَأَبِي ﴾ فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ ﴿ رضى اللهَ عنه (٤) » : وَالله مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا مُشَدَّدَةٌ عَلَى ثِيَابِ حَيَاءً مِنْ

(١) بياض بالنسخ وجاء تحت العنوان في كتاب السمط الثمين (١١٧ - ١١٤) مانصه ، عن ابن يمن المكي قال : ، دخلت على عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ وعليها درع قطري ثمنه خمسة دراهم ، فقالت : ، ارفع بصرك إلى جاريتي فانظر إليها ، فإنها تزهى ( تترفع وتتكبر ) أن تلبسه في البيت ، وقد كان منهن درع على عهد رسول ألله ﷺ فما كانت أمراة تقين ( تزين لزفافها ) ق المدينة إلا ارسلت إلى تستعيره ، خرجه البخارى

وعن محمد بن المنكدر ، عن أم درة - وكانت تغشى عائشة - رضى أنه عنها - قالت : ، بعث إليها أبن الزبّير بمال في غرارتين (خرجين ) قالت : اراه ثمانين ومائة الف ، فدعت بطبق وهي صائمة يومئذ ، فجلست تقسمه بين الناس ، فامست وماعندها من ذلك درهم ، فلما أمست قال باجارية هلمي فطوري ... فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم درة اداما استطعت بما قسمت اليوم أن تشترى لنا بدرهم لحما نفطر عليه ؟ فقالت . لاتعبيني ... لو كنت ذكرتيني لفعلت ، خرجه في الصفوة ، وخرجه ابو معاوية وقال: « بلغ ثمانين ومائة الف على القطع »

وعن عطاء قال ، و بعث معاوية إلى عائشة \_ رضى الله عنها \_ بطبق من ذهب فيه جوهر ، قُوَّم بمائة الف ، فقسمته بين أزواج

وعن عروة قال : • لقد رأيت عائشة ـ رضى الله عنها ـ تقسم سبعين الفا وهي ترفع درعها • . خرجه مباحب الصفوة ، وخرجه ابن السرى ، وقال : تصدق ، مكان : تقسم وقال : ترفع جانب درعها ، وعنه قال : كانت علاشة ورضى الله عنها - لاتمسك شيئه مما جاءها من رزق الله تعالى إلا تصدقت به ، خرجه البخاري . وعنه ، عن علنشة ـ رضى الله عنها : انها ساقت بديتين فضلتا ، فارسل لها ابن الزبير بديتين مكانهما ، فوجدت البديتين الأوليين ، فنحرتهما ايضا ، ثم قالت : هكذا السنة ف البدن •

خرجه الومعاوية 🔻

اما من حيث عنقها بريرة وثبوت احكام بركة ذلك العنق فقد جاء في السمط الثمين (١١٤) عن علاشة .. رضي الله عنها .. قالت ، كان في بريرة ثلاث قضيات واراد اهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء فنكرت ذلك للنبي ﷺ فقال اشتريها واعتقيها ، فإنما الولاء لمن اعتق ، قالت وعنقت ، فخيرها رسول الله ﷺ فاختارت نفسها ، وكان الناس يتصدقون عليها وتهدى لنا ، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال ، هو عليها صدقة ، ولنا هدية .. فكلوا ،خرجه مسلم

(٢) أما من حيث خوفها وورعها فجاء في السمط الثمين للطبرى (١١٤، ١١٥) عن عائشة ﴿ رضى الله عنها - قالت ؛ حاء عمى من الرضاعة يستاذن على ، فابيت أن أذن له حتى استامر رسول أنه ﷺ فلما جاء رسول أنه ﷺ قلت : إن عمى من الرضاعة استاذن على قابيت أن أذن له ، فقال رسول أنه على ، فليلخ عليك عمك " فقلت ؛ إنما أرضعتني المراة ولم يرضعني الرجل فقال إنه عمك فليلج عليك ، الخرجاه

وعن عائشة ـ رضي الله عنها قالت . لما مضت تسع وعشرون ليلة اعدهن دخل رسول الله ﷺ على فقلت . بدا بي ، فقلت : يارسول ألله اقسمت الا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت علينا من تسع وعشرين اعدهن ، فقال : . إن الشهر تسع وعشرون «

څرچه مسلم . اما من حيث تعبدها فجا في السمط الثمين (١١٧) عن عروة إن علنشة ـ رضي الله عنها ـ كانت تسرد الصوم ،

(٣) زيادة من المصدر .

(٤) زيادة من المصدر .

(٥) كتاب السمط الثمين للطبري (١١٧) خرجه يحيى بن معين

الرابع والثلاثون : في غِيرَتِهاً .

ورَوَى أَبُويَعْلَى ، وَأَبُوالشَّيْخِ ابْنُ حِبَّانَ ـ وَسَندُه جَيِّدٌ ـ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله تَعَالَى عَنها ، قالتْ : «كَانَ مَتَاعِي فِيهِ خَفُّ ، وَكَانَ عَلَى جَمَلِ نَاجٍ ، وكانَ مَتَاعُ صَفِيَّةً فِيهِ ثِقَلَ ، وكانَ عَلَى جَمَلِ ثَقَالٍ بطي ۽ يَبَطَّا بِالرحْبِ ، فقالَ رَسُولُ الله : «حَوِّلُوا مَتَاعَ عَائِشَةَ عَلَى جَمَلِ صَفِيَّةً ، وحَوِّلُوا مَتَاعَ صَفيَّةً عَلَى جَمَلِ عَائِشَةً ، حَتَّى يَمْضَى الرَّحْبُ » قالتْ عائشة : « فلمَّ إرأيتُ ضَفِيَّة ، وحَوِّلُوا مَتَاعَ صَفيَّةً ؛ وفلمَ رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ ؛ ذَلك ، قلت : يَالْعِبَادِ الله : غَلَبَتْنَا هَذِهِ اليَهُوديَّةُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ ؛ فحولْنَا وكانَ مَتَاعُ صَفِيَّةً فِيهِ ثِقَلٌ ، فَأَنْظَأَ بِالرَّحْبِ ، فحولْنَا مَتَاعَكِ فِيهِ خَفُّ ، وكانَ مَتَاعُ صَفِيَّة فِيهِ ثِقَلٌ ، فَأَنْظَأَ بِالرَّحْبِ ، فحولْنَا مَتَاعَكِ فِيهِ خَفُّ ، وكانَ مَتَاعُ صَفِيَّة فِيهِ ثِقَلٌ ، فَأَنْظَأَ بِالرَّحْبِ ، فحولْنَا مَتَاعَكِ فِيهِ خَفُّ ، وكانَ مَتَاعُ صَفِيَّة فِيهِ ثِقَلٌ ، فَأَنْظَأَ بِالرَّحْبِ ، فحولْنَا مَتَاعَكِ فِيهِ عَقْلَ ، فَأَنْتَ تَوْمُ أَنْكَ رَسُولُ الله ؟ مَتَاعَكِ فِيهِ عَقْلَ : السَّتَ تَرَعُمُ أَنْكَ رَسُولُ الله ؟ . وحَوَّلْنَا مَتَاعَكِ عَلَى بَعِيرِهَا » ، فَقُلْتُ : السَّتَ تَرْعُمُ أَنْكَ رَسُولُ الله ؟ . فَقَالَ : « أَوَ في هذا شَكَ يَاأُمُ عَبِدالله ؟ .

قَالَتُ : فَقَلَتُ : أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله ؟ أَفَهِلًا عَدَّلْتَ ؟ فَسَمِعَنِي أَبُوبَكُر وكَانَ فِيهِ غَرْبٌ ـ أَى حِدَّةً ـ فَأَقْبَلَ عَلَى ، فَلَطَمَ وَجْهِي ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَهْ لاَ يَاأَبَا بَكُرٍ » فَقَالَ : يَارسُولَ الله ﷺ : « إِنَّ الْغَيْرَى لاَ تُبْصِرُ أَسْفُلَ : فَقَالَ : يَارسُولَ الله ﷺ : « إِنَّ الْغَيْرَى لاَ تُبْصِرُ أَسْفُلَ

الْزَادِي مِنْ أَعْلَاهُ ، (١) . انتهى

/ الخامس والثلاثون: في وفاتها رضى الله تعالى عنها، وأين دُفِنَتْ ؟ . [ظ٥٧٧] كانتْ وفاتُهَا في رمضانَ ، ليلة الثَّلاَثَاءِ ، لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْهُ ، على الصَّحيح عَنْد الأكثرينَ ، سَنَةَ ثَمَانِ وخُسِينَ .

رَوَاهُ ابنُ أَبِ خَيْثَمةَ ، عن عيينة ، وجزَمَ بهِ المدينيّ . ورُوِى ـ أيضاً ـ عنْ هشامِ بنِ عُروةَ : سنةَ سَبْع وخمسِينَ ، وصَلَّى عليْها أَبُوهريرةَ ، رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، خَلِيفَةُ مروانَ بالمدينةِ ، وحجَّ مروانُ واستخلفَهُ ، ودُفِنَتْ بالبَقِيعِ .

ورَوَى ابنُ أَب خَيْثَمةَ ، عنْ عُروةَ بَنِ الزُّبَيْرَ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالىَ عنها قالتْ للهُ : « إِذَا أَنَا مِتُ فَادْفِنِي مَعَ صَوَاحِبِي بِالبَقِيعِ ، وكانِ في بيتها موضِعٌ ، قالتْ : لا أران بِهِ أَبَدًا » (٢) .

<sup>(</sup>۱) مسند ابی یعلی (۱۲۹/۸ ـ ۱۲۹) برقم (٤٦٧٠) رجاله ثقات غیر ان ابن إسحاق قد عنعن وهو موصوف بالتدلیس . وذکره الهیثمی فی مجمع الزوائد (۲۲۷/۶)

باب : غيرة النساء ، وقال : رواه ابويعلى ، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ، وسلمة بن الفضل ، وقد وثقه جماعة : ابن معين ، وابن حبان ، وابوحاتم ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وقد رواه ابو الشيخ ابن حبان في كتاب : الأمثال ، وليس فيه غير اسامة بن زيد الليثي ، وهو من رجال الصحيح ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات . ه واورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (١٩/٢) برقم (١٩٤٠) وعزاه إلى ابي يعلى كما اورده في (١٩٧/١) برقم (١٩٢٧) وعزاه إلى ابني يعلى ، ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري تضعيفه ، لتدليس ابن إسحاق .

<sup>(</sup>٢) راجع : شرح الزرقاني على المواهب (٢٣٥/٣) والسمط الثمين للطبرى (١٢١ ـ ١٢١) وانسطب الاشراف للبلاذري (١٠/١) والإصابة (٤/٨٤٣) وعيون الاثر (٣٧٨/٣) وكتاب الجامع في السنن والاداب والمفازي والتاريخ للقيواني تحقيق محمد ابو الاجفان وعثمان بطيخ (١٣٢)

الأول: في رِوَايَةٍ في الصَّحِيح : « وبَنَى بي ، وَأَنَا بِنْتُ سِتَّ » ، ويُجْمَعُ بَيْنَهَا بأَنَّهَا كَانَتْ أَكْمَلَتِ السَّادِسَةَ ، وَدَخَلَتْ في السَّابِعَةِ تَقريبًا » (١) .

الثانى: في بيان غريب ما سبق

تَفَلَ : (٢)

الجوف : (٣)

الفَرَطُ : (٤)

الخطّامُ : (٥)

الثَّنِيَّةُ : (٦)

السَّرَقَةُ: (٧)

الحرف : جِلْدُ يَتَشَقَّقُ ، وَتَلْبِسُهُ الْبَنَاتُ الصَّغَارُ كَالْإِزَارِ ، وتسمَّيهِ العربُ اليوْمَ : الوّثر

والشُّوْرَة .

السُّنْح : (٨)

الِعَذَق : (٩)

الْأَرْجُوحَةُ : (١٠)

الجميمة : (١١)

أنهج : (۱۲)

(۱) أنظر: شرح الزرقائي (۲۳۰/۳)

(٢) تَغُل : تَفَلا : بُصِق المعجم الوسيط (١/٨٥) ر

(٣) الجَوْفُ: مَنْ كُل شَيء : باطنة الذي يقبل الشَّقُل والفراغ وجمعه أجواف المعجم (١٤٨/١). (١) الذي الأنفاذ المات من المراد من مات الموادات منفوات فكانهما تقدماه المالذي ومنه قوله ﷺ وإنا فرطكم ع

(3) الفرط، والفارط: المقتدم، اراد من مات له ولدان صغيران، فكانهما تقدماه إلى المنزل ومنه قوله ﷺ ، أنا فرطكم على الحوض ،... ( المعجم (١٩٠/٢) .

(٥)الخِطَّام : هو المقود أو الرَّسْنُ يوضع في الرقبة وفي المعجم (٢٤٤/١) الخطام ماوضع على خطم الجمل ليقاد به .

(٦) الثنية : الطريق في الجبل . المعجم الوسيط (١٠٢/١) .

(٧) السُّرِقَةُ : سُرُقَةَ شَقَةَ ، وجمعها : سَرَقَ ، وهي شُقُق الحرير اي : قطعها قال ابو عيينة : إلا انها البيض منها . وفي النهاية (٣٦٢/٢) سَرَقَةِ اي : قطعة من جيد الحرير وشرح الزرقاني (٣٣٣/٣)

(٨) السُّنح : موضع بالعوالي .

(٩) العِدْق بِالفتح : النخلة ، وبالكسر : العرجون بمافيه الشماريخ .

ُ(١٠) اَلْأَرْجُوحَةُ : ارْجِح ، وفي بعض الطرق ، وانا في ارجوحة ، هي إن يُعلَق حبل بين شَجَرتين يتارجح به الصغار ، والترجح : التذبذب ، وترجحت الارجوحة بالغلام : مالت وانظر : شرح الزرقاني (٢٣١/٣) .

(١١) الجميمة تصغير جمة ،وهي الشعر النازل إلى الاننين ونحوهما اى : صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالرض هامش مسلم (١٠٣٨/٢) .

(١٢) انهج : أي النفس نفسا عاليا كما في الفتح قال المصنف بالنون والجيم مع فتح الهمزة والهاء ، وبضم الهمزة وكسر الهاء أي التنفس نفسا عالياً من الإعياء .

هَهْ ، هَهْ : (١) عَلَى خَيْرَ طِائِرٍ :(٢) زفّت :(٣)

ينقمعن :(٤)

يُسَرُّ بَهُنَّ : (٥)

القِرَى :(٦)

الوَفْرَة : (٧)

نَالَ مِنْهُ : (٨)

أُغْرُبُ : (٩)

مَقْبُوحاً :(١٠)

منبوحاً - بميم ، فنونٍ ، فموحدة ، فواوٍ ، فحاءِ مهملةٍ مَشْتُومًا وَالمُنْبُوحُ : المَشْتُومُ ، وأصلُهُ من نُباَحِ الكلبِ ، وهوَ صياصُهُ يقالُ : نَبَحْتْنِي كلابُكَ ، أَىْ : لَجِقَنِي سِبَابُكَ إلَّا في صَلاتِهِ لعلَّها أَرَادَتْ مِنْ خَدِيجَةَ .

العائن : (١١)

المُنْكُبُ : (۱۲)

أَكُبُّ : (۱۳)

فأحنى :(١٤)

<sup>(</sup>١) هذ ، هذ : كلمة يقولها المبهور ختى يتراجع إلى حال سكونه ، وعى بإسكان الهاء الثانية ، فهى هاء السكت ، والبُهر : انقطاع النفس وتتابعه من الإعياء كالانهيار « هامش مسلم (١٠٣٨/٢)

<sup>(</sup>Y) على خير طائر : اى على خير حظونصيب «شرح الزرقائي (٣١/٣٠) . وعلق الشيخ عبدالباقى في مسلم فقال : الطائر الحظ، يطلق على الحظ من الخير ، والشر ، والمراد هنا : على افضل حظ وبركة .

<sup>(</sup>٣) زفت : اي بني بها وحملت إلى بيته .

<sup>(</sup>٤) ينقمعن : يختبئن ويستترن : واصله من : القمع الذي على راس الثمرة ، أي تستر الثمرة بقُمعها هامش السمط الثمين (٧٩) .

<sup>(</sup>٥) يُسَرِّبهنَ : يُرْسِلُهُنَ .

<sup>(</sup>٦) القِرَى: مليقدم للضيف. المعجم (٢/٧٣٩).

<sup>(</sup>٧) الوَقْرَةُ الكثرة والجمع وفار المعجم (١٠٥٨/٢) .

<sup>(</sup>٨) نال منه : تناوله بشيء يُؤذى .

<sup>(</sup>٩) أغُرب: ابعد

<sup>(</sup>١٠) مقبوحاً : في المعجم : قبح الله فلانا قبحاً وقبوحاً : ابعده من كل خير فهو مقبوح وفي التنزيل ( ويوم القيامة هم من المقبوحين ) وقبح له وجهه قال له : قبحه الله .

<sup>(</sup>١١) العَلَّقِ عابين المنكب والعنق وجمعه عواتق وعُتَق العجم الوسيط مادة عتق

<sup>(</sup>١٢) المنكبُ: مجتمع رأس العضد والكتف وجمعه: مناكب المعجم الوسيط (١٩٩/٢) مادة نكب

<sup>(</sup>١٣) أَكُبُّ : على الشيء : اقبل عليه وشغل به وأكب للشيء : انحنى عليه . المعجم (٢/٧٧/) .

<sup>(</sup>١٤) فاحنى: تقطف وتحنن المعجم (٢٠٣/١).

```
ذريعتها : (١)
ريقُهَا : (٢)
ريقُهَا : (٢)
المُرْطُ : (٤)
طَفِقْتُ : (٥)
أَنْشَبَ : (١)
أَنْشَبَ : (١)
اللِّحَافُ : (٨)
البَّتَدَرَنِ : (١)
مِنْخُراىَ : (١)
مِنْخُراىَ : (١١)
للفط : (١٢)
التكون : (١٢)
التكون : (١٢)
```

(۱) ذُرَيْعَتِيها : الذريعة تصغير الذراع ، ولحوق الهاء فيها لكونها مؤنثة ، ثم ثنتها مصغرة وارادت ساعديها . نهاية

(٢)ريقها : لعابها .

(٣) يتهلل: يتلالا ويشرق. المعجم (١٠٠٢/١) .

(٤) المِرْط: كساء من خز او صوف او كتان يؤتزر به وتتلفع به المراة وجمعه: مُروطً .

(ُه) طَفِقُت : ،بعلت واستمرت في الفعل .

(٦) انشب : اترك .

(V) اثخنت : في الأمر : بالغت فيه .

(٨) اللحاف : مايلتحف به وكذا اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه وكذا الغطاء من القطن المضرب ، يتدثر به النائم (مولد ) وجمعه : لخُف .

المعجم (٢/٤/٢).

(٩) رثم أنفى: كسره حتى ادماه ، ويقول: رثمت المراة انفها بالطيب: طلته .

(۱۰) ابتذر: مسك .

(۱۱) منخرای: انفی

(١٢) عزلاوان: مثنى عزلا وهي قم المزاد الاسقل.

(١٣) لزقت : علقت به واتصلت به بحيث لايكون بينهما فجوة .

(١٤) اللغط: الصوت والجلبة وجمعه الغاط.

(۱۵) ابتکرنی: تزوجنی بکرا

```
المِزْمَارة : (١)
غفل : (٢)
غفل : (٢)
غَمَرْتُهَا : (٣)
بَنِي أَرْفِدَة : (٤)
مَلِلْتُ : (٩)
التَّمَاثِيلُ : (٢)
السَّحْر : (٢)
السَّحْر : (٢)
النَّحْر : (٨)
المَّاعُ : (١٠)
المَّاعُ : (١٠)
الرَّكْبُ : (٢٠)
الطَّمَ وَجْهَى : (١٠)
```

(١) المزمارة: الله من خشب أو معدن تنتهى قصبتها ببوق صغير وجمعه: مزامير.

(٢) غفل: سها من قلة التحفظ والتيقظ.

(٢) غمزتها : يقال : غمزت فلانا بالعين او الجفن او الحاجب : اشارت إليه بها .

(٤) بنى ارفدة : ارفدة : هو لقب لهم ، وقيل : اسم ابيهم .

(٥) مَلِلْت : أي أصابه الملال .

(٦) التماثيل: الأصنام

(٧) السَّحْرِ : الصدر والرئة .

(^) النّحر: العنق.

(٩) الحاقنة والذاقنة : الوحدة المنخفضة من الترقوتين في الحلق . والذاقنة : ماتحت الذقن ، وقيل : الحلقوم ، وقيل ماتناله الذقن من الصدر .

(١٠) جمل ناج : أي مسرع وجمعه : نواج ، ومنه النجاء أي انجوا مسرعين .

(١١) المتاع : كل ماينفَع به ويرغب في اقتنائه كالطعام واثاث البيت والسلعة والأداة والمال المعجم الوسيط (١/٩٥٨) .

(١٢) الركب: الراكبون ، العشرة أما قوق . والجمع اركب وركوب .

(١٣) بطيء : ثقال .

(١٤) لظم وجهى: صُرب حُده او صفحة جسده بالكف مبسوطة او بياطن كفه .

### الباب الرابع

فى بعض مناقب أمّ المؤمنين حَفْصَةَ بنتِ عُمَر بنِ الخطّاب ـ رضى الله تعالى عنهما ـ

#### وفيه أنواع:

الأول: ف مَوْلدِهَا ، ونَسَبهَا:

وُلدتْ وقريشُ تَبْنى ِ الكعبةَ قبْلَ مَبْعَثِ النَّبِي ﷺ بِخَمْس ِ سنِينَ (١) وتقدّم نسبُ أبيها .

وَأُمُّها : زَيْنَبُ بِنْتُ مَظْعُون (٢)

ورَوَى الإمام أحمدُ ، والشَّيخان ، والنَّسَائِئُ ، عن عمرَ رَضى الله تعالى عنه قال : « تَابَّمَت حَفَصَةُ بنتُ عمرَ من خُنيْس بين حُذَافَة السَّهْمِيِّ ، وكانَ مِنْ أصحابِ رَسُولِ الله ﷺ . قَدْ شَهِدَ بَدْراً ، وَتُرُفِّ بالمدينةِ » قالَ عمرُ : فلقيتُ عثمانَ ، فَعَرضتُ عليهِ حفصةَ فقلتُ : إنْ شِئْتَ أنكحتُكَ حفصةَ ابنة عمرَ ، قال : سَأَنْظُرُ في أَمْرِى ، فلَبِثْتُ لَيَالِيَ ، ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ : قَدْ بدالى ألّا أَتَزَوَّجَ في يَوْمِي هَذَا ، قال عمرُ : فلقيتُ أَبَابِكر ، فقلتُ : إن شئتَ أنكحتُكَ حفصةَ بدالى ألّا أَتَزَوَّجَ في يَوْمِي هَذَا ، قال عمرُ : فلقيتُ أَبَابِكر ، فقلتُ : إن شئتَ أنكحتُك حفصةً

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق لابن عساكر / قسم السيرة (١٦٨) وانظر الخبر في : تاريخ خليفة ( ٢٨/١) وطبقات ابن سعد (٨١/٨) .

 <sup>(</sup>۲) ابن حبیب بن وهب بن حدافة بن جمع ، اسلمت وهاجرت . السمط الثمین (۱۲۵)
 وراجع : العجم الكبير للطبراني ( ۱۸۲۰/۱۸۵ ) برقم (۳۰۱)ومجمع الزوائد ( ۲٤٤/۹) .

<sup>(</sup>٣) السمط الثمين (١٢٥) والمعجم الكبير للطبراني (١٨٦/٢٣) برقم (٣٠١) وتاريخ دمشق لابن عساكر/قسم السيرة(١٦٨)

<sup>(</sup>٤) التأيم هو فقدان الزوج او الزوجة .

بنتَ عمرَ ، فَصَمَتَ ابوبكر ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَّ شيئاً ، فكنتُ اوْجَد عليهِ مِنى على عثمانَ ، فلبثتُ لَيَالَى ، ثم خطبها رسُولُ الله ﷺ ، فأنكحتُها إيًّاهُ ، فَلقيني أبوبكر ، فقال : يَعَلَّكَ وَجَدْتَ علَى حِينَ عَرَضْتَ على حفصة ، فَلَمْ أَرْجِع إليكَ شيئاً ؟ فقلتُ : نعمْ ، فقال : إنَّهُ لم يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِع إليكَ شيئاً ؟ فقلتُ : نعمْ ، فقال : إنَّهُ لم يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِع إليكَ شيئاً ؟ فقلتُ : نعمْ ، فقال : إنَّهُ لم يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِع إليكَ شيئاً ؟ فقلتُ : نعمْ ، فقال : إنَّهُ لم يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِع إليكَ شيئاً ؟ فقلتُ : نعمْ ، فقال : إنَّهُ لم يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِع إليكَ شيئاً ؟ فقلتُ : نعمْ ، فقال : إنَّهُ لم يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِع إليكَ شيئاً وَسُولُ الله عَلَيْهُ قَدْ ذَكَرَهَا ، فلمْ أَكُنْ لِأَفْشِي سِرًّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ لَقَبْلتُها » (١)

ورَوَى ابنُ سَعْدٍ ، عن عمرَ رَضَى الله تعالى عنْه قالَ : لما تُوفَّ خُنَيْسُ بنُ حُذَافَةً عَرَضْتُ حَفْصَةً عَلَى عثمانَ ، فأعَرضَ عنَّى ، فذكرتُ لِلنَّبى ﷺ ، فقلتُ يَارَسُولَ الله الآتَعْجَبْ منْ عُثمانَ ، إِنِّى عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فأعرضَ عَنى ، فقالَ رَسُولِ الله ﷺ قَدْ زَوَّجَ الله تعالى عُثمانَ ، قالَ : وكان عمرُ عَرَضَ حفْصَةَ على عُثمانَ خيرًا مِن عُثمانَ ، قالَ : وكان عمرُ عَرضَ حفْصَةَ على عثمانَ مُتَوَفِّ رُقَيَّةَ بنتِ رسُولِ الله ﷺ ، وكان عثمان يَومئذ يريدُ أمَّ كُلْثُوم بِنْتِ رَسُولِ الله عثمانَ عنْ عُمر لذلك ، فتزوَّجَ رَسُولِ الله ﷺ ، وأعرضَ عثمانُ عنْ عُمر لذلك ، فتزوَّجَ رَسُولِ الله ﷺ ، وأعرضَ عثمانُ عنْ عُمر لذلك ، فتزوَّجَ رَسُولِ الله ﷺ ، وأعرضَ عثمانُ عنْ عُمر لذلك ، فتزوَّجَ رَسُولِ الله ﷺ مَفْصَةَ ، وَزَوَّجَ أمَّ كُلْتُوم منِ عُثْمَانَ » . (٢)

ودَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةً في « تاريخه » عَنْ أَبِي عُبْيدةَ مَعمَر بن المثنيَّ قالَ : تَزَوَّجَهَا رَسُول الله ﷺ سَنَةَ اثْنَتَينِ مِنَ الهجرَة بِالمدينةِ (٣) .

ودوى - أيضًا - عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَني رَجِل مِنْ بَني سَهْم ِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَزَوَّجَهَا سَنَةَ ثَلَاثِ (٤) .

الثالث : ف أمْرِ الله تعالى نَبِيَّهُ / ﷺ بِمراجَعَتِهَا لَمَّا طَلَّقها وقال : إنَّها زوجَتكَ ف[ظ٢٧٦] الجنّة :

ورَوَى أَبُودَاوُدَ ، والنَّسَائِيُّ ، وابنُ ماجَةَ ، عنِ ابنِ عمرَ رَضى الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَها » (٥)

<sup>(</sup>۱) السمط الثمين (۱۲۰ ۱۲۰ ) خرجه البخارى ، والمعجم الكبير للطبرانى (۲۲ /۱۸۷۰ ) برقم (۳۰۷) ورواه احمد (۱۷) والمسلئى (۲/۳۸ ـ ۸۶) والمصنف في مسند الشاميين (۱۸۳۰ ) وطبقات ابن سعد (۱/۸۲ ) وانظر : البخارى رقم ( ۱۸۳۰ ) في النكاح ، باب : عرض الإنسان بنته أو أخته على أهل الخير . و الإصابة ( ۱/۲۰۱ ) والاستيعاب ( ۱/۲۷۲ ـ ۲۳۸ ) . وازواج النبى لابى عبيدة ( ۱۸ ) .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۸۲/۸).

<sup>(</sup>٣) ازواج النبي لابي عبيدة ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) السمط الثمين (١٢٦،١٢٥).

<sup>(</sup>ه) المعجم الكبير للطبراني ( ٢٧/٧٣ ) برقم ( ٣٠٤ ) ورواه ابوداود في السنن ( ٢٢٦٦ ) والنسائي ( ٢١٣/٦ ) وابن ملجة ( ٢٠١٦ ) والدارمي ( ٢٢٦٩ ) وابن حبان ( ١٣٧٤ ) والبيهقي ( ٢٧١٧ – ٣٢٧ )

وَرَوَى أَبُوبَكْرِ بِنِ أَبِي خَيْثَمَةً ، والطَّبَرَانِيُّ ـ برجالِ الصَّحيح ـ عن قيْس بِنِ زِيدٍ (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةً بِنتَ عمرَ فَدَخَلَ علَيْها خَالَاها خُذَافَةُ وعثمانُ ابْنَا مَظْفُونِ ، فَبَكَتْ وقالتْ : والله ، مـاطَلَّقَني عَنْ سبع ، (٢) فجـاءً رَسُولَ الله ﷺ فتجليتُ فقـالَ لى جبريلُ : راجعْ خَفْصَةً ، فَإِنَّهاَ صَوَّامَةً قَوَّامَةُ ، وإنَّها زَوْجَتُكَ فَ الْجَنَّةِ » (٢) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِى خَيْثَمَةَ ايضًا عنْ انس رَضَى الله تعالَى عنه أنَّ رَسُولَ الله عَيْ طَلَّقَ حَفْصَةَ ؟! وهي صوَّامَةُ قوَّامَةُ ، وَفَصَةَ ؟! وهي صوَّامَةُ قوَّامَةُ ، وَهُيَ رَوْجَتُكَ فَ الْجَنَّةِ » (٤) .

وَرَوَى [الطبراني] (٥) عَنْ عُقبةً بنِ عامر رَضِي الله تعالَى عُنه قالَ : طلَّقَ رَسُول الله وَوَقَلَ : مَا يَعْبَأُ الله بِعمَرَ وابنتِهِ ، وَبَعْدهَا عَلَى رَاْسِهِ التّرابِّ ، وقالَ : مَا يَعْبَأُ الله بِعمَرَ وابنتِهِ ، وَبَعْدهَا نَزُلَ جِبْرِيلُ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِيِّ مِنَ الغَدِ وقَالَ : إِن الله يَامْرِكَ أَنْ تُراجع حَفَّصَةَ رَحْمَةً لِعُمَرَ ، ثُمَّ زَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النّبِيِّ مِنَ الغَدِ وقَالَ : إِن الله يَامْرِكَ أَنْ تُراجع حَفَّصَة رَحْمَةً لِعُمَرَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطلِّقَهَا الثَّانِيَة ، فقالَ لَهُ جِبْرِيلُ : لاَ تُطلِقُها فَإِنَّها قَوَّامَةً صَوَّامَةً » (١) . الرابع : في اسْتِرْضَائِها بِتَحْرِيم « مَارِيَة » [ وتبشيرها بخلافة أبي بكر وأبيها رضي الله عنهما ] (٧) .....(٨).

الخامس : ف قَوْل عائشة رَضَى الله تعالَى عنْها إنَّها أبنة أبيها ، تُنْبيها عَلَى فَضْلها .

.(**^)** ......

<sup>(</sup>۱) قيس بن شعد الحبشى ، مولى ام علقمة ، كنيته ابو عبداش ، من قدماء مشايخ مكة ، وجلة فقهائهم مات سنة تسع عشرة ومائة

له ترجمة في: التهذيب (٣٩٧/٨) والتقريب (١٢٨/٢) والثقات (٣٢٨/٧)والمشاهير (٢٣١)ت (١١٥١). (٢) السبع: البغض، أو الغيب أو النقص انظر: السمط الثمين (١٢٧) والنهاية (٢٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السلبق (١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ( ٢٥/ ١٨٨ ) برقم ( ٣٠٦ ) قال في المجمع ( ٢٤٤/٩ ) رواه البزار ( ٢٥١ ) . والطبراني ودر السحابة للشبوكاني (٣٢٣ ) برقم (١) واخرجه ابونعيم في الحلية (٢/ ٥٠ ) والحاكم في المستدرك (٤/ ٥٠ ) وابن سعد ٨٤/٨ .

<sup>(</sup>٥) مابين الحاضرتين زيادة من المعجم

<sup>(</sup>٦) السَّمَطُ الثمين ( ١٢٨ ) خرجه أبو عمر والمعجم الكبير للطبراني ( ١٨٨/٢٣ ) برقم ( ٣٠٧ ) قال في المجمع ( ٢٤٤/٩ ) : و وفيه عمرو بن صالح الحضرمي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ،

<sup>(</sup>۷) ملين الحاصرتين زيادة من السمط الثمين (۱۲۸)

 <sup>(^)</sup> بياض بالنسخ ، وجاء تحت العنوان في السمط الثمين ١٢٨ .. قال جماعة من المفسرين في قوله تعالى : ﴿ وإذ أسر النبي إلى بعض ازواجه حديثا ﴾ .

روى أن النبى صلى أنه عليه وسلم أنى جاريته ، مارية القبطية ، في بيت حفصه رضى أنه عنها وقد ذهبت لبعض شأنها ، فجاعت والنبى 蒙 قد قضى حاجته ، فأخذت تبكى وتقول : يارسول أنه .. في بيتى !!!وفي نوبتى !!! ماصنعت هذا بين نسائك إلا من هوانى عليك ؟ فقال ﷺ : : « لارضينك .. وإنى مسر لك سرافا حفظيه ، اشهدك أن هذه على حرام رضى لك ، وابشرك أن أبا بكرهو الخليفة من بعدى ، خرجه الواحدى وأبو الفرج والملا في سيرته .

<sup>(</sup>٩) بياض بالنسخ وجاء في السمط الثمين صفحة ١٢٩ : « روى أبـوداود ، عن الزهـرى قال : أصبحت عـائشة وحفصـة رضى أش عنهما صائمتين وأهدى لهما طعام فاكلتا منه ، فدخل عليهما النبى ﷺ ، قالت عائشة رضى أنه عنهاً : فبدرتنى حفصة وكانت أبنة أبيها ، قالت يا رسول أنه أهدى لنا طعام فاكلنا ، فتبسم رسول أنه ﷺ ، وقال : « صومـا يومـاً مكانـه » خرجـه أبوداود »

السادس : فِيمَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنْ أَهْلِهَا :

شَهِدَ مِنْ أَهْلِهَا بَدْرًا : أَبُوهَا عُمَرُ وعَمَّها زَيْدٌ ، وَزَوْجُهَا خُنَيْسٌ ، وأَخْوَالهَا عثمانُ وعبْدالله وقُدَامَةُ بَنُو مظعونٍ ، والسَّائِبُ بنُ عُثمانَ بنُ مظعونِ ابنُ خَالِهَا .

السابع: في وفاتها رضى الله تعالى عنها:

توفِّيَتْ في شعبانَ سنةَ خمس وأربعينَ بالمدينةِ ، وصلَّى علَيها مروانُ بنُ الحكم أميرُ المدينةِ ، (٢) وحَمَلَ سَريرها بَعْضَ الطَّرِيقِ ، ثم حملَهُ أَبُوهرَيْرةَ إِلى قَبْرها ، ونَزَلَ في قَبْرها عَبْدُالله وعَاصِمُ ابْنَا عَمَزَ ، وَسَالِمُ وعبْدُالله وحمزةُ بَنُو غَبْدِالله بنِ عَمَر ، (٣) وقد بَلَغَتْ ستَّينَ سَنَةً ، وقيلَ : مَاتَتْ سَنَةً إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ » رَوَاه أَبُوبكرِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةً ، وقيل : مَاتَتْ للأ بيغَ الحَسَنُ بن عَلِي مُعَاوِيَةً ، وذلك في جُمَادَى الأولَى سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ ، فأوصت إلى عبْدِالله أخيها بما أَوْصَى إلَيْهَا عُمَرُ ، وَتَصَدَّقَتْ بِمَالٍ لَها وَقَفَتْه بِالْغَابَةِ ، وروِى لَهَا عَنْ رَسُولِ الله عَلْ سَتُونَ حَدِيثًا . (٤)

بيان غريب ماسبق الغابة :



<sup>(</sup>١) السمط الثميِّن ( ١٢٩ ، ١٣٠ ) ذكره الدار قطشي .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني ( ١٨٨/ ١٨٨ ) برقم ( ٣٠٨ ) قال في المجمع ( ٢٤٥/٩ ) . ورجاله رجال الصحيح . وشرح الزرقاني ( ٢٢٨/٣ ) ...

<sup>(</sup>٣) كما ذكره ابن سعد في الطبقات (٨٦/٨).

<sup>(</sup>٤) السمط الثمين ( ١٣٠ ) وراجع : شرح الزرقاني على المواهب ( ٢٣٨/٣ ) وانساب الأشراف ( ٢٧/١٤ ) ومجمع الزوائد للهيثمي ( ٢/٤٥/٩ ) . وتاريخ دمشق لابن عساكر/قسم السيرة ( ١٦٩ ) .

<sup>(°)</sup> موضع قريب من المدينة المنورة علما بأن المؤلف اهمله.

# الباب الكامس

## فى بعض فضائل ام المؤمنين ام سلمة رضى الله عنها وفيه انواع:

الأول: ف نُسَبِهَا ، واسْمِها:

تقدُّم نسبُ أبيها :

وأُمُّهَا |عاتِكةُ بنْتُ عامر بنِ رَبِيعةَ بنِ مَالِكِ بنِ علقمةَ بنِ فِراس ، ومن قالَ : [و٢٧٧] عاتكةُ بنتُ عبدِ المطَّلبِ فجعلَها بنْتَ عمَّةِ رَسُول الله ﷺ فَقَدْ أَخْطَأَ ، وإِنَّما هِيَ بنتُ زَوْجِهَا ، وأَخَوَاهَا : عبدُ الله ، وزهيرُ ابْنَا عَمَّةِ رَسُول الله ﷺ فَيْنِي

واسْمُهَا : هنْدُ ، وقيلَ : رَمْلَةً ، والأَوَّلُ أَصَّحُّ

الثانى: في هجرتها مع زوجها: أبى سلمة بنِ عبدالأسدِ رضى الله تعالى عنهما إلى الحبشة ، وهجرتها إلى المدينة:

هاجَرَتْ هِيَ وِرَوْجُها إِلَى الحَبِشَةِ الهِجْرَتَيْنَ ، وهمَا أَوَّلُ مَنْ هاجَر إِلَى الحَبِشَةِ قال ابنُ أبى خَيْثَمَةً : حَدَّثَنَا نصرُ بنَ المُغِيَرَة ، قالَ : قَالَ سُفْيانُ : أَوَّلُ مُهَاجِرَةٍ أُمُّ سَلَمَةَ مِنَ النِّسَاء (٢) .

ورُوِى - أيضًا - عنْ مُصْعَبِ بنِ عَبْدِاللهِ ، قال : أوَّلُ ظَعِينَةٍ دخلَتِ المدينَةَ مُهَاجِرَةً أُمُّ

ويُقَالَ : بَلُ لَيْلَ بِنْتُ خَيْثَمَةً ، زَوْجُ عامرِ بنِ ربيعةً . الثَّاكُ : فَ تَزْويِج النَّبِيِّ ﷺ بِهَا :

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني على المواهب ٣٨/٣٧ والسمط الثمين ١٣٣ . وراجع ترجمتها رضى الله تعالى عنها - في مغازى ابن إسحاق ( ٢٦٠ - ٢٦١ ) وسيرة ابن هشام على هامش الروض الانف ( ٢٥٤/٤ ) والمحبر لابن حبيب ( ٨٣ - ٨٤ ) والمنتخب من كتاب ازواج النبي للزبير بن بكار ( (٢١ - ٤٤ ) وتاريخ اليعقوبي ( ٢٨٤/١ ) . والاستيعاب ( ١٩٢٠/٤ - ١٩٢١) وابن عساكر السيرة ( ق ١٩٧١ ) وتهنيب الاسماء واللغات ( ٢٦٠/٣ ) ونهاية الارب ( ١٧٩/١٨ ) وسير اعلام النبلاء ( ٢٠١٧ ) وتجريد اسماء الصحابة ( ٢٠٠٣ ) والعبر ( ٢٥٠١ ) ومرأة الجنان ( ١٣٧/١ ) والإصابة ( ٤٣٣٤ - ٤٣٢ ) وشدرات الذهب ( ١٣٨٠ ) . (٢٠٠٢ ) . (٢٠٠١ ) شرح الزرقاني ( ٢٨٠٠ ) .

كانت قبله عنْدَ أبي سَلَمَة بِنِ عَبْدِ الْاسَد ، وَأُمُّه عَمَّةُ رَسُولِ الله عَلَيْ بَدْتُ عمة أبي طالب ، فولدت لأبي سَلَمَة : سَلمة وعمر ورُقيَّة ، وزينب ومات أبو سَلَمَة رَضِي الله تعالى عنه سنةً أَرْبَع ، وَشَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا ، وَرُمِي بِهَا بِسَهْم في عَضُدِه ، فَمٰكَثَ شَهْرًا يُدَاوِيه ، ثُمَّ بَرَأ الجُرح ، وبعَثَةُ رَسُولُ الله عَلَيْ في هِلَالِ المُحرَّم ، على رأس خَمْسة وثلَاثِينَ شهرًا مِنْ مُهَاجِرِه ، وبَعَثَ مَعَةُ مائَةً وخَمْسِينَ رَجُلاً إلى قَطَن ، وهُو جَبَلُ ، فغاَبَ تَسْعًا وعَشْرينَ ليلةً ، مُهَاجِرِه ، وبَعَثَ مَعَةُ مائَةً وخَمْسِينَ رَجُلاً إلى قَطَن ، وهُو جَبَلُ ، فغاَب تَسْعًا وعَشْرينَ ليلةً ، ثُمَّ رَجَعَ إلى الْدينَةِ ، فَانْتَقَضَ جُرْحُهُ ، فمات مِنْهُ ، لثمانِ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الآخِرَةِ سنة أربع ، فَلَوْ لَمْ يكنْ مِنْ فَضْلِها إلا أَلْبِع ، فَاعْتَدُّتُ أَمُّ سَلَمَةً وَحَلَّتُ لِعِشْرِ بِقَيْنَ مِن شَوّالٍ سنَةً أَرْبِع ، وَلَوْ لَمْ يكنْ مِنْ فَضْلِها إلا شَوْرُهَا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ بِالْحَلُّقِ في قِصَّةِ الحُدَيْبِيةِ لَلَا امْتَنَعَ مِنْهُ أَكثَرُ الصَّحَابَةِ لَكُونُ الْمُ لَكُونَ مِنْ مُنْهُ أَكُونَ مِنْ أَكُونُ الصَّحَابَةِ لَكُونُهُما عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ بِالْحَلُّقِ في قِصَّةِ الحُدَيْبِيةِ لَلَا امْتَنَعَ مِنْهُ أَكثَرُ الصَّحَابَةِ لَكُونُ الْمُ لَكُونُ المَّ مَنْ مُنْ الْمُقَالِ اللهُ الْمُتَنَعَ مِنْهُ أَكثَرُ الصَّحَابَةِ لَكُونُهُ الْمُ اللْهُ الْمُتَنَعَ مِنْهُ أَكْثَرُ الصَّعَابَةِ لَكُونُهُ الْمُولِ الله الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلِيةِ الْمُ الْمُقَلِقَ الْمُولِ اللهُ الْمُتَلِعُ الْمُعَلِيقِ اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعَلِيقِ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الله

وقالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : مَعْمَرُ بِنُ الْمُثَنِيُّ ، وأبو عُمَرَ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ الله ﷺ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَ شَوَّال سِنةَ اثْنَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، لأَنَّ أَباَ عُمَر قَالَ فِ وَفَاةٍ أَبِي سَلَمَةً : إِنَّها فِي جُمَادًى الآخِرَة سِنةَ ثلاثٍ ، وهُوَ لَمْ يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بَعْدَ انقضاء عِدَّتِها مِنْ وَفَاةٍ أَبِي سَلَمَةَ (٢) .

وَدُوِى عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ \_ رَضَى الله تعالَى عنْها \_ قالتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ : « مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُةُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى [ إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمّ أُجُرْنى فَ مُصِيبتى ، وأَخْلِفْ لى خَيْراً مِنْهاَ إِلَّا أَخْلَفَ الله لَهُ خَيْراً مِنْهاَ (٣) ] » .

ورَوَى أحمدُ بنُ مَنِيع ، وأَبُو يَعْلَى - برجال ثقاتٍ - عن عَمْر وبنِ أَبِي سَلَمَةَ ، والإمامُ الشَّافِعِيُّ ، والإمامُ احْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، والنَّسَائِيُّ ، وأَبْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَالْحَارِثُ ، مِنْ طَرِيقٍ آخَر ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ الحارثِ ، بنِ هِشَامٍ ، رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمْ : أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ جَاءَ إِلَى أُم سَلَمَةَ رَضَى الله تعالَى عنْهما ، فَقَالَ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ تعالَى عنْهما ، فَقَالَ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ حَدِيثًا هُوَ أَحَبُ إِلَى مِنْ كَذَا وَكَذَا ، ولا أَدْرِي مَا عَدَلَ بِهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْهُ : إِنَّهُ لاَ تُصِيبُ أَحَدًا مُصِيبَةً ، فَيَسْتَرْجِعُ عنْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ عِنْدَكَ آخَتَسِبُ مَصْيبتى هَذِهِ » ، قالت : ثُمّ عجلتُ لاتُطَاوعنى نَفْسي ، ثُمّ أَنْ أَقُولَ : « اللَّهُمَّ آخُلِفْني مِنْها مُصْيبتى هَذِهِ » ، قالت : ثُمّ عجلتُ لاتُطَاوعنى نَفْسي ، ثُمّ أَنْ أَقُولَ : « اللَّهُمَّ آخُلِفْني مِنْها وَخَيْر مِنْها [ إِلَّا أَعْطَاهُ الله عزُوجَلً ] (٤) » .

(٤) مابين الحاصرتين زيادة من ابى يعلى .

<sup>(</sup>١) انساب الأشراف للبلاذري ( ١/ ٤٢٩ ) والطبقات الكبرى لابن سعد ( ٨٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ازواج النبي واولاده لابي عبيدة (٦٤) وفي طبقات ابن سعد (٨/١٦) ان الرسول 難 تزوجها في سنة اربع .

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة من صحيح مسلم ٢٣١/٢ ، ٩١٨/٣ وانظر : ازواج النبي واولاه لابي عبيدة ( ٦٥ ) . والسمط الثمين ( ١٣٧ ) .

وفي لفظ : « فكنتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ : وَأَبْدِلْنِي خَيْراً مِنْهَا آقُـولُ وَمَنْ خَيْرُ/[ظ٢٧٧] مِنْ أَبِي سَلَمَةً ؟ فَلَمْ أَنَلْ حَتَّى قُلْتُهَا ، فَلمَّا انقضَتْ عِدَّتُهَا أَرْسَلَ الْوبَكْرِ يَخْطِبُهَا فَأَبَتْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُهَا ، فَقَالَتْ : مَرْحَبًا بِرَسُولِ الله ﷺ يَخْطُبُهَا ، فَقَالَتْ : مَرْحَبًا بِرَسُولِ الله ﷺ إِنَّى امْرَأَةُ شَدِيدَةُ الغَيْرَةِ ، وإنَّى امْرَأَةٌ مُصْبِيَةً يَعْنِي لَهَا صِبْيَان » .

وفي روايةٍ : « إِنْى ذَاتُ عِيَالٍ ، وإِنَّى امْرَأَةْ لَيْسَ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَاتَى ِ شَاهِد يُزَقِّجُنِي » .

وف حديثِ أَبِي بِكر بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰن فقالتْ : مَا مِثْلِي يُنْكُحُ ، أَمَا أَنَا فَلَا وَلَدَ فَ ، وأَنَا غَيُورُ وَذَاتُ عِيَالَ ، فَسَمِعَ عُمرُ بِمَا رَدَّتْ بِهِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ، فَغَضِبَ لِرَسُولِ الله ﷺ أَشَدَّ مِمًّا غَضِبَ لِنَسُولِ الله ﷺ أَشَدً مِمًّا غَضِبَ لِنَفْسِهِ حِينَ رَدَّتُهُ ، فَلَقَيهَا [ عُمرُ ] (١) ، فقالَ : « أَنْتِ اللّتِي تَرُدُينَ رَسُولَ الله ﷺ [ أَسُولُ الله ﷺ [ بَمَا تَرُدُينَهُ ] (٢) ، فقالتْ : يَاأَبْنَ الخَطَّابِ : إِنَّ فِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله ﷺ [ إلَيْهَا ، فَقَالَ : « أَمَّا مَا ذَكَرْتِ اللّهِ عَيْرَى ، فَسَأَدْعُو الله \_ عزوجل \_ يُذْهِبُ غَيْرِتَكِ ، وأمًّا مَا ذَكَرْتِ الله ] (٣) ، سَيكُفِيكِ صِبْيَانَكِ » .

وفي رواية : « وَأَمَّا العِيَالُ فَإِلَى الله ورَسُولِهِ ، وأمَّا مَا ذَكَرْتِ انَّهُ لَيْسَ هَا هُناَ أَحد « مِنْ أَوْلِيَائِكِ » ، فإنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُنِي » ·

وفي حديثِ أبي بكرِ في لفظ « فإنَّهُ لَيْسَ أحَدُ منهمْ مُشاهِدُ ولا حَاضِرٌ ، يَسْتَرْضانِي ، وَأَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ ، قالَتْ لِابْنِهَا عُمرَ زَقِّجْ رَسُولَ الله عَلَيْ ، قَالَ فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « أَمَا إِنِي لَمْ أُنْقِصْكِ مِمَّا أَعْطَيْتُ أَخْتَكِ فُلاَنَةَ » ، قَالَ ثَابِتُ لِابْنِ أُمَّ سَلَمَةَ ، مَا كَانَ أَعْطَى فُلانَةً ؟ قالَ : أَعْطَاهَا جَرَّتَيْنِ تَضَعُ فِيهِما حَاجِتَها ، وَرَحَى ، وَوسَادَةً مِنْ أَدَم حَشُوهُا لَيْفً ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْها ، ثُم أَتَاهَا التَّانِيَةَ وهَى تُرْضِعُ زَيْنَبَ ، فلمَّا رَأَتُهُ مُقْبِلًا جَعَلَتِ الصَّبِيَّةَ فِي حِجْرِهَا فَسَلَّمَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، ثُمَّ أَتَاهَا \_ أيضًا \_ الثالثَة ، فلمَّا رَأَتُهُ مُقْبِلًا جَعَلَتِ الصَّبِيَّة فِي حِجْرِهَا فَسَلَّمَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، ثُمَّ أَتَاهَا \_ أيضًا \_ الثالثَة ، فلمَّا رَأَتُهُ مُقْبِلًا جَعَلَتِ الصَّبِيَّة فِي حَجْرِهَا فَسَلَّمَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، ثُمَّ أَتَاهَا \_ أيضًا حَرَيَّا كَرِيمًا فَرَجَعَ ، قَالَ عُمَرُ : فَجَاءَ عَمَّارُ بِنُ ياسِمٍ حَتَّى انتَزَعَهَا مِنْ حِجْرِهَا مِنْ حِجْرِهَا » . قَالَ عُمَرُ : فَجَاءَ عَمَّارُ بِنُ ياسِمٍ حَتَّى انتَزَعَهَا مِنْ حِجْرِهَا مِنْ حَجْرِهَا » .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة من ابي يعلى

<sup>(</sup>٢) مادين الحاصرتين زيادة من أبي يعلى .

<sup>(</sup>٣) مادين الحاصرتين زيادة من ابي يعلى .

وفى لفظ : « فَفَطِنَ لِذَلِكَ عمارُ بنُ ياسرٍ ، وكانَ أَخَاهَا لأمها فانتشط (١) زينبَ مِنْ حِجْرهَا ، فقَالَ : هَاتِ » .

وفى لفظ : « دَعِى عَنْكِ هَذِهِ المَّبُوحَةَ الْمُشَقُوحَةَ (٢) الَّتِي مَنَعَتْ رَسُولَ الله ﷺ حَاجَتَهُ ثُم أَتَاهَا رَسُولُ الله ﷺ ، فجعلَ يقلِّبُ بَصَرَهُ في البَيْتِ ، فَلَمْ يَرَ الصَّبِيَّةَ في حِجْرِهَا ، وكانَ اسْمُهَا : رَينبُ فقالَ : أَيْنَ زُنَابُ ؟ قَالَتْ : جَاءَ عَمَّالُ فَأَخَذَها » .

وف حديثِ أبى بكرٍ : فقالَ النَّبِيُّ ﷺ « تَجِداني ِ أَتَيْتَكُمُ اللَّيْلَةَ » .

قَالَتْ: فَوَضَعَتُ ثَقَالَى وَأَخْرَجَتُ حَبَاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، كَانَتْ فَ جَرَة ، وَاخَذَتُ شَخْماً ، فَعَصَدَتْ بِهِ ، فَبَاتَ ، ثُمَّ أَصْبَحَ ، فقالَ حِينَ أَصْبَحَ « إِنَّ لَكِ عَلَى اهْلِكِ كَرَامةً ، فإنْ شِئْتِ سَبَّعْتِ ، وإِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ كَما سَبَّعتُ لِلنِّسَاءِ » .

قال عمرُ: فكانتْ في النِّسَاءِ كأنّها لَيْسَتْ مِنْهُنَّ لاَتَجدُ مِنَ الغَيْرَةِ شيئاً (٢). ورَوَى الطَّبرَانِيُّ – برجَالِ الصَّحِيحِ – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ – رَضَى الله تعالى عنْها – أنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، أَتَاهَا فَلَفَّ رِدَاءَهُ ، وَوَضَعَهُ (٤) عَلَى أَسْكُفَّهِ الْبَابِ ، واتَّكَأَ عَلَيْهِ ، وقالَ : « هَلْ لَكِ ياأَمُّ سَلَمَةَ ؟ قَالَتْ : إِنِّى امْرَأَةُ شَدِيدةُ الغَيْرَةِ ، وأخَافُ أَنْ يَبْدُو لِلنَّبِيِّ / [و٢٧٨] : « هَلْ لَك ياأُمُّ سَلَمَةَ إِنْ كَانَ بِك الزِّيادةُ . ﷺ « منّى » (٥) مايكُرَهُ ، فَانْصَرَفَ ، ثُمَّ عَادَ ، فقَالَ : « هَلْ يَاأُمُّ سَلَمَةَ إِنْ كَانَ بِك الزِّيادةُ . فَ صَدَاقِكِ زِدْنَا ؟ » فَعَادَتْ لِقَوْلِهَا ، فَقَالَتْ أُمُّ عَبد : يَاأُمُّ سَلَمَةَ (٦) : تَدْرِينَ مَاتَتَحدَّدُ بِهِ فَى صَدَاقِكِ زِدْنَا ؟ » فَعَادَتْ لِقَوْلِهَا ، فَقَالَتْ أُمُّ عَبد : يَاأُمُّ سَلَمَةَ (٦) : تَدْرِينَ مَاتَتَحدَّدُ بِهِ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ؟ تَقُلْنَ : ( إن أم سلمة ) (٧) إِنَّمَا رَدَّتْ مُحَمَّدًا ، لأَنَّها أرادت شَابًا مِنْ قُرَيْشٍ نِسَاءُ قُرَيْشٍ فَتَرَقَّجَهَا أَنْ ، وَأَكْثَرُ مِنْهُ مَالًا ، فَأَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ فَتَزَوَّجَهَا (٨) » .

<sup>(</sup>١) انتشط: انتزع وجذب ورفع ومنه حديث ام سلمة ، دخل عليها عمار - وكان اخاها من الرضاعة - فنشط زينبَ من حجرها ، ويروى فانتشط النهاية لابن الاثير (٥٧٠٥) .

ويروى فلنسط النهاية وبن الادير (١٠/٥) . (٢) قال ابن فارس في مقاييس اللغة ٢٠٢/٣ الشين والقاف والحاء أُصَيْلُ يدل على لون غير حسن والشقيح اتباع القبيح يقال :

وفي النهاية: المشتوح: المكسور أو المبعد من الشقح: الكسر أو البعد.

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلى ٢١/٣٣ ، ٣٣٧ إسناده صحيح و٢١/٣٣ برقم ٢٩٠٧ و اخرجه احمد ٢٧/١٣ والنسائي في الكبرى وتحفة الإشراف للمزى ٢٠/٣ برقم ٢٠٧٨ و اخرجه ابوداود في الجنائز ٢١١٩ باب الاسترجاع و اخرجه احمد ٢٩١/٦ ، ٣٠٦ ، ٣٠٠ الاشراف للمزى ٢٧/١٣ برقم ٢٠٠٨ ( ٣ ، ٤ ، ٥ ، ) باب مايقال عند المصيبة ، وابن سعد في الطبقات ٨/ ٢٢ و اخرجه الترمذي في الدعوات ٢٠٥٣ باب دعاء عند المصيبة ، و اخرجه ابن ماجة في الجنائز ١٠٩٨ باب ماجاء في الصبر على المصيبة ، و تحفه الاشراف ٢/١٠٦ و مجمع الزوائد ٢/١٠ و الموطأ و تحفه الاشراف ٢/١٨١ - ٢٨٢ و ابن سعد ١٠/١ - ٣٠ و مصنف عبد الرزاق برقم ١٠٦٤٤ ومجمع الزوائد ٢/١٠١ و الموطأ في الجنائز ٢٢ باب جامع في الحسبة في المصيبة ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه و أبو يعلى ٢٩٩٦ و وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، وجعله ، والمثبت من المعجم الكبير للطبراني برقم (٥١٨) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٦) في النسخ « فقالت أم سلمة : ياأم عبد ، والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>۷) زيادة من المصدر.

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني (٢٥/٣٥٣ ، ٢٥٤ ) برقم (١٨٥) .

ورَوَى ابْنُ سَعْدٍ عنْها ، قالتْ : قلتُ لأبي سَلَمَةً : بَلَغَنِي أَنَّهُ لَيْسَ امرأَةً يموتُ زَوْجُهَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجِنَّةِ ، وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الجِنَّةِ ، ثُم لم تُزَوَّجْ بَعْدَهُ ، إِلَّا جَمَعَ الله بَيْنَهُمَا ف الجنَّةِ ، وكذَلُك إِذَا مَاتَتْ المراةُ ، وبَقِيَ الرَّجُلُ بَعْدَهَا ، فَتَعَالَ أُعَاهِدُكَ أَلَّا تزَوُّجَ بَعْدِي ، وَلاَّ أَتَزَقُّ جُعْدَك ، قَالَ : أَتُطِيعِني ؟ قلت : مَا اسْتَأْمَرْتُكَ إِلَّا وَأَنَا أُرِيد أَنْ اطيعَكَ ، قالَ : فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَتَزَوَّجِي ، ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ ارْزُقْ أُمَّ سَلَمَةً بَعْدِى رَجُلًا خَيْراً مِنِّى حَتَّى لَايُحْزِنُها ، وَلَا يُؤْذِيهَا » قال : فلما ماتَ أبو سَلَمَةَ قُلْتُ : « مَنْ هَذَا الفتى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَى مِنْ أَبِي سَلَمَةً ؟ فَلَبِثَتْ مَالَبِثَتْ ثُم جاءً رَسُولُ الله ﷺ ، فقاَم على الباب ، فذكر [ الخطبة إلى ابن أخيها أو إلى ابنها ، وإلى وليها ، فقالت أم سلمة : أردّ على رسول الله أو أتقدم عليه بعيالى ، قلت : ثم جاء الغد فذكر الخطبة فقلت مثل ذلك ، ثم قالت لوليها إن عاد رسول الله على ، فزوَّج ، فعاد رسول الله ﷺ، فتزوجها](۱)

الرابع: ف دُخُولِهَا فيمَا سَأَلَهُ ﷺ لَاهُل بيته:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمدُ : والدُّولَابِيُّ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً - رَضَىَ الله عنْها ، قالتْ : أَغْدَفَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى عَلَى عَلَى وَفَاطِمَةً وَالْحَسَنِ وَالْحُسَينَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُم خَمِيصَةً سَوْدَاء ، ثُمَّ قالَ : « اللَّهُمَّ إِلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ ، أَنَا وَأَهْلُ بَيْتَى ٍ » قَالَتْ : قلتُ : وَأَنَا يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ : وَأَنْت (٢) ، .

ورَوَى أَبُوالْحَسَنِ الخُلَعِيّ ، عَنْ عَمْرو بن شُعَيْب (٣) أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بنتِ أَبي سَلَمَةً ، فَحِدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، كَانَ عَند أُمَّ سَلَمَةً ، فَجَعَلَ حَسَنًا في شِقٍّ ، وَحُسَنينًا في شِقٌّ ، وَفَاطِمةَ فَ حَجْرِه ، وقال : « رَحْمةُ الله وبركاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهِلَ البَيْتِ َ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجيدٌ » وانَا وَأُمُّ سَلَمَةً جَالِسَتَانِ ، فَبَكَتْ أُمُّ سَلَمَةً ، فقالَ : « مُا يُبْكِبكِ ؟ » قَالتْ يَارَسُولَ الله : « خَصَصْتَهُمْ وَتَرَكْتَني وابْنَتي ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إِنَّكِ [ وابنتك ] (٤) مِنْ أَهْلِ الْبَيْت » انتهى .

<sup>(</sup>١) مابين القوسين زيادة من الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٨٨/٨) .

<sup>(</sup>٢) اخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٠٤/٦ . والسمط الثمين للطبرى ١٤١ خرجه أحمد والدولابي . (٣) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدات بن عمرو بن العاص السهمي ، أبو ابراهيم المدنى ، نزيل الطلاف ، عن أبيه ، عن

جده ، وطاوس ، وعن الربيع بنت معود وطائفة ، وعنه عمرو بن دينار ، وقتادة ، والزهرى وايوب وخلق ، ووثقه النسائي ، قال خليفة : مات سنة ثماني عشرة ومائة .

خلاصة تذهيب الكمال ( ٢/٧٨٧ ـ ٢٨٨ ) ت رقم (٣١٥٠).

<sup>(</sup>٤) زيادة من السمط الثمين (١٤٢)

<sup>(</sup>٥) السمط الثمين للطبرى (١٤١ ، ١٤١) خرجه ابو الحسن الخلعي .

الخامس: ف ابتدائه ﷺ بِها إذا دَارَ عَلَى نِسَائِهِ ، وتخصِيصِه أمَّ سلمة ، من دونِ غيرهَا في بعض ِ الأحوال ِ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُنَّ :

رَوَى عُمَرُ الْلاَ ، عَنْ عَائِشَةً \_ رَضَى الله تعالى عَنْها \_ قالتْ : كَأَنَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرُ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً يَبْدَأُ بِأُمَّ سَلَمَةَ لَإِنَّهَا أَكْبَرُهُنَّ ، وَكَأَنَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْتِمُ بِي (١)

ورَوَى الإِمَامُ أَحْمدُ ، عَنْ مُوسىَ بِنِ عُقْبَةَ (٢) ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمَّ كُلْثُومِ (٢) ، قالتْ : لا تزوَّجَ رَسُولُ الله ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ ، قالَ لَها : « يَاأُمَّ سَلَمَةً، إِنِّى قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجاشَيُّ حُلَّةً وأُوقِيَّةً مِسْكِ ، ولا أَرَى النَّجاشَيُّ إِلَّا مَرْدُودَةً فَهِى لَكِ ، فَكَانَ كَمَا قالَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَلاَ أَرَى هَدِيَّتُهُ ، فَأَعْطَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً ، وأعْطَى أُمَّ سَلَمَةً المسْكَ والحُلَّة (٤) .

السادس : في مبايعتها ، ومحافظتها (٥) على دينها ، وبرها رضى الله [ظ٢٧٨] تعالى عنها :

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، قالت : لمَّ مَاتَ أَبُو سَلَمَةً قلت : لمَّ مَاتَ أَبُو سَلَمَةً قلت : فَرَيبٌ بِأَرْضِ غَرْبَةٍ لَابْكِينَةً » (١) [ بكاءً يُتحدثُ عَنه ، فكنتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ للبكاءِ عليْه إذ أقبَلَتِ امرأة مِنَ الصَّعِيد تريد أن تسعدنى ، فاستقبلها رسول الله ﷺ ، وقال : « أتر يدين أن تدخلى الشيطان بيتا أخرجه الله منه » مرتين ، فكففت عن البكاء فلم أبك ] (٧) .

ودوی - ایضا - عنها رضی الله تعالی عنها ، قالت : یَارَسُولَ الله : « إِنیَّ امراةً أَشُدَّ ضُفَرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجنَابَةِ ، فقالَ رَسُولَ الله ﷺ : لَا ، إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحْثِى عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تَفِيضِي عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهرِي (٨) » .

<sup>(</sup>١) السمط الثمين ١٤٣ خرجه الملا.

<sup>(</sup>٢) موسى بن عقبة بن ابى عياش ، مولى الزبير بن العوام ، وقد قيل : مولى أم خالد بنت خالد رأى ابن عمر ، وسهل بن سعد ، مات سنة خمس وثلاثين ومائة .

له ترجمة في: الثقات (٥/٤٠٤) وتهذيب الكمال (١٣٩٢) والوافي بالوفيات (١٣٧/٢).

<sup>(</sup>۲) ام کلثوم بنت عقبة بن ابی معط رضی ان عنها . هامش السمط الثمین ( ۱٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) السمط الثمين ( ١٤٤ ) خرجه أحمد والمخلص الذهبي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، وحفظها ، وما أثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٦) السمط الثمين (١٤٥).

<sup>(</sup>۷) ملبين الحاصرتين زيادة من (ب) والسمط الثمين (١٤٥) والمعجم الكبير للطبراني (٢٧٧/٣٣) برقم (٦٠١) ورواه أحمد (٢٨٩/٦) والحميدي (٢٩١) ومسلم (٢٩٢) وابو يعلى (٢٧٢/٣).

<sup>(</sup>٨) السمط الثمين (١٤٥) خرجهما مسلم.

ورَوَى الشَّيْخَانِ عِنْها رَضِيَ الله تِعَالَى عِنْها ، قالتْ يَارَسُولَ الله : « هَلْ لَى أَجْرٌ ف بَني أَبِي سَلَمَةً ، أَنْفِقُ عَلَيْهِمْ ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هكذَا وَهكذَا ، إِنَّما همْ بَنِيَّ ؟ فقالَ ﷺ : ﴿ نَعَمْ لَكِ آَجُرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ﴾

# السابع : ف جَزَالَةٍ رَأْيِهَا ف قصّة الحُدَيْبيةِ :

رَوَى أَلِإِمَام أَحْمَد ، والشَّيْخَان ، عَن المسورين مَخْرَمَة ، (١) ومَرْوَانَ بن الحَكُمِ ، (٢) قَالًا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى صَالَح أَهْلَ مَكَّةً وَكَتَّبَ كَتَابَ الصَّلَح بَيْنَةُ وبينَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِلنَّاسِ : « قُومُوا فَانْحروا ، ثُمَّ احلِقُوا » قَالًا : فَوَ الله مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلُ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثاً ، فَلَمَّا لَمْ يِقَمْ أَحَدُ ، وَلَا تَكلَّمَ أحدُ منْهِمْ [قالتْ : لَنْ يَقُومُوا ] (٤) حتى تنحَرَ بَدَنَكَ ، وتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ ، فَخَرجَ فَفَعَل ذَلِكَ ، فلمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا ، وجعَلَ بعضهُمْ يَحْلِقُ بَعْضاً حتَّى كَادَ بعضهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا (٥)

وتقدّم مبسُوطًا في غزوةِ الحدَيْبيةِ .

الثامن: في وفاتها رضى الله تعالى عنها:

قَالَ ابْنُ أَبِي خَيُثَمَةً : تُوفِّيَتُ أُمُّ سَلَمَةً ، فَ ولَايةٍ يَزِيدَ بنِ معَاوِيَّةً سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَاسْتَخْلَفَ يَزِيدُ سَنَةً سِتِّينَ بَعْدَماً جَاءَهَا ٱلْخَبَرُ بِقَتْلِ ٱلْحُسَيْنِ بِنِ عَلِيٌّ رَضَى الله تعالَى عَنْهُمَا عَلَيْهِمْ ، ولَهَا أَرْبَعُ وتَمَانُونَ سَنَةً عَلَى الصَّوَاب

<sup>(</sup>١) السمط الثمين ( ١٤٦ ) اخرجاه ، واخرجه البخارى ( ٢٧٣١، ٢٧٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي ، الزهري ، أبو عبدالرحمن ، صحابي منفير ، ولد بعد الهجرة بسنتين ، سمع من النبي ﷺ ، وحدث عن خاله عبدالرحمن بن عوف وعمر ، وكان فقيها من أهل الفضل والدين ، انتقل من المدينة إلى مكة بعد مقتل عثمان ، وقد أصابه حجر وهو يصلى في الكعبة في حصار مكة أيام أبن الزبير فمات منه .

ترجمته في خليفة ( ٥/١/ ٣١) والجرح: ( ٣٦٢/١/٤) والاستيعاب ( ١٣٩٩/٢)

<sup>(</sup>٣) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموى ، القرش (ت: ٥٦هـ) أبو عبدالملك ، قيل : له رؤية روى عن عمر وعثمان وزيد ، وكان ذاشهامة ومكر وشجاعة ، كاتب ابن عمه عثمان وإليه كان الخاتم وبسببه حوصر عثمان ، ولى الخلافة سنة ١٤هـ واوصى بها بمده لابنة عبد الملك ، ثم عبدالعزيز ، قيل : إنه مات حنقا عام ١٥هـ على يد زوجه ام خالد بن يزيد بن

ترجمته في: ابن سعد (٥/٥٥) وخليفة (٢/٨٥) والتاريخ الكبير (٣٦٨/٧) والطبرى (٥٠/٥٥) والاستيعاب ( ٤ ١٣٨٧ ) وسير النبلاء (٣/٣٧ ) والتهنيب ( ٩١/١٠ ) والعقد الثمين ( ١٦٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) (٥) السمط الثمين ( ١٤٦ ) اخرجاه واحمد من حديث طويل . وهي في صحيح البخاري ( ٢٥٧/٣ ) وابوداود في الجهاد ب (١٦٧ ) والإمام أحمد في المسند ( ٣٣١/٤ ) والبيهقي ( ٥/٥١٥ و ٢٢٠ ) ودلائل النبوة للبيهقي ( ١٠٦/٤ ) والكشاف (١٥٣) والمنتقى (٥٠٥) وإرواء الغليل (١/٨٥) وفتح البارى (١٠/٤و٥/٣٣٢) والبغوى (١٧٧/١) والمنثور ( ٢/٧٦ ) والطبري ( ٢٣/٢٦ ) وتفسير ابن كثير ( ٣٣٤/٧ ) والبداية والنهاية ( ١٧٦/٤ ) وكنز العمال ( ٣٠/٥٤ ) وابن

ابی شیبه (۱۶/۱۶) . (٦) السمط الثمين ( ١٤٦ ، ١٤٧ ) وفيه : دفنت بالبقيع . ذكره أبو عمرو صاحب الصفوة .

رَوَى الطَّبَرَانَى - برجال ثقات - عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَدِى ، رَحمَهُ الله تعالَى ، قالَ : « أَوَّلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَزْوَاجِ النِّبِيِّ زَيْنَبُ بِنتُ جَحْشٍ ، وَآخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْهُنَّ : أُمُّ سَلَمَةَ ، زَمَنَ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَةَ سَنَةَ اثْنَيَتْين وَسِتَّينَ » .

التاسع : في ولدها رضي الله تعالى عنها :

كَانَ لَهَا ثَلَاثُهُ أَوْلَادٍ : سَلَمَةَ أَكْبَرُهُمْ ، وعُمَنُ ، وزَيْنَبُ أَصْغَرَهُمْ ، رُبُّوا في حِجْر رَسُولِ الله ﷺ .

واخْتَلُفَ الرُّواَةُ فِيمَنْ زَوَّجَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ .

فرَوَى الْإِمَامُ الْحُمَدُ ، والنَّسَائِقُ : انَّهُ عُمَرُ ، وقِيلَ : سَلَمَةُ ابوعُمَرَ ، وعليهِ الاكثرُ ، ورَقِجَةُ رَسُولُ الله ﷺ امامَةَ بنت حمزَةَ بن عبدالمطلب ، وعَاشَ إِلَى خِلاَفَةِ عبدِالملكِ بنِ مَرَوَان ، ولم تُحْفَظْ لَهُ رِوَايةٌ ، أَمَّا عُمَر رضى الله تعالى عنْه ، فلهُ رِوَايةٌ ، وتُوفَى رَسُولُ الله ﷺ ، وله تسبعُ سِنِينَ ، وكانَ مَوْلِدُهُ بِالْحَبَشَة ، في السَّنةِ الثَّانِيَة ، مِنَ الهِجْرَةِ ، واستعملهُ على رَضِي الله تعالى عنْه ، على فارسَ والبَحْرَيْنِ ، وتُوفَى بالمدينةِ ، سنةَ ثلاثٍ وثمانِينَ ، في خلافهِ عبدالملكِ ، وأمًا زَيْنبُ قَولِدَتْ بأرض الحبَشَة ، وكانَ اسْمُها بَرَّةَ ، فَسَمَّاهَا رَسُول الله عَلامُ مَوْلِدُهُ بأرض الحبَشَة ، وكانَ اسْمُها بَرَّةَ ، فَسَمَّاهَا رَسُول الله على مَرْنَ ، وَقُولَيْ عَنْهَ ، وَهُو يَغْتَسِلُ ، فَنَضَحَ ف وَجُهِهَا المَاءَ ، [و٢٧٩] فلمُ يَزَلْ مَاءُ الشَّبابِ في وَجُهِهَا ، حَتَّى كَبرَت ، وعَجَزَتْ (١) » .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْهَا قالَتْ : كانتْ أميٍّ إِذَا دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْتَسِلُ تَقُولُ أُمِّى : اذْهَبى فَادْخُلِي ، قالَتْ : « ارْجِعِى » وقالَ الْهَلِي فَادْخُلِي ، قالَتْ أُمِّى : فرأيتُ وَجْهَ زينبَ ، وهي عجوزٌ كبيرَةٌ مانَقَصَ مِنْ وجههَا شيءً .

وتزوَّجَهَا عبدُالله بن زَمَعَةَ بن الأَسْوَدِ الْأَسَدِيُّ <sup>(٢)</sup> ، وَوَلَدَتْ لَهُ ، وكانتْ مِنْ أَفْقَهِ أَهل ِ زَمَانِها َ

<sup>(</sup>١) السمط الثمين (١٤٧) ذكره ابو عمر .

<sup>(</sup>٢) عبداً بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزى بن قصى القرشى ، وكان زمعة احد المطعمين يوم بدر مع المشركين ، وقتل يومئذ كافرا ، ولام عبدالله قريبة الكبرى بنت ابى امية بن المفيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم ، وكان ابو أمية يلقب : يزاد الراكب ، وقتل عبد الله بن زمعة يوم الحرة سنة ثلاث وستين ، وكان قد قبض النبى ﷺ وهو ابن خمس عشرة سنة .

له ترجمة في: الثقات ٣/ ٢١٧ والإصابة ٢/ ٣١١ وتاريخ الصحابة للبستى ت ٧٣١.

#### تنبيه

## فى بيان غريب ماسبق

- الظُّعينَةُ : (١)
- العَضْدُ : (٢)
- الخِلَالُ : <sup>(۲)</sup>
- حجُزها : <sup>(٤)</sup>

قَطَنَ \_ بفتح القاف ، والطاء المهملة : اسم جبل ، أو ماء .

المشقوحة:

- الرِّدَاءُ : (٥)
- أسكفّة البّاب (٦)

أَغْدَفَ \_ بغينٍ ، فدال ، ففاءٍ : أَرْسَلَ وَتَخَطَّى ، ومنْه غِداَفُ المُرْأَةِ وهو مَاتَسْتُر بِهِ حُفَفًا .

الخَمِيصَةُ : ثوبٌ اسْوَدُ مِنْ صُوفٍ ، أَوْخَذَّ .

والله أعلم.



<sup>(</sup>١) الظمينة : المراة في الهودج . النهاية ٣/ ١٥٧ مادة طُعن .

<sup>(</sup>٢) العَضَّدُ: مابين الكتف والمرفق، النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) الخلال: الصفات.

<sup>(</sup>٤) حجزها : أصل الحجزة : موضع شد الإزار ثم قيل للازار حُجزة للمجاورة واحتجز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه . النهاية ١/ ٣٤٤

<sup>(</sup>٥) الرداء : الثوب .

<sup>(</sup>٦) اسكفة الباب: عتبة الباب.

#### الباب السادس

فى بعض فضائل ام المؤمين : امِّ حَبِيبَةَ - (١) بفتح الحاءِ المهملةِ - بنت ابِي سُفْيَانَ بن صَخْرِ بنِ حَرْبِ القُرشِيَّةِ ، الأمَوِيَّةِ رَضِيَ الله تعالَى عنها . وفِيهِ انْواَعُ :

الْأُوُّلُ: فِي نُسَبِهَا ، وَاسْمِهَا:

تَقدَّمَ نَسَبُ ابِيهَا ، وأُمِّها صَفِيَّةُ بنتُ ابى العَاص : عَمَّةُ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ . قالَ ابنُ أبى خَيْثَمَةَ : أَخْبَرنَا مُصْعُبُ بنُ عبدالله أنَّ أسْمَهَا رَمْلَةَ \_ بفتح الرَّاءِ \_ وهوَ الشَّهُورُ ، ويقالُ : هِنْدُ .

الثّاني: في تَزْوِيج النّبِيِّ عَنْدَ عُبَيْدِالله بِنِ جَحْسٍ ، (٣) وَوَلَدَتْ لَهُ حَبِيبَةَ ، وبهَا كانتْ قَبْلَ رَسُولَ الله عَلَيْ عِنْدَ عُبَيْدِالله بِنِ جَحْسٍ ، قَوَلَدَتْ لَهُ حَبِيبَةَ ، وبهَا كانتْ تُكْنَى ، وَهَاجَرَ بِها إِلَى الْحَبَشَةِ ، في الهَجْرَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ هُنَاكَ ، وَمَاتَ عَنْهاَ ، عَلَى كانتْ تُكْنَى ، وَهَاجَرَ بِها إِلَى الْحَبَشَةِ ، في الهَجْرَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ هُنَاكَ ، وَمَاتَ عَنْها ، على النّصرَانِيّةِ ، وَبَقِيتُ أُمّ حَبِيبَةً ، رَضى الله تعالى عنْها ، عَلى دِينِ الإسْلامِ ، وَأَبَى الله عزّ وجلًا لِأُمْ حَبِيبَةَ أَلاً تَتَنَصَّرَ ، فَأَتَمَّ الله تعالى لَهَا الإِسْلامَ ، وَالهِجْرةَ ، (١) وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ الله عَلَيْهَا فَاللهُ بِنُ اللهُ عَنْوَجَهُ إِيالَهَا ، والَّذِي عَقَدَ عَلَيْها خَالِدُ بْنُ وَبَعَتَ عَمْرُو بْنَ الْمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ إِلَى النّجَاشِي ، فَوَقَجَهُ إِيالَهَا ، والَّذِي عَقَدَ عَلَيْها خَالِدُ بْنُ وَاللّهُ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ إِلَى النّجَاشِي ، فَوَقَجَهُ إِيالَها ، والَّذِي عَقَدَ عَلَيْها خَالِدُ بْنُ وَاللّهُ عَلْدِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَيَعْفَى عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ إِلَى النّجَاشِي ، فَوَقَجَهُ إِيالَهَا ، والَّذِي عَقَدَ عَلَيْها خَالِدُ بْنُ الْحَبْشَةِ وَالْمُ اللهُ وَالْمَالِيَةُ الْمُثَمِّ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةً الضَّمْرِيِّ إِلَى النَّهُ الْمَنْ فَيْ الْمَالِهُ إِلَى الْمَاسَلَامِ اللهُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَلِي اللهُ الْمُؤْمِ الْهَا الْمُعْرِقُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلِي الللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُثَلِّي الْمُثَالِقُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الْمُؤْمُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللل

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمتها في : السير والمغازى لابن إسحاق (٢٥٩) وتاريخ خليفة (١/ ٤٦/ ٥٤) وابن عساكر في السيرة (ق ١/ ١٣٧ ، ٧٠ ، ٩٣ ) والإصلبة (٤/ ٣٠٥ ـ ٣٠٧ والسيرة الحلبية (٣/ ٣٢٢) . والعبر (١/ ٨، ٥٢ ) (٢) انظر : المستدرك للحاكم (٤/ ٢٠) .

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر ، تزوّج امّ حبيبة وهاجر بزوجته إلى الحبشة ، وتنصر هناك بعد إسلامه ، ومات عنها ، وعبد الله هذا من الذين رفضوا عبادة الأوثان في الجاهلية والتمسوا دين إبراهيم عليه السلام . انظر : ( المحبر ٧٦ ، ٨٨ ، ١٧٢) و( الاستيعاب ٤/ ٣٠٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ازواج النبي ، لابي عبيدة ٧٣

<sup>(</sup>ه) هو عمرو بن امية الضّمرى ، ابو امية ، صحابى ، اسلم وهاجر إلى الحبشة ، ثم إلى المدينة ، واول مشاهده بئر معونة ، وعيّنه رسول الله ﷺ عينًا إلى قريش وحده فحمل خُبيب بن عدى من الحشبة التي صلبوه عليها ، وارسله ﷺ الى النجاشي وكيلا ، فتزوج له أمّ حبيبة ، وتوفى قبيل وفاة معلوية . انظر : ( تهذيب الاسماء واللغات ١/ ٣٥ ، ٢/ ٢٤ \_ ٢٥) .

<sup>(</sup>٦) النجاشي: لقب مَنْ ملك الحبشة ، والمقصود هنا : اصحمة بن ابحر ، وقيل : اصحمة بن بحر ، و ، اصحمة ، بالعربية تعنى « عطية » كان عبدا ، صحالحا ، لبيبا ، علالا ، علما ، توفي سنة تسع من الهجرة ، ﷺ صلاة الغائب . انظر : (العبر ١/ ١٠) و(تجريد اسماء الصحابة ١/ ٢٤).

سَعِيدِ بنِ العَاصِ ، وَأَصْدَقَهَا النَّجَاسِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبِعِمانَةِ دينَار (١) عَلَى خِلَافٍ محكيٍّ في الصَّدَاقِ ، وَالْعَاقِدُ ، وَبَعَثَهَا شُرَحْبِيلِ بْنُ حَسَنَةَ ، وجهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ ، كُلُّ ذَلِك فِ سَنَة تِسْعٍ ، وقِيلَ : كَانَ الصداقُ مِائتَى دِينَارٍ ، وقيلَ : أَربِعَةَ الأَفِ دِرْهِمٍ ، والأَوَّلُ : أَنْسَبُ .

ورَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عَمْرِو بْنِ سعيدٍ الْأُمْوِى ، (٢) قالَ : قالَ : قالَ الله الله وَحَيية رَضَى الله تعالَى عنها : « رَأُيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ زَوْجِى عُبَيْدَالله بِنَ جَحْس بِأَسْوَإِ صُورَةٍ ، فَأَصْبَحْتُ ، فَإِذا بِهِ قَدْ تَنَصَّرَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالْمُنَامِ ، فَلَمْ يَحْفِلْ بِهِ ، وَأَكَبَّ عَلَى الْخَمْرِ صُورَةٍ ، فَأَصْبَحْتُ ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنِ انْقَضَتْ مَتَّى ماتَ ، فَأَتَانِى آتٍ فِي النَّوْمِ ، فقالَ : يَاأُمَّ المُؤْمِنِينَ ، فَفَرْعْتُ ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنِ انْقَضَتْ عِدَّتَى / ، فَمَا شَعَرْتُ إِلَّا بِرَسُولَ النَّجَاشِيِّ يَسْتَ أَذِنُ ، فَذَكَر لُأُمِّ حَبِيَبةَ خُطْبَةَ [ظ٢٧٩] عَدَّتِي / ، فَمَا شَعَرْتُ إِلَّا مِنَ النَّجَاشِيِّ » (٣) .

ورَوَى الطَّبَرَانى \_ بسندٍ حَسَنٍ \_ عنِ الزَّهْرِىّ رَحِمَهُ الله تعالَى ، قالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، وَأَنكَحَ رَسُولُ الله عَلَيْ رُقَيَّةً ، رَضَى الله عَنْهَا عُثْمَانَ بَنْ عَفَّانٍ رَضَى الله تعالَى عنْهُ مَنْ أَجْلِ أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةً أُمُّها صَفِيَّةً بِنْتُ أَبِي اللهَ عَنْهَا عُثْمَانَ بَنَ عَفَّانِ رَضَى الله تعالَى عنْهُ مَنْ أَجْلِ أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةً أُمُّها صَفِيَّةً بِنْتُ أَبِي اللهَ عَنْهَ عَنْهَا عَمْةً عُثْمَانَ أَخْتُ عَفَّانَ لَإبِيه ، وقَدِمَ بِأُمِّ حَبِيبَةً عَلَى رَسُولِ الله عَلِيْ اللهُ عَلَيْ رَسُولِ الله عَلِيْ اللهُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهُ عَنْهُ مِنْ أَمْ حَبِيبَةً عَلَى رَسُولِ الله عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

ورَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةً فَ « تاريخهِ » عَنْ مُصْعَبِ بِنِ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيّ ، قالَ : تزوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ حَبِيَبةً ، زوِّجهُ إِيَّاهَا النَّجَاشِيُّ ، فقِيلَ لأبي سُفْيَانَ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاصى الأموى أبو محمد الأشدق ـ في التهذيب (١/ ٣٢٠) المعروف أبوه بالأشدق ، الحجازى ، عن أبن عباس ، وعنه سليمان بن بلال ، وأبو بكر بن أبى شيبة ، قال الواقدى : كان عابدا منقطعا معتزلا ناسكا ، سكن الأعوص ـ جاء في مراصد الاطلاع (١/ ٩٦) موضعا قرب المدينة على أميال منها ـ لكن ورد في التهذيب (١/ ٣٠٠) وهو صاحب الأعوض والأعوص قصر بالمدينة ـ ولعله تصحيف وصوابه بالصلا المهملة لا بالضلا المعجمة ـ والأعوص على مرحلة شرق المدينة ، مات بعد المائتين . « الخلاصة (١/ ٩١) ت(٣٢٠) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٧٧) والسمط الثمين (١٥١ ، ١٥١) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد للهيثمي (٩/ ٢٥٢).

<sup>(°)</sup> مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت الزبيرى ابو عبدالله المدنى - عم الزبير بن بكار - عن مالك الموطأ ، وعن أبيه والضحاك بن عثمان وخلق وثقه ابن معين والدار قطنى قال ابن فهم كان يقف . قال الزبير : توق سنة ثلاث وثلاثين ومائتين خلاصة تذهيب الكمال (٣/ ٣٢) ت (٧٠٢٤)

مُشْرِكُ : إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ نَكَحَ ابْنَتَكَ » ، قَالَ : ذَاكَ الْفَخْلُ لايُقْدَعُ أَنْفُهُ » قَالَ : وَدَخَلَ أَبُوسُفْيَانَ عَلَى أَبنته : أُمَّ حَبِيبَةَ فَسَمِعَ تَمَازُحَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَهُوَ يَقُولُ : مَاهُوَ إِلَّا أَنْ تَرَكْتُكَ فَتَرَكَتْكَ به الْعَرَبُ ، ورَسُولُ الله ﷺ يَضْحَكُ ، وَهُوَ يَقُولُ : « أَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ يَاأَبِاَ حَنْظَلَةَ ؟ » .

ورُوىَ \_ أيضًا \_ عنْ أَبِى عُبَيْدَةَ : معمرِ بنِ المُثَنَّى ، قالَ : تَزَوَّجَهَا رَسُولِ الله ﷺ سَنَةَ سَنَةً سَنَةً ﴿ ٢ ﴾ .

وَدُوِىَ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى النَّجَاشِيُّ فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا ، وَسَاقَ عَنْهُ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً » . (٣)

وَدُوىَ - أَيضًا - عنْهُ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عُبَيْدِالله بِنِ جَحْش ، وَكَانَ رَحَلَ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَمَاتَ ، وَأَنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، تَزَوَّجَ بِأُمِّ حَبِيبَةَ ، وَهِى بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، زَوَّجَها إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ وَأَمْهَوَهَا أَرْبَعَةَ الآفِ دِرْهَم ، (3) وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلِ ، المَبَشَةِ ، زَوَّجَها إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ وَأَمْهَوَهَا أَرْبَعَةَ الآفِ دِرْهَم ، (3) وَمَهَرَهَا مِنْ عِنْدِهِ ، ومَابَعَثَ إِلَيْهِ ﷺ شَيْنًا ، (٦)

## وَدَوَى ابْنُ الْجَوْدِيِّ ف « الصَّفْوَة » ....(٧)

<sup>(</sup>١) السمط الثمين ١٥٥

<sup>(</sup>٢) انظر: ازواج النبي واولاده 瓣 لابي عبيدة معمر بن المثني ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٧٧ والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٠) وابن سعد في الطبقات (٨/ ٩٨، ٩٩).

<sup>(</sup>٤) لا منافاة بين هذه الرواية ، والرواية السابقة : ( اربعمائة دينار ذهبا) .

<sup>(°)</sup> ملبين الحاصرتين زيادة من السمط الثمين.
وشر حبيل بن حسنة ، وهي أمه ، وهو ابن عبدات بن المطاع بن عمرو الكندى احد بني الغوث بن مر حليف بني زهرة ،
وشر حبيل هو أخو عبدالرحمن بن حسنة ، وحسنة مولاة لمعمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ، هلجرت مع زوجها
إلى النبي ﷺ وزوجها سفيان بن معمر ، مات شر حبيل سنة ثمان عشرة في طاعون عُمواس ، في خلافة عمر وهو أبن سبع
وستين ، وكان من أمراء الأجناد ، وكان كنيته أبا عبدات من مهاجرة الحبشة .

له ترجمة في: الثقات (٣/ ٢٨٦) والطبقات (٤/ ١٢٧ ـ ٧/ ٣٩٣) والإصابة (٢/ ١٤٣). التابعة المنابعة (١/ ١٤٣) والطبقات (١/ ١٨٥) والإصابة (١/ ١٤٣).

وحياة الصحابة للبستى ١٣٢ ت (٦٤٠) . والتجريد (١/ ٥٥٠) والاستيعاب (٢/ ٨٨٥) والمشاهير (٤١) ت(٥٠) .

<sup>(</sup>٦) السمط الثمين (١٥٣ ، ١٥٤) خرجه ابو داود .

<sup>(</sup>٧) بياض بالنسخ ، وجاء في الصفوة لابن الجوزى مانصه : ، عن سعيد بن العاص ، قال : قالت ام حبيبة : رايت في النوم كان عبيد اش بن جحسن زوجى باسوا صورة واشوهها ، ففزعت فقلت : تغيّرتُ واشحاله ، فإذا هو يقول حين اصبح : يا ام حبيبة إنى نظرت في الدّين فلم اردينا خيرا من النصرانية ، وكنت قد دِنتُ بها ، ثم دخلتُ في دين محمد ، ثم رجعت في النصرانية .

فقلت : والله ما خير لك : واخبرته بالرؤيا التى رايتها فلم يحفل بها واكب على الخمر حتى مات ، فارى في النوم كان أتيا يقول : يالم المؤمنين ففزعت فاولتها أن رسول الله ﷺ يتزوجني .

قالت : فما هو إلا أن قد انقضت عدتى فما شعرت إلا برسول النجاشى على بابى يستانن ، فإذا جارية له يقال لها ابرهة كانت نقوم على ثيابه ودهنه ، فدخلت على فقالت : إن الملك يقول إن رسول الله ﷺ كتب إلى أن ازوّجه فقالت : بشّرك الله بخير ، قالت : يقول لك الملك وكلى من يزوجك .

فارسلت الى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته و اعطت ابرهة سوارين من فضة وخدمتين كانتا في رجليها وخواتيم فضة كانت في اصابع رجليها سرورا بما بشرتها

الثالث: في طيها فراشَ رَسُولِ الله الله الله الله الله الله عليه أَبُوهَا حالَ شركه .... (١) روَى ابنُ الجَوزِيِّ في «صفة الصفوة » عن الزَّهرى قالَ : لما قدِم أَبُوسفيانَ بن حرب الدينةَ جاءً إِلَى رَسُولِ الله الله وهو يريدُ غَزْوَ مَكَّة ، فكلّمَهُ أَنْ يزيدَ في هُدْنَةِ الحُدَيْبِيةِ فلمَّ يقبِلْ عليْه رَسُولُ الله الله في فقامَ ودخلَ على ابْنَتِهِ : أُمّ حبيبة ، فلمّا ذهبَ ليجلسَ على فراشِ يقبِلْ عليْه رَسُولُ الله في فقامَ ودخلَ على ابْنَتِهِ : أُمّ حبيبة ، فلمّا ذهبَ ليجلسَ على فراشِ النّبِيِّ في طَوَتْهُ دُونَهُ فقالَ : يابنية أَرغبتِ بهذَا الفراشِ عنى أم بي عنه ؟ فقالتْ : بَلْ هُو فراشُ رَسُولِ الله في وانتَ امرؤ نَجِسٌ مُشْرِكُ ، فقالَ : يابنية لقد أصابكِ بعدِي شراً . (٢)

الرابع: فيما نَزَلَ بسببِ زَوَاج ِ أمِّ حبيبةً رَضَىَ الله تعالَى عنْها مِنَ الْقُرْآن:

[عن أبي صَالِح، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضَىَ الله عنْهُمَا]. (٢)

قَالَ الله سُبحانَه وتعالى : ﴿ عَسَى الله أَنْ يَجْعَلَ بَيُنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدًةً ﴾ . (3) [قالَ : صهر أبى سُفْيَانَ ، حينَ زوجَ رَسُول الله ﷺ أمّ حبيبة رضى الله عنها بنت أبى سفيان » خرّجه أبنُ السّرّى ] . (٥)

<sup>=</sup> فلما كان العشى أمر النجاشى جعفر بن أبى طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا فخطب النجاشى فقال : « الحمد شالملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أشهد أن لا إله إلا أنه ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأنه الذي بشر به عيسى أن مريم ﷺ .

اما بعد : فإن رسول اش ﷺ كتب إلى ان ازوَجه امّ حبيبة بنت ابى سفيان فاجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ وقد اصدقتها اربعمائة دينار .

ثم سكب الدنانير بين يدى القوم فتكلم خالد بن سعيد فقال :

<sup>«</sup> الحمد لله ، احمده واستعينه واستنصره ، واشهد أن لا إله إلا ألله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون .

اما بعد: اجبت إلى ما دعا إليه رسول الله في وزوجته الم حبيبة بنت ابى سفيان فبارك الله لرسول الله الله ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها ، ثم ارادوا ان يقوموا فقال : اجلسوا فإن سنة الانبياء إذا تزوجوا ان يؤكل طعام على التزويج ، فدعا بطعام واكلوا ، ثم تفرقوا . قالت الم حبيبة ؛ فلما وصل إلى المال ارسلت إلى ابرهة التي بشرتنى فقلت لها : إنى كنت اعطيتك ما اعطيتك يؤمئذ ولا مال بيدى فهذه خمسون مثقالا فخذيها فاستعينى بها ، فابت واخرجت حُقًا فيه كل ماكنتُ اعطيتها فردته على ، وقالت : عزم على الملك الا ازراك شيئا ، وانا التى اقوم على ثيابه ودهنه ، وقد اتبعت دين محمد رسول الله في واسلمت شعز وجل ، وقد امر الملك نساءه ان يبعثن إليك بكل ماعندهن من العطر . قالت : فلما كان الغد جاعتنى بعُود وورس وعنبر وزباد كثير ، فقدمت بذلك كله على رسول الله أله ، فكان يراه على وعندى فلا ينكره ، ثم قالت ابرهة : فحاجتى إليك ان تقرئى على رسول الله في منى السلام ، وتُعلميه انى قد اتبعثُ دينَهُ . قالت : ثم لطفت بى ، وكانت التي جَهُزتني ، وكانت كلما دخلت على تقولُ : لاتُنشيَ حاجتى إليك .

قالت : فلما قدمت على رسول الله ﷺ اخبرته : كيف كانت الخطبة ، وما فعلت بي ابرهة فتُبسم ، واقراته منها السلام ، فقال : وعليها السلام ورحمة الله وبركاته ، السمط الثمين ١٥١ ـ ١٥٤ . خرجه صاحب الصفوة .

<sup>(</sup>۱) بياض ف ۱ ، ب والمثبت من (ز)

<sup>(</sup>٢) السمط الثمين (١٥٦) خرجه في الصفوة.

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة من السمط الثّمين (١٥٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة المنحنة من الآية ٧.

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين زيادة من السمط الثمين (١٥٧)

الخامس: في وفاة أم حبيبة رضى الله تعالى عنها:

قَالَ ابُوبَكْرِ بِنِ اَبِي خَيْثُمَةً : تُوُفِّيَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ قَبْلَ مَوْتِ مُعَاوِيَةَ بِسَنَةٍ ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَالَّهُ مَنْ مَوْتِ مُعَاوِيَةَ بِسَنَةٍ ، سَنَةَ أَرْبَعِينَ ، وَقِيلَ : سَنَةَ خَمْسِ وَخَمْسِينَ . (١)

قالَ البَلَاذُريِّ : وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ .

#### تنبيهات

## الْأَوُّلُ : اخْتُلِفَ فِيمنْ زَقَّجَهَا :

فَرُوىَ : سَعِيد بنُ العَاصِ ، وَرُوىَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ ، (٢) وليْسَ بِصَوَابٍ ، لَأِنَّ عُثْمَانَ كَأَنَ مَقدِمُه مِنَ الْحَبِشَة ، قَبْلَ وَقْعَة بَدْر ، وَهِيَ ابْنَةُ عَمَّتِهِ .

وَقَالَ البَيْهُقِيُّ : إِنَّ الَّذِي زَوَّجَهَا خَالِـدُ بَنُ سَعِيدِ بَنِ العَـاصِ ، رَضَىَ الله [و٢٨٠] تعالَى عنْهُ ، وهوَ ابنُ ابنِ عَمِّ اَبيها ؛ لِأَنَّ العَاصَ ابْنَ أُمَّيةً عمُّ أَبِي سُفْيَانَ بنِ حَرْب بنِ أُمَيَّةً .

وَدُوِى : النَّجَاشِيُّ ، وَيُحَتَملُ أَنْ يَكُونَ النَّجَاشِيُّ هُوَ الخَاطِبُ . والعَاقِدُ إمَّا عُثْمَانُ ، أو خَالدُ بنُ سعيدِ بنِ العَاصِ عَلَى مَاتَضَمَّنَهُ الحديثُ السَّابِقُ .

وقيلَ : عَقَدَ عليْهاَ النَّجَاشَيُّ ، وكانَ قَدْ أَسْلَمَ ، وقيلَ : إِنَّماَ تَزَوَّجها رَسُولَ الله ﷺ عِنْدَ مَرْجِعِهَا مِنَ الحَبَشَةِ .

والْأَوَّلُ أَثْبَتُ فَ ذٰلِكَ كُلِّهِ .

فِدُوىَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ إِلَى النَّجَاشِيُّ ليخطُبَهَا عَلَيْهِ ، فَرَوَّجَهُ إِيَّاهَا وأَصْدَقَهَا ارْبَعَمَائَةِ دِينار ، وبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلِ بِنِ حَسَنَةَ ، رَضِي الله تعالَى عنْه ، فَجَاءَهُ \_ ﷺ – بِهَا . فَيُحْتَمَلُ أُنَّهُ ﷺ بعثَ عَمرًا للخِطْبَةِ ، وَشُرَحْبِيلَ لِحَمْلِهَا إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُوهَا حَالَ نِكَاحِهَا بِمَكَّةَ مُشْرِكاً ، مُحَارِبًا لِرَسُولِ وَكَانَ أَبُوهَا حَالَ نِكَاحِهَا بِمَكَّةَ مُشْرِكاً ، مُحَارِبًا لِرَسُولِ اللهِ ﴿ وَكَانَ أَبُوهَا حَالَ نِكَاحِهَا بِمَكَّةَ مُشْرِكاً ، مُحَارِبًا لِرَسُولِ اللهِ ﴿ وَكَانَ أَبُوهَا حَالَ نِكَاحِهَا بِمَكَّةً مُشْرِكاً ، مُحَارِبًا لِرَسُولِ اللهِ ﴿ وَكَانَ أَبُوهَا حَالَ نِكَاحِهَا بِمَكَّةً مُشْرِكاً ، مُحَارِبًا لِرَسُولِ اللهِ ﴿ وَكَانَ أَبُوهَا حَالَ نِكَاحِهَا بِمَكَّةً مُشْرِكاً ، مُحَارِبًا لِرَسُولَ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>١) السمط الثمين (١٥٨) خرجه صاحب الصفوة.

<sup>(</sup>٢) خبر تزويج عثمان لام حبيبة إلى رسول اش 義 ، رواه الطبراني بإسناد حسن . انظر : مجمع الزوائد (٩/ ٢٥٠) والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٠) .

رَوَى أَبُنُ حِبَّانَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْها قَالَتْ : هَاجَرَ عَبْدُالله بِنُ جَحْسُ بِأُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِى سُفْيَانَ ، وَهِىَ امْرَأَتُهُ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ مَرِضَ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ أَوْصَى إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ، فَتَزَوَّجَ رَسُولُ الله ﷺ أُمَّ حَبِيبَةَ ، وبَعَثَ مَعَهَا النَّجَاشَىُ شُرَحْبِيلَ بِنَ حَسَنَةَ ، رَضَى الله تعالَى عنْه .

وَفِي هَذَا إِشْكَالَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي الاسْمِ، فإنَّ المشهورَ أنَّهُ عُبَيْدُالله - بالتصَّغْير - كما تقدَّمَ ذكرُهُ، وأنه تَنَصَّر.

ثانيهما : أنَّ عُبَيْدَاهُ ثَبَتَ عَلَى إِسْلامِهِ ، حتَّى اسْتُشْهِدَ بَأْحُدِ، رَضَى الله تعالَى عنْه ، أنتهى . الثالث : رَوَى مُسْلِمُ [ عَنِ ابنِ عبَّاس \_ رَضَى الله تعالَى عنْهما أَ قالَ : كَانَ المسلمونَ لاينظرونَ إلَى أبي سُفْيَانَ ، ولايُقَاعِدُونَهُ ، فقالَ للنَّبِيِّ \_ ﷺ : « يَانَبُّى الله ! ثَلَاثُ أَعْطِنِيهِنَّ ، لاينظرونَ إلى أبي سُفْيَانَ ، ولايُقَاعِدُونَهُ ، فقالَ للنَّبِيِّ ـ ﷺ بنتُ أبي سُفْيَانَ ، أُزوِّجَكَهَا ، قَالَ : « نَعَمْ » قالَ : ومُعَاوِيَةُ ، تَجْعَلُهُ كَاتِباً بَيْنَ يَدَيْكَ ، قالَ : « نَعَمْ » قالَ : وتُوَمِّرُني حَتَّى أَقَاتِل الكَفَّارَ ، كَما كنتُ أَقَاتِلُ المسْلِمِينَ ، قالَ : « نَعَمْ » .

قَالَ أَبُوزُمَيْلِ : وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلْكِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَاأَعْطَاهُ ذَٰلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئاً إِلَّا قَالَ : «نَعَمْ »] . (١)

الرابع: « في بيان غريب ماسبق».

لمْ يَحْفَلْ : (٢)

أكب : (٣)

ماشعُرْتُ : (٤)

لايُقْدَعُ أَنْفُهُ : (٥)

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة من (ز) وانظر مسلم

<sup>(</sup>٢) لم يحفل به: لم يعن ولم يبال انظر: المعجم الوسيط مادة حفل وفيه: حفل الشيء والأمر وبه: عُنِي وبالى

<sup>(</sup>٣) أَكَبُّ: أَقْبَلَ عَلَيْهِ ، وشُغِلَ بِهِ انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٧٧٧) مادة اكبّ .

<sup>(</sup>٤) مَا شَيْعِرتُ بِهِ : مَا أَحْسَسَتُ بِهِ انظَرِ : المُعْجَمِ الوسيطُ (١/ ٤٨٦) مادة شُغُر .

<sup>(</sup>٥) يُقْدَع : اي يشدخ ويشق : راجع مادة قدع من النهاية ٤/ ٢٤ وقيل بالراء : لا يقرع انفه اي : أنه كفء ، كريم ، لايرد .

## الباب السابع

في بعض فضائل أُمّ المؤمنين سوْدَةَ بنْتِ زَمْعَةَ (١) ، رَضَىَ الله تعالَى عنْها .

## وفيه أنواع

الأول: ف نسبها.

تقدّم نسَبُ أبيها .

وَأُمُّهَا الشَّمُوسُ بِنتُ قَيْسِ بِنِ عَمْرِو بِنِ زيدِ بِنِ لَبِيدِ بِنِ خِدَاشِ بِنِ عامر بِنِ غَنْم بِنِ عدِيً بِنِ النَّجاَّرِ ، بِنْتُ أَخِي سَلْمَى بِنْتُ عَمْرِو بِنِ زيدٍ أَم عَبْدِالمَطَّلِبِ (٢) .

الثانى: ف تَزْويج النَّبي عَلَيْ بِهَا:

أَسْلَمَتْ قَدِيمًا وَبَايِعَتْ (٢) ، وكانتُ قَبْل رَسُولِ الله عَلَيْ تحتَ ابْنِ عَم لَهَا ، يقالُ له : السَّكْرَان بنُ عَمْرِو بنِ عَبْدِ شَمْس بنِ عَبْدِ وُد ، أَخُو سُهَيْلٍ بنِ عَمْرِو بنِ لُوَّى (٤) ، وسَهْلُ وسَلِيط وحَاطَبٌ ، ولكِلُّ صُحْبَة ، وأَسْلَمَ مَعَها رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، وهَاجَرَ إِلَى ابن عَمْرو الْحَبَشَةِ في الهِجْرَةِ التَّانِيَةِ ، فلما قَدِمَا مَكَةً مَاتَ زَوْجُهَا ، وقِيلَ : ماتَ بأرْض الحَبَشَةِ ، فلما الْحَبَشَةِ ، فلما حَلَّتْ خَطَبَهَا رَسُولُ الله عَلَى عَائِشَة ، ثُمّ تزوَّجَهَا رَسُولُ الله عَلَى عَائِشَة ، ثُمّ تزوَّجَهَا رَسُولُ الله عَلَى في السَّنَةِ العَاشِرَة ، أو التَّامِنَةِ (٥) منِ النَّبوَّةِ ، ودَخَلَ بها بِمكَّة بعُد مَوْت خديجة / [ظ٢٨٠] رضي الله تعالَى عنها (١) .

<sup>(</sup>۱) ترجمتها رضى الله تعالى عنها في مغازى ابن إسحاق ( ٢٥٤ ) وسيرة ابن هشام وعلى هامش الروض الانف ( ٤ / ٢٥٤ ) وابن والمحبر ( ٧٩ - ٨٠) والتاريخ الصغير ( ١ / ٥٠ ) وتاريخ اليعقوبي ( ٢ / ٤٨ ) والاستيعاب ( ٤ / ١٨٦٧ ) وابن عسكر ـ السيرة ( ق١/ ١٣٧ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ٢ / ٢٤٣ ) والسمط الثمين (٨٣ ـ ٢٨ ) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ٧١ ـ ٢٧٢ ) وتهاية الأرب ( ١٨ / ١٧٧ ) وسير اعلام النبلاء ( ٢ / ٢٦٥ ـ ٢٦٨ ) وتجريد اسماء الصحابة ( ٢ / ٢٠٥ ) والبداية والنهاية ( ١/ ١٤٩ ) والإصابة ( ٤ / ٣٣٠ ـ ٣٣٩ ) وشذرات الذهب ( ١/ ١٧٩ ).

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقانی (۳/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) في ١ .قطعت، والمثبت من ب وشرح الزرقاني (٣/ ٢٢٧)

<sup>(4)</sup> سهيل بن عمرو ، ويكنى : ابا زيد ، من بنى حسل بن عامر بن لؤى ، من قريش ، خرج إلى حنين مع رسول الله ﷺ وهو على شركه ، واسلم بالجعرانة ، وكان من المؤلفة قلوبهم ، ثم حسن إسلامه ، وخرج إلى الشام في خلافة عمر بن الخطاب مجاهدا فمات بها في طاعون عمواس ولا عقب له من الرجال انظر : المعارف ( ٢٨٤)

<sup>(</sup>٥) في ١ • الثانية ، والمثبت من (ب) وشرح الزرقاني (٣/ ٢٢٧) وفيه : ويروى بالمدينة ، قال الشامي : وهي رواية شاذة وقع فيها وهم . وانظر الإصابة ٢١ / ١٥ ) والاستيعاب (٢/ ١٢٥)، وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٥٦ . ٥٠) . وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٥٠ . ٥٠) . (٢) زاد المعاد لابن القيم (١/ ٢٢) وكتاب الجامع لابي محمد عبد الله القيرواني (١٣٠)

قال ابنُ كثير (١): والصَّحِيحُ أنَّ عَائِشَةَ عقدَ عَلَيْهَا ، قَبْلَ سَوْدَةَ ، ولَمْ يَدْخُلْ بِعَائِشَةَ إلَّا فَ السَّنَةِ الثَّانِيَّةِ مِنَ الهِجْرَةِ ، وأمَّا سَوْدَةُ فإنَّهُ دخَلَ بِهَا بمكَّةَ ، وسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ أَبُو نُعَيْمٍ ، وجَزَمَ بِهِ الجمُهور ، ومنْهُم ، قتادة وأبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَر بْنِ المَثَنَّى ، والزَّهْرِيُّ في رواية عُقَيْلٌ (٢) .

وقال عبدُالله بنُ محَمدِ بنِ عُقَيْلٍ : تزوَّجَهَا رَسُولُ الله ﷺ بعْدَ عَائِشَةَ . ورُوىَ القَوْلَانِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَقَالَ يُونُسُ بنُ يَزِيدَ (٣) عنْه : إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ تزوَّجَ سَوْدَةَ بالمدينَةِ .

قلتُ : وَهِيَ رِوَايةٌ شَاذَّةٌ ، وَقَعَ فِيَها وَهُمُ (٤) . والصَّحِيُح : أنَّهَا عَائِشَةُ لا سَوْدَةُ ، كما تقَّدمَ .

وتقدَّم في مَنَاقِبِ عَائِشَة رَضَى الله تعالَى عنْها أَنَّ خَوْلَة بِنْتَ حَكِيم ، امرَأَة عُثْماَنَ بِنِ مَظْعُونٍ ، رَضَى الله تعالَى عنْه وعَنْها ، أَشَارَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بِزَوَاجِهَا ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ : « فَاذْكَرِيها عَلَى " فَدَهبَتْ إلى سَوْدَة وأبيها ، فقالتْ : مَاذَا أَدْخَلَ الله عليْكُمْ مِنَ الخْير والبَرَكَة ؟ فقالَتْ : ومَاذَاك ؟ قالتْ : إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرْسَلَنِي إلَيْكِ لَأَخْطُبَكِ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : وَكُرى لَهُ ذَلِك ، وَكَانَ شَيْخاً كبيراً ، [ قَدْ أَدْرَكتُهُ وَدِدْتُ ذَلِك ، وَلَكنِ ادْخُلِي عَلَى أبي ، واذْكُرى لَهُ ذَلِك ، وَكَانَ شَيْخاً كبيراً ، [ قَدْ أَدْرَكتُهُ السِّنَ ] (٥) ، [ ممَّنْ جَلَسَ عَنِ المؤسِم ] (١) فَحيَّيتُهُ بِتَحْيةٍ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ ، فَقَلْتُ : أَنْعَمَ طَبَاحَك ، فَقَالَ : وَمَنْ أَنْتِ ؟ فَقَلْتُ : خَوْلَةُ ، فَرَحَّبَ بِي ، وقالَ : مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ : قَالَتْ ، فَقَلْتُ : أَنْ مَعْمَد بنِ عبْدِالله بنِ عبْدِالطَّلِبِ يَذْكُرُ ابْنَتَكَ ، قالَ : هُو كُفُّ عُرِيمٌ ، فمَا قَلْتُ ، فَقُلْتُ : قَالَتْ : فَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله ، فَحَلَ اللهُ الله عَلَى الله المُحْطَلُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُولُ الله ، فَحَلَ التَّرَابَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُولَ الله عَلَى المُولَ الله عَلَى المُولَ الله عَلَى المُعَلَى المَلَولُ الله عَلَى الله عَلَى المُولَ الله عَلَى المُولَ الله عَلَى المُ المُولَ الله عَلَى الله عَلَى المُولَ الله عَلَى المُولَ الله عَلَى المُولِ الله عَلَى الله عَلَى المُلْكِ المُكُلُولُ الله عَلَى الله عَلَى المُولِ الله عَلَى الله عَلَى المُولَى الله عَلَى الله عَلَى المُلْهُ الله عَلَى المُولَ الله عَلَى المُولِ الله عَل

<sup>(</sup>۱) الامام المحدث الحافظ ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن القيسى البصروى ، ولد سنة سبعمائة ، وسمع الحجار والطبقة وأجاز له الوانى والختنى له التفسير وغيره مات في شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة .

له ترجمة في : إنباء الغمر (١/ ٣٩) والبدر الطالع (١/ ١٥٣) والدرر الكامنة (١/ ٣٩٩) وذيل تذكرة الحفاظ (٥٧، ٣٦١) وشدرات الذهب (٦/ ٢٣١) والنجوم الزاهرة (١١/ ١٢٣) وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ورقة (٩٠٠) وطبقات المفاط (٢١٥). المفسرين للداودى (١/ ١١٠) والنجوم الزاهرة (١١/ ١٢٣) وطبقات الحفاظ (٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) السيرة ألنبوية لابن كثير (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) يونس بن يزيد بن أبى المخارق الآيل القرشى: أبو يزيد ، من متقنى أصحاب الزهرى . مات سنة تسع وخمسين ومائة . له ترجمة في الجمع ( ٢/ ٨٥٤) والتهذيب (١١/ ٤٥٠) وتذهيب التهذيب (١/ ١٩٦/ ١)وتذكرة الحفاظ (١/ ٦٢) (٤) شرح الزرقاني (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٦) مابين الحاصرتين ساقط من ا والمثبت من ب

رَأْسِهِ ، فَلَمَّا أَسْلَمَ ، قَالَ : إِنَّى لَسَفِيهُ يَوْمَ أَحْثُو التَّرابَ عَلى رَأْسِي ، أَنْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُخْتِى » .

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ - برجالٍ ثقَاتٍ - وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ - بِسَنَدٍ جَيِّدٍ - وعُمَرُ اللَّا (١) . ﴿

ورَوَى [ ابنُ سَعْدٍ ] (٢) عِنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَى الله تعالَى عنْهِمَا ، قالَ : كانَتْ سودَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ تَحْتَ السَّكُرَانِ بنِ عَمْرو أَخَى سُهَيْلِ بنِ عمْرو ، فَرَأَتْ في المنَامِ كَأَنَّ النَّبِيَ عَيْهُ أَقْبَلَ يَمْشَى حَتَّى وَطِيء عُنُقَهَا ، فَأَخْبَرَتُ زَوْجَهَا بِذَلِكَ ، فقالَ : لَئِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ لَأَمُوتَنَّ وَلْيَتَزَوَّجَنَّكِ مَحَمِّد ، ثُمَّ رأَتْ في المنَامِ ليلةً أُخْرَى أَنَّ قمراً انْقَضَّ علَيْهَا ، وَهِيَ مُضْطَجِعَةً ، وَلْيَتَزَوَّجِينَ مِنْ فَأَخْبَرَتْ رَوْجَهَا ، فَقَالَ : إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ لَمْ اللّبَتْ إِلَّا يَسِيرًا حتَّى أَمُوتَ ، وَتَتَزَوَّجِينَ مِنْ فَأَخْبَرَتْ رَوْجَهَا ، وَهَرَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

الثالث: في هِبَتِها يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ، رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، تَلْتَمِسُ رِضَا رَسُولَ الله الله الله الله عنها : [٢٨١] :

وَرَوَى أَبُو عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله تعالَى عنْها ، قالتْ : لَمَّا أَسَنَّتْ سَوْدَةُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ ، همَّ رَسُولُ الله عَلَيْ بِطَلَاقِها ، فقالتْ : « لَا تُطَلِّقْنِي وَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنِّي ، فأنَا أُريد أَنْ أُحْشَرَ فِي أَزْوَاجِكَ ، وإنّى قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي لَعَائِشَةَ ، وإني لَا أُرِيدُ ما تُريد النِّسَاء ، فَأَمْسَكَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ ، حتَّى تُوفِي عَنْها مَعَ سَائِرِ مَنْ تُوفِي عَنْهُنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِ ، رَضَى الله تعالَى عَنْهُنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِ ، رَضَى الله تعالَى عَنْهُنَّ » (٤) .

ورَوَى أَبُوبَكُر بِنِ أَبِي خَيْثَمَة ، [ وأبو يَعْلَى ] (°) ، عن عَائِشَةَ رَضَى الله تعالَى عنْها ، قَالَتْ : « مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُ » (٦) ، وفي لفظ : « مَارَأَيْتُ امْراَةً أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَكُونَ في مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ إِلَّا أَنَّ بِهَا حِدَّة » (٧) .

الرابع : فَ أَمْرِهِ ﷺ سَوْدَةَ بِالانتَصارِ مِنْ عَائِشةَ لمَّ لَطَّخَتْ وَجْهَهَا : تقدّم الحديثُ فَ مناقب عائشةَ ، رَضيَ الله تعالَى عنْها (^) .

<sup>(</sup>۱) السمط الثمين ۱۹۱، ۱۹۲ اخرجه ابو الجهم العلا الباهل مختصرا ، وخرجه صاحب فضائل ابى بكر الصديق رضى الله عنه مستوعبا ، وخرجه الملا في سيرته مستوعبا وشرح الزرقاني (۳/ ۲۲۸)

 <sup>(</sup>۲) ما بین الحاصرتین زیادة من (ب)
 (۳) الطبقات الکبری لابن سعد ۸/ ۵۰ وشرح الزرقانی (۳/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٤) السمط الثمين ١٦ وشرح الزرقاني (٣/ ٢٢٨) وطبقات ابن سعد (٨/ ٥٣ ـ ٥٥)

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من ١٠٠٠

<sup>(</sup>٦) شرح الزرقاني (٣/ ٢٢٩)

<sup>(</sup>۷) شرح الزرقانی (۳/ ۲۲۹)

<sup>(</sup>٨) في السمط الثمين ١٦٦ ،عن عائشة رضى الله عنها قالت : وأتيت النبي ﷺ بحريرة ، الحديث.

الخامس: ف إِذْنِهِ ﷺ لَهَا فِ الدُّفْعِ قَبْلَ النَّاسِ :

رَوَى [ الشَّيْخَانِ ] ( ( ) عَنْ عائشَةَ رَضَىَ الله تعالَى عَنْها ، قالتْ : اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ الله ، ﷺ ، [ ليْلَةَ المُزْدَلِفَةِ أَنْ تدفعَ قَبْلَ حُطَمَةِ ( ( ) النَّاسِ ، وكانتِ امرأةً ثَبطةً \_ أَىٰ ثقيلةً \_ فَاذَنَ لَهَا ]

السادس: ف شِدَّةِ اتِّبَاعِهَا لأمْرهِ ﷺ:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضَى الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْه ، لَنِسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الحَصْر ، قَالَ : فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ ، وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ ، فَكَانَتَا تَقُولَانِ : وَالله لاَ تُحَرِّكُنَا دَابَّةُ بعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله عَنْ وَسُولِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ رَسُولِ الله عَنْهُ . (٤) .

السابع: ف وَفَاتِها رضى الله تعالى عنها:

مَاتَتْ بِالْلَدِينَةِ فَ لَخِر خِلَافَةٍ عُمَرَ ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فَ وَفَاتِها (°) ، ونَقَل ابْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الوَاقِدِيِّ : أَنِّها تُوُفِّيَتْ سَنَةً أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ فَ خِلَافَةٍ مُعَاوِيَةً » (٦) .

## تنبیه فی بیان غریب ما سبق

أَنْعِمْ صَبَاحًا <sup>(٧)</sup> : رَحُّن (^) :

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٢) حطمة الناس: ازدحامهم

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من صحيح البخارى ، وانظر: شرح الزرقاني (٣/ ٢٢٩) والسمط الثمين ١٦٦ وخرجه مسلم وطبقات ابن سعد (٨/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) السمط الثمين ١٦٦، ١٦٧ وشرح الزرقاني (٣/ ٢٢٩) وطبقات ابن سعد (٨/ ٥٠).

<sup>(</sup>ه) روى البخارى في تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن ابي هلال انها ماتت في خلافة عمر بن الخطاب ولذا جزم الذهبي في التاريخ الكبير بانها ماتت في أخر خلافة عمر، وهو قد توفي في أخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. وقال ابن سيد الناس: إنه المشهور وتبعه الشامي وقال الخميس: إنه الاصح ،شرح الزرقاني (٣/ ٢٧٩) وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٥٥) وأنساب الاشراف للبلاذري (١/ ٤٠٧) وفيه: انها توفيت في سنة ثلاث وعشرين وصلى عليها عمر بن الخطاب. ويقال: إنها توفيت في خلافة عثمان ولها نحو من ثمانين سنة،

<sup>(</sup>٦) السمط الثمين ١٦٧ قاله أبو عمر وشرح الزرقاني (٣/ ٢٢٩) وفيه: «وقال الحافظ في تقريبه سنة خمس وخمسين على الصحيح وانظر: طبقات أبن سعد (٨/ ٥٧)

<sup>(</sup>V) أنعم صباحا : تحية أهل الجاهلية.

<sup>(^)</sup> رحب : في المعجم الوسيط (مادة رحب) رحب المكان: رحب المكان: وسعه ورحب فلانا وبه ترحيبا وترحابا دعاه إلى الرحب والسعة، ورحب به قال له: مرحبا

حَثًا التُّرابَ (١)

مِسْلَاخِها (<sup>٢)</sup> ـ بكسر الميم ، وسكون السِّينِ المهْمَلَةِ ، وتخفيفِ اللَّام ، وبالخَاءِ المُعْجَمَةِ : هَدْيُهَا وطَريقتُهَا .

أَعْجَازَ الإِبِلِ (٣) :



<sup>(</sup>١) حثا التراب: انهال، ويقال: حثا عليه التراب، ويقال حثا في وجهه التراب: سبقه، وحثا في وجهه الرماد: اخجله.

<sup>(</sup>٢) المسلاخ - كالمفتاح - الهدى والسيرة، فعائشة تقول: لا اتمنى أن أكون مثل أمراة في هديها إلامثل سودة فإنها سيرة صالحة رضى أنه عنهما

التاج الجامع للأصول في احاديث الرسول للشيخ منصور على ناصف (٣/ ٣٨٣)

<sup>(</sup>٣) اعجاز الإبل : مؤخراتها

## الباب الثامن

# في بعض فضائل أمّ المؤمنين زينبَ بنتِ جَحْشٍ ، رَضَى الله تعالى عنها .

# وفيه أنواع :

الأول: في اسمها ونسبها:

تقدُّم نسبُ أبِيها ، وأُمُّهَا : أُمَيْمَةُ (١) \_ بالتَّصْغِير \_ بِنْتُ عَبْدِ المطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُولِ الله ،

رُوى عَنْ زَيْنَبَ بنت أُمِّ سَلَمَةً ، رَضَى الله تعالىَ عنْهَا ، قَالَتْ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، وَيْنَبَ بنْتَ جَحْش . واسْمُهَا : بَرَّةُ فَغَيَّرَهُ إِلَى زَيْنَبَ » (٢) .

اَلْتَانِي: فَ تَزْوِيجِ النَّبِيّ ، ﷺ ، بِهَا وَأَنَّ الله تَعَالَىٰ زَوَّجَهَا وَاسْتَخَارَ بِهَا رَبَّهَا حِينَ خَطَبَهَا رَسُولُ الله ، ﷺ ، ونَـزَلَ قَوْلُـهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَتُخْفِى فَ نَفْسِـكَ مَا الله / [ظ٢٨٨] مُبْدِيه ﴾ (٣) الآيات :

رَوَى ابنُ أَبِى خَيْثَمَةَ ، عَنْ مَعْمَر بنِ المُثَنَّى ، قَالَ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ الله ، ﷺ ، سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ بالدِينِةِ (٤) ، وقيلَ : سَنَةَ أَرْبَعٍ ، وقيلَ : خَمْسٍ ، وهِيَ يومَئِذٍ بنْتُ خَمْسٍ وَثِلَاثِينَ سَنَةً (٥) .

الثالث : في فَخْرِهَا على نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بتزْوِيج ِ الله ، تبارك وتعالى ، إيَّاهَا رَسُولَهُ ،

<sup>(</sup>۱) هي اميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، وهي أم زينب بنت جحش أم المومنين، وعمة النبي ﷺ، واختلف في إسلامها، فنفاه محمد بن إسحاق، ولم يذكرها غير محمد بن سعد تزوجها في الجاهلية حجير بن رئاب الاسدى، فولدت له عبد أشاو عبيد أشاه زينب ، وكانت موجودة لما تزوج النبي ﷺ ابنتها زينب أنظر: (المحبر ٦٣، ٥٠) و(الإصابة ٤/ ٢٤٢)

<sup>(</sup>٢) انظر: (اسد الغابة ٥/ ٤٦٤). (٣) سورة الأحزاب الآمة.. (٣٧) وانظر: دلائل النبوة للبيهقي (٣/ ٤٦٦) وصحيح الب

<sup>(</sup>٣) سورة الاحزاب الآية.. (٣٧) وانظر: دلائل النبوة للبيهةي (٣/ ٤٦٦) وصحيح البخاري كتاب التفسير (٦٥) تفسير سورة الاحزاب وفتح الباري (٨/ ٣٧٥) والبداية والنهاية (٤/ ١٤٥)

<sup>(</sup>٤) انظر : ازواج النبي لأبي عبيدة معمر بن المثنى (٦٩) وفي الاستيعاب (٤/ ١٨٤٩) عن قتادة ان الرسول ﷺ تزوجها سنة خمس للهجرة».

<sup>(</sup>٥) السمط الثمين (١٧١).

كَانَتْ تَفْتَخِرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَنَّهَا بِنْتُ عَمَّتِهِ ، وَبِأَنَّ الله تعالىَ زَوَّجَهَا لَهُ ، وَهُنَّ زَوَّجَهُنَ أُولِياؤَهُنَ (١) .

الرابع : ف نُزول ِ آيةِ الحجابِ بسببِ زَيْنَبَ ، رَضَىَ الله تعالى عنْهَا : .....(٢)

الخامس: فَ وَليِمَتِهِ ، ﷺ ، عليْهَا ، وهدِيَّةِ أُمِّ سُلَيْم لِرَسُولِ الله ، ﷺ ، لَيْلَةَ دُخُولِهِ عَلَى زَيْنَبَ :

رَوَى [ ابن سعْد ] (٣) عنْ أَنَس رَضَى الله تعالى عنْهُ ، قالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ فَصَنَعَتْ أُمِّى : أُمُّ سُلَيْم حَيْسًا مِنْ عَجْوَةٍ فَجَعَلتهُ فَ تَوْر مِنْ فَخَار » (٤) . وَرَوَى ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، وَابنُ مَنِيعٍ \_ بسند صحيح \_ عن أنسَ رَضَى الله تعالى عنْه ، قالَ : « أَوْلَمَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، عَلى زَيْنَبَ ، فَأَشْبَعَ المُسْلَمينَ خُبْزاً وَلَحْمًا حَتَّى امْتَدَّ [ النهارُ وخَرجَ النَّاسُ وَبَقِى رَهْطُ يتحدثونَ فِي البيتِ ، وَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ ] (٥) فصنع كما يصنعُ وَذَا تَرَوَّجَ ، فأتَى أَمَّهاتِ المؤمنينَ ، فَسَلَّمَ عليهِنّ ، وسلَمْنَ عليهِ ، ودَعَا لهُنَّ ، ثم رجَعَ وأنا مَعَهُ » (٢) الحديث .

ودلائل النبوة للبيهقي (٣/ ٤٦٥) والسمط الثمين للطبرى (١٧٣) خرجه البخارى (٧٤٢٠) والترمذي (٣٦١٠) في تفسير القرآن ، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٣) والطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ١٠٣) وزاد المعاد لابن قيم الجوزية (١/ ٤٣) والفصول في سيرة الرسول (٢٤٧) وأزواج النبي وأولاده لابي عبيدة (٧٠)

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ وجاء في صحيح البخارى ٤٧٩١ عن أنس رضى الله تعالى عنه قال لما تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلس يتحدثون ، وإذا هو يتاهب للقيام، فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام ، فلما قام من قام وقعد ثلاثة نفر ، فجاء النبى ﷺ ليدخل فإذا القوم جلوس ، ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فاخبرت النبى ﷺ انهم قد انطلقوا ، فجاء حتى دخل ، فذهبت ادخل فالقى الحجاب بينى بينه فانزل الله (يايها الذين امنوا لاتدخلوا بيوت النبى ) سورة الأحزاب الآية ٥٠ انظر: فتح البارى (١٣/ ٤٠٣) كتاب التوحيد

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من ب

<sup>(</sup>٤) التور: إناء يشرب فيه . وتكملة الحديث من ابن سعد ٨/ ١٠٥ ، ١٠٥ ، قدر ما يكفيه وصاحبته وقالت: اذهب به إليه ، فدخلت عليه وذلك قبل ان تنزل آية الحجاب ، فقال : ضعه ، فوضعته بينه وبين الجدار ، فقال لى : ادعى أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ، وذكر ناسا من اصحابه سماهم ، فجعلت اعجب من كثرة من امرنى ان ادعوه وقلة الطعام ، إنما هو طعام يسير وكرهت ان اعصيه ، فدعوتهم فقال : انظر من كان في المسجد فادعه ، فجعلت اتى الرجل وهو يصلى او هو نائم فاقول : اجب رسول الله فإنة اصبح اليوم عروسا ، حتى امتلا البيت ، فقال لى : هل بقى في المسجد احد ؟ قلت : لاقال فانظر من كان في الطريق فادعهم قال : فدعوت حتى امتلات الحجرة ، فقال : هل بقى من احد ؟ قلت : لايا رسول الله . قال : هلم التور ، فوضعته الطريق فادعهم قال : هلم التور ، فوضعته بين يديه فوضع اصلاحة الثلاث فيه وغمزه وقال للنائس : كلوا باسم الله ، فجعلت انظر إلى التمر يربوا وإلى السمن كانه عيون تنبع حتى اكل كل من في البيت ، ومن في الحجرة ، وبقى في التور قدر ماجئت به ، فوضعته عند زوجته ثم خرجت إلى عيون تنبع حتى اكل كل من في البيت ، ومن في الحجرة ، وبقى في التور قدر ماجئت به ، فوضعته عند زوجته ثم خرجت إلى المي لاعجبها مما رايت ، فقالت : لاتعجب ، لو شاء الله أن ياكل منه اهل المدينة كلهم لاكلوا ، فقلت لانس : كم تراهم بلغوا ؟ قال : احدا وسبعين رجلا ، وإنا الله في النبن وسبعن ،

<sup>(</sup>٥) ملبين الحاصرتين زيادة من الطبقات الكبرى لابن سعد (١٠٥/٨).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٨/٥٠٨).

تَنْبِيهُ : تقدَّم ف بابِ وَليِمَتِهِ ، ﷺ ، على نِسَائِهِ عَنْ أَنَس اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

السادس : في مسامات زينبَ عائشةَ بنتَ الصِّدِّيق ، رضى الله تعالى عنهما ، وثناءِ عائشةَ عليْها بالدِّينِ ، والصِّدْق والصَّدَقَةِ ، وصِلَةِ الرَّحِمِ :

رَوَى [ مُسْلِمُ ] (١) عن عَائِشَةَ ، رَضَى الله تعالَى عنْها ، قالتْ : كانتْ زَيْنَبُ هِى التي كَانَتْ تُسَامِيني (٢) مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ، فِي الْمُنزِلَةِ ، عنْدَ رَسُولِ الله ﷺ ، وما رَأَيْتُ امْرَأَةً قَطُّ خَيْراً مِنْ زَيْنَبَ فِي الدِّينِ ، وأَتْقَى لله ، وَأَصْدَقَ حَدِيثاً ، وَأَوْصَلَ للرَّحِم ، وأَعْظَمَ صَدَقَةً » (٢) .

وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بِنِ أَبِي خَيْثَمَةً مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَائِشَةَ ، رَضَىَ الله تعالَى عنْها ، قالَتْ : « لَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنْ نِسَائِهِ ، يَّ مُ مُ تُسَامِيني فِ حُسْنِ المنْزِلَةِ عِنْدَهُ غَيْرُهَا ، تَعْنِى : زَيْنَبَ بِنتَ جَحْش .

السابع: في وَصْفِ زَيْنَبَ ، رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، بطُولِ اليَدِ ، كنايةً عنِ الصَّدَقَةِ : كانتْ صَنَاعَ اليَدَيْنِ ، تدْبَغ وتجزرُ وَتَتَصَدَّقُ بِهِ في سَبِيلِ الله ، يقال امْرَأَةً صَنَاعُ (٤) \_ بفتح الصادِ المهملةِ \_ إِذَا, كانَتْ لَهَا صَنْعَةٌ تَعْمَلُهَا بِيَدِهَا .

[ رَوَى مُسْلِمُ ، وابنُ الجُوزِئَ في « الصَّفْوَة » عَنْ عَائِشَةَ ، والطبرانيُّ في « الأوْسَطِ » عن ميمونَة زَوْج النَّبِيِّ ﷺ ] (°) وَرَوَٰى أَبُو يَعْلَى – بسندٍ حسنٍ – عنْ أبي بَرْزَةَ (<sup>(۲)</sup> رَضَى الله تعالىَ عنْهُ ، قالَ : كَانَ لِرَسُولِ الله ، ﷺ ، تِسْعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ بَوْماً (۷) / [و۲۸۲] « خَيْركُنَّ أَطُولُكُنَّ يَداً » فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَضَعُ يَدَهَا عَلَى الجِدَارِ ، فقالَ : « لَسْتُ أَعْنِى هٰذَا ، وَلَكِنْ أَصْنَعُكُنَّ يَدَيْنِ » (^) .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٢) اى تعاليني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة . ماخوذة من السمو وهو الارتفاع انظر تعليق عبدالباقي على مسلم ٤/

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٤/ ١٨٩١ ، ١٨٩٢ برقم ٢٤٤٢ كتاب فضائل الصحابة ٤٤ باب ١٣ والسمط الثمين ١٧٨ خرجه مسلم . (٤) اي صاحبة صنعة تكتسب بها

<sup>(</sup>٥) مايين الحاصرتين زيادة من (ز)

<sup>(</sup>r) في «ا» « ابى هريرة » والمثبت من (ب) والمصدر

<sup>(</sup>۷) في دا، دمعها، تحریف

<sup>(</sup>٨) مسند ابى يعلى (١٣/ ٤٢٥) برقم ٧٤٣٠ وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٩/ ٢٤٨ باب ملجاء في زينب بنت جحش رضى اش عنها وقال: رواه ابو يعلى ، وإسناده حسن ثم ذكر حديث ميمونه بمثله وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلمة بن على ، وهو ضعيف وذكره ابن حجر في المطالب العالية (١/ ٢٥٧ برقم ٨٧٨) وعزاه إلى ابى بكر تقول: يشهد له ماعدا قوله ، اصنعكن يدين ، حديث عائشة عند احمد (٦/ ١٢١) والبخارى في الزكاة (١٤٢٠) باب فضل صدقة الشحيح الصحيح . ومسلم في الفضائل (٢٤٥٧) باب فضائل زينب والسمط الثمين ١٧٩ خرجه في الصاوة .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضَىَ الله تَعَالَى عَنْها ، قالتْ : قَالَ رَسُولُ الله ، ﷺ : « أَسْرَعُكُنَّ (١) لَحَاقاً بِى أَطْوَلُكنَّ يَداً » قالَتْ : فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطُولُ يَداً ، قالتْ : فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطُولُ يَداً ، قالتْ : فَكَانتْ أَطْوَلُنَا يَداً زَيْنَبُ ؛ لأَنَّهَا كانَتْ تَعْمَلُ بيدِهَا ، وَتَصَدَّقُ » (٢)

وفى لفظِ البُخَارِيِّ : « فَكُنَّ إِذَا اجْتَمَعْنَا فِي بَيْتِ أَحَدِنَا بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ الله ، عَلَيْ مَمُدُّ أَيْدِينَا فِي الجِدَارِ نَتَطَاوَلُ ، فَلَمْ نَزَلْ نَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى تُوفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشُ ، وكانتِ المرأةُ الْدِينَا فِي الجِدَارِ نَتَطَاوَلُ ، فَلَمْ نَزَلْ نَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى تُوفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشُ ، وكانتِ المرأةُ قَصِيرةً ، ولم تَكُنْ بِأَطْوَلِنَا ، فَعَرَفْنَا حِينَئِذٍ أَنَّ النَّبِيِّ ، عَلَيْهُ ، إِنَّمَا أَرَادَ طُولَ اليّدِ بِالصَّدَقَةِ » (٣) .

الثامن: في وَصْفِهِ ﷺ زَيْنَبَ بِأَنَّهَا أَوَّاهَةً ، وزُهْدِهَا وَوَرَعِهَا ، رَضَىَ الله تعالى عنْها:

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ (٤) ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، مَنْزِلَهُ وَمَعَهُ
عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، فَإِذَا بِزَيْنَبَ تُصَلِّ وَهِيَ تَدْعُو في صَلاَتِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ، ﷺ : « إِنَّهَا . لَأَوَّاهَةً » (٥) .

وَدَوَى أَبُو عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ (٦) أَنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، قَالَ لِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ : « إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ أَوَّاهَةً » فقالَ رجلٌ « يَا رَسُولَ الله مَا الأَوَّاهُ ؟ قالَ : الخَطَّبِ اللهُ مَا الأَوَّاهُ ؟ (٧) . الخَاشِعُ المُتَضَرِّعُ وَ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيم أَوَّاهُ ﴾ (٧) .

ورَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، قَالَ : « إِنَّهَا أَوَّاهَةُ » قالتْ عائشةُ : لَقَدْ ذَهَبَتْ حَمِيدةً فَقِيدةً ، مُفْرِعَ البِتَامَى والأَرَامِلِ » (^) . ورَوَى ابْنُ الجَوْذِيِّ ، عَنْ عبدِ الله بنِ رَافِعٍ ( ^) ، عَنْ بَرْزَةَ ( ١ ) بنتِ رَافِعٍ ، قالتْ : لمَّ ورَوَى ابْنُ الجَوْذِيِّ ، عَنْ عبدِ الله بنِ رَافِعٍ ( ^) ، عَنْ بَرْزَةَ ( ١ ) بنتِ رَافِعٍ ، قالتْ : لمَّ

<sup>(</sup>١) في النسخ « أولكن ، والتصويب من مسلم .

<sup>(</sup>٢) السمط الثمين ١٧٩ اخرجه مسلم برقم ٢٤٥٢ كتاب فضائل الصحابة ٤٤ باب ١٧ من فضائل زينب ومعنى الحديث : انهن ظنن أن المراد بطول اليد الحقيقية وهى الجارحة فكن يذرعن أيديهن بقصبة فكانت سودة اطولهن جارحة ، وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخير ، فماتت زينب أولهن فعلموا أن المراد : طول اليد في الصدقة والجود . وانظر الحديث في : البداية ٤/ ١٤٩ و٧/ ١٤٩ والحاكم ٤/ ٢٥

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاری ۳/ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٤) راشد بن سعد المفرائي ، ومقرا قرية بدمشق ، سكن حمص وبها مات سنة ثلاث عشرة ومائة . له ترجمة في طبقات ابن سعد (٧/ ٤٥٦) والحلية (٦/ ١١٧) وتاريخ ابن عساكر (٦/ ١٨٨) .

<sup>(°)</sup> مجمع الزوائد ٩/ ٢٤٨ وكنز العمال ٣٤٣٨٨ والمعجم الكبير للطبراني ٢٤/ ٣٩ برقم ١٠٨ قال في المجمع وإسناده منقطع وفيه يحيي بين عبدالله البابلتي وهو ضعيف

 <sup>(</sup>٦) عبدات بن شداد بن الهاد الليثى ، غرق بدُجيل سنة ثلاث وثمانين في الجماجم .
 له ترجمة في : اسد الغابة (٣/ ٢٧٥) وابن سعد (٥/ ٦٦) والإصابة (٣/ ٦٠) وشدرات الذهب (١/ ٩٠) .
 (٧) الآية ٧٠ من سورة هود . وانظر في الخبر : السمط الثمين ١٧٩ خرجة أبو عمر .

<sup>(^)</sup> ابن سعد ۸/ ۱۱۰ :

<sup>(</sup>٩) عبدالله بن رافع بن خدِيج الانصارى ، من صالحى الانصار ، ابو محمد ، مات سنة إحدى عشرة ومائة وهو ابن خمس وثمانين سنة

له ترجمة في الثقات (٥/ ٢٢) والتاريخ الكبير للبخاري (٣/ ١/ ٨٨) ومشاهير علماء الأمصار (ت ٤٦٦). (١٠) في السمط الثمين ، برَة ، تحريف وتصحيف

جَاءَنَا العَطَاءُ ، بَعَثَ عُمَرُ إِلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشَ بِالَّذِى لَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ عليْهَا قالت : « غَفَرَ الله لَعُمَرَ ، غيرى مِنْ أَخَوَاتِى ، كَانَ أَقْوَى مِنِّى عَلَى قَسْمِ هَذَا ، قالوًا : هٰذَا كُلَّهُ لَكِ ، قَالَتْ : سُبْحَانَ الله ، وَاسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِ ، وقالتْ : صُبّوهُ واطْرَحُوا عَلَيْهِ ثَوْبًا ، ثُمَّ قالتْ لى : أَدْخِلِي سُبْحَانَ الله ، وَاسْتَتَرَتْ مِنْهُ بَثَوْبِ ، وقالتْ : صُبّوهُ واطْرَحُوا عَلَيْهِ ثَوْبًا ، ثُمَّ قالتْ لى : أَدْخِلِي يَدَكِ ، فَاقْبضى مِنْهُ قَبْضَةً ، فَاذَّهَبى بِهَا إِلَى بَنِي فُلَانٍ ، وَبَنِي فُلَانٍ مِنْ أَهْلِ رَحِمِهَا ، وَايَتَامِهَا فَفَرَقَتْهُ ، حتَى مَا بَقِي مِنْهُ بَقِيَّةٌ تحتَ الثَّوْبِ ، فقالتْ لَهَا بَرْزَةُ بنتُ رَافِع : غَفَر الله وَايْتَامِهَا فَفَرَقَتْهُ ، حتَّى مَا بَقِي مِنْهُ بَقِيَّةٌ تحتَ الثَّوْبِ ، فقالتْ لَهَا بَرْزَةُ بنتُ رَافِع : غَفَر الله لَكِ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ ، والله ، لقَدْ كَانَ لَنَا في هٰذَا حَظَّ ، قالتْ : فلكمْ مَا تَحْتَ الثَّوْبِ ، فَوَجَدْنَا تَحْتَ الثَّوبِ ، فَوَالتْ : « اللَّهُمَّ لَايُدْرِكُنِي عَطَاءُ عُمَرَ تَحْتَ عَمِي هٰذَا » فَمَاتَتْ (١) .

التاسبع: في وَفَاتِها رضى الله تعالى عنها:

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ - بَرْجِالِ الصَّحِيحِ - عَنِ ابْنِ الْنُدْرِ (٢) - رَجَمِهُ الله تَعالَى - قالَ : 

« تُوفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش - زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - فَ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا » (٣) .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ - برجالِ ثقاتٍ - عَنْ محمَّدِ بِنِ إسْحَاقَ (٤) - رَحِمَهُ الله/[ظ٢٨٢] 

تعالى - قالَ : تُوفِّيَتْ زَينتُ بِنتُ جَحْش - زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهَا عمرُ بِنَ الخَطَّابِ . ورَوَى 
وقيلَ : عَاشَتْ ثلاثاً وخَمْسِينَ . انتهى وصَبلَ عليْهَا عمرُ بِنَ الخَطَّابِ . ورَوَى 
الطَّبَرَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ - رَحِمَهُ الله تعالى - وَهُو لَمْ يُدْرِكُ عُمَرَ أَنَّهُ صلَّى مَعَ عُمَرَ عَلَى زينبَ - 
وكانتْ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ مَوْتاً ، وكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ وكانتُ أَوْلَاجٍ رَسُولِ وكانتُ أَوْلَاجٍ رَسُولِ وكانتُ أَوْلَاجٍ رَسُولِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ١٠٩، ١١٠) والسمط الثمين (١٧٩، ١٨٠) خرجه في الصفوة.

<sup>(</sup>۲) في النسخ ، ابن المنكدر ، تحريف والمثبت من الرسالة المستطرفة وفيها : ، انه ابن المنذر وهو أبو بكر محمد بن أبراهيم بن المنذر ، النيسابورى ، نزيل مكة ، صلحب التصانيف التي لم يصنف مثلها ، ككتاب الأشراف وهو كتاب كبير ، وكتاب المبسوط وهو أكبر منه وكتاب الإجماع وهو صغير . المتوفى بمكة سنة تسبع أو عشر أو ست عشرة أو ثمان عشرة وثلاثمائة ، وكان مجتهدا لا يقلد أحدا .
وكان مجتهدا لا يقلد أحدا .
الرسالة المستطرفة للكتاني (۷۷) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ٨٨) برقم (١٠٦) قال في المجمع (٩/ ٢٤٨) ورجاله ثقات

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسحاق بن يسار ، مولى عبدالله بن قيس بن مخرمة ، كان جده من سبى عين التمر ، وهو اول سبى دخل المدينة من العراق ، كنيته : أبو بكر ، ممن على بعلم السنن ، وواظب على تعاهد العلم ، وكثرت عنايته فيه وجمعه له على الصدق والإتقان ، يرووى عن مشايخ قدراهم ، ويروى عن مشايخ عن اولئك ، وربما روى عن اقوام رووا عن مشايخ يرون عن مشايخه ، يدل ما وصفت من توقيه على صدقه ، مات ببغداد سنة خمسين ومائة ، وكان من احسن الناس سياقا للأخبار ، واحفظهم لمتونها .

تَرجمته في : ميزان الاعتدال (٣/ ٢٦٨ ـ ٤٧٥) والعبر (١/ ٢١٦) والجمع (٢/ ٤٥٧) والتهذيب (٩/ ٣٨) والمعارف (٤٩١ ـ ٤٩١) (٤٩ ـ ٤٩١) والمعرفة والتاريخ (٢/ ٢٧) / ٢١٨) والتقريب (٢/ ١٩١) والكاشف (٣/ ١٨) والجرح والتعديل (٧/ ١٩١ ـ ١٩٤) وتاريخ بغداد (١/ ٢١٤ ـ ٢١٤) وابن سعد (٧/ ٣٢١ ـ ٣٢٢) .

<sup>(</sup>ه) المعجّم الكبير للطبراني (۲۶/ ۳۸) برقم (۱۰۵) وفي شرح الزرقاني (۳/ ۲٤۸) انها ماتت بالمدينة سنة عشرين ، جزم به الواقدى وابن إسحاق وقيل : سنة إحدى وعشرين ، حكاه اليعمري وغيره . ولها ثلاث وخمسون سنة .

الله ﷺ ، مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا ؟ فقُلْنَ : مَنْ كَانَ يَرَاهَا فَ حَيَاتِهَا فَلْيُدْخِلْهَا قَبْرَهَا » (١) . وروَاهُ البَزَّارُ عنْه (٢) ، عَنِ ابن أَبْزَى (٣) ، وهوَ اَلصَّحِيحُ ، ورجالُهُمَا ثِقَاتُ (٤) . وروَاهُ البَزَّارُ عنْه أَبِي خَيْثَمَةَ ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ محمَّدٍ \_ رَحِمَهُ الله تعالى ، قَالَ : كَانَتْ زَيْنَبُ وَرُوى ابْنُ أَبِى خَيْثَمَةَ ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ محمَّدٍ \_ رَحِمَهُ الله تعالى ، قَالَ : كَانَتْ زَيْنَبُ بَنْتُ جَحْشِ أَوِّلَ نِسَاءِ رَسُولِ الله ﷺ لَحُوقًا بِهِ »(٥)

ورَوَى البَزَّارُ - برجالِ الصحيحِ - عنْ عبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى رَحِمَهُ الله تعالى ، أَنَّ عُمَرَ رَضَى الله تعالى عنْهُ : كَبَّرَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَرْبَعًا ، ثُم أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ الله عَمَرَ رَضَى الله تعالى عنْهُ : كَبَّرَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَرْبَعًا ، ثُم أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ الله عَمْرُ ؛ ﷺ : « مَنْ يُدْخِلُ هٰذِهِ قَبْرَهَا ؟ » فقُلْنَ : مَنْ كَانَ يَدَّخُلُ عليْهَا في حَيَاتِهَا (١) . ثمّ قالَ عُمَرُ ؛ كَانَ رَسُولِ الله ، ﷺ ، يقولُ : « أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا ، أَطْوَلُكُنَّ يَداً » (٧) فكنَّ يَتَطَاوَلْنَ بِنَا مَا نَصْنَعُ في سَبِيلِ الله (٨) . بأَيْدِيهِنَّ ، وإنَّمَا كَانَ ذَلِكَ ، لأَنَّهَا كَانتْ صَنَاعًا تُعِينُ بِما تَصْنَعُ في سَبِيلِ الله (٨) .

تنبيه : في بيان غريب ما سبق :

الحَيْسُ (٩) :

الجدارُ (۱۰):

الخَاشع (١١):

المتضرع (١٢):

<sup>(</sup>۱) الطبقات ٨/ ١١٢ والمعجم الكبير للطبراني ٧٤/ ٥٠ برقم ١٣٤ قال في المجمع ٩/ ٢٤٨ ورجاله رجال الصحيح . وشرح الزرقاني (٣/ ٢٤٨) .

<sup>(</sup>٢) عنه أي الشعبي .

<sup>(</sup>٣) في النسخ ، ابن أبى ابزى ، تحريف والمثبت من خلاصة تذهيب الكمال (٢/ ١٢٣) ت (٤٠١٧) وهو : عبدالرحمن بن ابزى الخزاعي ، مولى نافع بن عبدالحارث ، روى اثنى عشر حديثا ، وعن ابى بكرو ابن وعن عمار في البخارى ومسلم ، وعنه ابنه سعيد والشعبي . قال البخارى : له صحبة ، وقال ابن أبى داود : تابعي

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقاني (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>ه) الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ١١٠).

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقاني (۳/ ۲٤۸).

<sup>(</sup>۷) الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ ۱۱۱) والبداية والنهاية (٤/ ١٤٩ ، ٧/ ١٠٤) ومسلم / الفضائل (۱۰۱) والمستدرك للحاكم (٤/ ٢٥) ومجمع الزوائد (۸/ ٢٨٩ و٩/ ٤٨) ومشكل الآثار (١/ ٨٦) وكنز العمال (١٩٩٥١) وإتجاف السادة المتقين (٧/ م١٥ و٨/ ١٤٧) ودلائل النبوة للبيهقي (٦/ ٣٧٤)

والمعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ٥٠) برقم (١٣٣) ورواه مسلم (٢٤٥٢).

<sup>(</sup>٨) ابن سعد (٨/ ١١١) وصحيح مسلم (٥/ ١٩٠٧) برقم (٢٤٥٧) .

<sup>(</sup>١) الحيس : تمر واقط وسمن تخلط وتعجن وتسوى كالثريد المعجم الوسيط (١/ ٢١٠) مادة حاس .

<sup>(</sup>١٠) الجُدِارَ: الحائط، المعجم الوسيط (١/ ١١٠) مادة جدر.

<sup>(</sup>١١) الخِأشع : الراكع . المعجم الوسيط (١/ ٢٣٥) .

<sup>(</sup>١٢) الْمُتَضَرعُ: ضَرع إليه وله: ذُل وخضُّع وساله أن يعطيه ويعينه. المعجم الوسيط (١/ ٤١).

## الباب التاسع

في بعض فضائل أمِّ المؤمنين زَيْنبَ بنتِ خُزَيْمةَ الهِلاليَّة ، رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْها .

### وفيه أنواع:

الأول: ف نسَبها: تقدُّم نسبُ أبيها (١)

الثانى: ف تَزَوُّج النَّبِيِّ عِلَيْ بِهَا:

قَالَ الزُّهْرِيُّ : كَانْتُ قَبْلُهُ تحتَ عَبْدِالله بِنِ جَحش (٢) ، فَقُتِلَ عِنْها يَوْمَ أُحُدٍ (٣) . وقالَ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ : « كَانتْ قَبْلَ رَسُولِ الله ﷺ عنْد الطَّفَيْلِ بِنِ الحَارِثِ » (٤) رَوَاهُمَا ابنُ أبي خَيْثَمَةَ ، وَلَاً خَطَبَها رَسُولُ الله ، ﷺ ، جعلتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ ، فَتَزَوَّجَهَا وَاشْهَدَ ، أَصْدَقَها الْنُهِ ، فَتَزَوَّجَهَا وَاشْهَدَ ، أَصْدَقَها الثَّنَيْ عَشْرَةَ أُوقيَّةً وكِسَاءً .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ - برجالِ الصَّحيحِ - عنِ ابنِ إسْحَاقَ - رَحمهُ الله تعالَى - قالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، زَيْنَبَ بنتَ خُزَيْمَةَ الهِلَالِيَّةَ - أُمَّ المسَاكِينِ - كانتْ قَبْلَهُ عنْد الحُصَيْن ، أَوْ عِنْدَ الطُّفَيْلِ بنِ الحارِفِ بالمدينَةِ ، وهِيَ أَوَّلُ نِسَائِهِ مَوْتًا (°) .

<sup>(</sup>۱) ترجمتها - رضى الله تعاليعنها - ف:

السير والمغازى لابن إسحاق ( $^{0}$ ) وسيرة ابن هشام ( $^{2}$  ( $^{0}$ ) والمحبر ( $^{0}$ ) وتاريخ خليفة ( $^{1}$  ( $^{0}$ ) والمنتخب من كتاب (أواج النبى للزبير بن بكار ( $^{1}$  =  $^{2}$ ) وتاريخ اليعقوبي ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) والاستيعاب ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) وابن عساكر – السيرة ( $^{1}$  ) ( $^{1}$  ) والسمط النمين ( $^{1}$  ) ومختصر ابن عساكر لابن منظور ( $^{1}$  ) ونهاية الأرب ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) وشير اعلام النبلاء ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) وتجريد اسماء الصحابة ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) والعبر ( $^{1}$  ) ومرأة الجنان ( $^{1}$  ) والإصابة ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) وتاريخ الخميس ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) والسيرة الحلبية ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) ( $^{1}$  ) وشذرات الذهب ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) والطبقات ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) والثقات ( $^{1}$  ) ( $^{1}$  )

 <sup>(</sup>۲) عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن عرة بن كبير بن غنم بن دودان بن اسد بن خزيمة الاسدى ، له صحبة ،
اخو ابى احمد بن حجش ، امهما امية بنت عبدالمطلب .
 له ترجمة في : الثقات (۳/ ۲۳۷) والطبقات (٤/ ۲۰۲) والإصابة (۲/ ۲۸۲) وحلية الاولياء (۱/ ۲۰۸) وتاريخ الصحابة (۱۲/ ۲۸۲) ت (۷۷۷) .

<sup>(</sup>٣) السمط الثمين (١٨٥) وشرح الزرقاني (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) هو الطفيل بن الحارث بن المطلب ، امة سخيلة بنت خزاعي بن الحويرث بن الحارث بن حبيب بن مالك بن حطيط بن جشم ابن ثقيف

تزوج زينب بنت خزيمة ، ثم خلف عليها اخوه عبيدة الشهير ببدر فأهداها عبيدة إلى الني 義 ، وشهد الطفيل بدرا ومات هو واخوه حصين سنة ٣١ هـ وقيل (٣٧هـ) وقيل ٣٣ هـ - - الخير ( ٧١ ـ ٨٠ و ٤٠٩) والإصابة (٢/ ٢٢٤) .

<sup>(</sup>ه) اخرجه الطبراني بإسناد رجاله ثقات من حديث الزهرى مرسلا وكذلك من حديث محمد بن اسحاق مرسلا . انظر : مجمع الزوائد (٩/ ٢٤٨) المستدرك (٤/ ٣٣) وابن سعد (٨/ ١١٥) . والسمط الثمين (١٨٥) وراجع المعجم الكبير (٢٤/ ٧٥) برقم (١٤٨) . وبرقم (١٥٠)

وقَال ابْنُ الكَلْبِيِّ : كانتْ عنْدَ الطَّفَيْلِ بِنِ الحَارِثِ فَطَلَّقَهَا فتزوَّجَهَا أَخُوهُ : عُبَيْدَةُ ، فَقُتِلَ يومَ بَدْرِ شَهِيدا ، ثُمَّ خَلف عَلَيْهَا رَسُولُ الله ، ﷺ ، [ و ٢٨٣ ] قبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَخْتَهَا لِأُمِّهَا : مَيْمُونَّةَ ، كَذا قالَ ابن الكلْبِيِّ ف رَمَضَانَ (١) ، عَلَى رَأْس ِ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ شَهْرًا بِعْدَ حَفْصَةً .

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزقَجَ النَّبِيُّ ، ﷺ ، أُمُّ سَلَمَةً ، وَأَسْكَنَ أُمُّ سَلَمَةً ف بَيْتِهَا (٢) .

# الثالث: ف تُكُنِّيهَا بِأُمِّ السَاكِين:

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ - برجال ثِقاتٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ - رَحِمَهُ الله تعالَى - قالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةً ، وَهِيَ أُمُّ المسَاكِينِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ طَعَامِهَا المسَاكِينَ ، وَتُوفِّيتْ وَرَسُولُ الله ، ﷺ ، حَيٍّ » (٣) .

وقَالَ مُحمَدُ بنُ إِسْحَاقَ ، رَحِمَهُ الله تَعَالَى ، قالَ : تزوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الهلاَلِيَّة (٤) .

وقال ابنُ أبى خيثمة : كانتْ تُسَمَى أُمَّ المسَاكِين في الجَاهِلِيَّةِ ، وأَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ جَارِيَةً لَهَا سودَاءَ ، فقالَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، « ألا تفدين أخاك أَوْ أختك منْ رِعَاية الغَنَم ؟ » (°) .

## الرابع : ف وفاتها ، رَضَى الله تعالَى عنها :

قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وقَتَادَةُ : لم تَلْبَثْ عِنْدَ رَسُولِ الله ، ﷺ ، إِلَّا يَسِيرًا (٦) ، وتُوفِّنَتْ بِالدِينَةِ ، والنَّبِيُّ ﷺ ، ثَمَانِيَةَ أَشَهُرٍ ، (٨) وقَدْ مَكَثَتْ عِنْدَ رَسُولِ الله ، ﷺ ، ثَمَانِيَةَ أَشَهُرٍ ، (٨) وقيلَ : ثَلَاثَةً ،

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني (۳/ ۲٤٩).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۸/ ۱۱۵، ۱۱۳).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ٥٧) برقم (١٤٨) قال في المجمع (٩/ ٢٤٨) ورجاله ثقات وابن سعد (٨/ ١١٥) ودر السحابة للشوكاني (٣٢٨) اخرجه الطبراني بإسناد رجاله ثقات من حديث الزهري مرسلا والمستدرك (٤/ ٣٣) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٢٤/ ٥٨) برقم (١٥٠) قال في المجمع (٩/ ٢٤٨) ورجالة ثقات ودر السحابة (٣٢٨) .

<sup>(°)</sup> في الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ١٦٦) ، ألا تفدين بها بنى أخيك أو بنى أختك من رعاية الغنم؟، . وشرح الزرقاني (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) روى الخبر الحاكم في المستدرك (١٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: مجمع الزوائد (٩/ ٢٤٨) والمستدرك (٤/ ٣٣) وابن سعد (٨/ ١١٥) وازواج النبي لابي عبيدة (٧٧) .

<sup>(</sup>٨) السمط الثمين (٨٥).

والصَّحِيحُ : انَّهَا مَاتَتْ فِ رَبِيعِ الأَوَّلِ ، وقيلَ : الآخَر ، سَنَةَ أَرْبَعِ ، ودُفِنَتْ بِالبَقِيعِ ، رَضَىَ الله تعالَى عنْها ، وقد بَلغَتْ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، أَوْ نحَوها ، وَأَوْرَدَ ابنُ مَنْدَةَ فِ تَرْجَمَتِهَا حديثاً : « أَوَّلُكُنَّ لَحاقاً بِي أَطْوَلُكُنَّ يَداً » ، وتَعَقَّبُوهُ بِأَنَّ المرادَ بِذَلِكَ : زَيْنَبُ بِنْتُ جَحَسُ ؛ لِأَنَّ المرادَ : بِلُحُوقهِنَّ بِهِ مَوْتُهُنَّ بَعْدَهُ ، وهَذِه مَاتَتْ فِ حَيَاتِهِ (١) .



<sup>(</sup>۱) السمط الثمين (۱۸٦) كذلك ذكره الفضائل ، وإنما يكون ذلك على ملحكاه من انها مكثت عنده ﷺ ثمانية اشهر ، اما على ملحكاه ابو عمر فلا يصح ، إذ العقد كان في سنة ثلاث ، فمدتها عنده شهران او ثلاثة ، فلا يصح ان تكون وفاتها في ربيع الآخر . وراجع : الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ ۱۱۵ ، ۱۱۸) وشرح الزرقاني (۳/ ۲٤۹ ، ۲۵۰) .

### الباب العاشر

في بعضِ فضائِلِ أمُّ المؤمنينَ ميمونةَ بنتِ الحارث (١) ، رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْها .

وفيه انواعً:

الأول: ف اسمِها ، ونسبها:

كَانَ اسْمُهَا بَرَّةُ ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ الله ﷺ مَيْمُونَةَ (٢) ، وهِيَ خَالَةُ ابْنُ عَبَّاسٍ \_ رَضيَ الله تعالَى عَنْهُمَا .

رَوَى ابنُ أبى خَيْثَمةَ - بسند صحيح - عن مجاهد (٢) رَحِمَهُ الله تعالَى ، قالَ : كانَ اسْمُ مَيْمُونَةَ بَرّة ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ الله ، ﷺ ، مَيْمُونَةً (٤) . وتقدّم نَسَبُ أبِيَها . وأمُّهَا هندُ بنتُ عوفٍ بنِ زهُيَرْ بنِ الحِارث ابن حماطةً بنِ حِمْيرَ ، وأخَوَاتُهَا : أُمُّ الفَضْلِ ، لُبَابَةُ الكُبْرَى ، زَوْجُ العبّاس (٥) رَضَى الله تعالَى عنْهُمّ . ولُبَابَةُ الصُّغْرَى : زَوْجُ العبّاس (مُ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ ، وعصماء بنْتُ ولُبَابَةُ المَابِيدِ بنِ المغيرة المخزوميّ ، أمُّ خالِدِ بنِ الوَلِيدِ ، وعصماء بنْتُ

<sup>(</sup>۱) ابن حَزْن بن بُجِير بن هُزُم بن رؤية بن عبدالله بن عامر بن صعصعة الهلالية نسبة إلى جدها المذكور. انظر ترجمتها رضى الله عنها في: السير والمغازى لابن اسحاق (٢٦٦) وسيرة ابن هشام (٤/ ٥٥٠) والمحبر (١٩ - ٩٦) وتاريخ خليفة (١/ ٤٠) والتاريخ الصغير (١/ ١١٢ ، ١١٤) والمنتخب من كتاب ازواج النبى للزبير بن بكار (٥٠ ـ ٤٥) وتاريخ اليعقوبي (٢/ ٨٤) والاستيعاب (٤/ ١٩١٤ ـ ١٩١٨) وابن عساكر قسم السيرة (ق ١ / ١٣٨) وتهذيب الاسماء وتاريخ اليعقوبي (٢/ ٥٥٠ ـ ٣٥) والسمط الثمين (٩٥ ـ ٩٧) وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٣/ ٢٥٠ ـ ٢٥١) ونهلية الأرب (١٨ / ١٨٨ ـ ١٩٠٠) وسير اعلام النبلاء (٣/ ٢٩٨ ـ ٤١٥)) والإصلاة (٤/ ٢١١ ـ ٤١٤) وتاريخ الخميس (١/ والسيرة الحلبية (٤/ ٣٠)).

<sup>(</sup>٢) السفط الثمين (٩٥) والطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ١٣٧) والمستدرك للحاكم (٤/ ٣٠) . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وشرح الزرّقاني (٣/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٣) مجاهد بن جبر ، وقد قيل : ابن جبير ، مولى عبدالله بن السائب القارىء ، كنيته : ابو الحجاج وقد قيل : ابو محمد ، كان مولده سنة إحدى وعشرين ، وكان من العبّلا والمتجردين في الزهاد مع الفقه والورع ، مات بمكة وهو ساجد سنة اثنتين او ثلاث ومائة .

ترجمته في : الثقات (٥/ ٤١٩) والمعرفة والتاريخ للفسوى (١/ ٧١١) والحلية (٣/ ٢٧٩) والجمع (٢/ ٥١٠) والتهنيب (١٠/ ٤٢) .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد (٨/ ١٣٧).

<sup>(</sup>ه) هو العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف ، أبو الفضل ، جد الخلفاء العباسيين وكان محسنا لقومه ، سديد الراى ، واسع العقل ، مولعا بإعتاق العبيد ، وكانت له سقاية الحاج ، وعمارة المسجد الحرام ، اسلم قبل الهجرة ، وكتم إسلامه ، وثبت في حنين حين انهزم الناس ، توفي سنة ٣٧ هـ . انظر : صفة الصفوة (١/ ٢٠٣) والخميس (١/ ١٩٥) .

الحارثِ ، وكانتْ تَحْتَ أُبَى ابنِ خَلَف ، فولدَتْ لَهُ أَباَ أُبَى ، وعَزَّةُ بنتُ الحارثِ ، كانتْ تَحْتَ زيادِ بْنِ عَبْدِالله بنِ مالكِ الهِلَالى ، فهؤُلاء إِخْوَتُهَا لاَبِيهَا وأمِّها (١) .

رُّرُ) وَإِخوتُهَا لأمها : أَسْمَاء بنتَ عُمَيْس ، كانتْ تَحْتَ جَعْفَرَ رَضِيَ الله تعالى عنْهُمَا ، فولدَتْ لَهُ : عبْدَالله ، ومُحَمَّداً ، وعَوْفاً ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَلَفَ عَلَيْهَا أَبُوبَكُر الصَّدِيقِ ، رَضَى الله تعالى عنْه ، فَوَلَدتْ لَهُ مُحمَّداً ، ثم مَاتَ ، فَخَلَفَ عَلَيْهَا على بنُ أَبى طَالِب ، رَضَى الله تعالى عنه ، فَوَلدتْ لَهُ مُحمَّداً ، ثم مَاتَ ، فَخَلَفَ عَلَيْهَا على بنُ أَبى طَالِب ، رَضَى الله تعالى عنه ، فَوَلدتْ لَهُ يَحْيَى [وعونا] (٢)وسَلْمَى (٣) بِنْتُ عُمَيْس ، كَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بنَ عَبْدِ المطَّلِب ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَمَةَ الله بِنْتَ حَمْزَةَ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا شَدادُ بْنُ أُسَامَة بْنَ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَمَةَ الله بِنْتَ حَمْزَةَ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا شَدادُ بْنُ أُسَامَة بْنَ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَمَةَ الله بِنْتَ حَمْزَة ثُمُّ خَلَفَ عَلَيْهَا شَدادُ بْنُ أُسَامَة بْنَ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ ، فَوَلَدَتْ لَهُ : عبْدالله ، وعبْدَ الرَّحْمَن .

وسَلاَمَةُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، كانتْ تَحْتَ عَبْدِالله بنِ كَعْبِ بْنِ مُنَيّة الخَثْعَمِيِّ (٤) ، وكانَ يُقَالُ : أكرمُ عَجُوز في الأرْضِ أصهاراً : هندُ بنتُ عَوْفِ ، أصْهَارُها : رَسُولُ الله ، ﷺ ، وأَبُوبَكُر الصِّدِيقِ ، وَحَعْفَرُ وعَلِيُّ ابْنَا : أبي طَالِبٍ ، وجعْفَرُ وعَلِيُّ ابْنَا : أبي طَالِبٍ ، وشَدَّادُ بْنُ الْهَاد (٥) .

الثانى: ف تَزْويج النَّبِيِّ ﷺ بها:

رَوَى اَبْنُ أَبِي خَيْثَمَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ \_ رَحِمَه الله تَعالَى \_ قالَ : كانَتْ ميمونَةُ قَبْلَ رَسُول الله ، ﷺ ، تَحْتَ أَبِي رُهُم \_ \_ بضَمِّ الرَّاءِ ، وسُكُونِ الهَاءِ \_ ابنِ عَبْدِالعُزَّى ، القُرَشِيِّ ، العَامِرِيِّ ، مِنْ بَنِي مَالِكٍ بْنِ حَنْبَلَ ، فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِيِّ ﷺ . وقِيلَ : كانَتْ عِنْدَ غَيْرِهِ (٦) .

وَرُوِى - أَيضاً - عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، حِينَ اعْتَمَرَ بِمِكَّةَ : مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِثِ ، وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، ﷺ ، وَفِيهَا نَزَلَتْ : ﴿ وَأَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةُ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، وَفِيهَا نَزَلَتْ : ﴿ وَأَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةُ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يسَتْنكَحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ ﴾ (٧) ثمَّ صَدَرَتْ مَعَهُ إِلَى المَدِينَةِ ، وكانتْ قَبْلَهُ عنْدَ فَرْوَةَ بنِ عَبْدِ العُزَّى بنِ أَسَدِ بنِ غَنْمٍ ، بنِ دُودَانَ (٨) . أها للدِينَةِ ، وكانتْ قَبْلَهُ عنْدَ فَرْوَةَ بنِ عَبْدِ العُزَّى بنِ أَسَدِ بنِ غَنْمٍ ، بنِ دُودَانَ (٨) . أها

<sup>(</sup>١) السمط الثمين (١٨٩) .

<sup>(</sup>۲) زیادة من شرح الزرقانی (۳/ ۲۰۱)

<sup>(</sup>٣) في النسخ وسلمة ، والمثبت من المرجع السابق .

<sup>(\$)</sup> السمط الثمين (١٨٩) ذكر ذلك جميعه ابوعمر. (٩) السمط الثمين (١٨٩) ذكر ذلك المسعد ﴿ شرف النبوة وشرح النقلني (٣/ ٢٥١

<sup>(°)</sup> السمط الثمين (۱۸۹) ذكر ذلك ابوسعد في شرف النبوة وشرح الزرقاني (۳/ ۲۰۱). (۲) وهو سغيرة بن ابي رُهم فلقيت من سفهاء اهل مكة اذى يوم حملت.

<sup>)</sup> وهو سنبرد بن ببی رسم سید معمر بن المثنی (۲۷) . والمعجم الکبیر للطبرانی (۲۳/ ۲۲۱ ، ۲۲۱) والمعجم الکبیر للطبرانی (۲۳/ ۲۲۱ ، ۲۲۱) وانظر : شرح الزرقانی (۳/ ۲۰۲)

<sup>(</sup>٧) سورة الاحزاب الآية (٥٠).

<sup>(ُ</sup>هُ) شرح الزرقائي (٣/ ٢٥٢) وقد رواه ابن ابي حيثمة عن الزهرى وقتادة فنزلت فيها الآية ورواه ابن سعد عن عكرمة وانظر : الطبقات الكبرى (٨/ ١٣٧) .

ودُوى - أيضاً - عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : مَعْمَر بِنِ المَثَنِّي ، قالَ : لَمَّا فَرغَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، مِنْ خَيْبَرَ ، توجَّهَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِراً سَنَةَ سَبْعٍ ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب مِنَ الْحَبَشَةِ ، فَخَطَبَ عَلَيْهِ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحارِثِ الْهِلَالِيَّة ، وكانَتْ أَختها لأِمِّهَا : أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ عنْد جَعْفَرَ ، فأجَابَت جَعْفَرًا إِلَى تَزْوِيج رَسُول الله ، ﷺ ، وجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى العبَّاسِ بنِ عَبْدِ الطَّلِبِ فَأَنْكَحَهَا الْعَبَّاسُ النَّبِيّ ، ﷺ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، في عُمْرَةِ القَضَاءِ سَنَةَ ثَمَانٍ ، فَلَما رَجَعَ الْطَلِبِ فَأَنْكَحَهَا الْعَبَّاسُ النَّبِيّ ، ﷺ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، في عُمْرَةِ القَضَاءِ سَنَةَ ثَمَانٍ ، فَلَما رَجَعَ الْمَا بِسَرِف (١) ، وكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ أَبِي رُهُم ِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بنِ عَامِرِ بْنِ لُوَى ، ويقالُ : بل عِنْدَ سَخْبرةَ بنِ أَبِي رُهُم (٢) .

ورَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والنَّسَائِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَباًس ، رَضىَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولِ اللهِ وَيَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والنَّسَائِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَباس ، رَضَى الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولِ اللهِ

ورَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْه ، قالَ : بَعَثَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، لِحْيَةَ بْنَ جَزَّءٍ ، وَرَجُلَيْنَ أَخَرَيْنِ ، يَخْطُبُهَا وهُوَ بِمَكَّةَ ، فَردَّتْ أَمْرَهَا إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ الفَضْلِ ، فَردَّتْ أُمُّ الفَضْلِ أَمْرَهَا إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ الفَضْلِ ، فَردَّتْ أُمُّ الفَضْلِ أَمْرَهَا إِلَى العَبَّاسِ ، وَأَنْكَمَهَا رَسُولُ الله ، ﷺ ، (٣)

ورُوى - أيضاً - عنْه قالَ : إِنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِثِ فَ عُمْرَةِ الْقَضَاء ، وأَقَامَ بِمِكَّة ثلاثاً ، فَأَتَاهُ حُويْطِبُ/بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى ، وأسْلَمَ بَعْدَ ذَلُكَ ، فَ [ و ٢٨٤ ] نَفَر مِنْ قُرَيْش ، فَ اليَوْمِ الثَّالِثِ ، فقالُوا لَهُ : قَدِ انْقَضَى أَجَلُكَ ، فَاخْرُجْ عَناً ، فَقَالَ : وَمَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرِكْتُمُونِي فَأَعْرَسْتُ بَيْنَ أَظْهُركُمْ ، فَصَنَعْتُ لَكُمْ طَعَاماً ، فَحَضَرْ تُمُوه ، فَقَالُوا : لاَ عَاجَةً لَنا فَ طَعامِكَ ، فَاخْرُجْ عَناً ، فَخَرجَ بَمِيْمُونَةَ بِنِتِ الحَارِثِ حَتَى أَعْرَسَ بِهَا بِسَرِفِ » .

وَدُوى عَنِ ابْنِ عُقْبةً ، عنِ ابنِ شهَابِ رحمهما الله تعَالَى ، قالاً : خَرِجَ رَسُولُ الله ، فَ الْعَامِ القابلِ إِلَى المدينةِ معتمراً في ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ سَبْع ، وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي صَدّه فِيهِ المُشْرِكُونَ ، عَنِ المُسْجِدِ الحَرَام ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ يَأْجُجَ بَعَثَ جَعْفَرَ بِنَ أَبِي طَالِب ، بَيْنَ يَدِيْه إِلَى مَيْمُونَةَ بِنتِ الحارِثِ بِنِ حَزَنٍ العَامِرِيَّة فخطبَهَا عَلَيْهِ ، فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ ابن عَبْد المَطّل (٤).

<sup>(</sup>١) سَرَف : بفتح المهملة ، وكسر الراء وبالفاء .

واد یقع فی هضب « الدواسر » وفی اعلاه ماءُ سرف ، وقد تعارف اهل نجد علی تسمیة کل ماء ینبع من الصخور ویتسرب باستمرار سرفاً ، وهناك اعرس رسول الله ﷺ بمیمونة مَرْجعه من مكة حین قضی نسكه شرح الزرقانی (۳/ ۲۰۱) (۲) ازه اج النبی واولاده لابی عبیدة معمر بن المثنی (۷۰ ، ۷۷) وفیه «سغبرة » والتصویب من شرح الزرقانی (۳/ ۲۰۲) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٢٣/ ٢٣٧ برقم ١٠٢٠ في إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب قال الحافظ صدوق ربما وهم. وعبدات ابن عبد الله الأموى ، قال الحافظ : لين الحديث .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الزرقاني (٣/ ٢٥١).

ورَوَى اَبْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، رَضَى الله تَعَالَى عَنْهَا ، قالتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله ﷺ ، وَنَكُّنُ حَلَالَان بِسَرِفِ » (١) .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ ــ برَجالَ تِقَاتٍ ـ عَنِ الزُّهْرِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِث ، هِيَ النَّبِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا » (٢) .

وَرَوَى السِّنَّةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضَىَ الله تعالَى عنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمُ (٢) » ...

وَف روَايَةٍ عِنْدَ البُخَارِيِّ : تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ف عُمْرَةِ القَضَاءِ » (٤)

ورَوَّى الْإِمَّامُ الْحَمدُ عِنْهُ ، قَالَ : « تَزَوَّجَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمُ » (°)

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ (٦) ، رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : « تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ﷺ مَيْمُونَةَ ، وَهُوَ حَلَالٌ ، وَأَنا كَنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا » (٧) .

ورَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، رَضَىَ الله تعالَى عنها ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ « تَزَوَّجَهَا بالدينةِ ، وهُوَ حَلَالٌ » (^) .

ورَوَى ابْنُ أبى خَيْثَمَة ، عنْ أبى عُبَيْدَة : مَعْمَر بنِ المثَنَّى ، رَحِمَهُ الله تعالَى ، قالَ : « تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، مَيْمُونَةَ سَنَةَ خَمْس » .

وقال ابنُ سَعْدٍ : « هَي ِ آخِرُ امْرَأَةٍ تَزَقَّجَهَا رَسُولُ الله ، ﷺ ، يعْنِي : مِمَّن دَخَلَ بِهَا » (٩) .

### الثالث: في وَفَاتِها:

ماتتْ رَضَى الله تُعالَى عنْها بِسَرِفٍ ، مَوْضِعَ بَنَى بِهَا رَسُولُ الله ، ﷺ ، ودُفِنَتْ فَ مَوْضِع قَبْتَهَ البَناء بِهَا ، وذَلِكَ سَنَةَ إِحْدَى َ وَسَتَّينِ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) مسند ابي يعلى ۱۳/ ۲۲ برقم ۷۱۰۰ ومشارق الأنوار ۲/ ۲۳۳ ومعجم البلدان ۳/ ۲۱۲ ومراصد الاطلاع ۲/ ۷۰۸ وكذا ابو يعلى ۱۳/ ۲۲ برقم ۲۰۱۷ استاده صحيح وابن سعد ۸/ ۱۳۳ ، ۱۳۳ وشرح الزرقاني (۳/ ۲۰۱)

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير للطبراني ۲۳/ ۲۲۲ برقم ۱۰۱۹ . (۳) ابن سعد ۱۸/ ۱۳۵ .

<sup>(</sup>ع) شرح الزرقائي على المواهب ٣/ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (٨/ ١٣٥)

<sup>(</sup>٦) ابو رافع ، مولى رسول اش ﷺ ، اسمه : اسلم ، مات في خلافة على بن ابي طالب ترجمته في : طبقات ابن سعد (٤/ ٧٣ ـ ٥٠) والجرح والتعديل (٢/ ١٤٩) والتجريد (١/ ١٦) واسد الغابة (١/ ٥٢) والإصابة (٤/ ٢٧) .

<sup>(</sup>٧) المسند (٣/ ٣٩٢ ـ ٣٩٣) وابن سعد (٨/ ١٣٤) وشرح الزرقاني (٣/ ٢٥٢) .

<sup>(</sup>٨) ابن سعد (٨/ ١٣٥) .

<sup>(</sup>۹) شرح الزرقاني (۳/ ۲۰۳). (۱۰) خبر موت ميمونة بسرف ، رواه احمد في المسند (٦/ ٣٩١) والحاكم في المستدرك (٤/ ٣١) وانظر مجمع الزوائد (٩/ (۲٤٩) وابن سعد (٨/ ١٣٢ ـ ١٣٤) وانظر: السمط الثمين (١٩٢).

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فَ « الأَوْسَطِ » برجالِ الصَّحيحِ ، عَنْ أَنَس رَضَى الله تعالَى عنْه ، أنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفٍ ، وَبِنَى بِهَا بِسَرِفٍ ، وماتَتْ بِسَرِفٍ » (١) . ورَفَى الطَّبَرَانِيُّ – برجالٍ ثقاتٍ – عنْ مُحمَدِ بنِ إسْحَاقَ رَحِمَهُمَا الله تعالَى ، قالَ : ماتَتْ مَيْمُونَةُ بنتُ الحَارِثِ زَوْجُ رَسُولِ الله ، ﷺ ، عام الحَرة ، سَنَةَ ثَلَاثٍ وسِتِّينَ (٢) . [شرح غريب ما سبق] (٣) .

سَرَف \_ بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالفاء  $\binom{3}{1}$  . الحَرَّةِ :  $\binom{9}{1}$ 



<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني (۲/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني (٣/ ٢٥٣) قاله ابن إسحاق فيما اسنده عنه الطبراني ق الأوسط برجال ثقات قال ق الإصابة : ولا يثبت اي لما صبح انها ماتت ق حياة عائشة . والمعجم (٢٣/ ٢٢٤) برقم (١٠٢١)

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة من ب

<sup>(</sup>٤) سبق تعريفها .

<sup>(</sup>ه) الحرة : يوم انتهب فيه المدينة ، عسكرُ الشلم ، ايلم يزيد بن معلوية سنة (٦٣هـ) والحرة : ارض ذات حجارة سود نخرة كانها احرقت بالنار ، والحرار كليرة في بلاد العرب ، اكثرها حوالي المدينة إلى الشلم ، والحرة التي وقعت فيها هذه الوقعة تقع شرقي المدينة واسمها حرة واقم .

انظر: تاريخ الطبرى (٧/ ١) ومعجم البلدان (٣/ ٢٦٢) والفخرى (١٠٦) والأغلنى (١/ ٢٣) ومروج الذهب (٣/ ٩٥) وأبو الفدا (٢/ ١٩٢) والعقد الفريد (٣/ ١٤١) وأيام العرب في الإسلام (٢٣٦) للاستلا محمد أبو الفضل إبراهيم والاستلا على البجاوى .

## البلب العادى عشر

قَ بَعْضِ مِناقِبِ أُمُّ المُؤْمنِينَ : جُويْرِيةً / [ ظ٢٨٤ ] ، رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، بنتِ الحارثِ الخزاعيّة ، ثم المصطَلَقِيّة (١) .

### وفيه انواع:

الأول: ف اسمِها ونسبها:

رَوَى ابْنُ أَبِى خَيْثَمَةَ ، وَأَبُو عُمَر ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِى الله تعالَى عنْهما ، قالَ : كانَ السُمُ جُويْرِيَة : بَرَّة ، فَغَيْرهُ رَسُولُ الله ﷺ وسَّماهَا : جُويْرِيَة ، كَره أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْد بَرَّةَ (٢) ، وَهِى جُويْرِيَة لَ بضم الجيم مُصَغِّر - بنتُ الحارثِ بنِ أَبى ضِرَار - بكسر الضَّاد المعجمة ، وتخفيف الراء - [ بنِ حَبِيب بنِ عائذِبنِ مَالكِ بن جُذَيمُة - بجيمَ ومعجمة مصعد وهُو ] (٣) المصطلق [ بَطَّنُ من خُزاعَة الخُزاعِيّة ، ثم المصطلقيّة ] (٤) وأمُّها ... (٥)

الثانى: فَ زَوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَا : قَالَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ مُسافِع \_ بميم مِضْمومةٍ ، فسينٍ قَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةً : كَانتْ قَبْلَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ مُسافِع \_ بميم مِضْمومةٍ ، فسينٍ

<sup>(</sup>۱) ترجمتها ـ رضی الله عنها في :

السير والمغازى لابن إسحاق (٢٠٣) والمغازى للواقدى (٢١/١) وسيرة ابن هاشم (٢٠٥/٤) والمحبر (٨٩ ـ ٢٠) وتاريخ خليفة (٢٠/١) والمنتخب من ازواج النبى للزبير بن بكار (٤٠ ـ ٢٤) وتاريخ اليعقوبي (٨٤/١) والاستيعاب (١٠٤/٤ ـ ١٨٠٤/٤ وابن عسلكر ـ السيرة (ق /١٣٧) وتهذيب الاسماء واللغات (٣٣٦/٣) والسمط الثمين (٩٩ ـ ١٠١) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (٢١/١٠ ـ ٢٦٥) وتجريد اسماء الصحابة (٢/٢٥٢) والعبر (٢/١/١) والإصابة (٤/٥٢١ ـ ٢٦٥) وتجريد اسماء الصحابة (٢/٢٥١) والعبر (٢/١٠) والإصابة (٢/١٥)

<sup>(</sup>٢) انظر: المستدرك (٢/٤٤) والمسند (٢/٤٦) والطبقات الكبرى لابن سعد (١١٩/٨) وسبل الهدى والرشاد (٤/٦٨٤) وصحيح مسلم (٢٣١/٢).

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة من شرح الزرقاني على المواهب (٢٥٣/٣) .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين زيادة من المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) بياض بالنسخ .

مهملةٍ ، وبعد الالفِ فاء مكسورة - قُبِلَ كَافِرًا - بنُ صَفْوَانَ المصْطَلِقِيّ (١) ، سُبيَتْ (٢) يَوْمَ المُريْسِيع (٢)، في غزوة بني المصطلَقِ، ووقعتْ في سَهُم ثابتِ بنِ قَيْس بنِ شَمَّاس (٤)، فكاتبها على تسع أَوَاقِ (أُهُ) فَأَدَّى رَسُولُ الله ﷺ عَنْها كِتَابَتَها ، وكانَ اسْمُهَا بَرةَ ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ الله ﷺ جُوَيْرِيَةً ، وقيلَ : كانَ يَطَؤُهَا بملكِ اليمين ، والأوَّلُ هُوَ الرَّاجِحَ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وابُو دَاوُد ، عنْ عَائِشَة ، رَضَى الله تعالى عنها ، قالت : لمَّا قَسَّمَ رَسُولُ الله ﷺ سَبَايَا بَنِي المصْطَلقِ (٦) وقعَتْ جُوَيْريَةُ في سَهُم ِ ثابتِ بنِ قيس ِ بنِ شَمَّاس أَوْ لَابْنِ عَمِّ لَهُ فكاتبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا ، وكانتِ امرأةً خُلوةً مُلَّحَةً (٧) ، لإيراهَا أحد إلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ ، فأتَتْ رَسُولَ الله ﷺ تَسْتَعِينُهُ في كِتَابَتِهَا ، قالتْ عَائِشَةُ : فَوَ الله مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا [ عَلَى بَابِ حُجْرتي ] (^) فكرهْتُهَا ، وقلتُ : سيري (٩) مِنْهَا مَا قَدْ رَأَيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ قالتْ يَارَسُول الله : أَنَا جُوَيْرِيَةُ بنتُ الحارثِ ، سبدِ قَوْمِهِ ، وقدْ أَصَابَني مِنَ البَلاء ، ما لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ ، فِأَعِنِّى عَلَى كِتَابَتى ، قالَ : « أَوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ أُؤَدِّى عنْكِ كَتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ »؟ فقالتْ : نَعَمْ ، فَفعَلَ ، فَبَلَغَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، قَدْ تَزَقَّجَهَا ، فقالوًا : أَصْهَارُ رَسُولِ الله ، ﷺ ، فَأَرْسَلُوا مَا كَأَنَ (١١) بِأَيْدِيهِمْ مِنْ بَني المصْطَلَقِ ، فلقَدْ أَعْتَقَ الله لَهَا مِائَّةَ أَهْلَ بَيْتٍ ، مِنْ بَنِي المصطِّلَقِ ، فَما أَعْلَمُ امَراَةً أُعظُمُ مِنْهَا عَلَى قَوْمِهَا بَرَكَةً (١١)» .

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني (۲/۳۵) كما جزم به وابن ابي خيثمة والواقدي ابن سعد (١٦٦/٨) والمستدرك (٢٦/٤) والمحبر (٨٩) وانساب الأشراف (٤٤/١) والسير والمغازي (٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) خبر سبى جويرية رواه الطبراني عن شيخه القاسم بن عبدات بن مهدى ، وهو ضعيف وقد وثق ، وبقية رجاله ثقلت . انظر: مجمع الزوائد (٢٥٠/٩).

<sup>(</sup>٣) المريسيع : تصغير المرسوع ، وهو الذي انسلقت عينه من السهر ، وهي قرية من وادي القرى وفيها كان غزوة للنبي سنة ٦ ه. . وقال البخاري : المريسيع : ماء بنجد في ديار بني المصطلق من خزاعة وفيها كان حديث الإفك . وانظر : المعجم الكبير للطبراني (۲۶/۸۰) برقم (۱۵۱و۸۸۵۸).

<sup>(</sup>٤) الانصاري الخزرجي ، خطيب الانصار ، من كبار الصحابة ، بشره بالجنة ، واستشهد باليمامة سنة ١٢هـ ، فنفذت وصيته بمنام راه خالد بن الوليد ، قالت عائشة في حديثها أو لابن عم له بأو التي للشك ، وذكره الواقدي بالواو المشركة وأنه خلصها من ابن عمه بنخلات له بالمدينة انظر: طبقات خليفة (٢١١/١) وتاريخ الإسلام (٣٧١/١).

<sup>(</sup>٥) سبل الهدى والرشاد (٤/٩/٤).

<sup>(</sup>٦) المصطلِق - بضم الميم ، وسكون الصاد ، وفتح الطاء المهملتين ، وكسر اللام ، بعدها قاف - مفتعل من الصُّلْق ، وهو رفع الصوت ، وهو لقب واسمه : جُدُّيمة بجيم فذال معجمتين مفتوحة فتحتية سلكنة ـ ابن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بطن من خزاعة . سبل الهدى والرشاد (٥٠٢/٤) .

<sup>(</sup>V) ملَّحة قال في المصباح : ملَّح الشيء بالضم ملاحة بالفتح : بهج وحسن منظره فهو مليح ، والأنثى مليحة والجمع ملاح . سبل الهدى والرشاد (١٠٧/٤).

<sup>(</sup>٨) مابين الحاصرتين زيادة من مسند الأمام احمد (٦/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٩) في النسخ ديري ، والمثبت من مسند الامام احمد (٦/ ٢٧٧) . (۱۰) في (ب) ، يسترقون فاعتقوا،

<sup>(</sup>١١) مسند الإمام احمد (٦/ ٢٧٧) والسمط الثمين (١٩٧ ، ١٩٧) خرجه ابو داود بهذا السياق وانظر الخبر في المستدرك (١/ ٢٦ ، ٢٧)وابن سعد (٨/ ١١٧) من طريق الواقدي وابن هشام في السيرة (٢/ ٢٩٤ ، ٢٩٥) عن ابن إسحاق ومن طريق خرجه احمد وإسناده صحيح ، والهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٥٠) وقال رواه الطبراني مرسلا ورجاله رجال الصحيح . وسبل الهدى والرشاد (٤/ ٤٨٩ ـ ٤٩٠) وانظر : المعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ٦١) برقم (١٥٩) ورواه أبو داود (٢٩١٢) .

ورَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي قِلْاَبَهَ (١) \_ بِكَسْرِ القَافِ ، وبِالمُوحدَة \_ قَالَ : جَاءَ أَبُو جُويْرِيَةَ فَقَالَ : لَايُسْبَى مِثْلُهَا ، فَخَلِّ سَبِيلَها ، فَقَالَ : بَلْ أَخَيِّرُهَا ، قَالَ : قَدْ أَحْسَنْتَ ، فَأَتَى جُويْرِيَةَ فَقَالَ : فَأَنَا أَخَيَّرُكِ فَلَا تَفْضَحِينَا قَالَتْ : فَأَنَا أَخَتْارُ اللهِ وَرَسُولَهُ (٢) . أَبُوهَا ، فقالَ : إِنَّ هَذْا الرَّجُلَ قَدْ خَيِّرِكِ فَلَا تَفْضَحِينَا قَالَتْ : فَأَنَا أَخَتْارُ اللهِ وَرَسُولَهُ (٢) . ورَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْها قَالَتْ : رأيت قَبْلَ قُدُوم ِ النَّبِي ﷺ ، بثلاثِ ليال كأنَّ القمر يسيرُ مِنْ يَرْبَ ، حتَّى وقعَ في حِجْرى ، فكرهْتُ أَنْ أَخْبَرَ بِهَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَدِمَ رَسُولُ اللهُ مِنْ يَثْرِبَ ، حتَّى وقعَ في حِجْرى ، فكرهْتُ أَنْ أَخْبَرَ بِهَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَدِمَ رَسُولُ اللهُ

مِنْ يِثْرِبَ ، حتى وقعَ فَ حِجْرِى ، فكرهُت أَنْ أَخْبِرَ بِهَا أَحَدا مِنْ النَّاسِ حتى قَدِم رُسُولُ اللهِ

هَنْ يِثْرِبَ ، حتى وقعَ فَ حِجْرِى ، فكرهُت أَنْ أَخْبِرَ بِهَا أَحَدا مِنْ النَّاسِ حتى قَدِم رُسُولُ اللهِ

هِ وَوَى الطَّبَرانِيُّ ، مرُسَلًا \_ برجال الصّحيح \_ عنِ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ الله تعالى ، قالَ :

كانتْ جُويْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ الله ﷺ ، فأعْتَقَهَا ، وجعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَها ، وعتَقَ كُلُّ أَسِيرٍ منْ

بنى المصْطَلَق (٤) » .

ورَوَى الطَّبَرانِيُّ - بِسَنَدٍ حَسَنٍ - /عنِ الزُّهْرِى ، رحمهُ الله تعالى ، قالَ : [و٢٨٥] سَبَى رَسُولُ الله ﷺ جُوَيْرِيَةَ بِنتَ الْحَارِثِ بِنِ أَبِي ضِرَار يومَ وَاقَعَ بَنِي المصْطَلَقِ (٥) . ورَوَى الطَّبَرانِيُّ - مرسلاً برجال الصحيح - عنْ مجاهدٍ ، رَحِمهُ الله تعالَى ، قالَ : قالت جُويْرِيَةُ لرسَول الله ، ﷺ ، إنَّ أَنْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَى ويَقُلْنَ : لم يَتَزَوَّجُكِ رَسُولُ الله ، ﷺ ، قالَ : قالَ : أَوَلَمْ أُعَظِّمُ صِدَاقَكِ ؟ أَلَمْ أَعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ ؟ (١) . وتقدم في غزْوَةٍ بني المصْطَلِقِ بأَبْسَطَ مِمًا هُنَا (٧) .

 <sup>(</sup>١) ابو قِلابة الجَرْمي ، اسمه : عبداش بن زيد ، من عباد التابعين وزهادهم ، ممن هرب من البصرة مخافة أن يولى القضاء ،
 هنخل الشام ياوى الرباطات ويكون في الثغور ومعه بنيً له إلى أن اعتلَ علّه صعبة فذهبت يداه ورجلاه وبصره فما كان
 يزيد على : اللهم اوزعني أن أحمدك حمدا أكافىء به شكر نعمتك التي أنعمت على ، وفضلتني على كثير من خلقته تفضيلا ،
 ومات سنة أربع ومائة.

له ترجمة في : الثقات (۲/ ه) واسد الغابة ( $^{\prime\prime}$  ( $^{\prime\prime}$  ) وتهذيب الكمال ( $^{\prime\prime}$  ) والجمع ( $^{\prime\prime}$  ) والتهذيب ( $^{\prime\prime}$  ) والعبر ( $^{\prime\prime}$  ) والعبر ( $^{\prime\prime}$  ) والتقريب ( $^{\prime\prime}$  ) والكشف ( $^{\prime\prime}$  ) وخلاصة تذهيب الكمال ( $^{\prime\prime}$  ) وتاريخ الفسوى الثقات ص ( $^{\prime\prime}$  ) والسير ( $^{\prime\prime}$  ) وطبقات ابن سعد ( $^{\prime\prime}$  )  $^{\prime\prime}$  والتاريخ لابن معين ( $^{\prime\prime}$  ) وتاريخ الفسوى ( $^{\prime\prime}$  ) والجرح والتعديل ( $^{\prime\prime}$  )  $^{\prime\prime}$  ) والجرح والتعديل ( $^{\prime\prime}$  )  $^{\prime\prime}$  )

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبري لإبن سعد (۸/ ۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد (١/ ٤٩٠) :

<sup>(</sup>٤) الطبقات لابن سعد (٨/ ١١٧) والمعجم الكبير للطبراني ٢٤/ ٥٩ برقم ١٥٤ رواه عبد الرزّاق ١٣١١٨ قال في المجمع ٩/ ٢٥٠ رواه الطبراني مرسلا، ورجاله رجال الصحيح وكذا قال ٤/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ٢٤/ ٥٩ برقم ٥٢ قال في المجمع ٩/ ٢٥٠ وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٦) الطبقات لابن سعد ٨/ ١١٧ والمعجم الكبير للطبراني ٢٤/ ٥٩ برقم ١٥٥ رواه عبدالرزاق ١٣١١٩ قال في المجمع ٩/ ٢٥٠ رواه الطبراني مرسلا ورجاله رجال الصحيح .

سبل الهدى والرشاد (2/15) ومابعدها (Y)

الثالث: في وفاتِها رضي الله تعالى عنها:

ماتَتْ فى رَبِيعِ الأوَّلِ ، سَنَةَ خَمْسِينَ ، وهُوَ الصَّحيح ، وقيلَ : سَنَةَ سِتُّ وخَمْسِينَ ، وصلَّ عليْهَا مرْوَانَ بنُ الحَكَمِ ، وهوَ أَمِير المدِينَةِ ، وقد بَلَغَتْ سَبْعِينَ سِنَةً ؛ لَإِنَّه تزوَّجَها سِنةَ عِشْرِينَ ، وهيَ بِنْتُ عِشْرِينِ سِنَةً وَقِيلَ : تُوفِّيَتْ سَنَةَ خَمْسِينَ ، وَهِيَ بِنْتُ سِتُّ وَخَمْسِينَ ، والله سُبْحَانَهُ وتَعالَى أَعْلَم .



<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ١٢٠ . وانظر : المعجم الكبير للطبراني ٢٤/ ٥٩ برقم ١٥٣ وانظر : تاريخ خليفة بن خياط ٢٦٨ . والسمط الثمين ٢٠٠ ذكره أبو عمر وصاحب الصفوة .

### الباب الثاني عشر

# في بعض مناقب أم المؤمنين صَفِيّة (١) بنتِ حُيَى رَضَى الله عنْها وفيه أنواع:

الأول: ف نسبها

هِيَ صَفِيَّةُ (٢) بنتُ حُيي \_ بضِم الحاءِ المهملةِ ، وتكسرُ ، وبمثناتيْن تَحْتِيَّتين ، الأخِيرةِ مشددةٍ \_ بن أَخْطَبَ \_ بخاءٍ معجمةٍ ، فطاءٍ مهملةٍ ، وزنِ أكبرَ \_ ابْنِ سَعْيةَ \_ بفتح السّين « وسكون » (٣) العين المهملتين بعدها تحتية لل بنِ عَامِر بنِ عُبيدِ بنِ كعب ابنِ الخَررج بنِ أبى حبيبِ بنِ النّضر \_ بفتح النّونِ وكسر الضّادِ المعجمة \_ بنُ النّحًام بن ينحوم كما في الأنسابِ ، أو يتحوم ، وكان أَبُوهَا سيد بني النّضير ، وهوَ منْ سِبْطِ لاوي بنِ يعقُوبَ ، ثمّ مِنْ ذُرّيّة نَبِي الله ورَسُوله هَارُونَ بنِ عِمْرانَ ، أخِي موسى ، عليهما الصّلاة والسّلامُ (٤) .

قال الحافظ : وَلد صفية بنتَ حُيي مائةُ نبي ومائةُ ملك ، ثم صَيَّرَهَا الله تعالَى أَمَةً لِنَبِّيهِ ، وَكَانَ أَبُوهَا سَيِّدَ بَنِي النَّضِيرِ ، فَقُتِلَ مَعَ بَنِي قُرَيْظَةَ (٥) . لِنَبِّيهِ ، وَكَانَ أَبُوهَا سَيِّدَ بَنِي النَّضِيرِ ، فَقُتِلَ مَعَ بَنِي قُرَيْظَةَ (٥) . وأُمُّهَا : بَرَّةُ (٦) بنت سمَوْالُ ِ أُخْتُ رَفَاعَةَ بنِ سَمْوَالُ ِ القُرَظِيِّ (٧)

<sup>(</sup>۱) ترجمها في : السير والمغازى لابن إسحاق (٢٦٤ ـ ٢٦٥) ومغازى الواقدى (٢/ ٧٠٧ ـ ٧٠٨) وسيرة ابن هشام (١/ ٣٤٠ ، ٥٤) والمنتخب من كتاب ازواج النبى للزبير بن بكار (٤٩) وسير اعلام النبلاء (١/ ٣٣١) والإصابة (١/ ٣٤٦ ـ ٣٤٨) والسيرة الحلبية (٣/ ٣٣١)

<sup>(</sup>٢) إسمها الاصلى وقيل : كان اسمها قبل السبى زينب ، فلما صارت من الصفى سميت : صفية . راجع : شرح الزرقائي على المواهب (٣/ ٢٥) وراهب (١٩٧٨) ورجاله رجال الصحيح كما قال الشوكاني . قال الشوكاني . قال الشوكاني .

<sup>(</sup>٣) وسكون زيادة من شرح الزرقاني (٧/ ٢٣٠) وفيه ، ابن سعية بن عامر ، بدون ، ابن تعلب ، .

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقاني (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني (٧/ ٢٣٢ ـ ٣/ ٢٥٦) وازواج النبي واولاده لابي عبيدة (٧٤) والسمط الثمين (٢٠٣) . والطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ١٢٠) .

<sup>(</sup>٦) برّة : هكذا في المراجع ، أما عند الزرقاني : ضرة . قال البرهان : لا أعلم لها إسلاما ، والظاهره هلاكها على كفرها -

<sup>(</sup>٧) رفاعة بن سموال ، طلق امراته تَميمة بنت وهب ، وسال رسول اش ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : « لاتحل لك حتى تذوق العسيلة ، روى عنه الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير . ترجمته في : الثقات (٣/ ١٢٥) والإصابة (١/ ٥١٨) وشرح الزرقاني (٢/ ٢٣٠ ، ٣/ ٢٥٦) .

الثانى: ف تَزْوِيج النَّبِيِّ ، ﷺ بِهَا : كانَتْ عْنَد سَلَّم \_ بالتخفيفِ والتَّشْديدِ \_ بنِ مِشْكم \_ بكسر الميم وسكونِ الشِّينِ المعجمةِ ، وفتح الكاف \_ ثم خلَف عليْهَا كِنَانةُ \_ بكسر الكافِ وَنُونَيْن \_ بْنُ الرِّبِيع ِ ، بنِ أبي الحُقَيْقِ (١) \_ بحاءٍ مهملةٍ ، وقافينِ مصغِّر \_ ولم تَلِدُ لَكَافٍ وَنُونَيْن \_ بْنُ الرِّبِيع ِ ، بنِ أبي الحُقَيْقِ (١) \_ بحاءٍ مهملةٍ ، وقافينِ مصغِّر \_ ولم تَلِدُ لَكُون مِنْهُمَا شَيئًا ، وكانتُ عنْد سَلَمَةً لم تَبْلُغْ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً .

رَوَى الَّطَبَرانِيُّ \_ برجال تقاتٍ \_ قالَ : سَبَى رَسُولُ الله ﷺ صَفِيَّةَ بنتَ حُييًّ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ (٢) أَخْطَبَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ ، يَومَ خَيْبَرَ ، وَهِيَ عَرُوسٌ (٢) بِكِنَانَةَ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ (٣) .

ورَوَى الطبرانِيُّ - بَسندٍ جيّدٍ - عنْ حَسَنِ بْنِ حَرْبِ ، رَضِيَ اللهَ تَعَالَى عَنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، لَمَّا أَفَاءَ الله عليْهِ صَفيّة قالَ لأصْحَابِهِ : « ماتَّقُولُونَ في هَذْهِ الجارِيةِ ؟ » قالوا : نقُولُ : إِنَّكَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا واحَقُّهُمْ ، قالَ : « فَإِنِّى قَدْ أَعْتَقْتُهَا واسَتَنْكَحْتُهَا ، وجَعَلْتُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا » ، فقالَ رجُلُ : الوَلِيمةَ يَارَسُولَ الله ، فقالَ رَسُولِ الله ، ﷺ / : « الوَلِيمةُ [ظ٥٨٨] أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌ ، والتَّانِي مَعْرُوفُ ، والتَّالِثَ فَخْرٌ » (٤) .

ورُوى عَنْ أَنَس ، رَضَى الله تعالى عنْه ، قالَ : لَا فَتَح رَسُولُ الله ، ﷺ ، خَيْبَرَ ، فَلَماً فَتَحَ الله الْحِصْنَ عَلَيْهِ ، صَارَتْ صَفِيَّةُ بِنتُ حُيَى لِدِحْية (٥) في مَقْسَمِه، وكانتْ عَرُوسًا، وقدْقُتِلَ زَوْجُهَا ، وجعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عنْدَ رَسُولِ الله ، ﷺ ، ويَقُولُونَ : مَاراَيْنَا في السَّبْي مِثْلَها ، فبعَثَ رَسُولُ الله ﷺ ، إلى دِحْيَةَ ، فاَشْتَراها بِسَبْعَةِ أَرْوًس ، ثُم دَفعها إلى أُمِّ سُلَيْم تصنعُها وَسُعِنًا الله عَلَيْها ، وتعتدُ في بيتها ، فخرجَ بها أَوْجَعَلَها خَلْفَ ظُهْرِهِ ، فلما نَزَل ضَرَبَ عليْها الحجابَ فَتَزَوَّجَهَا ، وجعَلَ عِتْقَها صَدَاقها ، وَأَقَامَ ثلاثةَ أيامٍ حتى أعرس بها ، وكانَ قد ضَرَبَ عليْها الحجابَ الحجابَ (٦) .

<sup>(</sup>۱) ازواج النبى واولاده لابى عبيدة (۷۶، ۷۰) ضرب رسول الله ﷺ عنقه صبرا رواه الطبرانى وفيه النهاس بن قهم ، وهو ضعيف ، مجمع عليه . انظر مجمع الزوائد (۹/ ۲۰۱) . وانظر : الطبرانى (۲۲/ ۲۳) برقم (۱۷۳) وشرح الزرقانى (۲/ ۲۳۰) .

<sup>(</sup>٢) عروس بوزن فعول نعت يستوى فيه الرجل والمراة مادام في تعريسهما اياما ، وجمعه : عرس بضمتين وجمعها : عرائس كما قاله الخليل وغيره . قال العيني : وقول العوام للذكر عريس ، والأنثى عروسة لا اصل له لغة . ، شرح الزرقاني (٣/ ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٣) في المعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ٦٦) برقم (١٧٣) عن الزهري وفي شرح المواهب (٣/ ٢٥٦) انه قتل عنها وهو عروس يوم خيبر في المحرم سنة سبع من الهجرة ،

<sup>(</sup>٤) في شرح الزرقاني (٣/ ٢٥٧): « الوليمة اول يوم حق ، والثانية معروف ، والثالثة فضر ، .

<sup>(</sup>٥) دحية بن خليفة الكلبي رئيس الجند ، شرح الزرقاني (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) في شرح الزرقاني (٣/ ٢٥٦) اعتقها وتزوجها : جعل نفس العتق صداقا ففي الصحيح ايضا : أن ثابتا قال لانس : ما أمهرها ؟ قال : أمهرها نفسها ، وللطبراني وأبي الشيخ عن صفية : اعتقني ﷺ وجعل عتقى صداقي ، أو اعتقها بلا عوض ، وتزوجها بلا مهر لا حالا ولا مالا فحل العتق محل الصداق كقولهم : « الجوع زاد من لازاد له ، ، أو اعتقها بشرط أن ينكحها بلا مهر ، فلزمها الوفاء أو اعتقها بلا عوض ولا شرط ثم تزوجها برضاها بلا صداق وكلها من خصائصه عند الاكثر ، وذهب أحمد والحسن وأبن المسيب وغيرهم إلى جوازه لغيره .

وروى أبو يعلى عن رزينة أنه 義، أمهر صفية رَزِينة ، قال الحافظ الهيثمي وهو مخالف لما في الصحيح ، وانظر أيضا : (٣/ ٢٥٧) إذ فيه أنه 義 أقام بين خبير والمدينة ثلاث يبني عليه بصفية ..

وفي روَاية : حتَّى إِذَا بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاء (١) ، فبنَى بِها ، ثم صَنَعَ حَيْسًا ف نِطَع صَغِير ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « ادْنُ مَنْ حَوْلِك » .

ورَوى ابْنُ أَبِي خَيْثُمةَ عنْه ، قالَ : إِنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ ، وجَعَلَ عِتْقَهَا مَهُ الله عَنْهَ هَا (١٢).

ورُوى \_ أيضًا \_ عَنْهُ ، قالَ : أَعْتَقَ رَسُولُ الله ، عَلَيْ صفية وَجَعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَها (١٣).

<sup>(</sup>۱) وفي شرح الزرقاني (۳/ ۲۵۷) ، حتى إذا كان بالطريق بسند الصهباء كما في رواية في الصحيح فخرج بها حتى بلغ سد الصهباء حلت له ، والصواب : ما اتفق عليه الجماعة انها الصهياء وهي على بريد من خيبر قاله ابن سعد وغيره ..

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقاني (۳/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>٣) اى طعام عرسه من الولم وهو الجمع ، سمى به لاجتماع الزوجين ، شرح الزرقاني (٣/ ٢٥٧) ولابي يعلى عن انس : انه جعل الوليمة ثلاثة أيام » .

<sup>(</sup>٤) ای سریة

ره) من سري (ه) دون رواية : وطالها ومدّ الحجاب بينها وبين الناس وفي رواية : « فرايت النبي ﷺ يحوّى لها وراءه معناءة .

<sup>(</sup>٦) في شرح الزرقاني (٣/ ٢٥٨) كل الروايات في الصحيح

<sup>(</sup>v) في شرح الزرقاني (٣/ ٢٥٨) هششنا : ارتحنا .

<sup>(</sup>٨) رفع الرجل ناقته : كلفها المرفوع من الأرض في السير اى : الإسراعُ في المشى . وفي شرح الزرقاني (٣/ ٢٥٨) ، فدفعنا مطايانا اى : اسرعنا بها » .

<sup>(</sup>۹) وصرعت ای وقعت

<sup>(</sup>١٠) إجلالا واحتراما

<sup>(</sup>۱۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ١٢١ ، ١٢٥) والقصول في اختصار سيرة الرسول 獲 لابن كثير (٢٢١) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ ) . (٣٠٠ )

ورُوىَ - أيضًا - عنْ قَتَادَةَ ، رَحِمَه الله تعالى ، قالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، مِنْ بَنَاتِ هَارُونَ ، ﷺ ، صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيئًى بْنَ أَخْطَبَ ، فكانتْ مِمَّا أَفَاءَ الله على رسُولِهِ يومَ خَيْبَرَ ، فكانتْ قَبْلَهُ عنْدَ كِنَانَةَ بِنِ أَبِي الحُقَيْق ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله ، ﷺ ، يومَ خَيْبَرَ ، وأخَذَ صَفِيَّة ، فتزوَّجَها ، وجعَلَ عَتْقَهَا مَهْرَهَا (١) .

وَدُوِىَ - أَيضًا - عَنْ صَفِيَّةً ، رَضِيَ الله تعالىَ عَنْها ، قالتْ : « أَعْتَقَنِى رَسُولُ الله ﷺ ، وَجَعَلَ عِثْقِي صَدَاقِي (٢) ».

وَدُوى - أيضًا - عَنِ الزُّهْرِيّ ، قالَ : سَبَى رَسُولُ الله ، ﷺ ، صَفِيَّة بِنْتَ حُييّ بن أخطب / من بَنِى النَّضِير ، وكانَتْ مِمَّا أَفَاءَ الله عليْهِ ، فَقَسَّمَ لِهَا ، وحَجَبَهَا ، [ و٢٨٦ ] وكانتْ مِنْ نِساءِ أُمَّهاَتِ المُؤْمنينَ (٣) .

ورَوَى أَبُويَعْلَى ، عَنْ رَزِينَةَ (٤) مَوْلَاةِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ مَانَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ سَبَى صَفِيَّةَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ والنَّضِير ، حِينَ فَتَح الله تعالى عليْه فجاء بِها ، يقودُها سَبِيَّةً ، فلمّا رأتِ النِّسَاءَ ، قالتْ : أشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وأنَّكَ رَسُولُ الله ، فأَرْسَلَهَا ، وَكَانَ ذِرَاعُهَا فِ يَدهِ ، فَأَعْتَقَهَا [ ثم خطبها ] (٥) وتزوَّجَها وأمْهَرَهَا [ رزيْنَةَ ] (١) .

قالَ الهَيْثميُّ: وهُوَ مُخَالِفٌ لما في الصَّحِيح .

وَدَوَى أَبُويَعْلَى عَنْ أَنَسِ رَضَىَ الله تعَالَى عِنْه ، قَالَ : تزوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، صَفِيَّة ، وجعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَها (٧) ، وجَعَلَ الوَلِيمَةَ ثلاثَة أيَّامٍ ، وبَسَطَ نِطعًا ، جَاءَتْ بِه أُمُّ سُلَيْمٍ ، وأَلْقَى عَلَيْهِ أَقِطاً وتَمْراً ، وأطْعَمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، وهُوَ في الصَّحِيحِ ، دونَ قَوْلِهِ : « وجَعَلَ الولِيمةَ ثلاثةَ أَيَّامٍ ».

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني (٢٤ / ٦٨) برقم (١٧٩) وطبقات ابن سعد (٨/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ٧٣ ، ٧٤) برقم (١٩٤) قال في المجمع (٤/ ٢٨٢) رواه الطبراني في الأوسط (١٩٣) مجمع البحرين و الكبير ورجاله ثقات . قلت : كيف يكون رجاله ثقات ، وفي إسناده هاشم بن سعيد ، وهو ضعيف ، وكنانة وإن وثقه ابن حبان فقد قال الحافظ مقبول ، ولكن الحديث صحيح في غير هذا الإسناد . ورواه ابو يعلي (١/ ٣٣٠) . (٣) المعجم الكبير للطبراني ٢٤ / ٦٦ برقم ١٧٤ .

<sup>(4)</sup> رزينة خلام رسول اش ﷺ ومولاة صفية بنت حيى اسلمت وروت عن رسول اش ﷺ ، احاديث في صوم عاشوراء والدجال ، قاله ابن سعد (٨/ ٢٧٧) .

<sup>(°)</sup> مابين الحاصرتين زيادة من المصدر الأتى:

<sup>(</sup>٦) ملبين الحاصرتين غير موجودة في المصدر. والحديث رواه ابو يعلى في مسنده (١٣/ ٩١ برقم (٧١٦١) عن امها رزينة إسناده ضعيف واخرجه الطبراني (٢٤/ ٢٧٦) برقم (٧٠٥) ومجمع الزوائد (٩/ ٥١) والمطالب العالية برقم (٤١٥٥).

<sup>(</sup>۷) مسند ابی یعلی (۰/ ۲۸۸) برقم (۳۰۰) رجاله رجال الصحیح واخرجه احمد (۳/ ۱۷۰ ، ۲۳۰) واخرجه الطیالسی (۱/ ۳۰۰) برقم ۱۹۲۵) ومسلم فی النکاح (۱۳۰ ) (۱۹۰ ) وابو داود فی النکاح (۲۰۹ ) والنسائی فی النکاح (۲۱ ) (۱۱۰ ) والدارمی فی النکاح (۲/ ۱۹۲ ) والبیهتی فی النکاح (۷/ ۱۲۸ ) وشرح السنة (۲۲۷۳) وقال الترمذی حدیث انس حدیث حسن صحیح ، وعبدالرزاق (۱۳۱۰) والبخاری فی المغازی (۲:۱۱ ) والطبرانی فی الصغیر (۲/ ۱۱۲ ) وابو یعلی کذلك (۰/ ۲۳۵) برقم (۲۳۱۳) وبرقم (۳۷۷۳) وبرقم (۳۳۵۱) استاده صحیح وکذا (۲۸۹۰)

ورَوَى ابْنُ مَنِيع ، والحارثُ بنُ أبى أُسَامَةَ ، وأَبُويَعْلَى - برجال ثقاتِ - والإمَامُ أحمدُ \_ برجالِ الصّحيحِ \_ عنْ جَابِر ، رَضَىَ الله تعالى عنْه ، قالَ : لَمَّا دَخَلَتْ صَفيَّةُ عَلَى رَسُول الله ، ﷺ ، فُسْطَاطَهُ حضَرَهُ نَأْسٌ وَحَضَرْتُ مَعَهُمْ لِيَكُونَ لِى فِيهَا قَسْم ، فخرجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، فَقَال : « قُومُوا عَنْ أُمِّكُمْ » فلمَّا كَانَ الْعَشى حضرنا ، وخَرجَ إلَيْنَا ، وفي طرف ردائهِ بنحو مِنْ مِدٍّ ونصفِ مِن تمر عَجِوَةٍ ، فقالَ : « كُلُوا مِنْ وَلِيمَةِ أُمِّكُمْ » (١) . ورَوَىَ البَرَّارُ \_ بسندٍ جيدٍ \_ عنْ أنس ، رَضىَ الله تعالى عنه ، أنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، لَمْ

يُولْم عَلَى أُحَدٍ مِنْ نِسَائِه إِلَّا عَلَى صَنفِيَّةً» (٢).

وَرَوَى أَبُوبَكُرِ بْنِ أَبِي خَيْثَمةً ، عِنْ أَنَسِ ، رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : لمَّ افْتَتَحَ رسُولُ الله ﷺ خَيْبَرَ اصطْفَى (٢) صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيِّيٍّ ، لنفسهِ ، وخَرجَ بِهَا رَسُولُ الله ، ﷺ ، يُرْدِفُها وَرَاءَهُ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يضع رَجْلَهُ حتى تَقُوم عليْهَا فتركبَ ، فلمَّا بَلَغَ سَدًّ الصَّهْبَاءِ (٤) عَرَّسَ بها ، فَصَنَعَ حَيْسًا (٥) فَي نِطع ِ ، وأمَرني فَدعَوْتُ لَهُ مَنْ حَوْلَهُ ، فكانْت تلْكَ وليمةَ رَسُولِ الله ﷺ ».

ورَوَى أَبُوعُبَيْدَةَ : مَعْمَرُ بِنُ المَثَنَّى : تزوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، في شَواّل سنةَ سبع ، وكانتْ مِمَّا أَفَاءَ الله تعالى علَى رَسُولِه يومَ خيبرَ ، وكانَ فتْحُ خيبرَ في رَمَضَانَ (٦) .

وَرُويَ عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةً ، عِنْ ثَابِتِ ، عِنْ أَنَسَ ، رَضِيَ الله تعالى عنْه ، أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ اشْتَرَى صَفِيَّةَ بنتَ حُينًى بسبعةِ أَنْؤُس . وخالفَهُ عبْدُ العزيز بنِ صُهَيْب ، عنْ عميرةِ ، عِنْ أَنُسِ رَضَىَ الله تعالى عنْه ، فقالُوا : إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لِمَّا جَمَعَ سَبْىَ خَيْبًر جَاءَ دِحْيَةُ بنُ خَلِيفَةَ الكُلْبِيّ ، فقالَ : أَعْطِنِي جاريةً من السَّبْيِ ، فقالَ : « اذْهبْ فخذْ جارِيَةً » الحديث .

الثالث: فَ رُؤْيَاهَا مَا يَدُلُّ عَلَى زَوَاجِهَا بِالنَّبِيِّ ، عَلَى خَوَاجِهَا بِالنَّبِيِّ ، عَلَى أَ رَوَى الطَّبَرانِيّ - برجالِ الصَّحِيح - / وابْنُ حِبَّانَ في صَحِيحهِ ، عن [ظ- ٢٨٦] ابْن عُمَر ، رَضيَ الله تعالى عنْهما، قالَ : كانتْ بعَيْن صَفِيَّةَ خَضِرةً ، فقالَ لَهَا رَسُولُ الله عَيْجُ

<sup>(</sup>۱) مسند ابي يعلى (٤/ ١٧٣ برقم ٢٠٥١) رجاله رجال الصحيح واخرجه احمد (٣/ ٣٣٣) ومجمع الزوائد (٩/ ٢٥١) باب: مناقب صفية بنت حيى زوج النبي ﷺ ، وقال : رواه احمد ورجاله رجال الصحيح وفاته أن ينسبه إلى أبي يعلى -(٢) الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ١٢٥) -

<sup>(</sup>٣) اصطفی : اختار .

<sup>(</sup>٤) سد الصهباء : موضع اسفل خيبر ، وفي رواية : سد الروحاء قال الحافظ : والأول أصوب . والروحاء مكان رب المدينة بينهما نيف وثلاثون ميلا من جهة مكة ، وقيل بقرب المدينة مكان أخر يقال له : الروحاء وعلى التقديرين فليست قرب خيبر ، فالصواب ما اتفق عليه الجماعة : انها الصهباء وهي على بريد من خيبر قاله ابن سعد وغيره د شرح الزرقاني (٢/ ٢٣٠ ،

<sup>(</sup>٥) الحيس: التمر المخلوط بالسمن والاقط: «شرح الزرقاني (٢/ ٢٣١) .

<sup>(</sup>٦) ازواج النبي واولاده لأبي عبيدة (٧٤)

مَا بِعَيْنَيْكِ ؟ فقالتْ : قلتُ لزَوْجِى : إِنِّى رَأَيْتُ فيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ قَمَرًا وَقَعَ فَ حِجْرى فَلَطَمَنِى ، وقَالَ : أَتُريدِينَ مَلِكَ يَثْرِبَ ؟ قالتْ : وَمَا كَانَ أَبْغَض إِلَىَّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ، قَتَلَ أَبِي وَنَوْجِى ، فَمَازَالَ يَعْتَذِرُ إِلَى ، وقالَ : « يَا صَفِيَّةُ إِنَّ أَبَاكِ أَلَّبَ (١) عَلَى العربَ ، وفَعَلَ وَفَعَلَ ، حَتَّى ذَهَبَ ذَاكَ مِنْ نَفْسى ». (٢)

ورَوَى الطَّبَرَانِيِّ ، وابْنُ أَبِي عَاصِم ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : لما نَزَلَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، خَيْبَرَ ، وصَفِيَّةُ عروسٌ بِهَا ، فرأتْ في المنَامِ أَنَّ الشَّمسَ وقعتْ علَى صدرهَا ، فقصَّتْهَا علَى زَوْجِهَا » .

وفى روايةٍ على أبِيهَا ، فقالَ : والله ما تمنَّين إلَّا هَذَا المَلِك الَّذِي نَزَلَ (٣) ، فَافْتَتَحَهَا رَسُولُ الله ﷺ ، فَضَربَ عُنُقَ زَوْجِهَا » (٤) الحديث . ولا مُخَالَفَة بَيْنَهَا وبَينُ الرَّوايَةِ الَّتِي قَبْلَهَا باعتبارِ التَّعَدُّدِ ، فَقَصَّتْ ذَلِك عَلَى أَبِيها أَوَّلًا ، ثم على زَوْجِهَا ثَانِياً ، ولهذا اخْتلِفَتِ العَبَارَةُ فِي التَّعْيِينَ (٥)

الرابع: فَ اعتْدِاره، ﷺ ، إلَيْهَا:

رَوَى أَبُو يَعْلَى بِأَسَانِيدَ ورجَالِ الْأُولَى رِجَالِ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ جُنْدُبَ بِنَ هِلَالٍ لَمْ يُدْرِكُ صَفِيَّةً ، عَنْ صَفِيَّةً رَضَى الله تَعَالَى عَتْها قالَت : انتهَيْت إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ، وَمَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَكْرَه إِلَى مِنْهُ ، فقالَ : « إِنَّ قَوْمَكِ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا » ، قالت : فَمَا قُمْت مِنْ مَقْعَدِى ، وَمَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَحَبً إِلَى مِنْهُ » (١) .

وفي روَايَةٍ عنْهَا قالتْ: « مارايت قط أَحْسَنَ خُلُقًا مِنْ رسُولِ الله ﷺ ، رَأَيْتُهُ رَكِبَ بِي مِنْ خَيْبَرَ عَلَى عَجُز نَاقَتِهِ لَيْلًا ، فَجَعَلْتُ أَنْعُس (٧) فيضرب رأسي بمؤخرة الرَّحْل فيمسُّني

<sup>(</sup>١) الب: جمع على العدواة، وقوم (إلب) بالكسر ود الب، الفتح اى متجمعون على العدواة.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ٦٧ برقم ١٧٧) قال في المجمع (٩/ ٢٥١) ورجاله رجال الصحيح . والطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ١٢١) . والسمط الثمين (٢٠٦) . وشرح الزرقاني (٣/ ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني (٣/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (٢٧/٢٤ برقم ١٧٦) قال في المجمع(٢٥١/٩) وفيه النهاس بن قهم وهو ضعيف مجمع عليه . (٥) شرح الزرقاني (٢٥٨/٣) ، ٢٥٩) .

<sup>(</sup>٦) مسند أبى يعلى (٣٣/١٣ برقم (٢١١٤) رجاله ثقات غير أنه منقطع ، حميد بن هلال لم يسمع من صفية ، وذكره الهيثمى ق مجمع الزوائد (٢٠٢/٩) باب مناقب صفية بنت حيى زوج النبى ﷺ وقال : رواه أبويعلى باسانيد ، ورجاله الطريق الأولى رجال الصحيح ، إلا أن حميد بن هلال لم يدرك صفية وق رجال هذه ـ رواية ثانية للحديث ـ ربيع أبن أخى صفية ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

ونكره الحافظ في المطالب العالية (١٣٥/٤ برقم ٤١٥٦) وعزاه إلى ابي يعلى

 <sup>(</sup>٧) النعاس: النوم وقيل: مقاربته. وقال الازهرى: حقيقة النعاس الوسن من غير نوم.
 واول النوم: النعاس، ثم الوسن وهو ثقل النعاس، ثم الترنيق وهو مخالطة النعاس للعين ثم الكرى والغمض، وهو ان يكون الانسان بين النائم واليقظان، ثم العفق وهو النوم وانت تسمع كلام القوم ثم الهجود والهجوع وانظر ايضا: مقاييس اللغة لابن فارس (٥٤٠/٥).

بيده ، ويقول « ياهذه مهلا يا بنت حُيى » . حَتَّى إِذَا جَاءَ الصَّهْبَاءَ ، قَالَ : « أَمَا إِنَّى أَعْتَذِرُ إِلَيْكِ يَا صَنِيَّةُ بِما صَنَعْتُ بقَوْمِكِ ، إِنَّهُمْ قَالُوا لى : كَذَا وَكذَا (١) .

الخامس : في قوله ، ﷺ ، « إِنَّكِ لا بْنَةُ نَبِيٍّ ، وإِنَّ عَمَّكِ نَبِيٍّ ، وإِنَّكِ تَحْتَ نَبِيٍّ » . رَضِيَ الله تعالَى عنْها ، قالَتْ : دخَلَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : « يَا أَبْنَةَ حُيَيٍّ مَا يُبْكِيكِ ؟ » قالتْ : بَلَغَنِي أَنَّ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ يَنَالَان مِنِّي ، ويقُولَانِ نَحْنُ خَيْرُ مِنْهَا ، نَحْنُ بَنَاتِ عَمِّ رَسُولِ الله ، ﷺ ، وأَزْوَاجُهُ ، قالَ : أَلَا قُلْتِ مِنِّي ، ويقُولَانِ نَحْنُ خَيْرً مِنْهَا ، نَحْنُ بَنَاتِ عَمِّ رَسُولِ الله ، ﷺ ، وأَزْوَاجُهُ ، قالَ : أَلَا قُلْتِ لَهُنَّ كيف تَكُنَّ خَيْرًا مِنِّي ، وَأَبِي هَارُونُ ، وعَمِّى مُوسَى ، وزَوْجِي مُحَمَّدُ ﷺ » (٢) . السادس : في رفْقِهِ ﷺ وأَطْفِهِ بِهَا :

رَوَى أَبُو عُمَرَ اللَّلَا عَنْ صَفِيَّةً رَضَى الله تعالَى عنها قَالَتْ : حَجَّ رَسُولُ الله ، ﷺ ، بِسَائِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بِبعْضِ الطَّرِيقِ بَرَكَ جَمَلِي ، وكُنْتُ مِنْ أَحْسَرِهنَ (٢) ظهرًا فبكيتُ ، فَجَاءَ النَّبِيِّ ، ﷺ ، ﷺ ، فَجَعَل يَمْسَخُ دُمُوعِي بِردَائِهِ وَبِيدِه ، وَتَقُولُ : « وَجَعَلْتُ لاَ أَزْدَادُ إِلّا بُكَاءً وَهُو ، النَّبِيِّ ، ﷺ ، يَنْهَانِي ، فَلَمًا أكْثَرْتُ زَبَرَنِي (٤) /[وانتهرَنِي وأمر النَّاسَ بالنزول فنزلُوا ، [و٢٨٧] ، ﷺ ، يَنْهَانِي ، فَلَمَّا أكْثَرْتُ زَبَرَنِي (٤) /[وانتهرَنِي وأمر النَّاسَ بالنزول فنزلُوا ، [و٢٨٨] ، وله يكنْ يُريد أَنْ يَنْزل ، قالتْ : فنزلُوا ، وكانَ يَوْمِي ، فلمّا نزلُوا ضُربِ خبّاءُ النّبِيّ ، ﷺ ، وخشيتُ أن يكونَ في نفسهِ وَدَخَلَ فيهِ ، قالتْ : فَلَم أَدْر عَلاَمَ أهجم من رسُولِ الله ، ﷺ ، وخشيتُ أن يكونَ في نفسهِ شَيْ مِنْ رسُول الله ، أي من بشول الله ، أي بشيءٍ أبدًا ، وإني قد وهبُت يَوْمِي لَكِ عَلَى أَنْ تُرَخِي رسول الله ، ﷺ ، عنى ، قالتْ : مَنَى ، قالتْ : مَنَى ، قالتْ : مَنَى ، قالتْ : هالله نصل الله يؤتيهِ من يَشَاءُ هفالَ لَهَا : « مالَكِ عَلَى أَنْ تُرضَى رسول الله يؤتيهِ من يَشَاءُ » فقالَ لَهَا : « مالَكِ عَلَى أَنْ مُذَا لَيْسَ يومك ؟ » قالتْ : ذلك فضلُ الله يؤتيهِ من يَشَاءُ » فقالَ لَهَا : « مالَكِ علما كانَ عند الرَّوَاحِ ، قالَ لزينبَ بنتِ جَحْش : « يازينبُ أفقرى أختِكِ صفية جملاً ، فهجرهَا فلم أله مُ يكلمها ، حتَّى قَوْمَ مكة ، وأيامَ مِنِّى في سَفَرَهِ حتَّى رجَعَ إلى المدينةِ ، وكانتْ مِن أكثرهنَ ظهرًا ، فقالتْ : أنَا أفقر يهوديتكِ ، فغضبَ النَّبِيّ ، ﷺ ، حينَ سمِعَ ذلك منها ، فهجرها فلم عكمة المُ المدينةِ ،

<sup>(</sup>۱) مسند ابى يعلى (۳۷/۱۳ برقم ۷۱۱۹ إسناده ضعيف ، وابن عدى في الكامل (۲۳۴/۱) ومع ضعفه يكتب حديثه وذكره الهيثمى الهيثمى في مجمع الزوائد (۲۰۲/۹) والمطالب العالية برقم (۲۱۵۷) وابويعلى برقم (۷۱۲۰) واسناده ضعيف وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (۲۰۲/۹).

وذكره أبن حجر في المطالب العالية (١٣٥/٤ برقم ٤١٥٨) ونسبه إلى أبي يعلى

وأورده صلحب الكنز فيه (١٣/١٣ برقم (٣٧٦٠٩) وعزاه إلى أبي يعلى ، وأبن عساكر .

<sup>(</sup>٢) السمط الثمين (٢٠٦) خرجه الترمذي وقال : حسن صحيح عن أنس بن مالك ثم (٢٠٧) عن صفية خرجه الترمذي وقال : حديث غريب . وابن سعد (٨/١٠/) وشرح الزرقاني (٩/٣ه) .

<sup>(</sup>٣) في شرح الزرقاني (٢٥٩/٣) ، آخرهن ظهراً ، .

<sup>(</sup>٤) السعط الثمين (٢٠٧) خرجه الملا في سيرته وشرح الزرقاني (٢/٩٥٧) .

والمحرّم وصفر فلمْ يأتها ، ولم يَقْسِمْ لَهَا ، ويئستْ منْه ، فلما كانَ شهرُ ربيع الأوّل دخَلَ عليها فرأتْ ظلّه ، فقالتْ : إنَّ هَذا لَظِلُّ رَجُلٍ ، وما يدخلُ عَليَّ النَّبِيُ ﷺ ، فمنْ هَذا ؟ . دَخَلَ النَّبِي ﷺ ، فلما رأتهُ قالتْ : يارسُول الله ، ما أدْرِى ما أصنعُ حينَ دخَلتَ عَلَيَّ ؟. قالتْ : وكانَ لهَا جاريةُ ، وكانتْ تخبؤُهَا مِنَ النَّبِيّ ، ﷺ ، فقالتْ : فلانةُ لَكَ ، فمشَى النَّبِيُ ﷺ إلى سريرِ زينبَ ، وكانَ قد رفعَ فوضعهُ بيدهِ ثمّ أصابَ أهْلَهُ [ ورَضِيَ عَنْهم ] (١) سريرِ زينبَ ، وكانَ قد رفعَ فوضعهُ بيدهِ ثمّ أصابَ أهْلَهُ [ ورَضِيَ عَنْهم ] (١) السابع : في إرَادةِ احْتِبَاسه ، ﷺ ، وجملة الحجيج ، مراعاةً لصفيةَ ، رضى الله تعالى

رُوِىَ عَنْ عَائَشَةً ، رَضِيَ الله تعالى عنْها ، قالتْ : كَنَّا نتخوفُ أَنْ تحيضَ صفيةُ [ قَبْل أَن تفيضَ ، قالتْ : « أَحَابِسَتَنَا صَفِيَّةُ ؟ » قلنَا : قد أَن تفيضَ ، قالَ : « فلا إذًا » [ أخرجَاه ] (٢)

الثامن : ف خروجه ، ﷺ ، من معتكفه ، تكرمة لصفية ، رضى الله تعالى عنها .

(٣) .....

التاسع: في حلْم صَفِيَّة رَضَى الله تعالى عنْها [ وصلتها رحمها ] (٤)
رَوَى أَبُوعُمَر بَنُ عَبْدِ البر: أَنَّ جَارِيَةً لِصَفِيَّة ، قالتْ لِعُمَر: إِنِّ صَفِيَّة تُحِبُّ السّبْت ،
وَتَصِلُ الْيَهُودَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَسَأَلَها ، فَقَالَتْ : أَمَّا السّبْتُ فَإِنِّى لَمْ أُحِبَّهُ مُنْذُ أَبْدَلَنِى الله تعالى يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وأمَّا اليَهُودُ فَأِنِّى لَى فِيهِمْ رَحمًا فأَنَا أَصِلُهَا ، ثمّ قالتْ لِلجَارِيّةِ : « مَا حَمَلُكِ على مَا صَنَعْتِ ؟ » قالتْ : الشَّيْطَانُ . فَقَالَتْ : اذْهَبِى فأنت حُرةً » (°) . أه. . مَمَلَك على مَا صَنَعْتِ ؟ » قالتْ : الشَّيْطَانُ . فَقَالَتْ : اذْهَبِى فأنت حُرةً » (°) . أه. . العاشر : في وَفَاتِها ، رَضِى الله تعالى عنْها ، سَنة خُسِينَ الله تعالى عنْها ، سَنة خُسِينَ في رَمَضَانَ (٢) ، وقيلَ : سَنةَ اثْنَيْن وخُسِينَ (٧) ، ودُفِنَتْ بالبَقِيع .

قَالَ : ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ : بلغَنِي أَنَّهَا ماتَتْ في زَمَنِ مَعَاوِية ، وَوَرَّثَتْ مِاثَةَ أَلْفِ دِرْهَم بقيمةِ أَرْض وَأَعْرَاض ، وَأَوْصَتْ لِإَبْنِ أُخْتِهَا بِالثَّلْثِ ، وكَانَ يَهُودِيًّا (^) .

<sup>(</sup>۱) مابين الحاصرتين زيادة من (ز،ب).

<sup>(</sup>٢) ملبين الحاصرتين زيادة من السمط الثمين (٢٠٨) .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ وجاء في السعط الثمين تحت العنوان : عن صفية بنت حيى ـ رضى الله عنها ـ قالت : كان رسول الله معتكفا فاتيته ازوره ليلا ، فحدثته ، ثم قمت لانقلب ـ لارجع ـ فقام ليقبلنى ـ وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد ـ فمر رجلان من الانصار ، فلما رايا النبى 秦 اسرعا ، فقال النبى 秦 : « على رسلكما ، إنها صفية بنت حيى ، فقالا : سبحان الله يارسول الله ، فقال رسول الله 秦 : « إن الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم ، وانى خشيت ان يقذف في قلوبكم شرا ، اخرجاه (٢٠٨ ، ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من السمط الثمين (٢٠٩) .

<sup>(°)</sup> السمط الثمين (٢٠٩) خرجه ابوعمر . قال ابو عمر : وكانت صفية ـ رضى الله عنها ـ حليمة عاقلة فاضلة ، وانظر : السير (٢٣٢/٢) وشرح الزرقاني ٢٥٩/٣

<sup>(</sup>٦) قلله الواقدى وصححه في التقريب ، وقال في الإصابة : إنه اقرب .

<sup>(</sup>٧) هكذا قال ابن سعد وهو على كلا القولين في زمن معلوية «شرح الزرقاني ٢٩٠٠، ٢٥٩/٣ . •

<sup>(^)</sup> السمط الثمين (٢٠٩) قال في الصفوة وقيل: اثنين وخمسين وقيل ست وثلاثين ودفنت بالبقيع والطبقات الكبرى لابن سعد (١٢٩/٨).

الأُوَّلَ : فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَنَسِ ، رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فَى السَّاعَةِ الْوَاحِدَة مِنَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ ، وهنَّ إحْدَى عَشْرَةَ ، وهُو صَرِيحٌ فى الجمْع بِينَ إحْدَى عَشْرَةَ في وَقْتٍ وَاحِدٍ ، فَهِنَّ التَّسْعُ اللَّاتِي مَاتَ عَنْهُنَّ ، وَاثْنَتَانِ غَيْرُهُنَّ ، ولاَيْجُوُّزُ أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةً ﴿؛ لانها لَا يَجْمَعُ بَيْنَهَا وبينُ أَخْتِهاَ لأمُّهَا مَيْمُونَةً ، نَعَم يَجُوزِ أَنْ تَكُونَ مِنَ الثَّلاَثَةِ الَّتِي دَخَلَ بِهِنَّ وَفَارِقَهُنَّ ، إِمَّا أَسْهَاءَ أَوْ فَاطَمَة أَوْعَمْرةَ . وقَالَ ابْنُ كَثِيرِ: والمرادُ بِالْإَحْدَى عَشْرَةَ: التِّسْعُ المذكورَاتُ، والجارِيَتَانَ:

مَيْمُونَةُ ، وَرَيْحَانَةُ .

الثانى: في بيان غريب ماسَبَق

سَدُّ الرُّوحَاءِ (١)

والحَيْشُ ، والنَّطعُ : تقدَّم الكلامُ عليهمًا .

یحَوی: (۲)

بالعَبَاءَةِ: (۳)

(٤) الرَّكْنَةُ :

هَشَشْنَا (°)

(7) المطنة:

يَشْمُتْنَ جِ: ﴿٧)

الصُّرْع : **(**\( \)

الأقط: (4)

<sup>(</sup>١) سَدُّ الرَّوْحَاءِ : موضع بين مكة والمدينة ، والسد ـ بضم السين : ماء سماء عند جبل لغطفان . امر رسول اش ﷺ بسده النهاية

<sup>(</sup>٧) يُحَوِّى : اي يتجمع بردائه ويستدير ، وفي شرح الزرقاني (٢/ ٢٣١) يجعل لها حوية وهي كساء محشوة تدار حول الراكب

<sup>(</sup>٣) بالعباءهُ : كساء مشقوق واسع بلا كُمِّن ، يلبس فوق الثياب وجمعه : اعبئة ، المعجم مادة عبا » .

<sup>(</sup>٤) الرّكبة : موصل اسفل الفخذ باعلى الساق ، والركبة : موصل الوظيف بالذراع . والجمع : رُكب . • المعجم مادة ركب ، •

<sup>(</sup>٥) هششتا: انشرح صدرتا هشوشا به .

<sup>(</sup>٦) المطية : المطية من الدواب : مايمتطى - تذكر وتؤنث - فالبعير مطية ، والناقة مطية وجمعها : مطايا ومطبى .

<sup>(</sup>V) يشمتن : يفرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه ، يقال : شمت يشمت فهو شامت ، واشمته غيره ، النهاية ٤٩٩/٢ مادة

<sup>(</sup>٨) الصرع: السقوط عن ظهر الدابة النهاية ٢٤/٣.

<sup>(</sup>٩) الْأَقِط: بفتح الهمزة وكسر القاف قال عياض: هو جبن اللبن المستخرج زيده ، وقيل: لبن مخفف مستحجر يطبخ به دالزرقاني ٢٥٧/٣.

فحاسوا : (١)

الرداء: (۲)

الد: (۲)

تمر عجوة : <sup>(٤)</sup>

سَدُّ الصَّهْبَاءِ: (٥)

عَرَّسَ: (١)

لطمني: (<sup>٧</sup>)

أحسَرَهُنَّ ظَهْرًا: أَيْ أَعْيَا . (^)

زبرنی: نهرنی .

والله أعلم



<sup>(</sup>١) فحاسوا بمهملتين أى خلطوا أو اتخذوا حيسا بفتح فسكون هو خلط السمن والتمر والأقط ، وقد يختلط مع الثلاثة غيرها كالسويق . « شرح الزرقاني ٢٥٧/٣ ،

<sup>(</sup>٢) الرِّدُاءُ: الثيابِ.

<sup>(</sup>٣) المُّذُ: مكيال قديم اختلف الفقهاء في تقديره بالكيل المصرى.

<sup>(</sup>٤) عجوة : نوع من تمر المدينة اكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس النبي ﷺ ، النهاية (٨٨/٣) .

<sup>(°)</sup> سد الصهباء : موضع على روحة من خيبر (وادى خيبر) انظر الاعتبار للحازمي ص١٠٧ وفي النهاية لابن الاثير (٣٥٣/٢) موضع بن مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٦) عرّس: نزل آخر الليل للراحة . سبل الهدى والرشاد (٥/٢٦٤) .

<sup>(</sup>۷) لطمنی ۰ ضربنی .

<sup>(</sup>٨) احْسَرُهن ظَهْراً : اعياهن ، يقال : حسرت دابته اي اعيت . كناية عن ضعف الدابة التي تحملها ، رضي الله عنها .

### الباب الثالث عشر

## في ذِكْر سَرَاريهِ (١) ﷺ

رَوَى ابْنُ أَبِى خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ : معْمَرَ بِنِ المثَنَّى ، قالَ : كانَ لِرَسُولِ الله ، وَلَيْحَانَةُ مِنْ بَنِى قُرَيْظَةَ (٤) ، اوْ مِنْ بَنِى النَّخِيرِ (٥) على خلاف ف ذَلِكَ ، وكانتْ لهُ جارِيةٌ أخرى جميلةٌ أَصَابَهَا ف السَّبْي ، فَكَادَ بِهَا نِسَاءَهُ وَخِفْنَ أَنْ تُغْلِبَهُنَّ / عَلَيْهِ ، وكانَتْ لهُ جارِيةٌ أُخْرى نَفِيسةٌ ، وَهَبَتْهَا لهُ [ ظ ٢٨٧ ] بها نِسُاءَهُ وَخِفْنَ أَنْ تُغْلِبَهُنَّ / عَلَيْهِ ، وكانَتْ لهُ جارِيةٌ أُخْرى نَفِيسةٌ ، وَهَبَتْهَا لهُ [ ظ ٢٨٧ ] رَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش ، وكانَ هَجَرَهَا وصَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى ذَا الحجة ، والمُحَرَّم وصَفَرَ ، فلمّا كانَ ف شَهْر رَبِيعِ الأوَّلِ ، الَّذِي قُبضَ فِيهِ النَّبِيُ ﷺ ، رَضَى عَنْ زَيْنَبَ ، ودَخَلَ علَيْها ، فقالتْ : مَا أَدْرى مَا أَجْزيكَ بِهِ ، فَوَهَبَتْهَا لَهُ ، انتهى كلامُ أبى عُبَيْدة (١)

فَأَمًّا مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ فَهِى بنتُ شَمْعُون \_ بِفَتْح الشِّين المعجمةِ \_ أُمُّ وَلَدِهِ إِبْراهِيمَ ، أَهْدَاهَا لَهُ اللَّقَوْقِسُ (٧) ، في سنةِ سَبْعٍ مِن الهِجْرَةِ ، ومعَهَا أُخْتُهَا : سِيرِينَ \_ بكسْرِ السِّينِ

<sup>(</sup>۱) سراريه - بخفة الياء وشدها - جمع سرية - بضم السين / وكسر الراء المشددة ، ثم تحتية مشددة مشتقة من التسرر ، وأصله من السر ، وهو من اسماء الجماع ، سميت : بذلك لأنها يكتم أمرها عن الزوجة غالبا ، وضمت سينها ، جريا على المعتاد من تغيير النسب للفرق بينها وبين الحرة إذا نكحت سرا . وقال الأصمعي : مشتقة من السرور ، لأن مإلكها يسر بها ، فضمها قياسي . روى أبو داود في مراسيله مرقوعا : « عليكم بأمهات الأولاد » وفي رواية : « بالسراري فإنهن مباركات الأرحام » وفي كامل أبي العباس ، عن عمر من قوله : « ليس قوم أكيس من أولاد السراري ، لأنهم يجمعون عز العرب ، ودهاء العجمُ « يريدإذا كن من العجم » : « شرح الزرقاني ٢٧١/٣ »

<sup>(</sup>۲) في أزواج النبي (ق/١٠) وليدتان بعض الخبر في تأريخ الإسلام للذهبي (١/ ٢٣٥) وشرح الزرقاني (٣/ ٢٧١) وفيه كذلك : قال قتادة : ثنتان

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى القبط نصارى مصر، قال الواقدى: كانت من حفن من كورة انصتا، من صعيد مصر، وجفن - بفتح الهملة، وسكون الفاء ونون - قال البعقوبى: كانت مدينة، قال في الفتح: وهي الآن كفر من عمل انصتا بالبر الشرقي من الصعيد في مقابلة الاشمونين، وفيها أثار عظيمة باقية. شرح الزرقائي (٢٧١/٣) ووحى القلم للرافعي (ص ٣٤ - ٣٥).

<sup>(</sup>٤) وقال بعضهم : رُبيحة القرظية ، إحدى نساء بنى خنافة . « راجع : آزواج النبى وأولاده (٨٢) وتاريخ دمشق لابن عساكر / السيرة (١٩٧)

<sup>(°)</sup> هي ريحانة بنت زيد بن شمعون من بني خنافة من بني النضير . « انظر : تاريخ دمشق / القسم الأول (١٩٦) وأسد الغابة (٤٦٠/٥) وازواج النبي واولاده لابي عبيدة (٨٢)

<sup>(</sup>٦) راجع : أزواج النبي (٨٢) وشرح الزرقاني (٣/٤٧٣) .

<sup>(</sup>٧) لقب واسمه: جريج بن مينا القبطي، صاحب مصر والاسكندرية، مات على نضرانيته. شرح الزرقاني (٣٧٢/٣).

المهملةِ ، وسكونِ المثنَّاةِ التَّحتيةِ ، وكسر الرَّاءِ ، وبالنُّون - وخِصِيًّا يقالُ لَهُ : مَابُور (١) ، وَالْفَ مِثْقَالِ ذَهَبًا ، وعِشْرِينَ ثَوْبًا لَيِّنًا (٢) ، وَبَغْلَتَهُ الدُّلْدُلَ ، وغيْرَ ذَلِكَ فأسْلَمَتْ ، وأسَلَمَتْ أُخْتُهَا ، وكانَّتْ بيضَاءَ جَميلَةً ، فَأَنْزَلَهُما رَسُولُ الله ، ﷺ ، في العَالِيَةِ (٣) في المالِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ [ مَشْرَبَة ] (٤) أُمُّ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْها هُنَالِكَ إِلَى أَنْ مَاتَتْ في النَّحَرَّم سَنَةً سِت عَشْرَةَ (٥) .

وَرَوَى الْبَزَّارُ - بِسَنَدٍ جَيِّدٍ - عَنْ أَنَسٍ رَضَى اللهَ تَعَالَى عنْهُ ، قالَ : لَمَّا وُلِدَ إِبْرَاهِيُم بْنُ رَسُولِ اللهِ ، ﷺ ، مِنْ مَارِيَةَ : جَارِيَتَهُ وَقَعَ فَ نَفْسِ النَّبِيِّ ، عِنْهُ شَيْءُ حَتَّى أَتَاهُ

<sup>(</sup>۱) راجع : المستدرك للحاكم (٤٠/٤) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . وأن مابور ـ بميم فالف فموحدة خفيفة مضمومة ، فواو ساكنة فراء ، ويقال : هابو ـ بهاء بدل الميم ، وبغير راء في أخره ، كما في الإصابة ، زاد ابن سعد في هذه الرواية ، وكان شيخا كبيرا أخامارية . وروى ابن شاهين ، عن عائشة والبزار عن على : أنه ابن عم مارية ، وللطبراني عن أنس كان نسيبا لها فاسلم ، وحسن إسلامه ، وكان يدخل على أم إبراهيم فرضى ـ لمكانه منها ـ أن يُجُبّ نفسه فقطع ما بين رجليه ، حتى لم يبق له قليل ولاكثير . ولامنافاة فقد تكون الإخوة لأم ، أو أطلقت مجازًا عن القرابة ، فلاينا في أنه ابن عمها ، كما أنه لاتنا في بين كونه أهداه خصيا ، وبين كونه جب نفسه ، لاحتمال أنه أهدى فاقد الخصيتين مع بقاء الذكر وهو الذي قطعه . شرح الزرقاني (٢٧٢/٣).

<sup>(</sup>٢) من قباطى مصر المرجع السابق .

 <sup>(</sup>٣) العالية : اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة ، من قراها وعما يرها إلى تهامة . وقال قوم ، العالية : ما جاوز الرمة إلى مكة . طبقات ابن سعد (٢١٤/٨) .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) وراجع : تاريخ دمشق لابن عساكر / قسم السيرة (١٩٣/١٩٢) .

<sup>(°)</sup> السمط الثمين ( ۲۳٤،۲۳۳ ) خرجه أبو عبيدة . (٦) في شرح الزرقاني ( ۲۷۳/۳ ) « لايشفيني « .

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من المجمع ( ٣٢٩/٤).

<sup>(^)</sup> السمط الثمين ( ٢٣٧ ) عن على ، ومجمّع الزوائد ( ٢٩/٤ ) رواه البزاروفيه ابن إسحاق وهو مدلس ، ولكنه ثقة ، وبقية رجاله ثقات ، وقد أخرجه الضياء في أحاديثه المختارة على الصحيح ، وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر/السيرة ( ٩٣ ) والسير والمغازى ( /٢٧١ ) وشرح الزرقاني ( ٢٧٣/٣ )

جِبْرِيلَ ، ﷺ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاأَبَا إِبْرَاهِيمَ <sup>(١)</sup> انتهى ..

وَامًّا رَيْحَانَةُ فَهِيَ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ خُنَافَةً بِنِ شَمْعُونَ بِنِ زِيدٍ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : مِنْ بَنِي قُرَيْظَةً ، وَكَانَتْ مَتَزَوِّجَةً فِيهِمْ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ : الحَكُمُ ، وكانَتْ جَمِيلَةً وَسِيمَةً ، وَقَعَتْ فِ سَبْى بَنِي قُرَيْظَةً ، وَكَانَتْ صَفِيَّ رَسُولِ الله ، ﷺ ، فَخَيَّرِهَا بَيْنَ الْإِسْلاَمِ وَدِينِهَا ، فَاخْتَارَتِ الْإِسْلاَمَ ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ، وأَصْدَقَهَا الثَّنتَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، ونشًا (٢) ، وَلَعْرَسَ بِهَا فِي اللَّحرَّمِ سَنَةَ سِتً ، في بَيْتِ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسِ النَّجَارِيَّةِ (٢) ، بَعْدَ أَنْ حَاضَتْ حَيْضَةً ، وَضَرَبَ عَلَيْهَا الحِجَابَ ، فَعَارَتْ عَلَيْهِ غَيْرَةً شَدِيدَةً ، فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَأَكْثَرَتِ كَيْضَةً ، وَضَرَبَ عَلَيْهَا وَهِي عَلَى تِلْكَ الحَالِ فَرَاجَعَهَا ، وَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى مَاتَتْ بَعْدَ مَرْجِعِهِ الْبُكَاء ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَهِي عَلَى تِلْكَ الحَالِ فَرَاجَعَهَا ، وَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى مَاتَتْ بَعْدَ مَرْجِعِهِ الْبُكَاء ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَهِي عَلَى تِلْكَ الحَالِ فَرَاجَعَهَا ، وَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى مَاتَتْ بَعْدَ مَرْجِعِهِ الْوَدَاعِ / سَنَةَ عَشْرٍ ، وَقِيلَ : كَانَتْ مَوْطُوءَةً لَهُ بِمِلْكِ اليَمِينِ وبِهَذَا جَزَمَ [ و ٢٨٨ ] خَلَائِقُ (٤) .

#### تنبيهان

الأول: وَقَعَ فَ « العُيُونِ » (٥) أَنَّ رَيْحَانَةَ هَذِهِ ابْنَةُ شَمْعُونَ مَوْلَى رَسُولِ الله ، ﷺ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَافِظُ أَبُوالْخَيْرِ: شَمْسُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ (٦) في كتابِهِ: « الفَخْرِ المُتَوَالَى بِمَنِ النَّسَبَ لَلِنَّبِيِّ ، ﷺ ، ذَكَرَهُ النَّسَبَ لَلِنَّبِيِّ ، ﷺ ، ذَكَرَهُ الدَميْرِيُّ النَّبِيِّ ، ﷺ ، ذَكَرَهُ الدَميْرِيُّ النَّبِيِّ ، أَنَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ بَنِي الدَميْرِيُّ (٧) تَبَعًا لِغَيْرِهِ - وَهُو بِالشَّينِ المعجمةِ - انتهى . وَهُو وَهُمٌّ بِلَاشَكُ ، فَإِنَّهَا مِنْ بَنِي الدَميْرِيُّ وَيُولُونَهُ الْذِي ذَكَرَهُ في جَملةِ الخُدَّامِ . قيلَ فِيهِ : قُرُيْظَةَ أَوْمِنْ بَنِي النَّضِيرِ ، كَمَا تقدَّمَ . وَأَبُو رَيْحَانَةَ الَّذِي ذَكَرَهُ في جَملةِ الخُدَّامِ . قيلَ فِيهِ :

<sup>(</sup>۱) السمط الثمين ( ۲۳۷ ) عن انس ، ومجمع الزوائد ( ۳۲۹/۶ ) رواه البزار ، وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح

<sup>(</sup>٢) سبق تعريفه .

<sup>(</sup>٣) سلمى بئت قيس ، كنيتها : أم المنذر الانصارية ، أحد نساء بنى عدى بن النجار صلت القبلتين مع رسول أش ﷺ . ترجمتها رضى ألله عنها في : الثقات (١٨٤/٣) والإصابة (٣٣٤/٤) وحلية الأولياء (٧/٢)

<sup>(</sup>٤) السمط الثمين ( ٢٣٩.٢٣٨ ) وانظر : تاريخ دمشق ، القسم الأول ( ١٩٦ ) وأسد الغابة ( ٤٦٠/٥ ) والطبقات الكبرى لابن سعد ( ١٣٠/٨ ) وعيون الأثر لابن سيد الناس ( ٣/٨٨٨ ) والزرقاني ( ٣ / ٢٧٣ )

<sup>(0)</sup> أي عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيدالناس ( ٣٨٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) السخاوى: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن محمد شمس الدين السخاوى الأصل القاهرى الشافعى ولد في ربيع الأول سنة ٨٣١ وحفظ كثيرا من المختصرات وقرأ على البلقيني والمناوى وابن حجر وغيرهم وله كثير من المؤلفات القيمة منها (الضوء اللامع) وكانت وفاته بالمدينة الشريفة سنة ٩٠٢هـ راجع البدر الطالع (١٨٤/٢ ـ ١٨٧) برقم (٤٥٧)

<sup>(</sup>٧) الدميرى : هو العلامة ابو الفرج الشيخ كمال الدين إلياس بن عبدالله الدميرى باحث أديب من فقهاء الشافعية من أهل دميرة بمصر ولد بالقاهرة سنة ٧٤٧هـ وبها نشأ وتعلم فبرع في التفسير والفقه والحديث والعربية ولادب ودرس وأفتى وجاور بمكة ، وكانت له في الازهر حلقة خاصة ، وتوفي سنة ٨٠٨هـ ومن كتبه : النجم الوهاج في شرح المنهاج للنووى ، وحياة الحدوان .

انظر : شدرات الذهب ( ۷۹/۷ ـ ۸۰ ) والضوء اللامع ( ۹/۱ ) والبدر الطالع( ۲۷۲/۲ ) ومفتاح السعادة ( ۱۸٦/۱ ) وروضات الجنات ( ۲۰۸ ) وطبقات ابن هدایة اش ( ۲۶۰ )

الْأَزْدِيُّ ، أَو أَلَانْصَارِيّ ، أَو الْقُرَشِيّ ، وَيُجْمَعُ بَيْنَ أَلَاقُوال : بِأَنَّ الْأَنْصَارَ مِنَ الأَزْدِ ، وَلَعَلَّهُ حَالَفَ بَعْضَ قُرَيْشٍ . وَأَمَّا وَالِدُ رَيْحَانَةَ سَريَّةُ النَّبِيِّ ، ﷺ ، فَلَمْ يَقُلْ أَحَدُ إِنَّهُ أَزْدِي أَوْ أَنْصَارِيٌّ ، أَوْ قُرَشيٌّ ، وَهُوَ مِنْ بَني إسْرَائِيلَ ، وَلا قَالَ أَحَدٌ إِنَّهُ أَسْلَمَ ، وَلا إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ الله ، ﷺ ، وَهُوَ غَيْرُ الَّذِي ذَكَرُوهُ قَطْعًا (١) ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا رَيْحاَنَةَ شَمْعُونَ بإهْمَال السِّين وَبِالْعَيْنِ ، وَقِيلَ : بإعْجَامِهَا ، وقِيلَ : بإعْجَام الشِّينِ ، وَإِهْمَالَ الْعَيْنِ ، وجَزَمَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر بَالثَّانِي ف كتابه « تبصير الْمُنْتَبهِ » وَلَمْ يُرَجِّحْ شيئًا ف كِتَابِهِ « الإِصَابَةِ » .

# الثَّاني : ف بيانِ غريب ماسَبَق

السُّكَّة (٢)

لَائْتُنىنى (٢) :

مُتَوِّشُواً (٤) :

اخْتَرَطَ السَّيْفَ (٥):

رَ**قَ**ي <sup>(٦)</sup> :

شُغَرَ برجْلِهِ (٧) :

الوَسَيمُ (^) :

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني على المواهب (٢٧٤،٢٧٣)).

<sup>(</sup>٢) السَّكَّةِ : هي التي تحرث بهاالأرض .

<sup>(</sup>٣) لايثنيني : لايمنعني .

<sup>(</sup>٤) متوشحا : ملتفًا بثبابه .

<sup>(</sup>٥) اخترط السيف: أي سله من غمده. ( اللسان والنهاية مادة فرط) .

<sup>(</sup>٦) رقى: صعد، ومنه الحديث: «كنت رقاء على الجبال» أي: صعادا عليها، النهاية (٢٥٦/٢)

<sup>(</sup>٧) شغر برجله: أي رفعها. (النهاية مادة شغر).

<sup>(</sup>٨) الوسيم: الجميل.

### الباب الرابع عشر

## في ذكر مَنْ عَقَد عليْها ، ولم يدخلْ بها ، ﷺ

عَلَى خِلافٍ فَ بعضِهِنَّ ، هَلْ هِيَ مِمَّنْ عَقَدَ عليْهَا أَمْ لَا ؟ والخلافُ فِيهِ مُنْتَشِرٌ ، حَتَّى قَالَ فَ « زَادِ المعَادِ » بَعْدَ وَالكلامُ فَ ذَٰلِكَ طويلُ الذَّيْلِ ، والخلافُ فِيهِ مُنْتَشِرٌ ، حَتَّى قَالَ فَ « زَادِ المعَادِ » بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ النِّسْوَةَ اللَّاتِي دَخَلَ بِهِنَّ :

وَأُمًّا مَنْ خَطَبَها وَلَمْ يتزوُّجْهَا فَنَحَوُ أَرْبَعِ أَوْ خَمْسٍ ..

قال الحافظُ الدِّمْيَاطِيُّ (١) : هَنَّ ثَلَاثُونَ امْرَأَةً ، وَأَهْلُ السِّيرَ وَأَخْوَالِهُ لايَعْرِفُونَ هَـٰذَا بَلْ يُنكِرُونَهُ ، والمعروفُ عنْدهم أنَّه بَعَثَ إِلَى الجَوْنِيَّةِ لِيتزوَّجَهَا ، فَدَخَلَ عَلَيْها لِيَخْطُبَهَا ، فَاسْتَعَاذَتْ مِنْهُ ، فَأَعَاذَهَا ، وَلَمْ يَتَزَوَّجُهَا ، وَكَذَلِكَ الكِلَابِيَّةِ وَكَذَلِكَ الذِّي رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَاسْتَعَاذَتْ مِنْهُ ، فَأَعَاذَهَا ، وَلَمْ يَتَزَوَّجُهَا ، وَكَذَلِكَ الكِلَابِيَّةِ وَكَذَلِكَ الذِّي رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَالتَّى وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ فزوَّجَهَا غَيْرَهُ ، عَلَى سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، هَذَا هُوَ المَّهُ وَلَا الْمُفُوظُ ، وَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَأَذكُرُ مَاوَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ (٢)

# [ الْأُولِي ] (٢) : هِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ الْهُذَيْلِ بِنِ هُبِيرةَ (٤) بِنِ قَبِيصَةً بِنِ الحارثِ بِنِ

حَبِيبِ بنِ حُرفَةَ بنِ ثَعلبةَ بنِ بكرِ بنِ حبيب بنِ عَمْرِهِ [ بنِ غَنم ] (٥) بنِ ثَعلَب التَّعْلَبيَّة ، تَرَوَّجَهَا رَسُولُ الله ، ﷺ ، فيما ذكرَهُ الجُرْجَانِيّ النَّسَّابَةُ ، [ وهَلكتْ في الطَّرِيق قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إليْهِ كَمَا نقلَهُ أَبُوعُمَرَ بنِ عبْدالبرّ عن الجُرْجَانِيّ النَّسابة ] (١) وَذكرَهَا \_ أيضًا \_ المفضّلُ بنُ غَسَّانَ الغَيْلاَئِي \_ بغين معجمةٍ مفتوحةٍ فتحتيةٍ فلام على الصَّحِيح في « تاريخهِ » عنْ عَلِيّ غَسَّانَ الغَيْلاَئِي \_ بغين معجمةٍ مفتوحةٍ فتحتيةٍ فلام على الصَّحِيح في « تاريخهِ » عنْ عَلِيّ ابن صالح ، عنْ عَلِيّ بنِ مُجَاهِدٍ ، فَذَكَرَ مثلَ ماتقدَّمَ ، وزادَ : فَحُمِلَتْ إلَيْهِ مِنَ الشَّامِ ، فَمَاتَتْ في الطَّرِيقِ (٧)، / وَأُمُّهَا خِرْنَقُ بنتُ خَلِيفَةَ أختُ دِحْيَة الكَلْبِيّ (٨) [ ظ ٢٨٨ ] .

<sup>(</sup>١) انظر: عيون الأثر لابن سيد الناس ( ٣٩٢/٢ )

<sup>(</sup>٢) راجع : السمط الثمين : ( ٢١٣ ) . وفيه [ الأولى ] : الواهبة نفسها للنبي ﷺ . واختلف من هي :

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٤) في النسخ (الهبيرة) والمثبت من الطبقات لابن سعد ١٦٠/٨

<sup>(</sup>٥) زيادة من الطبقات

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين ساقط من (ب ز)

<sup>(</sup>V) راجع : شرح الزرقاني ٣/ ٢٦١ . والسمط الثمين ص ٢١٦ وعيون الأثر (٣٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى لابن سعد (١٦٠/٨) وشرح الزرقاني (٢٦١/٣)

الثَّانِيَةُ : عَمْرةُ بِنْتُ يَزِيدَ بِنِ الجَوْنِ الكِلاَبِيَّةِ ، وقِيلَ : عَمْرةُ بِنتُ يَزِيدَ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ رواسِ (١) بِنِ كِلاَبِ الكِلاَبِيَّةِ . قالَ أَبُوعُمر : وهَـٰذَا (٢) أَصَـُحُ ..

تَزَوِّجَها رَسُولُ الله ، عَلَيْ ، فَتَعَوَّذَتْ مِنْهُ (٢) حِينَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَها رَسُولُ الله ، عَلَيْ : « لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ » (٤) فَطَلَّقها ، ثُم أَمَر أُسَامَة بْنَ زَيْدٍ فمتعها بثلاثة أَثُواب . قالَ أَبُوعُمَرَ (٥) : هَـٰكَذَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله تعالَى عنْهَا (١) . قال قتادَة : كانَ ذَلِكَ إِسْمَاءَ بنْتِ النُّعْمَانِ بنِ ذَلِكَ (٧) مِن امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : كانَ ذَلِكَ لِأَسْمَاءَ بنْتِ النُّعْمَانِ بنِ الْجَوْنِ ، وهٰكَذَا ذَكَرَهُ ابنُ قُتَيْبَةُ . وقالَ في عَمْرَةَ هَذِهِ : إِنَّ أَباهَا وَصَفَها للنَّبِيِّ ، عَلَيْ اللهُ مِنْ عَلْمَ قَلًا ، شَعْلَ اللهُ مَنْ أَلُو عُبَيْدَة : هَالِ اللهُ وَعَنْدَ اللهِ مِنْ عَلْمَ تَمْرَضْ قَلًا ، فَقَالَ رَسُولُ الله ، عَلَى \* : « مَالِهَذِهِ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَيْرٍ » (٩) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - برجالِ ثقاتٍ - غير شيخهِ القاسِم بنِ عبْدِالله الإِخْمِيمِيِّ وَهُوَ ضَعِيفُ وَقَدْ وَثَقَ عَنْ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ (١٠) رَضَى الله تعالَى عنْه - قالَ : فَارَقَ رَسُولُ الله ، ضَعِيفُ وقَدْ وَثَقَ بَنِى عَمْرو بنِ كِلاَبٍ ، وأُخْتَ بَنِى جَوْنِ الكِنْدِيَّةِ مِنْ أَجْلِ بَيَاضٍ كَانَ بِهَا » (١١) . وَرَفَى الطَّبَرَانِيُّ - برجالِ ثقاتٍ - عَنْ عُثْمَانَ بنِ أَبِى سُلَيْمَانَ (١٢) ، رَحِمَه الله تعالَى ، وَرَفَى الطَّبَرَانِيُّ - برجالٍ ثقاتٍ - عَنْ عُثْمَانَ بنِ أَبِى سُلَيْمَانَ (١٢) ، رَحِمَه الله تعالَى ، إنَّ رَسُولَ الله ، عَنْ عَمْرُ بَيْنَهُمَا ، وضَرَبَ رَوْجَهَا ، فَقَالَتْ : اِتَّقِ الله يَاعُمر إِنْ كُنْتُ مِنْ أُمَّهَاتٍ ، فَقَرَقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا ، وضَربَ رَوْجَهَا ، فَقَالَتْ : اِتَّقِ الله يَاعُمر إِنْ كُنْتُ مِنْ أُمَّهَاتٍ ، فَقَرَقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا ، وضَربَ رَوْجَهَا ، فَقَالَتْ : اِتَّقِ الله يَاعُمر إِنْ كُنْتُ مِنْ أُمَّهَاتٍ

<sup>(</sup>۱) في أد أوس » والمثبت من الطبقات ( ١٤١/٨ ) وفي شرح الزرقاني كذلك .

<sup>(</sup>٢) الثاني أصح في نسبها وانظر: عيون الأثر (٣٩٣/٢).

<sup>(</sup>٣) أي قالت: أعوذ بالله منك .

<sup>(</sup>٤) أى بالذى يستعاذ به وهو أسَّ ، قاله المصنف في شرح البخارى . وفي الإصابة : بلغه أن بها برصا فطلقها ولم يدخل بها ، فيحتمل أن سبب الطلاق كلا الإمرين ، ونفى الدخول المرادبة الوقاع (٩) النمري،

 <sup>(</sup>٦) أنها المستعيدة . انظر : عيون الأثر لابن سيد الناس (٣٩٣/٢) .
 (٧) المذكور من الاستعادة .

<sup>(^)</sup> المدفور ش الاستع (^) بالجمال .

<sup>(</sup>٩) لأن العبد لا يخلو من ذنب ، والمرض مكفر له ، أورافع لدرجاته ، وكاسر لشماخة نفسه . فطلقها لذلك ، لا لانها استعادت منه شرح الزرقاني ( ٢٦٢/٣ ) ومجمع الزوائد ( ٢٥٧/٩ ) السمط ٢١٦ وابن سيد الناس ( ٣٩٢/٢ ).

<sup>(</sup>١٠) سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن تعلية بن الحارث بن مجدعة بن أوس ، بدرى سكن الكوفة ، مات بعد صفر سنة نمان وثلاثين بالكوفة وصلى عليه على بن أبى طالب ، وكبر عليه أربعا ، وكان كنية سهل : أبو سعيد وله عقب بالمدينة . ترجمته في : الثقات ( ١٦٩/٣ ) والطبقات ٣/١٧١ ـ ١٥٦ ) والإصابة ( ٨٧/٢ ) وتاريخ الصحابة ١٢١ ت ٥٦٦ .

<sup>(</sup>۱۱) المعجم الكبير للطبراني ( ۸۰/٦) برقم ( ۸۰۸۸) ساقه الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية ( ۱۹۲/۵ – ۹۹۳) عن الحافظ ابن عساكر بسنده موقوفا على الزهرى ، ثم قال سقناه بالسند لغرابة مافيه من ذكره تزويج سودة بالمدينة ، والصحيح انه كان بمكة قبل الهجرة ، وفي إسناده شيخ الطبراني القاسم بن عبدالله بن مهدى ، وهو ضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجاله ثقات وانظر ايضا الطبراني ( ۱۸۷/۲۲)

<sup>(</sup>۱۲) عثمان بن أبى سليمان بن جبير بن مطعم القرشى ، من جلة أهل مكة ، وكان متقنا ترجمته في الجمع ( ٣٥٢/١ ) والتهذيب ( ٢٠/٧ ) والتقريب ( ٩/٢ ) والكاشف ( ٢١٩/٢ ) وتاريخ الثقات ص ( ٣٢٧ ) وتاريخ أسماء الثقات ص ( ١٣٩ ) ومعرفة الثقات ( ١٢٨/٢ )

المؤْمِنِينَ ، فَاضْرِبْ على الحِجَابَ ، وَأَعْطِنِي مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُنّ ، قَالَ : أَمَّا هُنَالِكَ فَلا ، قَالَتْ : فَدَعْنِي أَنْكِحْ ، قَالَ : لاَ وَلاَ نِعْمَةَ ، ولاَ أُطْمِعُ ف ذَلِكَ أَحَدًا » (١) .

ورَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، والإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ (٢) ، رَضِيَ اشِ تَعَالَى عنه ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ، ﷺ ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالَ لَهُ : الشَّوْطُ ، فَجِئْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالَ لَهُ : الشَّوْطُ ، فَجِئْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالَ لَهُ ، : « اجْلِسُوا هَنهُنَا » وَدَخَلَ هُوَ انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنَ إِلَى حَائِطَيْنَ عَلَيْنَا بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، ﷺ ، : « اجْلِسُوا هَنهُنَا » وَدَخَلَ هُوَ فَأَتَى بِالْجَويِنِيَّةِ فَأُنَّزِلَتْ فَ بَيْتِ أُمَيْمَةً بِنْتِ النَّعْمَانِ ، وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَة لَها ، فَلَمًا دَخَلَ هُوَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله ، قَالَ : « هَنِّي نَقْسَكِ لَى » قَالَتْ : وَهَلْ تَهَبُ اللِّكَةُ نَفْسَهَا للسِّوقَةِ ؟ عليها رَسُولُ الله ، ﷺ ، قَالَ : « هَنِّي بَعَانٍ » ، ثُمَّ عَلَيْها لِتَسْكُنَ ، فَقَالَتْ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ . قَالَ : « عُذْتِ بِمَعَاذٍ » ، ثُمَّ فَالَمْ وَالْحِقْهَا بِأَهْلِهَا » (٢) رواه البخارى خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : « يَاأَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقَيَن ، وَٱلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا » (٣) رواه البخارى تعليقا .

ورُوى عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ الله تعالَى عَنْهَا ، قَالَتْ : إِن عَمْرةَ بِنتَ الجَوْنِ تَعَوِّذَتْ مِنْ رَسُولِ الله ، ﷺ ، حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، قالتْ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ، فَقَالَ : « لَقَدْ عُدْتِ بِمَعَاذٍ فَطَلَّقَهَا ، وأَمَرَ أُسَامَةَ أَوِ النِّسَاءَ بِثَلَاثَةِ أَثُوابٍ وَأُوقِيَّةٍ ، وقِيلَ : إِنَّهُ بَلِغَهُ أَنَّ بِهَا بَيَاضًا ، فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا » (٤) .

وَرَوَى البُخَارِيُّ ، وَأَبُودَاوُدَ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ / لَمَّ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ الله [ و ٢٨٩] عَنْهَا ، وَدَنَا مِنْهَا ، قَالَتْ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ، فَقَالَ : « لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِى بِأَهْلِكِ » (٥) . الثالثة : أَسْمَاءُ بنتُ الصَّلْتِ (٦) ، جَزَمَ بِهَا الحَافِظُ مُغْلِطَايُ (٧) في الإِشَارَةِ ، وقال في « الزَّهْر » ذَكَرَ الحاكم في الإِكْلِيلِ : أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا .

<sup>، (</sup>۱) مجمع الروائد للهيثمي ( ۲۵۷/۹ ) .

 <sup>(</sup>۲) أبو أسيد الساعدى: أسمه مالك بن ربيعة بن البدن، من بنى ساعدة، ممن شهد بدرا، توق بالمدينة سنة ثلاثين
 له ترجمة في: التاريخ لابن معين (۲۹۲) وطبقات ابن سعد (۳/۰۰ ـ ۸۰۰) واسد الغابة (۲۳/۰) والإصابة (۳٤٤/۳) والتهذيب (۱۰/۰۱ ـ ۱۹)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢٥٥٥ ) ومسند الإمام أحمد ( ٤٩٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ( ٢٩٨/٣ ) وابن ماجة ( ٢٠٣٧ ) والمعجم الكبير للطبراني ( ٢٦٢/١٩ ) وابن سعد ( ١٠٤/٨ ) ومجمع الزوائد ( ١٠٤/٨ ) ومشكل الأثار ( ٢٦٣/١ ـ ٢٦٠ ) والبداية ( ٢٩٧/٠ )

<sup>(°)</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد (۱٤١/۸) وصحيح البخارى (۷/۳۰) والنسائى (۱۰۰/٦) والسنن الكبرى للبيهقى (۳۹/۷) والمستدرك (۱۰۰/۲) ودلائل النبوة للبيهقى (۷۷/۷) وكنز العمال (۳۷۳۹، ۳۷۸۲۲) وفتح البارى (۹۲/۳۰) والمداية (۱۹۲/۰ ـ ۲۹۲۷)

<sup>(</sup>٦) عيون الأثر (٣٩٢/٢).

<sup>(</sup>٧) مغلظای بن قلیج بن عبدالله الحنفی الإمام الحافظ علاء الدین ولد سنة تسع وثمانین وستمائة وسمع من الدبوسی والختنی وخلائق ولی تدریس الحدیث بالظاهریة وتصانیفه اکثر من مائة ومات فی رابع عشری شعبان سنة اثنتین وستین وسعمائة

له ترجمة في البدر الطالع ( ٢١٢/٢ ) وتاج التراجم ( ٧٧ ) وحسن المحاضرة ( ٣٩٩/١ ) والدرر الكامنة ( ١٢٧/٥ ) الرسالة المستطرفة ( ١١٧ ) وذيل تذكرة الحفاظ ( ٣٦٥ ) وشدرات الذهب ( ١٩٧/٦ ) والنجوم الزاهرة ( ١١٧ ) وطبقات الحفاظ ( ٣٤٠ ) ت ( ١١٦٩ ) .

وقَالَ الْحَافِظُ: قُطْبُ الدَّينِ الحَلَبِيّ (١) في « المؤردِ العَذْبِ » ذَكَرَهَا أَحْمَدُ بنُ صَالِح مِنْ أَزْوَاجِهِ ، ﷺ ، قَالَ الْقُطْب : وَذَكَرَهَا الحَاكِمُ ، وقَالَ : مِنْ بَنِي حَرَامٍ بلاءٍ مهملةً مفتوحة ، فراء مِنْ بَنِي سُلَيْم بليْم بليْم السِّينِ المهملة ، وفتح اللَّام وسكونِ التَّحْتِيَّةِ لم مفتوحة ، فراء مِنْ بَنِي سُلَيْم بليْم السِّينِ المهملة ، وفتح اللَّام وسكونِ التَّحْتِيَّةِ لم يَدْخُلْ بِهَا . وقالَ الْحَافِظُ أَبُوالفَضْلِ ابنُ حَجْر فِي القِسْمِ الرَّابِعِ في « الإصابة » . فييمْن ذُكرَ في الصَّحَابَةِ غَلَطاً ، انْفَردَ قَتَادَةُ بِتَسْمِيَتِهَا أَسْمَاء . وإنَّمَا اسْمُهَا سَنَا بِنْتُ أَسْمَاء . وفي ذَلِك نَظَرُ .

قَالَ قَتَادَةُ وَذَكَرَ أَسْمَاءَ وسَنَا كَما رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عنْهُ ، وتابَعَ قَتَادةُ الحَافِظَ : أحمْد ابنَ صَالِح المصْرِيِّ (٢) ، ونَاهِيكَ بهِ اتَّفَاقًا عَلَى الأولَى .

الرابعة : أَسْمَاءُ بِنْتُ كَعْبِ الجَوْنِيَّةُ (<sup>٣)</sup> فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ فِ « المُودِ والنَّهْر » ..

وقالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَر ف « الإِصَابَةِ » (1) أَسْمَاءُ بِنْتُ كَعْبِ تَأْتِي فِ أَسْمَاءُ بِنْتِ النُّعْمَانِ ، وكَأَنَّهُمَا عِنْدَهُ وَاحِدَةً ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِ تَرْجَمَةِ ابْنَةِ النَّعْمَانِ أَنَّهُ يُقَالَ لَهَا : ابْنَةَ كَعْبٍ ، ولا ذَكَرَ ذَلِكَ فِ نَسَبِ أَبِيهَا فِ تَرْجَمَتِه .

والظَّاهِرُ : أَنَّ ابْنَةَ كَعْبٍ غَيْرُ ابْنةِ النَّعْمَانِ ، وإنْ كانَ كُلُّ مِنْهُمَا مِنْ بَنِي الْجَوْنِ (٥) ، والجَوْنُ يَأْتِي ضَبْطُهُ .

الخامسة: أَسْمَاءُ بِنْتُ النَّعْمَانِ بْنِ الجَوْنِ ، ويقالُ : ابْنُ أَبِي الجَوْنِ بنِ شَرَاحِيل (٦) . قالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ ف « الإصابَةِ » ، وقيلَ : بِنْتُ النَّعْمَانِ بنِ الأَسْوَدِ إِلَى آخِرِهِ ، وجَرَى عَلَى ذَلِكَ ف « العُيُونِ » (٤) فَعَلَى مَافِ « المَوْرِدِ » فَالْأَسَودُ عَلَى الْقَوْلِ التَّانِي أَبُوهَا ، وعَلَى مَافِ « الإصَابَةِ » جَدُّهَا .

قَالَ الْحَافِظُ أَبُوالْفَتْحِ الْيَعْمُرِيّ في « الغُيُونِ » ولاَ أَرَاهَا ، وَالتَّى قَبْلَها إِلَّا وَاحدَةً (^)

<sup>(</sup>۱) القطب الحلبى الإمام العالم المقرىء ، الحافظ المحدث مفتى الديار المصرية ، وسيخنا قطب الدين أبو على عبدالكريم بن عبدالنور بن منير بن عبد الكريم بن عبدالحق بن عبدالصمد بن عبدالنور الحلبى ثم المصرى ولد في رجب سنة اربع وستين وستمائة وسمع من العز الحرانيء وله مؤلفات نافعة ، مات في رجب سنة خفس وثلاثين وسبعمائة

له ترجمة في حسن المحاضرة ( ٣٥٨/١) والدرر الكامنة ( ١٢/٣) ( ) احمد بن صالح المصرى أبو جعفر الحافظ ويعرف بابن الطبرى ، كان أحد الحفاظ المبرزين والأئمة المذكورين ، روى عن عفان ابن مسلم وعبدالرزاق وعدة ، وعنه البخارى وأبوداود ، ومات في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين ومائتين ، ومولده سنة سيعة ، ومائة

له ترجمة في تذكرة الحفاظ (٢/٩٠) وتهذيب التهذيب (٣٩/١) وحسن المحاضرة (٣٠٦/١) وطبقات الشافعية للسبكي (٦/٢) والنجوم الزاهرة (٣٢٨/٢) وطبقات الحفاظ (٢١٦) ت (٤٩٠) (٣) عيون الأثر (٣٩٢/٢).

<sup>(</sup>٤) الإصابة ( ٩/٨ ، ١٦، ٢١، ٢١، ١٦ ) وتاريخ دمشق / السيرة ( ١٨٨ ) وابن سعد ( ١٤٤/٨ ) .

<sup>(</sup>۰) انظر: عيون الأثر لابن سيد الناس (٢٠/٢) . «مسق / السيرة (٥) انظر: عيون الأثر لابن سيد الناس (٣٩٢/٢)

<sup>(</sup>٦) في النسخ «شرحبيل» والمثبت من عبون الاثر

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٢/٢).

<sup>(^)</sup> المرجع السابق ( ٣٩٣/٢ ) .

قَالَ الحَافِظُ أَبُوعَمرِو بِنِ عَبْدِ البَرِّ : أَجْمَعُوا أَنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، تَزَوَّجَهَا ، واخْتَلَفُوا في قِصَّةٍ فِرَاقِهَا :

فَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةً ، عَنْ قَتَادَةَ ، رَحِمَهُ الله تعالَى ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَسْمَاءَ بِنْتَ النَّعْمَانِ ، مِنْ بَنِي الْجَوْنِ ، فلمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ دَعَاهَا ، فَقَالَتْ : « أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ » قَالَ : « لَقَدْ تَعَالَى أَنْتَ ، وَأَبَتْ أَنْ تَجِئَ (١) . وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ : « أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ » قَالَ : « لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ ، فَقَدْ أَعَاذَكِ الله » فَطَلَقَهَا ، وهَنذَا بَاطِلُ ، إِنَّمَا قَالَ هَذَا لِإَمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، عُدْتِ بِمَعَاذٍ ، فَقَدْ أَعَاذَكِ الله » فَطَلَقَهَا ، وهَنذَا بَاطِلُ ، إِنَّمَا قَالَ هَذَا لِإِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، سَيَأْتِي فِيهَا ، وَأَعْرَبَ صاحبُ « الزَّهْرِ » فقالَ : إِنَّ أَمِنَةَ بِنْتَ الضَّحَاكِ الغِفَارِيَّةَ وَجِدَ بَكَشْحِهَا بَيَاضًا ، ويقالُ : هِيَ آمِنَةُ بِنْتُ الضَّحَاكِ الكِلَابِيَّةُ فَزَادَ آمِنَةَ ثَانِيَةً وَلَا ذِكْرَ لَهُمَا فَ كُتُب الصَّحَابَة .

وقيلَ : كَانَ بِهَا وَضَحٌ ، كَوضَحِ العَامِرِيَّةِ ، فَفَعَلَ بِهَا كَمَا فَعَلَ بِالعَامِرِيَّةِ ، أَى كَمَا سَيَأْتِي . ثُمَّ رُوى مِثْلَهُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَة : مَعْمَر بِنِ المُثَنَّي ، وزَادَ أَبُوعُبَيْدَة ، فَكَانتْ تسمِّى نَفْسَها الشَّقِيَّة .

وقالَ آخَرِوُنَ : إِنَّ هَذِهِ الَّتِي عَاذَتْ بِاللهِ مِنَ النَّبِيِّ / ، ﷺ ، مِن سَبْي ِ بَنِي [ ظ ٢٨٩ ] النَّضِيرِ يَوْمَ ذَاتِ السُّقوُقِ ..

قَالَ أَبُوعُبَيْدَة : كلتاهُمَا عاذَتَا باشٍ <sup>(٢)</sup> .

السادسة : آمِنَةُ ، ويقالُ لَها : فَاطِمَةُ بِنْتُ الضَّحَاّكِ بِنِ سُفْيَانَ ، جَزَمَ بِهَا فِ « الإِشَارَةِ » ونقلَ هُوَ في « الزَّهْرِ » وصاحبُ « الموْردِ » اللَّفظَ الثَّاني ، عنْ أحمدَ بنِ محمَّدِ ابنِ النَّقِيبِ التَّكريتِي أَنَّهُ قالَ : في كتاب « العَيْن » كتاب في عِلْم الأنْسَاب ، قالَ كعْب بن يَزِيدَ الأَنْصَارِيّ : « إِنَّ رَسُولِ الله ، ﷺ ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فلَمَّا أَرَادَ الدُّخُولَ بِهَا وَجَدَ بكشْحِهَا بَيَاضًا » (٣) . . . . .

رَوَى الْإِمَامُ أَحمدُ ، وابنُ أَبِي خَيْثَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بِنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّ امْرأةً مِنْ غِفَارِ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ الله ، ﷺ ، فَوجَدَ بِكَشْحِها بَيَاضاً ، فقالَ : « الْحَقِى بِأَهْلِكِ » ولَمْ يَأخذُ مِمًّا ۖ أَتَاهَا شَيْئاً » .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ \_ بسندٍ ضَعيفٍ \_ عنْ سَهْل بن سَعْدِ (٤) ، رَضِيَ الله تعالى عنْه ، أنَّ

<sup>(</sup>۱) لسوء حظها ، وعدم معرفتها بجلالة قدره الرفيع . شرح الزرقاني ( ۲۹۲/۳ ) . وتاريخ دمشق لابن عساكر√ السبرة ( ۱۸۸ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع : شرح الزرقاني على المواهب (٢٦٢/٣) وعيون الاثر (٣٩٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) عيون الأثر (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) سهل بن سعد الساعدي ويكني : ابو العباس راي النبي ﷺ وسمع منه وكان له خمس عشرة سنة يوم توفي النبي ﷺ وتوفي بالدينة سنة إحدى وتسعين ، وسنه ست وتسعون سنة . المعجم الكبير للطبراني (٦/ ١٠٧)

رَسُولَ الله ، ﷺ ، تزوَّجَ امْرأةً مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ فوجد بِكَشْحِهًا بَيَاضًا ، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وكَانَ يُقَالُ لَهَا آمِنَةَ بِنْتَ الضَّحَّاكِ الكِلَابِي ، وقيلَ : بَلْ هِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ النَّغْمَانِ مِنْ بَنِي كِلَابِ (١) .

قلتُ : هَٰـٰذَا الكلامُ غَيْرُ مُحَرَّر ، فإنَّ بَنِى كِلاَبٍ وَبَنِى غِفَارِ غَيْرَانِ (٢) وَلَمْ أجدْ لآمِنَةَ بنتِ الضَّحَابَة (٣) والله أعلم . بنتِ الضَّحَابَة (٣) والله أعلم .

# السَّابِعَةُ: أُمَيْمَةُ بنتُ شَراَحِيلَ (٤):

رَقَى البُخَارِيُّ ، عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ : سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : تَزَقَّ جَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، أُمَيْمَةً بِنْتَ شَرَاحِيلَ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَيَدَهُ إِلَيْهَا ، فَكَأَنَّها كَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يَكْسُوهَا تَوْبَيْن رازِقيَيْن (٥) ، قلتُ : ذكرَ أميمة بنتَ شَرَاحيلَ فَ أَنْوَاجِ النَّبِيِّ ، ﷺ ، مُغْلِطَاى في « الإشارة » و « الزَّهر » والقطبُ الحَلَبِيِّ في « المؤردِ » وأبو الفتْح بنُ سَيِّدِ النَّاسِ في « العُيُونِ » (٦) وأغربَ الحافظُ ابنُ حَجَر في « الإصابة » فَزَعمَ وأبو الفتْح بنُ سَيِّدِ النَّاسِ في « العُيُونِ » (٦) وأغربَ الحافظُ ابنُ حَجَر في « الإصابة » فَزَعمَ أَنْ أُميمة بنتَ شَراحيلَ هِيَ ابْنَةُ النَّعْمانِ بنِ شَراحِيل (٧) ، ولم يذكرُ لذلك مستندًا بلْ حَدِيثُ أَبِي أُسَيْدٍ يردُ عليْهِ ، فإنَ فيهِ : أنّها أُنْزلَتْ في بيتٍ في نَخْلٍ أُمَيمة بنتِ النَّعْمانِ بنِ شَرَاحيل إلى أَخِره (٨) ، فكيْفَ يكونَانِ وَاحدة ؟ والظَّاهِر أَنَ ابنةَ شَرَاحِيلَ عمةُ ابْنِ النَّعْمانِ ، ولمْ أَنَ أَلِى آخِرِهُ (٨) ، فكيْفَ يكونَانِ وَاحدة ؟ والظَّاهِر أَنَ ابنةَ شَرَاحِيلَ عمةُ ابْنِ النَّعْمانِ ، ولمْ أَن نَبُهُ علَى ذَلِك . والحق أَجَق أَنْ يُتَبَعَ .

الثامنة : أُمُّ حَرَامٍ ، كذَا في حديثِ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ ، رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، ولَمْ يَرِدْ (٩)

التاسعة : سَلْمَى بِنْتُ نَجْدَةَ ـ بالنّونِ والجيم \_ كما ف « الإشَارْة » و« الزّهر » بخطّ مُغْلِطَاى . وقالَ ف « المؤردِ » بِنْتُ عمرةَ بنِ الحارثِ اللّيثيّة ، وَنُقِلَ عنْ أبي سعيدٍ عبْدِالمَلِكِ

<sup>(</sup>١) لم اعثر عليه في المعجم.

<sup>(</sup>۲) غیران ای متغایران

<sup>(</sup>۳) شرح الزرقاني (۳/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٤) عيون الأثر (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٣)

<sup>(</sup>٦) ابن سيد الناس (٣٩٣/٢) . (٧) الإصابة (١٨/٨) برقم (١٠١) ..

<sup>(</sup>٨) الأصلبة (٢٠/٨) برقم (١١٤) وشرح الزرقاني (٣/ ٢٦٤) .

<sup>(</sup>٩) شرح الزرقاني (٢٦٧/٣) عند الطبراني .

النَّيْسَابُورِيِّ في كَتَابِهِ « شَرَف المصْطفى » أَنَّهُ قالَ : إِنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، نَكَحَهَا فَتُوفَّ عنْها فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِعْدَهُ ، قلتُ : ولَمْ أَرَ لَهَا ذِكْرًا فيمَا وقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ كَتَبِ الصَّحَابِةِ (١) .

العاشرة : سَبَا (٢) بِنْتُ سُفْيَانَ بنِ عَوْفِ بنِ كعبِ بنِ أبى سُفْيانَ بنِ أبى بكرِ بنِ كلاب / ذكرها ابنُ سَعْدٍ ، عن نافع ، عن ابنِ عُمَرَ ، ذكرها في « المورد » ولم يَزِدْ [و ٢٩٠] قلتُ : وَهِىَ بالموحَّدةِ بِعْد السِّينِ المهملةِ . قالَ الحافظُ في « الإصابة » سَبَا بِنْتُ سُفيانَ ، ويقالُ : بنتُ الصَّلْتِ الكِلَابِيَّة تأتِى في سَنَا بالنَّونَ .

الحادية عشرة : سَنَا (٢) \_ بفتح السِّينِ المهملةِ ، وتخفيفِ النَّونِ \_ بِنْتُ اسْمَاءَ بن الصَّلْتِ بنِ حَبِيبِ بنِ جابرِ بنِ حارثةَ بنِ هلال ِ بنِ حَرَام ِ بنِ سَماكِ بنِ عوفِ بنِ امرى ِ عوفِ بنِ امرى ِ السَّلْمِيَة .

ذَكرها أَبُوعُبَيْدةَ معْمَر بنُ المَثنّى فيما رَوَاه أَبْنُ أَبِي خَيْثُمة عنْه ، وابنُ حَبِيبٍ فيمنْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ الله ، ﷺ ، وطَّلقَها قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .

وقالَ أَبُوعُبَيْدةَ : وهي عمةُ عبْدِالله بنِ خَازِمٍ \_ بَمعجمتيْنِ \_ بنِ أَسْمَاءَ بنِ الْصَلْتِ ، أمير خُرَاسَانَ (٤) .

وَنَقَلَ أَبُوعُبَيْدَةَ أَنَّ بَعْضَهُمْ سَمَّاهَا وَسَنَا بزيادةِ واو ، ونَسَبهَا أَبِنُ حَبِيبٍ إِلَى جَدِّهَا ، فَزَعَمَ أَنَّهَا بنتُ الصَّلْتِ ، وأَنَّ أَسْمَاءَ أَخُوهَا لاَ أَبُوهَا (°) ، وبالأوَّل : جَزَمَ أَبِنُ إِسْحَاقٍ ، وجَمَاعَةً . ورَجَّحَهُ أَبِنُ عَبْدِ البَرِّ ، وحَكَى الوَشَاطِئُ عن بَعْضِهِمْ : أَنَّ سَبَبَ مَوْتِهَا أَنَّها لَمَّا بَلَغَهَا أَنَّ لَلَّا بَلَغَهَا أَنَّ لَلَّا بَلَغَهَا أَنَّ لَسُولَ الله ، ﷺ ، تزوَّجَهَا سُرَّتْ بذَلِكَ حتى ماتَتْ مِنَ الْفَرَح .

رَوَى اَبْنُ اَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرَ بِنِ الثَّنِّي ، قالَ : زَعَم حَفْصُ بِنُ النَّضْرِ السُّلَمِيّ وعبْدُ القاهِرِ بِنُ السَّرِيّ السُّلَمِيّ انَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، تَزَوَّجَ اَسْمَاءَ بِنتَ سَناءِ بِنِ الصَّلْتِ فماتت قبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قالَ كَذَا قَالَا . وَخَالفهُمَا قَتَادَةُ فقالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ، الصَّلْتِ فماتت قبْلَ أَنْ يَدْخُلُ بِهَا ، قالَ كَذَا قَالَا . وَخَالفهُمَا قَتَادَةُ فقالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ، وَهَا أَنْ يَدْخُلُ بِهَا . قلتُ : إِنْ صَلَيْمٍ ، فلمْ يَدْخُلُ بِهَا . قلتُ : إِنْ صَلَةٍ مَا قَالَاهُ ، ومُا قَالَةُ فَالَّتِي بِالنَّونِ \_ بِنتُ أَخِي الَّتِي بِالمِيمِ (١) .

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني (۳/ ۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) في شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٦) ، سنى بنت اسماء بن الصامت ونسبها ابن حبيب إلى جدها. فقال: سنى بنت الصلت بن حبيب بن حازم بن هلال بن حرام بن سمك بن عفيف بن امرىء القيس ابن بهية بن سليم السلمية ،

<sup>(</sup>٤) السمط الثمين (٢٢٧ ـ ٢٢٣) والطبقات الكبرى لابن سعد (٨ / ١٤٩) والحلكم في المستدرك (٤/ ٣٥) وازواج النبي واولاده لابي عبيدة (٨١) وعيون الأثر (٢/ ٣٩٣)

<sup>(</sup>٥) في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٣/ ٢٦٦) قاله كله في الإصابة ملخصا .

<sup>(</sup>٦) شرح الزرقائي (٣/ ٢٦٦).

الثانية عشرة: الشَّاةُ (١). رَوَى المُفُضَّلُ بْنُ غَسَّانَ العَلاَئِيّ في « تاريخِهِ » مِنْ طَرِيقِ سَيْفِ بنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ عُثْمَانَ بنِ مِقْسَم ، عَنْ قَتَادَةَ ، قالَ : تزوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، مَشْرةَ امْرَأَةً فدخَلَ بِثَلاَثَةً عَشَرَ ، ثُم قالَ : وأمَّا الثلاثَ عَشْرةَ اللَّالِتِي بَنَى بِهِنّ ، فَمْسَ عَشْرةَ إِلَى أَنْ قَالَ : مَيْمَونَةُ بنتُ الحارثِ إلى آخِرِهِ ، وأمّ شَريكِ بنتُ جابِر بنِ حكيم إخدَى بَنى معيص إلى أَنْ قَالَ : والشَّاةُ بنتُ رِفَاعَةَ ، هَؤُلاءِ مِنْ بنِي كِلابِ بنِ رَبيعَة بنِ عَامِر بنِ صَعْصَعَة مِنْ بَنِي رِفَاعَة مِنْ بَنِي قُريظَة ، فَأُصِيبُوا مَعَهُمْ يَوْمَ أُصِيبُوا فَانْقَرَضُوا ، ثُم قَالَ : وأمَّا الشَّاةُ حينَ خَيَّرُ نِسَاءَهُ بَيْنَ الدُّنْياَ والآخِرَةِ ، فاخْتَارَتْ أَنْ تَتَزُقَّ جَ بَعْدُ فطلَّقَهَا إِلَى آخِرِهِ .

وظاهِرُ كَلاَم قَتَادَةَ: أَنَّ هَذِه بَنَى بِهَا رَسُولُ الله ، ﷺ ، وَلَمْ أَقِفْ لَهَا عَلَى ذِكْرٍ فيمَا وقفْتُ عليْهِ مِن كُتُبِ الصَّحَابَةِ حَتَّى ولا في « الإصابَةِ » لشَيْخ الإسْلام ابنِ حَجَرٍ ، مَعَ سِعَةِ اطَّلاَعِهِ ، وعثمانُ بْنُ مقْسم متروك .

الثالثة عشى: شَرَاف (٢) \_ بفتح الشِّين المعْجمة ، وتخفيفِ الرَّاءِ ، وبالفَاءِ بنتُ خَلِيفَةَ الكَلْبِيَّةَ ، أُخْتُ دِحْيَةَ ، تزوَّجَهَا رَسُولُ الله ، ﷺ ، فماتتْ في الطَّرِيقِ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَيْهِ ، كما رَوَاهُ المفَضَّلُ بنُ غَسَّانَ العَلَائِيُّ ، عَنْ عَلِيّ بنِ مُجَاهِدٍ ، وابنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، وابنُ الكَلْبِيّ ، عَنْ سرى / بنِ قَطَامى \_ بفتح القافِ ، وتخفيفِ الطاءِ المهملةِ ، بعد الألفِ [ ط ٢٩٠] ميم ، فتحتيةً مخفّفةً \_ وجزَمَ بَذلك أَبُوعُمر (٣) .

ورَوَى الطَّبَرانِيُّ ، وأَبُونُعَيْم ، وأَبُومُوسَى المَدينِیّ ، في ترجمتها ، من طريقِ جابر الجُعْفِیّ ، عنْ ابنِ أبی مُلَیْكَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، خَطَبَ امرأةً مِنْ بَنِی كلب ، فبعث عائشةً تَنْظُرُ إِلَیْهَا ، فَذَهبَتْ ثُمَّ رجعَتْ ، فقالَ : « مارَأَیْتِ » ؟ قالتْ : « مارَأَیْتُ طَائِلاً » فقالَ لَهَا رَسُولُ الله ، ﷺ : « لَقَدْ رَأَیْتِ خَالاً بِخَدِّهَا ، اقْشَعَرَّتْ كلُّ شَعْرَةٍ مِنْكِ » قَالَتْ : « مَادُونَكَ سَرًّ » (٤)

الرابعة عشى: الشَّنْبَا (°) ف نُسْخَتِى مِنَ « المُورِدِ » ـ بشينٍ معجمةٍ ، فنونٍ فموحدةٍ فألفِ تأنيثٍ ـ وف النُسخَةِ الَّتي وقفتُ عليْهَا مِنْ مقدماتِ ابْنِ رُشْدِ الشَّيْبَا ـ بفتح الشين

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٣/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>۲) عيون الاثر (۲/ ۳۹۳).(۳) شرح الزرقاني (۲/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ٢٤/ ٣١٨ برقم ٣٠٣ قال في المجمع ٩/ ٢٥٤ وفيه : جابر الجعفي وهو ضعيف قلت : تقدم انه قال عبدالرحمن بن الفضل بن موفق لم أعرفه ، وأما والده الفضل بن موفق فقال الحافظ : فيه ضعف . وراجع الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ١٦٠ ، ١٦١ .

<sup>, (</sup>٥) شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٨).

المعجمةِ ، فتحتيةٍ فموحدةٍ \_ وفي نسخةٍ أُخْرى كذَلك ، وفي نُسْخَةٍ ثالثةٍ صحيحةٍ كما في نُسْخَتِى من « المؤردِ » ..

رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، مَنْ طريقِ سَيْفِ بِنِ نصر بِن عمر التميمى ، والفَضْلِ بِنِ غَسَّانَ اللهَ ، العَلاَئِيّ في « تاريخهِ » من طريقِ عُثمانَ بِنِ مَقْسِمَ ، عن قَتَادَةَ ، قال : تَزوَّجَ رَسُولُ الله ، عَشْرةَ فَمْسَ عَشْرةَ ، فدخَلَ بثلاثَ عَشْرةَ ، وجَمَعَ بِيْنَ إحدَى عَشْرةَ فَأَمًا اللَّتَانِ كَمُلْتَا خَمْسَ عَشْرةَ فَهُمَا عَمرةُ والشَّنْبَا ثم قالَ : وأمّا الشَّنْبِا فَإِنَّهَا لَمَّا أَدْخِلَتْ عليْهِ لَمْ تكنْ بِالْيَسِيرةِ فَانْتظَرَ اليُسْر ، ومَاتَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ رَسُولِ الله ، عَلَيْ ، على ذَلِك ، فقالت : لَوْ كَانَ نَبِيًّا ما مَاتَ أَحبُ النَّاسِ إلَيْهِ ، وأعَزُهُ عَلَيْهِ فطلَّقَهَا ، وأوْجَبَ لَهَا المَهْرَ وحُرِّمتْ عَلَى الأَزْوَاجِ . ذكر ذَلك بحرُوفِهِ ابْنُ رُشْدٍ في السِّيرةِ النَّبويَّةِ ، في آخِر كتابِهِ « المقدّمَاتِ » (١) .

وقال أبُوجْعفَر مُحَمَّد بنُ جَرير : قَالَ بَعْضُهُمْ تزوَّجَ الشَّنْبَا بنتَ عَمْرِو الغِفَارِيَّة ، وقيلَ كانتْ كِتَابِيَّةً فعركتْ حينَ دخَلَتْ عَلَيْهِ ، فذكرَ ما تقدَّمَ فأفَادَ ابنُ جَرِيرٍ أنَّ أَسْمَ أبِيهَا عمرٍو ، وأنَّها غِفَارِيَّةً أوْ كتابِيَّةً ، وهِيَ مِمَّا فَاتَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ فَ « الإصابةِ » .

الخامسة عشر: العَالِيَةُ (٢) - بعين مهملة ، وكسر اللّام ، وبالتحتية - بِنْتُ ظِبْيَانَ - بِظاءٍ مُعجمةٍ مكسورة ويقال بفتحها ، فموحدة ساكنة فتحتية فألف فنون - بن عمرو بن عوف - بالفاء - بن عمرو بن كعب بن أبى بكر بن كلاب الكلابيّة ، هٰكذَا سمَّاهَا الزُّهْرِيّ ، ورَوَاهُ عنْه الطَّبَرَانِيُّ - برجال الصَحيح - قال أَبُوعُبَيْدَة : هنْدُ بنتُ يزيدَ بنِ القَرْطَاء مِنْ بَنِي ورَوَاهُ عنْه الطَّبَرَانِيُّ - برجال الصَحيح - قال أَبُوعُبَيْدَة : هنْدُ بنتُ يزيدَ بنِ القَرْطَاء مِنْ بَنِي بَكْرِ بنِ كلاب ، أَرْسَلَ رَسُولُ الله ، عَلَيْه ، أَبَا أُسَيْدٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَرَوَّجَهَا رَسُولُ الله ، عَلَيْ ، فَكُنْ رَاهَا ، فلمّا اهْتَدَاهَا رَأَى بِهَا بِيَاضًا فطلَّقَهَا ، وقالَ قتادة : بَعَثَ رَسُولُ الله ، عَلَيْ ، فلمّا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ إِلَى امْرَاةٍ منْ بَنِي كلاب يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ رَاهَا الله المَّدَاهَا رَأَى بِهَا عَلَيْهِ ، فلمّا اهْتَدَاهَا رَأَى بِهَا بَيَاضًا فطلَّقَهَا ، فلمّا اهْتَدَاهَا رَأَى بِهَا بَيَاضًا فطلَّقَهَا ، فلمّا اهْتَدَاهَا رَأَى بِهَا بَيَاضًا فقدِمَ بِهَا عَلَيْهِ ، فلمّا اهْتَدَاهَا رَأَى بِهَا بَيَاضًا فطلَّقَهَا (٢) .

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثُمةَ فِيمَنْ دَخَلَ بِهَا .

وَرَوَى ابْنُ أَبِى خَيْثَمَةً : هِيَ العَالِيَةُ بنتُ ظِبْيَانَ بْنِ عَمْرِو بنِ عَوْفِ بنِ كعبِ بنِ عبدِالله ابنِ أبي بكرِ بنِ كلابِ فيمَا بَلَغَني .

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني (۲/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) عيون الأثر (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٥).

وَدَوَى ابنُ أَبِي خَيْثَمَةَ / عَنْ أَبِي الوَلِيدِ بنِ سُجَاعٍ ، عنِ اللَّيْثِ ، عنِ عَقيلٍ [ و ٢٩١] عنِ ابنِ شبهابِ الزُّهْرِيِّ ، قالَ : « تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، العَالِيَةَ امراةً مِنْ بَنِي بَكْرِ بنِ كُلابِ فجمعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا » ..

ورُوِى - أيضًا - عنْ يُونُسَ بنِ يَزِيدَ الأَيِّلِي عنِ الزَّهْرِيِّ ، قالَ : فَارَقَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، أُخْتَ بَني عَمْرِو بنِ كُلَابٍ ، فقالَ ابنُ أبى خَيْثَمةَ كَذَا قال : بَني عَمْرِو ، قَالَ ابْنُ سَعْدٍ أَنبَأَنا هَشَامُ بنُ محمّدِ بنِ السَّائِبِ ، حدَّثَني رَجُلُ مِنْ بَني أبى بَكْرِ بنِ كُلَابٍ أَنَّ رَسُولَ ، أَنبأَنا هَشَامُ بنُ محمّدِ بنِ السَّائِبِ ، حدَّثَني رَجُلُ مِنْ بَني أبى بكر بنِ عَمْرو بنِ عَوْفِ بنِ كَعْبِ بنِ أبى بكر بنِ يَجْدُ بنِ عَمْرو بنِ عَوْفِ بنِ كَعْبِ بنِ أبى بكر بنِ كُلابٍ فمكثتْ عندهُ دَهْرًا ثُمَّ طلَّقَهَا ، قال أَبُوعَمْرو : ومُقَتَضَى هَـٰذَا أَنْ تَكُونَ مِمَّنَ دَخَلَ بِهَا ، كُلابٍ فمكثتْ عندهُ دَهْرًا ثُمَّ طلَّقَهَا ، قال أَبُوعَمْرو : ومُقَتَضَى هَـٰذَا أَنْ تَكُونَ مِمَّنَ دَخَلَ بِهَا ،

وَرَوَى الطَّبَرَانِيَّ - برجال ثقاتٍ - إلَّا شَيْخَهُ القَاسِمَ بنَ عَبْدِاللهَ الإِخْمِيمِيّ ، وهوَ ضَعِيفٌ ، وقد وُوَّقَ ، وبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثقاتٌ عَنْهُ ، ورَوَاهُ - برجال ثقاتٍ - عن يَحْيَى بنِ أبى بكر ، عن سهل بنِ حُنَيْفٍ ، رَضَىَ الله تعالَى عنْهُ ، أنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، طَلَّقَ العَالِيَةَ بنتَ ظِبْيًانَ .

ورَوَى أَبُوالقَاسِمِ الطَّبَرَانِيّ ، عن الزُّهْرِيّ ، عنْ أبي أَمَامَةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ ، فذكرَ حديثًا طويلًا ، وفيهِ : وطلَّقَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، العَالِيَةَ بنتَ ظِبْيَانَ وفارَقَ أَخْتَ بني عَمْرِو بنِ الجَوْنِ الكِنْدِيّة منْ أَجْلِ بياضٍ كانَ بِهَا .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَبَلغَنَا النَّهَا تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يُحرِّمَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، نِسَاءَهُ ونَكَحَتِ ابنَ عَمِّ لَهَا مِنْ قَوْمِهَا ، ووَلَدَتْ فِيهِمْ ، وَرَوَاه ابْنُ جَعْفَرَ محمّدِ بنِ عُثْمانَ بنِ أبى شَيْبَةَ ف « تَارِيخِهِ » قَالَ : أَبْنأَنَا المِنْجَابُ بنُ الحارثِ ، أَنْبأنَا أَبُو عَامِرِ الأَسَدِيّ ، حدَّثنا زَمْعَةُ بنُ صالح ، عنِ ابنِ شهابِ ، عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ ، وزَادَ : وسَبنى جُويْرِيَةَ بنتَ الحارِثِ ، وصَفِيّةً بنتَ حُييً فكَانتًا مِمًّا أَفَاءَ الله عليْهِ ، فقسَمَ لَهُمَا ، وهُمَا مِنْ زَوْجَاتِهِ ..

ورَوَاهُ ابْنُ مَنْدَهَ ، قالَ : أنبأنَا الحسنُ بنُ محمَّدِ بنِ حَكيِمِ المَرْوَزِيّ ، أنبأنَا أبو الموجّه محمّد بن عمر بن الموجِّهِ الفِزَارِيّ ، أنبأنَا عبْدُالله بنِ عثمانَ ، أنبأنَا عبْدُالله بنِ المبارَكِ ، أنبأنَا أبن شريك ، عنِ أبنِ شهاب الزُّهري ..

ورَوَاهُ يعقوبُ بنُ سُفْيَانَ عنْه وزَادَ : وَدَخَلَ بِهَا .

ورَوَى البَيْهَقِيُّ عنه : أنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بَهِا ، وهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الموافِقَةُ لكلام غيره ..

السادسة عشى: عَمْرَةُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ الكِنْدِيّة (١): رَوَى أَبُونُعَيْمٍ ، عَنْ عَلِيّ بِنِ الحُسَيْنِ بِنِ عَلِيٍّ رَضَىَ الله تعالَى عنْهُمْ : أَنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، تَزَوَّجَهَا .. وَدُوى \_ أَيضًا \_ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، بَعْدَهَا مَاتَ ..

السابعة عشى: عَمْرَةُ بنتُ يَزِيدَ إِحْدَى بَنَاتِ بَنى بكر بنِ كلاب من بَنى الواحد ، وكانَتْ تَزَوَّجَتِ الفَضْلَ بنَ العَبَّاسِ بنِ عبْدِالمطَّلبِ طلَّقَها ، ثم طلَّقها رَسُّولُ الله ، على ، قبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . ذكرهُ ابنُ إِسْحَاق فَ رواية يؤنُسَ بن بكير وقيلَ في نَسَبِهَا : عمرةُ بنتُ يَزِيدَ بنِ عُبَيْدِ بنِ رواس ، وقال أَبُوعُمر بنُ عبْدَ البرِّ : تزوَّجَهَا رَسُولُ الله ، على فَبَلغَهُ أَنَّ بِهَا بياضًا فطلَّقها ولم يدخُلُ بها .

وقيلُ : إِنَّهاَ التَّى تزوَّجَها فتعوِّذَتْ منْهُ فَطلَّقَها ، وأَمَرَ أُسَامَةَ أَنْ يُمَتِّعَهَا بثلاثةِ أثوابِ وذكرها الرشاطى ، وقالَ : إِنَّ أَبَاهَا وَصَفَهَا وقالَ : وَأَزِيدُكَ أَنَّها لَمْ تمرضْ فَقَالَ النَّبِيُّ ، وَذكرها لهَذْهِ عنْدَ الله مِنْ خَيْرِ » فَطلَّقهَا ولَمْ يَبْنَ بهَا ..

الثامنة عشى: عَمْرَة بِنتُ يِزِيدُ الغِفَارِيَّة : رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طريقِ سَيْفِ بِنِ عُمرَ ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِى عُرُوةَ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهَا لَما دَخَلَتْ عَلَيْهِ وجَرَّدَهَا للِنِّسَاءِ رَأَى بِهَا وَضَحًا فَرَدَهَا ، وأَوْجَبَ لَهَا المَهْرَ وحُرِّمَتْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ ..

التاسعة عشر: غُزَيَّةُ (٢) \_ بضم الغين المعجمة ، وفَتْح الزَّاي ، وتشديدِ التحتيةِ \_ وغُزَيْلةُ \_ بالتَّصغير ، وباللَّام \_ هِيَ أُمُّ شُرَيَّكِ ..

العشرون : وَاطِمَةُ بِنْتُ الضِحَّاكِ (٣) بِن سُفْياَنَ الكِلَابِيَّة ..

قَالَ ابْنُ إَسْحَاقَ تِزوَّجِها رَسُولُ الله ، ﷺ ، بَعْدَ وَفَاةِ ابْنَتِهِ زَينْبَ ، وَخَيَّرهَا حِينَ أُنْزلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ فَاخْتَارَتِ الدُّنْيا ، فَفَارَقَها فكانَتْ بَعْدَ ذَلِكَ تَلْقُطُ البَعْرَ (٤) ، وتَقُولُ : أَنَا الشَّقِيَّةُ ، اخْتَرْتُ الدُّنْيا (٥) » وَتَعَقَّبَ أَبُوعُمَر بنُ عبْدِ البِّر كلامَ ابنِ اسْحاق بكلام تَعَقَّبَهُ فِيهِ الحافظُ ابنُ حَجَر في كتاب « الإصَابَة » بِما يُرَاجَعُ مِنْهُ ، وتقدَّم الكلامُ علَيْها في أُمَيْمَةً ..

الحَادية والعشرون: قُتَيْلَةً (٦) \_ بضم القاف ، وفتح الفَوْقيّة ، فياء ساكنة تحتيّة ، وباللّام \_ بنتُ قَيْس بنِ مَعْدِى كَرِبَ الكِنْدِيّةُ ، أُخْت الْأَشْعَثِ بنِ قَيْس بِ

<sup>(</sup>١) عيون الاثر (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) عيون الأش (٢/ ٣٩٣) . (٣) عيون الأش (٢/ ٣٩٤) .

<sup>(</sup>٤) تلقط البعر من الأرض، ولعل ذلك لتبيعه من ضيق عيشها. «شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٤) .

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) عيون الأثر (٢/ ٤/٣) ولها ترجمة في تاريخ اليعقوبي (٢/ ٨٥) والاستيعاب (٤/ ١٩٠٣ ـ ١٩٠٣) والسمط الثمين (١٠٩) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (٢/ ٢٨٠ ـ ٢٨٨) ونهاية الأرب (١٨/ ١٩٥) وسير أعلام النبلاء (٢/ ٢٦٠) وتجريد السماء الصحابة (٢/ ٢٩٨).

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ ف « المعجَمِ الكبيرِ » تزوَّجَهَا رَسُولُ الله ، ﷺ ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى فَارَقَها (١)

وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةً ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَبِيبِ قَالَ : تَزَوَّجُ رَسُولُ الله ، ﷺ ، حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ كِنْدَةَ ، قُتَيْلَةَ أُخْتَ الأَشْعَثِ بِنِ قَيْسٍ فَ سَنة عشْر ، ثُمَّ اشْتَكَى فَ النِّصْفِ من صَفَر ، ثم قُبِضَ يومَ الاثْنَيْ ليَوْمَيْ مَضَياً مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّل ، ولم تكُنْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ ، وَلَا رَهَا ..

ورَوَى أَبُونُعَيْم ، وابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طُرُقِ قَوِيَّة الإِسْنَادِ عَنِ ابنِ عَبَّاس ، رَضَى الله تعالَى عْنه ، قَالَ : تزوَّج رَسُولُ الله ، ﷺ ، قُتْئِلَةَ أُخْتَ الأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ ، فَماتَ قَبْلَ أَنْ يُخَيِّرَهَا فَبَرأَهَا الله تعالَى منْه أَىْ : مِنَ التَّخْيير (٢) .

وَدُوىَ - أَيضًا - عَنِ الشَّعْبِىِّ : أَنَّ عِكْرِمَةَ بَنَ أَبِى جَهْلِ (٢) تزوّج قُتَيْلةَ بِنتَ قيس فَأَرَادَ أَبُوبَكُرِ الصِّدِيقِ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَر بِنُ الخَطَّابِ إِنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، لَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، ولم يَدْخُلْ بِهَا ، وَارتدَّتْ مَعَ أَخِيهَا فَبَرِئَتْ مِنَ الله ورَسُولِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى كَفَّ يَغْرِضْ لَهَا ، وَمِنَ الله تعالَى عنْه ، عَنْهُ (٤) ، وَمِنَ الْغَرِيبِ مَارَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ - بسندٍ ضَعيف - عَنْ عُرْوَةَ ، رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رسُولَ الله / ، ﷺ ، مَا تَزَوَّجَ قُتَيْلَةَ بِنتَ قَيْسٍ ولاَتَزَوَّجَ كُنِدِيةً إِلَّا أُخْتَ بَنِي [ و ٢٩٢ ] الجَوْنِ فَمَلَكَهَا ، فلمّا أتى بها ، وقَدِمَتْ عَلَيْهِ نَظَرَ إِلَيْها فطلَّقَها ولم يَبْن بها ..

قلتُ : ويحتَملُ أنَّهُ أَرَادَ بِعَدَم الزَّوَاجِ الدُّخُولَ وَإِلَّا فَقَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ كَثيرةٍ لايُمْكِنُ رَدُّهَا أَنَّ رَسُولَ الله ، ﷺ ، تَزوَّجُ قُتَيْلَةَ وَالله تعالَى أَعْلِم (°) .

ووَقَّتَ بَعضُهُمْ تزويجَهُ إِيَّاهَا ، فَزَعم أَنَّه تزوّجها قبْل وفَاتِهِ بشهَرْينِ ، وزعَم أَخَرونَ أَنَّه تزوّجها في مَرَضِهِ ، وزعَم أخرونَ أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُخَيِّر قُتَيلَةُ إِنْ شَاءَتْ يُضْرَبُ علَيْها الحجابُ ، وتَحرُمُ عَلَى المؤمنِينِ ، وإِنْ شَاءَتْ فَلْتَنكِح مَنْ شَاءَتْ فَاخْتَارِتِ النِّكاَحَ ، فتزوّجها عِكْرِمَةُ بنُ أبى جَهْل بحضْرَ مَوْتَ ، فَبَلغَ أَبَابَكُر ، رَضِيَ الله تعالى عنْه ، فقال : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِقَ عَلَيْهِمَا » فقالَ عمرُ : « مَاهِى مِنْ أُمَّهَاتِ المؤْمنِينَ ، ولا دَخَلَ بِهَا رَسُولُ الله ، عَيْ ، ولاضَرَبَ عَلَيْهَا الحِجَابَ » (1) . وزَعَمَ بعضُهُمْ أَنَّ النَّبي ، عَيْ ، لم يُوصِ فِيهَا بِشَيْءٍ ، وأَنَّهَا أَرْتَدَّتُ عَلَيْهَا الحِجَابَ » (1) . وزَعَمَ بعضُهُمْ أَنَّ النَّبي ، عَيْ ، لم يُوصِ فِيهَا بِشَيْءٍ ، وأَنَّهَا أَرْتَدَّتُ

<sup>(</sup>۱) ازواج النبي (۸۰) والمستدرك (۱/ ۳۸).

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقانی (۳/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) هو عكرمة بن أبى جهل: عمرو بن هشام المخزومي القرشي ، من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام اسلم بعد فتح مكة ، وحسن إسلامة ، فشهد الوقائع ، ووفي الاعمال لاوبي بكر ، واستشهد في اليرموك سنة ١٣ هـ. انظر: تهذيب الاسماء (١/ ٣٣٨) وتاريخ الإسلام (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

فاحتجّ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرِ بأنَّها لَيْسَتْ مِنْ أَزْوَاج ِ رَسُول ِ الله ، ﷺ ، بإِرْتِدَادِهَا فلمْ تَلِدْ لعكْرِمَةَ إِلَّا مِخِيلًا » (١) ً..

الثانية والعشرون: لَيْلَى بِنْتُ الخَطِيمِ (٢) \_ بفتح الخاءِ المعجمةِ ، وكسر الطَّاءِ المهملةِ \_ ابنِ عدِيِّ ، بنِ عَمْرِو بنِ سَوَادِ ، بنِ ظَفَرَ \_ بفتح الظَّاءِ المعجمةِ ، والفاء \_ الأنصاريةُ ، الأوسيةُ ، الصحابيةُ ، أختُ قيس بن الخَطِيم (٣)

رَوَى ابْنُ أَبِى خَيْثَمَةً ، وَابْنُ سَعْدٍ ، من طريقِ هِشَام بنِ محمّدِ بنِ السَّائِبِ ، عنْ أبِي صالح ، عن ابنِ عبَّاس رضى الله تعالى عنْهُمَا ، قالَ : أقبلت لَيْلى بنتُ الخَطِيم إلى رَسُول الله ، عَنْ ، وهُوَ مُول ظهْرَهُ إلى الشَّمْس فَضَرَبَتْ عَلَى مَنْكِبِهِ ، فَقَالَ : الْخَطِيم إلى رَسُول الله ، وكان كِثيرًا مَايَقُولُهَا ، فَقَالتْ : أَنَا بِنْتُ مُطْعم الطَّيْر ، وَمُبَارى الرِّيح ، أَنَا لَيْلَى بِنْتُ الخَطِيم ، جِئْتُكَ لأِعْرِضَ عَلَيْكَ نَفْسى فَتَزَوَّجْنِي ، قَالَ : « قَدْ فَعَلْتُ » فَرَجَعَتْ إلى قَوْمِهَا ، فقالتْ : قَدْ تَزَوَّجني رَسُولُ الله ، عَنِي ، فقالوًا : بِئْسَ ماصَنعْتِ انْتِ الْمُرَاة غَيْرَى ، والنّبي ، قَالَ : « قَدْ تَزَوَّجني رَسُولُ الله ، عَنْ الله ، عَنْهُ ، فَيَدْعُو الله تعالى عليك ، فاسْتَقِيلِيهِ نَفْسَكِ ، فَالتُ : يَارَسُولَ الله أَقِلْني ، قالَ : « قَدْ أَقَلْتُكِ » فتزوَّجَهَا السَّعُودُ بنُ أَوْس بنِ سَوَادِ بنِ ظَفْر ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَبَيْنَا هِيَ ف حَائِظٍ مِنْ حِيطَانِ المدينَةِ مَسْعُودُ بنُ أَوْس بنِ سَوَادِ بنِ ظَفْر ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَبَيْنَا هِيَ ف حَائِظٍ مِنْ حِيطَانِ المدينَةِ مَسْكُودُ بنُ أَوْس بنِ سَوَادِ بنِ ظَفْر ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَبَيْنَا هِي ف حَائِظٍ مِنْ حِيطَانِ المدينَةِ مَسْكُودُ بنُ أَوْس بنِ سَوَادِ بنِ ظَفْر ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَبَيْنَا هِي ف حَائِظٍ مِنْ حِيطَانِ المدينَةِ مَسْعُودُ بنُ أَوْس بنِ سَوَادِ بنِ ظَفْر ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَبَيْنَا هِي ف حَائِظٍ مِنْ حِيطَانِ المدينَةِ الْمُنْ الْفِي الْهُ الْهُ فَيْكُولُ وَتُبَ عَلَيْهَا الذَّنْبُ ، لِقَوْل رَسُولِ الله ، عَنْ فَكَلَ بَعْضَهَا ، فَأَدُر كَتْ فَمَاتَتْ (٤)

الثالثة والعشرون، لين بنتُ حَكِيم الأنصاريّةُ الأوسيّةُ: قالَ أَبُوعُمَر ذكرَها أَحْمدُ ابنُ صَالِح المصريّ في أَنْوَاج رَسُول الله ، عَلَيْهُ ، وَلَمْ يَذكرُهَا غيرُهُ ، وَجَوَّزَ ابْنُ الْأَثِيرِ انْ تَكُونَ الّتي قَبْلَهَا لِأِنَّ الخَطِيَم يُشْبهُ الحَكِيمَ ، وأقرَّهُ في « التَّجْريدِ » و « الإصابَةِ » .

الرابعة والعشرون: مليكةُ بنتُ داود (٥): ذَكَرَهَا ابْنُ حَبِيبٍ فَ أَنْوَاجِ النَّبِيّ ، ﷺ وَظَاهِ ٢٩٢] ، اللَّاتي لَمْ يَبْنِ بِهِنّ ، ونَقَلَهُ ابْنُ الْأِثْيرِ وَصَاحِبُ المُوْرِدِ وَأَقَرَّوهُ . قال الحافظُ: ذكرهَا ابْنُ بُشْكُوالِ ولم يَصِحّ ، وسيأْتِي: مُلَيْكَةُ بنتُ كَعْبِ فيجوزُ ذَلِكَ ..

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني (۳/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقاني (۳/ ۲۲۷). والطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ ۱۰۰). وعيون الأثر (۲/ ۳۹۶)

وسيون الحرار ( / المار) . (٣) هو قيس بن الخطيم بن عدى بن عمرو بن سُود بن ظفر ، ويكنى : أبا يزيد ، وكان أبوه قُتل وهو صغير وقد أعجب رسول أش ﷺ بشعره ، واستجاد النابغة شعره .

وقيل: كان قيس بن الخطيم مقرون الحاجبين ، ادعج العينين ، احمر الشفتين ، بُراق الثنايا ، ماراته حليلة رجل قط إلا ذهب عقلها وكان شاعرا مجيدا وقتلته الخزرج فقتل به قومه ابا صعصعة ، وكان مقتله قبل هجرة رسول الله الله المدينة . الإغلني لابي الفرح الاصفهاني تهذيب ابن واصل الحموى ١/ ٣٠٧ ـ ٣٢١ طبع القاهرة .

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٧) والطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ١٥٠، ١٥١)

<sup>(</sup>٥) عيون الأثر (٢/ ٣٩٤).

الخامسة والعشرون: مُلَيْكَةُ بنتُ كَعْبِ الكِنَانِيَّةُ (١) : رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحمَّدِ بنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرِ أَنَّ النَّبِيِّ ، ﷺ ، تَزَوَّجَهًا ، وكَانَتْ تُذْكَرُ بِجَمَالِ بَارِعٍ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا عَائِشَةُ فَقَالَتْ لَهَا : أَمَا تَسْتَحْينَ أَنْ تَنْكِحى قَاتِلَ إَبِيكِ ؟ وَكَانَ أَبُوهَا قُتِلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، قَتَلَهُ عَائِشَةُ فَقَالَتْ لَهَا : أَمَا تَسْتَحْينَ أَنْ تَنْكِحى قَاتِلَ إَبِيكِ ؟ وَكَانَ أَبُوهَا قُتِلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، قَتَلَهُ خَالِدُ بْنُ الولِيد [ بالخنْدَمَةِ ] (٢) فاسْتَعَاذَتْ مِنْ رَسُولِ الله ، ﷺ ، فَطَلَّقَهَا فَجَاءَ قَوْمُهَا ، فَقَالُوا : يَارَسُولَ الله : إِنَّهَا صَغِيرَةً ، وَإِنَّهَا لاَ رَأْىَ لَهَا ، وَإِنَّها خُدِعَتْ فَارْتَجِعْهَا ، فَأَبَى رَسُولُ الله ، ﷺ ، فَاسْتَأْذَنُوهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قريب لَهَا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ فَأَذِنَ لَهُمْ [ فَتَرَوَّجَهَا وَريب لَهَا مِنْ بَني عُذْرَةَ فَأَذِنَ لَهُمْ [ فَتَرَوَّجَهَا الْعُذْرِيُّ ] (٣) .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدِ \_ بسند ضَعيف \_ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ الْجَنْدعِى قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ، ﷺ ، مُلَيْكَةَ بِنْتَ كَعْبِ اللَّيْثِى فِ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمانٍ ، وَدَخَلَ بِهَا فَمَاتَتْ عِنْدَهُ . قَالَ مُحَمَّدُ بِنَ عُمر رَّأَصْحَابُنَا يَنْكروُنَ ذَلِكَ ، ويَقُولُونَ : لَمْ يَتَزَوَّجُ رَسُولُ الله ، ﷺ ، كَنَانَةً قَطُّ (٤) .

السادسة والعشرون : هنْدُ بنتُ يَزيِدَ ، المعروفةُ بابْنَةِ البَرْصَاء ، سَمَّاهَا ابُوعُبَيْدَةَ مَعْمَر بن المثَنى ف ازْوَاجهِ ، ﷺ ..

وقالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : هِيَ عَمْرَةُ بنتُ يَزِيدَ المَتَقَدِّمَة (٥) .

#### تنبيهان

الأول: المرادُ بِعَدَم الدُّخُول عَدَمُ الوَطْءِ؛ لأنَّ مِنْ هَـٰؤُلَاءِ مَنْ مَاتَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وهِى أُخْتُ دِحْيَةَ ، وبنْتُ الهُذَيْلِ بِاتَّفَاقٍ . واخْتُلِفَ في مُلَيْكَةَ وَسَبَا هَلْ مَاتَتَا أَوْ طَلَّقَهُمُا مَعَ اللَّتَفَاقِ عَلَى أَنْهُ ، ﷺ ، لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا ، وَفَارَقَ عليه الصَلاة والسلام بعْدَ الدُّخُولِ عَمْرةَ بنتَ الضَّقَاقِ عَمرةَ وأَسْمَاءَ وَالغِفَارِيَّةَ . الضَّحَاكِ ، وبنْتَ ظِبْيَانَ وقَبْلَ الدُّخُولِ باتَّفاقٍ عمرةَ وأَسْمَاءَ وَالغِفَارِيَّةَ .

واخْتُلِفَ فِي أُمَّ شَرِيكٍ ، هَلْ دَخَلَ بِهَا ؟ مَعَ الأَتْفَاقِ عَلَى الْفُرْقَةِ ..

والمسْتَقِيلَةُ اَلَّتِي جُهِلَ حَالُهَا ، فَالْلُفَارِقَاتُ بِاتِّفَاقٍ سَبْع ، وَاثْنَتَانِ عَلَى جَلَافٍ ، والمُبَانَاتُ بِاتِّفَاقٍ الْبُعْ ، وَمَاتَ ، ﷺ ، عَنْ عَشْر ، وَاحِدَةُ مِنْهُنِّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا . رَوَى الطَّبَرانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِم بِنِ عُمَرَ العَمْرِيِّ ، وقَدْ ضَعَّفَهُ الجُمْهُورُ ، وَوَثَّقَهُ اَبْنُ حِبَّانَ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۲) ملبين الحاصرتين زيلاة من ابن سعد . وراجع الحديث في الطبقات (۸/ ۱٤۸) وشرح الزرقاني (۳/ ۲٦٤) . (۳) ملبين الحاصرتين زيلاة من ابن سعد (۸/ ۱٤۸) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابز سعد (٨/ ١٤٨ ، ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) ازواج النبي لابي عبيدة (٧٧ ـ ٧٨) وعيون الاثر (٢/ ٣٩٤).

وقَالَ التَّرْمِذِيِّ : متْرُوكُ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عَنْهَما كانتِ الَّتِي ِ اخْتَارَتْ نَفْسَها مِنْ بَني هِلاَلِ .

الثّاني : ف بَيَانِ غريبِ مَاسَبَق

وَاسَوْأَتَاهُ (١):

الجَوْنُ : بفتح الجيم ، وسكونِ الواو والنُّونِ .

الهُذَيْلُ لَ بَدِالًا معجمة ولام مصغرة .

هُبَيْرَةُ : بِالتَّصْغِيرِ .

قَبِيصَة : بفتح القاف، وكسر الموحدة وبالصَّادِ المهملةِ .

حبيبُ الأوَّلِ قالَ الدَّارَ قُطْنِيُّ : بفتح الحاءِ المهملةِ وقالَ صاحبُ « المحبر » بضمَّها مصغَّر . حُرقَة \_ بضِمَّ الحاءِ ، وسكون الرَّاءِ .

نَعْلَبَةُ \_ بفتح الثَّاءِ المثلثةِ .

حبيب الثانى تَغْلِب \_ بفتح المثناة الفوقيّة ، وسكون الغين المعجمة وكسر اللّام . خُولَةُ \_ بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وباللّام وتاء تَأْنِيثٍ .

أَبُوأُسَيْدِ بضَّم إِولِهِ وفتح السِّينِ اللهملةِ ، وسكون التَّحتية وبالدَّال

المملة (٢) .

## الدَّايةُ (٢): الحَاضِنَةُ .

/ رازقين براء فألف فزاى فقاف مكسورتين فتحتية مشددة ففوقية مفتوحتين ، وفي [ ٢٩٣] رواية رازقين بحذف الفوقية نسبة إلى الثياب الرَّازِقِيَّة ، وهي ثياب كتَّانٍ بِيض الشَّوْطُ (٤) \_ بفتح الشِّينِ المعجمةِ ، وسكونِ الواوِ وبالطاءِ المهملةِ السُّوقَةُ (٥) :

<sup>(</sup>١) السواة في الأصل: الفرح ثم نقل إلى كل ما يستحيا منه إذا ظهر من قول أو فعل. النهاية (٢/ ٤١٦) مادة سوأ

 <sup>(</sup>۲) اسمه : ملك بن ربيعة .
 (۳) الداية : الحاضئة «شرح الزرقاني (۳/ ۲٦٤) .

<sup>(</sup>ع) الشوط: اسم حائط من بساتين المدينة : النهاية (٢/ ٥٠٩) .

<sup>(</sup>٥) السُّوقة : من الناس : الرعية ومَن دون الملك ، وكثير من الناس يظنون ان السوقة اهل الاسواق . النهاية (٢/ ٢/ ٤٢٤) .

الوَضَعُ (١):

الحُقّها بِأَهْلِهَا (٢):

الكَشْحُ <sup>(٣)</sup> :

البَيَاضُ (٤):

جُرُّدَهَا

الشَّاةُ



<sup>(</sup>١) الوَضَحُ : بفتحتين ـ البرص شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٣) .

<sup>(</sup>٢) الحقا باهلها: كناية عن الطلاق. شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) الكشح : مابين الخاصرة إلى الضلع الخلفي .

<sup>(</sup>٤) البياض اى : البرص . شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٧) .

## الباب الفابس عشر

في ذِكر من خَطبَها ﷺ ولم يَعْقِد عليها ، أو عَرَضَتْ نفسَها ، أو عُرضَتْ نفسَها ، أو عُرضَتْ عليْه (١) .

• • •

خطبَ رسولُ الله ﷺ عِدَّةَ نسوةٍ ولم يَعْقِدُ عليهنَّ لاَمْرِ اقتضَى ذَلك ، وهُنَّ : جُمْرةً - بِضَمِّ الجيمِ ، وسكونِ الميمِ ، وبالرَّاءِ - بنتُ الحارثِ بنِ عوفٍ بنِ مُرّة بنِ كعب بنِ ذُبْيَانَ .

رَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثُمَةً ، عَنْ قَتَادَةً بِنِ دِعَامَةً ، وَأَبُو عُبَيْدةً : مَعْمَر بِن المَثنَّى ـ رحمهمَا الله تعالى قَالاً : خَطَبَهَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ أَبُوهَا : « إِنَّ بِهَا سُوءًا » ، ولم يكنْ بِهَا شَيْءً ، فَرجَعَ إِلَيْهَا أَبُوهَا وقَدْ بَرَصَتْ (٢) ، فَهِي أُمَّ شَبِيبِ بِنِ البَرصْاء الشَّاعِر (٢) ، قالَ الصافظُ ابنُ حَجَر ف « الإصابة » جُمْرَةُ بنتُ الحارثِ بنِ عوفٍ هِيَ البَرْصَاءُ . تقدَّمَتْ . وقالَ ف البَاءِ المُحدَّدةِ : البرصاءُ والدَة شَبِيبِ بِنِ البَرْصَاءِ ، وذكر نَحو ماتقدَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : ويقالُ اسْمُهَا : أَمَامَةُ ، وقيلَ : قِرْصَافَةُ .

وقال في القَافِ قرصافةُ بنتُ الحارثِ بنِ عوفٍ ، يقالُ : هو اسْمُ البَرصَاء وجدها في ترجَمةٍ وَالدِهَا .

وقال فَ حَرْفِ الحاءِ مِنَ الرُّجَالِ : الحارث بنِ عوفِ بنِ ابي حارثَةَ المُزَنِيِّ (٤) ، كانَ رَسُولُ الله ﷺ خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ فقالَ : لاَ أَرْضَاهَا لَك « إِنَّ بِهَا سُوءًا، ولم يكنْ بها شيءً ،

<sup>(</sup>۱) في زاد المعادها مش شرح الزرقاني (١٠٠/١) أن من خطبها ولم يتزوجها ومن وهبت نفسهاله ولم يتزوجها فنحو أربع أو خمس وقال بعضهم: هن ثلاثون أمراة وأهل العلم بالسيرة وأحوالة ﷺ لايعرفون هذا بل ينكرونه ،

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى (١٦٩/٣) وعيون الأثر (٢٩٣/٣) وإزواج النبي واولاده ﷺ لأبي عبيدة معمرين المثني (٨٧)

<sup>(</sup>٣) هو شبيب بن يزيد بن حمزة بن عوف بن أبى حارثة المرى ، ابن البرصاء ، شاعر إسلامى بدوى ، لم يحضر إلا وافدا أو منتجعا ، عنيف الهجاء ، ادرك إمارة عثمان بن حيان في المدينة ، وكان شريفا في قومة . وسيداً فيهم . انظر : خزانة الادب (١٩٢/١) ومختار الاغانى (٦/ ١٣٨) .

<sup>(</sup>٤) مشهور من فرسان الجاهلية .. ذكر أبو عبيدة في كتاب الديباج مايدل على أنه أسلم وكذا ذكر غيره الإصابة (١/ ٢٩٩) .

فرجعَ فَوجدَهَا قَدْ بَرصَتْ فتزوَّجَها ابن عمِّها : يزيدُ بنُ جمْرةَ المَزْنِيُّ ، فَوَلَدَتْ لَهُ شَبِيبًا ، فَعُرِفَ بِابْنِ البَرْصَاءِ واسْمُ البرْصَاءِ : قِرْصَافَةُ ، ذَكَرَ ذَلِكَ الرَّشَاطِيِّ (١) . قلتُ : فَهذَا كَما تَرَى ، لَاذكُرَ لَجُمْرَةَ في هٰذِهِ المَاضِعِ .

جَمْرَةُ بِنْتُ الحارِثِ بِنِ أَبِي حَارِثَةَ الْمُزَنِيَّةَ ، ذكرهَا عَبْدُ اللَّكِ النَّيْسَابُورِيّ عَنْ قَتَادَةَ هِكذَا فَرُّقَ الحارِثُ قُطْبُ الدِّينِ الحَلْبِيِّ فَ « المورِدِ » بَيْنَهَا وبيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا ، ولَيْسَ بِجَيِّدٍ ، فإنَّهُمَا وَاحِدَةٌ بلا شَكُ .

حَبِيبَةً بِنْتُ سَهْلِ بِنِ ثَعْلَبَةً بِنِ الحارِثِ بِنِ زَيْدِ بْنِ ثعلبةً بِنِ غُنمْ بِنِ مَالِكِ بِنِ النَّجَّارِ الأَنْصَارِيَّة .

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنَتِ عَبْدِ الرحمَنِ انَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ كَانَ هَمَّ انْ يَتَزَوَّجَ سِهْلَةَ ثُمَّ تَرَكَهَا (٢)

خَوْلَةُ بِالخَاءِ المعجمةِ المفتوحةِ ، فواو ساكنةٍ ، فلام ، فتاءِ تَأْنِيثٍ وقيلَ : خُويْلَةُ بِنتُ حَكِيم بِنِ أُمَيَّةَ بِنِ عَلْلٍ السُّلَمِيَّة (٣) . حَكِيم بِنِ أُمَيَّةَ بِنِ حَارِثَةَ بِنِ مُرَّةَ بِنِ مِلْلٍ السُّلَمِيَّة (٣) .

رَفَى البُخَارِيُّ في « صَحِيحِهِ » عِنْ عُرْوَةَ (3) ، وَوَصَلَهُ أَبُو نُعَيْم عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ

<sup>(</sup>۱) وقال غيره : قال أبوها : إن بها بياضا ، والعرب تكنى عن البرص بالبياض ، فقال : التكن كذلك ، المبرصت من وقتها ، . الاصابة (١/ ٢٩٩) ، .

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني (٣ / ٢٧١) وازواج النبي واولاده 難 لإبي عبيدة (٨٨) وفيه : وان ثابت بن قيس تزوجها، انظر الخبر : ق

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد (٨ / ١٥٨) وفي شرح الزرقاني (٣ /٢٦١) نسبة إلى جدهاسليم صحابية صالحة فاضلة لها الحاديث يقال: كنيتها: «أم شريك قالة أبو عمره.

<sup>(</sup>٤) عروة بن الزبير بن العوام . شرح الزرقاني (٣ /٢٦١) .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق. والمعجم الكبير للطبراني (٢٣ / ٢٣٧).

وقالَ هِشَامُ بنُ الكَلِبْیّ كانتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للِنَّبِیِّ ﷺ ، زَادَ ابْنُ الجَوْذِیّ (۱) ف « التلقيح » فَأَرْجَأَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ عُثْمَانَ بنَ مَظْعُونِ (۲) .

سَوْدَةُ الْقُرَشِيَّةُ :

رَوَى ابْنُ مَنْدَةَ (٢) وغيرُهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَى الله تعالَى عنْه قالَ : أَرَادَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ يتزوَّجَ سَوْدَةَ الْقُرَشِيَّةَ ، فقالتْ لَهُ : إِنَّكَ أَحَبُّ البَرِيَّةِ إِلَىَّ ، وَإِنَّ لَى صِبْيَةً أَكْرَهُ أَنْ يَتَضَاغُوْا عِنْدَ رَأْسِكَ بُكرةً وعشِيَّةً ، فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْ « خَيْرُ نِسَاءً رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءً قُرَيْشٍ ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فَ صِغرهِ ، وَأَرْعَاهُ لِبَعْلٍ فَ ذَاتِ يَدِهِ » (٤) وَأَصْلُهُ فَ « صَحيح مُسْلِمٍ » مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، لَكِنَّ لَمْ يُسَمِّهَا ، ورَوَاهُ الإِمَامُ آحْمَدُ ، وأَبُو يَعْلَى - بسندٍ لاَ بأسَ بِهِ . يَصيحُونَ . يَصيحُونَ . يَصيحُونَ .

صَفِيَّةُ بنتُ بَشَامَةً \_ بفتع الموحدة وتخفيف الشِّينِ المعْجمة \_ ابنُ نَضْلَةَ \_ بِفَتْع ِ النُّينِ ، وسُكونِ الضَّادِ المعجمة ِ \_ [ العنبرى ] (٥) .

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طريقِ محمَّدِ بنِ السَّائِبِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله تعالىَ عنْهمَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَيْنَ نَفْسِهِ الكَرِيمَةِ ، وبيْنَ رَسُولَ الله ﷺ بَيْنَ نَفْسِهِ الكَرِيمَةِ ، وبيْنَ زَوْجِهَا فَأَرْسَلَهَا فَلَعَنَتْها بنُو تَميِمٍ (٦) . ذكرهُ ابنُ حَبِيبِ (٧) في « المحبر » في هذا الباب .

ضُبَاعَةُ \_ بضمِّ الضَّادِ المعجمةِ ، وتخفيفِ الموحدةِ ، وبالعينِ المهملةِ \_ بنتُ عامرِ بنِ قُرُطِ بنِ سَلَمَةَ بنِ قُشَير بنِ كَعْبِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ عامرِ بنِ صَعْصَعَةَ ، أَسْلَمَتْ قديماً رَضَىَ اللهُ تَعالَى عنْها بمَكَّةَ بَعْدَ عَرْض رَسُول ِ الله ﷺ نَفْسَهُ الكَريَمةَ على بَنِي عَامِر ، وهاجرَتْ ، ذَكرهَا

الطر: وفيات الاعيان (٢ / ٢٢١) والخامل لابن الالير (١ / ٢٠) ودائرة المعارف الإسلامية (١/ ١٢٥) ودرالسحابة (٥٧)

(٢) انظر: شرح الزرقاني (١ / ٢٧١) ٣ / ٢٦١ والطبراني (٢٣ / ٢٣٩)

(٥) مابين الماصرتين زيادة من ابن سعد

(٦) انظر :ابن سعد (٨/ ١٥٤) وشرح الزرقاني (٣/ ٢٧١) والإصابة (٨/ ٢٤٧) -

<sup>(</sup>۱) أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد القرشي البغدادي عالم عصره في التاريخ والحديث والفقه ، والتفسير والادب من اكثر العلماء تصنيفا وشهرة . من كتبه المنتظم في تاريخ الملوك والامم والمدهش وصفة الصفوة والموضوعات وكتب أخرى في تراجمه الرجال والسير . وبرع في فنون كثيرة ولد سنة ٥٠٨ / ١١١٤م وتوفي ٥٩٥هـ /١٢٠١م . انظر : وفيات الاعيان (٢ / ٣٦١) والكامل لابن الاثير (١ / ٧٨٩) وذيل الروضتين ص (١١)

<sup>(</sup>٣) أبو زكريا يحى بن منده ، ومنده لقب له ، العبدى مولاهم ، الأصبهاني ، أحد الحفاظ المشهورين ، وأصحاب الحديث المبرزين ، المتوق بأصبهان يوم النحر سنة إحدى عشرة وخمسمائة ، الرسالة المستطرفة (٩١)

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (۷ / ۷ ، ۸ ، ۸۰) وصحيح مسلم /فضائل الصحابة رقم (۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۷) والمسند للإ مام احمد (۲ / ۱۹۸ ) والمسند للا مام الحبري للبيهقي (۷ / ۲۹۳ ) والمعجم الكبير للطبراني (۱۹ / ۳۶۳ )

<sup>(</sup>۷) أبو مروان: عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي البيرى عالم فقيه اديب إمام في علوم الحديث ، وقد انتهت إليه رئاسة الاندلس بعد يحيى بن يحيى ، الف في الفقه والادب والتاريخ توفي ۲۳۸ «الجامع في السنن لابي محمد عبدالله بين أبي زيد القيرواني ۱۳۲»

ابنُ الجَوْذِي ، وابنُ عَسَاكِرَ في هٰذَا البّابِ . وكانتْ مِنْ أَجْمَلِ نِسَاءِ الْعَرَبِ وأَعْظَمِهنَّ خُلُقًا ، وكانتْ إِذَا جَلَسَتْ أَخَذَتْ مِنَ أَلَارْضِ شيئاً كثيراً ، وكانتْ تُغَطِّى جَسَدَهَا مَعَ عِظْمِهِ بشَعْرِهَا ، وكانتْ تَحْتَ هَوْذَةً - بفتح الهاءِ ، وسكونِ الوَاوِ ، وبالذَّالِ المعجمةِ - ابنِ عَلى الْحَنَفِيِّ ، فَمَاتَ عَنْهَا ، فتزوَّجَهَا عَبْدُ الله بنُ جُدْعَانَ ، فَلَمْ بِلِقَ بِخَاطِرِهَا ، فَسَأَلَتْهُ طَلَاقَهَا فَفَعَلَ فتزوَّجَهَا هشَامُ بنُ المغيرةِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ سَلَمَةَ ، وَكَانَ مِنْ جَيَّار عِبَادِ الله ، فلمَّا هَاجَرَتْ خَطَبَهَا رَسُولُ الله ﷺ إلى ابنِهَا ، فقالَ يَا رَسُولَ الله مَا عَنْكَ مَدْفع فَأَسْتَأْمِرُهَا ؟ قالَ : نَعَمْ

فَأَتَاهَا فَأَخْبَرِهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّا للهُ وَفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْتَأْمِرُ فَي ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ : نَعَمْ . وَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَ ذَهَابِ أَبِنِهَا إِلَيْهَا : إِنَّ ضُبَاعَةَ لَيْسَتْ كَمَا تَعْهَدُ ، قَدْ كَثُرَتْ غُضُونُ وَجْهِهَا ، وَكُسِرَتْ اسْنَانُهَا مِنْ فِيهَا ، فلمَّا رَجَعَ سَلَمَةُ وَأَخْبَرَ رَسُولَ الله عِلَيْ بِهَا قَالَتْ : فَسَكَتَ عَنْهُ (١).

نَعَامَةُ : عدُّهَا وَمَا بَعْدَهَا فِي الأَزْوَاجِ إِنْ أُرِيَد بِهِ الخِطْبَةِ فَوَاضِحٌ ، وإلَّا فَالْأَنْسَبُ ذكرُهَا فِي البابِ قَبْلِ هَذَا فَليحرَّرْ . لمْ يُذْكَر اسْمُ أبيها ، وَهِيَ مْنِ سَبْي بنِي النَّضِير ، كانَتِ امْرَأَةً جَمِيلَةً ، عَرَضَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ جَاءَ [ و ٢٩٤ ] زَوْجُهَا ، ذَكَرَهُ الدُّبَّاغُ في « ذَيل ِ الاسْتِيعَابِ » واقروّهُ .

أُمُّ شُرَيْكِ بنتُ جَابِرِ الغِفَارِيَّةِ .

قال أبوُ عُمَرَ (٢): ذَكرَهَا أَخُمَدُ بنَ صَالِح فِي أَنْوَاجِ النَّبِيِّ اللَّاتِي نِمْ يَدْخُلُ بِهِنَ (٢). « وقالَ أَبْنُ الْأَثِيرِ: ذَكَرِهَا أَبنُ حبيبٍ فِي الْبَايِعَاتِ » (٤). أُمُّ شُرَيْكِ أَلَانْصَارِيَّة :

قِيلَ : هِيَ بِنْتُ أَنَسِ بِنِ رَافِع بْنِ امْرِي ِ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدٍ ٱلْأَنْصَارِيَّة ، مِنْ بَني عَبْدِ أَلَاشْهَل (°) ، وقِيلَ : هِيَ بنْتُ جَالِدِ بنِ « حبيس بنِ » (١) لُوذَانَ بْنِ عَبْدِ وُدّ بْنِ زَيْدِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۸ / ۱۵۳ ، ۱۵۶) وشرح الزرقاني (۳ / ۲۷۰) .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ، ابن عمر، تحريف والمثبت من شرح الزرقاني (٣ / ٢٦٧) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق .

<sup>(3)</sup> ملبين القوسين زيادة من الإصابة  $(4 \ /\ 1)$  .

<sup>(</sup>٥) الإصابة (٨ / ٢٤٧) ترجمة (١٣٣٥).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة من الإصلبة (٨ / ٢٤٧) ترجمة (١٣٣٧) .

ثَعْلَبَةَ بِنِ الخَزْرَجِ بِنِ سَاعِدَةَ أَلَانْصَارِيّة [ الخندجية ] (١) ، وقيلَ غيرُهُما ، وقيلَ : أُمّ شُرَيْكِ بنتِ أَبِي الْعَسْكَرِ بْنِ تَيْمِي .

وَفَ صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قُيْسٍ فِي قِصَّةِ الجَسَّاسَةِ :

فَ حَدِيثِ تَميم الْدُارِيِّ قَالَ [ وَفِيه ] (٢) ، وَأَمَّ شُرَيْكِ : امْرَاةً غَنِيَّةً [ من الأنصار ] (٣) ، عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ فاللهَ أَعْلَم مَنْ هِيَ ؟ .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ رَضَىَ الله تَعَالَى عنْه ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله \_ ﷺ أُمَّ شُرَيْكِ الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّى أُحِبُّ أَنْ اَتَزَوَّجَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّى أُكْرَهَ غَيْرَةَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا (٤) .

# أُمُّ شُرَيْكِ الدُّوْسِيَة : (٥)

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَابْنُ جَرِيرِ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَالْجَرَانِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ فِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَامْرَأَةُ مُؤْمِنَةً ﴾ (٦) ، أَنَّ أَمُّ شُرَيْكٍ أَلَازُدِيَّةَ هِيَ التِّي وَهَبَتُ نَفَسْهَا لَلِنَّبِي ﷺ .

وَرَوَاهُ - أَيْضًا - عَنْ عِكْرِمَةَ . (Y)

وَرُوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَكْرِمَةً فِي الْآيَةِ قَالَ : هِيَ أُمَّ شُرَيْكِ الدُّوْسِيَّة . فَرَيْكِ الدُّوْسِيَّة بَنْتُ جَابِر بْنِ وَدُوِى - أيضًا - عَنْ مُنِير بِنِ عَبْدِ الله الدُّوْسِيَّة ، أَنَّ أُمَّ شُرَيْكِ فَوَيَّةً بِنْتُ جَابِر بْنِ حَكِيمِ الدُّوْسِيَّة ، فَقَبِلَها ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : حَكِيمِ الدُّوْسِيَّة ، فَقَبِلَها ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا مِنَ أَمْرَأَةٍ حِينَ وَهَبَتْ نَفْسَهَا مِنْ خَيْر ، قَالَتْ أُمُّ شُرَيْكِ : فَأَنَا تِلْكَ ، فَسَمَّاهَا الله تَعَالَى : مَا مِنَ أَمْرَأَةٍ حِينَ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ فَلمَّاثِزَلَتِ الْآيَاتُ ، قَالَتْ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ فَلمَّاثِزَلَتِ الْآيَاتُ ، قَالَتْ عَائِشَةً « إِنَّ الله لَيُسْرِعُ لك في هَوَاكِ » (٩)

<sup>(</sup>١) مايين القوسين زيلًاة من الإصابة .

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين المعقوفين زيادة من (ب) والإصابة (٨ / ٢٤٧) .

ر) مابين القوسين زيادة من الإصابة .

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٨ / ٢٤٧) ترجمة (١٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) الإصابة (٨ / ٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب من الأية (٥٠).

<sup>(</sup>V) الطبقات الكبرى لابن سعد (٨ / ١٥٥) والمعجم الكبير للطبراني (٢٣ / ٣٥١ برقم ٨٧٠) قال في المجمع (٧ /٩٢) ورجاله رجال الصحيح

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى لابن سعد (٨ / ١٥٥).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (٨ / ١٥٥ ، ١٥٦) والإصابة (٨ / ٢٤٧) .

وَرَوَى النَّسَائِيُّ - برجال ثِقاتٍ - عنْ أُمُّ شُرَيْكِ رَضيَ الله تَعَالَى عنْها : انَّها كانَتْ مِمُّنْ وَهَنَتْ نَفْسَهَا .

ورَوَى البُّخُارِيُّ ، وَابْنُ أَبِي خَيْثُمةً ، عنْ ثَابِتٍ ، قالَ : كُنْت عنْدَ أنس رَضِيَ الله تعالَى عنْه وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَهُ ، فقالَ أَنسُ : جَاءَتِ امْرَأَةُ إِلَى رَسُولُ الله ﷺ فقالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، أَلَكَ حَاجَةُ ؟ ، فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَس : مَا أَقَلُ حَيَاءَهَا ، وَاسَوْأَتَاهُ ، فَقَالَ أَنَسٌ : هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِ النُّبِيِّ ﷺ فَعَرضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ ، .

وَدَوَى الطُّبَرَانِيُّ - بِرِجالِ ثقاتٍ - عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَىَ الله تعالَى عنْهُمَا ، قالَ : « لَمْ يَكُنْ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ امْرَأَةُ وَهَبَتْ نَفْسَهَا ».

● أُمُّ شُرَيْكِ الْقُرَشِيَّةِ العَامِرِيَّةِ ، مِنْ بَني عَامِر بنِ لُؤَىّ .

قَالَ انْنُ سَعْدِ : كَانَ مَحَمَّدُ بُن عُمَر يَقُولُ : هِيَ مِنْ بَنِي مَعِيصٍ بِنِ عامر بْنِ لُؤَيُّ ، وكَانَ غيرُهُ يَقُولُ : هِيَ دوْسِيَّةُ ، مِنَ أَلَازْدِ ، ثُمَّ أُسْنِدَ عَنِ الوَاقِدِيّ ، عنْ محمّد بنِ موسى بْنِ إِبْرَاهِيمِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أبيهِ ، قالَ : كانتْ أُمُّ شُرَيْكٍ مِنْ بَني عَامِرِ بْنِ لُؤَىِّ مَعِيصِيَّة ، وهبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْبَلْهَا ، فَلَمْ تَتَزَوُّجْ حَتَّى مَاتَتُ (١) .

قالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَر ف « الإصابةِ ، بَعْدَ كَلام كثير على اختلاف الرُّوايَاتِ ، والَّذِي يَظْهَرُ فِي الجَمْعِ : أَنَّ أُمُّ شُرِّيْكِ وَاحِدَةً ، اخْتُلِفَ فِي نَسْبَتِهَا عُامِريَّةً مِنْ قُرَيْشِ أَوْ أَنْصاريَّةً ، أَوْ أَزْدِيَّةً مِنْ دَوْسٍ ، وَاجْتِمَاعُ هٰذَهِ النِّسَبِ الثَّلَاثِةِ يُمْكِنِ أُنْ يُقَالَ : قُرَشِيَّةً تزوُّجَتُ ف دَوْسِ ، فَنُسِبَتْ إِلَيْهِمْ ، ثم تزوَّجَتْ في الْأَنْصَارِ فَنُسِبَتُ إِلَيْهِمْ ، أَوْ لَم تَتَزَوَّجْ بَلْ نُسِبَتْ أَنْصَارِيَّةُ بِالمُغْنَى الْأَعُمُّ (٢)

● أُمُّ هَانِي ء : فاختةُ بنْتُ أبي طَالِب بن عبْدِ المطَّلب ، خَطَبَهَا رَسُولُ الله ﷺ مِنْ عَمَّهِ أبى طالِب ، وخَطَبَهَا هُبَيْرَةُ بْنُ عَمْرِو المُخْزُومِيّ ، فَزَوَّجَهَا ابُوطَالِب هُبَيْرَةَ فَعَاتَبَهُ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ أَبُوطَالِب يَا ابْنَ أَخِي إِنَّا قَدْ صَاهَرْنَا إِلَيْهِمْ ، وَالْكَرِيمُ يُكَافِءُ الكَرِيمَ ، ثُمَّ فَرُّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَ أُمُّ هَانِي ء وَهُبَيْرَةَ ، فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَتْ : كُنْتُ أُحِبُّكَ فَ الجَاهِلِيَّةِ ، فَكَيْفَ فِ الْإِسْلَامِ ؟ وَإِنِّي امْرَأَةُ مُصْبِيَّةً ، فَأَكْرَهُ أَنْ يُؤْذُوكَ فَقَالَ : « خَيْرُ نِسَاءَ رَكِبْنَ الْإِبِلَ

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٣/ ٢٦٠، ٢٦١) والإصابة (٨/ ٢٤٨) ترجمة (١٣٤٠) .

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني (٣ / ٢٦١) والإصابة (٨ / ٢٤٩).

صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشِ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ » (١) .

● وَامْرَأَةً لَمْ تُسَمَّ قِيلَ : إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَتْ : حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أَبِي ، فَأَذِنَ-لَهَا فَعَادَتْ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « قَدِ الْتَحَفْنَا لِحَافاً غَيْرَكِ » (٣) ، وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ ﷺ أَمْرَأَتَانِ فَرَدُّهُمَا لِمَانِعِ شَرْعِيٍّ .

الأولى: أَمَامَةُ بِنْتُ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِالطَّلبِ فَقَالَ ﷺ هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ (٤) . الثَّانِيَةُ : عَزَّةُ ـ بفتح العَيْنِ المهملةِ ، والزَّايِ المشددَةِ ـ بنتُ أبي سُفْياُنَ بَنْ حَرْبِ ، فقالَ ﷺ : « لَا تَحِلُّ لِي لِكَانِ أُخْتِهاَ : أُمَّ حَبِيَبَةُ » وَحَدِيثُهُما في الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ . أنتهى . والله سبحانه وتعالى أعلم . (٥)



<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد (۸ / ۱۰۱) والحاكم في المستدرك (٤ / ٥٣) والإصابة (۸ / ٨٧) برقم ١٥٢٧ والسمط الثمين (٢٧٧) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ١٥٢). والسمط الثمين (٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) السمط الثمين (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد (٨ / ١٥٩). والسمط الثمين (٢٣٧) وشرح الزرقاني (٣ / ٢٧٠)

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني (٣ / ٢٧٠ ـ ٢٧١) .

جُمّاع أَبْوَابِ ذِكْرِ العَشْرَةِ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالَجِنَّةِ ، وبَعْضُ فَضلِهِمْ

## الباب الأول

# ف بَعْضِ فَضَائِلِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الاشْتِرَاكِ وفيهِ انْواعُ:

الأوَّلُ: في ذِكْرِ أَنْسَابِهُمْ.

تقدّمَ فى النَّسَبِ النَّبَوِىِّ (١) أَنَّ رَسولَ الله ﷺ : عمَّدُ بنُ عَبْدِالله ، بْن عَبْدالمطلبِ بنِ هاشِم بن عَبْدِمَنَاف بْن قصى بن كلابِ بن مرَّة ، بن كِعْب ، بن لُؤَى بن غَالِبِ بن فِهْرِ بن هاشِم بن عَبْدِمَنَاف بْن قصى بن كلابِ بن مُؤْمَة بن مُدْرِكَة بن إلْياس بن مُضر بن نزَارِ بْن مَعَدّ بن مالكِ بن النَّضْرِ [ بن كنانة ] (٢) بن خُزَيْمَة بن مُدْرِكَة بن إلْياس بن مُضر بن نزَارِ بْن مَعَدّ بن عَدْنَانَ (٢)

/ إِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَأَبُو بَكُرِ اسْمُهُ : عَبْدُ الله . قَالَ الْإِمَامُ النَّوْوِيّ فَ ، تَهْذِيب [و ٢٩٥] الْأَسْهَاءِ وَاللَّمْوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ كَافَّةُ الْاسْهَاءِ وَاللَّمْوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ كَافَّةُ اللَّهْ وَاللَّمْوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ كَافَّةُ اللَّهُ وَاللَّمْوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ كَافَّةُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَقُفْلًا فَى خَالَمُ مِنَ الْأَخُوالَ (٥) .

قَالَ الشَّيْخُ : في « تاريخ الخَلَفَاءِ » ذَكَرَ ابنُ مَسْدى : أَنْهُ كَانَ يُلَقَّبُ بِهِ في الجاهِلِيَّةِ لِمَا عِنْهُ مِنْ الصَّدِيِّ ، وَقَتَاذَةَ : أَوَّلَ مَا اشْتَهَرَ بِهِ صَبِيحَةَ الْإِسْرَاءِ (٦)

<sup>(</sup>۱) سبل الهدي والرشاد (۲۲۷/۱) -

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين زيادة من السيرة النبوية لابن سيد الناس (٣٣/١) .

<sup>(</sup>٣) هذا النسب هو الصحيح المجمع عليه ، وما فوق ذلك مختلف فيه ، ولاخلاف ان عدنان من ولد إسماعيل نبى الله بن ابراهيم خليل الله عليهما السلام ، وإنما الخلاف في عدد من بين عدنان وإسماعيل من الآباء « ابن سيد الناس (٣٣/١) والروض الآنف (٤٤/١) ومابعدها وكتاب الجامع للقبرواني (١٣٣)

<sup>(</sup>٤) راجع الرياض النضرة في مناقب العشرة (١/٨٨). وتاريخ الخلفاء للسيوطي (٢٦) .

<sup>(</sup>٥) المرجع السلبق (٢٦) والرياض النضرة (١/ ٨٩/).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (١/ ٩٠) . وتاريخ الخلفاء (٢٨) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، قَالَ حَمَّادُ عَنْه ، عَنِ النَّوَّالَ بِنِ سُبْرَةَ ، قال : قُلْنَا لِعَلِيٍّ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ : أَخْبِرْنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : ذَلِكَ امْرُؤُ سَمَّاهُ الله تعالَى الصِّدِّيقَ ، عَلَى لِسَانِ ُجِبْرِيلَ ، وَعَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ، كَانَ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الصَّلَاةِ ، رَضِيَهُ لِدِينِنَا فَرضينَاهُ لدنيانا <sup>(١)</sup>

وقِيلَ : سُمِّى بِعَتِيقٍ أَوَّلًا ، ثمَّ بِعَبْدِالله . وَرَوَى الطَّبَرَانِ ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مَحَمَّدٍ (٢) أَنَّه سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها عَنِ اسْم أَبِ بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : عَبْدَالله ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : عَتِيقٌ ، قَالَتْ : إِنَّ أَبَا قُحَافَةَ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةً أَوْلاَدٍ سَمَّى عَتِيقًا ، وَمُعْتَقًا وَمُعيتِقًا (٣)

وَرَوى ابْنُ مَنْدَة ، وَابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ مُوسَى بِنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَى طَلْحَةَ لِمَ سَمِّى أَبُوبَكْرِ عَتِيقًا ؟ قَالَ : كَانَتْ أَمُّهُ لاَ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ ، فَلَمَّا وَلَدَتْهُ اسْتَقْبَلَتْ بِهِ ٱلْبَيْتَ ، ثُمَّ قالَتْ : « اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَتِيقُ مِنَ ٱلمَوْتِ فَهَبُهُ لِي » (٤)

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله تعالَى عنْها قالتْ : اسمُ أَبِي بَكْرٍ الَّذِى سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ عَبْدُالله ، ولكِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ اسْمُ عَتِيتٍ (٥) .

وفى لفْظٍ : وَلٰكِنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَمَّاهُ : عَتِيقًا (٦) . وَاحْتَلِفَ فِي أَيِّ وَقْتٍ لَقِّبَ عَتِيقًا .

فَرَوَى أَبُو يَعْلَىٰ فِي ﴿ مُسْنَدِهِ ﴾ وابن سَعْدٍ ، والحاكمُ وصَحَّحَهُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنها ، قالت : وَالله إنَّ لَفِي بَيْتِي ذَاتَ يَوْمٍ ، وَرَسُولُ الله ﷺ في الْفِنَاءِ [ وأصحابُهُ ] (V) ، وَالسُّنْرُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ إِذْ أَقْبَلَ أَبُوبَكْرِ ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطي (٢٨ ، ٢٩) إسناده جيد .

<sup>(</sup>٢) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، أبو محمد ، كان صموتا لايتكلم ، لازما للورع والنسك ، مواظبا على الفقه والأدب على ملكان يرجع إليه من العقل والعلم ، فلما ولى عمر بن عبدالعزيز قال اهل المدينة : اليوم تنطق العذراء في خدرها ، ارادوا به القاسم بن محمد ، مات سنة اثنتين ومائة ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ، بعد عمر بن عبدالعزيز بسنة . له ترجمة في الثقات (٣٠٢/٥) وطبقات خليفة (٣١٢) وتاريخ الإسلام (١٥٠/٤) وشدرات الذهب (١٢٤/١) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء (٢٧) ومجمع الامثال (١/٩) رواه الطبراني ، وفيه : قيس بن ابي قيس البخاري ، فإن كان ثقة ، فإسناده

<sup>(</sup>٤) تاريخ الخلفاء (٢٧).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الخلفاء (٢٨).

<sup>(</sup>٦) ثاريخ الخلفاء (٢٨) ومجمع الزوائد (٤١/٩) رواه الطبراني وإسناده جيد حسن .

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين زيادة من مجمع الزوائد (٩٠/٩).

إِلَى عَتِيتٍ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِ بَكْرٍ ﴾ وَإِنَّ اسْمَهُ الَّذِي سَمَّاهُ أَهْلُهُ لَعَبْدُ الله بن عَثِمانَ ﴾ (١) فَغَلَبَ عَلَيْه اسْمُ : عَتِيق (٢) .

وَرَوَى النَّرْمِذِيُّ ، والحَاكِمُ عَنُهَا : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ﴿ أَنْتَ عَتِيقُ اللهِ مِنَ النَّارِ ﴾ فَيَوْمَثِذٍ سُمِّى عَتِيقاً <sup>(٣)</sup> .

وَرَوَى الْبَزَّارُ ، والطَّبَرَانِيُّ - بِسَنَدٍ جَيِّدٍ - عَنْ عَبْدِالله بْنِ الزَّبَيرِ ، قَالَ : كَانَ اسْمُ أَبِي بَكْرِ عَبْدَالله ، فقالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : « أَنْتَ عَتِيقُ الله مِنَ النَّارِ » (٤) .

[ هو عبدالله ] (٥) بنُ أَبِي قُحَافَةَ : عُثْمانُ ، بنُ عَامِر ، بنِ عَمْرو بنِ كَعْب بنِ سَعْدِ ، بْنِ تَيِم ، « بن مرة »(١) بنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَى بْنِ غَالِب ، الْقُرَشَىّ ، التَّيْمَى ، يَلْتَقِى مَعَ رَسُولِ الله / ﷺ في مُرَّةَ (٧). وَأُمُّهُ [ أُمُّ الْخَبْرِ لفَظاً ومعنى : سَلْمَى ابنهُ صَخْرِ بنِ [ ظ ٢٩٥ ] عَامِرِ بْنِ كَعْبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَيْمٍ بنِ مُرَّةَ بنتِ عمِّ أَبِيهِ ] (٨)

وعُمر بْنُ الْحَطَّابِ بنُ نُفَيْلِ بنِ عَبْدِالْعزَّى بنِ رَبَاحِ بنِ عَبْدِالله بنِ قُرْط بنِ رِزَاحِ بنِ عَدِي بنِ كَعُب بنِ لُؤَيِّ . عَدِي بنِ كَعْبِ بنِ لُؤَيِّ . عَدِي بنِ كَاللهِ عَلِي في كَعْبِ بنِ لُؤَيِّ .

وأُمَّهُ [ حَنْتُمَةُ بنتُ هاشم بنِ المغيرةِ بنِ عَبْدِالله بنِ عُمَرَ بنِ خُزُومٍ ] (٩) .

وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، بنِ أَبِي العَاصِ ، بنِ أُمَيَّةَ ، بنِ عَبْدِشَمْسِ ، [ بن هَا الله عَبْدِشَمْسِ بنِ عَبْدِمَنَافٍ . هاشم ] (۱۱) ، بنِ عَبْدِمَنَاف يَلْتَقِى مَعَ رَسُول ِ الله ﷺ في عَبْدِشَمْس ِ بْنِ عَبْدِمَنَافٍ .

(۱) زیادة من مسند ابی یعلی

<sup>(</sup>۲) مسند ابى يعلى (۳۰۲/۸ ، ۳۰۳) برقم (۴۸۹۹) إسناده ضعيف ، وذكر الهيثمى في مجمع الزوائد (۴/۰۹) باب : ماجاء في ابى بكر الصديق رضى الله عنه ، وقال : قلت بعضه رواه الترمذى ـ ورواه أبو يعلى ، فيه صالح بن موسى بن طلحة وهو ضعيف

وذكره ابن حجر في المطالب العالية (٣٦/٤) برقم (٣٨٩٦) وعزاه الى أبي يعلى . وانظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي (٢٨/١)

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء (٢٨/١) ودر السحابة (١٤٧) ومجمع الزوائد (٤٠/٩) وآخرجه البزار والطبراني بإسنادين رجالهما ثقات وانظر: النرمذي في المناقب (٣٦٧٩) باب تسمية: الصديق بالعتيق وقال الترمذي: هذا حديث غريب

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبرانى (٧/١ ، ٨ ، ٧/١) وتاريخ الخلفاء (٢٨/١) ومجمع الزوائد (٤٠/٩) رواه البزار والطبرانى بنحوه ، ورجالهما ثقات ، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٢٨٠/١٥) برقم (٦٨٦٤) بإسناد صحح ، واخرج بنحوه البزار (٢٤٨٣) والجامع الكبير ص (٤٣٨) والحاكم (٤١٥/١)

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين زيادة من تاريخ الخلفاء (٢٦/١) .

<sup>(</sup>٧) المخطوطات فيها اضطراب ولكن التصويب من تاريخ الخلفاء (٢٦/١) .

<sup>(</sup>٨) زيادة من الرياض النضرة (٨٣/١)

رُ (٩) زيادة من المصدر السابق (٢/٥) .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من المصدر السابق (٢٧/١) .

وَأُمُهُ: أَرْوى ، بنت كُرَيْزٍ ، بنِ رَبِيعَهَ ، « بن حبيب » (١) ، بنِ عَبْدِشَمْس ، أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ ، وَبَايَعَتِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ، تُوفِيَّتُ في خِلاَفَةٍ وَلَدِهَا عُثْمانَ .

وَعَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ، بنِ عُبِدالمُطَّلِبِ ، بنِ هَاشِم ، يَلْتَقِى مَعَ النَّبِي ﷺ في عبدالمطلب ابن هاشم ، وأمه فاطمة بنت أسد « بن هاشم (٢) بن عبدمناف الهاشمية » (٢)

[ وطلْحَة بنُ عُبْيِدالله بنِ عثمانَ بن عَمْرِو بنِ كعبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَيْم بن مرةَ بنِ كعبِ بنِ لؤى وأمه ، بنِ قَالَبٍ القرشيّ التَّيميّ ، يلتقي معَ النَّبي ﷺ في مرة بن كعب بن لؤى وأمه ، الصَّعْبة بنت أخت العلاء ، وأسلمت [ وتوفيت في عهده ﷺ ] (٤)

وَالزَّبَيْرُ بِنُ الْعَوَّامِ بِنْ خُويْلَة بِنِ أَسَدِ ، بِنِ عَبْدِالْعُزَّى ، بْنِ قُصَى ّ الْأَسَدِى ، يُلْتَقِى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ، أَسْلَمَتْ ، وَأُمَّهُ صفية بِنْتُ عَبْد المطَّلبِ عَمَّةُ رَسُولِ الله ﷺ ، أَسْلَمَتْ ، وَهَاجَرَتْ إِلَى الْمَدينَةِ (٥) .

وسَعْدُ [ بنُ أَبِ وَقَّاصٍ ، واسْمُ أَبِ وَقَّاصٍ مَالِكُ بنُ وُهَيْبِ بْنِ عَبْدِمَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ ] (١٦)

وَكُنْيَتُهُ: أَبُواسْحَاقَ بِنِ مَالِكٍ ، وكُنْيَتُهُ أَبُووَقَّاصِ بِنِ وَهْبٍ ، ويقالُ: أُهَيْبُ بِنُ عَبْدِمَنَافٍ ، يَلْتَقِى مَعَ رَسُولِ الله في عَبْدِمَنَافٍ ، أَسْلَمَ عَبْدِمَنَافِ ، أَسْلَمَ قَدِيمًا ، وَأُمُّهُ [ حمنة بنت سفيان بن أبي أمية بن عبدشمس ] (٧) .

وَسَعِيدُ بِنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى بِنِ رَبَاحٍ بْنِ عَبْدِالله بْنِ قُرْط بنِ رَزَاحٍ بْنِ عَدِىً بْنِ كَعْبِ بْنِ لَوَى ابْنِ عَمِّ عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ ، وَزَوْجٍ أُخْتِهِ رَضِىَ الله تعالَى عَنْهُما ، يَلْتَقِي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في كَعْبِ بْنِ لُوَى ، أَسْلَمَ قَدِيمًا ، وَكَانَ سَبَبًا لإِسْلام.

<sup>(</sup>۱) زیادة من الریاض (۱/۳)

<sup>(</sup>٢) زيادة من الرياض (١٣٣/٣)

<sup>(</sup>٣) زيادة من الرياض (١٣٣/٣)

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) ومن الرياض (٤/٥) و (٣٧/١)

<sup>(</sup>ه) الرياض النضرة (٧/١) و (٤١/٤) .

<sup>(</sup>٦) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) ومن الرياض (٣٧/١) و (٩٥/٢)

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين زيادة من الرياض (٩٦/٤)

عُمَرَ (١) وَأُمُّهُ . ﴿ فَاطِمةُ بِنْتُ بَعْجَةَ بِن مَلِيحِ الخُزَاعِيَّةِ . ذكره أَبُوعُمَر » (٢) .

• • •

• • •

« وأبوعبيدة اسمه : عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث .. مع فهر بن مالك ، أمين هذه الأمة ، وأمه  $\binom{0}{}$  « من بنى الحرث بن فهر ، اسلمت . قاله ابن قتيبة  $\binom{1}{}$  .

### الثاني : ف بعض فضائلهم . (<sup>٧</sup>)

• • •

رَوَى ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، وَابْنُ أَبِى عَاصِمٍ ، وَأَبُونُعَيْمٍ فِ الحِلْيَةِ وَالضِّيَاءُ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُونُعَيْمٍ فَ الْحُمَدُ ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ زَيْدٍ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُونُعَيْمٍ فَ « للعْرِفَةِ » . عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضَى الله تعالَى عنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « [ أَبُوبَكُر فِي الجِنَّةِ ] ( ^ ) وَعُمَرُ فِي الجِنَّةِ ، وعُثْمَانُ فِي الجَنَّةِ ، وعَلِي فِي الجَنَّةِ ، والزُّبَيْرُ فِي الجَنَّةِ ، وطلَّحَةً فِي الجَنَّةِ ، وعبْدُ الرحْمَنِ بِنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ ، وسَعِيدُ بِنُ زَيْدٍ فِي الجَنَّةِ ، وَأَبُوعُبَيْدَةَ بِنُ الْجَراحَ فِي الْجَنَّةِ ، والْجَنَّةِ ، والْبُوعُبَيْدَةَ بِنُ الْجَرَاحِ فَي الْجَنَّةِ » ( \* ) .

<sup>(</sup>۱) الرياض النضرة (۳۷/۱) و (۱۱۵/٤)

<sup>(</sup>٢) زيادة من الرياض (١١٧/٤) .

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) ومن الرياض (١/٣٧).

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين زيادة من الرياض (٢٦/٤) .

<sup>(</sup>ه) الرياض النضرة (١/٣٧).

<sup>(</sup>٦) زيادة من الرياض (١٢٤/٤)

 <sup>(</sup>۷) مابين الحاصرتين زيادة من (ز) و (ب)
 (۸) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٩) اخرجه أبو داود (٤٦٠٠) والترمذي (٣٧٤٧) وابن ماجة (١٣٣) والإمام أحمد في المسند (١٧٨١ ، ١٨٨ ، ١٩٣) والحلية لابي نعيم (١/٩٠) (١٥/٥) وابن أبي عاصم (٢/٦١٠ ، ١٦٠) وشرح السنة للبغوى (١٢٨/١٤) والمغنى عن حمل الاسفار للعراقي (٣٦٠١٣) وإتحاف السادة المتقين (١٢/١٨) وكنز العمال (٣٣١٠٦) (٣٦٦٤٠) وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٢٠/٧) ، ١٦٢٠) . وابن أبي شيبة في المصنف (٤٧٤/ حديث ٤٢) .

ورَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وابْنُ مَنِيعٍ ، وابُودَاوُدَ ، وابْنُ مَاجَةَ ، والضّياءُ ، والتَّرْمِذِيُ ، وقال : حَسَنُ صَحيح ، والهَيْثَمُ بنُ كُلَيْبِ الشَّامِيِّ وهُوَ لَفْظُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ الله تعالى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال : « عَشَرَةً في الجنَّةِ ، النَّبِيُّ في الجنَّةِ ، وعُثمَانُ في الجنَّةِ ، وعَلِيُّ في التَّرْمِذِي قال : « أَنَا فِي الجنَّةِ وَابُوبَكُر في الجنَّةِ ، وعُمرُ في الجنَّةِ ، وعُثمانُ في الجنَّةِ ، وعَلِيُّ في الجنَّةِ ، وعَبدالرحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الجنَّةِ ، وطَلْحَةً فِي الجنَّةِ ، والزَّبَيْر في الجنَّةِ ، وسَعْد بن أبي الجنَّةِ ، وسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ في الجنَّةِ » .

#### • • •

ورَوَى الطَّبَرَانِيِّ في الكبير وابنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، والتَّرْمِذِيُّ ، وَابن سَعْدِ والدَّارَ قُطْنِيُّ في الْغُرْفَةِ والمَعْرِفَةِ وابنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ والدَّارَ قُطْنِيُّ في الْغُرْفَةِ وابنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضَى الله تعالَى عنْهم أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « عَشَرَةٌ مِنْ قُرَيْشِ في الجنَّةِ : وَعُمَرُ في الجنَّةِ ، وَعُمَرُ في الجنَّةِ ، وَعُمْمَانُ في الجنَّةِ ، وعَلِيُّ في الجنَّةِ ، وطَلْحَةً في الجنَّةِ ، والزَّبَيْرُ في الجنَّةِ ، وسَعْدُ في الجنَّةِ ، وسَعِيدُ في الجنَّةِ ، وعَبْدُ الرحَمَنِ بنُ عَوفٍ في الجنَّةِ وأَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجرَّاحِ في الجنَّةِ » (٢)

• • •

وْرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والبُونُعَيْم ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ رِيَاحٍ بِنِ الحارِثِ قَالَ : « كُنَّا فِ مَسْجِدِنَا الْأَكْبَرِ بِالكُوفَةِ، والمغيرةُ جَالِسٌ عَلَى السَّرِيرِ ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ : أَبُوبَكُر فِ الجنَّةِ ، وعُمَرُ فِ الجنَّةِ ، وَعَثْمَانُ فِي الجنَّةِ ، وعَلَيُّ فَ الجنَّةِ ، وطَلْحَةُ فَ الجنَّةِ ، والزَّبَيْرِ فَ الجنَّةِ ، والزَّبَيْرِ فَ الجنَّةِ ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ فِي الجنَّةِ ، وسَعْدُ فِي الجنَّةِ ، وتَابِعُ المُؤْمِنِينَ وَلَوْ شِئْتُ اَنَ أُسَمِّيهُ لَسَمَّيْتُهُ ، فَقَالَ إِنْسَانُ : نَاشَدْتُكَ الله ، مَنْ تَابِعُ المُؤْمِنِينَ ، وَرَسُولُ الله ﷺ [ العاشر ] (٣) فَقَالَ : فَأَمَا إِذَا نَاشَدْتَنِي فَأَنَا تَابِعُ المُؤْمِنِينَ ، وَرَسُولُ الله ﷺ [ العاشر ] (٣)

<sup>(</sup>۱) اخرجه ابوداود (۲۶٤٩) والترمذى (۳۷٤٨) والحاكم في المستدرك (۳۱٦/۳) وكنز العمال (۳۳۱۰) وجامع مسانيد ابى حنيفة (۲۲۰/۱) والسلسلة الصحيحة للإلباني (۱٤٣٥) والتاريخ الكبير للبخارى (۲۷٤/٥) وعلل الحديث لابن ابى حاتم (۲۲۲۳) و والاحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٤٥٤/١٥) برقم (۲۹۹۳) حديث صحيح ، والطيالسي (۲۳۳) و وحمد في المسند (۱۸۸/۱) وفي الفضائل (۸۷) والنسائي (۱۰۲) في الفضائل وابن ابى عاصم في السنة (۱۲۲۸) و (۱۲۲۹) و (۱۲۲۹) و (۱۲۲۹)

<sup>(</sup>٢) اخرجه الحميدى في مسنده (٨٤) وشرح السنة للبغوى (١٢٩/١٤) والطبقات الكبرى لابن سعد (٢٧٩/١/٣) والمعجم الصغير للطبراني (٢٩/١) وكنز العمال (٣٣١٣٧) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٩٧/٤) وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (٢٥٥/٢).

<sup>(</sup>٣) ملبين الحاصرتين ساقط من (ب) والحديث اخرجه الإمام احمد في المسند (١٨٧/١ ، ١٨٨ ، ١٩٣١) والحلية لابي نعيم (١٩٥/ ، ١٥٨٥) وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (١٠٢/٦ ، ١٠٢/٧) وابن ابي شيبة في المصنف (٤٧٥/٧ حديث ٢١) كتاب الفضائل .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْهُ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنِّى سَمِغْتُ أَبَابَكُرِ الصِّدِيقَ رَضَى الله تعالى عنه يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : « لَيْتَنِي رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةِ ، قَالَ : أَنَا مِنْ أَهْلِ الجِنَّةِ ، قَالَ : « فَأَنَا مِنْ أَهْلِ الجِنَّةِ ، وَأَنْتَ مَنْ أَهْلِ الجِنَّةِ ، وَأَنْ مِنْ أَهْلِ الجِنَّةِ ، وَأَنْ مِنْ أَهْلِ الجِنَّةِ ، وَعُلِيًّ مِنْ أَهْلِ الجِنَّةِ ، وَعَلِيًّ مِنْ أَهْلِ الجِنَّةِ ، وَعُلِيًّ مِنْ أَهْلِ الجِنَّةِ ، وَعَلِيًّ مِنْ أَهْلِ الجِنَّةِ ، وَعَلِيَّ مِنْ أَهْلِ الجِنَّةِ ، وَلَوْ شِنْتُ أَنْ أُسَمِّى الْعَاشِرَ لَسَمَّيْتُهُ ، قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُسَمِّينَهُ ، قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُسَمِّينَةُ ، قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُسَمِّينَةُ ، قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُسَمِّينَةُ ، قَالَ : ﴿ أَنَا لَا إِلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتَلْ الْعَاشِرَ لَسَمَّيْتُهُ ، قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُسَمِّينَةُ ، قَالَ : ﴿ أَنَا لَا إِلَا الْعَلْمِ الْعَاشِرَ لَسَمَّيْتُهُ ، قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُسَمِّينَةُ ، قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُسَمِّينَةُ ، قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُسَمِّينَةً ، قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُسَمِّينَةً ، قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُسَمِّينَةً ، قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُسْمِينَةً ، وَالْ الْعَلْمَ الْمَالَ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمِلْ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْمِلْمِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الللّهُ الللّهُ الْمُرْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَل

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى حِرَاءَ فَذَكَرَ عَشَرَةً فِ الجَنَّةِ : أَبُوبَكُرٍ ، وَعُمَّرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيًّ ، وَطَلْحَةُ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَعَبْدُالُّرِحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَسَعْدُ بْنُ مَالْكِ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعَبْدالله بْنُ مَسْعُودٍ » (٢)



<sup>(</sup>۱) كنز العمال (٣٦٧٤٢)

<sup>(</sup>۲) این آبی شیبة (۷/٤/۷ حدیث ۲۹)

<sup>(</sup>٣) الحلية لأبي نعيم (١/٩٥ وعاصم (١٩/٢، ٦١٩)

### الباب الثاني

## في بعض فضائل بعضهم

رَوَى / الْعُقَيْلِ وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ النَّجَارِ ، عَنِ ابْنِ [ ظ ٢٩٦] عَبَّاسٍ ، وَالطَّبرانِيُّ وَالإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالتَّرمِذِيِّ ، وقالَ : حَسَنُ صَحِيحٌ ، والنَّسَائِيُّ ، وابْنُ مَاجَةً ، وابْنُ حبّان ، والحاكِمُ ، وأَبُونُعَيْمٍ في لا الحلية لا وَالْبَيْهقِيُّ ، والضَّياءُ عَنْ أَنَسٍ ، وَسَمَّويَة ، والْعُقَيْلِيُّ في للصَّاعِفِ وابْنُ عَسَاكِرَ ، [ عن أَسَّ عَسَاكِرَ ، والطَبراني في لا الفَّعَفَاءِ وابْنُ الأَنْبارِيِّ في المصاحفِ وابْنُ عَسَاكِرَ ، [ عن أبي سعيد ، والطبراني في الأوسط وابن عساكر ] (١) عنْ جَابِرٍ وأبوالحسن بنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ إِبْرَاهِيَم أَبِي طَلْحَة بنِ عَبْدِالله بنِ عَبْدِالرَّحْمنِ بنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ ، وابن عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضَى الله تعالَى عنْهم أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « أَرْأَفُ » (٢) وفي لفظٍ : « أَرْفَقُ أُمِّتِي بِأُمَّتِي ، أُمُّتِي بِأُمَّتِي ابُوبكِرِ [ وفي لفظ : « أَرْفَقُ أُمِّتِي بِأُمَّتِي أَبُوبكِرِ [ وفي لفظ : « أَرْفَقُ أُمِّتِي بِأُمَّتِي أَبُوبكِرِ [ وفي لفظ : « أَرْفَقُ أُمِّتِي بِأُمَّتِي بِأُمَّتِي أُمُّتِي بِأُمَّتِي أُمُّتِي أُمْتِي أَمْتِي أُمُّتِي أَمْتِي أُمُّتِي أَمْتِي أُمُّتِي أُمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتَى أَمْتَى أَمْتَى أُمُّتِي أَمْتِي أُمْتِي أُمْتِي أُمْتِي أَمْتِي أُمْتِي أُمْتِي أَمْتِي أَلْمُنْ الْمُعْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَلْمُتَي أَمْتِي أَمْتَى أَمْتُي أَمْتِي أَمْتَى أَمْتُي أَمْتَى أَمْتِي الْمُعْتَعِي أَمْتُي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتُ أَمْتُي أَمْتُهُ أَمْتُهُ أَمْتُهُ أَمْتُ أَمْتُ الْمُعْتَى أَمْتُ الْمُعْتِي أَمْتُ الْمُعْتَعِ الْمُعْتَعِ أَمْتُهُ أَمْتُ الْمُعْتَى أَمْتُ الْمُعْتَعِ أَمْتَى أَمْتِهُ

« وَأَقْوَاهُمْ » في دِينٍ ، وفي لفظٍ « في أمْرِ الله » وفي لفظٍ : [ وأَشَدّهم ] (٤) في الله عُمر (٥) ، وأَصْدَقُهُمْ ، وفي لِفظٍ « أصْدَق أمّتي ] » . وفي لفظٍ : « وأكرمُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وفي لفظ : « وَأَقْضَى أُمّتي عَلَى وَأَفْرَضِهُمْ » . وفي لفظٍ : « وَأَقْرَضِهَا زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ » .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢١) والحاكم (٣/٥/٥) وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (٣٢٨/٢) وكشف الخفا للعجلوني (١١٨/١) وتجريد التمهيد لابن عبدالبر (٤٢٢) والمطالب العالية (٤٠٣١) وكنز العمال (٣٣١٢٦)

<sup>(</sup>٣) أبن ماجة (٤٥١) والسنن الكبرى للبيهقى (٦/١٠) والحاكم (٢/٢/٤) والمسند (٢٨١/٣) ومصنف عبدالرزاق (٢٠٨٧) وبن ماجة (٤٠٢) والسند (٢٠١٨) ومصنف عبدالرزاق (٢٠٣٨) وكنز (٢٠١٨) ومشكاة المصابيح للتبريزي (٢١١١) وموارد الظمآن للهيثمي (٢٢١٨) وكنز العمال (٢٠٣٨) والمعجم الصغير للطبراني (٢٠١٨) ومشكاة المصابيح للتبريزي (٢١١١) وموارد الظمآن للهيثمي (٢٢١٨) وكنز والحمال (٣٠٠٩) والبغوي (٣١٦/٦) وكثف الخفا (١١٧/١) ومشكل الأثار (٢٠٥/١) ومشكا المعبود للساعاتي والحلية (٢٠٠١) والتمهيد لابن عبدالبر (١٠٩/٨) والسنة لابن ابي عاصم (٢/٢٨) ، ما (٢٠٥٠) والدرر المنتثرة للسيوطي (٣٦) . والترمذي (٤/٤٤) وسنن سعيد بن منصور (٤) والكامل في الضعفاء لابن عدى (٢٠٩/١) . وابن ابي شيبة (٤٧٢/٧) .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين زيادة من (ب، ز).

<sup>(</sup>ه) الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٠٩/١/٣) والبداية (١٣٤/٧) والحاكم (٤٢٢/٣) وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (٥/٨٤٤) والكنز (٣٦٧٥٣) وسنن سعيد بن منصور (٤)

وعنْدَ الطَّبَرَانِيَ : وقَدْ أُوتِيَ عَوَيْمِرٌ يَعْنَى : أَبَا الدَّرْدَاءِ عَبَادَة « وَأَقْرَقُهُمْ لَكتابِ الله » وفي لفظ : « وَأَقْرَأُ أُمَّتِي ابْتُي بْنُ كَعْبٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرامِ » وفي لفظ : « أَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرامِ » وفي لفظ : « أَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَادُ بَنُ جَبَلٍ يَجِيء أَمَامَ الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرَبْوَةٍ » (١) وفي لفظ : « مَعَادُ بْنُ جَبَلٍ مَعَادُ الله وَحَرَامِهِ » (٢) .

وفي حديثِ أبِي سعيدٍ ، ﴿ وَأَبِي هُريرةً وِعَاءً مِنَ العِلْمِ . .

[ ورَوَى ابنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ عَامِر ، عَنِ السَّبْكِىّ مرسلاً ، وفيهِ انقطاعٌ ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى أَبِى بَكْر ، فَإِنَّهُ يُحِبُّكَ ، وَيُحِبُّ رَسُولَكَ ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى عُمْرَ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّكَ ، وَيُحِبُّ رَسُولَكَ ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى عُثْمَانَ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّكَ ، وَيُحِبُّ رَسُولَكَ ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى عَنْهُ يُحِبُّكَ ، وَيُحِبُّ رَسُولَكَ ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى ابْي عُبَيْدةَ بنِ الجرَّاحِ ، فَإِنَّهُ صَلِّ عَلَى ابْي عُبَيْدةَ بنِ الجرَّاحِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّكَ ، وَيُحِبُّ رَسُولَكَ ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى ابْي عُبَيْدةَ بنِ الجرَّاحِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّكَ ، وَيُحِبُّ رَسُولَكَ ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى ابْي عُبَيْدةَ بنِ الجرَّاحِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّكَ ، وَيُحِبُّ رَسُولَكَ » . يُحِبُّكَ ، وَيُحِبُّ رَسُولَكَ » .

ورَوَى ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، وَالبُخَارِى فِ « التَّارِيخِ » والتَّرْمِذِيُّ ـ بإسنادٍ حَسنٍ ـ والحاكمُ في « الكُنَى » وأبُونُعَيْمٍ في « الحِلْيَةِ » والحَاكِمُ ، عنْ أبِي هريرةَ رَضَى الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله \_ ﷺ \_ قَالَ ] : (٣) « وسَلْمَانُ عَالِمٌ لاَ يُدْرَكُ ، [ وَلاَ أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ ، ولاَ أَقَلَّتِ الْخَضْرَاءُ ، ولاَ أَقَلَّتِ الْخَضْرَاءُ ، ولاَ أَقَلَّتِ الْخَضْرَاءُ ، ولاَ أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقُ مِنْ أَبِي ذَرٌ »

ورَوَى الحَاكِم ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ \_ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ : « وِعَاءُ الْعِلْمِ ، وَإِنَّ لِكلِّ أَمَّةٍ أَمِينًا » .

وفى لفظٍ : « لكلِّ أمَّةٍ أمينٌ ، وأمِين هَذِٰهِ ٱلْأُمَّةِ .

<sup>(</sup>۱) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (٤٤٣/٥) والكنز (٣٦٧٥٣) وسنن سعيد بن منصور (٤) (٢) تاريخ الخلفاء (٤٤) ، ودر السحابة (١٢٩) الكنز ايضا رقم (٣٣١١٩) عن الأربعة ، وزاد من طرق اخرى باختلاف يسير ف اللفظ برقم (٣٣١٢، ٣٣١٢٠) وغيرها باختصار (٣٤/١١) والطبراني الكبير (٢٠١/١)

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة من (ب، ز)

وفى لفظ : « وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ابُوعُبِيدةَ بِنُ الجرَّاحِ ] (١) نِعْمَ الرَّجُلُ ابُوبَكُر ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ اَسَيْدُ الرَّجُلُ عَمْرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ اَسَيْدُ الرَّجُلُ اَسَيْدُ الرَّجُلُ الْمَيْدُ الرَّجُلُ مُعَاذُ بِنُ عَمْ الرَّجُلُ الْمَيْدُ الرَّجُلُ مُعَاذُ بِنُ جَبِلِ (٤) ، الْمُ الْحُضَيْرِ (٢) ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بِنُ جَبِلِ (٤) ، نِعْمَ الْعَبِدُ سَهَيْلُ بِنُ بَيْضَاء » (٦) . نِعْمَ الْعَبِدُ سَهَيْلُ بِنُ بَيْضَاء » (٦) .



١ (١) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) .

(۲) اسيد بن حضير - بمهملة ثم معجمة مصغر آخره مهملة - ابن سمك بن عتيك الاشهل له كنى منها ابو عيسى ، وابو يحيى وهو الاشهر ، شهد العقبة وبدرا وشهد الجابية وفتح بيت المقدس مع عمر بن الخطاب ، له ثمانية عشر حديثا ، اتفقا على حديث ، وانفرد آخر ، وعنه انس وابو سعيد الخدرى ومحمد بن إبراهيم التيمي ، قال النبي ﷺ : «نعم الرجل اسيد بن حضيره . مات سنة عشرين وحمله عمر بين عمودى السرير حين وضع بالبقيع . «خلاصة تذهيب الكمال (٩٨/١) ت (٩٨/١)

(٣) ثلبت بن قيس بن شماس الانصارى الخزرجي الخطيب من كبار الصحابة وصح في مسلم انه من أهل الجنة ، انفرد له البخارى بحديث ، وعنه ابنه إسماعيل ومحمد بن قيس وانس ، شهد احدا وما بعدها ، وقيل يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة ونفذت وصيته بعد موته بمنام رأه خالد بن الوليد ، له عند البخارى حديث واحد .

، خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (١٥٠/١) ت (٩٢٧) والتقريب (١١٦/١).

(٤) معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمرو بن ادى بن الخزرج ، شهد بدرا وهو ابن عشرين وشهد قبلها العقبتين ، كنتيه : ابو عبدالرحمن الإنصارى ، انتقل إلى الشام ، ومات في طاعون عمواس بالاردن سنة ثمان عشرة في خلافة عمر ، وله إحدى وثلاثون سنة وقد قيل : إنه حين مات كان له ثلاث وثلاثون سنة ومنهم من قال : ثمان وعشرين وهو غريب توفى وهو ابن ثمان وعشرين سنة .

له ترجمة في : الثقات (٣/ ٣٦٨) والطبقات (٢/ ٣٤٧، ٣، ٣٨٥، ٧/ ٣٨٧) والإصابة (٣/ ٤٢٦) وحلية الاولياء (١/ ٢٢٨) .

(\*) معلد بنعمرو بن الجموح زيد بن حرام ، ومعوذ بن الجموح اخوه ، شهد بدرا ، قطعت يد معاذ بن عمرو بن الجموح يوم بدر ، فبقيت معلقة بجلدة فقاتل عامة يومه وانه يسحب يده ، فلما اذته تمطى بها فطرحها ، ثم بقى كذلك إلى ان مات ف خلافة عثمان بن عفان . له ترجمة في : تاريخ الصحابة (٢٣ ، ٢٣٠) ت (١٣٣٢) والثقات (٣/ ٣٦٩) والطبقات (٣/ ٢٦٥) والإصابة (٣/ ٤٢٩)

(٦) در السحابة للشوكاني (١٣٠) وهو عند البخاري في التاريخ الكبير ، من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه ، عن ابي هريرة (٢/ ١/ ١٧) ولم يذكر : سهيل بن بيضاء وهو بسنده عند الترمذي / مناقب معاذ بن جبل (١٠/ ٢٩٦) وبلفظه في المستدرك (٣/ ٢٢٣) والرياض النضرة للطبري (١/ ٤٧)

## الباب الثالث

# في بعض فضائل الخلفاء الأربعة على سبيل الاشتراك وفيه انواع:

الْأَوَّلُ : فِيمَا أَمَرُهُ الله تعالَى بِهِ مِنْ شَأْنِهِمْ .

/ رَوَى أَبُونُعَيْمٍ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ \_ وابنُ عَسَاكِر ، عَنْ عَلَّ ، وَابْن [ و ٢٩٧] عَسَاكِر عَنْ حَذَيْفَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « إِنَّ الله تعالَى أَمَرني أَنْ أَتَّخِذَ أَبَا بَكْرٍ وَالدا (١) ، وَعُمَرَ مُشِيرًا ، وَعُثْمَانَ سَنَدًا ، وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ ظَهْرًا ، فَأَنْتُمْ أَرْبَعَةً ، قَدْ أَجَذَ الله مَيْثَاقَكُمْ فِي « أُمِّ » (٢) الكِتَابِ ، لَا يحِبُّكُمْ إِلَّا مؤْمِنَ ، وَلَا يُبْغِضكُمْ إِلَّا فَاجِرُ ، أَنْتُمْ خَلَائِفُ نَبُوتِي ، وعَقْد ذِمّتِي ، وَحُجّتِي عَلَى أُمّتِي ، لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَتَعَافَرُوا » (٣)

وَدَوَى الرَّافِعِيُّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضَى الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « هَبَطَ جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الله يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ ويقول لَكَ : يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ أُمَّتِكَ عِطَاشًا إِلَّا مَنْ أَحَبُّ أَبَا بَكْرِ وعُمَرَ وَعَثُمْأَنَ وَعَلِيًّا » (٤)

وَرَوَى الرَّافِعِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَنْ فَضَّلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَقَدْ رَدً مَا قَلْتُهُ وَكَذَّبَ مَا هِمْ أَهْلُهُ » (٥٠) .

ورَوَى عَبْدُ بْنُ حُمِّيْدٍ ، وَأَبُونُعَيْمٍ فِي - فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ - وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لَا يَجْتَمِعُ حبُّ هَوُّلَاءِ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا فِ

<sup>(</sup>١) في الرياض النضرة (١/ ٣٣) وزيراً.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) ريداه عن بحربيم السبق (٣) الصلوات الهامعة البكرى (١٧٩) رواه أبو نعيم في فضائل الصحابة وأبن عساكر عن على ، والجامع الكبير عن حذيفة ، والرياضة النضرة للطبرى (١/ ٥٣ ، ٥٤)

<sup>(</sup>٤) در السحابة (٢٣٠) فصل مناقب الخلفاء الأربعة مجتمعين وقال: غريب

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٣٢٠٩١)

رَفَى الطَّبَرَانِيُّ فَ - الأَوْسَطِ - وَابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله تعالى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لَا يَجْتَمِعُ حُبِّ هَوُّلَاءِ فِي قَلْبِ مِنَافِقٍ : أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلَى " (٢)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والطَّبَرَانِيّ ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « أُرِيتُ دَلُوًا دُلِيَتْ مِنَ السَّمَاءِ ، فَجاءَ أَبُوبَكُر فَأَخَذَ بِعَرَاقيبِهَا فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيفًا ، ثمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا فَشَرِبَ شُرْبًا حَتَّى بِعَرَاقِيبِهَا فَشَرِبَ شُرْبًا حَتَّى بَعْرَاقِيبِهَا فَشَرِبَ شُرْبًا حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا فَشَرِبَ شُرْبًا حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانً فَأَخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا فَانْتَضَعَ عَلَيْهِ مِنْهَا » (٢) . تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءَ عَلَيْ مِنْهَا » (٢) .

الثالث: ف انَّهُمْ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمْ نَظِيرَ جَمْع مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ الله وسلامه عليْهِمْ أَجْمَعِينَ .

رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ نَظِيرٌ فَ امَّتِى فَأَبُوبَكُر نَظِيرٌ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَمَر نَظِيرٌ موسى ، وَعَثْمَانُ نَظِيرٌ هَارُونٌ ، وَعَلِيُّ الْإِورَ فَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الل

الرابع : ف تَبْشِيرهِمْ بِالْجِنَّةِ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمْ :

رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، رَضَىَ الله تعالَى عِنْهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَىٰ قَالَ : « الْقَائِم بَعْدِى فِي الْجَنَّةِ ، وَالْدِي يَقُومُ بَعْدَهُ ، فِي الْجَنَّةِ وَالتَّالِثُ وَالرَّابِعُ فِي الْجَنَّةِ ، (0) .

<sup>(</sup>۱) المطالب العالية (۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱) وكنز العمال (۳۳۱۰۳) والحلية (۵/ ۲۰۳) وكشف الخفّا (۲/ ۱۰۰ برقم (۳۱۰۸) رواه أبو نعيم عن أبى هريرة رضى ألله عنه ودر السحابة (۱۲۸) والرياض النضرة (۱/ ۵۶) أخرجه أبن السمان وأبن ناصر السلامي

<sup>(</sup>۲) در السحابة ۱۲۸ وابن عساكر برقم (۳۳۱۰۸) عن انس والصلوات الهامعة بمحبة الخلفاء للبكرى (۱۷۷) رواه ابن عساكر عن انس

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام احمد (٥/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) الرياض النضرة (١/ ٥٧) اخرجه الخلعى والملا في سيرته.

<sup>(</sup>٥) در السحابة في مناقب القرابة والصحابة للشوكاني (١٢٨ برقم ٤) ورقم (٢٣١٠٧) عن ابن عساكر عن ابن مسعود .

وَى لَفَظُ : «أَمَرَنِي بِحِفْظِ الْحَائِطِ ، فَجَاءَ رَجُلُّ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : « انْذَنْ لَهُ ، وَبَشَّرُهُ بِالْجِنَّةِ ، فَإِذَا الْبُوبَكُر ، ثُمَّ جَاءَ آخَر يَسْتَأْذِنُ فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ : « انْذَنْ لَهُ وَبَشُرُه بِالْجِنَّةِ عَلَى بَلْوَى فَإِذَا عَمَر ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِن فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ : « انْذَنْ لَه وَبَشُرُه بِالْجِنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبِه ، ، فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضَى الله تعالى عنْهُم اجْمَعِينَ (٢) . انتهى .



<sup>(</sup>۱) ابو موسى الاشعرى : عبدات بن قيس بن وهب ، ولى الكوفة مدة والبصرة زمانا إلا انه ممن استوطن البصرة ، مات سنة اربع واربعين ، وهو ابن بضبع وستين سنة .
ترجمته في : الثقات (۲/ ۲۲۱) والإصابة (۲/ ۳۰۹ ، ٤/ ۱۸۷) وطبقات ابن سعد (۲/ ۳۶۱ – ۳۶۵) ، ٤/ ۱۰۰ و ۲/ ۲۲۱) والتجريد (۱/ ۳۳۰) والسير (۲/ ۳۸۰) وطبقات خليفة (۱۸ ، ۱۳۲ ، ۱۸۲) وتاريخ خليفة (۱۸۸) وغيرها والتاريخ الكبير (۵ / ۲۲ – ۳۲) والاستيعاب (۳/ ۹۷۷) وتاريخ ابن عساكر (۲۲۱ ـ ۳۵۰) واسد الغابة (۳/ ۳۲۷) وتهذيب الكمال (۲۲۷) وتاريخ الإسلام (۲/ ۳۰) والعبر (۱/ ۲۷) والتهذيب (۵/ ۳۲۷) وشدرات الذهب (۱/ ۲۹ – ۳۰ ، ۳۰ – ۳۰ ، ۳۰ – ۳۰ ، ۳۰ ومشاهير علماء الامصار ۲۰ برقم ۲۱۲

<sup>(</sup>٢) حائط: بستان .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (١/٠٠ ، ٨/ ٥٩) ومسلم / فضائل الصحابة (٢٨) والترمذي (٢/ ٣٧) والمسند (٤/ ٢٠٤) والحلية (١/ ٥٧) والادب المفرد للبخاري (١٩٦٥) وفتح البارئ (٧/ ٤٣ ، ١٠/ ٩٥) ، ومشكاة المصابيح للتبريزي (١٠٥٥) وميزان الاعتدال (١٢٩٥ ، ١٢٩٥) ولسان الميزان لابن حجر (٢/ ٢٢٢) واتحاف السادة المتقين (٧/ ١٧٨) وكنز العمال (١٢٨٦) . وابو داود الطيالسي (منحة : (٢/ ١٢٩) وفي الكبير (٥/ ٢١٨) برقم (١٠٠١) ودر السحابة (١٧٥) .

## الباب الرابع

## في بعض فضائل أبى بكر وعمر على سبيل الاشتراك

رَوَى الْعُقَيْلِيِّ ، وَابْنُ عَسَاكِر ، وَالبَزَّارُ ، وَالضِّيَاء ، عَنْ أَنَس ، والبَزَّارُ والطَّبَرَانِيُّ ف \_ الأوسط \_ وابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ جَابِر (٢) ، الأوسط \_ وابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ جَابِر (٢) ، وَالطَّبَرَانِيُّ ف \_ الأوسط \_ وابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ جَابِر (٢) ، وَابنُ عَسَاكِر عَنْ ابْنِ عَمَرُ رَضِيَ الله تعالَى عنْهمُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « أَبُوبَكُر وَعَمَرُ سَيِّدَا كُول ِ (٣) أَهْلِ الجَنَّةِ ، مِنَ الْأَولينَ وَالآخِرينَ ، مَا خَلاَ الْانْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِّينَ » (٤) كُول ِ (٣)

ورَوَى ابْنُ النَّجَّارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، والخَطِيبُ عَنْ جَابِرِ ، وَأَبُويَعْلَى ، وَالْجَطِيبُ عَنْ جَابِرِ ، وَأَبُويَعْلَى ، وَالْبِيهِ قَى الْطَلِبِ بِنِ عَبْدِالله بْنِ حَنْطَب ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ الْطَلِبِ بِنِ عَبْدِالله بْنِ حَنْطَب ، عَنْ جَدّهِ [ قالَ ابن عبدالبر ، وقاله غَيْره ] (١) إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « أَبُوبَكُر وَعُمَدُ مِنْ هَذَا الدِّينِ » (٧) .

وفي لفظ : « مِنِّى كَمَنْزِلَةِ » وفي لفظ : « بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مِنَ الراْسَ » (^) . وَذَوَى الدَّيْلَمِيُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالى عنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « أَبُوبَكُر ، وَعَمَر خَيْرُ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَأَهْلِ الأرْضِ ، وَخَيْرُ مَنْ بَقِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . وَنَّيْرُ مَنْ بَقِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . وَرَبُّ وَلَمْ اللهِ عَنْ أَبِي أَمَامَةً (^) رَضِيَ وَالطَّبَرَانِيِّ ، وَلَفْظه عَنْ أَبِي أُمَامَةً (^) رَضِيَ وَلَفْظه عَنْ أَبِي أُمَامَةً (أَنْ رَضِيَ اللهِ عَنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ كَأَنِيٍّ دَخَلْتُ الْجَنَّةُ ، فَخَرِجْتُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) أبو سبعيد الخدري أسمه : سبعد بن مالك بن سنان الخزرجي ، من سادات الانصار ، وكان أبوه ممن شهد أحدا ، مات بالمدينة بعد الحرة بسنة ، سنة أربع وستين .

له ترجمة في: التجريد (١/ ٣١٨) والثقات (٣/ ١٥٠) والإصابة (٢/ ٣٥) والسير (٣/ ١٦٨ - ١٧٢)

<sup>(</sup>٢) جابر بن عبدالله بن عمرو ، ممن شهد العقبتين مع ابيه ، ثم شهد بدرا ، ومن المشاهد تسع عشرة غزاة مات بالدينة وكان له يوم مات اربع وتسعون سنة

له ترجمة في: التاريخ الكبير (٢/ ٢٠٧) والمستدرك (٣/ ١٦٥) والإصابة (١/ ٢١٣) التهذيب (٢/ ٤٢) .

 <sup>(</sup>٣) سيد الكهول: الكهل من خالطه الشيب، والمعنى: هما سيداً من مات كهلا، وإلا فليس في الجنة كهل.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذى (٣٦٦٦) وابن ملجة (٩٥ ، ١٠٠) والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٠) وموارد الظمان (٢١٩٢) والمعجم الصغير للطبراني (٢/ ٧٧) وشرح السنة للبغوى (١/ ٣٠) وكشف الخفا (١/ ٣٢) والسلسلة الصحيحة (٨٢٤) وكنز العمال (١٣٥٤) وتهذيب تاريخ دمشق (٢/ ٥٥٠) وفردوس الأخبار للديلمي (١/ ٥٣٠) برقم (١٧٨٥) واحمد (١/ ٥٠) ومجمع الزوائد (٩/ ٥٣) ودر السحابة (١٧١) .

<sup>(</sup>٥) ساقط من (١) .

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٨/ ٤٦٠) والسلسلة الصحيحة (٨١٥) وكنز العمال (٣٢٦٧١) .

<sup>(</sup>٨) السلسلة الصحيحة (٢/ ٤٧٥) وكنز العمال (٣٢٦٥٥، ٣٦١١٤) وتاريخ الخلفاء للسيوطى (٤٧) .

<sup>(ُ</sup>هُ) ابو امامة الباهلي ، اسمه الصُّدَى بن عجلان بن وهب ، مات سنة ست وثمانين وهو ابن إحدى وتسعين سنة له ترجمة ف : الثقات (٣/ ١٩٥) وطبقات ابن سعد (٧/ ٤١١) وجمهرة انسياب العرب (٢٤٧) والاستيعاب (٣٣٦).

إِحْدَى أَبْوَابِهَا الثَّمَانِيَةِ ، فَإِذَا أَنَا أُمَّتِى عُرِضُنوا عَلَى قِيَامًا رَجُلًا رَجُلًا ، وَإِذَا المِيزَانِ مَنْصُوبٌ ، فَوُضِعَتْ أُمَّتِى فَ كَفَّةِ المِيزَانِ ، وَوُضِعَتُ فِ الكَفَّةِ الأَخْرَى فَرَجَحْتهمْ ، ثُمَّ وضِعَ جَمِيعُ أُمَّتي فِي كَفَّةِ المِيزَانِ ، وَوُضِعَ عَمَر فِي الكَفَّةِ الأَخْرَى ، فَرجَحَ بِهِمْ ، [ ثمَّ وضِعَ جَمِيعُ أُمَّتي فِي كَفَّةِ المِيزَانِ ، وَوضِعَ البُوبَكْرِ فِي الكَفَّةِ الأَخْرَى فَرَجَحَ بِهِمْ ثُمَّ رُفِع المِيزَانُ ] (١)

وَفَ لَفَظٍ غَيرَهُ: «أُتيت بِكَفَّةٍ مِيزَانٍ فَوُضِعْت فِيهَا ثُمَّ جِيءَ بأُمَّتِي فَوُضِعَتْ فِ الكَفَّةِ الأَخْرَى فَخَرجْتُ بِهُم ِثُمَّ رُفِعَت فَجِيءَ بِأَبِي بَكْر فَوضِعَ فِي كَفَّةٍ المِيزَانِ فَرجَحَ بأُمَّتِي ، ثُمُّ رُفع ِ الميزانُ إِلَى السَّمَاءِ وَأَنَا رَفِع ِ المَيزانُ إِلَى السَّمَاءِ وَأَنَا أَنْظُرُ » (٢) .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، وَالْإِمُامِ أَحْمَدُ ، وَابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ عثمانَ بِنِ عَفَّانَ ، وَيَغَقُّوبُ بْنُ سُلِيمانَ فِ \_ تاريخهِ \_ والحسنُ بنُ سُفيانَ ، وابنُ مندةَ والخَطِيبُ ، وابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ أَبِى سَرْح ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « اسْكَنْ حِرَاءُ فَما عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي اللهُ اللهُ ﷺ قالَ : « اسْكَنْ حِرَاءُ فَما عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي اللهُ عَلَيْكَ إِلَّا مَنْ مَدِيدً » (٣) .

وَرَوَى الْحَكِيمُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « أَجْشُرُ أَنَا وَأَبُوبَكُر ، وَعُمَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا ، وَأَخْرَجَ السَّبَّابَةَ وَالْوسْطَى وَالْبِنْصَرَ ، وَنَحْنُ مَشْرِفُونَ عَلَى النَّاسِ \* (٤) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِر عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « احْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعَمْرَ حَتَّى أَقِف بَيْنَ الحَرَمَيْن فَيَأْتِينِي أَهْل المِينَةِ وأَهْل مكَّةً » (°) .

ورَوَى ابْن عَسَاكِرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بِنِ عَوْفٍ ، وفيهِ : الفَضْلُ بِنْ جَبَيْرِ الوَرَّاقِ عَنْ دَاوُدَ بِنِ الزَّبِيْرِ قَالَ : وَهِمَا ضَعِيفَانِ قَالَ : « إِذَا كَانَ يَوْمِ القِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ لَا يُرْفَعَنَّ كِتَابٌ قَبْلَ أَبِى بَكْرَ وَعِمَرَ » (٦)

<sup>(</sup>١) مادين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٢) إتحاف السادة المتقين (٩/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم / فضائل الصحابة (٤٩) وكنز العمال (٣٦٢٧١) و٣٦٣١، ٢٦٣٢١) ومسند الإمام احمد (١/ ٥٥، ١/ ١٨٨) والنسائي (٦/ ٢٦١) والمسنة لابن ابي عاصم (٢/ ٢٦٨) والدلائل لابي نعيم (المرد) والمسنن الكبري للبيهقي (٦/ ١٦١) وسنن الدار قطني (٤/ ١٩٨) والتاريخ الكبير للبخاري (٨/ ١٠٥) وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (٥/ ٣٦٣، ٧/ ١٠٥، ٥٣٤، ٦/ ١٠٢) وإتحاف السادة المتقين (٧/ ١٩٣). والبداية (٧/ ١٧٩) وإلجمع (٩/ ٥٥) ودر السحابة ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) كُنزُ العمال (٩٧ ٣٢٦) ( ١٩٨٨) والميزان (٤١٩٠) -

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٣٢٦٩٨) وميزان الاعتدال (٤١٩٠).

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٣٢٥٧١).

وَرَوَى الْإِمَامِ أَحْمَدُ ، والتَّرْمِذِيُّ ، وقَالَ : حَسَنُ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، وَأَبُويَعْلَ ، والضِّيَاءُ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، وَالبَغُوِى فَ الجَعْدِيَّاتِ وَابْنُ عَسَاكِر ، وَابْن النَّجَّارِ عَنْ أَنَس ، وَابْنُ عَسَاكِر ، عَنِ ابْن مَسْعُودِ ، وعَنْ بَكْرَةَ ، وَأَبُويَعْلَى ، عَنْ حَذَيْفَةَ ، وَالتَّرْمِذِى ، وقَالَ : غَرِيبُ ضَعِيفٌ ، والطَّيرَانِيِّ ، والحَاكِمُ والبَيْهَقِي ضَعِيفٌ ، والطَّيرَانِيِّ ، والحَاكِمُ ، وتُعُقِّب عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، والرّويَانِي ، والحَاكِمُ والبَيْهَقِي عَنْ حُدِيْفَةَ ، وَابْنُ عَدِي ، وَالحَاكِمُ والبَيْهَقِي عَنْ أَبِى الدّرْدَاءِ ، عَنْ حُدِيْفَةَ ، وَابْنُ عَدِي ، وَ وَالحَاكِمُ والبَيْهَقِي عَنْ أَبِى الدّرْدَاءِ ، والسَّيرَانِي عَنْ أَبِى الدّرْدَاءِ ، وَمَى اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « اقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِى » وفي لفظٍ : « مِنْ أَصْحَابِى أَبُوبَكُر وَعُمَرَ » وفي لفظٍ : « فَإِنَّهُمَا حَبْلِ الله المُدود ، ومَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا فَقَدْ تَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الوَبْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا ، وَاهْتَدُوا بِهَدى عَمَّار ، وَمَا حَدَّثَكُمُ ابْن مَسْعُودٍ إللَّهُونَةِ الوَبْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا ، وَاهْتَدُوا بِهَدى عَمَّار ، وَمَا حَدَّثَكُمُ ابْن مَسْعُودٍ أَلُونُ وَلُ لفظٍ : « تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ " ) وفي لفظٍ : « ابْنِ أَمْ عَبْدٍ » (١) .

وَرَوَى أَبُوداوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، وَالْإِمَامِ أَحْمَدُ ، وعَبْد بْنُ حُمَيْدٍ ، وابنُ مَاجَةَ ، والطَّحَاوِيِّ ، عَنْ جَابِر رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ عليه وسلم لِأبَى بَكْرٍ : أَيَّ حِين تُوتِرُ ؟ قَالَ : أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ، قَالَ : « فَأَنْتَ يَاعُمَرُ ؟ » فَقَالَ : آخِرَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : وَمَا أَنْتَ يَاعُمَرُ ؟ » فَقَالَ : آخِرَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : (٥) « أَمَّا أَنْتَ يَا عَمَر فَأَخَذْتَ بِالوَثْقَى (٤) ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمَر فَأَخَذْتَ أَنْتَ الْقُوّةِ » (١) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَعَبْدُ بْن حُمَيْدٍ ، والتَّرْمِذِيُّ ، وقَالَ : حَسَنُ . وَابْن مَاجَةً ، والبُويَعْلَى ، وَابْن حَبَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَالطَّبَرَانِيِّ ، وَالْبَغْوِيِّ ، وَابْن عَسَاكِرَ ، عَنْ جَابِرِ بِنِ وَالطَّبَرَانِيِّ ، وَالْبَغُويِّ ، وَابْن عَسَاكِرَ ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ ، وَابْن النَّجَارِ ، عَنْ أَنس ، وَابْن عَسَاكِر ، عَنْ أَبِي هُرَيرةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ﴿ أَنَّ المَّرَةِ الدَّرِيَ وَابْن عَلَى عنْه ﴿ أَنَّ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ هُو أَسْفَل مِنْهُمْ كَما تَرَوْنَ الكَوْكَبَ الدَّرِيِّ فِي الْقُقِ السَّمَاءِ ، وَإِنَّ أَبُلُ بَكُر وَعَمَرَ [ مِنْهُمْ ] (٧) وَأَنْعِما ﴾ (٨)

<sup>(</sup>۱) مابين الحاصرتين ساقط من (ب، ز).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۲۰۳، ۳۸۰۰) وابن ماجة (۹۷) والمسند (۵/ ۳۸۲، ۳۸۵، ۳۹۹، ۲۰۱، ٤٠١) والسنن الكبرى للبيهقي (۵/ ۱۲، ۱۱۳) وشرح السنة للبغوي (۱۶/ ۱۰۱، ۱۰۰)

<sup>(</sup>۳) هو عبداله بن مسعود

<sup>(</sup>٤) • فأخذت بالوثقى ، أي بالخصلة المحكمة ، وهي الخروج عن العهد بيقين ، والاحتراز عن الفوت .

<sup>(</sup>٥) • بالقوة ، اى : بصدق العزيمة على قيام الليل .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجة (١/ ٣٧٩) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب (١٢٨) برقم (١٢٠١) في الزوائد : إسناده حسن وابو داود / الوتر ب (٧) والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٣٥ ، ٣٦) المعجم الكبير للطبراني (١٧/ ٣٠٣) ومصنف عبدالرزاق وصحيح ابن خزيمة (١٨٥ ، ١٠٨٤ ، ١٠٨٥ ) وبدائع المنن للساعاتي (٣٢٩) ومجمع الزوائد (٢/ ٢٤٥)

<sup>(</sup>V) مابين الحاصرتين زيادة من مجمع الزوائد (٩/ ٥٤).

<sup>(^)</sup> وانعما : أى : زادا وفضلا ، أوصاراً إلى النعيم ودخلا فيه ( مجمع الزوائد ٩/ ٥٤) رواه الطبراني ، وفيه الربيع بن سهل الواسطى ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . والمسند (٣/ ٩٨) ومجمع الزوائد (٩/ ٥٤) والمعجم الكبير للطبراني (٣/ ٢٠٤) برقم (٢٠٦٦) والكني والاسماء للدولابي (١/ ١٠٤) والمغنى عن حمل الاسفار للعراقي (١/ ٢٠٦) والمعجم الصغيره للطبراني (١/ ٢٠١) ، وابن ملجة (١/ ٣٧ برقم ٩٦) المقدمة باب (١١) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعلَى لَيَرَاهِمْ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهِمْ ، كَما يَنْظُر أَحَدكُمْ إلى الكَوْكَبِ الدَّرِّيّ الغَائِرِ فِ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعَلَى لَيَرَاهِمْ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ ، كَما يَنْظُر أَحَدكُمْ إلى الكَوْكَبِ الدَّرِّيّ الغَائِرِ فِ أَهْلَ الدَّرِيّ النَّامَاءِ ، وَإِنَّ أَبَا بَكُر وَعَمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعِماً » (١) .

وَرَوَى أَبُوإِسْحَاق المَولَى ، وَابْن / عَسَاكِرَ ، عَنْ أَبَى سَعِيدٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه [ظ٢٩٨] أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « إِنَّ أَهْلَ عِلَيِينَ لَيُشْرِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْجَنَّةِ فَيضَى ءُ وَجُهُهُ لَإَهْلِ الجَنَّةِ ، كَما يضى ء الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر لِإَهْلِ الدَّنْيَا ، وَإِنَّ أَبَا بَكْر وَعَمَرَ مِنْهُمَا وَأَنْعَما ، (٢) .

ورَوَى الطَّبَرَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعودٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله قالَ : « إِنَّ لِكلِّ نَبِيٍّ خَاصَّةً مِنْ قَوْمِهِ ، وَإِنَّ خَاصَّتِي مِنْ أَصْحَابِي أَبُوبَكُر وَعُمَرَ » (٣) .

وَرَوَى ابْن عَسَاكِر ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ الله تعالَى عنْهمَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَزِيرَيْنِ ، وَإِنَّ فَذِيرَايٌ : أَبُوبَكُر وَعمَر » (٤) .

وَرَوَى الحَاكِمُ، وَلَمْ يَصَحَحْه ، وَأَبُونُونِم وَ فَضَائِلِ الْصَحَابَةِ وَابْن عَسَاكِر عَنْ أَبِي سَعِيدِ الحكيم ، وابْن عَسَاكِر عَنِ ابْنِ عَبًّاس ، وابْن النَّجَّارِ عَنْ جَابِر رَضِيَ الله تعالَى عَنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « إِنَّ لَى وَزِيرَين مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ ، وَوَزِيرَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْمَّنْ وَلَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجَبْرِيل وَميكَائِيل ، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الاَّرْضِ فَأَبُوبَكْر وَعَمَدُ » (٥) .

وَرَوَى الدَّيلَمِى ، عَنْ أَنَس رَضَى الله تَعَالَى عَنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « إِنَّى لَارَجْوُ لُوُمُ اللهُ عَنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « إِنَّى لَارَجُو لَهُمْ بِقَوْل ِ : لَا إِلَهَ إِلَّا الله » (٦) .

وَرَوَى أَبُونُعَيْم ، عَنْ جَابِر رَضِيَ الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « مَثَلُ أَبِي بَكْرِ وَعَمَرَ مَثَل اللهِ عَنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَعَمَرَ مَثَل نوح وَإِبْرَاهِيَم في اللَّنْبِيَاءِ أَحَدهمَا أَشَدُ في الله مِنَ الحِجَارَةِ ، وَهُوَ مصِيبٌ ، وَالْأَخَر ٱلْيَنُ في الله مِنَ اللَّبَنِ وَهُوَ مصِيبٌ » (٧) .

<sup>(</sup>۱) ابن ماجة (۱/ ۳۷۹) ومصنف ابن ابي شيبة (۷/ ٤٧١) برقم (۳) باب (۱۰) منهم : اى : من اصحاب الدرجات العلى . و ( انعما) اى هما مستحقان لهذه النعمة .

<sup>(</sup>۲) جمع الجوامع للسيوطى (۱۳۲۸) وكنز العمال (۳۳٬۰۱) وإتحاف السادة المتقين (۱۰/ ۲۹۹) وتفسير القرطبى (۱۹/ ۲۲۳) وتاريخ جرجان للسهمي (۱۸۱) والمسند (۳/ ۵۰). وتفسير ابن كثير (۳/ ۵۰۳ ، ۳۰۰)

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٤٤) وكنز العمال (٢٩٦٥٩) والمجمع (٩/ ٥٢) .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخارى (٢/ ١٥٩) وكنز العمال (٣٢٦٦٠)

<sup>(</sup>٠) الحلكم (٢/ ٢٦٤) والكنز (٢٦٢٦، ٣٦١٠) والبداية (٧/ ١٣٤) وتاريخ واسط (٢٠٦، ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٣٢٧٠٢).

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٣٢٦٩٦) وتنزيه الشريعة لابن عراق (١/ ٣٨٩) -

وَرَوَى الخَطِيبِ ، عَنْ أَبِى هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وسلم قَالَ : « يَا عَلِيُّ أَتَحِبٌ هَذَيْنِ الشَّيْخَيْنَ يَعْنَى ِ : أَبَا بَكْرِ وَعَمَرَ ، أَحِبُّهِماَ تَدْخُلِ الجَنَّةَ » (١) .

ورَوَى ابْنُ النَّجَّارِ ، عَنْ أَنَسَ ، وَابْن عَسَاكِر ، وَالدَّيْلَمِى ، عَنْ جَابِر ، وابن عَدِى وَابْن عَسَاكِر ، عَنْ أَنَس رَضَى الله تعالَى عنْهمْ قالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ « حُبّ أَبِي بَكْر وَعُمَرَ سنَّةُ ، وَبغْضهُمَا كُفْرٌ » وفي لفظ : فِقَاقُ (٢) ، وَحبّ الْأَنْصَارِ إِيَمانُ ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ ، وحبّ الْعَرَب إِيمانُ ، وبُغْضُهُمْ كُفْرٌ ، .

وفى لفظٍ : « وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَة الله ، وَمَنْ حَفِظَنِي فَيِهِمْ فَأَنَا أَحْفَظُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (٣) .

وَرَوَى الدَّيْلَمِى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «خُلِقْتُ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعَمَر مْنِ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ » (٤) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ عَلَى ، وقَالَ : المحفُوظ أنَّهُ مَوْقوفٌ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « خَيْر هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا : أَبُوبَكُر وعُمَرُ » (٥) .

وَدُوى أَيضًا \_ عَنْ عَلِيٍّ ، وَالزَّبَيْرِ مَعًا ، والحَاكِمُ في \_ تاريخِهِ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُّولُ الله ﷺ : « خَيْرُ أُمَّتَى بَعْدى أَبُوبَكْر وَعُمَرُ » (١) . وَرَوَى الطَّبَرَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولُ الله [و٢٩٩] ﷺ قالَ : « صَالِحُ المؤمنِينَ أَبُوبَكُر وَعُمَرُ » (٧) .

ورَوَى التَّرْمِذِيّ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، وَالتَّرْمِذِيّ ، وَقَالَ : حَسَنُ غَرِيبٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ خَاصَةً مِنْ أَصْحَابِي أَبُوبَكُرِ وَعُمَرُ » ( ( ) . أَصْحَابِي مِنْ أَصْحَابِي أَبُوبَكُرِ وَعُمَرُ » ( ( ) .

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٣٢٧٠٧ ، ٣٦١١٦) والموضوعات لابن الجوزى (١/ ٣٢٤) ولسان الميزان (٢/ ٧٠) وكشف الخفا (٢/ ٤٧٢) .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٣٢٠٤، ٣٢٦٦، ٣٢٦٦، ٣٤٠٤٥) والكامل في الضغفاء ولابن عدى (٣/ ٩٤٣) .

<sup>(</sup>٣) المسند (٣/ ٧٠) والمجمع (١٠/ ٢٩) والفتح (١/ ٦٣) والكنز (٣٣٧٤٩) والكامل في الضعفاء لابن عدى (٢/ ٧٣٠).

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٣٢٦٨٣) واللاليء المصنوعة (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٣٢٦٨٤، ٣٦١٣٩) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٠/ ١١٤) والضعفاء للعقيلي (٣/ ١٨١) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٣٢٦٦٣ ، ٣٦٦١٥) وفيض القدير للمناوى (٣/ ٤٨٣) برقم (٤٠٥٢) ابن عساكر في التاريخ عن على والزبير : حديث حسن . والمراد بالأمة : أمة الإجلامة .

<sup>· (</sup>٧) فيض القدير (٤/ ٩٠) برقم (٤٩٨٥) الطبراني وابن مردويه في تفسيره ، وكذا الخطيب في تاريخه عن ابن مسعود وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٨) • خاصة من اصحابه ، اي من يختص بخدمته منهم ويعول عليه في المهمات من بينهم .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٩٤) وكنز العمال (٣٢٦٥٩) . ومجمع الزوائد (٩/ ٥٢) وتأريخ اصفهان (١/ ٨٩ ، ٩٦) . وفيض القدير للمناوي (٢/ ٥١٦) ضعيف .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالتَّرْمِذِيّ ، وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ » ، وفي لفظٍ : « مَا مِنْ نَبِيًّ إِلَّا وَلَهُ وَذِيرَانِ (١) مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ ، وَأَهْلِ الأَرْضِ فَوَذِيرَايَ » ، وفي لفظٍ : « وَوَذِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ : جِبْرِيلُ وميكَائِيلُ وَوَذِيرَايَ » ، وفي لفظٍ : « وَأَمَّا وَذِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ : جِبْرِيلُ وميكَائِيلُ وَوَذِيرَايَ » ، وفي لفظٍ : « وَأَمًّا وَذِيرَايَ مَنْ أَهْلِ السَّمَاءِ : جِبْرِيلُ وميكَائِيلُ وَوَذِيرَايَ » ، وفي لفظٍ : « وَأَمًّا وَذِيرَايَ مَنْ أَهْلِ السَّمَاءِ : جِبْريلُ وميكَائِيلُ وَوَذِيرَايَ » ، وفي لفظٍ : « وَأَمًّا وَذِيرَايَ مَنْ أَهْلِ الرَّرْضِ اللهِ السَّمَاءِ : جِبْريلُ وميكَائِيلُ وَوَذِيرَايَ » ، وفي لفظٍ :

ورَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ ، وَسَعِيدٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « وَذِيرايَ أَيْ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيل ، ووذِيرايَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ابْوبَكْرِ وَعُمَرُ » (٢)

ورَوَى ابُوالْحَسَنِ الصَّيْقَلِيِّ فَ \_ أَمَالِيهِ \_ وَالخَطِيبُ ، وابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ جَابِر رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لَا يحِبُّ أَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُهُمَا إِلَّا مُثَافِقٌ » (٤) .

وَرُوىَ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ (٥) قَالَ : قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ الله تعالَى عنْه : « مَا مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى عَرَفْنَا أَنَّ أَفْضَلَنا مَعْدَ أَبُوبَكْرٍ ، وَمَا مَاتَ أَبُوبَكْرٍ حَتَّى عَرَفْنَا أَنَّ أَفْضَلَنا بَعْدَ أَبِى بَكْرٍ عُمَر » .



<sup>(</sup>١) وزيران: تثنية وزير والوزير من الوزر والثقل، وهو الذي يحمل اثقال الملك، ويلتجيء الأمير إلى رايه وتدبيره.

<sup>(</sup>Y) التاريخ الكبير للبخارى (٢/ ١٥٩) وكنز العمال (٣٢٦٦٠) . وفيض القدير للمناوى (٢/ ١٥٥ برقم ٢٤٢٦) ابن عساكر عن ابى ذر : ضعيف . وكذا فيض القدير (٢/ ١٥٨) برقم (٢٤٣٨) الحاكم في التفسير عن ابى سعيد الخدر واقره الذهبى . والحكيم الترمذي عن ابن عباس ، ورواه الترمذي بمعناه من حديث ابى سعيد ايضا وفيه دلالة على ان المصطفى ﷺ افضل من جبريل وميكائيل .

<sup>(</sup>٣) الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٥٥) والحبائك في الملائك للسيوطي (٢٤) وكنز العمال (٣٦٦٧٩ ، ٣٦٦٧٩) والدر المنثور للسيوطي (١/ ١٤) . (١/ ٩٤)

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٣٢٧٠٩).

<sup>(</sup>ه) ابو مجلز ، اسمه لاحق بن حميد بن شيبة السدوسي ، قدم خراسان واقام بها مدة مع قتيبة بن مسلم ومات بالكوفة سنة عشر ومائة قبل الحسن بقليل ومائة قبل الحسن بقليل لة ترجمة في : الثقات (ه/ ٥١٨) والإصابة (٣/ ٢٦٠) والمعرفة والتاريخ للفسوى (١/ ٤٤٥) والتهذيب (١١/ ١٧١) والتقريب (٢/ ٣٤٠) ومعرفة الثقات (٢/ ٢٣٠)

### الباب الفاس

# في بعض فضائِلِ أَبِي بكرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ رَضيَ الله تعالى عنهم عَلَى سَبِيلِ اللهُ بعض فضائِلِ أبي بكرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ رَضيَ الله تعالى عنهم عَلَى سَبِيلِ

رَوَى أَبُويَعْلَى - بِرِجَالِ الصَّحِيحِ - غَيْرِ التَّابِعِيِّ فَإِنَّهُ مُتَّهُمٌ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنها قالَتْ : « لِمَّا أَسُّسَ رَسُولُ الله ﷺ مَسْجِدَ المَدِينَةِ جَاءَ بِحَجَرِ فَوَضَعَهُ ، وَجَاءَ أَبُوبَكُر بِحَجَرِ فَوَضَعَهُ ، وَجَاءَ عُثْمَانُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ ، قَالَتْ : فَسُئِلً بِحَجَرِ فَوَضَعَهُ ، قَالَتْ : فَسُئِلً رَضُولُ الله ﷺ فَقَالَ : « هَذَا أَمْرُ الْخِلاَفَةِ بَعْدِي » (١)

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ جَرِيرٍ ، وذَكرَ أَنَّ ذَلِكَ فِ مَسْجِدِ قُبَاءَ ، وَأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ الثَّلَاثَةَ بِوَضْعِ الحَجَرِ (٢) .

وَدَوَى البَزَّارُ - بِرِجَالِ الصَّحِيحِ - وَالطَّبَرَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا قالَ : « كُنَّا نَقُولُ ف عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ : أَبُوبَكُر وعُمَرُ وَعُثَمَانُ ، يَعْنى : في الخِلاَفَةِ ، وهُوَ ف الصَّحِيحِ خلافَ قَوْلِهِ : « في الخِلاَفَةِ » (٣) .

وَرَوَى البَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ نَوْفَلَ بِنِ إِسْمَاعِيلَ \_ وَتُقَةُ ابْنُ مُعِينِ ، وابْنُ حِبَّانٍ ، وضَعَفَهُ البُخَارِيِّ ، وحَسَّنَهُ الحَافِظ ف \_ زَوِائِدِ البَزَّارِ \_ عَنْ سَفِينَةَ (٤) ، والإمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ

<sup>(</sup>۱) مسند ابى يعلى (۲۹۰/۸ برقم ٤٨٨٤) إسناده ضعيف شيخ العوام مجهول ، وهشيم قد عنعن وهو موضوف بالتدليس . وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (١٧٦/٥) باب : الخلفاء الاربعة وقال : رواه أبويعلى ، عن العوام بن حوشب ، عمن حدثه ، عن عائشة ورجاله رجال الصحيح ، غير التابعى فإنه لم يسم وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (١٨/٤) برقم (٣٨٤١) وعزاه إلى أبى يعلى

<sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد (۱۷۹/۹)

<sup>(</sup>٣) سنن البزار (٢/٤/٢) والمعجم الكبير للطبراني (١٢/٥/١٢) برقم (١٣/٣١) وبرقم (١٣/٣٢) بلفظ ، كنا نقول ورسول الشيخ حى : افضل هذه الأمة بعد نبيها .... ، ورواه احمد (٤٣٩٩ ، ٤٩٤٠ ، ٤٩٤٠ ، ٦٠٤٢ ، ٦٢٥٣ ، ١٢٥٣) وابوداود (٣١٦٣) والترمذي (١٠١٢) والنسلئي (٤/٣٥) وابن ماجه (١٤٨٢) وابن حبان (٢٠٥ ، ٢٧٦ ، ٧٦٧) ومنهم من صحح المرسل ولكن زيادة الثقة مقبولة ، وللحديث شواهد .

وكذا المعجم الكبير للطبرانى برقم (١٣١٨١) وهو نفس رواية الأصل . وبرقم (١٣٣٩١) ومجمع الزوائد (٥/٩٥) . (٤) سفينة : ابو عبدالرحمن ، مولى ام سلمة زوج النبى ﷺ وله صحبة ، عنه سعيد بن جهمان كان يسكن بطن نخلة ، وقد قيل : إن اسمه رباح مولى رسول الله ﷺ .

له ترجمة في: الثقات (١٨٠/٣) وطبقات خليفة ت (١٣ (١١١) والمحبر (١٢٨) والمحبر (١٢٨) والمحبر (١٩٧/١) والعارف والإصابة (١٩٧/١) والسير (١٩٧/١) والتاريخ الكبير (١٩٧/١) والتاريخ الصغير (١٩٧/١) والعارف (١٤٧ ، ١٤٧) والاستيعاب (١٢٩/١) والجمع (٢٠٦/١) وتاريخ الاسالم (١٩٨/٣) واسد الغابة (٢٠/١١) والواق بالوفيات (١٩٥/١٥) وخلاصة تذهيب الكمال (١٩٠/١) والمطالب العالية (١٢٠/١)

مَنْدَة ، عَنْ أَعْرَابِيٍّ يقال له َ « جَبْر » (١) ، والطَّبَرَانِيِّ ـ ف الكبِير ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكِ (٢) ، وابْنُ مَنْدَة ، وَابْنُ نَافِع ، عَنْ جُبَيْرِ المُحَارِبِيِّ ، وابْنُ عَسَاكِر ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنُ عَسَاكِر ، أَظْهَر اللهِ عَنْ عَرْفَجَة أَلاَشَجَعِيُّ (٢) ، قالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « رَأَيْتَ كُأَنَّ مِيَزانًا أَدْلِيَ مِنَ السَّمَاءِ ، فَوُرْنْتُ بِأَبِي بَكْر ، ثُمَّ وَرَنَ اَبُوبَكُر » (٤) ، ولى لَفْظ : « وُرَنْتُ في كَفَّةٍ » اَوْ لَفْظ : « وُرِنْتُ في كَفَّةٍ » اَوْ فَضِعُ أَبُوبَكُر . وفي لَفْظ : « وُرَنْتُ في كَفَّةٍ » اَوْ فَفْظ : « وُرَنْتُ في كَفَّةٍ » فَرَجَحْتُ بِأُمْتِي ، ثُمَّ وُضِعَ أَبُوبَكُر . وفي لَفْظ : « ثُمَّ وُرَنَ » ، وفي لَفْظ : « وُرَنْتُ في كَفَّةٍ » أَوْ فَضِعَ عُثْمَانُ مَكَانَهُ فَرَجَعَ ، ثُمَّ وُضِعَ عُثْمَانُ مَكَانَهُ فَرَجَعَ ، ثُمُّ وُضِعَ عُثْمَانُ مَكَانَهُ فَرَجَعَ ، ثُمُّ وُضِعَ عُثْمَانُ مَكَانَهُ فَرَجَعَ ، ثُمُّ وَضِعَ عُثْمَانُ مَكَانَهُ فَرَجَعَ ، ثُمُّ وَضَعَ عُثْمَانُ مَكَانَهُ فَرَجَعَ ، ثُمُّ وَضِعَ عُثْمَانُ مَكَانَهُ فَرَجَعَ ، ثُمُّ وَرَبُعُ اللَّيْلَةَ فَوُرَنَ اللهِ اللَّيْلَةَ فَوْرَنَ اللهُ وَيَنْ أَبُوبَكُر ، ثُمَّ عُمْرَ ثُمَّ عُمْرَ ثُمَّ عُثْمَانُ » (١) ، وفي لفظ : « فُرَنَ أَبُوبَكُر بِعُمْرَ فَرَنَ أَبُوبَكُر [ بَعُمَرَ ] (٨) ثُمَّ وُنِنَ عُمَرُ بِعُمْرَ فَرَبَ اللهُ عَنْ يَعْمَر أَلْهُ وَرَنَ أَلْهُ وَيَنَ عُمْرَ فَرَنَ أَبُوبَكُر أَمْ فَرَنَ عُمْرَ اللهُ عَلَانَ « خَلَافَة نبوة ، ثم يؤتى الله المن يشاء » (١٠) .

وَرَوَى ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « أَبُوبَكُر وَذِيرِي يَقُومُ مَقَامِى ، وَعُمَرُ يَنْطِقُ بِلِسَهِانِي ، وَأَنَا مِنْ عُثْمَانَ ، وَعُثْمَانُ مِنِّى ، كَأَنَّى بِكَ يَا أَبَا بَكُر تَشْفَعُ لِأَمْتِي "(١١)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والْبُخَارِيّ ، وَأَبُودَ اؤْدَ ، وِالتَّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَس ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَعَبْدُ بْنُ جُمَيْدٍ ، وَالغُنيَاءُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَعَبْدُ بْنُ جُمَيْدٍ ، وَالضَّيَاءُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ،

ترجمته في: التجريد (١٣/١) والثقات (٢/٣) والإصابة (٣١/١) واسد الغابة (٦٦/١).

<sup>(</sup>١) زيادة من الصلوات الهامعة للبكرى (١٢٣) الجامع الكبير.

<sup>(</sup>٢) أسامة بن شريك الثعلبي العامري ، له صحبة

<sup>(</sup>٣) عرفجة بن شريح أو شراحيل أو شريك أو خريج ، الأشجعي الكندى صحابي اختلف كثيرا في اسم أبيه له رؤية . انظر : الجرح (١٦/٢/٣) والاستيعاب (١٠٦٣/٣) وتجريد الذهبي (١٨/٣) وتقريب (١٨/٢) ودر السحابة (٧٩٦) . (٤) الرياض النضرة (٢٠/١) .

<sup>(</sup>ه) البخاري (۱۲۹/۶) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني (١/١٨٦) برقم (٤٩٠) ومجمع الزوائد (٩/٩)

<sup>(</sup>٧) الصلوات الهامعة للبكري (١٢٢، ١٢٣) رواه الشيرازي في الالقاب وابن منده ، وقال : غريب .

<sup>(</sup>٨) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>١) في النسخ ، فاستهلها ، رسول الله ﷺ بقوة الخلافة ، والمثبت من الرياض النضرة (١٠/١) .

<sup>(</sup>١٠٠) الرياض النضرة (٧٠/١) ومجمع الزوائد (٩/٩ه) واتحاف السادة المتقين (٩/٠٨) وكنـز العمـال (٢٠٠٤) . (٢٣٠٨) والصلوات الهامعة (١٢٢،١٢٢) .

<sup>(</sup>١١) كنز العمال (٣٣٠٦٣) والصلوات الهامعة بمحبة الخلفاء الجامعة لبعض ماورد في فضائل الخلفاء للبكرى (١٢١ ، ١٢١) رواه ابن النجار عن انس / الجامع الكبير

وَالتَّرْمِذِيِّ عَنْ عُثْمَان بِنِ عَفَّان ، وأَبُويَعْلَى وَالتَّرْمِذِيِّ ، وَقَالَ : حَسَنُ ، والنَّسَائِيِّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « اثْبُتْ » وفي لفظٍ : « اسْكُنْ أُحُدُ » (١) [ وفي لفظٍ : « ثَبِيرٌ » (٢) ] (٣) فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّ ، وَصِدِّيقُ ، وَشَهيدَانِ (٤) .

وَرَوَى ابْنُ عَدِىً فَ لَ الكامِلِ لَ والحاكمُ عَنْ سَفِينَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « هَوُلَاءَ وُلَاة الأَمْر بَعْدِي ، يَعْنى : أَبَابَكْر ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ » (°) .

وَرَوَى الْبُونُعَيْمِ فَ فَصَائِلِ الصَّحَابَةِ وَالْخَطِيبُ ، وَالْبُنَّ عَسَاكِر ، عَنِ الْبِنِ عُمَرَ رَضَى الله تعالَى عنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « يَا بِلَالُ : نَادِ فِي النَّاسِ أَنَّ الخَلِيفَةَ بَعْدِى النَّاسِ أَنَّ الخَلِيفَةَ بَعْد أَبَى بَكْرِ عُمَرَ ، يَا بِلَالُ : نَادِ فِي النَّاسِ أَنَّ الخَلِيفَةَ بَعْد أَبَى بَكْرِ عُمَرَ ، يَا بِلَالُ : نَادِ فِي النَّاسِ أَنَّ الخَلِيفَةَ بَعْد أَبَى بَكْرِ عُمَرَ ، يَا بِلَالُ : نَادِ فِي النَّاسِ أَنَّ الخَلِيفَةَ مِن بعد عمر عُثْمَانُ ، يَا بِلَالُ : أَمْضِ أَبَى الله إلا ذَلِكَ . (١)

وَرَوَى الطَّبَرَانِيِّ بِرِجَالِ وُبِّقُوا غَيْرَ مطَّلَب بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا ، قالَ : سَمِغْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : « يَكُونُ بَعْدِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً أَبُوبَكُر الصِّدِّيقُ ، لَا يَلْبَثُ بَعْدِى إِلَّا قَلِيلًا ، وصَاحِبُ رَحَى دَارَة يَعِيشُ حَمِيدًا ، وَيَمُوتُ شَهِيدًا » ، قيلَ : مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ » « رضى الله عنه » (٧) ثمّ الْتَفَتَ وَسُولُ الله ﷺ إِلَى عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ ، فَقَالَ : يَا عُثْمَانً إِنْ ٱلْبَسَكَ الله تَعَالَى قَمِيصًا فَأَرَادَكَ رَسُولُ الله عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ ، فَوَالله لَئِنْ خَلَعْتُهُ لَا تَرَى الْجَنَّة ، حَتَّى يَلِجَ / [و٣٠٠] الجمَلُ ف سَمِّ الخِيَاطِ » (٨) .

<sup>(</sup>١) أحد جبل معروف بالمدينة ، وهو الذي قال فيه النبي ﷺ : « أحد جبل يحبنا ونحبه ، .

 <sup>(</sup>۲) وثبير: جبل معروف بمكة وهو مقابل لجبل حراء الرياض النضرة (٧٥/١)

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٤) الرياض النضرة (٧٤/١) برقم (٧٤/١) خرجه احمد والبخارى والترمذى وابوحاتم والنسائى والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٤) الرياض النضرة (٢٨٠/١٥) برقم (٦٨٦٠) برقم (٦٤٩٢) إسناده صحيح على شرط البخارى ، وكذا (٢٨٠/١٥) برقم (٦٨٦٠) عن انس ، إسناده صحيح على شرط البخارى ، رجاله ثقات ، رجال الشيخين غير على بن المدينى ، فمن رجال البخارى ، واخرجه البخارى (٣٦٨٦) في السنة . وأيضا النسائي في فضائل الصحابة (٣٦ ، ٢٠٤) وابويعلى (٣٦٨٦) في السنة . وأيضا النسائي في فضائل الصحابة (٣٦ ، ٢٠٤) وابويعلى (٣٦٥/٥) عن (٢٩١٠ ، ٢١٩٠) وعلقه البخارى (٣٦٨٦) والبخارى في التاريخ (١٢٥/٥) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى (٣٦٥/٥) عن النس

<sup>(°)</sup> البداية والنهاية (۲۱۸/۳) وكنز العمال (۳۲۷۱۷) والحاكم في المستدرك (۱۳/۳) ودلائل النبوة للبيهقي (۲/۳٥ه) والصلوات الهامعة بمحبة الخلفاء للبكري (۱۲۰، ۱۲۱) رواه ابن عدى في الكامل

<sup>(</sup>٦) سنن الدارمي (٥/٥) والجامع الكبير المخطوط/ الجزء الثاني (٥٠٥/٥) وامالي الشجري (١٧/١) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٤٢٩/٧) عن ابن عمر وتاريخ دمشق لابن عساكر/عثمان (١٦٦) . والصلوات الهامعة (١٢٢) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من المصدر.

<sup>(</sup>A) المعجم الكبير للطبرانى (٤/١ برقم ١٢) قال في مجمع الزوائد (٥/١٧) رواه الطبرانى في الأوسط (٢١٣ مجمع البحرين) والكبير وفيه : مطلب بن شعيب قال ابن عدى : لم أر له حديثا منكرا غير حديث واحد غير هذا ، وبقية رجاله وثقوا ، قلت : وعبدالله بن صالح ضعيف ، ويظهر مما ذكره الحافظ في اللسان أن مطلبا : ثقة صدوق في غير ذلك الحديث الذي رواه عن أبي هريرة ، والصلوات الهامعة للبكرى (٢١) رواه الطبراني وأبو نعيم في المعرفة عن أبن عمر وفيه ربيعة بن سيف قال البخارى عنده مناكير / الجامع الكبير .

وَرَوَى البَزَّارُ ، وَالطَّبَرَانِيّ ، مِنْ طَرِيقِ عُتْبَةَ أَبُوعَمْرُو (١) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ ، فَدَخَلَ إِلَى بستان ، فَجَاءَاتٍ فَدقَّ البَابِ ، فَقَالَ : « قَمْ يَا أَنَسُ فَافْتَحْ لَهُ البَابَ ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ وَبِالْخِلافَةِ مِنْ بَعْدِا » قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله أَعْلِمهُ ؟ قَالَ « أَعْلِمهُ » (٢) : فَإِذَا أَبُوبَكُر ، فَقُلْتُ لَهُ : أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ وَ« أَبشر » (٣) بِالْخِلافَةِ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْر ، فَقَالَ : قُمْ يَا أَنَسُ فَافْتَحْ بِالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْر ، « قَالَ : قُمْ يَا أَنَسُ فَافْتَحْ اللهُ ، وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ وَ« بشَرهُ » (١٤) بِالْخَلَافَةِ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْر ، « قال » (٥) قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله أَعْلِمُهُ ؟ قَالَ : « أَعْلِمُهُ » فَخَرَجْتُ ، فَإِذَا عُمَرُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ وَ« أَبشر » (١)

بِالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرِ ، قال : ثُمَّ جَاءاَتٍ فدَقَّ البَابَ ، فَقَالَ : « قَمْ يَا أَنَسُ ، فَافْتَحْ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ وَ «بَشَرهُ» (٧) بِالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِ عُمَرَ ، وَأَنَّهُ مَقْتُولُ » ، قَالَ : « فَخَرجْتُ فَإِذَا عُتْمَانُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَبْشِرْ بِالْجِنَّةِ وَبِالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِ عُمَرَ وَأَنَّكَ مَقْتُولُ فَاسْتَرَجَعَ ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله لَهُ ؟ وَالله مَا تَغَنَّيْتُ وَلاَ تَمَنَّيْتُ ، وَلاَ مَسَسْتُ فَرْجِي بَعْمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُكَ ، قَالَ : « هُو ذَاكَ يَا عُثْمَانُ » وَآمَرَهُ أَنْ يَكُفَ (٨) ، وَرَوَاهُ أَبُويَعْلَ (٩) ، مِنْ طَرِيقِ الصَّقْرِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَلَ وَهُو تَالِفُ (١٠) . والطبراني من طريق (١١) .

<sup>(</sup>١) في النسخ ، عتبة بن عمرو ، والمثبت من مجمع الزوائد (٥/٧٧) .

<sup>(</sup>۲) زیادة من مسند ابی یعلی (۷/۵۶)

<sup>(</sup>٣) زيادة من مسند أبي يعلى (٤٥/٧) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من مسند أبي يعلى (٧/٥٤)

<sup>(</sup>٥) زیادة من مسند آبی یعلی (۲/۹۶)

<sup>(</sup>٦) زياة من مسند ابي يعلى (٦/٤) .

<sup>(</sup>Y) زيادة من مسند أبي يعلى (٧/٥٤) .

<sup>(</sup>٨) سنن البزار (٢٢٦/٢) وشرح السنة للبغوى (١٠٨/١٤) وكنز العمال (٣٦٣٢٣) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى (٩) سنن البزار (٢٢٦/٢) وشرح السنة للبغوى (٤٠/٥١ و ٥٥٧) ومجمع الزوائد(١٧٢/٥/٥/١) والسنة لابن أبى عاصم (٢/٤٥ و ٥٥٧) ومجمع الزوائد(١٧٥/٥/١) والسنة لابن أبي على أمر أمتى من بعد أبى بكر وعمر وإنه سيلقى من الرعية شدة فأمره عند ذلك أن يكف " وفيه صقر بن عبدالرحمن وهو كذاب . وفي إسناد البزار عتبة أبوعمرو وضعفه النسائي وغيره ووثقه أبن حبان ، وبقية رجاله ثقات ، ورواه الطبراني بإسنادين رجال أحدها رجال البزار إلا أنه قال في عثمان " فاسترجع ثم دخل " والباقي بمعناه ورواه الطبراني يعلى (٢٥/١ ٤٠٤) بوقم (٩٥٨) عن أنس

<sup>(</sup>۱۰) الصقر بن عبدالرحمن قال ابن عدى كان أبويعلى إذا حدث عنه ضعفه " وقال أبوبكر بن أبى شيبة " كان يضع الحديث " ووثقه وقال : أبو على جزرة : كذاب " وقال أبوحاتم : صدوق " وتعقبه الذهبى في الميزان بقوله : من أين جاءه الصدق ؟ " ووثقه ابن حبان وقال : وفي قلبى من حديثه ماحدثنا أبويعلى ، حدثنا الصقر وذكر الحديث . وقال عبدالله بن على المدينى : سئالت أبى عن هذا الحديث فقال : كذب موضوع وذكره الحافظ أبن حجر في المطالب العالية (١٨/٤ ــ ١٩ وعزاه إلى أبى يعلى وقال : هذا حديث موضوع فيه كلام . هامش أبى يعلى (٤٦/٧)

<sup>(</sup>١١) بيَاضِ بالنسخِ وَلَمْ أَعْثِرَ عَلَيْهُ مِنَ الطَّبِرَانِي -

#### الباب السادس

## في بَعْضِ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعَلِيٌّ رَضَى الله تعالى عنهم

رَفَى البَزَّارُ - بِسندِ ضَعيفٍ - عَنْ حُذَيْفَةَ (١) رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالُوا يَا رَسُولَ الله : « أَلَا تَسْتَخْلِفْ عَلَيْكُمْ فَتُعْصُونَ خَلِيفَتِي رَسُولَ الله : « أَلَا تَسْتَخْلِفْ عَلَيْكُمْ فَتُعْصُونَ خَلِيفَتِي ينزل (٢) « عليكم العذاب » (٣) فَقَالُوا : « أَلَا تَسْتَخْلِفْ أَبَابَكُر ، قَالَ : « إِنِ اسْتَخْلَفْتُمُوهُ يَجِدُوهُ ضَعِيفًا فَ بَدَنِهِ ، قَوِيًّا فَ أَمْرِ الله » فَقَالُوا : « أَلَا تَسْتَخْلِفْ عُمْرَ ؟ » قَالَ : « إِنِ اسْتَخْلَفْتُمُوهُ تجدوه قَويًّا فَ بَدَنِهِ ، قَويًّا فَ أَمْرِ الله » فَقَالُوا : « أَلَا تَسْتَخْلِفْ عَلِيًّا ؟ » قَالَ : السَّتَخْلَفْتُمُوهُ مَادِيًا فَ بَدَنِهِ ، قَويًّا فَ أَمْرِ الله » فَقَالُوا : « أَلَا تَسْتَخْلِفْ عَلِيًا ؟ » قَالَ : « إِن اسْتَخْلَفْتُمُوهُ ، وَلَنْ تَفْعَلُوا يَسْلُكُ بِكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ ، وَتَجَدُّوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا » (٤) « إِن اسْتَخْلَفْتُمُوهُ ، وَلَنْ تَفْعَلُوا يَسْلُكُ بِكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ ، وَتَجَدُّوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا » (٤)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَجْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيّ ، وَالبَزَّارُ ، وَرِجَالُ البَزَّارِ ثِقَاتٌ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : « إِنْ تُؤَمِّرُوا أَبَابَكْر تَجِدُوهُ أَمِينًا ، وَاهِدًا فِي الدَّنْيَا ، رَاغِبًا فِي الآخِرَةِ ، وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا ، لاَ تَأْخُذُهُ فِي أَمِينًا ، وَاقْ تُؤمِّرُوا عُمَرَ تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا ، يَأْخُذُ بِكُم اللهُ لَوْمَةُ لاَئِمٍ ، وَإِنْ تُؤمِّرُوا عَلِيًّا ، وَلاَ أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ ، تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا ، يَأْخُذُ بِكُم الطَّرِيقَ الْسُتُقَيمَ » (٥)

وَرَوَى الحَاكِمُ وَتُعُقَّبَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ف \_ الكبير \_ والخَطِيبُ ، وَابْنُ عَسَاكِر عَنْ حُذَيْفَةَ ، وَالحَاكِمُ وَتُعُقَّبَ وابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ عَلِيٍّ رَضَىَ الله تَعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « إِنِ

<sup>(</sup>١) حذيفة بن اليمان العبسى ، اسم اليمان : حسيل بن جابر بن عبس ، حليف بنى عبد الأشهل كنية حذيفة أبوعبدالله ، من المهاجرين ، مات بعد قتل عثمان بن عقان باربعين ليلة ، وكان فص خاتمه ياقوته اسما نجونية فيها كركيان متقابلان بينهما مكتوب : الحمد ش

له ترجمة في طبقات ابن سعد (١/٥١، ٣١٧/٧) واسد الغابة (١/٢٦٨) وشدرات الذهب (١ / ٣٢ ـ ٤٤). وحلية الأولياء (١/٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) في ب عدبتم،

<sup>(</sup>٣) زيادة من مجمع الزوائد (١٧٦/٥)

<sup>(</sup>٤) سنن البزار (٢/٥/٢) وكنز العمال (٢٣٠٧) وأمالى الشجرى (١/٣٥١) والعلل المتناهية لابن الجوزى (٢٥٢/١) والحلية لابي نعيم (٦٤/١) ومجمع الزوائد (١٧٦/٥) رواه البزار وفيه : ابواليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٥) المسند للإمام احمد (١٠٩/١) ومشكاة المصابيح للتبريزى (٦١٢٤) وكنز العمال (٣٣٠٧١) وميزان الاعتدال (٢٧٧٤) والمجروحين لابن حبان (٢٠٩/٢) والعلل المتناهية لابن الجوزى (٢٠٢/١) والبداية (٣٦١/٧) وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني (٣٦١/٧) ومجمع الزوائد (١٧٦/٠) رواه احمدوالبزار والطبراني في الاوسط ، ورجال البزار ثقات

اسْتَخْلَفَ عَلَيْكُمْ خَلِيفَة فَتَعْصُوهُ يَنْزِلْ « بكم » (١) الْعَذَابُ » (٢) قَالُوا : « أَلَا تَسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا أَبَابَكُر ؟ » ، قَالَ : « إِنِ اسْتَخْلَفْتُمُوهُ عَلَيْكُمْ تَجِدُوهُ قَوِيًّا فِ أَمْرِ الله ، ضَعِيفًا فِ

وفي لفظ: « إِنْ وَلَيْتُمُوهَا أَبَابَكُر فَزَاهِدًا في / الدُّنْيَا ، رَاغِبًا في الْآخِرَةِ ، وفي [ظ٣٠٠] حِسْمِهِ ضَعْفُ ، ، وَفي لفْظٍ : « إِنْ تُوَلِّواً أَبَابَكْرِ تُوَلُّوا أَمِينًا مُسْلَمِاً قَوِيًّا في أَمْرِ الله ، ضَعِيفًا في

وَفِي لَفَظٍ : ﴿ إِنْ تُوَلُّوهَا آبَابَكُر تَجِدُوهُ زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا ، رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ ، وَإِنْ وَلَيْتُمُوهَا عُمَرَ ، فَقَرِّي أَمِينُ لَا تَأْخُذُهُ فَ الله لَوْمَةُ لَائِمٍ . •

وفي لفظٍ : ﴿ وَإِنْ تُولُّوا عُمَّرَ تُولُّوا ، أَمِينًا مُسْلِمًا لَا يَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ ، . و فَ لَفْظٍ : ﴿ وَإِنْ تُوَلِّوهَا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَويًّا آمِينًا لاَ يَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ ، ، قَالُوا : لَو اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عَلِيًّا ، قَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ لَا تَفْعَلُونَ ، وَإِنْ تَفْعَلُوا تَجِدُّوهُ هَادِياً مَهْدِيًّا ، يَسْلك بِكُمُّ الطِّريقَ الْستَقيمَ » (٤) ، وَفِي لفظٍ : « وَإِنْ وَأَيْتُمُوهَا عَلِيًّا فَهِادِياً مَهْدِيّاً يُقِيمُكُمْ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتِقِيمٍ ، (٥) ، وفي لفظٍ : ﴿ وَإِنْ تُولُوا عَلِيًّا تُولُوهُ هَادِياً مَهْدِيًّا ، يَحْمِلَكُمْ عَلَى المَحَجَّةِ ، ، وفَ لَفَظٍ : ﴿ وَإِنْ تَوَلُّوا عَلِيًّا تَجِدُوهُ هَادِياً مَهْدِيًّا ، يَسْلُكُ بِكُمُ الطَّرِيقِ الْستقيم » (١)

وَرَوَى الَّرافِعِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لِكُلِّ نَبِي خَلِيلٌ ، وَإِنَّ خَلِيلٍ وَأَخِي عَلِي ، وِلِكُلِّ نَبِي وَذِيرَان ، وَوَذِيراىَ أَبُوبَكُر وَعُمَرُ ، (٧)

<sup>(</sup>١) زيادة من السندرك .

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٧٠/٣) عن حذيفة .

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٣/٧٧) .

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٧٠/٣) وفيه : عثمان أبو اليقظان وقال الذهبي : قلت : ضعفوه وشريك شيعي لين الحديث . (٥) وفي المستدرك (١٤٢/٣) عن حذيفة رضي اش عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : ، إن وليتموها ابلبكر فزاهد في الدنيا ، راغب في الآخرة ، وفي جسمه ضعف ، وان وليتموها عمر فقوى امين ، لايخاف في الله لومة لائم وإن وليتموها عليا فهاد مهتد يقيمكم على صراط مستقيم ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه :

<sup>(</sup>٦) تهذيب تاريخ دمشق لابن عسلكر (٩٩/٣) ومشكاة المصابيح للتبريزي (٦٣٣) وميزان الاعتدال (٥٠٤٤) والعلل المتناهية لابن الجوزى (١/١٥) وجامع التحصيل للعلائي (١٥٦) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٣٠٢/٣) ١٠(٤٧) والترغيب (١/ ٥٧٩) وكنز العمال (٣٠٠٧، ٣٣٠٧، ٣٣٠٧، ٣١٧١، ٣١٧١، ٥٤٨٥، ١٩٠٧، ٣٦٧١).

<sup>(</sup>٧) البداية و النهاية (٣٠٤/٦) . وكنز العمال (٣٢٥٩٨ ، ٣٢٠٨٩) والصلوات الهامعة للبكري (٩٠) رواه ابن عسلكر عن ابي

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، وَابْنُ النَّجَّار ، عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلَىّ رَضِي الله تَعالَى عنْه (١) ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَا تَسُبُّوا أَبابَكْر وَعُمَرَ فَإِنَّهُما سَيِّداً كُهُول ِ أَهْلِ الجنّةِ مِن الْأَوَّلِينَ وَالآخرين ، إِلَّا النَّبِيِّينِ وَالمُرْسَلِينَ ، وَلاَ تُشُبُّوا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَإِنَّهُمَا سَيِّداً شَباَب أَهْلِ الجِنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالْاَخِرِينَ ، وَلاَ تَسُبُّوا عَلِيًّا ﴿ فَإِنَّ مَنْ سَبٌّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبّني ، وَمَنْ سَبِّني فَقَدْ سَبِّ الله ، وَمَنْ سَبِّ الله عَذَّبَهُ الله تعالَى » (٢) .



<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٣٢٧١٣) والصلوات الهامعة (٨٥) رواه ابن عساكر وابن النجار عن الحسين بن على

### الباب السابع

فَ بَعْضِ فَضَائِلِ اَمِيرِ المُؤْمِنِينَ اَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه على سَبِيلِ الأَنْفِرَادِ .

### وفيهِ انواعُ:

الأول : إِنْ مَوْلِدِهِ وَمَنْشَئِهِ رَضِيَ الله تعالَى عنه :

وَلِدَ رَضَىَ الله تعالَى عَنْه بَعْدَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَنَتَيْنِ وَٱشْهُرِافَإِنَّهُ مَاتَ وَلَهُ ثَلَاثُ وَسِتُّونَ سَنَةً .

[ قَالَ ابُن كَثِيرِ ] (١) ومارواه (٢) خليفة بنُ خَيَّاطٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ : « أَنَا أَكْبَر أَوْ أَنْتَ ؟ » قَالَ : أَنْتَ (٣) أَكْبَرُ ، وَأَنَا أَسَنُّ مِنْكَ »

قَالَ الشَّيْخُ : ف \_ تَارِيخِ الخُلَفَاءِ \_ غَرِيب جدا ، وَالمَشْهورُ : خِلَافُهُ . وَإِنَّماَ صَبَّ ذَلِكَ عَنِ العَبَّاسِ . (٤)

وَكَانَ مَنْشَقُهُ بِمَكَّةَ ، لَايَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا لِتَجَارَة ، وَكَانَ ذَا مَالٍ جَزِيلٍ ف قَوْمِهِ ، وَكَانَ ذَا مَالٍ جَزِيلٍ ف قَوْمِهِ ، وَمُروءَةٍ ، وَإِحْسَان ، وَتَفَضُّل فِيهُم .

وَكَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ قُرَيْشٍ فَ الجاهليَّةِ ، وَأَهْلِ مُشَاوَرَتِهِمْ ، ومحببا فِيهْم ، وَأَعْلَمُ لَعَالَمُ مَا المُ اللَّمُ الْرُهُ عَلَى مَاسِوَاهُ ، وَدَخَلَ فِيهِ أَكْمَلَ دُخُول .

وَكَانَ مِنْ أَعَفُ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . [ قالتْ عَائشةُ رَضَىَ الله تعالَى عنْها : والله مَاقَالَ شيعْراً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَافٍ ] (°) الْإِسْلَامِ ، وَلَقَدْ تَرَكَ هُوَ وَعُثْمانُ شُرْبَ الْخَمْرِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَافٍ ] (°) الْإِسْلَامِ ، وَلَقَدْ تَرَكَ هُوَ وَعُثْمانُ شُرْبَ الْخَمْرِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ َ» (٦) .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة من تاريخ الخلفاء للسيوطى (٢٩) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) «وروى» (٣) في المانات ماللند:

<sup>(</sup>٣) في أ د أنا ، و المثبت من (ب) والمصدر.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الخلفاء للسيوطي (٢٩) وقيه : أخرجه خليفة بن الخياط ، عن يزيد بن الأصم فهو مرسل غريب جدا .

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) وتاريخ الخلفاء (٢٩).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الخلفاء (٣٠).

رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ بِسَند صَحِيح .

وكَانَ نَحِيفًا ، أَبْيضَ ، حَسَنَ الْقَامَةِ ، خَفِيفَ العَارِضَيْن ، أَجْنَا (١) لَا يَسْتَمْسِكُ إِزارَهُ [يَسْتَرْخَي ] (٢) عن حَقْوَيْهِ ، (٣) مَعْرُوقَ الْوَجْهِ (٤) غَائِر الْعَيْنَيُنِ . نَاتِيءَ الجَبْهَةِ ، عَارِىَ الْأَشَاجِعِ (٥) / رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْها . (١) [و ٣٠١] وَرُوىَ عَنْ أَنَسَ رَضِيَ الله تعالَى عَنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ : وَقَدِمَ الدِينةَ ، وَلَيْسَ فِ الصَحَابِ الشمط غَيْرَ أَبِي بَكُر فَلَقُهَا بِالحِنَّاءِ وَالكَتَم ، (٧)

وقد تقدَّمَ الكلامُ عَلَى إِسْلامِهِ أَوَّلَ الكِتَابِ . (^) وَلَدَ بِمنى ، وَأُمُّهُ أُمُّ الخَيْرِ (<sup>٩)</sup> بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِر .

تَزَوَّجَ فَ الجَاهِلِيَّةِ قُتَيْلَةً بِنْتَ عَبْدِالْعُزَّى ، ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبدَالله ، وَأَسْمَاءَ : ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ .

والثانية : أُمُّ رُومَانَ بِنْتِ عَامِر ، (١٠) وَلَدَتْ لَهُ عَبْدَالرَّحْمٰن ، وَعَائِشَةَ . وَتَزَوَّجَ فَ الإِسْلَامِ اَسْمَاءَ بِنْتَ غُمَيْس ، (١١) فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمداً وَكَانَتْ عِنْدَ جَعْفَرَ بِنِ الْبِي طَالِب قَبْلَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَالله ، وقيلَ : مُحَمداً ، وتَزَوَّجَها بَعْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب ، فَذَكَرَ أَنَّها وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً اسْمهُ مُحَمَّد ، وكَانَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ المحمَّدَيْنِ ، وَزَوجتُهُ التَّانِيةُ فَى الْإِسْلَامِ : حَبِيبَةُ بِنْتُ خَارِجَةَ بِن زُيدٍ ، فَوَلَدَتْ لَهُ أُمَّ كُلْتُومٍ بَعْد وَفَاتِهِ . الشَّانِيةُ الثَّانِيةُ الثَّانِي : « إِنَّ الله قَدَّمهُ » . الثانِي : « إِنَّ الله قَدَّمهُ » .

<sup>(</sup>١) أجنا - بالجيم والهمز - أي: منحنياً ، تقول منه جنا يجنا جنا بالقصر ، وجنوا ومنه سمى الترس مجنا بضم الميم لانجنائه ، وأحنى - بالحاء غير مهموز بمعناه ، يقال رجل أحنى الظهر ، وأمرأة حنياء وحنواء أي منحنيه

<sup>(</sup>٢) ملبين الحاصرتين زيادة من (ب) ومن المصدر (٣١)

<sup>(</sup>٣) الحقو : الكشح ، والحقوان : الكشحان والجمع أحق ، وقد يسمى الإزار حقوا للمجاورة لأنه يشد على الحقوين .

<sup>(</sup>٤) معروق الوجه: أي قليل اللحم حتى يتبين حجم اللحم ، الرياض النضرة للطبري (٩٤، ٩٥) .

<sup>(°)</sup> الأشاجع : جمع اشجع بزنة اصبع وهو أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف . و الرياض النضرة ، (ه٩) . (٦) الأشاجع : جمع اشجع بزنة اصبع وهو أصول الأصابع العبر العبر الطبراني (١/٦٥/٧٥ برقم ٢١) في مجمع (٦) تاريخ الخلفاء (٣٠ ، ٣١) والرياض النضرة (٩٤) خرجه ابو عمر . والمعجم الكبير للطبراني (١/٦٥/٧٥ برقم ٢١) في مجمع

الزوائد (٤٧/٩) وفيه الواقدى وهو ضعيف . (٧) الكتم: بالتحريك ـ نبت

<sup>(</sup>۸) تاریخ الخلفاء (۳۱) والریاض النضرة للطبری (۹۶) خرجه مسلم والمعجم الکبیر(۲/۱۰)بارقام (۱۷ ـ ۲۰) رواه البخاری (رقم ۵۹۹۰) ومسلم (۲۳۴۱) وابوداود (۲۰۰۹) واحمد (۳/۱۰۱ و ۱۰۸ و ۱۷۸ و ۱۹۸ و ۱۹۸ و ۲۰۲ و ۲۰۱ ) .

<sup>(</sup>٩) ام الخير لفظا ومعنى : سلمى ابنة صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بنت عم ابيه هكذا ذكره جمهور اهل النسب واسلمت قديما في دار الأرقم بن ابى الأرقم ، وبايعت النبى ﷺ وماتت مسلمة . ذكره الحافظ الدمشقى وصاحب الصفوة وغيرهما عن عائشة . « الرياض النضرة (٨٣/١) .

<sup>(</sup>۱۰) ام رومان : ام عائشة ، امراة ابى بكر الصديق ، وهى بنت عمير بن عبد مناف بن دهمان بن عنم بن مالك بن كنانة . لها ترجمة في : الثقات (۲۸۹/۳) والطبقات (۲۸٦/۸) والإصابة (۲۰۱۶) .

<sup>(</sup>١١) انظر: الثقات (٣٤/٣) والطبقات (٨٠/٨) والإصابة (٤١/٣) وحلية الاولياء (٧٤/٧) .

رَوَى الدَّيْلَمِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضَى الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « أَتَانِى جِبْرِيلُ ، فَقُلْتُ : مَنْ يُهَاجِرُ مَعِى ؟ قَالَ : أَبُوبَكُر وهُوَ يَلَى أَمْرَ أُمَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ » .(١) وَرَوَى تَمَّامُ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ يَامُحَمَّدُ إِنَّ الله تَعَالَى أَمْرَكَ أَنْ تَسْتَشِيرٍ أَبَابَكُر » (٢)

وَرَوَى الطَّبَرَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى بِنِ قَيْسِ بِنِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَفَّصَةَ رَضَى الله تعالَى عنْها قالَتْ : يَارَسُولَ الله إِذَا اعْتَلَلْتَ قَدَّمْتَ أَبَابَكْرٍ ؟ فَقَالَ : « لَسْتُ أَنَا الَّذَى أُقَدِّمُهُ ، وَلَكِنَّ الله تعالَى قَدَّمَهُ » . (٣)

وَرَوَى الدَّيْلَمِى ، والخَطِيبُ ، وابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ عَلَّ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « يَاعَلِيُّ سَأَلْتُ اللهُ أَنْ يُقَدِّمَكَ ثَلَاثًا فَأَبَى عَلَى اللَّا يُقَدِّمَ إلا أَبَابَكِرٍ » (٤) انتهى . الثالث : في قَوْلِ رَسُولِ الله ﷺ : « مُرُوا أَبَابَكِر فَلْيُصَلِّ بالناسِ » .

رَوَى الشَّيْخَانِ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَالشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَالْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، وَابْنُ جَرِيرِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيدٍ ، (٥) رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « مُرُوا أَبَابَكُرِ فَلْيُصَلِّ بَالنَّاسِ » . (٦).

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ سَهْلٍ رَضَىَ الله تعالَى عَنْهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَأَبِي بَكْرٍ : « إِنْ ا أَقَمْتَ فَصَلِّ بِالنَّاسِ » .(٧)

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم (٣/٥) وكنز العمال (٨٨٨٥٣ ، ٢٩٢٣٤) -

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ( ١٩٣) خرجه تمام في فوائده ، وأبوسعيد النقاش .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (١٨١/٥)

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٣٦٦٣٨) وميزان الاعتدال (٥٨١٥) ولسان الميزان (٤/٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) سالم بن عبيد الأشجعي ، وكان من اصحاب الصفة ، سكن الكوفة . له ترجمة في : الثقات (١٥٨/٣) والطبقات (٢٤٤٦) والإصابة (٥/٢) وحلية الأولياء (٢٧١/١) .

<sup>(</sup>۲) مسلم / الصلاة (۹۶ ، ۹۰ ، ۲۰۱) والترمذی (۳۲۷۳) والنسائی (۹۹/۲) وابن ملجه (۱۲۳۲) و ۱۲۳۳) والسند (۲) مسلم / الصلاة (۹۶ ، ۹۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ) والسنن الکبری للبیهقی (۲۰۰۲ ، ۲۰۱ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹ ) والسند (۱۲/۲۵ ، ۲۰۱ ، ۳۲۹ ) وابن سعد ۲۰/۲۰ و ۸۷ ، ۹۶ ، ۸۰ ، ۹۶ ) وابن سعد ۲۰/۲۰ و ۲۰ ، ۳۲۰ ) وابن سعد ۲۰/۲۰ و ۱۲۲ (۱۲۰ ) وابن سعد ۲۰/۲۰ و ۱۲۲ ) وابن سعد ۲۰/۲۰۲ )

<sup>(</sup>y) الصلوات الهامعة للشيخ البكرى (١٦ ، ١٧) رواه الحاكم عن سهل /الجامع الكبير .

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ / خَلاَ قَوْلِهِ : « فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ خَلْفَ أَبِي [ ظ ٢٠١] . . . (١)

وَرَوَى البَزَّارُ \_بِسَنَدٍ جَيِّدٍ \_ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، عَنِ آبْنِ عَباس رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ، قَالَ : « دَخَلْتُ عَلَى رَسُولُ الله ﷺ ، وَعِنْدَهُ نِسَاؤَهُ فَاسْتَتَرْنَ مِنْي إِلَّا مَيْمُونَةَ ، فَقَالَ : « مُرُوا « لَا يَبْقَى أَحَدُ شَهِد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ إِلَّا أَنَّ يَمِينِي لَمْ تُصِبِ العَبَّاسَ » ثُمَّ قَالَ : « مُرُوا أَبَابَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاس » . قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ : قُولِي لَهُ : « إِنَّ آبَابَكُر رَجُلُ رَقِيقُ إِذَا قَامَ ذَلِكَ الْقَامَ بَكَيَ » . قَالَ : « مُرُوا آبَابَكُر لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ » فَقَامَ فَصَلِيَّ ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ ذَلِكَ الْقَامَ بَكِي » . قَالَ : « مُرُوا آبَابَكُر لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ » فَقَامَ فَصَلِيَّ ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ فَلْسِهِ خِفَةً ، فَجَاءَ فَنكُصَ آبُوبَكُر ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّر ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ ثُم اقتَرَا » . (٢)

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مليكة (٢) قَالَ: « إِنِّى لَجَالِسٌ عِنْدَ أَبِى بَكْرِ بَعْدَ وَفَاةً لَسُولِ الله ﷺ بَشَهْر ، فَذَكَرَ قصَّةَ الدَّجَالِ ، فَنُودِى فِ النَّاسِ : « الصَّلَاةَ جَامِعَةً » فَاجْتَمَعَ النَّاسُ ، وصَعِدَ المِنْبَرَ فَذَكَرَ شَيْئاً وَقَعَ لَهُ (٤) ، كان يَخْطُب عَلَيْهِ ، وَهِى أَوَّلُ خُطْبَةٍ فِي الإِسْلَامِ ، قَالَ : « يَأَيُّهَا النَّاسُ ولَوَدِدْتُ أَنَّ هَذَا كَفَانِيهِ غَيْرِى ، وَلَئِنْ أَخَذْتُمُونِى سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ مَا أَطِيقُها إِنْ كَانَ لَعْصُومًا مِنَ الشَّيْطَانِ ، وإِنْ كَانَ لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْدُى مِنَ السَّمَاءِ » .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ - بِرِجَالِ الصَّحِيحِ - عَنْ أَبِى مُلَيْكَةً رَحِمَهُ الله تعالَى قَالَ : قِيلَ لَإِمَا مُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

وَرَوْى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَس رَضَى الله تعالَى عَنْه قالَ : لَمَّا مَرِضَ رَسُولً الله ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي تُوفًى فِيهِ أَتَاهُ بِلاِلُ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ ، فَقَالَ بَعْدَ مَرَّتَيْنِ : « يَابِلاَلُ قَدْ بَلَّغْتَ ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُصَلِّ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُدَعَ فَلْيَدَعْ ، مُروا أَبابَكْر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » . (٥)

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني (۱۲۰/٦) برقم (۱۹۹۳ه) ورواه الحميدي (۹۲۷) واحمد (۳۳۰ – ۳۳۴ – ۳۳۸) والبخاري (۱۸۶ و ۱۲۰۱ و ۱۲۰۸ و ۱۲۱۸ و ۱۲۹۸ ، ۲۹۱۹) ومسلم (۲۲۱) ومالك (۱۳۹۱ – ۱۳۳) وابوداود (۹۲۸ ، ۹۲۹) والبغوي في شرح السنة (۷۲۹) ومجمع الزوائد (۱۸۶/۰))

<sup>(</sup>٢)) سنن البزار (٢٠/١) مرى أبابكر فليصل بالناس والمسند للإمام أحمد (٢٠٩/١) ومجمع الزوائد (١٨٤/٥) والصلوات الهامعة للبكري (١٧)

<sup>(</sup>٣) في ب ، حازم ، تحريف وابن أبي مليكة ، اسمه عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي ، كنيته أبوبتر ، رأى ثمانين من اصحاب النبي ﷺ ، وكان من الصالحين والفقهاء في التابعين والحفاظ والمتقنين ، مات سنة سبع عشرة ومائة ، واسم أبي مليكة زهير

له ترجمة في : الثقات (٥/٨) والجمع (١/٥٥٨) والتهذيب (٥/٣٠٦) والتقريب(١/٤٣١) والكاشف (١/٥٩) وتاريخ الثقات ص (٢٨٨)

<sup>(</sup>٤) في ب مصنع ، .

<sup>(</sup>٥) المسند (٢٠٠/، ٢٠٠/) وابن أبي شيبة (٣٣٠/) وكنز العمال (١٨٨٢٢)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ \_ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ \_ عَنْ بُرَيْدةَ (١) رَضَى الله تعالَى عنْه ، قَالَ : مَـرِضَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةً رَضَى الله تعالَى عَنْها : يارَسُولَ الله إِنَّ أَبِى رَجُلُ رَقِيقُ ، فقالَ : « مُرُوا أَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يوسُفَ » فَأَمَّ أَبُوبَكْرٍ بِالنَّاسِ ، وَالنَّبِي ﷺ حَيُّ » . (٢)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ - برجالِ ثقاتٍ - عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدِ رَضَى الله تعالى عنْه ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ قَالَ : أُغْمِى عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَ مَرَضِهِ فَأَفَاقَ ، وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَقُلْنَا : نَعَمْ ، فَقَالَ : « مُرُو بِلاَلاً فَلْيُوَذِّنْ ، وَمُرُوا أَبَابَكْرِ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ؟ ، فَقُلْنَا : نَعَمْ ، فَقَالَ : « مُرُو بِلاَلاً فَلْيُوَذِّنْ ، وَمُرُوا أَبَابَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ أَبِى رَجُلُ أَسِيفٌ ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَعْمِى عَلَيْهِ فَأَفَاقَ . فَقَالَ : « أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ؟ » فَقُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : « إِيتُونِي بِإِنْسَانٍ أَعْتَمِدُ أَعْمَى عَلَيْهِ مَا فَأَتَى الْسَجِدَ ، فَدَخَلَ وَأَبُوبَكُر يُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَذَهَبَ أَبُوبَكُر ؛ لِيَتَمَنَى فَمَنَعَهُ رَسُولُ الله ﷺ وَجَلَسَ إِلَى حَيْثُ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَقُبْضَ رَسُولُ الله ﷺ وَجَلَسَ إِلَى حَيْثُ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى فَرَغَ مَنْ مَا لَاتِهِ ، فَقُبْضَ رَسُولُ الله ﷺ وَجَلَسَ إِلَى حَيْثُ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى فَرَغَ مَنْ مَا لَاتِهِ ، فَقُبْضَ رَسُولُ الله ﷺ » الحديث .

وَرَوَى /الْإِمَامُ أَحْمَدُ - برجالِ الصَّحِيحِ - عَنْ أَبِي الْبُختُرِى (٣) رَحِمَهُ [و ٣٠٢] الله [ تعالَى ] (٤) قالَ : عمرُ لَأبِي عُبَيْدَة : « أَبُسُط يَدَكَ حَتَّى أَبَايِعَكَ ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ : « أَنْتَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّة » فَقَالَ أَبُوعُبَيْدَة : « مَاكُنْتُ لَإَتَقدَّمَ بَيْنَ يَدَىْ رَجُلِ الله عَنْ يَقُولُ الله عَنْ أَنْ يَوُمَّنَا ، فَأَمَّنًا حَتَّى مَاتَ » . وَأَبُو الْبُخْتُرِى لَمْ يُدرِكُ عُمرَ . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ - بسند جيّدٍ - عَنْ عَبْدِالله بنِ مَسْعُودٍ رَضَى الله تعالى عَنْه قالَ « لَلَّ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ - بسند جيّدٍ - عَنْ عَبْدِالله بنِ مَسْعُودٍ رَضَى الله تعالى عَنْه قالَ « لَلَّ قَبْضَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : يَامَعْشَرَ قَبْضَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : يَامَعْشَرَ الْسَتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ قَدْ أَمَرَ أَبَابَكُرِ أَنْ يَوَمُّ النَّاسَ ، فَأَيَّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقدَمُ عَلَى أَبِي بَكُر ، رضى الله عنه ، فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبابكر رضى الله عنه ، فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبابكر رضى الله عنه ، فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبابكر رضى الله عنه ، فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبابكر رضى الله

عنه » (٥)

<sup>(</sup>۱) بريدة بن الحصيب بن عبدالله الاسلمى ، من المهاجرين الأولين ، ممن هاجر إلى النبى ﷺ قبل قدومه المدينة ولحق به ، فلما اراد النبى ﷺ دخول المدينة قال بريدة : « لاتدخل المدينة إلا ومعك لواء ، ثم حمل عمامته وشدها في رمح ومشى بين يدى النبى ﷺ يوم قدومه المدينة كنيته أبوسهل وقد قيل أبوساسان ، انتقل إلى البصرة واقام بها زمانا ، ثم خرج إلى سجستان فبقى بها مدة ، ثم خرج منها إلى مرو فاستوطنها في إمارة يزيد بن معاوية بن أبى سفيان إلى أن مات ، وبها عقبه ، وقبره بمرو مشهور يعرف

له ترجمة في : (طبقات ابن سعد (٢٤١/٤ ـ ٣٤٣ ، ٣٦٥/٧) والثقات (٢٩/٣) والسير (٢٩/٣) والتاريخ لابن معين (٥٧) وطبقات خليفة (١٠٩) وتاريخ خليفة (٢٠) واسد الغابة (١٧٥/١) وشذرات الذهب (٢٠/١)

<sup>(</sup>۲) فتح الباری (۱۳۰/۲) باختلاف یسیر، وبلفظه عند الترمذی (تحفة ۱۰۱/۱۰) واحمد (۹۶/۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۲۶، ۲۲۶، ۲۲۹، ۲۲۶، ۲۲۰، ۲۲۹، ۲۲۶

 <sup>(</sup>٣) أبو البخترى: سعيد بن فيروز الطائى ، مولى لهم ، قتل بالجماجم .
 ترجمته في : الثقات (٢٨٦/٤) والتاريخ الكبير (٢/١/١) والتهذيب (٢/١٤) .

<sup>(</sup>٤) مايين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٥) زيادة من مسند الإمام أحمد (٢١/١) عن عبدالله .

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ \_ وَقَالَ غَرِيبٌ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : قال رَسَول الله عَيْنُهُ » . (١)

الرابع : ف تَسْمِيَتِهِ رَضَيَ الله تعالَى عَنْهُ بِالصِّدَّيقِ ، وَقُولُهُ ﷺ « لَوْ كَنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَا تَضُول الله ﷺ . رَبِّي لَا تَخَذْتُ أَبَابَكُر خَلِيلًا »(٢) وأَنَّهُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ .

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى وَهْبِ(٣) مَوْلَى أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ وَهُبِ قَالَ : قُلْتُ لِجْبِرِيلِ ليلة أُسْرِىَ بِى إِنَّ قَومْى لِاَيُصَدِّقُونَنِى فَقَالَ : يُصَدِّقُكِ أَبُوبَكْرٍ وَهُوَ الصَّدِّيقُ » .(٤)

وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ ، عَنْ أُمِّ هَانِي ء(٥) رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « يَاأَبَابَكُر إِنَّ الله سَمَّاكَ الصِّدِيقَ » .(٦)

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (٧) رَضِيَ اللَّ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ، قَالَ : رَسُولُ اللَّ ﷺ : « إِنَّ اللهِ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ : كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُوبَكْرٍ : صَدَقْتَ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَهَلْ أَنْتُم تَارِكُوا لَى صَاحِبِي » (٨) أهد .

وَرَوَى الْخَطِيبُ ، والدَّيْلَمِيُّ ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ (٩) رَضَىَ الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَقْلَ : « دَعُوا لِي صُويْحِبِي فَإِنِّى بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ : كَذَبْتَ إِلَّا أَبُوبَكُر الصِّدِّيقُ فَإِنَّهُ قَالَ لى : « صَدَقْتَ » (١٠)

وَرَوَى أَبِوُنُعَيْمٍ ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضَى الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَّ قَالَ : « مَا كَلُّمْتُ فِي الْإِسْلَامِ اَحَدًا إِلَّا أَبَى عَلَى عَلَى عَرَاجَعَنِي فِي الْكَلَامِ إِلَّا أَبِي قُحَافَةً » . (١١)

<sup>(</sup>۱) الترمذي (تحفة ١/٨٥١) ودر السحابة ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) در السحابة (۱٤۲) ومسلم (۹۹/۲/۳) والترمذي بنحوه (۱٤٧/۱۰) واحمد (۱۳۷۷، ۳۸۹، ۳۸۹) والمجمع عن الطبراني (٤٤/٩) .

<sup>(</sup>٣) أبووهب الجيشاني ديلم بن الهوشع ، وجيشان من اليمن من جلة المصريين ، ممن صحب الضحاك بن فيروز له ترجمة في : التقريب (٢٣٧/١) والتهذيب (٢١٦/٣) والتاريخ الكبير (٢٢٧/١/٢) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٣٢٦١١) وابن سعد (٢/٥/١) والرياض النضرة (٩١/١) خرجه في فضائل أبي بكر وخرج الملا في سيرته ودر السحابة (١٤٤)

<sup>(</sup>٥) ام هانيء الأنصارية

لها ترجمة في الثقات (٢٦٦/٣) والطبقات (٤٦٠/٨) والإصابة (٥٠٣/٤) والحلية (٧٧/٢)

<sup>(</sup>٦) در السحابة (١٤٤) عن الديلمي عن أم هانيء وكنز العمال (٣٢٦٥٥ ، ٣٢٦١٥) والدر المنثور للسيوطي (١٤٩/٤) والجامع الكبير المخطوط الجزء الثاني (٧٧٧/١).

 <sup>(</sup>۷) ابو الدرداء: عويمر بن عامر بن زيد الانصارى مات سنة اثنتين وثلاثين وقبره بباب الصغير بدمشق.
 له ترجمة في: الطبقات (۲۹۱/۷)

<sup>(</sup>A) البخارى (ه/٦ برقمى (٣٦٦١) وجمع الجوامع للسيوطى (٤٧٣١) وكنز العمال (٣٢٦٠٩) والبداية (٣٧/٣) وفتح البارى (١٨/٧) والسنة لابن ابي عاصم (٢٧/٧).

<sup>(</sup>٩) في النسخ ، ابن مسعود ، والتصويب من تاريخ بغداد للخطيب (٢٢/٣٧٨ برقم ٦٨٣١) .

<sup>(</sup>١٠ُ) تاريخ بغداد للخطيب (١٢/٣٧٨).

<sup>(</sup>١١) كنز العمال (٣٢٦١٣) وتاريخ اصفهان (٢/٥٣٥).

وَرَوَى عَبْدُالله بن الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، وَالدَّيْلَمِيُّ ، عَنِ أَبِنِ عَبَّاسٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي الْمَامَةَ ، وَالبُّغَارِيِّ وَالتَّرْمِذِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَالْطَبرانِيِّ ف الكَبِيرِ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ ، وابْنُ السُّنِّيِّ ف عَمَلِ الْيَوْمِ وَالليلةِ \_ عَنِ ابنِ العَلاءِ وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنُ غَريبٌ .

وَابْنُ مَاجَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً ، وَالطَّبَرَانِيُّ فَ \_ الكَبِير \_ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةً ، وَابُونُعَيْمٍ فَ \_ وَأَبُونُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً ، وَالطَّبَرَانِيُّ فَ \_ الكَبِير \_ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةً ، (() وأبُونُعَيْمٍ ف \_ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ جَابِرِ والإِمَامُ أَحْمَدُ / وَالبُخَارِيُّ ، فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ \_ عَنْ ابْنِ عَباسٍ ، والشيرَازِيُّ في \_ الْأَلْقَابِ \_ عَنْ سَعْدٍ ، وَمُسْلِمُ ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَالطَّبَرَاذِيُ في \_ الكَبِير \_ عَنِ ابن أبي وَاقِدٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَالطَّبَرَاذِيُ في \_ الكَبِير \_ عَنِ ابن أبي وَاقِدٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : « أَبُوبَكر صَاحِبي ، وَمُؤْنِسي في الْغَارِ ، فَاعْرِفُوا لَهُ قَدْرَهُ ». (٢) وَفي لفظ : « إِنَّ آمَنَ النَّاسَ عَلَيَّ في مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُوبَكُر ». (٢)

وفَ لفظٍ : « مَامِنْ أَحَدٍ أَمَنَّ عَلَىَّ فِ يَدِهِ مِنْ أَبِى بَكْرٍ زَوَّجَنى ِ ابْنَّتَهُ ، وَأَخْرَجَنِى إِلَى دَارِ الْهَجْرَةِ » . (٤)

وَقَ لَفْظ: « مَامِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَمَنَّ عَلَىًّ فِي صَحْبَتِهِ ، وذَاتِ يَدهِ مِنْ أَبِي قُحَافَةَ » . (٥)

وفى لَفْظ : « مَا لِأَحَدِ عَلَيْنَا يَدُ إِلَّا وَقَدْ كَافَأْنَاهُ عَلَيْهَا ، مَاخَلَا أَبَابَكُر ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللهَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَانَفَعَنى مَالُ أَحَدٍ قَطَّ مَانَفَعَنى مَالُ أَبِى بَكُرِ فَلَوْ كُنْتُ »  $\binom{(7)}{6}$  وفى لفظٍ : « فَلْ اللهُ الأَرْضِ »  $\binom{(8)}{6}$  وفى لفظٍ : « غَيْرَ وَلَى لفظٍ : « فَيْرَ

<sup>(</sup>۱) كعب بن مرة البهزى ، له صحبة ، سكن الشام ، مات سنة سبع وخمسين وكان من سليم . له ترجمة في : الثقات (۳۰۳/۳) والطبقات (۴۱٤/۷) والإصابة (۳۰۲/۳) .

<sup>(</sup>٢) الحلية (٢/٤/٤، ٣٠٤/٤) ومجمع الزوائد (٤٢/٩) وفتح البارى (١١٠/٧) وخفاء الإلباس (٣٢/١) وكنز العمال (٣٢/٩) وكنز العمال (٣٢٥٩، ٣٢٥٩)

<sup>(</sup>٣) المسند (١٨/٣) وكنز العمال (٢٠٩٢) وإتحاف السادة المتقين (١٠/٧٨) وفتح البارى (١٢/٧) وابن ابي شيبة (٢/١٢) والبداية (١٢/٣) وابن سعد (٢/٢/١) والبخارى (١٢٦/١) ومسلم / فضائل الصحابة (٢) والكنز (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (١١٩/١٢) ومجمع الزوائد (٤٥/٩) وكنز العمال (٣٢٦٠٥)

<sup>(</sup>ه) ابن ابی شیبهٔ (۱۷/۱۲).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١٣/٧) والترمذي (٣٦٦١) والمشكاة (٦٠١٧) وكنز العمال (٣٢٥٦٥).

<sup>(</sup>۷) المسند (۱۳۲۱) ومجمع الزوائد (۴/۱۹) والحلية (۳۱۳/۳، ۴۳۰، ۴۳۰، ۳۰۷/۱) والخطيب (۱۳٤/۳) والخطيب (۱۳٤/۳) وابن ملجة والشفا (۱۱/۱۱) وفتح الباری ((5, 17, 17)) وابن ملجة ((5, 17, 17)) وابن ملجة ((7, 17, 17)) والسنن الكبری للبيهقی ((7, 17, 17)) والحميدی ((7, 17))

<sup>(</sup>٨) البخارى (٥/٥) ومسلم/فضائل الصحابة ب (١) رقم (٤، ٦).

رَبِّى لَاتَخْدَتُ آبُابَكُرِ ، (١) ولى لفظ : « ابْنِ آبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا » (٢) وَفِى لفظ : « وَلَكِنَّهُ آخِي وَصَاحِبِي قَدِ أَتَخَذَ اللهُ صَاحِبِيُكُمْ خَلِيلًا » وفي لفظ : « وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ اللهُ صَاحِبِي » وفي لَفْظ : « سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ في هِذَا المُسْجِدِ غَيْر خَوْجَةٍ آبِي بَكْر » وفي لَفْظ : « أَلَا وَإِنَّ صَاحِبِكُمْ » وَفِي لَفْظ : « وَلَكِنْ صَاحِبِكُمْ خَلِيلُ الله » .

وفى لَفْظَ : « ولَكِنْ حق الله فَسُدُّوا كُلُّ خَوجَةٍ إِلَّا خَوْخَةَ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ » . وفي لفظٍ : « لِكُلُّ نَبِي خَلِيلٌ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَإِنَّ خَلِيلِ ابُوبَكْرٍ ، وَخَلِيلُ صَاحِبِكُمُ لرَّحْمَنُ » . (٣)

وَ فَ لَفْظ : ﴿ لَمْ يَكُنْ مِنْ نَبِي إِلَّاوَلَهُ خَلِيلٌ ، وَإِنَّ خَلِيلِ أَبُوبَكِرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ ، وَإِنَّ اللهُ اللَّهُ خَلِيلٌ مَا حَبِكُمْ خَلِيلًا ﴾ . (٤)

﴿ وَفَ لَفْظٍ : ﴿ وَلَكِنْ أَخِى فَ الْإِسْلَامِ ، وَصَاحِبِى فِي الْغَارِ » . وَفَ لِفْظٍ : ﴿ وَلَكِنَّهُ أَخِى وَصَاحِبِي ، وَقَدِ اتَّخَذَ اللهِ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا » .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، والتَّرْمِذِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ والترمذيُّ ، وَقَالَ : حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، وابْنُ مَاجَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىُّ عَائِشَةُ ، وَمِنَ الرِّجَالِ ۗ أَبُوهَا »(٥) .

الخامس : فِ أَنَّهُ خَيْرُ مَنْ طَلِعَتْ عَلِيهِ الْشَّمْسُ وَغَرُبَتْ ، وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجنَّةَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وغير ذَلك مِنْ بَعْض فَضَائِلهِ .

رَوَى أَبُودَاوُدَ ، وأَبُونُعَيْم في الفَضَائِلِ (٦) والحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « أَتَانِي جِبْرِيلُ » [ فَأَخَذَ بيدى ] (٧) فَأَرَانِي بَابَ الجَنَّةِ الَّذِي تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي ، قَالَ أَبُوبَكُر : وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ ، حَتَّى أَنْظُرَ الجَنَّةِ مِنْ أُمَّتِي » (٩) . [ إلَيْهِ ] (٨) قَالَ : « أَمَا إِنَّكَ يَاأَبَابَكُر أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي » (٩) .

<sup>(</sup>١) البخاري (٥/٤) والحاوي (٤/٢) والشفا (٤١٣/١) والبداية (٥/٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) المستد (١/ ٤٠٩) ٤٣٤ ، ٣٠ ٤٧٨ ، ٢١٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٣٢٥٩٨ ، ٢٣٠٨٩) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (١٩/٤) ومجمع الزوائد (٤٥/٩).

<sup>(</sup>ه) كنز العمال (٣٤٣٥) .

 <sup>(</sup>٦) في ب ، فضائل الصحابة ،
 مابين الحاصرتين ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>A) مابين الحاصرتين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) در السحابة للشوكاني (١٤١) أخرجه أبوداود والحاكم في المستدرك . وراجع : سنن أبي داود (٢٦٥/٢) والمستدرك (٣/٣) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَبِى الدَّرِّدَاءِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلاً يَمْشَى أَمَامَ أَبِى بَكْرِ فَقَالَ : « أَتَمْشِي أَمَامَ مَنْ هٰوَ خَيْرٌ مِنْكَ ؟ إِنَّ أَبَابَكْرٍ خَيْرُ مَنْ طَلَعَتْ عَلَيْه الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ » (١) .

وَرَوَى أَبُونُعَيْمٍ فَ مَضَائِلِ الصَّحَابَةِ مَعْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « أَتَمْشَى أَمَامَ مَنْ هو خَيْرٌ مِنْكَ ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُشْرِقْ عَلَى أَحَدٍ أَوْ تَغيبُ ، خَيْرٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا النَّبِيِّينَ والمرسَلِينَ » (٢) .

وَرُوى \_ أيضًا \_ عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « أَتَمْشَى أَمَامَ أَبِى بَكْر ، مَاطَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلا / غَرَبَت بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالمرسَلِينَ أَفْضَلَ مِنْ أَبِى بَكْر » (٣) . [و ٣٠٣] وَرَوَى الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ صَرِيحٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَنَا سَيْفُ الْإِسْلَامِ،

وَأَبُوبَكُر سَيْفُ الرِّدَّةِ » (٤) .

وَرَفِّى أَبُونُعَيْمٍ ف \_ الحِلْيَةِ \_ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله لَهُ قَالَ : « اللَّهُمُّ أَجْعَلْ أَبَابَكُر مَعِي ف دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (°) .

وَرَوَى الْخَطِيبُ فَ لَا المَّفَقِ وَالمَفْتَرَقِ لَوبِسَنَد لَابَاْسَ بِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالى عنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ : « إِنَّ الناسَ كُلَّهُمْ يُحَاسَبُونَ إِلَّا أَبَابُكُر ، .

وَرَوَى الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ جَابِر رَضَى الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « تَأْتِي اللهَّئِكَةُ بِأَبِي بَكْر مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِين تَزُفَّهُ إِلَى الجَنَّةِ زَفًّا » (٦) .

وَرَوَّى الْإِمامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، والنَّسَائِيُّ ، عَنْ أَبِي [ هُريَرةَ ، وَأَبُويَعْلَى ] (٧) عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَسَّنَهُ ابْنُ كثيرِ ، وَالخَطِيبُ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضَىَ الله تعالَى عنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « مَانَفَعَنى مالُ أَحَدٍ قَطُّ مَانَفَعَنى مَالُ أَبِي بَكْرِ » (٨) .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۲۲۲۲، ۳۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم/فضائل الصحابة (١٣٥ ، ١٣٧ ، ٦٦٢) ، والحلية (٣/٥٢٣) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) مسند الفردوس (١٠/١ برقم ١٠٦) ومصنف ابن أبي شيبة (٤٧/١) وكنز العمال (٣٢٦٣٤)

<sup>(</sup>ه) كنز العمال (٢٦٢٥) و إتحاف السادة المتقين (٧/٨٦) والدر المنثور (٢٤٢/٣) وجمع الجوامع للسيوطي (٩٩٣٨) والحلية لابي نعيم (٣٣/١) ودر السحابة (١٤٥)

<sup>(</sup>٦) در السحابة (١٤٥) أخرجه الديلمي وكنز العمال (٣٢٦٢٧)

<sup>(</sup>V) في 1 « يعلى وأبو هريرة » والمثبت من (ب) .

<sup>(</sup>۸) مجمع الزوائد (۹۱/۹) والمطالب العالية لابن حجر (۳۸۸۹) ومسند الحميدى (۲۰۰) والسنة لابن ابي عاصم (۲/۷۰ه) والمسند (۲۰۳۱) والمسند (۲۰۳۲) والحلية (۲۰۲۸) و الترمذى (۳۲۱ وابن ماجة (۹۱) وموارد الظمان (۲۱۲۱) ومشكل الأثار للطحاوى (۲۲۰۲، ۲۳۰۱) وكنز العمال (۳۲۲۰۸، ۳۲۲۰۸، ۳۲۲۰۸) وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (۱۲۷۰) وشرح معانى الأثار (۱۸۰/۶) وتاريخ بغداد للخطيب (۲۱/۸، ۳۱۰، ۳۲۱/۳ و ۲۱/۱۳۰۱) وابن عدى (۱۷۳۰، والقرطبي (۲۱/۸۲) وابن التي شبية (۲/۷۱)

[ وَرَوَى أَبُونُعَيْمٍ ف « الحِلْيَةِ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَانَفَعَنِي مالٌ قَط إلا مَال أَبِي بَكْرٍ ] (١) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، والتَّرْمِذِيُّ ، عَنْ أَنَس ، عَنْ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٣) قَالَ • قُلْتُ لِلنَّبِيُ ﷺ وَأَنَا فِي الْغَارِ : وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَّمَيْهِ لَابْصَرَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَاأَبَابَكُر ، مَاظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهِ ظَالِثُهُما َ » .

وَرَوَاهُ أَبُونُعَيْمٍ فَ مَضَائِلٌ الصَّحَابَةِ مَعَنِ آَبْنِ عَبَّاسَ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهما . (٤) وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فَ ما الكِبِيرِ مَنْ مُعَاوِيَةً رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : « يَا أَبَابَكُر إِنَّ أَفْضَلَ الناس عَنْدى فِي الصَّحْبةِ ، وَذَاتِ يَدِهِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ » . (٥)

وَرَوَّى عَبْدانِ المُرْوَرَى وَابِنُ قَانِع عَنْ قُهْزَادَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهَ ﷺ : « يَأَيُّهَا النَّاسُ الْحَفَظُونِي فِي أَبِي بَكْرِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَسُؤْنِي مُنْذُ صَحِبَني » (٦) وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، وابُونُعَيْم في لَهُ فَاللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، في لِلهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، في له اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَصَوَلَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَسُولَ الله يَعِلُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَالْحَطِيبُ وابن عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَاللهُ اللهُ وَلَيْ الله عَبْل اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَحْدِهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُ تُفلِحُوا ، وَأَطِيعُوا تُرْشَدُوا » (٧) اهـ

وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهِمَا قَالَ : « نَزَلَتْ هَذِهِ أَلْآيَةُ ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَالِدَى ﴾ (٨) في أبي بَكْر رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَجَابَ اللهُ [ تَعَالَى ] (٩) فَأَسْلَمَ وَالِدَاهُ جَمِيعًا وَإِخُوانَهُ وَوَلَدُهُ كُلُّهُمْ ، (١٠) وَنَزَلَتْ فِيهِ أَيْضًا : ﴿ فَأَمًّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ (١١) إلى آخِر السُّورَةِ». (١٢)

<sup>(</sup>۱) مابين الحاصرتين زيادة من (i, v) والحديث في الحلية لأبي نعيم  $(\Lambda/V^0)$ .

<sup>(</sup>٢/ المستدرك للحاكم (٢/ ٤١٥ ، ٣/ ٣٧١) والسلسلة الصحيحة (١٢٥) وكنز العمال ( ٣٢٦١٩ ، ٣٥٦٥٣) والمطالب العالية (٩٨٩٠) ...

<sup>(</sup>٣) في ب (عنهما).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى (٧/ ١ ، ٢/٥) والترمذى (٣٠٩٦) والمسند (١/١) ومسلم (١٨٥٤) وابن سعد (١٢٣/١/٣) والبداية (٣/١٧) والدر المنثور (٢/٢٣) والسنة لابن ابى عاصم (٢/٢٥) وابن ابى شيبة (٧/١٧) وكنز العمال (١٨٢/٤) ١١٦٤، ٢٦٦١٤، ٣٢٦١٤، ٣٢٦١٤ ودلائل النبوة (١١١) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٣٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٣٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٣٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٨) سورة الأحقاف الآية ١٥.

<sup>(</sup>٩) مابين الحاصرتين ساقطة من (ب)

<sup>(</sup>١٠) الدر المنثور في التفسير الماثور للسيوطي (١٠/٦) تفسير سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>١١) سورة الليل الآية (٥)

<sup>(</sup>١٧) الدر المنثور (١٠/٦) ، ١٠/٥) والرياض النضرة (٢١٦/١) خرجه ابن اسحاق الواحدي في اسباب النزول .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بِنِ أَبِي بَكْرِ رَضَىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، (١) قَالَ :رَسُولُ اللهُ يَجْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ أَبِي بَكْرِ رَضَىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، (١) قَالَ : (٣) بِدَوَاةٍ وَكَتَفٍ ، أَكْتُبُ لَكُم كِتَابًا ، لَاتَضِلُوا بَعْدَه أَبَدًا ، ثُمَّ وَلَانَا قَفَاهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ :(٣) يَأْبِي اللهُ وَالمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَابَكُر ، (٤) [ظ ٣٠٣]

وَرَوَى الطَبَرانِيُ - برجالِ ثقاتٍ - عنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : لَمُ قَبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ عُمَّدُ : لاَ أَسْمَعُ آحَداً ، يَقُولُ : مَاتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلاَّ ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ ، فَأَخَذَ أبويكر بذراعى فاعتمد عَلِي وقامَ يَمْشي حَتِّي جِئْنَا فَقَالَ : أَوْسِعُونا فَأَوْسَعُوا لَهُ قَاكَبَر عَلَيْهِ ، وَمَسُّهُ وقَالَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيُتُونَ ﴾ (٥) قَالُوا : يَاصَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : نَعْم ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَمَا قَالَ ؛ قَالُوا : يَاصَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمُ مَنْ مَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : نَعْم ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَمَا قَالَ ؛ قَالُوا : يَاصَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمُ مَنْكَبُرُونَ وَيَدْعُونَ ، وَيُصَلُّونَ ، ثَمْ يَنْصَرِفُونَ ، وَيِجِيءُ قَوْمٌ آخَرُونَ حَتَّى يَفْرَغُوا ، قالوا : يَاصَاحِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ . قَالَ : نَعْم ، قَالُوا : أَيْنَ يُدُفَنُ ؟ قَالَ : يَعْمُ فَيُكَبُّرُونَ وَيَدْعُونَ ، وَيُصَلُّونَ ، ثُمْ يَنْصَرِفُونَ ، وَيِجِيءُ قَوْمٌ آخَرُونَ حَتَّى يَفْرَغُوا ، قالوا : يَاصَاحِبَ رَسُولُ الله مَا أَيْدُونَ وَيَدْعُونَ ، وَيُصَلُّونَ ، ثُمْ يَخْصُرُهُونَ ، وَيِجِيءُ قَوْمٌ آخَرُونَ حَتَّى يَفْرَغُوا ، قالوا : يَاصَاحِبَ رَسُولُ الله تَعَالَ لَمْ يَغْشِفْهُ إِلّا بِبُقْعَةٍ طَيْبَةٍ ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَمَا قَالَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا عَنْدُكُمُ فَاغُسِلُوهُ فَامَمُهُمْ يُغَسِّلُونَهُ ، ثُمْ خَرَجَ وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ فَقَالُوا : انْطَلِقُوا عَنْدُكُمْ فَاغُسِلُوهُ فَامَرَهُمْ يُغَسِّلُونَهُ ، ثُمْ خَرَجَ وَاجْتَمَعَ الْمُهَالِ النَّاسِ : بَايِعُوهُ ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا عَنْ أَلِي مَعْنَ أَلُولُ اللهَ مَعَنَا ﴾ (٧) مِنْ اللّهُ مَعَنَا فِي الْعَارِ إِذْ يَقُولُ الْمَاحِبِهِ لَاتَحْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنا ﴾ (٧) مَنْ صَاحِبُهُ ؟ فَأَخَذَ بِيدِ أَبِى بَكُر ، فَقَالَ اللهَ مَعَنا ﴾ (٢) مَنْ صَاحِبُهُ ؟ فَأَخَذَ بِيدِ أَبِى بَكُر ، فَضَارَ اللهَ مَعَنا ﴾ (٢) وَمَاتُهُ هُ مَنَاكُ هُ وَالْمَ اللهُ مَعَلَا وَالْمَالُونَ اللهَ مَعَنا هُ وَلَا لِللهُ مَعَلَقُ اللهَ مَعَنا هُ اللهُ مَعَلَا وَالْمَامِ اللهُ حَمَلُهُ هُ وَمُنَالِهُ مَنَاكُ هُو مُنَاكُ ا

<sup>(</sup>۱) في ب معنهما،.

<sup>(</sup>٢) ق أ د ائتنى ، وفي ب د ائتونى ، والمثبت من المصدر .

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (٤١/ ١٤) برقم (١٠٩٦٢ ، ١٠٩٦٢ ) مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ ورواه احمد (١٩٣٥ ، ١٩٣٥ ، ١٩٣٥ ) ومسلم (١٩٣٥ ، ١٩٣٥ ، ١٩٣٥ ، ٢٣٣١ ) ومسلم (١٩٣٥ ، ١٩٣٥ ) والبخاري (١٩٣٥ ، ٢١٦٨ ، ٣٠٥٣ ) وابن سعد (٢٤/٢/٧) وكذا ابن سعد (١٣٧٧) وابداية (٥/٥٧ ، ٢٧٦/٦)

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٦) ريادة من المصدر

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٨) المعجم التحدير للطبراني (١٤/٧ - ٦٦) برقم (١٣٦٦).

وكانَ يُسَمَّى الأَوَّاهُ ، لَراْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَصَعِدِ أَبُوبَكْرٍ عَلَى المِنْبَرِ ، وقال : أَلَا إِنَّ أَبَابَكْرِ أَوَّاهُ مُنِيبُ الْقَلْبِ .

وقَالَ قَيْسٌ : رَأَيْتُ أَبَابَكْرٍ آخِذًا بِطَرفِ لِسَانِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : « هَذَا أَوْرَدَنِي المَوَارِدَ » (°) .

ُ وَقَالَ أَبُوبَكُرِ الصِّدِّيقِ رَضَىَ الله تَعَالَى عَنْهُ : « يَالَيْتَنِي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ ، ثُمَّ تُؤْكَلُ» (٦) .

وَقَالُ أَبُوعِمْرانِ الجَوْنِي : قَالَ أَبُوبَكْرٍ : « لَوَدِدْتُ أَنَّى ِ شَعْرَةُ فِي جَنْبِ عَبْدٍ مُؤْمِنِ »(٧) .

وإحمد المسده المعين للربيدي (ه/١٢١ ، ١٨/ ، ١٠) وكثر العمال (١٩٥٩ ، ١٩٥٩) والدر المنتور (١/١٨٤) والرياض النضرة (٢٣٩/١) عن عائشة اخرجه البخاري وكذا (٢٤٠/٢٣٩/١) خرجه في الصفوة والملا في سيرته وكتاب الورع لاحمد ابن محمد بن حنبل (٤٩ ، ٥٠)

(°) الحلية (٣٣/١) عن زيد بن اسلم عن ابيه وتاريخ الخلفاء (٩٣) والرياض النضرة (٢٣٨/١) خرجه في الصفوة وصلحب فضائله والملا.

(٦) تاريخ الخلفاء (٩٧) برواية ، والله لوددت انى كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد ، والرياض النضرة (١/٢٣٧) خرجه في الصفوة .

(٧) الحلية لابي نعيم (٣١/١) وتاريخ الخلفاء للسيوطي (٩٧) والرياض النضرة (٢٣٧/١) خرجه في الصفوة .

<sup>(</sup>۱) زيد بن ارقم بن الحارث بن الخزرج الانصارى ، كنيته ابو عمرو ، ويقال : ابوسعيد وقتل : ابوعامر ، وقال بعضهم ابو النيسة ، سكن الكوفة ، مات سنة خمس وستين وقد قيل : ثمان وستين وهو زيد بن ارقم بن ثابت بن زيد بن قيس بن النعمان ابن ملك بن ثملية بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج .

له ترجمة في : الثقات (۱۳۹/۳) والطبقات (۱۸/۱) والإصابة (۱۸/۲ه) .

<sup>(</sup>٢) يقل عليه اي : ياتيه بغلته ، وفلان يغل على فلان ، واغل القوم إذا بلغت غلتهم . « الرياض (٢٤٠/١) .

<sup>(</sup>٣) العس : القدح الكبير العظيم . • الرياض (١/ ٢٤٠) .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء لأبى نعيم (٣١/١) عن زيد بن ارقم ، ورواه عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة نحوه ، والمنكدر بن محمد بن المنكدر ، عن ابيه ، عن جلبر نحوه . ويتحاف السلاة المتقين للزبيدى (٣٢/٥ ، ٢٢٦ ، ٨/٦ ، ١) وكنز العمال (٤٥٦٩ ، ٤٥٦٩) والدر المنثور (٢٨٤/٢) والرياض

وَدَوَى الطَّبَرَانِيُّ - وَرِجَالُهُ رِجِالُ الصَّحِيحِ - هَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عَلَىٰ إِذَا بَعَثَ رِجِلًا مِنْكُمْ قَرِنَهُ بِرَجُل مِنَّافَنَجُنُ / نَرَى أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ رَجُلانِ ، [و ٣٠٤]

رَجُلُ مِنْكُمْ ، وَرَجُلٌ مِنًا ، فَقَامَ زَيْدُ بِنُ تَابِتٍ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَىٰ مِنَ المهَاجِرِينَ ،

وكنًا أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ مَنْ يَقُومُ مُقَامَةُ ، فَقَالَ أَبُوبَكُر الصِّدِيقِ جَزَاكُمُ

الله خَيْراً مِنْ حَيِّ ، يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، وَثَبتَ قَائِلُكُمْ والله لوْ قُلْتُم غَيْر ذَلِكَ مَا صَالحُنَاكُمْ ، (١).

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَطِيَّةً قَالَ : قام أَبُوبَكُر الصِّدِّيقُ حِينَ بُويِعَ ، فَخَطَبِ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى أَقَلْتَكُمْ رَأْيَكُمْ ، إِنِّى لَسْتُ بِخِيْرِكُمْ ، فَبَايِعُوا خَيْرِكُمْ ، فَقَامُوا إِلَيْهِ ، فَقَالُوا : يَاخَلِيفَةَ رَسُولِ الله ، أَنْتَ والله خَيْرٌ مِنًا ، فَقَالَ : يَأَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ النَّاسَ لَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ طَوْعًا وَكَرْهًا ، فَهُمْ أَعُوانُ الله ، وَجِيرَانُ الله ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا يَطْلُبَنَّكُمُ الله بَشَيْء مِنْ ذِمُّتِهِ فَافْعَلُوا إِنَّ لَى شَيْطَانًا يَحْضُرُنِى فَإِذَا رَأَيْتُمُونِى فَاجْتَنِبُونِى لَاأُمَثُلُ بَاللهُ مَنْ ذِمُّتِهِ فَافْعَلُوا إِنَّ لَى شَيْطَانًا يَحْضُرُنِى فَإِذَا رَأَيْتُمُونِى فَاجْتَنِبُونِى لَاأُمَثُلُ بَاشْعَارِكُمْ وَأَبْشَارِكُمْ ، أَيُّهَا النَّاسُ تَفَقَّدُوا ضَرَائِبَ عُلَمَائِكُمْ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِلْحُم نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ بَاشْعَارِكُمْ وَأَبْشَارِكُمْ ، أَيُّهَا النَّاسُ تَفَقَّدُوا ضَرَائِبَ عُلَمَائِكُمْ إِنَّهُ لَا يَبْبَغِى لِلْحُم نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ بَاشْعَارِكُمْ وَأَبْشَارِكُمْ مَ أَيُّهَا النَّاسُ تَفَقَّدُوا ضَرَائِبَ عُلَمَائِكُمْ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِلْحُم نَبَتَ مِنْ سُحْتِ أَنْ يَذُخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا وَرَاعُونِى بِأَبْصَارِكُمْ ، فَإِنِ اسْتَقْمَتُ فَاتَبِعُونِى » (٢)

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنَ قَيِسَ بِن أَبِي حَازِمَ (٣)رَحِمَهُ الله تعالَى قَالَ : إِنِّى لَجَالِسٌ عِنْدَ أَبِي بَكُر رَضِيَ الله عَنْهُ بَعَدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله ﷺ بَشهْر فَذَكَرَ قصتَه فَنُودِى في النَّاسِ : « الصَّلاَّةَ جَامِعَةً » ، فاجتمع النَّاسُ فَصَعِدَ المِنْبَرَ شيئًا صُنعَ لَهُ ، كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ ، وَهِى أَوَّلُهُ خُطْبَةٍ فِي النَّاسُ لَوَدِدْتُ أَنَّ هَذَا أَلُّهُ خُطْبَةٍ فِي الإِسْلامِ ، قَالَ : فَحَمِدَ الله ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ لَوَدِدْتُ أَنَّ هَذَا كَفَانِيهِ غَيْرِى ، بِسُنَّةٍ نَبِيُّكُمْ ﷺ لاأطيقَها إِنْ كَانَ لَعْصُومًا مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَإِنْ كَانَ لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْمَى مِنَ السَّمَاءِ » (٤) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ - بِرِجَالِ الصَّحِيحِ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يُدْرِكُ أَبَابَكُرِ الصِّدِيقَ ، فَإِنْ قَيِلَ لَأَبِي بَكُر : يَاخَلِيفَةَ الله ، قَالَ : أَنَا خَلِيفَةُ رَسُولِ الله ﷺ » . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ - بِرِجَالِ الصَّحِيحِ - عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم رَحْمَةُ الله تعالَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ وَبِيدِهِ عَسِيبٌ وَهُوَ يَقُولُ : اسمَعُوا وَأَطِيعُوا لِخَلِيفَةٍ رَسُولِ الله ﷺ فَجاءَ مَوْلًى قَالَ : رَأَيْتُ عُمْرَ وَبِيدِهِ عَسِيبٌ وَهُوَ يَقُولُ : اسمَعُوا وَأَطِيعُوا لِخَلِيفَةٍ رَسُولٍ الله ﷺ فَجاءَ مَوْلًى

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة (٢٩٢/١) خرجه في فضائل أبي بكر وقال حديث حسن

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة (٣١١، ٣١٠/) خرجه حمزة بن الحارث وابن السمان في الموافقة .

<sup>(</sup>٣) قيس بن أبى حازم ، وأسم أبيه عوف بن الحارث وقد قيل عبد عوف ، يقال : إنه وفد إلى النبي اليبايعه فقدم المدينة وقد (٣) قيض النبى في فبايع أبابكر الصديق ، مات سنة أربع وتسعين قبض النبى في فبايع أبابكر الصديق ، مات سنة أربع وتسعين

ب مرجمة في الجمع (٢/٧/١) والتهذيب (٨/٨٨ ـ ٣٧) والتقريب (٢/٧٧) والكاشف (٢/٧٢) وتاريخ الثقات (٣٩٢) والتاريخ الكبير (١٢٧/١) والإصابة (٢/٧/١ ـ ٢٧٧)

<sup>(</sup>٤) الرياض النضرة للطبرى (٣١٣٠، ٣١٢/١) خرجه احمد ، وخرج معناه حمزة بن الحارث .

لِأَبِى بَكْرِ يُقَالُ لَهُ : شَدِيدٌ بِصَحِيفَةٍ ، فَقَرَأَهَا عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَقُولُ أَبُوبَكُر : اسْمَعُوا وَأَطْيعُوا لِّنَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، فَوَ الله مَاأَلُوتَكُمْ ، قَالَ قَيْسٌ : فَرَأَيْتُ عُمَرَ بَغُّدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبَرِ » . (١)

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ حَسَنُ غَرِيبٌ حَ غَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَى عنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا أَنْتَ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسي ، ومِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ ، وَشَرَكِهِ ، وَأَنْ أَفْتَرَفَ عَلَى نَفْسي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِم » . (٢)

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فَ \_ الكبير \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَى الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ / قَالَ : « يَاأَبَابَكُر رَأَيْتُنِي الْبَارِحَةَ عَلَى قَلِيبِ انزع ، فَجِئْتَ أَنْتَ فَنَزَعْتَ وَأَنْتَ [ظ ٣٠٤] ضعيفٌ وَالله يَغْفِرُ لَكَ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَر فَاسْتَحَالَتْ غربًا ، وَضَرَبَ النَّاسُ بَطَعَنٍ » . (٣) فَنَوَى ابْنُ مَرْدَوَيٍ عَنْ أَنَسٍ رَضَى الله تَعَالَى عَنْه ، [وَالْحَاكِمُ] ( عَ ) وَتُعَقِّب ، عَنْ جَابِر رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : رَسُولُ الله ﷺ « يَاأَبَابَكُرِ أَعْطَاكَ الله تعالَى الرَّضْوَانَ الأَكْبَر ، قَالَ : وَمَارِضُوانَ الله عَنْهُ ، قَالَ : « إِنَّ الله يَتَجَلَّى لِلْخَلْقِ عَامَةً وَيَتَجَلَّى لَكَ خَاصَّةً » . (°)

وَرَوَى أَبُوالشَّيخ ، وَأَبُونُعَيْم ، عَنْ أَنَس رَضَى الله تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ ، وَاَبُونُعَيْم ، عَنْ أَنَك تُحِبُّنِي فَأَحَبُّوكَ بَحُبُّكَ إِيَّاهُمْ فَأَحِبُّهُمْ ؟ » . (٦) السادس : فَ قَدْر عُمُرهِ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ، وَدَفنِه .

(Y) (1).....

<sup>(</sup>١) المستد للأمام أحمد (١/٣٧).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٩٦٩) والمسند (٢/١٩٦) وكنز العمال (٣٧٢٨) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (١٧٢/١٠) وكنز العمال (٣٢٦٩٣) ومجمع الزوائد (٧١/٩).

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(°)</sup> المستدرك للحاكم (٧٨/٣) وكنز العمال (٣٢٦٣٠) والحلية (١٢/٥) واللآلىء المصنوعة للسيوطي (١٤٨/١) والموضوعات الابن الجوزى (٢٠٥/١) ودر السحابة للشوكاني ص (١٤٦) برقم (٢٩) أخرجه الحاكم في المستدرك وابن مردويه .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٣٢٦٤٣، ٣٢٦٤٣). (٧) بياض بالنسخ وجاء في المعجم الحبير للطبراني (٨/١ه برقم ٢٩) عن جرير بن عبدالله البجلي

قال كنت مع معاوية بن أبى سفيان رضى أله عنهم فسمعته يقول : قبض النبي عنه وهو أبن ثلاث وستين سنة ، وقبض أبوبكر رضى أله عنه وهو أبن ثلاث وستين ... وقبض عمر رضى ألله عنه وهو أبن ثلاث وستين ...

قال أبو إسحاق : وقال معاوية رضى اسعنه : وهذه لى سبع وخمسون ، ثم عاش نحوا من عشرين سنة رواه مسلم برقم (٢٣٥٧) وأبويعلى (٢٧/٢)

وروى الطبراني في الكبير (١/ ٥٩ برقم ٣٥) عن سعيد بن المسيب قال : توفي أبوبكر رضى الله عنه وهو أبن ثلاث وستين سنة ، وولى أبوبكر سنتين ودفن ليلا ، وصلى عليه عمر رضى الله عنهما .

قال في مجمع الزوائد (٦٠/٩) ورجاله ثقات .

السابع : فَ مَرَضِهِ ، وَوَفَاتِهِ ، وَذِكُّر بَغُض مَارُثَى بَهِ .

رَوَى الحَاكِمُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَاذَا يُتَوَقَّعُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الدنية وَقَدْ سُمَّ رَسُولُ الله ﷺ [ وسُمُ ] (١) ابُوبَكُر ؟ (٢)

وَرَوَى الوَاقِدِيُّ ، وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةً رَضَىَ الله تعالَى عنْها ، قَالَتْ : كَانَ أَوَّلَ بَدْءِ مَرَضٍ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ لِسَبْعٍ خَلَوْنَ مَنْ جُمَادَى الآخِرَة ، وكَانَ يَوْمًا بَارِدًا ، فَحُمَّ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا ، لَايَخْرُجُ إِلَى صَلَاةٍ ، وَتُولِّقَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاء لِثَمَانِ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الآخِرَة ، سَنَةَ تَلاَثَ عَشْرَةَ ، وَلَهُ ثلاثُ وستُون سنةً وكانَ يَأْمُرُ عُمَرَ بِالصَّلاةِ . (٣)

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وابنُ أَبِي الدُّنْيَا ، عَنْ أَبِي السَّفْرِ (٤) قَالَ : لَمَّا دَخَلُوا عَلَى أَبِي بَكْر فَ مَرَضِهِ فَقَالُوا : يَاخَلِيفَةَ رَسُولَ ِ اللَّهِ ﷺ أَلَا نَدْعُو لَكَ طَبِيبًا يَنْظُرُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : قَدْ نَظَرَ إِلَىَّ ، فَقَالُوا مَاقَالَ لَكَ ؟ قَالَ لِي : إِنِّي فَعَّالٌ لِمَا أُريد » . (°)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله تَعَالَى عنْها قَالَتْ : إِنَّ أَبَابَكُر لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ قَالَ : أَى يَوْمِ هَذَا ؟ قَالُوا : يَوْمِ الاثْنَيْنِ ، قَالَ : فَإِنْ مِتُّ مِنْ ليلتى هَذِهِ فَلَا تَنْتَظَرُوا بِي لغَدٍ ، فَإِنَّ أَحَبُّ الأَيَّامِ وَالَّليَالِي إِلَى أَقْرَبُهَا مِنْ رَسُولِ / الله ﷺ » (٦) [و ٣٠٠] وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ جَرِيرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ (٧) مَوْلَى الزُّبَيْرَ بِنِ العَوَّامِ قَالَ : لَمَّا حَضَر أَبُوبَكُر تَمَثَّلَتْ عَائِشَةُ رَضَىَ الله تعالَى عنْها بِهٰذَا الْبَيْتِ:

أعُـوذُكَ مَابَقِـى الْعِـذَارُ عَـنِ الْفَتَـى إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمَا وَضَـاقَ بَها الصَّـدُرُ وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ وغيرهُ عنْها رَضىَ الله تعالَى عنْها ، قَالَتْ : لَمَّا ثَقُلَ أَبُوبَكُر [ رضى الله تعالى عنه ] (^) تَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ .

إذا حَشْرَجَتْ يَوْمِــًا وَضَــاقَ بَها الصَّــدُرُ لَعَمْ رُكَ مَا يُغْنِى الشِّراءُ عَن الفَتَى

وسم الحسن وقتل الحسين حتف أنفه ، وأنظر : تاريخ الخلفاء للسيوطي (٧٦) .

(٥) تاريخ الخلفاء (٧٦) والطبقات الكبرى لابن سعد (١٩٨/٣) والرياض النضرة (٣١٨) خرجه الواقدى وابوعمر ـ وصاحب الصفوة والرازي

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة من المصدر (٢) وتكملة الحديث من المستدرك (٦٤/٣) كتاب معرفة الصحابة ، وقتل عمر بن الخطاب حتف انفه ، وكذلك قتل عثمان وعلى

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم (٦٣/٣) كتاب معرفة الصحابة ، وتاريخ الخلفاء للسيوطى (٧٦) .

<sup>(</sup>٤) ابوالسفر : اسمه سعيد بن عمرو الثورى ثور همدان ، مات في إمارة خالد على العراق . ترجمته في: الثقات (٢٩٣/٤) والجمع (١٦٦٦/١) وتاريخ الثقات ص(١٨٧) والتاريخ الكبير (٢/١/١٠) والتقريب (٢٠٢/١) والكاشف (٢٩٣/١) والتهديب (٤/٧٢) ومشامير علماء الأمصار (١٧٠ ت ٧٩٥).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الخلفاء (٧٨) وابن سعد (٢٠١/٣) بمعناه .

<sup>(</sup>٧) في 1 دبن اليمني، وفي ب ، اليمن ، وكلاهما محرف وانظر ابن سعد (١٩٦/٣) عبداشالبَهي مولى الزبير

<sup>(</sup>٨) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى - بِرِجَالِ الصَّحِيحِ \_ عَنْها رَضَى الله تعالَى عنْها قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فرأيت به وَهُوَ فِي اللوتِ » وفي لفظٍ : « فَرأَيْتُ بِهِ الموتَ » ، فقلتُ : هَيْجُ هَيْجُ .(١) مَــنْ لَايَـــنَالُ دَمْعُـــهُ مُقَنَّعــا فَإنَّــهُ فِــى مــــرةٍ مَدفُـــوقُ مَــفُـــوقُ

فَقَالَ : لَاتَقُولِي هَذَا وَلِكِنْ قُولِي : ﴿ وَجَاءَتْ سَكرةُ المُوتِ بِالحقِّ ذَلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ (٢) ثم قالَ : ﴿ وَجَاءَتْ سَكرةُ المُوتِ بِالحقِّ ذَلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ (٢) ثم قالَ : فَ أَى يَوْم تَوُفَّ رَسُولُ الله ﷺ ؟ قَالَتْ : [ قلت ] (٣) يَوْمَ الاثْنَيْنِ ، قَالَ : أَرْجُو فيمَا بَيْنِي وبَيْنَ اللَّيْلِ ؛ فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلاَثَاءِ ، فَدَفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ». (٤) وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْها ، أَنَّهَا تَمثَّلَتْ بِهَذَا الْبَيْتِ ، وَأَبُو بَكْرِ يُقْضَى :

وَأَبْيِ ضَ يُسْتَسْ قَى الغَمَامُ بِوَجْهِ بِ ثِمَالِ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِ لِ ِ فَقَالَ : ذَاك رَسُولُ الله ﷺ » . (°)

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِ - تاريخهِ - بِسَنَدِهِ عَنِ الْأَصْمُعِيِّ (٦) قَالَ : قَالَ خَفَّافُ بْنُ نُدْبَةَ السُّلَمِيُّ يَبْكِي أَبَابَكْرِ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُ :

لَيْسَسَ لِحَسِىً فَاعْلَمَنْهُ بَقَا وَالْمُنْهُ بَقَا وَالْمُنْهُ بَقَا وَالْمُنْهُ بَقَا وَالْمُنْ مُسْتَوْدعُ وَالْمُسْتَوْدعُ وَالْمَسِدُ وَالْمَسِدُ وَالْمَسِدُ وَالْمَسِدُ وَالْمَسِدُ وَالْمَسِدُ وَالْمَسِدُ وَالْمَسِدُ وَالْمُسَدُّهُ وَالْمُسَدُّةُ وَالْمُسَدِّدُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسَدِّدُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُمُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُمُ وَالْمُسْتُونُ والْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُعُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُمُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسْتُونُ وَالْمُسُلِقُ وَالْمُسْتُونُ وَالْم

وَكُلُّ دنيا أَمْرُهَا لِلْفَنَا عَارِيَةٌ فَالشَّرطُ فِيهِ أَلْداَ تَنْدُ بُهُ العَيْنُ ونَارُ الصَّداَ يَشْكُوهُ سَقمٌ لَيْسَ فِيه شِفا

<sup>(</sup>١) هيج هيج : يقال هاج القوم هَيْجا وهَيَاجًا وهيجانا : ثاروا لمشقة أو ضرر . المعجم (١٠١٣/٢)

<sup>(</sup>٢) سورة ق: الآية (١٩)

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة من المصدر.

<sup>(</sup>٤) مسند أبى يعلى (٢٩/٧ - ٤٣١) برقم (٤٤٥١) مع زيادة فيه إسناده صحيح ، وأخرجه البيهقي في الجنائز \* (٤/١) وأخرجه البخارى في الجنائز (١٣٨٧) وأخرجه أحمد (١٣٢/٦) وأبن سعد في الطبقات (١٤٣/١/٣) وتاريخ الخلفاء (٧٩)

<sup>(</sup>٥) تاريخ الخلفاء (٧٩).

<sup>(</sup>٦) الأصمعى : هو أبوسعيد عبدالملك الباهل من أبناء عدنان ، وكان عالما عارفا بأشعار العرب و أثارها كثير التطوف في البوادى لاقتباس علومها ، وتلقى أخبارها ولد سنة ١٣٣هـ / ١٤٧ م وهو صاحب غرائب الأشعار ، وعجائب الأخبار ، وقدوة الفضلاء ، وقبلة الأدباء ، قد استولى على الغايات في حفظ اللغات ، وضبط العلوم الأدبيات ، صاحب دين متين ، وعقل رصين ، وكان خاصا بالرشيد أخذا لصلاته ، وله من التصانيف : كتاب خلق الإنسان وكتاب الاجناس وكتاب الخيل وكتاب الانشاء وكتاب الأمثال وغير ذلك وكان هارون الرشيد قد استخلصه لمجلسه ، وأجازه على أبويوسف القاضى بجوائز كثيرة وعُمرَ نيّفا وتسعين سنة ومات سنة ٢١٦هـ /٨٣٢م

انظر: تاريخ الادباء النجاة لابن الانبارى (٧٦ ـ ٨٧) ومقدمة فقه اللغة للثعالبي ط الآباء اليسوعيين ببروت (١٨٨٥) ص (١٩) وكتاب الالفاظ الكتابية للهمذاني ٣٦ هامش والاعلام للزركلي (١٦٢/٤)

إِنَّ أَبَابَكُ رِ هُ لَوَ الْغَيْثُ إِنْ لَمْ تَوْرِعِ الْجَوْزَاءُ بِقَالًا بِمَا تَصَالُهُ لَا يُرْمَا لَا يُصَالُهُ لَا يُرْمَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَمِنْ مَنَا قِبِهِ [ رَضِيَ الله عنْهُ ] (٢) أَنَّه قَالَ لِعَائِشَةَ رَضَى الله تعالَى عنْها في مَرضِهِ

« أَنَا مُنْذَ وَلِيتُ أَمْنَ المسْلمِينَ لَمْ نَأْكُلْ لَهُمْ دِينَاراً وَلاَدِرْهَمًا ، ولكنَّا أَكَلْنَا خُبْزَ الشَّعِيرِ ،

طعامهم في بُطُونِنَا ، ولَبِسْنَا مِنْ خَشِنِ ثِيَابِهِمْ ، [ على ظهورنا ] (٢) وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ فَ على المسلمينَ قلِيلٌ ولاَكثيرُ ، إلَّا هَذَا العَبْدُ الحَبشِيُّ وهَذَا الْبَعِيرُ النَّاضِجُ ، وهَذِهِ القطيفَةُ .

المسلمينَ قليلٌ ولاَكثيرُ ، إلَّا هَذَا العَبْدُ الحَبشِيُّ وهَذَا الْبَعِيرُ النَّاضِجُ ، وهَذِهِ القطيفَةُ .

فإذَامِتُ فَابْعَثِي بِهَا إِلَى عُمَرَ »قالَتْ عَائِشَةُ : فَفَعَلْتُ (٤) ، فَلَمَّا جَاءَ الرسُولُ إِلَى عُمَرَ بَكِي ،

وجَعَلَتْ دُمُوعُهُ تَسِيلُ ويَقُولُ : رَحمِ الله أَبَابَكُر مرّتين ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ .

ومن مناقبه : مَاكَانَ مِنْ إِنْفَاذِ جَيْشِ أُسَامَةً وَمُخَالَفَتِهِ الكَافَّة ف تَرْكِ إِبْعَادِهِ .

وقولُهُ : لَأَنْ أَخِرً مِنَ السَّمَاءِ فَتَخطَّفنِي الطَّيْرُ ، وتنْهَشنِي السِّبَاعُ أَحَب إِلَى مِنْ أَنْ أَ أَكُونَ حَالًا لِعَقْدِ رَسُولِ ﷺ ، وَهُو يَقولُ : / عنْد مَوْتِهِ ﴿ أَنْفِدُوا جَيْشَ أُسَامَةً » (٥)[ظ٣٠٥]

ومنْها : قِتَالَهُ أَهْلَ الرَّدَّةِ ، وخُرُوجُهُ بِنَفْسِهِ . قالَ الحافظُ أَبُو الفرج بن الجُوذِيّ وَقَبِلَ عُمْرُ رَأْيَهُ رَضَىَ الله تعالَى عَنْهمَا فِي قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ (٦)

وَمِنْهَا : عَهْدُهُ إِلَى عُمَرَ لِمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ، وَقَوْلُهُ لَهُ : اتَّقِ الله يَاعُمَرُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ لله عَمَلاً بِاللَّيْلِ وَعَمَلاً بِاللَّيْلِ لاَيقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّهُ لاَيقْبَلُ نَافِلَةً حَتَّى تُوَدَّى عَمَلاً بِاللَّيْلِ وَعَمَلاً بِاللَّيْلِ لاَيقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّهُ لاَيَقْبَلُ نَافِلَةً حَتَّى تُوَدًى لَهَا فَرِيضَةٌ ، وَنَّمَا تَقُلُتْ مَوَازِينَ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتِّبَاعِهِمُ الحَقَّ فَ دَارِ الدَّنْيا ، وَثَقَلِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحُقَّ لمِيزانٍ يُوضَعُ فِيهِ الحَقُّ أَنْ يَكُونَ ثَقِيلًا ، وَإِنَّما خَفَّتْ مَوَازِينُ مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُ مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتِبَاعِهِمُ البَاطِل ، وَحُقَّ لمِيزَانٍ يوضع فِيهِ البَاطِل أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا ، فَإِنَّ مَوْلَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتَبَاعِهِمُ البَاطِل ، وَحُقَّ لمِيزَانٍ يوضع فِيهِ البَاطِل أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا ، فَإِنَّ مَوْلَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتَبَاعِهِمُ البَاطِل ، وَحُقَّ لمِيزَانٍ يوضع فِيهِ البَاطِل أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا ، فَإِنَّ مَوْلَائِينُهُ مَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتَبَاعِهُمُ البَاطِل ، وَحُقَّ لمِيزَانٍ يوضع فِيهِ البَاطِل أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى ذَكَرَ أَهْلَ النَّارِ فَذَكَرَهُمْ بِأَسْوا إِلَّالًى ذَكَرَ أَهْلَ النَّارِ فَذَكَرَهُمْ بِأَسْوا إِقْلَا النَّارِ فَذَكَرَهُمْ بِأَسْوا إِنِينَ اللهُ تَعَالَى ذَكَرَ أَهْلَ النَّارِ فَذَكَرَهُمْ بِأَسْوا

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطي (٨٠، ٨٠)

<sup>(</sup>٢) مادين الحاصرتين ساقط من (ب) ز

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة من (ب، ز)

<sup>(</sup>٤) في (ب) فقلت

<sup>(</sup>٥) تاريخ الخلفاء (٦٩)

<sup>(</sup>٦) تاريخ الخلفاء (٦٩)

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين زيادة من الروض (٢١٩)

أَعْمَالِهَمْ ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ أَحْسَنَهَا ، فَإِذَا اذَكَرْتُهم قُلُتْ : إِنِّى لَأَرْجُو أَلَّا أَكُونَ مَعَ هَوَلَاء ، لِيَكُنِ الْعَبْدُ رَاغِباً وَرَاهِبًا ، وَلَايَتَمَنَّى عَلَى الله ، وَلَايَقْنَطُ مِنْ رَحْمَتِهِ ، فَإِنْ أَنْتَ حَفِظْتَ وَصِيتَّى فَلَا تَكُنِ الدُّنْياَ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنَ الْمُوْتِ » (١)



<sup>(</sup>١) الروض النضير (٣١٩) خرجه في الصفوة والفضائل وخرجه الرازي عن ابن أبي نجيح

### الباب الثامن

في بَعْضِ فَضَائِل أَمِير المؤْمِنِين عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه وفيهِ أَنْوَاعُ:

الْإُوِّل : في مَوْلِدِهِ :

وُلِدَ رَضَىَ الله تَعَالَى عنْه بَعْدَ الفِيلِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةَ (١) ، وَأُمَّهُ : حَنْتَمَةُ ـ بحاءٍ مُهمَلةٍ مفتوحةٍ ، فموحةٍ ، فموحةٍ ، فموحةٍ ، فموحةٍ ، فموحةٍ ، فموم ـ بنتُ هَاشِم ، وَمَنْ قَالَ : بنْت هِشَامٍ فَقَدْ أَخْطأ ، وكذَا قَالَ الزُّبَيْرُ . وقال ابْنُ مَنْدَةَ ، وأَبُو نُعيْم : هِى بِنْتُ هِشَامٍ أُخْتُ أَبِى جَهْلٍ ، ونقلهُ أَبُو نُعيْم عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، وَمَنْ قَالَ بِنْتُ هَاشِمٍ كَانَتْ بِنْتَ عَمّهِ (٢) . الشَّالِفَةِ مِنْ صِفَتِهِ : فيمَا وُجِدَ فَ الكُتُب السَّالِفَةِ مِنْ صِفَتِهِ :

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدُاشَ ابْنُ الإمَامِ أَحْمَدَ ف - زَوَائِدِ الزُّهْدِ - عَنْ أَبِى عُبِيْدَةَ رَضَىَ الله تعالَى عَنْهُمَا قالاً : رَكِبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضَى الله تعالَى عنْه ، فَرساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ، فَانْكَشَفَ ثَوْبُهُ عَنْ فَخِذِهِ فَرَأَى أَهْلُ نَجِرْاَنَ فِي فَخِذِهِ شَامَةً سَوْدَاء فَقَالُوا : هَذْاَ الَّذِي نَجَدُه فِي كِتَابِناً أَنَّهُ يُخْرِجُنا مِنْ أَرْضِنَا (٢)

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبَ (٤) ، عَنْ كَعْبِ (٥) ، قالَ : قُلْتُ لِعُمر بِنِ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبَ (٤) ، عَنْ كَعْبِ (٥) ، قالَ : قُلْتُ لِعُمر بِنِ الضَّابِ بِالشَّامِ إِنَّه مَكْتُوبُ ف هَذِٰهِ الكُتُبِ أَنَّ هَذِٰهِ الْبِلَادَ مَفْتُوحَةٌ عَلَى يَد رَجُلٍ مِنَ الخَطَّابِ بِالشَّامِ إِنَّه مَكْتُوبُ ف هَذِٰهِ الكُتُبِ أَنَّ هَذِٰهِ الْبِلَادَ مَفْتُوحَةٌ عَلَى يَد رَجُلٍ مِنَ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الخلفاء للسيوطى (۱۰۱) وفي تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (۱۹) أن عمر بن الخطاب رضى ألله عنه ، قال ولدت قبل الفجار الأعظم الأخر بأربع سنين ، والفجار الأعظم حرب ضارية جرت قبل مبعث النبي على بما يقرب من خمس وعشرين سنة بين قريش وكنانة من جانب وهوازن من جانب أخر ، سميت بالفجار ، لانهم فجروا فيها فاقاموا الحرب في الأشهر الحرم

<sup>(</sup>٢) ولو كانت كذلك لكانت اخت أبى جهل بن هشام ، و الحارث بن هشام وليس كذلك ، وإنما هى بنت هاشلم ، وهاشم وهشام اخوان ، وهاشم جد عمر أبو أمه ، وهشام أبوالحارث وأبى جهل أبنى هشام بن المغيرة

راجع الرياض النضرة (٥/١) وتاريخ عمر بن الخطاب - لابن الجوزى (١٩) (٣) المعجم الكبير للطبراني (١٦/١) برقم (٥٣) قال في المجمع (٦١/٩) وإسناده حسن ، وابوعبيدة وإن لم يسمع من أبيه ، فأبو الأحوص سمع منه ، وتاريخ عمر بن الخطاب ، لابن الجوزى (٢٢)

<sup>(</sup>٤) شهر بن حوشب الاشعرى الحمصى ت (۱۱۲هـ) مولى اسماء بنت يزيد بن السكن . تلبعى صدوق ، كثير الإرسال والاوهام ، طعن بعضهم في ثقته ، روى عن أم سلمة ، وأبى هريرة ، وعنه قتادة وداود بن أبى هند وعبدالحميد بن بهرام وجماعة تو في سنة (۱۰۰) أو (۱۰۱) وقالوا (۱۱۲)

انظر ابن سعد (۱۹۷۷) وخليفة (۷۹٤/۲) والجرح (۳۸۲/۲/۲) وميزان الاعتدال (۲۸۳/۲) (ه) اي كعب الأحبار وهو كعب بن ماتع الحميري كنيته ابوإسحاق ، كان قد قرا الكتب واسلم في خلافه عمر بن الخطاب ، مات

سنة أربع وثلاثين له ترجمة في جمهرة أنساب العرب (٤٣٤) وتاريخ ابن عساكر (٢٨٠/١٤) والسير (٤٨٩/٣) وطبقات أبن سعد (٤٠٥/٧) وأسد الغابة (٤٨٧/٤) والإصابة (٣١٥/٣)

الصَّالحِينَ ، رَحيم بِالمُؤْمِنِينَ ، شَدِيدٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ، سِرُّهُ مِثْلُ عَلَانِيَتِهِ ، وقَوْلُهُ لَا يُخَالِفُ فَعْلَهُ ، القَرِيبُ وَالبَعِيدُ عِنْدَهُ سَوَاءُ فَى الحقِّ عِنْدَهُ ، أَتْبَاعُهُ رُهْبَانُ بِاللَّيْلِ ، وَأُسُودُ بالنَّهارِ ، مُتَبَارِزُونَ ، قَالَ عُمَرُ : أَحَقُّ مَا تَقُولُ ؟ فَقُلْتُ إِى (١) وَالله ، قَالَ : مُتَرَاحِمُونَ ، مُتَبَارِزُونَ ، قَالَ عُمَرُ : أَحَقُّ مَا تَقُولُ ؟ فَقُلْتُ إِى (١) وَالله ، قَالَ : الحَمْدُ لله الَّذِي أَعَزَّنَا وَأَكْرَمَنَا وَشَرِفَنَا وَرَحِمَنَا بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ (٢) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ آدَمَ ، وَأَبِي مَرْيَمَ وَأَبِي شُعَيبٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضَى الله تعالَى عنْه كَانَ / بِالْجَابِيةِ (٣) ، فَقَدِمَ خَالِدُ بِنُ الْوَلِيدِ إِلَى بَيْتِ [٣٠٥] الْقُدِسِ ، فَقَالُوا لَهُ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ خَالِدُ بِنُ الْوَلِيدِ ، قَالُوا : وَمَا اسْمُ صَاحِبِكَ ؟ قَالَ : مُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ ، قَالُوا : أَمَّا أَنْتَ فَلَسْتَ تَفْتَحُها وَلَكِنْ عُمَرَ ، عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ ، قَالُوا : أَمَّا أَنْتَ فَلَسْتَ تَفْتَحُها وَلَكِنْ عُمَر ، فَوَلًا نَجِد فِ الكُتُبِ كُلُّ مَدِينَةٍ تُفْتَحُ قَبْلَ الأَخْرَى ، وكلَّ رَجُل يَفْتَحُها نَعْتَهُ وَإِنَّا نَجِدُ فِ الكُتُبِ فَاللَّا سَارِيَةَ ﴿ وَاللَّهُ بِصَاحِبِكُمْ » . فَاذْهبُوا فَافْتَحُوهَا ، ثُمْ تَعَالَوْا بِصَاحِبِكُمْ » . وَلَا سَارِيَةَ ﴿ وَكُل رَجُل مِنَاكِر ، عَنِ ابْنِ سيرِينَ قَالَ : قَالَ كَعْبُ لِعُمرَ رَضَى الله تعالَى عنْه : يَا أَمِيرَ وَرَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنِ ابْنِ سيرِينَ قَالَ : قَالَ كَعْبُ لِعُمرَ رَضَى الله تعالَى عنْه : يَا أَمِيرَ وَرَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنِ ابْنِ سيرِينَ قَالَ : قَالَ كَعْبُ لِعُمرَ رَضَى الله تعالَى عنْه : يَا أَمِيرَ وَنَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنِ ابْنِ سيرِينَ قَالَ : قَالَ كَعْبُ لِعُمرَ رَضَى الله تعالَى عنْه : يَا أَمِيرَ

وَدُوَى أَبْنَ عَسَاكِر ، عَنِ أَبْنِ سيرينَ قَالَ : قَالَ كَعْبُ لِعُمرَ رَضَىَ الله تَعَالَى عَنْه : يَا أُمِيرَ المُّمْذِينَ ، هَلْ تَرى فِ مِنَامِكَ شَيْئاً ؟ فَانْتَهَزَهُ ، فَقَالَ : إِنَّا نَجِدُ رَجُلًا يَرَى أَمْرَ الأَمَّةِ فِ مَنَامِهِ (٥) » انتهى .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُونُعَيْمٍ ، عَنْ مُغَيثِ الأَوْزَاعِيِّ (٦)، أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ رَضَى اللهِ تَعالَى عنْه قَالَ لِكَعْبِ (٧) : كَيْفَ تَجِدُ نَعْتى فِي التَّوْراةِ ؟ قَالَ : خَلِيفَة قَرْنُ « مِنْ حَدِيدٍ ، أَمِيرُ شَديدُ لَا يَخَافُ فَي اللهُ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، ثُمَّ خَلِيفَةٌ مِنْ بَعْدِكَ تَقْتُلُهُ أُمَّةٌ ظَالِلُونَ ، ثُمَّ يَقَعُ البَلاَءُ بَعْدَهُ » (٨) اهـ .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِر عَنِ الأَقْرَعِ مُؤَذِّنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه دَعَا الْأَسْقُفَ (٩) فَقَالَ : ﴿ هَلْ تَجِدُونَا فَ شَيْىء مِنْ كُتُبكُمْ ؟ قَالَ : نَجِدُ صِفَتَكُمْ ، وَأَعْمَالَكُمْ ، وَلَا

<sup>(</sup>۱) نعم ،

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة (٢/٦٣، ٦٤)

<sup>(</sup>٣) الجابية : قرية في حوران ، جنوب دمشق ينسب إليها أحد أبواب مدينة دمشق القديمة . فتوح البلدان (٧٠٣) .

<sup>(</sup>٤) سارية مدينة بطبرستان « فتوح البلدان ، (٧٣١) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي (٢٢) .

<sup>(</sup>٦) مُغَيْث بن سُمَى الأورَاعي أبو أيوب ، يقال : إنه أدرك زهاء ألف من أصحاب رسول أله ﷺ ، مات بالشام ، وكان شيخا صالحا

ترجمته في: الثقات (٥/٧/٤) والجرح والتعديل (٣٩١/١/٤) والتاريخ الكبير (٢٤/٢/٤) والمعرفة والتاريخ للفسوى (٢٨/٢/٤) . ٢٢٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ، ٢٩٥ ) . (٣٨/٢) . المحبار . (٧) المنافعين الأحبار .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد (٥/٩/٥، ٦٦) مع اختلاف يسير رواه الطبراني ورجاله ثقات والمعجم الكبير للطبراني (٨٤/١ برقم ١٢٠)

<sup>(</sup>٩) الأسقف للنصارى: رئيس منهم، والجمع اساقفة.

نَجِد أَسْمَاءَكُمْ ، قَالَ كَيْفَ تَجِدنى ؟ قَالَ : قَرْنُ مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ : مَا قَرْنُ مِنْ حَدِيدٍ ؟ قالَ : أَمِيرٌ شَدِيدٌ ، قَالَ : مَا الَّذِى مَنْ بَعْدَهُ ؟ قالَ : رَجُلٌ صَالِحٌ يُؤْثر قُرْبَاهُ ، قَالَ : يَرْحَمُ الله ابنَ عَفان ما الَّذي مَنْ بَعْدَهُ ؟ قالَ : صَدَاء حَدِيد ، قالَ عُمَرُ والله مَا نَراهُ ، قَالَ : مَهْلًا يَا أَمِيرَ المَوْمِنِينَ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ ، ولكنْ تكون خلافَتُهُ في هِرَاقَةٍ مِنَ الدِّمَاءِ ، والسَّيْفُ مَسْلُولٌ .

[ روى الدّينورى في « المجالسة » وابن عساكر من طريق زيد بن أسلم ، قال : أخبرنا عمر بن الخطاب ، قال: «خرجت مع ناس من قريش في تجارة إلى الشام في الجاهلية ، فلما خرجنا إلى مكة نسيت قضاء حاجة فرجعت ، فقلت لأصحابي : الحقكم فوالله إنى لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد جاء فأخذ بعنقي ، فذهبت أنازعه ، فأدخلني كنيسته ، فإذا تراب متراكب بعضه على بعض ، فدفع إلى مَجْرفة ، وفأسا ، وزنبيلاً ، وقال : « انقل هذا التراب ، فجلست أتفكّر في أمرى ، كيف أصنع ؟ فأتاني في الهاجرة ، فقال لى : « لم أرك أخرجت شيئاً ، ثم ضم أصابعه فضرب بها وسط رأسي ، فقمت بالمجرفة فضربت بها هامته ، فإذا دماغه قد انتثر ، ثم خرجت على وجهي ما أدرى أين أسلك ؟ فمشيت بقية يومي وليلتي ختى أصبحت ، فانتهيت إلى دير فاستظللت في ظله ، فخرج إلى رجل فقال : « ياعبد الله ، ما يجلسك ههنا ؟ » قلت : أضللت عن أصحابي ، فجاءني بطعام وشراب ، وصعد في النظر وخفضه ، ثم قال : يا هذا قد علم أهل الكتاب أنه لم يبق على وجه الأرض أحد أعلم مني بالكتاب ، وإني أجد صفتك ، الذي تخرجنا من هذا الدير ، وتغلب على هذه البلدة ، فقلت بالكتاب ، وإني أجد صفتك ، الذي تخرجنا من هذا الدير ، وتغلب على هذه البلدة ، فقلت له : أيها الرجل قد ذهبت في غير مذهب ، قال : ما اسمك ؟ قلت : عمر بن الخطاب ، قال : ما اسمك ؟ قلت : عمر بن الخطاب ، قال : أنها الرجل قد ذهبت في غير مذهب ، قال : ما اسمك ؟ قلت : عمر بن الخطاب ، قال : أنت والله صاحبنا ، وهو غير شك ، فاكتب لى على ديري ] وما فيه »

قلت: « أيها الرجل قد صنعتَ معروفا فلا تكذّره أنه فقال: « أكتب لنا كتابا من رقّ ، ليس عليك فيه شيء ، فإن تك صاحبنا فهوما نريد ، وأن تكن الأخرى فليس يضرك » قلت : « هات » وكتبت له ، ثم ختمتُ عليه ، فلما قدم عمر الشام في خلافته أتاه ذلك الراهب وهو صاحب دير القدس ـ بذلك الكتاب ، فلما رآه عمر تعجّب منه ، وأنشأ يحدثنا حديثة ، فقال : « أَوْفِ لَى بشرطى » فقال عمر : « ليس لعُمَرَ ، وَلاَ لائن عمرَ منه شي » . الثالث في قَوْله إلى بشرطى " فقال عمر : « ليس لعُمَرَ ، وَلاَ لائن عمرَ منه شي » . الثالث في قَوْله إلى النهم أعِزَ الْإِسْلاَمَ بعُمَرَ بنِ الخَطّاب » [ وغير ذلك ] (٢) .

<sup>(</sup>١) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (٢١ ، ٢٢) .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين ساقط من (ب).

وَرَوَى الْإِمَامَ اَحْمَدُ ، وَابْنُ سَعْدِ ، وَابْنُ مَاجَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالى عنْه ، أَنُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ : « يَا أَخِى أَشْرِكْنَا فِي دُعَائِكَ » وفي لفظ : « في صَالِح دُعَائِكَ ، وَلاَ تَنْسَنَا » (١) .

ورَوَاهُ أَبُودَاوُدَ ، وَالتَّرْمِذِي وَقَالَ : حَسَنُ صَحِيحٌ ، عَنْ عُمَرَ رَضَىَ الله تَعَالَى عنْه قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَ العُمْرَةِ فَأَذِنَ لَى ، وقَالَ : « لَاتَنْسَنَا يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ » فقالَ لِي كَلَمةً مَاسَرُّني أَنَّ لِي بِهَا الدَّنْياً » (٢) .

وَرَوَى الْحَاكُمُ [ عن ابن عباس ] (٣) والطَّبَرَانِيّ ف الكبير - عَنْ ثَوْبَانَ (٤) ، وابْن عَسَاكِر ، عَنْ عَلِيًّ ، وَالزَّبَيْرُ وَأَبُودَاوُدَ / والطَّيَالِسِيّ ، والنَّسَائِيُّ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، [ ظ٢٠٦ ] عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ وَابْنُ مَاجَةً ، وَابْنُ عَدِيٍّ في - الكامِلِ - والحَاكِمُ وُالبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عَائِشَة ، وَابْن عَسَاكِر عَنِ الزَّبَيْرَ مِبْنِ العَوَّامِ (٥) ، وَالْبَغُويِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ السَّعْدِيِّ (٦) ، والحاكمُ والطَّبَرَانِيّ في الزَّبَيْرَ مِبْنِ العَوَّامِ (٥) ، وَالْبَغُويِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ السَّعْدِيِّ ، وقَالَ : حَسَنُ والطَّبَرَانِيّ في - الكَبِير - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، والإمَامُ أَحْمَدُ ، وَالترمذِيُّ ، وقَالَ : حَسَنُ والطَّبَرَانِيّ في - الكَبِير - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، والْإمَامُ أَحْمَدُ ، وَالبَغُويِّ عَنْ رَبِيعَةَ والسَّعْدِيِّ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وابْنُ سَعْدٍ ، وابْويَعْلَى ، وَأَبُونُعَيْمٍ في الحِلْيَةِ - وَالبَغُويِّ عَنْ رَبِيعَةَ السَّعْدِيّ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ عَسَاكِر ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، وَالْبَزَّارُ عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ خَبَّابِ (٧) . وَابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ عَسَاكِر ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، وَالْبَرَّارُ عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ خَبَّب (٧) . وَابْنُ سَعْدٍ ،

<sup>(</sup>۱) إتحاف السادة المتقين (٤/٧/٤) وكنز العمال (٤٩٢٠ ، ٣٢٧٤٣) ، والسنة (١٩٩٠) وابن ملجة (٢٨٩٤) والمسند (٢/٩٥) ومجمع الزوائد (١١/٣ ، ٢٧٩) وابن سعد (١٩٥/١/٣)

<sup>(</sup>۲) المسند (۲۹/۱) وإتحاف السادة المتقين (۲۰۲۰) والجامع الكبير المخطوط / الجزء الثانى (۲۰۲۰) وتاريخ بغداد (۲۹/۱) وابوداود (۲۹/۱) والسنن الكبرى للبيهقى (۲۰/۱) وابن سعد (۱۹۰/۱/۳) وكنز العمال (۱۲۹۶، ۱۲۹۲۳) وعمل البوداود (۲۹/۱) والانكار (۲۹/۱، ۳۵۷) وفي تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (۳۷) وقال عمر عمل البود والليلة لابن السنى (۳۷) والانكار (۲۹۱، ۳۵۷) وفي تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (۳۷) وقال عمر عمل الحب أن في بها ماطلعت عليه الشمس لقوله: يالخي ،

<sup>(</sup>٣) في (ب) « وابن عساكر » .

<sup>(</sup>٤) ثوبان بن يجدد أبوعبدالله ، وقيل : أبوعبدالرحمن الهاشمي ، مولى رسول الله الله سكن الشام ، مات سنة أربع وخمسين في ولاية معاوية ، كان يسكن حمص .

له ترجمة في: الثقات (٤٨/٣) والإصابة (٢٠٤/١) وحلية الأولياء (١/٠١) وتاريخ الصحابة للبستي (٥٦) ت (١٧٤) .

<sup>(°)</sup> الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبدالعزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب . كنيته أبو عبدالله ، كان حوارى المصطفى ﷺ ، قتله عمرو بن جرموز يوم الجمل في شهر رجب سنة ست وثلاثين ، وذاك انه اوصى إلى ابنه عبدالله صبيحة يوم الجمل وقال عليني مافي بدني عضو إلا وقد جُرح مع رسول الله ﷺ حتى انتهى ذلك إلى فرجى ، فقتل من أخر يومه، وقبره بوادى السباع على أميال من البصرة مشهور يعرف .

له ترجمة في : المسند (١/١٦٤ ـ ١٦٧) والإصابة (١/٥٤٥ ـ ٤٤٥) وطبقات ابن سعد (٣/١/٣ ـ ٨٠) ونسب قريش (١٠٣ ، ٢٢ ، ١٠٣) واسد الغابة (١/٧٧ ـ ١٩٩) وصفوة الصفوة (١٣٢/١).

<sup>(</sup>٦) ربيعة بن شيبان - بمعجمه - السعدى ، ابو الحوراء ، بمهملتين - البصرى ، عن الحسن بن على ، وعنه يزيد بن ابي مريم ، وثقه الترمذى ، وق التهذيب و الكاشف : قال النسائي : « ثقة ولم يذكر الترمذى ، خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (٣٢١/١) ت (٢٠٤٠) .

<sup>(</sup>V) خباب بن الأرت من بنى سعد بن زيد مناة حليف لبنى زهرة كنيته أبو يحيى وقد قيل أبو عبدالله مولى ثابت بن الأرت بن أم أنمار الخزاعية ، مات بالكوفة منصرف على من صفين سنة سبع وثلاثين ، وهو ابن خمسين سنة ، وصلى عليه على بن أبى طالب ، وقد قيل : إنه مات سنة تسع عشرة بالمدينة وصلى عليه عمر بن الخطاب . والأول أصح وهو أول من قبره على بالكوفة بعد منصرفه من صفين

له ترجمة في: الطبقات (١٦٤/٣، ١٦٤/٣) والإصابة (١٦/١) وحلية الاولياء-(١٤٣/١).

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (١) مُرْسَلًا ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « اللَّهُمَّ أَعِزَّ » (٢) . وفي لفظ : « خَاصَّةً » وفي لفظ : « خَاصَّةً » وفي لفظ : « اللَّهُمَّ وأَعِزَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ » وفي لفظ : بِأَبِي جَهْلَ بِنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بِنِ الخَطابِ » وفي لفظ : « بأَجَى جَهْلَ بِنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بِنِ الخَطابِ » وفي لفظ : « بأَجَد الرَّجُلَيْن » .

وَى لَفَظَ : « هَـٰذَيْنِ الرَّجُلَيْ إِلَيْكَ بِعُمَر بِنِ الْجُطَّابِ ، أَوْ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ (٤) » . وَرَوَى أَبُونُعَيْمٍ فَ \_ الحِلْيَةِ (٥) عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِالله بِنِ عُمَر أَنَّ عُمَر رَضَى الله تعالَى عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : ﴿ وَالله مَا نَعْبَأُ بِلَذَّاتِ الْعَيْشِ أَنْ نَاْمُرَ بصغَارِ المُعْزَى فَتُسْمَطُ لَنا ، وَنَاْمُر بِلنَّابِ الْجِنْطَةِ فَيُخْبَزُ لَنا ، وَنَاْمُر بِالزَّبِيبِ فَيُنْتَبَذُ لَنا فَ الْأَسْعَانِ (١) ، حَتَّى إِذَا صَارَ مِثْلَ عَيْنَ الْيَعْقُوبِ (٧) أَكَلْنَا هَذَا ، وَشَرِبْنَا هَذَا ، وَلَـٰكِنَّا نُرِيد أَنْ نَسْتَبْقى طَيِّباتِنَا ، لِإِناً سَمِعْنَا اللهُ تَعالَى يقول : ﴿ أَذْهَبُتُمْ طَيِّباتِكُمْ فَ حَيَاتِكُمُ الدَّنْيا (٨) ﴾ (١)

وَرَوَى عَبْدٌ وَابْنُ جَرِيرٍ (١٠) ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ عُمَرَ لَمَّ قَدِمَ الشَّام صُنِعَ لَهُ طَعَامُ [ مَّا ](١١) لَمْ يُرَقَبْلَهُ مِثْلُهُ ، فقالَ : هَاذَا لَناَ : فَماَ لِفُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ الَّذِينَ ماَتُوا وَهُمْ لَايَشْبَعُونَ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ ؟ فَقَالَ خَالِد : « لَهُم الجنَّةُ ، فَاغْرَوْرَرَتْ (١٢) عَيْناَ عُمَرَ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>۱) سعيد بن المسيب بن حزن بن إلى وهب المخزومي ابو محمد القرشي ، كان مواده لسنتين مضنا من خلافة عمر بن الخطاب ، وكان من سادات التابعين فقها وورعا وعبادة وفضلا وزهادة وعلما ، وقد قيل : إنه كان فيمن اصلح بين عثمان وعلى ، مات سنة ثلاث وتسعين

له ترجمة في: الثقات (٢٧٣/٤) والتهذيب (٨٤/٤) ومعرفة الثقات (٢٠٥/١) وخلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (٣٩٠- ٣٩٠) ت (٢٥٤٢)

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (١١/٢٥٥)

<sup>(</sup>۳) المسند (۱/۵۶۱) والحاكم (۸۳/۳) وكنز العمال (۹۷۳۰ ، ۳۲۷۹۹ ، ۳۸۹۳) والبداية (۸۰/۳) والطبراني الكفير (۱۱/۵۰۱) وفتح الباري (۱۸/۷) وابن سعد (۱۹٤/۱/۳) ومنحة المعبود (۲۲۳۹) والدرد (۱۸)

<sup>(</sup>٤) الجامع الكبير المخطوط/ الجزء الثاني (٩٧٢٣) والدر المنثور (٤٣/٣) والكنز (٣٥٨٥، ٣٥٨٥٣) ومشكاة المصلييج (٢٠٣٦) وابن (٢٠٣٦) والترمذي (٢٦٨١، ٣٦٨٠) والمسند (٩٥/١) والمستدرك (٥٠٢/١) وفتح الباي (٤٨/٧) والحلية (٣٦١/٥) وابن سعد (١٩٧/١/٣) ودلائل النبوة للبيهقي (٢١٦/٣/٢) وكشف الخفا (١٠/١١) وابن ملجة (١٠٥) ومجمع الزوائد (٢/٧/١٩) والمعجم الكبير للطبراني (١٩٧/١٠) والمطالب (٤٢٨١) وتهذيب تاريخ ابن عساكر (١٣/٣).

<sup>(</sup>٥) سالم بن عبدالله بن عمر العدوى المدنى الفقية أحد السبعة وقيل : السابع ابوسليمان بن عبدالرحمن وقيل : ابوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث قاله ابو الزناد ، عن ابيه و ابى هريرة ، ورافع بن خديج وعائشة ، وعنه ابنه ابوبكر وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب

وحنظلة بن أبى سفيان ، قال ابن أسحاق : أصح الاسانيد كلها الزهرى عن سائم عن أبيه وقال مالك : كان يلبس الثوب بدرهمين ، وعن نافع : كان ابن عمر يُقبِّل سائا و يقول : ، شيخ يقبل شيخا ، وقال البخارى : لم يسمع من عائشة . مات سنة ست ومائة على الاصح

<sup>،</sup> خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (٢٦١/١) ت (٢٣٢٢)

<sup>(</sup>٦) الاسعان : جمع سعن وهي قربة تقطع من نصفها ، وينبذ فيها ا

<sup>(</sup>٧) اليعقوب: الحجل

<sup>(</sup>٨) سورة الاحقاف: الآية (٢٠)

<sup>(</sup>٩) الحلية لأبي نعيم (١/٤٩)

<sup>(</sup>۱۰) في ب ۽ عبدين حميد ۽ وفي ( ، عبد وابن جرير ۽ .

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من ب

<sup>(</sup>۱۲) في ب مفاررفت ،

لَئِنْ كَانَ حَظُّناً مِنْ هَـٰذَا الطُّعَامِ ، وَذَهَبُوا بِالجِنَّةِ ، فَقَدْ بَانُوا يَوَانًا يَعدًا .

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَالطَبَرانِيُّ ، وَالضِّيَاءُ [ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ] (١) أَنَّ رَسُولَ اللهُ قَالَ : « أَتَانِى جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : أَقْرِىءُ عُمَر السَّلاَمَ ، وَقُلْ لَهُ : إِنَّ رِضَاهُ حُكُمُ ، وَإِنَّ غَضَبَهُ عِنُّ » (٢) .

ورَوَى الحَكِيمُ ، وأَبُونُعَيْمٍ ف - فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ - عَنْ أَنَسِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رسُولَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَذْلُ » .

وَرَوَى الْحَاكِمُ فَ تَارِيخِهِ وَأَبُونُعَيْمٍ لَ فَضَائِلَ الصَّحَابَةِ وَالْخَطِيبُ ، وَالْذَيْلَمِيُّ ، وَابْنُ النَّجَارِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضَىَ الله تعالَى عَنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « اتَّقُوا غَضَبَ عُمَرَ ، فَإِنَّ الله يَغْضَبُ إِذَا غَضِبَ » (٣) .

وَرَوَى أَبُودَ اوُدَ ، والطَّبَرانِيُّ ، والحَاكِمُ ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ (٤) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « أَصَابَ الله بِكِ يَا ابْنَ الخَطَّابِ » (°) .

وَرَوَى النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَنْدَةَ ، وَابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ وَاصِل مَوْلَى ابن عُيَيْنَةَ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةُ عُمَرَ اسْمُهَا عَاصِيَةٌ ، فَأَسْلَمَتْ ، فَقَالَتْ لِعُمَرَ قَدْ كَرِهْتُ اسْمِى فَسَمِّنِى ، فَقَالَ : أَنْتِ جَمِيلَةٌ ، فَغَضِبَتْ ، وَقَالَتْ : « مَا وجَدْت اسْمًا ، سَمَّيْتَنِى إلا اسْمَ أَمَةٍ ، فَأَتَتْ رَسُولَ الله جَمِيلَةٌ ، فَقَالَتْ /يَارَسُولَ الله إِنِّى كَرِهْتُ اسْمِى ، فَسَمِّنِى فَقَالَ : أَنْتِ جَمِيلَةٌ ، [و٣٠٧] فَقَالَتْ /يَارَسُولَ الله قُلْتَ لِعُمَرَ سَمَّنِى : فَقَالَ : أَنْتِ جَمِيلَةٌ فَغَضِبْتُ ، فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ أَمَا عَلَمْتِ أَنَّ الله عَزْ وَجَلًّ عِنْدَ لِسَان عُمرَ وَقَلْبِهِ » (١)

ورَوَاهُ ابن عَسَاكِر ف \_ التَّارِيخ \_ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ بِلاَل ، وابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ أَبِي بَكرِ الصِّدِّيقِ بِلفَظِ « إِنَّ الله جَعَلَ الْحَقَّ ف قَلْب عُمَرَ ، وَعَلَى لِسَانِهِ (٧) » .

<sup>(</sup>١)، زيادة من مجمع الزوائد (٦٩/٩).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٦٩/٩) رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه خالد بن زيد العمري ، وهو ضعيف : وكنز (٣٢٧٤٠ ، ٣٢٧٤٧) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٣٢٧٨٦) ولسان الميزان لابن حجر (٧٩١/٥) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٥/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) ابورمُثة البلوى ، اسمه حبيب بن جِمَاز بن عامر ، كان من جلة اهل المدينة من الغزّانين برا وبحرا ، وتوفي بالمدينة ترجمته في التجريد (١/٧١) والثقات (٨/١٨) والإصابة (٤/٠٧ و ٣٩٠/١) واسد الغابة (١/٣٦٩) وطبقات ابن سعد (٦٢/٦) والاستيعاب (٤/٠) ومشاهير علماء الامصار (٤٧)

<sup>(</sup>ه) السنن الكبرى للبيهقى (٢٠/٢) وإتحاف السادة المتقين (٢٠٨/٣) وكنز العمال (٣٢٧٥٤) والحاكم (٢٠٠/١). والمعجم الكبير للطبراني (٢٨٤/٢٢ ، ٢٨٥ برقم ٧٢٨) ورواه ابوداود (٩٩٤) قال المنذري في إسناده اشعث بن شعبة والمنهال بن خليفة وفيهما مقال ، قلت : المنهال بن خليفة ضعيف . واشعث قال الحافظ مقبول .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني (٢١٢/٢٤ برقم ٤٤٥) ورواه احمد (١٨/٢) ومسلم (٢١٣٩) وابوداود (٤٩٣١) والترمذي (٢٩٩٤) وقال: هذا حديث حسن غريب وإنما اسنده يحيي بن سعيد القطان ورواه البخاري في الأدب المفرد (٨٢٠) والدارمي (٢٧٠٠) وابن ماجة (٢٧٣٣)، والصلوات الهامعة للبكري (٥٦) الجامع الكبير

<sup>(</sup>٢) كَتُنْ العَمَال (٣٢٧٥، ٣٢٧١٤، ٣٢٧١٠) والحلية (٢/١٤ ، ١٩٤/٥) وابن سعد (٣/١/١٩٤ ، ٩٩/٢/٢) .

ورَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِر عَنْ أَبِى ذَرِّ بِلفْظِ : « إِنَّ الله جَعَلَ السَّكِينَةَ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وقَلْبِهِ يَقُولُ بِهَا » (١) .

وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَيُّوبِ بِنِ مُوسَى مُرْسَلًا : أَنَّ الله جَعَلَ الحقَّ عَلَى لَسَانِ عُمَرَ وقلْبهِ ، وَهُوَ الفَارُوقُ ، فَرَقَ الله بهِ بَيْنَ الحقِّ والبَاطِلِ » (٢)

ورَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ ، والطَّبَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرِو ، عَنْ بِلَالٍ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُودَاوُدَ ، وَأَبُويَعْلَى ، وَالرّويَانِيُّ ، وَالحَاكِمُ ، وَالضّيَاءُ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، والإمامُ أَحْمَد ، وَأَبُويَعْلَى ، وَالضّيَاءُ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، والإمامُ أَحْمَد ، وَأَبُويَعْلَى ، وَالضّيَاءُ ، عَنْ أَبِى شَعِيدٍ ، والإمامُ أَحْمَد ، وَأَبُويَعْلَى ، وَالضّيَاءُ ، وَالمَّبْرَانِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بلفظِ : « إِنَّ وَتَمَامٌ ، وَالحَدِيِّ عَلَى لِسَانَ عُمَرَ وُقَلْبِهِ » (٣) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيِّ ، عَنْ سديسة مولاة حفصة بنت عمر (ِ<sup>٤)</sup> أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمْ يَلْقَ عُمَرَ مُنْذُ أَسْلَمَ إِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهِ » (<sup>°)</sup> .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ الله تعالَى عَنْها أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرِّ مِنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ » (١) .

وَرَوَى ابْنُ عَدِى ، وَابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ عُقَبَةَ بِنَ عَامِر رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ بَاهَى المَلاَئِكَةً عَشِيَّةً يَوْمِ عَرَفَةً بِعُمَرَ بْنِ الخِطَّابِ » (٧) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ رَضَىَ الله تعالَى عنْه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَنْ أَبْغَضَ (^) عُمَرَ فَقَدْ أَحَبَّنى ، وَإِنَّ الله بَاهَى « مَنْ أَبْغَضَ (^) عُمَرَ فَقَدْ أَحَبَّنى ، وَإِنَّ الله بَاهَى بِالنَّاسِ عَشِيَّةً يَوْمٍ عَرَفَةً بِالنَّاسِ عَامَّةً ، وَإِنَّ الله بَاهَى بِعُمَرَ خَاصَّةً ، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ نبيا قَطُّ

<sup>(</sup>١) جمع الجوامع المخطوط / الجزء الثاني (٢٧٥٧) وكنز العمال (٣٢٧٥٣) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد (١٩٤/١/٣) . (٩٩/٢/٢ )

<sup>(</sup>٣) الترمذى (٣٦٨٦) والمسند (٣/٣٠ ، ٤٠١) والحاكم (٣/٨٦ ، ٨٧) ومجمع الزوائد (٣/٦٦) . والمعجم الكبير للطبرانى (٣/٩١) الترمذى (٣/١٨) والمسنة (٢٠/١٦) والبن أبى شيبة (٢٠/١٦) وفتح البارى (٥٠/٧) والسنة لابن أبى عاصم (٣/١٨) ومشكاة المصابيح (٣٠٣٦) والحلية (٢/١١) وكشف الخفا (٢/٨٨) وعلل الحديث لابن أبى حاتم الرازى (٢٠٥٤ ، ٢٦٦٩) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ « سُديلة مولاة عمر » والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>ه) المعجم الكبير للطبراني (٣٠٥/٢٤) برقم ٧٧٤) قال في المجمع (٧٠/٩) رواه الطبراني في الكبير . ورواه في الأوسط (٣٣٥ مجمع البحرين) وإسناده حسن والصلوات الهامعة للبكري (٥٥) رواه احمد و الترمذي عن ابن عمر والمسند وأبو داود والحاكم عن أبي ذرع والحاكم عن أبي هريرة والمعجم الكبير للطبراني عن بلال وعن معاوية والجامع الصغير .

 <sup>(</sup>٦) الصلوات الهامعة للبكرى (٥٧) رواه ابن عساكر عن عائشة / الجامع الكبير.
 (٧) محمع الدوائد (٩٠/ ٦٩) مع اختلاف بسبر والصلوات المامعة (٥٨) رواه ابن عدى وابن عسر

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد (٦٩/٩) مع اختلاف يسير والصلوات الهامعة (٥٨) رواه ابن عدى وابن عساكر عن عقبة بن عامر / الجامع الكبه

<sup>(^)</sup> ق (ز) اغضب

<sup>(</sup>٩) في (ز) اغضبني .

إِلَّا كَانَ فِي أُمُّتِهِ مُحَدَّثُ وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَهُوَ عُمَرُ ، قِيلَ : كَيْفَ يَارسُولَ الله مُحَدَّثُ ؟ قَالَ : « تَتَحدُّثُ المَلائكَةُ عَلَى لِسَانِهِ » (١) .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله تعالَى عنْهَا أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : « لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدُ فَإِنَّهُ عُمَرُ » (٢) . قَالَ ابْنُ وَهْبِ : مُحَدَّثُونَ أَيْ : مُلْهَمُونَ ،

وقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَعْنَاهُ : مُفْهَمؤنَ .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ أَنَس رَضيَ الله تعالَى عنْهُ ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « مَهْ عَنْ عُمَرَ ، فَوَالله مَا سَلَكَ عُمَرُ وَادِياً قَطُّ فَسَلَكَهُ الشَّيْطَانُ » (٣) .

وَرَوَى أَبُونُعَيْمِ ف \_ فضائِلِ الصّحابة \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عنْهمَا قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « نَزَلَ الحقّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وقَلْبِهِ » (٤) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيِّ ف \_ الكبير \_ عَنْ سَلَمةً بنِ مَالِكٍ الخِطْمِيِّ ، وابْنُ عَدِيٌّ ف \_ الكامل عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، وَابْن عُمَرَ مَعاً ، أنَّ رَسُولَ الله / عَلَيْ قال : [ظ٢٠٧] « وَيْحَكَ إِذَا مَاتَ عُمَرُ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ » (°) .

وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ ، عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه قالَ : « لَايَزَالُ بابُ الفِتْنَةِ مُغْلَقاً عَنْ أُمُّتي ، مَا عَاشَ لَهُمْ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ، فَإِذا هَلَكَ عُمَرُ تَتَابَعَتْ عَلَيْهِمُ الفِتَنُ » (٦) . وَرَوَى الطَّبْرَانِيِّ في \_ الكبير \_ عنِ ابنِ عبَّاس ِ رَضَىَ الله تعالَى عنْهما قَالَ قال : رَسُولُ

الله ﷺ: « يَا أَبِنَ الخَطَّابِ ، أَتَدُّرى بِما تَبَسَّمْتُ إِلَيْكَ ؟ [قالَ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ] (٧) إِنَّ الله عَزُّ وجَلُّ بَاهَى مَلَائِكَتَهُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ ، بِأَهْلِ عَرَفَةَ عَامَّةً ، وَبَاهَى بِكَ

وَدَوَى أَبُو نُعَيْم ف \_ الحِليَةِ \_ وَابْنُ جَرير ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْر مُرسلاً أَنَّ رسُولَ الله عَلَىٰ اللَّهُ عَمْرُ ارْجِعْ فَإِنَّ غَضَبَكَ عِزٌّ ، وَرضَاكُ حُكْمٌ ، إِنَّ لله في السَّمَـٰوَاتِ السَّبْعِ مَلَائِكَةً

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٦٩/٩) عن أبي سعيد الخدري والصلوات الهامعة (٥٨) رواه الطبراني عن أبن عباس الجامع الكبيروكذا (٥٩) رواه ابن عساكر عن ابي سعيد / الجامع الكبير .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٥/٥) وتغليق التعليق لابن حجر (١٠٩٣) وفتح الباري (٤٢/٧) وإتحاف السادة المتقين (٢٥٩/٧) ومشكاة المصابيح (٢٠٢٦) والمغنى عن حمل الاسفار (٢٣/٣) ومشكل الآثار للطحاوى (٢٥٧/٢) والصلوات الهامعة (٥٩) رواه مسلم والترمذي والنسائي عن عائشة / الجامع الكبير.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال (٣٢٧٦٧، ٣٥٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٣٢٧٥٨) وكشف الخفا (٢/٥٥٦).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني (١٨١/١٧) ومجمع الزوائد (١٧٩/٥) وكنز العمال (٣٦١٥٨، ٣٢٧٤٤). (٦) كنز العمال (٢٨٤٤).

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين زيادة من المصدر!

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني (١٨٢/١١) برقم (١١٤٣٠) قال في المجمع (٢٠/٩) وفيه رشدين بن سعد وهو مختلف في الاحتجاج

يُصَلُّونَ لَهُ غَنِيٌّ عَنْ صَلَاة فُلَانٍ » قالَ عُمَرُ : فَما صَلَاتُهُمْ ؟ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَّ شَيْئًا ، فَأَتَى جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَانَبِيَّ الله ، سَأَلَكَ عُمَرُ عَنْ صَلَاةٍ أَهْلَ السَّمَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اقْرَأْ عَلَى غُمَرَ السَّلَامَ ، وَأَخْبْرِهُ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيا سُجُودٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُونَ : سُبْحَانَ ذِى اللَّكِ وَاللَّكُوتِ ، وَأَهْلَ السَّمَاءِ التَّانِيَةِ رُكُوعٌ يَقُولُونَ : سُبْحَانَ ذِى العِزَّة والجبروتِ ، وأَهْلَ السَّماءِ التَّالِيَةِ مَا السَّمَاءِ التَّانِيَةِ رُكُوعٌ يَقُولُونَ : سُبْحَانَ ذِى العِزَّة والجبروتِ ، وأَهْلَ السَّماءِ التَّالِيَةِ قيامُ « إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ يَقُولُونَ : سُبْحَانَ الحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ » (١) .

وَرَوَى أَبُونُعْيمٍ ، وَابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ عَقِيلٍ بِنِ أَبِي طَالبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : يأ مَا يَا يَا يَا يَا يَا يُعْمِ (٢)

عُمَلُ إِنَّ غَضَبَكَ عِزٌّ، وَرضَاكَ حُكُمٌ » (٢)

وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله تعالَى عنْها ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ياَعَائِشَةُ مَا مِنْ أَصْحَابِي أَحَدُ إِلَّا وَقَدْ غَلَبَهُ شَيْطَانُهُ ، إِلَّا عُمَر ، فَإِنَّه غَلَبَ شَيْطَانَهُ »

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِي ، وَقَالَ : صَحِيحٌ ، وأَبُويَعْلَى ، وَابْنُ حبَّانَ ، والطَّبرانِيُّ في \_ الأوْسَطِ \_ والضِّياءِ ، وابنُ مَنِيعٍ ، والحارثُ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَالطَّيَالِسِيُّ ، والإمَامُ أَحْمَدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، وابْنُ حِبَّانَ ، وَأَبُوعُوانَةً عَنْ جَابِرٍ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِالله بْنِ بُرَيدة ، عَنْ والشَّيْخَانِ ، وابْنُ حِبَّانَ ، وأَبُويَعْلَى ، والرُّويَانِيِّ ، وأبُوبَكُرٍ في \_ الغَيْلانِيات \_ عَنْ مُعَادٍ ، وَابْنُ ابِيهِ ، والإمَامُ أَحْمَدُ ، وأبُوبَعْلَى ، والرُّويَانِيِّ ، وأبُوبَكُرٍ في \_ الغَيْلانِيات \_ عَنْ مُعَادٍ ، وَابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ أَبِي هُرَيرةَ رَضَى الله تعالَى عَنْهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « دَخَلْتُ الجنَّة فَإِذَا الْجَنَّةُ فَإِذَا الْجَنَّةُ فَإِذَا الْجَنَّةُ فَإِذَا الْجَنَّةُ فَإِذَا الْجَنَّةُ فَإِذَا الْجَنَّةُ فَالْ : « دَخَلْتُ الجَنَّةُ فَإِذَا الْجَنَّةُ وَالْ اللهُ عَنْهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمْ ، أَنَّ مَنْ ذَهَب » (٢)

وَفِّ لَفَظٍ : « فَرَأَيْتُ فِيها دَارًا وَقَصْراً ، فقُلتُ : لِمَنْ هَنذَا القصْر ؟ فقالُوا : لِعُمَر بنِ

وَى لِفِظ : « لِشَابِّ مِنْ قُرَيْش ، فَظَنَنْتُ أَنِّى أَنَا هُوَ ، فَقُلْتُ : وَمَنْ هُوَ ؟ قَالُوا : عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ ، فَلَوْلاً مَا عَلِمْتُ مِنْ غَيْرِتكَ لَدَخَلْتُهُ » .

وَفِي لَفَظٍ : « فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ ، فذكرتُ غَيْرةَ أبى حَفْصٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ يَارَسُولَ الله ؟ هَلْ هَدَانِي الله إِلَّا بِكَ ؟ وَهَلْ رَفَعَنِي الله إِلَّا بِكَ ؟ وَهَلْ مَنَّ عَلَى ۖ إِلَّا بِكَ ؟ » .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والشَّيْخَانِ ، عَنْ جَابِر رَضَى اللهَ تعالَى عنْه قالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلَى اللهُ تعالَى عنْه قالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : « رَأَيْتُنى دَخَلْتُ الجنَّةَ ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبى طلحَةً ، وسَمِعْتُ خَشْفَةً أَمَامِى ، فَقُلْتُ : مَنْ هَلذَا ياجِبْرِيلُ ؟ قالَ / هَلذَا بِلَالٌ ، وَرَأَيْتُ قَصْراً أَبْيَضَ بِفِنَائِهِ [و٢٠٨]

<sup>(</sup>۱) الصلوات الهامعة بمحبة الخلفاء الجامعة لبعض ماورد في فضائل الخلفاء للبكرى (۷۸) رواه أبونعيم في الحلية عن أبي سعيد مرسلا / الجامع الكبير وبمعناه رواه الشيخ في العظمة / الحاكم والبيهقي عن ابن عمر قال الذهبي منكر غريب / الجامع الكبير

<sup>(</sup>۲) كنز العمال (۳۲۷۰) (۳) صحيح البخارى (۰/۹) والترمذى (۳۸۸۸) والمسند (۱۰۷/۳) وفتح البارى (۲/۵۱) والسنة لابن أبي عاصم (۴/۵۸) وكنز العمال (۳۲۷۲۷، ۳۲۷۸) والسلسلة الصحيحة (۱٤۲۳) والحلية (۲۰۹۷) وابن أبي شيبة (۲۷/۱۲) وتاريخ أصبهان (۲/۵۱، ۳۵۱) وابن عدى (۲/۲۲) ومشكل الأثار (۲/۳۹، ۳۹۱) ومسلم / فضائل الصحابة ب ۲ رقم ۲۰

جَارِيةً ، فَقُلْتُ : لِنْ هَـٰذَا القَصْرُ ؟ قَالَ : لِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَذَكَرْتُ غَيْرِتَكَ » (١)

وَرَوَى الحَاكِمُ فَ ـ تاريخهِ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عنْهُما ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « رَضَىَ الله عَنْ عُمْرَ ، ورَضَىَ عمن رَضَىَ عَنْهُ » .

وَرَوَى أَبُونُعَيْمٍ فَ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ - وَالْخَطِيبُ وَابْنُ عَسَاكِر عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنُ عَسَاكِر ، وَالحَاكُمُ ، عَنِ المَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، وأبُو نُعَيْمٍ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضَىَ الله تعالَى عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : « عُمَرُ بنُ الخطَّابِ سِرَاجُ أَهْلِ الْجَنَّةَ » (٢) .

وَدَوَى ابْنُ عَدِى ، والطَّبَرَانِيُّ في الكبير وأبُونُعَيْمٍ فَى فضائلِ الصحابةِ وابْنُ عَسَاكِر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَخِيهِ الفَضْلِ رَضَى الله تعالَى عنْهُمْ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَسَاكِر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَخِيهِ الفَضْلِ رَضَى الله تعالَى عنْهُمْ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَسَاكِر ، عَنْ مَعَى ، وَأَنَا مَعَ عُمَرَ » (٣) .

وفى لفظ : « عُمَرُ مِنى وأَنَا مِنْ عُمَرَ ، والحَقُّ بَعْدِى مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ » (٤) . وَرَوَى ابْنُ عَدِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ، عَنْ أَنَس ، وابْنُ شَاهِينَ وابن عَسَاكِر عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْر مُرْسَلًا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « قَالَ لَي جِبْرِيلُ : أَقْرِى عُ عُمَرَ السَّلاَمَ ، وَأَعْلِمْهُ أَنَّ رَضًاهُ حُكْمٌ ، وَغَضَبَهُ عَدْلٌ » (٥) .

وَرَوَى أَبُوبَكُرِ الأَجرى في الشَّرِيعَةِ والحَاكِمُ وتُعُقِّبَ ، وأبُونُعَيْمِ في فضائلِ الصحَّابةِ وأنَّ رَسُولَ اللهِ ، ﷺ قَالَ : لَمَّ أَسْلَمَ عُمَرُ أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : قَدِّ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بإسْلام عُمَرَ » .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والترْمِذِيُّ وقَالَ : « حَسَنُ غريب » [ وابنُ زِنْجَوَيْهِ ] (١) ، وأَبُويَعْلَى والطَّبَرَانِيّ في \_ الكبير \_ والرُّويَانيُّ والبَيْهَقِيُّ ، والحَاكِمُ ، وأَبُونُعَيْم في \_ فضائل الصحابة \_ عَنْ عُقَبَة بنِ عَامرٍ ، (٧) والطبرانيُّ في \_ الكبير \_ عنَ عصْمَة بنِ مَالِكٍ ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لَوْ كَانَ بَعْدِى نَبِيُّ لَكَانَ عُمَر بَنَ الخطَّابِ » (٨) .

<sup>(</sup>۱) إتحاف السادة المتقين (٣٦١/٥ ، ٣٦١/٥) ومشكاة المصابيح (٦٠٢٨) والطبراني الكبير (٢٨١/٨) وصحيح البخاري (٣٧٧٩)

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٣٢٧٣٤) والحلية (٣٣٣/٦) وكشف الخفا (٩٤/٢) ومجمع الزوائد (٧٤/٩) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي (١٨٠/٧) وكنز العمال (٣٢٧٣٥) والبداية (١٣١/٥) والمعجم الكبير للطبراني (١٨١/١٨) ومجمع الزوائد (٢٢١/١)

<sup>(</sup>٤) الكامل في الضُعفاء لابن عدى (١٤٦٨/٤) .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد (٩/٩٦).

<sup>(</sup>٦) مابين الحاصرتين ساقط من ب

<sup>(</sup>V) في ب دعن ابن عامر،

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد (٦٨/٩) رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.

وَرَوَى التَّرْمِذِيِّ وَضَعَّفَهُ ، والبَزَّارُ والدَّارَ قُطْنِیِّ فِي الأَفْرادِ ، والحاكمُ وتُعُقِّبَ وابْنُ عَسَاكِر عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهِ تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى اَحَدٍ » . وفي لَفْظٍ : « عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ » وفي لِفَظٍ اللهِ الْفَضَلَ مِنْ عُمَرَ » (١) .

وَرَوَى ابْنُ عَدِى ، وأَبُونُعَيْم فَ \_ فضائل الصحَّابة ﴿ والدَّيْلَمِى وابن عَسَاكِر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضَى الله تعالَى عَنْهمَا ، أنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « مَا فِي السَّمَاءِ مَلَكُ ، إِلَّا وَهُوَ يُؤِدّ مَن عُمَرَ » (٢) .

ورَوى الدَّارِقُطنيُّ في \_ الأَفْراد \_ وابنُ مَنْدَه ، وابنُ عساكر ، عن حفصةَ رضىَ الله عنها أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « مَا لَقِي الشيطَانُ عُمَر منذُ أسلَمَ إلا خَرَّ لِوَجْهِهِ » (٢) .

ورَوى الحاكم ، عن عمر رضى الله تعالى عنه أنّ رسولَ الله ﷺ قال : « مالَقِى الشَّيطانُ عُمرَ مِنْ فَجِّ فَسَمِعَ صوتَهُ إِلَّا أَخَذَ غَيْرَ فَجِّهِ » (٤) .

[ ورَوَى ابنُ عساكر ،عنْ أبي سعيد رضى الله تعالى عنه ، أنَّ رَسولَ الله الله الله الله على الله على عشية قالَ : « مَنْ أَبْغَضَ عُمَرَ فقدْ أَبْغَضَ عُمرَ فقدْ أَبْغَضَ عُمرَ فقدْ أحبَّني ، وإنَّ الله باهي عشية عرفة بالنّاس عامَّة ، وإن الله باهي بعمرَ خاصَّة ، وأنَّهُ لم يُبْعثْ نبيًّ قط إلّا كانَ في أُمّته مَنْ يُحَدَّثُ ، وإنْ يكنْ في أُمّته مَنْ يُحَدَّثُ ، وإنْ يكنْ في أُمّته مَنْ يُحَدَّثُ ، وإنْ يكنْ في أُمّتي أَحَدٌ فهو عمرُ ، قيلَ يارسولَ الله كيفَ يُحَدَّثُ ؟ قالَ : تتكلمُ اللائكة على لسانه » (°) .

ورَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، عن أنس رَضَى الله تعالَى عنْه قالَ : قالَ رَسُولِ الله ﷺ : « مَهْ عَن عُمَرَ ، فَوَالله مَاسَلَكَ عُمَرُ وَادِيًا قَطُّ فَسَلَكَهُ الشَّيْطَانِ » (٦) .

ورَوَى أَبُونُعَيْمٍ ف \_ فضائل الصحابة \_ عن ابنِ عُمَرَ رَضَى الله تعالى عنْه ، قال : « نَزَلَ الْحَقِّ عَلَى لِسَان عُمَرَ وَقَلْبِهِ » ] (٧) .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۲۷۸۲) وميزان الاعتدال (۲۹۶٤) ولسان الميزان (۷۶۲/۳) وابن عدى (۱٬۵۷۸) والعلل المتناهية (۱٬۹۰۱) والترمذى (۲۸۳۸) والسنة لابن أبي عاصم (۲/۳۸) والحاكم (۲۰۳۸) ومشكاة المصابيح (۲۰۳۷) والعقيل (۲/۳) وميزان الاعتدال (۲۰۳۷)

<sup>(</sup>٢) كنزل العمال (٣٢٧٢٣) وكشف الخفا (٤١٨/٢)

<sup>(</sup>٣) إتحاف السادة المتقين (٢/٦٨٧) وكنز العمال (٣٢٧٤). (۵) إتراني ( ) با تراني ( ( ) ١٨٣/٧ ) وكنز العمال (٣٣٧٧٣) والراني لادر أو ماد ( ( / ١٨٥٧ ) وفتح الدا

<sup>(ُ</sup>عُ) إِتَحَافَ السَّادَةُ المُتَقِينَ (٢٨٦/٧) وكَنَرُ العمال (٣٢٧٦) والسَّنَةُ لابنَ ابي عاصم (٨٨/٢) وفتح الباري (٢٠/٠٠) ومسلم / فضائل الصحابة (٢٢) والبخاري (١٠/٠٤) . ومسلم / فضائل الصحابة (٢٧) والبخاري (١٨٧/١) . والمسند (١٧١/١) ١٨٧، ١٨٧) وابن سعد (١٣١/٨) .

<sup>(°)</sup> الكامل في الضعفاء لابن عدى (١ ( ١٩١١) ومجمع الزوائد (٦٩/٩) وكنز العمال (٣٢٧٨٧ ، ٣٢٧٨٥ و ٣٥٨٥٠) وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (٢٨٧/٤) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٣٢٧٦٧، ٥٨٨٥٣).

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين ساقط من (ب،ز).

[ وَهِي آيةُ الحِجَابِ و ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْراهِيمَ مُصَلِّى ﴾ (١) . و ﴿ تَبَارَكَ الله اَحْسَنُ الخَالِقِينَ ﴾ (٢) و ﴿ تَبَارَكَ الله اَحْسَنُ الخَالِقِينَ ﴾ (٢) و الاستِئْذَانِ ، وَأَسَارَى بَدْر ، ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً ﴾ (٤) وَوَصِيَّتُهُ ، وَكَرَامَاتُهُ ، وَوَفَاتُهُ ، وَثَفَاتُهُ ، وَثَفَاتُهُ ، وَثَنَاءُ الصَّحَّابَةِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ مَوْتَهُ ثُلْمَةً فِي الْإِسْلامِ :

رَوَى أَبُودَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِم ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ . وَابْنُ عَسَاكِر ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَضَى الله تعالَى عنْه ، قَالَ : « وَاقَقْتُ رَبِّى فِي أَرْبَعٍ ، قُلْتُ : يَارَسُولَ الله : « لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيَم مُصَلّى ، فَنَزَلَتْ ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْراهِيمَ مُصَلّى ﴾ (٥) وقلتُ يَارَسُولَ الله : لَوْ ضَرَبْتَ عَلَى نِسَائِكَ الحِجابَ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَ البَرّ وَالْفَاجِرُ ، فَأَنْزَل الله تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا سِأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ (٦) وَلَقَادُ ، فَأَنْزَل الله تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَتَبَارَكَ الله خَلْرَاتُ ، فَنْزَلَتْ ، فَلْتُ أَنا : تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ ، فَنزلَتْ : ﴿ فَتَبَارَكَ الله خَلُول الله عَلَيْ ، فَقُلْتُ لَهُ : ﴿ فَتَبَارَكَ الله خَيْرًا مِنْكُنَ ، فَنزَلْتْ : فَائِدُهُ الْآيَةُ : ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ ﴾ (٩) ودخلتُ عَلَى أَزْوَاج رَسُول الله عَلَيْ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : لَتَنْتَهُنَّ ، أَوْ لَيُبَدلَنَّ الله خَيْرًا مِنْكُنَ ، فَنزَلَتْ هَـنِهُ الآيَةُ : ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ ﴾ (٩) .

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصورِ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ، والصدق، والدّارِمِيّ، والبُخَارِيُّ والبُخَارِيُّ والبِّنْ المُنْذِرِ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أَبِي دَاوُدَ في للصَاحِفِ وابنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أَبِي عَاصِم ، وابْن جَرِير، والطَّحَاوِيُّ، وابن حِبَّانَ، والدَّارَقطْنِيُّ، في الْأَفْرَادِ وابْنُ شَاهِينَ في وابْنُ مَرْدَوَيْهِ، وأَبُونُعَيْمٍ في الحِليةِ والبَيْهَقِيِّ عَنْهُ رَضِيَ الله تعالى عنْه، شَاهِينَ في وابْنُ مُردويهِ، وأَبُونُعَيْمٍ في الحِليةِ والبَيْهَقِيِّ عَنْهُ رَضِيَ الله تعالى عنْه، قالَ : وَافَقْتُ رَبِّى في ثلاثٍ ، قُلْتُ : يَارَسُولَ الله لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامٍ إِبْراهِيمَ مُصلى، فَنَزَلَتْ فَلَ : وَافَقْتُ رَبِّى فِ ثِلاثٍ ، قُلْتُ : يَارَسُولَ الله لَوِ اتَّخَذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْراهِيمَ مُصلى ﴾ (١٠) وقلتُ يَارَسُولَ الله : إِنَّ نِساءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ البَرُ وَالْفَاجِرُ، فَلُوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الحِجَاب، وَاجْتَمَعَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَالفَاجِرُ، فَلُوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الحِجَاب، وَاجْتَمَعَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَالفَاجِرُ، فَلُوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الحِجَاب، وَاجْتَمَعَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الأية ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية (١٤).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية (١٢٥).

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب الآية (٥٣).

<sup>(</sup>V) سورة المؤمنون الأية (١٤).

<sup>(</sup>٨) سورة المؤمنون الآية (١٤).

<sup>(</sup>٩) سورة التحريم الآية (٥) .

<sup>(</sup>١٠) سورةالبقرة الآية (١٢٥)

نِسَاقُهُ ، مِنَ الغَيْرَةِ ، فقلتُ : ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَنْوَاجًا خَيْراً مِنْكُنَّ ﴾ (١) فَنَزَلَتْ كَذَلِكَ » (٢) .

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وقالَ : حَسَنُ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عَنْهُماَ قالَ : « ، هَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ ، فَقَالُوا فِيهِ ، وَقَالَ عُمَرُ إِلَّا نَزَلَ القُرْآنُ / عَلَى نَحو ما قالَ [و٣٠٩ عُمَرُ » .

## من كراماته:

قصّةُ سَارِيَةَ المشهورَة حِينَ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، في السَّنَةِ التَّى مَاتَ فيها فَقَالَ في الْنَاءِ كِلَامِهِ : يَاسَارِيَةَ بْنَ الحُصَيْنِ : الجَبَلَ ، الجَبَلَ ، فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَلَمْ يَغْهُمُوا مَا قَالَ ، فَقَالَ لَهُ عَلَى لَمَّ نَزَلَ : مَا هَـٰذَا الْكَلاَمَ الَّذِي قُلْتَهُ ؟ قَالَ : وَقَدْ سَمِعْتَنِي ، قَالَ : سَمِعْتَكَ أَنَا وكُلُّ مَنْ في الْسَجِدِ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا بنهاوند وقدْ أَحَاطَ بِهِمُ العَدُونَ ، وَهُنَاكَ جَبَلٌ « فَإِنِ اعْتَصَمُوا إِلَيْهِ سَلِمُوا وظَفِرُوا ، وإلَّا فَيَهْلَكُوا ، فَجَاء الْبَشِيرَ بَعد شَهْرِ بَحْد شَهْرِ بَحْر نَصْر المسلِمِينَ ، وانَّهُمْ سَمِعُوا في ذَلِكَ الوقتِ صَوتًا يُشبهُ صوتَ عُمَرَ : يَاسَارِيَةُ بْنُ جَمَيْنُ : اَلجَبَلَ الجَبَلَ ، فَعَدَلُوا إِلَيْهِ ، فَانْتَصَرُوا وَظَفِرُوا فكشَفَ لَهُ عَنْ حَالِ السَّرِيَّةِ حَتّى خَصَيْنُ : اَلجَبَلَ الجَبَلَ ، فَعَدَلُوا إِلَيْهِ ، فَانْتَصَرُوا وَظَفِرُوا فكشَفَ لَهُ عَنْ حَالِ السَّرِيَّةِ حَتّى عَلَيْهُمُ بَبَصِرِهِ ، وارتفعَ بَصَرُهُ وصوبَّهُ إِلَى أَنْ سَمِعُوهُ في ذَلِكَ الوقتِ ، فلما جَاءَهُ البَشِيعِ عَلَيْ الْبَشِيرَةُ مِنَاكُ مَنْ فِي أَلْ أَنْ سَمِعُوهُ في ذَلِكَ الوقتِ ، فلما جَاءَهُ البَشِيعِ خَتَى عَلَيْهُمْ بَبَصِرِهِ ، وارتفعَ بَصَرُهُ وصوبَّهُ إِلَى أَنْ سَمِعُوهُ في ذَلِكَ الوقتِ ، فلما جَاءَهُ البَشِيعِ لَتُعَدِيرًا فَيَاللَهُ لَالْ لَالْ لَالْ لَالْ لَالْ لَالْ لَالْ لَلْ سَمِعُوهُ في ذَلِكَ الوقتِ ، فلما عَلَهُ عَالَمُ المَالْ عَلَا الْمَالِ السَّرِيَةُ عَلَى السَّذِيلَ الْحَلْ الوقتِ ، فلما المَعْولُ في ذَلِكَ الوقتِ ، فلما المَالَّ جَاءَهُ البَشِيعِ المَالَ الْسَيعِيرِ فَيْهُ إِلَى الْ السَّذِيلُ الْحَلْ الْمُنْ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالْ الْحَلْ الوقتِ ، فلما أَلْمُ المَالِ السَّرِيلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالْحِيلِ الْحَلْ الْمَالْحِلُولُ الْمِلْ الْمَالْحَالُ الْمَالَولُولُ الْفَلْ الْمَالُولُ السَّرَاقِ الْمَالَعُ الْمَالَ الْحَلْمُ الْمَالُولُ الْمَالَا الْمَالَ الْمَالَعُ الْمَالَعُولُ الْمَالَعُلُهُ الْمَالَعُلُولُ الْمَالَعُلُولُ الْمَالْمَا الْمَالَعُ الْمَالَعُولُ الْمُلْعُولُ الْمُلْ الْمَالُولُ الْمَلْكُ الْمَالَعُلُولُ

وَفُتِّحَ عَلَى يُدَيْهِ فُتُوحَاتٍ كثيرةٍ ، مِنْهَا بَيْتُ المقْدِسِ (٤) . وَمِنْ مَنَاقِبِهِ : قولهُ : « لَوْ أَنَّ حَمَلًا مِنْ وَلَدِ الضَّانِ ضَاعَ في شَطِّ الْفُراتِ لَخِفْتُ أَنْ

وَمِنْ مَنَافِيْهِ : قُولُهُ : « لَوْ أَنْ يَحْمَرُ مِنْ وَبَيْرِ السَّانِ اللهِ عَنْهُ » . يَسَالَنِي الله تعالَى عنْه » .

ومنْها: تَوَاضُعُهُ مَعَ رَفْعَةِ قَدْرِهِ وَجَلَالَةِ مَنْصِبِهِ

ومنْها : أَنّه كَانَ فَ عَامِ الرَّمَادَةِ (<sup>(°)</sup> يَصُومُ النَّهَارَ ، فَإِذَا أَمْسَى أُتِى بِخَبْزِ وَزَيْتٍ ، فَجَعَلَ يَكْسِر بِيَدِهِ ، وَيَثْرُدُ الخُبْزُ ، ثُمَّ قَالَ : وَيْحَكَ تَأْمُرُنَا ، ارْفَعْ هَنذِهِ الجَفْنَةَ حَتَّى تَأْتِى بِهَا أَهْل بَيْتِ مُعْتَرِّينَ ، فَضَعْهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وَقَدْ حَلَفَ فِ ذَلِكَ العَامَ أَلَّا يَأْكُلَ سَمْنًا ، وَلَا سَمِينًا حَتَّى بَأُكُلَ النَّاسُ .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم الآية (٥)

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن عدى (٢٩٧) والسنن الكبرى للبيهقي (٨٨/٧) وتاريخ الخلفاء (٢٤) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء للسيوطى (١١٧) قال ابن حجر في الإصابة : إسناده حسن . والرياض النضرة (٧٣/٢) وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي (١٩٦ :١٩٩) .

ونورالانصار للشبلنجي (٦٢)

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) الرملاة : الهلاك يشير والله اعلم إلى زمن القحط ، الرياض النضرة (١٤٨ - ١٤٩) .

وَمَا أُثِر عَنْهُ مِنْ كَلِمَاتِهِ ، « وَجَدْنَا عَلَيْنَا الصَّبْرِ ، إِنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ ، وَاليَأْسَ عِنُّ » « جَالِسِ ِ التَّوَّابِينَ فَإِنهم أَرَقُّ أَفْئِدَةً » <sup>(١)</sup> .

« كُونُوا أَوْعِيَةَ الكِتَابِ ، وَيَنَابِيعَ الْعِلْمِ ، واسْأَلُوا رِزْقَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ » (٢)

« زِنُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا ، وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا ، وَمُهَدُوا لَها قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ وَقَت (٢) ﴿ يَوْمَنَذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً ﴾ (٤)

« لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ الْأَرْضِ ذَهَبا لَا افْتَدَيْت بِهِ مِنْ عَذَابِ الله ، قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ » (٥) . « وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لَوَدِنْت أَنِّى خَرَجْتُ مِنْهاَ ، يَعْنَى ِ: الخِلَافَةَ كَما دَخَلْتُ فِيهَا لَا أَجْراً وَلَا وَزْرا »(١)

« وَلَوْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ دَاخِلُونَ الجِنَّةَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا ، لَخِفْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَاهُوَ ، وَلَوْنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنكُمْ دَاخِلُونَ النَّارَ كُلكُمْ إِلَّارَجُلًا وَلَا أَكُونَ أَنَا هُوَ » (٧)

وَرَوَى البُخَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى الله تعالَى عَنْهُمَا ، قَالَ : وضِعَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ عَلَىٰ سَريره ِ ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ ، فَلَمْ تَرَعَيْنِي إِلَّا رَجُلًا قَدْ أَخَذَ بِمِنكَبِي مِنْ وَرَائِي ، فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ ، وقَالَ : قَدْ أَخَذَ بِمِنكَبِي مِنْ وَرَائِي ، فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا هُوَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَتَرحَّمَ عَلَى عُمَرَ ، وقَالَ : مَا خَلَقَ الله أَحَدًا أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ ٱلْقَي الله بِمثل عَمَلِهِ مِنْكَ ، وَأَيْمُ الله إِنْ كُنْتُ لَاظُنُ أَنْ يَجْعَلَكَ مَع صَاحِبَيْكَ ، وذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ كَثِيراً أَسْمَعُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : « ذَهَبْتُ أَنَا ، وَأَبُوبَكُو وَعُمَر ، فَإِنْ كُنْتُ لَاظُنّ أَنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَهُمَا » رَوَاهُ مُسْلُمُ عَنْ أَبِي بَكُر » .

وَرَوَى مُسْلِمٌ / فَ \_ صحيحِهِ \_ والحافظُ البَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَىَ الله [ظ٣٠٩] تعالَى عنْهُمَا ، أَنَّ عُمَرَ رَضَىَ الله تعَالَى عنْه ، أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ يَارَسُول الله : إِنِّى أَصْبُتُ أَرْضًا ، وَالله مَا أَصَبْتُ مَالا قَطُّ ، هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهَا ، فَمَا تَأْمُرُني يَارَسُول الله ؟ أَصَبْتُ أَرْضًا ، فَمَا تَأْمُرُني يَارَسُول الله ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا ، وَحَبَسْتَ أَصْلَها ، فَقَالَ : فَجَعَلَها عُمَر صَدقة لاتُبَاعُ ،

<sup>(</sup>۱) الحلية لابي نعيم (۱/۱ه).

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق (۳) المرجع السابق (۲/۱ه) .

<sup>(</sup>١) المربع المعابق (١/١). (٤) سورة الحاقة الآية (١٨).

<sup>(</sup>۱) سوره الحاقة الآية (۱۸) (۵) الحلية (۲/۱)

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق

<sup>(ُ</sup>٧) المرجع السابق (١/٣٥).

ولَاتُوهَبُ ، ولَا تُورَثُ ، فَتَصَدُّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَذِى الْقُرْبَى ، وَفِي سَبِيلِ الله ، قَالَ ابْنُ عَوْفٍ : احْبِسْهُمْ ، قالَ : والضَّيْف ولَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مَنْهَا بِالْلَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ ، قَالَ ابْنُ عَوْفٍ ، فَذَكَرْتُهُ لِإبْنِ سِيرِينَ فَقَالَ : غَيْرَ مُتَمَاشِ مَالًا » (١) .

وَرَوَى البُخَارِيُّ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ رَضَى اللهَ تَعَالَى عَنْهُ ، تَصَدَّقَ بِمَا لِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى عَنْهُ ، وَكَانَ يُقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ الله : إِنِّى اسْتَنْفَذْتُ مَالًا ، وَهُوَ عِنْدِى نَفِيسٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَايُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلِكِنْ تُنْفِقُ ثَمَرتَهُ ، فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ ، فَصَدَقَتُهُ تِلْكَ فِ سَبِيلِ الله ، وَفِ الرَّقَابِ وَالْسَاكِينِ ، وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِى الْقُرْبَى ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ اللهُورُفِ أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمُّولً بِهِ » (٢)

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ أَنَّ صَدَقَةً غُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، نَسَخَها لى عَبْدُ الحَمِيدِ بِنِ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ فَ ثَمَعْ إِنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَاعَاشَتْ تُنْفِقَ ثَمَرتَهُ حَيْثُ أَرَاهَا الله ، فَإِنْ تُوفِّيَتْ ، فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّانِي مِنْ أَهْلِها » (٤)

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة (١٢١/٢) أخرجاه

<sup>(</sup>٢) ثمغ : مال لعمر معروف بالمدينة وهو غير ذلك الذي تصدق به . « الرياض ١٢٢/٢» .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری (۲۷۹۶)

<sup>(</sup>٤) في ب « أهله » السنن الكبرى للبيهقى (١٥٩/٦) .

<sup>(</sup>ه) في ب « حرج » .

<sup>(</sup>٦) في ب «متاثل »

<sup>(</sup>۷) زیادة من ب

<sup>(</sup>٨) ساقط من ب

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : أَنَّ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عَنْهَ، قَالَ للسِّتَّةِ الَّذِينَ خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ عَنْهُمَ رَاضٍ بَايِعُوا لِنَ بِايَعَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَـنُ بِنِ عَوْفٍ فَمَنْ أَبِي فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ ».

فَدُوىَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ (١) رَضَىَ الله تَعَالَى عَنْه بَكَى عِنْد مَوْتِه عُمَر رَضَىَ الله / تَعَالَى عَنْه ، فَقِيلَ لَهُ : مَا يُبْكيكَ ؟ فَقَالَ : عَلَى الْإِسْلَامِ ٱَبْكي ، إِنَّ مَوْتَ عُمَرَ [و٣١]، ثَلَمَ الْإِسْلَامِ ثُلْمَةً لَا تَرْتَقُ إِلَى يَوْمَ ِ الْقِيَامَةِ » (٢)

وَدَوَى [ ابن سعْدٍ ف الطبقات ]  $^{(7)}$  عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب  $^{(1)}$  رَحِمَهُ الله تعالَى ، قَالَ : أَتَيننا عَبْدَالله بنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ عُمَرَ فَبَكَى ، حَتَّى ابْتَلَّ الحَصَى مِنْ دُمُوعِهِ ، وَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ رَضَىَ الله تَعَالَى عَنْهِ ، كَانَ حِصْنًا حَصِينًا للْإِسْلام ، يدخلون فِيهِ وَلاَ يخرجون مِنْهَ ، فَلَما مَاتَ أثُلُم الحِصْينُ ، فَإِذَا النَّاسُ يَخْرُجُونَ عَنِ الْإِسْلاَمِ [ وَلَا يدخلون ] (٥)

وَدُوى عَنْ أَبِي وَائِل (٦) رَضِيَ الله تعالَى عنْه قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدالله بنُ مَسْعُودٍ ينعى إلينا عُمَرَ ، فَلَمْ أَرَيَوْمًا كَانَ اكْتَرَ بَاكِيًا وَلاَ حَزينًا مِنْهُ ، ثُمَ قَالَ : والله لَوْ أَعَلَمْ أَنَّ عُمرَ كَانَ يُحِبُّ كُلْبَا لَأَحْبَبْتُهُ ، وَالله قد وجدت عَلَى فَقَد عُمَرَ » (٧) .

وَدُوي عَنْه قَالَ : قَالَ عَبْدُالله « لَوْ أَنَّ عِلْمَ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، وُضِعَ ف كفَّةِ الميزانِ، وَوُضِعَ عَلْمُ أَهْلِ الأَرْضِ فِي كُفَّةٍ لرجعَ علمُ عُمَرَ (^)

وَدُوِى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِالله ، قالَ : « إِنِّي لِأَحْسِبُ عُمَرَ قَدْ ذَهَبَ بِتِسْعَةِ أَعْشَال الْعِلْمِ » (٩) ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ أَعْلَمُنَا بِكِتَابِ اللهِ . وَأَفْقَهَنَا فَ دِينِ اللهِ ، وَكَانَ إِسْلَامُهُ فَتْحًا ، وَكَانَتْ هِجْرَتُهُ نَصْرًا ، وَكَانَتْ إِمَارَتُهُ رَحْمَةً ، (١٠)

<sup>(</sup>۱) سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب ، كنيته أبو الأعور ، لم يشهد بدرا ، بعثه النبي ﷺ وطلحة ليتجسسا خبر العير فقدما من الحوران بعدما فرغ النبي ﷺ من الوقعة فضرب لهما ﷺ بسهميهما وأجرهما ، ومات سعيد بالمدينة سنة إحدى وخمسين وهو أبن بضع وسبعين سنة ، ودخل قبره سعد بن أبى وقاص ، وعبدات بن عمر بن الخطاب .

له ترجمة في: مسند أحمد (١/١٨٧) وحلية الأولياء (١/٥٠ - ٩٧) وأسد لغاية (٣٠٦/٣ ـ ٣٠٨). (٢) الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/٤/٣) وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (٢٧٤ ، ٢٧٥) .

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٤) زيد بن وهب الجهني الهمداني ، أبوسليمان ، مات سنة ست وتسعين . له ترجمة في تاريخ الإسلام (٣/٩٥٣) والبداية والنهاية (٩٣/٩).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب، ز) راجع : مجمع الزوائد (٧٧/٩) وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (٢٧٥)

<sup>(</sup>٦) أبو وائل شقيق بن سلمة الاسدى ، كان مولده سنة إحدى من الهجرة ، أدرك النبي ﷺ ، وليست له صحبة ، وسمع من الصحابة ، مات سنة ثلاث وثمانين .

له ترجمة في: (طبقات ابن سعد ٩٦/٦٠، ١٨٠، وتاريخ بغداد (٢٦٨/٩) وأسد الغابة (٣/٣).

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد (٧/٩) والطبقات الكبرى لابن سعد (٢٨٤/٣) وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (٢٧٥) (٨) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (٢٧٦).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٠) مجمع الزوائد (٧٨/٩) وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (٢٧٦) .

وَرُوىَ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ رَضَى اللهُ تَعَالَى عنْه ، قَالَ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ (١) « والله مَا أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ اللَّسْلِمِينَ إِلَّا وَقَدْ دَخَلَهُمْ ف مَوْتِ عُمَرَ نَقْصٌ ف دِينِهمْ ودُنْيَاهُمْ » (٢) .

وَرُوىَ أَنَّ حُذَيْفَةً قَالَ : « إِنَّمَا كَانَ مَثَلُ الْإِسْلَامِ أَيَّامَ عُمَرَ ، مَثَلَ أَمْرِ مُقْبِلِ ، لَمْ يَزَلُ فِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

إِقْبَالٍ ، فَلَمَّا قِتِلَ أَدَبْرَ ، فَلَمْ يَزَلُ فَ إِدْبَارٍ » (٣) .

ُ وَرُوى أَنَّ عَائِشَةَ رَضَى الله تَعَالَى عَنْها ، قَالَتْ : « مَنْ رَأَى عُمَرَ بِنَ الخَطابِ عَلِمَ أَنَّهُ خُلِقَ عَنى للإِسْلامِ ، كَانَ وَالله أَحْوَذِ يًّا (٤) نَسبِج وَحْده ، وَقَدْ أَعَدَّ للْأُمُورِ أَقْرانَها أَ » (٥) . وَرُوىَ عَنْهُ عَنْهَا (٦) : « إذَا ذَكَرْتُمُ عُمَرَ طَابَ المَجَلِسُ » (٧) .

وروى عَنْ طَارِقِ بْنِ شِيهَابٍ (٨) قَالَ : قَالَتْ « أُمُّ أَيْمَنَ رَضَى الله تعالَى عنْها يَوْمَ أُصِيبَ

عُمَرَ رَضَى الله تعالَى عنه : الْيَوْمَ وَهَى الْإِسْلام » (٩) .

قَالَ الشَّعْبِيُّ (''): إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ في شيءٍ ، فَانْظُر كَيْفَ صَنْعَ عُمَرُ ، فَإِنَّ عُمَرَ لَمُ اللَّهُ عَكُنْ يَصْنَعُ شَيْئًا حَتَّى يُشاورَ » (١١) .

وَقَالَ قبيصة بْنُ جَابِرٍ (١٢) رَضَى الله تعالَى عنْه : « صَحِبْتُ عُمَرَ رَضَى الله تَعَالَى عَنْهُ ، فَمَا رَأَيْتُ أَقْرَأَ مِنهِ لِكتَابِ الله ، وَلاَ أَفْقَه في دِينِ الله ، وَلاَ أَحْسَنَ مدارسَةً (١٣) مِنْهُ » (١٤) .

<sup>(</sup>۱) أبو طحلة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصارى الخزرجي كان من فضلاء الصحابة ، شهد العقبة وبدرا وهو زوج أم سليم رضى الله عنها عل مهر هو دخوله في الإسلام ، ففعل ، توفي سنة ٥٠هـ غازيا في البحر فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها الابعد سبعة أيام ولم يتغير هامش تاريخ ابن الخطاب لابن الجوزى (٢٧٦)

<sup>(</sup>٢) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة : أجودنا . والأحوذي : الخفيف ، الحاذق ، و المشمر للأمور والقاهر لها ، لايشد عليه شيء .

<sup>(</sup>ه) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (۲۷۸)

<sup>(</sup>٦) عنه عنها: أي عن عودة عن عائشة

<sup>(</sup>۷) تاریخ عمر (۲۷۸)

<sup>(</sup>A) طارق بن شهاب بن عبدتهمس أبوعبدات الكوفي ، البجلي ، الاحمسى توفي سنة (۸۳هـ) رأى النبي الله ولم يسمع منه ، وحديثه عن الصحابة في الكتب السنة ، غزا في خلافة أبي بكر وعمر الصحابة في الكتب السنة ، غزا في خلافة أبي بكر وعمر انظر ابن سعد (۲۱۶) وخليفة (۲۱۹) الاستيعاب (۲۰۵/۷) ومشاهير (۲۱۹) والإصابة رقم (۲۱۹) والتقريب (۲۱۲۷) ودر السحابة (۸۷)

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد (٧٧/٩) وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (٢٧٨)

<sup>(</sup>۱۰) عامر بن شراحبيل بن عبددى كبار الشعبى الحميرى ابوعمرو رواية من التابعين ، يضرب المثل بحفظه ، ولد نشأ ومات فجاة بالكوفة سنة ۱۰۳هـ ، وكان ضئيلا نحيلا ولد لسبعة أشهر ، وسئل عما بلغ إليه حفظه فقال : ماكتبت سوداء في بيضا ، ولاحدثنى رجل بحديث إلا حفظته من رجال الحديث الثقات ، واستقضاه عمر بن عبدالعزيز وكان فقيها شاعرا ، هامش تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (۲۸۰)

الله عامل عاريع عمر بن الخطاب لابن الجوزى (٢٨٠) وفيه كذلك : « من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشير ،

<sup>،</sup> هامش تاریخ عمر (۲۸۰) »

<sup>(</sup>١٣) في النسخ ، دراسة ، والمثبت من المصدر .

<sup>(</sup>۱٤) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (۲۸۰ ـ ۲۸۱)

قَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ (١): « إِذَا ارَدتُمْ أَنْ يُطَيِّبَ المَّجْلِسُ فَأَفِيضُوا فِ ذِكْرِ عُمَرَ » (٢).

وَدُوىَ عَنْه ، أَنَّهُ قَالَ : « أَى آهُل بَيْتٍ لَمْ يَجِدُوا فَقْدَ عُمَرَ  $(^{7})$  فَهُمْ أَهْل بيتِ سُوءِ »  $(^{2})$  .

وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله (°) : كَان عُمَرُ أَزْهَدَنَا فِي الدُّنْياَ ، وَأَرْغَبَنَا فِي الآخَرِةِ » (<sup>(7)</sup> . وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ : وَقَدْ عَلِمْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ فَضَلَنا عُمَرُ ، كَانَ أَزْهَدَنَا فِي الدُّنْياَ ، وَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها ، فَقَدَّمَتْ لَهُ مَرَقًا ، كَانَ أَزْهَدَنَا فِي الدُّنْياَ ، وَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها ، فَقَدَّمَتْ لَهُ مَرَقًا ، وَصَبَّتْ عَلَيْهِ زَيْتًا ، فَقَالَ : إِدَامَانِ فِي إِنَاءٍ وَاحِد ، لأكلتُ حتَّى أَلْقَى الله عَزَّ وَجَلَّ » . وَصَبَّتْ عَلَيْهِ زَيْتًا ، فَقَالَ : إِدَامَانِ فِي إِنَاءٍ وَاحِد ، لأكلتُ حتَّى أَلْقَى الله عَزَّ وَجَلَّ » . وقَالَ أَنسُ رَضِيَ الله تَعالَى عنْهُ : « لَقَدْ رَأَيْتُ قَمِيصٍ عُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عنْه أَرْبَعَ وَقَالَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ » (٧) .

وَعَنْ أَبِي عْثُمَانَ : « رَأَيْتَ عُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ، يَرْمِي الجِمَارَ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَرْقُوعٌ بِقِطْعَةِ مِن جِراب » (^) .

وَعَنْ غَيْرِهِ : « أَنَّ قَمِيصَ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، كَانَ / فِيهِ أَرْبَعِ عَشْرَةَ [ ظ١٠٣] رَفْعَةً أَحَدُهَا مِنْ أَدَمٍ » .

الخامس: ف وَفَاتِهِ ، وَأَنَّهُ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدً:

وَقَدْ رَوَى البُّخَارِيُّ ، عَنْ حَفْصَةً ، قَالَتْ ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله تعالَى عنه : « اللَّهُمَّ

<sup>(</sup>۱) الحسن بن يسار البصرى ، ابوسعيد ، تابعى ، كان إمام اهل البصرة ، وحبر الأمة في زمنه ، احد العلماء والفقهاء الفصحاء الشجعان النساك ، ولد في المدينة ونشا في كنف سيدنا على ، عظمت هيبته في القلوب ، فكان يدخل على الولاة فيامرهم وينهاهم لايخاف لومة لائم ، كان اشبه الناس بكلام الانبياء ، واقربهم هديا من الصحابة ، ولما ولى عمر بن عبدالعزيز كتب إليه إنى قد ابتليت بهذا الأمر فانظر لى أعوانا يعينوننى عليه ، فأجابه الحسن . اما ابناء الدنيا فلا تريدهم ، وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك فاستعن بالله توفى بالبصرة سنة ١١٠هـ . . المرجع السابق (٢٨١) ،

<sup>(</sup>٢) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (٢٨١).

 <sup>(</sup>٣) في النسخ ، فقده فهم ، والمثبت من المصدر.
 (٤) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (٢٨١) ومجمع الزوائد (٧٧/٩).

<sup>(</sup>ه) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بت تيم بن مرة التيمى أبو محمد المدنى ، أحد العشرة والسنة الشورى ، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وضرب له النبي على بسهم يوم بدر ، وأبلي يوم أحد بلاء شديدا ، له ثمانية وثلاثون حديثا ، اتفقا على حديث وأنفرد البخارى بحديثين ومسلم بثلاثة وعنه مالك بن أبى عامر وغيره ، عن عائشة كان أبلبكر : إذا ذكر يوم أحد قال ذلك يوم كله لطلحة وسماه النبي عليه عليه الحمل مطلحة الحمل وطلحة الفراض استثمار مدم المما

ذكر يوم أحد قال ذلك يوم كله لطلحة وسماه النبى ﷺ طلحة الخير وطلحة الجواد وطلحة الفياض استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين وخلف ثلاثين الف الف درهم ومن العين الفي الف ومائتي الف دينار رضي الله عنه . • خلاصة تذهيب الكمال (١١/٢ ، ١١) بـ (٣١٩٥) .

<sup>(</sup>۲) الرياض النضرة (۲/۰۷، ۲۲) خرجه الفضائل.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الخلفاء (١٢٠)

<sup>(</sup>٨) تاريخ الخلفاء للسيوطي (١٢٠).

ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ ، وَمِيتَةً فِي بَلِدِ رَسُولِكَ (١) ، وذَكَر قَاتِلَهُ ، كَما خَتَمَ الله لَهُ بِالشَّهَادَةِ حِينَ طَعَنَهُ العِلْجُ : أَبُو لُؤْلُوَةَ فَيْرُورُ ، غُلامٌ للمغيرةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَهُوَ كَامِنُ لَهُ فِي زَوَايَا الْلَسْجِد ، وَعُمَرَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ عَنْدَ إِحْرَامِهِ بِسِكِّينِ مَسْمُومَةٍ ، ذاتِ طَرَفَيْن فِي الْلَسْجِد ، وَعُمَرَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ عَنْدَ إِحْرَامِهِ بِسِكِّينِ مَسْمُومَةٍ ، ذاتِ طَرَفَيْن فِي كَتِفِهِ وَخَاصِرَتِهِ ، قَالَ : الحُمُد لللهِ الذي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي عَلَى يَدِ أَحَدٍ يَدَّعِي الْإِسْلاَمَ (٢) ، وَطَعَنَ مَعَهُ ثَلاَثَةً عَشَرَ رَجُلًا ، فماتَ سَبْعةً ، وَعَاشَ الْبَاقُونَ ، فَطُرِحَ عَلَيْهِ بُرْنُسُ فلماً أحسً انْهُ مَتَولُ قَتَلَ نَفْسَهُ .

ونَى رَوَايَةٍ : فَأَلْقَى عَلَيْهِ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ ثُوْبًا فَلَماًّ اغْتَمُّ قَتَلَ نَفْسَهُ (٢) ، وَشَربَ عُمَرَ لَبَناً ، فَخَرجَ مِنْ جَوْفِهِ ، فَعَلِمَ أَنَّهُ مَيِّتُ ، فأشَارُوا عَلَيْهِ بِالْوصيةِ ، فَجَعَلَ الخِلَافَةَ شُورَى بَيْنَ عَلِيٌّ وَطَلْحَةً ، والزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ وَعَبْدِ الرحَّمَانِ [ وعثمان بنِ عَفان ] (٤) وقَالَ : لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقُّ مِنْ هَـٰؤُلَاء الذَّينَ تُوُفِّى رَسُولُ الله ﷺ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ، وقَالَ : يُؤمِّرُ المُسْلمِونَ أَحَدَ هَـٰؤُلَاءِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ۚ أَحَقُّ مِنْ هَؤُلَاءِ السِّئَّةِ ، وَحَسَب الدِّينِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، فَوَجَدُه سِنَّةً وَتُمَانِينَ ٱلْفًا وَنحوهُ ، فَقَالَ لِإِبْنِهِ عَبْدِالله : إِنْ وَقَّ مَالَى دَيْنِ عُمَر فَأَدُّوهُ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَسَلْ مِنْ بَنِي عَدِيٌّ ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ ، فَسَلْ في قُرَيْش ، وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ ، ثُمَّ بَعَثَ ابْنَهُ عَبْدَالله إِلَى عَائِشَةً رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها ، فَقَالَ : قُلَّ يَقْرَأُ عُمَرُ عَلَيْكِ السَّلَامَ ، وَلَا تَقُلْ أَمِير المُؤْمِنِينَ ، فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ أَمِيرُهُمْ ، وَقُلْ : يَسْتَأْذِنْ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَجَاء وَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ فَدَخَلَ ، فَوَجَدَهَا تَبْكى ، فَقَالَ لَها ، فَقَالَت : كُنْتُ [ أَرَدْتُهُ ] (٥) لِنَفْسى ، وَلاُوثَرَّنُه النُّومَ عَلَى نَفْسي ، فَلَماًّ أَقْبَلَ عَبْدُالله مِنْ عِنْدِهَا ، قِيلَ لِعُمَرَ : هَـٰذَا عَبْدُاشَ ، قَالَ : ارْفَعُونِي فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا لَدَيْكَ ؟ قَالَ : الَّذِي تُحِبُّ ، [ قَالَ ] (٦) : قَدْ أَذِنَتْ قَالَ : الحُمُد شَهُ مَا كَانَ شَيْءُ أَهَمَّ إِلَىَّ مِنْ ذَلْكَ . فَإِذَا أَنَا قُبضْتُ فَاحْمِلُونِي ، ثُمَّ سَلِّمْ ، وَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي ، وَإِنْ رَدَّتْنِي رَدُّونِي رَدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ أَنْ يَقْتَصِدُوا فِي كَفَنِهِ وَلا يتَّغَالَوْا ، وَطُعِنَ يَوْمَ الأَرْبَعَاءِ لَأَرْبَعِ لَيال بِقِينَ منْ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الهجْرَةِ (٧)، وَغَسَّلَهُ ابْنُهُ عَبْدُالله ، وَحُمِلَ عَلَى سَرِيرِ رَسُول الله ﷺ [ وَصُلِّى عَلَيْهِ ] (^) في مَسْجِدِ رَسُول

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء (١٢٤) والرياض النضرة (١٧٥/٢) خرجه البخاري وابوزرعة في كتاب العلل.

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة (١٨٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٧٦)

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٧) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى (٢٥٧)

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ب)

الله ﷺ ، وصَلَّى بِهِمْ ، عَلَيْهِ صُهْيْبُ (١) ، وَكَبَّر أَرْبَعاً (٢) ، وَدُفِنَ يَوْمَ الاَحْدِ ، هِلالَ المحرِم سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ . وَقِيلَ تَرُفَّ لاَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الحِجَّةِ . وَقِيلَ : لِتَلَاثٍ ، وَقِيلَ : لِلَيْلَةٍ ، وَقَيلَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً عَلَى الصَّحِيحِ المَشْهُورِ ، ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيّةَ ابْنَ أَبِي سُفْيًانَ ، وَقَالَهُ الجُمْهُورُ ، والصَّحِيحِ أَنَّ سَنَّةً عَبْدُالله ، وعُثمانُ ، وسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ (٤) . ثَلَاثُ وَسِتُونَ سَنَةً (٦) ، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهِ ابْنُهُ عَبْدُالله ، وعُثمانُ ، وسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ (٤) . وَهُو أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الدَّرَّةَ (٥) ، وَفَتَحَ الله فِي وَلاَيْتِهِ بَيْتَ المقدِس ، وَدِمَشْقُ وزنيم وَهُو أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الدَّرَّةَ (٥) ، وَفَتَحَ الله فِي وَلاَيْتِهِ بَيْتَ المقدِس ، وَدِمَشْقُ وزنيم وَلُهُوازِ (٩) / وَكُورِهَا عَلَى يَدَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ ، وَجُلُولَاءَ (١٠) سَنَةَ تِسْعَ [و٢٢٨] عَشْرَةَ ، وَأَمِيرُهَا سَعْدُ بنُ أَبِي وَقُاصٍ ، وَقِيسَارِيَّةَ (١١) وَأَمِيرُهَا مُعُورِيَةُ ، ثُمَّ وَقْعَةُ بَابٍ عَشْرَةَ ، وَأَمِيرُهَا سَعْدُ بنُ أَبِي وَقُاصٍ ، وَقِيسَارِيَّةَ نَهَاوَنْد (٢٠) وَكُورِهَا عَلَى يَدَى أَبِي وَقُاصٍ ، وَقِيسَارِيَّةَ (١١) وَأَمِيرُهَا النُعْمَانُ بْنُ مُقرِن (٢٠) عَشْرَةَ ، وَأَمِيرُهَا النُعْمَانُ بْنُ مُقرن (٢٠) اللهُونِ ، وَأَمِيرُهَا النُعْمَانُ بْنُ مُقرن (٢٠) وَلَمِيرُهَا النُعْمَانُ بْنُ مُقرن (٢٠) المُعْرَقِ بَنُ شُعْبَةً ، وَكَانَتُ اصْطَحْر الأُولَى ، وَهَمَذَانَ سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، وَكَانَتُ اصْطَحْر الأُولَى ، وَهَمَذَانَ سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، وَكَانَتُ اصْطَحْر الأُولَى ، وَهَمَذَانَ سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، وَكَانَتُ اصْطَحْر الأُولَى ، وَهَمَذَانَ سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، وَكَانَتُ اصْطَحْر الأُولَى ، وَهَمَذَانَ سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، وَكَانَتُ اصْطَحْر الأُولَى ، وَهَمَذَانَ سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، وَكَانَتُ اصْطَحْر الأُولَى ، وَهَمَذَانَ سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، وَكَانَتُ اصْطَحْر الأُولَى ، وَهُمَذَانَ سَنَة ثَمَانِي عَشْرَةً ، وَكَانَتُ الْتَعْرِي الْمُعْرَانِ سَنَا الْعَلْمُ الْمَالِي الْمُعْرَانِ سَنَا الْعَ

<sup>(</sup>۱) صهيب بن سنان الرومى ، أبويحيى النُمرى ، سبته الروم ، فابتاعته كلب ، فقدمت به مكة ، فابتاعه ابن جُدعان فاعتقه ، صحابى مشهور شهد بدرا ، له أحاديث ، انفرد له البخارى بحديث ، ومسلم بثلاثة ، وعنه ابن عمر ، وابن ابى ليلى ، وابن المسيّب قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين وقال يعقوب بن سفيان : سنة أربع ، وصلى عليه سعد . له ترجمة في خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (۲۲۲/۷) ت (۳۱۱۳) والثقات (۳۱۹۳) والطبقات (۳۲۲/۳) والإصابة (۲۲۰/۳) وحلية الأولياء (۱۹۰/۱) وتاريخ الصحابة (۱۳۳) ت (۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي (٢٥٨) وتاريخ الأمم الاسلامية ، للشيخ محمد الخضري (٢٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) وفي المرجع السابق (٢٥٨) نزل في قبره « عثمان ، وسعيد بن زيد بن عمرو وصهيب وعبدات بن عمر » .

<sup>(</sup>٥) عصا تستخدم في تاديب الخارجين

<sup>(</sup>٦) بلدة بالأهواز: فتوح البلدان للبلاذري (١٥٩)

<sup>(</sup>V) اليرموك: واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الأردن « فتوح البلدان (١٣٥) .

 <sup>(</sup>٨) الجابية : قرية في حوران جنوب دمشق ينسب اليها أحد أبواب مدينة دمشق ، فتوح البلدان ».

 <sup>(</sup>٩) الأهواز : كورة عظيمة كانت تضم سبع كور بين فارس والبصرة وهي خورستان . ومدينة الأهواز ماتزال قائمة على نهير
 كارون الذي يمد شط العرب في ايران ، فتوح البلدان »

<sup>(</sup>١٠) جلولاء : مدينة في طريق خراسان كانت فوق النهر الذي تسير فيه السفن من بعقوبا إلى باجسرا ، وبها كانت الواقعة المشهورة للمسلمين على الفرس سنة ١٦هـ « فتوح البلدان » .

<sup>(</sup>١١) قيسارية : بلد في فلسطين على سباح البحر (فتوح ١٦٦ ـ ١٧٠ ، ٢٤٩) .

<sup>(</sup>۱۲) كانت سنة ۲۱ ونهاوند من بلاد الفرس قرب همدان وانتصر فيها المسلمون على الفرس بقيادة النعمان بن مقرن والطبرى (۲۳۱/٤) ومعجم البلدان (۳۲۹/۸) وتاريخ العرب في الاسلام (۳۲۷) .

<sup>(</sup>١٣) في النسخ « ميمون » والمثبت من المصدر .

## تَنْبِيهَان

الأوّل : قَوْلُهُ : « إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرِ فَجّك » [ قَالَ ] (١) : الفَجّ - بِالفَاءِ وَالجِيمِ - الطّريقُ الوَاسِعُ .

قَالَ الكِرْمَانِيُّ (٢) : إِنْ قُلْتَ : [ يلزَمُ أَنَّ يَكُون ] (٣) أَفْضَلَ مِنْ أَيُّوب ونحوِهِ ، إِذْقَالَ :

﴿ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ﴾ (٤)

قَلْتُ لَا؛ إِذَ التَّركيبُ لَايَدُلُّ إِلَّا عَلَى الزَّمَنِ المَاضِي ، وذَلِكَ أَيْضًا مَخْصُوصٌ بِحَالِ الْإِسْلاَم ، فَلَيْسَ عَلَى ظَاهِرهِ .

وأيضًا : هُوَ مُقَيَّدٌ بِحَالَ سُلُوكِ الطَّرِيقِ ، فَجَازَ أَنْ يَلْقَاهُ عَلَى غَيْر تِلْكَ الحَالَةِ انتهى وقَالَ القاضى عياض (٥) :

ويحتمل أنّه ضُرب مَثَلًا لِبُعْدِ الشَّيْطَانِ وَأَعْوَانِهِ مِنْ عُمَرَ ، وَأَنَّهُ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْه ، أَىٰ أَنْكَ إِذَا سَلَكْتَ فَ أَمْرِ بِمَعْرُوف ، أَوْنَهْى عَنْ مُنْكَرِ تَنْفُذُ فِيهِ ، وَلاَ تَتْرُكُهُ ، فَلَيْسَ للِشَّيْطَانِ أَنْ يُوسُوسَ فِيهِ فَيَتْرُكُهُ وَيَسْلُكَ غَيْرَهُ ، وَلَيْسَ المرادُ : الطَّرِيقَ عَلَى الحقيقة ، لأنّهُ تعالَى قَالَ : فَوَسُوسَ فِيهِ فَيَتْرُكُهُ مُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ ﴾ (٦) فلا يَخَافُهُ إِذَا لَقِيَهُ فِ فَتَج ؛ لأنّهُ لاَ يَرّاهُ . انتهى .

الثَّاني : ف بَيَانِ غَرِيبٍ مَا سَبَق

(Y) .....

<sup>(</sup>۱) ساقط من (ب)

<sup>(</sup>۲) الكرمانى: هو محمد بن عكاشة الكرمانى ، الف رسالة في العقيدة حوالى سنة ٢٧٥هـ / ٨٤٠م ولقد جمع في هذه الرسالة مقولات العقيدة عند كل من سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وعبدالرازق بن همام . مصادر ترجمته التهذيب لابن عساكر (١٣١/٣ ـ ١٣٠١) وميزان الاعتدال للذهبي (١٠٤/٣ ـ ١٠٠) ولسان الميزان لابن حجز (٥/٢٨٠ ـ ٢٨٦) وتاريخ التراث العربي لفؤاد سيزكين (٢/٧٧) .

<sup>(</sup>۳) زیادة من (ب)

<sup>(</sup>٤) سورة ص الآية (٤١) .

<sup>(</sup>٥) القاضى عياض: هو ابوعلى الفضيل بن عياض بن مسعود التميمى ، ولد سنة ١٠٥ هـ / ٧٣٣م ، فيسمرقند ، وكبر في ابيورد ، وكان في شبابه قاطع طريق ، ثم تحول بعد ذلك إلى حياة زهد قاسية ووهب نفسه لدراسة الحديث ، فكان عالى المكانة لدى هاون الرشيدى في بغداد ، انتقل إلى مكة بعد ذلك ، وتوفي بها سنة ١٨٥٧هـ / ٨٠٨م . مصادر ترجمته : طبقات الصوفية للسلمى (ليدن) ٦ ـ ١٤) القاهرة ٧ ـ ١٢) وهليات الأولياء (٨٤/٨ ـ ١٣٩) ووفيات

مصادر ترجمته: طبقات الصوفية للسلمى (ليدن) 7 - 18) القاهرة V - V) وهليات (V = V) ووفيات الأعيان لابن خلكان (V = V) وميزان الاعتدال للذهبى (V = V) وتهذيب التهذيب لابن حجر (V = V) وميزان الاعتدال للذهبى (V = V) وسنرات الذهبى (V = V)

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>۷) بياض بالنسخ

## الباب التاسع

فِي بَعْضِ فَضَائِلِ أَمِيرِ المؤْمِنِينِ عُثْمانَ بنِ عَفَّانَ رَضَىَ الله تعالى عَنْه وَفِيهِ أَنْواع :

الأول : في مَوْلِدِه رَضيَ الله تعالى عنه :

وُلِدَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ بَعْدَ الفِيلِ (١) ، بُويِعَ لَهُ بالخلافَةِ ، غُرَّةَ المحرَّم سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، وَكَانَتْ خِلافته ثنْتَى عَشْرَةَ سَنَةً إِلَّا لَيَالِيَ .

الثَّانِ : فِي اسْتِحْيَاءِ النَّبِيِّ ﷺ (٢) مِنْهُ .

رَوىَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (٢) [ أن سعيد بن العاص ] (٤) أَخْبَرهُ أَنَّ عَائِشَةَ [ وَعُثْمَانَ ] (٥) رَضَى الله تعالى عَنْها أَخْبَراهُ أَنَّ أَبَابَكُرِ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِي ﷺ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَقَضَى إلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَاسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ ، فَقَضَى إلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ، انْصَرَفَ ، فَاسْتَأْذَنْ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ ، وَهُو عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ ، فَقَضَى إلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ، قَال عُثْمَانُ : ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَجَلسَ ، وَقَالَ : « اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابِكَ » فَقضى إلَى حَاجَتِي ، قَال عُثْمَانُ : ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَجَلسَ ، وَقَالَ : « اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابِكَ » فَقضى إلَى حَاجَتِي ، قُلْ انْصَرَفْتُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَارَسُولَ الله ، مَالِي لَمَ أَرِكَ فَزِعْتَ (٧) لِلِي بَكْرِ وَعُمَر كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إنَّ عُثْمَانَ رَجُلَّ حَيْ ، وَإِنَّ خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ أَلا يُبَلِّغَ إِلَى حَاجَتَهُ (٨) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطي (١٣٨).

<sup>(</sup>٢) هذا النوع هو الثالث في النسخة (ب، ز).

<sup>(</sup>٣) يحيى بن سعيد بن ابّان بن سعيد بن العاص الأموى ، من اهل الكوفة ، سكن بغداد ، وكنيته : أبو أيوب ، مات سنة أربع وتسعين ومائة ، وهم إخوة أربعة : يحيى وعبدات ، وعنبسة وغبيد بنو سعيد بن أبان ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال (٢١٣) و شدرات الذهب (٢١/١١) والجمع (٢١٢/٥) والتهذيب (٢١٣/١١) والمعارف (٢١٥) والجرح والتعديل (١٥/١٩) والتقريب (٢٤٨/٣) والكاشف (٢٧٥/٣) وتاريخ بغداد (١٣٢/١٤) وتهذيب الكمال (١٤٩٨) وطبقات أبن سعد (٣٣٩/٧) والتاريخ الكبير (٢٧٥/٨) والتاريخ الصغير (٢٧٥/٢)

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين زيادة من المصدر.

<sup>(</sup>٥) مادين الحاصرتين ساقط من (ب، ز).

<sup>(</sup>٦) والمرط - بكسر الميم وسكون الراء - كساء من صوف - وفال الخليل : كساء من صوف أو كتان أوغيره . وقال ابن الأعرابي وأبوزيد : هو الإزار

<sup>(</sup>٧) « مالى لم أرك فزعت ، أي : هممت لهما واحتفلت بدخلوهما » . عبدالباقي على مسلم (١٨٦٧/٤) -

<sup>(</sup>۸) مسند الإمام احمد (۷۱/۱، ۳۰۳، ۳۰۶، ۳۰۶، ۱۰۵۰، ۱۲۲۰) والسنة لابن أبي عاصم (۷۹/۲) والبداية (۲۰۳/۷) والسلطة الصحيحة (۱۲۸۷) وصحيح مسلم (۱۸۶۲، ۱۸۹۷، برقم ۲۶۰۲) ودر السحابة (۱۷۹) ومشكل الآثار للطحاوى (۲۰۰۲ ـ ۲۹۰۲)

له ترجمة في : المشاهير (٢١٦) ت (٢٠٦٨) وطبقات الحفاظ (٦٣) وشذرات الذهب (٢٠٨/١) والتاريخ الكبير (١٠٨٨٤) .

(٤) سليمان بن يسار مولى ميمونة ، المدنى ، احد الفقهاء السبعة ، عن زيد بن ثابت ، وعائشة ، وابى هريرة مولاته ميمونة ، وارسل عن جماعة ، وعنه مكحول وقتادة والزهرى ، وعمرو بن شعيب ، قال ابو زرعة : ثقة مامون . مات سنة مائة ، وقال خليفة : سنة اربع ، وقال ابن سعد والبخارى : سنة سبع ، عن ثلاث وسبعين سنة . «خلاصة تذهيب الكمال لنخزرجي (٢٠٠/١)ت(٢٥٥٢) .

(م) أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف ، كان من افاضل قريش وعبادهم وفقهاء أهل المدينة وزهادهم ، مات سنة أربع ومائة ، ويقال : إن أسمه كنيته ، وقد قيل : أسمه عبدالله .

له ترجمة في : الجمع (٢٢١/٢) والتهنيب (١١٥/١٢) والتقريب (٤٣٠/٢) والكاشف (٣٠٢/٣) وتاريخ الثقات ص (٤٩٩) والثقات (١/٥) والمشاهير (١٠٦) ت (٤٣٠)

<sup>=</sup> ومسند أبى يعلى (١٤/٧) ، 100 برقم ١٤٣٧) إسناده صحيح . ومسلم (٢٤٠١ ، ٢٤٠١) والترمذى (٣٧١٠) وفي هذا الحديث : جواز تدلل العالم والفاضل بحضرة من يدل عليه من فضلاء اصحابه . واستحباب ترك ذلك إذا حضر غريب أو صاحب يستحى منه ، وفيه فضيلة لعثمان ، وأن الحياء صفة جميلة . وانظر : الرياض النضرة (١٥/٣) خرجه احمد وابوحاتم وخرجه مسلم

<sup>(</sup>۱) الليث بن سعد الفهمى ، مولى فهم بن قيس عيلان ، كنيته : ابوالحارث ، كان مولده سنة اربع وتسعين ، ومات سنة خمس وسبعين ومائة ، وكان احد الأئمة في الدنيا فقها ، وورعا ، وفضلا وعلما ، ونجدة ، وسخاء ، لايختلف إليه احد إلا ادخله في جملة عياله ، ينفق عليهم كما ينفق على خاصة عياله ، فإذا ارادوا الخروج من عنده زودهم مليبلغهم إلى اوطانهم ، رحمة الله عليه .

ترجمته في : طبقات ابن سعد (١٧/٧ه) والتاريخ الكبير (٢٤٦/٧) ومروج الذهب (٣٤٩/٣) والحلية (٣١٨/٧) . (٢) صالح بن كيسان ، مو في بنى غفار ، من فقهاء أهل المدينة ، من ذوى المروّة والهيئة ، كان مؤدبا لعمر بن عبدالعزيز ، ولم يصبح عند سماعه من أبن عمر ، و لا عن أحد من الصحابة ، فلذلك أدخلته في هذه الطبقة

<sup>(</sup>٣) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شبهاب ابوبكر الزهرى ، القرشى ، توق سنة ١٧٤هـ ، واول من دون الحديث ، واحد اكابر الحفاظ والفقهاء ، تابعى ، ثقة ، من اهل المدينة ، نزل الشام واستقر بها . له ترجمة في : المشاهير (٤٤٤) والتذكرة (١٠٨/١) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (٢١/٥٥) وصحيح مسلم (١٨٦٦/٤) برقم (٢٤٠١) كتاب فضائل الصحابة / عثمان وكنز العمال (٢) المعجم الكبير للطبراني (٢٠١٧) وصحيح مسلم (٢٠٤٧) ومشكل الآثار للطحاوى (٢٩١/٢) والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم ، ورواه ابويعلى (٤٨١٥) والبيهقي (٢٣٦/١٥) والبغوى (٣٨٩٩) وتقريب صحيح ابن حبان (٢٣٦/١٥) برقم (٢٩٠٧) ورواه ابويطي النضرة للطبري (٢١٠١ ، ٢٠) خرجه احمد ومسلم وحاتم ودر السحابة للشوكاني (١٧٩) اخرجه في كنز العمال عن الثلاثة وعن ابن عساكر والطبري والترمذي والروياني ومسلم وغيرهم وهو عند احمد (٢٥٥/١) ومجمع الزوائد (٨١/٩) .

ورَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي - الحِليةِ - عن ابنِ عُمَوَ ، رَضَى الله تعالى عنْهما - قالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « أَشَدُ النَّاسِ حَيَاءً عُثمانُ بنُ عَفَّانَ (١) . وفي لفظٍ : « عُثْمَانُ أَحْيَى أُمَّتِي وَأَكْرَمُهَا » (٢).

ورَوَى الإِمَامُ عَنْ عبدِالله بنِ أَبِي أَوْفَى (٣)، رَضِيَ الله تَعالَى عَنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قالَ : « إِنَّ عُثْمَانَ رَجُل حَييًّ » (٤)

وروی أبویعلی ، عن عائشة ، رضی الله تعالی عنها ، قالت : إن رسول الله ﷺ ، قال : ﴿ إِنْ عَبْمَانَ حَبِي سِتِّبِرٌ ﴾ (٥)

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالى عنْه قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « عُثْمَانُ حَيِيًّ تَسْتَحِي مِنْهُ الملائكةُ » (٦)

ُ ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ في ـ الكبير ـ وابنُ عَسَاكِر ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثابتٍ رَضِى الله تعالى عنْه ، قالَ رَسُولُ الله ﷺ ﴿ مَرَّبِي عَثْمانُ بنُ عَفَّانَ ، وَعِنْدِى جِيْلِ مِنَ الملائكةِ ، فقالُوا : شَهِيّد مِنْ الأُمِّيِّينَ ، يَقتلهُ قَومُهُ ، إِنَّا لَنَسْتَحيْمِ مِنْهُ »(٧) .

النَّالث (^) : في دُعَانهِ ﷺ لَهُ ، وتجهيزهِ جيشَ العُسْرَةِ ، وغير ذلك .

رَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ عَائِشَةَ ، وأبو نُعْيم ، وابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ مَلِيٍّ ، وأبي سَعِيدٍ ، وابْنُ عَسَاكِر عَنْ يُوسُفَ بنِ سَهْلِ بنِ يُوسُفَ الْأَنْصَارِيِّ ، عنْ أبِيهِ ، عن جَدَّهِ ، وابْنُ عَسَاكِر ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ ، والطَّبَرَانِيّ في عَسَاكِر ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ ، والطَّبَرَانِيّ في

<sup>(</sup>۱) في الحلية لابي نعيم (۱/٥٦) ، اشد امتى حياء عثمان بن عفان ، وانظر : كنز العمال (٣٢٧٩٢) والسنة لابن ابي عاصم (٨٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) الحلية (١/٦٥) وكنز العمال (٣٢٨٠٦) وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٤/٧٤).

<sup>(</sup>٣) عبدات بن ابى اوق الاسلمى، واسم ابى اوق علقمة بن خالد ، كنيته إبو ابراهيم ، مات بعدما عمى سنة سبع وثمانين ، كان يخضب بالحناء ، وهو آخر من مات بالكوفة من اصحاب النبى ﷺ لله ترجمة في : طبقات ابن سعد (٢٠١/ ، ٣٠١/٤) وطبقات خليفة ت (١٨٤ ، ٤٤٠) والسير (٢٨/٣) والمحبر (٢٩٨) والمحبر (٢٩٨) والمحبد (٢٤٨) والمحبد (٢٤٨) والمحبد (٢٤/١) والمحبد (٢٤٨) والمحبد (٢٤٨) والمحبد (٢٤٨)

والتاريخ الكبير (٥/٤٠) والمعرفة والتاريخ (٢/٥٢١) وجمهرة انساب العرب (٢٤٢) والاستيعاب (٨٧٠) والجمع (٢٤٢/٢) والموقة والتاريخ المرب (٢٤٢) والمسلام (٣/٠٢٠) والبداية والنهاية (٣/٧٠) والإصابة (٢/٨٠) والإداية والنهاية (٢/٧٠) والإصابة (٢/٧٠) .

<sup>(</sup>ع) منسد الإمام احمد (۷۱/۱، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۳، ۱۰۵، ۱۳۷۰) والسنة لابن ابي عاصم (۸۹/۲) والبداية والنهاية (۷۳/۷) والسلسلة الصحيحة (۱۲۸۷) ومعلني الآثار (۷۷٤/۱) .

<sup>(•)</sup> مسند ابی یعلی (۲۱۶/۷ ، ۱۵) برقم (٤٤٣٧) إسناده صحیح ، واخرجه احمد (۱۵۰/۳) ومسلم فی فضائل الصحابة (۲۲۰۲) والإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان (۳۳٤/۱۰) برقم (۲۹۰۳) حدیث صحیح ، وهو فی مصنف عبدالرزاق (۳۰٤۰۹)

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٣٢٨٠٥) والبداية والنهاية (٢٠٤/٧) وتاريخ دمشق لابن عسلكر / عثمان (٨٦) .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال (٣٢٨٦١) والمعجم الكبير للطبراني (١٧٨/٥) ومجمع الزوائد (٨٢/٩).

<sup>(</sup>٨) هذا النوع الثالث ترتيبه الرابع في نسختي (ب ، ز) .

الأوْسَطِ ـ وَأَبُونُعَيْم فِي ـ الحليةِ ـ وابنُ عَسَاكِر عنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تعالى عنْهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ ارْضَ عَنْ عُثْمَانَ (١) . ﴾

وفي لفظ : « رَضِيتُ عَنْ عُثْهَان فَارْضَ عنْه (٢) اثلاثاً » وفي لفظ : « عُثْمَانُ يَتَرضَّاكُ فارْضَ عنْه »

وفى لفظ : « بَعَثَ عُثْمانُ رَضَىَ الله تعالى عنْه إلى رَسُول الله ﷺ بِنَاقَةٍ هَيْبَاءَ ، فقالَ : اللَّهُمّ جَوِّزُهُ عَلَى الصِّرَاطِ (٣) » .

وَفَى لَفَظٍ : ﴿ اللَّهُمِّ اغْفِرْ لَعُثْمَانَ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَذْبَرَ ، وَمَا أَخْفَى رَ وَمَا [ ٣١٣]

أَعْلَنَ ، ومَا أَسَرُّ ومَا أَجْهَرٍ » (٤) .

وفى لفظ : «غَفَرَ الله لَكَ يَاعُثْمَانُ مَاقَدَّمْتَ ، وَمَا أَخُرْتَ ، وَمَا أَسْرَرْتَ ، وَمَا أَعْرُتَ ، وَمَا أَخُرْتَ ، وَمَا أَخُرْتَ ، وَمَا أَخْرُتُ ، وَمَا أَخْفَيْتَ ، وَمَا أَبْدَيْتَ ، وَمَاكَانَ مِنْكَ ، وَمَاهُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ »(٥) وَرَوَى أَبُونُعَيْمٍ فِي - فَضَائِلِ الصَّحابةِ - عنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا ، قالَ : لمَّا وَرَوَى أَبُونُعَيْمٍ فِي - فَضَائِلِ الصَّحابةِ - عنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا ، قالَ : لمَّا جَهَّزَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالُ رَسُولُ جَهَّزَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالُ رَسُولُ رَسُولُ الله ﷺ

الله عِيد: « اللَّهُمَّ لَاتَنْسَ لعثمانَ مَاعَمِلَ بَعْدَ هَذاً » . (٦)

وَرَوَى الطَّبَرَانَ ، عَن أَنِ سَلَمَة (٧) : بِشْرِ بِنِ بَشِيرِ الْأَسَلَمِى ، عَنْ أَبِيهِ رَضَى الله تعالى عنْه ، قالَ : لمَّ قَدِمَ المهاجرُونَ المدينةَ اسْتَنكروا المَاءَ وكَانَتْ لرِجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارِ عَيْنَ يُقالُ لَمُ النّبِي عَنْهِ الْفَرْبَةَ بِمُدِّ فقالَ لَهُ النّبِي عَنْهِ الْعَيْنِ فَى الجنّةِ » ، يُقالُ لَمَا : رُومَةَ وكانَ يبيعُ منها القرْبَةَ بِمُدِّ فقالَ لَهُ النّبِي عَنْهِ : « بِعْنِيهَا بِعَيْنِ فَى الجنّةِ » ، فقالَ : يَارَسُولَ الله : لَيْسَ لِي وَلاَ لِعيَالِي غيرِهَا ، لاَ أَسْتَطِيعُ ذَلْك ، فَبلغَ ذَلْك عُثْمانُ رَضَى الله تعالى عنه ، فأشَرَاهَا منه بخمسةٍ وثلاثينَ أَلْفَ دِرْهَم ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ الله عَنْهِ فقالَ : « نَعَمْ » ، قالَ : يَارَسُولَ الله أَنْجَعْمُ لِي مِثْلَ الَّذِي جَعَلْتَه لَهُ عَيْنًا فِي الجنّةِ ؟ إن اشتريتها قالَ : « نَعَمْ » ، قالَ : يَارَسُولَ اللهُ وَجعلتُهَا لِلْمُسْلِمِينَ . (^)

(۱) (۱۱٤/۱) (۲) جمع الجوامع المخطوط / الجزء الثاني (۹۷۹۰) وكنز العمال (۳۲۸۶۳ ، ۳۲۸۶۳) ودر السحابة (۱۸۸) اخرجه ابن عسلكر

(٤) الحلية لابي نعيم (١/٩٥) وكنز العمال (٣٧٨٤٦) وجمع الجوامع المحطوط (١٧٩١) وتاريخ دمسق دبن عسادر فسم علمان رضي اشعنه (٥٠)

(٦) الحلية لابي نعيم (٩٩/١) وجمع الجوامع المخطوط (٩٩٥٣) وكنز العمال (٣٢٨٤٥).

له ترجمة في: الثقات (٣٤/٣) والطبقات (٢٠/٤) وفي الإصابة) بشير بن معبد (١٥٩/١). (٨) المعجم الكبير للطبراني (٤١/٢، ٢٢ برقم ١٢٢٦) قال في المجمع (١٢٩/٣) وفيه عبدالأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۲۸٤٢) وجمع الجوامع المخطوط/الجزء الثانى (۹۷۸۸) وإرواء الغليل للألبانى (۲۳۱/۱) والبداية والبداية والنهاية (٤/٥) ودرالسحابة (۱۸۸) اخرجه ابن عساكر وتاريخ دمشق لابن عساكر عثمان (٤٩) (٢) درالسحابة (۱۸۸) اخرجه ابن عساكر عن عائشة ، وكنز العمال (۳۲۸٤۱) والبداية والنهاية (۲۱۲/۷) وصفة الصفوة

<sup>(</sup>۱) جمع الجوامع المحطوط / الجرء المعلى (۱۷۹۷) وتدر المصل (۱۸۹۰) ودر المصل (۱۸۹۰) ودر المصلب (۱۸۹۰) حرب ... و وتاريخ دمشق لابن عساكر/عثمان (۱۰) (٤) المحلية لابي نعيم (۱/۹۰) وكنز العمال (۲۲۸۶۳) وجمع الجوامع المخطوط (۹۷۹۱) وتاريخ دمشق لابن عساكر قسم عثمان

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٣٢٨٤٧ ، ٣٦١٨٩ ، ٣٦١٨٩) وابن عدى (٣/٣٥٢١) وتاريخ دمشق لابن عساكر / قسم عثمان رضى الله عنه (٩٤ ، ٥١ ، ٥١ ، ٥٨ ، ١٩٠) .

<sup>(</sup>٧) في النسخ ، أم سلمة ، والتصويب من المصدر وهو بشير الأسلمي ، له صحبة ، عداده في أهل الكوفة حديثه عند ولده بشير ابن بشير .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، واللَّفْظُ لَهُ ، وابْنُ ماجةَ مُحْتصرًا ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله تعالى عنها ، قالت : جَاءَ عُثْمانُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ ، فَناجَاهُ طويلًا ، ثُم قَالَ : «يَاعُثْمَانُ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلِّ يُقَمَّصُكَ قميصًا فإنْ أَرَادكَ الْمُنَافِقُونَ عَلى خَلْعِهِ فَلاَ تَخْلَعْهُ ، ولا كرَامَةَ يَقُولُهَا مرتَيْن ، أو ثلاثاً ، (١) .

ورَوَىَ ابْنُ عَدِىً ، عَنْ أَنَسٍ رَضَى الله تعالى عنْه ، أَنَّ رَسُول الله ﷺ قالَ لِعثمانَ : « ياعثمانُ إنَّكَ سَتبوء بالخلافة من بعدى ، وسَيريدكَ المَنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهَا فَلَا تَخْلَعُهَا ، وصُمْ فَي ذَلْكِ تُفْطِرُ عِنْدِى » (٢) .

ورَوَى الحاكمُ عَنْ سهيلِ بنٍ سَعْيدٍ رَضَى الله تعالى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ عُثْمَانَ لَيَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ فَتَبْرُق لَهُ الجُنَّةُ ﴾ (٣) .

ورَوَى الْخَطِيبُ في - المُتَّفَقِ - وَابْنُ عَسَاكِر ، عن طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِالله ، وابن عَسَاكِر ، عَنْ أَبِ هُريرةً [ وابْنَ عَسَاكِر عن عَافِشَة ، والطَّبَرَانِي في ( الكبير » عَنِ ابْنِ عُمَر ، والامامُ أَحمدُ والتَّرمَذِيّ ، وقال : حَسَنُ غَرِيبٌ ، والطَّبَرَانِيّ والإمام أحمد عن النعمان بن بشير ] (٤) عَائِشَة والتَّرمَذِيّ ، وقال : حَسَنُ غَرِيبٌ ، والطَّبَرَانِيّ والإمام أحمد عن النعمان بن بشير ] (٤) عَائِشَة رضي الله تعالى عنهم ، أن رَسُولَ الله يَظِيُّ قالَ لعثمان : ﴿ يَاعِثْمَانُ إِنَّ الله يُقَمِّضُكَ وَضِي الله تعلى عنهم ، أن رَسُولَ الله يَظِيُ قالَ لعثمان : ﴿ ياعثمانُ إِنَّ الله يُقَمِّضُكَ وَمِيطًا وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ قَمِيصًا يريدكَ » . وفي لفظ : ﴿ فَاراحَكَ النَّاسُ عَلَى خَلْعه ﴾

وفى لفظٍ : « فَإَنْ أَرَادَكَ المَنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلاَ تَخْلَعْهُ » وفى لفظٍ : « حَتَّى تَلْقَانِي » (٦) وفى لفظٍ : « فَإِنْ أَنْتَ خَلَعْتَهُ لَم تر رائحةَ الجنَّةِ »

وَفِي لَفَظٍ : ﴿ فَوَ اللَّهِ لَئِنْ خَلَعْتَهُ لَآتُرَى الجُّنَّةَ حَتَّى يَلْجَ الجَمْلُ فِي سَمِّ الخِيَاطِ ،(٧) .

[ وَروى الإمام أحمد ، عن النعمان بن بشير ، عن عَائِشَةَ رَضَى الله تعالى عنها : قالت : أرسل رَسُولُ الله ﷺ إلى عُثْمانَ بن عفان ، فأقبل على عُثْمانَ رَسُولُ الله ﷺ وأقبلت

(۱۰٪ ۱۰) والمعجم الكبير للطبراني (۲۱۸/۰) وتاريخ دمشق لابن عسلكر / عثمان (۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱) وابن معو (۲) كنز العمال (۳۲۸۲۸، ۳۲۳۳) وابن عدى (۸۹۸/۳).

<sup>(</sup>۱) درالسحابة للشوكاني (۱۸۲) اخرجه احمد في المسند والترمذي والحلكم في المستدرك وانظر: المسند (۲/۷۰، ۸۲، ۱۱۶، ۱۶۹ والترمذي / المناقب (۱۹۹/۱۰ ـ ۲۰۰) والمستدرك (۹۹/۳ ـ ۲۰۰) وابن ملجة

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحلكم (٩٨/٣) صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٧٠٥) ومشكاة المصابيح (٦٠٦٨) وتاريخ دمشق لابن عساكر / عثمان (١٧٤ ، ٢٨١) .

<sup>(</sup>٦) المستدرك للحاكم (١٠٠/٣) هذا حديث صحيح عالى الإسناد ولم يخرجاه . والرياض النضرة (١٧/٣ ـ ١٨) خرجهما احمد ، وأبوالخير القزويني الحاكمي ، وخرجه الصوق من حديث يحيى بن معين .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني (١٠/١ برقم ١٤٢ ، ١٢) قال في المجمع(٥/١٧٨) رواه الطبراني في الاوسط (٢١٣ مجمع البحرين) والكبير وفيه : مطلب بن شعيب ، قال ابن عدى : لم أر له حديثا منكرا غير حديث واحد غير هذا ، وبقية رجاله وثقوا .

إحدانا على أخرى فكان في آخر كلامه أن ضرب منكبيه وقال : ياعثمان : عسى أن يلبسك الله قميصا ، فأن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانى » ،

وفى لفظ : «كان من آخر كلام رَسُول الله على أن ضرب منكب عُثمان ، وقال : ياعثمان : عسى أن يلبسك الله قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ] (١) .

وروى الخطيب في « المتفق والمفترق » وابن عَسَاكِر عَنْ طلحة بن عبيد الله ، والتَّرْمِذِيُّ وضَعَّفَهُ ، وأَبُويَعْلَى ، وأَبْنُ عَسَاكِر ، عن طَلحة بن عُبَيْدِالله وابنِ مَاجَة وأَبْنُ عَلَى ، وأَبْنُ عَسَاكِر ، عن طَلحة بن عُبَيْدِالله وابنِ مَاجَة وأَبْنُ عَلَى ، وأَبْنُ عَسَاكِر /: عَنْ أَبِي هَرَيْرة رَضَى الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « إنَّ لِكُلِّ [ ظ-٣١٣] نَبِي ، وفي لفظٍ : « لِكِلِّ نَبِي رفيقُ في الجنّةِ ، وَرفِيقِي فيهَا » . وفي لفظٍ : « إنَّ رَفِيقِي في الجنّةِ عُثْمانُ بنُ عَفَّان » (٢) .

وَرَوَى ابْنُ عَدِى فَ \_ الكَامِل \_ والعُقَيْلِيُّ فَ \_ الضَّعفاءِ \_ وابنُ عَسَاكِر ، والدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالى عنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « إِنَّا نُشَبِّهُ عُثْمانُ بِأَبِينَا إِبْراهِيمَ عليْهِ الصَّلاةُ والسلامُ » (٣)

وَرَوَى ابنُ عَسَاكِر ، عنِ ابنِ عَبَّاس رَضَى الله تعالى عنْهمَا أَن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « وَاللهُ لَيَشْفَعَنَّ عُثْمَانُ بِن عَفَّانِ في سبعينَ أَلَّفًا مِنْ أُمَّتِى ، قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ ، حتَّى يُدْخِلَهُمُ اللهُ الجنَّة » (٤)

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِ لَ الكبير لَ عَنْ عَبْدِالرَحَمِنِ بِنِ عُثمانِ القرشي ( ° ) ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ وَهْىَ تَغْسِلَ رَأْسَ عُثمانُ ، فقالَ : « يَابِنَيَّهُ أَحْسِنِي إِلَى أَبِي عَبْدِالله ، فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا » (٦) انتهى .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ في \_ الكبير \_ عَنْ عِصْمةَ بنِ مَالِكِ الخَطْمِيِّ (Y) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين ساقط من (١، ز) .

<sup>(</sup>۲) كنز العمال (۲۰۱۵ ، ۳۲۸۰۵ ، ۳۲۸۰۸ ) والسنة لابن أبي عاصم (۲/۸۰۹) وابن ماجة (۱۰۹) والترمذي (۳۲۹۸) ومشكاة المصابيح (۲۰۱۱ ، ۲۰۲۱) وتاريخ أصفهان (۲/۸۸۲) وابن عدى (۱۸۲۲۰) والعلل المتناهية (۲۰۱۱) والبداية (۲۱۲/۷) وتاريخ دمشق لابن عساكر/ قسم عثمان (۲۹ ، ۹۷ ، ۳۶۳)

<sup>(</sup>٣) الكامل في الضعفاء للعقيلي (١٧٤/٣) والعلل المتناهية (١٩٦/١) وتاريخ دمشق لابن عساكر /عثمان (٢٤، ٢٨، ٩٠) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٣٢٨٧٤) وتاريخ دمشق لابن عساكر/قسم عثمان (١١٣) (٥) في النسخ ، بن عفان الدوسى، والمثبت من المصدر . وهو : عبدالرحمن بن عثمان بن محمد بن إبراهيم القرشى ، الحمصى ، الحاطبى ، محدث وثقه ابن حبان وضعفه ابوحاتم وقال : يهولنى كثرة مايسند ، روى عن ابيه ، وعنه إبراهيم بن ابى شيبة وغيرهم ، وقال البخارى : حديثه في الكوفيين .

<sup>«</sup> الجرح (٢٤٦/٢/٢) والميزان (٧٨/٢) وتعجيل المنفعة رقم (٦٣٨) ودر السحابة (٧٨٦) . (٦) المعجم الكبير للطبراني (٧٦/١) برقم (٩٨) قال في مجمع الزوائد (٨١/٩) ورجاله ثقات

<sup>(</sup>۱) مسبة بن ملك الخطمي صحابي له احاديث اخرجها الدار قطني والطبراني وغيرهما مدارها على الفضل بن مختار البصري، (۷) عصمة بن ملك الخطمي صحابي له احاديث اخرجها الدار قطني والطبراني وغيرهما مدارها على الفضل بن مختار البصري، وهو ضعيف جدا .

<sup>«</sup> الاستبعاب (١٠٦٩/٣) والميزان (١٠٨٨٣) والإصابة (١٦٩/٥) برقم (٥٤٥٥) والتهذيب (١٩٨/٧) ودر السحابة (٧٩٧)

قَالَ : « زَوِّجُوا عُثْمَانُ ، لَوْ كَانَ لِى ثَالثة لَزَوَّجْتُهُ ، ومَازَوَّجْتُهُ إِلَّا بِالْوَحْى مِنَ الله تعَالى ».(١) وَرَوَى ابُويَعْلَى ، والبَيْهَقِيُّ ، والطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أَنَس رَضَىَ الله تعالى عنْه ، أن عُثْمانَ هَاجَرَ إِلَى الحَبَشَة ، ومَعَهُ زَوْجَتُهُ ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ « صَحِبَهُمَا الله ، إِنَّ عُثْمانَ أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الله بأهْلِهِ ] (٢) بَعْدَ لُوطٍ » (٣) .

وَرَوَى أَبُويَعْلَى ، وابنُ عَسَاكِر ، عَنْ جَابِر رَضَىَ الله تعالى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « عُثْمَانُ وَلِيِّي فِي الدَّنْيَا، وَولِيي فِي الآخِرَةِ ﴾ (٤)

وَرَوَى ابنُ عَسَاكِر ، عَنْ جَابِر رَضَىَ الله تعالى عَنْه ، قَالَ : مَاصَعِدَ رَسُولُ الله ﷺ المِنْبَرَ قَطُ إِلَّا قَالَ عُثْمانُ فِي الجِنَّةِ » (و) .

وَرَوَى ابنُ عَسَاكِر ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالى عنْه ، قالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ « لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيلٌ ف أمته ، وَأَنَّ خَلِيلِي عُثْمَانُ بِنِ عَفَّانِ » (٦)

وَرَوَى الْإِمَامُ اَحْمَدُ ، والحَاكِمُ ، وأَبُونُعَيْم في الحِليةِ \_ عَنْ عَبْدالرحمَن بنِ . سَمُرَةَ (٧) ، والطَّبَرَانِيُّ في \_ الكبير \_ عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْن ، والإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ عبْدالرحْمنِ ابنِ حَبَّابِ السَّلَمِيِّ (٨) ، وأبونُعَيْم في \_ فَضَائِل الصَّحَابَةِ \_ عَنْ ابن عُمَر ، والطَّبَرَانِيُّ في \_ الكبير \_ وأبُونُعَيْم الكبير \_ وأبُونُعَيْم في \_ فَضَائِل الصَّحَابَةِ \_ عَنْ ابنِ عُمَر ، والطَّبَرَانِيُّ في \_ الكبير \_ وأبُونُعَيْم في \_ الكبير \_ وأبُونُعَيْم في \_ الكبير \_ وأبُونُعَيْم في \_ الحلية \_ عَنْ عَبْدالرحمَنْ بنِ خَبَّابِ السَّلَمِيِّ ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « مَاضَرَّ عُثْمانُ مَاعَلَى عُثْمانُ بَعْدَ اليَوْم » (٩) .

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني (۱۸٤/۱۷) برقم ٤٩٠) قال في المجمع (٨٣/٩) وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف ، وتاريخ دمشق لابن عساكر/قسم عثمان (٣٨)

<sup>(</sup>٢) ملبين الحاصرتين زيادة من المصدر

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (١/ ٩٠ برقم ١٤٣) قال في المجمع (٨١/٩) وفيه الحسن بن زياد البرجمي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات وتاريخ دمشق لابن عساكر /قسم عثمان (٢٠ ، ٢١)

<sup>(</sup>٤) درالسحابة للشوكاني (١٨٣) اخرجه ابويعلى الموصلي ، ومجمع الزوائد (٨٨/٩) وتاريخ دمشق لابن عساكر/قسم عثمان (٩٤ ، ٩٣) .

<sup>(</sup>٥) در السحابة (١٨٣) اخرجه ابن عساكر ، وكنز العمال (٣٢٨٠٤) ومجمع الزوائد (٨٨/٩) وتاريخ دمشق لابن عساكر /قسم عثمان (٩٤/٩٣)

<sup>(</sup>٦) درالسحابة (١٨٣) اخرجه ابن عساكر عن أبي هريرة وكنز العمال (٣٢٨٠٧) وتاريخ دمشق لابن عساكر قسم عثمان (١١٥)

<sup>(</sup>۷) عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب القرشى ، ابوسعيد ، اسلم يوم الفتح ، له صحبة ورواية افتتح سجستان وكابل ، ثم سكن البصرة ، وبها مات وصلى عليه زيادومشى في جنازته سنة ،هه او ٥١هـ و ١٥هـ و ٢٥هـ و ٢١هـ ، ابن سعد (٣٦٦/٧) وخليفة (٢٧/١) ومشاهير (٤٤) رقم (٢٧٨) والمستدرك (٤٤٤/٣) والاستبعاب (٢٧/٨) ودر السحابة

 <sup>(</sup>٨) عبدالرحمن بن خَبُكِ - بمعجمة ثم موحدة - السُلَمِي ، صحابي له حديث ، وعنه فرقد ابوطلحة .
 • خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (١٣١/٢)ت(٤٠٨١).

<sup>(</sup>٩) درالسحابة للشوكاني (١٨٨) اخرجه احمد (٩/٥) والحاكم في المستدرك (١٠٢/٢) وابونعيم في الحلية (١٩/١) وتاريخ ابن عساكر (١٠٥/١) والكنز (٣٢٨٥٤) والترمذي / مناقب عثمان (١٩٣/١) ومجمع الزوائد (٨٥/٩) والمسند (٤/٥٠) والمسند (٤/٥٠) والمريض النضرة (٢١ ، ٢٢) وخرجه الترمذي وقال : حسن فريب وخرجه احمد وقال : يرددها مرارا وتاريخ دمشق لابن عساكر/قسم عثمان (٥٠ ، ٥٤ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٦٠ ، ٦٢ ، ٢٧) .

وَرَوَى إِسْحَاقُ بِنِ رَاهَوَيْهِ \_ بَسندٍ حسن \_ عن الْفَلَح مولى أبى ايّوب (١) الأنْصَارِيُّ رَضَى الله تعالى عنه ، قالَ : كَانَ عَبْدُالله بِنِ سلّامٍ قبْلَ أَنْ يَأْتِى أَهْلُ مِصْرَ يَدْخُلُ عَلَى رُءُوسِ وَضَى الله تعالى عنه ، قالَ : كَانَ عَبْدُالله بِنِ سلّامٍ قبْلَ أَنْ يَأْتِى أَهْلُ مِصْرَ يَدْخُلُ عَلَى رُءُوسِ قُرَيْش ، فيَقُولُ لهم لاَتَقْتُلُوا هَذا الرَّجُلَ يَعْنى : عُثْمانَ فَيَقُولُونَ : والله مَانُرِيدُ قَتْلُهُ فَيَخْرِجُ وَهُو يَقُولُونَ : والله مَانُرِيدُ قَتْلُهُ فَيَخْرِجُ وَهُو يَقُولُ : والله مَانُرِيدُ قَتْلُهُ فَيَخْرِجُ وَهُو يَقُولُ : والله مَانُرِيدُ قَتْلُهُ فَيَخْرِجُ وَهُو يَقُولُ ! والله لَنَقْتُلُوهُ ، ثُمّ قالَ لَهُمْ : لاَتَقْتُلُوهُ مُوالله لِيمُوتَنَّ إِلَى [ أَرْبَعِينَ [ و٣١٣ ] يومًا ، فخرجَ عَليهمْ بَعْدَ أَيًّامٍ ، فقالَ لَهُمْ : لاَتَقْتُلُوهُ فَوَالله ليمؤتنَ ] (٢) إلى خمس عشرة لياةً » .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وابنُ عَسَاكِر ، عَنْ طَاوُوس ، قالَ : سُئِلَ عبْدالله بن سلام حِينَ قُتِلَ عُثْمانُ رَضَى الله تعالى عنْه : كَيْفَ تَجِدُونَ صِفَةَ عُثْمانَ فِ كُتُبِكُمْ ؟ قالَ : « نَجِدُهُ يَوْمَ الْقَاتِل وَالْخَاذِل » . الْقَيَامَةِ أَمِيرًا عَلَى القَاتِل وَالْخَاذِل » .

وَرَوَى أَبُوالْقِاسِمِ الْبَغُوى ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ (٢) ، قالَ : كَا تُوفَى رَسُولُ الله عَيْق قيلَ لذِي قُرُباَتِ الْحِمْيَرِي ، وَكَانَ مِنْ أَعْلَم يَهُودِ : يَاذَا قُربَاتٍ من بَعْدَهُ ؟ [ قالَ : الأمينُ يعني : أَبَا بكر ، قيلَ : فَمَنْ بَعْدَهُ ؟ قالَ : قَرْنُ مِنْ حدِيدٍ ، يعنى : عُمرَ ، قيل : فمَنْ بَعْدَهُ ؟ ] (٤) قالَ الأزْهَرِيُّ : يعني عُثْمانَ قيلَ : فمنْ بَعْدهُ قالَ : الوضَاّحُ المنْصُورُ يَعْنِي : مُعَاوِيةً » .

وَرَوَى إِسْحاَقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، والطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِالله بْنِ مُغَفَّل (٥) ، قالَ : قالَ لِيَ ابنُ سَلِامٍ : لمَّا قُتِل عَلَّ ، هذا رأْسِ الأربعينَ ، وسيكونُ بعدهُ صُّلْحٌ » .

ُ وَرَوَى ابْنُ سَغُدٍ ، عَنْ أَبِي صَالحٍ رَضَىَ الله تعالىَ عنْه ، قالَ : كَانَ الحَادِي يحْدُو بِعُثْمَانَ وهوَ يقولُ :

إِنَّ الْأَمِيرَ بَعْدَهُ عَلِيٌّ وَفِي الزُّبَيْرِ خَلَفٌ مَرْضي

<sup>(</sup>۱) في النسخ ، ابن ابى ايوب ، تحريف والمثبت من الخلاصة إذ هو : افلح مولى ابى ايوب مخضرم ، عن مولاه وزيد بن ثابت ، وعنه ابن سيرين ، وابوسفيان طلحة بن نافع ، وثقه العجلى ، قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين . د خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (١٠٣/١)ت(٦١٣) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب، ز) .

<sup>(</sup>٣) سعيد بن عبدالعزيز التنوخى الدمشقى توق سنة ١٦٧هـ إمام محدث ، ثقة ، ثبت فاضل ، قدمه ابومسهر لكنه اختلط في أخر عمره ، سمع من مكحول والزهرى ونافع وطبقتهم ،وعنه عبدالرحمن بن مهدى وابومسهر وعبدالرزاق الصنعاني وابونصر التمار ووكيع وغيرهم توفي وله بضع وسبعون سنة . ابن سعد (٢٨٨٧٤) وخليفة (٨٠٩/٢) ومشاهير رقم (١٤٦٦) والوافي بالوفيات (٢٢٩/١٥)

<sup>(\$)</sup> زيادة من (ب).

(٥) عبدالله بن مغفل بن عبد نَهُم المزنى ابوسعيد صحابى جليل من اهل بيعة الرضوان سكن المدينة وكان احد العشرة الذين ارسلهم عمر إلى البصرة ليفقهوا الناس بها ، وهناك مات سنة ٥٧هـ وقيل ٦١ او ٢٢هـ وله عدة احاديث عن النبي ﷺ وابى بكر وعثمان وعبدالله بن سالم ، وعنه الحسن البصرى ومطرف بن الشخير ، وسعيد بن جبير وجماعة .

(١٣/٧) وخليفة (٨٥/١) والمستدرك (٩٧٨/٣) وشدرات الذهب (١٩/١) واسد الغابة (٣٩٨/٣).

فقالَ كعبُ : لا بل هُو معاويةً ، فأخبر معاوية بذلك ، فقالَ : يا أَبَا إِسْحاق انَّى يكونُ هَذَا وهَهُنَا اصْحابُ مُحَمُّد ﷺ عَلَّ والزُّبَير ؟ قالَ : أَنْتَ صَاحِبِهُا .

وَدَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، والبيهقيُّ ، عَنْ محمَّدِ بنِ يزيدَ التُقَفِيِّ ، قالَ : اصْطَحبَ قَيْسُ بن خَرَشَةَ ، وكعبُ الأَحْبَارِ حتى إذا بلَغا صِفِّين ، وقف كعبُ ثم فكَّر ساعةً ثُم قالَ : « لَيُهْرَاقَنَ بِهَذِه البُقْعَةِ مِنْ دِمَاءِ السُّلِمِينَ [ شَيْءُ لاَ يُهْرَاقُ ببُقْعَة مِنَ الأَرْضِ مثله ، فغضب قيس ثم قالَ : وما يدريك يا أبا إسحاق ماهذا من الغيب الذي استاثر الله به ؟ فقال كعب : ما من الأرض شيء إلا وهو مكتوب في التوراة الذي انزل الله على موسى مايكون ومايخرج فيه إلى يوم القيامة ] (١)

الرابع: (٢) ف انه احدُ العَشَرة المبشَّرة بالجنَّة ، واحدُ السَّتة اصحاب الشُّورى الَّتِي جعلَها عُمَرُ رَضَى الله تعالى عنْه بَيْنَهُمْ ، وقَالَ : لاَ أَحْمِلُ امْركمْ حَيًّا وَمَيِّتاً ، وإنْ يُرِدِ الله بكُمْ خيراً يَجْمعُكُمْ عَلَى خَيْركُم بَعْد رَسُول الله ﷺ ، وقالَ : « مَا أَظُنُّ خيراً يَجْمعُكُمْ عَلَى خَيْركُم بَعْد رَسُول الله ﷺ ، وقالَ : « مَا أَظُنُّ النَّاسَ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ وَعَلِيًّ احَداً ، إنَّهما كانَا يكتُبَانِ الوَحْى بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ ﷺ . وهمْ : النَّاسَ يَعْدِلُونَ بِعُثْمانَ ، وعلى أَ والزَّبيرُ ، وسعدُ بن أبى وقاص ، وعبدالرحمن بن عَوفٍ .

[ فلما مات عمر رَضَى الله تعالى عنْه واحضرت جنازته تبادر إليه على وعثمان ايهما يصلى عليه ، فقال لهما عبدالرحمن بن عوف : ](٢) لَسْتُمَا مِنْ هَذَا فَ شَيْءٍ ، إِنَّما هذَا فَ صُهَيْبِ الَّذِي أَمَرَهُ أُمِيرُ المؤْمِنِينَ عُمَرُ يُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فتقدَّمَ صهيبٌ وصَلَّى عليْهِ ، فلمًا فَرغَ شَأْنُ عُمرَ رَضَى الله تعالى عنْه جَمَعهمُ المقدَادُ بنُ الأَسْوَد فَ بْيتِ المسور بنِ مَخْرِمة ، وقيلَ : فَ بَيتِ المال ، وقيلَ فَ بيتِ فاطمة بنتِ قَيْس (٤) . والأول اشبه ، فحجرةِ عائشة ، وقيلَ : فَ بَيتِ المال ، وقيلَ في بيتِ فاطمة بنتِ قَيْس (٤) . والأول اشبه ، وقامَ ابُوطَلحة يحْجُبُهُمْ ، ثم صارَ الأمرُ إلى أن فوض الزّبيرُ إلى عَلِيّ وسعدٍ إلى عبدالرحمن ابن عوفٍ ، وطلحة لعثمانَ ، ثم قال عبدالرحمن بن عوفٍ رَضَى الله تعالى عنْه ، فإنى أثركُ ابنِ عوفٍ ، وطلحة لعثمانَ ، ثم قال عبدالرحمن بن عوفٍ رَضَى الله تعالى عنْه ، فأمّ خَاطبَ كلَّ وَلَا عَنْهُ المَهُ اللهِ المَهْ والميثاقَ ، إنْ وَلَاهُ لَيَعْدِلَنَّ / [ ظ-٢١٣] وَاحْدِ منهُمَا بِمَا فِيهِ من الفَضْل ، وأخذ عليْه العهدَ والميثاقَ ، إنْ وَلَاهُ لَيَعْدِلَنَّ / [ ظ-٢١٣] وَلَمْنُ عَلْهُ لَيَسْمَعَنَّ ، فقال كُلُّ منهمَا : نَعَمْ . ثُمْ نَهضَ عَبْدُالرَّحَمنِ رَضَى الله تعالى عنْه وَلَى عُلْهُ لَيَسْمَعَنَّ ، فقال كُلُّ منهمَا : نَعَمْ . ثُمْ نَهضَ عَبْدُالرَّحَمنِ رَضَى الله تعالى عنْه وَلَى عَلْهُ وَلَى عَلْهُ لَيْهُ لَيَسْمَعَنَّ ، فقال كُلُّ منهمَا : نَعَمْ . ثُمْ نَهضَ عَبْدُ الرَّحَمنِ رَضَى الله تعالى عنْه

<sup>(</sup>۱) مابين الحاصرتين زيلاة من المعجم الكبير للطبراني (۳٤٥/۱۸ برقم ۸۷۸) ورواه ابن عبدالبر في « الاستيعاب » (۲۸٦/۳ ـ ۱۲۸۸) قال الحافظ في الإصابة (۲٤٥/۳) بعد ان نسبه إلى الحسن بن سفيان : رجاله ثقات لكن في السند انقطاع ورجل لم يسم ، قال في المجمع (۲٦٥/۷) وهو مرسل

 <sup>(</sup>۲) في (ب ، ن) هو النوع الثاني لا الرابع كما في النسخة ،١، .
 (٣) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٤) فاطمة بنت قيس بن وهب بن شيبان بن محارب بن قهر الفهرية ، أخت الضحاك بن قيس ، قـال لها النبي ﷺ ، لاسكني لـك ولانفقة ، . لها ترجمة في : الثقات (٣٣٦/٣) والطبقات (٢٧٣/٨) والإصابة (٣٨٤/٤) وتاريخ الصحابة (١١١٤)

يَسْتَشِيرُ النَّاسَ فِيهِمَا ، وَيَجِتمعُ برُءُوسَ النَّاسِ وَغَيْهِمْ مَثْنَى وَفُرادَى ، وَجَمْعا وأَشْتَاتاً ، سرًّا وجهْرًا ، حتَّى خَلُصَ إلى النِّسَاءِ المخَدِّرَاتِ ف حِجَابِهِن ، وحتَّى سأَلَ الولْدَانَ ف المكاتِب ، وحتى سَأَلَ مَنْ يَرِدُ مِنَ الركبَانِ والأعْرابِ إلى المدينَةِ ، في مدّةِ ثلاثةِ آيَّام بلياليهنّ ، فلم يجد اثْنينَ مختلفين في تَقْدِيم عُثْمان إلا مَا يُنْقَلُ عَنْ عَمَّار والمقدادِ فإنَّهُمَا أَشَارَا لِعَلَّ بْن أبى طَالِبَ ، ثُمَّ بَايَعَا مَعَ النَّاسِ ، فَسَعَى عَبْد الرَّحَمن في تِلْكُ الأيَّامِ ، واجتَهدَ اجْتهادًا كثِيراً ، ثُمَّ صَعِدً مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَامَ عَلَى الدُّرَجَةِ الَّتِي كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ، ووقف وَقُوفًا طَوِيلًا ، وَدَعَا دُعَاءً طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ سَالَّتَكُمْ سِرًّا وجَهْرًا ، مَثْنَى وفرَادَى ، فَلَمْ أَجِدْكُمْ تَعْدِلُونَ بَأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَقُمْ إِلَىَّ بِاعَلَى ، فَقَامَ إِلَيْهِ فَوَقَفَ تَحْتَ المِنْبَرِ ، فَأَخَذَ عَبْدُ الرَّحمن بيدَهِ فَقَالَ : هَلْ أَنْتَ مُبَايِعِي عَلَى كِتَابِ اللهِ ، وَسُنَّةٍ رَسُولِ الله ﷺ ، وَفِعْلَ إِنِّي بَكُر وَعُمِر ؟ فَقَالَ : اللَّهُمِّ لَا وَلِكِنْ عَلَى جَهْدِي مِنْ ذَلِكَ وَطَاقَتِي ، فَأَرْسَلَ يَدَهُ ، وقَالَ : قُمْ يَاعُثُمَّانُ ، فَقَالَ : هَلْ أَنْتَ مُبايعى عَلَى كِتَابِ الله ، وسُنَّةٍ رَسُولِهِ عَلى أبى بَكُر وَعُمر ؟ قَالَ : اللَّهُمُّ نَعُمْ ، قَالَ : فَرَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى سَنَقْفِ المسْجِدِ وَيَدهُ في يَدِ عُثْمان فَقَالَ : اللَّهُمَّ اسْمَعْ وَاشْهَدْ ، اللَّهُمَّ اسْمَعْ وَاشْهَدْ ، اللَّهُمَّ اسْمَعْ وَاشْهَدْ ، اللَّهُمَّ إِنَى قَدْ جَعَلْتُ مَا في رَقَبَتِي مِنْ ذَلِكَ فَ رَقَبَةٍ عُثْمان ، وَازْدَحَمَ النَّاسُ يُبَايِعُونَ عُثْمان ، وَبَايَعَهُ عَلَى بن أبي طَالِب أَوُّلًا ، ويُقَالُ : آخِراً ، هَذَا الَّذِي يَجِبُ الاعْتمِاد إلَيْهِ ، وأمَّا مَاهُوَ مَسْطُورٌ ف كُتُب المَوَّرِّخينَ ، وأَرْبِاَبِ السِّيرِ فَلَا يُعَرِّجُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ رَضَىَ الله تعالى عنْه لمَّا بُويعَ رَقَّى إِلَى مِنْبَرِ النَّبِيّ ﷺ بَعْد العَصَّر أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ يَوْمَئِذٍ ، وعَبْدُ الرّحمن جالِسٌ ف رَأْسِ المِّنْبَر ، فحَمِد الله وأثْنَى عليهِ وصلَّى علَى رَسُولِهِ ﷺ ، وقالَ : أيَّها النَّاسُ إِنَّكُمْ ف بَقِيَّةٍ آجَالِكُمْ ، فَبَادِرُوا آجَالَكُمْ بخَيْر مَاتَقْدِرُونَ عَلَيْهِ ، وَلاتُغَرَّنَّكُمُ الحياةُ الدُّنْيَا ، وَلاَيَغْرَّنكُمْ بالله الغَرُور ، واعْتَبرُوا بمَنْ مَضىَ مِنَ الْقُرُونِ ، وَانْقَضَى ، ثُم جِدُوا ولَاتَغْفُلُوا أَيْنَ أَبْنَاءُ الدُّنْيَا وَإِخْوَانُهَا ؟ انْيَنَ الَّذِين شَيَّدُوها وعَمَّروهَا وتَمَتَّعوا بِهَا ؟ أَلَم تَلْفِظْهُمْ \_ أَرْمُوا بِالدُّنْيَا حِيثُ رَمِي اللهِ عزَّ وجلَّ ، واطلُبُوا الآخِرَةَ حيثُ رَغُّبَ اللهِ عزُّ وجَلِّ فِيهَا ، فَإِنَّ الله سُبِحَانَهُ وتعالَى قَدْ ضَرَبَ لِكُل مَثَلًا ، فقالَ سُبْحَانَهُ وتعَالى : ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الحَيَاةِ الدُّنْيا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاختَلَطَ به نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَكَأَنَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴿(١) .

هَاصَبِح هَسَيْمَا نَدُرُوهِ الرَّيْحِ وَفَلَ النَّاسِ فَخَطَبَهُمْ الْفَحْمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ الْمُ قَالَ : وَفَ لَفُظْ : ﴿ لَما أَبُويِعَ لَهُ اخْرَجَ إِلَى النَّاسِ فَخَطَبَهُمْ النَّاسِ مِنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ اللهُ عَنْم ، وإِنَّ أَكْيَسَ النَّاسِ مِنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ اللهُ عَنْم ، وإِنَّ أَكْيَسَ النَّاسِ مِنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ اللهُ عَنْم ، وإِنَّ أَكْيَسَ النَّاسِ مِنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ اللهُ عَنْم ، وإِنَّ الْكُيْسَ النَّاسِ مِنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية ١٥.

وفى خُطْبَةٍ / أَخْرَى قَالَ: ابْنَ آدَمَ اعْلَمْ أَنَّ مَلَكَ المُوْتِ الَّذِى وُكِّلَ بِكَ لَمْ يَزَلُ [ و٣١٤] يَخْلُفُكَ ، وَيَتَخَطَّى غَيْرَكَ إِلَيْكَ وَقَصَدَكَ ، فَخُذْ يَخْلُفُكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ غَفَلْتَ عَنْ نَفْسِكَ ، وَلَمْ حَذْرَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ غَفَلْتَ عَنْ نَفْسِكَ ، وَلَمْ تَعْدُرَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ غَفَلْتَ عَنْ نَفْسِكَ ، وَلَمْ تَعْدُرَكَ ، وَاسْتَعِدٌ لَهُ ، وَلاَتَغْفَلُ فَإِنَّهُ لاَيغْفَلُ عَنْكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ غَفَلْتَ عَنْ نَفْسِكَ ، وَلَمْ تَعْدُر لَهُ اللهُ اللهُ عَيْرِكَ والسَّلامُ .

وَفِ أُخْرِى : ﴿ إِنَّ اللهُ أَعْطَى لَكُم الدُّنْيا ، لِتَطْلُبُوا بِهَا الآخِرَةَ ، وَلَمْ يُعْطِيكُمُوهَا لِتركَنُوا إِلَيْهَا ، إِنَّ الدُّنيَا تَفنى ، وَالآخِرَةَ تَبْقَى ، فَلَا تَشْتَعْلُوا بِالفَانِيةِ عَنِ البَاقِيَةِ ، وَآثَرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَايَفْنَى ، فَإِنَّ الدُّنيا مُنْقَطِعَةً ، وَإِنَّ المَصِيرَ إلى الله ، وَاتَّقُوا الله ، فإنَّ تَقُواه جُنَّةً مِنْ عَلَى مَايَفْنَى ، فَإِنِّ الدُّنيا مُنْقَطِعَةً ، وَإِنَّ المَصِيرَ إلى الله ، وَاتَّقُوا الله ، فإنَّ تَقُواه جُنَّةً مِنْ عَلَى مَايَفْنَى ، وَوَسِيلَةً عِنْدَهُ ، ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ آعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ (١) .

الخامس : فَ وَفَاتِهِ ، وَمَنْ قَتَلَهُ ؟ وَشَيْءٍ مِنْ آثارهِ ، ومَا فتحَ ف زَمَنِهِ .

تُوُفَّ وَالنَّبِيُّ ﷺ رَاضِ عَنْهُ وَاَبُوبَكُر وَعُمَرُ رَضَىَ الله تعالى عَنْهُمْ ، وَقَتِلَ شَهِيدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الحِجَّةِ ، وقِيلَ : لثمانى عشْرةَ خَلَتْ مِنْهُ بَعْدَ العَصْر ، وَدُفِنَ بِالبَقيع سَنَةً خَمْسٍ وَتَلَاثِينَ ، وقِيلَ : يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ سَنَةً .

وقيلَ : ثمانِ وثَمَانِينَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وقيلَ : وعشرين (٢)

وصَلَىًّ عَلَيْهِ جُبَيْرُ بَن مُطْعِمِ (٣) ، وقيلَ : حَكِيمُ بْن حِزَامِ (٤) ، وقيلَ : المسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ (٥) ، وقيلَ مَوْوَانُ ونائلةً والمُّ البَنِينَ زَوْجَتَاه وهماَ اللَّتَانِ دَلَّلْتَاهُ فَ حُفْرَتِهِ عَلَى الرَجَالِ ، الَّذِينَ نَزَلُوا فَ قَبْرِهِ وَلَحَّدُوا لَهُ ، وَغَيَّبُوا قَبْرَهُ وَتَفَرَّقُوا ، وَكَانَتْ نَائِلَةٌ مَلِيحَةَ التَّغْرِ الرَجَالِ ، الَّذِينَ نَزَلُوا فَ قَبْرِهِ وَلَحَّدُوا لَهُ ، وَغَيَّبُوا قَبْرَهُ وَتَفَرَّقُوا ، وَكَانَتْ نَائِلَةٌ مَلِيحَةَ التَّغْرِ فَكُسرَتْ ثَنَايَاهَا بِحَجَرٍ ، وَقَالَتْ : وَالله لايَجْتَلِيكِنَّ أَحَد بَعْدَ عُثْمَانَ ، وَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بِالشَّامِ فَأَبَتْ .

ودُفِنَ لَيْلًا بِالْبَقِيعِ ، وَأُخْفِى قَبْرهُ ذَلِكَ الوقَتْ ، وَإِنَّمَا دُفِنَ لَيْلًا ، للِعَجْزِ عَنْ إظْهاَر دَفْنِهِ ، لِغَلَبَةِ قَاتِلِيه فِيهِ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية (١٠٣) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء للسيوطى (١٥١) والرياض النصرة (٩٤،٩٣).

<sup>(</sup>٣) جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبدمناف القرشى ، كنيته أبو سعيد نمن عُظُم فى الجاهلية والإسلام معا ، وقد قيل : كنيته أبو محمد ويقال أيضا : أبو عدى ، مات سنة تسع وخمسين بالمدينة ، وقد قيل : مات مع رافع بن خديج فى يوم واحد سنة ثلاث وسبعين وهوأسنة .

له ترجمة في : نسب قريش ( ٢٠١) وتاريخ الإسلام ( ٢٧٤/٢ ) والإصابة ( ٢٧٥/١ ) وشذرات الذهب ( ٦٤/١ ) . (٤) حكيم بن حزام بن خويلد القرشي كنيته أبوخالد ، وكان مولده بمكة قبل الفيل بثلاث عشرة سنة دخلت أمه الكعبة فمخضت فيها فولدت حكيم بن حزام في جوف الكعبة عاش في الجنهلية ستين سنةوفي الاسلام ستين سنة ومات وهوابن عشرين ومائة سنة أربع وخمسين بالمدينة .

ترجمته في: الإصابة (٩٤٩/١) والتاريخ الكبير (١١/١/٢) والسير (٤٤/٣) والثقات (٣٠/٣)

<sup>(</sup>ه) المسور بن غرمة بن نوفل ابن اخت عبدالرحمن بن عوف ولد بمكة السنة الثانية للهجرة ومات بمكة . ترجمته ف : الإصابة (٤١٩/٣) وأسد الغابة (٤/٣٦٥)

وقيلَ : لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، وَدُفِنَ بِثِيَابِهِ فَ دِمَائِهِ ، وَلَمْ يُغَسَّلُ (١) . رَوَى التَّرْمِذِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَىَ الله تَعَالَى عَنْهِمَا قالَ : ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ فِتْنَةً فَقَالَ : « يُقْتَلُ فيهَا هَذَا مَظْلُومًا لَعُثْمَانَ » (٢) .

وَّرُوىَ أَيْضَاً عَنْ أَبِى سَهِلةً ( أَ) مَوْلَى عُثْماَن ، قَالَ : قَالَ عُثْماَنُ رَضَى الله تعالى عنْه يَوْمَ الدَّارِ : إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَهِدَ إِلَى عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ « عَلَيْهِ »(٤) وَلَمْ يَلْبَس السَّراوِيَل ف جَاهِلِيَّةٍ ، وَلَا إِسْلاَم إِلَّا يَوْمَ قُتِلَ .

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عُثْمانَ « بْنِ عبدالله (٥) » بْنِ مَوْهَب رَضَى الله تعالى عنْه قَالَ : جَاءَ رجُلُ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ (١) وَحَجَّ الْبَيْتَ ، فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا ، فَقَالَ : مَنْ هَوُّلَاءِ الْقَوْمُ ؟ قَالَ : هَوُلَاءِ قُرَيْشُ ، قال : فَمَنِ الشَّيْخُ فيهمْ ؟ قَالُوا : عَبْدُالله بنُ عُمَرَ ، قَالَ يَا ابن (٧) عمر إنِيِّ سَائِلُكَ عِنْ شَيْءٍ فَحَدثْنِي ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمانَ فَرَّ يَوْمَ أُحدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمانَ فَرَّ يَوْمَ أُحدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْلَمُ أَنَّ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْلَمُ عَنْ بَدْر وَلَمْ يَشْهَدْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْلَمُ عَنْ بَيْعَةِ الرّضْوَان وَلَمْ يَشْهَدُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْلَمُ عَنْ بَيْعَةِ الرّضْوَان وَلَمْ يَشْهَدُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : الله أَكْبَرُ ( أَ أَ) فَقَالَ ابْنُ عُمَر رَضَى الله تَعَالَى عَنْهِمَا ، تَعَالَ أُبَيَّ لَكَ .

أَمَّا فِرَارُهُ / يَوْمَ أُحُدِ فَأَشْهَدُ أَنَّ الله تعالى عَفَا عَنْهُ ، وَغَفَر لَهُ قَالَ تَعَالى : [ ظ-٣١٤] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ ﴾ إلى قوله ﴿ عَفَا الله عَنْهُمْ ﴾ (٩) وأما تغييبُه عَنْ بَدْر فإنه كانت تحتّهُ بِنْتُ رَسُولَ الله ﷺ وكانتْ مَريضةً ، فقالَ لهُ رسولُ الله ﷺ إِنَّ لِكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّن شَهِدَ بَدْرًا وسَهْمَهُ .

وَأَمَّا تَغَيَّبُه (١٠) عَنْ بِيعةِ الرضوان فَلَوْ كَانَ أَحَدُ أَعَزَّ بِبَطِنِ مَكَّةً مِنْ عثمانَ لَبَعَثهُ مَكَانَهُ ، فبعثَ رَسُولُ الله ﷺ عثمانَ ، وكانتْ بيعةُ الرضوانِ بعدَما ذَهبَ عثمانُ رَضَىَ الله

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين ساقط من (ب،ز). راجع العقد الفريد (٧٩/٣).

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ١٣٠/٥ برقم ٢٧٠٨) قال أبوعيسي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) في النسخ أبي سلمة ، والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>۱) في المسلم على المسلم المسلمين المداري المسلمين المداري المسلمين المرابع المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المداري المسلمين المداري المسلمين المداري المسلمين ا

<sup>(</sup>٥) زیادة من در السحابة (٧٩٦) وهو : عثبان بن عبدالله بن موهب التیمی ، مولاه ، ابو عبدالله الأعرج المدن توفی ١٦٠هـ محدث ثقة ، كان بالعراق ، روی عن ابن عمر وأبي هريرة ، وعنه الثوری وأبو عوانة وسلام بن أبي مطبع . خليفة (١٨٥/١) والجرح (١٥٥/١/٣) والجرح (١١/٢) .

<sup>(</sup>٦) في النسخ والبصرة ، والتصويب من المصدر ، واسم هذا الرجل : يزيد بن بشر .

 <sup>(</sup>٧) مابين القوسين زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٨) استحسانًا لقول ابن عمر ؛ لأنه وافق مايسمعه من تنقيص عثبان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران؛ الآية (١٥٥).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وغيبته ، والتصويب من المصدر .

تعالى عنْه إلى مكَّة فقالَ النبيُّ ﷺ بيدهِ اليمنَى : « هَذه يدُ عثمانَ ، فضَربَ بها علَى يدهِ ، فقالَ : « هَذه لِعُثْمانَ»، فقالَ لهُ ابنُ عمرَ : اذْهَبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ » (١) .

وَلَوَى أَبُويَعْلَى ، عَنِ الْحَسَنِ بِنِ عَلَيٍّ (٢) رَضَى الله تعالى عنْهُمَا أَنَّ الحسَنَ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَيُّها النَّاسُ إِنِّى رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فَى مَنَامِى عَجَبا ! رَأَيْتُ رَبَّ الْعِزَّةِ جَلَّ جَلاَلُهُ فَوْقَ عَرْشِهِ ، فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ «حتى قام » (٣) عِنْد قَائِمة مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ ، ثُمَّ جَاءَ أَبُوبَكُر وَعُمَرُ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمانُ فَقَالَ : يَارَبِّ سَلْ عِبَادَكَ ، فِيمَ قَتَلُونِى ؟ فَانْتَعَبَ (٤) مِنَ السَّمَاءِ مِيزَابَانِ مِنْ دَم فِ الْأَرْضِ قَالَ فَقِيلَ لِعَلِيًّ : أَلاَ تَرَى إِلَى مَايُحدُّثُ بِهِ الحسنَ ؛ فَقَالَ : يُحدِّثُ بِمَا رَأَى (٥) ، وقَالَتْ عَائِشَةُ رَضَى الله تعالى عنْها : قُتِلَ عُثْمانُ مَظْلُومًا بالطعْن ، لَعَنَ الله قَتَلَتَهُ ، وَحَجَّ بِالنَّاسِ عَشْرَ سِنِينَ مِتُوالَيِةً ، فَتَحَ مِن العَامِ الَّذِي بُويِعَ فِيهِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وعشْرِينَ بِلادَ الرِّيِّ بَكَمَالِهَا (١) ، وَق سَنَةٍ خَمْس وَعِشْرِينَ فُتِحَتْ بِلادُ أَرْمِينِيَّةً (٧) ، وَق سَنَةٍ مَنْ مِتُوالَيْ مَرَّةِ ، وَالْقَيْرُوانُ (٩) وَغَيْرُهَا . وَق سَنَةٍ مَنْ عَلَى مَرَّةٍ ، وَالْقَيْرُوانُ (٩) وَغَيْرُهَا . وَق سَنَةٍ مَا مَا اللهُ مَنْ مَوْرَقَ ، وَالْقَيْرُوانُ (٩) وَغَيْرُهَا . وَق سَنَةٍ مَنْ مِعْ وَعِشْرِينَ فُتِحَتْ بِلادُ النَّهُ مَنْ وَعِشْرِينَ فُتِحَتْ بِلادُ الْمُولِينَ فُتِحَتْ إِلْادُ المُعْرِينَ فَتِحَتْ إِلْكُ الْمَوْرِينَ فُتِحَتْ إِلْكُ وَالْمِورِينَ فُتِحَتْ بِلَادُ الْمُولِينَ فَتُحَتْ بِلَادُ الْمَعْرِينَ فُتِحَتْ إِلَادُ الْمُؤْرِينَ فَتِحَتْ إِلَادُ الْمُولِينَ فُوتِحَتْ إِلَادُ الْمُؤْرِينَ فُولِينَ الْعَلَى وَالْمَارِينَ فُولَاهَا ، وَق سَنَةً تِسْعٍ وعشْرِينَ فُتِحَتْ إِلَادُ الْمُؤْرِدِينَ فُتِحَتْ إِلْادُ الْمُؤْرُولَ الْمَا الْمَا الْمَا ، وَق سَنَةً تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فُتِحَتْ بِلَادُ فَارِسَ (١٢) وَمَاوَالِهَا مَا ، وَق سَنَةً تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فُولَاهُا ، وَق سَنَةً قِمْ فِي اللْهَيْوَالُهُ الْمُؤْرِقُولَ اللْمُ الْمُؤْرُولَ اللْمُ اللَّهُ الْمَا ، وَق سَنَةً تُسْعُ وَعِشْرِينَ فُرْحَمْ ، وَلَا مَارِسَ وَالْمَا ، وَق سَنَةً وَالْمُولَ اللْمُؤْرُولُ اللْمُ اللْمُؤْرُالَاهُ اللْمَا ، وَق سَنَة قَرْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْرُ

<sup>(</sup>۱) أذهب بها ، أى : بهذه الأجوبة معك الآن ، لعله يزول عنك ما تسمعه في عثبان ، فإنه الخليفة الثالث ، وزوج بنتي النبي ﷺ ، وله منزلة سامية رضى الله تعالى عنه : راجع : صحيح البخارى ( ١٩٠١٨) باب مناقب عثبان بن عفان ، والترمذى ( ٣٧٠٩) ومسند الإمام أحمد ( ١٢٠/٢) وفتح البارى ( ٣٦٣،٥٤/٧) والمدر المنثور ( ٢٠٨٨) والبداية والنهاية ( ١٢٠/٢) وتفسير ابن كثير ( ١١٧/٢) والتاج الجامع للأصول للشيخ منصور ناصف ( ٣٢٧،٣٢٦/٣) كتاب الفضائل : وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح

<sup>(</sup>٢) الحسن بن على بن أبي طالب ، السيدالإمام ، ريحانة رسول الله في وسبطه ، أبو محمد القرشي الهاشمي . ولد في شعبان سنة ثلاث من الهجرة وقيل : نصف رمضانها ، فأذن النبي في أذنه بالصلاة ، وقد عق عنه بكبش وطلى رأسه بخلوق عوضا عن الدم ، الذي كانوا يسيلونه ف الجاهلية على رأس المولود وختنه وذلك في اليوم السابع وكان في يقول : « اللهم إني أحبه فأحبه ، ومات بالمدينة سنة تسع وأربعين أو خسين أو إحدى وخسين وهو ابن تسع وأربعين سنة : تسع في حياة النبي في ، وثلاثون مع أبية ، وعشر بعده . انظر : تهذيب الأساء واللغات ( ١٠/١ ـ ١٦٠ ) وسير أعلام النبلاء ( ٣/٥٥ ـ ٢٧٩ ) وأسد الغابة ( ٢/١٠ ـ ١٠ ) ومصنف ابن ابي شيبة ( ١٠/١٠ ـ ١٠٠ )

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين زيادة من المصدر.

<sup>(</sup>٤) في النسخ و فانبعث و والمثبت من المصدر .

<sup>(</sup>٥) مسند أبي يعلى ( ١٣٨/ ١٣٧/ ) برقم ( ٢٧٦٧ ) إسناده تالف فيه أكثر من مجهول، وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ( ٩٦/٩ ) باب : فيها كان من أمر عثبان ووفاته رضى الله عنه . وأورده الحافظ في المطالب العالية ( ٢٩١/٤ ) برقم ( ٤٤٥٠ ) وعزاه إلى أبي يعلى .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الخلفاء للسيوطي (١٤٤).

<sup>(</sup>٧) أرمينية صقع واسع كان بين بحر الخزر شرقا ووادى الفرات غربا أصبح اليوم منه قسم فى تركيا الشرقية ، وهو الأكبر ، وقسم فى إيران (شال أدربيجان ، وقسم فى الاتحاد السوفيات . فتوح البلدان (١٦٠) وغيرها .

<sup>(</sup>٨) الاسكندرية مدينة شهيرة من مدن مصر على ساحل بحر الشام ، افتتحها العرب سنة عشرين من الهجرة . فتوح البلدان ( ٢٥٠ ) وما بعدها وقاموس الأمكنة : (١٠) ومعجم العمران ( ٢٥٦ )

<sup>(</sup>٩) القيروان : مدينة كانت عظيمة بافريقية (تونس) فتوح البلدان ( ٢٦٨ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>١٠) افريقية : كانت تطلق عند العرب على تونس وماجاورها غربًا من الجزائر والمغرب إلى قبالة جزيرة الأندلس عند طنجة ، وتطلق اليوم على القارة كلها . و فتوح البلدان (٢٥٠) ومابعدها .

<sup>(</sup>۱۱) إصطخر: بللة من أجلّ مدن إيران في الشيال، شرقي شيراز وفتوح البلدان (٤٨٠،٤٧٩،٤٦١،٣٧) ياقوت، معجم (٢١) (٣١٦،٣١١) منجم العمران (٣٠٢)

<sup>(</sup>١٢) فارس : إقليم كبير في جنوب إيران كانت شيراز قصبته . وفتوح البلدان (١٠٠) ومابعدها .

سَنَةٍ ثَلَاثِينَ كَانَتْ غَزْوَةُ الْبَحْرِ وَفُتِحَتْ بِلادُ كثيرةُ بِالغَرْبِ، وَفَ سَنَةٍ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ فُتِحَتْ صِقَلِّيَّة وَغِيرُهَا ، وَفَ سَنَةٍ اثْنَيْنَ وَثَلَاثِينَ فُتِحَتْ قُبْرُص (١) ، وَفَ سَنَةٍ بِلاثٍ وثَلاثينَ فتحت بعض بلادِ الأَنْدَلُسِ ، وَفَ سَنَةٍ ارْبَعٍ وثَلَاثِينَ كَانَتْ غَزْوَةُ ذِي حَسَب وَفُتِحَتْ أَطَراف خُراسَانَ ومَاوَالاهَا ، وَفَ سَنَةٍ خَمْسٍ وثَلَاثِينَ فُتِحَتْ بِلادٌ كثيرةً ، مِنْ بِلاد الهِنْدِ وَغيرها مِنْ خُراسَانَ ومَاوَالاها ، وَفَ سَنَةٍ خَمْسٍ وثَلَاثِينَ فُتِحَتْ بِلادٌ كثيرةً ، مِنْ بِلاد الهِنْدِ وَغيرها مِنْ بلادِ الغَرْبِ والأَنْدَلُسِ ، وكانَ يَعْتِقُ فَي كُلِّ جُمُعَةٍ عَتِيقًا ،فَإِنْ تَعَدَّرَ عليهَ أَعْتَقَ فِي الجُمُعَةِ الأَخْرَى عَتِيقًا ،فَإِنْ تَعَدَّرَ عليه وَلَا أَعْتَقَ فِي الجُمُعَةِ الأَخْرِي عَتِيقًا ،فَإِنْ تَعَدَّرَ عليه وَالمُعَةِ فَي الجُمُعَةِ الْمُؤْدِي عَتِيقًا ،فَإِنْ تَعَدَّرَ عليه وَالمُعَةِ فَي الجُمُعَةِ اللهَدْرِي عَتِيقًا ،فَإِنْ تَعَدَّرَ عليه وَالمُنْ اللهِ المُعْرَقِ عَتِيقًا ،فَإِنْ تَعَدَّرَ عليه وَالمُونَ اللهِ المُعْتِقُ فَي الجُمُعَةِ عَتِيقًا ،فَإِنْ تَعَدَّرَ عليه وَالمُنْ الله وَلَا يَعْتِقُ فَي المُعْتِلُ عَتِيقًا ،فَإِنْ تَعَدَّرَ عَلَيْه وَالْمُتَقَ فِي الجُمُعَةِ الْمُؤْدِي عَتِيقًا ،فَإِنْ تَعَدَّرَ عليه وَالمُونَ الله وَلَوْ سَنَةً وَاللّه وَالْمُؤْدِي عَتِيقَا الْوَالْدَالُونَ الْمُؤْدِي عَلَيْه وَاللّه وَالمُولَالَةُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلْ سَلَادِ الْفَرْبِ وَالْأَنْدُلُسُ وَاللّه وَلَالَ اللّه وَاللّه وَلَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الْعَلْمُ وَاللّه وَلِي الللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

وقالَ مولاًهُ حمدانُ : كانَ يَغْتَسِلُ كلَّ يَوْم مُنْذُ أَسْلَمَ ، ولَمْ يَمُسَّ فَرجَه بيمينه منْذُ بايَعَ بها رَسُولُ الله ﷺ<sup>(٢)</sup>

وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ : « آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَ فَسَوِّي » (٣) وفي روايةٍ أُخْرى : « آمَنَ

عُثْمانُ بالله العَظِيمِ » ·

وَرَوَى ابْنَ سَعْدٍ : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَدْخُلُ على عُثْماَنَ رَضَىَ الله تعالى عنه ، وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَوَلَدَتْ ، فَفَقَدَهَا يَوْمًا ، فقيلَ : إِنَّها قَدْ وَلَدَتْ غُلَامًا ، فأَرْسَلَ إليْهَا بِخَمْسِينَ درهَماً وَشُقَّةً / سُنْبُلَانِيَّةً ، وقالَ : هَذَا غِطَاءُ ابْنِكِ وكَسُوتُهُ ، فإذا مَرَّتْ بِهِ سَنَةٌ رَفَعْنَاهُ [ و ٣١٥] وَشُقَّةً / سُنْبُلَانِيَّةً ، وقالَ : هَذَا غِطَاءُ ابْنِكِ وكَسُوتُهُ ، فإذا مَرَّتْ بِهِ سَنَةٌ رَفَعْنَاهُ [ و ٣١٥] إلى مائة ، وكانَ يُصَلِّى بالقُرآنِ العَظِيمِ فَ زُلْفَةٍ (٤) عنْدَ الحجرِ الأَسْوَدِ أَيَّامَ الحجِّ ، وَكَانَ هَذَا دَأْنُهُ .

وقالَ ابْنُ عُمَر فِي قَوْلِهِ تَعَلَى : ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ﴾ (°) هُوَ عُلَى عُثْمانُ (٦) . وقَالَ ابْن عَبَّاسٍ فِي قولهِ تعالى : ﴿ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَنْ يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٧) هُوَ عُثْمانُ .

وَقَالَ حَسِّانٌ رَحِمَهُ الله تعالى:

وَقَالَ عَمْدُنُ رَجِّتُ مَا مُنْوَانُ السُّجُودِ بِهِ يَقْطَعُ اللَّيْلَ تَسْبِيحًا وَقُرانًا (^) ضَحُوا بِأَشْمَطَ عُنْوَانُ السُّجُودِ بِهِ فَا أَنْ مُا أَنْ مَا أَنْ مُا أَنْ مُلْ مَا أَنْ السَّجُودِ بِهِ مَا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُنْ مَا أَنْ مُا أَنْ مُ أَنْ مُا أَنْ مُنْ أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ أَنْ مُ أَنْ مُنْ أَنْ مُا أَنْ مُلْ أَنْ مُنْ أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ مُا أَنْ مُنْ أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ مُنْ أَنْ مُ أَلِمُ مُ أَنْ مُ أُمْ أَنْ

وقالَ الحَسَنُ : قَالَ عُثْمانُ رَضَى الله تعالى عنْه : « لَوْ أَنَّ قُلُوبَنَا طَهُرَتْ مَاشبِعْنَا مِنْ كَلَامِ رَبِّنَا سُبِحانَهُ وتعالَى ، وَإِنِّى لَأَكْرَهُ أَنْ يَأْتِى يَوْمٌ لَا أَنْظُرُ فِي المَصْحَفْ ،وكانَ إِذَا قَامَ مِن

<sup>(</sup>١) قبرص: جزيرة في البحر الابيض مشهورة. فتوح البلدان (١٤٠) ومابعد ها.

<sup>(</sup>٢) الحلية الآب نعيم ( ٦١/١) عن عقبة بن صهبان .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء (١٥٣)

<sup>(</sup>٤) في ب،ز **(ركعة)** 

<sup>(</sup>a) mecة الزمر: الآية 9.

<sup>(</sup>٦) الحلية (١/٦٥).

 <sup>(</sup>٧) سورة النحل : الآية ٧٦ .
 (٨) ما الم :

<sup>(</sup>٨) وبعد البيت : لتسمعن وشيكا في ديارهم \* الله أكبر ياثارات عثمانا انظر : العقد الفريد لابن عبدربه الأندلسي (٧٨/٣) الطبعة الثانية ١٣٤٦هـ /١٩٢٨م انظر : العقد الفريد لابن عبدربه الأندلسي (٧٨/٣)

اللَّيْلِ لَايُوقِظُ أَحَدًا مِنْ أَهلِهِ اليعينَهُ عَلَى وُضُوئِهِ ، وكَانَ يَصُومُ الدَّهْرَ ، وَكَانَ لَايَرْفَعُ المئزر عنْه ، وَهوَ فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ ، وَلَايَرْفَعُ صُلْبَهُ مُسْتوِياً مِنْ شدَّةِ حَيَائِهِ (١) . عنه ، وهو في مناقبه الكبار : جمعُ المصحفِ ، وحرقُ مَاسِوَاهُ .

رَوَى أَبُو بَكْرِ بِنِ أَبِى دَاوُدَ فِي كِتَابِ لِلْصَاحِفِ لِبِسندِهِ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنَ غَفْلَةَ (٢) قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ رَضَىَ الله تعالى عَنْه حِينَ حَرَق عُثْمَانُ المصَاحِفَ ، « لَوْ لَمْ يَصْنَعْهُ لَصَنَعْتُهُ » (٣) وهكذَا رواه أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، وَعَمْرُو بِنُ مَسْرِوُقِ ، عَنْ شُعْبَةَ .

وسَبَبَ ذَلِكَ خَشْيَةُ الاخْتِلَافِ فِي القُرْانِ الْعَظِيمِ ، فإنَّ حُدَيْفَةٌ [ بنَّ اليَمَانِ ] (٤) كَانَ فَعْضِ الْغَرْوَاتِ ، وَقَدِ اجْتَمَعَ فِيهَا خَلْقُ عَظِيمٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ ، فكانَ بعضُهُمْ يقرأ عَلَى قراءَةِ ابنِ مَسعودِ ، وأَبَى ، فجعلَ منْ لَمْ يعلَمْ أَنَّ القِراءةَ عَلَى سبعةِ احْرفِ يَغْضُلُ قراءَةُ على قراءةِ عيرهِ ، ورُبَّمَا يُجَاوِز ذَلِكَ إِلَى تَخْطِئِتِهِ وَكُفره ، فادًى ذَلِك إِلى اخْتلافِ شَديدٍ ، فَرَكِبَ حديفةُ عيرهِ ، ورُبَّمَا يُجَاوِز ذَلِكَ إِلَى تَخْطِئِتِهِ وَكُفره ، فادًى ذَلِك إِلى اخْتلافِ شَديدٍ ، فَرَكِبَ حديفةُ إلى عُثْمانُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المؤمنينَ : أَدْرِكُ هَذِهِ الأَمةَ قَبْلَ أَنْ تختلف كاختلافِ اليهودِ والنّصارى في كَتُبُهِمْ ، فعندَ ذَلِكَ جَمْعَ عُثْمانُ الصَّحابةَ رَضَى الله تعالى عنْهم ، وشَاوَرَهُمْ في والنّصارى في كتُبُهِمْ ، فعندَ ذَلِكَ جَمْعَ عُثْمانُ الصَّحابةَ رَضَى الله تعالى عنْهم ، وشَاوَرَهُمْ في والنّصارى في كتُبُهِمْ ، فعندَ ذَلِكَ جَمْعَ عُثْمانُ الصَّدِيقِ رَضَى الله تعالى عنْهم ، وشَاوَرَهُمْ في ما سَواهُ ، واتَّفقُوا عَلَى كتابةِ المصحفِ ، وأَنْ يجَتْمعَ الناسُ في سائرِ الاقاليمِ على القراءةِ بِهِ دونَ ماسواهُ ، فاسْتَدْعَى بالمصاحف الّتي كَانَ الصَدْبِقِ رَضَى الله تعالى عنْه قَدْ أَمَرَ زَيْدَ بْنَ ماسِواهُ ، فاسْتَدْعَى بالمصاحف الّتي كَانَ الصَدْبِقِ رَضَى الله تعالى عنْه عَدْ أَمَرَ زَيْدَ بْنَ الخَطّابِ مَاسُواهُ ، فاسْتَدْعَى بِهِ عُثْمَانُ ، وَأَمْرَوْمَ عُنْ الْخَطّابِ رَضَى الله تعالى عنْه قَدْ أَمَرُ زَيْدَ بْنَ الخَطّابِ رَضَى الله تعالى عنْه فَلَا أَنُ يُكْتَبُوهُ بِكُونَ عِنْد عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ رَضَى الله تعالى عنْه فَلَا أَنْ يُكْتَبُوهُ بَلْ السَّمْ مُصْدُفًا ، وَلِاهُل مِصْرَ آخَرَ ، وَبَعَثُ إِلَى البَصْرةِ مُصْدَفًا ، وليُسْتُ كُلُهُ المَعْرَ أَنْ المَلْكُ مُ وَاقَرٌ بالدِينَةِ مُصْدَفًا ، وليُسَتْ كُلُهَا وليُسَتْ كُلُهُ اللهُ السَّمْ وَاقَرُ بالدِينَةِ مُصْدَفًا ، وليُسَتْ كُلُهُا والسَّمَةُ أَنْ وليُسُلُهُ ، وَاقَرُ بالدِينَةِ مُصْدَفًا ، وليُسَتْ كُلُهُ اللهُ السَّمَة أَخْرَ ، وَإِلَى السَمْهُ وَاقَرُ بالدِينَةِ مُصَادِقًا ، وليُسَتْ كُلُهُ اللهُ السَّمَا السَّمَا السَّمُ الْمُ السَّمُ الْمُنْ الْمَالِ

<sup>(</sup>١) الحلية لأب ـ نّعيم ( ١/٦٥) وتاريخ الخلفاء للسيوطي ( ١٥٣، ١٤٣) .

<sup>(</sup>٢) سويد بن غفلة الجُعفى أبو أمية ، كان يذكر أن مصدق النبي 難 أتاهم وليست له صحبة ، مات سنة أثنتين وثيانين وهو ابن سبع وعشرين ومائه سنة .

له ترجمة في : الثقات (٣٢١/٤) والجرح والتعديل/ القسم الأول من الجزء الثاني (٣٣٤) وطبقات الحفاظ (١٧). (٣) في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (١٧٢/١) قال على : دلووُلَيْتُ لعملت بالمصاحف غَمل عثبان بها».

<sup>(</sup>٤) مايين الحاصرتين ساقط من (ب، (ن).

(٥) زيد بن ثابت بن الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة من بني سلمة أحد بني الحارث بن الحزرج ، من فقهاء الصحابة وجلة الأنصار ،

وله كنيتان : أبو سعيد وأبو خارجة ، مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان سنة خمس وأربعين وقد قيل : سنة إحدى وخمسين .

له ترجمة في : التجريد ( ١٩٧/١ ) والثقات ( ١٣٥/٣ ) والإصابة ( ٢١/١٥ ) والاستيعاب ( ١٨٨/١ ) وأسد الغابة ( ٢٢١/٢ ) والسير ( ٢٩١/٢ ) والمشاهير ( ٢٩ ) ت ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في الإتقان ( ١٦٩/١) عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ، . .

بخَطَّ عُثْمَانَ / بَلْ وَلا وَاحِدٌ مِنْهَا ، وإنَّما هي بِخَطَّ زيْدِ بنِ ثَابِتٍ ، وإنَّما [ظ-٣١٥] يُقَالُ لَهَا المَصَاحِفُ العُثْمَانِيَّةِ نسبةً إلى أَمْرِه وَزَمَانِهِ وَخِلَافَتِهِ (١) .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وغيرُهُ بِسَنَدِهِ عَنْ سُويْدِ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ : قَالَ عَلَى : ايُّهَا النَّاسُ يَقُولُونَ : عُثْمَانُ حَرَقَ المَصَاحِفَ ، وَأَلَّهُ مَاحَرَقَهَا إِلَّا عَنْ مَلاٍّ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَوْ وُلِّيتُ مثلَ مَا وُلِّيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِإِجْماعِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ الله تعالى علَيْهم أجْمَعينَ (٢)



<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن ( ١٦٩/١) . (٢) المرجع السابق ( ١٧٢/١) .

## الباب العاشر

فى بَعْضِ فَضَائِلِ أَمِيرِ المؤْمِنِينَ أَبِي الحسَن عَلِيِّ بِنِ أَبِي طالبٍ رَضَى الله تعالَى عنه وفيهِ انواع :

[ النوع ]  $^{(1)}$  الأول [ ف نسبه ]  $^{(1)}$  [ وكنيته ]  $^{(1)}$ 

فَهُوَ عَلَىٰ بِنُ ابِي طَالِبِ بِنِ عَبْدِ المطلّبِ بِنِ هاشم بِنِ عَبْدِ منافِ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ ، يَلْتَقَى مَعَ رَسُولَ الله ﷺ فَي عَبْدِ المطلّبِ الجدُّ الأَدْنَى فَهَوُ أَقْرِبُ الْعَشَرَةِ نَسَبًا ، وَيُنْسَبُ إِلَى هَاشِم ، فَيقالُ : القُرَشِيُّ الهَاشِمِيُّ أَبِنُ عَمِّ رَسُولَ الله ﷺ لِإَبَوَيْهِ (٤) ، هَاشِم ، فَيقالُ : القُرَشِيُّ الهَاشِمِيُّ أَبِنُ عَمِّ رَسُولَ الله ﷺ لِإَبَوَيْهِ (٤) ،

كنيته : ابُوالحَسَنِ ، وكنَّاهُ رَسُولُ الله ﷺ أَبَا تُرَابٍ ، وَكَانَ أَحَبُ مَا يُنَادَى بِهِ إِلَيْهِ (<sup>()</sup> ، وأُمَّهُ : فَاطِمَةُ بِنتُ أَسَدِ بِنِ هاشِم بِنِ عَبْدِ مِنافٍ (<sup>()</sup> ، قَالَ ابُوعُمَرَ : [ وهِىَ أُولًا ] (<sup>()</sup> هَاشِمِيَّةٍ وَلَدَتْ هَاشِمِيَّا ، أَسْلَمَتْ ، وَتُوفُيْت بِالمدينةِ ، وشَهِدَهَا رَسُولُ الله ﷺ ، وَتَوَلَّى دَفْنَهَا ، واشْعَرهَا قميصَهُ ، وَاضْطَجَعَ في قَبْرِهَا . (<sup>(^)</sup>)

رَوَى الطَّبرانيّ في \_ الكبير ، والأوْسطِ \_ برجال الصَّحيح ، غير رُوْح بنِ صَلاح (1) ، وَنَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ ، وَفَيهِ ضَعْفُ ، عَنْ أَنَس بنِ مَالكٍ ، والطَّبرانيّ في \_ الأوْسطِ \_ برجال ثقاتٍ \_ غير سَعِيدِ بنِ الوَليدِ ، فَيُحَرَّرُ حَالُهُ ، عَنِ ابنِ عبَّاس رَضَى الله تعالَى عنْهما قالاً لمَّ مَاتَّ فَاطِمةُ بنتُ اَسَدِ بنِ هاشم أُمٌ عَلِيّ بنِ ابي طالب رَضَى الله تعالَى عنْهما دخَلَ رَسُولُ الله مَاتَّ فَاطِمةُ بنتُ السَها ، وقال : رحمُك (١٠) الله يَا أُمِّى ، كُنْت أُمِّى بعد أُمِّى تَجوُعين عَنْد رَأْسها ، وقال : رحمُك (١٠) الله يَا أُمِّى ، كُنْت أُمِّى بعد أُمِّى تَجوُعين

<sup>(</sup>۱)زیادة من (ب)

<sup>(</sup>٢) ستاقط من (ب) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب، ز) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الخلفاء للسيوطي (١٥٥، ١٥٧) والرياض النضرة للطبرى (١٣٣/٣).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الخلفاء (١٥٥) والرياض النضرة (١٣٤/٣) ، ١٣٥) .

<sup>(</sup>٦) الرياض النضرة (١٣٣/٣) وتاريخ الخلفاء (١٥٥) وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (١٣/١).

<sup>· (</sup>٧) ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>A) تاريخ الخلفاء (١٥٥) والرياض النضرة (١٣٣/٣) ذكره الخجندى والسلفى والطائى في الأربعين والعقد الفريد لابن عبدربه (٩٣/٣) ، ٩٤) وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (١٤/١)

<sup>(</sup>٩) روح بن صلاح المصرى ابوالحارث ، يقال له ابن سيابة ، محدث وثقه ابن حبان وضعفه ابن عدى ، وقال الحاكم : ثقة مامون .

انظر: ميزان الاعتدال (٥٨/٢) ولسان الميزان (٢٦٥/٢) ودر السحابة (٧٦٩)

<sup>(</sup>١٠) في النسخ ، يرحمك ، والمثبت من المعجم الكبير للطبراني (٢٥١/٢٤) .

وتُشْبِعِيني ، وتعرين وتكسِيني وتَمْنَعِينَ نَفْسَك طَيِّبًا وتُطْعِمِيني ، تُريدِينَ بذلك وجهَ الله تعالَى ، والدَّارَ الآخرةَ ، ثمَّ أمَر أنْ تُغَسَّلَ ثَلاثًا ثلاثًا ، فَلمَّا بلغَ الماءُ الَّذِي فيهِ الكَافُورُ سَكَبَهَ رَسُولُ الله ﷺ بيدهِ ، ثم خَلَع رَسُولُ الله ﷺ قميصَهُ فَٱلْبَسَهَا إِيَّاهُ ، وكفَّنَها ببُرْدِ فَوْقَهُ ، ثم دَعَا رَسُولُ الله ﷺ أُسَامَةً بن زيدٍ ، وأبَا أُيُّوب الأنْصَارِيُّ ، وعُمرَ بنَ الخَطَّابِ رَضَىَ الله تعالَى عنْهم ، وغُلَامًا أَسْودَ يَحْفِرونَ ، فَحفروا قَبْرَهَا ، فلمَّا بلغُوا اللَّحْد حَفَرهُ رَسُولُ الله عَلِيمَ وَأَخْرِجَ تُرابَهُ ، فَلَمَّا فرغَ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ قَبْرَهَا ، فَاضْطِجَعَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : « الله الَّذِي يُحْدِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوتُ ، اغْفِرْ لأمِّي فاطمةَ /بنتِ أَسَدٍ، ولَقَّنْها حُجَّتها ، [ و ٣١٦] وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا ، بِحَقِّ نَبِيِّكَ ، وَأَلَانْبِياءِ الَّذِينِ مِنْ قَبْلى ، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الراحِمِينَ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، وَأَدْخَلُوهَا اللَّحْدَ هُوَ والعبَّاسُ وابُوبِكر الصِّدِيقِ رَضَىَ الله تعالَى عنْهم (١) ، قَالَ : ابْنُ عَبَّاسَ رَضَىَ الله تَعَالَى عنه ، فلمَّا سُوِّىَ عَلَيْهَا التَّرَابُ ، قَالَ بعضُهُمْ يَا رَسُولَ الله : رَأَيْنَاكَ صِنَعْتَ شيئًا لمْ تصِنعْهُ بِأَحَدٍ ، قَالَ : « إِنِّي ٱلْبَسْتُهَا قميصي لتلبسَ مِنْ ثياب الجنَّةِ ، واضْطَجَعْتُ في قَبْرِهَا لأَخَفُّفَ عَنْها مِن ضَغْطةِ القَبْرِ ، إِنَّها كَانَتْ أَحسَنَ خَلْق الله تعالى إلَّ صَنِيعًا ، بعْدَ أبى طالِب (٢) / وُلِدَ وَأَبُوهُ غَائِبٌ فَسَمَّتْهُ أُمُّهُ حَيْدَرَةَ ، [ وهِ وَ ] (٣) ، الأسَدُ الشُّجَاعُ ، فلمَّا قدِمَ أَبُّوهُ كَرهَ هَذا الاسْمَ ، وسَماهُ عليًّا ، وكانَ ضَخْم البَطْن ، شَاسِعَ الْمَنَكَبَيْنِ (٤) [ ضَخْمَ الذِّرَاعَيْنِ ،، مُسْتَدَقَّهُمَا ، ضَخْمَ عَضُدِ السَّاقِ ، فَوْقَ الرَّبْعَةِ ، ضَخْمَ المنكبَين ] (٥) طويلَ اللَّحْيةِ عظيمَها ، قَدْ مَلَاتْ صَدْرَهُ ، أَبْيَضَ الرَّأسِ واللَّحيةِ إن عينته مِنْ قريب قلت : أَسْمَرَ ، أَصْلع ، شديدَ الصَّلَع (٦) ،

<sup>(</sup>۱) في النسخ ، عنه ، والتصويب من المرجع . راجع المعجم الكبير للطبراني (٣٥١/٢٥) برقم ٨٧١) ورواه المصنف في الاوسط (٣٥٦ ـ ٣٥٣ مجمع البحرين) وقال : لم يروه عن عاصم إلا سفيان ، تفرد به روح بن صلاح وقال في المجمع (٢٥٧/٩) وفيه روح بن صلاح ، وثقه ابن حبان ، والحاكم وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، ورواه ابونعيم من طريق المصنف في الحلية (١٢١/٣) ، واعترض في سلسلة الضعيفة (رقم ٢٣) على قول الحافظ الهيثمي في المجمع وبقية رجاله رجال الصحيح بان احمد بن حماد ، وإن كان ثقة في نفسه ، فإنه لم يرو له اصحاب الصحيح وإنما روى له النسائي فقط ، واما روح بن صلاح فهو وإن وثقه ابن حبان والحاكم فهما معروفان بالتساهل ، وقد ضعفه ابن عدى ، وقال ابن يونس : رويت عنه مناكير وقال الدار قطني : ضعيف في الحديث . وقال ابن ملكولا : ضعفوه . وقال ابن عدى بعد ان خرج له حديثين : له احديث كثيرة في بعضها نكرة . فهذا جرح مفسر من هؤلاء النقاد وهو روايته المناكير ، فمثله إذا انفرد بالحديث يكون منكرا لايحتج به ، فالحديث ضعيف .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد للهيثمى (٢/٧٥٩) رواه الطبراني في الاوسطوفيه : سعدان بن الوليد ولم اعرفه ، وبقية رجاله ثقات وشرح نهج البلاغة (١٤/١)

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٤) في ب ، المنكب ، .

<sup>(</sup>ه) مابين الحاصرتين زيادة من (ب ،ز)

<sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد للهيثمي (۹/۱۰۰، ۱۰۱).

بُويع لهُ بالخلافةِ ف مَسْجِدِ رَسُول الله ﷺ بعْدَ قتل عثمانَ رَضَىَ الله تعالَى عنْهما (١) بخَمْسَةِ أَيَّامٍ ، ولمْ يقبلُها حتَّى تكرَّرَ قولُهُمْ لَهُ مِرارًا يومَ السَّبْتِ التَّاسِعَ عشَر ، وقيلَ : يومَ الخميسِ الرَّابِعِ والعشرينَ ، مِنْ ذِى الحِجّةِ ، سنةَ خمس وثلاثينَ ، قيلَ : أوَّلُ مَنْ بايعهُ طلحةُ بيدو اليُمْنىَ ، وكانتْ شلاءً مِنْ يوم أُحُدٍ حيْثُ رَمَى بِها رَسُول الله ﷺ ، ومكَثَ فِيهَا خَمْسَ سنِينَ ، وقيلَ : إلَّا شَهْرًا . (٢)

الثَّاني : في وَلَدِهِ رَضيَ الله تعالَى عنه .

لَهُ مِنَ الْوَلَدِ: الْحَسَنُ والْحَسَينُ ، ومُحْسنُ (٣) ،وزينبُ الكُبْرى من فاطمة رَضَى الله تعالى عنها (٤) وَلَهُ اوْلادُ من غيرِهَا كثيرُونَ: محمَّدُ وعمرُ الأكبَرُ ، والعبَّاسُ الأكبُر ، كلَّهمْ أَعْقَبُوا ، وكذا : الحسنُ والحسينُ ، ومحمَّدُ الأصغرُ ، قُتِلَ بالطَّائف ، والعبَّاسُ الأصغر ، وعمَرُ الأصغر ، وقتر للوائف وجعفرُ مات طفلا ، وعمَدُ الأصغر ، وعبدُ الله الطائف وجعفرُ مات طفلا ، وعبدُ الله الأكبر ، قُتِلَ بالطَائف ، وعبدُ الله مات طفلا ، وأبوعلى يقالُ : قُتِل بالطَائف ، وعبدُ الله من وحمزة وأبوبكر عتيق يُقالُ : قُتلَ بالطائف ، وعونُ دَرَجَ ، ويحيَى مَاتَ طفلاً (٥) .

وبناتُهُ: زينبُ الصُّغَرى ، وأمُّ كاتُوم الكبرى ، وأمَّ كاتوم الصُّغْرى ، وَرُقَيَّهُ الكُبْرى ، ورقيَّةُ ، وفاطمةُ ، وفاطمةُ ، وفاطمةُ الصُّغْرى ، وفاحته ، وأمةُ الله وجمانة وَرَمْلَةُ ، وأمُّ سلمة ، وأمُّ الحُسنين ، وأمُّ الكِرَام ، ونفيسَةُ ، وميمونةُ ، وخدِيجَةُ ، وأمَامَةُ ، فالجميعُ سبعةُ وثلاثونَ (٦) .

الثالث: ف فَضَائِلِهِ [ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ] (٢) وغَزارة علْمِهِ ، ودعَائِهِ لَهُ : هُوَ أَخُو رَسُول الله ﷺ بالمؤاخَاةِ ، وصِهْرُه ، ابُوالسِّبْطَيْنِ ، وأوَّلُ هَاشِمِّي وُلِد بِيْنَ هاشميين ، وأوَّلُ خَلِيفَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَأَحَدُ العَشَرةِ المَبشَّرةِ بِالجَنَّةِ ، وأحَدُ السَّتَّةِ أَصْحابِ الشُّورَى ، خَلِيفَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَأَحَدُ العَشَرةِ المَبشَّرةِ بِالجَنَّةِ ، وأحَدُ السَّتَّةِ أَصْحابِ الشُّورَى ،

<sup>(</sup>۱) ف 1 « عنه » وماثنیت من (ب ، ز) .

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٢٧١/٤) والفِّقد الفريد لابن عبدربه (٣/٣).

<sup>(</sup>٣) مات صغيرا ، الرياض النضرة (٣٠٤)

<sup>(</sup>٤) في (ب) ، عنهم » .

<sup>(°)</sup> الرياض النضرة للطبرى (٣٠٤/٣ ، ٣٠٥) ذكره الدار قطني وغيره وأخرجه ابن السمان والعشرة المبشرون بالجنة المسمى -جزيل المئة في سيرة المبشرين بالجنة للشيخ قرنى بدوى (٩٣ ، ٢٩٤) والخلفاء الراشدون للشيخ عبدالوهاب النجار (٤٦١ ، ٤٦٠)

<sup>(</sup>٦) الرياض النضرة (٣٠٠، ٣٠٥/٣) ذكرها ابن قتيبة وصاحب الصفوة وانظر العشرة المبشرون بالجنة للشيخ قرنى بدوى (٢٩٢ ، ٢٩١) والخلفاء الراشدون للشيخ عبدالوهاب النجار (٤٦٠ ، ٤٦١) وفي أحسن القصيص (١٩٢/٣) اختلف في عدد أولاده فمنهم من أكثر ومنهم من أقل في كتاب الأنوار لابي القاسم اسماعيل أن أولاده (٣٣) سنة عشر ذكرا وست عشرة أنثى بالإتفاق وانظر نور الإبصار الثي وفي بغية الطالب : أولاده رضى أنه عنه (٣٣) خمسة عشر ذكرا وثماني عشرة أنثى بالإتفاق وانظر نور الإبصار للشبلنجي (١٠٠١ - ١٠٣)

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين سائط من (ب)

الذي تُوفَّ رَسُولُ الله عِيهِ ، وَهُوَ عَنْهُمْ راض ، واحَدُ الخُلفاءِ الرَّاشدينَ ، واحدُ العُلماءِ الرَّبانِيِّينَ / والشَّجعَانِ المَسْهُورينَ، والزُّهَّادِ المَدْكورِينَ ، واحَدُ السَّابِقِين إلى [ظ ٣٦٦] الإسْلام ، ولم يَسْجُدُ لصنم قَطَّ ، وباتَ ليلةَ الهجرةِ عَلَى فراشهِ عَيهُ يَقِيهِ بِنَفْسِهِ ، وخَلفَهُ بمكةَ ليردَّ الودائع التي كانتُ عندهُ ، وكانَ يحملُ رَايةَ رَسُول الله عَيهُ العُظْمَى في القِتَالِ ، فيقدم بِهَا في بحر العدو ، وشَهِدَ معهُ المشاهدَ (١) كلَّها ، وأبلَى فيها بلاءً حسنًا ، وشهد وسارَ مَهُ أَلُهُ وسارَ لَمَّ وَلَا اللهُ عَلَى الموتِ ، وكانَ من أشجع النَّاسِ ، لم يبارز أحَدًا قطُّ إلاَّ قتلَهُ ، وسارَ لمَّ وُلُقَ الخلافة بسيرةِ أبي بكر وعمر رَضىَ الله تعالى عنهم في القسَم والتَسْويةِ بِيْنَ وسارَ لمَا أُنِّ الخلافة بسيرةِ أبي بكر وعمر رَضىَ الله تعالى عنهم في القسَم والتَسْويةِ بِيْنَ النَّاس ، وكانَ إذَا وردَ عليْهِ مَالُ لَمْ يَثُركُ منْهُ شيئًا حَتَّى يُقسِّمَهُ ، وكَانَ يكُنِسُ بيتَ المالِ ، ويُصَلَّ فيهِ (٢) ، ويقولُ : « يَا دُنْيًا غُرًى غَيْرى » (٤) ، ولم يخُصّ بالولاياتِ إلاَّ أَهْلَ الدَّمانَاتِ .

رُوِى (°) لَهُ عَنْ رَسُولَ الله ﷺ خَمْسِمَائَةِ حدِيثٍ ، وستةُ وثمانونَ حديثًا ، اتَّفَقَ البُخَارِيُّ مَنْها عَلَى عشرينَ ، وانفردَ البُخَارِيُّ بتسعةٍ ، ومسلمٌ بخمسةَ عَشَر (٦) . قالَ ابْنُ المسيِّبِ : ما كانَ أحَدُ يقولُ : سلُوني ِ إِلَّا عَلَى (٧) ،

قَالَ ابنُ عباس : « أَعْطِى عَلِيَّ تِسْعَةَ اعْشَارِ الْعِلْمِ ، وَوَاشِ لَقَدْ شَارَكَهُمْ فِ العُشْرِ الْبَاقِي ، وإذَا ثَبَتَ لناً الشيءُ عنْ عَلِيًّ لم يَعْدِلْ عنْه إلى غيْرهِ » ، وَلَى الخلافة خمسَ سَنِينَ ، وقيلَ : إِلَّا شَهْراً ، بُويِعَ لهُ عَلَى الخِلاَفَةِ فِ مَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ فِ ذَى الحّجةِ سنةَ خمْسٍ وثلاثينَ . أهـ

ورَوَى ابْنُ المنْذِرِ ، وابنُ ابى حَاتِم ، عن بَعْجَةَ بنِ عبْدِالله الجُهَنِيِّ (^) رَضَى الله تعالى عنْه قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلُ امْرَأَةً منِ جُهَيْنةً ، فولدتْ لهُ تمَّامًا لستَّةِ أَشْهُر ، فانطلقَ زوجُهَا إلى عُثمانَ ، فأمَر بِرَجْمِهَا ، فبلغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، فأتاهُ فقالَ : ما تَصْنَعُ ؟ قالَ : وَلَدتْ غُلامًا لِستَةِ أَشْهُر ، وهلْ يكونُ ذلك ؟ قالَ عَلىُّ : أَمَا سَمِعْتَ قَوْل اللهِ تعالى يقولُ : ﴿ وَحَملُهُ وَفِصَالُهُ

<sup>(</sup>١) في ب مشاهده ، انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي (١٥٥ ، ١٥٦) .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٣) الحلية (٨١/١) وفي شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد تحقيق محمد ابوالفضل إبراهيم (١٩٩/٢) روى مجمع التيمى ، قال : كان على عليه السلام يكنس بيت اللل كل جمعة ، ويصلى فيه ركعتين ، ويقول ليشهد في يوم القيامة ، والرياض النضرة (٣٣٦/٣) ومابعدها .

<sup>(</sup>٤) الرياض النضرة (٢٦٨/٣) اخرجه احمد في المناقب والملا وصاحب الصفوة ، واخرجه القلعي والحلية (١/١٨) وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد (٢٢/١)

<sup>(</sup>ه) في ب دوروى،

<sup>(</sup>٦) تاريخ الخلفاء للسيوطي (١٥٧)

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (١٦٠) والصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي (١٢٧)

<sup>(</sup>٨) بعجة بن عبدات بن بدر الجهنى كان يقيم مدة بالبادية ، ومدة بالمدينة ، ومات بالمدينة سنة مائة ترجمته في : الثقات (٨٤/٤) والجمع (٦٢/١) والتهذيب (٤٧٣/١) والتقريب (١٠٥/١) والكاشف (١٠٦/١) .

ثَلَاثُونَ شَهْراً ﴾ (١) وقالَ ﴿ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ ﴾ (٢) فكمْ تجدهُ بَقِي إِلَّا سَتَةَ أَشْهُر ؟ فقالَ عثمانٌ : واشِ ما فَطِنْتُ لهذَا ، عَلَيَّ بِالمراةِ فوجدوهَا قد فَرغ منْها ، وكانَ مِن قولهَا لَاخْتِهَا : « يَاأُخَيّه لا تَحزَني فَوَاشِ ما كَشَفَ فَرجْي أَحَدُ قطَّ غيرَهُ » ، قَالَ : فشَبَّ الغلامُ بَعْدُ فاعتزَفَ بِ الرَّجُلُ ، وكانَ أَشْبَة النَّاسِ بِهِ ، قالَ : فرأيتُ الرَّجُلُ بعْدُ يَتَسَاقَطُ عُضْوًا عُضْوًا عَلَى فَرَاشِهِ (٢) .

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وعَبْدُ [ بنُ حميد ] (٤) ، وَابنُ المُنْدِر ، عنْ قتادة ، عنْ ابي حَربِ ابن أبي الأَسْوَدِ الدُّوِّلِ ، قالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَاةً وَلدتْ لستة اشْهر ، فسألَ عنْها أصحابً رَسُول الله ﷺ فَقَالَ عَلَيُّ : لاَرَجْمَ عَلَيْهَا ، ألا تَرَى انَّهُ تعالَى يقولُ : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَتُونَ بَسُول الله ﷺ فَقَالَ عَلَيُ : لاَرَجْمَ عَلَيْهَا ، ألا تَرَى انَّهُ تعالَى يقولُ : ﴿ وَخِصَالُهُ وَفِصَالُهُ فَ عَامَين ﴾ (١) وكانَ الحملُ هَهْنَا سِتَّة أَشْهُر ، فتركهَا عُمَرُ ، قالَ : ثمَّ بلغنَا أنَّهَا وَلَدَتْ آخَر لستة اشْهُر (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف من الآية (١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) الدرالمنثور في التفسير الماثور للسيوطي (٩/٦)

<sup>(</sup>٤) زيادة من المصدر

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف من الآية (١٥).

 <sup>(</sup>٦) سورة لقمان من الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٧) الدر المنثور (٩/٦).

<sup>(</sup>A) مكحول ابوعبدالله ، كان من سبى كابل لسعيد بن العاص ، فوهبه امراة من هذيل فاعتقته بمصر ، ثم تحول إلى دمشق فسكنها إلى ان مات بها سنة اثنتى عشرة ومائة ، وكان من فقهاء أهل الشام وصالحيهم وجماعيهم للعلم ... له ترجمة في الثقات (٤٤٦/٥) والجمع (٢٧٣/٢) والتهذيب (٢٨٩/١٠) والتقريب (٢٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٩) ابوعثمان سعيد بن منصور بن شعبة المرزوى ويقال: الطالقاني ثم البلخي ثم الخراساني المتوق بمكة وبها صنف السنن سنة سبع وعشرين ومائتين وهي من مظان المعضل والمنقطع والمرسل كمؤلفات ابن ابي الدنيا د الرسالة المستطرفة للكتاني (٣٤)

<sup>(</sup>١٠) سورة الحاقة (١٢).

<sup>(</sup>١١) الدر المنثور للسيوطي (٢٠٧/٦).

<sup>(</sup>١٢) الدرالمنثور (٤٠٧/٦) ونور الأبضار للشبلنجي (٧٨).

ورَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، وابنُ عَسَاكِر ، عِنْ أبى سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضَىَ الله تَعَالَى عنْه ، في قَولِهِ تعالَى : ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ (١) قالَ ببُغْضِهِمْ : عَلَىَّ بنَ أبي طالِب (٢) وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : « ما كنَّا نَعرفُ المنَافِقِينَ

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا بِبُغْضِهِمْ عَلَىَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ ، (٣) ورَوَى الطُّبَرَانِيُّ ، عِنْ عَلَى بِنِ الأَقْمَر ، عِنْ أَبِيهِ قَالَ : زَأَيتُ عَلِيًّا رَضَىَ الله تعالَى عنه يعرِضُ سيفًالَهُ في رَحَبَةِ الكُوفَةِ ، ويقولُ : ﴿ مَنْ يَشْتَرَى مِنِّي سَيْفِي هذا ، فَوَاهُ لَقَدْ جَلَوْتُ

بِهِ غَيْرَ كُرْبَةٍ عَنْ وَجْهِ رَسُول الله ﷺ ، وَلَوْ أَنْ عِنْدِى ثَمَنَ إِزَار مَا بِعْتُهُ » (٤) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي ضُعْفَاء قَدْ وُبُّقُوا ، عَنْ أَبِي هُريرةَ رَضِيَ أَلَه تَعَالَى عنْه ، قالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ عَلَىٰ بِنُ أَبِي طَالِبِ صَاحِبُ جَوْضَى يَوْمَ القَيامَةِ » (٥) .

وَرَوَى أَبُويِعْلَى \_ برجالِ الصَّحِيحِ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: « إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْويلِ الْقُرآنِ كَماَ قَاتَلْتُ علَى تَنْزيلهِ » فَقَالُ أَبُوبِكُر : أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : ﴿ لَا » ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « لَا » ، ولَكَنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ » ، وكانَ أَعْطَى عليًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُها (٦)

ورَوَى ابُويَعْلَى \_ برجال ِ ثقاتٍ \_ غير الرّبيع بنِ سَهْل ، فيُحررُ حَالَهُ ، عنْ عليّ بنِ ربيعةَ (٧) ، قالَ : سمعتُ عليًّا رَضِيَ الله تعالَى عنه يقولُ عَلى مِنْبِرِكُمْ هَذا يقولُ : « عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أُقَاتِلُ النَّاكِثِينَ ، والقَاسِطِينَ والمَارقِينَ » (^) .

وَرُوَى البُويَعْلَى \_ بسندٍ ضعيفٍ \_ عنِ الحسين بنِ على رَضَى الله تعالَى عنه ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « إِنَّ الله تعالَى يُحِبُّ مِنْ أَصْحَابِكَ ثَلاثةً ، فَأَحبُّهُمْ : علىُّ بنُ أَبِي طالِبٍ ، وأَبُوذَرٌّ ، وَالمُقْدَادُ بِنُ أَلْأَسْوَدِ » (٩)

الزوائد (١١٧/٩) والمطالب العالية (٤٠٢٥ ـ ٨٤ برقم ٤٠٠٥) .

<sup>(</sup>١) سورة محمد من الآية (٣٠)

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور (٦/٤٥) .

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور (٢/١٥) والكامل في الضعفاء لابن عدى (٥/٥٥) والحاكم في المستدرك (١٢٩/٣) ونور الأبصار للشبانجي (۸۸ ، ۲۸)

<sup>(</sup>٤) الحلية (١/٨١) ،

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد للهيثمي (٢٠/١٠) رواه الطبراني في الاوسط وفيه ضعفاء وثقوا (٢) مسند ابي يعلي (٣٤١/٢) ، برقم ١٠٨٦) إسناده صحيح ، واخرجه احمد (٣٣/٣) ، ٨٢) من طريق وكيع ، ومجمع الزوائد (١٣٣/٩) وخصف النعل: خرزها وابن ابي شيبة (٤٩٧/٧ ، ٤٩٨ برقم ١٩).

<sup>(</sup>٧) على بن ربيعة الوالبي الاسدى ابوالمغيرة ، من جلة الكوفيين وقدماء مشايخهم ترجمته في: طبقات خليفة ت (١١١٨) والتقريب (٢/٣٧) وتاريخ الاسلام (٤/٣٩) وابن سعد (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٨) مسند أبي يعلى (٣٩٧/١ برقم ٩١٩) إسناده ضعيف وذكره الحافظ أبن حجر في المطالب العالية (٣٤٤٢) ومجمع الزوائد للهيثمي (١٨٦/٥) ، (٧٣٨/٧) والنكث : نقض ماتعقده وتصلحه من بيعة وغيرها ، وأراد بالناكثين هنا : أهل وقعة الجمل لانهم كانوا بايعوه ثم نقضوا بيعته . والقاسطون هنا إراد بهم أهل صفين لانهم جارواً بالحكم وبغوا عليه ، والمارقون : أراد بهم الخوارج وهم الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وهو من المروق اي-: خروج الشيء من غير مدخله (٩) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر(٢٠١/٦) ومسند ابي على (١٤٢/١٢) ، ١٤٣ برقم ٢٧٧٢) إسناده ضعيف جدا ومجمع

ورَوَى البِزَّارُ \_ بِسندٍ ضعيفٍ \_ والتُّرمِذِيُّ وقالَ : حَسنُ غريبٌ ، وابُويَعْلَى ، والحَاكِمُ والطُّبَرَانيُّ عنْ انس رَفَعَهُ رَضِيَ الله تعالَى عنْه قالَ : « الجنَّةُ تَشْتَاقُ إِلَى ثلاثةٍ : على وعمارُ واحِسبُه قالَ : وابُوذَرُ » (١) .

وروَاهُ الطُّبَرَانيُ \_ بسندٍ حسن \_ ايضًا بلفظِ : ثَلَاثَةً / تَشْتَاقُ لَهُمُ الجِنَّةُ ، [ ظ ٣١٧ ] والحورُ العِينُ : عَليُّ وعمَّارُ ، وابُوذرٌ ، (٢) ،

ورَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، عنْ حذيفةً رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، والطُّبَرَانِيُّ عنْ انس ، والطُّبَرَانيُّ ف \_ الكبير \_ عَنْ عَلَىٰ \* « انَّ الجنَّةَ تَشْتَاقُ »

وَ لَفَظٍ \* قَدِ اشْتَاقَتْ إِلَى أَرْبَعَةٍ : عَلِيّ ، وسلمانَ ، وأبي ذَرُّ ، وعمارِ بنِ ياسرٍ » (٣)

ورَوَى الدَّيْلَمِيُّ ، عَنْ انس رَضَى الله تعالَى عنْه ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « أَعْلَمُ النَّاسِ بَعْدِى عَلَى بنُ ابي طَالِب » (٤) ،

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمدُ ، وَالطَّبَرَأُنيُ ، عَنْ مَعْقِلِ بِنِ يَسَارِ (٥) رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، انُّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ لِفاطمةَ : ، أَمَا تَرْضَينَ أَنَّىَ زَوَّجْتُكِ أَقْدَمُ المُّتِى سِلْمًا ، واكثُرهُمْ عِلْماً ، واعظمُهُمْ حِلْماً ، (٦)

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ فاطمةَ رَضَىَ اللهُ تعالَى عَنْها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَها : ﴿ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنَّ زَوْجَكَ أَوَّلُ المُسْلَمِينَ إِسْلَامًا ، وأَعْلَمُهُمْ علمًا ، فَإِنَّكِ سيدة نساءِ أُمتى ، كَما سَادتْ مريَمُ نِساء قَومِهَا ﴾ (٧) ،

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى (٥/١٦٤ برقم ٢٧٧٩ ، ٢٨٧٠) والترمذي في المناقب (٣٧٩٧ ، ٣٧٩٧) باب مناقب سلمان الفارسي رضي أنه عنه وقال : هذا حديث حسن غريب وصححه الحاكم (٣/٣٠) ووافقه الذهبي . ومجمع الزوائد (٩/١١ ـ ١١٧ ) وقال روى الترمذي منه طرفا ـ رواه البزار . وذكره الهيثمي في المجمع (٣٤٤/٩) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وأخرجه ابونعيم في الحلية (١٩٠/١) والهيثمي (٣٠٧/٩) وتفسير القرطبي (١٨/١٠) وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (٣٠//٦) والبداية (٣١/٧٠) وجمع الجوامع للسيوطي (٣٤٠)

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٣٤٤/٩) وتاريخ اصفهان (٤٩/١) ومسند ابي يعلى (١٤٣/١٢ برقم ١٧٧) إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (٢٦٤/٦) ومجمع الزوائد (١١٧/٩ ، ٣٠٧) والحلية (١٤٢/١) ومشكاة المصابيح (٦٢٢٥) وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٢٠١/٦) والكنز (٣٣١١٢) والعلل المتناهية (١٩٥/١)

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٢٩٧٧).

<sup>(</sup>ه) معقل بن يسار الزنى من اصحاب الشجرة ، كنيته ابوعلى ، ممن له الخطة المعروفة بالبصرة ، وإليه ينسب نهر معقل إلى اليوم ، مات في ولاية عبيد الله بن زياد في ولاية معاوية له ترجمة في : الإصابة (٤٤٧/٣) واسد الغابة (٢٩٩/٤) والمشاهير (٦٦) .

<sup>(</sup>٦) إتحاف السلاة المتقين (٨/ ٢٢٧) ومجمع الزوائد (١١٤/٩) والمغنى عن حمل الأسفار للعراقي (٣٦٦/٣) وتذكرة الموضوعات الفتني (١٧٨) وكنز العمال (٣٢٩٢٤ ، ٣٢٩٢٥) وجمع الجوامع للسيوطي (٤٢٧٣ ، ٤٢٧٤)

<sup>(</sup>۷) المعجم الكبير للطبراني (۲۲/ه/۱ ، ٤١٦) برقم (۸۰٪) ورواه احمد (۳/۱۹۷) والبخاري (٤٤٦٢) وعبدالرزاق (٦٦٧٢) والنسائي (۱۲/٤ – ۱۳) وابن ماجة (١٦٣٠) والدارمي (۸۸) والبيهقي (٧١/٣)

ورَوَى ابْنُ ماجَةً ، والحاكمُ ، وابُونُعَيْمِ في \_ الحِليةِ \_ والتَّرْمِذِيُّ وقالَ : حسنٌ غريبٌ وابْنُ مَاجَةً والرُّويانِيُّ ، والحاكمُ ف \_ المستدركِ \_ والضِّياءُ عَنْ عَبْدِالله بنِ بريدةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : ﴿ إِنَّ اللهِ عَزَّ وَجُّل أَمَرَنَى بِحِبِّ ارْبَعةٍ » .

وفي لفظ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزُّ وَجِلَّ يُحِبُّ مِنْ أَصْحَابِي ۚ أَرْبَعَةً ، وَاخْبَرِنِي ۚ أَنَّهُ يحبهُمْ عَلِيًّ مِنْهُمْ ، وَأَبُوذَرٌّ ، والمقداد وَسَلْمَانُ ، (١) .

ورَوَى ابُو داودَ الطِّيَالِسِيُّ ، والحسَنُ بنُ سُفْيانَ ، وابُونُعَيْم ف - فَضَائِل الصَّحابةِ -عِنْ عمرانَ بِنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : ﴿ إِنَّ عَلِيًّا مِنى ۖ ، وَأَنَا مِنْهُ ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ

ورَوَى الطُّبَرَانِيُّ عِنْ أُسَامَةً بِنِ زَيْدٍ (٢) رَضِيَ الله تعالَى عنْهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ العِبَّاسِ : « إِنَّ عَلِيًّا سَبَقَكُ بِالِهْجَرِةِ » (٤) ·

ورَوَى الطُّبَرَانِيُّ في \_ الكبير \_ عَنْ أبي سعيدٍ ، عَنْ سلمانَ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « إِنَّ وَصِيلًى وَمَوْضِعَ سِرِّى ، وَخَيْرَ مَنْ أَثْرُكُ بَعْدِى ، وُينْجِزُ عدّتى ، ويَقْضِي دَيْنِي على بن أبي طالب ، (٥) .

ورَوَى الخطيبُ، عن البَرَاءِ، وابُوبكر: [محمد بن جعفرَ] (١) المطيرى (٧) في « جُزئه » عن أبي سعيدٍ رَضيَ الله تعالَى عنْه ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قالَ : « عَلِي مِنْي بمنزلةٍ هارونَ منْ مُوسى ،

وفي لفظ : ﴿ إِنَّمَا عَلَى بَمِنْزَلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَانْبِيَّ بَعْدِي ﴾ (^) [ ورَوَى العُقَيْلِيُّ ، عن ابنِ عبَّاسٍ رَضَىَ الله تعالَى عنْهما أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « يَا

<sup>(</sup>١) الحاكم في المستدرك (١٣٠/٣) وجمع الجوامع للسيوطي (٤٧٠٦) وكنز العمال (٣٣١٠٧ ، ٣٣١٠٧) ومشكاة المصابيح (١٧٢٨) والطبة (١٧٢/١) وميزان الاعتدال (٣٤٩٦) ولسلن الميزان (٣٣٣/٣) وابن عدى (١١٣٧/٣) والترمذي (٢٧١٨) وابن ملجة (١٤٩) والتاريخ الكبير للبخاري (٢١/٩) -

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٧١٢) والمسند لأحمد (٤٣٨/٤) وموارد الظمان للهيثمي (٢٢٠٣) والمعجم الكبير للطبراني (١٢٩/١٨) وكنز العمال (٣٢٩٣٨) والحلية (٢٩٤/٦) وتهذيب خصائص على للنسائي (٣٥، ٥٥، ٤٦).

<sup>(</sup>٣) اسامة بن زيد بن حارثة ، مولى رسول الله ﷺ وابن حِبّه ، كنيته ابويزيد ، وقد قيل : ابومحمد ويقال : ابوزيد ، توق بعد ان قتل عثمان بن عفان بالمدينة ، وكان نقش خاتمه : حب رسول الله ﷺ . ترجمته في: مسند احمد (١٩٩/٠) وطبقات ابن سعد (١١/٤ - ٧٧) والإصابة (٣١/١).

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٣٦٨٠٣، ٣٦٨٠٣) والدر المنثور (٢٠١/٥) وتهنيب تاريخ ابن عساكر (٣٩٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٣٢٩٥٢) والمعجم الكبير للطبراني (٢٧١/٦)

<sup>(</sup>٦) ماين الحاصرتين ساقط من (ب، ز)

<sup>(</sup>٧) المطيري .. بفتح الميم وكسر الطاء المهملة وسكون الياء أخر الحروف .. نسبة إلى المطيرة قرية بنلحية سُرٌ من رأى ينسب إليها جمع من المحدثين منهم أبوبكر هذا واسمه محمد بن جعفر بن احمد الصوق المطيري ، حدث عنه الحسين بن عرفة وعنه الدار قطني وغيره كان ثقة مامونا ، فيض القدير (٣٥٨/٤) .

<sup>(</sup>٨) فيض القدير للمفاوي (٤ /٣٥٨ برقم ٧٩٥٠) ابوبكر المطيري في جزئه عن أبي سعيد وخرجه احمد والبزار قال الهيثمي رجال احمد رجال الصحيح . ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١٢/٧) برواية : على منى بمنزلة رأسي من بدني .

أُمَّ سلمةَ إِنَّ عليًّا لحمهُ من لحْمى ، ودَمُهُ من دَمى ، وهُوَ منَّى بمنزلةِ هارونَ من موسى غيرَ انَّه لانبيّ بعدِي » (١)١-

ورَوَى الحاكُمُ أَنَّ عُمَر رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : « كُفُّوا عَنْ عَلِيَّ فإني سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ : في عَلِيَّ ثلاثُ خِصَال لاَ تكونُ لِي واحدةٌ منهنَّ : أَحَبُّ إِلَى مما طلعتْ عليهِ الشَّمسُ ، كنتُ أَناَ وأبُوبكر وأبُوعبيدةً نَفدُ ، وَالنَّبِي ﷺ مُتّكِيَّ ء عَلَى علِيِّ حتّى ضربَ بيدهِ عَلَى الشَّمسُ ، كنتُ أَناَ وأبُوبكر وأبُوعبيدةً نَفدُ ، وَالنَّبِي ﷺ مُتّكِيَّ ء عَلَى علِيٍّ حتّى ضربَ بيدهِ عَلَى منكِبهِ ، ثم قالَ : يَا عَلِيُّ ، أَنتَ أَوَّلُ المؤمنينَ إِيمانًا ، وأوَّلُهمْ إسْلامًا ، ثم قالَ : « أَنْتَ مِنْى بمنزلةِ هارونَ مِنْ مُوسى » (٢).

ورَوَى الشَّيخانِ عَن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ ، عنْ عامرِ بنِ سَعْدٍ ، عنْ أبيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لعلَّ : « أَنْتَ مِنَّى بمنزلةِ هارونَ من موسى إلا أنَّهُ لاَ نبيَّ بَعْدِى » (٣) قنبيه : هُوَ حديثُ متواترُ عنْ نَيِّفٍ وعشرينَ صَحَابيًّا ، واستوعبها الحافظ ابنُ عساكر

عنْ نحو عشرينَ ورقةً ] (1)

وَرَوَى التَّرِمْذِيُّ وقالَ : غريبٌ ، والبُونُعَيْمِ في « الحليةِ » وفي « المعرفةِ » عنْ عَلِيٍّ ، والحاكمُ وتُعُقِّبَ ، والخطيبُ ، والطَّبَرَانيُّ في « الكَبيرَ » عنْ ابْنِ عباس رَضىَ الله تعالى عنْهما أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « أَنَا دَارُ الحكمَةِ » وفي لفظٍ : « مَدِينةُ العِلْمِ ، وعَلِيُّ بابُها ، فمنْ أرادَ العِلْمَ فلْيَاتِ البابَ » وفي لفظٍ : « فلْياتِ البَابَ » (\*)

ورَوَى الخطيبُ ، عنْ أَنس رَضى الله تعالى عنه انَّ رَسُولُ الله ﷺ راَى عَليا فقالَ : « أَنا وهَذا حجة عَلَى أُمُتى / يوم القِيامَةِ » (٦) . [و ٣١٨]

ورَوَى الإِمَامُ أحمدُ ، وأَبُوداودَ الطَّيَالِسَيُّ ، والضِّيَاءُ ، والحاكمُ ، عنْ أَنَسَ رَضَىَ اللهُ تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَشْكُوا عَلِيًّا ، فَوَاللهِ إِنَّهُ لَأَخْشَنُ فِ ذَاتِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ » (٧) .

(٢) المستدرك للحاكم (١٢٥/٣).

(٤) ملبين الحاصرتين زيادة من (ب ، ز) .

(٦) تاريخ بغداد للخطيب (٨٨/٢) عن انس

<sup>(</sup>١) العلل المتناهية (٢٠٦/١) والكامل في الضعفاء لابن عدى (١٥٤٤/٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم / فضائل الصحابة (٣٠) والترمذي (٣٧٣٠ ، ٣٧٣١) وابن ماجة (١٢١) .

<sup>(</sup>ه) الترمذي (٣٧٢٧) ومشكاة المسلبيح (٢٠٨٧) وإتحاف السادة المتقين (٢٤٤/٦) والحلوى في الفتلوى (٢٠٩/١) والحلية (١٤٤/٦) والبداية (١٠٤/١) والمتوان (١٠٤/١) وميزان الاعتدال (٣٨٦٠، ٢٠٠٨) والخطيب (٢٠٤/١١) ومنزان الاعتدال (٣٨٦٠، ٢٠٤/١) والخطيب (٢٠٤/١) وكذا (٣٧٧/٣) عن جابر بن عبدات.

<sup>(</sup>٧) الحلكم في المستدرك (٣/٣٣) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وانظر : الحلية (١/٨٦) وفيه (لاَخْبُشنُ) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِ \_ الكبير \_ عنْ مُحمَّدِ بنِ عبْدِاشِه بنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا مَبْعَثًا ، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ : « الله ورسُولُهُ وَجِبْرِيلُ عَنْكَ رَاضُونَ » (١) أهـ

وَرَوَى ابنُ عَسَاكِرِ ، عنْ عَائشةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْها أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « النَّظَرُ إلى وَجْهِ عَلَّ عِبَادَةُ » (٢)

وَرَوَى الطَّبَرَانَى في \_ الكبير \_ والرَّافِعِيُّ ، عنِ عِمْرانَ بنِ خالدِ بنِ طَلِيقِ بنِ محمَّدِ بنِ عِمْرانَ بنِ خالدِ بنِ طَلِيقِ بنِ محمَّدِ بنِ عِمْرانَ بنِ حصينِ ، عنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ ، والحَاكِمُ وتُعُقَّبَ ، عَنْ قَتَادةَ ، عَنْ حَمْدِدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أبى سعيدِ الخُدْرى ، عَنْ عمرانَ بنِ حُصَيْنٍ والشَّيرانِيُ في \_ حَمْدِدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أبى سعيدِ الخُدْرى ، عَنْ عمرانَ بنِ حُصَيْنٍ والشَّيرانِي في \_ الأَلقابِ \_ والطَّبرَانى في النَّظَرُ إلى وَجُهِ الرَّاقابِ \_ والطَّبرَانى في \_ الكبير \_ والحاكمُ وتُعُقِّب أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « النَّظَرُ إلى وَجُهِ عَلَيْ عَبَادَةً » (٢) .

وَرَوَى الخَطِيبُ والدَّيْلَمِي عنْ عائشةَ رَضيَ الله تعالَى عنْها قالتْ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « ذِكْرُ عَلِي عِبَادَةُ » (٤) .

ورَوَى الدَّيْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَى الله تعالَى عنْه قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « عَلِيُّ باَبُ عِلْمِي وَمُبَيِّنُ لِأَمْتِي مَا أُرْسِلْتُ بِهِ مِنْ بَعْدِي ، حُبّهُ إِيَمانٌ ، وَبُغْضُهُ نِفَاقٌ ، والنَّظَرُ إِلَيْهِ رَأْفَهُ ، وَمَوَدَّتُهُ عِبَادَةٌ » (°) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ في \_ الكبير \_ عَنْ سَلْمَانَ (١) رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِعَلَّ : « يَا عَلَّ مُحِبُّكَ مُحِبِّى ، وَمُبْغِضُكَ مُبْغِضِي » (٧) .

وَرَوَى ابُونُعَيْمٍ فَ \_ الحليةِ \_ عنْ عَلِيٍّ رَضَىَ اللهُ تَعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ قَالَ لَهُ : « مَرْحَبًا بِسَيِّدِ المُسْلِمِينَ ، وَإِمَامِ المُتَّقِينَ » (^)

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد (۱۳۱/۹) وإمال الشجري (۱/۰۱) وجمع الجوامع للسيوطي (۱۲۸۹) والمعجم الكبير للطبراني (۱/۹۸/۱) وكنز العمال (۲۳۰۱۹ ، ۳۲۳۱۹)

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٣٣٠٣٩) والحلية (٥٨/٥) والخطيب (١/٢٥) واللآلء المصنوعة (١٧٨١)

<sup>(</sup>٣) الحاكم (١٤١/٣) والمعجم الكبير للطبراني (١٣/١٠) ومجمع الزوائد (١١٩/٩) والحلية (١٨٣/٢ ، ٥٨/٥) والبداية (١١٩/٣) والموضوعات (١٨٥٠/ ، ٣٦٠ ، ٣٦١) وابن عدى (٢١٥٤/٧) والموضوعات (١٣٠٠/٣) . وابن عدى (٢١٥٤/٧) وكنز العمال (٣٣٠٣) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٣٢٨٦٤) وفيض القدير للمناوى (٣٥/٥ برقم ٤٣٣٢) للديلمي في مسند الفردوس عن عائشة ضعيف وفيه الحسن بن صابر قال الذهبي : قال ابن حبان : منكر الحديث .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٢٩٩٨) وكثبف الخفا (٢٧٣٧) . (٦) سلمان الفارس أبوعبدالله ، أصله من جيّ موضع بأصبهان ، وهوالذي يقال له سلمان الخير مات سنة سُت وثلاثين . له ترجمة في : طبقات أبن سعد (٤/٤) وجلية الأولياء (١٨٥/١ ـ٢٠٨) وأسد الغابة (٢/٧/١) .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني (٢/ ٢٩٣) ومجمع الزوائد (١٣٧/٩) وكنز العمال (٢٣٠٢٣) وتنزيه الشريعة (٢٩٧/١) وكشف الخفا (٢/ ٥٣٧/٠).

<sup>(</sup>٨) كنز العمال (٣٠٠٩، ٣٣٠٠٩) والحلية (١/ ٢٦ وكشف الخفا للعجلوني (٢/ ٤١٠) -

ورَوَى الصَّدَفَّ ، وابُويَعْلَى ، وَالضَّيَاءُ ، عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، والإِمَامِ أَحَمَّدُ وَالبُخَارِيُّ فِي ـ تَارِيْخُهِ ـ وابن سعْدٍ ، والطَّبَرَانيُّ ، والحاكمُ عنْ عَمرِو بِنِ شَاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « مَنْ أَذَى عَلِيًّا فَقَدْ أَذَانِي » (١) . ،

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ في \_ الكبير \_ عنْ محمَّدِ بنِ عُبَيْدِالله بنِ أَبِي رَافِع ، عنْ أبِيهِ ، عن جَدِّه ، والطَّبَرَانِيُّ في \_ الكبير \_ عنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « مَنْ أَحَبُّ عَلِيًّا فَقَدْ أَجَبُنى ، وَمَنْ أَبْغَضَنى ، وَمَنْ أَبْغَضَنى فَقَدْ أَبْغَضَنى ، وَمَنْ أَبْغَضَنى فَقَدْ أَبْغَضَنى ، وَمَنْ أَبْغَضَنى فَقَدْ أَبْغَضَن الله » (٢) .

ورَوَى الطَّبَرَانَيُّ فَ \_ الكبير \_ عنْ محمَّدِ بنِ عُبَيْدِالله بنِ أبي رافع ، عنْ أبيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، والطَّبَرَانَيُّ فَ \_ الكبير / عن أُمَّ سَلَمة ، والحاكم عَنْ سَلْمَانَ رَضَى الله [ ظ ٣١٨ ] تعالَى عنْه أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « مَنْ أَحَبُّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنى » وفي لفظ : « وَمَنْ أَحَبِنِي ، فَقَدْ أَخْبُ فَقَدْ أَخْبُ فَقَدْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنى » وفي لفظ : « وَمَنْ أَبْغَضَنى فَقَدْ أَبْغَضَ الله » (٣) .

وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ ، عَنِ ابنِ عبَّاسِ رَضَى الله تعالَى عنْهما قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ لِعَلِيٍّ لِعَلِيًّ « مَنْ أَحَبَّكَ فَبِحُبِّى أَحَبَّكَ ، فَإِنَّ العَبْدَ لَا يَنَالُ ولَايَتَى ( أَ ) إِلَّا بُحِبِّكَ » . ( ٥ )

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ في \_ الكبير \_ عَنْ سَلْمَانَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ لِعَلِيً قالَ لِعَلِيِّ اللهِ عَلِيِّ قالَ لِعَلِيِّ اللهِ عَلِيِّ قالَ اللهِ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ قالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ قالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ في \_ الكبير \_ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضَىَ الله تعالَى عنْهمَا \_ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « مَنْ فَارَقَ عَلِيًّا فَارَقَنى ، وَمَنْ فَارَقَنى فَارَقَ الله » (٧) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ وَتُعُقِّبَ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَى الله تعالَى عنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ :
« مَنْ فَارَقَكَ فَقَدْ فَارَقَ الله ، ومَنْ فَارَقَكَ فَقَدْ فَارَقَنَى ِ » (٨)

<sup>(</sup>۱) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۲۰۱۰ برقم ٣٩٥/٣ برقم ١٩٧٣) إسناده ضعيف ، واخرجه البزار (٢٥٦١) وتاريخ البخارى (٣٠٦-٣٠٦) والمسند لاحمد (٤٨٣/٣) وابن ابي خيثمة كما في الاستيعاب (٢٧/٢ه ـ ٣٣٠) والفسوى في المعرفة والتاريخ (٢٩٧١ ـ ٣٣٠) والهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٧٩) .

<sup>(</sup>٢) الحاكم في المستدرك (١٣٠/٣) ومجمع الزوائد (١٣٢/٩) وكنز العمال (٣٠٠٢، ٣٢٩٠) والسلسلة الصحيحة (١٣٩٩) وامالي الشجري (١٣٤١)

<sup>(</sup>٣) الحاكم (١٣٠/٣) وفيض القدير (٣٢/٦) برقم ٨٣١٩ للحاكم في فضائل الصحابة قال الحاكم على شرطهما ، واقره الذهبي ورواه أحمد باللفظ المزبور عن أم سلمة ، وسنده حسن .

<sup>(</sup>٤) في الملابقي، والمثبت من ب

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٣٣٠٧) ومجمع الزوائد (١٣٣/٩) وتاريخ بغداد الخطيب للبغدادي (١/٤) والعلل المتناهية (٢١٨١) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبهاني (٣/٣٦) ومجمع الزوائد (٩٣/٩١) وكنز العمال (٣٣٠٢٣) وتنزيه الشريعة (١/٣٩٧).

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني (٢/ ٤٢٣) وكنز العمال (٤٢٩٧٤) ومجمع الزوائد (١٢٨/٩)، ١٣٥) والمستدرك (١٤٦/٣).

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد (٩/ ١٣٥) وكنز العمال (٣٢٩٧٦، ٣٢٩٧٦).

ورَوَى الْإِمَامُ آحْمَدُ ، والطَّيَالِسِيُّ ، وابْنُ عَسَاكِر عَنْ أُمُّ سَلَمَةً رَضَى الله تعالَى عنها أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « مَنْ سَبُّ عَلِيًا فَقَدْ سَبَّني ، وَمَن سَبَّني فَقَدْ سَبَ الله » (١) . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والْجَاكِمُ عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ ، وابْنُ أَبِي شَيْبَةً ، والْإِمَامُ أَحْمدُ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُرَيْدَةَ (٢) والإِمَامُ أَحْمدُ ، وابْنُ مَاجَةً ، عَنِ البَرَاءِ ، والطَّبَرَانيُّ في ـ الكبير والطَّبَرَانيُّ في ـ الكبير والطَّبَرَانيُّ في ـ الكبير والشِّير في جُنْدَةَ (٤) ، والبُّونُونَيْم عَنْ جُنْدُع والبُّخَارِيُّ ، وَابْنُ قَانِع عِنْ حُبْشِيّ بِنِ جُنَادَةَ (٤) ، والطَّبَرَانيُّ في ـ الكبير ـ والضَّياءُ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ والطَّبَرَانيُّ عَنْ حُديفةً بِنِ أَسِيدِ الغِفْارِيِّ ، والطَّبَرَانيُّ في ـ الكبير ـ والطَّبَرَانيُّ في ـ الكبير ـ وابنُ أبي شيبةً ، والضَّياءُ عَنْ أبي أَيُوبٍ وَجَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وابنُ أبي شيبةً ، والضَّياءُ عَنْ أبي أَيُوبٍ وَجَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وابنُ أبي شيبةً ، والضَياءُ عَنْ أبي أَيُوبٍ وَجَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وابنُ أبي شيبةً ، وابنُ أبي شيبةً عَنْ أبي أَيُوبٍ وَجَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وابنُ أبي شيبة عَنْ أبي أَيُوبٍ وَجَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وابنُ أبي شيبة عَنْ أبي أَيُوبُ عَبْهَ في ـ كِتَابٍ المُوالاةِ ـ عَنْ حبيب بنِ عَمْرَ ، والطَّبَرَانيُّ في ـ الكبير ـ عَنْ مَالِكِ بنِ الحُويْرِثِ (٥) وَأَبُونُعَيْمٍ في ـ كِتَابٍ المُوالاةِ ـ عَنْ حبيب بنِ عَنْ يَحْيَى بنِ جَعْدَةً (٦) ، غَنْ زَيدِ بنِ أَرْقَمَ ، وَابْنُ عُتِهَ في ـ كِتَابٍ المُوالاةِ ـ عَنْ حبيب بنِ عَنْ عَلَى مِنْ ورقاءَ ، وقيسٍ بنِ ثابتٍ ، وزيدِ بنِ شَرَاحِيلَ الأَنْصَارِيِّ ، والأَمْ أَحمدُ ، عَنْ عَلَى ، والمَاحَةُ عَشَر رجلًا ، وأبنُ أبي شيبة عنْ جابر ، والحاكمُ ، وابنُ عَسَاكر عنْ عَلَى ، وطلَحة وثلاثة عَشَر رجلًا ، وأبنُ أَبي شيبة عنْ جابر ، والحاكمُ ، وابنُ عَسَاكر عنْ عَلَى ، وطلَحةً وثلاثة عَشَر رجلًا ، وأبنُ أَبي شيبة عنْ جابر ، والحاكمُ ، وابنُ عَلَى مَالِكُ عَنْ عَلَى ، وطلَحة وشيب عَنْ عَلَى ، والمَاحَ عَنْ عَلَى ، والمَاحَ وَالْحَلَيْ والمَامُ الْحَلَيْ والْحَلَيْ والْحَلَيْ الْحَلَيْ والْحَلَيْ والْح

<sup>(</sup>۱) المسند لأحمد (۳۲۳/٦) ومجمع الزوائد (۱۳۰/۹) والمستدرك للحاكم (۱۲۱/۳) وكنز العمال (۳۲۹۰۳) ومشكاة المصابيح (۹۳۲) وأمالى الشجرى (۱۳۲/۱) وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (۳۱۷/۶) والسلسلة الصحيحة (۳۸۸/۳) وتهذيب خصائص على للنسائي (۷۷) والبداية (۳۵/۷).

<sup>(</sup>Y) بريدة بن الحُصَيب بن عبدالله بن الحارث الاسلمى ، ابوعبدالله ، اسلم قبل بدر ، ولم يشهدها ، استعمله النبى 秦 على صدقات قومه ، وسكن المدينة ، ثم الكوفة وخراسان روى عن النبى 秦 وعنه ابناه والشعبى وغيرهم . توق سنة ٣٣هـ ق خلافة يزيد . وقيره بمرو معروف مشهور .

انظر: طبقات ابن سعد (۱۱/۲) ، ۲۵۰/۷، ۲۲۰/۳) وطبقات خليفة (۲۰۹/۱، ۲۲۹/۲) والبخارى الكبير (۱٤١/۲) والجرح و ـ التعديل (۲۶/۲) والطبرانى الكبير (۲۳/۲) واسد الغابة (۲۰۹/۱) والعبر (۲۱/۲) وسير اعلام النبلاء (۲۹/۲) والاستيغاب (۱۸۵/۱) والحلية (۷۸/۱) .

<sup>(</sup>٣) جرير بن عبدالله البجل ابوعص، وقد إلى رسول الله هي سنة عشر في شهر رمضان قلما دنا من المدينة اناخ راحلته وحل عبيته ولبس حلته فاقبل والنبي هي يخطب وقد قال لهم النبي هي : « يطلع عليكم رجل من اليمن به مسحة ملك يقال : إن النبي هي القي إليه رداءه وقال : « إذا اتلكم كريم قوم فاكرموه » وقد قيل ، كنيته : ابوعبدالله ملحجبه رسول الله هي مذ اسلم ولا رأه إلا تبسم في وجهه . سكن الكوفة فلما وقعت الفتن خرج من الكوفة هو وعدى بن حاتم وحنظلة الكاتب وقالوا : لانقيم ببلدة يشتم فيها عثمان فخرجوا إلى قرقيسيا وسكنوها .

ومات جرير سنة إحدى وخمسين ، وكان موته بالسراة في ولاية الضحاك بن قيس بالكوفة . انظر ترجمته في : الثقات (٩٤/٣) والطبقات (٢٧/٦) والإصابة (٢٣٢/١) وتاريخ الصحابة (٥٩) .

<sup>(</sup>٤) خُبْشى بن جنادة بن نصر بن اسامة بن الحارث بن معيط بن عمرو بن جندل بن سلول بن صعصعة السلولى، له صحبة ، سكن الكوفة ، روى عنه ابو إسحاق السبيعى

له ترجمة في الثقات (٩٦/٣) والطبقات (٣٧/٦) والإصابة (٣٠٤/١) وتاريخ الصحابة (٨١). (٥) مالك بن الحويرث الليثي ، كنيته : ابوسليمان ، وقد إلى النبي ﷺ في شبة من قومه متقاربين ، قلما اقام عنده اياما قال لهم النبي ﷺ : « ارجعوا إلى اهاليكم فمروهم وعلموهم وصلوا كما رايتموني اصلي .

ترجمته في التجريد (٢/٢٤) والثقات (٣/٤/٣) والإصابة (٣٤٢/٣) واسد الغلبة (٢٧٧/٤). (٦) يحيى بن جعدة بن هبيرة بن ابي وهب المخزومي ، من جلة مشايخ قريش وخيار التلبعين . ترجمته في الثقات (٥/٠/٥) والتهذيب (١٩٢/١١) والجرح والتعديل (٢/٤/١٤) والمعرفة والتاريخ للفسوى (٢/٢/٤) .

والإِمَامُ أحمدُ ، والطَّبْرَانيُّ في الكبير والضِّياءُ عنْ عَلِّ وزَيْدِ بن أرقمَ وثلاثينَ رجلًا من الصحابة ، وأبُونُعَيْم ف - فضائل الصحابة - عن سَعْد ، والخطيبُ عنْ أنس ، والطُّبَرَانيُّ في \_ الكبير \_ عن عمرو بن مُرَّةَ (١) ، وزُيْدِ بن ارْقمَ ، وحبشى بن جُنَادَةَ ، وابْن أبي شيبةً ، والإمامُ أحمدُ ، والنَّسائيُّ ، وابنُ حِبَّانَ ، والحاكمُ ، والضِّيَاءُ عَنْ بُريدةَ ، والنَّسَائيُّ عَنْ سعيدِ بنِ وَهْب ، عنْ عَمْر بنِ مُرَّةَ ، وَعَبْدِالله ابْنِ الإمَامِ أحمدَ عَنِ القَوَارِيرِيّ ، عَنْ يُونُسَ ابْنِ أَرْقَمَ مِنْ طِّرُق صَحِيحةٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ زيدِ بنِ ارقمَ عَنِ ابنِ عبَّاسِ ، وعَائِشَةَ بنتِ سعْدِ ، وعَن البِّرَاءِ ، وأبى أُسَيْدِ والبجَلِّ ، وسعدٍ ، والطُّبْرَانيُّ في [ و ٣١٩ ] -الكبير \_ عنْ أبى الطُّفَيْل ، عن زَيْدِ بن أَرْقم ، والطَّبَرَانيُّ ف \_ الكبير \_ عنْ أبنِ عمرَ ، وابنُ أبي شيبة ، عنْ أبي هريرة ، واثْنَى عشر رجلًا مِنَ الصَّحابةِ أنَّ رَسُولَ الله ـ عِيْ ، دَغَا لِعَلَّ فَقَالَ : « مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ (٢) أَ وَفَ لَفَظِ « اللَّهَّمَ مَنْ كَنْتُ مَوْلَاهُ » وَفَ لِفَظٍ : « وَلِيُّهُ فَعَلَّى » . وفي لفظ: « فَهَذاَ » وفي لفظ: « فإنّ هَذا مولاهُ » وفي لفظ: « فَهذاً وَلِيُّهُ » وفي لفظ:

« إِنَّ اللهَ وَلِيُّ المؤمنينَ ، وَمَنْ كنتُ وَلِيَّهُ فهذا وَلِيُّهُ » .

[ وفي لفظ : « إِنَّ الله مَوْلاَى ، وأنا وَلَى كُلُّ مؤمنِ ، ومن كنتُ وليَّهُ فهذا وَلِيَّهُ ] » (٢) وفي لفظ : « إِنِّي وَلِيِّكُمْ وَهذا وَلِيِّي والمؤدِّيَ عَنِّي، وإنَّ الله مُوَالِ مَنْ وَالَاهُ، ومُعَادٍ مَنْ عَادُاهُ »

وفي لفظٍ : « اللَّهمَّ وَال ِ مَنْ وَالاَهُ ، وعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، وأَجِبُّ مَنْ أَحَبُّهُ ، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ » (٤) وفي لفظ: « واخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرهُ ، وأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ »

<sup>(</sup>١) عمرو بن مرة الجهني ، الأردى: ابومريم.

ترجمته في: الثقات (٢٧٤/٣) والإصابة (١٥/٣) واسد الغابة (١٣٠/٤) والتهذيب (١٠٣/٨).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٧١٣) والمستد(١/٨٤، ١١٨، ١١٩، ١١٩) وموارد الظمان للهيثمي (٢٠٠٧) والمعجم الكبير للطبراني (١٩٩/٣) ٤٠٧/٤ . ٢٠٨ ، ١٨٦/ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ٢٢١ ، ٢٣١ ، ١٩١/ ٩١ ، ١٩١/ ١٩١ وطبقات ابن سعد (٥/ ٣٣٥) والسنة لابن ابي عاصم (٢٠٤/ ٢٠٠ ، ٦٠٠ ، ٦٠٠) وابن ماجة (١٢١) والكامل في الضعفاء لابن عدى (٩٤٨/٣) ، ١١٠٧ ، ١٣٢٧/٤ ، ١٦٩١/٥ ، ٢١٠٢٦ ، ٢٣٧٨) ومجمع الزوائد (١٧/٧ ، ١٠٤/١ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ۱۰۷ ، ۱۲۰) ومصنف ابن لبي شبية (۹/۱۲ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ) وإتحاف السادة المتقين (۲۷۷/۲) والحاوى للفتاوى (١٢٢/١) وفنح البارى لابن حجر (٧٤/٧) ومشكل الأثار (٣٠٧/٢) والشفا (١٨٨١) ومشكاة المصابيح (٦٠٨٢) والدر المنثور (٢/ ٢٥٩ ، ٢٩٣ ، ٥/١٨٧) وكنز العمال (٢٩٠٤ ، ٣٢٩٥٠ ، ٣٢٩٥١ ، ٣٦٣٤ ، ٢٦٤٢ ، ٣٦٤٣ ، ٣٦٤٣ ، ٣٦٤٨٠ ، ٣٦٤٨٠ ، ٣٦٤٨٠ ، ٣٦٤٨٦ ، ٣٦٤٨٠ ، ١٥٦٤، ، ٣٦٥٨٠ ، ٣٦٤٨٠ ) وأمالي الشجيري . (٧٣/٢ . ٢٥٩ . ١٤٦ . ١٤٥ . ٤٢/١)

ومناهل الصفا (٣٦) وتهذيب تاريخ دمشق لابن عسلكر (١٦٩/٤ ، ٨٧/٧) والحلية (٢٣/٤ ، ٢٧/٥ ، ٣٦٤ وتاريخ اصفهان (١٠٧/١) ، ١٠٦ ، ١٢٩ ، ٢٣٥ ، ٢/١١ ، ٢٦٨ ، ٢٢٨) وتهذيب خصائص على للنسائي (٩ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤) والعلل المتناهية (٢/٣/١) وكشف الخفا (٣٧٩/٢) والسلسلة الصحيحة (١٧٥٠) .

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) البداية (٣٤٧/٧) والمسند (٣٧٠/٤) والمجمع (١٠٤/٩) ١٠٥، ١٠٠ (١٠٨، ١٠٨).

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ في \_ الكبير \_ عَنْ عَمْرِو بِنِ شَراَحِيلَ قال : قالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ « اللَّهُمُّ انْصُرُ مَنْ نَصَرَ عَلِيًّا ، وَاللَّهُمُّ اخْذُلُ مَنْ خَذَلَ عَلِيًّا » (١) . اللَّهُمُّ اخْذُلُ مَنْ خَذَلَ عَلِيًّا » (١) .

وَى لَفَظَ : « اللَّهُمُّ أَعِنْهُ ، وَأَعِنْ بِهِ ، وَارْحَمْهُ وَارْحَمْ بِهِ وَانْصُرْهُ وَانْصُرْ بِهِ » . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وسَمُّويَه ، وَالحاكمُ ، والضِّياءُ ، عنِ ابنِ عباس عَنْ بَرْيَدةَ رَضَى الله تِعالَى عنْه قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « يَا بُرَيْدَةُ ، أَلَسْتَ أَوْلَى بِالمُّمِنِينَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلَى مَوْلاَهُ » (٢) انتهى

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فَ \_ الكبير \_ وَابُونُعَيْم ف \_ الحليةِ \_ عن كَعْبِ بنِ عُجْرة رَضَى الله تعالى عنه قالَ : قالَ رَسُولَ الله ﷺ : « لاَ تَسُبُوا عَلِيًّا فَإِنَّهُ كَان مَمْسُوسًا ف ذَاتِ اللهِ » (٣) .

ورَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضَىَ الله تعالَى عنْهُ ، انَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « لَا يُحِبِكَ إِلَّا مُثْافِقٌ » (٤) .

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وقالَ : حَسَنُ غَرِيبٌ ، والطبرانيُّ ف \_ الكبير \_ عَنْ أُمَّ سَلَمةً رَضَىَ الله تعالى عنْها قالتُ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لايُحِبٌ عَلِيًّا مُنَافِقٌ ، وَلاَ يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ » (°) . وَرَوَى الطَّبَرانيُّ ف \_ الكبير \_ عنْها ، رَضَىَ الله تعالى عنْها ، قالتُ : « لَايُحِبُّ عَلِيًّا إِلاَّ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يُبْغِضُهُ إِلاَّ مُنَافِقٌ ﴾ (٦) .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فَ \_ الحَليةِ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَىَ اللهُ تَعَالَىَ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ . قَالَ : يَأَيُّهَا النَّاسُ لَاتَشْكُو عَلِيًّا ، فَإِنَّهُ لأَخَيْشِنُ فَ دين الله » (٢) .

وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ ، عَنْ بُرَيْدَةً رَضَىَ الله تعالَىٰ عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ : يَابُرَيْدَةُ إِنَّ عَلِيًّا وَلِيَّكُمْ بَعْدِى ، فَأَحِبَّ عَلِيًّا ، فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يُؤْمَرُ » (^) .

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضَىَ الله تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ : « يا عَلِيُّ إِنْ وُلِّيتَ الأَمْرَ بَعْدِي ، فَأَخْرِجُ أَهْلَ نَجْرانَ مِنْ جَزِيرةِ العَرَبِ » (٩) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، وَالإِمَامُ أَحْمدُ ، [ والحكيمُ ] (١٠) وَالحاكم ، وأَبُو نُعَيْمٍ ف -

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني (٣٩/١٧) والمُستَد (٣/٥/٣) والسنَّن الكبري للبيهةي (١٣١/٩) وأبن سعد (٤٩/١/٢) .

<sup>(</sup>٢) المسند (٥/٣٤٧) والمستدرك (١١٠/٣) وكنز العمال (٣٦٤٢٧، ٣٦٤٢٣) والدر المنثور (٥/٨٨) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (١٤٨/١٩) والسلسلة الضعيفة (٨٩٥) والحلية (٦٨/١).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٧٣٦) والفتح (١/٦٣).

<sup>(</sup>٥) كنز العمال (٢٨٨٤) والترمذي (٣٧١٧) ومشكاة المصابيح (٢٠٩١).

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٣٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد (٩/٠٥) والحلية لابي نعيم (١/٨٦) وفيه : ، فواش إنه لاخيشن في ذات الله عز وجل ، وراجع : النهلية في غريب الحديث (٢/٥٦ ملاة خشن ) . وفي (ب) ، في ذات الله عز وجل ، .

<sup>(</sup>٨) كنز العمال (٣٢٩٦٣).

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد (٥/١٨٥) وكنز العمال (١٤٩٥٣) والمسند (١/٧٨).

<sup>(</sup>۱۰) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

المعرفة \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضَىَ الله تعالى عنه أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ : « يَا عَلَيُّ إِنَّ لَكَ كَنْزاً فَ الْجَنَّة / وإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا ، فَلاَ تَتَبِعَنُّ النَّظرة النَّظرة ، فإنَّ لَكَ الأُولى ، وَلَيْسَتْ لَكَ [ ظ ٣١٩ ] الاُخرَة » وفي لفظ : « الثَّانِيةِ » (١) .

وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ ، عَنْ أَنَس رَضَىَ الله تعالىَ عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ : « أَنْتَ تُبَيِّنُ للِنَّاسِ مَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ بَعْدِى » (٢) .

وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَى الله تعالى عنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « يَا عَلَيُّ أَنْتَ تَغْسِلُ جُثَّتِي ، وَتُؤَدى دَيْنِي ، [ وَتُوَارِيني ف حُفْرتي ] (٣) ، وتَفِي بِذِمَّتِي ، وَأَنْتَ صَاحِبُ لِوَائِي ف الدُّنْيَا وَالآخِرَة » (٤) .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فَ \_ الحليةِ \_ عَنْ مُعَاذٍ [ وَأَبُو سَعِيدٍ ] (٥) رَضَى الله تعالى عنْهما أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِعَلِيًّ : « يَا عَلِيًّ أَخْصِمُكُ بِالنَّبُوّةِ ، وَلَا نُبُوةَ بَعْدِى ، وتخصمُ النَّاسَ بِسَبْعٍ ، وَلَا يَحَاجُكَ فِيها أَحَدُ مِنْ قُرَيْشٍ » (٦) .

وَى لَفْظِ: « لَكَ سَبْعُ خِصَالٍ ، وَلَا يَحَاجُكَ فِيهِنَّ أَحَدُ ، أَنْتَ أَوَّلُهُمْ إِيماناً بِالله » وفي لفظٍ: « أَوَّلُ المؤْمِنِين إِيماناً بالله ، وأَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ الله ، وَأَقْوَمُهُمْ بِأَمْرِ الله ، وَأَنْصَرُهُمُ » . وَأَدْالُهُمْ بالرعيةِ ، وَأَقْسَمُهُمْ بالسَّويَّةِ وَأَنْصَرُهُمْ » .

وفى لفظٍ : « وَأَعْلَمُهُمْ بِالقَضِيَّةِ ، وأعظمُهمْ مَزِيَّةً يَوْمَ القِيَامَةِ » وفي لفظٍ : « عنْدَ الله مَزيَّةً » (٧) .

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد (٤/٧٧/) والمسند (١/٩٥١) والمستدرك (١٢٣/٣) وابن ابي شيبة (٢/٤٩٨/٧) والترغيب والترهيب (٣/٥٠/) ومشكل الآثار (٢/٠٥) وكنز العمال (٥٠٠٠) وشرح معاني الآثار (١٥/٣).

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال (٣٩٥١) والمجروحين لابن حبان (٣٨٠/١) والمستدرك (٢٢٧/٣).

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين ساقط من (ب ، ن) .

 <sup>(</sup>٤) كنز العمال (٣٢٩٦٥) .
 (٥) مابين الحاصرتين ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال (٢٢٩٩٤) والحلية لابي نعيم (١٩٥١، ٦٦) واللآليء المصنوعة (١٦٧/١) وتنزيه الشريعة (١٩٥٢) والموضوعات (١٩٢/١).

<sup>(</sup>Y) الحلية (١/٦٦) .

<sup>(</sup>A) الحلية (V1/۱) .

وَرَوَى الحَاكِمُ ، عن جَابِر رَضَىَ الله تعالى عنْه قَالَ : رَسُولُ الله ﷺ « يَا عَلِيُّ ، النَّاسُ مِنْ شَجَر شَتَّى ، وَأَنَا وَأَنْتَ مِنْ مَنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ » (١) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ عَمَّارِ بِنِ يَاسِرِ رَضَىَ الله تعالى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « يَا عَلَّ سَتَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ ، وَأَنْتَ عَلى الحَقِّ ، فَمَنْ لَمْ يَنْصُرْكَ يَوْمَئِذِ فَلَيْسَ مِنىً » (٢) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فَ \_ الكبير \_ عَنِ البَرَاءِ ، وَزَيْدِ بنِ أَرْقَمَ مَعاً ، وَالطَّيَالِسِيُّ ، والإِمَامُ أَحْمَدُ ، والشَّيْخَانِ ، والتَّرْمِذِيُّ ، وَابنُ مَاجَةَ ، عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فَ \_ الكبير \_ عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ عُمْيْسٍ رَضِيَ الله تعالىَ عنْها الكبير \_ عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ عُمْيْسٍ رَضِيَ الله تعالىَ عنْها أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيُّ قَالَ : « يَا عَلِيُّ أَنْتَ مِنِّي » (٣)

وفى لفظ : « أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمْنزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لاَنبِيًّ بَعْدى » (٤) .

وَرَوَى أَبُونُعَيْمٍ فَ فَضَائِلِ الصَحَابَةِ عَن زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ ، والبَرَاءِ بِنِ عَارْبِ رَضَىَ اللهَ تَعَالَى عَنْهِما ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « أَلَا إِنَّ الله وَلِيِّي ، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ ، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ ».

وَرَوَى الخَطِيبُ ، وَالرَّافِعِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ [ و ٣٢٠ ] قالَ لَهُ : « سَائَلْت الله فِيكَ خَمْسًا ، فَأَعْطَاني أَرْبَعًا ، وَمَنَعَنِى وَاحدةً ، سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي فِيكَ ، أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ الأَرْضُ عَنْه يومَ القِيَامَةِ ، وأَنْتَ مَعى ، مَعَكَ لِوَاءُ الحُمدِ ، وأَنْتَ تَحْمِلُه ، وَأَعْطَانِي أَنَّكَ وَلَيُّ المُوْمِنِينَ مِنْ بَعْدِى » (٥) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيبةً وَهُوَ صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيٌ مِنْ مَنِّى وَأَنَا مِنْهُ ، وَعَلَيٌّ وَلَىّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِى » (٦) .

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم (٢٤١/٣) عن جابر بن عبدالله/التفسير/القراءات.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٣٢٩٧٠) والجامع الكبير المخطوط/الجزء الثاني (٢/٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) المسند (٣/ ٤٣٨) وكنز العمال (٣٢٩٣٧) وتهذيب خصائص على للنسائي (٣٣) والاسرار المرفوعة لعلى القارى (٣٣) . (٤٠٥ ، ٣٩٣) .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٢/٠٥) ومسلم/فضائيل الصحابية (٣٧) والتسرمذى (٣٧٦) والمستدد (٢٠/١) والمستدد (٢٠/١) والقرطبي (٢٠/١) والقرطبي (٢٠/١) والمستدد (٢/١٥) والقرطبي (٢٠/١) والدر المنثور (٢٩٢/) وكنز العمال (٣٩٠١، ٣٢٩٣، ٣٢٩٣٣) والحلية (٢٩٠/، ١٩٢، ١٩٢٠) والدر المتناهية (٢/٥١) والمعجم الكبير للطبراني (٢١/١٠) والعلل المتناهية (٢/٥١) والمعجم الكبير للطبراني (٢١/١٠) (١٩١/، ١٩١/) وابن ابني شيبة (١/٥١/))

<sup>. (</sup>٥) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٣٣٩/٤) ترجمة احمد بن غالب بن الاجلح رقم ٢١٦٧ .

<sup>(</sup>٦) ابن ابي شيبة (٩٩/١٢) ومشكاة المصابيح (٦٠٨٣) والسنة لابن ابي عاصم (٩٩٤، ٩٩٥) والكنز (٣٩٩١٣، ٣٩٩١) والبداية (٥٩/١٢) والبداية (٥٩/١٢، ٧/٧٥٧)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاشِ بِنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولِ الله ﷺ قالَ : « لَاتَقَعُ فَ عَلِيٍّ فَإِنَّهُ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ ، وهُوَ وَلِيّكُمْ مِنْ بَعْدِي » (١) .

وَرَوَى التَّرِمَدِيُّ وَقَالَ : حَسَنُ غَرِيبٌ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فَ لَا الكَبِيرِ لَوَالْحَاكُمُ عَنْ عَمِرانَ بِنِ حُصَيْنٍ رَضَى الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ ؟ مَا تُريدُونَ مِنْ عَلِيًّ ؟ مَا تُريدُونَ مِنْ عَلِيًّ ؟ مَا تُريدُونَ مِنْ عَلِيًّ ؟ إِنَّ عَلِيًّا مِنِّى ، وَأَنَا مِنْ عَلِيًّ ، وَعَلَّ وَلَىّ كُلِّ مُؤْمِنِ » (٢) . عَلِيًّا مِنِّى ، وَأَنَا مِنْ عَلِيًّ ، وَعَلَّ وَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ » (٢) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، والإِمَامُ أَجْمَدُ ، والتَّرمذِيُّ ، وَقِالَ : حَسَنُ غَرِيبُ ، والنَّسَائي ، وَابْنُ مَاجَةَ ، وابْنُ أَبِي عَاصِم في السُّنَّةِ وَالبَغَويُّ ، وَالبَاوَرْدِيُّ ، وابْنُ قَانِع ، وَالطَّبَرَانيُّ في البَاوَرْدِيُّ ، وابْنُ قانِع ، والطَّبَرَانيُّ في الكبير والضِّياءُ عن حُبْشيِّ بنِ جُنَادَةَ السَّلُولِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « عَلَّ مِنْ عَلَيٌّ ، ولَا يُؤَدِّي عَنِّي إلَّا أَنَا وَعَلَّ » (٣)

وَرَوَى ابنُ مَرْدَوَيهِ ، والدَّيْلَمِيُّ ، عنْ سَلْمَانَ رَضَىَ الله تَعَالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عنه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدْلَى ، ويَقْضَى دَيْنِي » (٤) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فَ \_ الكبير \_ وابنُ عَسَاكِر ، والضِّيَاءُ عَنْ عَبْدِالله بِنِ مُعَاوِيَةَ بِنِ عَبْدِالله بِنِ جَعْفَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « عَلِّ أَصْلى ، وَجَعْفَرُ فَرْعِي » (٥) .

ورَوَى الخَطِيبُ عَنِ البَرَاءِ ، وابنُ مَرْدَوَيْهِ ، والدَّيْلَمِيُّ عنِ ابنِ عبَّاس رَضَىَ الله تعالَى عنْهما ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « عَلِيٍّ مِنْ بَمَنْزَلَةٍ رَأْسِي مِنْ بَدَني ٍ » (٦) .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ في \_ الكبير \_ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عنْهما أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « عَلَّ أَخَى فِي الدنْياَ وَالآخَرةِ » (٧) انتهى .

ورَوَى الحَاكِمُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْها ، قالَتْ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « عَلِيًّ مَعَ القُرآنِ ، وَالقُرآنُ مَعَ عَلِيًّ ، لَنْ يَفْتَرقاَ حَتَّى يَردَا عَلَىّ الحوضَ » (^) .

وَرَوَى ابْنُ عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى الله تعالَى عنْهما أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « عَلِيًّ عَلْمي » (٩) .

<sup>. (</sup>١) المسند (٥/٣٥٦) والمجمع (١٩٨/٩) وكنز العمال (٢٩٤٢) والبداية (٣٤٤/٧) .

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۷۱۲) والمستدرك (۱۱۰/۳ ، ۱۱۱) وابن ابي شيبة (۷۹/۱۲) وكنز العمال (۳۲۸۸۳ ، ۳۲۶۶۶) والمعجم الكبير للطبراني (۱۱/۶ برقم ۱۹۰۱) والترمذي (۳۸۰۳) وقال حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (١٦/٤ برقم ٢٥١١) ورواه أحمد (١٦٤/٤ ، ١٦٥) والنسائي صفحة ٨٨ خصائص على ، والترمذي (٣/٣) وقال حس صحيح ، وابن ماجة (١١٩) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (١١٣/٩) وإتحاف السادة المتقين (٢٢٢/٢) وكنز العمال (٣٢٩١٩) والسلسلة الصحيحة (١٩٨٠) .

<sup>(</sup>ه) مجمع الزوائد (۲۷۳/۹) وكنز العمال (۳۲۹۰۸) وتاريخ اصفهان (۴۳/۱). .

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٢/٧) والعلل المتّناهية (٢٠٨/١)

<sup>(</sup>۷) كنز العمال (۳۲۹۰۷)

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد (١٣٤/٩) وكنز العمال (٣٢٩١٢) والمستدرك للحاكم (١٢٤/٣)هذا حديث صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال (٣٢٩٨١) وكشف الخفا (١/٢٣٧) ، على باب علمي ، .

ورُوى أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالَى عنْه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ « عَلِيٍّ يَعْسُوبُ المُؤْمِنِينَ ، والمالُ يَعْسُوبُ المنَافِقِينَ » (١) .

ورَوَى الدَّارَ قُطْنِیُّ فَى /\_الأَفْرادِ \_عنِ ابنِ عبَّاسِ رَضَىَ الله تعالَى عنْهما أَنَّ [ ظ ٣٢٠ ] رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « عَلِیُّ بنُ أَبِی طَالِبٍ بابُ حِطَّةٍ ، مَنْ دَخَلَ مِنْهُ كانَ مُؤْمِنًا ، ومَنْ خَرجَ منْهُ كانَ كانَ مُؤْمِنًا ، ومَنْ خَرجَ منْهُ كانَ كافِرًا » (٢)

وَرَوَى أَبُونُعَيْمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضَى الله تعالَى عنْه قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله ﷺ : « عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالله ، وَاكْثَرُ النَّاسِ حُبًّا وتَعْظِيمًا لَإَهْلِ لَا إِلَهُ إِلَّا الله ، (٣) . وَرَوَى أَبُونُعَيْمٍ فَى فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « قُمْ يَا عَلَيُّ فَقَدْ بَرِئْتَ ، وَمَا سَأَلَت اللهَ شَيئًا إِلَّا سَأَلْتُ لَكَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قِيلَ : لَا نُبُوّةَ بَعْدَكَ » (٤) . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فَى \_ الكبير \_ عِنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضَى الله تعالَى عنْها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فَى \_ الكبير \_ عِنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضَى الله تعالَى عنْها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْها لَا يُعْمَلُونَ يَجُنُبَ فَى المُسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَعَلَى » (٥)

وَرَوَى عَبْدُاسٌ أَبِنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ ، وأَبُونُعَيْم في فضائلِ الصحابة والحاكِمُ وتُعُقَّبَ عَنْ عَلِيٍّ رَضَى الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيُّ قَالَ لَهُ : « يَا عَلِيُّ إِنَّ فِيكَ مِنْ عِيسَى مَثَلًا ، وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْزَلُوهُ بِالمَنْزِلَةِ ،التي لَيْسَ بِهَا » (٦) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمدُ ، والحَاكِمُ عَنْ عَلِيٍّ رَضَى الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ لَهُ : « يَا عَلِيُّ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ عَلَى أَنَّهُ مَغْفُورُ لَكَ ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللهَ الْعَلِيمُ ،

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۲۲۹۱۸) والكامل لابن عدى (۱۸۸۰/۰) والدرر (۱۸۹) وكشف الخفا (۲۲۸/۱) والعلل المتناهية (۲۳۸/۲) وشرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد (۱۳/۱) واليعسوب: ذكر النحل واميرها

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٣٢٩١٠) والعلل المتناهية (١/٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) في الحلية لابي نعيم (١/٤/) قال: « انصح الناس ، واعلمهم باش ، اشد الناس حبا وتعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله » .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٣٦٣٦٨، ٣٠٠٤٨) وتهذيب خصائص على للنسائي (٧).

<sup>(°)</sup> كنز العمال (٣٠٠٥) والمعجم الكبير للطبراني (٣٧٢/٣٣ ، ٣٧٣ برقم ٨٨١) وبرقم ٨٨٣ ص ٣٧٣ ، ٣٧٤ ورواه أبوبكر بن ابى شيبة في مسنده كما في المطالب العالية (١/١) ومن طريقه رواة ابن ملجة (١٤٥) قال في الزوائد إسناده : ضعيف ورواه البيهقي (٢٥/١) ورواه البيهقي (٢٥/١) ورواه البخارى في التاريخ الكبير (٢٧/٢/١) ورواه الترمذى (٣٨١١) وقال حسن غريب ورواه البيهقي (٢٦/٢٠) وأورده ابن الجوزى في الموضوعات (٣٦٧/١ ـ ٣٦٨) واللآليء المصنوعة (٣٨١١) وتنزيه الشريعة (٣٨٤١) وتنزيه الشريعة (٣٨٤١)

<sup>(</sup>٢) أمالى الشجرى (١٣٧/١) والسنة لابن أبي عاصم (٤٨٤/٢) وكنز العمال (٣٣٠٣٠ ، ٣٣٩٩) والعلل المتناهية (١٦٢/١) والتاريخ الكبير للبخارى (٣/٢/٣) والمستدرك للحاكم (١٢٣/٣) صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : صحح . قلت : الحكم وهام ابن معين .

لَا إِلَهُ الله الحليمُ الكريم ، سُبْحَانَ الله رَبِّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ ، وَالحمْد لله ربِّ العَالمِنَ » (١) .

وَرَوَى اَبُونُعَيْمٍ فَ لَلَّ الطَّيةِ لَمَ عَلَيٍّ ، وَالبَزَّارُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ لَهُ : « يَا عَلِيٍّ إِذَا تَقَرَّبُ النَّاسُ إِلَى خَالِقِهِمْ فَ ابْوَابِ البِر فَتَقَرَبْ إِلَيْه بِأَنْوَاعِ الْعَقْلِ ، تَسْبِقُهُمْ بِالدَّرَجَاتِ وَالزُّلْفَى عِنْدَ النَّاسِ فَ الدُّنْيَا ، وعِنْدَ الله فَ الآخِرةِ » (٣) .

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزُ اقِ والتَّرِمِذِيُّ - بسندٍ ضعيفٍ - عنْه أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيُّ قَالَ لَهُ : « يَا عَلَيُ إُنِّى أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي ، وَأَكَرهُ لَكَ مَا أكرهُ لِنَفْسِي ، لَا تَقْرأ وَأَنْتَ رَاكِعٌ ،، ولَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ ، ولَا تَقْعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن ، ولَا تَعْبَدُ ، ولَا تَقْعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن ، ولَا تَعْبَدُ بِالحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا تَقْتَرشْ ذِرَاعَيْكَ ، ولا تَقْتَحْ عَلَى الْإِمَام ، ولَا تَتَخَتَّمْ بِالدَّهَبَ ، ولا تَقْتَحْ عَلَى الْإِمَام ، ولَا تَتَخَتَّمْ بِالذَّهَبَ ، ولا تَلْبَسِ الْقِسِ ولَا المُعَصْفَر ولا تَرْكَبْ عَلَى المَيَاثِرِ الحُمْر ، فَإِنَّها مَرَاكِبُ الشَّيْطَان » (٤) .

الرابع: فِيمَا أَثِرَ عَنْهُ مِنْ حِكَمِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَشْعَارِهِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه:
كَانَ |رَضَىَ الله تعالَى عنْه: أَنْصَحَ النَّاسِ وَأَعْظَمَهُمْ بِالله ، وَأَشَدَّهُمْ للنَّاسِ [ و ٣٢١] كُبًّا وَتَعْظِيمًا ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَقِيلَ لَهُ : أَلَا نحرسُكَ ؟ فَقَالَ : حَارِسُ كُلِّ إِنْسَانٍ أَجَلُهُ ، وَإِنَّ لَا جَلُهُ مَا لِلْجَلَ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ » .

وَقَالَ : « كُونُوا بِقَبُولِ العْمَلِ ، أَشَدَّ اهْتِمَامًا مِنكُمْ بِالْعَمَل ، فَإِنَّهُ لَنْ يَقلَّ عملٌ مع التَّقْوَى ، وَكْيَفَ يَقلُّ عَمَلٌ مُتَقَيِّلٌ » (٥)

<sup>(</sup>۱) الحاكم في المستدرك (۱۳۸۳) وموارد الظمان للهيثمي (۲۰۰٦) والانكار للنووي (۱۱۳) وكنز العمال (۲۹۱۶) (۳۹۱۰) والطبراني في وتهذيب خصائص الإمام على للنسائي (۱۹) وكشف الخفا (۲۰/۵۰) والمعجم الكبير للطبراني (۲۱۷/۰) والطبراني في الصغير (۲۱/۰۱) ومجمع الزوائد (۲۱/۰۸) والترغيب (۲۷۷/۱) وقال الحاكم، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم و بخرجاه .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٤٣٤٨٤) وقضاء الحوائج لابن ابي الدنيا (٤٤)

<sup>(</sup>٣) الحلية (١/٨/) وميزان الاعتدال (٢٢٥).

<sup>(</sup>ع) المسند للإمام أحمد (١٤٦/١) ومصنف عبدالرزاق (٢٨٣٦) ومشكاة المصابيح (٩٠٣) وكنز العمال (١٤٨٧) (١٠٨٧)

<sup>(</sup>٥) الحلية لأبي نعيم (١/٥٧) والصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة لابن حجر الهيتمي (١٣٠)

وقالَ : « لَيْسَ الخيرُ أَنَّ يَكْثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ ، ولكنَّ الخْيرَ أَنْ يكثُرَ عِلمُكَ ، و وَالدُّ الخيرَ أَنْ يكثُرَ عِلمُكَ ، و وَالدُّ الله تعالَى ، وَالمُكَ ، وَتكونَ مَشْغُولًا (٢) بعبادَةِ رَبِّكَ ، فَإِنْ أَحْسَنتَ حَمِدْتَ الله تعالَى ، وَإِنْ أَسَأْتُ الله ، وَلاَ خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لاَحَدِ رَجُلَيْنَ : رَجُلٍ أَذْنَبَ ذُنُوبًا فَهُوَ يَتُدَاوَلُ (٣) ذَلْكَ بِتَوْبَةٍ ، أَوْ رَجُلٍ يُسَارِعُ فِي الخيراتِ » (٤) .

وقالَ : احْفَظُواْ عَنِّى خَمْسًا ، فَلَوْرَكِبْتُمُ الإَبِلَ فَ طَلَبِهِنَّ لَا تُصِيبُوهُنَّ (٥) ، لَا يَرْجُونَّ عَبْدٌ إِلَّا رَبَّهُ ، وَلَا يَسْتَحِى جَاهِلٌ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّالَا يَعْلَمُ ، وَلَا يَسْتَحى عَبْدٌ إِلَّا رَبَّهُ ، وَلَا يَسْتَحى جَاهِلٌ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّالَا يَعْلَمُ ، وَلَا يَسْتَحى عَالِمٌ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ : لَا أَعْلَمُ ، الله أَعْلَمُ ، وَالصَّبْرُ مِنَ الإِيمانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ عَلِم اللهِ عَلَى اللهُ ا

وقال : « إِنَّ أُخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ : اتّباعُ الهَوَى ، وَطُولُ الْأَمَلِ ، أَمَّا اتّبَاعُ الهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الحَقِّ ، وأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي [ عِن ] (٢) الآخِرةِ ، أَلَا وإِنَّ الدُّنيا قَدْ ترحَّلَتْ مُدْبرةً ، وَإِنَّ الآخِرةَ مَدْ ترحَّلَتْ مُقْبِلَةً ، وَلَكلّ واحدة منهما بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرةِ ، وَلاَ تكونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنيا ، وَإِنَّ اليَوْمَ عملُ وَلا حِسَابٌ ، وغَدًا حِسَابٌ ولا عَملُ (٨) ، أَلَا إِنَّ الفقيه كلَّ الفقيهِ ، الَّذِي لاَ يُقتَّطُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ الله ، وَلا يؤمِّنُهُمْ مِنْ عَذَابِ الله ، وَلا يُرَخِّصُ لهُمْ في مَعَاصِي الله ، وَلا يَدَعُ القرآنَ رَغبةً عنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَلا خَير في عبادةٍ لا عِلْمَ فيهَا ، وَلا خَيْر في عبادةٍ لا عِلْمَ فيهَا ، وَلا خَيْر في عبادةٍ لا غَلْمَ فيهَا ، وَلا خَيْر في عِلْم لا فَهُم فيهِ ، وَلا خَيْر في قراءةٍ لَا تدبُّر فِيهَا » (٩) .

وَقَالَ : « كُونُوا يَنَابِيعَ العِلْمِ ، مَصَابِيحَ اللَّيْلِ َ، خَلِق الثِّيَابِ ، جُدُدَ القُلُوبِ ، تُعْرفُوا ف مَلكُوتِ السَّمَوْاَتِ ، وَتُذكرُوا فَ اْلاَرْضِ » (١٠).

وَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنكُمْ وَالله إِنْ حَنَنْتُمْ حَنِينَ الوالهِ الثَّكْلَانِ ، وَجَأَرْتُمْ جُوَّارَ مُبْتَلَى الرُّهْبَانِ ، ثُمَّ خَرَجْتُمْ إِلَى الله مِنَ الأَمْوَالِ والأَوْلَادِ ، في الْتِماسِ القُرْبِ إِلَى الله عزَّ وجلَّ ، وابتغاءَ رضْوَانِهِ ، وارتفاعَ دَرَجَتِهِ عنْدَهُ ، أَوْغفرانَ سَيِّئَةٍ كَانَ ذَلِكَ قليلًا فيما تَطْلُبُونَ ، مِنْ

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة من المصدر.

<sup>(</sup>٢) في المصدر «وان تباهى الناس بعبادة ربك».

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الحلية (۷۰/۱) . (۵) حال در ۲/۱۲/۱ الانتاما

<sup>(°)</sup> ق الحلية (٧٦/١) ، لانفيتموهن قبل أن تدركوهن » . (٦) الحلية (١/٥٧ ، ٧٦) وق تاريخ الخلفاء للسيوطي (١٧٣) زيادة : « وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان وإذا ذهب الرأس ذهب الجسد » أخرجه سعيد بن منصور في سننه ، والصواعق (١٣٠) .

ووصايا الرسول ﷺ شرح وتعليق طه العفيفي (٢١٠٥/٣٠/٣) طـ دار الاعتصام.

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين ساقطةمن (ب، ز) .

<sup>(</sup>٨) الحلية (١/ ٧٦) رواه الثورى وجماعة عن زبيد مثله ، عن على مرسلا ، ولم يذكروا مهاجر بن عمير .

<sup>(</sup>٩) تاريخ الخُلفاء (١٧٤) اخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن وفيه : وقال الفقيه : كل الفقيه .. والعشرة المبشرون بالجنة للشيخ قرني بدوى (١٢٣) والصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي (١٣٠) .

<sup>(</sup>١٠) الحلية (١/ ٧٧) عن عمرو بن مرة عن على ١

جَزِيلِ ثَوَابِهِ ، وَالْخَوْفِ مِنْ عِقَابِهِ ، والله لَوْ سَالتْ عُيُونكُمْ رَغَبْةً ورَهْبَةً إِلَيْهِ سُبحانَهُ وتعالَى ، ثُمَّ عَمَّرْتُمْ عُمْرَ الدُّنْيَا ، مُجِدِّينَ في الأعْمَالِ الصَّالِحةِ ، ولم تُبْقُوا شَيْئًا مِنْ جُهْدِكُمْ ، لَمَا دَخَلْتُمُ الجَنَّةَ بِأَعْمَالِكُمْ ، ولكَنْ بِرَحْمَتِهِ شَبْحَانَهُ وتعالَى ، جَعَلَناَ الله وإيّاكمْ مِنَ التَّابِينَ العَابِدِينَ ، أَوْ كَما قال ، (١) .

وَقَالَ لِكُمنيل بن زيادِ (٢) : « القُلُوبُ أَوْعِيَةً ، فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا ، احْفَظْ مَا أَقُولُ لَك ، النَّاسُ ثَلَاثَةً : فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ ، وَمُتَعَلِّمُ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ وَهَمَج رِعَاعٌ ، أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ ، مَعَ كُلِّ ريع يَميلُونَ ، لَمْ يَستَضِيئُوا بِنُودِ / الْعِلِّمِ ، وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى رُكُنِ وَثِيقٍ ، العِلْمُ خَيْرُ [ ظ ٣٢١] لكَ مِنَ المَالِ ، العِلْمُ يَحْرسُكَ وأنتَ تحرسُ المالَ ، العِلْمُ يزكلُ عَلَى العَمَلِ ، والمالُ تُفْنِيهِ النَّفقَةُ ، العِلْمُ حَاكِمٌ ، والمالُ محْكومٌ عَلَيْهِ ، ومَحَبَّةُ الْعَالِمِ دِينٌ يُدانُ بِهَا ، الْعِلْمُ يُكْسِبُ العَالِمِ الطاعَةَ في حياتِهِ ، وَجَميلَ الْأَحْدُوثَةِ بَعدَ مَوْتِهِ ، وَصنيعة المالِ تَزُولُ بزَوَالِهِ ، مَاتَ خُزَّانُ الْأَمْوَالِ وَهُمْ أَحْيَاءً ، وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ ، أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةً ، وَأَمْثَالُهُمْ ف القُلُوب مَوْجُودَةٌ ، هَاهُ هَاهُ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ - إِنَّ هَهُنَا عِلْماً لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَة ، بَلَّيَ أَصَبْتُهُ ، لقنا غَيْرِ مَأْمُون عَلَيْهِ ، يَسْتَعْمِلُ آلَةَ الدّين للدّنيا ، فَيَسْتَظْهِرُ لحجج الله تعالى عَلَى كِتَابِهِ ، وَبنِعَمِهِ عَلَى عِبَادِهِ ، أَوْ منقادًا لأَهْلِ الحق ، لا بصيرَةَ لَهُ في إَحْيَاتِهِ ، يَقْتِدحُ الشَّكِّ في قلبهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ شُبْهة ، لا ذَا وَلا ذَاكَ ، أَوْ مَنْهُومَ بِاللَّذَّاتِ ، سَلِسَ الْقِيَادِ للشِّهُوَاتِ ، أَوْ مغرى بجمع أَلْأَمْوَال وَالادِّخَار ولَيْسَا من دُعَاةِ الدِّين ، أقربُ شَبَها بهما الْأَنَعُامِ السَّائمة ، كذلك يَمُوتُ هَذَا الْعِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِيهِ ، اللَّهُمَّ بلي لا تَخلقُ الأرضُ ، مِنْ قَائِم شَ عَزَّ وجلَّ بُحجَّةٍ الله ، لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ الله وبيناتُهُ ، أُولئِك هُمُ الأقلُّونَ عَددًا ، الأعظمُون عنْدَ الله قدْرًا ، بهمْ يَدْفَعُ الله عزّ وجلّ عَنْ حُجَجِهِ حتّى يُؤَدُّوها إلى نُظَرَائِهمْ ، ويزْرَعُوهَا ف قُلُوب أَشْبَاهِهمْ ، هَجَمَ بهمُ العِلْمُ ، عَلَى حَقِيقَةِ الأَمْرِ ، فَاسْتَلاَنُو اما اسْتَوعَرَ مِنْهُ الْمُتْرَفُّونَ ، وَأَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَش مِنْهُ الجَاهِلُونَ ، صَحِبُوا الدُّنْيَا بِأَبْدَانِ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةً بَالْنَظِرِ الْأَعْلَى ، أُولَئِكَ خُلَفَاءُ الله في بلادِهِ ، وَدُعَاتُه إِلَى دِينِهِ ، هَاهْ هَاهْ ، شَوقًا إِلَى رُؤْيَتِهمْ ، وَأَسْتُغْفِرُ الله لى وَلَكَ إِذَا شِئْتَ فَقُمُ » (٣) وَدَخَلَ ضِرَارْ بْنُ ضِمرة الكناني (٤) عَلَى مُعَاويّة

<sup>(</sup>١) الحلية (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) كميل مصغرا ابن زيادة النخعى الكوفى ، عن على ، وشهد معه صفين ، وعنه عبداليحمن بن جندب ، وثقه ابن سعد وابن معين والعجلى قال خليفة : قتله الحجاج سنة اثنتين وثمانين . انظر : خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (٢/ ٣٧١) ت(٩٩٩٠)

<sup>(</sup>٢) الحلية لابي تعيم (١/ ٧٩ - ٨٠) وكتاب من وصايا الرسول ﷺ الجزء الثالث (٣٠/ ٦٦٤ ، ٦٦٥) .

<sup>(</sup>٤) في ب والصدائي ، .

رَضَىَ الله تعالَى عنه فَقَالَ لَهُ: صفْ لَي عَلَيًّا ، فَقَالَ: (١) كَانَ وَالله بَعِيدَ الْمَدِيدَ الْقُوَى ، يَقُولُ فَصْلًا ، ويحْكُمُ عِدْلًا ، يَتَفَجَّر العِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ ، وَتَنْطِقُ الحِكْمةُ مِنْ نَوَاحِيهِ ، يَسْتَوْجِشُ مِنَ الدُّنْيَا وَزَهْرتِها ، ويَسْتَأْنِسُ بالليْل وظُلْمَتِهِ ، كَانَ وَالله غَزيرَ الدُّمْعَةِ ، كَثِيرَ العَبْرةِ ، طَوِيلَ الفِكْرَة ، يُقَلُّبُ كَفَّهُ ، وَيُخَاطِبُ نَفْسَهُ ، يُعْجِبُهُ مِنَ اللَّبَاسِ مَا قَصْرَ ، وَمِنَ الطُّعَامِ مَا خَشُنَ ، كَانَ وَالله كَأَحَدِنَا ، يُدْنينَا إِذَا أَتَيْنَاهُ ، وَيُجِيبُنَا إِذَا سَأَلْنَاهُ ، وَكَانَ مَعَ تَقَرُّبِهِ إِلَيْنَا ، وَقُرْبِهِ مِنَّا ، لَا نُكَلِّمُهُ هَيْيَةً لَهُ ، فَإِنْ تَبَسَّمَ يُضيءُ مِثْلَ اللَّؤْلُقِ المَّكْنُونِ المنْظُومِ ، يُعْظُّمُ أَهْلَ الدِّينَ ، وَيُحِبُّ المسَاكِينَ ، لاَ يَطْمَعُ القَويُّ ف بَاطِلِهِ ، ولاَ يَيْأَسُ الضّعِيفُ مِنْ عَدْلِهِ ، فَأَشْهَدُ بالله لَقَدْ رَأَيْتُهُ فَ بَعْضِ مَوَاقِفِهِ ، وقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ ، وغَارَتْ نُجومُهُ يمِيل في محرَابِهِ ، قَابِضًا عَلَى لِحيَتِهِ ، يَتَمَلَّمَلُ تَمَلَّمُل السَّليم ، وَيَبْكِي بُكَاء الحزينِ ، فَكَأنَّى أَسْمَعُهُ أَلاَّنَ وَهُوَ يَقُولُ ﴿ يَا رَبُّنَا يَا رَبُّنَا يَتَضُّوعَ إِلَيْهِ ثُمْ يَقُولُ للدُّنْيا : إِلَّ تَغَرُّرْتِ ؟ [ و ٣٢٢ ] إِنَّ تَشَوَّفْتِ ؟ ، « هيهاتِ هيهاتِ » (٢) غُرِّي غَيْري ، قَدْ بِنْتُكِ ثَلَاثًا ، فَعُمْرُكِ قَصِيرٌ ، وَمَجْلِسُكِ حَقِيرٌ، وَخَطَوُّكِ كَثِيرٌ (٣) ، أَهُ أَهُ !! مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ ، وَبُعْدِ السَّفَر ، وَوَحْشَةِ الطُّريقِ ، فَوَكَفَتْ دُمُوعُ مُعَادُيةً عَلَى لِحْيَتِهِ مَا يَمْلِكُها ، وَجَعَلَ يَنْشِفُهَا بِكُمِّهِ ، وَقَدِ اخْتَنَقَ القَوْمُ بِالبُكَاءِ ، وقَالَ هذا (٤) أَبُوالحسَن : كَيْفَ وَجْدُكَ عَلَيْهِ يَا ضِرَارٌ ؟ قَالَ : وَجْدُ مَنْ ذُبحَ وَلَدُهَا (٥) في حِجْرِهَا ، لَا تَرْقَأَ دَمْعُها ، وَلَا يَسْكُنُ خُزْنُها ، ثُم قَامَ فَحْرِجَ ، (٦)

وَلَا الْمُتَّلَا بِيْتُ المَالِ مِنْ صَفْراء وبَيْضَاء ، قالَ : الله اكْبَرُ ، واعْطَى جَمِيعَ مَا ف بيتِ مَالِ المسلمينَ وهُوَ يقولُ : يَا صَفْرًاءُ وَيَا بَيْضَاءُ غُرِّي غَيْرِي ، حَتى مَا بَقِيَ مِنْها ديثارُ ولا دِرْهَمٌ ، ثم أمَرَ بنَضْحِهِ وصلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْن ، رَجَاء أَنْ يَشْهَدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، (٧) .

وقيلَ لَهُ : لِم تُرَقع قميصَكَ ؟ قَال : لأنَّهُ يَخْشعُ القَلْبَ ، وَيَقْتَدِى بِهِ المؤْمِن ، ويبعد مِنَ الكِبْرِ (٨) ، وَأَتِي بِفَالُوذَجَ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : « إِنَّكَ طَيِّبُ الرِّيحِ ، حَسَنُ اللَّوْنِ ، طَيُّبُ الطُّعْمِ ، ولكنْ أكرهُ أَنْ أُعَوِّدَ نَفْسي مَالَمْ تَعْتَدْهُ (٩) ، وَكَانَ بِالخُورْنَقِ يَرْعَدُ تَحتَ

<sup>(</sup>١) في الحلية (١/ ٨٤) فقال: أو تعفيني ياأمير المؤمنين، قال لا أعفيك، قال: أما إذ لابد فإنه ..

<sup>(</sup>٢) ملين القوسين زيادة من المصدر (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، وخطرك يسير ، ،

<sup>(</sup>٤) في الحلية (١/٥٨) ، فقال: كذا كان أبو الحسن رحمه ألله ، .

<sup>(</sup>٥) في المصدر ، واحدها ، .

<sup>(</sup>٦) الحلية لابي نعيم (١/ ٨٤ ـ ٨٥) واحسن القصص لعلى فكرى (٣/ ١٩٤) وإن النص مروى لابن عباس وقيل : مروى عن ضرار الصدائي. وانظر النص في: على بن ابي طالب للاستاذ عبدالسلام العشري (٩).

<sup>(</sup>V) الحلية (١/ ٨١) . واحسن القصص (٣/ ١٩٩) ·

<sup>(</sup>٨) الحلية (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٩) الحلية (١/ ٨١).

قَطِيفَةٍ ، فَقَيلَ لَهُ : إِنَّ الله قَدْ جَعَلَ لَكَ وَلاَهُلِ بَيْتِكَ فَ هَذاَ المَالِ حَقًّا ، وَٱنْتَ تَصْنَعُ بِنَفْسِكَ مَا تَصْنَعُ ، فَقَالَ : وَالله مَا أَرْزَأَكُمْ مِنْ مَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّهَا لَقَطِيفَتى التي خَرَجْتُ بِهَا مِنَ لَحْنَةٍ » (١) ورُوِّى وَهُو يَبِيعُ سَيْفًا لَهُ فِي السُّوقِ وَيَقُولُ : مَنْ يَشْتَرِى مِنِّى هَذاَ السَّيْفَ ؟ فَوَ الدِينَةِ » (١) ورُوِّى وَهُو يَبِيعُ سَيْفًا لَهُ فِي السُّوقِ وَيَقُولُ : مَنْ يَشْتَرِى مِنِّى هَذاَ السَّيْفَ ؟ فَوَ الذِي فَلَقَ الحَبَّةَ ، وبرأ النَّسَمَةَ ، لَطَالَما كَشَفْتُ بِهِ الكَرْبِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ الله ﷺ وَلَوْ كَانَ الذِي فَلَ :

وَقَدْ تَجُوعُ الْحَاجَاتُ يَا أُمَّ مَالِكٍ كرائم مِنْ رَبِّ يُهِينُ صنِينُ وَمِنْ كَلَّمِهِ فِي الْمَنَاجَاةِ : ﴿ كَفَانِي عِزَّا أَنْ تَكُونَ لِى رَبًّا ، وَكَفَانِي فَخْراً أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا ، أَنْتَ لَى كَمَا أُحِبُّ ، فَوَفَقْنِي لَا تحب » (٣)

وفى العِلْم : « المرء مخبوء تَحْتَ لِسَانِهِ ، تَكُلُمُوا تُعْرَفُوا ، مَا ضَاعَ امْرُقُ عَرَفَ قَدْرَهُ » . وفي الأدب : « أَنْعِمْ (٤) عَلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَمِيَرُه ، وَاسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظِيَرهُ ، وَاسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظِيَرهُ ، وَاحْتَجْ إِلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيرَهُ » .

وقالَ : « مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ ف دُنْيَاهُ ، فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُكِرَ بِهِ فَهُوَ مَخْدُوعٌ عَنْ غَفْلَهٍ » . وقالَ : « الدُّنْياَ جِيفَةٌ ، فَمَنْ أَرَادَ شَيْئاً مِنْها فَلْيَصْبِرْ عَلَى مُخَالَطَةِ الكِلَابِ » . ومِمَّا يُرْوى مِنْ شِعْرِهِ :

حَقِيقٌ بِالتواضَعِ مَنْ يَموتُ فَما لِلْمَرْءِ يُصْبِعُ ذَا هُموم مَنيعُ مَلِيكِنا حَسَنُ جَمِيلًا

وَيَكُفى المرْءَ مِنْ دُنْيَاهُ قُوتُ وَحِرْصٌ لَيْسَ يُدْرِكُهُ النُّعُوتُ وَمَا أَرْزَاقُهُ عَنَّا تَفُسوتُ

وَقَالَ :

مَحَمَّدٌ النَّبِیُّ اَخِی وَصِهْرِی وَجَعْفَرُنَا الَّذِی یُمْسِی وَیُضْحیِ /وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سَکنِی وَعُرْسییِ

وَحَمْزَةُ سَيِّدُ الشَّهَدَاءِ عَمِّى يَطِيدُ مَعَ المَلَائِكَةِ ابْنُ أُمِّى مَنْوطُ لَحْمُهَا بِدَمِى وَلَحْمِى [۲۲۲]

(٤) في شرح نهج البلاغة ، افضل ، . (٢٠/ ٥٥٥) .

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق (۱/ ۸۲).

<sup>(</sup>٢) المرجع السلبق (١/ ٨٣ ، ٨٤).

<sup>(</sup>٣) في شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد (٢٠/ ٢٥٥) ، إلهى : كفلنى فخرا ان تكون لى ربا ، وكفلنى عزا ان اكون لك عبدا ، انت كما اريد ، فاجعلنى كما تريد ،

وَسِبْطًا أَحْمد وَلَداى مِنْها سَيَقْتَكُمُوا إِلَى الإسْلام طُرًّا وَأَوْجَبَ لِي الوَلاءَ مَعًا عَلَيْكُمْ

فَأَيُّكُمْ لَـهُ قَسَمٌ كَفَسْمِي (١) صَغِيدًا مَا بَلَغْتُ أَوَانَ خُلْمِى رَسُولُ الله يَوْمَ غَدِير خُمَّ

قَالَ أَبُوعُمَرَ الزَّاهِدُ : سَمِعْتُ عَليا يَقُولُ : اجْتَمعتْ رُوَاةُ الشِّعْرِ مِنَ الكوفيّينَ والبَصْرِيِّينَ ، فَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى عَشَرة أبياتٍ صحيحةٍ المُومِزِينَ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا كَانَ زَائدًا عَلَى العَشَرَة فَهُوَ مَنَحُولً ،

وَمِنَ الصَّحِيحِ قَوْلُهُ:

، أَنَا الَّـذِي سَـمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ

كَلَيْثِ غَابَاتٍ (٣) كَربهِ النَّظَرهُ

أُو فِيهِم بالصَّاعِ (٤) كَيْلَ السَّنْدَرَهُ (٥) رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ نُبيط الأَشْجَعِيِّ (٦) قالَ : قالَ عَلِيٌّ رَضَىَ الله تعالَى عنْه :

· وَضَاقَ بِهُمَّهَا (Y) الصَّدُرُ الرَّحِيبُ إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْيَاسُ القُلُوبُ وَأَرْسَتُ فِي أَمَاكِنِهَا الخَطُوبُ وَأَوْطَنَتِ المُكارةُ وَاطْمَأَنَّتُ وَلاَ أَغْنَانَى بِحِيلَتِهِ الأريابُ وَلَمْ يُرَ لِإنكِشَافِ العُسَارِ (٨) وَجُهُ يَجِىءُ بِهِ القَريبُ المُسْتَجِيبُ أتَساكَ عَلَى قُنُسوطِ مِنْكَ غَوْثُ

<sup>(</sup>١) في الاتحاف بحب الاشراف للشيخ عبدات الشبراوي (٦٩) ، له سهم كسهمي ، .

<sup>(</sup>٢) حيدره : اسم للاسد . وكان على رضى اش عنه قد سمى اسدا في أول ولادته ، وسمى الاسد حيدره لغلظه ، والحادر : الغليظ القوى ، ومراده : انا الأسد في جراعته وإقدامه وقوته .

<sup>(</sup>٣) غابات جمع غابة ، وهي الشجر الملتف ، وتطلق على عرين الأسد أي : مأواه ، كما يطلق العرين على الغابة أيضا ولعل ذلك لاتخاذه إياه داخل الغاب غالباً . وفؤاد عبدالباقي على مسلم ، .

<sup>(</sup>٤) في النسخ ، بالكيل ، والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>o) « أوفيهم بالصاع كيل السندرة ، معناه : اقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا ، والسندرة : مكيال واسع وقيل : هي العجلة اي اقتلهم علجلاً، وقيل: مأخوذ من السندرة: وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسي. انظر : تعليق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي على الحديث رقم (١٨٠٧) كتاب الجهاد والسير ص(١٤٤١) وانظر : شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد (١/ ١٢)

<sup>(</sup>٦) نبيط بن شريط ـ بفتح المعجمة ـ ابن انس بن مالك بن هلال الاشجعي ، والدسلمة ، شهد النبي ﷺ بعرفة ، صحابي له حديث ، وعنه ابنه سلمة ونُعَيم بن ابي هند . انظر : خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (٣/ ٩٠) ت (٧٤٧٠) والثقات (٣/ ٤١٨) والإصابة (٣/ ٥٥١) والتجريد (٢/ ١٠٤) واسد الغابة (٥/ ١٤) والمشاهير (٨٢) ت (٣١٣) .

<sup>(</sup>V) في النسخ , بما به ، والمثبت من تاريخ الخلفاء (۱۷۱) .

<sup>(</sup>A) ق تاريخ الخلفاء «الضر»

وَكُلُّ الحَادِثَاتِ إِذَا تَنَاهَتْ فَمَوْصُولٌ بِهَا الفَرَجُ الْقَرِيبُ<sup>(۱)</sup> وَدُوِى أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ <sup>(۲)</sup> رَحِمَهُ الله تعالَى قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَى الله تعالَى عنْه لِرَجُلٍ كَرِهَ صُحْبَةً رَجُلٍ :

فَلاَ تَصْحَبُ أَخَا الجهْلِ فَكَمْ مِنْ جَاهِلِ أَرْدَى فَكَمْ مِنْ جَاهِلِ أَرْدَى يُقَاسُ المسرءُ بِالمسرءِ وَلِلشَّمَىءِ مِنَ الشَّمَىءِ وَلِلشَّمَىءِ مِنَ الشَّمَىءِ وَلِلشَّمَىء أَلَيْفُمَ النَّفُمَ لِ بِالنَّفُمِ لِ النَّفُمِ لِ وَلَلِقَالِ عَلَى القَالِ وَلَلِقَالِ عَلَى القَالِ وَلَلِقَالِ عَلَى القَالِ التَّالِ اللَّهُ التَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِيلِيْ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلِ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعِلَّالِ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونُ

وَدُوِى أَيْضًا عَنِ المُبَرِد رَحِمَهُ الله تعالَى ، قَالَ : كَانَ مَكْتُوبًا عَلَى سَيْفِ عَلِيّ بنِ أبى طَالِب رَضَى الله تعالَى عنْهُ .

للِنَّاسِ حِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا بِتَدْبِيرِ لَمْ يُرْزَقُوهَا بَعَقْلِ (٥) بعْدمَا قُسِمَتْ كَمْ مِنْ أَدِيبِ لَبِيبِ لَا تُسَاعِدُهُ ؟ كَمْ مِنْ أَدِيبٍ لَبِيبِ لَا تُسَاعِدُهُ ؟ لَوْ كَانَ عَنْ قُوّةٍ أَوْ عَنْ مُغَالَبَةٍ

وَصَفْوُهَا لَكَ مَمْنُوجٌ بِتكْدِيرِ لِكِنَّهُمْ رُزِقُوهَا بِالمَقَادِيرِ لِكِنَّهُمْ رُزِقُوهَا بِالمَقَادِيرِ وأحمق (٦) نَالَ دُنْيَاهُ بِتَقْصِيرِ طَارَ البُزَاةُ بِأَرْزَاقِ العَصَافِير (٧)

وَدُوى عَنْ حَمْزةَ بِنِ حَبِيبٍ الزَّيَّاتِ رَحِمَهُ الله تعالَى ، قالَ : كانَ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَى الله تعالَى عنْهُ يَقُولُ :

وَلَا تُفْش سِرَّكَ إِلَّا إِلَيْكَ فَإِنَّى رَأَيْتُ غُواةً الرِّجا

فَإِنَّ لِكُلِّ نَصِيحٍ نَصِيحًا ل لاَ يَدعُونَ أَدِيمًا صَحِيحًا (^)

له ترجمة في : تاريخ بغداد (١٢/ ٢٢٩) وتذكرة الحفاظ (١/ ٧٩) وتهذيب التهذيب (٥/ ٦٥) وحلية الاولياء (٤/ ٣١٠) وخلاصة تذهيب الكمال (١٥/ ) واللباب (٢/ ٢١) وطبقات الشيرازي (٨١) .

(٢) مابين الحاصرتين زيادة من تاريخ الخلفاء .

(٤) تاريخ الخلفاء للسيوطى (١٧١).

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطى (١٧١) .

<sup>(</sup>٢) الشعبى: عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوق ، ولد لست سنين مضت من خلافه عمر على المشهور وادرك خمسمائة من الصحابة ، وقال : ماكتبت سوداء في بيضاء قط ، ولاحدثنى رجل بحديث فاحببت أن يعيده على ، ولا حدثنى رجل بحديث الاحفظته ، مات سنة ثلاث ومائة أو أربع أو سبع أو عشر .

<sup>(</sup>٥) في النسخ : • لم يرزقوها بفعل إنما قسمت ، . والمثبت من تاريخ الخلفاء للسيوطي (١٧١) .

<sup>(</sup>٦) في النسخة (أ) دمائق وفي ب ،وسابق، والمثبت من تاريخ الخلفاء (١٧١) .

<sup>(</sup>٧) تاريخ الخلفاء للسيوطى (١٧١) .(٨) تاريخ الخلفاء (١٧١) .

وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِ \_ العِلْمِ \_ عَنِ الحارثِ الأَعْوَر رَحِمَهُ الله تعالَى قَالَ : سُئِلَ عَلَيّ ابنُ أبي طَالِب رَضَى الله تعالَى عنْهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَدَخَلَ مبادِرًا ثُمَّ خَرَجَ في جِدَارِ ردَاءٍ ، وَهُو مُتبَسِّمٌ فَقِيلَ لَّهُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّكَ كُنْتَ إِذَا سُئِلْتَ عَنِ المسْأَلَةِ تَكُونُ فِيهَا كالسِّكَّةِ المحماةِ ، قَالَ : إِنِّي كُنْتُ حاقِبًا وَلَا رَأْيَ لحاقن ، ثُمَّ أَنْشَا يَقُولُ : [و٣٢٣]

> إِذَا النَّشْكَلَاتُ تَصَدَّيْنَ لي وَإِنْ بَرقَتْ فِ مخيل (١) الصَّوَا مُقَنَّعَاتُهُ بِغُيُوبِ الْأُمُورِ لِسَاني كَشَقَّشَقَةِ (٢) أَ ٱلْأَرْحَبِي (٣) وَقَلْبُ إِذَا اسْتَنْطَقَتْهُ الهموم وَلَسْت بِإِمَّعَةٍ (٤) في الرِّجَال ولكنُّني مُذْرَبُ (٥) الأَمْغُرين (٦)

كَشَفْتُ حَقَائِقَهَا ﴿ بِالنَّظَـنُ ب عمياء لا يَجْتَليها البَصَـرْ وضَعْتُ عَلَيْهَا صَحِيَح الفِكَرْ أو كالحسام اليَمَانِيّ الذكّرْ أَرْبَى عَلَيْهَا بِوَاهِى الذَّرَرْ يسَائِلُ هَذَا وَذَا مَا الْخَبَرْ ؟ أبين مما مَضَى مَا غَيَرُ (٧)

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : أَخْبَرَنِي بُوسُفُ بْنُ المَبَارَكِ بِنِ كَامِلِ الخطَّابِ ، قال أنشدنا أبوالفتح مفلح بن أحمد الرّومِيّ قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُو الحُسَيْن [ بنِ العاص ] (٨) بنِ أبي القَاسِمِ التُّنُوخِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهْ ، عَنْ أَجْدَادِهِ إِلَى عَلَى بِنِ أَبِي طَالِبِ رَضَى الله تعالى

> أصمُّ عن الكلم المحفِّظاتِ وإنِّي لَأَتْدُرُكُ خُلْوَ الكَالَام إِذَا مَا اجْتَرَوْتُ سَنفَاهَ السَّفِيهِ فكُمْ مِنْ فَتَى يَعْجَبُ النَّاظِرِينَ يَنَامُ إِذَا حَضَـرَ المُكْرُمَاتُ

وَأَحْلُمُ وَالحِلْمُ بِي أَشْبَهُ لِكَيْلِلا أُجَابَ بِمَا أَكْرَهُ عَلَى فإنَّى أَنَا الأسْفَهُ لَهُ أَلسُ نَ فَلَهُ أَوْجُ لَهُ وَعنْدَ الدّنَاءةِ يسْتَنْبهُ

<sup>(</sup>١) المخيل: السحاب الذي يخال فيه المطر.

<sup>(</sup>٢) الشقشقة : ما يخرجه البعير من فيه إذا هاج .

<sup>(</sup>٣) الأرحبي: نسبة الى (ارحب) قبيلة من همدان.

<sup>(</sup>٤) إمعة: الرجل الذي لا رأى له ولا عزم.

<sup>(</sup>٥) مذرب: حاد ماض.

<sup>(</sup>٦) الاصغران: القلب واللسان.

<sup>(</sup>٧) احسن القصص لعلى فكرى (٣/ ٢٣٤) طبعة عيسى البابي الحلبي ٣ سنة ١٩٦٢م وجاء فيه : أن أبا على القالي ذكر في كتابه الأمالي بضعة ابيات له في الفضر .

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ب)

فَدَوَى ابْنُ أَبِى الدُّنْيَا فِ \_ الصَّمْتِ \_ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ (١) رَحِمَهُ الله تعالى قالَ : قَالَ عَلَّ رَضَى الله تَعَالَى عَنْهُ :

وَلَا تُفْسُ سِرُكَ إِلَّا إِلَيْكَ فَإِنَّ لِكُلِّ نَصِيحًا فَعِيمًا فَإِنَّ لِكُلِّ نَصِيحًا فَعِيمًا فَعِيمًا فَعِيمًا فَعِيمًا فَعِيمًا فَعِيمًا

وَبَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ السَّوْدَاءِ يُبْغِضُ أَبَابِكُرٍ فَدَعَابِهِ ، وَدَعَا بِالسَّيْفِ وَهَمَّ بِقَتْلِهِ ، فَكُلِّمَ فيهِ فَقَالَ : « لَا تَسْأَلنى ، وَسَيَّرَهُ إِلَى الْمَدَائِنَ .

وحَدَّثَهُ رَجُلٌ بحديثٍ فَقَالَ لَهُ : مَا أَرَاكَ إِلَّا كَذَبْتَنِي ، قَالَ : لَمْ أَفْعَلْ ، قَالَ : أَدْعُو عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ قَالَ : ادْعُ ، فَدَعَا ، فَمَا خرج حتى اصيب » .

وَمَرَّ عَلَى مَزْبَلَةٍ ، فلمَّا رَأَى مَا فِيها قَالَ : هَذَا مَا بَخِلَ بِهِ البَاخِلُونَ ، أَوْ كَمَا قَالَ . وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ : محمَّدُ رَسُولُ الله ، وَيَتَخَتَّمُ فَ يَسَارِهِ ، وَكَانَ مِمَّنْ جَمَعَ القُرآنَ فِ حَيَاةٍ رَسُولِ الله ﷺ .

وَرَكِبَ مَرَّةً حِمَارًا وَدَلَّى رِجْلَيْهِ إِلَى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ قَالَ : « أَنَا الَّذِي أَهَنْتُ الدُّنْيَا » . وَكَانَ يَقُولُ : « تَعَلَمُّوُا الْعِلْمَ تُعْرَفُوا بِهِ ، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ آهْلِهِ ، فَإِنَّمَا آهْلُهُ الَّذِينَ وَكَانَ يَقُولُ : « تَعَلَمُّوُا الْعِلْمَ تُعْرَفُوا بِهِ ، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ آهْلِهِ ، فَإِنَّمَا آهْلُهُ الَّذِينَ يعْمَلُونَ بِهِ ، وَسَيَأْتِي مِنْ بَعْدِكُمْ زَمَانُ يُنكَرُ فِيهِ مِنَ الحقِّ تِسْعَةُ أَعْشَارِهِ » .

وَصَعِدَ يومًا المِنْبَرَ فَحَمِدَ الله ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَذَكَرَ المؤتَ فَقَالَ :

عِبَادَ الله ، الموتُ ليْسَ فيهِ فَوْتُ ، ثُمَّ قالَ : فالنَّجَاء النَّجَاء ، والرَّجَاء [ ظ ٣٣٣ ] الرّجَاء ، وراءَكُمْ طَالِبٌ حَثِيثُ ، الْقَبْرُ فَاحْذَرُوا ضَغْطَتَهُ وَوَحْشَتَهُ ، أَلَا وَإِنَّ القَبْرِ حَفْرَةً مِنْ حُفْرِ النَّارِ ، أَوْ رَوضَةُ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، أَلَا أَنَّهُ يُتَكَلِّمُ فَ ذَلَكَ اليوم ثلاثَ مرَّاتٍ ، فيقولُ : أَنَا بَيْتُ الوَحْشَةِ ، أَلَا وَإِنَّ وَرَاء ذَلِكَ يَوْمُ يَشِيبُ فِيهِ أَنَا بَيْتُ الدُّودِ ، أَنَا بَيْتُ الوَحْشَةِ ، أَلَا وَإِنَّ وَرَاء ذَلِكَ يَوْمُ يَشِيبُ فِيهِ الصَّغِيرُ ، وَيَسْكَرُ فِيهِ الكَبِيرُ ، وتَضَعُ كلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَها ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمُّ الصَّغِيرُ ، وَيَسْكَرُ فِيهِ الكَبِيرُ ، وتَضَعُ كلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَها ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمُّ الصَّغِيرُ ، وَيَسْكَرُ فِيهِ الكَبِيرُ ، وتَضَعُ كلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَها ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمُّ السَّكَارَى وَلَا عَذَابَ الله شَدِيدُ ، أَلَا وَإِنَّ وَرَاء ذَلِكُ مَا هُوَ أَشَدُ مِنْهُ ، نَارٌ حَرُّهَا شَدِيدُ ، وَقَعْرُهَا بَعِيدُ ، وَخَازِنُها مَالِكَ ، ثُمَّ بَكَى وبَكَى المسلمونَ حَوْلَهُ ، ثمّ قالَ : أَلَا وَإِنَّ وَرَاء ذَلِكَ عَرْضُها السَّمَواتُ والأَرْضُ أُعِدَّ للمَتَّقِينَ ، آحَلُنا الله وَإِيَّكُمْ دَارَ النَّعِيمِ ، وَآجَارَنَا وَإِيَّ كُمْ مِنَ العَذَابِ الأَلِيمِ ».

<sup>(</sup>۱) حمزة بن حبيب الزيات ، مولى تيم الله ، اخو حُبنيَب بن حبيب ، كنيته ابو عمارة ، وكان من قراء القران ، والمتورعين في السر والإعلان ، مات سنة ست وخمسين ومائة . ترجمته في : الجمع (١/ ١٠٦) والتهذيب (٣/ ٢٧) والتقريب (١/ ١٩٩) والكاشف (١/ ١٩٠) وتاريخ الثقات ص (١٣٣) والتاريخ الكبير (٢/ ١/ ١٤٨) وتاريخ اسماء الثقات ص (٧١) . والمشاهير (٢٦٦) ت (١٣٤١) .

وَقَالَ لِرَجُلِ ذَمَّ الدُّنْياَ : « الدُّنْياَ دارُ صِدْقِ لِمَّ صَدَقَهَا ، وَدَارُ نَجَاةٍ لِمَّ فَهِمَ عَنْها ، وَدَارُ نَجَاةٍ لِمَّ فَهِمَ عَنْها ، وَدَارُ غَنَاءٍ لِمِنْ يَتَزَوَّدُ مِنْها ، ومَهْبِطُ وَحْى الله عَزَّ وَجَلَّ وَمُصَلَّى مَلَائكَتِهِ ، ومسجِدُ أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ الصِلاةُ والسَّلامُ ، ومُنْجِزُ أَوْلِيَائِهِ ، فَيَأَيُّهاَ الذام للدُّنْياَ المَعَلَّلُ نَفْسَهُ حَتَّى خَدَعَتْكَ الدُّنْياَ ، لاَ تَغْتَرَبِها ، وَلاَ يَغُرَّنَكُمْ بِاللهِ الْغَرور ، أَوْ كَما قَالَ .

وَقَالَ : « إِنَّ الزَّهْدَ فِ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرآنِ : ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ (١)

وَقَالَ : « عَجِبْتُ لِنْ يَدْعُوا وَيَسْتَبْطِيءُ الإِجَابَةَ ، وقَدْ سَدَّ طُرُقَها بِالمَاصِي وَالذُّنُوبِ » .

الخامس: فيما حَصَلَ لَهُ مِنَ المَشَاقِّ، وَوَصِيْتُهُ، وَسَبَبُ وَفَاتِهِ رَضَىَ الله تعالَى عنه: وَأَخْبِرهُ ﷺ بِأَنَّهُ لاَ يُرْزَأُ مِنَ الدُّنيا شيئًا، فَلَا يُرْزَأُ مِنَ الدُّنيا شيئًا، فَلَمْ يَصْفُ لَهُ الأمرُ مدة الخلافة ، واستنجد (٢) أهلُ الشَّام وصَالُوا وجَالُوا، وكلَّما ازْدَادَ أهْلُ الشَّام قوةً ضَعَفَ أَمْ لَلهُ الشَّام قوقً ضَعفَ أَمْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّامِ قَوْفَ ضَامُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

رَوَى الخَطيبُ عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُّرَةً رَضَى الله تعالَى عنْه ، قَالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ لِعَلِيٍّ : « مَنْ أَشْقَى النَّاسِ مِنَ الأَوَّلِينَ ؟ قَالَ : عَاقِرُ النَّاقَةِ ، قالَ : فَمَنْ أَشْقَى الآخَرِينَ ؟ قالَ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : « قَاتِلُكَ » (٥)

ورَوَى أَبُو دَاوُدَ ف \_ كَتَابِ القَدَرِ \_ أَنَّهُ لَمّاً كَانَ أَيّامَ الخَوارِجُ كَانَ أَصْحَابُ عَلِيّ [ بنِ أَبِي طَالِب ] (٦) رَضَى الله تعالَى عنْه يحرسْوُنَهُ كلَّ لَيْلَةٍ عَشَرَةً يَبِيتُونَ في المسْجِدِ بالسّلاَح فَرَاهُمْ ، فَقَالَ : « ما يُحْبِسُكُمْ ؟ ، قالُوا : نَحْرُسُكَ ، فقالَ : مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ ؟ أَو من أهل الأرض ؟ قلنا : من أهل الأرض (٧) » ثُمّ قَالَ : إِنَّهُ لاَ يَكُونُ في الأرْض شَيْءً حَتَّى يُقْضَى في السَّمَاءِ ، وَإِنَّ عَلَيَّ مِنَ اللهُ جُنَّةً حَصِينَةً (٨) ، وَفي رِوَايَةٍ : وَإِنَّ / الْاَجَلَ جُنَّةً (٩) [ و ٣٢٤ ]

<sup>(</sup>١) سورة الحديد : الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٢) في 1 و واستبخل ، والمثبت من (ب ، ز) .

 <sup>(</sup>۳) زیادة من (ب) .
 (٤) ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الخطيب البغدادى (١/ ١٣٥) والبداية والنهاية (٦/ ٢١٨)

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب)

<sup>(</sup>Y) زيادة من العقد الفريد (٣/ ١٢٣)

<sup>(</sup>٨) العقد الفريد (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٩) ای درع

حَصِينَةً ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ مَلَكُ ، فَلَا تُرِيدهَ دَابَّةُ ، وَلَا شَيْءُ إِلَّا قَالَ : اتَّقْهِ ، اتَّقْهِ ، فَإِذَا جَاءَ القَدَرُ خَلِّياً عَنْهُ (١) ، وإِنَّهُ لَا يَجِدُ عَبْدٌ جَلَاوَةَ الإِيمانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَضَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيصُيبَهُ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيصُيبَهُ ،

وَكَانَ يَدْخُلُ المسجدَ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيُصَلِّ فِيهِ فلماً كَانَتِ اللَّيلةُ الَّتِي قُتِلُ فَ صُبْحَتِها قَلِقَ تِلْكَ اللَّيلةَ ، وجَمَعَ أَهْلَهُ »

وفي روَايَةٍ ، قَالَ الحسنُ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي لَيْلَةَ قُتِلَ صَبَاحَها ، فَوَجَدْتُهُ يُصلَى ، فلمأ انْصرف ، قَالَ : يَا بُنَى إِنِّى بِتُ البارحةَ أُوقِظُ أَهْلِى ؛ لأَنّها ليَلةُ الجمعةِ ، صبيحة قدر لسبعَ عشرة مِنْ رمضانَ ، فملكتنى عيناى ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فقلتُ عيا رَسُولَ الله ، مَاذَا لَقيتَ مِنَ أُمّتِك مِن اللَّلْوَاءِ واللَّدَدِ ؟ فقَالَ لى رَسُولُ الله ﷺ : الْ عُ عَلَيْهِمْ فَقَلتُ : « اللَّهُمْ أَبْدِلْنِي بِهِمْ مَنْ هُو خَيْر مِنهُم ، وابْدِلْهُمْ مَنْ هُو شَر مِنِّى ، قالَ الحسنَ : فبينَما هُو يحدثُنى إِدْ جَاءَهُ مُؤَذِّنُهُ ابْنُ التَّياَّ ح فَاذَنه بالصَّلاةِ ، فلما خَرجَ المؤذِّنُ بيْنَ يديهِ ، ونادَى بالصَّلاةِ اعْتَرضَهُ ابْنُ مِلْجَم » وفي روايَةٍ : فلما خرجَ إِلَى المسْجِدِ ضَربهُ ابنُ مِلْجَم قبَّحَهُ الله تعالى عَنْ ويَادَى عَلَيْ : لاَ يَفُوتنكُمُ الرَّجُلُ فَشَدَّ النَّاسُ عَلَيْها في كلِّ ناحيةٍ ، فَهَرَبَ شَبِيبٌ وَلَيْ رَعْي السَّيبُ ، وَنَادَى عَلِي : لاَ يَفُوتنكُمُ الرَّجُلُ فَشَدَّ النَّاسُ عَلَيْها في كلِّ ناحيةٍ ، فَهَرَبَ شَبِيبٌ وَلَيْ رَعْي الله تعالى عنْه : « أَطْعِمُوهَ وَاسْقُوهُ ، فإنْ عِشْتُ فَأَنَا وَلَيْ رَعْى الله تعالى عنْه : « أَطْعِمُوهَ وَاسْقُوهُ ، فإنْ عِشْتُ فَأَنَا وَلَيْ مَنْ مُ أَلْ عَنْدُولَ الللهُ عَلْ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ (٢) وإنْ مِتْ وَلَيْ مَنْ مُ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ (٢) وإنْ مِتْ فَأَلْ تعالى : ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ (٢) وإنْ مِتْ فَأَلَ عَلْ دَعْدَوا إِنَّ الله لا يُحِبُّ المُعْدِينَ ﴾ (آ)

قَالَ أَهْلُ السِّيرِ: انْتَدَبَ ثَلَاثَةً مِنَ الخَوارِجِ: عَبْدُ الرحمن (٤) بِنِ ملْجَمِ المرادِيّ ، وهُو مَلْ مِنْ جِبْلَةً مِنْ كِنْدَةَ ، والبرك (٥) بِنُ عَبْدِالله التميميّ ، وعمرُو بِنُ بكر (٦) التَّمِيمِيّ فَاجْتَمعوا بِمكَّةَ وتعاقدُ واليقْتانُ عَلَّ بِنَ ابي طَالِب ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَعَمْرُو بِنِ العَاصِ فَقَالَ ابْنُ مِلْجَم : أَنَا لِعَلَّ ، وقَالَ البرك (٧) : أَنَا

<sup>(</sup>١) في شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ( ١٩/ ٢١) فقرة (١٩٧) ، إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه ، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه ، وإن الاجل جنة حصينة ،

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٤٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (١٩٠) . انظر : العقد الفريد لابن عبد ربه (١٢٣/٣) وتاريخ الأمم الإسلامية للشيخ محمد الخضرى بك (٢/ ٨٠) طبعة ١٩٦٩م .

<sup>(</sup>٤) ق 1 ، عبد الله ، والمثبت من تاريخ الأمم الإسلامية (٢/ ٧٩) .

<sup>(</sup>٥) ق ١ ، والمبارك ، والمثبت من المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) في ١ ، بكير ، والمثبت من المرجع السابق .

<sup>(</sup>٧) في ١ ، ابن المبارك ، والمثبت من المرجع السابق .

لِمُعَاوِّيَةَ ، وَقَالَ الآخَر : أَنَا لِعَمْرو ، وتعَاهَدُوا أَلَّا يَرْجِعَ أَحَدُ عَنْ صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْتُلُهُ ، أَوْ يَمُوتَ [ دونه ] (١) وتَوَاعَدُوا لَيْلَةً عُشْرَةً مِنْ رَمَضَانَ ﴿ سنة ٤٠ ﴾ (٢) مَ فَتَوَجَّهَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى اللَّصِرِ الَّذِي فِيهِ صَاحِبُهُ ، الَّذِي يُريُد قَتْلُهُ ، فَضَرَبَ ابْنُ مِلْجَمِ عَلِيًّا بِسَيْفٍ مَسْمُومٍ فَ جَبْهَتِهِ ، فَأَوْصَلَهُ إِلَى دِمَاغِهِ فِي اللَّيْلَةِ الذُّكُورَةِ ، لَيْلَةِ الجُمُعَةِ « ١٥ رمضانَ سنةً ٤٠ » (٣) ، ولمَّ ضَرَبَهُ ابْنُ مِلْجَم قَالَ : فُزَّت وَرَبِّ الكَعْبَةِ (٤) . وَأَوْصَى سَيِّدانَا : الحَسَنَ والحسَيْنَ رَضَى الله تَعَالَى عنْهُمَا بِتَقْوَى الله عَزُّ وجَلِّ وبالصَّلاة ، وَالزُّكَاةِ ، وَغَفْر الذُّنُوب ، وَكَظْم الغَيْظِ ، وَصِلَةٍ الرَّحِمِ ، وَالحِلْمِ عَنِ الجَاهِلِ ، وَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ ، وَالتَّثَبُّتِ فَي الأمْرِ ، وَتِلاَوَةٍ القُرآنِ ، وَحُسْنِ الجوَار ، وَالأَمْر بالمعْروُفِ ، وَالنَّهْيَ عَنِ المنكر ، وَاجْتِنَابِ الفَواحِش ، وَوَصَّاهُمَا بِأَخِيهِمَا مُحَّمدِ بِنِ الحِنَفِيَّةِ ، وَوَصَّاهُ بِمَا وَصَّاهُمَا ، وأَنْ يُعَظِّهُمَّا ، وَلا [ ظ ٣٢٤ ] يَقْطَعُ أَمْرًا دُونَهُمَا ، وَكَتَبَ ذَلِكَ كلَّهُ ف كتاب وَصِيَّتهِ .

وصورَةُ الوَصِيَّةِ : ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّخْمَنُ الرَّحِيمِ ﴾ (٥) هَذا مَا أَوْصَى بِهِ عَلَيْ بِنُ أَبِي طَالِب ، أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحمَّدًا عبْدُهُ ورَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ ﴿ بِأَلْهُدَى وِدِينِ الدِّقِ لَيُظْهَرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَ المشْركُونَ ﴾ (٦) ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتى وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المسْلِمِين ﴾ (٧) أُوصِيكَ يَا حَسَنُ وجَمِيعُ وَلَدِى وَأَهْلَى ، وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي : بتَقْوَى الله رَبُّكُمْ وَطَاعَتِهِ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ ، ﴿ وَلَا تَمَوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (٨) ، ﴿ وَاعْتَصموا بحَبْل الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ (٩) فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ : « صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلاةِ ، وَالصِّيَامِ ، وانْظُرُوا إِلَى ذَوى رَحِمِكُمْ فَصِلُوهُمْ ، وَلَا تَبْغُوا الدُّنْيَا ، وَلَا تَبْكُوا عَلَى مَازَوَى عَنكُمْ مِنْهَا ، وَقُولُوا الحَقَّ ، وَارحَمُوا الْيَتِيمَ ، وكُونُوا للِظَّالِم خَصْمًا ، ولِلْمَظْلُومِ نَصْرًا ، وَاعْمَلُوا بِمَا فَي كِتَابِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، وسنَّةٍ رَسُولِه ﷺ ، وَلَا يَأْخُذْكُمْ فَي الله لَوْمَةَ لَائِم ، ثُمَّ لِيَهُونَ عَلَيْكُمُ الحِسَابُ ، الله الله في الصَّلَاةِ ، فإنَّها عَمُودُ دِينِكُمْ ، والله الله في

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من تاريخ الأمم الإسلامية (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المرجع السابق

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد لابن عبد ربه (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة: الآية (١).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة من الآية (٣٣) وسورة الفتح من الآية (٢٨) وسورة الصف من الآية (٩).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: الأيتان (١٦٢، ١٦٣).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة الآية (١٣٢) وسورة آل عمران الآية (١٠٢) .

<sup>(</sup>٩) سورة أل عمران : الآية (١٠٣) .

الجِهَادِ في سَبِيلِ الله تعالى ، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، والله ، الله في الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبُ ، والله الله في أَوْصَى بِأَهْل بَيْتِهِ وَأَصْحَابِ ، والله الله في اصحاب نبِيكُمْ مُحْمَّدٍ على فَإِنَّ رَسُولَ الله على الله الله في الْمُلْمُن بَيْتِهِ وَأَصْحَابِ ، والله الله في الفُقُرَاءِ وَالله الله في الفُقُرَاءِ وَالله الله وَهَ الله وَالله وَا الله وَالله وَ

ثُمُّ تُوُفَّ بِالكُوفَهِ لَيْلَةَ الْأَحَدِ ، السَّابِعَ وَالعِشْرِينَ ، وَقِيلَ : التَّاسِعَ / [ و ٣٢٥] وَالعِشْرِينَ ، وقيلَ : التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ رَضَى الله تعالَى عنْهُ (٢) ، وغَسَّلَهُ ابْنَاهُ : الحسَنُ والحُسَيْنُ ، وعبْدُالله بنُ جَعْفَرَ رَضَى الله تعالَى عنْهُمْ ، وكُفِّنَ فِ ثَلاَثَةِ أَثُواَبِ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةً ، وَكَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ حَنُوطِ رَسُولِ الله ﷺ ، أَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةً ، وَكَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ حَنُوطِ رَسُولِ الله ﷺ ، أَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ فَحَنَّطُوهُ بِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ الحسنُ ، وَدُفِنَ بِالكُوفَةِ عِنْدَ قَصْرِ الإِمَارَةِ ، وَغُمِّى قَبْرُهُ ، وقِيلَ : إِنَّ عَلِيًّا صبر فِي صَنْدُوقٍ ، وَكَثَرُوا عَلَيْهِ مِنَ الكَافُورِ ، وحُملَ عَلَى بَعِيرٍ يُرِيدُونَ بِهِ المدينَةَ ، فلمّا عَلَى بَعِيرٍ يُرِيدُونَ بِهِ المدينَةَ ، فلمّا كَانَ بِبلَادٍ طَيِّ وَنَصَلًا الْبَعِيرِ ليلًا ، فَأَخَذَتْهُ طَيءً وَدَفَنُوهُ ، وَنَحُروا الْبَعِيرَ ليلًا ، فَأَخَذَتْهُ طَيءً وَدَفَنُوهُ ، وَنَحُروا الْبَعِيرِ ليلًا ، فَأَخَذَتْهُ طَيءً وَدَفَنُوهُ ، وَنَحُروا الْبَعِيرِ ليلًا ، فَأَخَذَتْهُ طَيءً وَدَفَنُوهُ ، وَنَحُروا الْبَعِيرَ ليلًا ، فَأَخَذَتْهُ طَيءً وَدَفَنُوهُ ، وَنَحُروا الْبَعِيرَ .

وَقَالَ الْبَرْدُ: (٤) عَنْ مُحمَّدِ بِنِ حَبِيبِ: أَوَّلُ مَنْ حُوِّلَ مِنْ قَبْرِ إِلَى قَبْرِ عِلَّ بِنُ أَبِي طَالبٍ رَضَىَ الله تعالَى عنْه وأَرْضَاهُ ، ورَضَى عَنَابٍهٍ ، وَرَزَقَنَا مَحَبَّتَهُ ، وَسَائِر أَصْحَابِ رَسُول اللهَ عَنْه وَأَرْضَاهُ ، ورَضَى عَنَابٍهٍ ، وَرَزَقَنَا مَحَبَّتَهُ ، وَسَائِر أَصْحَابِ رَسُول اللهَ عَنْه وَأَدَامَ ذَلِكَ لَنا إِلَى يَوْم نَلْقَاهُ .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية (٢) . ·

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة: الأيتان (٧/ ٨).

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد (١١/ ١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٤) المبرد : هو أبو العباس محمد بن يزيد الثمالى ، كان شيخ أهل النحو والعربية وإليه انتهى علمها ، له التأليف النافعة في الأدب منها : كتاب الكامل والروضة والمقتضب وغير ذلك أخذ عن أثمة اللغة ، وأخذ عنه الصولى ونفطويه النحوى ، وكان حسن المحاضرة ، مليح الأخبار ، كثير النوادر ، وقد ختم بالمبرد مع ثعلب تاريخ الأدباء ولد سنة (١٠هـ / ٢٠٨م) وتوفى سنة (١٠هـ / ٢٠٨م) مقدمة فقه اللغة للثعالبي والمبرد حياته وأثاره بقلم استاذنا الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة القاهرة ١٠٨٥هـ .

السَّادِسُ : فِيمَا رُثَى بِهِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه .
رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ لأبى الأَسْوَدِ الدُّوَّلِيُّ [ رَحِمَهُ الله تعالَى ] (١) يَرْثَى عَلِيًّا رَضَى الله تعالَى عنْه :

ألا يَا عَيْنُ وَيْحَكِ أَسْعِدِينَا وَتَبْكِى أُمَّ كُلْتُوم عَلَيْهِ الْا قُلْ للْخَوارِج حَيْثُ كَانُوا أَن شَهْرِ الصِّيَامِ فَجَعْتُمونَا ؟ أَن شَهْرِ الصِّيَامِ فَجَعْتُمونَا ؟ قَتَلَّتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المطَايَا وَمَنْ فَداهَا (٢) وَمَنْ فَداهَا (٢) وَمَنْ فَداهَا (٢) وَكُلُّ مَنَاقِبِ الخَيْرَاتِ فِيهِ وَكُلُّ مَنَاقِبِ الخَيْرَاتِ فِيهِ وَكُلُّ مَنَاقِبِ الخَيْرَاتِ فِيهِ إِذَا اسْتَقَبَلْتَ وَجْهَ أَبِي حَيْثُ كَانَتُ وَكُنَّا (٥) قَبْلَ مَقْتَلِهِ بِحَيْرُ وَكُنَّا (٥) قَبْلَ مَقْتَلِهِ بِحَيْرُ وَكُنَّا لا يَرتَابُ فِيهِ يُقِيمِ الحَقَّ لا يَرتَابُ فِيهِ يُقِيمِ الحَقَّ لا يَرتَابُ فِيهِ يُكُنَّ النَّاسَ إِذْ فَقَدوا عَلِيًا وَلَيْ اللَّيْهِ فَلَا تَشْمَتُ مُعَاوِيَةُ بن صَخْر فَلَا تَشْمَتُ مُعَاوِيَةُ بن صَخْد وقا للشامتين بنا أفيقوا للشامتين بنا أفيقوا

ألا تَبْكِى أَمِير المؤْمِنِينا بِعَبْرَتِهَا وَقَدْ رَأَتِ اليَقِينَا فَلَا قَرَّتْ عُيُونُ الْحَاسِدِينَا بِخَيْرِ النَّاسِ طُرًّا أَجْمَعِينَا ؟ وَذَلَّلَهَا ، وَمَنْ رَكِبَ السَّفِينَا وَمَنْ قَرَأَ المَثانى وَالمَئِينَا (٢) وَمَنْ قَرَأَ المَثانى وَالمئينَا (٣) وَحُبِ السَّفِينَا وَحُبِ السَّفِينَا وَحُبِ السَّفِينَا وَحُبِ رَسُول رَبِّ العَالمِينَا (١) وَحُبِ الْعَالمِينَا رَبُّ الْعَالمِينَا رَبُّ الْعَالمِينَا رَبُّ الْعَالمِينَا رَبُّ الْعَالمِينَا رَبُّ الْعَالمِينَا وَرَبِينَا إَنَّا فَرِينَا إَنَّ الْبَيْدُ وَمُوقَ النَّاظِرِينَا وَرَبِينَا وَلَيْنَا اللهِ فِينَا وَلَيْ اللَّهِ فِينَا وَلَا اللهِ فَينَا وَلَا اللهُ فَينَا وَلَا اللهُ فَينَا اللهِ فَينَا اللهُ فَينَا اللهُ فَينَا وَلَا اللهُ فَينَا وَلَا اللهُ فَينَا وَلَا اللهُ فَينَا (١) فَا لَوْ مَنَ المُتكبرينا (١) فَالْقِينَا وَلِينَا (١) فَا الْخُلُفَاءِ فِينَا (١) فَالْقِينَا وَلِينَا (١) فَالْقِينَا وَلِينَا (١) فَالْقِينَا وَلِينَا (١) فَالْفِينَا وَلَا اللهُ فِينَا (١) فَالْقِينَا وَلِينَا (١) فَالْقِينَا وَلَا اللهُ فِينَا وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ب)

<sup>(</sup>٢) في النسخ ، حذاها ، والتصويب من احسن القصص (٣/ ١٩١) .

<sup>(</sup>٣) في النسخ « والمبينا ، والمثبت من المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ساقط من (ب، ز) راجع : تاريخ الخلفاء (١٧٤) .

<sup>(</sup>٥) في ١ ، وكان ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) في النسخة ١ ، المتجبرينا ، والمثبت من المصدر وكذا احسن القصص لعلى فكرى (٣/ ١٩١) طبعة عيسى الحلبي .

<sup>(</sup>Y) تاريخ الخلفاء للسيوطي (١٧٤، ١٧٥). (A) نادة من احسن القدم (٣٠ ، ١٥٠)

### الباب المادي عشر

فى بَعْضِ فَضَائِل طَلَحة بنِ عُبَيْدِ الله(١) رَضَىَ الله تعالى عنْه . وفَيهِ أَنْوَاعُ :

الأوّل: ف نَسَبِهِ وأَوْلَادِهِ رَضِيَ الله تعالى عنه:

فَهُوَ طَلْحَةُ بِنِ عُبَيْدِ الله ، بِنِ عُثْمانَ بِنِ عَمْرو بِنِ كَعْبِ بِنِ سَعْدِ بِنِ تَيْمِ ، بِنِ مُرَّةَ ، بِنِ كَعْبِ بِنِ سَعْدِ بِنِ تَيْمِ ، بِنِ مُرَّةَ ، بِنِ كَعْبِ بِنِ لَوْنَى ، القُرشَى ، التَّيْمِى ، اللَّيْمِى ، اللَّهُ فَ مُرَّةَ . وَامَّهُ : الصَّعْبَةُ بِنْتُ الحَضْرَمِى ، أُخْتُ العَلاَءِ أَسْلَمَتْ رَضَى الله تعالى / [ظ٣٢٥] عنها (٢)

كَانَ ادَمَ (٣) ، وَقِيلَ : أَبْيَضَ ، حَسَنَ الوَجْهِ ، كَثِيرَ الشَّعْرِ الى القَصَرِ أَقْرَبُ ، رُحْبَ الصَّدْرِ ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ المِنْكَبَيْنِ ، ضُخْمَ القَدَمَيْن ، إِذَا مَشَى أَسْرَعَ ، وَإِذا الْتَفَتَ الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا ، وَلاَيُغَيِّرُ شَيْبَهُ ، وَكَانَ في الشَّدَّةِ والقِلَّةِ لِنَفْسِهِ بَذُولًا ، وَفي السَّعَةِ والرِّضَا وَصَوْلًا (٤) .

وكَانَ لَهُ عَشَرَةُ أَوْلَادٍ :

مُحمَّد السَّجَّادُ (°) ، وعِمْرَانُ ، أُمُّهُمَا : حِمْنَةَ بِنْتِ جَحْش (١) . ومُوسَى ، ويَعْقُوبُ ، وإسْحَاقُ ، وأُمُّهُمْ : أَبَانُ بِنْتَ عُتبةَ بِنِ رَبِيعَة . وزكريًا ، ويُوسُفَ ، وعَائِشة (٧) وأُمُّهم : أُمِّ كُلْثُوم بِنتُ الصِّديقِ . وعِيسى ، وَيَحْيى ، أُمُّهُمَا : سُعْدَى بِنْتُ عَوْفِ بْنِ خَارِجَةَ .

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في : تاريخ الصحابة (۲٪) ت (٥) والثقات (٣/ ٢١٤) والإصابة (٢/ ٢٢٩) الحلية (١/ ٨٧) والطبقات لإبن سعد (٣/ ١/ ١٥٢ ـ ١٦١) واسد الغابة (٣/ ٨٥ ـ ٨٩) والخلاصة (١٨٠) والسير (١/ ٣٣)

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة (٥/ ٦) ذكره ابن الضحاك في الآحاد والمثاني وراجع : المعجم الكبير للطبراني (١/ ١٠٩، ١١٠) برقم (١٨٧) قال في المجمع (٩/ ١١٠) وإسناده حسن وكذا الطبراني (١/ ١٨٨) ورواه الحاكم (٣/ ١٨٨)

<sup>(</sup>٣) أدم: أسمر، والأدمة بالضم: المسرة، والأدمة: الوسيلة إلى الشيء قاله الغراء ، المرجع السابق ١٤ / ١٠

<sup>(</sup>٤) الرياض النضرة (٤/ ١٢) والمعجم الكبير للطبراني (١/ ١١١/ ١١١) برقمي (١٩١ ، ١٩٢) و لمجمع (٩/ ١٤٧) ورواه الملكم (٣/ ٣٧٠) وكذا المجمع (٩/ ١٤٧) وإسناده حسن وابو نعيم في الملية (١/ ٨٨)

<sup>(</sup>٥) سمى بذلك ؛ لكثرة عبادته . راجع : الرياض النضرة (٤/ ٣٨) اخرجه الدار قطني . قتل مع ابيه يوم الجمل وله عقب .

<sup>(</sup>٦) امها: اميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله ﷺ؛ لاعقب له « الرياض (٤/ ٣٩) .

<sup>(</sup>٧) وعائشة شقيقة زكريا ويوسف، وتزوجها مصعب بن الزبيربن العوام بعد، إن كانت حلفت أن تزوجته فهو على كظهر أمى ، فامرت بكفارة الظهار ، فكفرت ثم تزوجته . ذكر الإمام أبن العربى في أحكام القرآن أن التحليل والتعريم في النكاح بيد الرجل ، وأن هذا إجماع ، فالظهار بيد الرجل ، وليس للمراة ظهار كما أنها ليس لها طلاق : فإنه لمن أخذ بالساق ، فما كان من عبد علائشة : ليس بشرع ، الرياض النضرة (٤/ ٤٠).

وام إسْحَاقَ ، والصَّعْبَةُ ، ومَرْيَمُ ، وصَالِحُ ، وأَسْلَمَ أَخَوَاهُ : عُثْمَانُ ، وعَبْدُ الرَّحمٰن ، لَهُ عدَّةُ مَوَالِي (١) .

الثَّاني : ف جُمَل مِنْ فَضَائِلِهِ :

فَهُوَ أَحدُ الْعَشَرةِ الْمَبْرَةِ بِالْجَنَّةِ ، والثَّمَانِيَةِ الَّذِينَ سَبَقُوا إلى الإسْلام ، والسَّتَةِ أَصْحَابِ الشُّورَى ، والخَمْسَةِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا عَلَى يَدِ الصِّدِيقِ رَضَى الله تَعَالَى عَنْه ، شَهِدَ المَسَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رسول الله عَلَيْ ، إِلَّا بَدْرا ، فَإِنَّهُ بَعَثَةُ رَسُولُ الله عَلَيْ إلى طَرِيقِ الشَّامِ يَتَجَسَّسُ الأَخْبارَ (٢) ، فَقَدِمَ بَعْدَ رُجُوعِ رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ بَدْرِ ، فَكَلَّمَ رَسُولَ الله عَلَيْ فَ يَتَجَسَّسُ الأَخْبارَ (٢) ، فَقَدِمَ بَعْدَ رُجُوعِ رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ بَدْرٍ ، فَكَلَّمَ رَسُولَ الله عَلَيْ فَ سَهْمِهِ (٣) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ لَكَ سَهُمُكَ ، قالَ : وَأَجْرَى يارَسُولَ الله ؟ قالَ : وَأَجْرِى يارَسُولَ الله كُلُهُ وَسُولُ الله عَلَيْ : طَلْحَةَ الخَيْرِ ، وطَلْحَةَ الجُودِ ، وطَلْحَةَ الْفَيَّاضَ لِكَثْرَةِ جُودِهِ (٥) .

رَوَىَ ابْنُ عَسَاِكِر ، عَنْ مُحمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ الْحَارِثِ (١) ، وأبِي سَعِيد رَضَى الله تعالى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ لِطَلْحَةَ : « مَا أَنْتَ يَاطَلْحَةً إِلَّا فَيَأْضُ (٧) » باعَ أَرْضاً بِسَبْعِمَائَةِ أَلْفٍ ، فَبَاتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ كُلُّها ، وَرُسُلُهُ ، تَخْتَلِفُ إِلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الدِينَةِ ، فَمَا أَصْبَحَ وَعِنْدَهُ مِنْهَا دِرْهَمُ .

وَف روَايةٍ : « فَباَتَ عِنْدَهُ لَيْلَةً ، فَبَاتَ أَرِقاً <sup>(^)</sup> مِنْ ذَلْكِ ، حتَّى أَصَبْحَ فَفَرَّقَهُ <sup>(^)</sup> ، وَفَدَى عَشَرَةً مِنْ أَسَارَى بَدْر بِماله .

جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ (١٠) ، وتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِرَحِمٍ فَقَالَ : إِنَّ هَذِٰهِ الرَّحِم مَاسَأَلَني بِهَا اَحَدُ قَبْلَكَ ، وَلَى أَرْضٌ قَدْ أَعْطَاني فِيهَا عُثمانُ ثَلَثُمانَةِ الْفٍ ، فَإِنْ شِئْتَ الأَرْضَ ، وَإِنْ شِئْتَ قَبْلُكَ ، وَلَى أَرْضٌ قَدْ أَعْطَاني فِيهَا عُثمانُ ثَلَثُمانَةِ الْفٍ ، فَإِنْ شِئْتَ الأَرْضَ ، وَإِنْ شِئْتَ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١/ ٤٠)

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة (٤/ ٢٣ ، ٢٤) وتجسس الأخبار : عون على كسب المعركة فهو ضرب من الجهاد فلا عجب ان عد في البدريين .

<sup>(</sup>٣) السهم : النصيب .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (١/ ١١٠) برقم (١٨٩) قال في المجمع (٩/ ١٤٨) وهو مرسل حسن ، ورواه الحلكم (٣/ ٣٦٨) ودر السحابة للسيوطي (٣٣٠ برقم ١٣) وابن سعد (٣/ ٣١٧ وابن هشام (٢/ ٣٢٩) .

<sup>(°)</sup> المعجم الكبير للطبراني (١/ ١١١/ ١١٢) برقم (١٩٤) وكذا رقم (١٩٧) قال في المجمع (٩/ ١٤٨) وفيه من لم اعرفهم وسليمان بن أيوب الطلحي وثق وضعف ، ورواه الحاكم (٣/ ٣/٤) وكذا الطبراني برقم (١٩٨ ، ١٩٨) ودر السحابة (٢٣٧ برقم (٢) اخرج الحاكم في المستدرك عن طلحة قال : سماني رسول الله المستدرك عن طلحة الخير وفي غزوة العشيرة : الفياض ويوم حدين : طلحة الجود . وانظر ابن سعد (٣/ ٣١٥) . والإصابة (٣/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>٦) محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي ، كان أبوه من المهاجرين الأولين ، مات محمد سنة إحدى وعشرين ومائة ، وكان من المتقنين ممن جالس أنس بن مالك ، وحفظ عنه .

ترجمته في : الجمع ( ٢/ ٤٣٤) والتهذيب (٩/ ٥) والتقريب (٢/ ١٤٠) والكاشف (٣/ ١٥) وتاريخ الثقلت (٤٠٠) والتاريخ الكبير (١/ ١/ ٢٢) وتاريخ اسماء الثقلت (٢١٤) والمشاهير (١٢٧) ت (٥٦٠)

<sup>(</sup>V) كنز العمال (۳۳۳۷۰) وتهنيب تاريخ دمشق لابن عسلكر (۱/ ۸۲) بيوت .

<sup>(&</sup>lt;sup>٨</sup>) الأرق : السهر .

<sup>(</sup>٩) الرياض النضرة (١/ ٣١) اخرجهن صاحب الصفوة .

<sup>(</sup>١٠) الرياض النضرة (١٤) ٣١).

الثَّمَنَ ، فَقَالَ : الثَّمَنَ فَأَعْطَاهُ ، وكَانَ يَكْفى ضَعْفَاءَ بَنى تميّم ، ويَقْضى دُيُونَهُمْ ، وَيُرْسِلُ إِلَى عَائشَةَ كُلُّ سَنَةٍ عَشَرةَ آلَافِ دُرهَم .

وسَماًهُ \_ أَيْضاً \_ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ ، وَلَيْسَ هُوَ طَلْحَةُ الطَّلَحَاتِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ : نَضَّ لَ (١) الله أَعْظُمَا دَفَنُوهَا بِسِجِسْتَانَ طَلْحَاتَ الطَّلَحاتِ لَنَّ مَنْفُونُ بسِجِسْتَانَ ،(٢)

كَانَ الصِّدِّيقُ إِذَا ذَكَرَ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ : ذَاكَ يَوْمٌ كُلُّهُ لِطَلْحَةَ ، وَجَعَلَ يَوْمَئِذٍ نَفْسَهُ وِقَايَةً لِرَسُولِ الله ﷺ »(٣)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالتَّرِمذِيّ ، وقالَ : حَسَنُ صَحِيحٌ غِريبٌ ، وأَبُويَعْلى ، وابْنُ حِبَّانَ ، وَالحَاكِمُ ، والخَّحَاكُ عَنْ يَحْيىَ بنِ عُبادِ [ بنِ عَبْدِالله ] (٤) بْنِ الزُّبَيْر ،/[و٣٢٦] عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمْ ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ « قال : أَوْجَبَ(٥) طَلْحَةَ حِينَ صَنعَ » (٦) .

ورَوَى أَبُوبَكُرِ الشَّافِعِيّ فَ لَا لَغَيْلَانِيَّاتِ لَوَالْدَيْلَمِيُّ ، وَابْنُ عَسَاكِر ، عَنِ عُمَرَ رَضَىَ اللهَ تعالَى عنْهُمَا أَنَّ رَسُّولَ الله ﷺ قَالَ لِطَلْحَةَ : « يَاطَلْحَةُ ، هَـٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقَوُلُ لَكَ : « أَنَا مَعَكَ فَ أَهُواَلَ الْقِيَامَةِ حَتَى انتجيكَ مِنْها (٧) .

ورَوَى ابْنُ مَندَةَ ، وَابْنُ عَسَاكِر [عنها : أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ](^) والحَاكِمُ ، والتَّرمذيُّ وقالَ : غَريبٌ ، وابْنُ مَاجَةً ، والطَّبرانيّ في الكبير ـ عَنْ مُعَاوِيَّةً ، وَابن عَسَاكِر

<sup>(</sup>١) وفي الرياض النضرة (٤/ ١١) « رحم الله ، وأن طلحة الطلحات رجل من خزاعة ذكره أبن قتيبة .

<sup>(</sup>٢) سجستان ناحية كبيرة جنوبي هراة افتوح البلدان (٣٦٨ ، ٣٨٧ ، ٤٤٢) ياقوت ، معجم .

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة (٤/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين ساقط من (ب) وهو يحيى بن عُباد بن عبدالله بن الزبير القرشى ، الاسدى ، محدث ، ثقة ، كانت له مروءة ، مات شابا بعد سنة مائة وهو ابن ست وثلاثين ، روى عن ابيه ، وعنه عبدالله بن ابى بكر ، ومحمد بن إسحاق ، وابن عم ابيه هشام بن عروة ، وموسى بن عقبة وغيرهم ، وكان كثير الحديث . ترجمته في : در السحابة (٨٢٥) وخليفة (٢/ ٨٤٦) والتاريخ الكبير (٤/ ٢/ ٢٩١) والجرح (٤/ ٢/ ١٧٣) وميزان (٣/ ٢٨٨) وتهذيب (١١/ ٢٣٤) وتقريب (٢/ ٣٥٠)

<sup>(°)</sup> اى لنفسه الخير : ببروكه وهو انه كان على رسول الله ﷺ يوم احد درعان ، فذهب لينهض على صخرة فلم يستطع فبرك طلحة بن عبيد الله تحته وصعد رسول ﷺ على ظهره حتى صعد على الصخرة « الزياض النضرة (٤/ ١٤)

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذى (٥/ ٦٤٣ ، ٦٤٤ برقم ٣٧٣٨) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . وأبو يعلى في المسند (٦/ ٣٣ برقم ١٦٠) رجاله ثقات ، وهو في سيرة ابن هشام (٦/ ٨) من طريق ابن إسحاق ، واخرجه احمد (١/ ١٦٥) والترمذى (٦/ ١٦٩) في الجهاد وابن سعد في الطبقات (١٣/ ١/ ٥٠٥) وصححه الحاكم (٣/ ٣٧٤) ووافقه الذهبي ، وهو في الإصابة (٥/ ٣٢٣) والاستيعاب (٥/ ٣٢٨) وتاريخ الطبرى (٦/ ٢٥٥) والكامل في التاريخ (٦/ ١٥٨) والرياض النضرة (٤/ ١٩) اخرجه البغوى في معجمه ودر السحابة للسيوطى (٣٣٤ برقم ٧) والمستدرك (٣/ ٥٥)

<sup>(</sup>۷) كنز العمال (۳۳۷۷۳، ۳۳۷۷۳۱) وتهنيب تاريخ دمشق لابن عساكر (۳۲٤/۵). وبمعناه انظر: المعجم الكبير للطبراني(۱۱٦/۱) برقم (۲۱۳) والرياض النضرة (۱٤/٤) اخرجه الفضائل و (۱۸/٤) ودرالسحابة (۲۳۰ برقم ۱۱).

<sup>(^)</sup> مابين الحاصرتين ساقط من (ب ، ز) .

عَنْ عَائِشةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْها أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ لِطَلْحَةً : يَاطَلْحَةُ ، أَنْتَ مِمَّن قَضَى نَحْبَهُ » وَفَ لَفْظِ : « طَلْحَةُ مِمَّن قَضَى نَحْبَهُ » (١)

ورَوَىَ التَّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ ، عَنْ طلحة أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ لله ﷺ ، قَالُوا لأَعْرَابِيٍّ جَاهِل : سَلْهُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ مَنْ هُو ؟ وكَانُوا لآيَجْتَرتُونَ عَلَى مَسَالَتِهِ ، يُوَقِّرُونَهُ ، وَيَهَابُونَهُ ، فَسَالَهُ الْاعْرَابِيُّ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثم سَأَلَهُ فأَعْرض عنْه ، ثمّ إِنّى اطَّلَعْتُ مِنْ بَابِ المسْجد ، فَسَالَهُ فأَعْرض عنْه ، ثمّ إِنّى اطلَّعْتُ مِنْ بَابِ المسْجد ، وعلَيَّ ثِيَابٌ خُضْرٌ ، فلمّا رَأنى رسُولُ الله ﷺ قالَ : « أَيْنَ السَّائِلُ عمّن قضَى نحبه ؟ » قالَ : وعلَيَّ ثِيَابٌ خُضْرٌ ، قالَ : « هَانَذَا مِمَّنْ قضَى نحبه (٢) .

وَرَوَى أَبُونُعَيْمٍ فِ « الحلية » عَنْ [ طَلحةَ بِنِ عُبَيْدِالله ] (٣) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَلاَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى طَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِالله ، المُنْبَرِ ، ( فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ) (٤) فَسَالَهُ رَجُلُ مَنْ هُمْ ؟ فَأَقْبَلَ عَلَى طَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِالله ، فَقَالَ : « [ أَيُّهَا السَّائِل ] (٥) هَـٰذَا مِنْهُمْ »(١) .

وَرَوَى [ الطَّبَرَانِيُّ ] (٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله تعالَى عَنْها ، قَالَتْ : « طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ » (٨) وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ : أَنَّ عَمَّارًا مِنْهُمْ ، وَفِي تَفْسِيرِ يَحْيَى بِنِ سَلَّمٍ : « حَمْزَةَ وأَصْحَابَهُ » .

وَرَوَى الطَّبرانِيُّ ف \_ الكبير \_ وَأَبُونُعَيْم ، وَالضِّيَاءُ ، وَالْبَاوَرْدِيُّ ، والبَغَوِيُّ ، عَنْ حُصَيْن بنِ وَحْوَح ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « اللَّهُمَّ ٱلْقَ طَلْحَةَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ ، وَتَضْحَكُ إِلَيْكَ ، وَتَضْحَكُ إِلَيْكَ ، وَتَضْحَكُ إِلَيْك ، وَتَضْحَكُ إِلَيْك ، وَتَضْحَكُ إِلَيْه » (٩)

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : غَرِيبٌ ، وَأَبُو يَعْلَى ، والْحَاكِمُ وَتُعُقَّبَ ، وابُو نُعَيْمٍ ، ف -

<sup>(</sup>١) سنن الترمذى (١٤٤/ برقم ٢٧٤) كتاب المناقب ، قال ؛ هذا حديث غريب ، لانعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه . وراجع : المستدرك للحاكم (٢١٦/٢) وكنز العمال (٣٣٣٧ ، ٣٦٦٠٣) والدر المنثور (١٩١/٥) وابن ماجة (١٢٧) والمعجم الكبير للطبراني (٢١٩/١٩) والسنة لابن أبي عاصم (٢١٣/٢) وابن سعد (١٥٦/١/٣) وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (٨٠/٨) والسلسلة الصحيحة (١٢٥) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذى (٥/٥٤ برقم ٣٧٤٢) قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث كريب عن يونس بن بكير . ومسند أبى يعلى (٢٧٨/٢ ، ٢٧ برقم ٣٦٣) إسناده حسن ، وأخرجه الضياء المقدسى في المختارة (٢٧٨/١) وأبن سعد في الطبقات (٢/٨/١) وأبن ماجة في المقدمة (٢٢١ ، ١٢٧ ، وأبونعيم في الحلية (٨/١) ومجمع الزوائد (٩/١٤٨) والحاكم (٢/٥٠١) وتهذيب أبن عساكر (٨٠/٧) .

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب من الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين ساقط من دا، .

<sup>(</sup>٦) الحلية لابي نعيم (٩٤/٢١ ، ٨٨ ، ١٠ / ٣٩٧) في ترجمة : احمد بن مهدى وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (٨٠/٧) وتفسير الطبرى (٩٤/٢١) وتفسير ابن كثير (٣٩٤/٦) والمعجم الكبير للطبراني وكذا (١١٧/١) برقم (٢١٧) . (٧) مابين الحاصرتين زيادة من (ن) .

<sup>(^)</sup> المعجم الكبير للطبراني (١٩/ ٣٢٤، ٣٢٠ برقم ٧٣٩) ورواه الترمذي (٣٢٥٠) وقال غريب و (٣٨٢٤) وابن ملجة (١٢٠ ، ١٢٧) وابن جرير في التفسير (١٤٧/٢١).

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير للطبراني (٣٧٢/ ، ٣٧٣) برقم ٢١٦٥) قال في المجمع (٣٦٥/٩) رواه الطبراني مرسلا وعبدريه بن صالح لم اعرفه ، بقية رجاله وثقوا ، والطبراني الكبير (٢٨/٤ ، ٢٩ برقم ٢٥٥٤) ورواه ابوداود (٣١١٣) والمجمع (٣٧٧) وإسناده حسن \* وكنز العمال (٣٣٧٧، ٣٣٣٥) وجمع الجوامع (٢٧٨٦) والتمهيد (٢٧٣/٦) وابن سعد (٧٧/٧/٤)

المعرفة \_ عَنْ عَلِيٍّ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَاىَ فِ الجَنَّة » (١)

وَرَوَى الحَاكِمُ ، وابْنُ مَاجَةَ ، وَابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ جَابِر ، وَابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ أَبِي هُريرةَ وَأَبِى سَعِيدٍ \_ رَضَىَ الله تعالَى عنْهُمْ \_ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قالَ : « طَلْحَةُ خَيْرُ شَهِيدٍ يَمْشَى عَلَى وَجْهِ الأَرْض » (٢) ...

وَرَوَى أَبُونُعَيْمٍ فِ \_ فضائلِ الصحَّابةِ \_ عَنْ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَ لِطَلْحَةً : « لَكَ الْجَنَّةُ عَلَى يَاطَلْحَةُ غَدًا » (٣) .

وَهُوَ أَعْظَمُ الطَّلَحَاتِ السَّبْعَةِ المَعْدُودِينَ فِي الجُودِ ، فَقَدْ بَاعَ أَرْضًا لَهُ مِنْ عُثمانَ بِسَبْعَمَائَةِ الْف ، فَحَمَلَهَا إِلَيْهِ ، فَلَمَّا جَاءَ بِها ، قَالَ : إِنَّ رَجُلًا تبيت هَادَه عِنْدَهُ - لاَيَدْرِي مَا يَطْرُقُهُ مِن أَمْرِ الله – لَغِرِّيرٌ بِالله (٤) ، فَبَاتَ وَرُسُلُهُ تَخْتَلِفُ فِي سِكِكِ المَدِينةِ ، حتَّى أَسْحَر (٥) ، وَمَا عِنْدَهُ مِنْهَا دِرْهَمُ (٦) ،

وَقَدْ تَصَدُّقَ يَوْماً بِمانَة أَلْفٍ ، ثُمَّ حَبَسَهُ عَلَى الرَّوَاحِ إِلَى المَسْجِدِ أَنْ جمعت لَهُ بَيْنَ طَرَقَ ثَوْبِهِ » .

والثَّانِي: طَلْحَةُ بنُ عمر التيمى، يُسَمَّى: /طلحَةَ الجُودِ ./[ظ٢٦٦]
والثَّالِثُ : طلْحَة بنُ عَبْدِالله بنِ عبدالرحمَان بنِ أبى بكرٍ الصِّدِّيق ، ويُسَمَّى : طلحَةَ الدُّرَاهِم (٧) .

والرّابعُ: طلحةُ بْنُ الحَسَنِ بِنِ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالبٍ ، ويسَمَّى : طلحةَ الخَيْرِ . والحَامسُ : طلحةَ الدَّوْسيّ . والخامسُ : طلحةُ الدَّوْسيّ . السّادس : طلحةُ بْنُ عبدالله بِنِ خَلَفٍ ، ويسمَّى : طلحةَ النَّدى(^) .

السَّابِعُ : طلحَةُ بْنُ عَبْدِالله « بن خلف بن أسعد » (٩) الخُزَاعِيّ ، ويسمَّى : طلحةَ الطَّلَحَات .

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۷۶۱) والحاكم في المستدرك (۳۲٤/۳) ومشكاة المصابيح (۲۱۱۶) وكنز العمال (۳۳۳٦۸) والبداية (۲٤٩/٧) وتهذيب تاريخ ابن عساكر (۸۱/۷) والرياض النضرة (۱۹/٤) .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٣٣٣٦) ودرالسحابة (٣٣٣ برقم ٣ برواية « طلحة شهيد يمشى على وجه الأرض ، أخرجه ابن عساكر عن أبى هريرة وأبى سعيد ، وفي تهذيب أبن عساكر (٨٠/٧) وأبن هشام (٣٨/٣)

<sup>(</sup>٣) در السحابة (٢٣٤ برقم ٨) اخرجه أبونعيم في فضائل الصحابة وكنز العمال (٣٣٣٦٥) .

 <sup>(</sup>٤) غرير: أي: هغرور.
 (٥) أي: دخل في السحر.

<sup>(</sup>٦) الرياض النضرة (٢١/٤) خرجه صاحب الصفوة

<sup>(</sup>V) خلاصة تذهيب الكمال (۱۱/۳ برقم (۲۱۹۱)

<sup>(^)</sup> خلاصة تذهيب الكمال (٣١٩٣ برقم (٣١٩٣) .

<sup>(</sup>٩) ملبين الحاصرتين زيادة من خلاصة تذهيب الكمال (١١/٢ ترجمة (٣١٩٠).

الثَّالثُ : ف وَهَاتِهِ رَضَىَ الله تعالَى عنه .

قُتِلَ يَوْمَ الجَمَلَ ، سَنَةَ سِتَ وَثَلَاثِينَ ، وهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ وَسِتَّينَ ، وَقِيلَ : اعْتَزَلَ يَوْمَ الجَمَلِ فَ بَعْضِ الصَّفُوفِ ، فَرُمِيَ بِسَهْمُ ، فَقُطِعَ مِنْ رِجْلِهِ عِرْقُ النِّسَاءِ (١) ، فَلَمْ يَزَلُ دَمُهُ يَئْرِفُ مَنْهُ حَتَّى مَاتَ ، وَأَقَرَ مَرُوانِ بِنُ الحَكَمِ انَّهُ رَمَاهُ (٢) ، وَدُفِنَ بِقَنْظَرَةِ القرة ، ثُمَّ رأت نَبْعَةُ بعْدَ مَوْتِهِ بِتَلَاثِينَ سَنَةً ، انَّهُ يَشْكُو إِلَيْهَا النَّداوَةَ فَأَمَرت بِهِ فَاسْتُخْرِجَ طَرِيًّا ، وَدُفِنَ فِ رَالِ الهِجْرَتَيْنَ بِالْبَصْرَةِ ، وَقَبْرُهُ مَشْهُورٌ (٣) .

نَّحْبُ \_ بِنُونٍ فَحَاءٍ فَمُوَحَّدَةٍ ، النَّذْرُ . كَأَنَّهُ ٱلْزَمَ نَفْسَهُ أَنْ يَصْدُقَ الله فِ قَتْلِ أَعْدَائِهِ فِ الصَّرِب ، وقيلَ : هُوَ المُوتُ ، فكَأَنَّهُ ٱلْزَمَهَا أَنْ يُقَاتِلَ حتى يَمُونِ (٤) .



<sup>(</sup>١) عرق النسا : عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخدين ثم يمر بالعروق حتى يبلغ الحافر ، فإذا سمنت الدابة انفلت فخذاها بلحمتين عظيمتين ويجرى النساء بينهما ويستبين ، وإذا هزلت الدابة اضطرب الفخدان وخفى النسا (الرياض ٣٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) الرياض (٢/٤) والإصابة (٢/٣٠ ، ٢٩٣) ترجمة (٢٥٩٩) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الرياض (۲۹/۶ ، ۳۷) .

<sup>(</sup>٤) الرياض النضرة (٢٦/٤).

### الباب الثاني عشر

## في بَعضِ فَضَائِلِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ رَضَى الله تعالَى عنه .

وفيه أنواع :

الأول: في نَسَبهِ ، وصِفَتِهِ ، وَوَلَدِهِ ، وَهِجْرَتِهِ ، وَإِسْلامِهِ .

هُوَ أَبُو عَبْدالله : الزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ [ بن خُويْلد ](١) بنِ اسَدِ بنِ عَبْدِالعُزَّى بنِ قُصَىًّ القُرَشيِّ الأَسَدِيِّ ، يَلْتَقِى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في قُصيًّ .

وأُمُّهُ : صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِالمطَّلِبِ ، عمَّةُ رَسُولِ الله ﷺ أَسْلَمَتْ ، وهَاجَرَتْ إِلَى الدِينَةِ ، أَسْلَمَ قَدِيماً ، وعُمْرُهُ خَمْسَ عَشْرةَ سَنَةً (٢) .

قَالَ الْحَافِظُ أَبُونُعَيْمٍ : كَانَ عَمُّ الزُّبَيْرِ يُعَلِّقُهُ فَ حَصِيرٍ ، ويُدَخِّنُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ ، وَهُوَ يَقُولُ : ارْجِعْ إِلَى الكُفْرِ ، فَيَقُولُ الزَّبَيْرُ : لَا أَكْفُرُ أَبَداً (٣) .

وكَانَ أَسْمَرَ ، رَبْعَةً مِنَ الرِّجَالِ ، مُعْتَدِلَ اللَّحْمِ ، خَفِيفَ اللَّحْيَةِ ، قِيلَ : كَانَ طَوِيلًا إِذا رَكِبَ تَحُطُّ رِجْلاَهُ الْأَرْضَ .

وَأَوْلَادُهُ مِنْ أَسْماءَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ رَضَى الله تعالَى عَنْهُمُ : عَبْدُالله ، وَعُرْوَةُ ، وَالمنْذِرُ ، وَعَاصِمٌ ، والمُهَاجِرُ ، وخَدِيجةُ الكُبْرى ، وأُمُّ الحَسَنِ ، وعَائِشَةُ . وَلَهُ أَوْلَادُ مِنْ غَيْرِهَا ، رَضَى الله تعالَى عنْهُمْ .

الثانى: ف بَعْض فَضَائِلِهِ رَضَىَ الله تعالَى عنه :

أَسْلَمَ قَدِيماً ، وهُوَ ابْنُ ثَمانى سِنِينَ ، وقِيلَ : ابْنُ سِتَّ عَشْرةَ سَنَةً ، فَعَذَّبَهُ عَمَّهُ بِالدُّخَانِ لِكَىٰ يَتْرُكَ الْإِسْلاَمَ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، وَهَاجَرَ إِلَى الحَبِشَةِ مَرَّتَيْنِ وَإِلَى المِينَةِ ، وَآخَى رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَهُ وبِيْنَ ابن مَسْعُود ، وكانَ أَوَّلَ مَنْ سَلَّ سَيْفاً في سَبِيلِ الله ، حِينَ سَمِعَ مَا الشَّيْطَانُ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُخِذَ ، فَخَرَجَ الزُّبَيْرُ يَسْتَبِقُ الناسَ بِسَيْفِهِ ، والنَّبِيُّ ﷺ أَغِذَ ، فَخَرَجَ الزُّبَيْرُ يَسْتَبِقُ الناسَ بِسَيْفِهِ ، والنَّبِيُّ ﷺ أَغِذَ ، فَطَلَ : فَصَلَى عَلَيْهِ ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ ، وَالنَّبِي اللهُ ، فَطَلَ : هُ مَالَكَ يَازُبَيْرُ ؟ » فَقَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّكُ أُخِذْتَ ، قَالَ : فَصَلًى عَلَيْهِ ، وَلَكَ يَازُبَيْرُ ؟ » فَقَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّكُ أُخِذْتَ ، قَالَ : فَصَلًى عَلَيْهِ ، وَلَسَيْفِه (٤)

<sup>(</sup>١) زيادة من الإصابة (٣/٥).

<sup>(</sup>٢) اسد الغابة لابن الاثير (٢/ ٢٤٩ ، ٢٥٠) ت (١٧٣٢) .

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٣/٥)ت(٨٨٧).

وَشَهِدَ بَدْراً ، وَالمَشَاهِدَ كُلُّهَا مَعَ رَسُولِ الله / ﷺ عليه وسلم ، شَهِدَ [و٣٢٧] النَيْرُمُوكَ ، وَهَتْحَ مِضْرَ ، وكَانَ يَتَّجِرُ وَيَأْخُذُ عَطَاءَهُ »(١)

ورَوَى(٢) الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والشَّيْخَانِ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، والتَّرْمِذِيُّ ، والخَطِيبُ ، واَبْنُ عَسَاكِر في – تاريخهِ – وابنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وابُوبُعَيْم في – المعرفةِ – والإِمَامُ أَحْمَدُ ، والبَيْهَقِيُّ ، عَنْ جَابِر ، [ وَالحاكمُ ] (٣) ، وابنُ عَسَاكِر ، عَنِ الزُّبَيْر ، والإِمَامُ أَحْمَدُ ، وأَبُويَعْلَى ، وَابْنُ عَنْ جَابِر ، [ وَالحَاكِمُ ] (٣) ، وابنُ عَسَاكِر ، عَنْ الزُّبَيْر ، والإِمَامُ أَحْمَدُ ، وأَبُويَعْلَى ، وَابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ الزَّبِي ، والحَاكِمُ ، وأَبُونُعَيْم في – أَبِي شَيْبَةَ ، والتَّرْمِذِيُّ ، وقَالَ : حَسَنُ صَحِيعٌ ، وَالطَّبَرانِيُّ ، وَالْمَامُ أَحْمَدُ ، وأَبُونُعَيْم في – فضائلِ الصحابةِ – عَنْ عَلِيٍّ [ والطَّبَرانِيُّ ، عَنْ عَبْدِالله بنِ الحَاوِص ] (٤) والدَّارَقطْنِيُّ في – الأَفْرادِ – عَنْ أَبِي مُوسَى ، والزُّبِير بنُ بَكَّار ، وَابْنُ عَدِيًّ ، وابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ عُمْر ، وأَبْنُ عَسَاكِر عَن أَبِي عَمْرو (٥) ، والإِمَامُ أَحْمَد ، وابْنُ سَعْدِ ، والزَّبِير بنُ بَكَّارِ ، وابْنُ عَسَاكِر عَن أَبِي عَمْرو (٥) ، والإِمَامُ أَحْمَد ، وابْنُ سَعْدِ ، والطَّبرانِيُّ في – الكبير – والضِّيَاءُ ، عَنْ عَبْدِالله بُنِ الزَّبيْر رَضَى الله تَعَالى وابنُ كَثِير (١) ، والطَّبرانِيُّ في – الكبير – والضِّياءُ ، عَنْ عَبْدِالله بُنِ الزُّبيْر رَضَى الله تَعَالى وَابْنُ حَوَارِى ، وَأَنَّ حَوَارِى : [ الزَّبيْر ] () .

وفى لفظٍ : « وَابْنُ عَمَّتَى الزَّبَيْرِ » وفى لفظٍ : « وَأَنْتُمَا حَوَارِيِّ » قَالَهُ لِطلحةً ، والزُّبَيْرِ » (^) وفى لفظٍ :« الزَّبَيْرِ ابْنُ عَمَّتِي ، وحَوارِيٍّ مِنْ أُمَّتِي » .

وَرَوَى الشَّيْخَانَ ، عَنْ عَبْدِالله بن الزُّبَيْرِ رَضِيَ الله تعالى عنهما ، قَالَ : قَالَ لى أبى ، قَالَ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٢٥١/٣) .

<sup>(</sup>۲) ای ب دروی،

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>ه) فی ب د ابی عمر ،

<sup>(</sup>٦) في ١ ، وابن ابي كثير ، والمثبت من (ب) .

<sup>(</sup>۷) ساقط من (ب) والحديث في اسد الغابة (۲۰۰۳) وابن سعد (۷۳/۱/۳) وقتح الباری (۲۲۹/۱۳) والمستدرك للحاكم (۷/۳۲) والمحديث في اسد الغابة (۲۰۱۳) وابن سعد (۹۸/۱) والقرطبي (۹۸/۱) والتاريخ للبخاری (۲۲/۱) وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (۲۳۲۰) والعلل (۲۳۱۱) وابن ماجة (۲۱۷) والبخاری (۱۱۰/۱) ومسلم /فضائل الصحابة ب (۲) رقم (۸۱) والمسند (۲۳۱۱، ۳۳۵/۳، ۳۳۵/۳، ۱۱۲۱) والمعجم الكبير للطبراني (۷۹/۱) وكنز العمال (۷۳۲۷، ۳۳۲۱، ۳۳۲۱۱) والمنت لابن ابي عاصم (۲۰۰/۲، ۱۱۲۱) وابن عدى في الكامل (۲۳۲۷، ۲۰۲۱) وابن عدى في الكامل (۲۳۲۷، ۲۰۲۷) وجامع مسانيد ابي حنيفة (۲۸۰۷) ومسند ابي حنيفة (۲۸۰۷)

والحوارى: الناص ، والحواريون انصار عيسى عليه السلام وقال يونس بن حبيب: الحوارى: الخالصة وقيل: إن اصحاب عيسى إنماسموا حواريين ، لانهم كانوا يغسلون الثياب ويخلصونها من الاوساخ ويحورونها أى يبيضونها ، والتحوير: التبييض ، والحور البياض . وقال محمد بن السلاب: الحوارى الخليل . وقال معمر عن قائدة : الحواريون كلهم من قريش أبوبكر وعمر وعلى وعثمان وحمزة وجعفر وأبوعبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون وعبدالرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاص وطلحة والزبير . وعن قائدة أيضا أنه قال الحواريون الذين تصلح لهم الخلافة . ذكره جميعه أبوبكر ، وذكر الهروى طائفة منهم وكذلك الجوهرى . « الرياض النضرة للطبرى (٢٨/٤) .

<sup>(</sup>A) في الرياض النضرة (٢٧/٤) ، انتما حوارياي كحواريي عيسي بن مريم ، اخرجه الحافظ الدمشقي والبغوي في معجمه

رَسُولُ الله ﷺ : « مَنْ يَأْتِ بَنى قُرَيْظَةَ فَيَأْتِينَى بِخَبَرِهِمْ » ، فَانْطَلَقْتُ فَلَماً رجعتُ جَمَعَ لى رسُولُ الله ﷺ أَبَوَيْهِ ، فَقَالَ : « ارْمِ فِذَاكَ أَبَى وَأُمِّى » (١) . الشالث : في وَصيَّتِهِ ، وفي كَرَمه ، ووَفَاتِه ، وعُمْره .

وَكَانَ مِنَ الشَّجْعَانِ المَعْدُودِينَ ، هُوَ وَعَلَى ، وحَمْزَةُ ، وَكَانَ لَهُ أَلْفُ مَمْلُوكٍ ، يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الضَّرِيبَةَ ، مَا يَدْخُلُ بَيْتَ مَالِهِ مِنْهَا دِرْهَمُ وَاحِد يُتَصَدَّقُ بِهَا ...

وف رِوَايَة : « كَانَ يُقَسِّمُهَا كُلُّ لَيْلَةٍ ، وَمَا يَقُومُ إِلَى مَنْزِلِهِ بِشَيْءٍ منْهُ » (٢) .

رَوَى البُخَارِيُّ عِنْهِ قَالَ : لَمَّا وَقَفَ .. عَلَى يَوْمَ الجَمَلِ دَعَانِي ، فَقُمتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فقال : يَابُنَى مَا أَرَانِي إِلَّا سَأَقْتَلُ اليَوْمَ مظلومًا ، وإِنَّ مِنْ أكْبَر هَمِّي لدّيني ، أَفَتَرَى دَيْنَنَا بَقِيَ مِنْ مَالِنَا شيئاً ؟ ثُم قَالَ : يَا بُنِّي بعْ مَا لَناَ ، وَاقْض دَيْني ، وأَوْصَى بالثُّلُثِ » قالَ عبْدُالله : فَجَعَلَ يُوصِيني بدَيْنِهِ ، ويقولُ : يَابُنَيُّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ منْهُ فَاسْتَعِنْ بمولَاي ، فَوَالله ما دَرَيْتُ مَا أَرَادَ ، حَتَّى قُلْتُ : يَا أَبَت مَنْ مَوْلَاكَ ؟ قَالَ : الله ، فَوالله مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ ، إلَّا قُلْتُ : يَامَوْلَى الزُّبَيْرِ ، اقْضِ عَنْهُ دينه فَيَقْضِينَهُ ، قالَ : فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ ، وَلَمْ يَدَعْ دِينَارا وَلَا دِرْهَما إِلَّا أَرْضَين مِنْها الغَايَة ، وَإِحْدَى عَشْرة دارا بالمدينةِ ، ودارين بالبَصْرةِ ، ودارا بِالكُوفَةِ ، ودَاراً بِمِصْرَ ، قَالَ : ومَا كَانَ دَيْنَهِ إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ بِالمَالِ فَيَسْتَوْدِعهُ إِيَّاهُ ، فَيقُول الزَّبِيرِ: لا ، ولكنَّهُ سلفٌ ، إنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضِّيْعَةَ ، وما وَلِّي إمْرَةً قطُّ وَلا جِبَايَةً ، ولاخْراَجاً ولاشيئاً ، إلا أنْ يَكُونَ غَزْوَةً مَعَ النَّبِيِّ ، أَوْ مَعَ أَبِي بَكْر وعُمر وعثمانَ ، قالَ عَبْدُالله : فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عليهِ مِنَ الدِّينِ ، فَكَانَ أَلْفَىْ أَلْفِ وَمائَتَى أَلْفِ ، وَكَانَ الزَّبَيْر اشْتَرى الغَابَة بسَبْعِينَ وَمائةِ ٱلَّفِ فَبَاعَهَا عَبْدُالله بِالْفِ وَسُتمائةٍ الفِ / ثم/[ظ٣٢٧] قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَنْدُنَا شَيْءٌ فَلْيُوَافِينَا بِالغَابَةِ ، فلما فَرَغَ عَبْدُالله مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: « اقْسِمْ بِينَنَا مِيراتَناً » قال : لا ، وَالله لا أقْسِم بِينكُمْ حتَّى أَنَادى بالموسِم ارْبَعَ سِنِينَ ، أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنُ عَلَى الزُّبَيْرِ فلْيأتنا ، فَلْنَقْضِيَهُ ، فَجعلَ يُنادِي كُلُّ سَنَةٍ بالموسِمِ ، فلمّا قضى أرْبَعَ سِنِين قَسَمَ بينهم ، ودَفَعَ التُّلُثَ وكان للزبير أربعُ نِسوةٍ فأصابَ كلُّ امرأةٍ الفَ الفَ ومائتا الفِ ، فجميعُ مالِهِ خَمْسُونَ الفَ الفِ ومائتًا أَلْفِ ، كُما رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣) .

قيلَ : وجَدُوا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَلْفَى أَلْفٍ ومَائَتَى أَلْفٍ فَوَقُّوهَا عنْه ، وأَخْرَجُوا بَعْدَ ذَلْك ثَلْثَ مَالِهِ الَّذِي أَوْصَى بِهِ ، ثُمَّ قُسِّمَتِ التَركةُ فأصَابَ كلَّ واحدةٍ من الزَّوجَاتِ أَلْفَ أَلْفٍ ومائتاً

<sup>(</sup>۱) مسلم/فضائل الصحابة (۲٤۱٦) باب فضائل طلحة والزبير، وصحيح البخارى / فضائل الصحابة. رقم (۳۷۲۰) ومسند ابى يعلى (۳۰/۲) برقم (۲۷۳) إسناده صحيح، وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۴/۱/۳) وأخرجه أحمد (۱۲٤/۱، ۱۲۲، ۱۲۲).

 <sup>(</sup>۲) الرياض النضرة للطبرى (٩٨/٤) اخرجه أبوعمر ، وأخرجه الفضائل وقال : « فكان يتصدق بقسمه كل ليلة ، ويقوم إلى منزله ليست معه منه شيء » والحلية لابي نعيم (٩٠/١) وفيه : « يؤدون إليه الخراج » بدل الضريبة .
 (٣) الرياض النضرة (١٣/٤ ، ١٣) أخرجه البخارى ، والحلية لابي نعيم (١٠/١) .

الله ، فَعَلَى هَـٰذَا يَكُونُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَهُ مِنَ الدَّيْنِ والوَصيةِ والميراثِ تِسعَةً وخَمْسونَ أَلف الفو وتُمانمائة الله (١) ، وهذا هو الصحيح .

ومَا فِي البُخَارِيِّ ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الأَحْبَابِ ، وفِيهِ نَظَر ؛ وكَانَ لَهُ أَلْفُ مَملُوكٍ يُوَدُّونَ إِلَيْهِ الخراجَ فيتصدقُ به في مجلسه ، ولا يقومُ بدرهم منه ، وكان له مال جزيل ، وصدقات كثيرة . قيل : إنّ سبعة من الصحابة أَوْصَوْا إلَيْهِ ، منهم : عثمانُ بنُ عفَّانَ ، وعبْدِ الرَّحْمَنِ ابنُ عوفٍ ، وابن مسعود ، فكانَ يُنفِقُ عَلَى عِيالهمْ من مالهِ ، ويُوفِّرَ أَمْوَالَهُمْ ، وَتَركَ القتالَ يَوْمَ الجمل ، وانصرف فلَّجقهٔ جماعة من القوم فقتلوهُ بوادِي السِّبَاعِ ، بناحيةِ البَصْرةِ ف جُمَادَى الأولَى ، سَنَة سِتَّ وثلاثينَ ، وكانَ عُمرهُ سبعاً وستينَ (٢) سنة ، وقيلَ : أربعاً وستينَ ، وقبرهُ مشهورٌ (٣)

وقالَ فيهِ حسَّانُ بنُ ثابتٍ (٤) رَضيَ الله تعالَى عَنْهما:

فَكَ مُ كُرْبَة ذَبَّ الزُّبَيْ رُ بِسَ يُفِهِ عَنِ الْمُصْطَفَى واللَّهُ يُعْطِى وَيُجُ لَلُ وَلَيْ مَا وَيُج فَمَا مَذْ لَهُ فِيهِمْ وَلَا كَانَ قَبْلَهُ وَلَيْسَ يكونُ الدَّهِرَما (°)كانَ يَدْبُلُ (٦) ثَنَالُكَ خِيرُ مِنْ فِعِالِ مُعاشِرِ (٧) وَفِعْلُكَ بِا ابِنَ الْهَاشِمِيَّةِ أَفْضَالُ (^)

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (٦٤/٤) والعشرة المبشرون بالجنة للشيخ قرنى بدوى (٣٢٤).

<sup>(</sup>١٤) ق ب ﴿ وسبعينَ ، . .

<sup>(</sup>٣) وق الرياض النضرة (١٩/٤) قتل في أيام عبدالملك بن مروان ، سنة ثلاث وسبعين وعمره ثلاث وسبعون سنة صلب بعد قتله بمكة وبدا الحجاج في حصاره من أول ذي الحجة ،

وانظر: العشرة المبشرون بالجنة للشيخ قرنى بدوى (٣٢٤، ٣٢٤) .

<sup>(</sup>٤) حسان بن ثلبت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار ، كنيته ابوالوليد ممن كان يذب عن المصطفى ﷺ بيديه وسيفه ، ويعينه بلسانه مات ايام قتل على بن ابى طالب بالمدينة وهو ابن مائة وعشرين سنة ، سنّه وسن ابيه وجده سواء

له ترجمة في : التاريخ الكبير (٢٩/٣) واسد الغابة (٢/٥) وتاريخ الإسلام (٢٧٧/٢) والإصابة (٢/٢٦) والسير (٢/٢٥) والاستبصار (١٥-٣٥) والاستبصار (١٥-٣٥)

<sup>(</sup>٥) في الحلية ممادام، .

<sup>(</sup>٦) يذبل جبل مشهور بنجد .

<sup>(</sup>۷) أوردها في اسد الغابة مع خمسة أبيات أخر ولم يذكر البيت الثالث هذا . « هامش الحلية (۱/۱۰) »

<sup>(</sup>٨) الحلية (١٠/١) والإصابة (٦/٣) وديوان حسان بن ثابت (١٩٩ -٢٠٠)

### الباب الثالث عشر

# في بعض فضائِل سعد بنِ مَالِكٍ رَضيَ الله تعالى عنه

وَفيه أَنْواعُ :

الاَوْلُ : فِي اسْمِهِ ، ونَسَبِهِ ، [ وكُنْيَتِه ] (١)

هُو فارسُ الإِسْلَامِ ، سَعْدُ ، وكُنيتهُ ابُوإِسْحَاقَ بن مَالِكٍ ، وكُنْيتهُ أَبُووقًاصٍ بنُ وَهْبِ ، ويُقالُ : أُهَيْبُ بن عَبْدِ منَافِ بنِ زُهرةَ بنِ كِلابِ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، يَلْتَقِى مَعَ النّبِيّ

الثَّان : فَي فَضَائِلهِ رَضَى الله تعالى عِنْه .

أَسْلَمَ قَدْيًا ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ (٢) عَشْرَة سَنَةً ، وَكَانَ ثَالِثًا فِي الإِسْلامِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مِنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الله ، وأَوَّلُ مَنْ أَراقَ دَمًّا فِي سَبِيلِ الله ، وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ المَشَاهِدَ كَلُّهَا ۚ (٤) ، وَكَانَ مِنْ أَمَرَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَ مُجَابَ الدُّعْوَةِ ، مُسَدَّدَ الرُّميةِ ، لقوله ﷺ : « اللَّهُمُّ سَدَّدَ رَمْيَتُهُ ، وَأَجِبْ دَعْوَتُهُ ، (٥) رَمَى يَوْمَ أُحُدٍ أَلْفَ سَهْم ، وَلأَهُ أَمِيرُ المؤْمِنِينَ عُمَرَ العِرَاقُ ، وهُو الَّذِي كَانَ أَمِيرَ الجِيُوشِ فِي الْقَادِسِّيةِ وَجَلُولَاءَ ، والمذَائِنَ ، وغير

رُوِى لَـهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ مِائْتَانِ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا (٧) ، اتَّفَقَ البُخَارِي [و٢٢٨] ومُسْلِمٌ منها عَلى خَسة عَشْرَ، وانْفردَ البُخَارِيُّ بخمسةٍ، ومُسْلِمٌ بثمانيةَ عَشْرَ، اعْتَزِلَ الفِتَنَ فَلَمْ يُقَاتِلْ في شيءٍ منَ الحروبِ (٨) .

<sup>(</sup>۱) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٢) الإصلبة (٣/ ٨٣) واسد الغلبة (٢/ ٣٦٦) ت (٢٠٣٧) وكتاب نسب قريش (٢٦٣) والمعجم الكبير للطبراني (١/ ١٣٦ ، ١٣٧) بارقام (٢٨٩ ـ ٢٩١) والمجمع (٩/ ١٥٣) والبزار (١/ ٣١١) والحاكم (٣/ ٤٩٥) والفسوى (٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب) تسع وكذا أسد الغامة .

<sup>(</sup>٤) اسد الغابة (٢/ ٣٦٦ ، ٣٦٧) وسيرة ابن هشام (١/ ٣٦٣) والبخاري (٣٧٢٦ ، ٣٧٢٧ و٣٨٥٨) والعشرة المبشرون بالجنة للشيخ قرني بدوي (۲۵۲).

<sup>(</sup>٥) الإصابة (٣/ ٨٣) واسد الغابة (٢/ ٣٦٧) والحلية (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>V) في خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (٢/ ٣٧٢) ، وله مائتا حديث وخمسة عشر حديثا اتفقا عليها ، .

<sup>(</sup>٨) الإصابة (٣/ ٨٤).

وَرَوَى أَبُوالْفُرِجِ ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدَاللهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ، قَالَ : أَقْبَلَ سَعَدُ ورَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ ، فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ : « هَذَا خَالِي ، فَلْيُرِنِي امْرُةً خَالَهُ » (١) .

وَمَرِضَ بَكَنَ لَهُ يَومِئذِ إِلاَّ ابنةً وَاحِدةً ، فَقَالَ : يَارَسُولَ الله عَلَيْ هَاجر منْهَا ، فَجَاءَهُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَعُودُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَومِئذِ إِلاَّ ابنةً وَاحِدةً ، فَقَالَ : يَارَسُولَ الله ، أُوصِي بَمَالِي كَلِّهِ ؟ » قَالَ : « لاَ » الثَّلُثُ ، والثُّلُثُ كثِيرٌ ، ولعَلَّ الله أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ ، وَيُضَرَّبِكَ آخَرُونَ (٢) ، ودَعَا ، فَقَالَ : « يَارَبُ إِنّ لِي بنينَ صغَارًا ، فَأَخِّرْ عنى المُوتَ ، فَأَخِرَ عنهُ الموتُ المَّتِّةِ اللّذِينَ نَزلَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَكَانَ لَا يَجَدُ فِي قلبِهِ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شيئًا لا يقولُهُ ، وهُو أَحَدُ السَّتَةِ الّذِينَ نَزلَ ، فيهمْ : ﴿ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ (٢) كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

قَيْهِم . ﴿ وَوَلَيْهِ الْحَيْنِ يَلَمُونِ أَبْهُم ﴾ وَلَا اللَّعْامِ وَالشَّرَابِ أَيَّامًا ، فَقَالَ لَهَا : لَتَعْلَمِنَّ أَنَّهُ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ أَيَّامًا ، فَقَالَ لَهَا : لَتَعْلَمِنَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَتَ لَكِ مِائَةُ نَفْس ، فَخرجَتْ نَفْسًا ، نَفْسًا ، مَاتركتُ دِينِي هَذَا ، إِنْ شِئْتِ كُلِ ، أَنَّهُ لَوْ كَانَتَ لَكِ مِائَةُ نَفْس ، فَخرجَتْ نَفْسًا ، نَفْسًا ، مَاتركتُ دِينِي هَذَا ، إِنْ شِئْتِ كُلِ ، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِ ﴾ (٤) . وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِ ﴾ (٤) .

وَمِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ قَالَ لِا بْنِهِ مُصْعَبٌ : يَابُنَى ۗ إِذَا طَلَبْتَ شَيئًا فَاطْلُبُهُ بِالقَنَاعَةِ ، فَإِنَّهُ مَنْ لَا قَنَاعَةً لَهُ لَمْ يُغْنِهِ المَالُ » (°) .

الثالث : (١) في وَفَاتِهِ رَضيَ الله تعالى عنه .

أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فَ جُبَّةٍ صُوفٍ ، لَقِى المشركينَ فِيها يَوْمَ بَدْرٍ ، وَهِى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّما كُنتُ أَخْبُؤهَا لِهِذًّا ، فَكُفَّنِ فِيها (٧) ، وَذَٰلِكَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ ، وَهُوَ ابْنُ تِشْعٍ وسَبْعِينَ ، وَقِيلٌ : ابْنُ اثْنُتَيْن وَتُمانِينَ ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَ المَهَاجِرِينَ رِضْوَانُ الله تعالى عليْهِمْ وَقِيلٌ : ابْنُ اثْنُتَيْن وَتُمانِينَ ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَ المَهَاجِرِينَ رِضْوَانُ الله تعالى عليْهِمْ أَجْمَعِينَ (٨) ، وَتُرُفِّ فَ قَصْرهِ بِالْعَقِيقِ عَلَى عَشَرة أَمْيَالٍ مِنَ المَدِينَةِ ، وَحُمِلَ إِلَيْهَا ، وَصَلّى

<sup>(</sup>۱) الأصابة (۳/ ۸۳) و أسد الغابة (۲/ ۳۲۷) و ق طبقات ابن سعد (۳/ ۱ (۹۷) ، فليريا ، وانما قال هذا لأن سعدا زهرى وأم رسول الله ﷺ زهرية وهو ابن عمها واهل الأم أخوال ودر السحابة (۲٤٨) أخرجه الترمذي في مناقب سعد (۱۰/ ۲۰۵) والمستدرك (۳/ ٤٩٨) والمعجم الكبير للطبراني (۱/ ۱٤٤ برقم ۳۲۳)

<sup>(</sup>۲) مسند أبى يعلى (۲/ ۷۹ ، ۸۰) إسناده صحيح و (۲۱۷) إسناده ضعيف و (۷۲۷) إسناده صحيح و (۷۷۹) صفحة (۱۱۰) وصفحة (۱۱۰) وصفحة (۱۱۰ برقم (۲۰۱۱) أخرجة أحمد ( ۱/ ۱۱۸) ومسلم في الوصية (۱۲۲۸) والحميدى (۲۳) ومالك في الوصية (٤) والبخائز (۱۲۹۰) ومناقب الانصار (۳۹۳۳) وفي الدعوات (۳۷۳۳) وفي الفرائض (۲۲۳۳) وأبو داود في الوصايا (۲۸۲۱) والبنمذي (۲۱ ۱۸۲۷) وابن ماجه (۲۷۰۸) والبنيهقي (۲/ ۲۲۸) وابن سعد (۳/ ۱/ ۱۰۲) والفسوى في المعرفة (۱/ ۲۸۲۲) والحلية (۱/ ۱۹۲)

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام من الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت من الآية (٨) وانظر: اسد الغابة (٢/ ٣٦٨)

<sup>(</sup>ه) سنن الترمذي (۳۷۵۳) والصفوة (۱/ ۱۸۸)

<sup>(</sup>٦) في ب « الرابع » تحريف والمثبت من أ (٧) العشرة المبشرون بالجنة (٢٥٢) قال في الصفوة ذكر الفضائلي والقلعي

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني (١/ ١٣٨) برقم (٢٩٩) وفي (٣٠٠) ورقم ( ٣٠٠ ـ ٣٠٣) وانظر: المجمع (٣/ ٢٥) والحاكم (٣/ (٨)

عَلَيْهِ مَرْوَانَ بنُ الْحَكَمِ، وهُوَ يومئِذٍ وَالِي المدِينَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ أَزْوَاجُ رَسُولِ الله ﷺ في حُجَرِهِنَّ، وَدُفِنَ بِالبَقِيعِ (١).



<sup>(</sup>۱) الإصابة (۳/ ۸۳ ، ۸۶) واسد الغابة (۲/ ۳۲۹) والمعجم الكبير (۱/ ۱۳۹ برقم ۳۰۳) . والعشرة المبشرون بالجنة للشيخ قرنى بدوى (۲۰۳) قاله ابن قتيبة والواقدى وانظر : الرياض النضر للمحب الطبرى (٤/ ١١٢ ، ١١٣) ذكره ابو عمر وصلحب الصفوة .

#### الباب الرابع عشر

# في بعْضِ فَضَائِلِ سَعِيد بِنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهِ تعالى عنْه

وفيهِ أَنْواعُ :

الأوَّلُ: ف نَسَبِهِ:

وَهُوَ سَعِيدُ بِنُ زَيْدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ نُفَيْلِ بِنِ عَبْدِالعُزَّى بِنِ رِياحٍ بِنِ عَبْدِالله بِنِ قُرْطِ بِنِ رَزَاحٍ بِنِ عَبْدِالله بِنِ لُوَّى (٢) . رِزَاحٍ بِنِ عَدِى بِنِ لُوَّى (٢) . الله ﷺ فَي كَعْبِ بِنِ لُوَّى (٢) . الثانى : في بعض فضائله رَضى الله تعالى عنه .

أَسْلَمَ قَدِيمًا قَبْلَ دُخُولِ دَارِ الأَرْقَمِ (٢)، وشَهِدَ المَشَاهِدَ كلَّها مَا خَلاَ بَدْرًا (٤)، وشَهِدَ المَشَاهِدَ كلَّها مَا خَلاَ بَدْرًا (٤)، وذَكَرهُ البُخَارِيُّ فِيمَنْ شَهِدَهَا، وَهِوَ ابنُ عَمِّ عُمَرَ، وَزَوْجُ أُخْتِهِ، وأَسْلَمَتْ - أيضاً - قَدِيمًا، وكَانَا (٥) سَبَبَ إِسْلاَم عُمَرَ، وَهُوَ مِنَ المهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، وأحَد العَشَرةِ، وشَهدَ النَيْرُمُوكَ ، وحِصَارَ / دِمَشْق، وكَانَ مُجَابَ (١) الدَّعْوة . [ ظ ٣٢٨]

روى الشَّيْخَانِ عِنْ [عروة بنِ ] (٧) سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ رَضَى الله تعالى عنْه ، أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْقَى بنتُ أُويْسِ إلى مَرْوَانَ [بن الحكم] (٨) ، وَادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخَذَ لَهَا شَيْئًا مِنْ أَرْضِها ، فَقَالَ سَعِيدُ بنُ زَيْدٍ : « مَاكُنْتُ لِآخُذَ مِنْ أَرْضَها بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ يَقُولُ : « مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنْ أَرْضِ طوقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ ؟ (٩) » فقالَ مَرْوَانُ : لَا أَسْالُكَ يَقُولُ : « مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنْ أَرْضِ طوقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ ؟ (٩) » فقالَ مَرْوَانُ : لَا أَسْالُكَ

<sup>(</sup>۱) من مصادر ترجمته : تاريخ الصحابة (۲۰) ت (۸) والثقات (۲/ ۳٤۱) والطبقات (۳/ ۳۷۹) والإصابة (۲/ ٤٤) وحلية الإولياء (۱/ ۹۰ – ۹۷) والمعارف ( ۹۲۰ – ۲۶۲) ومشاهير علماء الأمصار ترجمة (۱۱) والاستيعاب (٤/ ١٨٦ ، ١٩٤) وتهذيب الاسماء واللغات (۱/ ۲۱۷ ، ۲۱۸) وسير اعلام النبلاء (۱/ ۱۲۵ –۱۲۳) وشدرات الذهب (۱/ ۷۰) والاعلام (۳/ ۱۲۲)

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٢/ ٣٨٧) ت (٢٠٧٥) وكتاب نسب قريش (٣٤٦) والمعجم الكبير (١/ ١٤٨) برقم (٣٣٥) وطبقات خليفة (١/ ٩٤)

<sup>(</sup>٣) في الإصابة (٣/ ٩٦) " أسلم قبل دخول رسول الله ﷺ دار الأرقم "

رُعُ) في الرياض النضرة (٤/ ١٢٠) قال أبو عمرو وغيره : شهد سعيد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ الابدرا (٥) في (ب) « كانت » وانظر في هذا : الرياض النضرة (٤/ ١١٥ / ١١٧)

<sup>(</sup>٦) اسد الغابة (٢/ ٣٨٧، ٣٨٨) وسيرة ابن هشام (١/ ١٨٤)

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين ساقط من (ب) ومن البخارى (٤/ ١٣٠) ط الشعب ولكنه مثبت في مسند سعيد بن زيد من كتاب الافصاح عن معانى الصحاح (١/ ٣٦٧)

<sup>(</sup>٨) زيادة من الافصاح (١/ ٣٦٧)

<sup>(</sup>٩) في صحيح البخارى (٤/ ١٣٠) ، من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامه من سبع أرضين ، كتاب بدء الخلق عن سعيد بن زيد كما أن هنيك روايتين في الصحيح . الأولى : « من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع ارضين ...

بَعْدَ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ : « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذَبَةً فَأَعْم بَصَرَهَا ، وَاقْتُلُهاَ ف أَرْضِهاَ » فَما مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ، فَبَيْنَما هِيَ تَمْشِي ف أَرْضِها َ إِذْ وَقَعَتْ ف حُفْرةٍ فَمَاتَتْ (١) . وَفَى رَوَايَةٍ لِسُلِم : أَنَّها قَالَتْ : « أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدٍ » (٢) .

وفَ رِوَايَةٍ : أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ جَاءَتْ إِلَى مَرْوَانَ بِنِ الحَكَمِ تَسْتَعْدِى عَلَى سَعِيدٍ ، وَقَالَتْ : ظُلَمَنِى وَغَلَبَنِى عَلَى أَرْضَى ، وكَانَ جَارِها بالعقيق ، فَرَكِبَ إليهِ عاصم بنُ عُمَرَ رَضَى الله تعالى عنْهما ، فقالَ : أَنَا أَظْلِمُ أَرْوَى حَقَّها ، فَوَالله لَقَدْ أَلْقَيْتُ لَهَا سِتّمَائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ أَرضى ، مِنْ أَجْل حديثٍ سَمِعْتهُ مِنْ رَسُول الله ﷺ : « مَنْ أَخَذَ مِنْ حَقِّ امْرىء مِنْ المُسْلِمِينَ أَرضِينَ » قُومِى يَا أَرْوَى فَخُذِى الَّذِى تَرْعُمِينَ أَنَّهُ شَيئاً بغير حَقِّ طُوقَهُ يومَ القيامِة مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ » قُومِى يَا أَرْوَى فَخُذِى الَّذِى تَرْعُمِينَ أَنَّهُ حَقَّك ، فقامتْ فَأَخَذَتْ ، فَقَالَ سَعِيدُ : « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ ظَالِلَةً فاعْم بَصَرَهَا ، وَاقتلَها بشَرِّهَا » فَعَمِيتْ ، فَوَقَعَتْ فَ بِئُرِها فَمَاتَتْ (٢) .

رُوىَ لَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ ثَمَانِيَةٌ وأَرْبَعُونَ حديثاً ، اتفقا عَلَى حديثٍ ، وانفردَ البُخَاريُّ بحديثٍ (٤) .

<sup>=</sup> عن سالم عن ابيه .

والثانية من ظلم قيد شبرطوقه من سبع أرضين عن أبى سلمة بن عبر الرحمن كتاب المظالم من صحيح البخارى (٣/ ١٧٠) وصحيح مسلم (١/ ٢٥٩) باب (٥١) ومسند أبى يعلى (٢/ ٢٤٩) برقم (٩٥٠) وصحيح مسلم (١/ ٤٧٣) باب من قتل دون ماله إسناده صحيح وأحمد في المسند (١/ ١٨٩) والنسائي في تحريم الدم (٧/ ١١٥) باب من قتل دون ماله

<sup>(</sup>۱) اسد الغابة (۲/ ۳۸۸) ومسند ابى يعلى (۲/ ۲۵۹، ۲۵۰، برقم ۱۹۵۱) إسناده صحيح ، وآخرجه ابو نعيم في حلية الأولياء (۱/ ۹۷) من طريق أحمد بن عيسى بهذا الإسناد والافصاح (۱/ ۳۳۷) وآخرجة مسلم في المساقاة (۱۳۱۰) (۱۳۸) باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها

وكذا أبو يعلى (٢/ ٢٥٠) برقم (٩٥٢) إسناده صحيح وأخرجه أحمد (١/ ١٨٨) والبخارى في بدء الخلق (٣١٩٨) باب ملجاء في سبع أرضين ، ومسلم في المساقات (١٦١) (١٤٠) وكذا أبو يعلى (٢/ ٢٥٠ ، ٢٥١) برقم (٩٥٣ ، ٩٥٥) إسناده صحيح وكذا (١/ ١٥٠) وكذا أبو يعلى (٦/ ٢٥٢ برقم ٢٥٦) إسناده صحيح وكذا (١/ ٢٥٣ برقم ٩٥١) إسناده صحيح وكذا (١/ ٢٥٣ برقم ٩٥١) إسناده صحيح وكذا أبو يعلى (٢/ ٢٥٥ برقم ٩٦٢) إسناده صحيح والحلية (١/ ٩٦)

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة (٤/ ١٢١) اخرجه مسلم وأبو عمر . وفي الحديث من الفقه : أن الأرضين سبع ، وذكر النقاش في تفسيره أنه لم يأت في القرآن ذكر عدد الأرضين إلا في قوله تعالى : ( أنه الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) سورة الطلاق . الآية (١٢) وباقي القرآن تعديد السموات وذكر الأرض مفردة ، وهذا من حيث التاويل غير ممتنع الوجه إلا أن المعول في ذلك على مليصح عن رسول أنه عليه موضحا مبينا وفيه : إجابة دعوة سعيد ، وما ظهر من كرامته بإجابة دعوته ، وإنلهار أية أنه تعالى في الكاذبة عليه .

وفيه : أنه قد يبتلى الرجل الصالح بالفاسق ، يدّعى عليه أنه ظلمه وغصبه ، ويكون مبطلا في ذلك فاحسن ماقوبل ذلك بالدعاء عليه

<sup>•</sup> الإفصاح عن معانى الصحاح للوزير العالم ابن هبيرة وهو شرح للجمع بين الصحيحين لابي عبدالله الحميدي الاندلسي (١/ ٣٦٨) تحقيق الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد الطبعة الأولى ١٤٠٦هــ ١٩٨٦م

<sup>(</sup>٣) الحلية (١/ ٩٦، ٩٧) والمعجم الكبير للطبراني (١/ ١٤٩ برقم ٣٤٢) ورواه احمد (٦٤٢) والبخاري (٣٤٧، ٣١٩٨) ومسلم (١٦١٠) ورواه عبدالرزاق (١٩٧٥) وكذا الطبراني (١/ ١٥٣ برقم ١٥٥٥)

<sup>(</sup>٤) في الخلاصة (١/ ٣٧٩) ، له ثمانية وثلاثون حديثا ، اتفقا على حديثين وانفرد البخارى بآخر وانظر : مسند سعيد بن زيم في الافصاح (١/ ٣٦٦)

وَرَوَى عنْه جماعة منَ الصّحابةِ ، وخلائقُ منَ التَّابِعِينَ رِضْوَانُ الله تعالى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (١) .

الثَّالِث : ف وَفَاتِهِ رَضَىَ الله تعالى عنْه .

تُوُفَّ سَنَةَ خَمْسِينَ ، أَوْ إِحْدَى وَخَمْسِينَ ، وَكَانَ ابْنُ بَضِع وَسَبْعِينَ سَنَةً بِالْعَقِيقِ ، وَحُمِلَ إِلَى المَدِينَةِ ، وَدُفِنَ بِهَا (٢) ، وغَسَّلَهُ ابنُ عُمَرَ ، وقيلَ : سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصٍ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ابنُ عُمَرَ ، وَنَزَلَ فَ قَبْرِهِ : سَعْدُ وابنُ عُمَرَ رَضَى الله تعالى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٣) .



<sup>(</sup>۱) أسد الغابة (۲/ ۳۸۹).

<sup>(</sup>٢) خلاصة تذهيب الكمال (١/ ٣٧٩).

#### الباب الفامس عشر

في بَعْضِ فَضَائِل عَبْدِ الرَّحْمن بنِ عوفٍ (١) رَضَى الله تعالى عَنْه رَفي الله تعالى عَنْه رَفيهِ أَنْواع :

الأول : في نسبه رضي الله تعالى عنه .

هُوَ أَبِوُ مُحمَّدٍ عبدُ الرحمَٰنُ بنُ عوفٍ بنِ الحارثِ بنِ زُهْرةَ بنِ كِلَابِ بنِ مُرَّةَ ، يلتَقِى مع النَّبِي ﷺ في كِلَابِ (٢) ،

وَأَمُّهُ السَّفَّاءُ بِنتُ عَوْفٍ ، أَسَلَمتْ وَهَاجَرتْ (٢) ، وَوُلِدَ بَعْدَ الفِيلِ بِعَشْرِ سَنِينَ . الثَّانِي : فَ بَعْض فَضَائِلهِ :

<sup>(</sup>۱) ترجمته في طبقات ابن سعد (۱/۱/۳ – ۹۷) والتجريد (۳۰/۱) والسير (۱/۸۲) ونسب قريش (۲۲۰ ، ٤٤٨) وطبقات خليفة (۱۰) وتاريخ خليفة (۱۰) والتاريخ الكبير (۱/۲۰) والتاريخ الصغير (۱/۰۰ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ۱۲) والمعارف (۲۲۰ ) والمعارف (۲۲۰ ) والمجرح و التعديل (۱/۷۰) والثقات (۲/۳۲ – ۲۵٪) ومعجم الطبراني الكبير (۱/۸۸ – ۹۹) وحلية الأولياء (۱/۸۲ – ۱۸۰) والابتيعاب (۱/۸۲ – ۱۸۶) والجمع (۱/۸۱) وأسد الغابة (۲/۰٪ = ۱۸۵) والتهذيب (۲/۲٪) والإصابة (۲/۱٪) والمشاهير (۲۲) ت (۱۲)

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة للمحب الطبرى (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق . ذكره ابن الضحاك ، وذكره الدار قطني والعشرة المبشرون بالجنة للشيخ قرني بدوى (٣٣٥) .

<sup>(</sup>٤) الرياض النضرة (٤/٧٧).

<sup>(</sup>٥) الرياض النضرة (٤/٨٧) ذكره ابن قتيبة وأبوعمر وغيرهما ـ وقال ابن الضحاك : هاجر الهجرتين ذكره في كتاب الأحاد والمثاني ، وانظر أيضا : الرياض (١/٤/ ٨١/٤) .

<sup>(</sup>٦) خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (١٤٧/٢)

وَرُوى لهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ خَمْسةٌ وستُّونَ حديثاً ، اتّفقا مِنْها عَلَى حدِيثيْنِ ، وانفردَ البُخَارِيُّ بخمسة (!)

رَوَى عنْه اَبْنُ عُمَرَ وَابِن عبّاس ، وجَابِرٌ ، وخلائقُ غيرهُمْ مِنَ الصحابةِ والتَّابِعِينَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهم [ أَجْمِعِينَ ] (٢)

وكَانَ كَثَيرَ الْمَالِ ، مَحظُوظًا فِي التَّجارةِ . قيلَ : إِنَّهُ دَخلَ علَى أُمِّ سلمةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْها ، فقالَ : يابُنَىَّ أَنْفِقْ . عنْها ، فقالَ : يابُنَىَّ أَنْفِقْ .

وتصَدُّقَ عَلَى [ عَهْدِ ] (٢) رَسُولَ الله ﷺ بشَطَّر مالهِ أَربعةَ الآفِ دِينَارِ [ ثمّ بأربعينَ الفًا ] (٤) ، ثم تصدُّقَ بأربعينَ الفَ دينارِ ، ثمّ تصدُّقَ بخمسمائةِ فَرَسٍ فَ سَبيلِ الله [ تعالَى ] (٥) ثمّ بخمسمائةِ راحِلَةٍ ، وكأن عامّة ماله مِنَ التَّجارةِ (٦) . اَنتهى .

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وقالَ : حَدِيثُ حَسَنُّ ، أَنَّهُ أَوْصَى لِأَمَّهَاتِ المؤمنينَ بحديقةٍ بيعتُ بأربعمائة الْف (٧) .

وقَالَ عُرُّوةُ: أَوْصَى بخمسينَ الفَ دينار في سبيلِ الله تعالَى .

وَرَوَى أبوالفَرَجِ بْنِ الجوْرِيِّ ، عَنِ اللَّسْوَرِ بِنِ مَخْرِمةَ (^) [ رَضِيَ الله تعالَى عنه ] (^) ، قالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمن بن عوْفٍ أَرْضًا لهُ مِنْ عثمانَ بأربعينَ ألفَ دينارِ ، فقسَّم ذَلِك المَالَ في بني زُهرةَ ، وفُقَراءِ المسلِمينَ ، وأُمّهات المؤمنينَ ، وبعث إلى عائشةَ مَعِي بمال مِنَ ذَلِك المَالَ ، فقالتْ عَائشةُ رَضِيَ الله تعالى عنْها : أمَا إنّي سمعتُ رَسُولَ الله عليه يقولُ : مَنْ نَلُك المَالَ ، فقالتْ عَائشةُ رَضَيَ الله تعالى عنْها : أمَا إنّي سمعتُ رَسُولَ الله عليه يقولُ : « لَنْ يَحْنُو عليكِ بَعْدِي إلّا الصَّالِحُونَ » سَقَى الله تعالى ابنَ عوفٍ منْ سَلْسبِيلِ الجنّةِ (١٠) .

وقالَ الزُّهْرِيُّ : أَوْصَى لِمَنْ بَقِى مِمَّنْ شَهِدَ بِدْرًا لِكُلَّ رَجِلٍ أَرْبِعِمائَةٍ ، وَكَانُوا مائةً ، وَاقْصَى بِأَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عزَّ وَجَلَّ

<sup>(</sup>۱) خلاصة تذهيب الكمال (۱٬٤٧/۲) .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين ساقط من (ب) وانظر : خلاصة تذهيب الكمال (١٤٧/٢) ٠

<sup>(</sup>۳) ز**یاد**ة من (ب)

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب) . (٥) زيادة من (ب) .

رم) ريدة على (ب) (٦) الحلية (١٩/١) ودر السحابة (٢٥٢، ٢٥٢) والطبراني في الكبير (٩٠/١) وابن سعد (١٣٢/٣).

<sup>(</sup>۱) الحقيق (۱۰/۱) وقار المستجبة (۱۰/۱۰) والمبروقي في المبير (۱۰/۱۰) و المراقق المراقق المراقق المراقق (۲۰۱) . (۷) الرياض النضرة (۸۸/٤) والترمذي (۲۰۱/۱۰ - ۲۰۳۳) مناقب عبدالرحمن بن عوف ودر السحابة (۲۰۱) .

<sup>(</sup>أ) المسور بين مخرمة بن نوفل أبن أخت عبدالرحمن بن عوف ، كنيته أبوعبدالرحمن ، كان مولده بمكة السنة الثانية من المهجرة ، وقدم به المدينة في النصف من ذي الحجة سنة ثمان عام الفتح ، وقد حج مع النبي على حجة وحفظ جوامع أحكام الحج ، واستوطن المدينة ، ومات سنة أربع وسبعين بمكة ، أصابه حجر المنجنيق وهو يصل في الحجر . له ترجمة في : التجريد (٧٧/١) والإصابة (٤١٩/٣) واسد الغابة (٣٩٤/٣) والثقات (٣٩٤/٣)

<sup>(</sup>٩) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>١٠) الرياض النضرة (٨٨/٤) اخرجه في الصفوة .

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ : وَكَانَ مِنْ تَوَاضُعِهِ رَضَىَ الله تعالَى عِنْه ، لَا يُعْرَفُ مِنْ عَبِيدهِ (١) وَكَانَ يَلْبِسُ الطُّلَّةَ تُسَاوى خمسمائة درهم ، واكثرَ ويُلْبِسُ غِلمانَهُ مِثْلَها .

وقالَ فَ « الاكتفاءِ » وكانَ اهْلُ الدينةِ عيالاً عليهِ ، ثُلُثُ يُقرضُهُمْ مالَهُ ، وثلثُ يَقضي دُيُونَهُمْ مِنْ مَالَهِ ، وثلثُ يَصِلُهُمْ (٢) وبينما عائشةُ رَضى الله تعالى عنها في بيتها ، إذ سمعت صوتًا رُجُتْ لَهُ المدينةُ ، فقالتْ : ماهذَا ؟ قالُوا : عِيْرُ قَدِمَتْ لِعَبْدِالرَّحُمنِ بنِ عوفٍ منَ الشّام ، وكانتْ سبعمائةِ راحلةٍ ، فقالتْ : عائِشةُ رَضى الله تعالى عنها : أما إنّى سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ : « رَأَيْتُ عَبْدَالرَّحْمن بنِ عوفٍ / يَدْخُلُ / الجنّةَ حَبْوًا »[ظ٢٢٩] فَبلغَ ذَلِك عَبْدَالرَّحَمن فأتاهَا فَسأَلها عمًّا بَلغَهُ ، فَوَتَّقَتُهُ ، فقالَ : فَإِنّى أَشْهِدُكِ انّها بأَحْمَالِهَا وَاقْتَابِهَا في سَبيل الله (٣) .

وَبَاعَ ارضًا مِنْ عثمانَ رَضَى الله تعالَى عنْه باربعينَ الَّفاً فَقَسَّمَ ذَلِك فَ بَنِى زُهْرةَ ، وَهُقَرَاءِ المسْلِمِينَ ، وَأُمَّهاَتِ المؤمنينَ ، وبَعَثَ إِلَى عائشةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْها بِمَالٍ مِنَ ذَلِك فقالتُ عائِشَةُ رَضَىَ الله تعالَى عنْها أَمَا إِنّى سمعتُ رَسُول الله ﷺ يقولُ : « لَنْ يَحْنُو عَلَيْكُنَّ بَعْدِى إِلَّا الصَّالِحُونَ » سَقَى الله ابنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبيلِ الجنَّةِ » (٤) .

وَإِنَاتًا ، ماتَ بِعضُهُمْ فِ حياتِهِ ، وفَتَح الله [ تعالى ] (°) عليْهِ بدُعَائِهِ ﷺ بِالبركةِ حتَّى حَضَرَ النَّالَا ، ماتَ بِعضُهُمْ فِ حياتِهِ ، وفَتَح الله [ تعالى ] (°) عليْهِ بدُعَائِهِ ﷺ بِالبركةِ حتَّى حَضَرَ اللَّهُ مِبُ الَّذِي خَلْفَةَ بِالفَئوسِ (١) حتى مجلت (٧) ايْدِيهمْ ، واَخَذَتْ كُلُّ زَوْجَةٍ مِنَ زَوْجَاتِهِ الذَّهبُ الذِيهمْ : ثَمَانِينَ الفًا (^) ، وقيلَ : مائةُ الْف ، وقيلَ : بَلْ صُولِحتْ إِحْدَاهُنَّ : لأَنَّهُ طلّقها على نيّفٍ وثمانينَ الفًا ، واوْصَى بِخَمْسينَ الفًا بعد صَدَقَاتِهِ الفَاشِيّة ، وعَوَارِفِهِ العظيمةِ ، اَعْتَقَ يومًا واحدًا : ثَلَاثِينَ عبدًا ، وتصدًق مرَّةَ بِعِيرِ فيها سَبْعمائةِ بعيرٍ بأَحْمالها وأَقْتَابِهَا وأَحْلَاسِهَا ، وَرَدَت عليْهِ تَحْمِل كُلُّ شيءٍ . (١)

وَرَوَى ابن سعْدِ ، وابنُ عَوْفٍ ، والطَّيالِسيُّ ، والحاكمُ وتُعُقِّبَ والبَيْهَقِيُّ في \_ الشُّبعَبِ \_

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة (٨٦/٤) اخرجه في الصفوة ،

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة (١٩/٤).

<sup>(</sup>٤) الرياض النضرة (٤/٨٨) أخرجه في الصفوة . والحلية (١/٩٨، ٩٩) .

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) وراجع الحلية (١٩٩١)

<sup>(</sup>٦) ف (ب) ، جعله بالقوس ، تحريف .

<sup>(</sup>۷) في ب ، تجلت ، تحريف .

<sup>(</sup>٨) - الرياض النضرة (٩٣/٤)

<sup>(</sup>٩) الحلية (١/٨٨) .

عَنْ إِبْراهِيمَ بِنِ عَبْدَالرَّحْمن بِنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولِ الله ﷺ قالَ : « أَتَانِي جِبريلُ » وفي لفظٍ : « أَنَّ رَسُولِ الله ﷺ قالَ : أتَانِي جبريلُ .

وفى لفظ : أنَّ رَسُول الله ﷺ قالَ لَهُ : \* لَنْ تَدْخُلَ الجَنةَ إِلَّا زَحْفاً ، فَأَقْرِضِ الله عزَّ وجلً يُطْلِقْ لَكَ قَدَمَيْكَ » (١) .

قَالَ ابْنُ عَوْفِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، وماالذى أقرض الله عز وجل يارسول الله ؟ قالَ مما أمسيت فيه ، قالَ : أمن كلَّه أجمع يارَسُولَ الله [ ﷺ ؟ ] (٢) قالَ : نَعَمْ ، قالَ : فَخرجَ ابْنُ عَوفٍ ، وهُو يهم بِذَلك ، فَأَتى جِبريل فَقَالَ : مُرِ ابْنَ عَوْفٍ فَلْيُضِفِ الضَّيْفَ ، وَلْيُطْعِم السَّائِلَ ، ويبدأُ بمنْ يَعُولُ ، فإنّه إذا فَعَل ذَلِك كَانَ تزكيةً لما هُوَ فِيهِ (٣) .

وَرَوَى ابْنُ عَدِى ، وابنُ عساكر ، عَنْ عَبْدالرَّحْمن بنِ حُمَيدٍ ، عَنْ ابيه عَنْ امَّ كُلثوم بنتِ عقبة بنِ أبى مَعِيط ، عَنْ يُسْرة بنتِ صَفْوَانَ انَّ رَسُول الله ﷺ قالَ : أَنْكِحُوا عَبْدَالرَّحْمن بن عوفٍ فإنَّهُ مِنْ خيارِ المسلمينَ ومِنْ خِيارِهِمْ مِنْ هُوَ مِثْلُهُ » (٤) .

وَرَوَى أَبُونُعَيم فَ \_ الحليةِ \_ واَبنُ عسَاكِر ، عَنْ مُعْتَمِر بنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ آبِيهِ ، عَنِ الحَضْرمِيِّ قَالَ : قَرأً رَجُلُ عنْد رَسُول الله ﷺ لين الصّوتِ ، فما بَقى أحدُ مِنَ الْقَوْم إِلَّا فَاضَتْ عَيْنَاهُ إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمن بن عوف ، فقالَ رَسُول الله ﷺ إِنْ لَمَ يكنْ عَبْدُ الرَّحْمن بن عوفِ فَاضَتْ عَنْنَاهُ أَلَّ عَبْدُ الرَّحْمن بن عوفِ فَاضَتْ عَنْنَاهُ فَقَد فَاضَ قلْبُهُ » (٥) .

وَرَوَى الْدُّيْلَمِيُّ ، عَنْ عمر رَضِيَ الله تعالَى عنْه قالَ : « يَاعَبْدَ الرحمَن كَفَاكَ الله أَمْرَ دُنْياكَ ، فَأَمَّا الْجَرِبُّكَ فَإِنَّهَ لَهَا ضَامِنُ » (٦)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمدُ ، والطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله تعالَى عنْها قالَتْ : قالَ رَسُولِ اللهِ عَنْهَ عَبْدَ الرَّحْمن / بنِ عَوْفٍ يدخُلُ الجَنَّةَ حَبْوًا ، (٧) .[و٣٣٠]

وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضَى الله تعالَى عنه ، قالَ : إِنَّ رَسُول الله عَلَيُّ قَالَ : ﴿ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمن بنِ عَوْفٍ يُسَمَّى الأمِينُ في السماء ، والأمِينُ في الأرْضِ » .

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة (١/٤) ودر السحابة (٢٥٤) وابن سعد (١٣١/٣ ـ ١٣٢) والمستدرك (٣١١/٣) وابن عساكر (٣٦٦٩٣) .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة (١/٤) اخرجه الفضائلي . والحلية (٩٩/١) ودرالسحابة (٢٥٤ ، ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن عدى (٢٧/٣).

<sup>(</sup>٥) الحلية لأبي نعيم (١٠٠/١) ودرالسحاية (٥٥٧) وكنز العمال (٣٣٤٩٧) .

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٢٥٠٤).

<sup>(</sup>٧) الحلية (١/٨) والمعجم الكبير للطبراني (٢٠/١، ٩٠/١) وإتحاف السادة المتقين (٢١٦/٨) وكنز العبال (٧) الحلية (٢٠/١) وابن عدى في الكامل (٢ ، ٢ ، ٣) وهذا عند احمد (٢١٥/٦) رواه من طريق عُمَارة بن زاذان وهو ضعيف انظره وهو في موضوعات ابن الجوزي (١٣/١) كما ذكر صلحب الكنز، وهو غير مُسلّم له فقد رواه البزار من طريقين في كل واحد منهما ضعيف ، وانظر : در السحابة للشوكاني (٢٥٤) واخرجه الطبراني في الكبير من طريق ثالثة وكذلك احم وفي كل طريق ضعيف ، فالحديث قوى بكثرة طرقه لا موضوع .

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِیُّ فَ الْاَفْرادِ عَنْ عَبْدالرَّحْمن بِنِ عَوْفٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ لَهُ : « يَا ابْنَ عَوْفٍ الا أُعَلِّمُكَ كلماتٍ تَقُولهُنَّ حينَ تدخلُ المسجد ، وحينَ تخرجُ إنَّه ليسَ عبْدُ إلَّا ومعَهُ شيطانٌ ، فإذا وَقَفَ علَى بابِ المسجدِ فقالَ حينَ يدخلُ : السَّلامُ عَلَيْكَ ايُّهَا النَّبِيّ ورَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ : اللَّهُمَّ افْتح لَى ابْوابَ رَحْمَتِكَ مَرَّةً ويقولُ : أَعِنيً عَلَى عَلَى عَلَى النَّبِيّ ورحمةُ حُسْنِ عِبَادَتِكَ ، وهَوَنْ عَلَى طَاعَتَكَ ثلاثًا ، وحِينَ تخرجُ تقُولُ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ اليُّها النَّبِيّ ورحمةُ الله وبركاتُهُ ، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم ، وَمِنْ شَرِّمَا خَلَقْتَ وَاحِدَةً ، أَلَا أُعَلِّمُكَ اللهُ مَا أَتَاكَ كلماتٍ تقُولها إذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ بِإِسْمِ الله ، ثُمّ سَلِّم عَلَى نَفْسِكَ وَأَهْلِكَ ، ثُم سَلِّم على مَا أَتَاكَ لللهُ مِنْ رَزَق ، وَتَحمدُه حِينَ تَقُرُكُ » (١) .

الثالث (٢) : في وفاته رَضيَ الله تعالَى عنه .

تُوفَّ سِنةٌ اثنتين وتلاثِينَ في خلافةِ عُثمانَ رَضَى الله تعالَى عنْه ، وَصَلَّى عليْهِ عَلِيَّ ، وقيلَ : الزُّبَيْرُ رَضَىَ الله تعالَى عنهُمَا . وَدُفِنَ بِالبَقِيعِ ، وَهُوَ ابْنُ اثنتين وسَبْعِينَ سِنةً ، أو خمس وسَبْعِينَ [ سِنةً ] (٢)

[شرح غريب ماسبق](٤)

الفُنُّوسُ ـ بهمزةٍ مضمومةٍ بعدَ الفاءِ : جمعُ فأس بسكونِ همزَتِهِ . مَجِلَتَ ـ بفتح الميم والجيم وكسرِهَا : تَعِبَتْ مِنْ كَثْرَةِ العَمَلِ . النَّيْفُ : بالتَّشْدِيدِ ، وقَدْ تُخَفَّفُ .

العَوَارِفُ : جَمْعُ عَارِفَةٍ بمعنى مَعْرُوفَةٍ .

الفَاشِية : بفاءٍ ، فألفٍ ، فشينٍ معجمةٍ ، فمثناهٍ تحتيةٍ : [ المشهورة ] (°) العِيْر : بعينِ مهملةٍ مسكورةٍ فمثناةٍ ، تحتيةٍ فراءٍ : القَافِلَةُ .

[ القافلة : بقاف ] (٦)

القتب : بقافٍ ، فمثناة ، فوقيةٍ فموحدةٍ ، البَعير كالإكاف لغيره . الجِلْسُ : بِحَاءٍ مهملةٍ [ فسين ] (^) مهملةٍ : الحِلْسُ : بِحَاءٍ مهملةٍ [ أمكسورة ] (V) مهملةٍ :

مَايَلَى ظُهْرِ البَعِيرَ تَحَتَ القتب.

<sup>(</sup>۱) كنز العمال (۲۰۷۹۱).

<sup>(</sup>۲) في ب والثاني و تحريف .

<sup>(</sup>٣) ماين الحاصرتين زيادة من (ب) وانظر: الرياض النضرة (٩٢/٤)

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين زيادة من (ب، ز).

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٦) مابين الحاصرتين ساقط من ١٠.

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٨) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

### الباب السادس عبر

# في بَعْضِ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةً بِنِ الجَراحِ رَضَى الله تعالى عَنْه

وفيهِ أَنْوَاعُ:

الأول : ف نُسَبِهِ وصِفْتِهِ رَضَى الله تعالَى عنه .

هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِنِ الجُّراحِ « عامر » (١) بِنِ عبْدِالله بِنِ هِلَال بِنِ وُهَيْب . وَفَ لَفظٍ : ابْنُ أُهَيْبٍ بْنُ ضَبَّةً بنِ الحارثِ بنِ فهْرِ بنِ مالكِ الْلَقَّبُ بأمِينِ هَذْهِ الْأُمَّةِ ، يَلْتَقِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في مالكِ (٢) .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِر : وَكَانَ طُويلاً نَحِيفًا أَجِنا ، مَعْرُوقَ الوَجْهِ ، خَفِيفَ اللَّحيةِ ، أَهْتُمَ (٣) .

الثَّانِي: في بَعْضِ فَضَائِلِهِ رَضِيَ الله تعالى عنْه.

فَهُوَ أَحَدُ العَشَرَة ، وأَحَدُ الرَّجُلَيْنِ اللَّذينِ عَيَّنهُمَا \_ [ والآخر ] (٤) « عُمَرُ بنُ الخطَّابِ » (°) أَبُوبَكُر الصِّدِّيقُ رَضَىَ الله تعالى عنْه ، وَأَحدُ الخَمْسَةِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ف يَوْم وَاحِدٍ عَلَى يَدِ الصِّدِّيقِ (٦) ، والأَرْبَعَةُ : عُثْمانُ بنُ مَظْعُونِ (٧) ، وعُتْبَةَ بنُ الحارِثِ ، وَعبد الرحمن بنُ عَوْفٍ ، وأبُوسَلَمَةً بنُ عبد الأسدِ ،

, وَأَخِي رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَهُ وبَيْنَ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ (^) ، وقيلَ : محمَّدُ بنُ سَلَمَةً .

<sup>(</sup>١) مابين القوسين زيادة من المستدرك (٢٦٢/٣)

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (١/١٥٤ برقم ٣٥٨) واسد الغابة (١٢٨/٣) ت ٢٧٠٥ ومختصر صفة الصفوة لابن الجوزي (١٧) والمستدرك (٢٦٢/٣) وفي الرياض النضرة (١٢٤/٤) يجتمع مع النبي ﷺ في فهر بن مالك . قاله ابن قتيبة . (٣) أسد الغابة (١٢٨/٣) والرياض النضرة (١٢٥/٤) ذكره ابن الضحاك ، وفي البداية (٩٤/٧) ، أجنى ، بدل ، أجنا ،

والمستدرك (٢٦٤/٣) -

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين ساقط من (ب) (٥) ملبين القوسين زيادة من أسد الغابة (١٢٨/٣) يوم السقيفة حيث قال : قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين : عمر بن الخطاب

وأبوعبيدة بن الجراح ، .

<sup>(</sup>٦) الرياض النضرة (١٢٥/٤) . (٧) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن اخى قدامة بن مظعون القرشي ، كنيته : ابوالسائب ، مات بالمدينة قبل وفاة رسول الله 😸 وقبله رسول الله ﷺ بعد الموت .

ترجمته في: الثقات (٢٦٠/٣) والطبقات (٣٩٣/٣) والإصابة (٢١٤/٢) وحلية الاولياء (١٠٢/١). (٨) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس ، كنيته : أبوعمرو الأوسى الأنصاري مات بالمدينة في عهد النبي ﷺ بعد قريظة وهو الذي قال له النبي ﷺ: « اهتر عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ،

له ترجعة في: الطبقات (٢٠/٣) والإصابة (٣٧/٢) وتاريخ الصحابة (١١٢) ت (٥٠٤).

وقَدْ شَهِدَ بَدْرَا والمَشَاهِدَ كُلَّهَا ، وَتَبَتَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَنَزَعَ يَوْمَئِدٍ بِفيهِ الْحَلْقَتَيْنُ / اللَّتَيْن دَخَلَتَا ف وَجْنَتَى النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ حَلَقِ المُغْفَر (١ فَوَقَعَتْ تَنيْتَاهُ ، [ظـ٣٠] الْحَلْقَتَيْن / اللَّتَيْن دَخَلَتَا ف وَجْنَتَى النَّبِي عَلَيْ مِنْ حَلَقِ المُغْفَر (١ فَوَقَعَتْ تَنيْتَاهُ ، [ظـ٣٠] فكانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ هَتْمًا (٢) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ : وَهُو أَوَّلَ مَنْ سُمِّى أَمِير الْأَمْرَاءِ ، وَأَنْزَلَ الله تعالى فيهِ لمَا قَتَلَ آبَاهُ يَوْمَ بَدْرِ ، حيْثُ تَصَدّى لَهُ ، وَحَاد عَنْهُ مِرَارًا : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادً الله وَرَسُولَهُ ﴾ (٣) الآية . وَمِمًّا قَالَهُ :

أَلَا رُبَّ مُبَيِّض لِثِيَابِهِ ، ومُدَنِّس لِدِينهِ ، أَلَا رُبَّ مُكْرِم لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُهِينُ ، ادْرَعُوا السَّيِّئَاتِ الْعَرِينَاتِ الْحَدِيثَاتِ ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ عَمِلَ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّيِّئَاتِ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَتْ فَوْقَ سَيِّئَاتِه حَتَّى تَمْهَرَهُنَّ (٤) .

وقالَ : « مَثَلُ « قلب » (°) المؤْمِنِ مَثَلُ العُصْفُورِ يَتَقلّب كلّ يوم كَذَا وكذَا مَرّةً » (٢) وَلَهُ مَعَ المشْركينَ غَزَوَاتُ كَثِيرَةً ، وَوَقَعَاتُ كَثِيرَةً : مِنْها وَقْعَةً جِمْصَ الأولى (٧) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِئُ - برجال ثقاتٍ - إلَّا مَالِك فيحرَّرُ حَالُه عَنْ مَالِكِ الدَّارِ انَّ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضَى الله تعالى عنْه أَخَذَ أَرْبَعَمائَةً دِينَارِ ، فَجعَلَها في صُرَّةٍ فَقَالَ للغُلام : اذْهَبْ بِهَا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بنِ الجَّراح ، ثُمَّ ابْقَ في البَيْتِ سَاعَةً حتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ ، فَذَهَبَ بِهَا الغُلاَمُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بنِ الجَّراح ، ثُمَّ ابْقَ في البَيْتِ سَاعَةً حتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ ، فَذَهَبَ بِهَا الغُلاَمُ إِلَىٰ فَالَ : وَصَلَهُ الله وَرُحِمَةً ، ثُمَّ قَالَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَصَلَهُ الله وَرُحِمَةً ، ثُمَّ قَالَ : تَعَالَىٰ أَنْتِ يَاجَارِيَةً ، اذْهَبِي بِهَذِهِ السَّبْعَةِ إِلَى فُلاَنٍ ، وَبِهَذِهِ الخَمْسَةِ إِلَى فُلاَنٍ ، حتَّى أَنْفَذَهَا ، فَوَجَدَ الغُلامُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَسُرًّ بِذَلِكَ (^) .

وَرَوَى البُخَارِيُّ ، عَنْ أَنَس ، وَابْنُ عَسَاكِر عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضَى الله تعالى عنْه ، وابْنُ أَبى شَيْبَةَ ، عَنْ أَبى قِلَابَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ رَضَى الله تعالى عنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله

<sup>(</sup>١) المغفر: مايلبسه الدارع على راسه من الزرد ونحوه .

<sup>(</sup>۲) اسدالغابة (۱۲۸/۳) والرياض النضرة (۱۲۰/۶) ومختصر صفة الصفوة لابن الجوزى (۷۱) . والمستدرك (۲۲۲/۳) هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة من الآية (٢٢) وكان الواقدى ينكر هذا ، ويقول : توفي ابوعبيدة قبل الإسلام ، وقد رد بعض اهل العلم قول الواقدى . « اسد الغابة » .

وانظر: الرياض النضرة (١٣١/٤) والمعجم الكبير للطبراني (١٥٤/١ برقم ٣٦٠) قال الحافظ في الفتح (٩٣/٧) مرسلا ، وقال في الإصابة (٢٥٢/٢ ـ ٢٥٣) السند إلى عبدالله جيد ، ورواه الحاكم (٣٦٤/٣ ـ ٢٦٤) ورواه البيهقي وقال الحافظ في التلخيص (١٠٢/٤) هذا معضل . وانظر: الحلية (١٠١/١) .

<sup>(</sup>٤) الرياض النَضرة (٤/ ١٣١) وانظر مختصر صفة الصفوة لابن الجوزي (٧٧) وفيه ، وفي رواية ، حتى تغمرهن ، والحلية لابي نعيم (١٠٢/١) والعشرة المبشرون بالجنة (٣٦٧) .

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين زيادة من الحلية ، .

<sup>(</sup>٦) الحلية (١٠٢/١) ومختصر صفة الصفوة (٧٢).

<sup>(</sup>٧) مختصر صفة الصفوة (٧٢) .

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد للهيثمي (٣/١٢٧) .

ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةً آمِينًا ، وَأَنَّ آمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ » (١) وفي لفظٍ : ﴿ وَأَنَّ آمِينَنَا آيَّتُهَا الأُمَّةُ ، وفي لفظٍ : ﴿ وَأَنَّ آمِينَا أَيْتُهَا الأُمَّةُ ، وفي لفظٍ : ﴿ لِكُلِّ نَبِيًّ آمِينًا وَآمِينِي أَبُوعُبَيْدَةَ بن الجّراحِ » (٢) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِر عَنْ أَبِى بَكْرِ الصِّدِّيقِ ، وابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ محمَّدِ بِنِ المُنْكَدِر (٢) ، وَعَنْ دَاوُدَ بِنِ شَابُور آبِى سُلَيْمَانَ (٤) ، وَابْنُ عَسَاكِر ، وَتَمامٌ عَنْ سَعيدِ بِنِ عَبْدِالعَزِيز (٥) مُرْسَلًا ، وَابْنُ عَسَاكِر عَنْ زِيَادِ بِنِ الأَعْلَم مُرْسَلًا ، وَابْنُ عَسَاكِر عَنْ زِيَادِ بِنِ الأَعْلَم مُرْسَلًا ، وَابْنُ عَسَاكِر عَنْ زِيَادِ بِنِ الأَعْلَم عَنْ الحَسَنِ مُرسَلًا ، وَابِن عَسَاكِر عَنْ مُبَارَكِ بِنِ فَضَالَةَ (٦) ، عَنِ الحسنِ مرسلًا أَنَّ رَسُولًا الله ﷺ قَالَ : « مَا مِنْ أَصْحَابِي » وَفِي لفظٍ : « وَفِي لفظٍ : « فِي لفظٍ : « فَ خُلُقِهِ » وَفِي لفظٍ : « وَفِي لفظٍ : « أَنْ أَقُولَ فِي خُلُقِهِ » وَفِي لفظٍ : « إِلَّا وَلَوْ شِئْتُ الْخَذْتُ عَلْيه إلا أَبا عبيدة » ، فِي لفظٍ : « إِلَّا وَلَوْ شِئْتُ لأَخَذْتُ عَلْيه إلا أَبا عبيدة » ، فِي لفظٍ : « إِلَّا وَلَوْ شِئْتُ الْجَراحِ » وَفِي لفظٍ : « غَيْرَ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ الجَراحِ » وَفِي لفظٍ : « غَيْرَ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ الجَراحِ » وَفِي لفظٍ : « غَيْرَ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ الجَراحِ » وَفِي لفظٍ : « غَيْرَ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ الجَراحِ » وَفِي لفظٍ : « غَيْرَ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ الجَراحِ (٨) .

وَّرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ الجَّراحِ رَضَىَ الله تعالى عنْه قالَ : قالَ رَسُولُ الله / ﷺ : « يَا أَباَ عُبَيْدَةَ لَا تَأْمَنْ عَلَى أَحَدٍ بَعْدِى » (٩) [ و٣٣٩]

<sup>(</sup>۱) البخارى (۳۲/٥) ومسلم / فضائل الصحابة (۵۳) والمسند (۱۸۹/۳ ، ۲۵۰) والسنن الكبرى للبيهقى (۲۱۰/۱ ، ۲۷۰) والمبئة (۱۰۱/۱ والمبئة (۱۰۱/۱ ) وفتح البارى (۹۳/۷) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى (۱۹/۱۱) وتهذيب تارفيخ دمشق لابن عساكر (۱۲۵/۱۶) وابن سعد (۲۹/۱/۳) وكنز العمال (۳۲۵، ۳۳۲۵، ۱٤۱۱۷، ۳۳۶۸۶) وابن ابى شيبة (۱۳۵/۱۲) والمفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى (۱۳۹/۲) ومختصر صفة الصفوة (۷۱) حديث صحيح اخرجه الشيخان في صحيحهما والنسائى في سننه عن انس رضى الله عنة .

<sup>(</sup>۲) تهذیب تاریخ ابن عساکر (۱۹۳/۷)

<sup>(</sup>٣) محمد بن المنكدر بن عبدالله القرشي ابوعبدالله ، وهم إخوة ثلاثة : ابوبكر ومحمد وعمر ، وكان محمد من سلدات قريش وعُبَاد اهل المدينة وقراء التابعين ، مات سنة ثلاثين ومائة وقد نيف على السبعين ، وكان يصفر لحيته وراسه بالحناء . ترجمته في الثقات (٥/٠٥) والجمع (٢/٤٤) والتهذيب (٤٧٣/٩) والتقريب (٢١٠/٢) والكاشف (٨٨/٣) وتاريخ الثقات (٤١٤) ومعرفة الثقات (٢/٥٠/) والمشاهير (١٠٧) ت (٤٣٥)

التقات (١٠٤) ومعرفه النفات (١٠٥٠) والمستشير (١٠٧) كـ (١٠٠) (٤) داود بن شابور : ابوسليمان ، وهو داود بن عبدالرحمن بن شابور ، نسب إلى جده ، كان من المتقنين ، وأهل الفضل في الدين

ترجمته في: الجمع (١٢٩/١) والتقريب (٢٣٣/١) والتهذيب (١٩٢/٣، ١٩٧/٣) والكاشف (٢٢٢/١) وتاريخ الثقات (١٤٧/) والشاهير (٢٣٢) ت (١١٥٧)

<sup>(</sup>ه) سعيد بن عبدالعزيز التنوخيّ أبومحمد ، من فقهاء أهل الشام وعبادهم وحفاظ الدمشقيين وزهادهم ، مات سنة سبع وستين ومائة وهوابن بضع وسبعين سنة ترجمته في ؛ طبقات القراء (٧٠/١) وطبقات الحفاظ (٩٣) والكامل لابن الأثير (٧٦/٦) .

ترجمته في الطبقات الفراء (۱۷۷۷) والبقات المحمد (۱) مبارك بن فضالة بن أبي أمين المجمد (۱) مبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي ، مولى عمر بن الخطاب كتابة ، واسم أبيه عبدالرجمن ، من صالحي أهل البصرة وقرائهم ، مات سنة أربع وستين ومائة ، وكان ردىء الحفظ

ترجمته في: العبر (٢٤٤/١) وتاريخ بغداد (٢١/١٣) و٢٢٤) وميزان الاعتدال (٢٢١/٣ ـ ٤٣٢). (٧) في المستدرك للحاكم (٢٦٦/٣) كتاب معرفة الصحابة ، مامن أصحابي أحد إلا ولو شئت لأخذت عليه في بعض خلقه غير أبي

عبيدة بن الجراح ، هذا مرسل غريب ، ورواته ثقات . (٨) الحاكم في المستدرك (٣٦٦/٣) هذا مرسل غريب في ورواته ثقات .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال (٣١١٧٢)

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضَى الله تعالى عنْه قالَ : جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ الله عَقْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا » فقالَ : « لَأَبْعَثَنُ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ » قالَ : فَاسْتَشْرَف لها النَّاسُ ، فَبَعَثَ أَبًا عُبَيْدَةَ بن الجَّراحِ (١) الثَّالُ : فَ وَفَاتِه رَضَى اللهِ تعالى عنْه .

تُوُفِّ بِالطَّاعُونِ ، عَامَ عَمَوَاسٍ ، هُوَ وَمُعادُ بِنُ جَبِلٍ ، وَيَزِيدُ بِنُ أَبِي سُفْيَانَ وغيرُهُمْ ، مِنْ أَشْرَافِ الصَّحَابَةِ رَضَى الله تعالى عنْهُمْ (٢) ، وَوَقَعَ ذَلِّكَ الطَّاعُونُ مَرَّتَيْن ، وطَالَ مُكْتُهُ ، وفَنى فِيهِ خَلْقُ كَثَيرُ مِنَ النَّاسِ ، وَطَمعَ العَدُوّ ، وتَخَوَّفَ المسْلِمُونَ لِذَلِكَ (٣) ، وقَبْرُهُ بِغُورْ بَيْسَانَ (٤) عْنَد قَرِيةٍ تُسَمَّى عماد . (٥)

قال الشيْخُ مُحينى الدِّينِ النَّوَوِيُّ ، وعَلَى قَبْرِهِ مِنَ الجِلاَلَةِ مَاهُوَ لَائِقُ بِهِ ، وقَدْ زُرْتُه فرائيتُ عنْدَهُ عجبًا ، وصلَّى عليهِ مُعَادُ بنُ جَبَلٍ ، (٦) وَنَزَلَ فِي قبرِهِ ، هُوَ وَعَمْرُو بنُ العَاصِ ، والضَّحَاك بْنُ مُزَاحِمَ .

وَعَمْوَاسُ بِلْدةٌ صَغِيرَةٌ بَيْنَ القُدْسِ والرَّمْلَةَ ، ونُسِبَ إِلَيْهَا ، لَأَنَّهُ أَوَّلُ مَانَجَم هَذَا الدَّاءُ بِهَا ، ثُم انْتَشَرَ إِلَى الشَّامِ .

ومن مناقبه : مارُوى عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمرَ بِنِ الخَطَّابِ رَضَى الله تعالى عنه أَنَّهُ قالَ لأصْحابه يومًا : (٧) تَمَنَّوْا ، فقالَ رَجُلُ : أَتَمنَّى لَوْ أَنَّ لِى هَذِهِ الدارُ مملوءةً دهباً أُنْفِقُهُ في سَبِيلِ الله ، ثُمَّ قالَ : تَمَنَّوْا ، فقالَ رَجُلُ اتمنىً لَوْ كَانَتْ مَمْلُوءَةً لُؤلوًا وَزَبَرْ جَدًا وجَوْهَرًا ، أَنْفِقُهُ في سَبِيلِ الله ، وأتصدَّقُ بِهِ ، ثم قالَ : تَمَنَّوْا ، فَقَالُوا مَانَدْرِي يَاأَمِيرَ وَجُوْهَرًا ، أَنْفِقُهُ في سَبِيلِ الله ، وأتصدَّقُ بِهِ ، ثم قالَ : تَمَنَّوْا ، فَقَالُوا مَانَدْرِي يَاأَمِيرَ المُؤْمِنِينَ : فقالَ عُمَرُ : أَتَمَنَّى لَوْ أَنَّ هَذِهِ الدار مملوءةً رَجَالًا ، مِثْلَ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ الجَراحِ . (٨)

[ وعن عروة بنِ الزبير قالَ ] (٩) ولمَّا قدِمَ عمرُ الشَّامَ تلَقَّاهُ النَّاسُ ، وعظماءُ أهْل

<sup>(</sup>۱) البخارى (۳۲/۰ ، ۲۱۷ ، ۲۰۹۹) ومسلم / فضائل الصحابة (ب ۷ رقم ۵۲) والمسند (۴۰۰ ، ۳۹۸) وابن سعد (۲۹۸۱/۳) وفتح البارى (۲۹۸۱ ، ۳۲/۱۳) ومجمع الزوائد (۲۵۱۱) والسنن الكبرى للبيهقى (۲۲/۱۳) والمسانيد (۱۰۰/۱) وفتح البارى (۲۲۰/۱) والمبانيد (۱۱۰۰/۱) والمستدرك للحاكم (۲۲۰/۳) صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٧٨/٧)

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق (۷۹/۷)

<sup>(</sup>٤) في ﴿أَهُ وَ (بِ) بِيسَانَ وَالتَصُويِبِ مِنْ مَخْتَصِرَ صَفَّةَ الصَّفُوةَ (٧٢) .

<sup>(°)</sup> في (أ) عمياً وفي (ب) عمتاً. والتصويب من مختصر صفة الصفوة (٧٢) سنة ثمان عشرة رحمه الله ورضى عنه . (٦) السنديار الماحم (٣/ مده)

<sup>(</sup>٦) المستدرك للحاكم (٣/ ٢٦٥). (٧) في (ب) « ذات يوم »

<sup>(</sup>A) مختصر صفة الصفوة لابن الجوزى (٧٢/٧١) والمستدرك للحاكم (٣٦٢/٣) والرياض النضرة (١٣٢/٤) آخرجه صاحب الصفوة وأخرجه الفضائل وزاد: فقال رجل ما ألوت الإسلام، قال: ذلك الذي أردت ومعنى: ألوت: قصرت عنه. (٩) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) ومن الرياض النضرة (١٣٣/٤)

الأرْضِ ، وهُوَ رَاكِبَ فَقَالَ : أَيْنَ أَخَى وَقُرُة عَيْنِي ، قَالُوا : مَنْ تَغْنِي ؟ قالَ : أَبَا عُبَيْدَةً بِن الْجَرَاحِ ، قالُوا الآنَ يَأْتِيكَ ، فَلَمّا اتَاهُ نَزَلَ فَاعْتَنَقَةُ ، ثُمّ دَخَلَ عَلَيْهِ بِيتَهُ فَلَمْ يَرَفِيهِ إِلّا سُيفَةُ وَتُرْسَهُ وَرَحْلَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَلُ : أَلَا اتَّخذْتَ مَا اتَّخذَ أَصْحابُكَ ؟ قالَ : يَاأَمِيرَ المؤْمِنِينَ هَذَا يُبَلّغُنِي المقيلَ () [ وَانْزَلَ الله تعالى فِيهِ لمّا قَتَلَ أَبَاهُ يَومَ بَدْرِ ﴿ لاَتَجِدُ قَوْمًا يؤْمِنُونَ بِاللهُ وَاليَوْمِ الآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادً الله ورسُولَهُ وَلَوْ كانوا آباءهم ﴾ (٢) . وكانَ يقولُ وهُو يسيدُ في العَسْكَر : أَلَا رُبُّ مُبيَّضِ لِثَوْبِهِ ، وَمُدَنِّس لِدِينِهِ ، أَلَا رُبُّ مُكْرِم لِنفْسِهِ ، وَهُو لَهَا مُهِينُ . بَارُولُ السَّيِّنَاتِ القَدِيمَاتِ ، فِلْوَ الْ الحَدِيثَاتِ ، فلوْ انْ احَدَكُمْ عَمِلَ مِنَ السَّيِئَاتِ مابينه وَبَيْنَ السَّمَاءِ ثُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَتْ فَوْقَ سَيَّنَاتِهِ حَتّى تَكُفِّرِهُنَّ .

وَمِنْ كَلَامِهِ : مَثَلُ قَلْبِ المؤمنِ مثلُ العُصْفُودِ ، يتَقَلُّبُ كُلُّ يوم كَذَا وكَذَا مَّرة ] . (٢)



<sup>(</sup>١) الرياض النضرة (١٣٣/٤) اخرجه في الصفوة والفضائلي ، وزاد بعد قوله ، ياتيك الآن ، : فجاء على ناقة مخطومة بحبل ،

 <sup>(</sup>۲) سورة المجادلة من الآية (۲۲) وانظر: المستدرك للجاكم (۲۲۰/۳).
 (۲) مابين الحاصرتين ساقط من (ب) وهو مكرر سبق نكره مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

# جُمَّاعُ

ابوابِ القُضَاةِ ، والفُقَهَاءِ ، والمفْتِينَ وحُفّاظِ القرآنِ مِنَ الصّحابَةِ [ رِضْوَانُ اللهُ تعالَى عَلَيهِمْ ] (١) في أيّامِهِ ﷺ وذِكْر وُزَرَائِهِ وأَمَرَائِهِ وَعُمَّالِهِ عَلَى البِلَادِ ، وخُلَفَائِهِ / عَلَى المدِينَةِ إِذَا سَافَرَ [ط٣٣]

<sup>(</sup>۱) مابين الحاصرتين ساقط من (ب، ن).

### الباب الأول

#### في ذكر قضاته علي

رَوَى الإِمَامُ أحمدُ ، وعبْدُ بنُ حُمَيدٍ ، والتَّرْمذِيّ ، وأَبُويَعْلَى ، وابنُ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِالله ابنِ مَوْهَبِ (١) \_ بفتح الميم ، وسكون الواو ، وفتح الهاء وبالموحَّدة \_ رَحِمَهُ الله تعالَى ، أَنَّ عُثْمَانَ [ رضى الله تعالَى عنْه ] (٢) قَالَ لِابْنِ عمرَ رَضَى الله تعالَى عنْهما : « اقْض بَيْنَ النَّاسِ » ، قالَ : « لاَ أَقْضى بيْنَ رجُلَيْن وَلاَ أَرَى منْهما » قَالَ : فإن أَبَاكَ كَان يقْضى « قالَ : إِنْ أَبِي كَانَ يَقْضى ، فإنْ أَشْكِلَ عَلَيْهِ شَيْءُ سَأَلَ النَّبِيِّ عَيْ ، فَإِنْ أَشْكِلَ عَلَيْهِ شَيْءُ سَأَلُ النَّبِيِّ عَيْ ، فَإِنْ أَشْكِلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ شَيْءُ ، سَأَلَ عَنْهُ بَعْدِيلَ ، وَإِنَا لاَ أَجِدُ مَنْ أَسْأَلُهُ ، وَإِنِّى لَسْتُ مِثْلَ أَبِي "(٢)

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ \_ برجالِ الصَّحِيحِ \_ عَنْ مَسْرُوقٍ (٤) قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ القَضَاءِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ [ ستَّةً ](٥) : عُمَرُ وعَلِيًّ ، وعبدالله بنُ مَسْعُود ، وأُبَى بنُ كَعْب ، وزيدُ بنُ ثابتٍ ، وأَبُومُوسَى الأَشْعَرِيُّ »(١)

ورَوَى الإِمَامُ أَخْمَدُ \_ برجالِ الصَّحِيَعِ \_ وابُويَعْلَى ، والدَّارَ قُطْنِيُ \_ بسندٍ حَسنِ وَسَنِ عَلَى الإَمَامُ أَخْمَدُ \_ برجالِ الصَّحِيعِ \_ وابُويَعْلَى ، والدَّارَ قُطْنِيُ \_ بسندٍ حَسنِ [صحیح ] (٧) \_ عنْ عُقْبة بنِ عامِر (٨) رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : جَاءَ خَصْمَانِ إِلَى

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن موهب الهمدانى ، أو الخولانى ، أمير فلسطين ، ولاه عمر بن عبدالعزيز قضاء فلسطين ، كما في التهذيب ، عن تميم الدارى مرسلا ، وابن عباس ، وعنه ابنه يزيد ، والزهرى ، وثقه الفسوى ، له عندهم فرد حديث ، خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (١٠٤/٢)ت(١٠٤/٢)

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتينُ زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٦٠٣/٣) كتاب الأحكام عن رسول الله 海 (١٣) بلب (١) حديث رقم (١٣٢٢) قال ابوعيسي حديث ابن عمر حديث غريب . وانظر تخريج الدلالات السمعية للخزاعي (٢٦٤)

 <sup>(</sup>٤) سبقت الترجمة له
 (٥) مابين الحاصرتين ساقط من (ب ، ز)

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (١٩٧/١) برقم (٢٨٥) قال في المجمع (٣١٢/٩) ورجاله رجال الصحيح ، ورواه البيهقي في المدخل ص (٢٤) من طريق على بن عبدالعزيز به ، ورواه الحاكم في المستدرك (٣٠٢/٣)

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين زيادة من(ب)

<sup>(</sup>٨) عقبة بن عامر بن عبس ابو اسد الجهنى ، كان واليا بمصر ، وكان من الرماة ، وقد قيل : كنيته ابوعامر ، ويقال : ابوحماد ، ويقال : ابوعماد ، ويقال : ابوعماد ، ويقال : ابوعماد ، ويقال : ابوعماد ، وكان يضبغ بالسواد ، حدثنى محمد بن إسحاق الثقفي ، حدثنا قبيصة بن سعيد ، حدثنا الليث بن سعد ، عن ابى عشانة المعافري ، قال : رايت عقبة بن عامر يخضب بالسواد ، ويقول : « تسود اعلاها وتابى اصولها ،
له ترجمة في : الطبقات (١٩٨٧ ، ٣٤٣/٤) والإصابة (٢٩٨٧) وحلية الأولياء (٨/١) والثقات (٢٨٠/٣).

رَسُولِ الله ﷺ يَخْتَصِمَانِ ، فَقَالَ : ﴿ قُمْ يَا عُقْبَةُ ، اقض ِ بَيْنَهِمَا » ، فَقَلتُ : بِأَبِى وَأُمَى ، أَنْتَ يَا رَسُولَ الله اوْلَى بِذَلِكَ مِنى ، قالَ : « وإِنْ كَانَ فَاقْض ِ بَيْنَهِمَا » ، قُلْتُ : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ بَينهما فَمَا لَى ؟ » .

وَفَ لَفَظٍ : فَقَالَ : أَقْضِي بَيْنَهُمَا عَلَى مَاذَا ؟ قالَ : « اجْتَهِدْ ، فَإِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَشَرةُ أُجُور » .

وفي لفظ: « عَشْرُ حَسَنَاتٍ » ، وَإِنِ اجْتَهدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ » (١) . انتهى . وَرَوَى أَلِإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابُويَعْلَى ، وَالحَاكِمُ ، عَنْ عبْدِالله بنِ « عمرو عن » (٢) عَمْرو بنِ العَاصِ ، والإِمَامُ أَحْمَدُ ، والطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَمْرٍ (٣) رَضَى الله تعالَى عنه ، قال : جَاءَ خَصْمَانِ العَاصِ ، والإِمَامُ أَحْمَدُ ، والطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَمْرٍ (٣) رَضَى الله تعالَى عنه ، قال : جَاءَ خَصْمَانِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ لِعَمْر (٤) [و] : « اقْض بَيْنَهُمَا » قَالَ : « نعم » ، قال : فَإِذَا رَسُولَ الله ، قَالَ : « وَإِنْ كَانَ » قَالَ : « أَقْضِي وَأَنْتَ حَاضِرٌ ؟ » قَالَ : « نعم » ، قالَ : فَإِذَا مَنْتُ بينهُمَا فَمَالَى ؟ . قَالَ : « إِنْ أَنْتَ قَضَيْتَ بَيْنَهُمَا فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ » . وَلَى افْظٍ : « فَشُرُهُ أَجُورٍ ، وَإِنْ أَنْتَ اجْتهدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةً » وفي لفظٍ : « أَحُرُ » (٥) . أ ه . . .

وبَوَى الإِمَامُ [ أَحْمَدُ ] (١) والطَّبَرَانِيُّ ، والحَاكِمُ ، عَنْ مَعْقِلِ (٧) \_ بفتح الميم ، وسكونِ العينُ المهملةِ ، وكسر القَافِ وباللَّم \_ ابنِ يَسَار \_ بِفَتْح المثنَّاةِ التحتَّيةِ ، وبالمهملةِ السِّين \_ المُزنِيّ \_ بضم الميم وفَتْح الزَّاي وبالنُّونِ \_ رَضيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : أَمَرني رَسُولُ الله عَيْهُ \_ أَنْ أَقْضَى بَيْنَ قَوْم ، فَقُلْتُ : مَا أُحْسِنُ أَنْ إَقْضَى يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : « إِنَّ الله مَعَ القَاضِي مَالمْ يَحِفْ عَمْدًا » (٨)

<sup>(</sup>١) مسند الإمام احمد (٢٠٥/٤) . قلت وله أجر الاجتهاد فإن الخطأ لا أجر له .

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين زيادةً من مسند أحمد (٢٠٥/٤) وأنظر: مجمع الزوائد (١٠٥/٤)

<sup>(</sup>٣) في النسخ ،عمر، والتصويب من المسند (٢٠٥/٤) ومجمع الزوائد (٤/١٩٥) أما في الطبراني ألصغير : فالحديث عن عقبة بن عامر (١/١٥)

<sup>(</sup>٤) في النسخ ، لعمر ، والتصويب من المسند (٢٠٥/٤) والمجمع (١٩٥/٤) وقد وضعتها بين الحاصرتين

<sup>(</sup>ه) المسند (٤/ ٢٠٥) ومجمع الزوائد (٤/ ١٩٥) والمستدرك (٣/ ٧٧) وسنن الدار قطني (٢٠٣/٤) والمعجم الصغير للطبراني ((١/ ١٥) وكنز العمال (١٤٤٢٨ . ١٥٠١٤ . ١٥٠٢١ )

<sup>(</sup>٦) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٧) سبقت الترجمة له

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني (١٩٨/) برقم (١٩٧٠) بزيادة : « يُسَدِّدُهُ للخير مالمٌ يُردُ غيْرهُ » . قال في المجمع (١٩٤/٤) حديث موضوع . وانظر : المعجم الكبير للطبراني في (١٣/١٠) برقم (٩٧٩٢) قال في المجمع (١٩٤/٤) وفيه : حفص بن سليمان القارى . وثقه احمد ، وضعفه الأئمة . ونسبوه إلى الكذب والوضع .

وسنن الترمذي (٦٠٩/٣) برقم (١٣٣٠) وفيه "إن الله مع القاضي مالم يجر . فإذا جار تخلي عنه ، ولزمه الشيطان ، وجمع الجوامع للسيوطي (٥٠٥٠ . ٥٠٥٨) وكثر العمال (١٤٤٢٧ ، ١٤٩٨٦ ، ١٤٩٨١ ) والكامل في الضعفاء لابن عدى (٢/٤٥/٦) وابن ماجه (٢٣١٢) والسنن للبيهقي (١٣٤/١٠) والحاكم (٩٣/٤) والترغيب (١٧٢/٣) والمطالب العالية (٢٣١٢) وموارد الظمان للهيثمي (١٥٤٠)

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُودَاوُدَ ، وَالتَّرِمِذِيُّ ، وَابِنُ مَاجَه عِنْهُ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اشَّ عَلَى النِمَنِ قَاضِيًا ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنُّ ، قَالَ : قلتُ يَا رَسُولَ الله تَبْعَثُني وَأَنَا شَابًّ أَقْضَى ، وَلَا أَدْرِي مَا القَضَاءُ ؟ .

وف لفظ : « تَبْعَثُنى إِلَى قَوْم يكونُ بينهمْ احْدَاثٌ » / فَضَربَ بِيَده عِلى [و٣٣٢] صَدْرى ، وقَالَ : « إِنَّ اللهُمُّ الهُدِ قَلْبَهُ ، وَتَلْبَدُ » ، وقَالَ : « إِنَّ اللهُ تعالَى سَيَهْدِى قَلْبَكَ ، وَيُلْبَّتُ لِسَانَكَ » ، وَقَالَ : « إِنَّ اللهُ تعالَى سَيَهْدِى قَلْبَكَ ، وَيُلْبَّتُ لَسَانَكَ » قَالَ : « فَمَا شَكَكْتُ فَ قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنَ » (١)

ورَوَى الحارثُ بنُ عُمَرَ، عَنْ مُعَادِ رَضَىَ الله تعالَى عنه (٢)

وَرَوَى سَعْدُ بَنُ عُمَرَ بِنِ شُرَحْبِيلِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ سَعْدِ بِنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن جَدَّه قَالَ : « وَجَدْنَا فِي كَتُبِ سَعْدِ بِنِ عُبَادَةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ عمرو(٣) بِنَ حَرْم أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمَنِ مَعَ الشَّاهِدِ » (٤) .

ورَوَى الدَّارَ قُطْنِيً ، عَنْ جَارِيَةً (°) \_ بالجيم \_ ابنِ ظُفرَ \_ بالظّاء المعجمةِ المُشالَةِ \_ انَّ قَوْمَا اخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَ خُصِّ كَانَ بينهمْ ، فَبَعثَ حُذَيْفَةَ رَضَى الله تعالَى عنه يَقضَى بينهمْ ، فَقَضَى لِلَّذِى يَلِيهِمُ القُمُطُ ، ثمَّ رجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « أَصَبْتَ ، أَوْ أَحْسَنْتَ » (١) .

#### تنبيه

قَوْلُ عَثْمَانَ رَضَىَ الله تعالَى عَنْه ، « فَإِنَّ أَبَاكَ كَانَ يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، يريدُ : أَنَّهُ كَانَ يَقْضَى فِي بَيْنَ النَّاسِ ، يريدُ : أَنَّهُ كَانَ يَقْضَى فِي بَيْنَ النَّاسِ ، يريدُ : أَنَّهُ كَانَ يَقْضَى فَ بَعْضِ الأَمُورِ ، فِي أَوْقَاتٍ مِخْتَلْفَاتٍ ، لَا أَنَّهُ كَانَ يَقْضَى دَائِمًا ، كَمَا ذَل عليْهِ قُولُ عُمْرَ ، وَإِنَّمَا اَسْتَقْضَى [ رسول ] (٧) ﷺ جماعةً في اشياءَ خاصَّة ، ولمْ يَسْتَقْضِ شخصًا

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني (۳۲٤/۳) وابن ملجه (۲۳۱۰) والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۲۲/۱۶) ونصب الراية (۲۱/۶) وكنز العمال (۲۳۲۸، ۲۶۱۳۷) وابن سعد (۲۰/۲/۱) وتهذيب خصائص على للنسائي (۲۲) وابن ابي شيبة (۲/۱۷، ۱۷۲/۱۰) ودلائل النبوة للبيهقي (۳۹۷/۰)

<sup>(</sup>۲) بیاض بالنسخ (۳) وق (ب) ، عمارة ، .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (١٦/٦) برقم (٣٦١) ، أن رسول أله ﷺ قضى باليمن مع الشاهد الواحد في الحقوق ، ورواه الشافعي (١٠٤/٤) ، وكذا الطبراني الكبير (١٣٦٠) والدار قطني (٢١٤/٤) ، وكذا الطبراني الكبير (١٦٦٠) برقم (٣٦٢) برقم (٣٦٢)

<sup>(</sup>٥) جارية بن ظفر ، له صحبة ، يروى عنه ابنه نمران بن جارية . ترجم له في الثقات (٦٠/٣) والإصابة (٢٧٧/١) . وتاريخ الصحابة (٦٢ ت ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٦) سنن الدار قطني (٢٢٩/٤)

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

مُعينًا في القضاءِ بينَ النَّاسَ ، والدَّلِيلُ عَلَى ذلك حديثُ ابن عُمَر رَضَىَ الله تعالَى عنْهما : مَا اتَّخَذَ رَسُولُ الله ﷺ قاضيًا ، ولا أَبُوبَكُر ، ولا عُمَر حتَّى كانَ في آخِرِ زَمَانِهِ ، فقالَ ليزيدَ ابنِ اخْتِ نَمِر : « اكفِنِي بَعْضَ الأموُر » (() .

رَوَاهُ ابُويَعْلَى الموصِلِيّ ، رجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ - بسند جيِّد - عنِ السَّائِبِ بنِ يزيد (٢) أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ (٣) وأبابَكُرِ لَمْ يَتَخذْ قَاضِيًا ، وَأَوَّلُ مَنِ اسْتَقْضَى عُمَر ، قَالَ : « رُدُّ عَنِّى النَّاسَ في الدُّرْهَمِ والدُّرهَمَيْن »(٤)

والجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ : أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَسْتَقْضِ [ شَخْصًا مُعَيَّنًا لِلْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ دَائِمًا ، وَإِنَّمَا اسْتَقْضَى ] (٥) جَمَاعَةً فَي أَشْيَاءَ خَاصَّةٍ (٦) .

شرح غریب ما سبق(۷) ً.

القُمُطُ - بضَمَّ القافِ ، والميْمِ ، وبالطَّاءِ المهملةِ - جَمْعُ قِمَاطٍ - بكسرِ القَافِ ، وهْيَ الشُّرُطُ - بضَمَّ الشَّينِ المعجمةِ والرَّاءِ جَمْعُ شَرِيطٍ - وهُوَ مَا يُشَدُّ بِهِ الخُصُّ ، ويُوثَقُ بِهِ منْ لِيفٍ ، أَوْ خُوصٍ ، أو غيرهمَا . وقيلَ : القُمُطُ : الخَشَبُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى ظاهِرِ الخُصِّ ، أَوْ بَاطِنِهِ [ يُشَدُّ إِلَيْهَا جَرَادَى القَصَبِ أَوْ رَوْسِهِ (^) ] .

ومَعاَقِدُ القُمُطِ تَلِي صَاحِبَ الخُصِّ ، وَهُوَ البَيْتُ الَّذِي يُجْعَلُ مِنَ القَصَبِ . وَالْحَرَادَى - بِضَمَّ أَوَّلِهِ وسُكُونَ ثَانِيَةٍ - وَالْحَرَادَى - بِضَمَّ أَوَّلِهِ وسُكُونَ ثَانِيَةٍ -

وهي حُزُمةً مِنْ قَصَبِ يُلْقَى عَلَى خَشَبِ السَّقَفِ [كلمة نَبْطِيَّة ](١) .

<sup>(</sup>۱) بعض الأمور يعنى : صغارها . مسند ابى يعلى (۹،٤٤/٩) برقم (۹٥٥) إسناده صحيح ، ومجمع الزوائد (١٩٦/٤) باب استنابة الحاكم . وقال : رواه ابويعلى ، ورجاله رجال الصحيح ، واخرجه محمد بن خلف بن حبان في اخبار القضاة (۱۰۰/۱) من كلام الزهرى ، وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٣٦٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) السائب بن يزيد ابن اخت نمر الكندى ويقال : هذلى ، حج به رسول الله ﷺ وهو ابن سبع سنين ، ومات سنة إحدى وتسعين وهو ابن سبع وثمانين ، وهو السائب بن يزيد بن عبدالله بن سعيد بن ثمامة بن الاسود بن عبدالله ، وكان على السوق ايام عمر بن الخطاب .

له ترجمة في: الثقات (١٧١/٣) والإصابة (١٢/٢) وتاريخ الصحابة (١٢٣)ت(٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) في ا : 寒، مااتخذ قاضيا وابابكر ، والمثبت من ب والمصدر .

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقاني (٣/٤/٣) والمعجم الكبير للطبراني (١٧٨/٧) برقم (٦٦٦٢) رواه في الأوسط (١٨٧) مجمع البحرين ، قال ف المجمع (٩٦/٤) وفيه أبن لهيعة ، وفيه ضعف ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني (۲۹٤/۳).

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين زيادة من (ز)

<sup>(</sup>٨) مابين الحاصرتين ساقط من ب

<sup>(\*)</sup> المخطوط: لم ينخذ ، والصواب: لم يتخذا [بالف الاثنين].

<sup>(</sup>٩) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

#### الباب الثاني

## في ذِكْرِ المُفْتِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضَىَ الله تعالَى عنْهُم في أَيَّامِهِ ﷺ

رُوىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى / عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سُئِلَ : « مَنْ كَانَ يُفْتَى ِ [ظ٣٣٣] النَّاسَ فَى زَمَنِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ » قَالَ : « أَبُوبَكُر وَعُمَر » (١) .

وَرُوِى \_ النَّصَا \_ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَحِمه الله تعالَى قَالَ : « كَانَ اَبُوبَكْر ، وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ ، وَعُمَرُ وَعُمَرُ ، وَعَلَى مَانُ ، وَعَلَى رَضَى الله تعالَى عَنْهُمْ يُفْتُونَ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ » .

وَرُوِىَ \_ ايضًا \_ عنْ كعبِ بنِ مَالِكِ (٢) رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : « كَانَ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ يُفْتَى النَّاسَ في حَيَاةٍ رَسُولِ الله ﷺ .

وَرُوِى عَنْ سَهْلَ بِنِ أَبِي حَثْمةً (٤) قَالَ : « كَانَ الَّذِينَ يُفْتُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلْ ثلاثةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَثَلَاثَةً مِنَ الْأَنْصَارِ : عُمَر وعثمان وعلى وأبّى بنُ كعب (٥) ،

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٣٢٠/٣)

<sup>(</sup>٢) كعب بن ملك بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن اسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج الانصارى السلمى المزنى ، شهد العقبة ، من الثلاثة الذين تخلفوا ، توفى في ايام على بن ابى طالب ، كنيته : ابوعبداش ، وقد قيل : إنه مات سنة خمسين

ترجمته في الثقات (٣٠٠/٣) والإصابة (٢٠٣/٣) وتاريخ الصحابة (٢١٨) ت (١١٧٢) .

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني (٣/٠/٣) عن خراش الأسلمي .

<sup>(2)</sup> في النسخ ، سهل بن ابى خيثمة ، والمثبت من المصادر . وهو سهل بن ابى حثمة بفتح الحاء ، وسكون الثاء ، وفتح الميم ورد في جمهرة الانساب ص (٣٤٢) واختلف في اسم ابى حثمة ، فقيل : عامر بن ساعدة ، وقيل : عبدات بن ساعدة الانصارى الحارثي ، صحابي صفير ، له خمسة وعشرون حديثا ، اتفقا على ثلاثة ، وعنه صالح بن خُوَّات ، وعروة بن الزبير ، والزهرى ، قيل : مرسلا ، وقال ابوحاتم : بليع تحت الشجرة ، قال الحافظ الذهبي : اظنه توفي زمن معاوية . له ترجمة في : خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (١/ ٤٢٥) وجمهرة الانساب ص (٣٤٢) والإصابة (٢ ، ٨٦)

والتهذيب (٢٤٩/٤). (٥) ابى بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الإنصارى الخزرجي ، أبوالمنذر المدنى ، سيد القراء ، كتب الوحى ، وشهد بدرا ، ومابعدها ، له مائة واربعة وستون حديثا ، اتفق البخارى ومسلم على ثلاثة ، وانفرد

البخارى باربعة ، ومسلم بسبعة ، وعنه ابن عباس وانس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة ومسروق وخلق كثير . وكان ربعة نحيفا ابيض الراس واللحية ، وقد امر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه رضى الله عنه ، وكان ممن جمع القرآن ، وله مناقب جمة رحمه الله تعالى . وتوفي سنة عشرين ، أو اثنتين وعشرين ، أو ثلاثين ، أو اثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلاثين ، وقال بعضهم صلى عليه عثمان رضى الله عنه . المدت (١/١٠) من المدت (١/١٠

ترجمته في: خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (١/٢٦، ٣٢) ت (٣٢٩) والثقات (٣/٥) والطبقات (٣/٨٤، ٢٠/١٣) والإصابة (١٩/١) وحلية الأولياء (١/١٠) وتاريخ الصحابة (٢١) ت (٢١)

ومعاذُ بنُ جبل ، وزيدُ بنُ ثابتٍ »(١) ، وقدْ تحصَّل مِنْ هذه الْآثَارِ ثَمَانِيَةٌ كَانُوا يُفْتُونَ والنَّبِيُ وَالنَّبِيُّ حَيًّ ، جَمَعَهُمْ شَيْخُنا رَحمهُ الله تعالَى فى بَيْتَيْن فَقَالَ :

وَقَدْ كَانَ في عَصْرِ النَّبِيِّ جَمَاعَةً يَقُومُ ونَ بِالْإِفْتَاءِ قَوْمَ قَانِتِ (٢) فَأَرْبَعَ لَهُ أَهُ مَعْهُ مُعَادً أُبَيًّ وَابْنُ عَوْفِ، ابْنُ ثَابِتِ (٣)

#### تنبيه

قَالَ السَّيِّدُ النَّسَابُ فِي شَرْجِهِ لِمُنْظُومَةِ ابنِ العِمَادِ فِي الأَنْكِحَةِ ، قَالَ ابْنُ الجَوْذِي فَ اللَّهِ مِسْ \_ : إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا يُفْتُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَشْرَةً : أَبُوبَكُر ، وَعُمَرُ ، وَعُمْدُ ، وَعُمْدُ الرَّحمنِ بِنُ عَوْفٍ ، وَمُعَاذُ بِنُ جَبِل ، وعَمَّارُ بِنُ يَاسِر ، وحُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ ، وَزَيْدُ بِنُ تَابِت ، وَأَبُوالدَّرْدَاءِ ، وأَبُومُوسَى الأَشْعَرِيّ » فَتحَصَل مِنْ كَلامِهِمَا اثْنَا عَشَر ، اتَّفَقَا عَلَى سَبْعَةٍ ، وانْفَردَ الشَّيْخ بِأبَيِّ ، وَابنُ الجَوْذِيّ بحذيفة ، وعمَّارٍ وَأَبي الدَّرداءِ ، وأبي مُوسَى الأَشْعِرَيِّ رَضَى الله تعالَى عنْهُمْ (٤) .

وَقَدْ نَظَمَ جَمِيعَ ذَلِكَ صَاحِبنَا ولَى الله تعالَى شَمْسُ الدِّينِ أَبُوعَبْدِالله محَمْد الشَّيخ ابن وَلَى الله الشَّيخِ العَلَّامَةِ شهابِ الدِّينِ بنِ الشَّلَبِيِّ الحنَفِيِّ فقالَ : مُتَمِّمًا لِنَظْمِهِ :

حُدَيْفَهُ أَبُومُوسَى إلَى أَشْعَرَ انْتَمَى وَجَدَيْفَهُ أَبُومُوسَى إلَى أَشْعَرَ انْتَمَى وَجَدَمْعُ مِنَ أَلَاصْحَابِ أَفْتَوْا بِعَصْرِهِ حُدَدَيْفَةُ عَمَّالُ وَذَيْتُ بِنِ ثَابِتٍ لَمُدَدُ بِنُ ثَابِتٍ أَبُكُ بِنِ عَدُونٍ وَفْوَ خَتْمُ نِظَامِهِمْ أَبُكُ بُنِنُ عَدُونٍ وَفْوَ خَتْمُ نِظَامِهِمْ

وعمَّارُ أَبُوالَدُردَا حُبُوا بِالسَّعَادَةِ مَعَادَةً مَعَادَةً مَعَادُ وَزَيْنُ النَّظْمِ بِالْخُلَفَاءِ النَّظْمِ بِالْخُلَفَاءِ الْبُوالْاشْعِرِيُ مُوسَى أَبُوالَكَدُرَاءِ فَأَعْظِمْ بِصَحْبِ قادةٍ شعراءِ فَادَةٍ شعراءِ

وَلَهُ فِيهِمْ أَيضًا مَعَ تَغْيِيرِ النَّظْمِ والقَافِيَهِ لِمَا فِ بَعْضِ ذَلِكَ النَّظْمِ مِنَ الإِبهامِ ، والله وَلَيُّ الفَضْلِ والإِنْعَامِ .

وَجَـمْعُ مِـنَ الْأَصَحْابِ أَفْتَـوْا بِعَصْـرِهِ حُذَيْفَةُ عَمَّـارٌ وَزَيْـدُ بُـنُ ثَابِـتٍ / أَبَى أَبُومُوسَى إِلَى أَشْعَرَ انْتَمَى وَفَاهِمْ

أَبُوبَكُ رِ ٱلْفَارُوقُ عُثْمَانُ مَـعُ عَلِيّ مُعَالًى مَعْ عَلِيّ مُعَالًى مُعَالًا مُعَالًا اللّهُ مُعَالًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ [ و٣٣٣ ] رضًا مَعَ نَجُل عَوْفٍ مِنَ العلِيّ [ و٣٣٣ ]

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٣٢٠/٣).

<sup>(</sup>٢) في شرح الزرقاني (٣/٠/٣) ثابت.

<sup>(</sup>٣) وجاء في المصدر السلبق الشطر الثاني هكذا : معاذ ابي وابن عوف ابن ثابت . وذكرهم ابن الجوزي في المدهش : احد عشر . (٤) شرح الزرقاني (٣٢٠/٣) وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي (٨٢) واعلام الموقعين (١٣/١) في اسماء اهل الفتيا

وَلَهُ فِيهِمُ ايضًا:

وَلْسَى زَمُسِنِ المُسْتَارِ أَفْتَسَى بِعَمْسِرِهِ حَسَدَيْفَةُ عَمُّسَارُ وَذَيْسَدُ بِسِنُ ثَابِسِتٍ أَبُومُوسَى إلَى أَشْسَعَر انْتَعَى

أَبُوبَكُ رَ الْفَارُوقُ عُثْمَ اللهُ حَبْدَرُ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُؤْمِرُ مُعَدِّرُ وَهُ مَ عُونِيمِرُ وَهُ مَ عُونِيمِرُ وَهُ مَ عُونِيمِرُ وَهُ مَ عُونُ مُعَمَّرُ وَهُ مَعْمُرُ مُ مَعَمَّرُ مَ مُعَمَّرُ مُ مُعَمَّرُ مَ مُعَمَّرُ مَ مُعَمَّرُ مَ مُعَمِّرُ مُعَمِّرُ مُ مُعَمِّرُ مُ مُعَمِّرُ مَ مُعَمِّرُ مِ مُعَمِّرُ مُ مُعَمِّرُ مِ مُعَمِّرُ مِ مُعَمِّرُ مَ مُعَمِّرُ مَ مُعَمِّرُ مِ مُعَمِّرُ مَ مُعَمِّرُ مِ مُعَمِّرُ مِ مُعَمِّرُ مِ مُعَمِّرُ مِ مُعَمِّرُ مِ مُعَمِّرُ مَ مُعَمِّرً مُ مُعَمِّرً مُ مُعَمِّرً مُ مُعَمِّرً مُ مُعَمِّرً مُ مُعَمِّرً مُ مَعْمُمُ مُ مُعَمِّرً مُ مُعِمِّرً مُ مُعَمِّرً مُ مُعِمِّرً مُ مُعِمِّرً مُ مُعِمِّرً مُ مُعِمِّرً مُ مُعَمِّرً مُ مُعِمِّرً مُ مُعِمِّرً مُ مُعِمِّرً مُ مِعْمُ مُ مُعِمِّرً مُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعِمِّرًا مُعُمِّرًا مُعَمِّرًا مُعْمِلًا مُعِمِّرًا مُعِمِّرًا مُعِمِّرًا مُعَمِّرً مُعِمِّرًا مُعِمِّرًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعَمِعُمِرًا مُعِمِعِمِي مُعِمِّرًا مُعِمِلًا مُعِمِعُمُ مُعِمِّرًا مُعِمِعُمُ مُعِمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعِمِعُمُ مُعِمُ مُعِمِعُمُ مُعِمِعُمُ مُعِمِعُمُ مُعِمِعُمُ مُعُمُعُمُ مُعِمِعُمُ مُ



### الباب الثالث

### في ذِكْرِ حَفَّاظِ القرآنِ مِنْ أصحابِهِ رَضَىَ الله تعالَى عنْهم في حَياتِهِ ﷺ

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ عَبْدِالله بن عَمْرو رَضيَ الله تعالَى عنْهُمَا ، قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول : « خُذُوا الْقرآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ (١) : مِنْ عَبْدِالله بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ ، وَمُعَاذٍ ، وأُبَى ابن كعب ، (٢) ، رَضَىَ الله تعالَى عنهم .

قال الشُّيْخ في \_ الإِتْقان \_ أي تعلمُوا منهم ، والأربعة المذكورُون ، اثنان : منَ المهاجِرِينَ ، وهُو المُبُتَدأُ بهمًا ، واثنانِ منَ الأنْصَار : يسالِم هو ابن معقل مولَى ابي حُذيفة ، ومعاذُ بنُ حَبِل (٣)٠

ورَوَى البُّخَارِيُّ ، عن قتادةَ رَضيَ الله تعالَى عنْه قالَ : سالتُ أنسَ بنَ مالكِ : « مَنْ جَمَعَ القُرآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فقالَ : إِذْبَعةُ كِلُّهمْ مِنَ الْأَنْصِارِ : أُبَيُّ بِنُ كَعْبِ ، ومعاذُ بنُ جَبَل ، وزيدُ بنُ ثابتٍ ، وأَبُوزَيْدٍ » ، قلتُ : مَنْ أَبُوزَيْدٍ ؟ قال : «أَحَدُ

ورُوِى - أيضًا - من طريقِ ثابتٍ ، عنْ أنس رضى الله تعالى عنْه ، قالَ : « مَاتَ النَّبِيّ ﷺ ولمْ يَجْمَع ِ القرآنَ غيرُ اربعةٍ : أَبُوالدُّرْدَاءِ ، وَمُعَاذُ بنُ جَبَل ٍ ، وذيدُ بنُ ثابتٍ ،

<sup>(</sup>١) و خذوا القرآن من اربعة ، قال العلماء : سببه أن هؤلاء أكثر ضبطا لالفاظه ، وأتقن لادائه وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم . أو لأن هؤلاء الأربعة . تقرغوا لأحده منه صلى ألله عليه وسلم مشافهة ، وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض ، او لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم ، أو أنه صلى أشَّ عليه وسلم أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته ﷺ مِن تقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم، وانهم اقعد من غيرهم في ذلك فليؤخذ عنهم.

<sup>«</sup> تعليق محمد فؤاد عبدالباقي على مسلم (١٩١٣/٤) برقم (٢٤٦٤) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٥ ك ١٥ ، ٢/٢٩/٦) وصحيح مسلم / فضائل الصحابة ب(٢١) رقم (١١٦) وسنن الترمذي (٣٨١٠) والمسند (٢/ ١٩٠ ، ١٩١) والمستدرك للحاكم (٢/٥٧/٩) والمجمع (٢١/٥٢/٩) وفتح الباري (١٢٦/٧ ، ٤٦/٩) وكنز العمال (٣٠٨١) والسلسلة الصحيحة (٢٨٢٧) وابن ابي شيبة (١٨/١٠) وتفسير القرطبي (٥٨/١) وابن سعد (۱۱۰/۲/۲) والحلية (۲۲۹) وابن عدى (۱۸٦/۲).

<sup>(</sup>٣) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (١٩٩/١) النوع العشرون في معرفة حفاظه ورواته .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق وصحيح البخارى (٢٠٠٦) والإتقان في علوم القرآن (١٩٩/١).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى (٢٣٠/٦) والإتقان (١٩٩/١).

ورَوَى مُسدَّدٌ عَنْ عبدِالله بن عمرو رَضَى الله تعالَى عنْهما ، قال : « أربعةُ رَهْطٍ » لا أَزالُ أُحِبُّهُمْ منذُ ما سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ يُقولُ : « اسْتَقْرِئُوا القُرآنَ مِنْ أربعةٍ : منْ عبدِالله بنِ مسعودٍ ، وأبَى بنِ كعبِ ، وسالم مولى أبِي حُذَيْفَةَ ، ومعاذِ بنِ جَبَل ٍ » (١)

ورَوَى البَزَّارُ ـ برجال ثقاتٍ ـ عنِ ابنِ مسعودٍ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « اسْتَقْرِبُوا القُرانَ مِنْ أربعةٍ : منْ أَبَى بنِ كعبٍ ، وعبْدالله بنِ مسعودٍ ، ومعاذِ بنِ جَبلٍ ، وسالم مولَى أبى حُذَيْفَةً » (٢)

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ - برجال ثقاتٍ - غير إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ عثمانَ الحَضْرَمِيُّ - فيحُّرُ حالُهُ - والبَيْهقِيُّ ، وابنُ أبى زائدة (٢) ، عن عامر الشَّعْبِيِّ رحِمَهُ الله تعالى ، قالَ : « جَمَعَ القرآنَ على عهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ستةٌ منَ الأنْصَارِ : زيدُ بنُ ثابتٍ ، وابُوزَيدٍ ، ومعاذُ ابنُ جبل ، وأبُوالدردَاءِ ، وسعدُ بنُ عُبَادةَ ، وأُبَيُّ بنُ كعبٍ ، وقد كانَ جَارِيَة (٤) بنُ مَجْمعِ ابن جارية قدْ قرآهُ إلاَّ سُورَةً أو سُورَتَيْن » (٥)

ورَوَى الطُّبَرَانِيُّ \_ مرسلاً برجالِ الصَحيحِ \_ عنْ عبدالرحْمٰن بنِ أبي لَيْلَى ، رَحِمَهُ الشَّعالَى ، قَالَ / كَانَ سَبَعِدُ (٦) بنُ عُبَيْدٍ يسمى القارىء علَى عهْدِ رَسُول ِ الله [ط٣٣٣] (٧) .

ورَوَى ابُويَعْلَى ، والبزَّارُ ، والطّبرانيُّ - برجال ثقاتٍ - عن انس رَضى الله تعالى عنه قال : « افْتَخرَ الحيّانِ منَ الأنصار : الأوسُ والخزْرجُ ، فقالتِ الأوسُ : منا غسبيلُ الملائكةِ :

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى (۳٤/۰) ومسلم / فضائل الصحابة (۱۱۸) والمسند (۱۸۹/۲) وشرح السنة للبغوى (۱۷/۲) ومشكاة المصابيح (۱۹۰، ۲۱۹۰) والحلية (۱۷۲/۱) والبداية (۳۷۷/۳) وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (۳۲۷/۳) وتاريخ بغداد للخطيب (۱۳۰۸)

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری (۹/ ۳۶، ۳۵).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (١) د وابن ابي داود ، وفي (ب) د وابوداود ، وكذا (ز) والتصويب من المعجم الكبير للطبراني (٢٦١/٢) وكذا (٣٤/٥) برقم (٤٤٧) .

<sup>(</sup>٤) جارية بن مجمع بن جارية الانصارى : ذكره الطبراني وغيره ، لكن ذكروا في ترجمته أنه أحد من جمع القرآن ، والمحفوظ أن ذلك ورد في حق أبيه ، الإصابة (٢٢٨/٢) برقم (١٠٤٧)

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني (٢٦١/٢) برقم (٢٠٩٢) قال الحافظ في الفتح (٥٣/٩) وإسناده صحيح مع إرساله ، وكذا المعجم (٦٤/٦) برقم (١٤٤٦) قال في المجمع (٢٢/١٠) وهو منقطع ولم يعد غير خمسة من الستة .

<sup>(</sup>٦) في النسخ « سعيد ، تحريف ، والتصويب من المصدر إذ هو : سعد بن عبيد بن النعمان القارىء الانصارى ، كنيته أبوزيد والدعمير بن سعد ، والى عمر بن الخطاب على الكوفة ، وهو احد الاربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله ، قتل بالقادسية ، سنة ست عشرة ، وكان له يوم قتل أربع وستون سفة .

له ترجمة في :التجريد (٢١٦/١) والثقات (٣/٧٤) والإصابة (٣١/٣) والمعجم الكبير للطبراني (٣/٣٥). (٧) المعجم الكبير للطبراني (٣/٦، ٤٠) برقم (٤٩١) قال في المجمع (٣١/٠٤) رواه الطبراني مرسلا ورجاله رجال الصحيح -

حنظلةً بنُ الرَّاهِبِ(١) ، ومنَّا مَنِ اهْتَزَّلَهُ عرشُ الرحمٰنِ : سعْدُ بنُ مُعاذِ [ بنِ جبلِ ] (٢) ، ومنًا منْ حَمَتْهُ الدَّبْرُ : عاصمُ بنُ ثابتِ بنِ [ أبى ] (٢) الاَقْلَعِ (٤) ، ومنًا مَنْ أجينتُ شهادتُهُ بشهادةِ رجُلينِ : خزيمةَ بنَ ثابتٍ (٥) ، وقالتِ الخَرْرِجيُّونَ : « منّا أربعةُ جَمعُوا القرآنَ على عهْدِ رَسُولِ الله ﷺ لم يجمعُهُ عَيرُهُمْ : زيدُ بنُ ثابتٍ ، وأبؤزيدٍ ، وأبَّلُ بنُ كعبٍ ، ومعادُ بنُ جبلٍ ، (١) .

ودَوَى الطَّبرانِيُّ ولمَّ يُعِدِّ غير خمسةٍ من السنة عن داودَ بنِ ابى هندٍ ، وإسماعيل بن ابى خالد ، وزكريا بن ابى زائدة رحمهمُ الله تعالى ، قالُوا : جَمَعَ القرآنَ على عهْدِ رسُولِ الله ﷺ سنةً منْ اصحابِ رَسُولِ الله ﷺ كلُّهمْ من الانصارِ : أُبَيُّ بنُ كعبٍ ، ومعاذُ بنُ جبلٍ ، وزيدُ بنُ ثابتٍ ، وأبُوزيدٍ ، وسعدُ بنُ عُبَيْدٍ » (٧)

ورَوَى الطَّبرانِيُّ - بسندٍ حسنٍ - عنْ عيسىَ السَّعْدِيِّ رحِمَهُ الله تعالَى ، قالَ : « رَأَيْتُ أَبَيُّ بنَ كعب أَبْيضَ الرأسِ واللحيّةِ مَا يخضبَ ، (٨) .

وروَى الإِمَامُ احمُد ، والطَّبرانيُّ - بسند حسنٍ - عنْ ابي حبَّة البَدْرِيُّ رَضَى الله تعالَى عنْه قالَ : لما نَزَلَتْ : ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ﴾ (١) إلى آخِرِهَا ، قالَ جبريلُ يا رسُولَ الله : « إنَّ الله يأمُرُكَ أن تُقْرِبُها أُبَيًّا ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ لاَبَيُّ : إنَّ جبريلَ عليه الصلاة والسلام « أَمَرَنَى أَنْ اقْرِبُكَ هَذِهِ السورَة ، قَالَ أَبَيًّ : « إِنِّى قَدْ ذكرت إلى ، ثم قالَ رَسُولُ الله ؟ قال : نعمْ فَبكى أُبَيًّ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) حنظلة من سلاات السلمين ، وفضلائهم ، وهو المعروف بفسيل الملائكة ، لما روى عن النبي ﷺ انه قال : « إن صلحبكم لتفسله الملائكة ، فسالوا اهله : ماشانه ؟ فقالت صلحبته : خرج وهو جنب حين سمع الهائعة ، وكفى بهذا شرفا وفخرا : « الإصابة واسد الفابة والسيرة (۲/۰۷) .

<sup>(</sup>٢) سعد بن معاذ السيد الكبير ، الشهيد البدرى ، الذى اهتز لموته عرش الرحمن ، وهو الذى قال لقومه : يابني عبدالاشهل ، كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا : سيدنا فضلا ، وإيمننا نقيبة ، قال : فإن كلامكم على حرام : رجالكم ونسامكم حتى تؤمنوا ياش ورسوله ، « انظر : سير اعلام النبلاء (٢٧٩/١ ـ ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من النسخ د ابي ، واستدركت من المصادر .

<sup>(</sup>٤)عاميم بن تابت بن أبي الأقلح ، الانصاري ، البدري ، الضبعي ، حمى الدبر ، جد عاميم بن عبر بن الخطاب لامه ، انظر : الإصابة ، واسد الفابة والسيرة (٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) خزيمة بن ثابت الإنصاري ، الاوسى ، نو الشهادتين ـ جعل رسول الله ﷺ شهادته بشهادة رجلين ، شهدبدرا ومابعدها من المشاهد ، وكانت راية بني خطمة بيده يوم الفتح ، وشهد مع على الجمل وصفين ولم يقاتل فيهما ، فلما قتل عمار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول : « تقتل عمار الفئة الباغية » ثم سل سيفه وقاتل : وانتفر : الاصابة وأسد الفابة .

<sup>(</sup>٢) مسند ابى يعلى (٩/٣٠ ـ ٣٣٠) برقم (٢٩٥٣) إسناده صحيح ، وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٤١/١٠) وقال : في الصحيح بعضه رواه أبويعلي والبزار والطبراني ورجالهم رجال الصحيح ، وكذا المطالب العالية (٤٠٢٣) .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني (٢/٤٠) برقم (٤٩٢ه) قال في المجمع (٤٢/١٠) وهو منقطع ولم يعد غير خمسة من الستة . (٨) المعجم الكبير للطبراني (١٩٧/١) برقم (٥٧٥) ورواه الحاكم (٣٠٢/٣).

<sup>(</sup>٩) سورة البينة من الآية (١) .

<sup>(</sup>۱۰) الدر المنثور للسيوطي (۲/۰۶) .

ورَوَى الطَّبرانَى - برجالِ ثقاتٍ - عن أبَى - بضِم الهمزةِ ، وتشديدِ التحتيَّةِ - أَبْنِ كَعْبِ رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « يَا أَبَا المنْذِرِ [ إنى ] (١) أُمِرْتُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ القرآنَ » فقالَ : بالله آمنتُ ، وعلَى يَدِكَ (٢) أَسْلَمْتُ ، ومنْكَ تعلَّمتُ ، قَالَ : فَرَدُّ رَسُولُ الله يَهِ القولَ فقالَ : يا رسُولَ الله ذكرتُ هناك ؟ قالَ : نعمْ باسمكَ ونسبِكَ في الملاِ الأَعْلَى ، قالَ فَاقْراً إِذًا يا رَسُولَ الله » . (٣)

وفي روايةٍ : « إنَّى عَرضتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ القرآن » فقالَ : أَمَرني جبريلُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَى النَّابِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّابِيِّ عَلَى النَّابِيِّ عَلَى النَّابِيِّ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللّه

وفي روايةٍ : قَالَ أَبَيُّ قَالَ لَى رَسُولُ الله ﷺ أُمِرْت أَنْ أقربتُ القرآنَ (٤)

ورقَى الحاكمُ ، عن ابنِ عمرو ، وابنُ عساكرَ ، عنِ ابنِ عُمَرَ رَضَى الله تعالَى عنْهمَا ، أنْ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « خُذُوا القرآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ : عبْدِالله بنِ مسعودٍ ، وسالم مولَى أبى حُذيفة ، ومعاذ بنِ جبل ، وأبى بن كعب (٥) ذاذَ ابنُ عُمَرَ / « لقَدْ هَممتُ أنَّ [ و٣٣٤ ] ابعثهمْ إلَى اليمنِ كَما بَعث عيسى بنُ مريم الحواريين ، قالُوا : يا رسُولَ الله أفلا تبعث أبابكر وعمر ، فهما أعلمُ وأفضل ؟ فقالَ : « إنى لا غِنى لي عنهما ، إنهما منى بمنزلةِ السَّمعِ والبَصَر ، وبمنزلةِ العَيْنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ » .

ورَوَى الإِمَامُ أحمد والنَّسَائِيِّ - بسند صحيح - والبَيهقِيُّ عنْ عبْدِالله بنِ عَمرو ، وقالَ : جَمَعْتُ القُرآنَ فقرَأْتُ بِهِ كلَّ ليُلةٍ ، فبلغَ رَسُول الله ﷺ فقالَ : « اقْرَأْهُ فِ شَهْرِ .. ، (١) انتهى .

وروَى ابنُ أَبِى دَاوُدَ \_ بسندٍ حسنٍ \_ عن محمّدِ بنِ كعبِ القُرَظِيّ (٧) قالَ : جَمعَ القرآنَ علَى عَهْدِ رسُولِ الله ﷺ خَمسةٌ منَ الأنْصَارِ : معاذُ بْنُ جبلٍ ، وعُبَادةُ بنُ

(٢) في النسخ ديديك ، والمثبت من المصدر

(٦) مسند الإمام أحمد(٢/٦٣، ١٦٥) والإتقان للسيوطي (٢٠٢/١) -

<sup>(</sup>١) زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (٢ / ٢٠٠) برقم (٣٩ه) في المجمع (٣١٢/٩) رواه الطبراني في الأوسط (٣٦١ ـ ٣٦٢) مجمع البحرين باسانيد، ورجال الرواية (كذا) وثقوا، ولم ينسبه إلى الكبير، وقال الحافظ الهيثمي: رواء الترمذي باختصار. (٤) الدر المنثور (٢٤١/٦)

<sup>(</sup>٥) المستدرك للحاكم (٢٢٥/٣).

 <sup>(</sup>٧) محمد بن كعب بن سُلَيم القرظى ، من عُبَاد اهل المدينة وعلمائهم بالقرآن ، مات سنة ثمان عشرة ومائة .
 له ترجمة في : الثقات (٥/١٥٣) والجمع (٢/٨٤٤) والتهذيب (٤٢٠/٩) والتقريب (٢٠٣/٢) والكاشف (٨١/٣) وتاريخ الثقات ص (٤١١) ومعرفة الثقات (٢٠١/٢) والمشاهير (١٠٧) ت (٤٣٦) .

الصَّامِتِ (١) وأُبَى بْنُ كَعْبِ، وأَبُوالدُّرداءِ، وأبُو أَيُّوب (٢) الأنْصاريّ ، (٣) .

ورَوَى البيهقيُّ فَ لَلَّحْلِ مِعْ ابنِ سيرينَ (٤) ، قالَ : ﴿ جَمعَ القرآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ اربعةً ، لا يُخْتلفُ فيهم : مُعَاذُ بن جَبَل ، وابَيُّ بنُ كعب ، وزيدٌ ، وابُوزَيْدٍ ، واختلفُوا في رجُلينِ منْ ثلاثةٍ : ابِي الدُّرْدَاءِ ، وعُثمانَ ، وقيلَ : عثمانُ وتميمُ (٥) الدُّارِيُّ » (٦) .

ورَوَى ابْنُ سعدٍ في \_ الطَّبقاتِ \_ والإمامُ احمدُ ، وابُوداودَ ، وابُويعلَى ، والحاكمُ ، عنْ أُمِّ وَرَقَةَ بنتِ عبدِالله بنِ الحارثِ (٧) ، وكانَ رسُولُ الله ﷺ يزورهَا ويُسَمَّيها الشهيدة ، وكانتُ قد جمعتِ القرآنَ ، وكان رسول الله ﷺ حِينَ غَزَا بدرًا ، قالتُ لهُ : اتأذنُ لِي أَنْ أَخْرجَ معكَ ؟ هُ(٨) الحديث .

وكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يزورُهَا في بيتِها ، وجعلَ لها مُؤذِّنًا يُؤذِّنُ لهَا [ في بيتها ](١) وأمرهَا أن تَؤُمُ أهلَ دارهَا (١٠) .

<sup>(</sup>۱) عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم بن فهر بن ثعلبة ابوالوليد ، مات سنة اربع وثلاثين ، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وكان اول من ولى القضاء في فلسطين

له ترجمه في : طبقات ابن سعد (٣/٣) و ١٦٢) وتاريخ خليفة (١٦٨) والسير (٥/١) والتاريخ الكبير (٩٢/٦) وتاريخ الفسوى (٣١٦/١) وأسد الغابة (١٦٠/٣) وشذرات الذهب (٤٠/١) .

<sup>(</sup>٢) ابو ايوب الانصارى اسمه : خالدب بن زيد بن كليب ، من بنى الحارث بن الخزرج ، كان ممن نزل عليه النبي ﷺ غدقدومه المدينة ، مات سنة اثنتين وخمسين .

له ترجمة في : طبقات خليفة (٨٩ - ٣٠٣) وطبقات ابن سعد (٤٨٤/٣ - ٤٨٥) واسد الغابة (٩٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد للهيثمي (٣١٢/٩) والإتقان للسيوطي (٢٠٢/١) .

<sup>(</sup>٤) محمد بن سيرين الانصارى ابوبكر بن ابى عمرة البصرى ، مولى انس بن مالك قال ابن سعد : ثقة مامون عال ، رفيع فقيه ، إمام كثير العلم والورع ، ولد لسنتين بقيتامن خلافة عثمان ، ومات في شوال سنة ١١٠ هـ من مصادر ترجمته : طبقات الحفاظ للسيوطى (٣١ ، ٣٦) برقم (٧٧) وتاريخ بغداد (٣٣١/٥) وطبقات الشيرازى (٨٨) والعبر (١٣٥/١) ووفيات الأعيان(٣/١)) .

<sup>(°)</sup> تميم الدارى ، وهو تميم بن أوس بن خارجة أبورقية ، كان ابوهند الدارى اخاه لامه . له ترجمة في طبقات ابن سعد (٧/٨٠) والتاريخ لابن معين (٦٦) والسير (٢/٢٤) وتاريخ خليفة (٣٤١) والتاريخ الكبير (٢/١٥) - ١٥٠/١) واسد الغابة (١/٢٥٠) وتاريخ الإسلام (١/٨٨٢) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد للهيثمي (٤١/١٠) والإتقان للسيوطي (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٧) أم ورقة بنت عبدات بن الحارث الانصارية ، صحابية فاضلة ، مجاهدة ، اشتهرت بكنيتها وبطلبها الشهادة في سبيل اش ، وكانت معن جمع القرآن في زمن النبي ﷺ ، قتلها غلام وجارية لها غما زمن عمر بن الخطاب فصلبهما ، وقد روى عنها عبدالرحمن بن خلاد في سنن أبي داود .

طبقات ابن سعد (٨/٧٥) والحلية (٦٣/٢) والاستيعاب (١٩٦٥/٤) واسد الغابة (٥/٦) وتجريد اسماء الصحابة (٢٣٧) والإصابة (٨٩٨٨) رقم (١٩٣٥) ودر السحابة (٢٣٧) .

<sup>(^)</sup> وتكملةالحديث : « اداوى جرحاكم ، وامرّض مرضاكم ، لعل الله يهدى في شهادة ، قال : « إن الله مهد لك شهادة ، فكان يسميها الشهيدة » . الطبقات الكبرى لابن سعد (٨//٥) .

<sup>(</sup>٩) مَابِينِ الحاصرتينِ زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>١٠) الإتقان للسيوطي (٢٠٣/١، ٢٠٤) والطبقات الكبرى لابن سعد (٨/٧٥٤).

ذكرَ أَبُوعُبَيْدٍ فَ كتابِ \_ القِراءات \_ أنّه ذكرَ القُرَّاء مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ فَعَدُّ مِنَ المُهَاجِرِينَ الخلفاء الأربعة ، وطلحة ، وسعدًا ، وأبْنَ مسعودٍ ، وحذيفة ، وسالمًا ، وأبّاهريرة ، وعبدالله بن السَّائبِ ، والعبّادِلَة ، وعائشة ، وحفصة ، وأمَّ سلمة ، ومن الأنْصَارِ : عبادة بنِ الصَّامِتِ ، ومعاذَ الّذِي يُكنى أبا حَلِيمَة ، ومجَمِّع بنَ جَارِيَة (١) ، وفضَالة بنَ عُبَيْدٍ (٢) ، وسلمة بنَ مخلّد (٢)

وصرّح بأن بعضهم إنّما أكملهُ بعْدَ النّبِي ﷺ ، فَلاَ يرد على الحصر المذكورِ في حديثِ أنس ، وعَدُّ ابْنُ أبِي داودَ منهمْ تميمًا الدّارِيّ ، وعُقبَة بن عامر ، وممنْ جمعهُ أيضًا : أَبُومُوسَى الأشعريّ ، ذكرهُ أَبُوعَمْرو الدّانِيِّ (٤)

ودوَى « أبو » (°) أحمدُ الغَسْكَرِى : لم يَجْمعِ القرآنَ مِنَ الأَوْسِ غير سعدِ بنِ عُبَيْدٍ ، (٦) .

ورَوَى محمَّدُ بنُ حبيبٍ في « المحَبِرُ » سعد بن عُبَيْدٍ ، احدُ مَنْ جمعَ القرآنَ في عَهْدِ رسُولِ الله ﷺ (٧)

ورَوَى الإِمَامُ احْمدُ - برجالِ الصّحيحِ - عنْ أبى هريرةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : كَانَ يُعْرَضْ عَلَى النّبِيِّ القرآنُ فَى كلِّ سنةٍ مرةً ، فلمّا كانَ العام الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مرّتَيْنْ .

كذَا ف نُسْخَتَيْنِ من « مجمّع ِ الزَّوائِدِ » وظاهِرُةُ / أنَّ أَبا هُريرةَ حفِظَ القُرآنَ [ظ٣٣٤] في عَهْدِ رسُولِ اللهُ ﷺ .

<sup>(</sup>١) مجمع بن جارية بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن امية بن يزيد الانصارى ، من بنى عمرو بن عوف ، مات في ولاية معلوية ، وهو اخو يزيد بن جارية

له ترجمة في : الثقات (٣/٥٨٣) والطبقات (٢/٥) الإصابة (٣٦٦/٣) وتاريخ الصحابة (٢٣٦)ت(٢٨٥) . (٢) فَضَالَة بِن عبيد بِن نافذ الانصاري ، وفي القضاء بدمشق بعد أبي الدرداء ، مات في ولاية معاوية بِن أبي سفيان ، وكان

<sup>.</sup> معاوية فيمن حمل سريره . له ترجمة في : الثقات (٣٠/٣) والإصابة (٢٠٦/٣) واسد الغابة (١٨٢/٤) والاستيعاب (٢/٧١ه) .

<sup>(</sup>٣) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٢٠٢/١)

<sup>(</sup>٤) الإنقان (١/٢٠٢، ٢٠٣)

<sup>(</sup>٥) زيادة من الإتقان (٢٠٣/١) .

<sup>(</sup>١) الرجع السابق .

<sup>(</sup>Y) ועלבוט (Y-۳/۱) ·

الأوَّلُ : قِيلَ : إِنَّ سَعْدًا هذا هوَ ابوُرْبُدٍ المذكور في حديثِ انس ، وقد اخْتُلِفَ في اسْمِهِ ، فقيلَ : هُوَ سعدُ بنُ عُبْيدِ بنِ النّعمانِ احد ابْنَيْ عَمْرو بن عَرْفِ(١) .

ورُدُّ بِأَنَّهُ : أَوْسِيُّ ، وأَنسُّ خَزْرَجِيُّ ، وقد قالَ : إِنَّهُ أَحدُ غُموُمَتِهِ ، وبِأَنَّ الشَّغْبِيِّ عَدَّهُ هُوَ وَأَبُوزِيدٍ جَمْعيًّا (٢) ، فيمن جمعَ القرآنَ كما تقدَّمَ ، فدلَّ علَى أنَّه غيرُهُ .

وقال ابنُ حجر : قد ذكرَ ابنُ ابِي دَاوُدَ فيمنْ جَمعَ القرآنَ قيسُ بنُ ابي صَعْصَعَةَ ، وهو خَرْرَجيًّ يُكنيَ : ابَازَيْدِ ، فلعلَّهُ هُو (٣) .

وذكرَ أيضًا : سعدُ بنُ المنْذِر بنِ أَوْس بن زهير ، وهو خَزْرَجِيَّ أيضًا ، لكنْ لم أرَ التَّصريحَ بأنّه يُكْنىَ : أبَازَيْدِ (٤) .

قَالَ : ثُمُّ وجَدْتُ عَنْد ابْنِ أَبِي دَاوُدَما (°) رَفَعَ الإِشْكَالَ ، فَإِنَّهُ رُوىَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرطِ البُخَارِيِّ إِلَى ثُمَامَةَ عِنْ أَنَس [ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ] (٦) : « أَنَّ أَبَازَيْدٍ الَّذِي جَمَعَ القرآنَ البُخَارِيِّ إِلَى ثُمَامَةَ عِنْ أَنَس وَكَانَ رَجِلًا مِنَّا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بِنِ النجارِ أَحْدٍ عُمُومَتِي ، وماتَ السُمُّةُ : قَيْسُ بِنُ السَّكَنِ ، وكَانَ رَجِلًا مِنَّا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بِنِ النجارِ أَحْدٍ عُمُومَتِي ، وماتَ ولمْ يَدَعْ عَقِبًا ونحنُ وَرثْنَاهُ »(٧) .

قال ابنُ أَبِى دَاوُدَ ، حُدثنا أَنسُ بنُ خَالدِ الانصَارِيِّ قالَ : هوَ قَيْسُ بن السَّكَنِ بن زَعُورَاءَ مِنْ بني عِديِّ بنِ النَّجَارِ ، قال ابنُ أَبِى دَاوُدَ : مَاتَ قريبًا مِنْ وَفَاةٍ رَسُولِ الله ﷺ فَذَهب علمهُ ، ولمْ يؤخذُ منْه ، وكان عَقَبِيًّا بدُرِيًّا ، ومنَ الأقوال في اسمه : ثابت ، وأوس ، ومُعاد (^)

الثاني: المستهرون (٩) بإقراء القُرآنِ مِنَ الصَّحَابَةِ سبعة : عُثمانُ ، وعلى ، وأبَى ، وزيدُ ابنُ ثابتٍ ، وابنُ مَسْعُودٍ ، وأبُوالدَّرداءِ ، وأبُومُوسى الأشْعَرِى ، كذا ذكرهمُ الذَّهبى ف للبقاتِ القُرَّاءِ لقلَ : وقد قراً عَلَى أُبَى جماعة مِنَ الصَّحابة منهم : أبُوهُريرة ، وابنُ عبّاس ، وعبدُالله بنُ السَّائِبِ ، وأخذَ ابنُ عبّاس عن زَيْدٍ أيضًا « وأخذ عنهم خلق من التابعين ، (١٠)

<sup>(</sup>١) في النسخ ، عمر بن عوف ، والتصويب من الإتقان (٢٠٣/١) .

<sup>(</sup>٢) ( النسخ ، جميعا ، والتصويب من الإتقان (٢٠٣/١) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۵) المرجع السلبق . (۵) قريراه ماددفع و فر (د) مادرفع ، والتصوري من الاتقاد ۱۲٫۳/۱

 <sup>(</sup>٥) في دا، مليدفع وق (ب) مليرفع، والتصويب من الإتقال (٢٠٣/١).
 (٦) ملبين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۷) עַנַבּוֹנ (۱/۳/۱)

<sup>(^)</sup> ועָצַנוֹי (١/٣٠١)

<sup>(</sup>٩) ف النسخ ، المشهور ، والمثبت من الإتقان (٢٠٤/١) .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من الإتقان (٢٠٤) .

الثالث : قالَ الكِرْمَانِيّ ف حديثِ : « خُذُوا القُرآنَ عنْ أَرْبعةِ » يحتملُ أنَّهُ ﷺ أَرَادَ الإعْلامَ بِمَا يكونُ بِعدَهُ أَيْ : أَنَّ هَوْلَاءٍ . الْأَرْبِعةَ يَبْقَوْنَ حتَّى يَنْفَردُوا بَذَلْك (١)

وتُعُقَّبَ بِأَنَّهِمْ لِم يَنْفَردوا ، بَلِ الَّذِينَ مَهَرُوا في تَجْويدِ القرآنِ بعْد العَصْر النَّبُوِيِّ أَضَعُافُ الذكورِين ، وقَدْ قَتِلَ سالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ فِي وَقَعَةِ اليَمَامَةِ (٢) ، ومَاتَ مُعَاذُ في خلافة عُمَرَ ، ومَاتَ أبَيٌّ ، وأبْنُ مَسْعُودٍ في خلافة عثمانَ ، وقد تأخَّرَ زيدُ بنُ ثابتٍ رَضِيُّ الله تعالَى عنْه ، وانتهتْ إليهِ الرِّئاسَة في القِراءَةِ ، وعاش بعدهمْ زَمَنًا طويلًا ، فالظَّاهِر : أَنَّهُ أُمِر بِالْأَخْذِ عَنْهِم فِي الزُّمَنِ الذِّي صَدَرَ فِيهِ ذَلك القولُ ، ولا يَلْزَم مِنْ ذَلكَ أَلَّا يكونَ أحدُ ف ذَلكِ الوقتِ ، شَارَكَهُمْ في حفظِ القرآنِ الكريم ، بلْ كانَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَ مِثْلَ الَّذِي حَفِظُوه وَأَزْيَد ، حَمَاعَةُ منَ الصَّحَابَةِ .

وفي الصَّحِيحِ في غَزْوةِ بِئُر معونة (٢): « أَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا بِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَ يُقَالُ لَهُمُ : القُّرَّاءُ ، وكَانُوا سَبْعِينَ رَجُلًا »(٤) .

الرابع : ف حديثِ ثابتٍ / عنْ أَنَس مُخَالَفَةً ، لحديثِ قَتَادَةَ مِنْ وَجُهِيْنِ : [و٣٣٥] أحدهمًا: التَّصْريحُ بصيغةِ الحَصْر في الأَرْبَعَةِ .

والثاني(٥): ذِكْرُ أَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلَ أُبِّي بِنِ كَعْبِ، وقدِ اسْتَنكِرَ جماعةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ الحَصْرَ فِي الأَرْبَعَة (٦) .

قَالَ الإِمَامُ الْمَازَرِيِّ (٧): لاَ يَلْزَمُ مِنْ قَوْل ِ أَنَس ِ: « لَمْ يجمعْهُ غيرُهُمْ » أن يكونَ الواقعُ في نَفْسِ الأمْرِ كَذلك ، لأنّ التَّقْديرَ : أنَّهُ لا يُعْلَمُ أنّ سِوَاهُمْ جَمَعَهُ ، وإذا كانَ المرجعُ إلى مَا في عِلْمِهِ لمْ يلزمْ أن يكونَ الواقعُ كَذلكَ (^).

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن (١٩٩/١)

<sup>(</sup>٢) يوم اليمامة لخالد بن الوليد على بني حنيفة ، كان في سنة (١١) واليمامة معدودة في نجد ، بينها وبين البحرين عشرة أيام ، وتعد هذه الموقعة من المواقع الفاصلة في حروب الردة . الطبرى (١٦٢/٣) وابن الأثير (١٧٤/٢) وابن خلدون (٢/٥٧) وابن كثير (٣٢٣/٦) وابن هشام (١٦٤/٤ ، ٢٧٢) وأيام العرب في الإسلام (١٦٢) -

<sup>(</sup>٢) يوم بئر معونة كان في السنة الرابعة من الهجرة ، وبئر معونة بين أرض بني عامر وحرة بني سليم . سيرة أبن هشام (٨٤/٣) وتاريخ الطبرى (٣٣/٣) وأيام العرب في الإسلام (٥١) .

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الإتقان في علوم القرآن للسيوطى (١/٩٩/) -

<sup>(</sup>٥) في ١٠، ز، الثاني و المثبت من (ب) وانظر: الإتقان (١٩٩١) .

<sup>(</sup>٦) الرجع السابق .

<sup>(</sup>٧) الإمام المازري : ابو عبدالله محمد بن على بن عمر بن محمد التميمي المشهور بالمازري نسبة إلى مازرة بصقلية ولد في إفريقية حوالي سنة 223 هـ ومن أثاره العلمية : المغلم بفوائد مسلم ، وعَمر حتى بلغ الثالثة والثمانين ، وتوفي بمدينة المهدية سنة ٣٦٥هـ / ١١٤١م .

انظر المقدمة المعلم بفوائد مسلم تحقيق متولى عوض وموسى شريف والديباج المذهب لابن فرحون طبعه (١) بمطبعة شقرون بمصر ۱۳۵۱ هـ.

<sup>(^)</sup> الاتقان للسيوطى (١٩٩/١، ٢٠٠)

وقالَ القُرْطُبِيِّ (١) : إِنَّماَ خَصَّ أَنَسُ الأَرْبِعةَ بِالذِّكْرِ ، لِشِدَّةِ تَعلَقِهِ بِهِمْ دونَ غيرهِمْ ، أو لكونهمْ كانُوا ف ذِهْنِهِ دونُ غَيْرهِم (٢) .

وقالَ القاضي أَبُوبَكُرِ البَاقِلَّانِيَّ (<sup>٣)</sup> : الجوابُ عَنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِنْ أَوْجُهٍ : احدها : انَّهُ لا مفهومَ لَهُ (٤) .

النَّاني: المرادُ لمْ يَجْمَعْهُ عَلَى جَمِيعِ الوُجُوهِ والقِراءَاتِ ، الَّتِي نَزَلَ بِهَا ، إِلَّا أُولَئِكَ . الثَّالِثُ : لمْ يجمَعْ مَانُسِخَ مِنْهُ بَعْدَ تِلاَوَتِهِ ، وَمَا لَمُ يُنْسَخْ إِلَّا أُولَئِكَ .

الرَّابِع : المرادُ بِجَمْعِهِ تَلَقِّيهِ مِنْ في رَسُولِ الله ﷺ لَا بِوَاسِطَةٍ . ا هـ .

الخامسُ : أنَّهُمْ تَصَدُّوا لِإِلْقَائِهِ وتَعْلِيمِهِ فاشْتُهِروا بهِ .

السّادس: المرادُ بالجمْع : الكتابة . .

السَّالِعُ : المرادُ بالجمْع : انَّهُ لَمْ يُفْصِحْ بِأَنَّ احدًا جَمَعَهُ بِمَعْنَى : إِكْمالِ حِفْظِهِ في عهْدِ رَسُولِ الله ﷺ إِلَّا أُولَٰئِكَ .

الثّامن: المراد بِجَمْعِهِ: السَّمْعُ والطَّاعَةُ لهُ والعَمَلُ بموجَبِهِ ، وقَدْ أَخْرَجَ احمدُ في \_ الزّهْدِ \_ مِنْ طريقِ أبي ِ الزَّاهِرِيَّةِ: أنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ : إنَّ ابْني جَمَعَ القُرآنَ ، فَقَالَ : « اللَّهُمّ غَفْرًا ، (°) أَ إِنَّما جَمَعَ القُرآنَ مَنْ سَمِعَ واطَاعَ » .

قالَ الحافِظُ ابنُ حَجَر : وفي غَالِبٍ هَذِهِ الاحْتِمَالَاتِ تكلُّفُ ، وَلاَ سِيَّمَا الْآخِير ، وقدْ ظهرَ لى احْتِمَالُ آخرَ ، وهُو : أنَّ المرادَ إِثْبَاتُ ذَلِكَ للخَزْرَجِ دُونَ الآوْسِ فَقَطْ ، فلاَ يُنْفَى ذَلك عَنْ غَيْرِ القَبِيلَتَيْنِ مِنَ المهَاجِرِينَ ، لأنَّهُ قالَ ذَلك في مَعْرِضِ المفَاخَرَةِ بِيْنَ الأَوْسِ والخزرج . غَيْرِ القَبِيلَتَيْنِ مِنَ المهَاجِرِينَ ، لأنَّهُ قالَ ذَلك في مَعْرِضِ المفَاخَرَةِ بِيْنَ الأَوْسِ والخزرج . قالَ : والذِي يَظْهَرُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الأَحَادِيَثِ : أنَّ أَبَابَكْرِ كَانَ يحفظُ القرآنَ في حَيَاةٍ

<sup>(</sup>۱) القرطبى: هو محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح ـ بسكون الراء والحاء المهلة ـ الأنصارى الخزرجى الملكى أبوعبدات القرطبى مصنف التفسير المشهور الذى سارت به الركبان كان من عباد أنه الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يمنعهم من أمور الآخرة أوقاته معمورة ملين توجّه وعبادة وتصنيف توفي بمنية خصيب من الصعيد الادنى سنة ٢٧١ هـ.

له ترجمة في الديباج المذهب (٣١٧) وشذرات الذهب (٥/٥٣٥) وطبقات المفسرين للسيوطى (٢٨) ونفح الطيب (١١٠/٢) وهدية العارفين (٢/١٥) والوافي بالوفيات (١٣٠/١) وطبقات المفسرين للداودى (٢٥/٦، ٦٦) برقم (٤٣٤). (٢) الإتقان في علوم القرآن (٢/٠٠١).

 <sup>(</sup>٣) الباقلاني هو : ابوبكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني القاضي ، اصله من البصرة ، والمرجح انه ولد في النصف الثاني من القرن الرابع الهجرى وعاش في بغداد ويعد الباقلاني انبه متكلمي المدرسة الاشعرية وتوفي سنة ٤٠٣هـ / ١٠١٣ م ببغداد

مصادر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب (٩/ ٣٧٩ ـ ٣٨٣) وتبيين كذب المفترى لابن عساكر (٢١٧ ـ ٢٢٦) والوفيات لابن خلكان (١٩/١) واللباب لابن الاثير (١/ ١٠) وتذكرة الحفاظ للذهبي (١٠٧٩) والواق بالوفيات للصفدى (١٧٧/٣ ـ ١٧٨) والديباج المذهب لابن فرحون (٢٦٧ ـ ٢٦٨)

والبداية والنهاية (١١ / ٣٥٠ ـ ٣٥١) والنجوم الزاهرة (٢٣٤/٤) وتاريخ التراث العربي لسيزكين (٣٨٤/٢) . (٤) فلا يلزم الا يكون غيرهم جمعه ، الإتقان للسيوطي ،(٢٠٠/١) .

<sup>(°)</sup> في النسخ ( اغفر ) والمثبت من الإتقان (٢٠١/١)

رَسُولِ الله ﷺ، فَفِي الصَّحِيحِ : انَّهُ بَنِي مسْجِدًا ايضًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ، فَكَانَ يَقَرَأُ فِيهِ القُرانَ ، وَهُوَ محمُّولُ علَى مَا كَانَ نَزَلَ مِنْهُ إِذْ ذَاكَ (١)

وقَدْ صَبِّع حديثُ : ﴿ يَوُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ الله ﴿ ( ) وَقَدْ قَدَّمَهُ ﷺ فَ مَرَضِهِ إِمَامًا لِلمَهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَقْرَأَهُمْ . انتهى .

قَالَ الشُّيْخُ فَ \_ الإِتْقَانِ \_ وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ ابنُ كَثِير (٢)

وقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ جَمْعُ المَسَاحِفِ(٤)

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وقد وَرَدَ عَنْ عَلِيٌّ أَنَّهُ جَمَعَ القُرآنَ عَلَى ترتيبِ النُّزُولِ عِقِبَ موتِ النبي

اخْرجَهُ ابنُ ابي دَاوُدَ (٥) . /[ظ٥٣٣]

andra and the second of the second The second s The second se



<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن (٢٠١/١) .

<sup>(</sup>۲) ועצבוט (۱/۱۰) .

<sup>(4)</sup> ועובוט (١/ ٢٠٢) .

<sup>(</sup>ס) ועָנבּוּט (ו/٢٠٣).

#### البلب الرابع

ف ذِكْرِ وُزَرَائِهِ ﷺ

(') .... .... ....

#### الباب المامس

### في سِيرته ﷺ في الإِمَارةِ.

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ (٢) مرسلاً قالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « الإِمَارَةُ بَابُ عَنْتِ إِلَّا مَنْ رَحِمَةُ الله تعالى » (٣) .

[ وروى عنْ أبِي مُوسَى الأشعرِيِّ رَضَى الله تعالَى عنْه ] (٤) ..... (٥)
ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عنْ عوف بنِ مالكٍ (٦) رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله
ﷺ : « الإِمَارَةُ أَمَانَةُ ، وَهِيَ يَوْمُ القِيَامَةِ خِزْيُ ونَدامةٌ ، إِلَّا لَنْ أَخَذَهَا بِجَقِّهَا ، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فيهَا » فَردِّدْ ذَلكَ يَا أَبَاذَرٌ .

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ وجاء في المستدرك للحاكم ( ٢٦٤/٢ ) عن أبي سعيد الخدرى رضى ألله عنه قال: قال رسول ألله ﷺ :« وزيراى من السماء : جبريل وميكائيل ومن أهل الأرض : أبو بكر وعمر ، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

وعن أبى سعيد أيضًا قال : قال رسول أف 義 : « إن في وزب ين من أهـل السماء ووزيـرين من أهل الأرض ، فـأما وزيـراى من أهل السماء فجبريل وميكائيل ، وأما وزيراى من أهل الأرض فأبو بكر وعمر ، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن أبى معاوية ، عن عطية بلفظ أخر . « المستدرك ٢٦٤/٢ ، .

<sup>(</sup>٢) خيشة بن عبدالرحمن بن أبى سبرة - بفتع المهلتين بينهما موحدة ساكنة - الجعنى الكول ، عن أبيه وعلى وعائشة وأبى هريرة وجماعة ، وعنه إبراهيم والحكم بن عتيبة وعمرو بن مرة وطلحة بن مصرف . قال الاعمش : ورث خيشمة مائتي الف درهم فانفقها على الفقراء ، وثقه ابن معين والعجل ، مات سنة ثمانين ، وقيل : كان يختم في ثلاث ، وخيثمة بن عبد الرحمن الاطرابلسي من اقران النسائي حافظ إمام .

خلاصة تذهيب الكمال ( ۲۹۷/۱ ) ت ( ۱۸۸۹ ) والثقات ( ۲۱۳/۶ ) والجمع ( ۱۲۲/۱ ) والتقريب ( ۲۳۰/۱ ) والتهذيب
 ( ۱۷۸/۳ ) والكاشف ( ۲۱۹/۱ ) وتاريخ الثقات ص ( ۱۶۵ ) والمشاهير ( ۱۲۱ ) ت ( ۷۸۸ ) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابي شيبة كتاب (٣٢) باب (٢) حديث (٨).

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين ساقط من (ب، ز).

<sup>(</sup>٥) بياض بالنسخة ١.

 <sup>(</sup>٦) عوف بن ملك الأشجعي، أبو عبدالرحمن، مات سنة ثلاث وسبعين.
 له ترجمة في : الاستيعاب (٣/ ١٢٢٦) وأسد الغابة (٣١٢/٤) والإصابة (٤٣/٣).

وفى روَاية : أنَّهُ سألَ النَّبِيِّ ﷺ عن الإِمَارَةِ ، فقالَ : أَوَّلُهَا سَلَامَةُ ، وَتَانِيها نَدَامَةُ ، وثانِيها نَدَامَةُ ، وثانِيها نَدَامَةُ ، وثالثُهَا عَذابُ يومَ القِيَامَةِ « إلا من عدل » (١) .

ورَوَى ابُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَبِي هُريرةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « الإِمَارَةُ الَّلُهَا مَلاَمَةُ ، وآخِرُهَا نَدَامَةُ ، وَالعَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ » (٢) .

ورَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عنْهمَا ، قالَ : جَاءَ حَمزةُ بنُ عبْدِ المطَّلب رَضَى الله ، الجُعَلْنِي عَلَى شَيْءٍ أَعِيشُ المطَّلب رَضَى الله تعالَى عنْه إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ، قالَ : يَا رَسُولُ الله ﷺ : « يا حمزةُ : نَفْسٌ تُحْيِيهَا ، احَبُّ إليكَ ، اوْ نَفْسٌ تُمِيتُهَا ؟ » قالَ : فُسٌ أَحْيِيهَا ، قالَ : « عليْكَ نفسَكَ » (٣) .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عصْمَة بنِ مَالِكِ رَضَى الله تعالَى عنْه ، أنَّ رسُولَ الله ﷺ اسْتَعْمَلَ رجلًا علَى الصَّدَقةِ ، فقالَ : يارسول الله اخترلى (٤) فقال : « اجْلِسْ ف بَيْتِك » (٥) .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ ـ برجال ثقاتٍ ـ غَيْر شَيْخِهِ أَبِي عُبَيْدةَ : عَبْد الوارثِ بنِ إبراهيم، فَيُحرَّدُ حَالُهُ ، عَنْ جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ : « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُ أَمْرَهُمُ امْراةً » (٦) .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضَىَ الله تعالَى عَنْه ، قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : وذَكَرَ بَلْقِيسَ صَاحِبَةً سَبَإٍ ، فقالَ : « لَا نُقَدِّسُ الله أُمَّةً قَادَتْهُمُ امْراَةً » (٧) .

ورَوَى الإِمَامُ أحمدُ ، والبُخَارِئُ ، والتَّرمِذِئُ ، والنِّسَائِئُ عنْه ، أنَّ رسُولَ الله ﷺ قَالَ : « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » (^) إ.

<sup>(</sup>۱) مابين القوسين زيادة من المصدر وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي ( ۲۰۰/۰ ) رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ، ورجال الكبير رجال الصحيح . والمعجم الكبير للطبراني ( ۷۲،۷۱/۱۸ ) برقم ( ۱۳۲ ) ورواه في الأوسط ( ۲۱۲ مجمع البحرين ) والبزار ( ۱۰۹۷ ) كشف الاستار وروا المصنف في مسند الشاميين ( ۱۲۱٤ ) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ( ٢٠١/٥ )رواه الطبراني في الاوسط، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام احمد (١٧٥/٢) والترغيب والترهيب للمنذري (١٩٩/٣) وكنز العمال (١٣١٤٨) وابن كلير (١٨/٣) . (٤) في النسخ «خيري» والمتبت من المصدر وفي مجمع الزوائد (٢٠١/٥) «خِرْق» .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ( ١٨٥/١٧ ) برقم ( ٤٩٣ ) ومجمع الزوائد ( ٢٠١/٥ ) رواه الطبراني وفيه : الفضل بن المختار وهو ضعيف

<sup>(</sup>١/ المسند (٥١/٥) والمستدرك (٢٩١/٤) وفتح الباري (٦/١٣) وكثف الخفا (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ( ٢١٠/٥ ) وكنز العمال ( ١٤٧٦٣ ) .

<sup>(</sup>۸) البخساری (۲۰/۱،۱۰/۱) والتسرمسذی (۲۲۲۲) والنسسائسی (۲۲۷۸) والسنن الکبسری للبیههی (۱۲۳۸) (۱۲۸۰،۱۱۲/۱۰ والبغوی (۱۲۹۰) (۱۲۲۰،۱۲۲) والبغوی (۱۲۹۰) والبغوی (۱۲۹۰) وتفسیر القرطبی (۱/۳۵، ۱۸۳/۱۳) والبدایهٔ (۱۳۹/۱۲) والدرد المنتثرة (۱۳۳) والبدایهٔ (۱۳۹) والمسند (۱۳۹، ۲۷۰) .

وَنَوَى مَحَمَّدُ بِنِ يَخْيَى بِنِ ابَى عُمَرَ ، عِنْ ابِي ذَرًّ / رَضَىَ الله تعالَى عِنْه ، انْـهُ [و٣٣٦] سَـنَالَ رَسُولَ الله ﷺ فَ الْإِمَارَةِ ، فَقَالَ : « إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وإِنَّهَا أَمَانَةُ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ القِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةُ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا ، وادَّى الَّذِي عَلَيْهِ فيهَا ، (١) .

ورَوَى مُسْلِمٌ ، وابُو دَاوُدَ عنْهُ ، قالَ : قلتُ يا رَسُولَ الله ، أَلاَ تَسْتَغْمِلُنَى ؟ فضَرَبَ بيدهِ على منْكبِي ، وقالَ : « يا ابًا ذَرِّ إِنِّى ارَاكَ ضعيفًا ، وإِنِّى أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسى : « لَا تَأْتَمَرِنُ عَلَى اثْنَيْن ، ولَاتلينُّ مالَ يَتِيم » . (٢)

وفى رواية : ﴿ إِنَّكَ ضِعِيفُ ، وإِنَّهَا أَمَانَةُ ، وإِنَّهَا يومَ القِيَامَةِ خِزْى ونَدَامَةُ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقُّهَا ، وأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ مِنْها ، (٣) .



<sup>(</sup>۱) مسلم / الإسارة (۱۱) والمستدرك ( ۹۲/٤) وفتح البارى ( ۱۲٦/۱۳ ) وإتحاف السادة المتقين ( ۳۱۷/۸ ) وطبقات ابن سعد ( ۱۷۰/۱/٤ ) وابن ابي شبية ( ۲۱۰/۱۲ )

قلت يعنى الولاية العامة كالمك والرئاسة ـ لكن لاباس من الولاية فيما تختص به كالشئون الاجتماعية ورياض الاطفال وطب الاطفال والنساء قياسا على ولاية القضاء فيما تشهد فيه وهو راى الطبراي وابي حنيفة واصحابه ١ هـ المحقق .

<sup>(</sup>۲) مسلم/ الإمارة (۱۷) وابوداود (۲۸۹۸) والنسائي (۲٬۵۰۲)والسنن الكبري للبيهقي (۱۲۹/۳، ۱۲۹/۳) وكنز العمال (۱۶۲۶) والمستدرك (۱۹۱۶) وابن سعد (۱۷۱۱/۱۶) ونصب الراية (۱۰/۶)

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ساقط من (ب)

 <sup>(</sup>٠) ابوحمید الساعدی ، اسمه عبدالرحمن بن زید بن النذر ، من بنی ساعدة بن کعب بن الخزرج ، کان من صالحی الانصار ،
 وقرائهم معن واظب علی حفظ الصلاة وقصولها من النبی ﷺ ، وکان ملازما للدین ، إلی ان توق بالدینة
 له ترجمة في التجرید (٢/٧١) والسیر (٢٨١/١) والإصابة (٤٦/٤) والثقات (٣٤٩/٣)

<sup>(</sup>٦) أبوداود (١٢١/٢) بأب في هدايا العمال / كتاب الخراج والفيء والإمارة.

#### البلب السادس

### في تَأْمِيرِهِ ﷺ ابَا بَكرِ الصِّدِّيقِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه .

عَلَى إِقَامَةِ الحَجِّ سنةَ تِسْعِ (١) ، وبعثَ في أثرهِ عَليًّا يقرأُ عَلَى النَّاسِ سُورَةَ بَراءة ، فقيلَ : لأنّ أوَّلَهَا نَزلَ بعْدَ أَنْ خَرَجَ أَبُو بكر رَضَىَ الله تعالَى عنْه إِلَى الحَّج ، وقيلَ : بَلْ لأنَّ عادةَ العَرب كانَتْ أَنَّهُ لايحلَ العقودَ ويعقدُهَا إِلّا المطاعُ ، أو رجلٌ من أهْلِ بيتهِ ، وقيلَ : وأدينَ ؛ بهِ عوناً لَهُ ومساعداً ، ولهذَا لما قال لَهُ الصَّدُّيقُ : « أميرٌ ،أوْ مأمُورٌ ؟» قالَ » بَلْ مأمورٌ » . (٢)

وأما الرَّافضة فيقولُونَ : بَلْ عَزَلَهُ ، وليسَ هذا ببدْع من بُهتِهمْ (٣)

قَالَ في « زَادِ المعادِ » : واختلفَ النَّاسُ : هِلْ كَانتْ هَذَه الْحَجَّةُ قَدْ وَقَعتْ في شَهْرِ ذِي الحَجَّةِ ، أو كَانَتْ في ذِي القَعْدةِ مِنْ أَجْلِ النَّبِيِّ ﷺ على قوْلين ؟ والله تعالى أعلَم (٤) .

#### الباب السابع

# ف تأميرهِ ﷺ على بن ابي طالبٍ رَضيَ الله تعالى عنه الأخماسَ باليمنِ ، والقضاء بهَا (°)

قالَ في \_ زادِ المعَادِ \_ وَولَى الصَّدَقَاتِ جماعةً كثيرةً ؛ لأنَّهُ كانَ علَى كلّ قبيلةٍ وال يَقْبضُ صَدَقَاتِها بَها ، فَمِنْ هُنَا كَثُرَ عمَّالُ الصَّدقاتِ (٦) .

<sup>(</sup>۱) كما جزم به البخارى وابن إسحق قال الحافظ في التفسير: اتفقت عليه الروايات، وقال هنا: والحق أنه لم يختلف في ذلك وإنما وقع الاختلاف في أي شهر حج أبوبكر؟ فقيل: في ذي القعدة على طريقة العرب من عدم تقييده بالحجة انظر: شرح الزرقاني (۸۹/۳) ولكن المعتمد أنه في ذي الحجة، انظر «شرح الزرقاني (۳۲٤/۳).

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق (۳۹۰/۳)(۳) وتقولهم وافترائهم وكذبهم على المصطفى فيما يوافق اغراضهم.

<sup>(3)</sup> شرح الزرقانی (۸۹/۳) و ((772/7) و السیرة لابن سید الناس ((7/7)) والسیرة لابن کثیر ((3/7)) وابن هشام ((3/7)) وابن سعد ((3/7)).

<sup>(°)</sup> كما رواه أحمد وابوداود والترمذي وابن ماجة عنه : بعثني رسول الله ﷺ على اليمن قاضيا وأنا حديث السن قلت : يارسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي ولا أدرى ماالقضاء ؟ فضرب بيده في صدري فقال : «اللهم أهد قلبه وثبت لسانه» ، وقال : «إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك» قال : فما شككت في قضاء بين اثنين » «شرح الزرقاني (٣٩/٣) ، ٣٦٤)

<sup>(</sup>٦) شرح الزرقاني (٣٦٥/٣).

#### الباب الثابن

## في تاميرِهِ ﷺ بَلاَ انَ بِنَ سَلَسَانَ الفَلْرِسِيِّ رَضَىَ اللهُ تعالَى عنْه .

مِنْ وَلَدِ بهرام (١) جُور ، أَمَّرَهُ رسُول الله ﷺ علَى اليَمنِ كلِّها ، بعْد موْتِ كِسْرَى ، فهوَ أوَّلُ أمير في الإِسْلامِ علَى [ أهل ] (٢) اليمنِ ، وهوَ أوَّلُ منْ أَسْلَمَ مِنْ ملُوكِ العَجَمِ ، كما قالهُ النَّعْلَبِي (٣) رحمهُ الله تعالَى .

رَقَى أَبِنُ أَبِى الدُّنْيَا فَ كَتَابِ \_ دَلَائُلِ النَّبُوةِ \_ لَهُ عَنِ أَبِنِ إِسْحَاقَ رَحْمَهُ الله تَعالَى ، قالَ : بعثَ رَسُولُ الله ﷺ عَبْدَ الله بنَ حُدَافَةً (٤) إلى كِسْرَى / بكتابهِ ، يدعوهُ إلى [ظ ٣٣٦] الإسْلامِ ، فلمّا قرآهُ شقَّ كتابَهُ ، ثم بعثَ عامِلَهُ على الليمنِ باذَانَ ، أَنِ ابْعَثْ إِلَى هذا الرّجلِ رَجُلِيْ جَلْدَيْنِ فليأتيانِي بهِ ، فَبعثَ بَاذَانَ .

## الباب التاسع

# في تأميرِهَ على شبهرَ بنَ بلذَانَ رَضَىَ الله تعالَى عنهما ، على صنعاء واعمالِهَا .

لما مَاتَ باذانُ أَمَّرَ رسُولُ الله ﷺ وَلدهُ شَهْرًا على صنعاءَ ، وأعمالِهَا (٥) .

<sup>(</sup>۱) ابن سابور بن اردشیر بن بابك بن ساسان الاصغر احد الملوك الساسانیة من الفرس، واسلم باذان لماهلك كسرى وكان نائبه على الیمن وارسل بإسلامه إلى النبى 激。شرح الزرقاني (٣٦٣/٣) وجوامع السیرة النبویة لابن حزم الاندلسی (۲۰). (۲) مابین الحاصرتین زیادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في النسخ « الثعالبي ، والمثبت من « شرح الزرقاني ، (٣٦٣/٣) .

<sup>(</sup>٤) عبدات بن حذافة بن قيس ، كنيته ابوحذافة ، السهمي . له ترجمة في : طبقات ابن سعد (١٨٩/٤) وطبقات خليفة (٢٦) والتجريد (٢٠٥/١) والسير (١١/٢) . وتاريخ خليفة (١٤٢) والتاريخ الكبير (٥/٥) والمعارف (١٣٥) وتاريخ الفسوى (٢٥٣/١) والجرح والتعديل (٥/٢٩) والاستيعاب (٨٨٨/٣) وابن عساكر (٥/٥٥/١) وأسد الغابة (٣١/٣) والإصابة (٢٩٦/٣) والمشاهير (٣٦)ت(٢٠٥) وشرح الزرقاني (٣٦٦/٣) .

<sup>(°)</sup> شرح الزرقاني (٣٦٣/٣) ذكره الواقدى ، وابن اسحق والطبرى وقال الطبرى : لما غلب الأسود الكذاب على صنعاء وقتل شهر بن باذان تزوج زوجته فكانت هي اعانت على قتل الأسود بغضاً له .

## البلب الماش

## لْ تَامِيرِهِ ﷺ خَالَدَ بِنُ سَعِيدِ بِنِ الْعَاصِ رَضَىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ .

على صنعاء ، وأعمالِهَا بعد قتْل شهر (١) .

قال في « زاد المعاد » [ أمَّر رسول الله ﷺ على صنعاء خالد بن سعيد ] (٢) .

## البلب المادي مشر

في تأميرهِ عَنْهُ المهاجرَ بِنَ ابِي أُمَيَّة المخزومِيِّ [<sup>(7)</sup> رَضَى الله تعالى عنه . على كِنْدَةَ ، والصَّدَف ، فتُوفَّ رَسُولُ الله عَنْهِ ولم يَسِرُ إِلَيْهَا ، فبعثهُ ابو بكرٍ رَضَى الله تعالى عنه إلى [قتال] (٤) واناس من المرتدينَ (٥) .

## الباب الثاني مش

ق تاميرِهِ ﷺ زيادَ بنَ لبيدٍ الأَنْصَارِيِّ (١) رَضَىَ الله تعالَى عنه ، علَىٰ حَضْرَمَوْتِ (٧) .

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني على المواهب (٣٦٣/٣) -

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٣) الماجر بن أبى أمية بن المفية بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرش المخزومى شقيق أم سلمة أم المؤمنين ، له ف قتال أهل الردة الثر كبير. الرواني (٣٦٧/٣)

ر (٤) ملين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(°)</sup> تخريج الدلالات السمعية للخزاعي (۱۹۰، ۱۹۰) . (۲) زيادة بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدى بن امية بن بياضة الانصارى ، البياضي ، شهد بدرا والعقبة ، كنيته : ابوعبدات ، من فقهاء الصحابة، ممن سكن الشام . ترجمته في : الثقات (۱٤۱/۳) والطبقات (۹۸/۳ه) والإصابة (۸/۸۰ه) وتاريخ الصحابة (۱۰۸)ت(٤٨٦) .

رجعت في المحت (۱۹۱۰) والمحت (۱۹۱۰) والمحت (۱۹۱۰) والمحت (۱۹۰۰) المحت في المرق عدن بقرب البحر حولها رمال كثيرة تعرف بالاحقاف ، وقيل هو مخلاف باليمن . (۱۹۰) وتخريج الدلالات السمعية (۱۹۰)

#### الباب الثالث مثر

فَ تَأْمِيرِهِ ﷺ ابَا مُوسَى الْأَشْعَرِى (١) رَضَى الله تعالَى عنه علَى زَبِيدٍ (٢)، وعَدَن (٣) ، وزَمَع ، والسَّاحِلِ (٤) .

#### البلب الرابع مشر

ف تَأْمِيرِهِ ﷺ معلاً بنَ جَبَلٍ (٥) رَضَىَ الله تعالَى عنه عَلَى الْجَنَّدِ (٦) .



<sup>(</sup>۱) عبدالله بن قيس بن وهب بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر بن العنبر بن بكر بن عدى الأشعرى ، أبوموسى : قال النبى ﷺ : « لقد أعطى أبوموسى من مزامير داود ، و في الكوفة مرة ، والبصرة مرة ، ومات سنة أربع وأربعين وهو أبن نيف وستين سنة وقد قيل : إنه مات سنة خمسين ويقال أيضا : سنة أثنين وخمسين وهم أخوة أربعة ، أبوموسى ، وأبوعامر وأبوبردة وأبورهم ، بنوقيس ، أسلموا كلهم في موضع وأحد .

ترجمته ق : الثقات (٢٢١/٣) والطبقات (٣٤٤/٣ ، ١٠٥/ ، ١٠٦/٦) والإصابة (٣٥٩/٢) وحلية الاولياء (٢٠٦/١) وتاريخ الصحابة (١٥٤)ت(١٧٤)

<sup>(</sup>٢) زبيد - بفتح الزاى وكسر الموحدة وسكون التحتية ودال مهملة - مدينة باليمن

<sup>(</sup>٣) عدن ـ بفتحتين ـ مدينة ايضا باليمن .

<sup>(°)</sup> الخزرجي البدري اعلم الأمة بالحلال و الحرام.

<sup>(</sup>٦) الجند : بفتح الجيم والنون قدال مهملة : مدينة باليمن ، قال في المراصد : واليمن ثلاث ولايات : الجند ومخالفيها ، وصنعاء ومخالفيها ، وحضرموت ومخالفيها . (شرح الزرقاني ٣٦٣/٣) وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي (٦٧) والاستيعاب (٢٤٦/١)

#### الباب الفابس عشر

فى تَأْمِيرِهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بِنَ حربٍ (١) رَضَىَ الله تعالَى عَنْهُ على نَجْرَانَ (٢) .

(٣)

#### الباب السادس عشر



راجع شرح الزرقاني (٣٦٣/٣ ، ٣٦٤) وجوامع السيرة لابن حزم (٢٠) -

(۳) بياض بالنسخ .

(٥) بياض بالنسخ

<sup>(</sup>۱) ابوسفيان بن حرب ، اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، والد معاوية بن أبى سفيان ، مات سنة إحدى وددين . له ترجمة في : طبقات خليفة (۱۰) وتاريخ خليفة (۱۲) والتاريخ الكبير (۲۱۰/۶) والتجريد (۲۱۳/۱) والسير (۲۱۰/۱ والجرح والتحديل (۲۲/۶) والاستيعاب (۲۱٤/۷) والإصابة (۲۱۸/۱) والعبر (۲۱/۱) والتهذيب (۲۱۱/٤ ـ ۲۱۶) وشدرات الذهب (۲۰/۱) وخلاصة تهذيب الكمال (۱۲۲) وتهذيب الكمال (۲۰۳) والمشاهير (۵۰)ت (۱۲۹)

<sup>(</sup>٢) نجران : بفتح النون ، وسكون الجيم ـ موضع باليمن فتح سنة عشر ، سمى بنجران بن زيد بن سبأ ، كما في القاموس ، قال في الإصابة : يقال إنّ النبي ﷺ استعمله على نجران ولايثبت . قال الواقدى : اصحابنا ينكرون ذلك ، ويقولون : كان ابوسفيان بمكة وقت وفاة النبي ﷺ وكان عاملها اى نجران حينئذ عمرو بن خزم ،

<sup>(</sup>٤) تيماء بفتح الفوقية ، وسكون التحتية والمد : بلد في بادية تبوك على نحو سبع ، أو ثمان مراحل من المدينة . شرح الزرقاني (٣٦٤/٣) . وجوامع السيرة لابن حزم (٢٠) .

## الباب المابع عشر

في تأميره عَتَّاب \_ بفتح المهملة ، وتشديد المثنّاة الفوقيّة \_ ابنُ أسيد \_ بفتح الهمزة والسِّين المهملة (١) \_ على مَكة ، وإقامة المؤسم والحّج بالمسلمين سنة ثمان (٢) .

قال في \_ زادِ المعَاد \_ وله دونَ العِشرين سنةُ (٢)

#### الباب الثابن عشر

في تأميره ﷺ عمرُو بن العاص رضى الله تعالى عنه على عمَّان (٤)

#### الباب التاسع عشر

في ذِكْر خلفائِهِ ﷺ على المدينةِ إذًا سَافَرَ (٥)

رَوَى الطَّبَرانِيُّ ـ برجال ثقاتٍ ـ عنِ ابنِ عباس رَضَى الله تعالَى عنْهما ، أنَّ رَسُولَ اللهِ السُتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مكتوم (٦) عَلَى الصَّلاَةِ وغَيرهَا مِنْ أَمْرِ المدِينةِ

<sup>(</sup>۱) في شرح الزرقاني (٣٦٤/٣) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة . وهو : عتاب بن اسيد بن ابي العيص بن امية بن عبدالرحمن بن عبدمناف القرشي ، كنيته : ابومحمد ، وقد قيل : ابوعبدالرحمن ، ولاه رسول الله هي مكة ، وهو أبن ثمان عشرة سنة حين خرج إلى حنين ، وتوفي في يوم توفي ابوبكر الصديق ، ولم يعلم احدهما بموت الآخر ، لكن هذا مات بمكة ، وذاك مات بالمدينة وام عتاب ابنة زينب بنت ابي عمرو بن اميةبن عبد شمس بن عبد مناف .

ترجمته في: الثقات (٣٠٤/٣) والطبقات (٥/٤٤٦) والإصابة (٤٥١/٢) وتاريخ الصحابة (١٩١) ت (١٠٠٧) .

<sup>(</sup>٢) التي هي سنة الفتح ، فهو اول امراء الحج كما جزم به الماوردي وابن كثير والمحب الطبري وغيرهم .

 <sup>(</sup>٣) جوامع السيرة لابن حزم (٢٠) . وشرح الزرقاني (٣٦٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٣٦٧/٣) ، ان عمرو بن العاص بعث في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبدا بني الجلندي بعمان فاسلما وصدقا ،

عمان: عاصمة الكويت وهي غير عُمَان [بضم العين المهملة وفتح الميم] عاصمة الاردن.
(٥) في جمع الفوائد من جامع الاصول، ومجمع الزوائد للإمام محمد بن محمد بن سليمان (١/ ٥٩٥٦) عن انس ان النبي ﷺ:
« استخلف ابن ام مكتوم على المدينة مرتين، لابي داود وفي (١٦٠/٢) برقم (٦٦٥٠) عن ابن عباس: « استعمل على المدينة أَبَارُهم: كلثوم بن الحصين الغفاري».

<sup>(1)</sup> هو عبدالله بن أم مكتوم الأعمى القرشي ، وهو عبدالله بن عمرو بن شريح ، كان اسمه قبل أن يسلم : الحصين ، فسماه النبي ﷺ : عبدالله ، مات بالمدينة .

ترجمته في تهذيب الاسماء واللغات (٢/٩٥/ - ٢٩٦) والتجريد (٢/٦٦) والثقات (٣١٤/٣ ـ ٢١٥) والسير (٣٦٠ ـ ٣٦٠) والسير (٣٦٠ ـ ٣٦٠ ، ٢٠٠ ـ ٥٠١ ، ٢٠٠ ) والمناهير (٣٦) - ٣٠٥) والإصابة (٣٠٤ ـ ٢٦٠ ، ٢٠٠ - ٥٠١ ) والمناهير (٣٦) ـ (٣٦)

## البلب المشرون

# في بَعْضِ تراجمِ امرائهِ على السَّرَايَا:

مِنْهِم : أَسَامَةُ بِنُ زَيدِ [ بِنِ حارثة ] (١) بِن شَرَاحِيل (٢) بِن كعب « بِن عبدالعزى »(٣) الكلبيّ ابُوزيدٍ ، اوْ ابُو محمّدٍ ، وابُو حارثة حِبُّ رَسُولِ الله ﷺ ، وابْنُ حِبّهِ وابْنُ حَاضِنَتِهِ ومولاته : أُمّ آيْمَنَ (٤) رَضَى الله تعالَى عنْها ، أمَّرهُ رسُولُ الله ﷺ على جَيش عظيم فيهِمْ ابوبكر وعمرُ ، وكانَ عمرُهُ يومئذِ عشرينَ سنةً ، وقيلَ : ثماني عَشْرةَ [ سنة ](٥) وقيلُ : شماني عَشْرةَ [ سنة ](١) ، فلمْ يزلُ حتَّى مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ ، ولمّا تُوفّ ابوبكر ، فاغار على ناحيةِ البلقانِ قَدْ شهِدَ معَ ابِيهِ مؤتة ، وسكنَ المِرَّةَ منْ أرض دمشقَ ابوبكر ، فاغار على ناحيةِ البلقانِ قَدْ شهِدَ معَ ابِيهِ مؤتة ، وسكنَ المِرَّةَ منْ أرض دمشقَ مدةً ، ثمّ تحوّلَ إلى [....](٧) وكانَ عمرُ رَضيَ الله تعالى عنْه إذَا رَاهُ قالَ : السَّلامُ عليْكَ ابُّها الأميرُ ، فيقولُ : « لاَ أَرَاكَ إلاَّ أَدْعُوكَ الأميرُ ماعشتُ ، مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ وأنْتَ عَلَى الْمِيرُ ، هنائَ مَسُولُ الله ﷺ وأنْتَ عَلَى أَمِيرٌ »(٨) .

روَى الطَّبرانِيُّ - برجالِ الصحيحِ - عن الزُّهْرِيُّ رَحِمَهُ الله تعالَى ، قَالَ : « كَانَ أُسَامَةُ بِنُ زَيْد / يُدعَى بالأميرِ (١) حتَّى مَاتَ ، يقولُونَ : بَعَثَةُ رسُولُ اللهِ ، ثُمَّ لَمُ [ظ٧٣٧] ينْزَعُهُ حتَّى ماتَ (١٠) ، وفرضَ لَهُ عُمَرُ ثلاثةَ آلاف وخَمْسِمَانَةٍ (١١) وفرضَ لابنهِ ثلاثةَ آلاف ، فقالَ عبدُالله لابيهِ عمرَ : لِمَ فَضَّلْتَهُ عَلَى ٢ فوالله مَاسَبَقَنَى إِلَى مَشْهَدٍ ، قالَ : لَإِنَّ آبَاهُ زَيْدًا كَانَ أَحبُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ ، فَآثَرُتُ حُبُّ كَانَ أَحبُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى حبى (١١) ، روَاهُ التَّرْمذِيُ (١٦).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ب)

<sup>(</sup>٢) في ب ، شرحبيل ، وكذا ابن اسحاق . وخالفه الناس فقالوا : شراحيل .

ر انظر: تخريج الدلالات السمعية (121). ١٠٠٠ م. ١١٥ م. تابية من تخديم الدلالات السمعية

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين زيادة من تخريج الدلالات السمعية (٢٤١).

<sup>(</sup>٤) واسمها: بركة .

<sup>(</sup>ه) ملبين الحاصرتين زيادة من (ب) . (٦) ملبين الحاصرتين زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٧) بياض بالنسخ ولعل مكان الفراغ ، المدينة ، وانظر : خلاصة الخزرجي (١٦٢/١) .

<sup>(</sup>٨) انظر : طبقات ابن سعد (١/٤، ٦٦) والمعجم الكبير للطبراني (١/٩٥١) برقم (٣٧٣) والاستيعلب (١/٢٨) والإصلبة (١/٩/١) واسد الغابة (١/١٤) وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي (٤٤١)

<sup>(</sup>٩) في النسخ «بالامر ، والمثبت من المعجم الكبير للطبراني .

<sup>(</sup>۱۰) المعجم الكبير للطبراني (۱/۹۰) برقم (۳۷۱) قال في المجمع (۳۸۹/۹) رواه الطبراني مرسلا ورجقه رجال الصحيح والمستدرك (۳۷/۳) ودر السحابة (۳۲۷،۳۱۲)

<sup>(</sup>١١) ف تخريج الدلالات السمعية للخزاعي (٤٤١) وخمسة الاف ، .

<sup>(</sup>١٢) راجع: تخريج الدلالات السمعية (١٤١)

<sup>(</sup>۱۳) سنن الترمذي (١٧٨/٥) برقم (٣٨١٩) هذا حديث حسن صحيح

وكان نَقْشُ خَاتَمهِ : أُسَامة حِبُّ رَسُولِ الله ﷺ . روَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ـ برجالِ الصّحيح ِ ـ عنْ ابى بكر بنِ شُعَيْب [ بنِ الحبحاب ](١) عنْ اشياخِهِ(٢) .

رُوِى لَه عَنْ رَسُول َ اللهِ ﷺ مأنَّةُ حديثٍ وثمانية (٣) احاديثَ ، اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ منْها على خَمسة عَشرَ ، وانفردَ البُخَارِيُّ بحديثينُ ، ومُسْلِمُ بحديثين (٤) .

ماتَ رَضَىَ الله تعالَى عنه بوادِى القِرَى ، وقيلَ : بالمدينةِ سنةُ ارْبَع وخمسينَ ، وهوَ ابنُ خَمْسٍ وخمسينَ ، وهوَ ابنُ خَمْسٍ وخمسينَ ، وقيلَ : ست واربعينَ ، والأوّلُ اصَبُّحُ (٥) .

وتكلُّم جماعةً من اشرافِ الصَّحابةِ في إمْرَتِهِ عليْهم،

فرَوَى أَبُويَعْلَى - بِرَجَالِ الصَّحِيحِ - عَنِ أَبْنِ عَمَرَ رَضَىَ الله تَعَالَى عَنَهُما - قَالَ : للَّا استَعْمَل رَسُولُ الله ﷺ أَسَامَةَ بِنَ زِيدٍ ، قَالَ النَّاسُ فَيهِ (٦) فَبَلْغَ ذَلْكَ رَسُولُ الله ﷺ : « قد بلغني ما قلتُمْ فَ أُسَامَةً ، ولقَدْ قلتُمْ ذَلْك فَ أَبِيهِ قَبْلَهُ ، وإنّهُ لخليقٌ للإمارةِ ، وإنه لخليق للإمارةِ وإنّهُ لخليقٌ للإمارةِ ، وإنّه لخليق للإمارةِ ، وإنّه لخليقٌ للإمارةِ ، وإنّه لخليقٌ للإمارةِ ، وإنّهُ لخليقٌ للإمارةِ ، وإنّه لخليقٌ للإمارةِ ، وإنّه لخليقٌ للإمارةِ ، وإنّهُ لخليقًا لا في المِنْ اللهُ الل

وفى رواية : « وَإِنَّهُ لأحبُّ النَّاسِ إِلَىَّ كُلِّهِمْ » وكانَ ابنُ عُمَرَ يقولُ : « حاشَى فاطمةَ » وروَاهُ البُّخَارِيُّ مختصرًا (٨) .

رَوَى الْأَمَامُ احمدُ \_ برجالِ الصحيح \_ عنْ عائشةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْها \_ قالتْ : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ : « مَنْ كَانَ يحِبُّ الله ورسُولَهُ ، فليحبّ أُسَامةَ بنَ زَيْدٍ » (٩) .

ومنهم : خالدُ بنُ الوليدِ بنِ المغيرةِ بنِ عبدالله بنِ عمرِو بنِ مخزوم بنِ يقظةَ بنِ كعبِ ابن لؤى بنِ غالب بنِ فهر بنِ سليمانَ القرشيّ المخزومِيِّ سيفُ الله تعالَى ، سَمَّاهُ بذلك رسولَ

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من (ب، ز٬

<sup>(</sup>٢) المعجم الك الطبراني (١/٩٥١) برقم (٣٧٤) قال ف المجمع (٩/٢٨٦) ورجاله رجال الصحيح ، ورواه الحاكم (٣/٧٥) .

<sup>(</sup>٢) في خلاب تذهيب الكمال للخزرجي (١٦/١) ، مائة وثمانية وعشرون حديثا ،

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ترجمة (٣٥١) .

 <sup>(</sup>٥) خلاصة تذهيب الكمال (٦٦/١)
 (٦) في المصدر السابق : (قال : قبلغ .. » .

مسند ابی بعلی (4/4-79) ، (7/9) برقم (8010) إسناده ضعیف ، فضیل بن سلیمان نعم صدوق لکنه کثیر الخطأ ، غیر انه لم ینفرد به ، بل تابعه علیه وهیب

<sup>(^)</sup> مسند ابي يعلى (٣٥٢/٩) برقم (٢٠٢٥) إسناده صحيح واخرجه احمد (١٠٦/٢) من طريق عفان بهذا الإسناد وكذا (٢٠٨/ ١٠١) من طريق زهير وايضا (٢٠/١) واخرجه الطيالسي (٢٠/١) برقم (٢٥٢) من طريق حماد بن سلمة واخرجه البخاري في المغازي (٤٤٦٨) باب بعث النبي ﷺ اسامة بن زيد رضي الله عنمهما في مرضه الذي توفي فيه ، وكذا في المغازي (٤٢٥٠) باب غزوة زيد بن حارثة وايضا في الايمان والنذور (٢٦٢٧) باب قول النبي ﷺ ، وايم الله ، وكذا في فضائل اصحاب النبي ﷺ دو ايم الله ، وكذا في المعارف من لابعلم في النبي الله من لم يكت برطين من لابعلم في النبي الله و المناف من لابعلم في النبي الله و المناف المناف من لابعلم في النبي الله و المناف الله و المناف من لابعلم في النبي الله و الله و

النبى ﷺ (۳۷۳۰) باب مناقب زيد بن حارثة . وكذا (٤٤٦٩) وكذا في الأحكام (٧١٨٧) باب من لم يكترث بطعن من لايعلم في الأمراء حديثاً واخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٣٤٢٦) (٦٤) باب فضائل زيد بن حارثة واسامة بن زيد رضى الله عنهما من طريق ابى كريب محمد بن العلاء ، حدثنا ابواسامة عنعمر بن حمزة بن سالم به وكذا مسلم (٢٤٢٦) والترمذي في المغازي (٣٨١٨) وقال الترمذي : • هذا حديث حسن صحيح ، وفي الحديث : جواز إمراة المولى ، وتولية الصغار على الكبار ، والمفضول على الفاضل لانه كان في الجيش الذي امره عليه ابوبكر وعمر رضى الله عنهما ، وهما من هُما !!!

<sup>(</sup>١) المسند للإمام أحمد (١٥٦/٦) .

الله ﷺ في غزوةٍ مُؤْتَة لما حضَرَهَا ، وشَهِدَ رسُولُ الله ﷺ عَمَلَهُ بهَا بالمدينةِ ، فمِنْ يَوْمِئِذِ سمًّاهُ : سيف الله ، وقد تقدُّم في السُّرايا أنَّ رسُولَ الله ﷺ أَمَّرَهُ على جيش سَرِيَّة (١) .

ورَوَى الإمامُ احمدُ والطبرانيُّ - برجال ثقاتٍ - عنْ وَحْشيُّ بنِ حرب (٢) ، رَضىَ الله تعالى عنْه انَّ اَبابَكُر رَضِيَ الله تعالى عنْه ، عَقَدَ لَخِالِد بنِ الوليدِ رَضَى الله تعالى عنْه على قتال المرابِّة ، وقال سمعتُ رسُولَ الله ﷺ يقولُ : « نِعْمَ عبدُالله ، وأخُو العَشيرةِ خالدُ بنُ الوليدِ ، سيفُ من / سيوُفِ الله تعالى ، سَلَّهُ الله تعالى على الكفَّار والمنافقينَ (٢) [و٣٣٨]

وروَى الْإِمَامُ أحمدُ - « برجالِ الصحيحِ - إِلَّا أَنَّ عبدَاللكِ بِنْ عُمَيْرِ لَم يدرِكِ القِصةَ »(٤) - عن عبدِالملكِ بن عُمَيْر (٥) رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قالَ : استعملَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ الله تعالَى عنهُ أَبَا عُبَيْدةً عَلَى الشَّامِ ، وعَزَل خالدَ بنَ الوليدِ ، فقالَ خالدُ بنُ الوليدِ : بُعِثَ عليكُمُ أمينُ هَذْه الأمةِ ، سمعتُ رسُولَ الله ﷺ يقولُ : « أمِينُ هذِهِ الأمَّةِ البُوعبيدةَ بنِ الجرَّاحِ » فقالَ أبُوعبيدةَ سمعتُ رسُولَ الله ﷺ يقولُ : « خَالِدُ سيفٌ مِنْ سُيُوفِ الله ، ونِعْمَ فَتَى العَشِيرةِ » (١) .

وروَى الطَّبِرَانِيُّ فَ \_ الصَغَير \_ بطولهِ ، وف \_ الكبير \_ والبزَّار \_ برجال ثقاتٍ \_ عن عبدالله بن أبى أوف ، (٧) قال : « شَكَا عَبْدُ الرَّحْمَنَ بنُ عوفِ خالدَ بنَ الوليدِ إِلَى رَسُولِ الله عبدالله بن أبى أَنْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَم عُقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) تخريج الدلالات السمعية (٣٦٥، ٣٦٥) والاستيعاب(١٥٧/١) والبخارى باب غزوة مؤتة من ارض الشام (٢) وحشى بن حرب الحبشي ، الحمصي ، ابودسمة : مولى جبير بن مطعم القرشي ، قاتل اسد الله حمزة غيلة يوم احد اسلم بعد

اخذ الطلاف، نزل حمص ومات بها، وروى عنه ابنه انظر: ابن سعد (۲۱۸/۷) وخليفة (۲۲/۱) والاستيعاب (۱۵۶/۶) والتاريخ الكبير (۱۸۰/۲/٤) والتقريب (۳۳۰/۲) والتهنيب (۱۱۲/۱۱) ودر السحابة (۸۲۶)

والتهديب (١١/١١) ودر مستب (١١٠) ومسند الإمام احمد (٨/١) والمعجم الكبير للطبراني (٣٧٩٨/٤). (٣) تخريج الدلالات السمعية (٣٦٥، ٣٦٦) ومسند الإمام احمد (٨/١) والمعجم الكبير للطبراني (٣٧٩٨/٤).

<sup>(</sup>٤) ملبين القوسين غير موجود بالمسند. (٥) عبدالملك بن عمير بن سويد ابوعمر اللخمي ، الكوق توق سنة ١٣٦ هـ ثقة ، فقيه ، فصيح ، راى عليا واباموسي ، وروى عن جلبر بن سمرة ، وجندب البجلي ، وخلق ، وعنه رائدو إسرائيل وجرير والسفيانان وغيرهم ، وكان من اوعية العلم ، بليغا

جابر بن سعره ، وجنب البجلي ، وحلق ، وحلق ، وحلق إسراحين وجرير وسط . فصيحا ، ولى قضاء الكوفة بعد الشعبي ، كان ثقة لكن عمره طال فساء حفظه وتوفي بعد أن جاوز المائة . انظر : ابن سعد (٢/٥/٦) وخليفة (٢/٧٣) والمحبر (٢٣٥) والمعارف (٢٨٧) والتذكرة (١٣٥/١) والميزان (٢٠/٦) والتهذيب (٢١١/٦) ودر السحابة (٧٩٣)

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام احمد (١٠/٤). (٧) عبدات بن ابى اوق اسمه ؛ علقمة بن خالد بن الحارث ، الاسلمى ابومعلوية توق سنة ٨٧ هـ له ولابيه صحبة شهد (٧) عبدات بن ابى اوق اسمه ؛ علقمة بن خالد بن الحارث ، الاسلمى ابومعلوية توق سنة ٨٧ هـ له ولابيه صحبة شهد الحديبية ، وق صحيح البخارى : انه كان من اصحاب الشجرة وانه غزا مع النبي شست غزوات او سبع روى احاديث شهيرة ، ثم نزل الكوفة وكان اخر من مات بها من الصحابة بعد ان كف بصره من الكبر وكان ذلك سنة ٨٩هـ وممن روى عنه عطاء والاعمش ، وعمرو بن مرة وإبراهيم بن مسلم الهَجَرى وغيرهم . انظر : طبقات ابن سعد (٢٤/١) وطبقات خليفة (٢٤/١) والتاريخ الكبير (٩/١٠) والجرح والتعديل (٩/١٠) وشذرات الذهب (٩/١٠) .

تُدْرِكَ عَمَلَهُ » ، فقالَ لَهُ : يَارَسُولَ الله يَقَعُونَ فَيُّ ، فَأَرُدٌ عَلَيْهِمْ ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لَاتُؤْذُوا خَالِدا ، فَإِنَّهُ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهَ ، صَبَّهُ الله علَى الكفَّارِ » (١) .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وابُويَعْلَى - بِرِجالِ الصحيحِ - عن جعفر بنِ عبدالله بنِ الحكم (٢) ، رَحِمَهُ الله تعالَى ، أَنَّ خَالِدَ بَنَ الوَلِيدِ ، فَقَدَ قَلَنْسُوةٌ لهُ يومَ اليَرْمُوكِ ، فقالَ : د اطْلُبُوهَا » ، فوجدوها ، قاذًا هِى قَلَنْسُوةٌ خَلِقَةً ، فقالَ خالدُ : اعْتَمر رسُولُ الله ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ ، فَابْتدرَ النَّاسُ جَوَانِبَ شَعْرهِ ، فسبقتُهُمْ إِلَى ناصيتهِ ، فَجعلتُها في هذه القلنسوةِ ، فلمْ أشهدُ قتالًا ﴿ وهِي مَعِي إِلَّا رُزِقَتُ النَّصْرَ » (٢) .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ ـ برجال ثقاتٍ ـ عن عمْرو بنِ العاص رَضَىَ اللهَ تعالَى عنْه ، قالَ : ماعَدَلَ رسُولُ الله ﷺ بي وبخالدِ بن الوَليدِ منذُ اسْلَمْنَا في حَرْبِهِ (٤) .

ورَوَى أَبُويَعْلَى - والطَّبَرَانِيُّ - ورجَالُهُ رجالُ الصّحيح - عنْ أَبِي السَّفْر (٥) رَحِمَهُ اللهُ تعالَى ، قالَ : نزلَ خالدُ بنُ الوليدِ الحِيرَةَ علَى أمر بنى (٦) المرازبة ، فقالُوا لَهُ : احذر السَّمُ لايَسْقِيكَهُ الْاَعَاجِمُ ، فقالَ : « بِاسْمِ الله ، فَلَمْ يَضُرُّهُ شَيئًا » (٧) .

<sup>(</sup>۱) المعجم الصغير للطبراني (۱/۱۰) لم يروه عن إسماعيل إلا أبو إسماعيل تفرد به الربيع. وطبقات أبن سعد (۱/۱/۲۰۷)

وُالمعجم الكبير للطبراني (١٠٤/٤) برقم (٣٨٠١) قال في المجمع (٣٤٩/٩) رواه الطبراني في الصغير (٢٠٩/١) والكبير باختصار والبزار (٢٥٦/٣) زوائد البزار بنحوه ورجاله الطبراني ثقات قلت : رواه الحاكم (٣٩٨/٣) وصححه فتعقبه الذهبي بقوله : قلت رواه ابن إدريس عن ابن أبي خاكد عن الشعبي مرسلا وهو اشبه .

<sup>(</sup>٢) جعفر بن عبداش بن الحكم الأنصاري الأوسى ، والد عبدالحميد ، محدث ، ثقة روى عن انس ، وعلباء السلمي ، والحكم بن مسلم ، وعنه ابنه عبدالحميد ، ويزيد بن ابي حبيب والليث بن سعد

انظر الجرح (٢٨/١/١) والتقريب (١٣١/١) ودر السحابة (٧٦٠ ، ٧٦١). (٣) المعجم الكبير للطبراني (١٠٤/٤ ، ١٠٥) برقم (٣٨٠٤) قال في المجمع (٣٤٩/٩) رواه الطبراني وابويعلي (٣٣٥/٣) بنحوه ورجالهما رجال الصحيح ، وجعفر سمع من جماعة من الصحابة فلا ادرى سمع من خالد ام لا ، ورواه الحاكم (٣٩٩/٣) وقال البوصيرى : إسناد ابي يعلى صحيح . والسير (٢٧٥/١) .

<sup>(</sup>٤) مسند أبى يعلى (٣٣١/١٣) برقم (٣٣٤٧) رجاله ثقات غير أن الوليد بن مسلم قد عنعن وهو كثير التدليس والتسوية ، وهو في تاريخ ابن عساكر (١٣ / ٣٥٣) ب وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٠/٥٣) بلب ملجاء في خالد بن الوليد وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات ، وفاته أن ينسبه إلى أبي يعلى ، ونسبه صاحب كنز العمال (٣٧٠٢٢) إلى أبن عساكر وإلى أبي يعلى

<sup>(°)</sup> ابوالسفر: اسمه سعيد بن عمرو الثورى ثور هَمَدَان ، مات في إمارة خالد على العراق . ترجمته في : الثقات (٢٩٣/٤) والجمع (١٦٦/١) وتاريخ الثقات (ص ١٨٧) والتاريخ الكبير (٢٩٣/١) والتقريب (٣٠٢/١) والكاشف (٢٩٣/١) والتهذيب (٢٧/٤) والمشاهير (١٧٠)ت(٧٤٥) .

<sup>(</sup>٦) الى ١ د اميرين ، وق (ب) دام بني، والتصويب من ابي يعلي (١٤١/١٣) برقم (٧١٨٦) .

<sup>(</sup>۷) المعجم الكبير للطبراني (۱۰۰/۶) برقم (۲۸۰۸) قال في المجمع (۲۰۰/۹) والطبراني بنحوه واحد إسنادي الطبراني (۲۸۰۸) (۳۸۰۸) رجاله رجال الصحيح وهو مرسل ورجالهما ثقات إلا ابا السفر وابلبردة بن موسى لم يسمعا من خالد والله اعلم. وانظر: مسند ابي يعلى (۱۶۱/۱۳) برقم (۷۱۸۱) رجاله ثقات ، غير انه منقطع ، ابوالسفر سعيد بن يُحمد لم يدرك خالدا . وانظر مسند ابي يعلى (۲۸۰۹) عن قيس بن ابي حازم وهذا إسناد صحيح ، ومجمع الزوائد (۲۸۰۹) والمطالب العالمة (۲۰۲۶) برقم (۲۸۰۹) وسير اعلام النبلاء (۲۳۷۱) .

ورَوَى أَبُويَعلَى - برجالِ الصحيحِ - عنْ خالدِ بنِ الوليدِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : « ما لَيلةً تُهْدَى إِلَى بَيْتى فِيها عروسُ أَنَا لَها مُحِبُّ ، أَوْ أَبَشَّرُ فِيها بغلام بأحبُ إِلَى من ليلةٍ شديدة الجليد في سريَّةٍ منَ المهاجرينَ أُصبِّحُ بها العَدُقَ » (١) .

وَرَوَى الطَّبرانيُّ - بسندٍ حسنٍ - عنْ أبي وَائِل (٢) رَحِمَهُ الله تعالَى ، قالَ : لمَّا حَضرتُ خَالِدَ بنَ الوَلِيدِ الوَفَاةُ ، قالَ : لقدْ طلبتُ القتلَ ، فلمْ يُقدَّرْ لى ، إلَّا أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِراشي ، وما منْ عمل ارْجَى مِنْ « لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا الله ، وأنَا متترس (٣) بها ، ثم قالَ : « إذَا أنَا مِتُ فانظرُوا سِلَاحِى وَفَرَسى ، / فَاجْعَلُوهُ عُدَّةً فَ سَبيلِ الله » (٤).



<sup>(</sup>۱) مسند ابی یعلی (۱٤١/۱۳) برقم (۷۱۸۰) إسناده صحیح ، وإسماعیل هو ابن خالد وقیس هو ابن ابی حازم ، وذکره الهیثمی فی مجمع الزوائد (۲۰۰۹) باب ماجاء فی خالد بن الولید رضی الله عنه وقال : رواه آبویعلی ورجاله رجال الصحیح

وذكره ابن حجر في المطالب العالية (٨٩/٤) برقم (٤٠٤٢) وعزاه إلى أبى يعلى ، وانظر : سير أعلام النبلاء (٢٧٥/١) والإصابة (٣/٣٧)

<sup>(</sup>۲) أبووائل شقيق بن سلمة الأسدى ، كان مولده سنة إحدى من الهجرة ، أدرك النبي ﷺ ، وليست له صحبة ، وسمع من الصحابة ، مات سنة ثلاث وثمانين ترجمته في الثقات (۲/۳) والسير (۱۲۱/۶) وطبقات ابن سعد (۲/۳، ۱۸۰) واسد الغابة (۳/۳) وطبقات الحفاظ للسيوطي (۳۰).

<sup>(</sup>r) في 1 مترجى، وفي (ب ز) ، مترس، والمثبت من المصدر

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (٤/ ٢٠١) برقم (٣٨١٢) قال في المجمع (٩/ ٣٥٠) وإسناده حسن ورواه ابن المبارك في كتاب الجهاد (٥٣)

جُمَّاعُ ابوابِ [ ذكر ] (۱) رُسُلِهِ إلى المُلُوكِ ونحوِهمْ وذكرِ بعض مكاتباتِهِ ، وما وَقَعَ في ذلك من الآيَاتِ

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

## الباب الأول

## في أيُّ وقتٍ فَعَلَ ذَلْكَ النُّبِيُّ ﷺ

رَوَى ابنُ سَعْدِ ، عِنِ ابنِ عباس وجماعة ، وابنُ ابي شَيبة ، عنْ جعفر بنِ عَمْرو (١) ، ودَخَل حديثُ بعضهم في بعض انْ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ رَجْعَ مِنَ الحُدَيْبِيةِ ، في ذِى الْحِجّة ، سِنة سَتْ ، ارْسَلَ إِلَى الملوكِ يدعُومُم إلى الإسلام ، وكتَبَ إليهم كُتُبًا ، فقيلَ : يارسُولَ الله إِنَّ الملوكَ لايقروُونَ كتابًا إلا مَخْتُومًا ، فاتُخذَ رَسُولُ الله ﷺ يومنذِ خاتَمًا من فِضَة ، نَقْشُهُ ثلاثةُ السُطر : ه مُحَمَّدُ رَسُولِ الله ، فختَم بهِ الكُتُبَ ، فخرجَ ستَّةُ نَفَرِ في يوم واحدٍ ، وذلك في المحرَّم ، سنة سبْع ، وإصبحَ كلُّ رجل منهم ، يتكلمُ بلسانِ القوم الذِينَ بَعَثَهُ إليهم (٢) . المحرَّم ، سنة سبْع ، وإصبحَ كلُّ رجل منهم ، يتكلمُ بلسانِ القوم الذِينَ بَعَثَهُ إليهم (٢) . بعث رَسُولُ الله ﷺ عدّة إلى عدّة ، وأمَرهُم بنضح عبادِ الله تعالَى ، فذكرَ ذلك لرسُولِ الله وقالَ ن . هنذا اعظمُ مَا كَانَ مِنْ حَقُ الله تعالَى عليْهِمْ في امْرِ عبادِهِ ، (٤) . وقالَ في وقالَ في وزاد المعاد للله رَجْعَ رسُولُ الله ﷺ مِن الحُدَيْبِيَةِ سنَةَ سِتُ (٥) ، كتبَ إلى الرُوم ، فقيلَ : إنهم لايقروُونَ كتابًا ، إلا انْ يكونَ مختومًا ، فاتُخذ خاتَماً من فضّة ، ونَقَشَ عليْه ثلاثةَ أَسْطُر : « محمد ه سطرٌ ، يكونَ مختومًا ، فاتُخذ خاتَماً من فضّة ، ونَقَشَ عليْه ثلاثةَ أَسْطُر : « محمد ه سطرٌ ، يكونَ مختومًا ، فاتَخذ خاتَماً من فضّة ، ونَقَشَ عليْه ثلاثةَ أَسْطُر : « محمد ه سطرٌ ، و و رسُولُ ه سَطْر ، و و الله ، وحَدَّم بهِ الكتبَ إلى مأوكِ الأرْضُ ، وبعثَ سَتُةَ نفر في

<sup>(</sup>۱) جعفر بن عمرو بن امية الضمرى ، من سادات اهل المدينة ، اخو عبدالملك بن مروان من الرضاعة ، مات سنة خمس وتسعين

له ترجمة ق الجمع (۱۸/۱) والنظريب (۱۳۱/۱) والتهذيب (۱۰۰/۲) والكشف (۱۳۹/۱) وتاريخ الثقات ص (۹۸) (۲)الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۰۸/۱ ، ۷۷) وزاد المعاد (۱۰۰/۱) هامش شرح الزرقاني وانظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (۱۲/۳ ، ۳۵۰ والاصطفا ق سيرة المصطفى 海 (۲۲/۳) والخصائص الكبرى للسيوطي (۲/۳)

<sup>(</sup>٣)يزيد بن رومان ، مولى ال الزبير بن العوام ، من قرآء اهل المدينة ، مات سنة ثلاثين ومائة ، كنيته ابو روح له ترجمة في الجمع (٣/٣/٥) والتهنيب (٣٢٥/١١) والتقريب (٣٦٤/٢) والكاشف (٣٤٢/٣) وتاريخ اسماء الثقات ص (٢٥٩) والمشاهير (٢١٦) ت (٢٠٦٧)

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقاني (٣٦٥/٣) وطبقات ابن سعد (٢٦٤/١) والخصائص الكبرى (٣/٣).
(٥) في كتاب خاتم النبيين للإمام محمد ابوزهرة (٣١٦/١ ، اتفق علماء السيرة والصحاح على أن الإرسال إلى الملوك والإمراء كان بعد الحديبية وقبل الفتح ، ولكن اختلفوا اكان بعد صلح الحديبية أم كان بعد عمرة القضاء أم كان بعد مؤتة ؟ وإن الذي نختاره أنه كان بعد عمرة القضاء وقبل مؤتة ، كما أن من معجزاته ﷺ أن الرسل وهم الأميون وتكلموا بالسنة قوم لم يعيشوا بينهم ، ولم يتعلموا لغتهم ، ولانتماذوا على معلميهم ، ولايتعارض ذلك مع تعلم لغة قوم ليؤمن مكرهم أها المحقق

يوم واحد ، في المحرَّم سنة سبع ، فأوَّلُهُمْ : عمْرو بنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيّ (١) ، بعثهُ إلى النَّجَاشيُّ (٢) ، واسمهُ : أَصْحِمهُ بْنُ أَبْجُر .

وتَفْسِيرُ « أَصْحِمَةَ بالعربيَّةِ : عطيَّة » فعظم كتابَ رَسُولِ الله ﷺ ، واسْلَمَ ، وشهد شَهادَةَ الحَقِّ ، وكانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بالإنجِيلِ ، وصلّى عليْهِ النَّبِيُّ ﷺ يومَ ماتَ بالمدينةِ ، وهو بالحبشَةِ ، هكذَا قال جماعةً ، منهم : الوَاقِدِيُّ وغيرُهُ ، وليسَ كمَا قالَ هؤلاءِ ، فإنَّ أَصْحِمَةَ النجاشَيُّ الَّذِي صلًى عليْهِ رسُولُ الله ﷺ [ ليس هو الذي كتب إليه ، وهو الثانى : ولا يعرف إسلامه ] (٣) بخلافِ الأوّلِ ، « فإنهُ ماتَ مُسْلِمًا (٤) ».

وقدْ رَوَى مسلمٌ في مصحيحهِ من حديثِ قَتَادَةً ، عنْ أنس رَضَى الله تعالى عنه . [ قالَ ] (°) : كتَبَ رسُولُ الله ﷺ إلى كِسْرَى ، وإلى قيصرَ ، وإلى النَّجَاشيّ ، وليسَ بالنجاشيّ الّذِي صلّى عليْه رسُولُ الله ﷺ (٦) ، وليسَ هُوَ أَصْحِمَةُ الَّذِي أسلمَ على يَدِ جعفر ، وأكرمَ أصحابَهُ ، كما سبقَ في حديثِ أنس .

/ واختلفَ في إسلام هذا . فاختارَ ابنُ سعْدِ وغيرُهُ انه اسلم ، وخالفَهمُ ابنُ [و٣٣٩] حزْم (٧) . قال ابْنُ القيمِّ : وقالَ أبوُمحمَّدِ بنِ حَزْمٍ : إنَّ هذا النجاشيُّ الَّذِي بَعثَ إليه رَسُولُ الله عَمْرُو بنَ أُمَيَّةً لم يُسلِمْ ، والأوّل : اخْتِيارُ ابنُ حَزْمٍ وغيرُهُ . والظَاهِر : قولُ ابنُ حَزْم (٨) .

ورَوَى الشيخَانِ ، عنْ أنس رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، أنَّ رسُولَ الله ﷺ كَتَب إلَى كِسْرَى ، وإلى قيصرَ ، وإلى النجاشيِّ الَّذِي وإلى قيصرَ ، وإلى النجاشيِّ الَّذِي صَلَّى عليْه (٩) .

<sup>(</sup>۱) عمرو بن أمية الضمرى ، عداده في أهل الحجاز ، له صحبة ، وهو عمرو بن أمية بن حرثان بن عبدالله بن إياس بن ناشرة أبن كعب بن ضمرة بن بكر بن عبدمناة ، مات في ولاية معاوية

له ترجمة في : الثقات (٢٧٢/٣) والطبقات (٢٤٨/٤) والإصابة (٢٤/٢ه) وحلية الأولياء (١١/٢) وتاريخ الصحابة (١٧٦) . (٢) الذي هاجر إليه المسلمون في رجب سنة خمس من النبوة الهجرة الأو بي ثم هاجروا البه بعد ذلك بقلبل الهجرة الثانية , شم ح

<sup>(</sup>٢) الذي هاجر إليه المسلمون في رجب سنة خمس من النبوة الهجرة الأولى ثم هاجروا إليه بعد ذلك بقليل الهجرة الثانية ، شرح الزرقاني (٣٤٦/٣)

<sup>(</sup>٣) مُلْبِينَ الحَاصِرتينَ زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقاني (٣٦٦/٣) وزاد المعاد لابن القيم (١٠٤/١ ، ١٠٥) هامش شرح الزرقاني والفصول في اختصار سيرة الرسول ﷺ لابن كثير (٢٣٣)

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين ساقط من (ب) ومن زاد المعاد .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقى (٣٧٦/٤) وأخرج مسلم في : ٣٧ كتاب الجهاد (٢٧) باب كتب النبى ﷺ وسلم إلى ملوك الكفار الحديث (٧٥) ص (١٣٩٧) والخصائص الكبرى للسيوطي (٢/١) وفيه أخرجه الشيخان عن الحسن

<sup>(</sup>٧) هو على بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن ابى سفيان بن يزيد وكنيته : ابومحمد ولد في اخر يوم من ايام رمضان سنة ٣٨٤ في الجانب الشرقى من قرطبة ونشا في بيت له سلطان في الدولة ، وكان يعيش عيشة الاغنياء ، ورحل إلى بلدان العالم الإسلامي ، وصنف كتبا كثيرة ، وتوفي سنة ٤٥٦ هـ

انظر: محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية للشيخ محمد ابوزهرة (٣٦٧) ومابعدها ، ونفح الطيب للمقرى (٢٠٢/٦) .

<sup>(^)</sup> زاد المعاد هامش شرح الزرقانی (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٩) صحيح البخارى (٤/٤) وصحيح مسلم (٥/٥١، ١٦٦) ودلائل النبوة للبيهقي (٣٧٦/٤) والخصائص (٢/٢) .

وروَى الإمامُ أحمدُ ، والطَّبرانِيُّ \_ بسندٍ جيدٍ \_ عنْ جابر رضيَ الله تعالَى عنه قالَ : « كتب رسُولُ الله ﷺ قبلَ أنْ يموتَ إلى كَسْرَى وقيصرَ وإلى كُلِّ جبَّارٍ (١) ».

وروَى ابنُ عبدِ الحكم في « الفتوح » والبيهقيُّ في « الدُّلائل » عن [ ابن إسحاق قال : حدثنا الزهرى ، قال : حدثنا أسقف من النصارى ، قد أدْركَ ذلك الزمان ، قال : لما قدمية الكلبي بن خليفة (٢) على هِرَقْل بكتابِ رسُول الله هِي ، فِيهِ : « بِسْم الله الرَّحْمَنِ الله الرَّحِيم ، منْ محمَّد رَسُول الله هِرَقْل بكتابِ رسُول الله هِي ، فيه : « بِسْم الله الرَّحِيم ، منْ محمَّد رَسُول الله هُي إلى هرقل عظيم الرُّوم ، سلام على مَن اتبع الهدى ، أما بعد : فاسلم سَسْلم ، وأسلِم يُورَتك الله أجرك مرتين ، فإنْ أبيتَ فإنّ إثم الأكارين (٢) عليك ، فلما انتهى إليه كتابُه وقراه ، أخذه فجعله بين فخذه وخاصررته ، ثم كتب إلى رجل من أهل رُومِية ، كان يقرأ من العبرانية مايقرأ ، يخبره مما جاءه مِنْ رسُول الله هُ ، فكتب إليه ، أنه النبى المنتظر الأشك فيه ، فاتبعه ، فأمر بعظماء الروم فَجُمِعُوا لَهُ ف دَسْكَرَةِ مُلكه ، ثم أمر بها فأشرجت عليهم ، واطلع عليهم من علية له ، وهو منهم خائف ، فقال : يامعشر الرّوم إنه جاءنى كتابُ أحمد ، وإنّه والله للنبي الذي كنا ننتظر ، ونجد ذكره في كتابنا ، نعرفه بعلاماته وزمانه ، فأسلمُوا واتبعوهُ تسلمُ لكم دنياكم وآخرتكم ، فقال : رُدّوهم على ، فكرّهم وابتدرُوا أبوابَ الدُّسْكَرة ، فوجدوها مغلقة دونهم فخافهم ، فقال : رُدّوهم على ، فكرّهم عليه ، فقال لهم : يا مَعْشر الرُّوم إنما قلتُ لكم هذه المقالة أغمزكُم ، لانظر كيف صلابتكم في دينكم ، فلقد رأيت منكم ما سرني ، فوقعوا له سُجُدًا ، ثم فتحت لهم أبوابُ الدّسكرة فضرحوا (٤)] .

وقال الإمام أبوالقاسم: عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم في و فتوح مصر » : لما كانتُ سنةً سِتُ من الهجرة ، ورجع رسُولُ الله على ، مِنَ الحُدِيْبِيَةِ ، بعثَ إلى الملُوك ، قامَ ذاتَ يوم على المنْبَر ، فحمِدَ الله تعالى ، وأثنى عليه ، وتَشهَّد ، ثم قال : أما بعد : فإنّى أَبْعَثُ بعضَكُمْ إلى ملوكِ العَجَم ، فلا تختلفُوا على ، كما اختلفت بنو إسرائيلَ على عيسى بنِ مريم ، وذلك أنَّ الله تعالى الوحي إلى عيسى : أنِ ابعث إلى ملوكِ الأرض ، فبعث الحواريين ، فأمًا القريبُ مكانا فَرَضي ، وأما البعيد مكانا فكرة ، وقالَ : لاَ أَحْسِنُ كلامَ مَنْ الحواريينَ ، فأمًا القريبُ مكانا فَرضي ، وأما البعيد مكانا فكرة ، وقالَ : لاَ أَحْسِنُ كلامَ مَنْ

<sup>(</sup>١) مشكاة المسابيح (٢٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) هو دحية بن خليفة بن فروة الكلبى صحابي مشهور ، أول مشاهده الخندق ، وقيل : أحد وكان يضرب به المثل في حسن الصورة ، وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورته وبقى إلى خلافة معاوية ، وأرسله رسول الله ﷺ إلى قيصر . . هامش الدلائل للبيهقي (٢/٧٧٤) ،

<sup>(</sup>٣) الاكارين الفلاحين والاريسيين : الخدم والحشم ومعنى ذلك : انه مسؤول عن إثم رعيته المسؤول عنهم : انظر: كتاب محمد رسول الله 激 (٣٦١) وحياة محمد (٣٧١) ونور اليقين (١٦٦) والاصطفاء في سيرة المصطفى 寒 (٢٤) .
(٤) مابين الحاصرتين زيادة من (ب ز) وانظر : دلائل النبوة للبيهةي (٣٨٤/٤)

تَبْعَثُنى إليهِ ، فقالَ عيسى : « اللَّهُمّ أَمَرْتُ الحَوارِيِّينَ بالَّذِى آمرتنى ، فاختلفُوا عَلَى " فاوْحَى الله تعالى إليهِ أنى سَاكُفِيك ، فأصبحَ كلّ إنسانٍ يتكلمُ بلسانِ الَّذِى أَرْسِلَ إليهِ ، فقالَ الله عليكَ أبدًا في شيءٍ ، فمُرْنَا وابْعَثْنَا (١) » .

#### ، تنبيه ،

اعْلَمْ أَنَّ مَحَمَّدَ بِنَ عُمَرَ الْأَسْلَمِيّ ذكرَ : أَنَّ إِرسَالَ الرُّسُلِ كَانَ سِنةً سِتُّ ، وذكرَ البيهقيُّ : أَنَّ إِرسَالَ الرُّسُلِ كَانَ بِعدَ غزوة مُؤْتَةً .

قَالَ ابنُ كَثَيرِ: ولا خلافَ بينهمْ ، لَأَنُّ بَدْءَ ذلك كانَ قبلَ فتح مكة ، وبعْدَ الحديبيةِ لقول إبى سُفيانَ لهِرَقُل حينَ سَالَهُ: هل يَغْدِرُ ؟ فقالَ : لاَ ، ونحنُ منْهُ فَ مُدُّةٍ مانَدُري ماهُوَ صانعٌ فيهَا ؟ .

وفي لفظ البخارِيّ : « وذلك في المدّةِ التي مَادُ فِيهَا رسُولُ الله ﷺ ابَا سُفيانَ ، وكفَّار قريش ،

وقالَ ابنُ إسْحاقَ : كانَ ذلك مابيْنَ الحديبيةِ ووفَاتُهُ ﷺ .. ونحنُ نذكرُ ذلك هنا على ترتيب اسْمَاءِ الرُّسُلِ (٢) .



<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني (٣١٥/٣) وفتوح مصر لابن عبدالحكم (٤١،٤٠)

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقاني (۲/ ۲۹۵)

## الباب الثانى

ق إرسالهِ ﷺ الأقرعَ بنَ عبْدِاشِ الحِمْيَرِيّ رَضَى الله تعالَى عنْه ، إلى ذِي مرّان .

## / البلب الثلاث [ ظ 779 ]

# في إِرْسَالِهِ ﷺ أُبَيُّ بِن كَعْبٍ رَضَىَ الله تعالَى عنه إِلَى سَعْدِ هذيم

روَى الإمامُ أحمدُ ، وأبُو داودَ ، وأبُويعلَ ، وابنُ خُزَيْمَةَ ، وابنُ حِبَّانَ ، والحاكمُ ، والضِّياءُ ، عنْ أُبَى بنِ كَعْبِ ، رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : بعثنِي رَسُولُ الله عَلَى مصدقًا « علَى ، وعذرة ، وجميع بنى سعد بن هذيم » (٢) ، فمررتُ برجل ، فلمَّا جمعَ لى مالَهُ ، لمْ أجِدْ علَيْه فِيهَا إِلَّا ابنَةَ مَخَاض ، فقلتُ لَهُ : أَدُّ ابنةَ مَخَاض ، فإنَّهَا صدقتُك ، فقالَ : « ذَاكَ مَالاَ بَنَ فِيهِ ، ولاظَهْرَ ، [ ولكن هذه ناقةُ فتيَّةً ] (٢) عظيمةً سمينةٌ فخذْهَا ، فقلتُ لَهُ : ما أنَا بَخَذِ ما لمْ أُومَرْ بهِ ، وهَذَا رسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْكَ قريبُ ، فإنْ أحببتَ أَنْ تأتِيهُ فتعرضَ عليهِ ما عَرضتَ على فافعلُ ، فإنْ قبلَهُ منْكَ قريبُ ، فإنْ رَدَّةُ ، فقالَ : فإنِّى فاعلُ ، فخرجَ عرضتَ على فافعلُ ، فإنْ قبلَهُ منْكَ قبلتُهُ ، وإنْ رَدَّهُ عليكَ رَدُدتُهُ ، فقالَ : فإنِّى فاعلُ ، فخرجَ مَعِي ، وخرج بالنَّاقةِ (٤) ألَّتِي عرضتْ عَلَى حتى قَدِمْنا على رَسُولِ الله عَيْ ، فقالَ : يانَبِي ما للهُ أَتَانِي رَسُولُ الله عَيْ مَعْدَ منِي صدقةً مَالى ، وأَيْمُ الله ما قامَ في مَالى رَسُولُ الله عَيْ ولارَسُولُهُ قطُ قبْلُهُ ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالى ، فزعمَ أَنَّ مَا عَلَى فيهِ [ إِلا ] (٥) ابنةً مَخَاضٍ ، وذلك مالا لَبَنَ فيهِ أَنْ مَا عَلَى فيهِ [ إلا ] (٥) أبنةً مَخَاضٍ ، وذلك مالا لَبَنَ

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ وجاء في الإصابة (۹۹/۱) : الأقرع بن عبدات الحميرى ، بعثه رسول الله الله الله عن مران وذى رود وإلى طائفة من اليمن كذا أورده أبوعمر مختصرا وقد ذكر ذلك سيف في الفتوح عن الضحاك بن يربوع عن أبيه عن ماهان عن أبن عباس بذلك : وذكر الطبرى عن سيف : أن أسامة بن زيد لما توجه بالعسكر بعد موت النبي الله وجه رسلا فرجعوا إليه بخبر أهل الردة ومنهم الأقرع بن عبدات وجرير بن عبدات البجلي فذكر القصة ، راجع ، أسد الغابة (١٣١/١)ت (٢١٠)

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين زيادة من المسند (٥/١٤٢)

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٤) في ١ ، وخرجت الناقة ، والمثبت من (ب) ومن المستدرك (٣٩٩/١)

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب) ومن المستدرك والمسند .

فِيهِ ، ولا ظَهْرَ ، وقد عرضتُ عليه ناقةً عظيمةً فتيّةً ليأخذَهَا (١) ، فأبَى عَلَى ، وهَاهِى [ ذِه ] (٢) قَدْ جئتُكَ بِهَا يارَسُولَ الله خَذْهَا ، فقالَ رسُولُ الله ﷺ : « ذَاك الَّذِي عليكَ ، فإنْ تطوعتَ بخير آجَرَكَ الله فيهِ ، وقبلْنَاهُ منكَ » ، قالَ : فَها هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ الله قَدْ جئتُكَ بِهَا ، فَخُذْهَا [ يا رسول الله ] (٢) ، فأمر رسول الله ﷺ [ بقبضها ] (٤) ودعا له بالبركة (٥) . والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### الباب الرابع

## في إِرْسَالِهِ ﷺ جَرِيرَ بِنَ عَبْدِاللهِ البَجَلِيِّ (١) رَضَىَ اللهِ تعالَى عنْه

إِلَى ذِى الكَلَاعِ (٧) بِنِ باكورا بِنِ حبيبِ بِنِ مالكِ بِنِ حسّان بِن تُبَّعِ ، وإلى ذِى عَمْرِو (^) يِدْعُوهُمَا إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَا (<sup>٩</sup>) ، وَتُوُفَّ رَسُولُ الله ﷺ وجريرُ عنْدهمْ . ذكرَهُ الحَاكِمُ (١٠)، وَذكرَهُ ف \_ زَادِ المعَادِ (١١)\_

قَالَ ابنُ سَعْدٍ : وَأَسْلَمَتْ ضُرَيْبَةُ بنتُ أَبرِهةَ بن الصَبَّاحِ امرَاةُ ذِي الكَلَاعِ ، ورجع جريرٌ إلى المدينَةِ بَعْدَ وَهَاةِ النَّبِيِّ ﷺ (١٢).

<sup>(</sup>۱) في (ب) ، ياخذها ».

<sup>(</sup>٢) سناقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) ومن المستدرك .

<sup>(°)</sup> إسناده حسن انظر: صحيح ، ابن خزيمة (٤٠٤٪) برقم (٢٢٧٧) وسنن أبى داود (١٥٨٣) وكنز العمال (٣٩٥٪) ١٦٥٤٪ ، ١٦٥٤٪ ، ١٦٥٤٪ واقره الذهبى (١٦٩٥٪) والمستدرك للحاكم (١٣٩٠٪، ٣٩٠٪) هذا حديث صحيح ، على شرط مسلم ولم يخرجاه ، واقره الذهبى وتخريج الدلالات السمعة (٤٠٪) رواه أبوداود في الزكاة . وراجع الإحسان في تقريب صحيح أبن حبان (١٤٠٪، ١٤٠٪) برقم (٣٢٦٩) إسناده قوى و أخرجه أحمد (١٤٢٪) والبيهقي (١٩٦٪) .

<sup>(</sup>٦) جرير بن عبداته بن جابد بن مالك بن نصر البجلي ، نسبة إلى بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة ، تنسب إليها القبيلة ، الصحابي الشهير القائل : « ماحجبني صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رائي إلا تبسم » رواه الشيخان . وقال ﷺ : « جرير منا اهل البيت ، رواه الطبراني المتوفي سنة إحدى ، أو أربع وخمسين (٢٧١م) وقال عمر : « هو يوسف هذه الأمة » لانه كان جميلا . وقدم المدينة في زمن عمر فروى عنه وقتل بصفين مع معاوية .

راجع : شرح الزرقاني على المواهب (٣٦٧/٣، ٣٦٧) وطبقات ابن سعد (٢٢/٦) وتاريخ بغداد (١/٧٠) وسير اعلام النبلاء (٢٠/٣ه) وشذرات الذهب (١/٧ه) والإصابة (٢٤٢/٢) والاستيعاب (١/٣٣) ومشاهير علماء الامصار (٤٤) رقم (١٤٧) . والتاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول للشيخ منصور ناصف (٤١٣/٣)

<sup>(</sup>٩) قال الهمدانى - واعتق ذوا الكلاع لذلك اربعة آلاف ، ثم قدم المدينة زمن عمر ومعه اربعة آلاف فساله عمر في بيعهم ، فاعتقهم ، فساله عمر عن ذلك فقال : • إني اذنبت ذنبا عظيما فعسى ان يكون ذلك كفارة وذلك اني تواريت مرة يعنى قبل اسلامه ثم اشرفت ، فسجد في مائة الف ، ، شرح الزرقاني (٣٦٧/٣) ،

<sup>(</sup>١٠) شرح الزرقاني (٣٦٨/٣) وفيه وذكره الحاكم وغيره ..

<sup>(</sup>۱۱) زاد المعاد على شرح الزرقاني (۱۰۸/۱)

<sup>(</sup>۱۲) شرح الزرقاني (۳۹۸/۳).

#### الباب العابس

في إِرْسَالِهِ ﷺ حَاطَبَ بِنَ ابِي بَلْتَعَةَ (١) رَضَىَ اللهَ تَعَالَى عَنْهُ ابِنِ عَمْرِو ابنِ عُمَيرِ ابَا عَبْدِالله ، وقيلَ : ابا محمد ، شهدَ بدُرًا ، والحُدَيْبِيَةَ إِلَى المقوقس

قال ف \_ زاد المعاد \_ واسمه : جُرَيْجُ بنُ مِينَا ، ملكُ الإسْكندريَّة ، عظيمُ القِبْطِ ، فقال : خيرًا / وقارَبَ الأمْرَ ، ولمْ يُسْلِمْ (٢) ، فلمّا حضر عنده ، قال حَاطِبٌ لَهُ : إنَّه [و ٣٤٠] كانَ قبلكَ رجلٌ يزْعمُ أنّهُ الرَّبُ الأعْلَى ، فأخذهُ الله نكالَ الآخرةِ والأولَى ، فانتقمَ بِهِ ، ثمَّ انتقمَ منهُ ، فاعْتَبْرُ بِهِ ، وَلاَ يُعْتَبَرُ غيرك بِكَ ، فقالَ المُقَوقِسُ : هاتِ ، قالَ : إنَّ لَكَ دِينًا لنْ تَدَعَهُ إلا لنْ هوَ خيرٌ منْهُ ، وهُوَ الإسلامُ الكَافَ بِهِ الله ، إنّ هذَا النّبيُّ دعا الناسَ ، فكانَ أشَدَهُم عليْهِ قريشٌ وأعداهُمْ لهُ يَهُودٌ ، وأقربهُمْ منهُ النّصَارَى ، ومَا بِشَارَةُ موسى بِعِيسى إلاّ كَيشَارَةِ عَيسى بِمحمَّد ﷺ وما دعاؤُنا إيَّاكَ إلى القرآنِ إلاّ كدُعَائِك أهْلَ التَّوْرَاةِ إلى الإنْجِيلِ ، وكل عَيسى بِمحمَّد ﷺ وما دعاؤُنا إيَّاكَ إلى القرآنِ إلاّ كدُعَائِك أهْلَ التَّوْرَاةِ إلى الإنْجِيلِ ، وكل نَبِي أَدْرَكَ قَدَا النَّبِيُّ (٢) . قالَ المقوقيسُ : إنَّى نظرتُ في أمْرِ هذا الرُّجُلِ فَوَجَدْتُهُ لاَ يَأْمُرُ بمزهُودٍ فيه ، وَلاَينْهَى عَنْ مَرْغُوبِ فيهِ ، وَلمْ أَجْدُهُ بالسَّاحِرِ الضَّالُ ، ولا الكَاهِنِ الكَذَابِ (٤) .

وقال القَوْقِسُ لحاطب : اخْبرنى عنْ صاحبك ، النِّسَ هُو نَبى ؟ قال حَاطَب : بَلَى ، هُو رَسُولُ الله ﷺ ، فقال : مَا باله لمْ يدعُ عَلَى قومِهِ حيثُ اخرجُوهُ من بلدته ؟ قال حَاطِب : فقلتُ لَهُ : أَفَتَشْهَدُ أَنَّ عيسَى بنَ مَرْيَمَ رَسُولُ الله ، حيثُ اَرادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ ؟ لم يَدْعُ عليهِمْ حتَّى رفعهُ الله تعالى إلَيْهِ ، فقال له : أحسنتَ ، إنَّك حكيمٌ ، جِئْتَ مِنْ عِنْد حَكِيمٍ .

<sup>(</sup>۱) حاطب بن ابى بلتعة بن اردب بن حرملة بن يحيى بن عدى بن الحارث الحجازى وهو والد عبدالرحمن بن حاطب حليف لبنى اسد بن عبدالعزى مات سنة ثلاثين (٢٥٠م) بالمدينة في خلافة عثمان ، وصلى عليه عثمان بن عفان ، وكنيته : ابومحمد ، وكان له يوم مات خمس وستون سنة .

ترجمته في الثقات (٨٣/٣) والطبقات (١١٤/٣) والإصابة (٢٠٠١) وتاريخ الصحابة (٧٤) ت (٢٧٥) وطبقات خليفة (١٦٠/١) وابن هشام (١٦/٤) وتاريخ صنعاء (٦٦) والبداية والنهاية (٢٨٣/٤)

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد على هامش شرح الزرقاني (١٠٦/ ، ١٠٠) والفصول لابن كثير (٢٣٤) وشرح الزرقاني (٣٦٦/٣) والاصطفا في سيرة المصطفى (٣٢/٣)

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقائي (٣٤٨/٣ ، ٣٤٩) .

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقائي (٣٤٩/٣).

وَرَوَى البيهقِيُّ ، عَنْ حَاطِبِ بِنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ، قالَ : بَعثنى رَسُول الله اللهِ الإسكندريَّةِ ، قالَ فَجِئْتُهُ بِكتابِ رَسُولَ الله اللهِ فَأَنْزلنى فَ مَنْزلِهِ ، وأقمتُ عنْدهُ ، ثم بعثَ إلى الله وقدْ جَمَعَ بطارِقَتَهُ ، وقالَ : إنّى سأكلمكَ بكلام ، وأُجِبٌ أَن تَفْهَمَهُ مِنى ، قالَ : قلتُ : هَلُمٌ ، قالَ : أَخْبِرْني عِنْ صاحِبِكَ ، اليْسَ هُوَ نَبى ؟ قلتُ : بَلَى هُوَ رَسولُ الله اللهُ مَا ذَهُمَا لَهُ حيثُ كَانَ هَكذَا ، لَم يَدْعُ عَلَى قَوْمِهِ حيثُ أَخْرجوهُ مِنْ بَلدهِ إلى غيرِهَا ؟ قالَ : قلت : عِيسَى بن مريم اليس تشهدُ أنّهُ رَسُولُ الله ، فَمَا لَهُ حيثُ أَخذَهُ قومَهُ ، فأرَادُوا أَن يَصْلُبُوهُ أَلّا يكونَ دَعَا عليهمْ ، بأَنْ يُهلكهُم الله عزَّ وجلَّ حتَّى رفعةُ الله إليه ، ف السَّمَاءِ الدُّنْياَ ؟ قالَ : أنْتَ حَكِيمٌ جِئْتَ مِنْ عِنْدَ حَكِيمٍ (١) .

وذكر ابن الرّبيع: أنّ المقوقسَ لما قَرأ كتابَ رسُولِ الله على أعطَى لحاطبٍ مائة دينار، وخمسة أثواب، وأكرمه في الضّيافة ، وأقامَ عندهُ خمسة أيّام ، وقالَ لَهُ الرجل: لايسمعُ منْك القبطُ حرفًا واحدًا ، وَأَخَذَ الكتابَ فجعلهُ في حُقِّ عَاج ، وخَتَمَ عليه ، وَدَفَعهُ إلى جَارِيَتِه ، وكتبَ للنّبِي عَلَيْ كتابًا ، وبَعَثَ إلى رَسُولِ الله عَلَيْ بهديّة : منْها مارية القبطية وأختها سيرين \_ بالسّين المهملة \_ وهَبَها رسُولُ الله على لحسّان بنِ ثابِتِ ، فولدت لهُ عبدالرحمَن ، قالَ في \_ زادِ المعادِ \_ / وأختها : سيرين وقيسرى وأهدى لرسُول الله [ظ٠٤٢] عبدالرحمَن ، قالَ في \_ زادِ المعادِ \_ / وأختها : سيرين وقيسرى وأهدى لرسُول الله [ظ٠٤٢] ممسوحًا ، اسمه : مابُور (٢) .

قال ف \_ زاد المعاد \_ فقيل : هو ابْنُ عمِّها ، وقدحًا من قوارير كانَ رسُولُ الله عَيْسِربُ فِيهِ ، وثيابًا من قَبَاطِي مِصْرَ ، وطرفًا من طرفهمْ . قال ف \_ زاد المعاد \_ عشرينَ ثوبًا ، والف مثقال نهبًا ، وعَسَلًا من عَسَل بِنْها ، فأعجبَ رسُولَ الله عَيْ العَسَلُ ، ودعَا ف عَسَل بِنْها ، وغير ذَلك (٣) وكتب للنبي عَيْ كتابًا فيهِ : قد علمتُ أنَ نبيًا قد بَقِيَ ، وكنتُ أظنَ أنه يخرجُ من الشام ، وقد أكرمتُ رسُولَك ، وبعثتُ إليك بجاريتين لهمًا مكانُ في القبنطِ يَظِيمُ (٤) ، ووصلتِ الهدايًا إلى رَسُولِ الله عَيْ سنةَ سَبْعٍ ، وقيلَ : سنةَ ثمانٍ ، ولم

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني (۳٤٨/۳)والخصائص الكبرى (۱۲/۲) ودلائل النبوة للبيهقي (۳۹٦/٤) وسيرة ابن هشام (۲۱٦/٤) نقله ابن كثير في التاريخ (۲۷۲/٤)

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني (٣/٠/٣) قلت : والقبطية يعنى : المصرية ، فإن كلمة ، القبط ، إسم جنس ، وقد اسلمت هي واختها وهما ق الطريق إلى النبي ﷺ وحسن إسلامهما ( هـ المحقق

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد على هامش شرح الزرقاني (١٠٧/١) والاصطفا في سيرة المصطفى (٣٣/٣) وعيون الاثر (٢٦٦/٢) طبع دار المجيل / بهوت وبنها يكسر الباء صحيح عن معجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) الاصطفاق سيرة المصطفى (٣٣/٣).

يُسْلِمُ (١) . قال في \_ زاد المعاد \_ مات على كفْره في ولايةٍ عمرو بنِ العاصِ ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ « ضَنَّ الخَبِيثُ بملكهِ ، ولابَقَاءَ لِلُكهِ » (٢) .

#### الباب السادس

في إِرْسَالِهِ ﷺ حَسَّانَ بِنَ سَلَمةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، إلى قيصر (٣) مع دحية (٤)

(°).....

#### الباب السابع

في إِرْسَالِهِ ﷺ الحارثَ بنَ عُمَيرِ الأَرْدِيّ ، أحدَ بَنِي لِهْبِ ـ بفتحِ اللَّامِ وَسَكُونِ الهَاءِ ـ رَضَى اللهُ تعالَى عنْه ، إِلَى مَلِكِ الرُّوِم ، وقيلَ : إلى صَاحِبِ بُصْرَى ، فقتلهُ شُرَحْبِيلُ بنُ عَمْرِو الغَسَّانِيِّ (٦) ، فبعثَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْثَهُ إِلَى مُؤْتَةَ بسَبَبهِ ..

<sup>(</sup>١) انظر: الهدايا بالتفصيل كتاب: الاصطفا (٣٣/٣) وراجع: مجلة الهلال السنة (٤١) ج: ص٧٨٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني (٣/٠٥٣) وزاد المعاد لابن القيم على شرح الزرفاني (١٠٧/١) وفتوح مصر وأخبارها (٤٤ ، ٤٥) والطبقات الكبرى (٢٦٠/١ / ٢٦١) .

<sup>(</sup>٣) المسمى هرقل ملك الروم يوم ذاك

و شرح الزرقاني (٣٣٤/٣).

<sup>(</sup>٤) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالةبن زيد بن امرىء القيس بن عامر بن عذرة بن زيد اللات ابن رفيدة الكلبى ، كان يشبه بجبريل عليه السلام بعثه النبى ﷺ رسولا إلى قصير ، وهو صحابى جليل كان من أحسن الناس وجها سكن مصر ، مات في خلافة معاوية بن ابى سفيان

له ترجمة في : الثقات (١١٧/٣) والطبقات (٢٤٩/٤) والإصابة (٢٧٣/١) وتاريخ الصحابة (٩٤)ت(٩٤) وشرح الزرقاني (٣٥/٣) . (٣٣٥/٣)

 <sup>(</sup>ه) بياض بالنسخ وجاء في تخريج الدلالات السمعية (١٨٣) « قال ابن إسحاق : فبعث رسول الله ﷺ ـ رسلا من اصحابه ،
 وكتب معهم كتبا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام : فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم » ابن هشام (٢٥٤/٤)

وقال البخارى \_رحمه الله تعالى \_ في الصحيح ان النبي ﷺ كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام ، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبى ، وامره رسول الله \_ ﷺ ان يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر « البخارى كتاب التفسير وقال مسلم في كتاب الجهاد والسير : كان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل » . تخريج الدلالات السمعية (١٨٤)

<sup>(</sup>٢) و في اسد الغابة (٤٠٨/١)ت(٩٣٩) ، فاوثقه رباطا ، ثم قدم فضربت عنقه صبرا ، ولم يقتل لرسول الله ﷺ رسول غيره ، فلما اتصل خبره برسول الله ﷺ بعث البعث الذي سيره إلى مؤتة ، وامّر عليهم زيد بن حارثة في نحو ثلاثة ألاف فلقيتهم الروم في نحو مائة الف اخرجه ابوعمر

<sup>،</sup> راجع الإصابة (٢٩٩/١)ت(١٤٥٦).

#### الباب الثامن

# فَ إِرْسَالِهِ ﷺ حُرَيْثَ بِنَ زَيْدِ الخَيْلِ رَضَىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، إِلَى يُحَنَّهُ بِنَ رُؤْبَهُ الأَيْلَ (١)

ذكره ابنُ سعْدِ ف رُسُلِهِ \_ إِلَى يُحَنَّةَ بِن رُؤْبَةَ الأَيْلِ (٢)

وقال ابنُ عَبْدِالبَرِّ : اسمهُ حُرَيْثُ بنُ زَيْدِ الخيل ، وسمى أَبَاهُ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ أَسْلَمَ : زَيْدَ الخَيْرِ ... بنَ مهلهل بنِ زيد بن مُنْهِبِ الطَّائِيُّ ، أَسْلَمَ هُوَ وأَبُوهُ واخُوهُ مُكْنِفُ ، وَسُلِمَ الدَّارِقَطنِيِّ (٢). وَشَهِدَا قَتَالَ الرَّدُةِ معَ خالدِ بنِ الوَليدِ . قالُ : وذكره الدَّارِقطنِيِّ (٢).



<sup>(</sup>۱) يحنة - بضم التحتية وفتح المهملة ، وفتح النون الثقيلة ثم تاء تانيث ، ويقال فيه : يوحنا . بن رؤبة - بضم الراء ، فهمزة سلكنة فموحدة - النصراني . قال البرهان : لا اعرف له ترحمة ، والظاهر : هلاكه على دينه ، صلحب ايلة ، وهي مدينة بالشام على النصف ملين مصر ومكة ، على سلحل البحر من بلاد الشام . قاله ابوعبيدة ويقال : سميت ايلة باسم بنت مدين بن إبراهيم ، وروى انهاالقرية التي كانت حاضرة البحر . انظر : شرح الزرقاني (١٩٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) الطبقات لابن سعد (١/٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) أسد الفابة (٢/٧١) ت (٢٧٧١) وقال ابن حجر في الإصابة (٣/٣) ث (١٦٧٣) قال الدار قطني: لهُ صحبة . ولفظ كتاب رسول الله يه إلى يوحنا : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه امنة من الله ، ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن رؤبة واهل الله ، وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لايحول ماله دون نفسه ، وإنه طيب لمن أخذه من الناس ، وإنه لايحل أن يمنعوا ماء يردونه ، ولاطريقا يريدونه من بر أو بحر ، ، « راجع : شرح الزرقاني (٣/٣٥ ، ٣٦٠) ودلائل النبوة للبيهةي (٥/٤٧) وسيرة أبن هشام (١٣٨/٤)

#### الباب التاسع

ق إِرْسَالِهِ ﷺ حَرْمَلَةَ بِنَ (١) حُرَيْثٍ رَضَىَ الله تعالىَ عنْه ، مَعَ حُرَيْثَ اللهِ عَنْه ، مَعَ حُرَيْثُ اللهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَالْهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ الل

...(۲)

#### الباب الماشر

ق إِرْسَالِهِ ﷺ خَالدَ بِنَ الـوَلِيدِ رَضَىَ الله تعالىَ عنْه ، إِلَى نجرانَ ، وغيرِها .

اَرْسَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى أَكَيْدِرَ (٢) صَاحِبِ دُوْمَةَ ، فَأَسَرَهُ وَاحْضَرهُ إِلَى رَسُولَ الله ﷺ ، فَصَالَحَهُ عَلَى الجِزْيَةِ ، وَارْسَلَهُ إِلَى بَلَـدِهِ/ وَارَسَلَهُ رَسُسُولُ الله ﷺ سنةَ عَشْرة إِلَى [و٢٤٦] بني الحارِثِ بنِ كعبِ ، بنِ مرجح ، فَقَدِمَ مَعَهُ رجالٌ منهمْ فأسْلَمُوا ، وَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ (٤) بَنِي الحارِثِ بنِ كعبِ ، بنِ مرجح ، فَقَدِمَ مَعَهُ رجالٌ منهمْ فأسْلَمُوا ، وَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ (٤) تُولِي تُولِي فَوْمِهِمْ (٤) تُولُقُ فَي خلافةِ عُمَرَ رَضَى الله تعالى عنهما ، سَنَة إحْدَى وعِشْرِينَ ، وكانتُ وفأتُهُ بِجِمْصَ ، وقيلَ تُولِي بَالمِينَةِ (٥)

<sup>(</sup>١) ذكره ابن سعد في الطبقات (١/٨٧٨) مع حريث رسولا إلى الايلي ، ولم ينسبه ،

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ وجاء في الطبقات لابن سعد (٢٧٧/ - ٢٧٨) قالوا : وكتب رسول الله علا إلى يُحنّه بن رؤبة ، وسروات اهل المله سنم ، انتم فإنى احمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، فإنى لم اكن لاقاتكم حتى اكتب إليكم فاسلم ، أو اعط الجزية ، واطع الله ورسوله ، ورسل رسوله ، واكرمهم واكسهم كُسوة حسنة غير كسوة الغزاة ، واكس زيدا كسوة حسنة ، فهها رضيت رسل فإنى قد رضيت ، وقد غلم الجزية ، فإن اردتم أن يامن البر والبحر فاطع الله ورسوله ، ويمنع عنكم كل حق كان للعرب والعجم إلا حق ألله ، وحق رسوله ، وإنك إن رددتهم ولم ترضهم ، لا أخذ منكم شيئا حتى اقاتكم ، فاسبى الصغير ، واقتل الكبير ، فإنى رسول الله بالحق ، أومن بالله وكتبه ورسله ، وبالسيح بن مريم أنه كلمة ألله ، وإنى أومن به أنه رسول ألله . وأنى أومن به أنه رسول الله . وأنى أومن به أنه رسول على موان الله وذلك لم أراسلكم شيئا حتى ترى الجيش ، وإنكم إن اطعتم رسل ، فإن ألله لكم جاز ومحمد ، ومن يكون منه ، وإن رسل شرحبيل وأبي ، وحرملة ، وحريث بن زيد الطائي فإنهم مهما قاضوك عليه فقد رضيتة ، وإن لكم نمة ألله ، ونمة محمد رسول الله ، والسلام عليكم إن اطعتم ، وجهزوا أهل مقنا إلى ارضهم .

<sup>(</sup>٢) تكيدر: هو أبن عبدالمك بن عبدالجن النصراني، المختلف في إسلامه، والأكثر على أنه قتل كافرا، كما في الإصابة.

<sup>(</sup>٤) الطبقات لابن سعد (١/ ٣٣٩) .

<sup>(</sup>ه) شرح الزرقاني (۲۹۲، ۲۹۱) .

#### البلب المادي مثر

# قِ إِرْسَالِهِ ﷺ دِحْيَةُ بِنْ خَلِيفَةُ الكَلْبِيِّ (١) رَضَيَ الْمُتَعَالَى عَنْهِ ، إِلَى قَيْصَر .

هوَ دِحْيَةُ بنُ خَلِيفَةَ بنِ فَرْوَةَ الكَلْبِيّ ، أسلم قديمًا ، ولم يشهدُ بدرًا ، شَهِد المشاهدَ كُلُّها معَ رَسُول الله بعد بدر ، وكانَ يشبه بجبريلَ ﷺ ، كان جبريلُ ينزِلُ على رَسُول الله بصورَيّه ، وكانَ من أَجْمُل النَّاس (٢) ،

يُروَى أَنَّه كَانَ إِذَا قَدِمَ مِن الشَّامِ ، لَم تَبْقَ امْراةً إِلَّا خَرَجَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ ، بَعَثُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ (٣) . اللهُ فَيْصَرَ فَ الهُدنَةِ سَنةَ خَمْس ، قَالَهُ خَلِيفَة (٣) .

وقالَ محمَّدُ بنُ عُمَر : لَقِيَهُ بِحِمْصَ (١) سنَةَ سبْع (٥) ،

وقالَ ف النّهَلِ الله وَلَا النّهَلِ الْخَبر يدلُ على انْ رَسُولُ الله ﷺ ارْسلَهُ إِلَيْهِ مرّتَيْن : الأرن ف الهُدْنَة ، والثّانِية : ف تَبُوكَ ، قلْت : أَرْسَلَه من تَبُوك ، روَاهُ ابُويَعْلَى ، وعبْدُالله ابَنُ الإمام أَحْمَد ف لَ رَوَائِدِ المسْنَدِ لللهُنْعَيْم ، وابنُ عَسَاكِر ، عَنْ سَعِيدٍ ، مولى راشِدٍ ، عَنِ الإمام أَحْمَد ف لللهُنة و وارْسَله في الهُدْنة ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ ، عنِ ابنِ عباس ، عنْ ابي سُفيانَ ، كما سيأتي .

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ ابِي سُفيانَ (٦) ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ مُوسَى بِنِ عقبةَ (٧) ، وابُونُعَيم

<sup>(</sup>١) دحية قال النووى يقال بكسر الدال وبفتحها لغتان مشهورتان في تهذيب الإسماء واللغات (١/٥/١/١) وهو دحية بن خليفة ابن فروة الكلبي ، كان يشبه بجبريل ، وكان رسول الله ﷺ بعثه إلى قيصر .

له ترجمة في طبقات ابن سعد (٢٤٩/٤) واسد الغابة (١٥٨/٢) والإصابة (٧٣/١) وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٥/٢٢١) والاصطفا (٢٤/٣) قلت وكانت النساء لاينظرن إلى دحية عن شهوة ، ولكن لرؤية جبريل على صورته كقول النساء اللاتي راين نبى الله يوسف (ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم) يوسف /٣١

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني (٣/ ٢٣٥) ودلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) خليفة بن خياط بن خليفة العصفري البصري الحافظ ، احد شيوخ البخاري ، وقال ابن عدى : له حديث وتاريخ حسن ، وكتاب في طبقات الرواة ، وهو مستقيم الحديث ، صدوق متيقظ ، مات سنة اربعين ومانتين . ، شرح الزرقاني (٣٣٧/٣) . .

<sup>(</sup>٤) حمص مدينة بالشام مشهورة بين دمشق وحلب في نصف الطريق. (٥) شرح الزرقاني (٣٣٧/٣) ، وكان وصول دحية إلى هرقل في المحرم سنة سبع ، وان خليفة ذكر سنة خمس ، ولكن رسول الله ﷺ أرسل هذا الكتاب مع دحية في اخر سنة ست ، بعد إن رجع من الحديبية . راجع : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) ابوسفیان بن حرب اسمه صخر بن حرب بن امیة بن عبد شمس ، والد معاویة بن ابی سفیان ، مات سنة إحدی وثلاثین . ترجمته في طبقات خلیفة (۱۰) والإصابة (۲۸/۲) وشدرات الذهب (۲۰/۱) والاستیعاب (۷۱٤/۲)

<sup>(</sup>۷) موسی بن عقبة بن أبی عباش ، مولی الزبیرُ بن العوام ، وقد قبل مولی أم خالد بنت خالد ، رأی ابن عمر وسهل بن سعد ، مات سنة خمس وثلاثين ومائة .

ترجمته في: شذرات الذهب (٢٠٩/١) وتاريخ البخاري (٢٩٢/٧)

عنْ عبدِالله بنِ شدَّادٍ ، عنْ أبى سُفيانَ ، والبَيْهَقِيُّ عنْ الزُّهْرِيِّ قالَ : حدَّثَني أَسْقَفُ من النَّصارى قَدْ ادْرَكَ ذَلِكَ الزُّمَان (١) ، والبَزَّارُ ، وابُونُعَيْم ، وابنُ عَسَاكِرَ ، عنْ دِحْيَةً ، وابُونُعَيْم ، وابنُ إسْحَاقَ ، عنْ ابْنِ عبَّاس ، عنْ ابى سُفيانَ : أنَّهُ لَمَّا كانتِ الهُدنَةُ ، هُدنةَ الحديبيةِ ، بين رَسُول الله على ، وكفَّار قُرَيْش ، وَرَدَ ابُوسفيانَ تاجرًا إِلَى الشَّامِ معَ رَهْطٍ منْ قريش (٢) ، وكان مَتْجُرهُمْ مِنَ الشَّامِ غَزَّةَ (٢) منْ أَرْضِ فِلَسْطِينَ ، فخرجُوا حتَّى قَدِمُوها ، وذلك حينَ ظَهرَ قيصرُ صاحبُ الرُّومِ ، علَى مَنْ كانَ في بلادِهِ من الفُرْسِ ، فَأَخْرَجِهُمْ مِنْهَا ، ورَدَ عليْهِ صَلِيبِهِ الْأَعْظَمِ ، وقدْ كَانَ استلبُوهُ إِيَّاهُ ، فلَما بلغَهُ ذلك ، وقَدْ كَانَ منزلهُ بحمصَ من أرضِ الشَّامِ ، فخرجَ منْها يمْشي مُتَشَكِّرًا إِلَى بيتِ المقْدِس ليصَلِّي فيه تُبْسَطُ لَهُ البُسُطُ ، ويُطْرحُ لهُ عليْهَا الرَّيَاحِين ، حتَّى انتهَى إِلَى إِيليَاء ، فَصَلَّى بها ، فأصبحَ ذاتَ غَدَاةٍ ، وهِ مَهْمُومُ ، يقلُّبُ طرْفَهَ إِلَى السَّمَاءِ ، فقالتْ لهُ بَطَارِقَتُهُ : أَيُّهَا الملك ، لقدْ اصبحتَ مَهْمُومًا ، وكانَ / هرقلُ حَزَّاء ينظرُ في النَّجُومِ ، فقال لهُم حينَ [ظ١٣١] سِالُوهُ : إِنِّي رأيتُ الليلةَ حِينَ نظرتُ في النُّجُومِ ، مَلِكَ الخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ ، فِيمَنْ يختتن منْ هذهِ الأمَّة ؟ فقالُوا : والله مانعْلَمُ أُمَّةً مِنَ الأمَمِ تُخْتَتَنُ إِلَّا اليَهود ، فلا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ ، واكتبْ إِلَى مَدَائِنِ ملكِكَ ، فيَقْتلُوا مَن فيهمْ منِ اليهودِ ، وتستريحَ من هَذا الهَمِّ ، فبينما هُمْ على أمْرهم إذْ أَتَاهُمْ صَاحِبُ مَلِكِ غَسَّان ، صَاحِب بُصْرى برجل من العَرب قد وقع إليهمْ فقالَ : أَيُّهاَ الملك ، هَذْاَ رجلٌ من العرب ، مِنْ أَهْلِ الشَّاءِ والإبل ، يُحَدِّثُكَ عنْ حَدَثٍ كانَ ببلادهِ ، فلمَّا أَنِ انْتَهِي إِلَيهِ قالَ لِتَرجُمَانِهِ : سَلْهُ مَاكَانَ الخبرُ الَّذِي ببلادهِ ؟ فسألَهُ ، فقالَ : هُوَ رجلٌ مِنَ العرب مِن قريشٍ ، خِرجَ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله ، وقد اتَّبعهُ أقوامٌ ، وخالفهُ آخرونَ ، وقد كانتْ بينهم ملاحِمُ في مواطنَ ، فخرجتُ من بلادي وهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، فلمَّا أَخْبَرهُ الخبَر ، قالَ : جَرِّدُوهُ فإذَا هُوَ مَخْتُونُ ، فقالَ : هَذَا والله الَّذِي ِ أُرِيتُ ، أَعْطُوهُ ثَوْبَهُ ، انْطَلِقْ لشَائك " (٤)

وفي رواية : أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ بَعثَ دِحْيَةً إِلَى قيْصرَ صاحب الرُّوم بكتاب ، فاستأذن فقالَ : اسْتَأْذِنُوا لرَسُول رَسُول الله ﷺ فأتَى قيصرَ ، فقيلَ : إِنَّ عَلَى البَابِ رَجُّلًا يزعُمُ أنَّهُ

(١) تاريخ الاسلام للذهبي (٤٢٢)

(٣) غزة من نواحي فلسطين ، غربي عسقلان ، وهي في أقصى الشام من ناحية مصر ، ويقال لها : غزة هاشم . وانظر : شرح المواهب (٣٣٧/٣) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام للذهبي / المغازي (٤١٨) بتحقيق محمد محمود حمدان ، وصحيح البخاري / كتاب التفسير ، سورة ال عمران باب ( قل ياأهل الكتاب تعالو إلى كلمة سواء ) (٤٣/٦ - ٤٥) وصحيح مسلم / كتاب الجهلا ، والسير باب كتاب النبي 🎉 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (٥/١٦٦) -

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي (٢٨١/٤) وتاريخ الإسلام للذهبي / المغازي (٢١) ومابعدها) والاصطفاق سيرة المصطفي

رَسُولُ رَسُولِ الله فَفَرْعُوا لذلكَ ، وقالَ : الْخِلُوهُ ، فَأَدْخِلَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ بَطَارِقَتُهُ ، فأعطاهُ الكتابَ فقرىء عليْهِ فإذا فِيه : ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ (١) منْ محمَّدٍ رَسُولِ الله (٢) ﷺ إِلَى هِرَقُل عظيم الرُّوم » .

وفي رواية : « صاحب الرَّوم ، وعنده ابنُ اخ لهُ احَمْرُ ازْرَقُ ، سَبْطُ الشَّعْرِ ، فقال : إنْ لاَ تَقْرَأِ الكَتَابَ ؛ لاَنَّهُ بَدَا بِنَفْسِهِ ، وكتبَ صَاحِبُ الرُّوم ، وَلم يكتبُ مَلِكَ الرُّوم » فقال : إنْ يكنْ بَدَا بنفسِهِ فَهوَ الَّذِي كَتَبَ إِنَّ (آلَا ) ، وإنْ كَانَ سَمَّانِي صَاحِبَ الرُّوم ، فأنا صَاحِبُ الرُّوم لينسَ لَهُمْ صاحبُ غَيْرى ، فجعلَ يقرأُ الكتابَ ، وهُوَ يعرقُ جَبِينُهُ منْ كرْبِ الكتابِ [ وهو ف شدة القر ] (٤); ﴿ بَسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيمَ الروم (٥) السلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى ، أما بَعْدُ : فَإِنِّي الْدُعُوكَ بدِعَايَة الْإِسْلَام (١) ، أَسْلِمْ شَلْمُ ، وأَسْلُمْ ، وأَسْلُمْ مُوبَلِكُ اللهُ أَرْبُ مَرَدُنْ (١) ، أَسْلِمُ اللهُ مَلْ مَرْبَ الدَّرِيسَيِّينَ (٨) . . فإنْ توّلَيْتَ فَعليكَ إثْم الأريسَيِّينَ (٨) .

وفي رواية : الأكارين ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الكِتاَبِ تَعَالُوْا إِلَى كُلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبِينكُمْ الا نَعْبُد إِلاَّ الله ولانشركَ بِهِ شَيئا ولا يتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا الله الله ولا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا الله الله ولا يتَّخِذَ بَعْضَا الرَّبَابا مِنْ عَنْدِهِ بَعْدَ الله الله الله أَسْمَعْ بِمثله بَعْدَ سليمَانَ بِنِ دَاوُدَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ ، ثُم بعث إِلَى الاسْقف فدخلت عليه ، فسَالَني ، فأخبرتُهُ وكانَ صاحبُ أَمْرِهِم ، يُصْدِرُونَ عَنْ قَوْلِهِ ورَأْيِهِ ، فلمًا قرآ الكتابَ ، قالَ الاسقف : هُو والله الّذِي لا إلَه إلاّ هُو الّذِي بَشَّرَنَا بِهِ عِيسَى بِنُ مريمَ ، ومُوسَى ، وَالّذِي

<sup>(</sup>١) فيه : استحباب تصدير الكتب بالبسملة ، وإن كان المبعوث إليه كافرا

<sup>(</sup>٢) فيه : أن السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه ، وهو قول الجمهور ، بل حكى فيه النحاس : إجماع الصحابة وفي رواية للبخارى في بدء الوحى وفي الجهاد : « من محمد عبدات ورسوله » . وفيه إشارة : إلى أن رسل أنه وإن كانوا أكرم الخلق عليهم ، فهم مع ذلك مقرون بانهم عبيده ، وإلى بطلان ماتدعيه النصارى في عيسى عليه السلام ، وفي رواية له أيضا : من محمد بن عبدات رسول أنه » شرح المواهب (٣٣٥/٣) وخاتم النبيين للامام محمد أبى زهرة (١٢٧/٣)

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني (٣/ ٣٣٩) .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>ه) مابين الحاصرتين ساقط من (ب، ز)

<sup>(</sup>٢) اى : بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا ألله، وأن محمدا رسول الله» . شرح الزرقاني (٣٣٩/٣) .

<sup>(</sup>٧) لإيمانه بنبيه ثم بالنبي ﷺ وهو موافق لقوله تعالى ( اولئك يؤتون اجرهم مرتين ) او من جهة أن إسلامه يكون سببا لدخول اتباعه .

<sup>،</sup> المرجع السابق ، .

<sup>(</sup>A) الاريسيين: جمع اريس ابن سيده: الاريس: الاكارى اى: الفلاح عند ثعلب. وعند كراع الاريس: الأمير، وفي رواية ابن إسحاق بلفظ: فإن عليك إثم الاكارين. زاد البرقاني يعنى: الحراثين، وعند المدائني: فإن عليك إثم الفلاحين. وقال الموعنيد: المراد بهم: اهل مملكته، وقال الليث بن سعد عن يونس: الاريسيون: العشارون يعنى: اهل المكس، رواه الطبراني، والاول اظهر.

و شرح الزرقاني (٣٣٩/٣) وانظر كذلك: دلائل النبوة لابي نعيم (٣٤٦ ، ٣٤٦).

<sup>(</sup>٩) سورة أل عمرانُ: الآية (٦٤) و الكتاب في دلائل النبوة لابي نعيم (٣٤٠، ٣٤٠).

نَنْتَظِرُهُ ، فقالَ قَيْصَرُ : ﴿ فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ الأسقفُ : أَمَا أَنَا فَمُصَدِّقُهُ وَمُتَّبِعُهُ ، فَقَالَ قَيْصَرُ : لِصَاحِبِ شُرْطَتِهِ : قُلُّبْ لِي الشَّام ظَهْرًا لِبَطْنِ ، حتَّى يُؤْتَى بِرَجُلِ مِن قوم هَذَا فأسألهُ عنْ شانِه ، قالَ أبوسفيان : فوالله ، إنى واصحابى لَبغَزَّة إذْ هَجَم علينا ، فسألنا : ممّن أنتم ؟ فأخبرنا ، فساقنا إليه جميعًا (١) ، وكان أبو سُفيانَ وكفار قريش ، فأتوهم وهم بإيلياء ، فدعاهم في مجلسه ، وحوله عظماء الروم ، ثم دعاهم ، ودعا بتُرْجُمانه ، فقال : أيُّكُمْ أقرب نسبا لهذا الرَّجُل ، الذي يزعم أنه نَبيُّ ؟ فقال أبوسفيان : أنا أقربهم نسبا ، فقال : أَدْنُوهِ مِنِّي ، وقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ ، فَاجْعَلُوهُمْ خَلْفَ ظَهْرهْ (٢) ، ثم قالَ لتُرْجُمانه : قُلْ لَهُمْ : إنى سَائِلٌ هَذَا الرَّجُلُ عِنْ هَذَا الرَّجُلِ ، فَإِنْ كَذَبَني فَكَذَّبُوهُ ، قَالَ اَبُوسُفْيَانَ : فَوَالله ، لَوْلَا انْ يُؤْثَر عَنِّي الكذبَ لكذبْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ كانَ أوَّل ما سَالَنِي عنْه أَنْ قَالَ : كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ ؟. قُلتُ : هُوَ فينَا ذُو نَسِب ، قَالَ : فَهَلْ قَالَ هَذْاَ الْقَوْلَ مِنكُمْ احدٌ قبلَهُ ؟. قلتُ : لا ، قالَ : فهلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكُ ؟ قَلْتُ : لا ، قالَ : فأشرافُ النَّاسِ يتَّبعونَهُ أَمْ ضُعفاؤُهُمْ ؟ فَقُلْتُ : بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ : أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ قلتُ : بَلْ يَزِيدُونَ ، قَالَ : فَهَلْ يَرِتُدُ أحدُ منكم سَخطة (؟) لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ قلتُ : لا ، قَالَ : فَهَلْ كُنْتُم تَتَّهمُونَهُ بالكذب قَبْلَ أَنْ يقولَ مَا قَالَ ؟. قلتُ : لا ، قَالَ : فَهَلْ يَغْدِر ؟ قلتُ : لا ، ونحنَ الآنَ منْه في مُدَّةٍ (٤) لا نَدْرى مَاهُوَ فَاعِلٌ فِيهاً ؟ قَالَ : ولم يمكنِّي (٥) كِلمةً أُدْخِلُ فِيهَا شيئاً انتقصه بها لاَأَخاف أن تُؤثر

قَالَ : فَهِلْ قَاتَلْتُموهُ ؟ ﴿ وَقَاتِلُكُم ﴾ (٧) قَلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ قَتَالَكُمْ إِيَّاهُ ؟ قلتُ : الحربُ بَيْنَنَا وبْينَهُ صِجَالٌ ، يَنَالُ منَّا وننَالُ منْه (^) ، قالَ : فَمَاذَا يَأْمُركُمْ ؟ قلتُ : يَقُولُ : اعْبُدُوا الله وَحْدَهُ ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شيئاً ، واتْرُكُوا مَاكَانَ يَعْبُدُ آباؤكمْ ، ويأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ ، والزُّكاةِ ، والصَّدْقِ ، والعَفَافِ ، « والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة »(٩) ، والصِّلَةِ ، فقال لتُرجُمانِهِ : قلْ لَهُ : « إِنِّي » (١٠) سَالتُكَ عَنْ نَسَبِهِ « فيكم » (١١) ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الأسلام للذهبى (٤٢٢)

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية (٢/٣/٣) والخصائص الكبرى للسيوطي (٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) سخطة لدينه: كراهة له ، وعدم الرضا به .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى المدة التي قاضاهم النبي ﷺ عليها يوم الحديبية ، و أخرها يوم الفتح ، تاريخ الاسلام للذهبي / المغازي (٤١٨) .

<sup>(</sup>٥) في النسخ (قما كلمني) والمثبت من المصدر.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام للذهبي/ المغازي (٤١٨) ودلائل النبوة لابي نعيم (٣٤٤) والخصائص (٣/٢/٢).

<sup>(</sup>٧) مابين القوسين زيادة من تاريخ الإسلام / المغازى (٤١٨) . (٨) في المرجع السابق : كانت دولا وسجالا بدال علينا المرة ، وبدال عليه الاخرى ، وانظر : الخصائص (٣/٢) .

<sup>(</sup>٩) زيادة من تاريخ الإسلام / المغازى (٤١٨) .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من المصدر السابق

<sup>(</sup>١١) زيادة من المصدر السابق .

فذكرتَ (١) أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نسب ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ ، تُبْعَثُ ف نَسَب قَوْمِهَا . وسالتُك : هلْ قَالَ أحدٌ منْكُمْ هَذَا القولَ قبْلَهُ ؟ فَذَكَرْت (٢) أَنْ لا ، فقلْت : لوْ كَانَ أحدٌ منكم » (٣) قالَ هَذَا القَولَ قَبْلَهُ لقلتُ : رَجُلُ يَأْتُمُّ بقولِ قدْ قِيلَ قَبْلَهُ ، وسَأَلْتُكَ : هَلْ مِنْ آبائِهِ مِنْ مَلِكِ ؟ فذكرتَ (٤) أَنْ لا ، فقلتُ : فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِك ، قلتُ : رَجُلُ يطلبُ مُلْك آبائه ، وسالتُكَ : هِلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَاقَالَ ؟ فذكرتَ (٥) ۖ أَنْ لَا ، فَقَدْ عرفْتُ أَنَّهُ لمْ يكنْ ليَذَرَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ، وَيَكْذِبَ عَلَى الله . وسأَلْتُك : أشْرَافُ النَّاس يتّبعُونَهُ أمْ ضُعَفَاؤَهُمْ ؟ فذكَرْت (٦) أَن ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ ، وَهِمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلُ ، وسَبَأَلْتَكُ : أَيَزيُدونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ فذكرتَ (Y) انَّهُم يزيدُونَ ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتَمَّ ، وسأَلْتُكَ : أَيَرْتَدّ أَحَدُ مِنْكُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيهِ ؟ فذكرْتَ (^) أَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخالِطُ بَشَاشتُه القلوبَ و لايسخطه أحد » (٩) وسالتُكَ : هَلْ يَغْدِرُ ؟ فذكرتَ : (١٠) أَنْ لَا . وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَايَغْدِرُونَ ، وسَائَلْتُكَ : هَلْ قَاتَلْتُموهُ وقَاتَلكمْ ، فزعمتَ أَنْ قَد فَعَل ، وأنّ حربكُمْ وحرَبهُ يكونُ دُولًا ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ، وتَكُونُ لَهَا الْعَاقبةُ » (١١) وسَاَلْتُكَ : بِمَ يَأْمُرَكُمْ ؟ فَذَكرتَ (١٢) أَنَّهُ يأمركُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهِ ، ولَاتُشْركُوا بهِ شيئاً ، وينهاكُمْ عَنْ عبادةِ الأوْثَانِ ، وَيِأَمُّركُمْ بِالصَّلَاةِ ، والزَّكَاةِ ، والصِّدْق ، « وَالْعَفَافِ ، والوفَاءِ بِالعَهْدِ ، وأداءِ الأمَانَةِ » (١٣) والصِّلَةِ ، فإنْ كَانَ مَاتَقُولُ حَقًّا ، فسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَى هَاتَيْنَ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارجٌ ، وَلَمْ أَكَنْ أَظُنَّهُ مِنكُمْ ، فَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّى أَخْلُصُ (١٤) إِلَيْهِ لَتَجشَّمْتُ (١٥) لِقَاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ (١٦) ، ثُمَّ قَالَ : الْحَقْ بَشأنك ، قَالَ : فَقُمتُ أَضْرِبُ بِإِحْدَىَ يِدَى عَلَى الأَخْرِي ،

<sup>(</sup>١) في المصدر ، فزعمت ، .

<sup>(</sup>٢) في المصدر « فزعمت » .

<sup>(</sup>۲) زیادة من المصدر ۱۱

<sup>(</sup>٦) (٦)

<sup>(</sup>۱) ۷۱) ق المصدر « فرعمت » .

 $<sup>\</sup>binom{\Lambda}{a}$  ق المصدر « فرعمت » .

<sup>(</sup>٩) ، زيادة من المصدر . (١٠) في المصدر «فرعمت » وانظر : الخصائص الكبرى للسيوطي (٣/٢) .

<sup>(</sup>١١) مابين القوسين زيادة من تاريخ الإسلام للذهبي / المغازي (٤١٩) والخصائص (٣/٢) .

<sup>(</sup>۱۲) في المصدر « فزعمت » .

<sup>(</sup>۱۳) زيادة من المصدر.

<sup>(</sup>۱۱) ریاده من المصدر (۱۶) اما الله

<sup>(</sup>۱۶) أصل إليه (۱۰) تكلفته مع المشقة .

<sup>. (</sup>۱۹) <del>تکسته مع استفه</del> . دون تاریخ الاسلام / ال

<sup>(</sup>١٦) تاريخ الإسلام / المغازى للذهبي (٤١٩) ودلائل النبوة لابي نعيم (٣٤٥) .

واقُول : يَاعِبَادَ الله ، لقد أمِر أَمْرُ ابنُ ابي كبشةَ (١) أَصْبَحَ مُلُوكُ بَني الأَصْفَر يَخَافُونَهُ في سُلْطَانِهِمْ ، فَمَازِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ (٢)، ثُمَّ أَخَذ كتابَ رَسُولِ الله ﷺ فَوضعَهُ فَوْقَ رأسهِ ، ثُمَّ قبُّلهُ وطُوَاهُ في الدِّيبَاجِ ، والحرير ، وجعلهُ في سَفَطِ (٢) صاحب لَهُ برُوميَّةَ ، وكان نظيرة في العِلم ، وسارَ هِرَقْلَ إِلَى حِمْص ، ولم يرُم حمص ، حتَّى أتاهُ كتابٌ مِنْ صاحبهِ يُوافِقُ رأى هِرَقُلَ بخروج ِ النَّبِي ﷺ ، وأنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي ينْتَظِرُ لاشكُ فيهِ فَاتَّبِعْهُ ، فأمَرَ بعظماء الرُّوم ، فجُمِعُوا لَهُ ف دَسْكَرَةِ (٤) مُلْكِهِ ، ثم أَمَرَ بِهَا فأُغْلِقتْ عليهمْ ، ثم اطَّلَعَ عليهمْ مِنْ عِلْيَةٍ لهُ (٥) ، وهِ منهم خائِف ، فقال : « يامَعْشَرَ الرُّوم ، إِنَّهُ جَاءِنِي كِتَابُ أَحْمَدَ ، وإنّه وَاللهُ النَّبِيُّ الَّذِي يُنْتَظَرُ لاشَكَّ فِيهِ ، الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عيسى ، وإنَّهُ والله النَّبِيُّ الَّذِي نَنْتَظِرُه ، ونجدُ ذَكَرَهُ في كتابنًا ، نعرفُه بعلامَاتِهِ وزمانِهِ ، فأَسْلِمُوا واتَّبعُوه ، تسلَّمْ لكمْ آخرتُكُم وديناكم ، فَنَخَرُوا نخرة (٦) رجل وَاحدٍ ، وحَاصُوا حيصة حُمُر الرَحش ، وَابْتَدَروا أَبْوَابَ الدُّسْكَرَةِ فَوَجَدوهَا مُغْلقَةً دُونَهُم ، فلما رَأَى هِرَقْلُ نُفْرتهم ، وَأَيسَ مِنْ الْإِيمان وَخَافَهُمْ ، قَالَ : رُدُّوهُمْ عَلَيٌّ ، فَرَدُّوهُمْ عَلَيْهِ ، فقالَ : « يَامَعْشَرَ الرُّوم ، إِنَّما قُلْتُ مَقَالَتِي أَنِفًا أَخْتبرُ بِها شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ ، وَقَدْ رأَيْتُ مَايَسُرُّنِي ، فَوَقَعُوا لَهُ سُجَّدا ، وَرَضُوا عَنْهُ (٧) فقالَ الأَسْقُفَ قَاضِيهِ : أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ الله عِينَ مَا خَذُوهُ فَمَازَالُوا يَضْرَبُونَهُ ، ويَعَضُّونَهُ حتَّى قَتَلُوهُ (^) ، فقالَ النَّبِيُّ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ إِنَّهُ يُبْعَثُ أُمَّةً وَحْدَهُ ﴾ ثُمَّ فُتِحَتْ لَهُمْ ابْوَابُ الدُّسْكَرَةِ فَخَرجُوا ، فقالَ دِحْيَةُ : ثُمّ بعث إِنَّ مِنْ الغَدِ سِرًّا ، فأَدْخَلَنِي بَيْتًا عَظِيماً فيهِ تلثمائةٍ وثَلاثةُ عَشر صُورَةٍ ، فإذَا هِيَ صُورُ الأَنْبِياءِ وَالمرسَلينَ ، قالَ : انْظُرْ آيْن صَاحِبكَ مِنْ هَؤُلَاءِ ؟ فَرَأَيْتُ صُورَةَ النَّبِيِّ ﷺ ، كَأَنَّهُ يَنْطِقُ ، قُلْتُ : هٰذَا ، قَالَ : صَدَقْتَ ، فَقَالَ : صُورَةُ مَنْ هَذَا عَنْ

(٦) كلام مع غضب ونفور ١٢ مجمع البحار. راجع: هامش الخصائص (٤/٢) .

(٨) الخصائص الكبرى (٢/٥،٦).

<sup>(</sup>۱) امر امره : عظم شانه وكبر ، وابن ابى كبشة اراد به النبى ﷺ ، وذكر النووى ، ان اباكبشة رجل من خزاعة ، خالف قريشا في عبادة الأوثان ، فعبد الشّعرى فنسبوه إليه ؛ للاشتراك في مطلق المخالفة في دينهم . « هامش تاريخ الإسلام للذهبي (٤٢٠) .

<sup>(</sup>A) صحيح البخارى / كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام والنبوة (٤/٤٥ - ٥٧) وصحيح مسلم / كتاب الجهاد والسير / باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (١٦٣٠ - ١٦٣) وتاريخ الإسلام للذهبي (٢٣٠) ودلائل النبوة لابي نعيم (٢٣٧) ص (٣٤٣ - ٣٤٥) وفتح الباري (٢٥٠/١) واحمد في المسند برقم (٢٣٧٠) وأبوداود في الادب والتبدئي في الاستئذان ، والنسائي في التفسير ، ولم يخرجه أبن ملجه ، كما قال العشقلاني في شرح البخاري ، وانظر: الإصطفا في سيرة المصطفى ﷺ (٣٧/٣)

<sup>(</sup>٣) السفط محركة كالجوالق، أو كالقفة ١٢ قاموس.

<sup>(</sup>٤) بفتح الدال ، والكاف ، وسكون السين المهملة ، وهو بناء كالقصر حوله بيوت ١٢ عيني شرح البخاري . (٥) الخصائص الكبرى للشيوطي (٤/٢) .

<sup>(</sup>٧) الاصطفاق سيرة المصطفى ﷺ (٣/٧٧) وانظر هذه المحاورة في كتاب حياة محمد (٣٦٤) وكتاب نور اليقين (١٦٦) ولم يسلم هرقل ، وانظر: الخصائص الكبرى للسيوطي (٤/١) وفيه : فكان ذلك آخر شان هرقل .

قُلْتُ : رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، يُقَالُ لَهُ أَبُوبَكُر .

قَالَ: فَمْن ذَا الَّذِي عَنْ يَسَارِهِ ؟

قُلْتُ : رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، يُقَالُ لَهُ : عُمَرُ .

قَالَ : إِنَّا نَجِدُ فَى الكِتَابِ أَنَّ بِصَاحِبَيْهِ هَذَيْنِ ، يُتَمِّم الله هَذَا الدَّين ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُول الله ﷺ أَخْبِرْتُهُ ، فَقَالَ : « صَدقَ » بأبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، يُتَمِّمُ الله هَذَا الدِّين بَعْدِي وَيُفْتَح (١) .

رَوَى أَبُويَعْلَى ، وعبدُ الله ابنُ الإمَام أحمدَ في « زوائدِ المسندِ » « وأبونعيم » (٢) وابنُ عسَاكِر ، عن سَعِيدٍ / بنِ أبى رَاشِيدٍ ، قالَ : لقيتُ التَّنُوخِيُّ رسُولَ هِرَقْلَ إِلَى [و٣٤٢] رَسُولِ الله ﷺ ، فقلتُ : أَلَا تُخْبِرُنِي عَنْ رِسَالَةٍ هِرَقْلَ ؟ قالَ : بَلَى ، قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ تَبُوكَ ، فَبَعَثَ دِحيَة إِلَى هِرَقْلَ ، فلما جاءَهُ كتابُ رَسُولِ الله ﷺ دَعَا قِسِّيسي الرُّوم وبَطَارِقَتَهَا ، ثم أَغْلَقَ عَلَيْهِ وعَلَيهم الدَّار فَقالَ : « إنَّ هٰذَا الرجلَ قدْ أرسلَ إلى يدعُونِي (٣) ، وَوَالله لَقَد قَرَأْتُمْ فيمَا تقرمون مِنْ الكتب ، إنَّه لَيأخُذُنَّ ماتحتَ قَدَمَىٌّ ، فَهَلُمٌ إِلَى أَنْ نَتَّبعَهُ فَنَخَرِوا نَخْرةَ رَجُل واحدٍ ، فلمَّا ظَنَّ انَّهُمْ إِنْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ أَفْسَدُوا عليه الرُّوم ، قالَ : إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ لِإَعْلَمَ صِلاَبَتَكُمْ عَلَى أَمْرِكُمْ بَيْنَكُمْ ، ثُمِّ إِنَّهُ دَعَانِي ، فقالَ : اذْهَبْ بِكِتَابِي إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فَما ضيِّعْت مِنْ حَدِيثِهِ فَاحْفَظْ لِي مِنْه ثَلَاثَ خِصَال ، انْظُر هَلْ يِذْكُر صَحِيفَتَه الَّتِي كتبتْ إِنَّ بشَيْءٍ ، وانْظْر إِذَا قَرأ كتَابِي هِلْ يَذكر اللَّيْلَ ؟ وَانْظُر في ظَهْرِهُ هَلْ فيه شَيْءً يريبك ؟ فانطلقتُ بكتابهِ حتَّى جئتُ تبوك ، فناولتُهُ كتابى فقالَ : يا أَخَا تَنُوخ : إنَّى كَتَبِتُ بكتابي إلى كسرري فَمَزَّقَهُ ، والله مُمَزَّقُهُ وملكَهُ ، وكتبتُ إلى النَّجاشيّ بصحيفةٍ فخرَّقها ، والله مُخرِّقُه ومخرقُ مُلكَهُ ، وكتبتُ إِلَى صَاحِبكَ بصحيفةِ فَأَمْسَكَهَا ، ولنْ يَزَالَ النَّاسُ يَجدُونَ مِنْهُ بَأْسًا ، مَادَامَ فِي العَيْشِ خيرِ ، قُلْتُ : هَذِه إِحْدَى الثَّلَاثِ ، الَّتِي أَوْصَانِي بِها ، ثُمَّ إنّهُ ناوَلَ الصَّحِيفَة رجُلًا عَنْ يَسَارِه فقراَهَا ، فإذا فِيهَا دَعَوْتَنِي إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوات والأرْضُ ، فَأَيْنَ النَّارُ ؟ فقالَ رَسُولُ الله ﷺ : « سيحان الله » (<sup>٤)</sup> أَثْنَ اللَّبْلُ إِذاَ جاءَ النَّهَارُ ؟» ثُمّ قالَ : « تَعَالَ يَا أَخَا تنوخ فَحَلَّ حَبَوْتَهُ عَنْ ظَهْرِهِ » ، ثُمَّ قالَ : « هَهُنَا امْضِ لَمَا أُمِرْتَ به ، فَحُلتُ ف ظَهْرهِ ، فإذاً [بِخَاتَم ] <sup>(٥)</sup> النُّبُوَّةِ ف مَوْضِع غُضْرُوفِ الكَتِفِ ، مثلُ المُحجمةِ · الضُّخْمَة » (٦) .

<sup>(</sup>۱) الخصائص الكبرى للسيوطي (٦/٢).

<sup>(</sup>r) مابين القوسين زيادة من الخصائص.

<sup>(</sup>۳) انظر: سبل الهدى والرشاد (٥/٨٥٦).

<sup>(</sup>٤) زيادة من سبل الهدى والرشاد (٥/٥٩) وفيه « سبحان اش اين النهار إذا جاء الليل ، والبداية والنهاية (١٦/٤) وانظر : الخصائص الكبرى للسيوطى (٨/٢) ، ٩)

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٦) الخصائص الكبرى (٩/٢).

وفي رواية : فكتبة في جفن [سَيْفِي ] (١) ، فَلَمَّ أَنْ فَرَغَ مِنْ قراءَةِ كَتَابِي ، قالَ : إِنَّ كَا حَقًّا ، وَإِنَّكَ رَسُولُ [ الله ] (٢) ، فَلَوْ وُجِدَتْ عندنا جائزةٌ جَوَّزْنَاكَ بِهَا ، إِنَّا سَفْرٌ مُرْمَلُونَ ، قَلَ الله عَنْدَا جَائِزةٌ جَوَّزْنَاكَ بِهَا ، إِنَّا سَفْرٌ مُرْمَلُونَ ، قَلَ الله عَنْدَا أَهُ وَيَحْمِلُهُ بِجَائِزَهِ عَلَى الله عَنْمَانُ ، ثُمَّ قَالَ مَعْفُرِيّةٍ ، فَوَضَعَهَا في حِجْرِي ، فَقُلتُ : منْ صَاحِبُ الجَائِزَةِ ؟ قِيلَ لِي : عُثْمَانُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « النَّكُمْ يُنْزِلُ هٰذَا الرَّجُلَ ؟ فَقَالَ فَتَّى مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَا ، فَقَامَ الأَنْصَارِيُّ ، وَقُمْنُ وَ مَنْ طَائْفَةِ المُجْلِسِ ، نَادَانِي رَسُولُ الله ﷺ ، فَقَالَ : « تَعَالَ يَا وَمُعْمَدُ مَنْ طَهْرِهِ ، وَقَالَ : « مَهْنًا أَمْنَ بِه ، فَجُلْتُ في ظَهْرِهِ ، فَإِذَا خَاتُمُ النَّبُوّةِ في مَوْضِعٍ غُضْرُوفِ الكَتِفِ ، مثلَ المَحْجَمَةِ الضَّخْمَةِ (٤) .

قَالَ مُحمَّدُ بَنُ عُمَر : فَانْصَرَفَ الرُّجُلُ إِلَى هِرَقْلَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَدَعَا قَوْمَهُ إِلَى التَّصْدِيقِ بِالنَّبِيِّ ﷺ ، فَأَبُوا حَتَّى خَافهم عَلَى مُلْكِهِ ، وهُوَ فِي مَوْضِعِهِ بِحِمْص ، ثُمَّ لَمْ يَتَحَرُّكُ / [ طَـ٣٤٢] وَلَمْ يَزْحَف ، وكَانَ الَّذِي خبر النَّبِيِّ ﷺ مِنْ تعبئة أَصْحَابِهِ ، ودُنُوهُ إِلَى ارْض الشَّام بالجَلَاءِ ، ولمْ يُردُ ذَلِكَ ، ولاَهَمَّ بهِ (٥) .

وَذَكَرَ السُّهَيْلُ رَحِمه الله تَعالىَ أَنْ هِرَقُل اَهْدَى إِلَى رسُول الله هِ هَدِيّة ، فقبل رسُولُ الله هِ هديته ، (١) ، وَفَرُقَهَا عَلَى المسْلِمِينَ ، وانْ هِرَقْلَ آمَرَ مُنَادِيًا : « ينادى » (١) اَلَا إِنَّ هِرَقْلَ قَدْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ هِ وَاتَّبَعَهُ ، فَدَخَلَتِ الأَجْنَادُ فِي سِلَاحِهَا ، وَطَافَتْ بِقَصْرِهِ ، تُرِيدُ قَتْلُهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ : إِنِّى اَرَدْتُ أَنْ اَخْتَبِرَ صَلَابَتَكُمْ فِي دِينِكُمْ ، فقَدْ رَضِيتُ عَنْكُمْ ، فَرَضُوا عَنْهُ ، ثُم كَتَبَ لِرَسُولِ الله هِ كَتَابًا مَع دِحْيَة يَقُولَ فِيهِ : « إِنِّى مُسْلِمٌ ، وَلَكِنِّى مَغْلُوبٌ عَلَى أَمْرِى » ، فلَما قَرَا رَسُولُ الله هِ كَتَابًا مَع دِحْيَة يَقُولَ فِيهِ : « إِنِّى مُسْلِمٌ ، وَلَكِنِّى مَغْلُوبٌ عَلَى النَّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٣) في البداية والنهاية (١٦/٥) ، فحل حبوته ، والحبوة : الاستمال بالثوب ، اللسان ، .

<sup>(</sup>ع) قال ابن كثير في البداية والنهاية (١٦/٥) هذا حديث غريب، وإستاده لاباس به، تفرد به الإمام احمد. « هامش سبل الهدى والرشاد (١٩/٥) .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية لابن كثير (٥/٥١، ١٦) وسبل الهدى والرشاد (٥/٦٠٠).

<sup>(</sup>١) ملبين القوسين زيادة من السيرة الشامية (١٦٠/٥) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من المصدر السابق.

<sup>(</sup>A) القصول لابن كثير (٧٣٧) وفتح البارى (١/٧٧) بلفظ ، كذب بل هو على نصرانيته ، . وشرح الزرقاني (٣٤٠/٣) وسبل الهدى والرشاد (١٦٠٠٥) .

#### البلب الثاني عثر

في إِرْسَالِهِ ﷺ رفاعة بن زيد الخيل (١) رَضَى الله تعالَى عنْه ، إِلَى يُحَنَّة (٢) بنِ رُؤْيَةَ الأيلى (٣)

(٤).....

#### الباب الثالث مشر

ق إِرْسَالِهِ ﷺ زياد بن حنظلة (°) رَضَىَ الله تعالَى عنه ، إِلَى قيس بن عاصم (٦) ، والزُّبْرَقَان بن بدر (٧) .

- (۱) قال ابن الأثير في اسد الغابة (۲۲۸/۳) ، رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي ، ثم الضبيبي ، من بني الضبيب (ينظر المشتبه للذهبي (٢٢٨/١) هكذا يقوله بعض اهل الحديث ، واما اهل النسب فيقولون : الضبيبي من بني ضبة بن جذام قدم على النبي 激 في هدنة الحديبية ، قبل خيبر ، في جماعة من قومة فاسلموا ، وعقد له رسول الله 義 على قومه ، واهدى لرسول الله غلاما اسود ، اسمه مدعم ، المقتول بخيبر ، وكتب له كتابا إلى قومه .
- ، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد، إنى بعثته إلى قومه عامة ، ومن دخل فيهم ، يدعوهم إلى الله ورسوله ، فمن أقبل ففى حزب الله ، ومن أدبر فله أمان شهرين ، فلما قدم رفاعة إلى قومه أجابوا وأسلموا اخرجه الثلاثة .
- (۲) يحنة بضم التحتية ، وفتح الحاء المهملة ، والنون المشددة ، وتاء تانيث ، ويقال : يحنا بالألف بدل التاء ، ولم اعلم له إسلاما ، وكانه ملت على شركه : ، هامش دلائل النبوة ، للبيهقى (۲٤٧/٥) ،
- (٣) أي : صَاحَب أَيلة ، وهي بفتح الهمزة وإسكان التحتية : مدينة بالشَّام على النَّصف مابين مصر ومكة على ساحل البحر .
- (٤) بياض بالنسخ : وجاء في دلائل النبوة للبيهقي (٥/٧٤٧ ، ٢٤٧) ، فلما انتهى رسول الله 義ل تبوك اتاه يحنة بن رؤبة صلحب ايلة ، فصاح رسول الله في واعطاه الجزية
- واتاه اهل جرباء ، وادرح فاعطوه الجزية ، وكتب رسول القصل الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم ، فكتب ليحنة بن رؤبة :

  « بسم الله الرحمن الرحيم هذه امنة من الله ومحمد رسول الله ليحنة بن رؤبة ، واهل ايلة اساقفهم وسائرهم في البر والبحر ،
  لهم ذمة الله ، وذمة النبي ﷺ ، ومن كان معه من اهل الشام واهل اليمن ، واهل البحر ، فمن احدث منهم حدثا فإنه لايحول
  ملله دون نفسه ، وانه طيب لمن اخذه من الناس ، وإنه لايحل ان يمنعوا مايريدونه ، ولاطريقا يريدونه من بر او بحر ،
  « دلائل النبوة للبيهقي (٥/٧٤٧ ، ٢٤٧) ورواه ابن هشام في السيرة (١٣٨/٤)
- (°) زياد بن حنظلة وهو الذي بعثه رسول اش 海鳥 قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر؛ ليتعلونا على مسيلمة وطليحة والاسود ، وقد عمل لرسول اش 海 وكان منقطعا إلى على رضى اش عنه ، وشهد معه مشاهده كلها ، اخرجه ابوعمر ، وقال : لا اعلم له رواية ، .
  - اسد الغابة (٢/٢٦٩).
- (٦) قيس بن عاصم بن سنان ، كنيته ابوعل المنقرى ، اتى النبي 難 فلما رأه النبي 難 قال : « هذا سيد اهلُ الوبر ، وكان من سادات الصحابة ، وجلة من اختط بالبصرة ، توفي بالبصرة وبها عقبه .
- ترجمته في : التجريد (٢٧/٢) والثقات (٣٨/٣) والإصابة (٢٥٢/٣) واسد الغابة (٤/٢١) والتهذيب (٢٩٩/٨) والمشاهير (٨٨) ت (٢٢٧)
- (٧) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (٥/٣١٣ ـ ٣١٧) وسيرة أبن هشام (٤/٨٧١) وابن كثير في التاريخ (٥/٤٠ ـ ١٤).

#### البلب الرابع عشر

في إِرْسَالِهِ ﷺ سَلِيَطبِنَ عَمْرِو رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، إِلَى هَوْذَةَ ، وَثُمَامَةَ ابنُ أَثَالَ .

وهُوَ سَلِيطٌ بنُ عمرو العَامِريّ (١)، هَاجَرَ الهَجْرتين .

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ ، وشَهِدَ بَدْرًا ، قُتِلَ بِالْيَمامَةِ (٢) ، سَنَةَ اثْنَتَى عَشْرةَ ، وقيلَ : أَرْبَعَ عَشَرةَ ، بَعَثَهُ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى هَوْذَةَ بن عَلَّ الحَنَفِيّ ، فَلَمَّا قَدِمَ سَلِيطُ عَلَى هَوْذَةَ اكْرمهُ وَأَنْزَلَهُ ، وَقَرأ كَتَابَ رَسُولِ الله ﷺ ، وَكَانَ فِيهِ : « بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ

رَسُولِ الله ، إِلَى هَوْذَةَ بْنَ عَلِيٌّ .

سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، وَاعْلَمْ أَنَّ دِيني سَيَظْهَرُ إِلَى مُنْتَهِىَ الْخُفِّ وَالْحَافِر (٣) ، فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَجْعَلُ لَكَ مَا تَحْتَ يَدِكَ ، فلمًّا قَرأَهُ رَدًّ رَدًّا (٤) دُونَ رَدٍّ (٥) ، وأَجَازَ سَلِيطًا بِجَائِزَةٍ ، وَكُسَاهُ أَثْوابًا مِنْ نَسْجِ هَجَرَ ، وَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ : « مَا أَحْسَنَ مَاتَدْعُو إِلَيْهِ وَأَجْمَلَهُ ، وَإِنِّي خَطِيبُ قَوْمِي ، وَشَاعِرُهُمْ ، [ والعرب تهاب مكاني ](١)(٧)فَاجْعَلْ لي بَعْضَ الْأَمْرِ [ اَتَّبِعْكَ ] (^) ، فَقَدِمَ سَلِيطٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَخْبَرهُ بِمَا قَالَ ، وَقَرأ كتابَهُ ، وقالَ : « لَوْ سَالَنَى سَيَّابَةً (١) مِنْ الأَرْضِ مَافَعَلْتُ ، بَادَ وَبَادَ مَا ف يَدَيْهِ، (١٠) . فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ عَام الْفَتْحِ جَاءَهُ جِبْرِيلُ ، فأخبرَهُ أَنَّهُ قَد مَاتَ (١١).

(٢) اليمامة : بلاد بالبادية ، قال الجوهري كان اسمها : الجو فسميت باسم جارية زرقاء ، كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة ايام : لكثرة ما اضيف اليها . وشرح الزرقاني (٣/ ٣٥٠) .

<sup>(</sup>١) سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤى القرش العامري ، اسلم قديما ، وهاجر إلى الحبشة في قول ابن إسحق ، وشهد بدرا في قول الواقدى ، وابي معشر واستشهد باليمامة . واختاره الرسول 義 للإرسال ؛ لانه كان يختلف إلى اليمامة قبل ذلك ، شرح الزرقاني (٣/ ٣٥٥) وابن سعد (١/ ٢٦٢) . وله ترجمة في: اللقات (٣/ ١٨١) والطبقات (٤/ ٢٠٣) والإصابة (٢/ ٧١) وتاريخ الصحابة (١٢٧) .

<sup>(</sup>٣) الخف : الإبل، والحائر : الخيل والبغال وغيرها ، والمراد : لنه يصل إلى أقصى ما يصلان إليه فيؤمنون به ، وفي المصباح : انتهى الأمر: بلغ النهاية ، وهي اقصى مايمكن أن يبلغه ، . شرح الزرقاني (٣/ ٣٥٠) .

<sup>(</sup>٤) فيه لطف .

<sup>(</sup>٥) بعنف كما وقع لغيره من الجبارين .

<sup>(</sup>٦) تجله وتعظمه لشدة باس .

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ب) والمعنى: كانه اراد شركته في النبوة او الخلافة بعده. وشرح الزرقاني (٣/ ٣٥٦). (٩) سيابة ـ بفتح المهلة وخفة التحتية فالف فبوحدة مفتوحة فتاء نيث ـ أي : ناحية ، أي : قطعة ، أما البرهان ففسره : بالبلح ، أو البسر تبعا للقاموس ، وهو أبلغ ، أي : قدر بلحة أو بسرة من الأرض .

<sup>(</sup>١٠) باد : هلك بمعنى : ذهب عنه وتفرق ، وهو خبر او دعاء .

<sup>(</sup>١١) زاد المعاد على شرح الزرقاني (١/ ١٠٧) والسيره لابن سيد الناس (٢/ ٢٣٧) وخاتم النبين (٣/ ١٤٦) .

#### الباب الفامس عشر

في إِرْسَالِهِ ﷺ السَّائِبَ بِنَ العَوَّامِ / [ و٣٤٣ ] رَضَىَ اللهُ تَعالَى عنْه ، إِلَى مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ .

قَالَ ابنُ سعْدِ : قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ ، يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلاَمِ [ وَبَعثَ بِهِ ] (١) مع عمْرو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُسَيْلِمَةً جوابَ كِتَابِهِ ، وَيَذكُرُ فِيهِ : انَّهُ نَبِيٍّ مِثْلُهُ ، ويَسْأَلُهُ أَنْ يُقَاسِمَه الأَرْضَ ، ويذْكُرُ أَنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ لاَيَعْدِلُونَ (٢) ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ (١) ، وقال : ﴿ الْعَنُوهُ لَعَنهُ الله ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ : بَلَغَنِي كِتَابُكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : بَلَغَنِي كِتَابُكَ اللهَ وَلَيْهُ أَنْ يُقَامِ وَالْعَاقِبَةُ الله ، وَالاَفْتِراء عَلَى الله ، وإِنَّ الأَرْضِ للله يُورِثُها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ والعَاقِبَةُ اللهَتِينَ ، والسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى ﴾ [ قَالَ ] : (٤) وَبَعَثَ بِهِ مَعَ السَّائِبِ بْنِ العَوَّامِ أَنْ الْمُرْضِ لللهُ وَيَعَثَ بِهِ مَعَ السَّائِبِ بْنِ العَوَّامِ أَنْ الْمُرْضِ لللهُ وَيَعَثَ بِهِ مَعَ السَّائِبِ بْنِ العَوَّامِ أَنْ الْمُرْضِ لللهُ وَيَعَثَ بِهِ مَعَ السَّائِبِ بْنِ العَوَّامِ أَنْ النَّابِ بْنِ العَوَّامِ أَنْ النَّابُ بْنِ العَوَّامِ أَنْ الْمُثَوْدِي النَّابُ بْنِ العَوَّامِ أَنْ الْمُولِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ملبين الحاصرتين زيادة من (ب، ز) .

<sup>(</sup>۲) راجع : نص كتاب مسيلمة الكذاب في دلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٣٣١) . (٣) انظر : دلائل النبوة لَلبيهقي (٥/ ٣٣١) وكان ذلك في آخر سنة عشر . راجع : سيرة ابن هشام (٤/ ٢١٠ ، ٢١١) .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(°)</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ ۲۷۳) وسيرة ابن هشام ( $^2$ / ۱۷۸) وتاريخ الطبرى ( $^2$ / ۱۳۷) وعيون الآثر ( $^2$ / ۱۹۹) وصحيح البخارى ( $^2$ /  $^2$ /  $^2$ ) والبداية والنهاية ( $^2$ /  $^2$ ) وشرح المواهب ( $^2$ /  $^2$ ) ومابعدها

#### الباب السادس عشر

في إِرْسَالِهِ ﷺ شُجاعَ بن وَهْب (١) رضى الله تعالى عنه ، إلى الحارثِ ابنَ أبي شمر (٢) الغَسَّانِيِّ (٢) ، مَلِّكِ البَلْقَاءِ .

قَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، والوَاقِدِيُّ ، قالَ ف \_ زَادِ المَعَادِ \_ وقيلَ : إِنَّمَا تَوَجَّهَ لِجَبَلَةَ بنِ الأَيْهُم ، هُوَ ابِن (٤) وَهُب : شُجاع بنُ رَبِيعَةَ بنِ أَسَدٍ الْأَسَدِيُّ .

قَالَ فِي \_ زَادِ المَعَادِ \_ وَقِيلَ : تَوَجُّهَ لَهُمَا مَعًا ، وقِيلَ : لِهِرَقْلَ ، مَعَ دِحْيَةَ بنِ خَلِيفَةَ ، والله أَعْلَمُ (0) .

أَسْلَمَ قديمًا ، وهاجَرَ إِلَى الحبشَةِ ، الهجرةَ الثَّانيةَ ، وعادَ إِلَى مكَّةَ ، ثمَّ هاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ ، وَشَهِدَ بَدْرًا ، والمَشَاهِدَ كُلُّهَا ، اسْتُشْهِدَ بِالْيَمَامَةِ ، وهُوَ ابْنُ بِضْع وادْبِعينَ سنَةً ، بعثهُ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى الحَارِثِ بنِ أَبِي شَمْر ، ذكرهُ الوَاقِدِيُّ ، وابْنُ إِسْحَاقَ ، وابْنُ

قَالَ ابْنُ هَشَامٍ : إِنَّمَا تُوجُّهُ لَجِبلةً بِنِ الْأَيْهَمِ ، وقالَ ابُو عُمَر : لَهُمَا معًا . قالَ محمدُ ابِنُ عُمَرَ الْأَسْلَمِيُّ : قَالَ الوَاقِدِيُّ وغيرهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ شُجاعَ بِنَ وَهُبِ إِلَى الحارَثِ بن أبي شِمْر (١) ، وكتبَ معَهُ : ﴿ بِشُم ۚ اللهُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله ، إِلَى الحَارِث بْنِ أَبِي شَمْر ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدِّي ، وَآمَنَ بِهِ وَصَندَّقَ ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى أَنْ تُؤْمِنَ بَالله وحَدَهُ لَاشْرِيكِ لَهُ ، يَبْقَى لَكَ مُلكُكَ ، وخَتَمَ الكتَابَ (٧) ، وخَرجَ بهِ ، قَالَ شُجاعُ: فَأَتَيْتُهُ بِهِ ، وَهُوَ بِغُوطَةِ (٨) دِمَشْقِ ، مَشْغُولٌ بِتَهْيِئَةِ الانْزَالِ والأَلْطَافِ لِقَيْصَرَ ،

<sup>(</sup>١) أبو وهب : شجاع بن وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن ملك بن كثير بن دودان بن أسد بن خزيمة الاسدى . « شرح الزرقاني على المواهب (٣/ ٣٠٦) .

<sup>(</sup>٢) بكسر الشين المعجمة ، وإسكان الميم ، وبالراء «المرجع السابق » .

<sup>(</sup>٣) هلك علم الفتح ، في النور : الظاهر على كفره وكان أميرا بنمشق من جهة قيصر بغوطتها ، المرجع السابق ، -(٤) شرح المواهب (٣/ ٢٠٦٠ . د لمبي وهب ،

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد على شرح الزرقاني (١/ ١٠٧) وابن سبعد (١/ ١٦١)

<sup>(</sup>٦) شرح المواهب للزرقاني (٣/ ٣٥٦ ، ٣٥٧) .

<sup>(</sup>٧) شرح المواهب (٣/ ٣٥٦) . (٨) بغوطتها بيل نعشق. بضم الفين المعجمة وسكون الواو وطاء مهملة وتاء تانيث ـ قال الجوهري : موضع بالشام ، كثير الماء والشجر ، وهو غوطة نمشق ، وفي القاموس : الغوطة -بالقمم -مدينة دمشق ، أو كورتها ، لكنه لا يوافق ملاكره المصنف . وشرح المواهب (٣/ ٣٠٦) ه.

وهُوَ جَاء مِنْ حُمِصَ إِلَى إِيلِياءَ ، فَأَقمتُ عَلَى بَابِهِ يَوْمَيْنَ ، أو ثلاثةً ، فقلْتُ لِحاجبه : إنّى رَسُولُ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى صَاحِبِكَ ، فَقَالَ : « حاجبه » (١) مَاتَصِلُ إِلَيْهِ حَتَّى يَخُرُجَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَجَعَلَ حَاجِبُهُ ، وَكَانَ رُومِيًّا ، اسْمُهُ : مرِّى (٢) ، يَسْأَلُنْي عَن رَسُول الله ﷺ ، وَمَايَدْعُو إِلَيْهِ ، فِكُنتُ أُحَدُّثُهُ ، فَيَرقَ حَتَّى يَغْلِبَهُ البُّكَاءُ ، ويقُولُ : إِنِّي قَدْ قرَأْتُ الْإِنْجِيلَ ، وَأَجِدُ صِفَةً هَذَا النَّبِي بِعِيْنِهِ ، [ وَكُنْتُ أَرَاهُ (٢) يَخْرجُ بِالشَّامِ ، فَأَرَاهُ خَرجَ بِأَرْضِ القرظ ] (٤) فَأَنَا أُومِنُ بِهِ وأُصَدِّقُهُ ، وَأَنا آخَافُ مِنَ الْحَارِثِ [ بِنِ أَبِي شَمْر ] (٥) أَنْ يَقْتُلَنِي « قال شُجاع » (٦) / وَكَانَ الحَاجِبُ يُكْرمُني ، وَيُحْسِنُ ضِياَفَتي ، [ظ٣٤٣] وَيُخْبَرُني عَنِ الحَارِثِ بِالْيَأْسِ مِنْهُ ، ويقُولُ : « هُوَ يَخَافُ قَيْصَرَ » ، قَالَ : فَخَرجَ الحارثُ يومًا ، وجَلَسَ للنَّاسِ ، وَوَضَعَ التَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، فَأَذِنَ لِى عَلَيْهِ ، فَدَخَلْتُ ، وَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الكِتَابَ ، فَقَرآهُ ، ثمَّ رَمَى بهِ ، وقَالَ : مَنْ يَنْتَزع مِنِّى مُلْكِي ، أَنَا سَائِرٌ إِلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ بِالْيَمَن جِئْتُهُ ، عَلَى بِالنَّاسِ ، فَلَمْ يَزَلْ يعْرِضُ حتَّى قَامَ ، ثمَّ أَمَرَ بِالخَيْلِ أَنْ تُنْعَلَ ، ثمّ قالَ : أَخْبِرْ صَاحِبَكَ بِمَا تَرَى ، وَكَتَب إِلَى قَيْصَر يُخْبِرُهُ بَخَبرى [ وماعَزَمَ عَليْهِ ](٧) [ فصادفهُ بإيلْيَاء ، وعنْدهُ دِحْيَة الكلبي ] (٨) فلما قرأ قيصر كتابَ الحارثِ بَعَثهُ إليهِ الا تَسِرُ إلَيْهِ ، وَاللَّهُ عنْهُ ، وَوَافِنِي بِإِيلِيَاءَ ، وَرَجَعَ الكتابُ إِلَيْهِ وأَنَا مُقِيمٌ ، فَدَعَانِي ، وقالَ : مَتَى تُريدُ أَنْ تَخْرجَ إِلَى صَاحِبِكَ ؟ قلتُ : غدًا ، فَأَمَرَ لَى بِمَائَةٍ مِثْقَالٍ ذَهَبًا ، وَوَصَّلَنِي مِرِّي ، وَأَمَرَ لَى بكسُوةٍ وَنَفَقَةٍ ، وقَالَ : اقرأ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى السُّلامَ مِنِّي ، وأَخْبِرْهُ بِأَنِّي مُتَّبِعٌ دِيَنهُ ، قالَ شُجاعُ : فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فأخبرتُهُ ، فَقَالَ : « بَادَ مُلْكُهُ » وأقْرَأْتُهُ مِنْ مِرِّى السَّلَام ، وأَخْبرتُهُ بِمَا 

والفرق بين مضمونة الهمزة ومفتوحها هو الفرق بين الفان واليقين

<sup>(</sup>۱) زیادة من شرح الزرقانی (۳/ ۳۵۷).

<sup>(</sup>Y) مرى - بكس الميم مخففا - كما في الإصلية .

<sup>(</sup>۲) ای : اظ**نه** .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٥) مادين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>١) زيادة من شرح المواهب (١/ ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(^)</sup> مابين الحاصرتين ساقط من (ب ، ز) . والمقصود بارض القرظ ، وهل هو الثمرة التي تخرج من شجر العوسج « السنط ، والذي يستخرج منه الصمغ ؟ يبحث عن اراه ، اراه جناس تام .

<sup>(</sup>٩) زيادة من شرح المواهب للزرقاني (٣/ ٢٥٧)

<sup>(</sup>۱۰) الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ ۲۲۱) وزاد المعاد (۱/ ۱۲۲) والسيرة النبوية المسمى ، عيون الاثر لابن سيد الناس (۲/ ۳۳۸ ـ ۳۳۹) وشرح المواهب للزرقاني (۳/ ۳۵۲ ، ۳۵۷) والخصائص الكبرى للسيوطي (۲/ ۱۱ ، ۱۲)

#### الباب السابع عشر

في إِرْسَالِهِ ﷺ صَدِىً بن عَجْلاَنَ (١) إلى جبلة بن الأيهم في إِرْسَالِهِ ﷺ صَدِى بن عَجْلاَنَ (١)

#### الباب الثابن عشر

# فِي إِرْسَالِهِ ﷺ الصَّلْصُلَ بِنَ شُرَحْبِيل رَضَىَ الله عنْه ، إِلَى صَفْوَانَ بِن يَّةَ



<sup>(</sup>۱) هو الصدى بن عجلان بن وهب بن عمرو بن عامر بن رباح بن الحارث بن سهم بن عمرو بن ثعلبة بن قيس غيلان ، ابو امامة الباهل ، مات سنة ، ست وثمانين (۲۰۰۵م) ، وهو ابن إحدى وتسعين سنة وكان يصفر لحيته ، وكان ابو امامة مع على بصفين ، وكان أخر من مات من الصحابة بالشام

له ترجمة في : الثقات (١٩٥/٣) والطبقات (١١/٧) والإصابة (١٨٢/٢) وتاريخ الصحابة (١٣٧) ت ١٧٥ والبداية (٩٦/٩) وشذرات الذهب (٩١/١)

<sup>(</sup>Y) بياض بالنسخ ، وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد (Yay) قالوا : وكتب رسول الله في إلى جبلة بن الأيهم ، ملك غسان يدعوه إلى الإسلام ، فاسلم ، وكتب بإسلامه إلى رسول الله أله الهذي له هدية ، ولم يزل مسلما حتى كان في زمان عمر بن الخطاب ، فبينما هو في سوق دمشق إذ وطيء رجلا من مُزينة ، فوثب المُزنى فلطمه ، فأخذ وانطُلق به إلى أبي عبيدة بن الجراح ، فقالوا : هذا لطم جبلة ، قال : فليلطمه ، قالوا : ومايُقتل ؟ قال : لا ، قالوا : فما تقطع يده ؟ قال : لا ، إنما أمر الله تبارك وتعالى بالقود ، قال جبلة : أوترون أنى جاعل وجهى ندا لوجه جَدّى جاء من عمق ، بئس الدين هذا ، ثم ارتد نصرانيا وترخل بقومه حتى دخل أرض الروم ، فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسان بن ثابت : أبا الوليد ، أماعلمت أن صديقك جبلة أبن الأيهم أرتد نصرانيا ؟ قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ولم ؟ قال : لطمه رجل من مزينة ، قال : وحُقَ له ، فقام إليه عمر بالدرّة فضربه بها .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ ، وجاء في اسد الغابة (٣٤/٢) ت (٢٥٣٠) ، صُلصُل بن شر حبيل ، ، قال ابوعمر : لا اقف على نسبه ، له صحبة ، ولا اعلم له رواية ، وخبره مشهور في إرسال رسول الله ﷺ إياه إلى صفوان بن امية ، وسبرة العنبري ، ووكيم الدارمي ، وعمرو بن المحجوب العامري ، وهو احد رسله ﷺ ، . اخرجه ابوعمر .

#### البلب التاسع عشر

فِي إِرْسَالِهِ ﷺ ضِرَارَ بِنَ الأَزْوَرِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، إِلَى أَلَاسُودِ ، وَطُلَيْحَةَ

(¹).....

## البلب العشرون

فِي إِرْسَالِهِ ﷺ طَبْيَانَ بْنَ مَرْتُد رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، إِلَى بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ

[ أرسله رسول الله ﷺ إلى بكر بن وائل . ذكره ابن سعد في الطبقات ] (٢)

ن والخمسر اشسسربها والثمسالا وجهدى على المسلمين القتالا وطرحت اهمك شستى وشسمالا فقد بسعت اهمل ومالى بدالا خلىعست القسداح وعنزف القيسا وكسرى المحسبسر في غمسرة وقالست جميسلة شمستتنا فيسارب لا اغبنسن صفقتسي

فقال النبي 幾: ، ماغبنت صفقتك باضرار ،

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ وجاء في اسد الغابة (۱/۳ه) ت (۲۰۲۰) ضرار بن الازور ، واسم الازور : مالك بن أوس بن جديمة بن ربيعة بن مالك بن تعلبة بن دودان بن اسد بن خزيمة

ونسبه ابوعمر فقال : ضرار بن الازور بن مرداس بن حبیب بن عمرو بن کثیر بن عمرو بن شیبان الاسدی ، والاول اشتهر ، یکنی : ابا الازور ، وقیل : ابو بلابل ، والاول اکثر .

كان فارسا شجاعا شاعرا ، ولما قدم على رسول اش 寒 كان له الف بعير برعاتها فاخبره بما خلف ، وقال يارسول اش قد قلت شعرا فقال : هيه ، فقال :

وهو الذي قتل مالك بن نويرة التميمي بامر خالد في خلافة أبي بكر ، وهو الذي أرسله رسول ألله ﷺ إلى بني الصيداء من بني أسد ، وإلى بني الديل ، وشهد قتال مسليمة باليمامة

راجع : خزانة الادب (۲۲۰/۳) والاستيعاب (۷٤۷) والكامل للمبرد (۱۲٤۲) والعبر للذهبي (۱۷/۱). (۲) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) وفي الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۸۱/۱) وفيه : « كتب رسول الله ﷺ إلى بكر بن وائل : اما بعد فاسلموا تسلموا .... .

وكان الذي اتاهم بكتاب رسول الش 越 ظبيان بن مرثد السدوسي .

## البلب المادى والعشرون

فِي إِرْسَالِهِ ﷺ عَبْدَالله بن حُذَافَةَ (١) رَضَى الله تعالَى عنه ، إلى كِسْرَى .

وَاسْمُهُ : أَبْرُويِزُ (٢) .

هَوَ عَبْدُاشَ بِنَ حُذَافَةً [ رضى الله تعالى عنه ] (٣) أَبُو حُذَافَةَ السَّهْمِى ، الْقُرَشَيُّ ، أَسُلَمَ قَدِيمًا ، وَكَانَ مِنَ المَهَاجِرِينِ الأُوَّلِينَ ، وَهاجَرَ إلى الحَبشَة ، [ قالَ ] (٤) ابْنُ يُونُسَ : شَهِدَ بَدْرًا ، وَسَأَلَ رَسُولَ اللهَ عَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ مَنْ أَبِي ؟ قالَ : أَبُوكَ حُذَافَةُ (٥) ، فَعَاتَبَتْهُ أُمُّهُ عَلَى سُوَّالِهِ ، فَقَالَ لَهَا : لَوْ ٱلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسُودَ لَلَحِقْتُهُ (٦) .

وعنْ أَبِى رَافِع ، قَالَ : وَجَّهَ عُمَرُ جِيشًا إِلَى الرَّوم ، فَأَسَرُوا عَبْدَالله بِن حُذَافَةَ ، فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى مَلِكِهم ، فَقَالُوا آ : إِنَّ هَذَا مِن أَصَحْابِ مُحَمَّدِ ، فقالَ لهُ الطَّاغية / : تَنَصَّرُ ، [و ٣٤٤] وَإِلَّا أَلْقَيْتُكَ فِي البَقَرَةِ ، لِبَقَرَةٍ مِنْ نُحاسٍ ، قالَ : مَا أَفْعَلُ ، فَدَعَا بِالبَقرةِ النُّحاسِ ، فملتَّ زَيتًا وَأُغْلِيتٌ .

وَدَعَا بِرَجُلِ مِنْ أَسَارَى المسْلِمِينَ ، فَعَرضَ عليْه النَّصْرَانِيةَ ، فأَبَى ، فَأَلْقَاهُ فَ البَقَرةِ ، فَإِذَا عِظَامُهُ تَلُوحُ فَقَالَ لَعْبِدا شَ : تَنَصَّرُ وَإِلَّا ٱلْقَيْتُكَ فِيها ، قَالَ : لَا أَفْعَلْ فَقُرَّبَ اللَّهُ البَقَرةِ ، فَإِذَا عِظَامُهُ تَلُوحُ فَقَالَ اعْبِدا شَ : تَنَصَّرُ وَإِلّا الْقَيْتُكَ فِيها ، قَالَ : لَا أَفْعَلْ فَقُرَّبَ اللّهِ الْمَنْكَى ، فَقَالُ : مَا بَكُونَ عَى مَنَ الْأَنْفُسِ عَدَدَ كُلُّ شَعْرَةٍ فَي نَفْسٌ وَإِحدَةً يُفْعَلُ بِهَا هَذَا فِي الله ؟ كُنْتُ أُحِبُ أَنْ يَكُونَ لِي مِنَ الأَنْفُسِ عَدَدَ كُلُّ شَعْرَةٍ فَي ، ثَمَّ يُوعَلَ بِها هَذَا فِي الله ؟ كُنْتُ أُحِبُ أَنْ يَكُونَ لِي مِنَ الأَنْفُسِ عَدَدَ كُلُّ شَعْرَةٍ فَي ، ثُمَّ يُوعُ فَي مِنَ الأَنْفُسِ عَدَدَ كُلُّ شَعْرَةٍ فَي ، ثُمَّ يُعْفُلُ بِي هَذَا فَأَعْجِبَ بِهَ ، وَأَحَبُّ أَنْ يُطْلِقَهُ ، قَالَ : تَنَصَّرُ وَأُزَوِّجُكَ ابنَتِي ، وَأُقَاسِمُكَ مُلكِى ، قَالَ : مَا أَفْعَلُ ، قَالَ : قَالَ : مَا أَفْعَلُ ، قَالَ : قَالً : وَأُطْلَقُ مُعَكُ ثَمَانِينَ أَسِيرًا مِنَ النَّسُلِمِينَ ، فَلَمَا قَالَ : أَمًّا هَذِهِ فَنَعَمْ ، فَقَبَّلَ رَأْسَةً ، وَأَطْلَقَ مُعَهُ ثَمَانِينَ أَسِيرًا مِنَ النَّسُلِمِينَ ، فَلَمَا قَالَ : أَمًّا هَذِهِ فَنَعَمْ ، فَقَبَّلَ رَأْسَةً ، وَأَطْلَقَهُ ، وَأَطْلَقَ مُعَهُ ثَمَانِينَ أَسِيرًا مِنَ النَّسُلِمِينَ ، فَلَمَا

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في : الثقات (۲۱۲/۳) والطبقات (۱۸۹/۶) والإصابة (۲/۲۹۲) . واسد الغابة (۱/۲۱-۲۱۲) ت (۲۸۸۹) وتاريخ الصحابة (۱۰۲) ت (۲۷۹)

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ، هامش شرح الزرقاني (١٠٦/١) .

<sup>(</sup>٣) ملين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>ع) مابين الحاصرتين سقط من (ب) وأنظر : الاستيعاب (١/٣٥٧) واسد الغابة (٢١٢/٣) وفيه : قال أبو سعيد الخدرى ، وسير اعلام النبلاء (١/٥) والطبقات (١/٩/١/٤)

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة (٢١٢/٣) ومسند احمد (١٦١/٣ ، ١٦١) وتخريج الدلالات السمعية (٢٠٣) .

<sup>(</sup>٦) تخريج الدلالات السمعية (٢٠٤) .

قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ، قَامَ إِلَيْهِ ، فَقَبَّلَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ قَبَلْتَ الْعِلْجِ (١) ، فَيَقُولُ : (٢) « أَطْلَقَ الله بتِلْكَ القُبْلَةِ ثَمانِينَ رَجُلًا مِنَ المسْلِمِينَ .(٣)

ورَوَى البُخَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضَى الله تعالَى عنْهمَا ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، بَعَثَ بِكَتَابِهِ إِلَى كِسْرَى ، مَعَ عبْدِالله بنِ حُذَافَةً السَّهْمِيِّ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرِيْنِ : لَلنَّذِر بنِ سَاوى ، نَائِبِ كِسْرَى عَلَى البَحْرِيْنِ ، فَدَفَعَهُ عظيمُ البَحْرِينِ إلى كِسْرَى ، فلمَّا قرأهُ مَزَّقَهُ ، (٤) فَدَعَا عليهمْ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلُّ مُمَزَّق ، (٥)

قال محمَّدُ بنُ عُمَر الأَسْلَمِيّ ، وكانَ مكتُوبًا فِيهِ : ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ ، مِنْ محمَّدٍ رَسُول الله إلى كِسْرى عظيم فَارس ، سلامٌ على مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى ، وَآمَنَ بِالله ورسُولِهِ ، وشَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله وحدهُ لاَشَريكَ لَهُ ، وَأَنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسُولُهُ ، أَدْعُوكَ ورسُولُهُ ، أَدْعُوكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، لانذرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ، ويحق القَوْلُ عَلَى الكَافِرينَ ، أَسْلِمْ تَسلَم ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّما عليْكَ إِثْمُ المجوس .

وفَ رَوَايةٍ : فَلَمَّا قَرَأَ كَتَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، مَزَّقَهُ ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَزَّقَ اللهُ مُلكَهُ ، ومُلْكَ (٧) قَوْمِهِ ، وسَيَّرَ كِسْرَى إِلَى عَامِلِهِ بِاليَمنِ بِاذَانَ ، أَنِ ابْعَثْ مِنْ عِنْدِكِ رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِى بِالحَجَازِ فَلْيَأْتِنَا بِخَبَره ، فبعث باذَانُ قَهْرمانَهُ رجلاً آخَر معهُ ، وكتبَ معهما كتَابًا ، فقدِمَا المدينَة بكتابِ باذَانَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ، فَتَبَسَّمَ رسُولُ الله ﷺ ورَعاهُمَا إِلَى الإسْلام ، وفَرَائِصِهُمَا تَرْعَدُ ، ثمَّ قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « ارْجِعَا عَنِّى يَوْمَكُمَا وَدَعاهُمَا إِلَى الإسْلام ، وفَرَائِصِهُمَا تَرْعَدُ ، ثمَّ قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « أَبْلِغَا صَاحِبَكُمَا بَاذَانَ أَنَّ رَبًى هَذَا ، حَتَّى تَأْتِيَانِى الْغَدِ ، فَجَاءَاهُ مِنَ الْغَدِ ، فَقَالَ لَهُمَا : « أَبْلِغَا صَاحِبَكُمَا بَاذَانَ أَنَّ رَبًى هَذَا ، حَتَّى تَأْتِيَانِى الْغَدِ ، فَجَاءَاهُ مِنَ الْغَدِ ، فَقَالَ لَهُمَا : « أَبْلِغَا صَاحِبَكُمَا بَاذَانَ أَنَّ رَبًى هَذَا ، حَتَّى تَأْتِيَانِى الْغَدِ ، فَجَاءَاهُ مِنَ الْغَدِ ، فَقَالَ لَهُمَا : « أَبْلِغَا صَاحِبَكُمَا بَاذَانَ أَنَّ رَبًى هَذَا ، حَتَّى تَأْتِيَانِى الْغَدِ ، فَجَاءَاهُ مِنَ الْغَدِ ، فَقَالَ لَهُمَا : « أَبْلِغَا صَاحِبَكُمَا بَاذَانَ أَنَّ رَبًى مَنْ رَبًى اللَّهُ اللَّلْآءَ ، لِسبع سَاعَاتٍ مَضَتْ مِنْها ، [ وهي ] (^) ليْلَةَ التَّلاثَاءِ ، لِعَشْر ليالِ مَضَيْنَ مِنْ جُمادَى الأُولَى ، سَنَةَ سَبْع ، وأَنَ الله [ تعالى ] (١٠) الَّذِينَ بِاليَعَنِ (١٠) [ظ ٢٤٤] فَرَبُهُ النَّذِينَ بِاليَعَنِ (١٠) [ظ ٢٤٤]

<sup>(</sup>١) في (ب) د راس الطاغية ،

<sup>(</sup>٢) في (ب) مقال ، .

<sup>(</sup>٣) اسد الغلبة (٢١٢/٣) ٢١٠) والطبقات الكبرى لابن سعد (٢٥٩/١).

<sup>(</sup>٤) في صحيح البخاري (٤/٤) ، خرَّقه ، .

<sup>(°)</sup> صحيح البخارى (٤/٤) كتاب الوصليا . باب دعوة اليهودى والنصراني ، وكذا البخارى في الجهلا ، فتح البارى (١٠٨/٦) . ودلائل النبوة للبيهقي (٣٨٧/٤) . والخصائص (٩/٢) .

<sup>(</sup>٦) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>V) في (ب) • واهلك ، .

<sup>(</sup>٨) ملبين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٩) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>١٠) مابين الحاصرتين سأقط من (ب) .

<sup>(</sup>١١) الطبقات الكبرى لابن سعد (٢١٠، ٢٥٩) ومسند أحمد / مسند أبن عباس (٢٤٣/١) .

قَالَ أَبُوالرَّبِيعِ : ويقَالُ : إِنَّ الخبر أَتَاهُ بموتِ كِسْرى ، وهُو مريضٌ ، فَاجْتمعَتْ إِلَيْهِ السَّاورتُهِ، فقالُوا : مَن تُؤَمِّرُ عليْنَا ؟ فقال : اتَّبعُوا هَذَا الرَّجُلَ ، وادْخلوا (١) ف دِينِهِ ، وأَسْلِمُوا ، وكانَ باذَانُ أَسْلَمَ في حياةٍ رَسُولِ الله عَلَيْ ، ولمامَاتُ باذانُ وَلَى رَسُولُ الله عَلَيْ ابْنَهُ شيرَ بنَ باذَانَ صَنْعَاءَ وأعمالَهَا .

قَالَ ابنُ كِنَانَةً ، فِي أَخْبَارِ العَرَبِ والعَجَمِ - وَلَّا قَراَ كِسْرِي كِتَابَ رَسُولِ الله على ، مَزَّقَةُ ، وبَعَثَ إِلَيْهِ بِتُرَابِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَزَّقَ كِتَابِي ، أَمَا إِنَّهُ سَيُمَزَّقُ وَأُمَّتُهُ ، وبَعَثَ إِلَى بترابِ ، أَمَا إِنكُمْ سَتُمَلِّكُونَ أَرْضَهُ » .

## البلب الثانى والعشرون

فَ إِرْسَالِهِ ﷺ عَبْدَاللهُ بْنَ بُدَيْلٍ (٢) رَضَى الله تعالَى عنْه ، إِلَى الْيَمَنِ .

## البلب الثلاث والمشرون

| ، ، إِلَى | تعالَى عنْه | رَضَىَ الله | الق (۳) | عَبْدَالخا | بْنَ | عُبَيْدات | 瓣 | إرْسَالِهِ | في |       |
|-----------|-------------|-------------|---------|------------|------|-----------|---|------------|----|-------|
|           |             |             |         |            |      |           |   |            | _  | الروم |
|           |             |             | (٤)     |            |      |           |   |            |    | 130-  |

<sup>(</sup>١) ق (ب) ، واخلصوا ، .

<sup>(</sup>٢) عبدات بن بديل بن ورقاء بن عبد العزى الخزاعي ، اسلم مع أبيه قبل الفتح ، وكان سيد خزاعة ، وقيل : بل هو من مسلمة الفتح ، والأول اصح ، وشهد الفتح وحنينا ، والطائف ، وتبوك ، وكان له نخل كثير ، وقتل هو واخوه عبدالرحمن بصفّين مع على ، وكان على الرّجالة ، وهو من افاضل اصحاب على و أعيانهم ، وهو الذي صالح أهل أصبهان مع عبدالله بن عامر في خلافة عثمان سنة تسع وعشرين ، وقال الكلبي : هو واخوه رسولا رسول الله ﷺ إلى اليمين . انظر: اسد الغابة (١٨٤/٣)، ١٨٥) والاستيعاب (٨٧٢/٣) والكامل لابن الاثير (١٥٤/٣).

<sup>(</sup>٣) عبيدالله بن عبدالخالق الإنصاري ، له ذكر في حديث ابن عمر . انظر: اسد الغابة (٢٢/٣) ت (٣٤٥٨) .

<sup>(</sup>٤) بياض بالنسخ ، وجاء في الخصائص الكبرى للسيوطي (٦/٢) ، أخرج أبو نعيم ، في ، المعرفة ، عن أبن عمر ، قال : قال النبي ﷺ : « من يذهب بكتابي إلى طاغية الروم ، وله الجنة ؟، فقام رجل من الإنصار يدعى عبيدات بن عبدالخالق ، فقال : انا ، فانطلق بكتاب النبي ﷺ حتى بلغ الطاغي ، فقال : انا رسول رسول رب العالين ، فاذن له فدخل عليه ، فعرف طاغية الروم ، انه قد جاء بالحق من عند نبي مرسل ، فعرض عليه كتاب النبي ﷺ ، فجمع الروم عنده ، ثم عرض عليهم فكرهوا ماجاء به ، و أمن به رجل منهم فقتل عند إيمانه ، ثم إن الرجل رجع إلى النبي ﷺ فاخبره بالذي كان منه ، وما كان من قتل الرجل، فقال النبي ﷺ عند ذلك «ببعثه الله أمة وحده، لذلك المقتول.

## البلب الرابع والعشرون (۱)

| ، إِلَى سَمْعَانَ | اشعنه | رَضيَ | عَوْسَجَةً ز | بڻ | عُبْدَاش | 攤 | رْسَالِهِ | فإ |
|-------------------|-------|-------|--------------|----|----------|---|-----------|----|
|                   |       | (Y)   |              |    |          |   |           |    |

#### البلب الكامس والعشرون

في إِرْسَالِهِ ﷺ العَلَاءِ بْنَ الحَضْرَمِيّ (١) رَضَى الله تعالَى عنه ، إِلَى المُنْذِرِ بِنِ سَاوَى العَبْدِيّ ، ملكِ البَحْرَيْنِ .

قَبْلَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ الجِعِرَانَةِ ، وقيلَ : قَبْلَ الفَتْح يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلَامِ (٤) وَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِإِسْلَامِهِ وتَصْدِيقِهِ ، وَإِنَّى قرات كتابَكَ عَلَى أَهْلِ هَجَرَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَحَبَ الْإِسْلَامَ وَأَعْجَبَهُ وَدَخَل فِيه ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ ، وَبِأَرْضَى مَجُوسٌ ، وَيَهُودٌ فَمَنْ هُمْ مَنْ كَرِهَهُ ، وَبِأَرْضَى مَجُوسٌ ، وَيَهُودٌ فَمَنْ أَحَبُ الْإِسْلَامَ وَأَعْجَبَهُ وَدَخَل فِيه ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ ، وَبِأَرْضَى مَجُوسٌ ، وَيَهُودٌ فَأَحْدِثْ إِلَى فَ ذَلِكَ أَمْرَكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهَ ﴿ : إِنْكُ مَهْمَا تُصْلِحْ ، فَلَنْ نَعْزَلَكَ عَنْ

له ترجمة في : الثقات (٢٤١/٣) والإصابة (٢/٥٥٣) وتاريخ الصحابة (١٦٣) ت (٨٠٣) . واسد الغابة (٣/٨٥٣) ت

« ما لهم ؟ ذهب الله بعقولهم، قال : فهم أهل رعدة وعجلة وكلام مختلط وأهل سفه ، قال الواقدى : « قد رايت بعضهم عيا لايحسن تبيين الكلام ، وانظر في هذا : الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٨٠/١ ، ٢٨١)

(٤) زاد المعاد هامش شرح الزرقاني (١٠٨/١) . وفيه ، فاسلم وصدق ، والفصول (٢٣٤) وفيه فاسلم ، والطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ٢٦٣) .

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن عوسجة البجلى ، ثم العرني ، كان رسول الله 寒 بعثه بكتابه إلى بنى حارثة بن عمرو بن قريط ، يدعوهم إلى الإسلام ، فاخذوا الصحيفة فغسلوها فرقعوا بها اسفل دلوهم ، وابوا ان يجيبوا رسول الش 秦 ، فقال رسول الله ﷺ : « أذهب الله عقولهم ، فهم أهل سفه وكلام مختلط،

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ ، وجاء في الخصائص الكبرى (١٤/٢) ، أخرج أبو نعيم من طريق الواقدى ، عن شيوخه ، أن رسول أش 織 كتب إلى بنى حارثة بن عمرو بن قرط يدعوهم إلى الإسلام ، فأخذوا صحيفته فغسلوها ، ورقعوا بها د(٥) ، فقال رسول أش ※ ،

<sup>(&</sup>lt;sup>ヤ</sup>) العلاء بن عبدالله بن عماد الحضرمي من الصدف ، من حضرموت ، عامل النبي 義 مات ف خلافة عثمان سنة إحدى وعشرين ، وكان حليفا للحارث بن امية ، واخوه ميمون الحضرمي ، صاحب بئر ميمون ، وكان حفرها في الجاهلية ، وكان العلاء بن الحضرمي مستجاب الدعوة ، كان دعاؤه الذي يدعو به: «ياعلي ياحكيم ، ياعلي ياعظيم ، له ترجمة في : الثقات (۲۸۹/۳) والإصابة (٤٩٧/٢) والريخ الصحابة (١٨٤) ت (٩٥٤) .

مُلكِكُ ، (١) وَمَنْ أَقَامَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ ، أَوْ مَجُوسِيَّةٍ ، فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ ، (٢)

وكَتَبَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى مَجُوسٌ هَجَر ، يَغُرِضُ عَلَيْهِمُ الإِسْلاَمَ ۚ فَإِنْ أَبَوْا ، أُخِذَتْ مِنْهُمُ الجِزْيَة وَبِأَلَّاتُنْكَحَ نِسَاقُهُمْ ، وَلاَتُؤْكَلَ ذَبَائِحُهُمْ ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ بَعَثَ أَبَاهُرَيْرَةَ مَعَ الْحَضْرَمِيِّ [ رَضِيَ الله تعالَى عنْهُمَا ] ، (٣) وَأَوْصَاهُ بِهِ خَيْرًا (٤) .

وكتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْعَلَاءَ فَرَائِضَ الإِبِلِ ، وَالْبَقْرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالثَّمَارِ ، وَأَلَامُوال ،

فَقَرا العَلاء كِتَابَهُ عَلَى النَّاسِ ، وَأَخَذَ صَدَقَاتِهِمْ . (٥)

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : وَكَانَ ﷺ يَكُتُبُ كَمَا تَكْتُبُ [ قُريْشُ : بِاسْمِكَ اللَّهُمُّ ، حَتَّى نَزَلت عَلَيْه ﴿ ارْكَبُوا فِيهَا / بِاسْمِ الله مَجْرِيها ومُرْسَاهَا ﴾ (١) (٧) ] فَكَتَبَ بِاسْمِ الله ، [و٣٤٥] حَتَّى نَزَلَتْ عَلَيْهِ : ﴿ قُلِ ادْعُوا الله أَو ادْعُوا الرحْمَنَ ﴾ (٨) فَكَتَبَ : ﴿ بِاسْمِ الله الرّحْمنِ ﴾ حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ : (١) ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ الله الرحْمَانِ الرّحِيمِ ﴾ (١٠) فَكَتَبَ ﴿ بِسْمِ الله الرحْمَانَ الرّحِيمِ ﴾ (١١)

وَكَتَبَ عَلَيه الصلاة والسلام إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى : امَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رُسُلِي قَدْ حَمِدُوكَ ، وَإِنَّكَ مَهْمَا تُصْلِحْ ، أَصْلِحْ إِلَيْكَ ، وَأَثَبُنْكَ عَلَى عَمَلِكَ ، وَتَنْصَحْ شَهُ وَلِرسُولِهِ ، [ والسّلامُ عَلَيْكَ ] (۱۲) وَبَعِثَ بِهَا مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الحَضْرَمِيِّ . (۱۳)



<sup>(</sup>١) ق (ب) ، عملك، وكذا الطبقات لابن سعد

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۲٫۳۲۱)

<sup>(</sup>۲) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٤) الطبقات لابن سعد (٢٦٣/١)

<sup>(°)</sup> المرجع السابق (١/٢٦٣)

<sup>(</sup>١) سورة هود من الآية (١)).

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء من الآية (١١).

<sup>(</sup>٩) في (ب) « نزلت » . (١٠) سورة النمل : الآية (٣٠) :

<sup>(</sup>١١) الطبقات لابن سعد (٢٦٣/١ ، ٢٦٣/١) قلت : وقد كانت كتابات ﷺ تبدأ بيسم أنه الرحمن الرحيم ، لأن نزول الفاتحة قبل نزول النمل ، فليتأمل ذلك أهـ

<sup>-</sup> انظر باب ترتيب السور في الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي .

<sup>(</sup>۱۲)ما بين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>١٣) الطبقات الكبرى لابن سعد (١/٦٧٦) وعيون الإثر (٢٣٣/ ، ٣٣٤) .

#### البلب السادس والمشرون

في إِرْسَالِهِ (۱) ﷺ عمرَو بْنَ العَاصِ (۲) رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، إِلَى مَلِكَىٰ عُمَان (۲)

ويُقَالُ: العَاصُ بِنُ وَائِلِ بِنِ هَاشِمٍ ، وَكُنْيَتُهُ: أَبُو مُحَمَّدٍ ، وقيلَ: أَبُو عَبْدِالله كِمَا تقدَّمَ ، وكانَ أَحَدَ دُهَاةِ العَرْبِ ، وابْطَالهِمْ ، تُوُفَّ بِمِصْرَ ، سنة ثلاثٍ وارْبَعِينَ ، ولَهُ نَحوُ مِنْ مائةِ سَنَةٍ ، وقيلَ : تِسْعِينَ ، بَعَثَهُ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى مَلِكَىٰ عُمَانَ \_ بضِم العينِ المهملةِ ، وتخفيفِ الميم \_ جَيْفَرَ \_ بجيمٍ ، فمثناةٍ تحتيَّةٍ ، وفاءٍ مفتوحة ، ثم راءٍ \_ وعبدٍ ابْنَى الجُلْدُى \_ بضم الجيم \_ وَهُمامِنَ الْازَدِ ، والملكُ منهما جَيْفَرُ ، فأَسْلَما وصدَّقا ، وخلياً بينَ عمرو وبَيْنَ الصدقةِ ، والحكمُ فيما بينهم (3) ، فلمْ يَزَلْ عندهُم حتَّى تُولُنَ رَسُولُ الله ﷺ وهُو عِنْدَهُمْ . (٥)



<sup>(</sup>۱) كان إرساله في ذى العقدة سنة ثمان ، ووقع عند ابن عبد البر : أنه بعد خبير ، قال في الفتح : فلعلها كانت بعد حنين فتصحفت ، شرح الزرقاني (۳/ ۳۵۲)

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في : الثقات (٣/ ٢٦٥) والطبقات (٤/ ٢٥٤ ـ ٧/ ٤٩٣) الإصابة (٣/ ٢) وتاريخ الصحابة (١٧٣) ت (٨٨٤) .

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان (٤/ ١٦٩) برقم (٨٠٠٦) عمان بضم اوله وتخفيف ثانيه و اخره نون ، اسم كورة عربية على سلحل بحر اليمن والهند وعمان في الاقليم الاول ، شرقي هجر ، تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزروع . وسيمت بعمان بن سبا ينسب إليها الجلندى رئيس اهلها . « شرح الزرقاني (٣/ ٣٥٣)

<sup>(</sup>٤) وكتاب رسول الله ﷺ نصبه كما جاء في شرح الزرقاني (٣/ ٣٥٣) بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبدالله ورسوله إلى جيفر وعبد ابنى الجُلندَى ، سلام على من اتبع الهدى ، اما بعد : فإنى ادعوكما بدعاية الإسلام ، اسلما تسلما ، فإنى رسول الله إلى الناس كافة : لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ، وإنكما إن قررتما بالإسلام وليتكلما وإن ابيتما ان تقرا بالإسلام فإن ملككما والله عنكما ، وخيلى تحل بساحتكما ، وتظهر نبوتى على ملككما ، راجع : خاتم النبيين للإمام محمد ابو زهرة (٣/ ١٤١) والأنوار المحمدية للنبهاني (١٠) وزاد المعاد هامش شرح الزرقاني (١/ ١٠٧ ، ١٠٠) والفصول (٣٤٤) والطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ٢٦٢ ، ٣٢٣) والسيرة النبوية لابن سيد الناس (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٣).

<sup>(°)</sup> ولعل إقامته كانت بامر المصطفى حين بعثه ، أو إشارة فهم منها ذلك ، أو باجتهاده حتى يجمع الصدقة . انظر : الخصائص الكبرى (۲/ ٪) وشرح الزرقاني (۳/ ۳۰۵) .

#### البلب السابع العشرون

في إِرْسَالِهِ ﷺ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ (١) ، رَضَى الله تعالَى عنْه إِلَى النَّجَاشَيُّ .

هُوَ عَمْرُو بِنُ أُمَيَّةَ بْنِ خُويْلِدِ بِنِ عَبْدِالله بِنِ إِيَاسِ الضَّمْرِيِّ ، أبو أُمَيَّةً ، أَسْلَمَ قَدِيمًا ، وهَاجَرَ إِلَى المدينَةِ ، وأوَّلُ مَشَاهِدِهِ بِبُّرُ مُعونَةَ (٢) ، أَسْلَمَ حينَ انْصَرفَ المشركُونَ مِنْ أُحُدٍ ، وكانَ رَسُولُ الله ﷺ يَبْعَثُهُ فَ أُمُورِهِ ، وكانَ مِنْ أَجْيادِ العَربِ ورجالِها ، ماتَ في ايَّام معاوية ، قال ابنُ سُعد : وبَعَثُهُ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى النَّجَاشِيِّ بكتابين ، يدعُوهُ في أحدِهِمَا إِلَى الإسْلام ، ويقرأ عليْهِ القرآنَ (٢) فأخذ كتابَ رسُولِ الله ﷺ ، ويضعه على عينية (٤) ، وبزل عن سريره ، فجلسَ عَلى الأرْضِ (٥) ، ثم أسلم ، وشهد

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في : الثقات (۳/ ۲۷۲) والطبقات (٤/ ٢٤٨) والإصابة (٢/ ٥٢٤) وحلية الأولياء (٢/ ١١) وتاريخ الصحابة (١٦٧) ت (٧٩٨)

<sup>(</sup>Y) قدم عامر بن ملك المشهور بلقب : ملاعب الاسنة . على رسول الش 歲 ، فعرض عليه الإسلام ، ولكنه لم يسلم ولم يظهر تجنبا عن الإسلام ، بل قال : يامجمد ، لو بعثت رجالا من اصحابك إلى اهل نجد فدعوهم إلى امرك ، رجوت أن يستجيبوا لك ، فقال عليه الصلاة والسلام : وإني اخشى عليهم اهل نجد ، قال عامر : أنا لهم جار فابعثهم ظليدعوا الناس إلى أمرك فبعث رسول اش 歲 سبعين رجلا من اصحابة من خيار المسلمين ، وكان ذلك على مارواه ابن إسحاق ، وابن كثير في صفر على راس أربعة اشهر من غزوة أحد ، فساروا حتى نزلوا ببئر معونة ، فلما نزلوها بعثوا أحدهم (حرام بن ملحان ) بكتاب رسول الش 豫 إلى عامر بن الطفيل ، فلما أتاه لم ينظر في كتابه ، وعدا عليه فقتله . روى البخارى (٥/ ٤٣) عن أنس بن مالك أن حرام بن ملحان لما طعن وانتضح الدم في وجهه صاح : فزت ورب الكعبة .

ثم استصرح عامر بن الطفيل بنى عامر يستعديهم على بقية الدعاة فابوا أن يجيبوه ، وقالوا : لن نخفر ابابراء (عامر بن ملك ) فاستصرح عليهم قبائل من سليم من عُصية ورغل وذكو أن فاجابوه ، وانطلقوا فاحاطوا بالقوم في رحالهم ، ظما راوهم أخذوا سيوفهم وقاتلوهم ، فقتل المسلمون عن أخرهم .

وكان في سرح الدعاة اثنان لم يشهدا هذه الوقعة الغادرة ، أحدهما : عمرو بن أمية الضمرى ، ولم يعرف النبا إلا فيما بعد ، فاقبلا بدافعان عن اخوانهما فقتل زميله معهم ، وافلت هو ، فرجع إلى المدينة ، وفي الطريق لقى رجلين من المشركين ظنهما من بنى عامر ، فقتلهما ، ثم تبين لما وصل إلى رسول الله شي واخبره النبر انهما من بنى كلاب ، وأن النبى كلا كان قد اجارهما ، فقال عليه الصلاة والسلام : ، لقد قتلت قتيلين الدينةُهُما ، [ الأدى ديتهما ]

ببرستان على المسلم والمسلم والمسلم والمسلم المسلم المسلم

راجع : فقه السيرة النبوية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى ((10.7) دار الفكر / بيروت وابن هشام ((10.7) ((10.7) والمغازى للواقدى ((10.7) والسيرة الحلبية ((10.7) والبداية والنهاية ((10.7) والمغازى للواقدى ((10.7) وابن عثير ((10.7) والنويرى ((10.7) والدر (10.7) والدر (10.7) وابن عثير ((10.7) والنويرى ((10.7) والدر (10.7) والدر (10.7)

<sup>(</sup>٣) ای : بعضه

<sup>(1)</sup> تبركا وتعظيما

<sup>(</sup>ه) تواضعا شعل هذه النعمة التي ساقها اش إليه .

شهادة الحق ، وقال : لو كنت أستطيع أن أتيه لأتيته (١) ، وكتَبَ إِلَى رَسُولِ الله على المَّابِ ، وَفَ الكتابِ الآخَرِ : يأمرهُ اللهُ بَنَ عَلَيْهِ ، وتصديقِهِ وإسْلامِهِ (٢) ، على يد جعفر بنِ أبي طالبٍ ، وفي الكتابِ الآخَرِ : يأمرهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمُّ حبيبةَ بنتِ أبي سُفيانَ ، وأمرهُ أَن يَبعثَ إليَّهِ بمَنْ قبلهُ مَنْ أَصْحَابِهِ ، ويحملهُم ، فَجَهَّزَهُمْ في سَفِينَتَيْنَ مَعَ عمْرو بنِ أُمَيَّةَ ، ودَعَا بِحُقِّ مَنْ عَاجٍ ، فجعَل فيهِ كتابيْ رَسُولِ اللهُ / على وقالَ : لَنْ تَزَالَ الحبشةُ بِخَيْرٍ مَا كانَ هَذَانِ الكتَّابِانِ بَيْنَ [ظ ٥٤٥] أَظْهُرِهَا .

ورَوَى البَيْهَقِيُّ ، عن ابن إسحاقَ رَحِمَهُ الله تعالَى عنْه ، قالَ : بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ ، عَمْرَو بِنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ ، في شَأْنِ جعفَر بِنِ أبي طالب ، وأصحابهِ ، وكتب معَهُ كتابًا فِيهِ : بسُم الله الرحْمَانَ الرَّحِيم ، مِنْ محمَّد رسُول الله إنَّى النَّجَاشيّ الأصْحَم ، مَلِكِ الجِبَشَةِ ، سَلامٌ عليكَ ، فإنِّى أحمدُ إِلَيْكَ الله الذي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ (٢) الملك القُدوسُ السلام ، المؤمنُ المَهَيْمِنُ ، وأَشْهَدُ أَنَّ عيسى بنَ مريمَ روحُ الله وكلمتُهُ ، ألقاهَا إلى مريمَ البَتُولَ الطيُّبَة ، الحَصينَة ، فَحملتْ بعيسَى ، فخلقَهُ مِنْ رُوحِهِ ، ونَفْخَتِهِ كما خلقَ آدمَ بيدِه ونَفْخَتِهِ ، وإنّى أَدْعُوكَ إِلَى الله وحدهُ ، لا شَريكَ لَهُ ، والمؤالاةِ عَلَى طاعتِهِ ، وأنْ تَتَّبعَنِي ، وتَؤْمِنَ بي ، وَبالَّذِي جَاءَني ، فإنِّي رَسُولُ الله ، وقد بعَثْتُ إليكمُ ابنَ عمِّي جَعفرًا في نفر منَ المسلمينَ ، فإذَا جَاءُوكَ فَأَقْرهِمْ ، وَدَع التَّجَبُّرَ ، فإنِّي أَدْعُوكَ وجُنُودَكَ إِلَى الله تَعَالَى ، وقدْ بلّغتُ ونصحتُ ، فاقبلُوا نصِيَحتِي ( والسَّلامُ عَلَى مِنَ اتَّبِعَ الهدى) (٥) فكتبَ النَّجَاشيُّ إِلَى رسُولِ الله ﷺ : ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمَ ﴾ إِنَى محمَّدِ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ النَّجَاشيُّ الأصْحَم بن أَبْجَرَ ، سلامٌ عليكَ يا نَبِيَّ الله مِنَ الله ورحمةُ الله وبركاتُهُ ، لا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الَّذِي هَدَاني إِلَى الْإِسْلام ، فقدْ بَلَغَنى كتابِكَ يا رسُولَ الله ، فيمَا ذكرتَ مِنْ أمر عيسى ، فوربِّ السَّمَاءِ والأرض إنَّ عِيسَى لاَ يَزيدُ عَلَى مَا ذَكرتَ ، وقد عرفنًا ما بعثتَ بهِ إلينًا ، وقد قَريْنًا ابنَ عمُّكَ وأصحابَهُ ، فأشْهِدُ أَنَّكَ رسُولُ الله صادقاً ومصدّقاً ، وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَتَابَعْتُ ابنَ عمَّكَ ، وأَسْلمتُ على يديْهِ ش ربِّ العالمينَ (٦) ، وقد بعثتُ إليكَ يا رسُولَ الله بأريحًا بنِ الأصْحَمِ بنِ أَبْجِرَ ، فإنيَّ لا أملكُ إِلَّا نَفْسى ، وإن شئتَ أنْ آتيكَ ، فَقَلْتُ يَا رسُولَ الله فإنَّى أشهدُ أنَّ ما تقُولُ حقُّ » .

<sup>(</sup>۱) لكنى لا استطيع ذلك خوفا من خروج الحبشة ، وتلاشى امرهم مع ما اؤمله من إسلامهم ببقائى بينهم ، شرح الزرقاني على المواهب (۳/ ۳۱۶)

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقانی (۳/ ۳۹۹) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من سيرة أبن سيد الناس (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) زيادة من المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) ملبين القوسين من (ب) . وانظر في الكتلب : سيرة ابن سيد الناس (٢/ ٣٢٩) .

<sup>(</sup>٢) وانظر سيرة أبن سيد الناس (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠).

ورُوىَ أيضًا عنِ ابنِ إسحاقَ رَحِمَهُ الله تعالَى ، قالَ : « هَذَا كتابٌ مِنَ النّبِي ﷺ إلى النّجَاشِيّ الأصْحَمِ ، عظيمِ الحبشَةِ ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتّبَعَ الهُدَى ، وآمَنَ بِالله ورسُولِهِ ، وشَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا الله وحدهُ لا شريكَ لهُ ، وَلَمْ يتخذْ صاحبةً ولاَ وَلَدًا ، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسُولُهُ ، وأدعوكَ بدعايةِ الله ، فإنّى أنا رسُولُهُ ، فأسْلِمْ تَسْلَمْ ﴿ يَا أَهْلَ الكتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبْينكُمْ أَلّا نَعْبُدَ إِلّا الله ولاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيئًا ولاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أربَابًا مِنْ دُونَ الله ﴾ (١) فإنْ أبيتَ فعليكَ إثْمُ النّصَارَى مِنْ قَوْمِكَ » .

تَنْبِيهُ : قَالَ ابنُ كثير : وف ذكره هُنَا نظرٌ ، فإنّ الظاهِرَ أَنَّ هَذَا الكتابَ إِنَّما هُوَ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، وَذَلِكَ حينَ كَتَب رَسُولٌ الله ﷺ إِلَى مُلُوكِ الْأَرْضِ بِيدْعُوهُمْ إِلَى الله عزّ وجلّ قُبيلَ

الفَتْح .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : كَانَتْ كُتُبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إليهمْ واحدَةً ، يَعْنَى : نسخةً واحدةً ، وكلُّهَا فيهَا / هذِهِ الآيَةِ ، وَهِيَ مَدَنيةُ بلا خِلَافٍ . [و ٣٤٦]

وقوله فيه:إلى النَّجَاشيّ الأصْحَم لعله : الأضخم مُقْحَمٌ مِنَ الرَّاوِي بِحَسَبِ مَا فَهِمَ . وَأَنْسَبُ مِنْ هَذَا مَا رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ ، عَنْ مَحمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ ، قالَ : بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ عمرَو ابنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، وذكرَ الحديثَ المتقدَم (٢) . قال في ـ زَادِ المعَادِ (٣) ـ وبَعَثَ عَمْرَو بِنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، وذكرَ الحديثَ المتقدَم (ثمَّ ) . قال في ـ زَادِ المعَادِ (٣) ـ وبَعَثَ عَمْرَو بِنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، وذكرَ الحديثِ المتقابِ ، وكتبَ إليهِ بكتابٍ آخَرَ مَعَ السَّائِبِ بِنِ العَوَّامِ أَخَى الذَّبَيْر ، فَلَم يُسْلِمُ .



<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٢) خاتم النبيين للإمام محمد احمد ابو زهرة (٣/ ١٣٥ - ١٣٧) .

<sup>(</sup>٣) زاد المعادلا بن القيم ، هامش شرح الزرقاني (١/ ١٠٨) .

#### البلب الثابن والعشرون

#### البلب التاسع والعشرون

في إرساله ﷺ أبا هريرة رضى الله تعال عنه ، إلى هَجَر مع العلاء بن الحضرميّ (٣)

#### البلب الثلاثون

في إرساله ﷺ عبدالرحمن بن ورقاء مع أخيه رضى الله تعالى عنهما ، إلى النمن (٤)

<sup>(</sup>۱) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن حارثة بن عمرو بن عبد عوف بن غنم الانصارى ، شهد الخندق ، وهو ابن خمسة عشرة سنة ، وهو اول مشهد شهده هو وزيد بن ثابت ، ومات عمرو بن حزم سنة إحدى وخمسين في إمارة معاوية ، وكانت كنيته : ابا الضحاك ، استعمل رسول الله عمرو بن حزم على نجران ، وهو ابن سبع عشرة سنة . له ترجمة في : الثقات (۳/ ۲۲۷) والإصابة (۲/ ۳۲۵) وتاريخ الصحابة (۱۷٤) ت (۸۸۲) .

<sup>(</sup>۲) بياض بالنسخ ، وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ ۲۲۷) وكتب رسول الله المعمرو بن حزم حيث بعثه إلى اليمن عهدا ، يعلمه فيه شرائع الإسلام وفرائضه ، وحدوده وكتب ابي ، وفي دلائل النبوة للبيهقي (۵/ ۲۱۳) حدثنا عبد الله بن ابي بكر ، عن ابيه : ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال : « هذا كتاب رسول الله الله عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حيث بعثه إلى اليمن يفقه اهلها ويعلمهم السنة ، وياخذ صدقاتهم ، فكتب له كتابا وعهدا وامره فيه امره فكتب بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من الله ورسوله (يأيها الذين أمنوا أوقوا بالعقود ) عهد من رسول الله المعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن ، امره بتقوى الله في أمره .. الخ نص الكتاب في ذات المرجع وقد رواه ابن هشام في السيرة (٤/ حزم حين بعثه إلى السمن الكبرى للبيهقي (١/ ٨٨ ، ٢٠٩) و (٨/ ١٨٨) و (١/ ١/ ١٨٨)

<sup>(</sup>٣) سبق في الباب الخامس والعشرين، ذكر إرسال ابي هريرة إلى هجر ، مع العلاء بن الحضرمي ، وأوصاه به خيرا . وراجع الطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ٢٦٣)

<sup>(</sup>٤) سبق مع اخيه عبدات بن ورقاء .

#### الباب المادي والثلاثون

## الباب الثاني والثلاثون

ق إرساله ﷺ عياش بن أبى ربيعة (٣) رضى الله تعالى عِنه ، إلى اليمن . (١)



<sup>(</sup>۱) في ب دعمرو ، خطا .

<sup>(</sup>٧) بياض بالنسخ ، وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٥/ ٥٣١) وهو ايضا من رسل رسول الش 裁 الذين وجههم مع معاذ بن جبل إلى اليمن ، وكتب إلى زرعة ذي يزن ، يوصيه بهم ، ويامرهم أن يجمعوا الصدقة فيدفعوها إلى رسله ،

 <sup>(</sup>٣) عياش بن أبى ربيعة المحرّومي ، وأسم أبى ربيعة : عمرو بن المغيرة بن عبدات بن عمرو بن محرّوم من مهاجرة الحبشة ،
 كنيته : عياش أبو عبد أنه ، قتل بالشام يوم اليرموك في عهد عمر ، أمه أسماء بنت سلامة بن محربة بن جندل بن تميم .\*
 له ترجمة في : الثقات (٣/ ٣٠٩) والطبقات (٤/ ١٢٩ ، ٥/ ٤٨٧) والإصابة (٣/ ٤٧) وتاريخ الصحابة (١٩٣) .
 (٤) زاد المعاد ، على هامش شرح الزرقاني (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>ه) بياض بالنسخ ، وجاء في الخصائص الكبرى للسيوطى (٢/ ١٣) اخرج ابن سعد ، عن الزهرى ، قال : كتب رسول الله و المحارث ومسروح ونعيم بن عبد كلال من حمير ، وبعث بالكتاب مع عياش بن ابى ربيعة المخزومى ، وقال : إذا جئت الرضهم فلا تدخلن ليلا حتى تصبح ، ثم تطهر فاحسن طهورك ، وصل ركعتين ، واسال الله النجاح والقبول ، واستعذ بالله ، وخذ كتابى ليمينك وادفعه في ايمانهم فإنهم قابلون ، واقرا عليهم (لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين ) فإذا فرغت منها فقل : امنت بمحمد ، وانا أول المؤمنين ، فلن تأتيك حجة الاحضت ، ولا كتاب رخرف الا ذهب نوره ، وهم قلون عليك ، فإذا رطنوا عليك فقل : ترجموا وقل: ، حسبى الله ﴿ أمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ وإليه المصير ﴾

فإذا أسلموا ، فسلهم قضيهم الثلاثة التي إذا حضروا بها سجدوا وهي من الأثل قضيب ملمع ببياض وصفرة وقضيب ذو عجر (العجرة : العقدة في الخشب ونحوها ١٣ق) كانه خيزران ، والأسود البهيم كانه من ساسم ( الشجر الأسود وقيل : هو الشجر الذي يسمونه اهل الهند : أبنوس ) ثم أخرجها فحرقها بسوقهم ، قال عياش فخرجت أفعل ما أمرني رسول ألله 激 حتى انتهيت إليهم ، فكات ، أنا رسول رسول أله 激 وفعلت ما أمرني فقبلوا ، وكان كما قال 激 .

#### الباب الثالث والثلاثون

في إرساله ﷺ فرات بن حَيّان (۱) رضى الله تعالى عنه ، إلى ثمامة بن اثال .

#### البلب الرابع والثلاثون

في إرساله ﷺ قدامةً بن مظعون (٢) رضى الله تعالى عنه ، إلى المنذر ابن سلوى .

(۱) فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزى بن حبيب بن حية بن ربيعة بن صعب بن عجل بن لجيم الربعى اليشكرى ، ثم العجل ، حليف بنى سهم ... ووقع في سياق نسبه عند أبى عمر : سعد بدل صعب ، وهو وهم ، قال البخارى وتبعه أبو حاتم : كان هاجؤ إلى النبي 紫 و آله وسلم . زاد أبو حاتم : أنه كوفي وقال البغوى : سكن الكوفة ، وابتنى بها دارا ، وله عقب بالكوفة ، وأقطعه أرضا بالبحرين ، وقال أبن السكن : له صحبة ، وذكره أبن سعد في طبقة أهل الخندق وقال : نزل الكوفة ، روى عن النبي 紫 و آله وسلم أنه قال : ، إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان ، أخرجه أبو داود والبخارى في التاريخ وفيه قصة ، وروى عنه : جارية بن مضرب ، وقيس بن زهير ، والحسن البصرى ، وكان عينا لابى سفيان في حروبه ثم أسلم فحسن إسلامه . وقال المرزبانى : كان ممن هجا رسول ألله 紫 و آله وسلم ثم مدحه ، فقبل مدحه . وقال أبن حبان : كان من أهدى الناس بالطرق . وأسند أبن السكن من طريق صدقة بن أبى عمران ، عن أبى إسحاق ، عن عدى بن حاتم : أن فرات بن حيان أسلم ، وفقه في الدين وأقطعه النبى 寒 وأله وسلم أرضا باليمامة تغل أربعة ألاف ومائتين . وذكر سيف في الفتوح من طريق أحمر بن فرات بن حيان قال : خرج أبو هريرة ، وفرات بن حيان والرحال بن عنقرة من عند النبى صلى أله عليه و آله وسلم فقال : ، لضرس أحدهم في النار أعظم من أحد وإن معه لقفا غلار قال : فبلغنا منا حتى صنع ، الرجال ما صنع ثم قتل فخر أبو هريرة وفرات بن حيان ساجدين شكرا له عز وجل . وكان الرحال أرتد وافتتن بمسيلمة وقتل معه كافرا ...

، الإصابة ، ٥/ ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، .

(٢) قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي اخو عثمان يكني : ابا عمرو ، كان احد السابقين الأولين ، هاجر الهجرتين ، وشهد بدرا ، قال البخارى : له صحبة ، وقال ابن السكن : يكني أبا عمرو أسلم قديما ، وكان تحته صفية بنت الخطاب اخت عمر ، وتوفي عثمان بن مظغون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية ، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون .. وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى أنه عليه وسلم وأن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين وكان شهد بدرا وهو خال عبدات بن عمر وحفصة كذا اختصره البخارى لكنه موقوف .. ثم قدم الجارود سيد عبدالقيس على عمر من البحرين فقال يا أمير المؤمنين : إن قدامة شرب فسكر وإني رأيت حدا من حدود أنه حقا على أن أرفعة إليك ، قال : من يشهد معك ؟ قال أبو هريرة ، فدعا أبا هريرة فقال : بم تشهد ؟ قال الم شرب ولكني رأيته سكر أن يقيء فقال : لقد تنطعت في الشهادة ثم كتب الى قدامة أن يقدم عليه من البحرين فقدم فقال الجارود : أقم على هذا كتاب أنه فقال عمر : أخصم أنت أم شهيد ؟ فقال شهيد ، فقال قد أديت شهادتك ، قال فصمت الجارود تثم غدا على عمر فقال : أقم على هذا حد أنه ، فقال عمر : ما أراك إلا خصما وما شهد معك إلا رجل واحد فقال الجارود : أنشدك ثم غدا على عمر فقال : أم هادتنا فأرسل إلى أبنة الوليد فأسالها وهي أمرأة قدامة فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد يأمير المؤمنين إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى أبنة الوليد فقال لو شربت كما تقول ماكان لكم أن تحدوني ، فقال عيشدها فأقامت الشههادة على روجها فقال : عمر لقدامة : إني حادك فقال لو شربت كما تقول ماكان لكم أن تحدوني ، فقال عينشدها فأقامت الشهودة على روجها فقال : عمر لقدامة : إني حادك فقال لو شربت كما تقول ماكان لكم أن تحدوني ، فقال عيد بنشدها فأقامت المراح الكم أن تحدوني ، فقال على هذه المراء المراح المر

#### الباب الفامس والثلاثون

في إرساله ﷺ قيسَ بن نمط (۱) رضى الشتعالى عنه ، إلى ابي زيد قيس بن عمرو

= عمر : لم ؟ قال قدامة قال الله عز وجل ﴿ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ...) الآية ، فقال عمر : اخطات التاويل إنك إذا أتقيت الله اجتنبت ماحرم الله ثم أقبل عمر على الناس فقال : ماترون في جلد قدامة ؟ فقالوا : لا نرى ان تجلده مديما فسكت على ذلك أياما ثم أصبح وقد عزم جلده فقال : ماترون في جلد قدامة ؟ فقالوا : لانرى أن تجلده مادام وجعا فقال عمر : لأن يلقى ألله تحت السياط أحب إلى من أن القاء وهو في عنقى ائتونى بسوط نام فامريه فجلد فغاضب عمر قدامة وهجره فحج عمر وحج قدامة وهو مغاضب له فلما قفلا من حجهما ونزل عمر بالسقيا نام فما استيقظ من نومه قال عجلوا بقدامة فوالله لقد أتانى أت في منامى فقال في : سالم قدامة فإنه أخوك فعجلوا على به ، فلما أتوه أبى أن يأتى فامر به عمر إن أبى أن يجروه إليه فكلمه واستغفر له .. يقال إن قدامة مات سنة ست وثلاثين في خلافة على وهو أبن ثمان وستين سنة وحكى إبن حبان فيه قولا أخر فقال : يقال : مات سنة ست وخمسين ، دالاصلبة ( ٣٣٣/ ، ٣٣٤ ) برتم ( ٢٠٨٧ ) .

(۱) جاء في الإصابة لابن حجر ( 772/ ) قيس بن مالك بن سعد بن مالك بن لاى بن سلمان بن معاوية بن سفيان بن ارحب الارحبى ... ذكره الطبرى وابن شاهين في الصحابة ، وقال هشام بن الكلبى : حدثنى حبان بن هانى بن مسلم بن قيس ابن عمرو بن مالك بن لاى الهمدانى ثم الارحبى عن اشياخهم قالوا : قدم على النبى ﷺ قيس بن مالك الارحبى وهو بمكة فذكر قصة إسلامه ، وضبطه إبن ماكولا حبان شيخ ابن الكلبى ـ بكسر المهمة ، وتشديد المواحدة ـ وضبطه غيره ـ بكسر المعجمة وتخفيف المثناة من اسفل و اخره راء .

واخرج ابن شاهين قصته من طريق المنذر بن محمد القابوسي حدثنا ابي وحسين بن محمد عن هشام بن الكلبي بسنده وفيه النه رجع إلى النبي ﷺ قيس بان قومه اسلموا فقال عمم وافد القوم قيس ، واشار باصبعه إليه ، وكتب عهده على قومه همدان عربها ومواليها وخلائطها ان يسمعواله ويطيعوا ، وان لهم ذمة الله ما أقاموا الصلاة ، وأتوا الزكاة ، وأطعم ثلثمائة فرق جارية أبدا من مال الله عزوجل

و اخرج ابن منده من طريق عمروبن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني حدثنى ابى عن أبيه عن جده أن رسول أش ﷺ كتب إلى قيس بن مالك : سلام عليكم أما بعد : فإنى استعملك على قومك .. الحديث وهو طرف من الذي ذكـره أبن شاهين

ثم جاء في الإصابة (٥/ ٢٦٧ ، ٢٦٨) أنه قيس بن نمط بن قيس بن مالك بن سعد بن مالك بن لأى بن سلمان بن معلوية ابن سفيان بن أرحب الهمداني ثم الأرحبي ... ذكره الهمداني في انساب حمير وما قال علماء حمير : خرج قيس بن نمط في الجاهلية حاجا فوقف على النبي ﷺ هل عند قومك من منعة ؟ قال له قيس : نحن أمنع العرب ، وقد خلفت في الحي فارسا مطاعا يكني : أبليزيد ، واسمه : قيس بن عمرو فاكتب إليه حتى أوافيك أنا وهو فذكر قصة طويلة .

وقد تقدم قيس بن مالك وهو في الظاهر جد هذا ، وفي ثبوت ذلك بعد ، والذي يظهر أنه واحد اختلف في اسمه ونسبه ، وقد قيل إن صاحب هذه القصة هو نمط بن قيس وقيل : مالك بن نمط واش أعلم ،

## الباب السادس والثلاثون

في إِرْسَالِهِ ﷺ مُعَاذَ بَنَ جَبَل ، (۱) واباَمُوسَى الأَشْعَرِيَّ (۱) رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، إِلَى الْيَمَن .

قَالَ فَ \_ زَادِ المَعَادِ \_ وَبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ أَبَامُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيُمَنِ ، عِنْدَ إِنْصِرَافِهِ مِنْ تَبُوكَ ، وقِيَل : بَلْ سَنَةَ عَشْر في ربيع الأوَّل ، دَاعِيَيْنِ / [ظ ٣٤٦] إِلَى الْإِسْلَام ، فَأَسْلَمَ عَامَّةُ أَهْلِهَا ، طوعًا مِنْ غير قتَال ، ثُمَّ بعثَ بعْد ذَلَكَ عَلِيَّ بنْ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْإِسْلاَم ، فَوَافَاه بمكَةً في حَجَّةِ الوَدَاع . (٣)



(۲) ترجمته في: (اللقات (۲۲۱/۳) والطبقات (۲۳۲/۳ ، ۱۰۰/۶ ، ۱۲/۲) والإصابة (۲۹۹/۳) وحلية الاولياء (۲/۲۰۲) وتاريخ الصحابة (۱۰۵) ت (۲۲۱)

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في : اللقات (٣٦٨/٣) والطبقات (٣/ ٣٤٧ ـ ٣ / ٣٨٠ ـ ٣ / ٣٨٧) والإصابة (٣/ ٤٢٦) وحلية الأولياء (١/ ٢٢٨) وتاريخ الصحابة (٢٢٩) ت (١٣٢١)

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ، هامش شرح الزرقاني (١٠٨/١) وفي دلائل النبوة للبيهقي (١٠/٠) عن أبي موسي الاشعرى : أن رسول أش المعثه ومعاذ إلى اليمن ، فقال لهما : تطاوعا ويسرّا ولاتعسرا ، وبشرا ولاتنفرا ، الخرجه البخياري في (٦٠) كتاب المفازي (٦٠) باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ومسلم في (٣٦) كتاب المغيرية (٣٦) باب بيان أن كل مسكر خمر ، المعتمر المعت

## البلب السابع والثلاثون

# في إِرْسَالِهِ ﷺ مَالِكَ بْنَ مُرَارَةَ (') مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ الله تعالَى عَنْهُمَا .

قال ابْنُ سعد : قالُوا وكَتَبَ رَسُولُ الله عَلَيْ كَتَابًا يُخْبِرهُم فِيهِ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ، وفرائض الصِّدقةِ في المواشي والأمْوَال ، ويُوصِيهِمْ بأصْحابِه وَرُسُلِهِ خَيرًا ، وكانَ رَسُولُهُ إليهم : مُعاذ بن جَبِل ، ومَالك بن مُرارة ، ويُخبرهمْ بوُصول رَسُولِهِمْ إلَيْهِ ، ومَابلّغ عنْهم ، (٢)

قالوا: وكتَبَ رَسُولُ الله عَيْ عليه وسلم إلى عِدّةٍ منْ أهل اليَمنِ ، سَمَّاهُمْ ، مِنْهُمُ : الحارثُ بنُ عبْدِ كُلال ، ونُعْمَانُ قَيْلُ ذِى الحارثُ بنُ عبْدِ كُلال ، ونُعْمَانُ قَيْلُ ذِى يَرَنْ ، (٣) ومَعَافِر ، وهَمْدَان ، وزُرْعَة ذِى رُعَيْن ، وكانَ قدْ أسلَمَ من أوَّل حِمْيَر ، وأمَرهم أن يَجْمعُوا الصَّدقة والجِزْية ، فيَدفَعُوها إلى مُعَاذِ بنِ جَبَل ، ومالكِ بنِ مُرارَة ، وأمَرهم بهما خيرًا ، وكان مالكُ بنُ مُرارة رَسُول أهلِ اليمنِ إلى النَّبِي عَيْ ، بإسْلاَمِهمْ وطاعَتِهمْ ، فكتبَ عيرًا ، وكان مالكُ بنُ مُرارة رَسُول أهلِ اليمنِ إلى النَّبِي عَيْ ، بإسْلاَمِهمْ وطاعَتِهمْ ، فكتبَ إليهمْ رَسُولُ الله عَيْ أَنْ مَالِكَ بنَ مُرارة قد بلَغَ الخَبر ، وحَفِظَ الْغَيْبَ ، (٤) قالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ الله عَيْ إلى بنى مُعَاوِيَة مِنْ كِنْدَة ، بمثل ذَلِكَ .(٥)





<sup>(</sup>۱) هو الرَّهاوي ، ورهاه بطن من مَنْحج ، وكان رسول اش ﷺ بعثه بكتابه إلى ملوك حمير ، وكان مع معاذ بن جبل حين بعثه رسول اش ﷺ إلى اليمن وكتب يومي بهم ، .

<sup>•</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/٥٠٠) .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۹٤/۱) .

<sup>(</sup>۳) فی ابن سعد (۵۰۰/۰) ، ذی رعین ، . (٤) طبقات ابن سعد (۲۱۲/۱ ، ۲۷۰) وسیرة ابن هشام (۱۹۹/٤) .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (١/٥٢٥) .

## البلب الثامن والثلاثون

في إرساله ﷺ مالكَ بن عُبادة (١) رضى الله تعالى عنه ، إلى اليمن .

(۲) .....

## البلب التاسع والثلاثون

فِي إِرْسَالِهِ ﷺ مَالِكُ بْنَ عُقْبِةَ ، أَوْ عُقبِةَ بِنَ مَالِكٍ مَعْ مَعَاذٍ رَضَى الله تَعَالَى عَنْهِمَا ، إِلَى الْيَمَنِ . (")



<sup>(</sup>۱) في ب ، ملك بن عبدالله ، تحريف إذ هو

مالك بن عبادة ، أبوموسي الغافقي ، له صحبة ، سكن مصر .

له ترجمة في الثقلت (٣٧٧/٣) والطبقات (٥٣١/٥) والإصابة (٣٤٧/٣) وتاريخ الصحابة (٢٣٣) ت (١٢٥٢). (٢) بياض بالنسخ وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد (٥٣١/٥) وهو ايضا من رسل رسول اش 義، الذين وجههم مع معلا بن جبل إلى اليمن ، وكتب يوصى بهم ،

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبدالبر في الاستيعاب : مالك بن عقبة ، أو عقبة بن مالك ، هكذا جرى ذكره على الشك ، وذكره ابن إسحاق ، في الوفود مع معاذ بن جبل ، وعبدالله بن زيد ، ومالك بن عبادة ، ومالك بن عقبة ، واصحابهم ، وأن أجمعوا ماعندكم من الصدقة ، والجزية ، وابلغوها رسلي ، وأن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا ،

## البها الخديجون

فِي إِرْسَالِهِ ﷺ الْمُهَاجِرَبِنَ أَبِي أُمَيَّة رَضَى الله تعالَى عنْه ، إِنَى الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالِ الحُميرِيِّ (').

هُوَ اللّهَاجِرُبُنُ أَبِى أُمَيَّة حُذَيْفَة بن المُغِيرَةِ بنِ عَبْدِالله بنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومِ الْقُرَشِي المُخْزُومِيّ ، شقيقُ أُمِّ سلَمة ، زوج النّبِيِّ عَلَيْ ، لَهُ فَ قِتَالِ الرّدَّةِ أَثَرُ كبيرٌ ، بَعَثَهُ رَسُولُ الله المُخْرُومِيّ ، شقيقُ أُمِّ سلَمة ، زوج النّبِيِّ عَلْدٍ بنِ عَبْدِ كُلَالِ الأصغر بنِ سَعْدِ بن غَريبِ بْنِ عَبْدِ كُلَالِ الْاَصْعَرِبِيّ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَقْرا عَلَيْهِ : ﴿ لَمْ يَكُنِ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ﴾ (٢) فَلَما قدِمَ عليهِ قراهَا عليه ، قال لَهُ : يَاحَارِثُ إِنِّكَ انت أَعْظَمُ اللّهوكَ قَدْ أَفَادَ أَسْرُكَ ، / فَخَفْ غَدَكَ ، وقد [و ٢٤٧] عليه ، قال لَهُ : يَاحَارِثُ إِنِّكَ انت أَعْظَمُ اللّهوكَ قَدْ أَفَادَ أَسْرُكَ ، / فَخَفْ غَدَكَ ، وقد [و ٢٤٧] عليه من قبلك ملوك ذهبت آثارها ، وَبقيت أخبارُها ، عَاشُوا طويلاً ، وأَمَلُوا بَعيدًا ، وتزَوَّدُوا كان قبْلِكَ ، مِنْهُم مَنْ أَدْرِكَهُ الموتُ ، ومنْهمْ مَنْ أَكُلتهُ النِّقَمُ ، (٣) وإنِي أَدْعُوكَ إِلَى النَّبِ ، إِنْ أَرَدَتَ الهُدَى لَمْ يَمنعُكَ ، وَإِنْ أَرَادَكَ لَم يمنعُكَ منْه أَحَدُ ، وأَدْعُوكَ إِلَى النّبِيّ الأَمِّيِّ الْحَيْ ، أَرَدْتَ الهُدَى لَمْ يمنعُكَ ، وَإِنْ أَرَادَكَ لَم يمنعُكَ منْه أَحَدُ ، وأَدْعُوكَ إِلَى النّبِيّ الأَمْيِّ الذَى الْسُ سَيْءُ أَدْ مَنْ أَكُلتهُ النّبُ مَنْ عَلْهُ مَنْ أَكُلتُهُ النّبُ مَنْ عَنْه ، واعْلَم أَنَ لَكَ رَبًا يميتُ الْحَيْ ، ويُحتِي المُبْدِ ، ومَاتُحْفِى الصَّدُور ، فأَجابَهُ الحارثُ : بأنّه سَيَنْظُر فِ أَمْرِهِ . . ويَحْدِي المُنْدِ ، والمُؤُودِ مَقدمُهُ وقومُهُ مُسْلِمِينَ .

قَالَ أَبُوالرَّبِيعِ : وَتَوْجِيهُ رَسُول الله ﷺ إِلَى المُلُوكِ إِنَّمَا كَانَ بِعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، آخِرَ سَنَةِ سِتً ، وأوّلَ سَنَةِ سَبْعٍ ، فَلَعَلَّ المُهَاجِرَ ـ والله تعالَى اعْلَمُ ـ توجّه إلى الحارثِ بنِ عبْدِ كُلَالٍ ، فَصَادَفَ منْهُ يَوْمئذٍ تَرَدُّدًا ، ثُمّ جَلَا الله عنْه الْعَمَى ، فَعِندَ ذَلِكَ أَرْسَلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِإِسْلَامِهِمْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ، وَبِذَلِكَ يَجْتَمُعُ الْخَيْرَانِ .

(٢) سورة البينة من الآية (١) وراجع: تخريج الدلالات السمعية للخزاعي (١٩٠) والاستيعاب (٢٦٧/١).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ، هامش شرح الزرقاني(۱۰۸/۱) والطبقات الكبرى لابن سعد (۲۹۶۱) وفي الطبقات (۳۰۹/۱) ان رسول الله ﷺ كتب إلى الحارث بن عبدكلال ، وإلى نعيم بن عبدكلال ، وإلى النعمان ، قيل ذى رعين ومعافر وهندان : اما بعد ذلكم فإنى احمد الله الذى لا إله الا هو ، اما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مقطنا من ارض الروم فبلغ ماارسلتم ، وخبر عما قبلكم وانبانا باسلامكم وقتلكم المشركين ، فإن الله تبارك وتعالى قد هداكم بهداه إن اصلحتم واطعتم الله ورسوله ، واقعتم الصلاة والتيتم الزكاة ، واعطيتم من المعدقة ،

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ من (ب)

## البلب المادى والأربعون

في إرساله ﷺ نُمَيْرُ بن خَرَشَهُ (١) رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، إِلَى ثَقِيفٍ

## البلب الثانى والأربعون

فِي إِرْسَالِهِ ﷺ نُعَيْمَ بِنَ مَسْعُودٍ الأَشْجَعِيِّ (") رَضَىَ اللهُ تعالَى عنْه، إِلَى ابْنِ ذِي اللَّحْيَةِ

(\*).....

<sup>(</sup>۱) نمير بن خرشة الثقفي ، وقد إلى النبي ﷺ فادركه بالجحفة ، واسلم مع من كان معه من الوقد ، الذين قدموا على رسول الله ﷺ انظر : الثقات (٤١٨/٣) والطبقات (٥٠٤/٥) والإصابة (٥٧٤/٣) .

وق الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٨٥/٢٨٤/١) كتب رسول الله المنطقة للها اللهم ذمة الله ، وذمة محمد بن عبدالله على ملكتب لهم ، وكتب خللا بن سعيد ، وشهد الحسن والحسين ، ودفع النبي الله الكتاب إلى نمير بن خرشة ، قالوا : وسال وقد تقيف رسول الله الله مني أب عضاه وج وصيده لا يعضد ، فمن وجد يفعل ذلك ، فإنه يؤخذ فيبنغ النبي ، وهذا أمر النبي : محمد بن عبدالله رسول الله . وكتب خالد بن سعيد : بامر النبي محمد بن عبدالله فلا يتعدينه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله . ولا الله . وراجع : تخريج الدلالات السمعية (٤٦٢) وجوامع السيرة (٢٥٥) إسلام ثقيف

<sup>(</sup>۱) نعيم بن مسعود بن عامر بن انيف ، بن ثعلبة بن قُنقُذ ، بن خلاوة ، بن سُبيع بن بكر بن اشجع الاشجعى : ابوسلمة ، صحابي اسلم يوم الخندق ، كان في حجر عمر بن الخطاب ، وهو الذي حرك الناس يوم الخندق ، مات في خلافة عثمان بن عقان وفي الخلاصة : انه قتل يوم الجمل مع على

له ترجمة في: الثقات ( $^{(7)}$ 1) والطبقات ( $^{(7)}$ 1) والإصابة ( $^{(7)}$ 1) والإصابة ( $^{(7)}$ 1) وتاريخ المحابة ( $^{(7)}$ 1) والاستيعاب ( $^{(7)}$ 1) خلاصة تذهيب الكمال ( $^{(7)}$ 1) ت ( $^{(7)}$ 2) وتخريج الدلالات السمعية ( $^{(7)}$ 3) وجمهرة انساب العرب ، لابن حزم ( $^{(7)}$ 3) .

<sup>(</sup>٣) وق الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٧٤/١) « وكتب رسول الله 拳: بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ملحالف عليه نعيم بن مسعود بن رُخَيْلة الأشجعي . حالفه على النصر والنصيحة ، ماكان أخُذُ مكانه مابلٌ بحر صوفة ، وكتب علي » .

## البلب الثلث والأربعون

في إِرْسَالِهِ ﷺ وَاثِلَةَ بَنْ الْأَسْقَعِ (١) مَعَ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رَضَى اللهُ تَعالَى عَنْهُمَا ، إِلَى اكَيْدِر .

**(Y).....** 

## البلب الرابع والأربعون

في إِرْسَالِهِ ﷺ وَبْرَةَ ، وقيلَ : وَبْرَبن يُحَنِّسَ (٣) إِلَى دادُويه .

<sup>(</sup>۱) واثلة بن الاسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر الليثي ، كنيته : ابو الاسقع ، وقيل : ابوقرصافة . توفي سنة ثلاث وثمانين ، وهو ابن مائة سنة وخمس سنين ، سكن الشام ، وحديثه عند اهلها وقد قيل : مات سنة خمس وثمانين . له ترجمة في : الثقات (۲۲۲/۳) والطبقات (۲۷/۷) والإصابة (۲۲۲/۳) وحلية الاولياء (۲۱/۲) وتاريخ الصحابة (۲۲۲/۳)ت (۱۱٤۱) .

<sup>(</sup>٢) بياض بلنسخ ، وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٠٥١ ، ٣٠٥) ، وقد واثلة بن الاسقع الليثي على رسول الد ﷺ فقدم المدينة ورسول الله ﷺ ، يتجهز إلى تبوك ، فصلى معه الصبح ، فقال له : ماانت ؟ وملجاء بك وملحاجتك ، فاخبره عن نسبه وقال : اتيتك لاومن بالله ورسوله . قال : فبليغ على مااحببتُ وكرهتُ ، فبليغه ورجع إلى أهله فاخبرهم ، فقال له أبوه : والله لا الكلمك كلمة أبدا ، وسمعت اخته كلامه فاسلمت وجهزته ، فخرج راجعا إلى رسول الله 義 فرجده قد صار إلى تبوك ، فقال : من يحملني عَقِبَة وله سهمي ؟ فحمله كعب بن عُجرة حتى لحق برسول الله ﴿ وشهد معه تبوك ، وبعثه رسول الله ﴿ ، مع خلد ابن الوليد إلى اكيدر ، فغنم فجاء بسهمه إلى كعب بن عجرة ، فابي أن يقبله وسوّغه إياه ، وقال : إنما حملتك لله ، ابن الوليد إلى اكيدر ، يقل : إن له صحبة . وفي الطبقات لابن سعد (٣٠/٥) أن وبر بن يحنس كان من الابناء الذين (٣) وبر بن يحنس على النبي ﴿ فاسلم وقدم من عند النبي ﴿ على الابناء بلايمن ، فنزل على بنات النعمان بن بُرزَج فاسلمن ، وبعث إلى فيروزبن الديلمي فاسلم ، وإلى مر كبوذ فاسلم ، وكان ابنه عطاء بن مركبوذ اول من جمع القرآن بصنعاء ، واسلم ، وبعث إلى شعور بن الديلمي القرآن بصنعاء ، واسلم

بلان بليمن ، وبعث بإسلامه إلى رسول اش 義 وذلك في سنة عشر » .
وجاء في الطبقات (٢٤/١) أن داذويه كان من الأبناء ، وكان شيخا كبيرا واسلم على عهد رسول اش 義 وكان فيمن قتل الأسود ابن كعب العنسى الذي تنبا بليمن فخاف قيس بن مكشوح من قوم العنسى فادعى أن داذويه قتله ، ثم وثب على داذويه فقتله ليرضى بذلك قوم العنسى ، فكتب ابوبكر الصديق إلى المهاجرين إلى امية أن يبعث إليه بقيس بن مكشوح في وثلق ، فبعث اليه في وثلق ، فقال : قتلت الرجل الصالح داذويه ، وهم بقتله فكلمه قيس وحلف أنه لم يفعل وقال : يلخليفة رسول أنه استبقنى لحربك ، فإن عندى بصرا بالحروب ، ومكيدة للعدو ، فاستبقاه أبوبكر وبعثه إلى العراق وأمر الا يوان شيئا ، وأن يستشار في الحرب » .

## البلب الفاءس والأربعون

فِ إِرْسَالِهِ ﷺ الوَلِيدَ بِنَ بَحْرِ الجُرْهُمِيُّ رَضَىَ اللهُ تعالَى عنه ، إِلَى اَقْيَالِ الْيَمَنِ .

(1)....

## البلب السادس والأربعون

فِي إِرْسَالِهِ ﷺ أَبَا أُمَامَةَ صُدَى بْنِ عَجْلاَنَ (٢) رَضَى الله تعالَى عنْه ، إِلَى قَوْمِهِ بَاهِلَة .

(٣) .....

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ . وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٨٣/١) ، وكتب رسول الله ﷺ إلى أتيال حضر موت وعظمائهم ، كتب إلى زُرعة وفهد والبسي والبُحيري وعبدكُلال وربيعة وحجر ، .

<sup>(</sup>Y) صدى بن عجلان بن الحارث وقيل: عجلان بن وهب ، ابو امامة الباهل السهمى ، سكن حمص من الشام . روى عنه : سُليم بن عامر الخبائرى ، والقاسم ابوعبدالرحمن ، وابوغلاب حزور وشرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد وغيرهم وروى عن النبى ﷺ فاكثر ، وتوق سنة إحدى وثمانين وهو ابن احدى وتسعين سنة ، وكان يصفر لحيته ، قال سفيان بن عيينة : هو أخر من مات بالشام من الصحابة ، وقيل : كان آخرهم موتا بالشام عبدالله بن بشر ، وهو الصحيح . له ترجمة في : اسد الغابة (١٦/٣) ت (٢٤٩٥) وطبقات ابن سعد (٢١١/٧) والبداية (٧٣/٩) .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ وجاء في دلائل النبوة للبيهقي (٢/٧٦) عن ابي امامة قال : بعثني رسول الله 義 إلى قومي ، فانتهيت إليهم وانا طلو وهم ياكلون الدم ، فقالوا : هلم ، فقالت : إنما جئتكم لانها كم عن هذا ، قال : فاستهزؤوا بي وكنت بجهد ، فسمعتهم يقول بعضهم لبعض ، اتلكم رجل من سراة قومكم ، فما لكم بُدُ من ان تطعموه ولو مَذْقَة ، قال : فوضعت راسي فنمت ، فاتاني ات فناولني إنا فاخذته فشربته فاستفقت وقد كظني بطني فناولوني إناء قالوا : خذ ، قلت : لا حلجة فيه ، قالوا : قد رأيناك بجهد ، قال : قلت إن الله عز وجل اطعمني وسقاني ، فاريتهم بطني فاسلموا عن أخرهم ، .

اخرجه الحاكم في المستدرك (٦٤١/٣) وقال الذهبي : صدقة : ضعفه ابن معين ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٨٨ - ٣٨٧) وقال رواه الطبراني بإسنادين ، وإسناد الاول حسن فيها : ابوغالب وقد وثق

## جُمَّاعُ

ابوابِ ذِكْر كتَّابِهِ ﷺ (وانً) (۱) منهم الخلفاء الاربعة ، وطلحة بن عُبَيْدِ الله ، والزَّبِيرُ بنَ الْعَوَّامِ ، وتقدّمتْ تَراجمهم في تراجم العشرة ، وابوسفيانَ بن حربٍ ، وعمرُو بنُ العَاصِ ، ويَزِيد بنُ ابي سُفيانَ ، وخالدُ بنُ الوليدِ ، وتقدّمت تراجمهم (في ظ ٣٤٧] الأمَرَاءِ رَضَى الله عنهم اجمعين ) . (٢)

<sup>(</sup>۱) ق.ب : • وان منهم .. ٠

<sup>(</sup>٢) ملبين القوسين من (ب) .

## الباب الأول

في اسْتِكتابِهِ ﷺ أَبَانَ بنَ سعيدِ بنِ العَاصِ رضى الله تعالى عنه .

هُوُ أَبَانُ بنُ سعِيدِ بنِ العاصِ بنِ أُمَيَّةَ ، القُرشَّى ، الأموى ، أسْلم بعد الحديبيَةِ (۱) على الصَّحِيح ، ماتَ سَنَةَ (ثلاث عشرة ) . (۲)

<sup>(</sup>۱) ايام خيبر ، وشهدها كما ذكره الواقدى ، ووافقه عليه علماء الأخبار ، وهو المشهور ، وخالفهم ابن إسحق : فعده فيمن هاجر إلى الحبشة ، ومات ﷺ وابان على البحرين ، ثم قدم على ابى بكر ، وسار إلى الشام فقتل يوم اجتلاين ، على عهد عمر لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة

راجع: الثقات (١٣/٣) والإصابة (١٣/١) وتاريخ الصحابة (٣٤) ت (٥١) وشرح المواهب (٣٢٦/٣) وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي (١٦٢) والاستيعاب (١٥/١) والطبقات لابن سعد (٢/١ ، ١٥٤) (٧٧١٧/٤) واسد الغابة (١/٥٠)

## الباب الثاني

## في اسْتِكتابِهِ ﷺ أُبَى بنَ كعْبِ رَضَىَ الله تعالَى عنْهِ .

هُوَ أُبَيُّ بِنُ كَعِبُ بِنِ المنذر بِنِ قيسِ الخَررجيُّ ، الأَنْصَارِيُّ ، أَبُوالمنذِرِ ، أَو أَبُوالطُّفَيلِ سِيِّدُ القُرَّاءِ ، شَهِدَ العقبةَ التَّانيةَ ، وبدُّرًا وما بعدها ، وهو أحَدُ فقهاءِ الصّحابةِ ، وأَقْرَقُهُمْ لِكِتِ اللهِ ) عز وجل ، وقرأ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ﴾ <sup>(٣)</sup> وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ : ﴿ لَمْ يَكُن ﴾ قَالَ : الله سَمَّانِي ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، فبَكيَ . (٤)

والحكمةُ في قراءةِ رَسُولِ الله ﷺ : ﴿ لَمْ يَكُن ﴾ ، لأنَّ فِيهَا : ﴿ رَسُولُ مِنَ اللهُ يَتُلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً . فيهَا كُتُبُ قَيِّمَةً ﴾ . (°)

قَالَ ابنُ أَبِي شَيبةً ، وابنُ أبِي خَيْثُمةً ، وهُوَ أوَّلُ مَنْ كَتَبَ الوَحْيَ بِيْنَ يَدَى رسُول الله عِيْ ، أَيْ : بِالمدينةِ . وَقَالَ ف ـ الإِصَابَةِ ـ وَأَوَّلُ مَنْ كتبَ ف آخِرِ الكتابِ : وَكتبَ فلانُ بنُ

قال ابنُ سعدٍ (٧) : هِ وَ أُوِّلُ مَنْ كَتَبَ لِرَسُولِ الله ﷺ مَقدمةُ المدينَة ، وكان هُ وَذِيدُ ابنُ ثابتٍ رَضَىَ الله تعالَى عَنْهِمَا يكتبانِ الوحْيَ (^) . وكُتبَهُ للنَّاسَ ، ومَا يَقْطَعُ بِهِ (<sup>(٩)</sup> . كَنَّاهُ

<sup>(</sup>١) ملت رضى الله تعالى عنه سنة اثنتين وعشرين ، في خلافة عمر ، وفي شرح المواهب (٣١٩/٣) ابى بن كعب بن قيس له ترجمة في: الثقات (٣/٥) والطبقات (٤٩٨/٣، ٣٤٠/٢) والإصابة (١٦/١) وحلية الأولياء (٢٥٠/١) وتاريخ الصحابة للبستى (٢٩ ، ٣٠) ت (٢١) وتخريج الدلالات السمعية (١٠٨) والاستيعاب (٢٥/١) واسد الغابة (٤٩/١) وسير أعلام النبلاء (١/ ٢٨٠) -

<sup>(</sup>۲) هذا اللفظ من (ب) .

<sup>(</sup>٣) سورة البينة من الأية (١)

<sup>(</sup>٤) المسند للإمام احمد (١٣٠/٣) ومشكاة المصابيح (٢١٩٦) وإتحاف السادة المتقين (٢١٧/٨) وفتح البارى (١٧/٧/ ، ١٢/٧٥٪ ، ٢١/٧٥١) والدر المنثور (٣٧٨/٦) والبغوى (٢٨١/٧) وتفسير القرطبي (١٣٩/٢٠) وزاد المسير (١٩٦/٩) وكان عمر يسميه: سيد المسلمين (الاصلبة (١٦/١) وشرح المواهب (٣٢٠/٣) رواه الشيخان .

<sup>(</sup>٥) سورة البيئة، الأيتان (٢، ٣) -

<sup>(</sup>٦) الإصابة (١٦/١) وتخريج الدلالات السمعية (١٠١، ١٠٠) -

<sup>(</sup>٧) في الطبقات (٤٩٨/٣) .

<sup>(</sup>٨) في شرح المواهب (٣٢٠/٣) كان يكتب الوحي له ﷺ ، وهو احد السنة الذي حفظوا القرآن على عهده ﷺ من الانصار . (٩) في تخريج الدلالات السمعية للخزاغي (١٧٠) والاستيعاب (٢٦/١) والمشارق (١٨٣/٢) الإقطاع : تسويع الإمام من مال الله لمَن يراه اهلا لذلك ، يقال منه : اقطع بالألف فاصله من القطع كانه قطع له من جملة المال ، وقد جاء في حديث بلال بن الحارث : قطع له معادن القبليّة . قال ابوعبيد : هي من ناحيّة الفرع (راجع معجم مااستعجم ١٠٤٦/٣) .

رَسُولُ الله ﷺ أَبَا المنْذِرِ (١) ، وكنَّاهُ عمرُ بنُ الخطَّابِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه : أَبَا الطُّفَيْلِ ، بِوَلَدِهِ الطُّفَيْل بنِ أُبَىّ (٢) ، ماتَ سنَةَ تسعَ عشْرةَ ، وقيلَ : سنةَ عِشْرينَ ، وقيلَ : اثنتَيْن وعشْرينَ ، وقيلَ : اثنتَيْن وعشْرينَ ، وقيلَ : شنةَ ثلاثينَ ، في خلافةٍ عُثمانَ .

قال أَبُونُعَيْم الأصبهاني : وهذا هوَ الصّحيح (٢) .

قال ابن سعْدِ ، قالُوا : وَكتبَ رَسُولُ الله عَلَيْ لخالدِ بنِ ضِمَادٍ (٤) الأَرْدِيّ ، أَنَّ لَهُ مَا أَسْلَمَ عليْهِ من أَرْضهِ ، عَلَى أَنْ يُؤْمِنَ بالله وحدهُ ، لاَ شريكَ لَهُ ، ويشهدَ أَنَّ محمدًا عبْدُهُ ورسُولُهُ ، وعَلَى أَنْ يقيمَ الصَّلاةَ ، ويؤْتى الزَّكاةَ ، ويَصُومَ شهر رمضانَ ، ويحجّ البيتَ ، ولاَ يَوْي مُحْدِثاً ، ولا يَرْتَابُ ، وعَلَى أَن ينصَحَ لله ولرسولهِ ، وعلى أَن يُحبّ أحبًاء الله ، ويبغض أعداء الله ، وعلى محمّدِ النَّبِيّ أَنْ يمنعهُ ممّا يمنعُ منهُ نفسَهُ ومالَهُ وأهلَهُ ، وأَنَّ لخالدٍ الأَرْدِيِّ وَعَلَى محمّدِ النَّبِيِّ إِنْ وَقَ بهذَا وكتَبَ أَبَيّ ، (٥) وكتَبَ عليه الصلاة والسلام كتابًا لجُنَادَةَ الأَرْدِيّ وقومِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ ، مَا أَقَامُوا الصَّلاَةَ ، وآتُوا الزَّكاةَ وأطاعُوا الله /[و٨٤٤] ورسولَهُ ، وأعْطُوا مِنَ الغَنائِم خُمْسَ الله ، وخُمْس النَّبِي عَلَيْ ، وفارقُوا المشركينَ ، وأَنَّ لهمْ ورسولَهُ ، وذِمَّةَ محمّدٍ النَّبِيّ ابنِ عبْدِالله وكتَبَ أُبيًّ (٢) ،

وكتَبَ عليه الصلاَّة والسلام إلى المنْذِر بنِ سَاوَى كتابًا آخَرَ: أمَّا بَعْدُ: فإنَّى قدْ بعثتُ إليكَ قُدَامَةً ، وأَبَا هُريرةَ فادْفَعْ إليهما ما اجْتمعَ عنْدكَ من جِزْيةِ أرضك ، والسَّلامُ ، وكتب أُبَى . (٧)

وكتَبَ عليه الصلاة والسلام إلى العَلاَءِ بنِ الحَضْرَمِيّ ، أمَّا بَعْدُ : فإنِّى قَدْ بعثتُ إلَى المَنذرِ بنِ سَاوَى مَنْ يقبِضُ مِنْهُ ما اجتمع عندهُ مِنَ الجزيةِ فعجَّلْهُ بِهَا ، وابعثْ مَعَهَا ما اجْتمعَ عِنْدكَ مِنَ الصَّدقةِ والعُشُورَ والسلامَ . وكتب أُبَىّ . (^)

وكتَبَ عليه الصلاة والسلام لِبَارِقٍ من الأَدْدِ : هذا كتابٌ مِنْ محمَّدٍ رَسُولِ الله لبارقِ اللهُ لبارقِ أَلَّا تُجَدِّ ثمارهُمْ ، والدَّ تُرْعَى بلادُهُمْ ف مَرْبَعِ وَلا مَصْيَفِ إِلَّا بمسالة مِنْ بَارِقِ ، ومَنْ مَرَّبِهِمْ

<sup>(</sup>۱) روى مسلم واحمد عنه أن النبي 雞 ساله : أي أية في كتاب أش أعظم ؟ قال : «أية الكرسي، قال 難 : « ليهنك العلم يالبا المنذر ، . شرح المواهب (٣٢٠، ٣١٩/٣) ، .

<sup>(</sup>٢) وعن أبي موسى قال : جاء أبي بن كعب إلى عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ فقال له : ياابن الخطاب فقال له عمر : ياابا الطفيل ؟ في حديث ذكره ، .

راجع: تخريج الدلالات السمعية للخزاعي (١٠٨).

 <sup>(</sup>٣) في تُخريج الدلالات السمعية (١٠٩٠) أنه مأت في خلافة عمر بن الخطاب ، فقيل : سنة تسع عشرة وقيل : سنة عشرين ،
 وقيل : سنة اثنتين وعشرين وقيل : إنه مأت في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين ، والاكثر أنه مأت في خلافة عمر .

<sup>(</sup>٤) في ١ مهناد ، والمثبت من المصدر .

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من (ب) انظر: طبقات ابن سعد (٢٦٧/١) .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/۰۲) .

<sup>(</sup>۷) الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۷٦/۱)

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (١/٢٧٦).

منَ المسلمينَ في عَرَك أَوْ جَدْبِ ، فلهُ ضيافَةُ ثلاثةِ أيام ، فإذَا أَيْنعَثْ ثمارُهُمْ فَلَاِبْنِ السَّبِيلِ اللَّقَاطُ يوسعُ بطنَهُ مِنْ غيرِ أَنَّ يَقْتَتُمَ ، شهِدَ أَبُوعبيدةَ بِنُ الجَّراح ، وحذيفةُ بنُ اليَمَانِ (أ) . وكتب أبى بن كعب . قالَ : الجَدْبِ ألَّا يكونَ مرعًى ، والعرك : أن تخلى إبلك في الحمض خاصة ، فتأكل منه حاجتها ، « ويقتتم : يحمل معه » . (٢)

## الباب الثالث

## في استكتابه على الأرْقَم بنِ أبي الأرْقَم رضى الله تعالى عنه.

هوَ الأرقمُ بنُ أبي الأرْقَم ، (واسم أبي الأرقم) (<sup>T)</sup> عبد منافِ ، بن أسدِ بنِ جُنْدُبِ (<sup>3)</sup> ( بنِ عبدالله بنِ عُمَرَ ) (<sup>0)</sup> المخزوميُّ ، وكانَ من السَّابِقِينَ إِلَى الإسْلام ، هاجَرَ ، وشَهِدَ بدْرًا وما بعدَهَا ، تُوفُّ سنةَ ثلاثٍ وَخَمْسِينَ ، ولَهُ ثلاث وثمانون سنة (وقيلَ : سنةَ خمس وخَمْسِينَ ، وهوَ ابن بضْع وثَمانِينَ ) . (<sup>1)</sup>

رُوَى ابنُ سعْدٍ : وكتَبَ عليه الصلاة والسلام لِعَبْدِ يَغُوثِ بنِ وَعْلَةَ الحارثِيّ : أَنَّ لهُ مَا أَسْلَمَ عليْهِ ، مِنْ أَرْضِهِا ، وأشيائها ، يعْنِى : نَخْلَها ، مَا أَقَامَ الصَّلاَةَ ، وَاتَى الزَّكاةَ ، وَأَعْطَى خُمْسَ الغَنَائِمِ مَن الغَرْوِ ، ولا عُشْرَ ولا حَشْرَ ، وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ قَوْمِهِ ، وَكَتَبَ الْأَرقَمُ بنُ أَبِي الأَرقَمِ المَخْرُومي : (٧) وكتَبَ عليه الصلاة والسلام لعاصِم بنِ الحَارِثِ الحَارثِي : أَنَّ أَبِي الأَرقَمُ مَنْ رَاكِسِ لا يُحَاقَّهُ فِيهَا أَحَدُ . وَكتبَ الأَرْقَمُ (٨) ، وكتبَ عليه الصلاة والسلام للأَجَبُّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُليم : أَنَّهُ أَعْطَاهُ فَالِسًا ، وكتَبَ الأَرقَمُ .(٩)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١/ ٢٨٦ ـ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين زيادة من الطبقات (٢٨٧/١).

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين من (ب) . (1)

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ ساقط من (ب)

<sup>(°)</sup> مابين القوسين من (ب) واسد الغابة (٧٤/١) ت (٧٠) وانظر الثقات (١٤/٣) والطبقات (٢٤٤/٣) والإصابة (٢٨/١)

<sup>(</sup>١) مابين القوسين من (ب) واسد الغابة (١/٣٧٧).

<sup>(</sup>۷) الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۲۸/۱) . (۸) المرجع السابق (۲۲۹/۱)

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (٢٧٤/١).

## الباب الرابع

في استكتابِهِ ﷺ بريدةً بنَ الحُصَيْبِ رَضى الله تعالَى عنه .

## الباب المامس

## في استَكْتَابِهِ ﷺ ثابتَ بنَ قَيْسٍ (٢) رَضيَ الله تعالَى عنْه .

هُوَ ثَابِتُ بِنُ قَيْسِ بِنِ شَمَّاسِ (٢) بِنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ الخِرْرَجِيُّ ، أَبُو عبدالرحْمن . وقيل : أَبُو محمَّدٍ ، خطيبُ النَّبِيُ ﷺ ، وشَهِدَ لَهُ بالجنَّةِ ، وَشَهِدَ أَحُدًا ، وَمَا بعدَهَا مِنَ المشاهدِ ، قُتِلَ/ يومَ اليمامةِ شهيدًا ، ف أَيَّامِ أبي بكر رَضَى الله تعالَى عنْه ، سَنةَ [ظ ٣٤٨] إحْدَى عشْرةَ (٤) ، وكان يَخْرجُ معَ خالدِ بِنِ الوليدِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الكذَّابِ ، فلما الْتَقُوا انكَشَفُوا ، فقالَ ثابتُ وسالِمُ مؤلَى ابي حُذَيْفَة : ما هكذَا كنَّا نقاتِلُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ، ثُمِّ حَفَر كُلُ واحدٍ منهما لهُ حفرةً ، وثَبتا وقاتلا حتى قُتِلا ، وعَلَى ثابتٍ درع لهُ نفيسٌ ، فمرَّ بهِ رجلٌ من المسلمينَ فاخذَهَا ، فَبَيْنَما رجلٌ منَ المسلمينَ نائمٌ إِذْ اتَاهُ ثابتُ ف منامهِ ، فقال لَهُ : رجلٌ من المسلمينَ بوصِيتَ بوصِيتَ ، فَإِيَّاكَ انْ تقولَ : هَذَا حُلْمٌ فَتُضَيِّعَهَا ، إِنِّى لَمَّا قُتِلْتُ أَمْسٍ ، مَرَّبي رجلٌ من المسلمينَ ، فَأَخَذَ دِرْعِي ، وَمَنْزلُهُ ف اَقْصَى الناسِ ، وعنْد خِبَائِهِ فَرَسُ يَسْتَنُ ف رجلٌ من المسلمينَ ، فَأَخَذَ دِرْعِي ، وَمَنْزلُهُ ف اَقْصَى الناسِ ، وعنْد خِبَائِهِ فَرَسُ يَسْتَنُ ف رَجُلٌ مِنَ المسلمينَ ، فَأَخَذَ دِرْعِي ، وَمَنْزلُهُ ف اَقْصَى الناسِ ، وعنْد خِبَائِهِ فَرَسُ يَسْتَنُ ف

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ ، وجاء تحت العنوان في اسد الغابة (۲۰۹/۱) : بريدة بن الحُصَيب بن عبدات بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدى بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن افصى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأسلمى ، يكنى : أبا عبدالله ، وقيل : أبا سهل ، وقيل : أبا الحصيب وقيل : أبا سلسان ، والمشهور : أبوعبدات اسلم حين مر به النبى همهماجرا ، هو ومن معه ، وكانوا نحو ثمانين بيتا ، فصل رسول الله الخشاء الآخرة فصلوا خلفه ، واقام بارض قومه، ثم قدم على رسول الله بعد احد ، فشهد معه مشاهده ، وشهد الحديبية ، وبيعة الرضوان تحت الشجرة ، وكان من سلكنى المدينة ، ثم تحول إلى البصرة ، وابتنى بها دارا ثم خرج منها غازيا إلى خراسان فاقام بمرو حتى مات ودفن بها ، وبقى ولده بها ،

 <sup>(</sup>۲) له ترجمة في: الثقات (۲/۳۶) والإصابة (۱۹۰/۱) وتاريخ الصحابة (۳۰) ت (۱۹۷) واسد الغابة (۲۷۰/۱).
 (۳) شماس - بفتح المعجمة ، والميم المشددة فالف فمهملة - ابن زهير بن مالك الانصاري الخزرجي ، خطيب الانصار ، شرح المواهب (۲۲۱/۳) .

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقانی (۲۱/۳) .

طُولِهِ ، وقَدَ كَفَأَ عَلَى الدَّرْعِ بُرْمَةً ، وفوقها رحْلٌ ، فَأْتِ خَالدًا فَمُرْهُ فليبعَث فليأخذْهَا ، وإذَا قَدِمْتَ عَلَى أَبِي بِكْرِ خليفةٍ رَسُولِ الله ﷺ فقلْ لَهُ : إِنَّ عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ كَذَا وَكَذَا ، وفُلاَنُ مِنْ رَقِيقِي ، ( وفلاَنُ عَتيقٌ ، فاستيقظَ الرَّجُل ) (١) فأتَى الرَّجُلُ خالدًا ، فأخبرهُ ، فبعث إلى الدِّرْعِ فأتَى بِهَا ، وحدَّثَ بِهَا أَبَا بَكْرِ ، فَأَجَازَ وصِيتَّةُ ، ولا نعلمُ أحدًا أجيزتُ وصيتُهُ بعْدَ موتِهِ غَير ثابتِ (٢) .

قال ابنُ سعد : وكتب رَسُولُ الله ﷺ لوفد ثُمَالَة وَالحُدَّانِ : هذا كتاب مِنْ مُحمَّدٍ رَسُولِ الله لِباديةِ الأسْيَافِ ، ونَازِلَةِ الأَجْوَافِ . مِمَّا حازَتْ صُحَار ، ليْسَ عليهِمْ فى النَّخْلِ خِرَاصُ ، وَلَا مِكْيَالُ مُطَبَّقٌ ، حتَّى يُوضَعَ فى الفِدَاءِ ، وعَلَيْهِمْ فى كُلِّ عشَرَةِ أَوْ سَاقٍ : وَسُقُ ، وكاتب الصحيفةِ ثابتُ بنُ قيس بنِ شَمَّاسَ ، شَهِدَ سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ ، ومحمدُ بنُ مَسْلَمَةَ ، رَضَى الله تعالَى عنْهُمَا . (٢)

## الباب السادس

## في استكتابِهِ ﷺ جُهَيْمَ بنَ الصَّلْتِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه .

( هُوَ جُهَيْمُ بنُ الصّلْتِ بنِ مَخْرَمَةَ بنِ المطلبِ بنِ عَبْدِ مَنَافِ القُرشَّ المطلبَّ ، أسْلم عامَ خَيْبَرَ ، وأعْطأهُ رسُولُ الله ﷺ من خيبرَ ثلاثينَ وسقًا .

قال ابْنُ سعد : وكتبَ عليه الصلاة والسلام ليزيد بنِ الطُّفَيْلِ الحارثِيّ أنَّ لهُ المضّة كلَّها ، لا يُحَاقَّهُ فيها أحدُ ما أقَامَ الصَّلاةَ ، وآتَى الزكاةَ ، وحارَبَ المشركينَ ، وكتبَ جُهَيْمُ بنُ الصَّلْتِ )(٤) .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>۲) شرح الزرقائي على المواهب (۲/۱۲۳) .

<sup>(</sup>۳) الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/۲۸۹)

<sup>(</sup>٤) مليين الرقمين من (ب) وساقط في بقية النسخ ، وانظر : اسد الغابة (٢/٩٦١) وسيرة ابن هشام (٢/٨١٦) والطبقات الكبرى لابن سعد (٢/٨٢١) .

#### الباب السابع

في استكتابِهِ ﷺ جَهْمَ بنَ سعْدٍ (١) رَضَىَ الله تعالَى عنْهِ .

#### الباب الثامن

في استكتابه ﷺ حنظلة بن الربيع (٢) رضي الله تعالى عنه .

## الباب التاسع

في استكتابه على حويطب بن عبدالعزى (٢) رضي الله تعالى عنه .

حزنى على حنظلة الكاتب

<sup>(</sup>١) جهم بن سعد ... ذكره القضاعي ، في كتاب النبي ﷺ و آله وسلم ، وانه هو والزبير كانا يكتبان اموال الصدقة ، وكذا ذكره القرطبي المفسر في المولد النبوي من تاليفه الإصابة (٢٦٦/١) ت(١٢٥٠) .

<sup>(</sup>٢) ابن صيفى - بفتح المهملة ، وسكون التحتية - ابن الحارث التميمي الأسَيِّد - بضم الهمزة مصغر بشد الياء وسكونها -نسبة إلى جده الأعلى أسيد بن عمرو بن تميم ، واقتصر في النور والتبصير على التثقيل . وقال بعض من الف في الصحابة جوز بعض أهل اللغة تخفيفه ، مع أن المنسوب إليه المشدد ، وهو أسيد ، الذي غسلته الملائكة حين استشهد ، كذافي النسخ ، وهو غلط فاضح ، فإن غسيل الملائكة هو حنظلة بن ابي عامر واسمه : عمرو بن صيفي بن زيد الانصاري الاوسي ، عرف ابوه في الجاهلية بالراهب ، وسماه المصطفى : الفاسق ، ولعله كان في الأصل غير الذي غسلته فسقط لفظ غير ، وقد فرق بينهما المؤلفون في الصحابة وهو واضح ، فالغسيل اوسى انصارى ، وهذا تميمي ، قال في الإصابة : ويقال له : حنظلة الكاتب ، وهو ابن اخي اكثم بن صيفي ، روى عن النبي ﷺ وكتب له وارسله إلى اهل الطائف فيما ذكر ابن إسحق ، وشهد القادسية ونزل الكوفة ومات في خلافة معاوية ويقال: رثته الجن، وفيه تقول امراة من ابيات:

إن سواد العين اودى به

وشرح الزرقائي على المواهب اللدنية (٣٢١/٣) ، وانظر: تخريج الدلالات السمعية للخزاعي (١٥٩، ١٦٦) والاستيعاب (١٠٦/١) وجمهرة ابن حزم (٢١٠) .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي قيس بن عبد ود نصر بن مالك بن حسل - بكسر الحاء وسكون السين المهملتين ولام - ابن عامر بن لؤي القرشي العامري ، اسلم يوم الفتح ، وشهد حنينا ، وكان من المؤلفة ، وجدد انصاب الحرم ، في عهد عمر ، ثم قدم المدينة فنز لها ، إلى أن مات ، وباع داره بمكة من معاوية باربعين الف دينار فاستكثرها بعض الناس فقال حويطب : وماهي لمن عنده العيال . ذكره أبن سعد ، عاش مائة وعشرين سنة ، قاله البخاري ، ومات سنة أربع وخمسين قاله الواقدي .

## الباب العاشر

## في استكتابه ﷺ الحصين بن نمير (١) رضى الله تعالى عنه .

(۱) عيون الآثر لابن سيد الناس (۱/۲) وفي الإصابة علمان بهذا الإسم : الاول : حصين بن غير الانصاري ، ذكره ابن إسحاق في المغازي في غزوة تبوك (۲۰۱/۱) والدلائل للبيهقي (۲۵۸/۵) والسنن الكبرى له .

الثانى: حصين بن نمير ... أخر ماأدرى هو الذى قبله أو غيره . ذكره أبن عساكر في تاريخه ، وكان عامل عمر على الأردن . وذكر أبوعلى بن مسكونة في كتابه تجارب الأمم : الحصين بن نمير في جملة من كان يكتب للنبي ، كذا ذكره العباس بن محمد الأندلسي في التاريخ الذى جمعه للمعتصم بن صمادح فقال : وكان المغيرة بن شعبة والحصين يكتبان في حوائجه ، وكذا ذكره جماعة من المتأخرين ، منهم القرطبي المفسر في المولد النبوى له والقطب الحلبي في شرح السيرة وأشار إلى أن أصل ذلك مأخوذ من كتاب القضاعي الذى صنفه في كتاب النبي في وفيه : انهما كانا يكتبان المداينات والمعاملات فلا أدرى أراد هذا ، أو أراد الذى قبله وكانه أراد الذى قبله والذى كان أميرا ليزيد بن معاوية نسبه أبن الكلبي فقال : حصين بن نمير بن فاتك بن لهيد بن جعفر بن الحارث بن سلمة بن سكانه ، وقال : إنه كان شريفا بحمص وكذا ولده يزيد وحفيده معاوية بن يزيد . وليا إمرة حمص .

الإصابة (٢١/٣ ، ٢٢) ت (١٧٤١) ، ت (١٧٤١) وقال القاض محمد بن سلامة القضاعي في كتاب الاكتفاء كان المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير يكتبان المداينات المعاملات ، وقاله ابن حزم ايضا في كتاب جوامع السير (تخريج الدلالات السمعية (٢٨٧) وفي جمهرة ابن حزم (٢٨٨) : حصين بن نمير بن اسامة بن زهير بن جشيش بن مالك ، كان على شرطة عبيد الله بن زياد ايام قتل الحسين رضى الله عنه وفي ص (٤٢٩) : الحصين بن نمير بن ناتل بن السكون صاحب حصار مكة ، ولم أجد في جوامع السيرة لابن حزم الإخبرا واحدا عن الحصين بن نمير السكوني وحصاره لعبد الله بن الزيير في مكة .

## / الباب العادي عشر [و٢٤٩]

## في استكتابه ﷺ حاطب بن عمرو رضى (١) الله تعالى عنه .

## الباب الثاني عشر

في استكتابِهِ ﷺ حُذيفة بنَ اليَمَانِ (٢) رَضيَ الله تعالى عنه . ذَكَرهُ ابُوالحسنِ بن البَراء ، والثُعَالِبِيُّ ف لطائفهِ (٣) وكان يكتبُ خَرْصَ النَّخْلِ (٤)

(۱) حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى اخو سهيل وسليط والسكران بنى عمره

اسلم قبل دخول رسول الله ﷺ دار الارقم بن ابى الارقم ، وهاجر إلى ارض الحبشة الهجرتين معا ، وهو أول من هاجر إليها في قول ، وشهد بدرا مع النبى ﷺ ، قال موسى بن عقبة ، وابن إسحاق ، والواقدى : فيمن هاجر إلى ارض الحبشة ، وفيمن شهد بدرا حاطب بن عمرو ، من بنى عامر بن لؤى ، وقيل فيه : ابو حاطب . اخرجه الثلاثة . اسد الغابة ( ٤٣٤/١ ) برقم ( ١٠١٤ ) . ( ١٠١٤ )

(Y) حذيفة بن اليمان ، وهو حذيفة بن حسل ، ويقال : حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان ، ابو عبدالله العبسى . واليمان لقب حسل بن جابر . وقال ابن الكلبى : هو لقب جروة بن الحارث ، وإنما قبل له ذلك لانه اصاب دما في قومه فهرب الى المدينة ، وحالف بنى عبدالاشهل من الانصار ، فسماه قومه اليمان لانه حالف الانصار ، وهم من اليمن

روى عنه ابنه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، وغيرهم وهاجر إلى النبى ﷺ فخيره بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة ، وشهد مع النبي ﷺ أحدا وقتل أبوه بها

وحذيفة صاحب سر رسول الله ﷺ في المنافقين ، لم يعلمهم احد إلا حذيفة اعلمه بهم رسول الله ﷺ ، وشهد الحرب بنها وند ، ولما قتل النعمان بن مقرن امير ذلك الجيش اخذ الراية وكان فتح همدان والرى والدينور على يده ، وشهد فتح الجزيرة ، ونزل نصيبين ، وتزوج فيها

وكان موته بعد قتل عثمان باربعين ليلة سنة ست وثلاثين .

وقال محمد بن سيرين : كان عمر إذا استعمل عاملا كتب عهده ، وقد بعثت فلانا وامرته بكذا ، فلما استعمل حذيفة على المدائن كتب في عهده : ان اسمعوا له واطيعوا ، واعطوه ماسالكم

انظر: اسد الغابة ( ١/٨٦١ ـ ٤٦٩ ) ت ( ١١١٣ ) وميزان الاعتدال ( ٤٣٠/٣ ) وطبقات ابن سعد ( ١٥/٦ ، ١٩٧٧ ) وحلية الاولياء ( ١٧٠٧ ـ ٢٨٣ ) والاستعياب ( ١٩٤٨ ) والإصابة ( ٢١٧/١ ) .

(٣) لطائف المعارف ٧.
 (٤) خرص الشيء : حزرة وقدره بالنان ، يقال : خرص النخل والكرم حزر ماعليه من الرطب تمرا .
 تخريج الدلالات السمعية (٥٦٠) والصحاح (٥٠٥/١) و : المعجم الوجيز (١٩١) مادة خرص .

## البلب الثالث عشر

فى استكتابه عنه ، أبَا أيُّوب . (۱) رَضَى الله تعالَى عنه ، أبَا أيُّوب . ذكرهُ ابنُ دِحْيَةَ ف كتابِ \_ المفاضلة \_ بين صفين . قالَ ابن سُعدٍ : وكتَبَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى بَنِي عَمْرِو مِنْ حِمْيَر (۲) يدعُوهمْ إلى الإسْلام ، وفي الكتاب : وكتبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ (۳) بنِ العَاصِ



<sup>(</sup>۱) خلاد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غدم بن ملك بن النجار من بني الحارث بن الخزرج ، ابو ايوب الانصارى ، نزل عليه النبي عليه النبي عبد عوف بن غدم بن معاوية بارض الروم سنة ثنتين وخمسين ، وقال لهم : إذا انامت فقدموني في بلاد العدو مااستطعتم ، ثم ادفنوني فمات ، وكان المسلمون على حصار القسطنطينية فقدموه حتى دفن الى جانب حائط القسطنطينية ، وامه بنت سعيد بن قيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة . المصلفطينية ، وامه بنت سعيد بن قيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة . له ( ١٠٢/٣ ) وتاريخ الصحابة له ترجمة في : الثقات ( ١٠٢/٣ ) والطبقات ( ٤٨٤/٣ ) والإصابة ( ١/٥٠١ ) وحلية الاولياء ( ٢٦١/١ ) والطبقات ( ٢٨٤/٣ ) والإصابة ( ٢٠٥١ ) وحلية الاولياء ( ٢٥٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) في النسخ د بني عدرة بن حمير، والتصويب من الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٢٦٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب) وخالد بن زيد ، وفي و 1 ، وخالد بن سعيد بن العاص ، وهذا الأخير موافق لما في المصدر (طبقات ابن سعد) وله ترجمة في : الثقات (١٠٣/٣) والإصابة (٤٠٦/١) وتاريخ الصحابة (٨٦) ت (٨١) .

## الباب الرابع عشر

## في استكتابهِ ﷺ خالدَ بنِ سَعِيدٍ رَضَىَ الله تعالَى عنْه

هُوَ خَالِدُ بنُ سعيدِ بنِ العَاصِ بنِ أُمَيَّةً ، أَبُوسَعِيدٍ القُرَشِيُّ الأَمَوِيُّ ، اسْلم قديمًا ، وقيلَ : إِنَّهُ أَسُّلَمَ بَعْد أَبَى بِكِر ، وقيلَ : إِنَّهُ أَسُلَمَ بَعْد أَبَى بِكِر ، فَكَانَ تُلُثُ الإِسْلاَمِ ، وقيلَ : غيْر ذلك ، هَاجِرَ إلى الحبشَةِ الهجرةَ الثَّانيةَ ، وأقامَ بِهَا بضَّعَ عَشْرةَ سنَة ، وتقدّم سبب إسْلامهِ في بابِ منامَاتٍ رُويَتْ ، تَدُلَّ على بَعْثَةِ رَسُولِ الله عِنْ ، عَمْدُ رسول وكَانَ يلزمُ رسُولَ الله عِنْ وأَهْدَى لرَسُولِ الله عَنْ الذي نَقَشَ عَلَيْهِ : محمدٌ رسول الله ، [ ﷺ الخاتَمَ الذي نَقَشَ عَلَيْهِ : محمدٌ رسول الله ، [ ﷺ ] (١) ووقع في بئر أريس ،

قال ابن سعد : وكتب عليه الصّلاة والسّلامُ لراشدِ بنِ عبْدِ السّلَمِيّ انَّهُ أَعْطَاهُ غَلْوَتَيْنَ بِسَهْم ، وَغَلْوَةً بِحَجَر بِرُهَاطٍ لاَ يُحَاقّهُ فِيهَا أَحَدُ ، وَمَنْ حَاقّهُ فَلاَ حَقّ لَهُ ، وَحَقّهُ حَقّ ، وكَتَبَ خَالِدُ بنُ سَعِيد (٢) .

وكتبَ عليه الصلاة والسلام لحِرام بنِ [عبد] (٣) عَوْفٍ منْ بَني سُليم انَّهُ اعطاهُ إِدَامًا ، وَمَا كَانَ لَهُ مِن شَوَاقٍ ، لاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ أَنْ يَظْلِمَهُمْ ولاَ يَظْلِمُونَ آحَدًا ، وكتبَ خالدُ بنُ سعيدٍ (٤) .

وكتبَ عليه الصّلاة والسّلام لمّا سَالَهُ وَفْدُ ثَقِيفِ أَنْ يُحَرِّمَ لَهُمْ وَجًّا « فكتب لهم » (°) : هَذَا كتابٌ مِنْ مُحَمدٍ رَسُولِ الله [ ﷺ ] (٢) إلى المؤْمِنِينَ إِنّ عضَاهَ وَجٌ ، وصيدَهُ لَا يُعْضَدُ ، فَمَنْ وُجِدَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ فَيُبَلِّغُ النَّبِيَّ ، وهَذَا أَمْرُ [ النبي ] (٧)

<sup>(</sup>۱) مابين القوسين من (ب)

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ٢٧٤) وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي (١٥٩)

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد في الطبقات (1/3۷۷).

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين زيادة من المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين من (ب)

<sup>(</sup>V) هذا اللفظ ساقط من (1).

محمَّدِ بنِ عَبْدِالله رَسُولِ الله ، وَكَتَبَ خَالِدُ بنُ سَعِيدٍ : بأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَلاَ يَتَعَدَّيَنَّهُ أَحَدُ ، فَيَظْلِمُ نَفْسَهُ فيما أَمَرَ بِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله (١) .

وَكَتَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ والسَّلَامِ لِسَعِيدِ بْنِ سُفْيَانِ الرَّعْلِيِّ (٢): هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللهُ مَا سَعِيدَ بنَ سُفْيَانِ الرَّعْلِيِّ (٣): أَعْطَاهُ نَخْلَ السُّوَارِقِيَّةٍ وَقَصْرَهَا (٤) لا [ط ٣٤٩] بُحَاقُهُ فِيهَا أَحَدُ ، وَمَنْ حَاقَهُ فَلَا حَقَّ لَهُ ، وَحَقَّهُ حَقَّ ، وكَتَبَ خالِدُ بنُ سَعِيدٍ (٥).

## البلب الفاءس عشر

# في استكتابِهِ ﷺ خالدَ بن الوَلِيدِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه

هَوَ خَالِدُ بِنُ الوَلِيدِ ، أَبُوسُلَيْمَانَ المَخْزُومِيّ ، سَيْفُ الله ، وسَيْفُ رَسُولِ الله ﷺ . ذكرهُ ابنُ عبْدالبرّ (٧) ، وابنُ الأثِيرِ (^) رحمهمَا الله تعالَى وغيرهُماً .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ١/١٨٤ ، ٢٨٥ )

<sup>(</sup>٢) في النسخ ، أبي على ، تحريف ، والتصويب من المصدر

<sup>(</sup>٢) في النسخ ، أبو على ، تحريف والتصويب من المصدر

<sup>(</sup>٤) في النسخ ، وقصدها ، تحريف والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ٢٨٥) وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي ( ٥٤٥ - ٢١٥)

<sup>(</sup>٦) له ترجمة في: النقات (١٠١/٣) والطبقات (١٠٢/٤) والإصابة (١/٣٤١) وتاريخ الصحابة (٨٠-٨٦)ت(٣٤٩)

<sup>(</sup>٧) الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبدالبر (١١٨) تحقيق الدكتور شوقي ضيف

<sup>(</sup>٨) أسد الغلبة لابن الاثير (١٠٩/٢) - (١٣٩١) وشرح الزقلني (٣٢٤/٣)

#### الباب السادس عشر

## في استكتابِهِ ﷺ زيدَ بنَ ثابتٍ ، رَضَىَ الله تعالَى عنْه

هٰوَ زيدُ بنُ ثابتٍ الأَنْصَارِى النَّجَارِيُّ ، كَانَ هُوَ وَمَعَاوِيةُ الرَّمَهُمْ بِذَلِكَ . رَوَى البُخَارِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يتَعَلَّمَ كَتَابَ اليَهُودِ ؛ لِيَقْرَأَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ ، فَتَعَلَّمَهُ فَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْه قَالَ : كَنْتُ أَكْتُبُ لِرَسُولِ الله عِلَى : فَإِنِّى لَوَاضِعُ القَلَمَ عَلَى أَذُني ، إِذَا أُمِرْنَا بِالقِتَالِ ، فَجعلَ رَسُولُ الله عِلَيْهِ يَنْظُرُ مَا يَنْزِلُ عليْهِ ، إِذْ جَاءَهُ أَعْمَى ، فَقَالَ : كَيْفَ أُتَابِعُكَ يَا رَسُولَ الله ، وَأَنَا أَعْمَى ؟ فَنَزِلتْ عَلَيْهِ : ﴿ لَيْسَ عَلَى الأعمى حَرِج ﴾ (٢) قَدِمَ رَسُولُ الله عِلَى الدينة ، وعُمْرُهُ إحْدَى عَشَرَةَ سَنَةً (٣) .

شَهِدَ أُحُدًا وَمَا بَعْدَهَا ، وَقَيِلَ : أَوَّلُ مَشَاهِدِهِ الْخَنْدَقُ (٤) ، وهُوَ أَحَدُ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ ، وأَحَدُ الَّذِينَ جَمَعُوا القُرانَ على عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ (٥) ، وكَانَ مِنْ أَفكَهِ النَّاسِ ، إذا خَلَا في مَنْزِلِهِ ، وأَزْمَتِهِمْ (٦) إذا جَلَسَ مَعَ القُومِ (٧) ، ومَاتَ سنةَ سِتَّ وخَمْسيَنَ (٨) .

وَرَوَى الإِمَامُ احْمَدُ ، وَأَبُودَاوُدَ ، عَنْ زيدِ بِنِ ثابتٍ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : لَا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المدينةَ ذُهَبَ بِي إلَيْهِ ، فَأَعْجِبَ بِي ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ الله : هَذَا غلامٌ مِنْ بَني النَّجَارِ ، مَعَهُ مِمَّا أَنْزَلَ الله عليكَ بِضْعُ عَشَرةَ سُورةً ، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ ، فقالَ : « يا زيدُ تعلّمْ كتابَ يَهُودٍ ، فَإِنِّي والله مَا أَمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي » (٩) ، فَمَا مَّر بِي نِصفُ

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في: الثقات (۱۳۰/۳) والطبقات (۲/۸۰۳) والإصابة (۲۱/۱۰) واسد الغابة (۲۷۸/۲) ت (۱۸۲۶) وتاريخ الصحابة ۱۰۰، ۱۰۰) ت (۲۹۹)

<sup>(</sup>٢) سورة النور من الأية (٦١)

<sup>(</sup>٣) اسد الغابة (٢/٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق

<sup>(</sup>٦) اى: ارزنهم واوقرهم، وفي الاستيعاب (٣٩٥) ، واصمتهم ،

<sup>(</sup>٧) اسد الغابة (٢/٩/٢).

<sup>(</sup>٨) اسد الغابة (٢/٩٧٢) .

 $<sup>(\</sup>tilde{P})$  المسند للإمام أحمد (١٨٦/٥) وكنز العمال (٢٩٢٢٤ ، ٣٧٠٥٦) والبداية (٣٤٦/٥) .

شَهْر حتَّى تعلَّمتُهُ وحَذَقْتُهُ ، فكنتُ أكتبُ لَهُ إلَيْهِمْ ، وأقْرَأُ لَهُ كُتُبَهُمْ ، وكانَ يكتبُ للنَّبيّ الوَحُّى ، ويكتبُ لهُ أيضًا المُرَاسَلاتِ ، وكَانَ يكتبُ لأبي بكر ، وعُمَرَ رَضيَ الله تعالَى عنهُمَا ، فِ خِلَافَتِهِمَا ، وقدْ قال فيهِ ﷺ « أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ » (١) . وكَانَ عُمَرُ يَسْتَخْلِفُهُ إِذَا حَجَّ ، وكانَ مَعَهُ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ ، وهُوَ الَّذِي تَوَلَّى قَسْمَ غَنَائِم اليرمُوكِ ، وكان عثمانُ يَسْتَخْلِفُهُ أيضًا إِذَا حَجٌّ ، وكانَ عَلَى بيتِ المالِ لعثمانَ : تُونَّى بالمدينةِ سنةَ أَرْبَع ، وقيل : سِتٍّ / وقيلَ : [و ٣٥٠] إحدَى ، وقيلَ : ثلاثٍ ، وقيلَ خمس وخَمسين ، وقيل : سنةَ أَرْبعينَ ، وقيل : سنةَ خمْس ، وقيل : إحْدَى ، وقيل : ثلاثٍ وأربعين (٢) ..

#### الباب السابع عشر

في استكتابِهِ ﷺ سَعِيدَ [ بن سَعِيدِ ] (٣) بنِ العَاصِ (٤) رَضَى الله تعالَى عنْه .

( اخُوخَالِدِ وَابَانُ ، اسْتُشْهدَ سعيدُ بن سعيدِ بنِ العَاصِ يَوْمَ الطَّائِفِ ، وكان إسْلامهُ قَبْل فتح ِ مكةَ بَيسير ، واستعملهُ رسُولُ الله ﷺ يُومَ الفتح ِ عَلَى سُوقِ مكَّةَ (٥)

وكِانَ لأبيهِ سِمِّعيدِ بنِ العاصِ بنِ أُمَيَّة ثمانيةُ بنينَ ذكور ، منهم : ثلاثةً ماتُوا عَلَى الكفْر : أُحَيْحَةُ ، وَبِهِ كَانَ يكَنِّي أَبُوهُ سَعِيدُ بنُ العاص ، قُتِلَ يومَ الفِجَار . والعَاصُ وعُبَيْدَةُ ، قتلاً جميعًا ببدر كَافِرَيْن ، قَتَلَ العَاصَ عَلَّى ، وقَتَلَ عُبيدةَ الزُّبَيْرُ بنُ العَوَّام رَضى الله عنْه ، قالَ : لقيتُ يومَ بِدْر عبيدةَ بنَ سعيدِ بنِ العَاصِ ، وهُوَ مُدَجِّجُ ف الحديدِ لا يُرَى منْه إِلَّا عِيْنَاهُ ، وكان يُكْنَى : أَبَاذَاتِ الكِرْشِ ، فَطَعَنْتُهُ بِالعَنْزَة في عَيْنِهِ فماتَ ، فلقَدْ وضَعْتُ رجْلي عليه ، ثم تَمَطُّيْتُ ، فكانَ الجهْدُ أَنْ نزعْتُها ، ولقد انثَنِّي طَرَفَاهَا .

تُولِّنَ في خِلَافَةِ معاوية سنة تِسْع وخمسينَ ، قالَهُ ابْنُ عبْدِالبَرِّ ، وهوَ ابْنُ أخِي سعيدِ ابنِ العَاصِ بنِ أُمَيَّةً ، واحَدُ كُتَّابِهِ ﷺ (٦) .

<sup>(</sup>١) إتحاف السادة المتقين (١/١٥) وكنز العمال (٣٦٧٥٣) والسنن لابنٌ منصور (٤) وابن سعد (٢/٢/٢) وتلخيص الحبير (٧٩/٣) وفتح الباري (٢٠/١٢) وكشف الخفا (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) اسد الغابة (٢/٩٧١) وشرح المواهب (٣٢٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : الثقات (١٥٦/٣ وفيه سعيد بن سعيدبن العاص . والإصابة (٤٧/٢) وتاريخ الصحابة (١١٦)ت(٥٣٠) -

<sup>(</sup>ه) أسد الغابة (٢/ ٣٩٠)ت(٢٠٧٧) .

<sup>(</sup>٦) مايين الحاصرتين من (ب، ز) .

## الباب الثامن عشر

# في استكتابِهِ ﷺ السِّجِلُ رَضيَ الله تَعَالَى عنْه .

رَوَى أَبُودَ اودَ ، والنَّسَائِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ ابنِ عَبَّاسِ رَضَىَ الله تعالَى عنْهما ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لْلِكُتُبِ ﴾ (٢) الآية . قال السَّجِلُ : كَاتِبٌ للنَّبِيِّ (٣)

ورَوَى ابْنُ مَرْدَ وَيْهِ ، وابنُ مَنْدَةَ ، مِنْ طريقِ حَمدانَ بنِ سَعِيدِ ، عَنِ ابْنِ نُمَيْر ، عَنْ عُبيدالله عَنْ نَافِع ، عِنِ ابْنِ عُمرَ رَضَى الله تعالَى عَنْهما ، قالَ : كانَ لَلنَّبِي ﷺ كاتِبُ يقالُ لَهُ : السَّجِلّ ، فَأَنْزَلَ الله تعالَى : ﴿ يَوْمَ نَطْوى السَّمَاءَ كَطَى السَّجِلِّ لَلِكُتُب ﴾ والسَّجِلُ هُوَ الرَّجُلُ السِّجِلّ ، فَأَنْزَلَ الله تعالَى : ﴿ يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ كَطَى السَّجِلِّ اللهِ اللهِ وَالسَّجِلُ هُوَ الرَّجُلُ بِالسَّمِاءَ كَطَى السَّجِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْدَةَ فَى قوله : ابنُ سَعِيدِ ، قالَ ابْنُ مَندةَ ، تفرَّدُ بهِ حَمْدَانُ (٦)

قالَ الحافظُ: فإنْ كانَ هُو ابْنُ على فهوَ ثِقَةُ ، وهو معروفُ ، واسمُهُ : محمدُ بنُ عَلِيّ بنِ مِهْران ، وكان مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ ، لكن رَوَاهُ الخطيبُ (٢) في ترجمةٍ حَمْدَانَ بنِ سعيدٍ البَغْدَادِيّ ، في ترجمة رواية ابنِ مَنده .

ونقل الخطيبُ عنِ الزَّرْقَانِيِّ (<sup>A)</sup> أَنَّ الأَزْدِيُّ قَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ ابنُ مِير ، وابنْ نمير مِنْ كِبَارِ الثِّقَاتِ ، فهذا الحديثُ صحيح بهذه الطَّرقِ ، وغَفَلَ عَمَّنْ زَعَمَ : أَنَّهُ موضُوعٌ ، نَعَمْ : وردَ مَا يخالفُهُ ، فَروَى الرَّافِعِيِّ والعُوفِيِّ عنِ ابنِ عبَّاس رَضَى الله تعالى عنهما قالَ في هذِهِ الآيةِ : ﴿ كَطَيٍّ ﴾ الصَّحِيفَةِ عَلَى الكَتَابِ ، وكذلِكَ قالَ مجاهدٌ وغيرةً .

<sup>(</sup>١) السجل كاتب النبي ﷺ ، الإصابة (٦٥/٣) .

<sup>. (</sup>٢) سورة الأنبياء من الآية (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٦٥/٣) والدر المنثور للسيوطى (٦١١/٤) وشرح الزرقاني (٣٢٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٣/٥/٣) وأسد الغابة (٣٢٦/٢) والدر المنثور (٦١١/٤).

<sup>(</sup>٥) اسد الغابة (٣٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٦) في اسد الغابة : هذا حديث غريب ، تقود به حمدان بن سعيد ، ميزان الاعتدال (٦٠٢/١) .

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٧٥/٨) ت (٤٢٨٩) ط دار الكتب العلمية ـ بيروت .

<sup>(^)</sup> في النسخ ، البرقاني ، تحريف ، والمثبت من الرصابة .

قَالَ الحَافِظُ ابِنُ كَثِيرِ: وعَرَضْتُ هَذَا الحديثَ أَى : حديثَ ابْنِ عبَّاسِ السَّابِقَ عَلَى المِزِّيِّ فأنكرَهُ جِدًّا ، وأَخَبَرْتُهُ أَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ كَانَ يقولُ : إنَّهُ حَدِيثُ مَوْضوعُ ، وَإِنْ كَانَ فِ سُنُنِ أَبِى دَاوُدَ ، وَقَالَ المِزِّيِّ : وأنا أقولهُ (١) . انتهى .
قَالَ الحَافِظ رحمه الله (٢) ، وهَذِه مُكَابَرَةُ .

## الباب التاسع عشر

# في استكتابِهِ ﷺ شُرَحْبِيلَ بنَ حَسَنَةٍ (٣) رَضَىَ الله تعالَى عنه.

(٤ وهي أُمَّهُ ، وأَبُوهُ عَبْدُالله بنُ المطاعِ بنِ عُبَيْدِالله ، من كِنْدَةَ ، حَليفٌ لبني زهْرةَ ، يُكْنَى أَبًا عبْدَالرحمنُ ، نُسِبَ إِلَى أُمَّهِ حَسَنَةَ ، وقيلَ : تَبَنَّتُهُ ، وليسَتْ أُمَّهُ . وهوَ أوَّلُ مَنْ كَتَبَ لِرَسُولِ الله ﷺ ، كَأَنِ مِنْ مُهَاجِرَة الحبَشَةِ ، معدودٌ في وُجُوهِ قُرَيْسٍ ، وكانَ أميرًا عَلَى رَبْعِ مِنْ أَرْبَاعِ الشَّامِ ٤) .

## الباب العشرون

في استكتابه ﷺ عامر بن فُهَيرُة (°) رضي الله تعالى عنه .

(٢) في غير الإصابة . شرح الزيقاني (٢/٢٢) .

(٤ ع) مابين الرقمين من (ب) وانظر: الطبقات (١/ ٢٨٩) وشرح الزرقاني على المواهب (٣٧٤/٣) وفيه : (نه مات بالشام سنة ثمان عشرة

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني على المواهب (۲/ ۳۲۰) ر

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في ( الثقات (١٨٦/٣) والطبقات (١٢٧/٤ ، ١٢٧/٧) والإصابة (١٤٣/٢) وتاريخ الصحابة (١٣٦)ت(١٤٠) واسد الغابة (١/٢٢٥)ت(٢٤٠٩)

<sup>(°)</sup> فهيرة - بضم الفاء مصغر - التيمى مولى ابى بكر رضى اشعنه ، احد السابقين ، وكان ممن يعذب في اش ، فاشتراه الصديق فاعتقه ، استشهد يوم بئر معونة باتفاق اصحاب المغازى ، وفي البخارى وغير : ان عامر بن الطفيل سال : من رجل منكم لما قتل رايته رفع بين السماء والارض قالوا : عامر بن فهيرة ، واما مارواه ابن عنده عنه قال : تزود ابوبكر مع رسول اشفي جيش العسرة بنحى من سمن ، وعكة من عسل على ملكنا عليه من الجهد فمنكر . فإن جيش العسرة هو غزوة تبوك باتفاق ، وعامر قتل قبلها بست سنين ، وقد علب ابونعيم على ابن عنده إخراجه هذا الحديث ، ونسبه إلى الغفلة والجهالة فبالغ ، وإنما اللوم عليه في استده عمر بن ابراهيم الكردى وهو متهم بالكذب ، فالإفة منه كما في الإصابة انظر : شرح الزرقاني على المواهب (٣١٩/٣) وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي (١٧٩) والاستيعاب (٢١٩/٣) وسيرة ابن هشام (١٩٦/٣)

## الباب العادى والعشرون

# في استكتابه / ﷺ عَبْدَالله بن الأرْقَم ِ رَضَىَ الله تعالَى عنه [ظ ٣٥٠]

هوَ عَبْدُالله بن الأرقِم [ بن أبى الأرقم ] (١) ببن عبدِ يَغُوثِ بنِ وَهْبِ بنِ عَبْدِمنافِ بنِ زُهرةَ [ بن كلاب ] (٢) القُرشيُّ الزُّهْرِيُّ ، أَسْلَمَ عَامَ الفَتْحُ ، وَكَتَبَ للنَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بِكرٍ ، وَعُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عَنْهُمَا .

قَالَ مَالُكُ : بلغنى أَنَّهُ ورَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى كَتَابٌ فَقَالَ : مَنْ يُجِيبُ ؟ فَقَالَ عَبْدُالله بنِ الأَرقم : أَنَا ، فَأَجَابَ وَأَتَى بِهِ النَّبِيِّ عَلَى فَاحَبَّهُ ، وكَانَ عُمَرُ حاضِرًا فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ ، حيثُ اصَابَ مَا أَرَادَهُ رَسُولُ الله عَلَى وَيْقَ بِهِ ، فكانَ إِذَا كَتَبَ لِبَعْضِ اللُّوكِ يَامِرُهُ أَنْ يكتبَ ويَخْتم ولا يَقْرَقُه لاَمَانَتِهِ عِنْدَهُ ، واستعملهُ عمرُ وعثمانُ على لِبَعْضِ اللُّوكِ يَامِرُهُ أَنْ يكتبَ ويَخْتم ولا يَقْرَقُه لاَمَانَتِهِ عِنْدَهُ ، واستعملهُ عمرُ وعثمانُ على بَيْتِ المَالِ ، ثم اسْتَعْفى عُثمَانَ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَعْفَاهُ . قال مَالِكُ : وبَلَغَنِى أَنْ عُثمانَ اجازَهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ بِثلاثِينَ الفًا ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا ، وعنْ عَمْرو بنِ دِينَارِ : أَنْ عُثْمَانَ اعْطَى عَبْدَاللهَ بنَ الأَرْقَم ثَلَا ثَمْرُو بنِ دِينَارِ : أَنْ عُثْمَانَ اعْطَى عَبْدَاللهَ بنَ الارْقَم ثَلَاثُمانَ اللهِ وَعَنْ عَمْرو بنِ دِينَارِ : أَنْ عُثْمَانَ اعْطَى عَبْدَاللهَ بنَ الأَرْقَم ثَلَاثُمانَة الفِ دِرْهُم ، فَأَبَى أَنْ يَقبلَهَا ، وقالَ : ﴿ عَمِلْتُ شَ ، وَأَنَا أَجْرِى عَلَى اللهُ ، وقالَ : ﴿ عَمِلْتُ شَ ، وَأَنَا أَجْرِى عَلَى اللهُ ، (٣)



<sup>(</sup>١) زيادة من شرح المواهب (٣١٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) انظر: أسد الغابة (٧٤/١) ٥٠)ت(٧٠) والإصابة (٣٧/٤)ت(٢١٩) وشرح الزرقاني (٣١٩/٣).

## الباب الثانى والعشرون

في اسْتِكتابِهِ ﷺ عَبْدَالله بنَ عَبْدالله بنِ أُبَىّ بنِ سَلُولٍ ، رَضَى الله تعالَى عَنْه .

#### الباب الثالث والعشرون

في استكتابهِ ﷺ عبْدَالله بن رَوَاحَةً ، رَضَى الله تعالى عنه .

هِ عَبْدُالله بِن رَوَاحَةَ الخَزْرَجِيُّ الأَنْصَارِيُّ ، شَهِدَ بَدْرًا واسْتُشْهِدَ بِمُؤْتَةَ (٢)



<sup>(</sup>١ ـ ١) ملين الرقمين زيادة من (ز) راجع: الإصابة (٤/٩٥، ٩٦)ت(٤٧٧٩)

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في: الثقات (٢٢١/٣) والطبقات (٢٠/٣، ٥٢٠/٣) والإصابة (٢٠٦/٣) وحلية الأولياء (١١٨/١) وتاريخ الصحابة (١٥٤)ت(٧٣٨). وراجع: تخريج الدلالات السمعية (٢٢، ٢١٢).

## الباب الرابع والعشرون

# في اسْتكتابهِ ﷺ عَبْدَالله بنِ زَيْدٍ رَضَىَ الله تعالَى عنْه

قَالَ ابْنُ سِعْدٍ : قَالُوا : وكتبَ لِرَسُولِ الله ﷺ لِنْ أَسْلَمَ مِنْ حَدَس ، مِنْ لَخْمٍ ، واقامَ الصَّلاة ، واتَى الزّكاة ، واعْطَى حَظَّ الله ، وحظَّ رَسُولِهِ ، وفارَقَ المشْركينَ ، فإنَّهُ آمِنُ بذمةِ الله تَعالَى ، وَذِمَّة رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ، ومَنْ رَجَعَ عَن دينهِ ، فإنّ ذِمَّة الله ، وَدَمَّة مُحَمَّدٍ ، رَسُـولِهِ ﷺ مِنْهُ بريئة ، وَمَنْ شَهِدَ لَهُ مُسْلِمُ بإسْلامِهِ ، فَإِنَّهُ آمِنُ بذمَّةٍ محمَّدٍ ، وإنّهُ من المسلمينَ ، وكتبَ عبْدُالله بن زيدٍ رَضى الله تعالى عنْه (١) .



<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۲۲۲/۲۲۸ ) .

#### الباب الفامس والعشرون

في استكتابِهِ ﷺ عبْدَالله بنِ سَعْدِ بنِ أبي سَرْحٍ ، رضى الله تعالى عنه

هُوَ عَبْدُالله بن سَعدِ بنِ أَي سَرْح ، القُرَشَّ العَامِرِيُّ ، أَسْلَم وكتَبَ الوحْى ، ثُمَّ ارْتَدُ عِنِ الإِسْلام ، ولحِق بالمشركِينَ بَكُةَ ، فَلَمَّا فَتَحها رَسُولُ الله ﷺ أَهْدَرَ وَمَهُ فِيمَن / [وا ٣٥] أَهُورَ مِنَ الدَّمَاءِ ، فَجَاء إِلَى عَثْمَانَ بَنَ عَفَّانَ فَغَيْبَهُ (١) ، ثُمَّ آتَى بِهِ النّبِيُّ ﷺ بَعْدَمَا اطمَأَنُ اهْلُ مَكَةً ، واسْتَأْمَنَ لَهُ رسُول الله ﷺ فَصَمتَ طويلًا ، ثُمَّ قالَ رجل : هلا أوْمَأْتَ إِلَيْنَا يَارَسُولَ قالَ الله ، فَقَالَ رسُولُ الله ﷺ : ﴿ مَا كَانَ لِنَي ّ الْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيَنُ » ، ثم أَسْلَمَ ذلك الله ، فَقَالَ رسُولُ الله ﷺ : ﴿ مَا كَانَ لِنَي ّ الْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْينُ » ، ثم أَسْلَمَ ذلك فَريش ، ثم ولاً وعُمْانُ مِصْرَ سنةَ خُس وعشْرِينَ ، ففتحَ الله على يديهِ إفريقيَّة ، وكانَ فَتُحا عَمْو و وعبدالله بن الزّبير ، وغَزَا بعد إفريقيَّة الأَسَاوِدَ مِنْ أَرْضِ النَّوبَةِ سنةَ إحدى وثلاثينَ ، عمْر و وعبدالله بن الزّبير ، وغَزَا بعد إفريقيَّة الأَسَاوِدَ مِنْ أَرْضِ النُّوبَةِ سنةَ إحدى وثلاثينَ ، عمْرو ، وعبدالله بن الزّبير ، وغَزَا بعد إفريقيَّة الأَسَاوِدَ مِنْ أَرْضِ النُّوبَةِ سنةَ إحدى وثلاثينَ ، عمْرو ، وعبدالله بن الزّبير ، وغَزَا بعد إفريقيَّة الأَسَاوِدَ مِنْ أَرْضِ النُّوبَةِ سنةَ إحدى وثلاثينَ ، وقيلَ : بالرَّمْلَةِ ، وكانَ دَعَا أَنْ يُخْتَم عُمْرهُ بالصَّلاةِ ، فَسَلَم مِنْ صلاةِ الصَّبْحِ التسليمةَ وقيلَ : بالرَّمْلَةِ ، وكانَ دَعَا أَنْ يُخْتَم عُمْرهُ بالصَّلاةِ ، فَسَلَم مِنْ صلاةِ الصَّبِ السَّليونَ ، وهوَ وقيلَ : سنة سبع ، وقيلَ : سنة سبع ، وقيلَ : سنة سع وخسينَ . قالَ خليفةُ بنُ خيَّاطٍ : ووَهِمَ مَنْ عَذَّ وَالِدَهُ سَرْحَ في كَتَابِهِ عَنْ يَسَالَ ، قالَ خليفةُ بنُ خيَّاطٍ : ووَهِمَ مَنْ عَذَّ وَالدَهُ مُنْ خَلَاهُ مُ كَتَابِهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَاهُ مَا كَتَابِهُ عَلْ خَلِيْنَ اللهُ عَلَاهُ مَا كَتَابُعُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَالَهُ مَا عَلَى خليفةُ بنُ خيَاطٍ : ووَهِمَ مَنْ عَذَّ وَالدَهُ مُن حَلَاهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) ق ب ، فاستامن له ، . (۲) راجع الإصابة ( ۲/۲۷ ـ ۷۸ ) ت ( ۲۷۰۲ ) والثقات ( ۲/۳/۳ ) والطبقات ( ۲۹۳/۷ ) وتاريخ الصحابة للبستي ( ۱۰۱ ) ت ( ۷۲٤ ) .

## الباب السادس والعشرون

# في استكتَابِهِ ﷺ عبْدَالله بنِ عبْدِالأسدِ (١) رَضَى الله تعالَى عنْه

## البلب السابع والعشرون

# في استكتابِهِ ﷺ العلاء بن الحَضْرَمِيِّ رَضَىَ الله تعالَى عنه

قالَ ابن سَعد : قالُوا وكتبَ عليه الصلاة والسلام لِبَنِى مَعْنِ الطائيِّينَ التَّعْلَبِيِّينَ أَنَّ لهمْ مَا أسلمُوا عليْهِ ، منْ بلادهِمْ ، ومياهِهِمْ وغَدْوَةَ الغَنَم مِنْ وَرَائِها مبيِّتَه ما أقامُوا الصلاة ، وأتُوا الزكاة ، وأطاعُوا الله ورسولَهُ ، وفارقُوا المشركينَ ، وأشهدُوا على إسلامهم ، وأمنُوا السَّبيلَ ، وكتبَ العلاءُ وشَهدَ (٢) .

وكتبَ عليه الصلاة والسلام لبنى شَنْخ من جُهَيْنَة : ﴿ بِسْمِ الله الرحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾ هـٰذا ما أَعْطَى محمَّدُ النَّبِيُ ﷺ بنى شَنْخ من جُهينة ، أعطاهُم ماخَطُوا مِنْ صُفَيْنَة ، ومَا حَرَثُوا ، وَمَنْ حَاقَّهُمْ فَلَا حَقَّ لَهُ ، وحَقَّهُمْ حَقَّ ، وكتبَ العلاءُ بْنُ عُقْبَة ، وشهد (٣) ، [قال ابن سعد : قالوا ] : (٤) وكتب عليه الصلاة والسلام لاَسْلَمَ مِنْ خُزَاعَة ، لنَ أَمَنَ منهمْ ، وأقامَ الصَّلاة ، وآتَى الزكاة ، ونَاصَحَ ف دينِ الله ، أنّ لهُمُ النَّصْرُ عَلَى مَنْ دَهَمَهُمْ بظلم ، وعليهم نَصْرُ النَّبِيّ / ﷺ إذا دَعَاهُم ولاَهـل بَادِيتَهِمْ [ظ ٢٥١] مَالإَهْل حَاضِرَتِهمْ ، وأنّهم مهاجرونَ حيثُ كانُوا ، وكتبَ العلاءُ بنُ الحضرميّ وشَهدَ (٥) .

<sup>(</sup> ١ ) ق ( ب ) « اسد » . وهو عبداته بن عبدالأسد بن هلال بن عبداته بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة ، أبو سلمة ، القرشي ، والد عمرين أبي سلمة - شهد بدرا ، مات في زمن النبي ﷺ .

له ترجمة في : الثقات (٢١٣/٣) والإصابة (٢/٥٣) وحلية الاولياء (٣/٢) وانظر: اسد الغابة (٣/٤٠٠ \_

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۲۲۹/۱ ) . ۲۲)

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المرجع السابق ( ۲۷۱/۱ ) . (٤) مابين القوسين زيادة من (ب ) .

<sup>(</sup>ه) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ١٧١/١) وتخريج الدلالات السمعية للخز ، (١٦٤ - ١٦٦) والاستيعاب (١٨/٢ه) واسد الغابة (٤/١) والإصابة (٤/١٠) وتاريخ الإسلام (٢٨/١)

## البلب الثامن والعشرون

## في استكتابه ﷺ العَلاء بن عقبة رَضيَ الله تعالَى عنه

قال ابْن سَعد : وكتبَ عليه الصلاة والسلام لبَنِى مَعْنِ الطَّائِيِّينَ أَنَّ لَهُمْ مَا أَسلَمُوا عليه مِنْ بلادهِم ، ومياههِم ، وغُدوة الغنَم من ورَائِها ، مُبَيِّتة ما أَقامُوا الصَّلاة ، وآتوا الزكاة ، وأطاعُوا الله ورسولَه ، وفارَقُوا المشركين ، وأَشْهدُوا على إسْلامِهِم ، وأَمَّنُوا السَّبِيلَ ، وكتبَ العلاء ، وشَهد (١) .

وكتبَ عليه الصَلاة والسلام لْبَنِى شَنْخ مِنْ جُهَيْنَة : ﴿ بِسْم اللهُ الرَّحَمَـٰنِ الرَّحِيم ﴾ هذا ما أعْطَى مُحَمَّدُ النَّبِيُ ﷺ بَنِى شَنْخ مِنْ جُهينة ، أعْطاهُمْ ما خَطَوًا مِنْ صُفَيْنَة ، وما حَرثُوا ، ومَنْ حَاقَّهُمْ فلا حقَّ لَهُ ، وحقَّهُمْ حقَّ ، وكتبَ العلاءُ بْنُ عُقْبَة ، وشَهد (٢) وكتبَ عليه الصلاة والسلام للعبَّاس بْنِ مِرْدَاسِ السَّلمي أنّه أعْطاهُ مَدْفُوّاً لايُحَاقَّهُ فيه أَحَدُ ، وَمَنْ حَاقَه فلا حَقَّ لَهُ ، وحَقَّهُ حَقَّ ، وكتبَ العلاءُ بْنُ عُقبة وشَهدَ (٣) . فيه أَحَدُ ، وَمَنْ حَاقَه فلا حَقَّ لَهُ ، وحَقَّه حَقَّ ، وكتبَ العلاءُ بْنُ عُقبة وشَهدَ (٣) .

## الباب التاسع والعشرون

في استكتابِهِ عَبْدَالعُزَّى بنِ خَطَلٍ ، قَبْلَ ارْتدادِهِ



<sup>(</sup>١) الطبقات لابن سعد ( ٢٦٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/١٧١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ( ٢/٣٧١ ).

## الباب الثلاثون

# في استكتابهِ ﷺ محمَّد بن مَسْلَمَةً رَضَىَ الله تعالَى عنْه

هَومحمَّدُ بِن مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ الخَزْرَجِيُّ (١) . قالَ ابن سغد ، قالُوا : وكتبَ رَسُولُ الله ﷺ : هنذا كتابُ منْ محمَّدٍ رَسُولَ الله لَهْرِيِّ بِنِ الأَبْيَضِ عَلَى مَنْ آمَنَ مِنْ مَهْرَةَ ، أَنَّهُمْ لَا يُؤْكُلُونَ ، ولا يُعْركُونَ ، وعليهمْ إقامَةُ شَرَائِعِ الإسلام ، فَمَنْ بَدلَ ، فَقَدْ حَارَبَ الله ، وَمَنْ آمَنَ بِهِ فلهُ ذَمَّةُ الله ، وذِمَّةُ رَسُولِهِ ، اللَّقَطَةُ مُؤَدَّاةً ، والسَّارِحَةُ مُندًاةً والتَّفَثُ : السَّارِةُ مُندًاةً والسَّارِيَ (١) .



انظر: الاستيعاب ( ٣٩٩/١) والطبقات ( ١٨/٢/٣) والإصابة ( ٣٦/٦) واسد الغابة ( ٣٣٠/١) وتاريخ الإسلام ( ٢/٠٧٤ ) وسير اعلام النبلاء ( ٢/٧٧ ) وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي ( ٣١٧ ) والثقات ( ٣٦٢/٣ ) وتاريخ المرابع المرابع

الصحابة (۲۲۲) ت (۱۲۱۳) . (۲) الطبقات الکبری لابن سعد (۲۸۲/۱) .

<sup>(</sup>۱) محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ملك بن الاوس ، حليف لبنى عبدالأشهل يكنى : ابا عبدالرحمن ، ويقال : ابا عبدالله ، شهد بدرا والمشاهد كلها ، وكان من فضلاء المحابة ، وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف واستخلفه الرسول ﷺ على المدينة في بعض غزواته ، واعتزل الفتنة ، واقام بالربذة ومات بللدينة وكانت وفاته بها في صفر سنة ثلاث واربعين ، وقيل : سنة ست واربعين ، وهو ابن سبع وسبعين سنة وصلى عليه مروان بن الحكم ، وهو يومئذ أمير على المدينة .

#### الباب الحادى والثلاثون

# في استكتابِهِ عَيْقٍ مُعاوية بنَ أبي سُفْيانَ رَضيَ الله تعالَى عنْهمَا (١)

رَوَى الإِمَامُ أَحْدُ [ مرسلا ] (٢) وَوَصلَهُ ابُويعلَى ، فَقالَ : عَنْ مُعاويةَ ، والطَّبَرانِيُّ ، ورِجَالُ الأولين (٣) رجالُ الصَّحِيحِ ، عنْ سعيد بن عَمْرِو بنِ [ سعيد بن العَاص ] (٤) أنَّ أَبَّا هُريرةَ اشْتَكَى ، وأنَّ معاويةَ أَخَذَ الإِدَاوَة [ بعدَ أبي هريرة يتبعُ رسُولَ الله ﷺ ] (٥) فبينَا هُوَ يُوضَىءُ رسُولَ الله ﷺ رَفَعَ رأْسَهُ إِلَيْهِ ، مرةً أو مرتينْ ، وهوَ يتوضَّأُ ، فقالَ : « يا مُعَاوِيةُ إِن وُلِيتَ أَمْراً فَاتَّقَ الله واعْدِلْ » . (١)

/ وَلَفْظُ الصَّغِيرِ للطبراني : « أَقْبِلْ مِن مُحْسِنهُم ، وتجاوَزْ عَنْ مُسِيئهِمْ » (٧) [و ٢٥٢] و وَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عِن عَبْدِالله بِنِ بُسِر (٨)رَضيَ الله تعالَى عنْه ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله

وروى الطبرايي ، عن عبد الله بن بسر لا الرصى الله نعالى عله ، ان رستول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أبا بكر ، وعُمَر في أمْرٍ ، فقال : « أَشِيرُوا عَلَى » ، فقالا : الله ورسُولُهُ أَعْلَمُ ، فقال : « ادْعُوا لي مُعَاوِيَةَ » ، فقال أَبُوبَكْرٍ وعُمَر : أَمَا كَانَ في رَسُولِ الله عِي ، وَرَجُلَيْن من قريش مَا يُنْفِذُونَ أَمْرَهُمْ ، فقال أَبُوبَكْرٍ وعُمَر : أَمَا كَانَ في رَسُولِ الله عِي ، وَرَجُلَيْن من قريش مَا يُنْفِذُونَ أَمْرَهُمْ ، حتى بعثَ رَسُولُ الله عِي إلى غُلاَم مِنْ غِلْمَانِ قُريش ، فلما وقف بين يَدَى رَسُولِ الله عِي ، قال : « أَحْضَرُوهُ أَمْرَكُمْ ، أو أَشْهدُوهُ أَمْركُمْ ، فإنَّهُ قَوى المِينُ » .

رواهُ « الطبراني » (٩) والبَزَّارُ باختصارِ اعْتراضِ أَبِي بكرٍ ، وعمَر .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْهَيْثَمِيُّ في ـ المُجْمَع ـ ورجالها ثقاتٌ ، وفي بعضهم خلاف ، وشيخ البرَّار ثِقة ، وشيخ الطَّبراْني لم يُوثِقه إلاّ الدَّهَبِيُّ في ـ الميزان ـ وليسَ فيهِ جَرْحُ مُفَسَّر ، ومعَ ذلك فهو حديثُ منكر .

<sup>(</sup>۱) في (ب) جعنها، .

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ب)

<sup>(</sup>٣) في (ب) ورجال احمد وابي يعلى ، .

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب) (٥) مابين القوسين زيادة من (ب، ز).

<sup>(</sup>٢) المسند للامام احمد ( ١٠١/٤ ) ومجمع الزوائد ( ٥/٩،١٨٦/٥ ) ومشكاة المصابيح ( ٣٧١٥ ) وكنز العمال ( ٣٣٦٥٣ ) والبداية ( ٢٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ( ٣٥٦/٩) .

<sup>(</sup>٨) عبدالله بن بسر ، كنيته : أبو صفوان المازني ، وقيل : أبو بسر من بني مازن بن النجار من عوف بن مبدول بن عمرو بن غنم أبن مازن ، مات وهو يتوضا فجاة ، سنة ثمان وثمانين بالشام ، وهو آخر من مات من اصحاب رسول الله بها ، وكان الر السجود في جبهته بينا ، وكان يصفر لحيته

ترجمته في: الثقات (٢٣٢/٣) والطبقات (١٣/٧) والإصابة (٢٨١/٢) وتاريخ الصحابة (١٥٨).

<sup>(</sup>٩) زيادة من مجمع الزوائد ( ٣٥٦/٩ ) .

قلتُ : ذكرَ ابنُ الجَوْزِيّ هذا الحديثَ في \_ الموضوعاتِ \_ وَأَعَلُّهُ بمروَانَ بنِ جَنَاحٍ ، وهُو مَنْ رجالِ أَبِي دَاوُدَ ، وَابْنِ مَاجَةَ ، قَالَ أَبُوحَاتِم : لا يُحْتُّج بِهِ . وقالَ الدَّارَقُطْنيُّ : لا بأسَ

وروَى الطَّبَرَانَ برجالٍ وُتَّقُوا [ فيهم خلاف ، وفي سنده انقطاع ] (١) عن مَسْلَمةً بنِ غَلَّد رَضَى الله تعالَى عنْه ، أن رسُولَ الله ﷺ قالَ لمعاويةَ : « اللَّهُمُّ عَلَّمَهُ الكِتَابَ والحِسَابَ ، وَمَكِّنْ لَهُ في الْبِلَادِ » (٢)

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ - برجال الصّحيح - عن قيس بن الحارث المُذْحِجِي ، وهوَ ثقةً ، عنْ أبي الدُّردَاءِ رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : « ما رَأَيْتُ أَحَداً بعْدَ رسُولِ الله ﷺ أَشْبَهُ صلاةً بِرَسُولِ الله ﷺ مِنْ أَمِيرِكُمْ هَـٰذَا ، يعْنى مْعَاوِيَةَ » (٣)

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - برجال و رُقُقُوا - وتكلِّم فِيهمْ عنِ ابْنِ عمرَ رَضِيَ الله تعالَى عنه ، قال : « مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رسُول الله ﷺ أَسْوَدَ مِنْ مُعَاوِيَةِ » (٤) .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، مِنْ طرِيقِ محمَّدِ بنِ فِطْرٍ فليحرّر حَالُهُ - وعَلِيٌّ بنُ سعيد ، فِيهِ لينّ ، وَبَقِيَّةً رِجَالِهِ ثِقَاتً ، عَنِ ابْنِ عبَّاسِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ جَاءَ جِبْرِيلٌ إلى النَّبِيّ فقالَ يا [محمدً ] (٥) : اسْتَوص بِمَعاوِيَةَ ، فِإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى كَتَابِ الله تَعَالَى ، وَنِعْمَ الْأَمِينُ

ورَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ ـ برجالِ الصَّحِيحِ ـ عنْ سهل ِ بنِ الحَنْظَلِيَّةِ الأنْصَارِيّ (٧) ، رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، أنَّ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ (٨) ، وَالْأَقْرَعَ بنَ حَابِسٍ (٩) سَأَلَا رسُولَ الله

وروى أحمد ( ١٢٧/٤ ) القسم الثاني من الحديث ، والبزار ( ١/١٥٧ ) قال في المجمع ( ٣٥٦/٩ ) وفيه الحارث بن زياد ، ولم أجد من وثقه، ولم يرو عنه غير يونس بن سيف، وبقية رجالة ثقات، وفي بعضهم خلاف.

ورواه كذلك الطبراني في الكبير ( ٢٩٩/٩ ) برقم ( ١٠٦٥ ، ١٠٦١ ) قال في المجمع ( ٣٠٧/٩ ) وجبلة لم يسمع من مسلمة فهو مرسل، ورجاله وثقوا، وفيهم خلاف.

(٣) مجمع الزوائد ( ٣٥٧/٩ ) رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح ، غير قيس بن الحارث المنحجي وهو ثقة .

(٤) المعجم الكبير للطبراني ( ٢٨٧/١٢) برقم ( ١٣٤٣٢ ) ورواه في الاوسط ( ٣٦٥ ) مجمع البحرين، قال في المجمع ( ٣٥٧/٩ ) وفي رجالية خلاف :

(٥) هذا اللفظ رائد من (ب) والمصدر.

(٦) مجمع الزوائد للهيثمي ( ٢٥٧/٩ ) رواه الطبراني في الاوسط، وفيه : محمد بن قطر، ولم اعرفه، وعلى بن سعيد الرازي فيه لين ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

(٧) سهل بن الحنظلية ، وهو سهل بن عُقيب الانصاري .

ترجمته في: الثقات ( ١٧٠/٣ ) والإصابة ( ٨٦/٢ ) وطبقات ابن سعد ( ١٧٤/٣/٧ ) والتجريد ( ٢٤٣/١ ) .

(٨) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ، كنيته : ابومالك الفزاري ، وقد قيل : كنيته : ابوعتيبة كانت منهُ هنة في ايام ابي بكر ثم اصلحها الله ، ومات في أخر خلافة عثمان ، وله عقب كثير ، وكان ينزل الحماث موضع في البادية ، وهي ارض عذرة وبلي . ترجمته في: الثقات (٣١٢/٢) والإصابة (٣/٣٥) وتاريخ الصحابة (١٩٤) ت (١٠٣٤).

(٩) ا القرع بن حابس التميمي ، ابصر النبي ﷺ يقبل الحسن بن على فقال : إن لى عشرة من الولد ماقبلت احدا منهم ، فقال النبي 八 د من لايرحم لايرحم ، روى عنه ابو هريرة .

<sup>(</sup>١) مابين الرقمين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (١٨/ ٢٥٢،٢٥١) برقم (٦٢٨) ورواه احمد (١٢٦/٤) وابوداود ( ٢٣٣٧) والنسائي ( ١٤٥/٤ ) وفي إسناده الحارث بن زياد ، وهو لين ، إلا أن له شاهدا عند النسائي .

عَيْ شَيئاً فَأَمَر مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتَبَ لَهُمَا بِهِ ، وَخَتَمهمَا رَسُولُ الله عَيْ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفعهُ إِلَيْهما ، قالَ : فَلَمَّا عُيَيْنَةُ فقالَ مَا فِيه [ فقالَ : فِيه الَّذِي ] (١) أَمَرْتَ بِهِ فقبلهُ ، وعَقَدةُ في عِمَامَتِهِ ، وكان احْلَمَ الرَّجُلَيْنِ ، وَأَمَّا الاقرعُ فَقَالَ / : أَجْملُ صحيفةً ، لاَ أَدْرِى ما فِيها كَصَحِيفَةِ [ظ ٣٥٢] المَتَلَمِّس فَأَخْبِر معاويةً رَسُولَ الله عَيْ بَقَوْلِهَمَا » .

ورَوَاهُ أَبُودَاوُدَ ، وَعِنْدَهُ : أَنَّ الَّذِي قَالَ : أَحْمِلُ صَحِيفَةً هُوَ عُيَيْنَةُ ، .

وَرُوى الطَّبَرَانِيُّ - بِسَنَدِ لا بَاْسَ بِهِ - عَنِ الضَّحَاكُ بِنِ النَّعْمَانِ بِنِ سَعْد : أَنَّ مَسَرُوقَ ابْنَ وَائِلِ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ، [ المدينة بالعقيق ] (٢) ، فأسلَمَ ، وَحَسُنَ إسْلَامُهُ ، ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ الله : إِنِّي أُحِبُ أَنْ تَبَعْثَ إِلَى قَوْمِي فَتَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَام ، وَأَنْ تَكتُبَ لَى كتاباً إِلَى قَوْمِي عَسَى الله أَنْ يَهْدِيَهُمْ ، فَقَالَ لِمَعاوِية : اكْتُبْ لَهُ ، فَكَتَب : ﴿ بِسِم الله الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَةِ عَلَى التَّيْعَةِ اللهِ الرَّحْمَةِ ، وَلِي اللهُ وَلَا شِغَارَ ، وَلَا شِغَارَ ، وَلاَ شِغَارَ ، وَلاَ شِغَارَ ، وَلا شِغَارَ ، وَلاَ شِغَارَ ، وَلاَ شِغَارَ ، وَلاَ شُغَارَ ، وَلاَ شُغَالَ ، مِنْ أَجْبَا فَقَدْ أَرْبَى ، وَمَا السَّعَارُ فَيْرَوَّجُ الرَّجُلُ الْبَعَدُ ، وَلِسَمَّ اللهُ إِلْقِيمَةِ ، وَالسَّدَق ، وَلاَ عَنَى اللهِ السَّعَارُ فَيْرَوِّجُ الرَّجُلُ الْبَنَة ، وَيَعْتُ إِلْهِمْ زِيادَ بِنَ لِبِيدِ الأَنْصَارِيّ ، أَمَّا الحِلاطُ فَلاَ يُحْمَعُ بَيْنَ المَاشِيةِ ، وَلَا شَعْرَوْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَرَوَى الطَّبَرَانِيِّ ـ بسندٍ حَسنٍ ـ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرُ رَضَى الله تعالَى عَنْهَمَ : ﴿ أَنَّ مُعَاوِيَةً رَضَى الله تَعَالَى عَنْهُمَ : ﴿ أَنَّ مُعَاوِيَةً رَضَى الله تَعَالَى عَنْهُ ، كَانَ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ الله ﷺ » .

وَرَوَى الطُّبَرَانِيُّ ، مِنْ طَرِيقِ السَّرِئَ بْنِ عَاصِم كَذَّبه بْنُ خِراَشٍ : وَبِهَـٰذَا يَصِفُهُ النَّاسُ

بالْوَضْع (٣)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْهَا ، قالتْ : كَمَّا كَانَ يَوْمُ أُمَّ حَبِيبَةَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ دَقَّ الْبَابَ داقٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « انْظُروا مَنْ هَنذَا ؟ » قَالُوا : مُعَاوِيَة ، قالَ : « المُذهُوا لَهُ » . وَدَخَلَ عَلَى أُذُنِهِ قَلَمٌ يخُطُّبِهِ (٤) وكتَبَ عليه الصلاة والسلام لِبَنِي قُرَّةَ بنِ عَبْدالله بنِ أَبِي نُجَيْح النَّبْهَانِيِّينَ ، أَنَّهُ أَعْطَاهُمُ المظلَّة كُلها ، أَرْضَهَا ومَاءَهَا ، وسَهْلَها وجَبَلَها ، حتى يَرْعَوا مَوَاشِيَهُمْ .

<sup>(</sup>١) مابين الرقمين زيادة من (ب)

 <sup>(</sup>۲) مابین الرقمین زیادة من (ب).
 (۲) مجمع الزوائد (۳۰۷/۹) رواه الطبرانی ، و استاده حسن .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٣٥٦/٩) رواه الطبراني، الأوسط، وفيه: السرى بن عاصم، وهو ضعيف.

وكتبَ عليه الصلاة والسلام لِبِلَال بنِ الحارِثِ المزَنَّ أَنَّ لَهُ النَّحْلَ وَجَزَّعَهُ شَطْرَهُ ، ذا المَزَارع والنَّحْل ، وأَنَّ لَهُ المَضَّةَ والجَزَعَ ، والغَيْلَةَ إِنْ كَانَ صَادِقاً ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ (()) .

قَالَ ابْن سَعْدٍ : جَزَّعَه فَإِنَّه يَعْنِي قرية ، وأمَّا شَطْرهُ فإنَّه يَعني تجاهَهُ وهُوَ فِي كِتَابِ الله ﴿ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ ﴾ يَعْنى : تِجَاهَهُ ، فَالْقَدَسُ : الخُرْجُ وَمَا أَشْبَهَهُ ، مِنْ آلَةِ السَّفَرِ ، وأمَّا المَضَةُ : فَاسْمُ الْأَرْضِ (٢) .

وَكتَبَ عليه الصلاة والسلام لِعُقْبَةً بنَ فَرْقَدٍ : هَـٰذَا مَا أَعْطَى النَّبِيُ ﷺ عُقْبَةَ بنَ فَرْقَدٍ ، أَعْطَاهُ مَوْضِع دَارٍ بمِكَّةَ ، يَبْنِيهَا بِمَّا يَلِي المروَةَ ، فَلَا يُحَاقَّهُ فِيهَا أَحَدٌ ، وَمَنْ حَاقَّهُ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ ، وحَقُّهُ حَقَّ » وكتبَ مُعَاوِيَةً (٣) .

وقالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : تُوفِّ مُعَاوِيَةً لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ من رجب سَنَةَ سِتِّينَ ، وسِنَّه بضْعٌ وَسَبْعُونَ إِلَى الثَّمَانِينَ ، رواه / الطَّبَرَانِيُّ (٤) [٣٥٣] .

## الباب الثانى والثلاثون

في اسْتِكْتَابَهَ ﷺ مُعَيْقِيبِ (°) \_ بقافٍ ، وَآخِرِه مُوَحَّدَةُ ، مُصَغَّر \_ ابْنُ أَبِي فَاطِمةَ الدَّوْسِيَّ (٢) ، مِنَ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ (٧) ، وشهد المشاهد ، مات في خلافة عثمان (٨) رضى الله تعالى عنه .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد (١/٢٧٢) .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/۲۷۱).

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ( ۲۸۰/۱ ) . (۱) محمد النمائد ( ۲۸۵۸ ) . . . .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ( ٣٥٨/٩) رواه الطبراني ورجاله ثقاث . (٥) في شرح المواهب ( ٣٢٥/٣ ) معيقيب ـ بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون التحتية بقاف مكسورة بعدها تحتيه و اخره

موحدة مصغر ـقال ابن شاهين ويقال: معيقب بغير الياء الثانية . (٦) ويقال: إنه من ذي اصبح ، وهو حليف بني امية .

<sup>(</sup>۷) إلى الإسلام سمكة . ددار مار مارا عالم عالم

<sup>(ُ</sup>٨) أو على ، وقيل : عاش إلى بعد الاربعين ، كما ق الإصابة ، شرح المواهب ، (٣٢٥/٣) . وله ترجمة ق : الثقات (٤٠٤/٣) والطبقات (٤١٦/٤ ) والإصابة (٤١/٥١ ) وتاريخ الصحابة ( ٢٤٥ ) ت ( ١٣٥١ ) وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي ( ١٨٢ ،١٨١ ) والاستيعاب ( ٢٩٠/١ ) وابن هشام ( ٤/٤ ) وميزان الاعتدال في نقد الرجال (٢٤٤/٣ ) .

## الباب الثلث والثلاثون

# في استكْتَابِهِ ﷺ المغيرةَ بْنُ شُعبةَ رَضَىَ الله تعالَى عنه

قال ابن سَعد : قالُوا : وكَتَبَ رسُولُ الله ﷺ لأَسْقُف بنى الحارث بْنِ كعب ، وَاَسَاقِفَة نَجرانَ ، وَكَهنَتُهُمْ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ ورُهْبَانَهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا تَحْتَ الْدِيهِمْ ، مَن قَليل وكِثير من بِيعِهِمْ وصَلَواتِهمْ ورهْبَانِيتهم وجوارُ الله ورسُولِهِ لاَيُغَيَّرُ أُسْقُفَى عَنْ أُسْقُفَيته ، ولا رَاهِبُ عَن رَهْبَانِيتِهِ ، ولا كَاهِن عَنْ كَهَانَتِهِ ، ولا يُغَيرُ حَقَّ مِنْ حُقُوقِهمْ ، ولا سُلطانِهِمْ ولا شَيء ممّا كَانُوا عليهِ ما نصحُوا ، وَأَصْلَحُوا فِيما عَلَيْهِمْ غيْرَ مُثْقَلِينَ بِظُلْم ، ولا ظَالِينَ ، وكثبَ المُغيرةُ (١) .

وكَتَبَ عليْه الصلاة والسلام لِبَنِى الضَّبَابِ مِنْ بَنِى الحارثِ بنِ كعب ، أنّ لهُم سَارِبةً ورَافعهَا لا يحَاقَهم فيهَا أحَدُ ، ما أقَامُوا الصَّلاةَ ، وأتوا الزكاةَ ، وأطاعُوا الله ورسُولَهُ ، وفَارقُوا المشركينَ ، وكتَبَ المغيرةُ (٢) .

وكتب عليه الصلاة والسلام لِبَنِي قنان بنِ ثعلبةً مِنْ بَني الحارثِ ، أنَّ لهُم مجسًّا ، وانَّهُم آمِنُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ ، وكتَبَ المُغيرةُ (٣)

وكتَب عليه الصلاة والسلام ليزيد بن المحجّل الحارثي ، أن لهم نمرة ومسَاقِيها ، ووَادِى الرّحْمان مِنْ بَيْ غَابَتِها ، وَأَنّهُ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَني مَالِكٍ ، وعقبة لا يُغْزَونَ ولا يُحْشَرُونَ ، وكتب المغيرةُ بنُ شعبة (٤)

وكتب عليه الصلاة والسلام لعامر بْنِ الأسودِ بنِ عامر بنِ جُوَيْنِ الطَّائِيّ ، أنّ لهُ ولقوْمِهِ طبيء مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، مِنْ بِلَادِهِمْ ، ومِيَاهِهِمْ ، مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وآتُوا الزكاةَ ، وفارقُوا المشركِينَ . وكتبَ المغيرةُ (٥) .

وكتب عليه الصلاة والسلام لِبَنى جُوَيْنِ الطَّائِيِّينَ لَنْ آمَنَ مَنْهُم بالله ، وأَقَامَ الصَّلاةَ ، وَآتَى الزَّكَاةَ ، وَفَارَقَ المشركين ، وأطاعَ الله ورسُولَهُ ، وأَعْطَى مِنَ المَعَانِمِ خُمْسَ

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد (۲٦٦/۱).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ( ٢/٧٦٧ ،٨٦٨ ) .

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ( ۲۹۸/۱ ) . (٤) المرجع السابق ( ۲۹۸/۱ )

<sup>(</sup>ه) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۲۲۹/۱ ) .

الله ، وسَهُمَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ وَاشْهَدَ عَلَى إسلامهِ ، فإنَّ لهُ أمانَ الله ، ومحّمد بن عبْدِالله ، وأنّ لهُمْ أرضَهُمْ ومياهَهُمْ ، وما أسْلَمُوا عليْهِ ، وغدوَةُ الغَنَم مِنْ وَرَائِهَا مُبَيَّتَةً ، وكتَبَ المغيرةُ (١)

قال ابنُ سَعْدِ : يعنى بِغُدُوةِ الغَنَمَ ، قالَ : تَغْدُو الْغَنَمُ بالغَداةِ ، فَتَمْشَى إِلَى اللَّيْلِ ، فَمَا خَلَفَتْ مِنَ الأَرْضِ وَرَاءَهَا فَهُوَ لَهُمْ ، وقولُهُ : مُبَيَّتَةُ يقولُ : حَيْثُ باتَتْ (٢) ، وكتَبَ عليه الصلاة والسلام لبَنى / الجُرْمُزبِ ربيعة ، وهُم مِن جُهينة : انَّهم آمِنُونَ [ظ٣٥٣] ببلادِهِمْ ، ولَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، وكتبَ المغيرةُ (٣) .

وكتب عليه الصلاة والسلام لِحُصَيْن بنِ نَضْلَةَ الأسدِى : أنَّ لَهُ أَرَامًا وكسّه لاَ يَحَاقَه فيهَا أَحَدُ ، وَمَنْ حَاقَه فلاَ حَقَّ لَهُ ، وكَتَبَ المغيرةُ بنُ شُعبةً (٤) .



<sup>(</sup>١) المرجع السابق ( ٢٦٩/١ ) .

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق (۲۹۹/۱) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١/١٧١).

<sup>(</sup>٤) المُرجِع السابق (١/٢٧٤).

# البلب الرابع والثلاثون

# في استكتابهِ ﷺ رجلًا مِنْ بَني النَّجَّارِ ، أرتَد فَهَلَكَ فَأَلْقَتْهُ الأرْضُ ، ولم

رَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ أَنَس رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : كانَ مِنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّار ، قَدْ قَرَا : البَقَرة ، وألَ عِمْرَانَ ، وكَانَ يكتُبُ للنَّبِي ﷺ فانْطلقَ هاربًا ، حتَّى لَحِقَ بأهْلِ الكتاب ، قَالَ : فَرَفَعُوهُ ، قَالُوا : هَـٰذَا قد كَانَ يكتبُ لِحَّمدِ فَأُعْجبُوا بِهِ ، فما لَبِثَ أَنْ قَصَمَ الله عُنقهُ (١) فِيهِمْ ، فحفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا (٢) ، ثم عَادُوا فحفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ ، فأصبحتِ الأرْضُ قَدْ نبذتْهُ على وجهها ، « ثم عادوا فحفروا له ، فواروه ، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها  $^{(7)}$  فتركوه منبوذا  $^{(1)}$  .

ورَوَى البُّخَارِيُّ عنْه ، قالَ : كَانَ رَجُلٌ نصْرَانِيُّ فأسلْمَ ، وقرأَ : البقرةَ ، وآل عمرانَ ، فَكَانَ بِكتُبُ للِنَّبِيِّ ﷺ فَعَادَ نَصْرَانِياً ، فَكانَ يقوُلُ : « مَا يدري محمَّدُ إلا ما كتبت <sup>(٥)</sup> لَهُ » ، فَأَمَاتَهُ الله ، فَدَفَنَوُهُ (٦) ، فأَصْبَحَ وقدْ لَفَظَتْهُ الأرضُ ، فقالُوا : هَذَا فعل (٧) محمَّد وأصحابه « لمَّ هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه »  $(^{\Lambda})$  ، قال : فحفروا له ، فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض ، فقالُوا : هَاذًا فعل محمَّدِ واصحابه « نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فالقوه » (٩) ، قال : فحفروا له ، وأعمقوا له « في الأرض  $(^{(1)})$  ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض ، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه » (١١) .

<sup>(</sup>۱) قصم الله عنقه ، أي : أهلكه .

<sup>(</sup>٢) نبنته على وجهها ، اى : طرحته على وجهها ، عبرة للناظرين . د هامش مسلم ،

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين زيادة من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم( ٢١٤٥/٤ ) برقم ( ٢٧٨١ ) ( ٥٠ ) كتاب صفات المنافقين واحكامهم ، بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . (٥) في النسخ ، ما ارى محمدا يحسن إلا ملكنت اكتب له ، والتصويب من صحيح البخارى .

<sup>(</sup>٦) في النسخة ١ ، فاقبروه ، والمثبت من المصدر و(ب) .

<sup>(</sup>٧) في ١٠ عمل ، والمثبت من ب والمصدر .

<sup>(</sup>٨) زيادة من الصدر .

<sup>(</sup>٩) زيادة من المصدر. (١٠) زيادة من المعدر .

<sup>(</sup>١١) صحيح البخاري (٢٤٦/٤) باب علامات النبوة .

# جُمَّاعُ

أَبُوابِ ذَكْرِ خُطبائهِ ، وشعرائهِ ، وحُدَاتِهِ ، وحرَّاسهِ ، وسيّافهِ ، ومَنْ كانَ يَلُ (١) نفقاتهِ ، وخاتمه . ومَنْ كان يلي (١) نفقاتهِ ، وخاتمه . وسواكهِ ، ونعْلهِ ، وترجُّلهِ ، ومن [كان] (٢) يقودُ بهِ في الأسفار ، ورعاة إبله وشياههِ ، وَثِقَلِهِ (٣) ، والآذِنْ عليْهِ عَلِيْهِ

<sup>(</sup>١) في (١) عطى، والمثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في أ د وبعله ، وفي (ب) د نعله ، وكلاهما محرف ، ولكن الصحيح د ثقله ، انظر : ماسيجيء في البلب الثامن د في ذكر من كان على ثقله ورحله ،

## الباب الأول

# في ذِكْرِ خطيبهِ ﷺ ثابت بن قيْس رَضي الله تعالَى عنه .

هو (١) ثابتُ بْنُ قَيْسَ بِنِ شَمَّاسِ بْنِ زُهَيْرِ بِنِ امْرِي ۽ الْقَيْسِ بْنِ مالكِ بِنِ ثعلبةَ بِنِ كَعْبِ بِنِ الخزرجِ بِنِ الحارثِ الأنصَارِيُّ (٢) الخزْرَجِيُّ . أُمُّهُ : هنْدُ [ بنت رُهْم ] (٣) يقالُ لَهُ : خَطِيبُ الأَنْصَارِ ، وخَطِيبُ رَسُولِ الله ﷺ ، [ شَهِدَ أُحُدًا ومَا بِعْدَهَا ، مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، [ شَهِدَ أُحُدًا ومَا بِعْدَهَا ، مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . [ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهَا ( ﴿ ) وَاهُ مُسْلِمٌ .

ورَوَى التَّرْمِذِيُّ ـ بسندٍ صحيح \_ انَّهُ /عَليه الصلاة والسلام ، قَال : [ و ٣٥٤] « نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بَنُ قَيْس [ بنِ شَمَّاسُ ] (٦) » اسْتُشْهِدَ يؤمَ اليَمَامَةِ فَ خِلَافَةٍ أَبى بكر رَضَى الله تعالَى عنْه سنَةَ إِحُدَى عَشرةَ (٧) ، وَلم يُعْلَمُ احَدُّ وصَّى بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَأَنْفَذَتُ وصَيَّتُهُ فَيرهُ (٨)

<sup>(</sup>١) ال غير د فهو ، .

<sup>(</sup>۲) في ۱ « الحارث بن الخزرج الانصارى ، والمثبت من (ب) وراجع : تخريج الدلالات السمعية (۲۲۲ ، ۲۲۲ ) والاستيعاب (۲/۵/۱) وابن سعد (۲۰۲/۵) واسد الغابة (۲/۹/۱) والإصابة (۲/۵/۱)

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) :

<sup>(</sup>٤) سائط من (ب) .

<sup>(</sup>ه) وذلك حين نزلت هذه الآية ﴿ يليها الذين لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ﴾ جلس ثابت بن قيس في بيته ، وقال : انا من الهل النار ، واحتبس عن النبي ※ فسال النبي ※ سعد بن معلا فقال : ياأبا عمرو ماشأن ثابت ؟ اشتكى ، قال سعد : إنه لجارى ، وماعلمت له بشكوى ، قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله ※ فقال ثابت : اثرات هذه الآية ، ولقد علمتم اني من المل النبل ، فذكر ذلك سعد للنبي ※ فقال رسول الله ※ : ، بل هو من أهل الجنة ، صحيح مسلم (١٠/١) كتاب الإيمان (١) باب (٥) برقم ١٨/٧ وانظر : مسلم / باب رؤيا النبي ※ حكاب الرؤيا وراجع ترجمته في : مسند أحمد (١١/١٠) وطبقات ابن سعد (١٠/١) وابن هشام (١/١٠١ ، ٢٠١ / ٢٠١ ، ٢٠١ و ٤/٤٢٢) وطبقات أبن سعد (١/٢٠١ وابن هشام (١/١٠١ والطبرى (١١/١٠ ) والجرح وطبقات خليفة (١/١١١ ) وتاريخه (١/١٠١ ، ١٠٠ ، ١١٠ والتاريخ الكبير (١/١/٢٦) والطبرى (١/١/٢٠) والجرح والقعديل (١/١/٢٠) وتاريخ الإسلام (١/١٧١ ) والعبر (١/١) والاستيعاب (١/ ٢٠٠ ) واسد الغابة (١/١٧٢) وتهذيب الإسماء واللغات (١/١٧٠) والإصابة (١/٢٧٢) وحدائق الإنوار (٢/١/١) وكنز العمال (١/ ١/١٠) ودر السحابة للشوكاني (١٥-١٥) وفيه : ابومحمد ت ١٢هـ /١٢٦ ، والثقات (٢/١٠) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب) وانظر: الحديث في المستد (١٩/٢).

<sup>(</sup>٧) وفي شرح الزُرقاني على المواهب (٣٧٦/٣) : « انه استشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة ، ويوافقه الشوكاني في كتابه در السحابة (٢٥٦) .

<sup>(</sup>٨) شرح الزُرقاني (٣/٦٧٣) واسد الغابة (١/٥٧٥).

[ نَقَل الإِمَامُ النَّووِيُّ في « تهذيبِ الأَسْماءِ واللَّغَاتِ » عَنْ كَتَبِ اهْلِ المواهب (١) انّهُ لمَّ اسْتُشْهدَ كَانَ عليْهِ دِرْعٌ (٢) نَفِيسةٌ ، فَاخَذَها رجلٌ ، فراَى ثابتًا في منَامِهِ ، فقالَ لَه ثابتُ : « إِنِّي [ أريد أن ] (٣) أوصِيكَ بوصِيةٍ (٤) ، فإيًّاكَ أن تقُولَ : هَذَا حُلْمٌ فَتُضيِّعَهُ ، إِنِّي قُتِلْتُ أَمْس ، فَمَرَّبِي رجُلٌ فَاخَذَ دِرْعِي ، وَمَنْزِلُهُ في اقْصَى النَّاس ، وعنْدَ خِبَائِهِ (٥) فَرَسٌ ، يَسْتَنُ (١) في طَولِهِ ، وقد كَفا عَلَى الدِّرعِ بُرْمَةً (٧) ، وفَوْقَ البُرْمَةِ رَحُلٌ ، فَأْتِ خَالدًا ، فَمُرْهُ ، فَلْيَبْعَثُ فَلْيَابُعَثُ فَلْ لابي بكر : عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ كَذَا وكَذَا ، وفلانُ مِنْ رَقِيقِي حُرِّ ، وفُلانُ ، [ عتيق ] (٨) فَأَتَى الرجُلُ خَالَدًا ، فَبَعَثَ إِلَى الدِّرْعِ ، فَأَتَى وفلانُ مِنْ رَقِيقِي حُرِّ ، وفُلانُ ، [ عتيق ] (٨) فَأَتَى الرجُلُ خَالَدًا ، فَبَعَثَ إِلَى الدِّرْعِ ، فَأَتَى وفلانُ مِنْ رَقِيقِي حُرِّ ، وفُلانُ ، [ عتيق ] (٨) فَأَتَى الرجُلُ خَالَدًا ، فَبَعَثَ إِلَى الدِّرْعِ ، فَأَتَى بِهَا عَلَى مَا وصَفْ ، وأَخْبَر أَبَا بكر برؤْيَاهُ فاجَازَ وَصِيتَتُهُ ] (٩)



<sup>(</sup>۱) وفي ب د من كتب المفازى ، .

<sup>(</sup>٢) ق أ د درس ، والمثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٤) في ب دوصية ، .

<sup>(</sup>٥) في ١ دخيامه ، والمثبت من ب واسد الغابة (١/٣٧٠) .

 <sup>(</sup>٦) ق النهاية : استن الفرس : عدا لمرحه ونشاطه شوطا أو شوطين ، ولا راكب عليه ، والطول : الحبل الطويل يشد أحد
 طرفيه في وقد أوغيره ، والطرف الآخر في يد الفرس ؛ ليدور فيه ويرعى ، ولايذهب لوجهه .

<sup>(</sup>٩)مابين الحاصرتين ساقط من (ب) وراجع : شرح الزرقاني على المواهب (٣٧٦/٣) . واسد الغابة (٢/٩٧١ ، ٢٧٦) وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي (٢٢٩) .

# الباب الثاني

# وفى ذِكْرَ شُعَرَائِهِ ﷺ .

مَدَحَهُ بِالشِّعْرِ جِماعَةُ مِن الصَّحابةِ ، وَنِسَائِهِمْ ، جَمعهمُ الحافِظُ : أَبُو الْفَتْحِ بِنِ سيِّد النَّاسِ ، في قَصِيدةٍ ميميَّةٍ ، ثُمَّ شَرحَها في مُجَلَّدةٍ ، سمَّاهَا : « مِنَعَ المَّاحِ » وَرَتَّبَهمْ على حُرُوفِ المُعْجَمِ ، وَقَارِبَ بِهِمُ المِائَتَيْنَ (١) .

وَأَمًّا شُعَرَاقُهُ الذينَ كَانُوا بِسبَبِ الْمُنَاضَلَةِ عَنْه ، والهجَاءِ لكفَّارِ قريشٍ ، فَإِنَّهمْ ثَلاثةً (٣) :

حَسَّانُ بنُ ثابتٍ (٤) ، وكانَ يُقْبِلُ بِالْهَجْوِ عَلَى أَنْسَابِهِمْ . وَكَانَ يُقْبِلُ بِالْهَجْوِ عَلَى أَنْسَابِهِمْ . وَعَانَ يُعَيِّرُهُمْ بِالكُفْرِ .

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني (۳۷۲/۳).

<sup>(</sup>٢) الله (ب)، المفاصلة ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) شَرَحُ الزرقاني (٣٧٢/٣) وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي (٢١٧ ـ ٢١٣) والاستيعاب (١٢٨/١) .

<sup>(</sup>ع) حسان بن ثابت بن المنذر بن عمرو بن حرام ، ابوالوليد ، الانصاري ، الخزرجي ، النجاري ، المدنى ، ابن الفريعة مصغر بنت خالد خزرجية ايضا ، اسلمت وبليعت ، وإليها كان ينسب ، وهو شاعر رسول الله الله وصلحبه ، كان مخضرها ، فقد عاش ستين سنة في الجاهلية ، ومثلها في الإسلام ، وكان من سكان المدينة ، واشتهرت مدائحة في الغساسنة والمناذرة قبل الإسلام ، ثم بعد الإسلام منافحا عنه وعن النبي الله ميشترك في غزاة أو معركة لجبنه ، وقبل : كان به علة أصيب بها فكان يخلف القتال ، لكنه كان شديد الهجاء ، فحل الشعراء مؤيدا بروح القدس كما وصفه ودعاً له توق عه هـ / ١٧٤ انظر : مسند احمد (٣/٢١ و و/٢٢٢) وابن هشام (٤/٨/٣) وطبقات خليفة (١٠٠١) تاريخة (٢٠٠١) والتاريخ للبخاري (٣/٣) والجرح والتعديل (٣/٣/٣) والأغاني (٤/٣/١) والشغر والشعراء (١/١٤ – ١٠) وخزانة الادب للبغدادي (١/١١) والمستدرك (٣/٨٤) والاستيعاب (١/١٤٣) والسد الغابة (٢/٥) والعبر (١/٩٥) وسير اعلام النبلاء (٢/١٥) ومجمع الزوائد (٩/٧٧) وتهذيب التهذيب (١/١٤) ودر السحابة للشوكاني (١٩٩٤) وشرح الزرقاني (٣/٧٧) وكنز العمال (١/١٧١) ودر السحابة للشوكاني (١٩٨٤) وشرح الزرقاني (٣٧٧٣) و

<sup>(</sup>ه) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة ، الأنصارى الخررجي ، ابومحمد ، صحابي من الأمراء القادة ، والشعراء الراجزين ، شهد العقبة مع السبعين من الأنصار ، وكان احد النقباء الإثنى عشر ، وشهد بدرا واحدا والخندق والحديبية ، وكان احد الأمراء في غزوة مؤتة ، فاستشهد فيها بعد زيد وجعفر الطيار ، وقال رجزا رائعا ردده وهو يقاتل سنة ٨هـ / ٢٦٩٩ . انظر ترجمته في الثقات (٢٢١/٣) والطبقات (٣/٥٠٥ ، ٣/٦١٦) والإصابة (٣٠٦/٣) وحلية الأولياء (١١٨/١) وابن هشام (٣/٣٧٣) والروض الأنف للسهيل (٢/٨٥٠) والجرح والتعديل (٥/٥) والاستيعاب (٨٩٨/١) واسد الغابة (٣/٤/٣) وتهذيب الأسماء واللغات (١٩٥/١) وسير النبلاء (١٣٠/١) وتهذيب التهذيب (٢١٧/١) وحدائق الأنوار (٢١٠)

وكعْبُ بنُ مَالِكِ (١) ، وكانَ يُخَوِّفُهُمْ بِالْحَرْبِ ، وَكَانُوا لاَ يُبَالُونَ قَبْلِ الإِسْلاَمِ . بِأَهَاجِي ابْنِ رَوَاحَةً ، [ وَبِالْمؤمن مِنْ أَهَاجِي حَسّان ، فَلَمَّا دَخَلَ مَنْ دَخَلَ مِنْهُمْ فِ بِأَهَاجِي ابْنِ رَوَاحَةً أَشَدَ وَأَشَقَ . (٣) الْإِسْلاَمِ وَجَدُوا أَهَاجِي ] (٢) ، ابْنِ رَوَاحَةَ أَشَدَ وَأَشَقَ . (٣) قَالَ في « زَادِ المعَادِ » وكانَ أشدَّهُمْ عَلَى الكفَّارِ : حَسَّانُ ، وكعبُ بْنُ مالِكِ ، يُعَيِّرُهُمْ بِالشَّرْكِ وَالكُفْر (٤) .



له ترجمة في : الثقات (٣٠٠/٣) والإصابة (٣٠٢/٣) وتاريخ الصحابة (٢١٨) ت (١١٧٢) وشرح الزرقاني (٣٧٢/٣) .

<sup>(</sup>۱) كعب بن ملك الانصارى السُّلَمِيُّ ، شهد العقبة ويليع بها ، وتخلف عن بدر ، وشهد احدا ومابعدها ، وتخلف عن تبوك وهو احد الثلاثة الذين تيب عليهم ، قبل : إنه مات سنة خمسين

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٣) شرح المواهب (٣٧٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) تخريج الدلالات السمعية للخزاعي (٢١٢)

## الباب الثالث

# فى ذِكْرِ خُدَاتِهِ ﷺ .

أَنْجَشَةُ  $\binom{(1)}{1}$  بفتح الهمزة ، وسكونِ النَّونِ ، وفتح الجيم ، وبالشَّين المعجمة - كانَ عبْدًا أَسْوَدَ ، حَسنَ الصَّوْتِ بالحُداءِ ، فَحَدَا بِأُمَّهَاتِ  $\binom{(Y)}{Y}$  المُّمِنِينَ فَ حَجَّةِ الوَدَاع ، فَأَسْرَعَتِ الإِبِلُ ، فَقَالَ عليْهِ  $\binom{(Y)}{Y}$  الصَّلاةُ والسَّلامُ : [ رُوَيْدَكَ ]  $\binom{(1)}{Y}$  يَا أَنْجَشَةُ ، رِفْقًا بالْقَوَارير  $\binom{(0)}{Y}$  روَاهُ الشَّيْخان .  $\binom{(7)}{Y}$ 

وَفَ « زَادِ المَعَادِ » وَفَ صَحِيحٍ مُسْلَمٍ ، كَانَ لرسُولِ الله ﷺ حَادِيًا حسنُ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ رسُولُ اللهِ ﷺ : « رُوَيْدًا يَا أَنْجَشَةُ ، لَا تَكْسِرِ القَوَارِيرَ » (٧) يعنِي ضَعَفَةَ النَّسَاءِ .

البَرَاءُ بْنُ مَالِكِ (^) ، كَانَ يَحْدُو بِالرِّجَالِ (<sup>()</sup> . عَبْدالله بن رواحة ، وعامر بْن الأَكُوع \_ بفتح الهمزة ، وسكونِ الكافِ ، وفتح الواوِ ، وبالعينِ المهملة \_ وهُوَ عَمَّ سلَمة بنِ الأَكُوع \_ بفتح الهمزة / بخيبرَ . [ ظ ٣٥٤ ]

<sup>(</sup>١) انجشة مولى رسول الله 海 ، كان رسول الله 海 يمازحه ، ويقول له : « رويدا سوقك بالقوارير » . له ترجمة ن : الثقات (١/٧٥) والإصابة (١٧٧/) وشرح الزرقاني على المواهب (٢٧٧/٣) واسد الفابة (١٤٤/١) .

<sup>(</sup>٢) ل ب ، بازواج النبي 海 ، ل الصحاح : الحدو : سوق الإبل والفناء لها .

<sup>(</sup>٣) ڻ ب ، فقال النبي 雅 ،

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ب) اى: سق سوقا رويدا ، ومعناه : الأمر بالرفق بهن .

<sup>(</sup>ه) القوارير: النساء ، فشبههن بالقوارير من الزجاج ، لانه يسرع إليها الكسر ، كما يسرع الكسر المعنوى إلى النساء ، فلم يامن عليه الصلاة والسلام أن يصيبهن ، أو يقع في قلوبهن حداؤه ، فأمره بالكف عن ذلك ، خوفا على بينهن ، وفي المثل : • الفناء رقية الزنا ، أى : طريقه الموصل إليه . وقيل : أراد أن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واشتدت ، فأزعجت الراكب واتعبته ، فنهاه عن ذلك ، لان النساء يضعفن عن شدة الحركة ، لاخوفا من وقوعه في قلوبهن ، قال الدماميني : وحمله على هذا اقرب إلى ظاهر لفظه من الحمل على الأول

انظر : شُرحُ الزرقاني (٣٧٧/٣) ومسلم بتعليق عبدالباقي (١٨١١/٤) على حديث (٧١) وتخريج الدلالات السمعية (٤٠٣) والمشارق (١٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٨/٤٤، ٣٦، ٥٥) وصحيح مسلم / الفضائل (٧٠) و المسند (١٧٢/٣، ١٨٧، ٢٠٢، ٢٠٠) و (٣٢٧، ٢٥٤، ٢٥٤) وابن سعد (٣١٥/٨) والسنن الكبرى للبيهقي (٢١/٢٧) والسنة لابن ابي عاصم (٢١/١٧) وإتحاف السادة المتقين (٣٨/٢٦) وفتح الباري (٨١/١٠) وكنز العمال (٤٠٢٢١) والحلية بمعناه (١٠٦/٣).

<sup>(</sup>۷) البخاری (۸/۸ه) ومسلم / الفضائل ب (۱۸) رقم (۷۳) والمسند (۲۰۲/۳) والبیهقی فی السنن (۲۲/۲۰) وفتح الباری (۹۶/۱۰) وتاریخ بغداد للخطیب البغدادی (۲۰۸/۱۲) ومجمع الزوائد (۱۰۳/۳) وکنز العمال (۲۴٤٦۲ ، ۲۶٤٦۲) ومشکاة المصابیح (۲۸۰۷) .

<sup>(</sup>٨) البراء بن ملك بن النضر بن ضعضم بن زيد بن حرام النجارى اخو انس بن ملك ـ قتل بالسوس شهيدا ، ف سنة ثلاث وعشرين

له ترجمة في: (الثقات (٢٦/٣) والطبقات (١٦/٧) والإصابة (١٤٣/١) وحلية الأولياء (٢٠٠١) وتاريخ الصحابة (٢) عارت (١٠٤) وشرح الزرقاني (٣٧٧/٣) .

<sup>(</sup>٩) وانجشة يحدوا بالنساء، زاد الطيالس: فإذا اعتقب الإبل قال ﷺ: ياانجشة رويدك سوقك بالقوارير».

ورَوَى الطَّبْرَانِيُّ ـ برجالِ ثقاتٍ ـ عَنْ عَبْدِالله بنِ مسعُودٍ ، رَضَى الله تعالَى عنه ، قالَ : كانَ مَعَنَا لَيْلَةَ ، نَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ ، حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَادِيَانِ . ورَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وعَنْ طَاوُوسِ قالاً (١) : كانَ رسُولُ الله ﷺ في سَفَر ، فبينَا هُو يَسِيرُ باللِّيلِ ، ومعَهُ رجلٌ يُسَايِرُهُ ، إِذْ سَمِعَ حَادِيًا يَحْدُو ، وقَوْمٌ أَمَامَهُ ، فقالَ لِصَاحِبِهِ : لَوْ أَتَيْنَا حَادِى [ هؤلاء ] (٢) القوم ، فقربنَا حتَّى غشِينَا القوم ، فقالَ رَسُولُ الله عَنْ القَوْمُ ؟ » ، فقالُوا : مِنْ مُضَرَ . فقالُ : « وَأَنَا مِنْ مُضَرَ ومعى حادينا ، فسَمِعْنَا حاديكم فأتيناكم . زادَ طَاوُوسُ : فسمع حدايا فقالُوا : يَا رسُولَ الله ، أَمَا أَن أَوّل من حَدَايِنَا مُلْ مَضَرَ ومعى حادينا ، فَسَمِعْنَا رجلٌ في سَفَر ، فَضَربَ غلامًا لهُ علَى يدِهِ بِعَصًا ، فَانكَسَرَتْ يَدُهُ ، فَجعَلَ الغُلامُ يقُولُ ، وَهُو يُسَيِّرُ [ الإبلُ ] (٣) : وايداه ، وايداه : وقال : هيبا هيبا ، فَسَارَتِ الْإِبلُ . عامر بن الأكوع ، عم سلمة بن الأكوع ........(٤)



واشد لولا انت مااهندینا ولاتصدقنا ولاصلینا فانزلن سکینه علینا وثبت الاقدام إن لاقینا انا إذا قوم بغوا علینا وإن ارادوا فننه ابینا

فقال رسول اش ﷺ: رحمك ربك ... والصحيح : ان عامرا عم سلمة ، وليس بأخ له ، . وراجع : شرح الزرقاني (۳۷۷/۳) .

<sup>(</sup>۱) و ب دقال،

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٤) بياض بالنسخ ، وجاء في اسد الغابة (١١٧/٣) عامر بن الأكوع ، روى عنه ابن اخيه : سلمة بن عمرو بن الأكوع وفي (١٢٤/٣) عن ابى الهيثم ، ان اباه حدثه ، انه سمع رسول الله يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع ، وكان اسم الأكوع سنانا : انزل ياابن الأكوع ، فخذلنا من هنانك ، فنزل يرتجز برسول الله ﷺ ويقول :

## الباب الرابع

## فى ذِكْر حُرَّاسِهِ ﷺ .

● [ مِنْهُمْ ] (١) أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ ، فارِسُ رَسُولِ الله ﷺ ، في اسْمِهِ أَقْوَالُ : اَشْهَرُهَا : الحَارِثُ بْنُ رِبْعِيِّ ، بِنِ دَوْمَةَ ، بْنِ خُنَاسٍ \_ بخاء معجمة ، فنون مفتوحة مخففة ] (٢) كما قال ابن الأثير في الجامع » .

وقال العلاء بنُ العطَّارِ في « شرحِ العُمدة » إنها مشدَّدة ، فألف ، فسين . مهملة ، ابنِ سِنَانِ ابنِ عُبَيْدِ بنِ عَدِى بنِ تميم ابنِ كَعْبِ بنِ سَلِمَة - بكسر اللَّام - السَلمِيّ - بكسر اللام - عنْد المحدَّثينَ ، وبفَتْحها عنْد النحويِّينَ ، شَهِدَ أُحُدًا ، وَالمَشَاهِدَ كُلُّها .

رُوِىَ لَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ مائَةُ حديثٍ ، وسبعونَ حديثًا ، اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ منْها علَى أَحَدَ عَشَرَ ، وَانْفردَ البُخَارِيُّ بحديثيْنِ ، ومسلمُ بثمانية ، قيلَ : إنّهُ شهد بدرًا ولَمْ يَصِحٌ (٣) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ في « الصَّغِيرِ » حدَّثَتْنَا عبدةُ بنتُ عبدِالرحْمنِ بنِ مُصْعَبِ عن أبيهِ ثابت ، عن أبيه عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي قَتَادَةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه : أنه حَرَسَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَيلة بَدْر ، فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : « اللَّهُمُّ احْفَظْ أَبَا قَتَادَةَ ، كما حَفِظَ نَبِيَّكَ » هَذْهِ اللّهُمُّ احْفَظْ أَبَا قَتَادَةَ ، كما حَفِظَ نَبِيًّكَ » هَذْهِ اللّهُ » (٤) .

قالَ الحَافِظُ في « الإصابةِ » وقوله : في رواية عبدة : ليلة بدر غلط ، فإنه لم يشهد بدرا (٥) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٣) مات بالديئة اربع وخمسين ، وهو ابن سبعين سنة ، وقد قيل : إنه مات في خلافة على بن ابي طالب ، وصلى عليه ، وكبر عليه سبعا .

انظر ترجمته في : الثقات (٧٣/٣) والطبقات (١٥/٦) والإصابة (١٩١/١ ، ٤ / ١٥٨) وتاريخ الصحابة (٦٩)ت(٢٤١) واسد الغابة (١/١١)ت(٢٧٩) وخلاصة تذهيب الكمال (١/١٨٧)ت(١١٣٢) .

<sup>(</sup>٤) كنز العمل (٥٥ ٣٣٣) ومجمع الزوائد للهيثمي (٣١٩/٩) وعبدالرزاق (٣٨ ه ٢٠) والمعجم الكبير للطبراني (٣٧٠/٣) والمعجم الصغير للطبراني (٣/ ١٧٠)

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٣٠٥/٣)

● سلمة بن الأدرع رضى الله تعالى عنه .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ \_ برجالِ الصَّحيحِ \_ عنْه ،، قالَ : كُنْتُ أَحْرُسُ رَسُولَ الله ﷺ فَخَرَجُ ذَاتَ لَيْلَةٍ لحاجَةٍ فَرآنى ، فَأَخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقْناَ (١) . الحديث .

الأَدْرَعُ السُّلَمِيُّ رَضَىَ الله تعالَى عنه :

وروى ابن ماجة ، عنِ الأدرع السلمى قال : [ جئت ليلة أحرس النبى ﷺ فإذا رجل ميت ، فقيل : هذا عبدالله ذو البجادين ، وتوفى بالمدينة ، وفرغوا من جهازه وحملوه ، فقال النبى ﷺ : « ارفقوا به رفق الله بكم ، فإنه كان يحب الله ورسوله » ] (٢) .

أبو ريحانة رجل من الأنصار رضى الله تعالى عنه (٢).

وروى الإمام أحمد \_ برجال ثقات \_ والطَّبرَانِيُ عنْه رَضَى الله تعالَى عنْه، [ و ٣٥٥ ] قال : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَ غَزَاةٍ ، فَأَتَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَرِفٍ ، فَبِثْنَا عَلَيْهِ ، فَأَصَابَنَا بَرْدُ شَدِيدٌ ، حَتَّى رَايْتُ مَنْ يَحْفُرُ فَى أَلَارْضِ حُفْرةً ، يَدْخُلُ فِيهَا ، وَيُلْقَى عليها الحجفة يعني : النَّرْسَ ، فَلمَّا رَأَى رَسُولُ الله ﷺ ذٰلِكَ مِنَ النَّاسِ ، قال : « مَنْ يَحْرُسنا « فَ النَّرْسَ ، فَلمَّا رَأَى رَسُولُ الله بدعاءٍ يكونُ فِيهِ فَصَلَ ؟ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَا رَسُولُ الله ، « فقال : ادنه » فدنا ، فقال : من أنت ؟ ، فتسمى له الأنصارى » (٥) فَفَتَح رَسُولُ الله ﷺ بالدُّعَاءِ ، فَأَكْثَر مِنْهُ ، قالَ ابُورِيحانةً : فَلمَّا سَمِعْتُ مَا دَعَا بِهِ رَسُولُ الله ﷺ ، وَسُولُ الله ﷺ ، فَدَنوتُ ، فقالَ : « مَنْ أَنْتَ ؟ » فقلتُ : أَنَا رَجُلُّ آخَرُ ، فقالَ : « اذْنُهُ » فَدنوتُ ، فقالَ : « مَنْ أَنْتَ ؟ » فقلتُ : أَنَا رَجُلُّ آخَرُ ، فقالَ : « اذْنُهُ » فَدنوتُ ، فقالَ : « مَنْ أَنْتَ ؟ » فقلتُ : أَنَا رَجُلُّ آخَرُ ، فقالَ : « اذْنُهُ » فَدنوتُ ، فقالَ : « مَنْ أَنْتَ ؟ » فقلتُ : أَنَا رَجُلُّ آخَرُ ، فقالَ : « أَنْ دُعَائِهِ للانصارى » (١) الحديث .

البُوبَكْرِ الصِّدِّيقُ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، حَرَسَهُ يَوْمَ بَدْرٍ ، في العَريش (٧) ، شَاهِرًا سَيْفَهُ عَلَى رَأْسِهِ ﷺ ؛ لِئَلًا يَصِلُ إلَيْهِ أحدُ من المشركينَ » (٨) .

رواهُ ابنُ السَّمَّانِ في « الموافقةِ » <sup>(٩)</sup> .

<sup>(</sup>۱)شرح الزرقاني (۳۰٤/۳ ، ۳۰۰) .

<sup>(</sup>٢) مابين المحاصرتين زيادة من (ب) وانظر: شرح الزرقاني (٣٠٤/٣) .

<sup>(</sup>۲) حرسه في سفر . رواه احمد .

<sup>(</sup>٤) زيادة من المسند

<sup>(</sup>ه) مابين القوسين زيادة من المسند .

<sup>(</sup>أ) ثم قال : « حرمت النار على عين دمعت ، او بكت من خشية اش ، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل اش ، او قال : حرمت النار على عين اخرى ثالثة ، لم يسمعها محمد بن سمير ، قال عبداش : قال ابى ، وقال غيره يعنى غير زيد أبوعل الجنبى » مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٣٤/٤) .

<sup>(</sup>٧) تخريج الدلالات السمعية للخُزاعي (٤٥٢) وسيرة ابن هشام (٢٨٠/٢) .

<sup>(</sup>A) كانه لم يعده من الحرس ، لأنفعله من نفسه خوفا وشفقة عليه 義 ولم يقصده منه ، ولانه تقيد فيه بلفظ الرواية المفادة بقوله «شرح المواهب (٣٠٤/٣) » .

<sup>(</sup>٩) قال البرهان : ورايت في سيرة مطولة جدا : انه حرسه في ليلة من ليالي الخندق ابوبكر وعمر ، شرح المواهب (٣٠٤/٣) .

- سعد بن مُعَاد (۱) رضى الله تعالى عنه ، حَرَسَهُ يَوْمَ بَدْرِ حِينَ نَامَ فِي العَرِيش .
   ذَكُوَانُ بْنُ عَبْدِ قَيَس (۲) أَبُو أَيُّوبِ ، وَقْتَ دُخُولِهِ عَلَى صَغِيَّةَ بِخَيْبِرَ ، أَوْ بِعض (۲) الطريقِ ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُ ﷺ .
  - سعْدُ بنُ ابى وَقَاصِ (٤) : بوَادِى القِرَى .

رَوَى أَبُو القَاسِمِ : عَبْدُاللهُ بِنُ مَحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالعَزِيزِ البَغَوِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله تعالَى عنْها ، قَالَ : « لَيْتَ رَجُلاً صَالِحاً [ من الصَحَابي ] (٥) يَحْرُسُني [ الليلة ] (١) قالت : [ فبينما أنا على ذلك ] (٧) إذ سمعتُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ : « مَنْ هَذَا ؟ ، قالَ : أَنَا سَعْدُ بِنُ أَبِي وَقَاصٍ ، أَنَا أَحْرُسُكَ يَا رَسُولَ الله ، قالت : فَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ .

- عَبًادُ بْنُ بِشْر (<sup>A</sup>) ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَى حَرَسِهِ ، فَلَمًّا نَزَلَتْ : ﴿ وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (<sup>A</sup>) خَرَجَ عَلَى النَّاسِ ، فَأَخْبَرَهُمْ ، وَصَرَفَ الحَرس (<sup>A)</sup> .
  - مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةً : (١١) حَرَسَهُ يَوْمَ أُحُدٍ .
    - بلال :(۱۲) حَرَسَهُ بوَادِی الْقُری .

<sup>(</sup>۱) سعد بن معلا بن النعمان بن امرىء القيس ، كنيته : ابوعمرو الأوسى الانصارى ، مات بالمدينة ، وامه كبشة بنت رافع ، لها صحبة ، وهو الذى قال له النبى ﷺ : « اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معلا ، له ترجمة في : الثقات (١٤٦/٣) والطبقات (٢٠/٣) والإصلبة (٢٧/٣) واسد الفلبة (٢٧٣/ ـ ٢٧٧) وتاريخ الصحابة (١١٢)ت(٥٠٤) وابن سيد الناس (٢٠٠/) وتخريج الدلالات السمعية (٤٥٢) وابن هشام (٢٨٠/٢).

<sup>(</sup>٢) نكوان مولى رسول اش 秦 له ترجمة في : الثقات (١٢١/٣) والإصابة (١٣/١٤) وتاريخ الصحابة (٩٦)ت(٤١٨) وابن سيد الناس (٤٠٢/٢) . (٣) في ب د بعض، .

<sup>(</sup>٤) أبن سيد الناس (٤٠٧/٧) وكتاب تخريج الدلالات السمعية للخزاعي (٤٥٧) صحيح مسلم / فضائل الصحابة .

<sup>(</sup>ه) زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب)

<sup>(</sup>۷) زيادة من (ب) . (۸) عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبدالأشهل ، كنيته : ابوبشر ، وقد قيل : ابوالربيع ، شهد بدرا ، واستشهد (۸)

يوم اليمامة في عهد أبي بكر . له ترجمة في : الثقات (٢٠٦/٣) والطبقات (٢/ ٤٤٠) والإصلبة (٢/٣/٣) وتاريخ الصحابة (١٩٧) وابن سيد الناس (٢٠٢/٤) (٢٠٢/٢)

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة ، من الآية (٦٧) .

<sup>(</sup>۱۰) سيرة ابن سيد الناس (۱۰) .

<sup>(</sup>۱۱) محمد بن مسلمة بن حريش بن خلاد الحارثي الانصاري ، مات سنة ثلاثة واربعين ، في ولاية معاوية في شهر صغر بللدينة ، وهو ابن سبع وسبعين سنة ، ودفن بالبقيع ، وكنيته : ابوعبدالله ، وقد قيل : ابوعبدالرحمن . له ترجمة في : الثقات (٣٦٢/٣) والطبقات (٣٤٣/٣) والإصلبة (٣٨٣/٣) وتاريخ الصحابة (٢٧٦)ت(٢٧١٣) وابن سيد الناس (٢٠٢/٣) .

<sup>(</sup>١٢) بلال بن رباح مؤذن رسول اش 義 اعتقه ابل بكر وكان له ولاؤه ، كنيته : ابل عمرو ، ومات سنة عشرين ، عن بضع وستين سنة ، ويقال : إن قبره بدمشق . له ترجمة في : الثقات (٣ / ٢٨) والطبقات (٣ / ٢٣٢ ، ٧ / ٣٨٥) والإصابة (١ /١٦٥ ) وحلية الاولياء (١ / ١٤٧ ) . وتاريخ الصحابة (٣٤) ت (١٠٦ ) وابن سيد الناس (٢ / ٤٠٢ ) .

عَبْدُالله بْنُ مَسْعُودِ (١) [ رَضىَ الله تعالى عنه ] (٢)

● الْمُغِيَرةُ بْنُ شُغْبَةً (٣) ، حَرْسَهُ حِينَ وَقَفَ عَلَى رَأْسِهِ بِالسَّيْفِ ، يَوْمَ الحُدْبِيَةِ .

الزُّبَيْرُ بنُ (٤) العَوَّامِ [ حَرَسَهُ ] (٥) يَوْمَ الخَنْدَقِ .

• مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثِدِ (١)

ذَكْوَانُ (٧) بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ ، حَرَسَهُ بَوَادِى الْقُرَى (٨)



له ترجمه في: الثقات (٣/ ٢٠٨) والطبقات (٢/ ٣٤٢، ١٥٠، ٦/ ١٣) والإصابة (٢/ ٣٦٨) وحلية الأولياء - ( ١٤٩) ت (١٤٨) ت (١٤٨) و الربخ الصحابة (١٤٩) ت (٢١٨)

<sup>(</sup>۱) عبدات بن مسعود خليف بنى زهرة ، كنيته : ابو عبدالرحمن ، سكن الكوفة ، ومات بالدينة ، سنة اثنين وثلاثين ، ودفن باليقيع عن نيف وستين سنة

<sup>(</sup>Y) زيادة من (ب) .

 <sup>(</sup>٣) المفيرة بن شعبة بن ابى عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب الثقفى ، كنيته : أبو عبدات يقل ، لبوعيسى ، من دهاه العرب ، اصيب عينه يوم اليرموك ، وهو أول من سلم عليه بالإمرة ، مات سنة خمسين ف الطاعون بالكوفة ، ف شعبان ، وهو أبن سبعين سنة .

له ترجعة في: الثقات (٣٧٢/٣) والطبقات (٤/١٨٤ ، ٢٠/٦) والإصابة (٣/١٥٤) وتاريخ الصحابة (٢٣٠) ت (١٢٣٧) .

<sup>(</sup>٤) الزبير بن العوام بن خويلد ، القرش الاسدى ، أمه صفية بنت عبدالمطلب ، عمة رسول الله وابن أخى خديجة : خديجة بنت خويلد زوج النبى ، اسلم وسنه خمس عشرة سنة ، وقتل سنة ست وثلاثين . انظر ترجمته في : اسد الغابة (٢٠٩٧ - ٢٥٣)ت(١٧٣٧) والاستيعاب (٢٠٥) وابن سعد (١/٣ – ٧٨) وابن سيد الناس

انظر ترجعته في : اسد العابه (٢٠٩/٣ ـ ٢٥٠) ۵(١٧٣٢) والاستيعاب (٥١٦) وابن سعد (١/١ ـ ١٨٠) وابن سيد السحر (٤٠٢/٢) .

<sup>(°)</sup> ساقط من (ب) .

 <sup>(</sup>٦) مرشد بن ابي مرثد الغنوى ، حليف حمزة بن عبدالمطلب ، واسم ابى مرثد : كناز بن الحصين .
 له ترجمة ق : الثقات (٣٩٩/٣) والطبقات (٤٨/٣) والإصابة (٣٩٨/٣) وتاريخ الصحابة (٢٤٧)ت(١٣٣٥) .

<sup>(</sup>۷) نكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق ، الأنصارى الخزرجي ، ثم الزرقي ، يكنى : أبا السبع ، شهد العقبة الاولى والثانية ، وكان يقال له : انصارى مهاجرى ، وشهد بدرا ، وقتل يوم احد شهيدا له ترجمة في : أسد الغابة (۲۸/۲ – ۱۲۹)ت(۱۳۶۱) والاستيعاب (٤٦٦) .

 <sup>(</sup>A) وق شرح المواهب (٣/٥/٣) ، وأبو أيوب ليلة بخوله على صفية ، وأبن مسعود ، ومرثد بن أبي مرثد الغنوى ، وحنيفة وحشرم من الحباب ، ومحجن بن الأدرع الأسلمى ، على ملاكره الشامى والبرهان ، وقال : إن الباب قابل للزيادة فلتشف عنه ». وانظر : تخريج الدلالات السمعية (٤٥٣) وأبن هشام (٣٤٤/٣) .

#### الباب النامس

# في ذِكْر سيَّافِهِ ، ومَنْ كَانَ يَضْرِبُ الأَعْنَاقَ بِيْنَ يدَيْهِ عِيْدٍ .

كَانَ قَيْسُ بنُ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ (١) بيْنَ يديْهِ ﷺ بمنزلةِ صاحبِ الشَّرْطَةِ مِنَ الأميرِ . رَوَى الطَّبَرَانِيُّ - برجالِ الصَّحِيجِ - عنْ أنس رَضىَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : كانتْ منزلةُ قَيْس ِ بنِ سعْدٍ ، بِمَنزلة ِ صاحبِ الشُّرطَةِ من الأميرِ » (٢) .

وكانَ الضَّحاكُ بنُ سفيانَ بنِ عوفِ بنِ أَبِي بكرِ بنِ كلابٍ الكِلاَبِيّ ، سيَّافُ رَسُولِ اللهِ (٣)

وَأَبُوسَعِيدٍ ، وَعَلِيُّ بنُ آبِي طالبٍ ، والزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ وَالمِقْدَادُ بنُ [ظ ٣٥٥] الأَشْوَدِ ، (٤) ومَحمَّدُ بنُ مَسَلَمَةً ، (٥) وعَاصِمُ بنُ ثَابِتٍ بنِ [ أبِي ] الأَقْلَحِ (٦) \_ بالقافِ \_

له ترجمة في طبقات ابن سعد (٢/٦ه) وطبقات خليفة (٢٠٣، ٩٧٣، ٢٠٥٦) وتاريخ الطبرى (٢٠٢٤ ، ٢٥٥٦) ومروج الذهب (٣/٥٠٦) والولاة والقضاة (٢٠) وتهذيب الاسماء واللغات (١١/٢/١) وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي (٣٤٣) والاستيعاب (٣٨/١)

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير للطبراني (۳٤٦/۱۸) برقم (۸۷۹) ورواه البخاري (۱۵۵) والترمذي (۳۹۳۹، ۳۹۳۹) وانظر: الفتح (۱۳۳/۱۳) وكذا الطبراني الكبير برقم (۸۸۰) ص (۳٤٦)

<sup>(</sup>٣) معدود في أهل المدينة ، وكان احد الأبطال ، وكان يقوم على راس رسول الله ﷺ بسيفه ، وكان يعد بمائة فارس وحده . انظر : الاستيعاب (٣٣٦/١) والإصابة (٣/٢٧) واسد الغابة (٣٦/٣) وتخريج الدلالات السمعية للخراعي . (٢٢١)

<sup>(</sup>٤) المقداد بن الأسود الكندى ، هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود النهرواني وقيل: الحضرمي ، واسلم قديما ، وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب ابنة عم النبي ﷺ وهاجر الهجرتين ، وشهد بدرا والمشاهد بعدها وروى عن النبي ﷺ احاديث ، وروى عنه على وانس وغيرهما . ومات سنة ثلاث وثلاثين ، في خلافة عثمان ، قيل : وهو ابن سبعين سنة .

<sup>،</sup> الإصابة (٦/١٣٣ ـ ١٣٤)ت(٨١٦٩) .

<sup>(</sup>ه) محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى الأوسى الحارثي ، أبو عبدالرحمن المدنى ، حليف بنى عبدالأشهل ، مولده قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة ، وهو ممن سمى في الجاهلية محمدا ، وروى عن النبى ﷺ احلديث ، وروى عنه ابنه : محمود ، وعروة وغيرهما ، ومات بالمدينة في صغر سنة ست واربعين ، وهو أبن سبع وسبعين سنة . «الأصادة (٢٨٠١ ، ٢٤) ت (٧٨٠٠) .

<sup>(</sup>٦) عاصم بن ثابت بن ابى الأقلح الأنصارى ، له صحبة ، سكن البصرة ، ممن شهد بدرا ، واسم ابى الأقلح : قيس بن عصمة بن ماك بن امية بن ضبيعة بن زيد ، استشهد يوم الرجيع ، مع ضبيب بن عدى واصحابه في السرية التي كان عليها مرثد بن السي مرثد .

<sup>.</sup> ترجمته في: الثقات (٢٨٧/٣) والطبقات (٤٦٢/٣) والإصابة(٢٤٤/٢) والحلية (١١٠/١).

وقيسُ بْنُ سَعْدٍ ، (١) والمغيرةُ بنُ شُعبةَ ، (٢) رَضَىَ الله تعالَى عَنهُم ، يَضْربُونَ الأعْنَاقَ بيْنَ يديه ﷺ .

قالَ القطبُ في « الْمُنَهِلِ » : كانَ الضَّحَّاكُ يقومُ علَى رَأْسِ رَسُولِ الله ﷺ بالسَّيْفِ ، وكانَ يُعَدِّ بِمَائَةِ فارس . (٢)

وَذَكَرَ الزَّبَيْرُ بِنُ بِكَّارٍ فِي كتابِ « المزَاحِ » عَنْ عَبْدِالله بِنِ حَسَنٍ (٤) رَضَى الله تعالى عنْه قالَ : أَتَى الضَّحَّاكُ الكِلَابِيُّ رَسُولَ الله ﷺ فَبَايَعَهُ ، ثمَّ قَالَ لهُ : إِنَّ عِنْدِى امراتين أَحْسَنَ مِنْ هَذِهِ الحُمَيْرَاء ، [ أَفَلا ] (٥) انْزِلُ لَكَ عَنْ إحدَاهُمَا ؟ وعائِشَةُ جَالِسَةُ ، قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الحِجَابُ ، فقالتْ : أَهِى أَحْسَنُ أَمْ أَنْتَ ؟ قالَ : بَلْ أَنَا أَحْسَنُ مِنْهَا وأكرَمُ ، فَضَحِكَ رسُولُ الله ﷺ مِنْ مَسْأَلَةِ عائشةَ إِيَّاهُ ، وكَانَ دَمِيمًا قَبِيحًا .



<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>۲) المغيرة بن شعبة الثقفي ، أبو عبدالله ، صحابي مشهور ، شهد بيعة الرضوان واليمامة وفتوح الشام واليرموك والقلاسية ، ولى لعمر العراق ، وقيل : اليمن أيضا ، كان معروفا بدهائه وبعد نظره ، وقد اعتزل الفتنة ، ومات بطاعون سنة (٥٠) هـ . انظر : ابن سعد (١٨٤/٤) والبخارى الكبير (١٦٦/٧) والطبرى (٤٠٧/٤) وتاريخ صنعاء (٥٣٨) وأسد الغابة (٤٠٦/٤) انظر : (٢٩٤) وابن الأثير (٢٩٤/٥) والإصابة رقم (٨١٥) ودر السحابة (٨١٩)

<sup>(</sup>٣) في تخريج الدلالات السمعية للخزاعي (٤٢٦) « قائما على راسه ، متوشحا بسيفه ، وكانت بنوسليم في تسعمائة فارس ، فقال لهم رسول الله ﷺ : « هل لكم في رجل يعدل مائة يوفيكم الفا ؟ » فوفاهم بالضحاك بن سفيان ، وكان رئيسهم » وانظر ايضا : الروض الانف للسهيلي (٢٩٥/٢) وجمهرة ابن حزم (٢٦١)

<sup>(</sup>٤) عبد الله بنحسن بن حسن بن على بن أبى طالب الهاشمى ، أبو محمد المدنى ، عن أبيه ، وأمه فاطمة بنت الحسين ، وعنه يزيد بن الهاد ، وليث بن أبى سُليم ، ومالك ، والثورى ، وثقه أبن معين ، وأبوحاتم ، مات سنة خمس وأربعين ومائة « خلاصة تذهيب الكمال للخررجي (٢٩/٢)

<sup>(°)</sup> مابين الحاصرتين زيادة من (ب).

#### الباب السادس

في ذِكْر مَنْ كَانَ عَلَى نفقاته (١) وخاتَمِهِ وسِوَاكِهِ ونَعْلِهِ ، والآذِنِ عليْهِ

كَانَ بِلَالٌ عَلَى نَفْقَاتِهِ ، (٢) ومُعَيْقيبُ بنُ أبى فَاطِمةَ الدَّوْسيُّ (٣) عَلَى خَاتَمِهِ ، وَابن مسعُّودٍ عَلَى سِوَاكِهِ ونَعْلِهِ ، وأَبُو رَافِعِ (٤) عَلَى ثَقَلِهِ ، (٥) وَأَلَّاذِنُّ عَلَيْه رَبَاحُ الأستود وأستدُ مُولِيَاهُ ، وأنسُ بنُ مالِكِ ، وأبُومُوسَى الأشْعَرِيُّ .

رَوَى الطَّبْرَانِيُّ - برجالِ الصَّحيحِ - غَير محمَّدِ بنِ عُبادةَ بنِ زكريًّا ، وَهُوَ ثقةً ، عنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، قَالَ : كَانَ أَيْمِنُ عَلَى مَطْهَرةِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَتَعْلَبَةُ يُعاطِيهِ حاجَتَهُ ، وكانَ صَاحِبُ نَعْلِهِ وسِوَاكِهِ عبدالله بنُ مَسْعُودٍ بنِ غَافِل \_ بالغينِ المعجمةِ ، والفاءِ \_ ابن حبيب ابن شَمخ \_ بالشين والخاء المعجمتين \_ ابن « فاربن " مخزوم ، (٧) وقيل : ابنُ فارس ِ ابنِ مخزوم بنِ صَاهِلَةً [ ابن كاهل ] (٨) بن الحارث بنِ تميم في ابن سعد بنِ هُذَيْل بنِ مُدْرِكَةً بنِ إِلْيَاسِ بنِ مُضَرَبنِ نِزَارِ بنِ مَعَدّ بنِ عَدْنَانَ ، أبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الهُذَلَ صَاحِبُ النّبيّ عَنْدُ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ ، حَلِيفُ الزُّهْرِيِّينَ ، (١٠) كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَالَفَ عَبْدَ بن الحارث

<sup>(</sup>۱) **ن** ب ، نفقته ، .

<sup>(</sup>٢) انظر: جوامع السيرة النبوية لابن حزم (٢٣) ط مكتبة التراث الاسلامي بمصر، والثقات (٢٨/٣) والطبقات (٣٨٥/٧، ٢٣٧/٣) والإصابة (١/١٦٥) وحلية الاولياء (١٤٧/١) وتاريخ الصحابة (٤٣)ت(١٠٦) .

<sup>(</sup>٣) معيقيب بن ابي فاطمة الدوسي ، حليف لبني عبد شمس بن عبد مناف ، بدري ، مات سينة اربعين بعد على بن أبي طالب ، وقد قيل : إنه مات ف خلافة عثمان ، وكان ممن هاجر إلى ارض الحبشة ، وكان على خاتم رسول الله ﷺ ، وولاه عمر بن الخطاب على بيت المال .

له ترجعة في: الثقات (٤٠٤/٣) والطبقات (١١٦/٤) والإصابة (٤٥١/٣) وتاريخ الصحابة (٢٤٥) ت (١٣٥١)

<sup>(</sup>٤) ابورافع مولى رسول الله 總 ، اسمه اسلم ، كان قبطيا ، عداده في أهل المدينة ، شهد مع على الجمل ، وصفين ، وقد قيل: إن اسمه إبراهيم، وقيل: يسار، وبعضهم قال: هرمز والصحيح: أسلم.

روى عنه ولده ، مات في خلافة على بن أبي طالب .

له ترجمة ف : الثقات (١٦/٣) والطبقات (٤/٣/) والإصابة (٣٨/١) وحلية الأولياء (١٨٣/١) وتاريخ الصحابة (٣٧) ت

<sup>(</sup>٥) ال أو نعله ، والمثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من تاريخ الصحابة (١٤٩) .

<sup>(</sup>٧) اسد الغاية (٣٨٤/٣) .

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ب) وانظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٩) ق ب وتيم والتصويب من أسد الغابة ، والمعجم الكبير للطبراني .

<sup>(</sup>١٠) ل ب ، بنى زهرة ، وكذا الطبراني الكبير .

ابْن زُهْرَةَ ، (١) شَهِدَ بِدْرًا ، وَالمُسَاهِدَ كُلُّهَا ، كَانَ يَلِى نَعْلَ رَسُولِ الله ﷺ يُلْبِسُهُ إِيَّاهَا ، فَإِذَا جَلَسَ أَدْخَلَهُمَا فَ ذِرَاعِهِ ، وكانَ يلزمُ النَّبِي ﷺ ويدخُلُ عليْهِ ، [ وَيَنْفُضُ شَعْرَهُ ] ، (٢) وكان لطيفاً ، قصيرًا جِدًّا ، أَسْمَرَ شَدِيدًا ، نحيفًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ ، ذَا بَطْنٍ حَسَنَ النَّبْرَةِ ، وكان لطيفاً ، قصيرًا جِدًّا ، أَسْمَرَ شَدِيدًا ، نحيفًا الْحُمَشَ السَّاقَيْنِ ، ذَا بَطْنٍ حَسَنَ النَّبْرَةِ ، نظيفَ الثَّفْسِ ، كَبِيرَ الْعِلْمِ ، فَقِيهَ النَّفْسِ ، كَبِيرَ الْعَلْمِ ، فَقِيهَ النَّفْسِ ، كَبِيرَ الْقَدْر .

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : أَسْلَمَ بَعْدَ اثْنَتَينْ وعشرين نَفْسًا ، تُوُفِّ أَيَّامَ عُثْمانَ سنَة اثْنَتَيْنِ وبُلاثين بالمدِينةِ عَلَى الأصَحِّ ، عَنْ ثلاثِ وستَينَ سنةً . (٢)

قَالَ ابُونُعَيْم : كَانَ ابن مسعُودٍ يُوقِظُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا نَامَ ، وَيَسْتُرُهُ إِذَا الْعُشَرُهُ إِذَا الْعُنْسَ ، وَيَسْتُرُهُ إِذَا الْعُنْسَلَ ، / وَيُماشِيهِ فَى الأَرْضِ . [و ٣٥٦]

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عن ابنِ مسعودِ رَضَى الله تعالَى عنْه ، أنَّه قالَ : لَقَدَ رَأَيْتُني ِ [ وَإِنِّى ] (٤) لَسَادِسُ سِنَّةٍ ، مَاعَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرَناً » (٥)

وَرَوَى أَبُومُوسَى (٦) قَالَ : « مَكَثْتُ حِينًا ، وَمَا أَحْسِبُ ابنَ مَسَعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ البيت لكثرة دخولهما وخروجهما » (٧)

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ ، وابُويَعْلَى ، عَنْ ابِي هريرةَ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : « مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَقْرَآ الْقُراَنَ غَضًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، (^) .

ورَقَى عُبَيْدالله بنُ عَبْدِالله : [ بن عتبة قال ] (٩) كانَ ابْنُ مسعُودٍ صاحبَ سِرَار

<sup>(</sup>۱) في ۱، ب « عبدالحارث ، والتصويب من اسد الغابة والطبراني (۷/۹ه) برقم (۸٤٠٢) و (۸٤٠٣) ورواه الحاكم (۳۱۲/۳) قال في المجمع (۲/۷۷) ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (٩/٧٥ ، ٥٨) برقم (٨٤٠٤) ذكره في المجمع (٢٩١/٩) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) .

<sup>(0)</sup> اسد الغابة (٣/٥/٣) واخرجه الحلكم في مستدركه من طريق الأعمش ، في كتاب معرفة الصحابة (٣١٢/٣) وقال : صحيح ولم يخرجاه ، والمعجم الكبير للطبراني (٥/٩٩) برقم (٨٤٠٦) .

<sup>(</sup>٦) في ب « عن أبى موسى ، تحريف راجع : أسد الغابة .

<sup>(</sup>٧) في (ب) • إلا من أهل بيت النبي ﷺ لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي ﷺ ، راجع أسد الغابة (٣٨٧/٣) وتحفة الأحوذي / أبواب المناقب (٢١٠/١٠).

<sup>(^)</sup> مسند ابى يعلى (٢٦/١) برقم (١٦) عن عبدات ، إسناده حسن ، من اجل عاصم بن ابى النجود ، واخرجه احمد (١٩٥٤) من طريق معاوية بن عمر ، عن زائدة ، بهذا الإسناد ، واخرجه احمد (١٩٤/١) من طريق عفان ، عن حماد بن سلمة عن عاصم ، به . واخرجه ابن ماجة في المقدمة (١٣٨/ ) وابونعيم في الحلية (١/٥٧/١) وصحح الحاكم نحوه عن على (٣١٧/٣) ووافقه الذهبى .

وايضا : مسند أبى يعلى (٢٧١/٨) برقم (٥٠٥٨) إسناده حسن ، وأخرجه الفسوى في المعرفة والتاريخ (٣٨/٢) وصححه أبن حبان برقم (١٩٦١) و ١٥٠/٢) و ٢٠٠ ، ٤٣٧ وأخرجه الطيالسي (١٩٨١) برقم (١٩٨١) و ١٥٠/٢) برقم (٢٥٨/١) والخرجه أحمد (٢٥٨/١) وكذا مسند أبي يعلى (٨ ، ٤٧٧ ، ٤٧٣) برقم (٥٠٥٩) إسناده حسن . وكذا مسند أبي يعلى (٢٥٠٥) والحلية (١٢٧/١) وكذا مسند أبي يعلى (١ ، ٤٧٢ ، ٤٧٣) برقم (١٠٠٦) برقم (٦١٠٦) عن أبي هريرة ، إسناده ضعيف ، جرير بن أيوب بن أبي زرعة بن هارون ، قال البخارى : منكر الحديث .

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ب) .

رَسُولِ الله ﷺ يَعْنِى : سرَّهُ ، وصَاحِبُ وِسَادِهِ ، يعْنى ِ : فِراشه ، وصاحب سواكِهِ ، ونَعْلَيْهِ وطهُورهِ » (١) .

وَرَوَى البَرُّارُ والطَّبَرَانِيُّ - برجال ثقاتٍ - عَنِ ابنِ مُسْعُودٍ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ : « لَقَدْ رَأَيْتُني وَأَنَا سَادِسُ سِنَّةٍ ، مَاعَلَى « ظهر » (٢) الأرْض مُسْلِمٌ غَيْرَنَا » (٣) .

ورَوَى اَبُودَاوُدَ الطَّيَالِسِي ، والإِمَامُ أحمُد ، وابنُ مَنِيعٍ ، وأَبُويَعْلَى - برجالٍ ثقاتٍ - عَنْ عَبْدِالله بِنِ مسعودِ رَضَى الله تعالَى عنه ، أنَّهُ كانَ يَجْتنى سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ لرسُولِ الله عَنْه ، وَكَانتِ الرِّبِحُ تَكْفَوُّهُ ، فكانَ ف ساقيْهِ دِقَّـةٌ ، فضَحِكَ أَصْحابُ رسُولِ الله عَنْه ، فقالَ : « مَايُضْحِكُكُمْ ؟ قَالُوا : دِقَّةُ سَاقيهِ ، فقالَ رسُولُ الله عَنْه : « والذي نفسي بيدِه » (1) « لَهُمَا أَثْقَلُ في الميزَانِ مِن أُحُدٍ » (9) .

وَرَوَى الإَمامُ احمدُ ، وابنُ ابِي شَيبةَ ، وابويَعْلَى ، عنْ عَلِيٍّ رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : أَمَرَ رسُولُ الله ﷺ ابنَ مسعودِ أَنْ يَصْعَدَ شَجرةً فيأتِيهِ بشَيءٍ منْها ، فَنَظَر اصحابةُ إلى حُمُوشَةِ سَاقَيْهِ ، (٢) فَضَحِكُوا منْهمَا ، فقالَ رَسوُلُ الله ﷺ : « مِمَّ تَضْحَكُونَ ؟! لَرِجُلُ عَبْدِالله في الميزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ » (٧)

ورَوَى محمَّدُ بنِ يحيىَ بنِ إبِي عُمَرَ ، عنِ القاسِمِ رَحِمةُ الله تعالَى ، قَالَ : كَانَ اوَّلَ مَنْ أَفْشَى القرآنَ زَمَنَ رسُولِ الله ﷺ بمكَّة عبدالله بن مسعودٍ » .

ورَوَى احمدُ بنُ منيع \_ برجال ثقات \_ عنْ عقْبَةَ بنِ عامر رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : مَاأَرَى رجلًا أعلمُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحمَّدٍ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِالله ، يعنى : ابن مسعُودٍ ، فقال أَبُومُوسَى رَضَىَ الله تعالَى عنْه : لئِنْ قُلتَ ذَلِكَ ، لقَدْ كانَ يسمعُ حِينَ لاَنسْمَعُ ، وَيَدْخُلُ حَيْثُ لاَندُخُلُ » .

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبرانى (۱/۷۶) برقم (۸۶۶۸) ورواه احمد (۳۲۸۳ ، ۳۷۳۲) ومسلم (۲۱۲۹) وابن ماجة (۱۳۳) ويظهر ان . عبدالرحمن بن يزيد سقط من نسخة المسند بين إبراهيم وابن مسعود ، ورواه ابونعيم في الحلية (۱۲۲/۱) ورواه احمد (۳۸۳۳) بذكر عبدالرحمن ، وايضا : المعجم الكبير (۷۶/۹) برقم (۸۶۵۰) ورواه احمد (۳۸۳۴ والحديث وان كان في إسناده من لم يسم فالذي قبله يشهد له .

وكذا المعجم الكبير (٧٤/٩) برقم (٨٤٥١) ورواه ابونعيم في الحلية (١٢٦/١) . (٢) زيادة من المعجم

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (٨/٩ه) برقم (٨٤٠٦) ورواه البزار (٣٠٣/١) قال في المجمع (٢٨٧/٩). ورجالهما رجال الصحيح ، ورواه الحاكم (٣١٣/٣) وصححه ، ووافقه الذهبي ، ورواه ابونعيم في الحلية (١٢٦/١) . (٤) زيادة من مسند ابي يعلي (٢٤٧/٩) برقم (٣٣٥٥) إسناده حسن .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني (٧٥/٩) برقم (٧٥/٨) قال في المجمع (٢٨٩/٩) رواه احمد (٢٠/١) (٣٩٩١) وابويعلي (٢٤٧١) وعد (٢٠٠ / ٢٠٠) برقم (٧٥/١) والبزار (٢٨٣/١) والطبراني من طرق ، وذكر بعض الفاظه ، ثم قال : وامثل طرقها فيه عاصم بن ابي النجود ، وهو حسن الحديث على ضعفه وبقية رجال احمد وابي يعلى رجال المصحيح ، ورواه الحكم (٣١٧/٣) وصححه ، ووافقه الذهبي ، وإرواء الغليل (١٠٤/١) وابن سعد (١١٠/١٣) في الحلية (١٢٧/١) واخرجه الطيالسي (١٥١/٢) برقم (٢٥١١) إسناده حسن واخرجه

<sup>(</sup>ه) حموشة ساقیه: ای دقتهما (۷) ابن ابی شیبة (۱۱٤/۱۲) وابن سعد (۱۰۹/۱/۳) وکنز العمال (۳۷۲۰۷) والمعجم الکبیر للطبرانی (۹۷/۹) واخرجه احمد (۱۱۶/۱) وابونعیم فی حلیة الاولیاء (۱۲۷/۱) ومجمع الزوائد (۲۷/۹) ومسند ابی یعلی (۱۹۰۱، ۲۰۹۱) برقم (۹۳۹) وکذا (۲۱/۱) ۲۶۱۱ برقم (۹۵۰) عن علی ، إسناده حسن ، ودر السحابة للشوکانی (۳۵۳) برقم (۱۵)

وروَى أَحَمُد بنُ منيع ، والإمَامُ أَحَمدُ - برجالِ الصَّحيحِ - عن عمْروبنِ العَاصِ رَضَى اللهُ تَعالَى عنْه ، قالَ : أَشْهَدُ عَلَى رَجُلَيْنِ تُونَى رسُولُ الله ﷺ وَهُوَ يُحبُّهمُا : ابْنِ سُمَيَّة ، يعنى : عَمَّارَ بنَ ياسِر ، وابْن مَسْعُودٍ » (١) .

ورَوَى الحارثُ ، وَابْنُ عُمَرَ ، عِنِ الْقَاسِمِ بِنِ عَبْدِالرَحْمْنِ رَحِمَهُ الله تعالَى ، قالَ : كَانَ ابْنُ مسعُودٍ رَضَى الله تعالى عنْه ، يُلْبِسُ رَسُولَ الله ﷺ نَعْلَيْه ، ثُمَّ يَاْخُذُ العَّصَى فَيَمْشَى بِهَا بِيْنَ يديْهِ ، فَإِذَا بَلَغ مَجْلِسَهُ ، خَلَعَ نَعْلَيْهِ مِنْ رَجْلَيْهِ فَادْخَلَهمَا ذِرَاعَيْهِ ، وأعطاهُ العَصَا ، فإذَا /قَامَ الْبَسَهُ نَعْلَيْهِ ، ثُمّ يمشَى أَمَامَهُ ، حتَّى يَدْخُلَ الحجرة قَبْلَهُ » [ظ ٣٥٦] فإذَا /قَامَ الحررة عن ابن مسعُود رضى الله تعالى عنْه ، قالَ : كنتُ أَسْتُرُ رَسُولَ الله ﷺ ،

ورَوَى الحارث عن ابن مسعُود رَضَى الله تعالى عنه ، قال : كنت أَسْتَرُ رَسُول الله [ إذا أغتسلَ ] (٢) وأوقظُهُ إذَا نَامَ ، وَأَمْشِي مَعَهُ في الأَرْضِ الوَحْشَاءِ » .

ورَوَى أَبُويَعْلَى ، والطَبَرَانِي \_ بسند ضعيف \_ عَنِ ابنِ مسعُودٍ رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : « مَاكَذَبْتُ مُنْذُ (٣) أَسْلَمْتُ إِلّا كِذْبَةً ، كُنْتُ أَرْحَلُ (٤) لرسُولِ الله ﷺ ، فأتى رَجُلُ مِنَ الطَّائِفِ ، فَقَالَ : « أَى (٥) رَاحِلَةِ أعجب (٦) إِلَى رسُولِ الله ﷺ فَقُلْتُ : الطَّائِفيَّةُ المُنْكَبَة ، (٧) وكان رسُولُ الله ﷺ يَكْرَهُهَا ، قالَ : فلمَّا [ رحَلَهَا ] (٨) فأتَى بِهَا ،قال : « مَنْ الطَّائِفِ » قَالَ : « رُدُّوا الراحِلَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودِ » . (٩)

وَرَوَى الطَّبَرانِيُّ - برجال الصَّحيح - عنْ قيس بنِ أَبِي حازِم (١٠) رَحِمَهُ اللهُ تعالَى ، قالَ : رأيتُ ابْن مسعُودِ رَضَى الله تعالَى عنْه قَصْفًا » . (١١)

(٦) في ب داخب،.

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد للهيثمي (٢٩٠/٩) رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال : مات رسول ألله ﷺ وهو عنهما راض . ورجال أحمد رجال الصحيح . قلت : وله طرق في ترجمة عمرو بن العاص .

ودر السحابة للشوكاني ص (٣٥٧) حديث رقم (١٩) والمسند (٢٠٣/٤) وابن سعد (٣٦٣/٣).

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ب) . (۳) فی ابی یعلی (۱۹۷/۹) «مذ» .

<sup>(</sup>٤) رحل البعير يرحُله ـ من باب فتح ـ رحلًا فهو مرحول ورحيل : جعل عليه الرحل ، ورحله يرحله : شد عليه اداته ، ورحل البعير إذا علاه .

<sup>(</sup>٧) في ب ، المتكاة ، تحريف

<sup>(</sup>٥) في (ب) « الرحلة » تحريف .

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٩) مسند ابى يعلى (١٧٦/٩) برقم (٢٦٨٥) إسناده ضعيف لانقطاعه ، الهيثم بن حبيب لم يدرك ابن مسعود ، وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٢٨٩/٩) باب : ملجاء في عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ، وقال : رواه الطبراني وأبويعلي ، وإسناده ضعدة .

<sup>(</sup>۱۰) قيس بن أبى حازم ، وأسم أبيه : عوف بن الحارث ، وقد قيل : عبد عوف ، يقال إنه وقد إلى النبى ﷺ ليبايعه ، فقدم المدينة ، وقد قبض النبى ﷺ فبايع أبابكر الصديق ، مات سنة أربع وتسعين . له ترجمة في : الجمع (۲۷/۲) والتهذيب (۲۸/۸ ـ ۳۸۷) والتقريب (۲۷/۲) والكاشف (۲۷/۲) وتاريخ الثقات (۳۹۲) والتاريخ الكبير (۱۱۶/۱/۶) وتاريخ أسماء الثقات (۱۹۱) والإصابة (۲۷/۳ ـ ۲۷۷) ومشاهير علماء الأمصار (۱۹۶) ت (۲۰۷)

<sup>(</sup>١١) المعجم الكبير للطبراني (٩/٩) برقم (٨٤٠٨) قال في المجمع (٢٩١/٩) ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن فيه نظيفا بدل قصفا .

ورَوَى الطَّبرانِيُّ - برجالِ ثقاتٍ - عنْ حارثةً بنِ مُضَرَّب (١) رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : كتَبَ عُمَرُ رَضَى الله تعالَى عنْه ، إلَى اَهْل الكُوفَةِ : « إنِى » (٢) قَدْ بَعْثَتُ عمارًا أمِيرًا ، وعبْدالله « بن مسعود معلما » (٣) ووزيرًا ، وَهُمَا مِنَ النَّجَبَاءِ ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عبْدالله « بن مسعود معلما » (١) فَاقْتَدُوا بِهِمَا ، وَاسْمَعُوا مِنْ قَوْلِهِمَا ، وقَدْ آثرتُكُمْ بِعَبْدِالله بنِ مسعَودٌ عَلى نَفْسى » (٥).

وَرَوَى الطَّبِرانِيُّ - بِرجالِ الصحيح - عنْ زيدِ بنِ وَهْب ، (١) , قَالُ : إِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ ، (٧) إِذْ جَاءَ (^٨) عبْدُالله ، يَكَادُ الجُلُوسُ يُوَازُونَهُ مِنْ قَصِر : فَضَحِكَ عُمَرُ حِينَ رَأَهُ ، فَهُوَ قَائِمٌ عليْهِ ، ثُمَّ وَلَى فَأَتْبَعَهُ عُمَرُ بَصَرَهُ حَتَّى تَوَارَى ، فقَالَ : كَنيفُ مُلَىء فِقْها ، (٩) . انتهى .

ورَوَى الطَّبرانِيُّ ، عنِ ابنِ عبَّاسِ رَضَى الله تعالَى عنْهمَا ، قَالَ : مَابَقَى مَعَ رَسُولِ اللهِ وَرَوَى الطَّبرانِيُّ ، عنِ ابنِ عبَّاسِ رَضَى الله تعالَى عنْهمَا ، قَالَ : مَابَقَى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ

ورَوَى البَزَّارُ - بإسنادٍ رجالُهُ ثقاتً - غيْر محمدِ بنِ حُمَيْدٍ الرَّازِي ، وهُو ثقة . تُكُلِّمَ فِيهِ ، والطَّبرانِيُّ ، وسندهُ منقطعُ ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضَى الله تعالَى عنه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « رَضِيت لامُتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابنُ أُمُّ عَبْدٍ ، وَكَرِفْتُ لامُتِي مَا كَرِه لَها ابْنُ أُمُّ عَبْدٍ » (١٢) .

<sup>(</sup>۱) حارثة بن مضرب ، العبدى ، الكوق ، محدث ، ثقة ، قال ابن حجر : غلط من نقل عن ابن المديني انه تركه ، الميزان (٤٤٦/١) والتقريب (١٤٥/١) ودر السحابة للشوكاني (٧٦٧)

<sup>(</sup>٢) زيادة من المصدر

<sup>(</sup>٣) زيادة من المصدر. (٤) زيادة من المصدر.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني (٩/٨٥) برقم (٨٤٧٨) قال في المجمع (٢٩١/٩) ورجاله رجال الصحيح غير حارثة ، وهو ثقة

<sup>(</sup>٢) زيد بن وهب الجهنى الهمدانى، ابوسليمان، مات سنة ست وتسعين.
ترجمته في الثقات (٢٠٠/٤) وتهديب الكمال (٣٠٣) وتاريخ الإسلام (٣٥٩/٣) والجمع (١٤٣/١) والتقريب (٢٧٧/١)
وتذهيب التهديب (١٦٢/١) والبداية والنهاية (٩٣/٩) والتهديب (٢٧/٣) والكاشف (١٩٣/١) وخلاصة تذهيب
التهديب (٨٧) وتاريخ الثقات (١٧١) والسير (١٩٦/٤) وطبقات خليفة (٢١٢١) وتاريخ البخارى (٢٠٥٩) والمعارف
(١٨٨) والجرح والتعديل/ القسم الثاني من المجلد الاول (١٨٤) ومشاهير علماء الامصار (١٦٣) ت (٢٥٧)

<sup>(</sup>V) في النسخ «مع» والتصويب من المصدر

<sup>(</sup>A) ق ب ، فجاء، . (P) المعجم الكبير للطبراني (P/A) برقم (A2VV) ورواه ابونعيم في الحلية (۱۲۹/۱) قال في المجمع (P/۱۲۹) ورجاله رجال الصحيح ، ورواه الحاكم (۳۱۸/۳) وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي

<sup>(</sup>١٠) زيادة من (ب) والمصدر. (١١) المعجم الكبير للطبراني (٩٧٩) برقم (٨٥١٥) ورواه البزار (١٦١/٣) زوائد البزار عن محمد بن عثمان بن كرامة حدثني رجل من اهل الكوفة ، حدثنا يحيى بن سلمة به ، قال في المجمع (١٦٤/٦) وفيه : يحيى بن عبدالحميد الحماني ، وهو ضعيف . قلت : وفي سند البزار مجهول

<sup>(</sup>١٢) المعجم الكبير للطبراني (٧٧/٩) برقم (٨٤٥٨) ورواه المصنف في الأوسط (٣٥٧) مجمع البحرين والبزار (٢٠٣/١) والحكم (٣١٧/٣ ـ ٣١٨ - ٣١٨) وصححه على شرط الشبخين . ووافقه الذهبي ، وذكر الحاكم له علة وهو أن سفيان وإسرائيل روياه عن منصور عن القاسم مرسلا ، قال في المجمع (٢٠٠/٩) رواه البزار والطبراني في الأوسط باختصار الكراهة ، ورواه في الكبير منقطع الإسناد ، وفي إسناد البزار محمد بن حميد الرازي وهو ثقة ، وفيه خلاف ، وبقية رجاله وثقوا

ورَوَى الطَّبرانِيُّ - برجالِ ثقاتٍ - إِلَّا أَنَّ عَبْداتُ بِنِ عُثْمانَ بِنِ خَيْثُم لَمْ يُدرِكُ ابَالدُّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قَالَ لِإِبنِ مَسْعُود : [ رَضِيَ الله تعالَى عنْه ] (١) قُمْ فَاخْطُبْ ، فَقَامَ فَحَمِد الله ، وأَثْنَى علِيهِ ، ثُمَّ قالَ : « يأيها النَّاسُ إِنَّ الله عزَّوجلَّ رَبُّنا ، وَإِنَّ الْإِسْلاَمَ دِينُنَا ، [ وَإِنَّ القُرانَ إِمَامُنَا ، وإِنَ البيتَ قِبْلتُنَا ] (٢) وإِن هذا نَبِينَا ، وأَنْ البيتَ قِبْلتُنَا ] (٢) وإِن هذا نَبِينَا ، وأَنْ الْبِيثَ فَبْلُتُنا ] (٢) وإِن هذا نَبِينَا ، وأَنْ مَاكِرِهَ الله لَنَا ورسوله ، وكَرِهْنَا ماكِرِهَ الله لَنَا ورسوله ، وكَرِهْنَا ماكِرِهَ الله لَنَا ورسُولُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « أَصَابَ ابنُ أُمَّ عَبْدٍ ، وصَدَقَ ، رَضِيتُ بِمَا رَضِيَ الله تعالَى لِي وَلاَمْتِي وَابُنَ أُمَّ عَبْدٍ ، وكَرِهْتُ ماكُرِهَ الله تعالَى لِي وَلاَمْتِي وَابُنَ أُمَّ عَبْدٍ ، وكَرِهْتُ ماكُرِهَ الله تعالَى لِي وَلاَمْتِي وَابُنَ أُمَّ عَبْدٍ ، وكَرِهْتُ ماكُرِهَ الله تعالَى لِي وَلاَمْتِي وَابُنَ أُمَّ عَبْدٍ ، وكَرِهْتُ ماكُرِهَ الله تعالَى لِي وَلاَمْتِي وَابُنَ أُمَّ عَبْدٍ ، وكَرِهْتُ ماكُرِهَ الله تعالَى لِي ولاَمْتِي وَابُنَ أُمَّ عَبْدٍ ، وكَرِهْتُ ماكُرِهَ الله تعالَى لِي ولاَمْتِي وَابُنَ أُمُّ عَبْدٍ ، وكَرِهْتُ ماكُرِهَ الله تعالَى لِي ولاَمْتِي وَابُنَ أُمَّ عَبْدٍ ، وكَرِهْتُ ماكُرِهَ الله تعالَى لِي ولاَمْتِي وَابُنَ أُمْ عَبْدٍ ، وكَرِهْتُ ماكُرِهَ الله تعالَى لِي ولاَمْتِي وَابُنَ أُمْ عَبْدٍ ، وكَرِهْتُ ماكُرِهَ الله تعالَى لِي ولاَمْتِي وَابُنَ أُمْ عَبْدٍ ، وكَرِهْتُ ماكُرِهُ اللهُ عَلْمُ لِي ولاَمْتِي وَابُنَ أُمْ عَبْدٍ ، وكَرِهْ اللهُ عَنْهُ ماكُرِهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدٍ ، وكَرِهْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

ورَوَى ابُويَعْلَى - بِرِجالِ الصَّحِيحِ - عَنْ قَيْسِ بَنِ /مَرَوَانَ [ وهُو ثقةً ، [و ٣٥٧] رَحَمِهُ الله تعالَى ] (1) قالَ : جَاءَ رجُلُ إِلَى عُمَر بنِ الخَطَّابِ رَضَى الله تعالَى عنْه ، [ وهو بعرفة ] (0) فقالَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ : جِئْتُ مِنَ الكُوفَةِ ، وتَركتُ بها رجلاً يُمْلَى المصَاحِف عنْ ظهْرِ قَلْبِه ، قالَ : فَغَضِبَ عُمر وانتفخ ، حَتَّى كَادَ يَمُلاَ مَابَيْنَ شُعْبَتَى الرَّحْل ، فَقَالَ : وَيْحَكَ ، مَنْ هُوَ ؟ . قَالَ : عَبْدالله بنُ مَسعُودٍ ، فَمازَالَ عُمَرُ يُطْفِيءُ وَيَسْتُرُ (١) عنْهُ الغَضَب ، حَتَّى عَادَ هُوَ ؟ . قَالَ : عبْدالله بنُ مَسعُودٍ ، فَمازَالَ عُمَرُ يُطْفِيءُ وَيَسْتُرُ (١) عنْهُ الغَضَب ، حَتَّى عَادَ إِلَى حاله التي كَان عليْهَا ، فَقَالَ : وَيْحَكَ ! الله ماأَعْلُمُ احدًا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ هُوَ احَقُّ بِذٰلِكَ مَنْ ذَلِكَ .

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَا يَزَالُ يَسْمُر عنْد أَبِي بِكِرِ اللَّيْلَةِ ، كَذَٰلِكَ فِي أَمْرِ مِنْ أَمْرِ المسْلمِينَ ، وَأَنَّهُ سَمَر عنْدهُ ذَاتَ ليلةٍ ، وَأَنَا معهُ ، ثُمَّ خَرجَ رَسُّولُ الله ﷺ يَمْشَى ، وَنَحْن نَمْشَى مَعَه ، فَإِذَا رَجُلُ قَائِمٌ يُصَلِّى ، في المسْجِدِ ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ يَسْتَمِعُ قِراءتهُ ، فَلما كِدْنَا أَنْ نَعْرِفَ الرَّجُلَ ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَسْتَمِعُ قِراءة ، فَلما كِدْنَا أَنْ نَعْرِفَ الرَّجُلَ ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ ، فَلَيْقُرْأَهُ عَلَى قِرَاءةِ ابْنِ أُمْ عَبْدٍ ، (٧) قَال : ثم جلسَ الرَّجُلُ يدعُو فَجعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ : « سَلْ تُعْطَهُ ، ، فَعَالَ عُمَلُ : « فَوجدْتُ ابْابِكر فَقَالَ عُمَلُ : وَاللهُ لَا يُشْرَهُ ، فوجدْتُ ابْابِكر

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ب) .

<sup>(</sup>٢) سَاقط من (١) .

<sup>(</sup>٣) مجع الزوائد للهيثمي (٢/ ٢٩٠) رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا ان عبيد الله بن عثمان بن خثيم لم يسمع من ابي الدرداء والله اعلم

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ب) وهو : قيس بن مروان ، محدث ، روى في مناقب ابن مسعود ، قال الهيثمي : إنه ثقة . انظر : در السحابة (٨٠٩) ومجمع الزوائد (٢٨٧/٩) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٦) وفي (ب) ويسرى ، وعند أحمد كذلك ، وفي وا، يزول والمثبت من المصدر .

<sup>(</sup>۷) مسند ابی یکل (۱۷۲/۱) برقم (۱۹۳) عن عمر . استاده صحیح .

واخرجه عبدات بن احمد (١/ ٢٥ ـ ٢٦) من طريق ابي معاوية ، حدثنا الأعمش ، بهذا الإسناد ، وفي اول الإسناد الثاني : وقال معاوية ، وهو خطا .

واخرجه احمد (٧/١ ، ٤٤٠ ، ٤٠٤) وابن ماجة في المقدمة (١٣٨) من طرق عن عاصم ، عن زر ، عن عبدات أن ابابكر وعمر ... وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٤/٩) برقم (١٤٢٠) ورواه الحاكم (٢٧/٢) وابونعيم في الحلية (١٣٤/١) وكذا (١٤/٩ ، ٦٠) برقم (١٤٢١)

قَدْ سَبَقَني إِليْهِ فَبَشِّرهُ ، فقلت : « والله مَاسَابَقْتُهُ إِلَى خَيْرِ قَطُّ إِلَّا سَبَقَتِني إليه » (١) . وفي روَاية : « فوجدْتُ أَبَابِكُر خَارِجًا مِنْ عَنْدِهِ ، فقلتُ : إِنْ فَعَلْتَ إِنَّكَ لَسَبَّاقُ بِالْخَيرِ .. ورَوَى الطُّبَرَانِيُّ ، والبَرَّارُ وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ ، عَنْ عَمَّار بِنِ يَاسِرُ رَضَىَ الله تعالَى عنه ، إن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَقراَ القرآنَ غَضًا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرِأُهُ عَلَى قراءةِ ابْنِ أُمُّ . <sup>(۲)</sup> ، بند

ورَوَى الطّبرانِيُّ \_ بسندٍ ضَعيفٍ \_ عَنْ أبى الطُّفَيْلِ (٣) رَضَىَ الله تعالَى عنه ، قَالَ : ذَهَبَ ابْنُ مسَعُود ، ونَاسٌ مَعَهُ إِلَى كبات ، فَصَعَدَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَجَرةً لِيْجَتَنِي مِنْها ، فَنَظُروا إِلَى سَاقَيْهِ فَضَحِكِوا مِنْ حموشة ساق ابن مسعود . (٤) فقال رَسُولُ الله ﷺ : (٥) « إنهما لَا ثُقَلُ فِي المِيزَانِ مِنْ أَحُدٍ » ثُمَ ذهبَ كُلُّ إِنْسَانِ فَاجِتنَى فَحَلًّا يَأْكُلُهُ ، وجَاءَ عَبْدُالله بنُ مسعُودٍ بجنَائِه قَدْ جعَلَهُ في حجْره ، فوضعهُ بينَ يَدَى رسُولِ الله عَلَيْ فقالَ :

هَا ذَا جَنَانَ وَخِيَالُهُ فِيهِ وَكُلُّ جَانٍ يَحَدُهُ إِلَا عَلَيْهِ فِيهِ فَأَكُلُ رَسُولُ الله ﷺ » (١) .

ورَوَى الطّبراني \_ بسندٍ جيد \_ والشَّطْرُ الأوَّلُ في الصَّحِيحِ ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضي الله تعالى عنه ، قال : قَرأْتُ على رَسُولِ الله ﷺ سَبْعِينَ سُورَةً ، وخَتمتُ القُرآنَ على خير النَّاس : عَلَى بنِ أَبِي طالب » (٧) . .

واخرجه احمد (٣٨/١) من طريق عفان . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٧/٩) وقال : رواه ابويعلي بإستادين رجال أحدهما رجال الصحيح ، غير قيس بن مروان ، وهو ثقة ، وكذا ابويعل (١٧٤/١) برقم (١٩٥) إستاده صحيح . والمعجم الكبير للطبراني (٩/٩٦) برقم (٨٤٢٢) ، (٨٤٢٤) ، (٨٤٢٥) ، (٨٤١٤) .

(٢) المعجم الكبير للطبراني (١/٩ ، ٦٣ ، ٦٣) بارقام (١٨٤ ، ٦ أ ٨٤ ، ١٧٤٨) ورواه أحمد (١٥٥٥) والبزر (٢٥٢) زوائد البزار مختصرا ورواه احمد ايضا (٤٣٤٠ ، ٤٣٤١ ، ٣٥ ، ٣٦) .

(٣) أبوالطفيل : اسمه عامر بن وائلة ، أدرك ثماني سنين من حياة زُسُول الله ﷺ ومات سنة سبع ومائة ، وهو أخر من مات من اصحاب رسول الله ﷺ بمكة .

ترجمته في : طبقات ابن سعد (٥/٧٥٤ ، ٢/٦٦) والأستيعاب ت (١٣٤٤) والتجريد (١٩٨١) والسير (١٣٤٤) وابن عسلكر (١/٨/٤) ب واسد الغابة (٩٦/٣) والعبر (١١٨/١ ، ١٣٦) وتذهيب التهذيب (٥/٢٨) والنجوم الزاهرة (١/٣٢) والإصابة (١١٣/٤) وشدرات الذهب (١١٨/١) والعقد الثمين (٥/٧٨) وتهذيب الكمال (٦٤٦ ، ٦٢٣) وتهذيب ابن عسلكر (٢٠٣/٧) ومشاهير علماء الامصار (٦٤) ت (٢١٤) -

(٤) ق (ب) ، من حموشتها ، أي : دقتها .

(°) ق ب « أنهم » .

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى (١/ ١٧٣ ، ١٧٣) برقم (١٩٤) طريقان لحديث واحد ، كلاهما صحيح ، واخرجه عبدات بن احمد في زوائد المسند (١/ ٢٥ - ٢٦) من طريق ابي معاوية عن الأعمش، بطريقيه المذكورين. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/٢١) ، ٤٥٣) وأبونعيم في الحلية (١/٢٤) والفسوى في المعرفة والتاريخ (٣٨/٢) من طرق عن الاغمش عن إبراهيم ، عن علقمة قال : جاء إلى عمر وقال يحيى القطان للاعمش : اليس قال خيثمة : ان اسم الرجل : قيس بن مروان ؟ قال : نعم ، وصبح الحاكم المرفوع منه من طريق سفيان ، عن الأعمش عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عمر (٣١٨/٣) ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد (٢٨٩/٩) رواه الطبراني ، وقيه : محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك . (٧) المعجم الكبير للطبراني (٧٣/٩) برقم (٨٤٤٦) قال في المجمع (١١٦/٩) هو في الصحيح خلا قوله : وختمت إلى أخره فيه عاصم بن ابي النجود ، وهو حسن الحديث على ضعفه ، وبقية رجال احمد .

ورَوَى الطَّبَرانِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بنِ بَكِيرِ رَحِمَهُ الله تعالَى ، قَالَ [ توفى ] (١) ابنُ مَسْعُودٍ بالمدينةِ ، وَدُفِنَ بِالبَقِيعِ ، وَأَوْصَى إِلَى النُّابَيْرِ بْنِ العَوَّامِ . (٢)

## الباب السابع /[ة ٢٥٧]

فِ ذِكْرِ رُعَاةِ إِبِلِهِ ، وَشِيَاهِهِ ﷺ . (٣).....(٣)



أعنز ترعاهن أم أيمن ،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب)

<sup>(</sup>۲) له ترجمة في: الثقات (۲۰۸/۳) والطبقات (۲۰۸/۳، ۳٤۲/۳) والإصابة (۳۲۸/۳) وحلية الاولياء (۱۲٤/۱) وتاريخ الصحابة (۱٤۹) ت (۲۰۸/۷) واسد الغابة (۳۸۶/۳ - ۳۹۰) ت (۳۱۷۷) والحديث رواه الطبراني في الكبير (۲/۷ه، ۵۰) برقم (۲۰۱۶) ذكره في المجمع (۲۹۱/۹)

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ وجاء في شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني (٣٩٢/٣) ، وكانت له ـ 秦 ـ مائة شاة ، وكانت له سبعة اعنز منائح ترعاهن ام ايمن ، بركة الحبشية ، وجاء في الانوار المحمدية من المواهب اللدنية للشيخ يوسف النبهاني (١٧٨) ، وكانت له 義 مائة شاة ، وكانت له 秦 سبعة

### الباب الثامن

# فَ ذِكْرِ مَنْ كَانَ عَلَى ثِقَلِهِ ، وَرَحْلِهِ ، وَمَنْ يَقُودُ بِهِ فِي أَلْاسْفَارِ ، زَادَهُ اللهُ فَضْلًا وشَرِفًا لَدَيْه .

ورَوَى الطَّبَرانِيُّ ، عنْ حُديفةً رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : ﴿ كُنْتُ آقُودُ برَسُولِ اللهِ ﴿ وَمَمَّارٌ بِسُولٌ بِهُودُ ، وأَنَا أَسُوقٍ ، (١) الحديث .

وَرَوَى الطَّبَرانِيُّ ، عَنِ الأَسْلَعِ بِنِ شَرِيكِ (٢) رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : كَنْتُ اخْدُمُ رَسُولَ الله ﷺ ، وَأُرَحُّلُ لَهُ (٣) [ ناقته ] (٤) الحديث .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحُمِتُ ، والطَّبَرائِيُّ ، عَنْ مَعْمَر (°) . بنِ عبْدِالله رَضَى الله تعالى عنه ، قال : كُنْتُ أُرَحُّلُ : لِرَسُولِ الله ﷺ فَ حَجْةِ الوَدَاعِ ، فَقَالَ لَى لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالَى : « يَامَعْمَرُ لَقَدْ وَجَدْتُ اللَّيْلَةَ فِ السَّاعِلِ اللهِ ﷺ فَ حَجْةِ الوَدَاعِ ، فَقَالَ لَى لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالَى : « يَامَعْمَرُ لَقَدْ وَجَدْتُ اللَّيْلَةَ فِ السَّاعِلِ الْمُطَرابُا ، قَالَ : فَقَلْتُ : أَمَا وَالَّذِي بَعِثَكَ بِالحِقِّ [ نبيًا ،] (٧) لقَدْ شَدَدْتُهَا كَمَا كُنْتُ السُّاعِلِ الرَّخَاهَا مَنْ قَدْ كَانَ نَفِسَ عَلَى مَكَانِي مِنْكَ ، لِتَسْتَبْدِلَ بِي ضَدَدْتُهَا كَمَا كُنْتُ الْمُدْوِلَ ، لِتَسْتَبْدِلَ بِي غَيْرِي ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّى غَيْرُ فَإِعل » (٨) الحديث .

وَرَوَى أَبُويَغُلَى ، عَنْ أَبِي حرَّةَ الرَّقَاشَى ، عَنْ عَمَّهِ ، قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ فَي فَي وَسَطِ آيًامِ التَّشْرِيقِ في حَجَّةِ الوَدَاعِ ...» (٩) الحديث .

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه في الطبراني .

<sup>(</sup>۲) هو اسلع بن شریك بن عوف الاعوجی التمیمی ، خادم رسول اش ﷺ ، وصاحب راحلته ، نزل البصرة ، روی عنه زریق الملکی المدلجی ، عن النبی ، وفیه نظر ، وكان مؤاخیا لابی موسی . ، اسد الغابة (۱۹/۱) ترجمة (۱۱۰) . (۳)ز یادة من ب .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (٢٩٨/١) برقم (٨٧٨) قال في المجمع (٢٦٣/١) فيه الربيع بن بدر ، وقد اجمعوا على ضعفه . وكذا رقم (٨٧٨) ورقم (٨٧٧) إلا أن فيه الهيثم بن رزيق ، قال بعضهم : لا يتابع على حديثه كما جاء في المجمع (٢٦٢/١) واسد الغابة (١/١١) .

<sup>(</sup>٥) في ١ • أم معبد ، تحريف ، والمثبت من (ب) والمصدر . وهو معمر بن عبدات بن نافع بن نضلة بن عوف بن عبيد بين عويج بن عدى بن كعب العدوى ، سمع النبي ﷺ يقول : • لايحتكر إلا خاطىء ، وهو معمر المازني ، وكان يرجل النبي ﷺ في حجة الوداع .

له ترجعة في: الثقات (٣٨٨/٣) والطبقات (١٣٩/٤) والإصابة (٤٤٨/٣) وتاريخ الصحابة (٢٣٧) ت (١٢٩٣) .

<sup>(</sup>٦) في النسخ ، انساعي ، تحريف والمثبت من المصدر .

<sup>(</sup>۷) ز**يادة من (ب**) .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني (٢١/٣٠ ، ٤٤٨ ) برقم (١٠٩٦) ورواه احمد (٤٠٠/٦) قال في المجمع (٢١/٣) وفيه : عبدالرحمن ابن عقبة موفي معمر ، ذكرة ابن ابي خاتم ، ولم يوثق، ولم يجرح . قلت ، انظر : تعجيل المنفعة (ص ١١٠) .

<sup>(</sup>٩) مسند ابى يعلى (١٣٩/٣) برقم (١٥٦٩) إسناده ضعيف ، فيه على بن زيد بن جدعان ، ولبوحرة الرقاشي مختلف في اسمه ، قبل : حكيم ، وقيل : حنيفة ، وقال ابن منده ، وأبونعيم ، وابنقانع، والباوردي وجماعة : إن حنيفة اسم عم ابي حرة ، وكذلك قال الطبراني في معجمه الكبير ، وقد وثقه ابوداود وضعفه ابن معين ، واخرجه احمد \_ مطولا \_ (٧/٧ ـ ٧٧ ـ ٧٧ والدارمي في البيوع (٢/٦١) من طريق عفان ، وحجاج بن منهال كلاهما حدثنا حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في ، مجمع الزوائد ، (٣/٥٠٣ ، ٢٦٦) وقال : رواء احمد ، وابوحرة الرقاشي ، وثقه ابوداود ، وضعفه ابن معين ، وفيه : على بن زيد ، وفيه كلام ،

جُمّاع

ابواب ذكر عبيده وإمانه وخدمه من غير مواليه على

et til kan elle som krist og elle skiller og som kan som er elle som og gjele ster og gren krist skille. Det til krist er elle skiller en som til skiller og en som en som er en elle skiller etter elle skiller er er

## البلب الأول

### ف ذِكْر عبيدِه ﷺ

قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ الله تعالَى : اعْلَمْ أَنَّ هَوُّلَاءِ المَوَالَى لَم يَكُونُوا موجودِينَ في وقتٍ واحدٍ للنَّبِيِّ عِلْ كَانَ كُلُّ شَخْصٍ منهمْ في وقتٍ (١) وهم : زَيْد بن حارِثةَ بنِ شَراحِيلَ (٢) .

ومنهم أَسْلَمُ ، وقيلَ : هُرمزُ ، وقيلَ : إبراهيم أبو رَافِع ، مشهورٌ بكنيتِهِ إبْراهيم ، وقيلَ : غيْرُ ذلك ، القِبْطِيُّ أَسْلَمَ قَبْلَ بدر ، وكانَ للعبَّاسِ فَوْهَبهُ (٢) لرسُولِ الله ﷺ فأعتقهُ ، وكانَ عَلَى ثَقُلِ رَسُولِ الله ﷺ ، شَهِدَ أُحُدًا ، وَالْخَنْدقَ ، وبَاقِي المشاهِدِ [ تَوُف بالدينةِ ] (١) قيلَ : في خِلافةٍ عثمانَ ، وقيلَ : في خلافةٍ عَليٍّ (٥)

أَحْمَرُ \_ أَخِرهُ راءُ \_ أَبْنُ جَزْء \_ بفتح الجيم ، وسكونِ الزَّاي ، بَعْدَهَا همزة ، وقيلَ : بفتح الجيم ، وكسر الزَّاي ، بعدهَا مثنَّاةً تحتيَّةً \_ ابنِ تعلبة السَّدُوسيُّ (١) .

أُسَامةُ بنُ زيْدِ بَنِ حارثةَ الكَلْبِيُّ مَوْلَى رسُولِ اللهِ ﷺ ، وابْنُ مَوْلَاهُ ، وابْنُ مَوْلَاتِهِ ، وَجَبُّهُ ، وابنُ حَبِّهِ ، مَاتَ سنةَ ارْبع وخمسينَ عَلَى الصَّحِيج (٧) .

أَسْلَمُ بِنُ / [ و ٣٥٨ عُبَيْدِ الله ، ذكرهُ الحافظُ الدّميَاطِيُّ في مَوَالِي النَّبِيِّ ﷺ (^) . افْلَحُ مؤلى رَسُولُ (١٠) الله ﷺ ذكرهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وغيرُ واحدٍ في الموالي (١٠)

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (٣٠٥/٣) والسيرة لابن كثير (٢١٥/٤) وتهذيب الاسماء واللغات للنووى (٢٨/١) .

<sup>(</sup>٢) ابن كعب الكلبي ، حِبُ رسول الد 義 ، احد السابقين ، حتى قيل ؛ إنه اول من اسلم ، وليس في القرآن تسمية احد باسمه إلا هو باتفاق ، شرح المواهب (٣٠٥/٣) والفصول لابن كثير (٢٧٧) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) د من هبة ، والمثبت من (ب) ، وانظر في هذا : القصول في اختصار سيرة الرسول (٢٢٧) .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين زيادة من(ب) .

<sup>(</sup>٠) السيرة لابن كلير (٣١٨/٤) وشرح الزرقاني (٣٠٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٢٦/١) برقم (٤٣) والمشاهي (٧٧) والمقبم الكبير للطبراني (٢٧٩/١) برقم (٨١٣) ورواه احمد وابوداود (٩٠٠) وابن ملجة (٨٨٦) والطحاوى ، قال الحافظ في الإصابة (٢٢/١) ورجاله ثقات وفي الفصول (٢٢٧) يكني : اباعسيب .

<sup>(</sup>٧) السيرة لابن كثير (٢١١/٤) وشرح الزرقاني (٣٠٥/٣) واسد الغابة (٧٩/١) والمشاهير (٣٠).

<sup>(</sup>٨) اسلم بن عبيد ، ١٤ اسلم اسلمت اليهود بإسلامه .

انظر: تاريخ الصحابة للبستى (٣٨)ت(٧٦) والثقات (١٨/٣) وفي الإصابة: اسلم بن عبيدة (٢٩/١).

 <sup>(</sup>٩) اللح بن ابى القعيس ، له صحبة ، وكان يستاذن على عائشة .
 انظر : الثقات (١٥/٣) والإصابة (١٠/١) وتاريخ الصحابة (٣٦) ٥(٧) .

<sup>(</sup>١٠) راجع: المشاهير (٢٩٧) وعيون الأثر (٢٩٨/٢) واسد الغابة (١٢٧/١) والقصول لابن كثير (٢٢٧) .

أَنْجَشَةُ (١) الأَسْوَدُ ، الحَادِي ، كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ بالحُدَاءِ (٢) .

أَسَدُ (٢): ذكرهُ العبَّاسُ بنُ محمَّدٍ الْأَنْدَلُسيُّ .

أَسْوَدُ : ذكرهُ النَّوَى في «تهذيب الأسماءِ » (٤)

وَأَسْوَدُ هُوَ الَّذِي قُتِلَ بِوَادِي القِرِي (°) ، ولا أَدْرِي أَهُمَا اثْنَانِ أَمْ وَاحِدٌ ؟ . والَّذِي يَظْهَرُ مِنْ سَياقِهِ أَنَّهُمَا اثْنَان .

أَوْسُ : جَزَمَ ابنُ حِبَّانَ بأنِّ اسْمَهُ أَبُو كُبْشَةَ (٦) .

انَسَةُ \_ بفتعُ الهمزةِ والنُّونِ \_ يُكْنَى أبا مُسَرِّح \_ بضمَّ الميمِ ، وفتحِ السينِ المهملةِ ، وبتشدِيد الرَّاءِ \_ وقيلَ : أبوُ مَسْرُوحٍ \_ بزيادةِ واو \_ ومنْ مُولَدِي السَّراة ، كَانَ يَادْنُ عَلَى النَّبِي عَلَى السَّراة ، كَانَ يَادْنُ عَلَى النَّبِي عَلَى السَّراة ، كَانَ يَادْنُ عَلَى النَّبِي عَلَى السَّراة ، كَانَ يَادُنُ عَلَى النَّبِي عَلَى السَّراة ، كَانَ يَادُنُ عَلَى النَّبِي عَلَى السَّراة ، والصَّحِيحُ : أنَّهُ تُوفَى فَ خلافةِ أبى بكر (٧).

اَيْمَنُ بِنُ عُبَيْدِ (^) بِنِ زِيدٍ [ الحَبَشِيُّ ] (¹) وَهُوَ ابِنُ أُمَّ ايِمِنَ ، أَخُو أُسَامَةَ لأَمِّهِ . قَالَ ابِنُ إِسْحَاقَ : وَكَانَ عِلَى مَطْهَرَةِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَكَانَ مِمَّنْ ثَبَتَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، والجمهورُ : أنّه قُتِلَ يَوْمَئِذٍ (¹¹).

بَاذَامُ ، ذكرَهُ النَّوَوِيُّ . قالَ القُطْبُ الحَلَبِيُّ ، وَهُوَ غَيْرُ طَهْمَانَ الآتِي ، بَاذَامُ يَأْتِي ف طَهْمَانَ (۱۱)

<sup>(</sup>۱) انجشة مولى رسول الله 会 وكان رسول الله على يمازحه ويقول له: «رويدا سوقك بالقوارير».
انظر: الثقات (١٩/٢) والإصابة (١٩/١)

<sup>(</sup>٧) راجع: اسد الغابة (١٤٤/١) وشرح الزرقاني (٣٠٩/٣) وعيون الأثر (٣٩٨/٣) وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي (٤٠٧) والاستيعاب (٤٠١).

 <sup>(</sup>٣) أسيد بن كرز ، جد مُقاد بن عبدات القسرى ، والى العراق ، له صحبة .
 انظر: الثقات (١٨/٣) والإصابة (٣٣/١) وتاريخ الصحابة (٣٨)ت(٧١) .

<sup>(</sup>٤) القملول لابن كثير (٢٧٧) وتهذيب الاسماء واللغات للنووي (١٨/١) .

<sup>(</sup>٥) وادى القرى: بين ألمدينة والشام من أعمال المدينة ، فتوح البلدان للبلاذري (٣٩) .

<sup>(</sup>٢) ابوكبشة مولى رسول الله ﷺ اسمه اوس ، وقد قيل : إن اسمه سلمة ، والصحيح اوس ، وقد قيل : إن اسمه سليم ، مات اول يوم استخلف عمر بن الخطاب . انظر : الثقات (١٢/٣) والطبقات (١٩/٣) والإصابة (٨٨/١) وحلية الأولياء (٢٠/٣) وتاريخ الصحابة للبستى

انظر: الثقلت (١٢/٣) والطبقات (٤٩/٣) والإصابة (١٨/١) وحلية الأولياء (٢٠/٣) وتاريخ الصحابة للبستي (٢٤)ت(٤٥)

<sup>(</sup>۷) راجع: السيرة لابن كثير (٣١٣/٤) واسد الغابة (١/٣٥١) والمعجم الكبير للطبراني (١/٣٦٩) بارقام (٧٧٠، ٧٨٠)

<sup>(</sup>A) في 1 . عبيد الله ، والمثبت من(ب) وسيرة ابن كثير (٣١٣/٤) والفصول لابن كثير (٢٢٧) وتهذيب الأسماء اللغات للنووى (٢٨/١)

<sup>(</sup>٩) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>۱۰) ابن سید الناس (۲۸۷/۲) وسیرة ابن کثیر (۲۱۳/٤) .

<sup>(</sup>۱۱) سَيِّةَ ابْنَ كَثَيْرِ (٢/٤/٤) وَأَبِنَ سَيْدِ النَّاسِ (٣/٨/٣) وَأَسِدِ الغَابِةِ (٢٠١/١) بِرَقْمَ (٣٧٨) والفَصول (٢٢٧) وتهذيب الإسماء واللغات للنووي (٢٨/١)

بَدْرٌ : أَبُو عَبْدِ الله ، ذكرهُ ابنُ الأثير وغيرُهُ .

ابْنُ يَزِيدَ : ذكرهُ (١) ابْنُ إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ محمَّد الصَّيْرَقُ في المَوَالي (٢) . ثَوْبَانُ بَنُ بُجْدُد (٣) \_ بضمَّ الموحدةِ ، وسكونِ الجِيمِ ، ودَالَيْنَ مُهْمَلَتَيْنِ ، اَوَّلُهُمَا مضمومةً \_ وقيلَ : ابْنُ جَحْدَر منْ اهْلِ السَّرَاةِ \_ موضعُ بِينَ مكةَ واليَمَنِ \_ وقيلَ : إنّهُ من حِمْيَرَ ، وقيلَ : إنّهُ مِنْ الْهَانَ [ اصَابِبَهُ سِبَاءُ ] (٤) ، فاشْتَراهُ النَّبِيُ عَيْقُ وَاعْتَقَهُ ، وحَيَّرهُ إِنْ صَاءَ يرجِعُ إلى قومهِ ، وإنْ شَاءَ يَثْبُتُ [ عنْدهُ ] (٥) ، فإنّه [ منهم ] (٦) مِنْ اهْلِ البَيْتِ ، فأقامَ عَلَى وَلاءِ رَسُولِ الله عَيْقُ ، ولم يفارقهُ حضرًا ولا سفرًا ، حتَّى تُوفِّ رسُولُ الله عَيْقِ ،

حَاتِمٌ غَيْر مُنْسُوبِ ، أَخْتَلقهُ بعضُ الكذَّابِينَ ، فروَى أَبُو إِسْحَاقَ الْسَتَمْلِي ، وأَبُو مُوسَى من طريقهِ : أنّه سمِع نصر بن سفيانَ بنِ أحمدَ بنِ نَصْر يقُولُ : « سَمِعْتُ حَاتِماً يقولُ : اشْتَرَانِي رَسُولُ الله ﷺ بثِمانيةَ عشر دينارًا ، فأَعْتقَنِي ، فكنتُ معهُ أربعينَ سنةً ، قالَ اللهُ تَمْلُى : كانَ نصرُ يقولُ : إنّهُ أتَى عليهِ مائةٌ وخمسٌ وستُّونَ سنةً .

قَالَ الْحَافِظُ : فَعَلَى زَعْمِهِ يكُونُ حَاتِمُ المذكورُ عَاشَ إلى رأْسِ الْمَائَتِيْنِ ، وهَذَا هُوَ الْحَالُ سِينه (٧) .

حُنَيْن \_ بنونٍ آخره ، مُصَغَّرٌ (^) :

رَفَى البُخَارِيِّ فَ « تاريخهِ » وسمُّويَه : أنّه كانَ غُلامًا للنَّبِي ﷺ ، فوهبَهُ للعبَّاسِ عَمَّه ، فَأَعْتَقَهُ ، وَكَانَ يخدُمُ النَّبِي ﷺ ، وكانَ إِذَا تَوضَّا خرجَ بِوُضوبِهِ إِلَى اصْحَابِهِ ، فَحَبَسَهُ حُثَيْنٌ ، فَشَكُوهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : « حَبَسْتُهُ لاَشْرَبَهُ » (٩) .

دَوْسُ : ذكره ابنُ مَنْده ، وَأَبُونُعَيْم [ظ ٢٥٨] في مَوَالِي رسول ِ الله ﷺ (١٠). ذَكْوَانُ : يَأْتِي فِي طَهْمَانَ (١١).

<sup>(</sup>۱) في ب د ابوء .

<sup>(</sup>۲) اسد الغابة (۲۰۱/۱) برقم (۳۷۸) .

<sup>(</sup>٢) شرح المواهب (٣٠٧/٣) والمشاهير (٨٥) وتهذيب الأسماء واللغات للنووى (٢٨/١) والقصول (٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) ماين الحاصرتين زيادة من (ب) .

<sup>(°)</sup> مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٦) في (ب) د منا ، .

<sup>(</sup>V) عيون الاثر (۲/ ۳۹۸) .

<sup>(</sup>٨) عيون الأثر (٣٩٨/٢).

<sup>(</sup>۹) شرح الزرقانی (۳۰۱/۳). (۱۰) عیون الاثر (۳۹۸/۳).

<sup>(</sup>١١) سيرة ابن كثير (٤/٤) وابن سيد الناس (٣٩٨/٢) والمشاهير (٥٣) وتهذيب الاسماء واللغات للنووى (١٨/١) والقصول لابن كثير (٢٢٧) .

رَافِعُ (١): ويقالُ أَبُو رافع ، ويقَالُ لَهُ: أبو البَهِى - بفتح الباءِ الموحَّدةِ ، وكسْر الخفيفة \_ وَهَبَهُ خالدُ بنُ سعيدٍ لرَسُولِ الله ﷺ ، فَقَبَّلَهُ واعْتَقَهُ (٢) .

رُوَيْفِعُ (٣) : عدَّة النَّوويُّ في « تهذيب الْأَسْماءِ » فيهم (٤) .

ربَاحُ <sup>(ه)</sup>: كانَ يأذنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَحْيَانًا ، قال الطبرى : كان أسودَ <sup>(٦)</sup> . رُوَيْفِعُ اليَمَانِيُّ (٧) : ذكرَهُ مصعَبُ الزُّبيدِيُّ ، وابنُ أبي خَيْثمةَ في مَوَالي النَّبِيِّ ﷺ . زيْدُ بنُ حَارثَةً - بِحاءٍ مهملةٍ ، ومثلَّثةٍ - الكَلْبِيُّ ، يُقالُ لَهُ : حِبُّ رَسُولَ ِ اللَّهِ ، الكُلْبِيُّ ،

اسْتُشْهِدَ بِمؤْتَةً ، سنَةَ ثمانِ منَ الهجْرةِ (^) .

زَيْدُ : أَبُو يَسَار . زَيْدُ : جَدُّ هَلال \_ بِنْ يَسَار بِنِ زَيْدٍ (٩) .

زَيْدُ بنُ بَوْلاً ع موحدةٍ \_ ذكرهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، وابنُ الْجوذِيّ ، والنَّوَويُّ في موالى النَّبِيّ (١٠)

سَابِقُ (١١): ذكرهُ ابنُ الجَوْزِيِّ في موالي رَسُولِ الله ﷺ ، ونَصِّ على صُحِبتهِ الطَّبَرَانِيُّ ، وابنُ قانع ، والبَّاوَرْدِيُّ ، وقالَ أبو عُمر : لاتصبُّ له صحبةً .

سالم غير منْسوب (١٢)، ذكره أَبُو نُعَيْم، وأَبُو مُوسَى في موَالي النَّبِيِّ عِيد . سعد : ذكره ابن عبد البر في موالي النبي ﷺ .

[ روى الإمام أحمد ، وأبو يعلى - برجال الصحيح - عن سعد مولى أبي بكر - رضى الله تعالى عنهما ، وكان يخدم النبي ﷺ ، وكان يعجبه خدمته ، فقال : يا أبا بكر أعتق

<sup>(</sup>١) تهذيب الإسماء واللغات للنووى (٢٨/١) والفصول في اختصار سيرة الرسول لابن كثير (٢٢٧) .

<sup>(</sup>٢) أبن سيد الناس (٣٩٧/٢).

<sup>(</sup>٣) رويفع بن ثابت البكرى الأنصاري سكن مصر ، وحديثه عند اهل مصر . انظر: الثقات (١٢٦/٣) هو البلوى راجع: الطبقات (١٧٤/٧) في الإصابة فرق بينه وبين البلوى ، راجع الإصابة (٢٢/١٥) وتاريخ الصحابة (١٠٠)ت(٤٣٤) وابن كثير في السيرة (٣١٥/٤) والمشاهير (٩٥) والقصول (٢٢٧) . (٤) تهذيب الأسماء واللغات للنووى (١٨/١).

<sup>(0)</sup> رباح مولى رسول اش 鄉 ، له صحبة .

راجع: الثقلت (١٢٨/٣) والإصابة (٥٠٢/١) وتاريخ الصحابة (١٠٠)ت(٤٣٨).

<sup>(</sup>٦) السيرة لابن كثير (٢/٤/٤) وشرح المواهب (٣٠٧/٣) وعيون الاثر (٣٩٨/٢) وتهذيب الاسماء واللغات للنووى (٢٨/١) والقصول لابن كثير (٢٢٧).

<sup>(</sup>٧) السيرة لابن كثير (٢١٥/٤) وتهذيب الاسماء واللغات للنووى (٢٨/١) والفصول (٢٢٧) .

<sup>(</sup>٨) السيرة لابن كثير (٢١٥/٤) وتهنيب النووى (٢٨/١) والفصول (٢٢٧) .

<sup>(</sup>٩) السيرة لابن كثير (٢١٥/٤) وتهذيب النووى (٢٨/١) والقصول (٢٢٧) . . (١٠) تهذيب الاسماء للنووى (١/ ٢٨) والقصول (٢٢٧) .

<sup>(</sup>۱۱): تهذیب النووی (۱/۸۱) والفصول (۲۲۷).

<sup>(</sup>۱۲) عيون الاثر (۲۹۸/۲) وشرح الزرقاني (۳۰۷/۳) والفصول (۲۲۷) وتهذيب النووي (۲۸/۱) .

سعدا ، أتتك الرجال ، أعتق سعدا ، أتتك الرجال ، أعتق سعدا أتتك الرجال ] (١) . [ سعيد بن زيد : ذكره الدمياطي . ومغلطاي في موالي النبي ﷺ ] (٢) .

سعيدُ بن حَيْوَة : والدُكندير ، ذكرهُ ابنُ الجوزِيِّ ف مَوَاليهِ عليه الصّلاة والسلام .

سَفِينَةً - بفتح السّينِ المهملةِ ، وكسرِ الفاءِ - مختلفٌ في اسْمِهِ ، فقيلُ : مِهرانُ . قالَ الإَمَامُ النَّوَوِيُّ في « تَهْذيبِ الأسْمَاءِ واللَّفَاتِ » (٢) هذا قولُ الأكثرينَ ، وقيلَ : أَحْمَرُ : قالَهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، الفَضْلُ بنُ ذُكَيْنِ وغيرُهُ وقيلَ : رَوْمَانُ ، وقيلَ : بحرانُ ، وقيلَ : عَبْسٌ ، وقيلَ قَيْسٌ ، وقيلَ : عُبْسٌ ، وقيلَ : عَبْسٌ ، وقيلَ : عُمْدُ وقيلَ : عُمْدُ الشّينِ نونُ ساكنةً ثم موجّدةً - وقيلَ : عُمَيْرٌ ، حَكَاهُ الحَاكمُ : أبو عَبْدِ الرّحَمَن ، هذا قَوْلُ الأكثرينَ .

وقيلَ : أَبُو البِحْتريّ ، لَقَّبَهُ النَّبِيُّ ﷺ سَفِينَةَ (٤)

فَروَى الإِمَامُ أَحِمدُ عِنْهُ ، قَالَ : كُنّا فِي سَفَر ، فَكَانَ كَلَّمَا أَعْيَا رَجُلُ الْقَى على ثِيَابَهُ وَتَرْسًا ، أَوْ سيفًا حتّى حملتُ منْ ذَلك شيئًا كثيرًا ، فقَالَ النّبِي ﷺ : « احْمِلْ فإنّمَا انْتَ سَفِينَةً » فَلَوْ حملتُ يَوْمَئِذٍ وَقْرَ بَعِيرِ أَوْ بَعِيرِيْنِ ، أو ثلاثةٍ ، أو أَربِعةٍ ، أو خمسةٍ ، أو سِتّةٍ ، أو سَبْعةٍ ، ما ثَقُلَ على إلا أَنْ يَحْفُو .. (٥)

كَانَ مِنْ مُولِّدِى الْعَرَبِ، وقيلَ : مِنْ أَبْنَاءِ فارِسٍ،

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم : سمعتُ أَبِي يقولُ : اشْتَراهُ رَسُولُ الله ﷺ فأَعتقهُ . وقالَ آخرونُ : أعتقتهُ أُمُّ سلمةَ ، فيقالُ لَهُ مولَى رَسُولِ الله ﷺ ، ومولى أُمِّ سلمةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْها .

قالَ ابن كثير: هذا هو المشهورُ في سبب تسميتهِ سفينة .

قال الطبرى : كَانَ أسودَ مِنْ مُولِّدِي العربِ ، وأصلهُ منْ أبناءِ فارس مِقِي إلى زمَانِ الحجَّاجِ (٦).

<sup>(</sup>۱) مابين الهاصرتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) ملبين الحاصرتين زيادة من (ب) وانظر: الفصول لابن كثير (٢٢٧) وتهذيب النووى (٢٨/١).

<sup>.</sup> **(**\*^/1) (**\***)

<sup>(</sup>٤) عيون الأثر (٢٩٨/٢) وشرح المواهب للزرقاني (٣٠٨/٣) والمشاهير (٧١) والسيرة لابن كثير (١٦/٤، ٣١٧) .

<sup>(</sup>٥) يحفو : أحفى السؤال : ردده والح عليه وبرح به ، وأحفيته : حملته . هامش سيرة أبن كثير (٣١٦/٤) .

<sup>(</sup>٦) السير النبوية لابن كثير (٣١٥/٤).

سَلْمانُ الفَارِسِّيُ : أَبُو عَبْدِاللهِ (١) . سَنْدَر (٢) :

شُقْراَنُ - بضِم الشين المعجمة - الحبشيُّ ، [ ويقالُ : فارسي ] (٢) واسْمهُ : صالح / [ و ٣٥٩ ] بنُ عَدِي ، شَهد بدرًاواً عُتِقَ بعدَهَا ، وكان فيمَنْ غَسَّلَ النَّبِيُّ وكان عبدًا [ حبشيا ] (٤) لعبد الرحمَن بنِ عَوْفٍ ، فَأَهْدَاهُ للنَّبِي ﷺ ، وقيلَ : بلِ اشْتراهُ (٥) . شَمْعُون - بشينِ معجمةٍ ، وعينٍ مهملةٍ - وقيلَ : بإهمال الشّينِ . والأوَّلُ : أكثَرُ - ابْن زيدِ بنِ خُنَافَةً - بخاءً معجمةً ونونٍ ، وفاءٍ (١) .

أبُو رَيحانةَ الأَزْدِيِّ (٢)، ذَكرهُ ابن سَيدِ النَّاسِ ، ومُغْلِطَايُ ، أَيْ : في الموالى . صَالِحٌ : عدَّهُ النُّوويُّ في « تهذيبِ الأسماءِ » منْهُمْ ، [ ولم ينسبه ] (٨). ضُمَيرةُ بن أبي ضميرة الحميريُّ (٩).

طَهْمَانُ أَوْ بَاذَامُ ، أَوْ ذكوانُ ، أَوْ كَيْسَانُ ، أَوْ مِهِرانُ ، أَوْ هُرْمُزُ : هَذه الاسماءُ مسمَّاةً عَلَى شَخْصَ وَاحِدٍ (١٠).

عُبَيْدُ أَلله بن أَسْلَم : ذكرهُ ابنُ الجوزِيّ ، والنَّوويّ ، وابن سيّد النَّاس ، ومُغْلِطَايُ ف المَوالي (١١).

عُبَيْدُ بنُ عبدالغفّار (١٢).

عمْرُون : ذكرهُ العراقيُّ في الدرد .

فزارة : ذكره العراقيُّ في سيرته .

<sup>(</sup>١) مولى الإسلام ، اصله من فارس ، وتنقلت به الأحوال إلى ان صار لرجل من يهود المدينة ، فلما هاجر رسول اش 海 إلى المدينة اسلم سلمان ، وامره رسول اش ﷺ فكاتب سيده اليهودى ، واعلنه رسول اش 海 على اداء ماعليه ، فنسب إليه ، وقال : « سلمان منا اهل البيت ،

انظر: عيون الاثر (٣٩٨/٢) وشرح الزرقاني (٣٠٩/٣) والمشاهير (٧٦) وسيرة ابن كثير (٤٣١٦/٤) والفصول لابن كثير (٢٢/٧) وتهذيب الاسماء واللفات للنووى (٢٨/١).

<sup>(</sup>۲) عيون الاثر (۲/۸۹۸) وشرح الزرقاني (۳۰۷/۳).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب) . وانظر: الفصول لابن كثير (٢٢٧) وتهنيب الاسماء واللغات للنووى (٢٨/١) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٥)السيرة لابن كثير (٢/٧١) وعيون الاثر (٣٩٨/٢) والمشاهير (٥٣) وشرح الزرقاني (٣٠٧/٣) .

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقانی (۳۱۰/۳).

<sup>(</sup>٧) عيون الاثر (٢/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>A) ساقط من (ب) وانظر: الفصول لابن كثير (٢٢٧) وتهذيب الاسماء واللغات للنووى (٢٨/١). (٩) عيون الاثر (٣٩٨/٢) والسيرة لابن كثير (٢١٧/٤).

<sup>(</sup>١٠) عيون الاثر (٣٩٨) والمشاهير (٥٣) وأبّن كثير (٢١٨/٤) .

<sup>(</sup>۱۱) عيون الاثر (۳۹۸/۲) والسيرة لابن كثير (٤/٨/٣) وتهذيب النووى (١٨/١) .

<sup>(</sup>١٢) عيون الاثر (٢٩٨/٢) والقصول (٢٢٧) وتهذيب النووى (١٨/١).

فُضَالَةُ الیَمَانِیّ : نزلَ الشَّامَ (1) . قَفیزٌ (7) \_ بقافٍ وفاءٍ وآخره زای . قُصَیر عده النووی فی « تهذیب » الأسماء فیهم (7)

كَركَرةُ : قال ابنُ قرقول \_ بكسر الكافَيْنِ وفتحهمًا وهُوَ الأكثرُ . وقالَ النَّوويُ \_ بفتح الأولَى ، وكسْرهَا ، وأما الثَّانيهُ فمكسورة ، وقيل بفتحها ، كان على ثَقَل النَّبيّ ﷺ ف بَعْض غَزَواتِهِ (٤) .

مَأْبُورُ (٧) بالباءِ الموحدةِ \_ القِبْطِيُّ أهداهُ المقوقسُ للنَّبِيِّ ﷺ .

محمّد بنُ عبد الرحمَن : ذكرهُ ابنُ الأثِيرِ في مواليهِ عليه الصلاة السلام (^). محمّدٌ آخرَ ، قيلَ كانَ اسمهُ ناهية (٩) ، فسمّاه رسول الله ﷺ محمدا ذكره ابن الأثير في الموالي (١٠).

مِدْعَمُ - بكسر الميم ، وسكونِ الدَّالِ ، وفتح العين المهملتين - وكانَ أَسْودَ مِنْ مُولِّدِى حِسْمَى (١١) - بالحاءِ المكسورةِ ، والسِّينِ والمهملتينِ ، اسمٌ مقصورٌ أهداهُ رفاعةُ بنُ زيدٍ الخرامِيُّ .

قَالَ الزَّرْكِشِيُّ ، وقيلَ اسمُهُ : كَرْكَرَةُ ، اخْتُلفَ هِلْ أَعْتقهُ رسُولُ اللهِ ﷺ ؟ أَوْ مَاتَ عَبْدًا ؟ (١٢)

<sup>(</sup>۱) السيرة لابن كثير (۲۱۸/٤) والقصول (۲۲۷) وتهذيب النووى (۲۸/۱) .

<sup>(</sup>٢) السيرة لابن كثير (٣١٩/٤) .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء واللغات للنووى (١/ ٢٨) والقصول (٢٢٧) .

<sup>(</sup>٤) السيرة لابن كثير (٢١٩/٤) وتهذيب النووى (٢٨/١) والقصول (٢٢٧)

<sup>(</sup>٥) عيون الأثر (٢/ ٣٩٨) وتاريخ الصحابة (٢٢١) .

<sup>(</sup>٦) السيرة لابن كثير (٢١٩/٤) وتاريخ الصحابة (٢٢٠) والمشاهير (٥٣) وتهذيب النووى (٢٨/١).

<sup>(</sup>۷) السيرة لابن كثير (۲۱۹/۶) وشرح الزرقاني (/۳۰۸) وعيون الاثر (۲۹۸/۲). وتهذيب النووي (۲۸/۱) والفصول (۲۲۷).

<sup>(</sup>A) عيون الأثر (۲/ ۳۹۸) :

<sup>(</sup>٩) في ب ماياهية ، .

<sup>(</sup>۱۰) عيون الاثر (۲/ ۳۹۸).

<sup>(</sup>۱۱) حسمى بالكسر والسكون ارض ببادية الشام بينها وبين وادى القرى ، ليلتان تنزلها جذام ، المعجم ، وانظر : تهذيب النووى (۲۸/۱) .

<sup>(</sup>۱۲) السيرة لابن كثير (۳۱۹/۶) وشرح الزرقاني (۳۰۷/۳) وعيون الاثر (۳۹۸/۲) . وتهنيب الاسماء واللغات للنووى (۲۸/۱) والفصول لابن كثير (۲۲۷) .

مكحُولُ: ذكرهُ ابنُ الأثيرِ في مَوَالِي النَّبِيِّ ﷺ (١). مِهْرَانُ (٢)

ميمونُ كذلك ، وكذا ذكرهُ النَّوويُّ ف « تهذيب الأسماء » (٢) .

نَافِعٌ أَبُو السَّائِبِ (٤) : ذكرهُ ابنُ عساكرَ وغيرُه ، قالَ ابن سَيدِ النَّاسِ : وهُوَ أَخُو عِن (٥) .

نبيلُ : ذكرهُ النُّووِيُّ وابن سَيِّدِ النَّاسِ في الموَالي (١)

نُبَيْهِ : منْ مُوَلَّدِي الشَّراة (٧) .

نُفَيْعُ: [ ويقالُ: مسروح ] (^) ويقالُ: نافعُ بنُ مسْرُوحٍ ، والصّحيح: نافعُ بنُ الحارثِ بنِ كَلَدَةَ \_ بفتحتَيْن (٩) .

أبو بكرةً - بفتح الموحدة - نزَلَ إلى النَّبِيِّ ﷺ من سُورِ الطَّائِفِ ف بكْرَه ، فسمَّاهُ أَبَا بكرٍ : ماتَ سنةً إحْدَى وخمْسِينَ (١٠).

نُهيْكُ (۱۱) ...

هُرْمُزُ : أبو كَيْسَانَ ، ذكرهُ النوويُ ، وجعله غير طَهْمَانَ ، الذي قيلَ : هُرْمُز (١٢). هِشَامٌ : ذكرهُ ابن سَعدٍ في مَوَالى النَّبِيِّ ﷺ (١٣).

هلالُ بنُ الحارثِ: أو ابن ظُفَر ، أَبُو الحمراءِ ، نَزَلَ حمصَ (١٤).

وَإِقَدُ ، أَوْ أَبُو وَاقِدٍ /ذَكرهُ ابن عساكرَ والنَّوويُّ في المَوَالي (١٥) [ ظ ٢٥٩] :

وَرْدَانُ : ذكرهُ النَّوويُّ ، وأبُو سعيدٍ النَّيْسَابُوريّ (١٦)

يَسَارُ : يُقَالُ : إِنَّهُ الَّذِي قَتلهُ العُرَنِيُّونَ ، ومَثَّلُوا بِهِ (١٧).

<sup>(</sup>۱) عيون الأثر (۲/۸۳) والمشاهير (۱۸۳) وتاريخ البخارى (۲۲/۸).

<sup>(</sup>۲) السيرة لابن كثير (۲/۹/۶) .

<sup>(</sup>٣) السيرة لابن كثير (٣١٩/٤) وتاريخ الصحابة (٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الصحابة (٢٥٠) والسيرة لابن كثير (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>٥) السيرة لابن كثير (٣٢٠/٤) وعيون الاثر (٣٩٨/٢)

<sup>(</sup>V) عيون الأثر (۲/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>۸) زیادة من (ب) (۹) تاریخ الصحابة (۹۱

<sup>(</sup>٩) تاريخ الصحابة (٢٤٩) وعيون الاثر (٣٩٨/٢).

<sup>(</sup>۱۰) عيون الاثر (۳۹۸/۲) .

<sup>(</sup>۱۱) عيون الأثر (۳۹۸/۲) وتاريخ الصحابة (۲۰۳) (۲۰) مدت اللف (۲/۱۵۳۸ متند، الملسماء والفات (۱/۱

<sup>(</sup>۱۲) عيون الاثر (۳۹۸/۲) وتهنيب الاسماء واللغات (۲۸/۱) والفصول (۲۲۷) . ۳۰ (۲۲) عيون الاثر (۲۸/۲) . وتهنيب النووى (۲۸/۱) والفصول (۲۲۷) .

<sup>(</sup>١٤) تاريخ الصحابة (١٤).

<sup>(</sup>۱۰) شرح الزرقاني (۳۰۹/۳)وعيون الاثر (۳۹۸/۲) وتهديب النووي (۲۸/۱) .

<sup>(</sup>١٦) عيون الأثر (٢/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>۱۷) السيرة لابن كثير (٢٢١/٤) وشرح المواهب (٣٠٧/٣) وتهذيب النووى (٢٨/١).

رُوى عن سَلمةَ بنِ الأكوعِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : كَانَ لرسُولِ الله ﷺ غلامٌ يُقالَ لَهُ : يَسَارُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ يُحَسِّنُ الصّلاةَ فاعْتقهُ .

أَبُو اثيلة : ذكرهُ النَّوويُّ في الموالي ، قالَ النَّوْويُّ في « تهذيبِ الأسماء » اسمهُ : أَسْلَم ، وقيلَ : غيرَ ذلك (١).

أَبُو أُسَامَةً : عدَّهُ النَّورِيُّ في « تهذيب الأسماء » فِيهِمْ (٢) . أبُو البشِير : ذكرهُ ابُو موسى في الموّالي (٣) .

أَبُو بَكِرةَ : عدّه النوويُّ ف « تهذيب الأسماء فيهم (٤). أَبُو الحمراء السُّلَميُّ مختلفٌ ف اسْمه (٥).

أَبُو رَافِعٍ .

قال النووى ف « تهذيب الأسماء » اسمه : اسلم ، وقيل غير ذلك ، والدُ البهاء بن ابى رافع ، ذكره ابن عساكر في الموالى ، وقال : راعى رسول الله ﷺ (٦).

أَبُو رَيْحَانَةً (٧).

ابُو سَلْمَى ، ويقالُ : ابُو سَلَام ٍ رَاعِي رَسُول ِ الله ﷺ (^) .

[ أبُو السَّمْحِ : قيل : اسْمُهُ : أبو إياد ، فلا يدرى أين مات ] (١) . أبُو صَفِيَّة : ذكرهُ أبنُ عساكرَ ، وابنُ الأثِيرِ ، والنوويُّ في « تهذيب الأسماء » في موالي النَّبيُّ ﷺ (١٠).

أَبُو ضميرة : قال البُخاريُّ اسمه : سعدُ الحِمْيَريُّ من ال ذِي يَزَن (١١).

<sup>(</sup>١) عيون الأثر (٣٩٧/٢) وتهذيب الأسماء واللغات للنووى (١/٨٨) والغصول لابن كثير (٢٢٧).

<sup>. (</sup>YA/1) (Y).

<sup>(</sup>٣) عيون الإثر (٣٩٨/٢) . (٤) عيون الاثر (٣٩٨/٢) وشرح الزرقاني (٣١٠/٣) .

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني (٣٠١/٣) .

<sup>(</sup>٦) شيح الزدقاني (٣٠٨٠ ٢٠٣/).

<sup>(</sup>V) عيون «الأثر (٢/٣٩٨) .

<sup>(</sup>٨) تاريخ الصحابة (٢٧٣).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ب) وانظر: شرح الزرقاني (٣٠١/٣) وتاريخ الصحابة (٢٧١) وعيون الأثر (٣٩٨/٢).

<sup>(</sup>۱۰) السيرة لابن كثير (٣٩٨/٢) وعيون الأثر (٣٩٨/٢) . (۱۱) السيرة لابن كثير (٢/١٠)

<sup>(</sup>۱۱) السيرة لابن كلير (۲۲۲/٤).

- أَبُو عُبَيْدٍ (١).
- أَبُو عُشَيْبِ بالياء على الصّحيح وقيل: بالميم وفَرَّق بعضُهمْ بينهما، واسْمهُ احمد، ويقالُ: مرَّةُ (٢).

#### أبو قَيْلَةً :

- أبُو كبشة الأنماري من أنمار مَذْجِع على المشهور، في اسْمة أقوال: أشهرها سُليم (٢) \_ بالتَّصفير \_ شهد بدرًا ، ويقال: أوس ، شهد بدرًا وأُحدًا ، وما بعدها من المشاهد ، وتوفّ يوم استخلف عمر بن الفطّاب رضى الله تعالى عنه .
- أَبُو لُبَابَة : ذكرة محمد بن حبيب ، [قال ابن الأثير : كان حبشيًا ، وقيل : نُوبيًا ] (٤) ، وأبُو سعيد النَّيسَابُوري في مواليه ﷺ (٥) .
- أَبُو لَقِيط : ذكرهُ ابنُ حبيب ، قال ابن الأثِير : كان حبشيًّا وقيل : نُوبِيًّا (٦) .
  - أَبُو مُوَيْهِبَةِ مِنْ مولّدِي مُزينة ، لايعرفُ اسْمهُ (V).
- أبُو هند الحجام : ابْتاعه رسُولُ الله على مُنْصَرفه مِنَ الحُدَيْبِيَةِ ، وأَعْتَقَهُ ، ذكرهُ أَبُو سعيد النَّيْسَابُوري وغيره (^) .
  - أَبُو وَاقِدٍ : ذكره ابن سيّد النّاس ، ومُغْلَطَاى . (1)
     أَبُو النّيسُر : ذكرهُ أبُو سعيد النّيسابُوريّ ف الموالى .

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ - برجالِ ثقاتٍ - عنْ أنس رَضَى الله تعالى عنْه ، قالَ : كَانَ لرسُولِ اللهُ عَنْهُ مَوْلَيَانِ : حُبَشَىُّ وقِبْطَىُ فَاسْتَبًّا يَوْمًا ، فقالَ أَحدُهُمَا : يا حَبَشَىُّ ، وقالَ الآخَرُ : يا قِبْطِیُّ فقالَ رسُولُ الله ﷺ لَهُما : «لَا تَقُولَا هكذَا ، إِنَّمَا أَنْتُما رَجُلَانِ لآلِ مُحمَّدٍ » .

<sup>(</sup>١) عيون الأثر (٢٩٨/٣) وتهذيب الإسماء (٢٨/١) والقصول (٢٢٧) :

<sup>(</sup>٢) عيون الاثر (٢٩٨/٢) وتاريخ الصحابة (٢٧١) والسيرة لابن كثير.

<sup>(</sup>٣) عيون الاثر (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>ع) ملبين الماصرتين زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٥) عيون الأثر (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>١) عيون الاثر (٢٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٧) عيون الاثر (٢٩٨/٢) وتاريخ الصحابة (٢٧٠) والسيرة لابن كثير (٤/٤٢)

<sup>(</sup>٨) تاريخ الصحابة (٢٧٣) .

<sup>(</sup>٩) عيون الاثر (٢/ ٣٩٨) .

قال ف « زادِ المعادِ » وَاسْتَحْسَنَ ﷺ الرقيقُ ف الإماءِ والعَبِيدِ ، وكانَ مَواليهِ وعتقاؤهُ من العَبيدِ أكثرَ مِنَ الإمَاءِ .

رَوَى التَّرْمِذِيُّ ، عن أَبَى أَمَامَةً () عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّارِ ، و ٢٦٠] امْرَأُ مُسْلِمًا كَانَ [ فَكَاكَةُ مِنَ النَّارِ ، [ و ٢٦٠] امْرَى مَسْلِمً اعْتَقَ امْرَاتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَةُ مِنَ النَّارِ ، يجزي كل عضو منهما عضوا منه » (٢) . « وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكة من الناريجزي كل عضو منها عضوا منها » فكان أكثر عتقائه على من العَبِيدِ ، وهذَا أحدُ المواضع الخمسةِ التي يكونُ الأنثى منها على النَّصْفِ من الذّكرِ ، والثّاني : العقيقةُ فإنّها عنِ الذكرِ بشاتَيْن ، وعن الأنثى بشاةٍ ، والثّالث : الشهادةُ ، والرابع : الميراث ، والخامسُ : الدِّيةُ .

### والله سبحانة اعْلَمُ



<sup>(</sup>۱) لبو امامة البامل ، اسمه الصدى بن عجلان بن وهب ، مات سنة ست وثمانين ، وهو ابن إحدى وتسعين سنة . له ترجمة ق : طبقات ابن سعد (۱۱/۷) واسد الغابة (۱۲/۲ ، ۱۹/۲) .

<sup>(</sup>۲) ملين الحاصرتين زيادة من (ب) . (۲) ملين القوسين زيادة من سنن الترمذي (۱۱۷/٤) برقم (۱۰٤۷) قال لبوعيسي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا المحه

قال ابوعيسي : وفي الحديث مايدل على أن عتق الذكور للرجال افضل من عتق الإناث ، لقول رسول الله ﷺ : « من اعتق امرا مسلما ، كان الكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضوا منه ، الحديث صُبحٌ في طرقه .

### الباب الثاني

# في ذكر إمائه ﷺ وهن :

أَمَةُ الله بنتُ رُزْيْنَةً : والصَّحِيحُ : أنَّ الصَّحبةَ الأمِّها [ رُزَيْنَة ] (١) .

أُمَيْمَةُ : كَانَتْ تُوَضِّى مُ رَسُولَ الله ﷺ ، ذكرها ابْنُ السَّكنِ في الموالي (٢) .

بركة : أم أيمن وأم أسامة بن زيد بن حارثة ، وهي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين (<sup>۳)</sup> ، حاضنة رسُول الله ﷺ ، آمنت قديمًا ، وهاجَرت الهِجْرتين ، كذا قاله أبو عُمر .

وقالَ الحافظُ : إِنَّهاَ لم تُهَاجِرْ إلى الحبشَةِ ، ماتَتْ ف أوَّل خلافةِ عثمانَ ، وهِيَ غيْرُ بَرَكةً أُمِّ أَيْمن الحبشَية (٤) .

- بَرِيرَةُ : رَوَى ابنُ ابى شَيبةً ، عنْ عبدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ ، قالَ : كانَ رسُولُ الله ﷺ إِذَا اسْتيقَظَ مِنَ اللَّيْلِ ، دَعَا جاريةً يقالُ لَهَا بَرِيرَةُ . قالَ الحافظُ : وَيُحتملُ أَنَّها مولاةُ عائشةَ ، وتُنْسبُ إِلَى وَلاَءِ رسُولِ الله ﷺ مَجَازًا (٥).
  - خَضِرةُ ذكرهَا ابْنُ سعْدٍ ، وابن مَنْده والبَاوَرْدِي (٦) .
- ♦ خُلَيْسَةُ بالخاءِ المعجمةِ جاريةُ حفصةَ بنتِ عُمَر ، ذكرهَا ابنُ كثيرِ في مَوَالي رسُولِ الله ﷺ (٧).
  - خُوْلَةُ : جدُّةُ حفْص بنِ سعيدٍ ، ذكرهَا أبُو عُمَرَ (^) .
  - رَبِيحَةً براءٍ ثم موحدةٍ ، ثم مثناةٍ تحتيةٍ ، ثم حاءٍ مهملةٍ (١).
    - القرظية : ذكرها الدمياطي ف « أماليه » .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة من(ب) انظر: السيرة النبوية لابن كثير (١/٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) السيرة لابن كثير (٤/ ٣٧٥) وعيون الاثر (٣٩٩/٣) والفصول (٢٧٧) والمعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ١٩٠) برقم (٤٧٩) قال ق المجمع (٢١٧/٤) وفيه يزيد بن سنان الزهاوى ، وثقه البخارى وغيره والاكثر على تضعيفه ، وبقية رجله ثقات .

<sup>(</sup>٣) في الإصابة: حصن بن حصبن .

<sup>(</sup>٤) السيرة لابن كثير (٤/٣٢٥) وعيون الاثر (٣٩٨/٢) والفصول (٢٢٧) .

<sup>(</sup>ه) السيرة لابن كثير (١/٣٣٦) . (٦) ق ب ، البلاذرى ، وانظر : السيرة لابن كثير (١/٣٦٦) وعيون الأثر (٢٩٩/٢) والقصول (٢٣٧) والمعجم الكبير للطبرانى (٢٠٠/٢٤) برقم (٢٣٩) قال ق المجمع (٢٢٧/٩) ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۷) السيرة لابن كثير (۲۲۷/٤) .

<sup>(</sup>٨) السيرة لابن كثير (٤/٧٧٧) والمعجم الكبير للطبراني (١٢٩/٧٤) برقم (١٣٦) .

<sup>(</sup>٩) عيون الاثر (٢/ ٣٩٩) .

قالَ ابنُ عساكرَ : والصَّحِيحِ : انَّهَا كانتْ لِصَفِيَّةَ ، وكانَتْ تَخْدمُ رَسُولَ الله ، لكنْ رَوَى ابُو يعلَى ، وابنُ ابى عاصم أنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَبَى صفيةً يومَ قُريظةً فأعتقها وأمُهرها رزينة ، فَعلَى هَذا يكونُ اصلُّها للنَّبِى ﷺ لكنَّ الحقّ انَّ رَسُولَ الله ﷺ أَعْتق صفيةً وجَعل عِتْقها صداقَهَا (١)

- رَوْضَةُ ذُكرتُ ف حديثِ عمرو بنِ سعيدٍ الثَّقَفِي ف الرَّجل الَّذِي اسْتأذنَ ، وفِيهِ :
   فقالَ النَّبِيُ ﷺ لِإَمَةٍ لهُ يُقالُ لَهَا : رَوْضَة الحديث ، رواهُ ابن جريدٍ .
  - رُضْوَى : ذكرَها ابن سعد وغيرُهُ (۲) .
  - (۳) [ 響 ریحانة : ذکرت فی ازواجه
- و رُكَانَةُ : ذكرهَا الحافظ أبُو الحسنِ على بنُ المُفَضّل المَقْدِسيُّ في «طبقاتهِ».
  - / سَانيَةُ : ذكرهَا أَبُو مُوسَى المديني (٤) . [ظ ٣٦٠]

سُدَيسة (٥) \_ بفتح السّين عنْد الأكثرين ، ووقَعَ بخطِّ بعضهِمْ \_ بالتّصغير \_ الانصاريةُ ، ويقالُ : مولاةً حفصة بنتِ عُمر ، ذكرهَا ابنُ كثير في الإمَاءِ (١) . سلّمةُ : حاضنةُ إبْراهيم بْن سيّد الخلائقِ ، ذكرها ابنُ الأثير (٧) .

سَلْمَى : بفتح السِّينِ - أُمِّ رافع مولاةُ ابِي رافع ، ذكرهَا ابُو موسَّى في الإِمَاءِ (٨) .

سَلْمَى أُخْرى ذكرهَا ابن سعدٍ في «طبقاته» في ترجمةِ زينبَ بنتِ جحشٍ . قال الحافظُ: واظُنّها الّتي قبُّلهَا .

<sup>(</sup>١) السيرة لابن كلير (٢٩٨/٤) والمعجم الكبير للطبراني (٢٤/٧٢٤) .

<sup>(</sup>٢) السيرة لابن كثير (٢/٨٧٤) وعيون الاثر (٢/٩٩٦) والفصول (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٣) السيرة لابن كلير (٢٩٨/٤) ومابين الحاصرتين زيادة من (ب) وانظر: عيون الاثر (٢٩٩/٧) والفصول (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٤) في ب د المعنى ، السيرة لابن كثير (١٩٨٨) .

<sup>(</sup>٥) في النسخ د سدية ، والمثبت من المعجم الكبير للطبراني (٢٤/٣٠٥) برقم (٤٧٧) .

<sup>(</sup>٦) السيرة لابن كثير (٢/٨/٤) .

<sup>(</sup>V) السيرة لابن كثير (٤/ ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٨) السيرة لابن كلير (٢/٨/٤) وعيون الالر (٢٩٩/٣) وراجع: المعجم الكبير للطبراني (٢٩٧/٢٤) .

شيرين : أختُ ماريةَ القبطيةِ ، خالةُ إبراهيمَ ، وَهَبَهَا رسُولُ الله ﷺ لحسّانَ بنِ ثابتٍ (١) .

صفيةً خَادِمَةُ رسُولِ الله ﷺ .

عُنْقُودَةُ: أُمَّ مليح (٢) الحبشيةُ جَارِية عائشةَ ، يقالُ: كانَ اسْمها هدِيّة فسمًّاهَا رسُولُ الله ﷺ عُنْقُودَةَ ، روَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، ويقالُ اسْمُها: غُفَيْرةُ ـ بمعجمةٍ وفاءٍ مُصَغّرة ، ذكرهَا ابنُ كثير في الموالي (٢).

قلتُ : والمحديثُ الّذَى ذُكِرتُ فِيهِ باطلُ .

فِضَّيَّةُ : جاريةُ فاطمةَ ذكرهَا ابن كثيرٍ في الإماءِ ، وفيهِ نَظرٌ .

لَيْلَى : مولاةً عائشةً ، ذكرهَا ابنُ كثير في الإماءِ ، وفي ذَلك نظرٌ (٤) . ماريةُ القبطيةُ : أُم إِبْراهيمَ ، تقدّمَ ذكرُهَا معَ ذِكْر أمّهاتِ المؤْمنِين (٥) .

مَارِيَةُ بنتُ مُرْضِيَةً : مولاةُ النَّبِيِّ ﷺ وَتَكْنَى أُمِّ الرَّبابِ ، ولأمُّها صُحْبَةُ (٦) . مَيْمُونَةُ بنتُ سُعدٍ : ويقال : سَعِيد ، ذكرَهَا أبُو عُمَر ، وأبْن عسَاكِرَ في المَوالي (٧) .

ميمونَةُ بنتُ إبِي عَسيب : ويقال أَبِي عَنْبَسةَ ، قال أَبُو نُعَيْمٍ ، والصَّوابُ : الأوّل (<sup>A</sup>)

أُمّ ضُمَيْرة ، والدة ضُمَيرة (١) .

أُمّ عَيَّاشٍ \_ بمثناةٍ ومعجمةٍ ، وقيلَ : بموحدةٍ ومهملةٍ \_ بعثَها رسُولُ الله ﷺ معَ ابْنَتِهِ رقيةً ، حينَ زوَّجَهَا لعثمانَ (١٠).

<sup>(</sup>١) السيرة لابن كثير (٤/ ٢٢٩) والقصول (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٢) في ١ دام صبيح ، وكذا (ب) والمثبت من المصدر .

<sup>(</sup>٣) السيرة لابن كثير (٤/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) السيرة لابن كثير (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٠) السيرة لابن كثير (١/ ٢٣٠) وعيون الاثر (٢/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) السيرة لابن كلير (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٧) السيرة لابن كطير (١/ ٣٣٠) وعيون الاثر (١/ ٣٩٩) والفصول (٢٢٨)

<sup>(</sup>٨) السيرة لابن كلير (٤/ ٣٣١) وعيون الاتر (٢/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٩) السيرة لابن كثير (٤/ ٣٣١) وعيون الأثر (٢/ ٣٩٩) والقصول (٢٢٨) .

<sup>(</sup>١٠) السيرة لابن كثير (١/ ٣٣١) وعيون الاثر (١/ ٣٩٩) والقصول (٢٢٨).

### الباب الثالث

# في ذِكْرِ مَن خَدَمَهُ ﷺ مِنْ غَير مَوَالِيهِ ، وهم :

أَنَسُ بِنُ مَالِكَ بِنِ النَّضْرِ الْأَنْصَارِيُّ النَّجَّارِيُّ : أَبِوُ حَمِزةَ (٢) ، نزيلُ البَصْرَةِ ، خَدمَ رسُولَ الله على مَلَّةَ مَا اللهِ مَلَّةَ مَا اللهِ مَلَّةَ مَا اللهِ مَلَّةَ مَا اللهِ مَلَّةَ مَلَّا اللهِ مَلْ مَلْ مَلْ مَلْ المَديبيةَ وَمَا بَعْدَهَا ، عاشَ مِائَةَ سنَةً إِلَّا سَنَةً ، وقيلَ : إحدى ، وقيل : اثنتين ، إلَّا سَنَةً ، وقيلَ : إحدى ، وقيل : اثنتين ، وقيل : ثلاث وتسعين (٣) والله أعلم ] (٤).

أَرْبَدُ (0): ذكرة أبُو مُوسَى المديني .

أَسْلَعُ ـ بهمزةٍ مفتوحةٍ ، فسين مهملةٍ ساكنةٍ ، فلام مفتوحةٍ ـ ابن شَرِيكٍ بنِ عوْفٍ الأَشْجَعِيّ ، ويقالُ : إنّ السُلَعُ بنُ الأَسْلَعُ ، الأعرابيُّ ، ويقالُ : إنّ اسْمَه : ميمونُ بنُ يَسَار ، قالَهُ ف « تهذيبِ الأسماءِ واللَّغاتِ » كانَ صاحبَ راحلةِ النَّبِيِّ ﷺ (٦). وَاللَّغاتِ » كانَ صاحبَ راحلةِ النَّبِيِّ ﷺ (٦). وَاسْمَاءُ بنُ حارثةً بنِ سعيدٍ الأَسْلَمِيُّ ، وكانَ مِنْ أَهْلَ الصَّفَةِ .

روَى ابنُ سعدٍ ، عنْ أبِي هريرةَ \_ رَضَى أَلَّهُ تعالَى عنْه \_ قالَ : « مَاكنتُ اظُنُّ إِلَّا أَنَّ هندًا وَأَسْمَاءَ بنى حارثة مملوكان لرسُولِ الله ﷺ ، تُوُفَّ اسماءُ سنةَ ستٍّ وستينَ بالبَصْرَةِ ، عنْ ثمانين سنةً .

الأُسْودُ بنُ مَالِكٍ الأسَدِى اليمانِيُّ (^). البَرَاءُ بنُ مالكٍ بنِ النَّضر، كانَ يحدُو لَهُ (¹).

<sup>(</sup>١) لفظ من، سالط من (ب) .

<sup>(</sup>٢) وهي كنية كناه بها رسول الله ﷺ نسبة إلى بقلة كان يحبها ، كما في الإصابة شرح الزرقاني (٣/ ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٣) راجع : شرح الزرقاني (٣/ ٢٩٧) والفصول لابن كلير (٢٢٧) والسيرة لابن كلير (٤/ ٣٣١) . ودر السحابة (٤١٧) والاستيعاب (١/ ٣٣) وجمهرة ابن حزم (٢٣٢) .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين زيادة من (ب، ز) . راجع : تخريج الدلالات السمعية للخزاعي (١٣٤) .

<sup>(</sup>ه) وفي الطبقات لابن سعد (٣/ ٦٦) اسمة (خُمَير) وفي ابن هشام (حُميرة) او (جَميرة) وجزم ابن ملكولا بالاول الما الذهبي فقد فرق بين اربد خادم النبي ﷺ ، وقال في الخاشة ، وشهد غزوة بدر ، وبين اربد خادم النبي ﷺ ، وقال في الثاني : استدركه أبو موسى من حديث منكر .

راجع في هذا : ابن سعد (٣/ ٦٦) وابن سيد النفس (٢/ ٣٩١) وتجريد اسماء الصحابة (١/ ١١) . (٦) الإصابة (١/ ٣٥) وشرح المواهب (١/ ٢١٧) والبدانة والنهلية (٥/ ٣٣٢) وسيرة ابن كثير (٤/ ٣٣٢) وتهنيب

<sup>(</sup>٢) الإصلبة (١/ ٣٥) وشرح المواهب (١/ ٢١٧) والبداية والنهلية (٥/ ٣٣٧) وسيرة ابن كثير (١/ ٣٣٧) وتهنيب الاسماء واللفات للنووى (١/ ١١٧) وزاد المعلد لابن القيم (١/ ١١٧) وشرح الزرقاني (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٧) السيرة لابن كثير (٤/ ٣٣٢) وتجريد اسماء الصحابة (١/ ١٧) وتهذيب الاسماء واللغات (١/ ٢٩) . والبداية والنهاية لابن كثير (٥/ ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٨) القصول لابن كلير (٢٢٧).

<sup>(</sup>٩) عيون الأثر لابن سيد الناس (٧/ ٣٩١) وتلقيح فهوم اهل الأثر (٣٨) .

اَيْمَنُ بِنُ عُبَيْدٍ (١) ، المعروفُ بابنِ امّ ايمنَ [حاضنةِ رسُولِ الله ﷺ ، كَانَ [ و ٣٦١ ] عَلَى مَطْهَرةِ رسُولِ الله ﷺ ، وَتَعَاطيه حاجَتَهُ ، وثبتَ معهُ يومَ حُنَيْنٍ .

بُكَيْرُ بِنُ الشَّدَّاخِ ِ اللَّيْثِيُّ ، ذكرهُ ابنُ مَنْدَه ، والنَّوَدِيُّ ف : « تهذيبِ الأسماءِ » ويقال : مكر (٢) .

بلالٌ بْنُ رَبَاحِ الحَبَشَيُّ، ويعرفُ بِابْنِ حَمَامَةً ، وهي أُمُّهُ .

قال الحافظ والمزَّى (٣) ، وابنُ كثير وغيرُهُمْ ، وكان مِنْ افْصح النَّاسِ ، لَا كَمَا يَعتَقدهُ بعضُ النَّاسِ أن سينه كانت شينا ، حتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِى في ذلكَ حديثًا ، لا أصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيُّ الله قَلْ اللهُ عَنْ الأربعة ، وَسُولِ الله عَلَيْ اللهُ قَالَ : « إِنَّ سِينَ بلال كانت عند الله شِيننًا ، وهُوَ أحدُ المؤذّنِينَ الأربعة ، وأوَّلُ مَنْ اذَّنَ ، وقد كَانَ يَلَى أَمْرَ النَّفقةِ عَلَى العِيَالِ [ ومعه حاصل ما يكون من المال ] (٤) ولما تُوفِّ رسُولُ الله عَلَيْ كَانَ فِيمَنْ خَرجَ إلى الشَّامِ في الغَزْوِ ، وماتَ بدمشْق ، وقيلَ : بالمدينة .

قال النووِيُّ : وهو غلطُ ، والَّذِي عليْه الجمهور أَنَّهُ ببابِ الصَّغِير . وقيلَ : بحلب ، والصَّحيح : أنَّ الذِي ماتَ بحلب أخوهُ خالدُ (٥) . ثَعْلَبَةُ بنُ عبْدِ الرحمَن الأنصارِيُّ ، ماتَ خوفًا منَ الله تعالَى ، في حياةٍ رسُولِ الله الله (٦)

جُنْدُبُ \_ بضِم الجيمِ والدَّالِ وفتحهما \_ ابنُ جُنادَةَ \_ بضَم الجيمِ \_ ابُو ذَرٍّ الغِفَارِيُّ (٧) .

<sup>(</sup>۱) القصول لابن كثير (۲۲۷)

<sup>(</sup>١/ البداية والنهاية لابن عثير (٥/ ٣٣٣) وابن سيد الناس (١/ ٣٩١) والنووى في التهذيب (١/ ٢٩) .

<sup>(</sup>٣) المزى : الحافظ يوسف بن الزكى عبدالرحمن الحلبي الاصل ، المزى ابو الحجاج ، اخذ العلم عن الف شيخ واتقن اللغة والتصريف ، وكان كثير الحياء والاحتمال والقناعة والتواضع والتودد إلى الناس ، قليل الكلام جدا ، حتى يسال فيجيب ويجيد ، وكان لايتكثر بفضائله ولايغتاب احدا ، إما ما في الرواية والدراية ، قال الذهبي : مارايت في هذا الشان احفظ منه .. ومن كتبه تهذيب الكمال في تراجم الرجال وتحفة الاشراف بمعرفة الإطراف توفي سنة ٧٤٧ هـ . « الدرر الكامنة (٥/ ٣٣٣ – ١٣٠٠) .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(°)</sup> عتلب البداية لابن كثير (٥/ ٣٣٣) وتاريخ الصحابة للبستى (٤٣) ت (١٠٦) وتهنيب الاسماء واللغات للنووى (١/ ١٣٦) والحلية وابن سيد الناس (٢/ ٣٩١) والإصابة (١/ ١٦٥) والحلية (١/ ١٦٥) والحلية (١/ ١٦٥)) والحلية (١/ ١٢٥)

<sup>(</sup>٦) تلقيح فهوم أهل الأثر (٣٨) وابن سيد الناس (٧/ ٣٩١) والتجريد (١/ ٨٦) والإصلبة (٤/ ٢٢) والحلية (١/ ١٥٦) وتاريخ الصحابة (٦٠) ت (١٩٤) والثقات (٣/ ٥٥)

<sup>(</sup>٧) وهو اول من حيا رسول الله 東 بتحية الإسلام . له ترجمة في : الثقات (٣/ ٥٥) والطبقات (٤/ ٢١٦) والإصابة (٤/ ٢٢) والحلية (١/ ٢٥٦) وتاريخ الصحابة (٦٠) ت (١٩٤) .

جُدَيْعُ بْنُ نُذَيْر بِالتَّصِغِيرِ فَيَهِمِا \_ قاله المزادِيّ ، ثمّ الكَعْبِيُّ ، قال ابنُ يُونُس : لهُ مُحْبَةً وخَدَمَ النَّبِيّ ﷺ .

حَبَّةُ بْنُ خَالِد بنِ حَدْرَجَان بنِ عبْدِالرحمَنِ بنِ الحَدْرَجَانِ بنِ مالكِ (١). حسَّانُ الأَسْلَمي .

ذكرهُ الطبرانيُ انّه كانَ يسُوقُ بِالنّبِي ﷺ (٢) وَحُنَيْن \_ بنونٍ آخرهُ ، كانَ غلامًا للنّبِي ﷺ فَوهبَهُ للعباسِ فَأَعتقهُ ، فَكَانَ يَخْدُمُ النّبِي

\*\*\*

خالِدُ بنُ سَيَّار الغِفَارِيُّ (٢).

ذُو مَخَمْرٍ - بِالمِيمِ - ويُقَالُ بِالمُودَّدةِ ، وهو ابنُ اخِي النَّجَاشِي أَو ابْنُ أُخْتِه ، كَانَ بِعثَهُ لِيُخْدِمَ رَسُولَ الله ﷺ نيابةً عنْهُ (٤) .

رَبِيعَةُ بْنُ كَعَبٍ ٱلْأَسْلَمِيّ (°) أبو فراس صاحب وضوبه ﷺ ، مات سنة ثلاث وعشرين .

سَابِقُ : ذَكرهُ ابْنُ عَبْدِالبَرِّ، وقيلَ : هُو أَبُو سَلَّامٍ الهَاشِمِيِّ (٦) . سَالِمٌ الهَاشِمِيِّ : ذكرهُ العَسْكَرِيُّ (٧) .

سعْدُ أو سَعِيدُ : والأوَّلُ اكْثَر ، مَوْلَى أبي بَكْر الصِّدِّيق (^).

سَلَّمَى وقيلَ: سَالِمُ مولَى رسُولِ الله ﷺ.

عَبْدُ الله بنُ رواحةَ دخَلَ يومَ عمرةِ القضاءِ مكَّةَ ، وهو يقودُ بِناقَةِ رسُولِ الله ﷺ ، قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَهَ (١) .

عَبْدُ الله بنُ مسعودِ ، صاحبُ نَعْلَيْهِ ﷺ ، إِذَا قَامَ ٱلْبَسَهُ إِيَّاهُمَا ، وإِذَا جَلَسَ جَعَلَهمُا فَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يِقْهُمَ (١٠).

<sup>(</sup>١) السيرة لابن كثير (١/ ٢٣٤)

<sup>(</sup>٢) شرح المواهب (١/ ٢١٧) والبداية (٥/ ٣١٤) وتهنيب الأسماء (١/ ٢٨) وشرح المواهب (١/ ٢١٧) (٣) الإصابة لابن حجر (٢/ ٢٢)

<sup>(</sup>٤) السيرة لاين كثير (٤/ ٣٣٤) وتهذيب الاسماء واللغات (١/ ٢٩) وتلقيح فهوم اهل الأثر (٣٨)

<sup>(</sup>٥) شرح المواهب (١/ ٢١٧) والبداية (٥/ ٣٣٤) وتهذيب الاسماء (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٦) تهنيب الأسماء واللغات (١/ ٢٨) والفصول لابن كثير (٢٢٧) .

<sup>(</sup>٧) تهذيب الاسماء واللغات (١/ ٢٩) والفصول لابن كثير (٢٢٧) .

<sup>(</sup>۸) شرح المواهب (۱/ ۲۱۷) وابن سيد الناس (۲/ ۳۹۰) وتهذيب النووى (۱/ ۲۹) . والمصول (۲۲۷) .

<sup>(</sup>٩) السيرة لابن كثير (٤/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۱۰) السيرة لابن كثير (٤/ ٣٣٦).

عُقْبَةُ بِنُ عَامِرِ الجُهَنِيُّ كَانَ صَاحِبُ بِغُلَتِهِ يقودُ بِهِ فِي الْأَسْفَارِ ، وَكَانَ عَالماً بكتابِ الله ، وبالفرائض ، فصيحًا ، شاعرًا مُفوّها ، وَلِيَ مِصْرَ لمعاويةَ سنةَ ارْبعينَ ، وتُولِّقُ سنةَ ثمانٍ وخمسينَ (١) .

قَيْسُ بنُ سعْدِ بنِ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ الخَزْرَجِيُّ . رَوَى البُخَارِيُّ ، عن [ ظ ٣٦١ ] انس رَضِيَ الله تعالَى عنْه مِنَ النَّبِيُّ عِيْهُ بمنزلةِ مَا الشَّرْطَة مِنَ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ بمنزلةِ مَا الشُّرْطَة مِنَ الأمِيرِ ، تُوُفِّ بالمدينَةِ ، آخِرَ ايَّامِ مُعَاوِيَةً (٢) .

المغيَرةُ بْنُ شعبةَ التَّقَفِيُّ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، كانَ بِمَنْزِلَةِ السِّلِحُدارِ بَيْنَ يَدَى رسُولِ الله ﷺ ، وكانَ دَاهِيَةً ، مِنْ دُهَاةِ العربِ ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسِينَ علَى الأَصَعِّ (٢). المقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الكِنْدِيُّ (٤).

مُعَنْقِيبُ بنُ أبى فَاطمةً ، كانَ عَلَى الخَاتَمِ والنَّفَقَةِ (٥).

نُعَيْمُ بِنُ رَبِيعةً بِنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ (٦) .

مُهَاجِرُ: مولَى أُمُّ سَلَمَةً (٧).

هِلَالُ بْنُ الحَارِثِ ابُو الحَمْرَاءِ، ذكرهُ ابْنُ عَسَاكِرَ (^). هَنْدُ بْنُ حَارِثَةَ - بالحاءِ المهملةِ - الأَسْلَمِيُّ، اخُو أَسْمَاءَ (^).

أَبُو بَكْرِ الصَّدَّيقُ: تَوَلَّى خِدْمَتَهُ بِنفسهِ فِي سَفَرِ الهِجْرَةِ (١٠). ابُو الحمْرَاء : هلالُ تقدّم (١١)

<sup>(</sup>۱) شرح المواهب (۱/ ۲۱۲) والسيرة لابن كثير (٤/ ٣٣٧) والسيرة الحلبية (٣/ ٣٢٥) والبداية والنهلية (٥/ ٣٣٧) وزاد المعلد (١/ ١١٧)

<sup>(</sup>٢) السيرة لابن كثير (١/ ٣٣٧) والبداية والنهاية (٥/ ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٣) السيرة لابن كثير (٤/ ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٤) السيرة لابن كثير (٤/ ٢٣٨)

<sup>(</sup>ه) ق ب مخاتمه ونفقته، الإصابة (٦/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) تجريد اسماء الصحابة (١/ ١٨١) .

<sup>(</sup>٧) السيرة لابن كثير (١٤/ ٣٣٩)

<sup>(</sup>٨) شرح المواهب اللدنية (١/٢١٧) وتلقيح فهوم اهل الأثر (٣٨)

<sup>(ُ</sup>ه) ابن سيد الناس (۲/ ۳۹۰) وتهنيب النووى (۲۸/۱) .

<sup>(</sup>١٠) السيرة لابن كثير (٤/٣٣٩)

<sup>(</sup>١١) لبو الحمراء: خَادَم رسول الله ﷺ اسمه: هلال بن الحارث سكن حمص . له ترجمة في: الثقات (٣/ ٣٥٥) والطبقات (٣/ ٤٩٧) والإصابة (٣/ ٢٠٧ ، ٤/ ٤٦) وتاريخ الصحابة (٢٥٧) ت (١٤٢١)

أَبُولَذَرَّ : جُنْدُبُ بِنُ جُنَادَةَ الغِفَارِئُ ، أَسْلَمَ قديمًا ، وَتُولِّقُ بِالرَّبِذَةِ ، سنةَ إِحْدَى وثلاثِينَ ، أو اثْنَتين وثلاثِينَ (١) .

أبو السَّمْحِ (٢): تقدُّم في الموالي .

أبُو سَلَّام الهَاشِمِيُّ ، اسمُهُ : سالم .

غُلامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الصغر منْ أنس .

### وَخَدَمَهُ ﷺ مِنَ النِّسَاءِ

أَمَةُ الله بنْتُ رُزَيْنَةً ، ذكرهَا في « الإصابَة » مِنْ جُمْلَةِ الخُدامِ (٣) .

رُزَيْنَةُ بِنْتُ (٤).

سَلْمَى أُمُّ رَافِعٍ (٥).

صَفِيَّة (٦): ذكرَهَا الحافظُ.

مَيْمُونَةُ (Y)

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في : التجريد (۱/ ۹۰) والثقات (۳/ ۵۰) والاستيعاب (٤/ ٢٢) والإصابة (١/ ٢٤٧) والسير (٢/ ٤٦) والمشاهير (٣٠) ت (٨٨) .

 <sup>(</sup>٧) الذي يقال له: درّاج ، اسمه : عبدالله بن السمع بن اسامة التجيبي ، كان مولده سنة خمس وعشرين ومائة ، مات سنة النتين وثمانين ومائة . له ترجمة في التاريخ الكبير (٣/ ١/ ٢٩٠ والثقات (٥/ ١١٤) والمشاهير (٣٠٠) ت (١٥١٧) .
 (٣) إسعاف الراغبين في سبرة المصطفى وفضائل الهل بيته الطاهرين للشيخ محمد الصبان هامش نور الأبصار للشيخ الشبلنجي

<sup>(</sup>٣) إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل اهل بيته الطاهرين للشيخ محمد الصبان هامش نور الابصار للشيخ الشبلنجي ص (٩٩) والبداية والنهاية (٥/ ٣٢٥) .

<sup>(</sup>٤) رزينة أم عليلة لها صحبة . لها ترجمة في : الثقات (٣/ ١٣٣) والطبقات (٨/ ٣٦١) والإصابة (٤/ ٣٠٢) وتاريخ الصحابة (١٠٤) ت (٤٦٤) .

 <sup>(</sup>٩) سلمى ام رافع مولاة النبى 義 ، امراة ابى رافع ، وقد قبل : انها مولاة صفية بنت عبدالمطلب
 لها ترجمة ف : الثقات (٣/ ١٨٤) والطبقات (٨/ ٢٢٧) والإصابة (٤/ ٣٣٣) وتاريخ الصحابة (١٢٩) ت (٢٢٣) والبداية
 والنهاية (٥/ ٣٢١) .

<sup>(</sup>٦) الإصابة (٤/ ٣٥٠) وتجريد اسماء الصحابة (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٧) ميمونة بنت سعد ، مولاة 豫 ، لها صحبة . لها ترجمة في : الثقات (٣/ ٤٠٨) والطبقات (٨/ ٣٠٥) وفيه : ميمونة بنت سعيد ، والإصابة (٣/ ٢٣) وتاريخ الصحابة (٢٤٧) ت (١٣٦٤) والبداية (٥/ ٢٣١) والمعجم الكبير للطبراني (٥٠/ ٣٢) برقم (٤٥) وفيه : ميمونة بنت سعد خادمة النبي 豫 ورواه المصنف في مسند الشاميين (١٩٤٧) وفيه ايضا : ميمونة بنت أبي عسيب مولاة رسول الله 豫 (٢٠/ ٣٩) برقم (٢٧) . والله أعلم من المقصود بميمونة المذكورة

أُمُّ عَيَّاش (1): تقدّموا في الإمَاءِ.

خَوْلَةُ : خادِمُ رَسُولِ الله ﷺ (٢) .

أُمُّ حَفْصَةَ : لها ذكْرُ عنْدَ الطَّبَرَانِيُّ .

بَرَكَةُ أُمُّ أَيْمَنَ الحَبَشِيَّةُ : كانتْ مَعَ أُمِّ حَبِيبةَ بنت أَبِى سُفْيَانَ تَخْدُمُهَا هُنَاكَ ، وَهِى اللَّتِى شَرِبَتْ بَوْلَهُ عَلَيْ ، وهي غَيْرُ بَرَكةَ : أمّ أيمن مولاة رسُول الله على خلافًا لأبي عُمَر . وقال ابْنُ السَّكَنِ (عُلُ . اتّفقا في الاسْم والكُنْيَةِ ، قال الحافظُ : وهُو محتملُ على ما بعده . ماريَةُ أُمّ الرباب ذكرهَا أبُو عمر وغيرُهُ من الخُدام ، وهي الَّتِي طَأْطَأَتْ للِنَّبِيِّ عَلَى صَعَد حَائِطًا ليْلَةَ فَرَّ مِنَ المشركِينَ (٥) .



<sup>(</sup>۱) القصول لابن كثير (۲۲۸) وانظر : المعجم الكبير للطبراني (۲۵/ ۹۱) برقم (۲۳۳) قال في المجمع (۹/ ۲۲۲) وإستاده حسن وكذا برقم (۲۳۶) ورواه ابن ملجة (۲۳۲) قال في الزوائد : إستاده مجهول ، وعبدالكريم مختلف فيه

<sup>(</sup>٢) إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل اهل بيته الطاهرين للشيخ محمد الصبان (٩٩) هامش نور الإبصار

<sup>(</sup>٣) إسعاف الراغبين (١٠٠) والقصول لابن كثير (٢٢٧) ونور الابصار للشبلنجي (٤٧) .

<sup>(</sup>عُ) أَبِّن السكن : هو الحَافظ أبو على سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي ، المصرى ، نزيل مصر ، المتوق بها سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة ، وله كتاب : الصحيح المنتقى . ويسمى بالصحاح الماثورة عن رسول الله الله السنطرفة السنطرفة الكتافي (٢٥) .

<sup>(</sup>ه) الاستيعاب (٤/ ١٥٥) وإسعاف الراغبين للشيخ الصبان (٩٩) وانظر : المعجم الكبير للطبراني (٢٥/ ٤٢) برقم (٧٨) قال في المجمع (٦/ ٥٠) وفيه من لم أعرفه .

# جمًاع

ابواب بعض ما يجب على الانام (١) من حقوقه عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) في (١ جـ) الإمام والمثبت من (ب).

## البلب الأول

ف فَرْضِ الإِيمانِ بهِ صلى الله عليهِ وسلم.

قَالَ تَعَالَى : ﴿ آمِنُوا بِالله وَرَسُولِهِ ﴾ (١) . وقالَ عزُّ مِنْ قائلٍ : ﴿ لِتُؤْمِنُوا بِالله ورسُولِهِ ﴾ (٢) .

وقالَ عَزُّ وجلُّ : ﴿ فَآمِنُوا بِاللهِ ورَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ اللَّهِ يَؤْمِنُ بِالله وَكَلِمَاتِهِ واتَّبعُوهُ ﴾ (٢)

وقالَ تَهَالَى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴾(٤)
وَرَوَى (٥) / الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَبِي هُريرةَ رَضَى الله تعالَى عنْه ، عَن النّبِيِّ [ و٣٦٢ ]
﴿ اللهُ قَالَ : ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّا الله ، وَيُؤْمِنُوا بِي ، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَآمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقّها ، وَحِسَابُهمْ عَلَى الله » (١).

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ عَبْدِالله بنِ عُمَر رَضَىَ الله تعالى عنْهما ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّا الله ، وَأَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله ، (٧) .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عُمر بِنِ الخطَّابِ: انَّ جِبْرِيلَ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: « أَخْبِرْنِي عَنْ عُمر بِنِ الخطَّابِ: انَّ جِبْرِيلَ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: « أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّا الله ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله » ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ: « أَنْ تُؤْمِنَ بِالله ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِه » (^) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (١٣٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية (٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف من الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٥) في (١) دروى، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٦) صحیح مسلم (٧/١٥ ، ٥٣) برقم (۳۵ ، ۳۳) کتاب الایمان (۱) باب (۸) . وصحیح البخاری (۱۳/۱ ، ۱۳۸۹) وابن ملجة (۷۱ ، ۷۲ ، ۳۹۲۷ ، ۳۹۲۷) والمسند (۳٤٥/۲ ، ۳۲۵ ، ۱۹۹۳ ، ۲۲۶ ، ۵/۲) وفتح الباری (۱۳۷/۱) .

<sup>(</sup>۷) صحیح البخاری (۱۲/۱ ، ۱۳) بلب فإن تابوا واقاموا الصلاة ... وصحیح البخاری (۱۳۸۹) وصحیح مسلم (۱۳۵۰) حدیث (۳۱ کتاب الإیمان (۱) والنسائی (۱۱۶۰ ، ۲۱۶ ، ۵ ، ۲ ، ۷ ، ۱۸/۷ ، ۲۸۷۷) وابوداود (۲۱۲۰ ، ۲۱۲۱ والنسائی (۱۳۲۷ ، ۲۱۲۱ ) والطبرانی (۲۷۷۳) .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري (١٩/١ ، ٢٠) وصحيح مسلم (٣٧/١) كتاب الإيمان (١) بلب (١)

فَالْإِيمَانُ بِهِ ﷺ واجبُ (١).

قَالَ القَاضِيُّ: ﴿ هُو تَصْدِيقُ نُبُوّتِهِ ، وَرَسَالَةُ الله تعالَى لَهُ ، وتصْدِيقُهُ في جميع مَاجَاء بِهِ ، وَمَا قَالَهُ ، وَمُطابِقةُ تصْدِيقِ القَلْب بِذَلِكَ شهادَة اللّسَانِ ، بأنّهُ رَسُولُ الله ، فإذَا اجْتمعَ التَّصْدِيقُ به بالقلْب ، والنّطقُ بذلك ، ثُم الإيمَانُ به ، والتصديقُ لَهُ ، فقد قرر (٣) أنّ الإيمانَ بِهِ مُحتاجٌ إِلَى العَقْدِ ، [ بالجنان ] (٤) أَىْ جَزْم القلبِ ، والإسْلامُ به (٥) مضطر إِلَى النطق باللسان (٦) ، وهذه الحالةُ المحمودةُ التَّامَّةُ (٧).

وامّا الشّهادةُ باللّسانِ دونَ التّصْديقِ بالقلبِ فَهَذَا هُوَ النّفَاقُ ، فلمّا لم يُصَدِّقِ القلبُ اللّسانَ خَرَجُوا عنِ الإيمانِ ، ولم يكنْ لهمْ حُكْمُهُ في الآخرةِ ، وألْحِقُوا بالكفّارِ في الدُّرْكِ الاسْفَلِ (٨) مِنَ النَّارِ ، وبَقِيَ عليهمْ حُكُمُ (٩) الإسْلامِ بإظهارِ شَهادةِ اللّسَانِ في أحكامِ الدُّنيا المتعلقةِ بالائمة (٥٠) وحكَّامِ المسلمينَ (١١)، الَّذينَ أَحْكامهُمْ جاريةُ على الظواهرِ بما أَظْهَرُوهُ مِنْ عَلَامةِ الإسْلامِ ، إذْ لم يجعلِ الله للبَشَر سَبِيلًا إلى السَّرائرِ ، وَلاَ أُمِرُوا بِالبَحثِ عنها ، بل نَهَى النَّبِيُّ ﷺ [ عَنْ التحكم عليها ] ، فقالَ لُأِسَامَةَ بنِ زيدٍ ، لما قَتَلَ مَنِ اضْطُرهُ فأَسُلُمَ هَلًا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ ؟ » (١٣).

رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١٤)، أَيْ: ليَعْلَمَ أَقَالَها خالصًا مِنْ قلبهِ أَمْ لا ؟ .

(١) اى ؛ امتثالا لأمر ربه متعين لايمكن التخلص عن حكمه ، ولايتم إيمان إلابه ، ولايصح إسلام إلا معه . انظر : الشفا : (٢/٢)وشرح الشفا للقارى (٤/٢)

(٢) القاضى عياض : الوالفضل : القاضى عياض بن موسى اليحصبى ، السبتى ، عالم المغرب ، وإمام اهل الحديث في وقته ، كان من اعلم الناس بكلام العرب وانسلبهم واليامهم وفي قضاء سبتة وغرناطة ، مواده في سبتة ووفاته بمراكش سنة علام هـ قيل : إنه مات مسموما ، سمه يهودى انظر : الدر المنضود للهيتمى (٢٠)

(٣) النبي ﷺ أن الأيمان بالله سيحانه وتعالى، وبما يجب الإيمان به من غيره.

(٤) مابين الحاضرتين زيادة من (ب) والجنان: القلب.

(٥) اى: الانقياد الظاهري إليه وهو الإقراريه.

(٦) ليتم بالبيان ، فإن السان ترجمان الجنان .

(٧) عند الخاصة والعامة ، فإنه نور على نور ، وسرور على سرور ، وجمع بين الظاهر والباطن فيصدق عليه انه مؤمن مسلم ، إذ لاخلاف بين اهل السنة انه حينئذ مؤمن ، وإن اختلفوا في كون الإقرار شطرا للإيمان أوشرطا لإجراء أحكام الإسلام راجع : شرح الشفا (٢/٢) . والشفا (٢، ٣ ، ٤) وهامش صحيح مسلم (٣٧/١) .

(٨) الدرك الاسفل: الطبقة السفل من دركاتها ، كما أن المخلصين من المؤمنين في أعلى أما كن الجنة ، وأرفع درجاتها . شرح الشفا

. (V/Y)

(٩) اى: بحسب طواهر الاحكام، فيعاملون كالسلمين، لهم مالهم، وعليهم ما عليهم.

(١٠) أي : اثمة الدين من العلماء العاملين .

(۱۱) ای : من القضاة والسلاطین . (۱۲) زیادة من (ب)

انظر: الشفا: (٤/١) .

(۱۶) صحيح مسلم/ الإيمان (۱۰۹، ۱۰۰) ، القسامة (۳۲) وصحيح البخارى (۱۸۳/۰) والمسند (۲۰۰/۰) وفتح البارى (۱۸۳/۰) والمعجم الكبير للطبراني (۱۹۰/۳) ومشكل الاثار (۱۷/۱) وابن ابي شيبة (۱۹۱/۱۶) ومشكل الاثار (۱۹۲/۶) وكنز العمال (۲۹۹۸) وإتحاف السادة المتقين (۱/۱۵) وابو عوانة (۱۸/۱) والبداية (۱۹۹۸) وتاريخ جرجان (۲۷۲) وق ابن ملجه مع خلاف يسير في اللفظ (۳۹۳۰)

### الباب الثاني

# في وُجوُبِ طَاعَتِهِ صلى الله عليْهِ وسلم.

قالَ تعالَى: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينِ آمَنُوا أَطِيعُوا الله ورسُولَهُ ولاَ تَوَالُوا عَنْهُ ﴾ (١) وقالَ عذَّ وجَلّ : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ ﴾ (٢) ، ﴿ وَاَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُم تَرْحَمُونَ ﴾ (٢) ، ﴿ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ المَخْدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ يُطِعِ الرَّسُولَ المَّنْولَ اللهُ الرَّسُولُ المَخْدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٢) وقالَ تعالَى : ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ والرَّسُولَ المَانُولِيَ مَعَ الَّذِينِ انْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٦) وقالَ تعالَى : ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ والرَّسُولَ الْمَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِينِ انْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينِ والصَّدِيقِينَ والشَّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ ﴾ (٧) وقالَ عذَّ وجلّ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْناَ مَنْ رَسُولُ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهُ ﴾ (٨) وقالَ تعالَى : ﴿ يَوْمَ تُقَلِّبُ وُجُوهُهُمْ / فِي النَّارِ [ ظـ٣٦٢] رَسُولُ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله ﴾ (٨) وقالَ تعالَى : ﴿ يَوْمَ تُقَلِّبُ وُجُوهُهُمْ / فِي النَّارِ [ ظـ٣٦٢] يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهُ وَاطَعْنَا الرَّسُولَ ﴾ (١)

وقالَ ﷺ : « إِذَا أَمَرْتَكُمْ بِأَمْرِ \_ أَى مأمور إِيجابًا ، أو ندبًا \_ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعتُمْ \_ أَى : مِنْ غَيْر تَركِ الواجب » رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٠).

وَرَوَى اَلْحَاكِمُ ، عَنْ ابِي هُريرةَ رَضَى الله تعالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « كُلُّكُمْ ﴿ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ يَأْبَى ؟ ، قالَ : « مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ يَعْبَى عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ، (١٦)

<sup>(</sup>١) سورة الانقال من الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران من الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من (ب) والاية (١٣٢) من سورة ال عمران ..

<sup>(</sup>٤) سورة النور من الآية (٤٥) . (٥) سورة النساء من الآية (٨٠) .

 <sup>(</sup>٦) سورة الحشر من الآية (٧) .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء من الآية (٦٩).

<sup>(</sup>٨) سورة النساء الآية (٦٤) .

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب الآية (٦٦).

<sup>(</sup>۱۰) صحیح البخاری (۱۷/۹) وصحیح مسلم/ الحج (٤١٣) الفضائل (۱۳) وفتح الباری (۱۲/۱۳، ۲۲۱/۱۳) والمسند (۱۰) محیح البخاری (۱۷/۱۳) والدار قطنی (۲۸۱/۲) .

<sup>(</sup>١١) المستدرك للحلكم (١/٥٥ ، ٥٦ ، ٤٤٧/٤) والدرالمنثور (٦/٩٥٦ وتهذيب تاريخ دمشق (٥/١٠) والشفا (٧/٢) .

وقالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ : « مَثَلَى وَمَثَلُ مَابَعَثَنِى الله بِهِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَومًا فَقَالَ : يَا قَوم إِنِّى رَأَيْتُ الجَيْشَ بعينى وإنَا النَّذِيرُ العُريَانُ ، فالنَّجَاء النَّجَاء ، فأطاعَتْهُ طَائِفَةً منهمْ ، منهمْ ، فَأَذْلَجُوا ، فَأَنْطَلَقُوا علَى مَهْلِهِمْ (١) فَنَجَوْا مِنْ عَدُوهِمْ ، وكذَّبتُهُ طائفةُ منهمْ ، فأَمْدَجُوا مَنْ مَكَانَهم ، فَصَبَّحهُمُ الجيشُ فاجْتَاحَهُمْ ، فذلكَ مَثلُ مَنْ أَطَاعَنِى ، واتَّبَعَ ماجئتُ فِهِ مِنَ الحقّ » (١) روَاهُ البُخَارِيُ . بِمَ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِى ، وكذَّبَ بِمَا جئتُ بِهِ مِنَ الحقّ » (١) روَاهُ البُخَارِيُ .

وعنْ أبى مُوسَى \_ رَضَىَ الله تعالَى عنه

قَالَ ﷺ : ﴿ مَثَلِي كَمَنْ بَنَى دَارًا ، وجَعَلَ فِيها مَأْدُبَةً ، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِى دَخَل الدَّارَ ، وأَهُ وأكلَ مِنَ المَأْدُبَةِ ، (٣). روَاهُ الشَّيْخَان .

فَالدَّارُ: الْجَنَّةُ (٤)، والدَّاعِي (٥): محمد ﷺ، فَمَنْ أَطَاعَ محمَّدًا ، فقَدْ أطاعَ اللهُ (١)، ومنْ عَصَى محمَّداً فقدْ عَصَى الله (٧)، وَمُحَمَّدُ فَرْقُ (٨) بيْنَ النَّاسِ (٩) ». روَاهُ الشَّيْخَانِ ، عَنْ جَابِر رَضَى الله تعالَى عنْه .

قَالَ القَاضِي : فَجعلَ تعالَى طَاعةَ رَسُولِهِ ،طاعَةُ ، وقَرَنَ طاعَتُهُ [ بطاعتِهِ ، وَوَعَدَ ] (``) على ذلك بجزيلِ الثُّوَابِ ، وأَوْعَدَ على مُخالفتِهِ بسوءِ العِقَابِ ، وأَوْجبَ امْتثالَ أَمْرِهِ ، واجْتِنَابَ نَهْيهِ .

قَالَ الْمُفَسِّرُونَ والأَثِمةُ : طاعَهُ [ الرَّسُول ] (١١) في التزام سُنَّتِه ، بأنْ يعملَ ما أَمرَ 
به ، ويجتنبَ مانَهَي عنْه ، وما أَرْسَلَ الله مِنْ رسُولِ إِلَّا فَرَضَ طَاعَتَهُ ، عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ 
إِلَيْهِمْ ، أَيْ : بأنْ يأْتَمِرُو بِمَا أَمَرهمْ بِهِ ، وينتَهُوا عمًّا نَهاهُمْ عنْه ، ومَنْ يُطِع الرَّسُولَ فِي 
سُنَّتِهِ ، يُطِع الله في فَرانضِه (١٢) .

<sup>(</sup>۱) كذا في اليوبيه هاء مهلهم سلكتة وضبطه في الفتح بفتحتين قال والمرادبه الهيئة والسكون . واما بسكون الهاء فمعناه :-الإمهال، وليس مرادا هنا . هامش البخاري (١٢٦/٨) .

<sup>(</sup>۲) الشَّفَا للقاضَى عياض (۷/۷ ، ۸) وصحيح البخارى (۱۲۲/۸) وفتح البارى (۲۱۲/۱۱) وكنز العمال (۹۱۶) وصحيح مسلم ... (۱۷۸۸/ ، ۱۷۸۸ ) برقم (۲۲۸۳) .

<sup>(</sup>٣) الشفا (٣) .

<sup>(</sup>٤) اعدت للمتقين ، الذين اجابوا دعوة سيد المرسلين .

<sup>(</sup>٥) اى : إنى الله تعالى ، ودار نعمتة .

<sup>(</sup>٦) لانه الداعي إليه بامره.

 <sup>(</sup>٧) اى: بخروجة عن حكمة .
 (٨) فرق بفتح فسكون اى فارق بين الناس اى من المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكنيبه فهو مصدر وصف به للمبالغة كرجل عدل . وق نسخة بفتح الرّاء مشددة ومخففة بالقاف اى فصل بينهم بإعزاز المطيعين ، وإذلال العاصين . شرح الشفات (١٤/٧) .

<sup>(</sup>٩) الشفا (٩) .

<sup>(</sup>١٠) مابين الحاصرتين ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>۱۱۱) ما بين الحاصرتين زيادة من (ب، ز) .

<sup>(</sup>١٢) الشفأ للقاضي عياض (٦/٢) وشرح الشفا للقاري (١١/٢) .

وقيلَ : أطِيعُوا الله فيمَا حرَّمَ عليْكُمْ ، والرسُولَ فِيمَا بِلَغْكُمْ عَنْ رَبِّهِ عزَّ وجلَّ (أَ)
وقيلَ : أطِيعُوا الله مُخلصينَ ، مُذْعِنِينَ بِالشَّهادَةِ لَهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ ، وأطِيعُوا الرَّسُولَ بِالشَّهادةِ لَهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ ، وأطاعته الرَّسُولَ مِنْ طَاعَةِ اللهُ ، إِذِ اللهُ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ ، فطاعته السَّهادةِ لَهُ بَالرَسَالَةِ (٢) ، فطاعته الرَّسُولُ مِنْ طَاعَةِ اللهُ ، إِذِ اللهُ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ ، فطاعته المَّتْالُ لَمَا أَمَرَ اللهُ تَعالَى .

تنبیه : فی بیان غریب ماسبق

أَذْلَجُوا - بفتح ِ الهمزةِ ، وسكونِ الدَّالِ المهملةِ ، فلام مفتوحةٍ ، فجيم \_ سَارُوا أَوَّلُ اللَّيْلِ . وبفَتْح الدَّالِ وتَشْديدِهَا : السَّيْرُ آخِر اللَّيْلِ .

والاسم مِنْهُمَا الدُّلْجَةُ - بِضِمُ الدَّالِ وفتْحها (٢)

عَلَى مَهِلِهِمْ - بفتح ِ أَوَّلِهِ ، وكَسُر ثانيهِ أَى : بتُؤَدةٍ وَتأَنَّ ، والاسْم المُهْلَةُ - بضّم الميم وكسرِهَا - وفي حديثِ عِلِيٍّ رَضَىَ الله تعالَى عنْه : « إِذَا سِرْتُمْ إِلَى الْعَدُقُ فَمهْلاً مَهْلاً ، أَى : بِسُكونِ الهَاءِ ، « وإذا وقعتِ الْعَيْنُ على العَيْنِ فَمَهَلاً مَهَلاً ، (عَلَى الْعَدْرِ [ ظـ٣٦٢] بسُكونِ الهَاءِ ، « وإذا وقعتِ الْعَيْنُ على العَيْنِ فَمَهَلاً مَهَلاً ، (عَلَى الْعَدْرِ [ ظـ٣٦٢] الهاءِ .

قَالَ الأَزْهَرِيُّ : « السَّاكِنُ الرفق ، والمتحرَّكُ : التَّقَدُّمُ أَى : إِذَا سِرْتُمْ فَتَأَنَّوْا ، وإِذَا التَّقَيْتُم فَاحْمِلُوا (°) .

اجْتَاحَهُمْ - بجيم ، فمثنَّاةٍ فوقيةٍ ، فألفٍ ، فحاءٍ مهملةٍ - اسْتَأْصَلَهُمْ بِذَرَارِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، وفي الحديثِ : « أَعَاذَكُمُ اللهُ مِنْ جَوْحِ الدَّهْرِ » .

المَادُبَة (ب) \_ بميم مفتوحة فهمزة ساكنة ، فدال مضمومة ، وقد تفتَح : طعامُ بناء الدُّارِ وعند الْهُلِ اللغة : لا يُصْنَعُ لِلَا لاَ سَبَبَ لَهُ .

<sup>. (1/</sup>t) that (1).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>۲) راجع: شرح الشفا للقارى (۱۳/۲).

<sup>(</sup>٤) شرح الشفا للقارى (١٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) في شرح الشفا (١٤/٢) مادية، أي أطعمة ملونة موضوعة للدعوة .

### الباب الثالث

وقالَ عَزَّ وجَلَّ : ﴿ فَلَا وَرَبُّكِ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيماً شَجَر بِيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ﴾ (٦)

رَٰوَى الْأَجُرِّىُ (٧)، عنِ العِرْبَاضِ (٨) بْنِ سَارِيَةَ رَضَى الله تعالَى عنْه ، أَنُّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : « عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى ، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ اللهديِّينَ (٩) عَضوًا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدِثاَتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلُّ مُحدَثَةٍ بِدْعَةً ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالةً » (١٠) رَوَاهُ مُسْلِمُ بِمعناهُ ، وزَادَ : « وكُلَّ ضلالةٍ فِي النَّارِ » (١٠) .

ورَوَى الشَّافِعِيِّ في « الأمِّ » وابُو داود ، والتَّرْمِذِيُّ ، وابنُ ماجة : « لَا ٱلْفِينُّ احَدكمْ مُتكناً عَلَى اريكتِهِ ، يَاتِيهِ الأمْرُ مِنْ آمْرِي مما أمرتُ بِهِ ، أَوْ نهيتُ عنْه ، فيقولُ : لا أَدْرِي ما وَجَدْنا فِي كتابِ اللهِ التَّبَعْنَاهُ » (١٢).

<sup>(</sup>۱) ای : متابعته .

<sup>(</sup>٢) اى : طريقته .

<sup>(</sup>۳) ای : سمته وحالته وسیرته .

<sup>(</sup>٤) سورة ال عمران من الآية (٣١) -

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: الآية ١٥٨) .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية (٥٦) .

 <sup>(</sup>٧) الأجُرَى : الإمام الحافظ، لبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادى الأجُرَى نسبة إلى قرية من قرى بغداد ، يقال لها : آجر ، الفقيه الشافعي المحدث صلحب كتاب الاربعين حديثا ، وهي المشهورة به . وغيرها من المصنفات ، الصالح العابد ،
 المتولق بمكة سنة سنين وثلاثمائة . «الرسالة المنتظرفة للكتائي (٤٢ ، ٤٣) )

<sup>(</sup>A) ابن نجيح السلقى ، من البكائين ، من اهل الصّفة ، اخرج له اصحاب السنن الأربعة له ترجمة في : الثقات (٣٢١/٣) والإصابة (٣٩٩/٢) والتجريد (٢٧٨/١) ومشاهير علماء الأمصار (٨٨) ت (٣٣١)

<sup>(</sup>٩) اى : الخلفاء الأربعة ومن سلر سيرتهم كعمر بن عبد العزيز ، والراشد من الرشد ، وهو خلاف الغي ، والمهدى من هداه الله تعالى إلى الحق . شرح الشفا (١٧/٢) .

<sup>(</sup>١٠) وخصُ منها البدعة الحسنة بحديث ، من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، ومنه قول عمر رضى اشتعالى عنه في التراويح ، دهمت البدعة هذه،

<sup>(</sup>۱۱) البوداود/ السنة ب ه والترمذي (۲۲۷۲) وابن ملجة (۲۲) والمسند (۱۲۲/۲ ، ۱۲۷) والمعجم الكبير للطبراني (۱۸ ، -۲۶۲ ، ۲۶۸ ، ۲۶۸ والشفا (۱۰/۲)

<sup>(</sup>۱۲) الشفا (۱۱/۲) ولبوداود (۲۰۵۰) والترمذي (۲۲۲۳) وابن ملجة والمستدرك (۱۰۸/۱) والحميدي في مسنده (۵۰۱) والمعجم الكبير للطبراني (۱/۲۰۹) ومعلني الآثار (۲۰۹/۳) ودلائل النبوة للبيهةي (۲۲/۱ ، ۲۶۹/۱) والتمهيد (۱۰۱/۱) والرساله للإمام الشافعي (۲۰۹، ۲۰۶)

ورَوَى الشَّيخْانِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْها ، قالتْ : صَنَعَ رَسُولُ الله ﷺ شيئاً تَرَخُصَ فيهِ فَتنَزَّهَ عنْه قومٌ فبلغهُ ذلك فحمِدَ الله ، ثم قالَ : « مابالُ قوْم يتنزَّهُونَ عنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ ؟ فَو الله إِنِّى لَاعْلَمُهُمْ بالله ، وأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ، (١) :

ورَوَى أَبُوالشَّيْخِ ، وابُونُعَيْمٍ ، والدَّيْلَمِيُّ ابَّهُ عليه الصلاة والسلام ، قالَ : « القُرآنُ صَعْبُ مُسْتَصْعَبُ ، عَلَى مَنْ كَرِهَةُ وَهُو الحكم فمن استمسك بِحَدِيثي وَفَهِمَةُ وحَفِظَةُ جاء مع القرآن ، ومنْ تهاوَنَ بالقرآنِ وحدِيثي ، فقد خَسِرَ الدُّنْياَ والأَخْرةَ ، أُمِرَتْ أُمَّتِي أَنْ ياخُذُوا بِقَوْلى ، وأَنْ يُطِيعُوا أَمْرِي ، وَيَتَبِعُوا سُنَّتِي ، فمنْ رَضِيَ بقولى ، فقد رَضيَ بالقرآنِ ، قالَ بَعالَى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٢) .

ورَوَى عَبْدُ الرَّذَاقِ في « مَصَنَّفِهِ » مرسلًا ، عنِ الحسنِ مرسلًا : « مَنِ اقْتَدَى بِي فَهُوَ مِنىً ، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سَنَّتِي فَلَيْسَ مِنىً » (٣)

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِ « الأَوْسَطِ » عَنْ أَبِي هريرةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قالَ : « المُتَمَسِّكُ بسُنَّتِي عِنْد فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ مِائَة شهيد » (٤)

ورَوَى / الأصْبِهَانِیُّ ف « ترغیبه » واللَّالِكَائِیُّ (°) فی ﴿ السَنَةِ » عَنْ انْسِ [ ظ ٣٦٣] رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ مَنْ آخْيَا سُنَتِى فَقَدْ آخْيَانِى ، وَمَنْ آخْيَانِى كَانَ مَعِى » (٦)

ورَوَى التَّرمِذِيُّ وحسَّنَهُ ، وابْنُ مَاجَةَ ، عَنْ عمرو المزِنِیِّ ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ لبلال ِ بنِ الحارثِ (٢) ، مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي ، فَإِنَّ لهُ مَنَ الأَجْرِ مَثْلَ

<sup>(</sup>۱) الثنقا (۱۱/۲) وصحيح البخاری (۳۱/۸ ، ۳۱/۸) وقتح البلری (۱۳/۱۰ ، ۲۷۲/۳)والدر المنثور (۳۰۱/۰) والسنة (۲۰۰/۱) وكنز العمال (۳۲۰ه) )

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر من الآية (٧) والحديث رواه القاضى عياض في الشفا (١١/٣) وكنز العمال (٢٤٦٧) .

<sup>(</sup>٣) الشَّفَا (١١/٧) والدرامي (١٣٣/٧) والسَّنْ العبري للبيهتي (٧٧/٧) والحلية (٢٢٨/٣)

<sup>(</sup>٤) الشقا (١٣/٢) ومجمع الزوائد (١٧٢/١) وكنز العمال (١٠٧١) ونصب الراية (١٩٠/٣) والحلية (٨/٠٠١).

<sup>(</sup>ه) اللالكائى : هو أبو القاسم هبة الله الحسن بن منصوره الطبرى اللانكائى (صانع النمال) حضر من طبرستان إلى بغداد ، وتعلم عند ابى هامد الاسفرايينى ، وعند الوزير عيسى بن على بن عيسى وغيهما ، تتلمذ عليه الخطيب البغدادى وغيره ، وتوق سنة ٤١٨هـ/ ٢٠٧٧م في دينور .

<sup>(</sup>مصادر ترجمته : تاريخ بغداد للخطيب (۲۰/۱۶ -۷۷) والانساب للسمعانی (۱۹۹۰) والمنتظر لابن الجوزی (۸٤/۳) وتذکرة الحفاظ للذهبی (۱۰۸۳ ـ ۱۰۸۳) والبدایة والنهایة لابن کثیر (۲٤/۱۷) وشنرات الذهب لابن العماد (۲۱۱/۳) وهدیة العارفین (۲۰۶/۳) وتاریخ التراث العربی لفؤاد سیزکین (۱۹۳/۳) .

<sup>(</sup>٦) الشفا (١٢/٢) وكنز العمال (١٩٩٨١) .

<sup>(</sup>v) بلال بن الحارث المزنى ، مزينة مضّر لبو عُبد الرهمن ، سال النبى 激 عن فسخ الحج : «النا خاصة ام للناس عامة ؟» فقال : «هولنا خاصة» .. مات سنة ستين ، وهو ابن ثمانين سنة ، وكان يبيع الإنخر ، وابنه هسان بن بلال اول من اظهر الإرجاء مقبصرة .

له ترجمة في: اللقات (٢٨/٣) والإصابة (١٦٤/١) وتاريخ الصحابة (٤٣) ت (١٠٧) .

مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ الناسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ ذَلَكَ مِنْ أُجُودِهِمْ ، (١).

ورَوَى النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةً : انَّ رَجُلًا مِنَ آلِ خَالِدِ بِنِ أَسِيدٍ (٢) قالَ لَابْن عُمْرَ : « يَا أَبِا عَبْدِالرَّحْمنِ إِنَّا نجدُ صلاةَ الخوفِ ، وصلاةَ الحَضرَ ف القرآنِ ، ولاَنجِد صلاةَ السَّفرِ ، فقالَ ابْنُ عُمَرَ : يا ابْنَ اخِي ، أَيْ : ف الإسْلام ، إِنَّ الله تعالَى بَعَثَ محمَّداً ، ولاَنعلمُ شيئاً ، وقدْ راينَاهُ يُقْصِرُ ف السَّفر ، فقصَرْنَا مَعَهُ ؛ اقتداءً به ﷺ (٢).

وَذِكَرَ اللَّالِكَائِيُّ فَ ﴿ السَّنَة ﴾ قالَ : قالَ عُمَرَ بنُ عَبْدِالعزيز : سَنَّ رَسُولُ الله اللهِ وَوَقَعُ عَلَى دينِ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا ، الأَخْذُ بهَا تصديقُ بكتابِ الله ، واسْتِعمالُ لطاعةِ الله ، وقوةً عَلَى دينِ الله ، ليسَ لأحدٍ تغييرُهَا ، ولاتبدِيلُهَا ، ولا النَّظَرُ فَ رأْي مَنْ خالفهَا ، مَنِ اقْتَدَى بها مُهْتَدٍ ، وَمَنْ خَالَفَهَا ، وَالتَّبَعَ غَيْر سبيلِ المؤمنِينَ ولاهُ الله وأصْلاَهُ جُهنّمَ وساعتُ مَصِيراً (٤) وذُكِرَ فيها أيضًا عنِ الزَّهْرِيُّ ، أنّه قالَ : بلغنا عنْ رجالٍ منْ أهْلِ العلْم قالُوا : ﴿ الاغْتِصَامُ بِالسَّنَةِ نَجَاةً ﴾ (٥) .

وَرَوَى مُسْلِمٌ حِينَ صِلِّى عُمَرُ رَضَىَ الله تعالَى عنْه بِذِى الحُلَيْفَةِ (<sup>(†)</sup> رَكُعَتَيْنِ (<sup>(۲)</sup> فقالَ : أَصْنَعُ كَمَا رَايْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَصْنَعُ (^) .

ورَوَى البُخَارِيُّ ، والنَّسَائِيُّ عَنْ عِلِّ رَضَىَ الله تعالَى عنْه حِينَ قَرَنَ (١) فقالَ لَهُ عُثمانُ : تَرَى (١١) أَنِّى أُنْهِى النَّاسَ عنْه (١١) وتَفْعَلُهُ ؟ قالَ : « لَمْ أَكُنْ أَدَعُ سُنَّةَ رَسُولَ الله ﷺ (١٢) لأحدِ منَ النَّاسِ » (١٢).

<sup>(</sup>۱) الشفا (۱۲/۲) والسنن للترمذي (۲۲۷۷) ومشكاة المصابيح (۱۲۸ ، ۱۲۹) والعلل المتناهية (۱۳۰/۱) والترغيب والترهيب (۱/۷۸ ، ۹۱) والسنة لابن ابي عاصم (۱/۳۳) وابن ملجة (۲۰۹) والمطالب العالية (۳۰۰۸) .

<sup>(</sup>Y) خالد ابن اسید بن ابی العیص بن امیة بن عبد شمس بن عبد مناف اخو عتاب بن اسید لابویه ، امهما زینب بنت ابی عمرو ابن امیة ، توق ابو اسید بمکة یوم الفتح ، قدم رسول اش 義 مکة ، وقد مات وعمر خالد بن اسید ، وکان ذا باس شدید ، وله عقب

له ترجمة في: الثقات (١٠٠/٣) والطبقات (٤٤٧/٥) والإصابة (٤٠١/١) وتاريخ الصحابة (٨٥) ت (٣٤٨) . «. الشفا (٧/٧/) والجامل ، لأنه ﷺ ومن الشهوعة والكتاب والسنة، فمن تبك شبئاً ونهما فقد وقع في الضلالة والعدم

 <sup>(</sup>٣) الشفا (١٢/٢) والحاصل: أنه ﷺ مبين للشريعة بالكتاب والسنة ، فمن ترك شيئا منهما فقد وقع في الضلالة والبدعة .
 راجع: شرح الشفا (٢٣/٧) وابن ملجة (٢٣٩/١) برقم (٢٠٦١) وتنوير الحوالك شرح موطا ملك للسيوطي (١٦٢/١) بلب قصر الصلاة في السفر .

<sup>(</sup>٤) الشفا (١٣/٢) .

<sup>(ُ</sup>هُ) الشفا (١٤/٢) أي : الاستمساك بها ، بسبب خلاص من ورطة الهلاك ، ووصمة الانهماك ، « شرح الشفا (٢٤/٧) » ·

 <sup>(</sup>٦) ثو الحليفة بالتصفير: مكان معروف قرب المدينة ، ميقات اهلها ، ومن مربها من غيها .
 (٧) اى : ق سنة الإحرام ولبي ق هذا المقام .

<sup>(//)</sup> اى : ق حجته ، محافظة على سلوك محجته ، واتباع سنته وطريقته وحجته . راجع : الشفا (١٤/٢) وشرح الشفا (٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٩) بين الحج والعمرة .

<sup>(</sup>۱۰) من الراى لا من الرؤية اى: تعلم.

<sup>(</sup>۱۱) اى: عن القران، او التمتع.

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من شرح الشفا

رم) الشفا (١٤/٢) وشرح الشفا (٢٥/٢) وفيه دليل صريح ، ونقل صحيح ، أنه 雅 كان قارنا في حجة الإسلام ، ويدل عليه المريح عثمان على وجه الإلزام .

ورَوَى الدَّارِمِيُّ ، والطَّبَرَانِيُّ ، واللَّالِكَائِيُّ في « سُنَنِهِ » عَنِ ابْنِ مسعودٍ وأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضَى الله تعالَى عَنْهِماً : « القَصْدُ (١) في السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الاجْتِهادِ في البِدْعَةِ » (٢) . ورضَى الله بن حُمَيْدٍ في « مسندهِ » بسندٍ صحيحٍ : « صَلَاةُ السَّفَر رَكْعَتَانِ ، مَنْ خَالَفَ السَّفَر رَكْعَتَانِ ، مَنْ خَالَفَ السَّنَّة كَفَرَ » (٣) .

ورَوَى الأَصْبِهَانِيُّ فَ « ترغيبِهِ » واللَّالِكَائِيُّ فَ « سُننهِ » عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبِ رَضِيَ اللهِ تعالَى عنْه ، أنّه قالَ : « عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ والسُّنَّةِ ، فَإِنَّهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ عَبْدٍ عَلَى السَّبِيلِ والسُّنَّةِ نَكَرَ الله تعالَى فَيُعَذِّبُهُ الله تعالَى ابداً ، وَمَا وَالسُّنَّةِ ذَكَرَ اللهِ قَا قُشَعَرَّ جُلْدهُ مِنْ خَشْيةِ الله عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى السَّبِيلِ والسُّنَّةِ ذَكَرَ ربَّهُ فَى نَفْسِهِ فَاقْشَعَرَّ جُلْدهُ مِنْ خَشْيةِ الله عَلَى الأَرْضِ مِنْ عَبْدٍ عَلَى السَّبِيلِ والسُّنَّةِ ذَكَرَ ربَّهُ فَى نَفْسِهِ فَاقْشَعَرَّ جُلْدهُ مِنْ خَشْيةِ الله عَلَى اللهُ عَلَى السَّبِيلِ والسُّنَّةِ ذَكَرَ ربَّهُ فَى نَفْسِهِ فَاقْشَعَرَ جُلْدهُ مِنْ خَشْيةِ اللهِ تعالَى اللهُ وَلَّهُ اللهُ عَلَى مَنْهَا وَرَقُها ، فَإِنَّ مَثَلُهُ كُمثَلِ شَجْرةٍ قَدْ يَبِسَ وَرَقُها ، فَهِى كَذَلِكَ إِذْ أَصَابَتُها ربِحُ [ و ٣٦٤ ] تعالى ، إلاَّ كَانَ مَثُلُهُ كُمثَل شَجرةٍ عَنْه خطاياهُ ، كما تَحاتُ عنِ الشجرةِ ورَقُها ، فإنَّ شديدةً ، فَتَحَاتُ عنها وَرَقُها ، إلاَّ حُطَّ عنْه خطاياهُ ، كما تَحاتُ عنِ الشجرةِ ورَقُها ، فإنَّ المتعادُا في سبيلِ الله تعالَى وسُنَّةٍ ، وانظرُو القتصادًا في سبيلِ الله تعالَى وسُنَّةٍ ، وانظرُو المَتصادًا في سبيلِ الله تعالَى وسُنَّةٍ ، خيرُ مِنَ اجتهادًا ، أو اقتصادًا أنْ يكونَ عَلَى منهاج الانبياءِ وسُنَّتِهمْ ، (٤) .

ورَوَى الشَّيخْانِ : أَنَّ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، نَظَرَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَالَ : « إِنَّكَ حَجَرُ لَا تَضُرُّ وَلَاتَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ » (°) .

ورَوَى الْإِمَامُ أَحمدُ ، والبَرُّارُ \_ بسندٍ صحيح \_ أنَّ عبْدالله بنَ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه رُئِى يُديرُ نَاقَتهُ في مَكانٍ ، فَسئِلَ عَنْ إِدَارِتها لَأَى شَيءٍ ؟ فقالَ : « لَا أَدْرِى إِلَّا أَنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُهُ فَفَعَلْتهُ » (٦) .

وقالَ أَبُوعثمانَ الحيرى (Y) \_ بحاء مهملة مكسورةٍ ، فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ ، فراءٍ \_

<sup>(</sup>١) اى : التوسط في العمل بها بين الكثرة والقلة ، أحسن من المبالغة في بذله الوسع ، والطاقة والكثرة من الطاعة في حال الاخذ بالبدعة ، ولو كانت مستحسنة .

<sup>(</sup>٢) الشقا (١٤/٢) وشرح الشقا (٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) الشفا (١٤/٢) وفي شرح الشفا (٢٦/٣) ركعتان ، اى : لازيادة عليهما ، كما ثبت عنه .. 義 قولا وفعلا ، في الليالي والايام . ومن لم يقبلها قارب الكفر ، او كفر بالنعمة ، فإن القصر رخصة ، وهي منة ، ولذا سمى صدقة ، وقيل : من خالفها عناد او مستحلا ، فقد كفر ، وخرج عن دائرة الإسلام .

<sup>(</sup>٤) الشفا (١٤/٢، ١٥) . (٥) الشفا (١٥/٢) وشرح الشفا (٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) اى : اقتداء به ﷺ في قعله ، وهذا يشير إلى : ان اكابر الصحابة كانوا يتبعونه في الأمور العادية . انظر : الشفا لعياض (١٥/٢) وشرح الشفا للقارى (٢٨/٢) . وانظر : المسند .

<sup>(</sup>٧) في النسخ و الحبيرى و تحريف و إذ هو و ابو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيرى و المقيم بنيسابور و ومكان من الرى و صحب شاه الكرماني و يحيى بن معاذ الرازى و ثم ورد نيسابور مع شاه الكرماني على ابي حفص الحداد و اقام عنده و وتخرج به و وقده ابوحفص ابنته و مات سنة ثمان وتسعين ومائتين و عاش بعد ابي حفص نيفا وثلاثين سنة وانظر و الرسالة القشيرية (١٩) ومزيل الخفاء عن الفاظ الشفا العلامة احمد بن محمد بن محمد الشمني على الشفا (١٥/٢) والطبقات الكبرى للشعراني (٨٦/١)

شيخُ الصُّوفِيَّةِ بِنَيْسَابُورَ : مِنْ أَمَّرَ (١) السُّنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ قولًا وَفعلًا (٢) نَطقَ بالحكمةِ ، وَمَنْ أَمَّرَ الهَوَى عَلَى نَفْسِهِ نَطَقَ بالبدْعَةِ (٣) .

وقالَ سَهُل بِنُ عَبْدِاشَ التَّسْترِيِّ (٤) « أُصُولُ مَذْهَبِنَا ـ أي : الصُّوفيَّة ـ نَفَعنَا اللهُ تعالَى بقولهِمْ ـ ثَلاثةُ : الاقتداء بِالنَّبِيِّ ﷺ في الاقوالِ ، والأفعالِ ، والأكُلُ مِنَ الحلالِ ، وإخْلاصُ النَّيَّةِ في جميع الأعْمَالِ (٥) .

وجاء في تفسير قولُهِ تعالى : ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ (١) إِنَّهُ الاقْتِداءُ بِهِ (٧)

وقالَ محمَّدُ بنُ عَلِيَّ التَّرمذيُّ ف تفسير قولِهِ تعالَى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللهُ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ (^) الأَسْوَةُ فِي الرسُولِ : الاقتداءُ بِهِ ، والاتّباعُ لسنَّتِهِ ، وترْكُ مُخالفتِهِ في قول ٍ أَقْ فَعُل (٩) .

وَقَالَ سَهِلُ بِنُ عَبْدِاللهِ التَّسَترِيُّ فِي تَفْسِيرِ قُولَهِ تَعَالَى : ﴿ صِرَاطَ الَّذِينِ أَنْغُمتَ عَلَيْهِمْ ﴾ قالَ : لِمُتَابَعَةِ سُنَّتِهِ ﷺ (١٠).

<sup>(</sup>۱) ای من جعل السنة امیرا و حاکما .

<sup>(</sup>١٧) واعتقادا نطق بالحكمة ، لانه تبع من لاينطق عن الهوى ، واختار سبيل الهدى .

<sup>(</sup>٣) بان تبع رايه وهواه ، في فعله وقوله ، وامور دنياه واخراه ، نطق بالأمور الخارجة عن طريق السنة ، والملالة عن السبيل المرضى لمولاه

انظر: الشفا لعياض (١٥/٢) وشرح الشفا للقارى (٢٨/٢). (٤) ابو محمد: سهل بن عبدات التسترى ، احد اثمة القوم ، لم يكن في وقته نظير في المعاملات والودع ، وكان صلحب الكرامات ، لقى ذا النون المصرى بمكة سنة خروجه إلى الحج . توفي كما قيل سنة ثلاث وثمانين ومائتين ، وقيل : ثلاث وسبعين ومائتين . الرسالة القشيرية (١٤)

<sup>(</sup>٥) الشفا (١٦/٢) وشرح الشفا للقارى (٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر، من الآية (١٠) ·/·

<sup>(</sup>٧) اى : الاقتداء برسول الله 教 و جميع أقواله واقعاله واحواله ، كما جاء في الحديث : « لايقبل الله قولا إلا بعمل ، ولاعملا إلا بنية ، ولانية إلا بإصابة السنة ، شرح الشفا للقارى (٢٩/٣) .

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب، من الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٩). الشفا لعياض (٦/٢) .

<sup>(</sup>۱۰) الشفا (۲/۲)

### الباب الرابع

# في التَّحْذيرِ عَنْ مخالفةٍ أمرهِ ، وتبديلِ سُنَّتِهِ ﷺ

قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَفُ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اللهُمْ ﴾ (١) وقالَ تعالَى : ﴿ وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ماتَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمنِينَ نُولِّهِ مَاتَوَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ (٢).

وَرَوَى مسلمٌ ، عَنْ أَبِى هَرِيرِةَ رَضَى الله تعالَى عنْه ، أَنْ رَسُولَ الله ﷺ خَرِج إِلَى المُقْبَرةِ فَذَكرَ الحديثَ [ فَ صِفَة أُمَّته ] (٢) إِلَى أَنْ قَالَ : « فَلَيُزَادَنَّ (٤) رِجَالٌ عَنْ حَوْضَى ، كَمَا يُزَادُ البَعِيرُ الضَّالُ ، فَأُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُم أَلَاهُلُم (٥) فيقالُ : (٦) إِنَّهُمْ قَدْ بَدُّلُوا بعدك ، فأقولُ فَسُحقاً فَسُحقاً فَسُحقاً » (٧)

ورَوَى البُخَارِيُّ حديثاً طويلاً عَنْ أنس رَضيَ الله تعالَى عنْه ، وفيهِ : « مَنْ رغِبَ عَنْ سُنَّتي فَلَيْسَ مِنِّي » (^) .

وَرَوَى الشَّيخانِ ، عَنْ عائشة رَضَىَ الله تعالَى عنها ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ /[ ظـ٣٦٤ ] : « مَنْ أَحْدَثَ فَ أَمْرِنَا هَذْاَ مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدَّ » (٩) .

ورَوَى ابو داود ، والتَّرْمِذِيُّ ، وَإَبْنُ ماجة ، عَنْ ابِي رافع (١٠) قال : « لَا الْفِينُّ احَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى اربِيكِتِهِ ، وَاتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِه ، أَو نَهَيتُ عنْه ، فيقولُ : « لَا أَدْرِي ،

<sup>(</sup>١) سورة النور: الآية (٦٣) وانظر شرح الشفا للقارى (٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية (١١٥) وانظر: شرح الشفا للقارى (٣٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) ملبين الحاصرتين زيادة من (ب) أي تعتهم وفضلهم حيث قال : « لكم سيما ليست لاحد من الامم تردون على غرا محجلين ، من اثر الوضوء ، الحديث

<sup>(</sup>٤) من الزود : وهو الطُّرد والبعد ، أي قليصدن ويمنعن .

<sup>(</sup>a) 10: تعالوا واقبلوا

<sup>(</sup>٦) اى: فيقول المانعون والرافعون وهم: الملائكة الجامعون.

<sup>(</sup>۷) شرح الشفا للقارى (۳۱٬۳۰/۳) وصحيح مسلم (۱۸۰۰/٤) برقم (۲۳۰۲) كتاب الفضائل ... (د) و در النفار (۷/۳) و در و در در النكام (۵/۳) و النكام در (۱۸۰/۳)

<sup>(</sup>A) صحيح البخارى (۲/۷) وصحيح مسلم في النكاح (۵) والنسائي في النكاح ب (٤) والمسند (٢/٨٥/ ، ٣٤١/٣ و ٢٥٩ ، ٥/٨٠) والدارمي (٢/٨٧) والسنن الكبرى للبيهقي (٧٧/٧) والحلية (٣/٨٣)

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري (٢٤١/٣) وصحيح مسلم / الاقضية (١٧) وابن ماجة (١٤) وابو داود في السنة ب (٥) والمسند (٢٠/٦) . ٢٠٠ والسنن الكبري للبيهقي (١١٩/١٠ ، ١٥٠ ، ١٥١) وفتح الباري (٣٠١/٥ ، ٣٠١/٥)

<sup>(</sup>۱۰) أبو رافع : مولى رسول الله ﷺ اسمه : أسلم ، مات في خلافة على بن أبى طالب . له ترجمة في : طبقات ابن سعد (١٣/٤ - ٧٥) واسد الغابة (٢/١) وخلاصة تذهيب الكمال (٤٤٩) .

مَاوَجَدْنَا فَ كِتَابِ اللهَ اتَّبَعْنَاهُ ، (١) رواهُ التَّرْمِذِيُّ ، والحاكمُ ، عَنْ المِقْدَامِ (٢) ، وزَادَ : « أَلَا وَإِنَّ مَاحَرُّمَ رسُولُ الله ﷺ مِثْلُ مَاحَرُّمَ الله » .

ورَوَى ابُو دَاوُدَ في « مراسيلهِ ، والدَّارِمِيُّ ، والفريابيِّ وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذِرِ ، وابنُ ابنَ يَحْدِمُ ، عَنْ يَحْيَى بنِ جَعْدَةَ ، (٣) انَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : أَتَى بِكِتَابٍ في كَتِفٍ (٤) فقال : « كفى بِقَومٍ حمقاً او ضلالًا ، أنْ يرغَبُوا عمّا جاءهُمْ بهِ نبيَّهمْ إلى ماجاء بهِ غيرُ نبيهم ، أَوْ إِلَى كَتَابٍ غيرِ كِتَابِهِمْ ، فنزلتْ : ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكتَابَ يُتْلَى عَلَيْهم ﴾ (٥) .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ ابنِ مَسْعُودِ رَضَىَ اللهُ تعالَى عنْه ، انّه قالَ : « هَلَكَ المَتَنَطِّعُونَ » (١) ورَوَى البُخَارِيُّ وأبُو دَاوُدَ : أَنَّ آبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ رَضَىَ اللهُ تعالَى عنْه ، قالَ : « لَسْتُ تاركاً شيئاً كانَ رسُولُ الله ﷺ يعمَلُ بِهِ ، إِلّا عُمِلْتُ بِهِ ، إِنّى أَخْشَى إِنْ تَركْتُ شَيئاً مِنْ امْرِهِ انْ أَرْيغَ » (٧) .

### تنبيه في بيان غريب ماسبق

شَجَرَ بَيْنَهُمْ: أي : اختلف ، واختلط ، ولذَا سُمِّى الشَجرُ شجرًا لتَدَاخُلِ أَغْصَانِهِ . الأسوة : الخَصْلَةُ الحَمِيدةُ ، التي مِنْ حقِّهَا أن يوسى بهَا ، أَى : يقتدى ، وخصالُهُ عَلَّهَا كَذَلِكَ ، بل هُو نَفْسُهُ أسوةٌ يُقتدى بهِ .

النَّواجِذُ - بنون ، فواو ، فألف ، فجيم ، فَذال معجمتين : أَوَاخِرُ الْاَسْنَانِ [ أَى النِّينِ بَعْدَ الاَنْيَابِ ، ضُرِبَ مثلًا لشدَّةً التمسُّكِ بالدِّينِ ، لأنّ العَضَّ بهَا يكونُ بِجميع الفم والاَسْنَان ] (^).

<sup>(</sup>۱) سنن ابي داود (٤٦٠٥) والترمذي (٢٦٦٣) وابن ملجة (١٣) والمستدرك للحكم (١٠٨/١) -

<sup>(</sup>٢) المقدام بن معد يكرب : أبو كريمة ، مات سنة سبع وثمانين وهو ابن إحدى وسبعين سنة ، وكان يصفر لحيته . له ترجمة في : طبقات ابن سعد (٧/٤١٥) والتاريخ الكبير (٢٩٤٧) واسد الغابة (٥/٤٤٠) والإصابة (٣/٤٠٥) .

<sup>(</sup>٣) يحيى بن جعدة بن هبيرة بن ابى وهب المخزومي من جلة مشايخ قريش ، وخيار التابعين . له ترجمة في الثقات (٥٢٠/٥) والتهذيب (١٩٢/١١) والجرح والتعديل (١٤٧/٢/٤) والمعرفة والتاريخ للفسوى (٣٢/٢ ، ٣١٠ ، ٧٤٠) ومشاهير علماء الأمصار (١٤٠) ت (٦٣٢)

<sup>(</sup>٤) اي : من الشاة .

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت ، من الآية (٥١) والحديث مذكور في جامع البيان في تفسير القرآن للطبرى (٦/٢٠/١٠) وشرح الشفا للقارى (٣٣/٣)

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم العلم (٧) والمعجم الكبير للطبراني (٢١٦/١٠) وإتحاف السادة المتقين للزبيدي (٢٠٠٥) والسنة لابن أبي عاصم (٣١٧/١٣) وفتح البلري (٢٦٧/١٣) والانكار (٣٣١) . والمتنطعون : ماخوذ من النطع ، وهو الغار الاعلى من القم ثم استعير لكل تعمق قولا وفعلا ، أي المتعمقون في كلامهم ، الغالون في اقوالهم وافعالهم ، المتكلمون بأقصى حلوقهم البالغون في خوفهم . شرح الشفا للقاري (٣٢/٢) وسيرد في شرح المؤلف للغريب .

<sup>(</sup>۷) شرح الشفا للقارى (۳۲/۲).

<sup>(</sup>٨) مابين الحاصرتين ساقط من (ب) ، وقال النووى : هي الانياب ، وقيل الاضراس . وق النهاية : ان النواجذ مشتهرة باواخر الاسنان . وفي الصحاح : النلجذ آخر الاضراس ، وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الاسنان بعد الأرجاء ، ويسمى ضرس الحلم ، لانه ينبت بعد البلوغ ، وكمال العقل . انظر : تعليق الشمني على الشفا (١٠/٢) .

المتنطِّعُونَ \_ بِميم فمثناةٍ فوقيّةٍ فنونٍ فطاءٍ مهملةٍ فعين : المتَعَمِّقُونَ الغَالونَ فَ أَقُوالِهِم وَافَعُالِهِم ، مأخوذ مِنَ النَّطْع ، وهُوَ الغَارُ الأَعْلَى فَ أَقْصَى الحَلْقِ (١) .



<sup>(</sup>١) ماوجد تحت هذا الباب ساقط من النسخة (جـ).

#### الباب الخابس

## في لزوم محبته وثوابها، وبعض ماورد عَن السلف في ذلك عليه

[ قالَ تعالَى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤَكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وعَشِيرِتكُمْ وأَمْوَالُ اقْترفْتُمُوهَا وتِجَارَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وجِهَادٍ فِ سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ الله بأمْرهِ ﴾ ] (١)

ورَوَى الشَّيخانِ ، عَنْ أنس رَضَىَ الله تعالَى عنه قالَ : قالَ رسُولُ الله ﷺ « ثَلَاثُ منْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : منْ كَان الله ورسُولُهُ أَحَبُّ إلَيْهِ مِمَّاسِوَاهُمَا (٢) » الحديث .

ورَوَى الشَّيخانِ عنْه ، قالَ / : قالَ رسُولُ الله ﷺ :لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حتَّى [ و٣٦٥ ] أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَوَالدِهِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (٣) .

ورَوَى البُخَارِيُّ ، عَنْ أَبِي هريرةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رسُولُ الله ﷺ : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالدِهِ وَوَلَدِهِ » (٤) .

ورَوَى البُخَارِيُّ (°) عَنْ عَبْدِالله بِن هَشَامٍ ، عَنْ عمر رَضَىَ الله تعالَى عنْه انَّه قالَ للنَّبِيِّ وَكَنَ اللهِ عَنْ عَبْدِالله بِن هَشَامٍ ، عَنْ عَمْر رَضَىَ الله تعالَى عنْه انَّه قالَ للنَّبِيِّ لَانتَ احَدُكُمْ حَتَّى اكونَ احبُّ إِلَى مِنْ نفسِهِ » فقالَ عمرُ : وَالَّذِي أَنْزَلَ عليْكَ الكتابَ لأنتَ أحبُّ إِلَى مِنْ نفسِهِ » فقالَ عمرُ : وَالَّذِي أَنْزَلَ عليْكَ الكتابَ لأنتَ أحبُّ إِلَى مِنْ نفسِهِ » فقالَ عمرُ : وَالَّذِي أَنْزَلَ عليْكَ الكتابَ لأنتَ أحبُّ إِلَى مِنْ نفسي ، فقال : « الآنَ ياعُمَرُ » (٦) .

ورَوَى الشَّيخانِ ، عَنْ أنس رَضَى الله تعالَى عنْه ، أن رجلا أتى النَّبِيِّ عَلَى فقال له : « مَتَى السَّاعَةُ يَّارِسُولَ الله ؟ قالَ : « ما أَعْدَدتَ لَهَا ؟ » قالَ : « مَا أَعْدَدتُ لَهَا مِنْ كبير صلاةٍ ، ولا صيامٍ ، ولا صدقةٍ ، ولكنَّى أُحبُّ الله ورسُولَهُ ، فَقَالَ : أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْنِثَ » (٧) .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) والآية من سورة التوبة (٢٤).

رُّ) وتكملة الحديث : « وأن يحب المرء لايحبه إلا ش ، وأن يكره أن يعود في الكفر ، كما يكره أن يقنف في النار ، انظر : الشفا لعياض (١٨/٢ ، ١٩) . صحيح البخاري (١٠/١ ، ١١)

<sup>(</sup>٣) الشفا (١٨/٢) وصحيح البخارى (١٠/١) وصحيح مسلم / الإيمان . ب (١٦) رقم (٧٠) والنسائي (١١٤/٨) وابن ملجة (٣) والمسند (٢٠/٣) ومجمع الزوائد (١١٤/٨) . (٢٧) والمسند (٢٠/٣) ومجمع الزوائد (١٨٨١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى (١٠/١).

<sup>(</sup>٥) في (ب، ز) « روى احمد » .

<sup>(</sup>٦) الشفا (٢٤/٢) وكنز العمال (١٣٨٦) وصحيح البخارى (١٦١/٨) باب كيف كانت يمين النبي 養 / كتاب الإيمان والننور مع اختلاف في بعض الالفاظ .

 <sup>(</sup>٧) المسند لأحمد (١٩/٣ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٥٨ ، ٢٥٨ ، ١٩/٣) والشفا (١٩/٣ ، ١٩/٣)
 (٢) وشرح القارى للشفا (٣٦/٣) والحلية (٢٩٣٩ ، ١٩/٧) والمعجم الكبير للطبراني (٣٠٤٣ ، ٣٧٣) والترغيب (١٤/٤)
 (٤/٤) وكنز العمال (٢٤٦٨ ، ٣٥٥٥٣) والتاريخ الكبير للبخارى (٣٦١/٣) وصحيح البخارى (١٤/٨ ، ١٩/٨ ، ١٩/٨)
 (١٩/١٦ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ) وتفسير القرطبي (٣٧٧١٠) والسنة (١٢/١٣ ، ٢٠)

ورَوَى التَّرْمِذِيُّ ، والنِّسَائِيُّ ، عَنْ صَفوان بنِ عَسَّال ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « المَرْءُ مَعَ منْ أَحَبُّ ، (٢).

ورَوَى التَّرْمِذِيُّ ، عَنْ على رَضَىَ الله تعالَى عنْه أَن النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وحُسَيْنٍ ، رَضَى الله تعالَى عنْه أَن النَّبِيِّ اللهِ تعالَى عنْهمَا ، فَقَالَ : « مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبُ هَذْيْنِ وَأُمَّهُمَا وَأَبَاهُمَا ، كَانَ مَعِي فُ دَرَجَتِي يَوْمَ القَيامَةِ » (٣) .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وابنُ مَرْدوَيهِ ، عَنْ عائشة ، وابنِ عبَّاس ، رَضى الله تعالى عنْهمْ ، انَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ فقال : « لَأَنْتَ أَحَبُّ إِنَّ مِنْ أَهْلِي ومَالى ، وَإِنِّى لأذكركَ فَمَا أَصْبِرُ عَنْكَ حَتَّى أَنْظرَ إلَيْكَ ، وَإِنِّى ذكرتُ مَوْتى ومَوْتَكَ فعرفتَ آتَكَ إِذَا دَخَلْتَ الجنَّة رُفِعْتَ مَعَ النَّبِينَ ، وَإِنْ دَخَلْتُهَا لاَ أَراكَ ، فأنْزلَ الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُولٰئِكَ مَعَ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ والصِّدِيقِينَ والشَّهَدَاء والصَّالِحِينَ وحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ﴾ (٤) .

ورَوى الأصبهانيّ ف « الترغيب » عن أنس رضى ألله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله » « من أحبني كان معى في الجنة » (٥) .

ورَوَى مسلمٌ ، عَنْ ابِي هُريرةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه أن رسُولَ الله ﷺ قالَ : « مِنْ أَشَدُّ أُمَّتِي لَى حُبَّا ، نَاسٌ يَكُونُون مِنْ بَعْدِى ، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَانِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ » (٦).

وَقَالَ سَهِلُ بِنُ عَبْدِاللهِ التَّسْتُرِيُّ رَحِمهُ الله تعالَى : « مَنْ لَمْ يَرَ وَلَايَةَ الرَّسُولِ عليه الصلاة والسلام في جميع احوالهِ ، وَيَرَى نَفْسَهُ في مِلْكِهِ ﷺ ، لاَيَدُوقُ حَلاَوَةَ سُنْتِهِ ، لاَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ : « لَايُؤْمِنُ آحَدُكُمْ حَتَّى اكوُنَ آحَبُ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ ، الحديث . (٧)

ورَوَى ابْنُ عَسَاكِر ، عَنْ ابنِ عُمَر : انّ ابَا بَكْر رَضَىَ الله تعالَى عنْه / قالَ [ظ٣٦٥] للنّبِيِّ ﷺ : « وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالحقِّ لَإِسْلَامُ ابِي طَالب كَانَ أَقَرَّ لِعَيْنِي مِنْ إِسْلامِهِ ، يَعْنى : اَبَاهُ ابا قُحافة ، وَذَلكَ مِنْ اجلِ انّ إِسْلاَمَ ابى طالب كَانَ أَقَرَّ لِعَيْنِكَ » (٨) .

<sup>(</sup>۱) في 1 « قدامة » وما اثبت من (ب) وهو صفوان بن عسال المرادى ، سكن الكوفة ، حديثه عند اهلها له ترجمة في : الثقات (۱۹۱/۳) والإصابة (۱۸۹/۲) وتاريخ الصحابة (۲۳۰) .

<sup>(</sup>۲) الترمذي برقم (۲۳۸۵) عن انس و (۲۳۸۲) عن انس و (۲۳۸۷) عن صفوان بن عسال و (۳۵۳۵) عن زر بن حبيش و الشفا (۲۰/۲)

<sup>(</sup>٣) الترمذي برقم (٣٧٣٣) عن على والشفا (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية (٢٩) والحديث ورد في الشفا (٢٠/٢) والمعجم الكبير للطبراني (٢٠/١٢). "

<sup>(</sup>٥) الشفا (٢١/٢) .

<sup>(</sup>۲) الشفا (۲۱/۲) وصحيح مسلم (۲۰۰۳) وبشرح النووى (۲۱/۲۰).

<sup>(</sup>٧) الشفا (١٩/٢) وشرح الشفا للقاري (٢/٥٣) .

<sup>(</sup>٨) الشفا (٢١/٢ ، ٢٢) وشرح الشفا للقارى (٣٩/٢) .

ورَوَى البَيهِقِيُّ ، والبزَّارُ ، عَنْ ابنِ عُمرَ رَضَىَ الله تَعَالَى عنهُما ، أَنَّ عُمَر قَالَ للعبّاس رَضَىَ الله تعالَى عنه : « أَنْ تُسْلِمَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ إِسْلَامِ الخَطَّابِ ، لأَنَّ ذَلِكَ آحَبُ إِلَى رسُول اللهِ (١).

ورَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ ، والبَيْهَقِيُّ ، عَنْ إِسماعيلَ بِنِ محمدٌ بِنِ سعد بِن ابِي وقَاصِ : انَّ امْراةً مِنَ الأَنْصَارِ (٢) قُتِلَ أَبُوهَا ، واخُوهَا ، وزوجُهَا ، يومَ أُحُدٍ ، مَعَ رَسُولِ اللهُ ﷺ ، فقالتْ : مَافَعَل رَسُولُ الله ﷺ ؟ قَالُوا : خَيراً ، هُوَ بِحَمْدِ الله تعالَى كما تحبِّينَ ، قالتْ : أَرُونِيهِ ، فلما رَأَتُهُ قالتْ : كُلُّ مُصيبةٍ بَعَدَك جَلَلٌ » (٣) .

ورَوَى ابنُ المبارَكِ في « الزُّهد » عنْ زيد (٤) : أنَّ عُمر رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، خرجَ ليلةً يَحْرُسُ النَّاسَ ، فرأى مصباحًا في بيتٍ ، وإذَا عجوزٌ تَنْفُشُ (٥) صوفًا ، ولهيَ تقُولُ :

عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةُ الْأَبْرارُ (١) صَلَّى عَلَيْهِ الطَّيِّبونَ الأَخْيَارُ قَدْ كُنْتَ قَوَّامًا بُكاً بِالأَسْحَارُ يَالَيْتَ شِعْرِى وَالمَنَايَا أَطُّوَارُ هَدْ كُنْتَ قَوَّامًا بُكاً بِالأَسْحَارُ يَالَيْتَ شِعْرِى وَالمَنَايَا أَطُّوَارُ هَلْ تَجْمَعُنِى وحَبيبى الدَّارُ

تعنى النَّبِيُّ ﷺ ، فجلس عمرُ رَضيَ الله تعالَى عنْه يَبْكي (٧) .

ورَوَى ابْنُ السُّنِّى ف « عمَل يوم وليلة » أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عنْهما ، خَدِرَتْ رَجْلُهُ ، فقيلَ لَهُ : اذكُنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ ، يَزُلُّ عنْك ، فصَاحَ : يَامُحَمَّدَاهُ ، فانتشرت » (<sup>(A)</sup>

وَرَوَى البَيْهَقِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، أَنَّ أَهْلِ مكَّةً أَخْرَجُوا زَيْدَ بِنِ الدَّثِنَة مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ ، فقالَ لهُ أَبُو سفيانَ : أَنْشُدُكَ بِالله يازَيْدٌ ، أَتُحِبُّ أَنَّ محمدًا الآنَ عنْدنَا بِمُقَامِكَ ، تُضربُ عُنْقُهُ ، وَأَنْتَ فِي أَهْلِكَ ، فَقَالَ زِيدٌ رَضَى الله تعالَى عنْه ، والله مَا أُحِبُّ أَنَّ محمدًا الآنَ في مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فيه تُصِيبُهُ شَوكةٌ تؤذيه ، وَأَنَا جَالِسٌ في أَهْلِي ، فقالَ ابُوسفيانَ : ما رَأَيْتُ أَحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كُحُبً أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ مُحمَّدًا » (٩) .

<sup>(</sup>١) الشفا (٢٢/٢) وشرح الشفا للقاري (٢٩/٢).

<sup>(</sup>۲) ای: من بنی دینار ، کما فی روایه ابن إسحاق :

<sup>(</sup>٣) جلل: بفتح الجيم واللام الأولى ، أي هين ، وجاء في رواية ابن إسحاق مفسرا تريد صغيرة أي : هينة حقيرة لاشاقة كبيرة . شرح الشفا للقاري (٢٠/٢) وانظر: الشفا (٢٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) زيد بن اسلم، مولى عمر بن الخطاب، ابو اسامة، من المتقنين، توفى سنة ست وثلاثين ومائة. له ترجمة في: طبقات خليفة (٣٦٣) والتاريخ الكبير (٣/٧٨٣) وطبقات الحفاظ (٥٣) والحلية (٣٢١/٣). (٥) تنفش: اي تندف.

<sup>(</sup>٢) الأبرار : جمع برا وبار . والمراد يقصيلان هنا : تعظيمهم له في الدنيا بإعلاء ذكره ، وإظهار امره ، وفي الأخرة بتضعيف ... اجره ، .. ورفعة قدره .

<sup>(</sup>٧) الشفا (٢٢/٢، ٣٣) أي : للاشتياق، أو للفراق، أو الافتراق. راجع شرح الشفا للقاري (٤١/٢) .

<sup>(</sup>٨) الشفا (٢/ ٢٢) .

<sup>(</sup>٩<sub>)</sub> الشغا (٢٣/٢)

ورَوَى ابْنُ جَرِيرِ ، والبَزَّارُ ، عِنْ ابْنِ عِبَّاسِ رَضَىَ الله تعالَى عنْهما ، قالَ : « كانتِ المراة إِذَا اتَت النَّبِيِّ عَلَّهُما بالله مَاخرجَتْ مِنْ بُغْضِ زَوْجٍ ولا رَغْبَةً بارضٍ عَنْ ارْضٍ ، وماخَرَجتْ إِلَّا حَبا لله ورسُولِهِ » (١) .

ورَوَى ابنُ سَعْدِ : أَنَّ ابنَ عُمرَ وقَعْتَ عَلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ رَضَىَ الله تعالَى عنهم (٢) بعدَ قَتْلِهِ . وقالَ : « كُنْتَ والله فِيمَا عَلِمْتُ صَوَّامًا ، قَوَّامًا ، تُحِبُ الله ورَسُولَهُ » (٣) . تندهات

الأول ؛ قالَ القاضى : مِنْ علامةٍ حُبِّهِ ﷺ .

إيثارُ حبِّهِ ، وإلا كَانَ مُدَّعِيًا ، فَالصَّادِقُ فَ حُبِّهِ عليه الصلاة والسلام : مَنْ تَظْهَرُ علاماتُ ذلك عليْه .

وأولُها : الاقتداء بِهِ ، واتَّباعُ اقْوالهِ وافْعالهِ ، وامتثالُ اوَامِرِهِ ، واجتنابُ نَواهِيهِ ، والتَّدُّبُ بِآدابهِ ف عُسْرِهِ ، ويُسْرِهِ ، ومَنْشَطِهِ ومَكْرَهِهِ ، وشاهدُ / هَـٰذَا قولُهُ [ و ٣٦٦] تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله ويَغْفِر لكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ (٤) ، وإيثالُ مَاشَرِعهُ ، وَحَضَّ عَلَيْهِ عَلَى هَوَى نَفْسِهِ (٥) .

ورَوَى التَّرَمَذِيُّ ، عَنْ أَنَس رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ لَى رَسُولُ الله ﷺ : « يَابُنَىُّ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى أَنْ تُمْسِي وَتُصْبِحَ لَيْسَ فَ قلبِكَ غِشُّ لِإَحَدِ فَافْعَلْ » ثُمَّ قالَ لى : « يابنى » (٢) وَذَٰلِكَ مِنْ سُنَّتِى ، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِى فَقَدُّ أَحَبَّنى ، ومَنْ أَحَبَّنى كَانَ مَعِى فَ الجَنَّةِ » (٧) .

فَمَنِ اتَّصَفَ بهاذِه الصَّفَة (<sup>٨)</sup> ، فهو كَامِلُ الْحَبَّةِ لللهِ ورسُّولِهِ ، وَمَنْ خَالفَهَا فَ بعْض ما فَمَن الْمُور فَهُوَ ناقصُ الْحَبة ، ولاَيَخْرجُ عَن (<sup>٩)</sup> اسمها .

وَمِنْ عَلَامَةٍ مَحَبَّتِهِ ﷺ كَثْرَةُ ذِكِرَهِ ، فَمَنْ أَحَبُّ شَيْئًا اكْثَر ذِكْرَهُ (١٠).

وَمْنَهَا : كَثْرَةُ الشَّوْقِ إِلَى لِقَائِهِ ﷺ فكل حبيب يحب لقاء حبيبه ، وقد قالَ أَنسُ \_ رَضَىَ. الله تعالَى عنه \_ وحين (١١) رأى النَّبِيُّ \_ ﷺ \_ يتتبُّعُ الدّباء (١٢) مِنْ حوالى القَصْعَة :

<sup>(</sup>۱) الشفا (۲/۲۲ ، ۲۶)٪.

<sup>(</sup>٢) في (١) ، عنهما ، والمثبت من (ب ، ن) .

 <sup>(</sup>٣) الشفا (٢٤/٢) وشرح الشفا (٢٤/٢).
 (٤) سورة ال عمران، من الآية (٣١).

<sup>(\*)</sup> الشفا (۲٤/٢) .

 <sup>(</sup>١٠/١) المحدد (١٠/١) مابين القوسين زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>۷) الشفا (۲۰/۲) وسنن الترمذي (۲۲۷۸) عن انس.

<sup>(^)</sup> في النسخ و الصفات ، والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٩) ق 1 من ، والمثبت من (ب) والمصدر . ١٠) بديد سار ...

<sup>. (</sup>۲۰/۲) الشقا (۱۰)

<sup>(</sup>١١) في ١ وإنه، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>١٢) الدباء - بلك وبالقصر - جمع دبام ، وهو القرع .

« فمازلتُ أُحبُّ الدُّبَاء مِنْ يومئذ » (١) .

وقد أتّى الحسنُ بن عَلىّ ، وابنُ عباس ، وابن جعفر إلى سَلْمى خادمته ، ومولاة عمته : صفية ، وسألوها (٢) أن تصنع لهم طعاما ، مما كانَ يعجب رَسُولَ الله (٢) عمته : وكان ابن عمر (٤) \_ رَضَى الله تعالى عنْهما \_ يلبس النعال السبتية (٥) ، ويصبغ بالصفرة إذ رأى النّبي ﷺ يفعل ذلك » (١) .

ومن علامة حبّه : بغض مَنْ أبغض الله ورسولَه ، ومعاداة مَنْ عاداه » ♥
ومجانبة مَنْ خالف سُنته ، وابتدع ف دینه ، « واستثقالُه کل أمر یخالف شریعته » (^)

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ لَا تَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادً الله وَرَسُولَهُ ﴾ (٩) وهؤلاء الصحابة \_ رَضِيَ الله تعالَى عنهم قد قتلوا أحباءهم ، وقاتلوا أبناءهم وآباءهم في مرضاته (١٠).

ورَوَى البخاري ، عنْ عبدالله بن عبدالله بنِ أَبَى بن سلول ، قالَ : يارسولَ ، الله «لوشئتَ لأتيتكُ برأسه » يعنى : أباه »(١١) .

الثانى: حقيقة المحبة: الميل إلى مايوافق الإنسان إما باستلذاذه بإدراكه ، كحب الصور الجميلة ، والأصوات الحسنة ، والأطعمة ، والأشربة اللذيذة وأشباهها ، مما كل طبع سليم مائل إليها ، لموافقتها له ، أو لاستلذاذه بإدراك حاسة عقله ، وقلبه ، معانى باطنه شريفة ، كحب الصالحين . والعُلَمَاءِ وأهْلِ المُعرُوفِ المأثورِ عنْهمُ السِّيرُ الجميلة ، والافعالُ الحسنة ، فإنَّ طَبْعَ الإنسانِ مَائِلٌ إلى الشَّغَفِ ، بأمْثَالِ هَنوُلاء حتى يبلغَ ذلك مَا يُؤدِى إلى الجَلاءِ عَنِ الأَوْطَانِ ، وهَتْكِ الحُرَمِ ، وَاحْترامِ النَّفوُس ، أوْ يكونَ حبّهُ إيّاهُ ،

<sup>(</sup>۱) الشفاء للقاضي عياض (۲۷/۲) .

 $<sup>(\</sup>tilde{Y})$  ق 1 وسالاها ، والمثبت من  $(\tilde{Y})$  والمصدر .

<sup>(</sup>٣) ل ١ وطعاما كان يحبه 泰، والمثبت عن المصدر و (ب) راجع: الشفاء (٢٧/٢) .

<sup>(3)</sup> في (1) و ابن عباس ، والمثبت من المصدر و (4) .

<sup>(°)</sup> السبتية : السبّت ـ بكسر السين المهملة : جلود البقر الدبوغة بالقرظ ، يتخذ منها النعال ، سميت بذلك ، لان شعرها قد سبت عنها ، اى : ازيل وحلق . وقيل : لانها اسبتت بالدباغ ، اى : لانت . وقال ابن قرقول عن الدراوردى : منسوبة إلى موضع يقال له : سوق السبت « هامش الشفاء (۲۷/۲) »

<sup>(</sup>r) في (r) المصدر و (r)

<sup>(</sup>٧) مابين القوسين زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٨) زيادة من الشفا (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٩) سورة المجادلة، من الآية (٢٢).

<sup>(</sup>۱۰) الشفاء (۲/ ۲۷) .

<sup>(</sup>۱۱) الشفاء (۲/ ۲۷/ ۲۸) .

لموافقتِهِ لهُ مِنْ جِهة إحْسَانِهِ لَهُ ، وإنْعَامِهِ عَلَيْه ، فَقَدْ جُبِلَتِ النَّفُوسُ عَلَى حُبُّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا (١) .

قالَ القاضى : فقدِ اسْتَبَانَ لَكَ انَّهُ ﷺ مُسْتَوْجِبُ لَلَمَحبِّةِ الْحَقِيقِيَّةِ شَرْعًا ، بِمَا قدَّمنَاهُ ، مِنْ صحيحِ الآثار ؛ لِإِفَاضَته الإِحْسَانَ علينًا ، مِنْ رَاْفَتِهِ بِنَا ، وَرَحْمَتِهِ لَنَا ، وهِدَايَتِهِ إِيَّانًا ، وشَفَقَتِهِ عليْنَا ، وَإِنْقَادِنَا / [ظ٣٦٣] مِنْ وَرْطَةِ الجهَالَةِ ، فَإِنَّهُ بِنَا رَءُوفُ رَحِيمُ ورَحْمَةً للمَعْلَيْنَ ، وقد جمع الله تَعَالَى فيهِ جَميعَ السُبَابِ المحبَّةِ المتقدِّمَةِ ، فإنَّ الله تعالَى جَمَّلَهُ بِجَمالِ الصُورِ الظَّرِيفَةِ ، وَبِكَمَالِ الأَخْلَقِ ، والبَاطِنِ ، وبِمكارِم الإحْسَانِ ، وكَرَائِم الإِنْعَامِ .

قَالَ القَاضِي رَحِمهُ الله تَعَالَى : فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ يُجِبٌ مَنْ مَنْحَهُ (٣) فَ دُنْيَاهُ مِرةً اؤ مُرتَيْن معرُوفاً ، أَوْ أَنْقَدَهُ مِنْ هَلَكَةٍ ، اوْ مَضَرَّةٍ مُدَّة التَّأَذِي بِهَا ، قليلٌ مُنقطعٌ ، فمنْ مَنْحَهُ مَالاَ يَبْنَي مِنْ عَذَابِ الجَحِيم فَهُوَ اوْلَى بالحبِّ ، وَإِذَا كَانَ يُحبُّ بِالطَّبْعِ مَلِكُ ، لَحُسِن سِيَرتِهِ ، أو حَاكِمٌ لمَا يُؤْثَرُ عَنْهُ ، منْ قِوَام طَرِيقتِهِ ، أو قاصُّ بعيدُ الدَّارِ بِالطَّبْعِ مَلِكُ ، لَحُسِن سِيرتِهِ ، أو حَاكِمٌ لمَا يُؤْثَرُ عَنْهُ ، منْ قِوَام طَرِيقتِهِ ، أو قاصُّ بعيدُ الدَّارِ لمَا يُشَادُ (٤) مِنْ عِلْمِهِ ، أَوْ كَرَم شِيمتِهِ (٥) ، فَمَنْ جَمعَ هَنْهُ الخَصالَ عَلَى غايةٍ مراتبِ الكَمَالِ ، أَخَقُ بالحبِّ ، وأوْلَى بالمَيْل ، وقَدْ قَالَ عَلِي رَضَى الله تعالَى عنْه ، في صِفَتِهِ ﷺ : « مَنْ رَاهُ بَدِيهَةً هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ معرفة أحبه » (١) .

الثَّالَثُ : ﴿ فَ بِيَانِ غُرِيبِ مَاتَقَدُّمَ ﴾

جَلَلُ - بجيم ، فلام مفتوحتين ، فلام أُخْرى ، أَيْ : هَيْنُ حَقِيرٌ . بُكاً بضم الموحدة - قُصِرَ ، لضَرُورَةِ الوَزْنِ .

الْاسْحَارِ ـ بهمزةٍ مفتوحةٍ ، فسين ساكنةٍ ، فحاءٍ مفتوحةٍ مهملتين فالفٍ ، فراءٍ ـ خَصَّتُها بالبُكَاءِ ؛ لأنَّهَا أوقاتُ خَلْوَةٍ وأبتهالٍ إلى الله تعالى .

قَالَ لِقَمَانُ لَابِنهِ : « يَابُنَيُّ لَآيَكُن الدِّيكُ أَكْيَسَ مِنْكَ يُنَادِي بِالْأَسْحَارِ ، وَأَنْتَ نَائِمُ »

<sup>(</sup>۱) الشفاء (۲/ ۲۹ ، ۳۰) .

<sup>(</sup>۲) الشفاء (۲/ ۳۰، ۳۱).

<sup>(</sup>٣) في ١ ، من احسن إليه ، والمثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٤) لما يشاد : بضم المثناة التحتية ، وتخفيف الشين المعجمة ، وفالخرو دال مهملة مخففة ، في الصحاح : اشاد بذكره ، اى : يرفع من قدره .

<sup>(</sup>٥) شيمته : بكس الشين المعجمة ، أي : خُلَقْتُه .

<sup>(</sup>٢) الشفاء (٢/ ٣١) .

المَنَايا \_ بميم ، فنونٍ مفتوحتين ، فألفٍ فتحتيةٍ فألفٍ \_ جمعُ مَنِيَّةٍ ، وهي الموتُ مِنْ \_ مَنْ ي الله عليْك ، بمعْنَى قَدَّر ، لأنَّهُ مُقَدَّرٌ بوقْتٍ مَخْصُوصٍ . اطوارٌ \_ بهمزةٍ مفتوحةٍ ، فطاءٍ مهملةٍ ساكنةٍ ، فواوٍ فألفٍ فراءٍ \_ حَالَاتُ شَتَى مُختلفةً .

الدُّثِنَّة \_ بدال مهملة مفتوحة ، فمثلثة مكسورة ، فنُونِ مشددة مفتوحة .



#### الباب السادس

# ف و جُوب مُنَاصَحَتِهِ (١) ﷺ .

قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَّجُ إِذَا نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُصِنِينَ مِنْ سَبِيلِ والله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢) .

قال أَهْلُ التَّفْسِيرِ مَغْنَاهُ: إِذَا كَانُوا مُخْلِصِينَ فِ أَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ مُسْلِمِينَ فِ السِّرِّ وَالعَلَانِيَةِ (٢).

رَوَى مُسْلِمٌ ، وابُو دَاوِدَ ، عَنْ تميم الدَّارِيِّ (٤) رَضِيَ الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إِنَّ الدَّينَ النَّصِيحَةُ ، إِنَّ الدَّينَ النَّصِيحَةُ ، قِالُوا لِلنْ يَا رَسُولُ الله ؟ قالَ : لله ، وَلِرسُولِهِ ، ولِكِتَابِهِ ، وَلَائِمةِ النَّسْلِمِينَ ، وعَامَّتِهمْ » (٥) .

[ قالَ القَاضى : قالَ أَيْمَتُنَا أَى : مِنَ المَالِكِيَّةِ : « النَّصِيحَةُ لله ، وَرَسُولِهِ ، وأَيْمَّةِ المُسْلِمِينَ ، وعَامَّتِهمْ ، وَاجبَةً » ] (١) .

وقالَ الْإِمَامَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْبُسْتِى (٧) أي : حَمَدَ الخَطَّابِيِّ : النَّصِيحَةُ كَلَمَةً يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جُمْلَة : إِرَادَةُ الخَيْرِ للمنْصُوحِ لَهُ ، ولَيْسَ يُمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرَ عنْها بِكَلَمَةٍ واحدةٍ تَحْصُرُهَا وَتَجِمَعُ مَعْنَاهَا غَيْرَهَا ، /[و٣٦٧]

وَمِعِناَهَا فِي اللَّغَةِ : الإخلاصُ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : نَصَحْتُ العَسَلَ ، إِذَا خَلَصْتَهُ مِنْ شَمْعِهِ بنار لَطِيفَةِ (^) .

<sup>(</sup>۱) اى : قبول نصحه ، وخلوص النصح له .

<sup>(</sup>٢) مَنْ جَوْنَ مُنْ الْآيَةِ ( ٩١ ) . (٢) شَوْرَةُ التوبةِ ، الآية ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) اى : منقلاين في جميع أقوالهم . راجع : الشفا للقاضى عياض ( ٢ ، ٣١ ) وشرح الشفا للفاضل على القارى رحمه اش تعالى ( ٢ / ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) تميم الدارى ، نسبة إلى جده الدار ، ويقال له : الديرى ، نسبة إلى دير كان يتعبد فيه قبل الإسلام ، اسلم سنة تسع من الهجوة ، وكان نصرانيا قبل ذلك ، وهو : تميم بن او س بن خارجة ، كنيته : ابورقية ، وكان يختم القرآن في ركعة ، وربما ردد الاية الواحدة الليل كله إلى الصباح ، وكان يشترى الرداء ، بالالف ليصلى فيه صلاة الليل ، وتوفي سنة اربعين ترجمته رضى الله عنه في : الثقات ( ٣ / ٣٩ ) والطبقات ( ٧ / ٤٠٨ ) والإصابة ( ١ / ١٨٣ ) وتاريخ الصحابة ( ٥٠ ) ت ( ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ١ / ٣١ ) باب ( ٢٢ ) كتاب الإيمان ، وبشرح النووى ( ١ / ٢٤ ) وسنن الترمذي ( ١٩٢٦ ) عن ابي هريرة ، والشفا ( ٢ / ٣١ ، ٣٦ ) وشرح الشفا ( ٢ / ٥٧ ) واخرجه ابو داود في الأدب ، واخرجه النسائي في البيعة . (٦) مابين القوسين المعقوض ساقط من ( ب ) وانظر : الشفا ( ٢ / ٣٦ ) وشرح الشفا ( ٢ / ٨٥ ) .

<sup>(</sup>v) البستى ـ بضم موحدة وسكون سين ففوقية ـ بلد بسجستان ، والمرادبة : الخطابي .

<sup>ْ</sup> شرح الشفا (۲/۸۰).

<sup>(</sup>A) شرح الشفا (۲ / ۸ه ) .

وقال أبُو بَكْرِ بِنِ أَبِي إِسْجَاقَ الْخَفَّافُ (١) \_ بِخَاءٍ معجمةٍ فَفَاءَبْنِ ، أُولَاهُمَا مُشَدَّدَةً ، بينهمَا أَلِفُ ، النُّصْحُ فِعْلُ الشَّيْءِ الَّذِي فِيهِ الصَّلَاحُ والمُلَاءَمَةِ (٢) مَاخُوذُ مِنَ النَّصَاحِ بينهن مكسورةٍ ، وصادٍ مهملةٍ مفتوحةٍ ، والفي وحاءٍ مهملةٍ : وهُو الثوبُ الَّذِي يُخَاطُ بهِ التَّوْبُ (٣) .

فَنَصِيحةُ الله تعالى: الإِيمانُ بِهِ ، وصحةُ الاعتقادِ لهُ بالوحْدانيةِ (٤) ، ووصْفهُ بمَا هُوَ اهْلُهُ (٥) بدُونِ إِلْحَادٍ ف صِفاتِهِ ، وَتَنْزِيهُهُ عمًّا لاَ يجُوزُ علَيْهِ (٦) ، ولا يَليقُ بهِ ، مِمًّا يُوهِمُ نَقْصًا ، والبُعْدُ مِنْ جميعِ ما يُسْخِطُهُ ولا يَرْضَاهُ ،

والإخْلاصُ في عِبادَتِهِ ، بأَنْ تُفردَهُ بالقَصْدِ مِنْ غير شِرْكٍ ولا دِيَاءٍ (٧)

والنَّصِيحَةُ لكتابِهِ: الْإِيمَانُ بِهِ ، أَى : التَّصْدِيقُ بانَّهُ كَلامُ الله بِمَا اَشْتُملَ عليْهِ مِنْ الحكام ومواعظ وامْثَال ، وعُمُوم ، والعملُ بما فيه من المحكم والتَّسلِيم للمتشابه ، والتّخشُعُ عِنْد تحسِينِ تِلاوَتِهِ ، والتعظيمُ ش ، والتفقّهُ في معانيهِ ، والذَّبُ عنْه مِنْ تأويل ِ الفَالِينَ وطعْن المُلْحِدِينَ (^) .

والنَّصِيحَةُ لِرَسُولَهِ : التَّصُنْدِيقُ بِنُبُوَّتِهِ ، وبَذْلُ الطَّاعَةِ لَهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ ، ونَهَى عنْه (٩) . وقالَ الخَفَّافُ : « نَصِيحَةُ الرَّسُولِ ﷺ مُؤَازَرتُهُ ، وَنُصْرتُهُ وحمَايته ، حيًّا ومَيِّتًا ، وإحيَاءُ سُنَّتِهِ بالعَمل بِهَا ، والذَّبِ عنْها ونشْرِها ، والتَّخَلُقُ باخلاقهِ الكريمةِ ، وآدابِهِ الجميلةِ » (١٠).

وَقَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ : إِسْحَاقُ التَّجَيْبِيُّ - بِضَمِّ المثنَّاةِ الفَوقيةِ وفتحِهَا ، ثمَّ جيمِ مفتوحةٍ ، فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ ، فموحدةٍ - نسبةً إلى تُجَيْبَةَ : بَطْنُ مِنْ كِنْدَةَ - نَصِيحَةً رَسُولِ الله ﷺ : « التَّصْديقُ بِمَا جَاءَ بِهِ ، والاعْتِصَامُ بِسُنَّتِهِ ونَشْرِهَا ، والحض عليهَا ، والدَّعْوَةُ إِلَى الله ، تعالَى ، وإِلَى كتابهِ ، وإلَى رَسُولِهِ ، والعملُ بِهَا » (١١).

وقالُ أَحمدُ بنُ مَحمَّدٍ : مِنْ مَفْرُوضَاتِ القُلُوبِ(١٢) اعْتِقَادُ النَّصِيحَةِ لَهُ ﷺ (١٣)

<sup>(</sup>١) وقيل: المراد به أبوبكر الأجرى «شرح الشفا (٢ / ٥٩)».

<sup>(</sup>٢) الملاءمة: الموافقة بين الأشياء.

<sup>(</sup>٣) الشفا (٣ / ٣٢)

<sup>(</sup>٤) أى ، في الألوهية والربوبية . (٥) أى ، من الصفات الثبوتية من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام ونحوها .

<sup>(</sup>٦) من النعوت السلبية ، فإنه ليس بجوهر ولا عرض ولا في مكان وغيرها .

<sup>(</sup>٧) الشفا (٢ / ٣٢) وشرح الشفا (٢ / ٨٥) .

<sup>(</sup>۸) الشفا (۲ / ۳۲ ، ۳۳) .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق، وشرح الشفا (٢ / ٥٨ ، ٥٩ ) .

<sup>(</sup>۱۰) الشفا (۲ / ۳۳) وشرح الشفا (۲ / ۹۹)

<sup>(</sup>۱۱) الشفا (۲ / ۳۳)

<sup>(</sup>۱۲) أي: من الواجبات المؤكدة عليها . (۱۳) وهي إرادة الخير لرسول الله ﷺ ، أي : لطريقته ، وأهل ملته . «شرح الشفا (٢ / ٥٩) ،

وقَالَ أَبُو بَكُرِ الأَجُرِّيُّ (١) \_ بهمزةٍ محدودةٍ ، فجيم مضمومةٍ ، فراءٍ مشدَّدةٍ : النَّصْحُ لهُ ﷺ ، يَقْتَضَى نُصْحَيْن : نُصْحًا فَ حَيَاتِهِ ، ونُصْحًا بَعْد مَمَاتِهِ ، فَفِي حياتهِ نُصْحُ النَّصْحُ لهُ ﷺ ، يَقْتَضَى نُصْحَيْن : نُصْحَان قَادَاهُ ، والسمع والطَّاعَةِ له وبذل النَّفْسِ اصْحابهِ لهُ بالنَّصْر والمُحَامَاةِ عَنْه ، ومعادَاةٍ مَنْ عَادَاهُ ، والسمع والطَّاعَةِ له وبذل النَّفْسِ والأَمْوَال دُونَه (٢) ، كما قَالَ تعالى : ﴿ وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (٣) .

وأمّا نصيحة (٤) المسلمين له بعْدَ وفاتِهِ : فالتزامُ التّوقيرِ والإجْلالِ ، وَالرّغبة لهُ ، والمواظبةُ على تعليم سُنّتِهِ ، والتَّفقةُ في شَريعتِهِ ، ومحبَّتُهُ لآلِ بيتَهِ واصحابهِ ، ومُجَانَبَةُ مَنْ رَغِبَ عَن سُنْتِهِ ، وانْحرفَ عنْها وبُغْضُهُ ، والتحذيرُ مِنْهُ ، والشَّفقةُ على أُمَّتِهِ ، والبَحثُ عن تَعَرُّفِ اخلاقه وسيرته ، وآدابه ، والصَّبْر على ذَلكَ (٥) .

وحَكَى أَبُوالْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُ ﴿ : أَنَّ عَمْرُوبِنَ اللَّيْثِ \_ أَحَدَ مُلُوكِ خُراَسَانَ \_ رُئِيَ فَ المنَامِ فَقيلَ لَهُ : بِمَاذَا ؟ فقالَ : ﴿ [ظ ٣٦٧] المنَامِ فقيلَ لَهُ : بِمَاذَا ؟ فقالَ : ﴿ [ظ ٣٦٧] صَعِدْتُ \_ بكسر المعجمةِ وضمِهَا ، اعْلاهُ \_ فَأَشْرِفْتُ عَلَى جُنُودى ، فَأَعْجُبْتنى كَثْرتُهُمْ ، فَتَمَّنيْتُ أَنِّى حَضرتُ رَسُولَ ﷺ (٧) ، فَأَعَنْتُهُ ونَصَرتُهُ ، فَشَكَرَ الله تعالَى لِى ذَلِك ، وَغَفَرَ لِى ، (٨)

وامًّا النُّصْحُ لَائِمَّةِ السُّلِمِينَ (١) [ فإرْشَادُهُمْ إِلَى مصَالِحِهمْ ، ومَعُونَتُهمْ في امُور

<sup>(</sup>۱) أبوبكر محمد بن الحسين بن عبدات الأجرى ، اصله من أجر ، احد أحياء غرب بغداد ، كان محدثا ثقة ، وفقيها شافعيا ، كان يروى الحديث في بغداد حتى سنة ٣٣٠ هـ/ ٩٤١ م ثم انتقل إلى مكة ، وقد ألف عددا من الكتب في الحديث والفقه ، وتوفي سنة ٣٦٠ هـ/ ٩٧٠ م في مكة وقد ناهز الثمانين عاما

مصادر ترجمته : الفرسهت لابن النديم ( 118 - 011) والوفيات لابن خلكان (بولاق) ( 1 / 117 - 117) ومختصر طبقات الحنابلة للنابلسي ( 117 - 118) والواقي بالوفيات للصفدي ( 11 / 118) والبداية والنهاية لابن كثير ( 11 / 118) ومرأة الجنان لليافعي ( 11 / 118) والأعلام للزركل ( 11 / 118) وتاريخ بغداد للخطيب ( 11 / 118) والنظم لابن الجوزي ( 11 / 118) وتذكرة الحفاظ للذهبي ( 11 / 118) وطبقات الشافعية للسبكي ( 11 / 118) والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( 11 / 118) وشدرات الذهب لابن العماد ( 11 / 118) ومعجم المؤلفين لكحالة ( 11 / 118) وتاريخ التراث العربي لفؤاد سيزكين ( 11 / 118)

 <sup>(</sup>۲) الشفا (۲/ ۲/۲) وشرح الشفا (۲/ ۹۹).

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، من الآية ( ٨ ).

<sup>(</sup>٤) في جـ « نصيحته » .(٥) الشفا (٢ / ٣٣) .

<sup>(</sup>٦) ابوبكر احمد بن على الحافظ: عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة بن محمد ابو القسم القشيرى النيسا بورى سمع احمد بن عمر الخفاف وغيره وحدث ببغداد ، وكان حسن الموعظة ، مليح الإشارة ، وكان يعرف الأصول على مذهب الأسعرى ، والفروع على مذهب الشافعي ، ولد في ربيع الأول من سنة ست وسبعين وثلاثمائة ، وتوفي صبيحة الأحد في السندس عشر من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين واربعمائة ، ودفن بجنب الاستلا أبي على الدقاق

وتبيين كذب المفترى لابن عساكر ( ٢٧١ ـ ٢٧٦ ) وطبقات الصوفية للسلمى ( ٢٦٥ ) وشرح الشفا ( ٢ / ٦٠ ) ( ١٠ ) ( ١٠ ) ( ١٠ ) ( ١٠ ) ( ١٠ ) ( ١٠ )

<sup>(</sup>A) اى : جازاتى بمثوبته واثنى على ، وذكرنى عند ملائكته وسامحنى فيما وقع منى وصدر عنى ؛ لخلوص نيتى ، وصدق طويتى .. انظر: الشفا (٢/ ٣٠ ، ٣٤ ) وشرح الشفا (٢/ ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٩) أي: من العلماء العاملين، والأمراء الكاملين. «شرح الشفا (٢ / ٦٠)».

دينهمْ ودُنْيَاهُمْ ] (١) وَطاعَتُهُمْ [ ف الحقِّ ، وَمَعُونَتُهُمْ فِيهِ ، وَأَمْرُهُمْ بِهِ ، وتَذكيرُهُمْ إيّاهُ ، على أحْسَنِ وَجْهٍ ، وتَنْبِيهُهُمْ عَلَى مَا غَفَلُوا عنْهُ ، وَكُتِمَ عَنْهُمْ مِنْ أُمُورِ المسْلِمِينَ ، وتَرْكُ الخُروجِ عَلَيْهِمْ ] (٢) .

وأمّا النَّصْحُ لعامة (٢) المسْلِمِينَ ، فإرْشَادُهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ (٤) ومعونَتهُمْ ف أمور دِينهمْ ، ودُنْيَاهُمْ بالقَوْلِ والفِعْلِ (٥) ، وتَنْبِيهُ غافِلِهِمْ ، وتَبْصِيرُ جاهِلِهِمْ ورَقْدُ مُحْتَاجِهِمْ (٢) ، وسَتْرُ عَوْرَاتِهِم (٢) ، ودفْعُ المضارِّ عنْهم ، وجَلْبُ المنَافِعِ إليهِمْ ، إِذِ الله ف عَوْنِ الخِيهِ ، والخلقُ كلُّهمْ عيالُ الله تعالَى ، وأحَبُّهُمْ إِلَيْهِ ، أَنْفَعُهُمْ لعبلدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عونِ أَخِيهِ ، والخلقُ كلُّهمْ عيالُ الله تعالَى ، وأحَبُّهُمْ إِلَيْهِ ، أَنْفَعُهُمْ لعياله (٨) .



<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين ساقط من (ب) ومعناه : أي بالبغى ولو جاروا ، وتضريب الناس ، أي : وترك إغراء العامة وتحريشهم وإفساد قلوبهم على الأثمة . « شرح الشفا (٢/ ٦١) والشفا (٢/ ٣٤)

<sup>(</sup>٣) اي : لعوامهم .

<sup>(</sup>٤) الأخروية .

<sup>(</sup>٥) أي : مما ينفعهم معاشا ومعادا .

<sup>(</sup>٦) أي: معاونة فقرائهم في حال بلائهم وعنائهم.

<sup>(</sup>V) أي باللباس أو ستر عيوبهم من الناس

<sup>(</sup>٨) الشفا (٢ / ٣٤) وشرح الشفا (٢ / ٦١).

### الباب السابع

فَ وُجُوبِ تَعْظِيمِ أَمْرِهِ ، وتوقيرِه ، وبّرِهِ وبعضِ مَا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ فَ ذَٰلِكَ .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . لِتُؤْمِنُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَتَعَرَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ (١) . وقالَ تعَالَى : ﴿ يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى الله وَرَسُولِهِ واتَّقُوا الله إِنَّ الله سَمِيعُ عَلِيمٌ . يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضُ أَنْ تَحْبَط أَعْمَالُكُمْ وأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ . إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضُ أَنْ تَحْبَط أَعْمَالُكُمْ وأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ . إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ اللهُ بِالْقَوْمِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وأَجْرُ أَصْوَاتَهُمْ عَنْدَ رَسُولِ الله أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ للِتَقُومَى لَهُمْ مَغْفِرَةً وأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ (٢) . وقالَ عزَّ وجلًّ : ﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ عَنْدَ رَسُولَ انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ﴾ (٢) . وقالَ عزَّ وجلًّ : ﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنِكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَا ﴾ (٢) وقالَ تَعَالَى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ﴾ (٢)

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضَى الله تعالَى عنْه ، انَّهُ قالَ : « مَا كَانَ أَحَدُ أَحَبُ إِنَى مِنْهُ ، ومَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ ، ومَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ ، وَمَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ » (٥) . إِجْلَالًا لَهُ ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ ، لَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ » (٥) .

ورَوَى التَّرمِذِيُّ ، عَنْ أَنَس رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : كَانَ ﷺ يَخْرِجُ عَلَى أَصْحَابِهِ [ مِنَ المهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ وَهُمْ جُلُّوسٌ ] ( أ ) ، وفيهِمْ أَبُوبكر وعمرُ فلا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَيْهِ بَصَرَهُ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ وعُمرُ ، فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ ، ويَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ ، وَيَتَبَسَّمُ لَلَهُمَا » ( ٧ ) .

<sup>(</sup>۱) سورة الفتح الايتان (۹،۸).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآيات (١، ٢٠، ٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية (٦٣)

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية (١٠٤) .

<sup>(</sup>۵) الشفا (۲ / ۳۸ ) (۲) مادین الحامیتین ندان

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة من المصدر و(ب)

<sup>(</sup>٧) الشفا ( ٢ / ٣٨ ) قال الحلبي : اخرجه الترمذي في مناقب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث الحاكم ، وقد تكلم بعضهم فيه « شرح الشفا للقاري ( ٢ / ٦٧ )

ورَوَى النَّسَائِيُّ ، وأَبُو دَاوُدَ ، وابْنُ مَاجَةَ ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه : أَنَّ أُسَامَةَ بِن شَريكِ (١) قَالَ : « أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وأَصْحَابَهُ حَوْلَهُ ، كَأَنَّماَ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ » (٢) .

ورَوَى البُخَارِيُّ ، عن المسوَّر بنِ مَخْرَمَةَ (٣) / ومَرْوَانَ بنَ الحَكَم [ بنِ [ و ٣٦٨ ] أَنَ قُرَيْشًا لمَّا وَجَّهُوا عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ عَامَ القضية (٥) ، وَرَأَى تَعْظِيمَ أَصْحَابِهِ رَضَى الله تعالَى عنْهُمْ ، [ ما رأى ] (١) ، وانَّهُ لاَ يَتَوَضَّا إِلَّا ابْتَدَرُوا وَضُوءَهُ ، وَكَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَبْصُقُ بُصَاقًا ، وَلاَ يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً إِلاَّ يَتَوَضَّا إِلَّا ابْتَدَرُوا وَضُوءَهُ ، وَكَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَبْصُقُ بُصَاقًا ، وَلاَ يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً إِلاَّ يَتَنَفَّمُ فَا لِكُوا بِهَا وُجُوهِهم وَأَجْسَادَهُمْ وَلاَ تَسْقُطُ (٧) منْهُ شَعْرَةً إِلّا ابْتَدَرُوهَا ، وَإِذَا مَرَهُمْ بِأَمْرِ ابْتَدَرُوا أَمرهُ ، وَإِذَا تَكُلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عنْدَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَمَرهُمْ بِأَمْرِ ابْتَدَرُوا أَمرهُ ، وَإِذَا تَكُلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عنْدَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ [ تعظيما له ] (٨) ، فقالَ لَهُمْ حِينَ رَجَعَ إِلَيْهِمْ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّى جَنتُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَاللهُ مَا رَأَيْتُ مَلِكَا فَ قومِهِ قَطَّ مثلَ مُحَمَّدٍ فَي أَصْحَابِهِ » (١٠) ، والله ما رأيْتُ ملكاً في قومِهِ قطَّ مثلَ مُحمَّدٍ في أَصْحَابِهِ » (١٠) ، واللهُ ما رأيْتُ ملكاً في قومِهِ قطَّ مثلَ مُحمَّدٍ في أَصْحَابِهِ » (١٠) ،

وفى روَاية : « إِنْ رَأَيْتُ مَلكاً قطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ محمدًا أَصحابُهُ ، وقد رأيتُ قومًا لا يُسْلمونَهُ أَبداً » (١٠).

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ أَنَسِ رَضَىَ الله تعالَى عَنْه ، قالَ : لَقَدٌ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، والحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ (١١) وقد أطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَما يُريدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فَ يَدِ رَجُل ، وَقَدْ قَالَ عُثْمانُ رَضَىَ الله تعالَى عنْه : لَمَّ أَذِنتُ لَهُ قُريشٌ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَينَ وَجَّهَهُ ﷺ قَالَ عُثْمانُ رَضَىَ الله تعالَى عنْه : لَمَّ أَذِنتُ لَهُ قُريشٌ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَينَ وَجَّهَهُ ﷺ

<sup>(</sup>۱) أسامة بن شريك الثعلبي، العامري، أحد بني ثعلبة بن سعد، سكن الكوفة، روى عنه أهل الكوفة». له ترجمة في الثقات (٣/ ٢) والطبقات (٦/ ٧٧) والإصابة (١/ ٣١) وتاريخ الصحابة (٢٨) ت (١٣)

<sup>(</sup>٢) الشفا (٢/ ٣٨) وأخرجه الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة

<sup>(</sup>٣) المسور بن مخرمة بن نوفل ابن اخت عبدالرهمن بن عوف ، كنيته : أبو عبدالرحمن ، كان مولده بمكة لسنتين بعد الهجرة وقدم الى المدينة في النصف من ذى الحجة سنة ثمان عام الفتح ، وهو ابن ست سنين ، أصابه حجر المنجنيق وهو يصلى في الحجر فمكث أياما . ومات سنة أربع وسبعين . وقيل : سنة ثنتين وسبعين ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة . له ترجمة في : ( الثقات ) ( ٣ / ٣٩٤ ) والإصابة ( ٣ / ٤١٩ ) وتاريخ الصحابة ( ٢٤٠ ) ت ( ١٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(ُ</sup>ه) يريد العام الذَّى جرت فيه القضية ، أَى : الصلح وهو عام الحديبية ، ولا يريد عام القضاء : لأن عام القضاء في السنة السابعة بعد الحديبية بسنة « هامش الشفا ( ٢ / ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٧) في أ " ولا يقع " والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٩) الشفا (٢ / ٣٨ / ٣٩)

<sup>(</sup>۱۰) الشفا (۲ / ۳۹).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) ، يعلقه ، تحريف .

ورَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وحَسَّنَهُ في حديثِ طلحة : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ قَالُوا لَإَعْرَابِيُّ جَاهِلِ سِله ﷺ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ ، وَكَانُوا يَهَابُونَهُ فَسَأَلَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ إِذْ طَلَعَ طلحةً ، فَقَالَ : « هذا ممَّنْ قَضَى نَحْبَهُ » (°) .

ورَوَى أَبُو دَاوُدَ فَ « الأَدَبِ » والتَّرْمِذِيُّ فَ « الشَّمَائِلِ » فَ حديثِ قَيْلَةَ (١) \_ بقافٍ مفتوحةٍ ، فياءٍ تحتيَّةٍ ساكنةٍ \_ بنت مَخْرِمة العَنْبَرِيَّة ، فلمارأَتْهُ جالسًا القُرْفُصَاءَ (٧) أَرْعِدَتْ (٨) مِنَ الْفَرَقَ (٩) هيبةً لهُ وتعظيمًا (١٠).

ورَوَى الْحَاكِمُ فَ عُلُومِ الْحَدِيثِ ، والبَيْهَقِيُّ فَ « المُدخَلِ » فَ حَدَيثِ المُغْيرةِ : (١١) كَانَ أَصْحَابُهُ عَلَيْ يَقْرَعُونَ (١٢) بَابَهُ بِالأَظَافِرِ »(١٢).

وَدَوَى أَبُو يَعْلَى أَنَّ البَرَاءَ بِنَ عَارِبَ (١٤) رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : « لَقَد كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْالَهُ عَنْ الْأَمْرِ فَأُؤَخِّرهُ سِنِينَ مِنْ هَيْبَتِه » (١٥).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) أي: قضية صلح الحديبية ، لانه إنما أرسله في عام الحديبية .

<sup>(</sup>٣) زيلاة من (ب).

<sup>(</sup>٤) الشفا (٢ / ٣٩).

<sup>(</sup>٥) الشفا (١/ ٣٩).

<sup>(1)</sup> قَيَلةُ بنت مخرمة بن قرط التميمية ، وكانت تحت حبيب بن ازهر اخى بنى جناب ، فولدت له النساء ، ثم توفى في اول الإسلام ، فانتزع بناتها منها عمّهن أثوب بن ازهر فخرجت تبتغى الصحابة إلى رسول اش في اول الإسلام فرافقت حريث بن حسان الشيبانى ، وافد بكر بن وائل إلى رسول اش في فقدمت معه على رسول الش في فسالته وسمعت منه وصلت معه وما حكاه عبدالله بن حسان العنبرى في حديث قيله ، وكان لقيلة ابن يدعى حزاما ذكرت أنه قاتل مع النبى في يوم الربذة ثم ذهب يمتار من خيبر فاصابته حمّاها فمات وخلف النساء ، يعنى : البنات

انظر: الطبقات الكبرى (٨/ ٣١٣) وتاريخ الصحابة (٢١٧) ت (١١٦٨) والثقات (٣/ ٣٤٩) والإصابة (٤/ ٣١٩)

<sup>(</sup>V) اى: جلسة المحتبى بيديه.

<sup>(</sup>٨) أرعدت : اضطربت .

<sup>(</sup>٩) الفرق: الخوف والفزع.

<sup>(</sup>١٠) الشفا (٢ / ٤٠) وشرح الشفا (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>١١) المغيرة بن شعبة الثقفى ، أبو عبدات ، صحابى مشهور ، شهد بيعة الرضوان واليمامة ، وفتوح الشام واليرموك والقادسية ، ولى لعمر العراق ، وقيل : اليمن أيضا ، كان معروفا بدهائه ، وبعد نظره ، وقد أعتزل الفتنة ، ومات بطاعون سنة ( ٥٠ ) هـ .

انظر: ابن سعد (٤ / ١٨٤) والبخارى الكبير (٧ / ٣١٦) والطبرى (٤ / ٤٠٧) وتاريخ صنعاء (٣٨ه). (١٢) يقرعون: يضربون

<sup>(</sup>١٣) أي : ضربا خفيفاً ، ودقا لطيفا ؛ تعظيما وتكريما وتشريفا . راجع : الشفا (٢ / ٢٠ ) وشرح الشفا للقازي (٢/ ٧٠) .

<sup>(</sup>١٤) البراء بن عارب بن الحارث بن عدى بن جشم الانصارى الحارثي من بنى حارثة ، سكن الكوفة ، كنيته : ابو عمارة ، ويقال : ابو عمرو ، استصغره رسول الله ﷺ يوم بدر فردّه ، كان هو وابن عمر لدّه ، مات في ولاية مصعب بن الزبير على العراق ، قيل سنة اثنين وسبعين .

ترجمته في : تاريخ الصحابة (٢٤) ت (١٠٣) والثقات (٣/ ٢٦) والصحابة (٤/ ٣٦٤، ٦/ ١٧) والإصابة (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>١٥) ُ الشَفَا (٢/ ٤٠) وشرح الشفا (٢ / ٧٠).

الأوُّلُ : قولُهُ تعالَى ﴿ تُعَزِّرُوهُ ﴾ بعين مهملةٍ ، فزاى ، فراءٍ ، اى : تُقَوُّوهُ بِتَقْوِيةٍ دِينهِ . وقُرىء : بزايين مِنَ العِزِّ ، وهِيَ الشِّدّةُ والقُوّةُ .

قَالَ الْقَاضَى: وَنَهَى عِنَ التَّقُدمُ بِيْنَ يديهِ بِآيةٍ ﴿ لَا تُقَدمُوا ﴾ السَّابِقةِ (١). وقدِ اخْتَلفَ فِ تَفْسيرِهَا : فقالَ ابنُ عبَّاس ، واخْتَارَهُ ثعلبٌ : (٢) نُهُوا عنِ التَّقُدم بيْنَ يديهِ ﷺ ، بالقُول ، وسُوءِ الأدب بسبقِهِ بالكَلاَمِ (٣) .

وقالَ سَهَلُ بِنُ عَبْدِاللهِ التَّستُرِيُّ : (٤) ﴿ لَا تَقُولُوا قَبْلَ انْ يَقُولَ ، وَإِذَا قَالَ فَاسْتَمِعُوا لهُ وأَنْصِتُوا ﴾ (°)

الثانى: اخْتُلِفَ فَ سَبَبِ نَزُولِ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا / [ ظ ٣٦٨] ` تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ِ الله ورَسُولِهِ ﴾ (٦) الآيات . وقولهِ تعالَى: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ ﴾ . (٧)

فَقِيل : نَزَلَتْ هِيَ ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ﴾ (^) في مُحَاوَرَةٍ كَانَتْ بِيْنَ أَبِي بِكَرُ وعمرٌ ، بِيْنَ يَدَى ِ النَّبِيِّ ﷺ ، واخْتلافِ جَرَى بِينِهمَا حتَّى أَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهمَا عِنْدَهُ ﷺ (٩) .

وقيلَ : نَزَلَتُ ف ثابتِ بنِ قيسَ بنِ شمَّاسِ [ خطيب النَّبِيِّ ﷺ ] (١٠) في مُفَاخَرَة بني تميم ، وَكَانَ في أُذُنَيْهِ صَمَمٌ ، [ فكان يرفع صوَّته ] (١١) فلمًا نَزَلَتُ اقامَ في مَنْزِلِهِ وَخَشَى انْ يَكُونَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ، ثُمَّ فَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا يَكُونَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ، ثُمَّ فَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا

<sup>(</sup>۱) شرح الشفا للقاري (۲/ ۱۳).

<sup>(</sup>٢) ثعلب هو العلامة المحدث شيخ اللغة العربية ، ابو العباس احمد بن يزيد الشيباني مولاهم ، البغدادي المقدم في نحو الكوفيين ، مولده سنة مائتين . « شرح الشفا ( ٢ / ٦٣ )

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد سهل بن عبدالله \_رحمه الله \_ ابن يونس بن عيسى بن عبدالله بن رفيع التسترى رضى ألله عنه ، نسبة إلى تستر \_ بضم التاء الأولى وفتح التاء الثانية \_بلدة من كور الأهواز من خوز ستان \_ هو أحد أئمة القوم ومن أكابر علمائهم المتكلمين في علوم الإخلاص والرياضات وغيوب الأفعال ، صحب خالدا ومحمد بن سوار ، وشاهدذا النون المصرى عند خروجه إلى مكة في سنة ثلاث وسبعين ومائتين ، ومات سهل سنة ثلاث وثمانين ومائتين ، وكان يقول : خيار الناس العلماء الخائفون ، وخيار الخاصون ، الذين وصلوا إخلاصهم بالموت رضى الله تعالى عنهم

و الطبقات الكبرى المسماة : بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار للشعراني (٧٧ ـ ٧٩)

<sup>(</sup>e) انصتوا ، اى : اسكتوا : والمعنى : أنه يجب السماع عند كلامه الذى هو الوحى الخفى ، كما يَجب سماع القرآن ، الذى هو الوحى الجلى ، وفيه : إيماء إلى رعاية هذا الادب عند سماع الحديث المروى عنه 忠 ، انظر : شرح الشفا للقارى ( / ٦٣ / ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات، من الآية (١).

رُ (V) سورة النور ، مَن الآية (٦٣) ·

<sup>(</sup>٨) سورة الحجرات ، من الآية (٢) .

<sup>(</sup>٩) الدر المنثور للسيوطي (٦ / ٨٦).

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين المعقوفين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>١١) مابين القوسين المعقوفين زيادة من (ب) .

نَبِيَّ الله ، خَشِيتُ أَنْ اكُونَ هَلكُتَ ، نَهانَا الله تَعَالَى أَنْ نَجْهَرَ بِالْقَوْلِ ، وَأَنَا امْرُقُ جَهِيرُ الصَّوْتِ ، فقالَ النَّبِيِّ ﷺ : « يَا ثَابِتُ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا ، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا ، وَتَدْخُلَ الصَّدُيقِ (١) . الجنَّة ؟ » فَقُتِلَ يومَ اليمامَةِ سَنَةَ ثنتى عَشْرَةَ في رَبيعِ الأوَّلِ ، في خِلاَفَةِ الصِّدُيقِ (١) .

ورَوَى البَرَّارُ مِنْ طَرِيقِ طَارِقِ بِنِ شِهُابِ : (٢) أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضَىَ الله تعالَى عنْه لمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ قالَ : « وَالله [ يا رَسُولَ الله ] (٢) لاَ اكلمُكَ بَعْدَهَا إلَّا كَأَخِي السِّرَارِ » (٤) .

وف البُخَارِيِّ : كَانَ عُمَرُ رَضَىَ الله تعالَى عنْه إِذَا حَدَّثَهُ ﷺ حَدَّثَهُ كَأَخِي السِّرَارِي [أَى] (أ) كصاحِبِ المبَارَزَةِ مَا كَانَ ﷺ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الآية ، يُسْمِعُهُ حتَّى يَسْتَفْهِمَهُ النَّبِيُّ [أَى ] (أ) كصاحِبِ المبَارَزَةِ مَا كَانَ ﷺ وَجَدُّ نَزُولِ هَذِهِ الآية ، يُسْمِعُهُ حتَّى يَسْتَفْهِمَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَّا رَسُولِ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُم عِنْدَ رَسُولِ اللهُ أَنْ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُم عِنْدَ رَسُولِ اللهُ أَوْبَهُمُ للتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (٧) .

وقيلَ : نزلتْ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ ﴾ (^) في غير بَني تميم (^) .

الثالث : اختلف في سبب نُزُول قولِهِ تعالى : ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا
رَاعِنَا ﴾ (١٠).

قالَ بعضُ المفسِّرينَ : كانتْ لُغَةً ف الأنْصَارِ فَنُهُوا عَنْ قَوْلِهاَ [ تعظيما ] (١١) للِنَّبِي ﷺ وَتَبْجِيلًا ، لأنَّ معنْاهَا : ارْعنَا نَرْعَكَ ، مِنَ المرَاعَاةِ ، وَهْىَ الحفْظُ والرَّفْقُ ، فَنُهُوا عَنْ قَوْلِها ، وَتَبْجِيلًا ، لأنَّ معنْاهَا ، كأنَّهمْ لا يَرْعَوْنَهُ إلاّ برعايتهِ لهُمْ ، بَلْ حقّهُ الَّذِي يَجِبُ على كلّ أحدٍ أن يُرْعى على كُلُّ حال (١٢) .

وَقِيلَ : كَانِتِ الْيَهُودُ تُغِرضُ بِهَا للنَّبِيِّ ﷺ لِمَّا سَمِعُوا المَسْلِمِينَ يَقُولُونَهَا ؛ انْتِهازًا للفرصَةِ ، فَخَاطبُوهُ ﷺ بِهَا مُريدِينَ بِهَا كَلمَةً يَتَسَابُونَ بِهَا ، لأَنَّهَا عَنْدَهُمْ مِن الرُّعُونَةِ ، وَهِيَ للفرصَةِ ، فَخُاطبُوهُ ﷺ فِي قَوْلِهَا (١٣). الحُمْق ، فَنُهِيَ المسلمونَ عَنْ قَوْلِهَا ، قطعًا للذَّريعةِ ، ومنعًا للتَّشَبُّهِ فِي قَوْلِهَا (١٣).

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور للسيوطي (٦ / ٨٧).

<sup>(</sup>Y) طارق بن شهاب البَجَل راى النبى ﷺ ، وغزا في خلافة ابى بكر الصديق ، كنيته : ابو عبدالله ، واكثر روايته عن الصحابة ، مات سنة ثلاث وثمانين .

له ترجمة في التاريخ الكبير (1 / 707) والاستيعاب (000) واسد الغابة (7 / 70) والبداية والنهاية (1 / 70).

<sup>(</sup>٣) مادين الحاصرتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور للسيوطي (٦/ ٨٦).

<sup>(</sup>ه) ملبين الحاصرتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٧) سورة الحجرات الآية (٣).

<sup>(</sup>A) سورة الحجرات: الآية (٤)...

<sup>(</sup>٩) الدر المنثور (٦ / ٩٠ ). ١٠) سمية البقية النوية (٢٠ / ٩٠ ).

<sup>(</sup>۱۱) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>۱۲) مختصر تفسیر ابن کثیر (۱/ ۱۰۰۳) (۱۳۷) شده ۱۱ شده ۱۱ شده ۱۳۱۸ سال ۱۰۰۳ سال ۱۰۰۳ سال

<sup>(</sup>١٣) شرح الشفا للقارى (٢ / ٦٦) وماجاء تحت هذا الباب ساقط من (جـ).

### الباب الثامن

في كونِ حُرْمَتِهِ ﷺ بعْدَ موْتِهِ وتوقيرِه وتعظيمهِ لَازِمًا (١) كَما كانَ في حَيَاتِهِ .

قَالَ القَاضِي: قَالَ ابُو إِبراهيمَ التَّجِيبِيُّ: ﴿ وَاجِبُ عَلَى كُلُّ مؤمنٍ مَتَى / [ و ٣٦٩] وَكَرَهُ (٢) وَيَ عَدهُ (٢) وَيُ عَدهُ (٢) وَيُ عَدهُ (٢) وَيَ عَدهُ وَيَ عَدْ وَيَ عَدْ وَيَ عَدْ وَيَ اللّهُ عَلَى اللهُ تَعالَى ﴿ لَا تَوْفَعُوا اصْواتَكُمْ ﴾ (٨) ، ﴿ لَا تَوْفَعُوا اصْواتَكُمْ ﴾ (٨) ، ﴿ لَا تَقُولُوا رَاعِنَا ﴾ (٩) ، ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ (١٠) . ﴿ لَا تَقُولُوا رَاعِنَا ﴾ (٩) ، ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ (١٠) . وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا ﴾ (٩) ، ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ (١٠) . وَلَا نَظَرَ (١١) ابُو جعفر المنْصُور : عبْدُالله بن محمّدِ بنِ عَلِيَّ « بنِ عبْدالله » (١٠) بنِ عَبُّاسَ ثَانِي خُلُقاءً بَنِي العبَّاسُ مَالِكًا فِي مَسْجِدِهِ عليه الصلاة والسلام ، قالَ لَهُ مالكَ : يا أميرَ المُؤْمنينَ : لَا تَرْفَعُ صَوْتَكَ فَي هذا المسجدِ (١٢) ، فإنَّ الله تعالى النَّبَ قومًا فقالَ : ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ (٤١) وإنَّ حَرْمَتُهُ مَيْتًا كحرمتهِ حيًّا ، فاسْتَكَانَ تَوْمُا وَالَى اللهِ بَعْفَلَ : ﴿ لَا الْمَالُونَ اللّهِ بَعْفَلَ : وَلَا أَلُونَ مَوْلًا لَالِكَ : يا أَبا عَبْدَالله أَأَسْتَقُبلُ القِبْلَةَ وأَدْعُو أَمُ أَسْتَقْبل رَسُولَ اللهُ الْمَالُونُ اللهِ الْمَالِكَ : يا أَبا عَبْدَالله أَأَسْتَقْبلُ القِبْلَة وأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبل رَسُولَ اللهُ الْمُ الْمُعْفَر ، وقالَ المالكِ : يا أَبا عَبْدَالله أَأَسْتَقْبلُ القِبْلة وأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبل رَسُولَ اللهُ الْمُ الْمُعْفَلُ الْمُولَ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ

وَيُعِيرُ ؟ فقالَ لَهُ : لِّمَ تَصْرفُ وَجُهَكَ عنْهُ ؟ وهُوَ وسيلتُكَ ، ووسيلةُ أبيكَ آدَم إلى الله تعالى يومَ

القيامة ؟ بَل اسْتَقْبِلْهُ وَاسْتَشْفِعْ بِهِ (١٦)، فَيُشَفِّعَكَ الله فإنَّهُ تقبلُ بِه شفاعتك لنفسك . قالَ

<sup>(</sup>١) في ١ ، الزم ، والمثبت من (ب)

<sup>(</sup>۲) ای بنفسه

<sup>(</sup>٣) على لسان غيره

 <sup>(</sup>٤) یخضع ظاهرا ویخشع باطنا
 (٥) ای یتکلف الوقار والرزانة فی هیئته .

<sup>(</sup>٦) الشفا (٢/ ٤٠) وشرح الشفا (٢/ ٧٠). (٧) سورة الحجرات، من الأية (١).

<sup>(</sup>۱) سورة الحجرات، من الآية (۲) (۸) سورة الحجرات، من الآية (۲)

<sup>(</sup>۱) متورة البقرة ، من الآية (۱۰٤) . (۱) سورة البقرة ، من الآية (۱۰٤) .

<sup>(</sup>١٠) سورة النور، من الآية (٦٣)

<sup>(</sup>۱۱) ای: جادل وباحث

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من شرح الشفا (۲/ ۷۱) .

<sup>(</sup>١٣) اى: خصوصاً: لأنه بقرب قبره عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>١٤) سورة الحجرات، من الأية (٢)

<sup>(</sup>١٥) اى خضع وخشع لمقالة مالك رحمه الله تعالى وفيه : تنبيه على أنه يجب التادب التادب بين يدى العالم : لماروى من أن الشيغ في قومه كالنبي في امته ، شرح الشفا (٢/ ٧١)

<sup>(</sup>١٦) أي أطلب شفاعته . وسل وسيلته في قضاء مراداتك ، وأداء حاجتك .

الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ (١) اى : بِتَحَاكُمِهِمْ إِلَى الطَّاغُوتِ ، وهُوَ كَعْبُ ابِنُ الأَشْرَفِ : سُمِّى طاغُوتًا ؛ لِعُتُوهِ وفِرْطِ طُغْيَانِهِ ، وعَدَاوَتِهِ لرسُولِ الله ﷺ ﴿ جَاعُوكَ ﴾ تابُبينَ منْ نفِاقهمْ ﴿ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ تَابِينَ منْ نفِاقهمْ ﴿ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ مِنَ الله اللهُ الرّسُولُ مِنَ الله الرّسُولُ مِنَ اللهُ الرّسُولُ مِنَ اللهُ الرّسُولُ مِنَ اللهُ بِعَدُّ منَ القَبُولِ ﴿ لَوَجَدُو الله توابًا رَحِيمًا ﴾ (٤) أَى : لتابَ عليْهمْ ورَحِمَهُمْ ، فَلاَ بِعَدُهُمْ بسوءِ صَنِيعِهمْ (٥) .

وقالَ مَالِكُ (<sup>7</sup>) رَحِمَهُ الله تعالَى ، وقدْ سُئِلَ عن ائيوبِ (<sup>۷</sup>) السِّخْتِيَانِيَ ـ بسينِ مفتوحةٍ ، فمعجمةٍ ساكنةٍ ، فتاءٍ مسكورةٍ ـ نسبتُهُ لبَيْع السِّخْتِيَانِ أي : الجلدِ المدبوغِ : «ما حدَّثتكُمْ عنْ أَحَدِ إِلَّا وَأَبُو أَيُوبِ أَفْضِلُ منْه ، (<sup>۸</sup>)

وقَالَ : وَحَجَّ ابو اَيُوب حَجَّتَيْنِ فَكَنتُ اَرْمُقُهُ (١) ولا اَسْمَعُ منْهُ غيرَ انَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُ ﷺ إَنَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُ ﷺ ] (١٠) كَتبُت عِنْهُ مَا رَأَيتُ [ وَإِجْلَالَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ] (١٠) كَتبُت عِنْهُ مِ (١٠).

وقالَ مُصْعَبُ بنُ عَبْدِالله بنِ مُصْعَبِ بنِ ثابتِ الزَّبَيْرِيُّ : كَانَ مَالُكُ إِمَامُ دَارِ الهِجْرة إِذَا ذَكِرَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَغَيَّرُ لُونُهُ ، ويَنْحَنِى حَتَّى يَصْعُبُ عَلَى جُلَسَائِهِ لمَا يَرَاهُ مِنْ هَيْبَتِهِ ، وعَظِيمِ ذَكِرَ النَّبِيُ ﷺ ؟ قَدْرِهِ ، ورِفْعَةٍ مَحلّه عند رَبِّهِ ، فقيلَ لهُ يومًا في ذَلكَ : أَيْ لَم تَتَغَيَّرُ إِذَا ذُكِرَ النَّبِي ﷺ ؟

<sup>(</sup>١) سورة النساء، من الآية (٦٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، من الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، من الآية (٦٤)

 <sup>(</sup>٤) سورة النساء، من الآية (٦٤).
 (٥) الشفا للقاضي عياض (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٦) مالك بن انس بن مالك بن ابى عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحى ، كان مولده سنة ثلاث ، أو أربع وتسعين ، وكنيته : أبو عبدالله ، من سادات أتباع التابعين ، وجلة الفقهاء والصالحين ممن كثرت عنايته بالسنن وجمعه لها ، وذَبّه عن حريمها وقمعه من خالفها أورام مباينتها مؤثرا لبسنة رسول ألله على غيرها من المخترعات الداحضة قائلا بها دون الاعتماد على المقليسات الفاسدة ، مات سنة تسع وتسعين ومائة .

<sup>(</sup>٧) في النسخ ، ابى ايوب ، والتصويب من الحلية ومشاهير علماء الأمصار . وهو : ايوب السختياني سيد العباد والرهبان ، المنور باليقين والإيمان ، السختياني ايوب بن كيسان ، كان فقيها محجلجا وناسكا حجلجا ، عن الخلق أيسا وبالحق أنسا ، كنيته : أبو بكر ، مولده سنة ثمان وستين ، وكان من سادات أهل البصرة ، وعباد أتباع التابعين وفقائهم ممن اشتهر بالفضل والعلم والنسك والصلابة في السنة ، والقمع لأهل البدع ، مات يوم الجمعة في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائة ، سنة الطاعون ، وله ثلاث وستون سنة .

ترجمته في : حلية الأولياء (٣/ ٣ ـ ١٤) وطبقات ابن سعد (٧/ ٢٦٠) وتذكرة الحفاظ (١/ ١٤٥ ـ ١٤٦) والتاريخ الصغير (٢/ ٤٩) وشنرات الذهب (١/ ٢٠٧) والمشاهير (٣٣٧)

<sup>(</sup>٨) الشفا للقاضى عياض (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٩) اى: انظر إليه، واتامل لديه.

<sup>(</sup>١٠) مابين الحاصرتين المعقوفتين زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>١١) كتبت الحديث ، ورويت عنه العلم . راجع : الشفا (٢/ ٤١) وشرح الشفا (٢/ ٧٧) . والحلية لأبي نعيم (٣/ ٤) .

فقالَ: لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَمَا أَنكرتُمْ على ما ترونَ مِنِّى ، وَلَقَدْ كنتُ أَرىَ محمدَ بنَ المنكدرِ بن عبدالله بن الهدير التَّيْمِيُّ ، وكان سيِّدَ القُراءِ لاَ نكادُ نسالُهُ عنْ حديثٍ وَرَدَ عنِ النَّبِيِّ عَيْ إلا عبدالله بن الهدير التَّيْمِيُّ ، وكان سيِّدَ القُراءِ لاَ نكادُ نسالُهُ عنْ حديثٍ وَرَدَ عنِ النَّبِيِّ عَيْ إلا يبْكي حَتَّى نَرْحَمَهُ ، لمَا يَاخذُهُ مِنْ لَوْعَةِ الاحْتِرَاقِ ، بِأَلَمِ الْفِرَاقِ ، (١) وَلَقَدْ كنتُ أَرَى جعفرَ الصَّادِقِ بنِ محمَّدِ الباقرِ بنِ زينِ العَابِدِينَ (٢) ، وكانَ كثيرَ الدُّعَابَةِ \_ بضّم / [ ظ ٣٦٩] الصَّادِقِ بنِ محمَّدِ الباقرِ بنِ زينِ العَابِدِينَ (٢) ، وكانَ كثيرَ الدُّعَابَةِ \_ بضّم / [ ظ ٣٦٩] أولهِ \_ أي : المَنْ حِلُ بلا صُوتِ ، فإذَا ذُكِرَ عنْده النَّبِيُّ عَلَى اصْفَرً الْفَوْلُ أَنْ النَّبِيُّ عَلَى السَّعِلُ اللهِ الْمُولِ اللهِ عَلَى طَهَارَةٍ ؛ تعظيمًا لوْنُهُ ، مَهَابَةً مِنْهُ ، وَإِجْلالاً لَهُ ، ومَا رَأَيْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى طَهَارَةٍ ؛ تعظيمًا لمَن اللهِ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُو إلا وَحْيُ يُوحَى ﴾ (٢) ولقدِ اختلفتُ مُتَرَدِّدًا إلَيْهِ لمَديثِهِ ، ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُو إلا وَحْيُ يُوحَى ﴾ (٢) ولقدِ اختلفتُ مُتَرَدِّدًا إلَيْهِ لمَا كُنْتُ أَرَاهُ إلاّ عَلَى ثلاثِ خصال : إمَّا مُصَلِّيا ، وَإِمَّا صَائِمًا ، وَإِمَّا يقرأُ القرآنَ ، وكانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ والعُبَّادِ الَّذِينَ يَخْشَوْنُ الله تعالَى (٤) .

وَلَقَدُ كَانَ عَبْدُ الرَّحَمَٰنِ بِنَ القَاسِم بِنِ أَبِي بِكِرِ الصِّدِّيقِ (°) يَذَكُرُ النَّبِيُّ ﷺ فَينظرُ إِلَى لَوْنِهِ كَأَنَّه نُزِفَ ، أَيْ : سَالَ مَنْه الدمُ ، وقد جَفَّ لَسَّانُهُ فَ فَمِهِ ، هيبةً لِرَسُولِ الله ﷺ ، ولقد كنتُ آتى عامر (٦) بِنَ عَبْدِ الله بِنِ الزَّبَيْرِ بِنِ العَّوِام ، فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ الرَّسُولُ ﷺ بَكَى حَتَّى لَا يَبْقَى فَ عَيْنَيْه دمُوعُ (٧) ،

وَلَقَدْ رَأَيْتُ مَحَمَّدَ بَنَ شَهَابِ الزُّهْرِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَهْنَا النَّاسِ (^) وَاقْرَبِهِمْ ، فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَكَأَنَّهُ مَا عَرَفَكُ ، ولَا عَرْفَتَهُ ، (^) ولقَدْ كَنُتُ آتى صَفْوَانَ بِنَ سُلَيْمٍ (^\) عِنْدَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَكَأَنَّهُ مَا عَرَفَكُ ، ولَا عَرْفَتَهُ ، (^) ولقَدْ كَنُتُ آتى صَفْوَانَ بِنَ سُلَيْمٍ (^\)

<sup>(</sup>١) الشفا (٢/ ٤٢) والحلية (٣/ ٤).

 <sup>(</sup>۲) له ترجمة في: الجمع (۱/ ۷۰) والتهذيب (۲/ ۱۰۳) والتقريب (۱/ ۱۳۳) والكاشف (۱/ ۳۰) وتاريخ الثقات (۹۸) والتاريخ الكبير (۱/ ۲/ ۱۹۸ ـ ۱۹۹) وتاريخ اسماء الثقات (۱۶) ومشاهير علماء الإمصار (۲۰۵ ، ۲۰۰) ت (۹۹۷) .
 (۳) سورة النجم: الإيتان (۳ ، ۱) .

<sup>(</sup>٤) وكان ممن جمع بين العلم والعمل ، وترك الهوى وطول الأمل ، الذين يخافون عقوبة الله ، ويهابون عظمته ، انظر : شرح الشفا للقارى (٢/ ٧٢ ، ٧٣) . والشفا (٢/ ٤٢) .

<sup>(</sup>٩) عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق التيمى ، ولد زمن عائشة رضى الله تعالى عنها وسمع اباه وابن المسيب ، وعنه شعبة ومالك وابن عيينة ، ثقة ورع ، مكثر إمام ، قال ابن عيينة : كان افضل اهل زمانه ، وكذلك ابوه ، وقد تو في بالمدينة سنة سنة وعشرين ومائة . شمرح الشفا للقارى (٧/ ٧٧) .

<sup>(</sup>٦) في النسخ : عمار تحريف ، والمثبت عن شرح الشفا للقارى (٢/ ٧٣) إذ هو : عامر بن عبدات بن الزبير بن العوام العابد الكبير القدر ، سمع اباه وجماعة ، وعنه مالك وطائفة ، قال : ابن عيينة : اشترى نفسه من الله ست مرات ، توفي بعد عشرين ومائة

راجع : شرح الشفا للقارى ((٢/ ٧٣) ونسب قريش (٢٤٣) وتاريخ الفسوى (١/ ٦٦٥) .

<sup>(</sup>٧) الشفا (٢/ ٤٢) وشرح الشفا للقارى (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٨) أي: الطفهم في العشرة، واقربهم في المودة.

<sup>(</sup>٩) أي التغير حاله ، واختلاف مقاله في مقام جلاله . راجع : شرح الشفا للقاري (٢/ ٧٣) والشفا (٢/ ٤١) .

ر (۱۰) صفوان بن سليم ، مولى حميد بن عبدالرحمن بن عوف ، كنيته أبو عبدالله ، من عباد أهل المدينة وقرائهم ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

له ترجمة في طبقات خليفة (٢٦١) وتاريخ خليفة (٤٠٤) والعبر (١/ ١٧٦) والجمع (١/ ٢٢٣) وشدرات الذهب (١/ ١٧٦) وتهذيب الكمال (١٠٨) .

أى بضِم أولهِ ، وفتح ِثانيهِ \_ الزُّهْرِيِّ مؤلاهمْ ، وكانَ مِنَ المتعبدينِ المجتهدينَ ، فإذَا ذُكِرَ . النَّبِيُّ ﷺ بَكَى حتَّى يقومَ الناسُ عنْه ، ويتركوهُ رحمةً به ، وحَذرا من رُؤْيَتِهِ علَى تلكَ الحالةِ المُحْزِنَة (١) .

رُوِى عَنْ قَتَادِةَ رَضَى الله تعالَى عنْه ، أنّه كانَ إِذَا سَمِعَ حديثَ رسُولِ الله المُحَدَّهُ الْعَوِيلُ - أَى : صوت الصّدر بالبُكَاءِ - والزَّويل - أَى : القَلَق - والانْزعَاج بحيثُ لا يستقر بمكانٍ ، (٢) ولما كَثُرَ عَلَى مَالِكِ النَّاسُ ، قيلَ لَهُ : « لَوْ جَعَلْتَ مُسْتَمْلِياً (٢) يُسْمعُهمْ مَا تُمْلِيهِ بمكانٍ ، وبُعْدِ بعْضِهِمْ عَنْك ، فقالَ : ﴿ يَايِّها الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ ﴾ لِكَثْرَتِهِمْ ، وبُعْدِ بعْضِهِمْ عَنْك ، فقالَ : ﴿ يَايِّها الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ ﴾ [ذَا قُرىء حَدِيثُهُ ﷺ آمَرَ بِالسّكُوتِ (٦) وقالَ : ﴿ لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ ﴾ (٧) ويَتَأَوّلُ أنه يَجِبُ لَهُ مِنَ الْإِنْصَافِ عنْدَ قراءةِ حدِيثِه مَايَجِبُ لَهُ عنْد سَمَاعٍ قَوْلِهِ(٨)



<sup>(</sup>١) الشفا (٢/ ٤٢ ، ٤٣) وشرح الشفاء للقارى (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) شرح الشفا (٢/ ٧٣). والشفا (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) أي مبلغا للناس

<sup>(</sup>٤) أي توقيرا له ، وتكريما وتعزيزا له وتعظيما ، وحرمته حيا وميتا سواء ، لأن فناءه في الحقيقة بقاء ، فإنه حي يرزق بدار اللقاء . شرح الشفا للقارى (٢/ ٧٣) والآية من سورة الحجرات ، من الآية (٢) .

<sup>(</sup>ه) عبدالرحمز بن مهدى هو احد الأعلام في الحديث ، روى عنه احمد ، قال أبن الديني : اعلم الناس بالحديث هو عبدالرحمن ابن مهدى ، وقال الزهرى : ما رايت في يده كتابا ، يعنى : كان حافظا . شرح الشفا للقارى (٢/ ٧٤) .

<sup>(</sup>٦) أمر الناس ، أو أصحابه بالسكوت : رعاية لحرمته ، وعناية لفهم مقولته ، المرجع السابق ،

<sup>(</sup>٧) سورة الحجرات ، من الآية (٢) .

<sup>(</sup>٨) شرح الشفا للقارى (٢/ ٧٤) والشفا (٧/ ٤٣). وما جاء تحت الباب ساقط من ج.

#### الباب التاسع

في سِيرَةِ السَّلَفِ رَحِمَهُم الله تعالَى في تعظيم روايَةِ (١) حَدِيثِهِ ﷺ

رَوَى الدَّارِمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مَيْمُون (٢) قالَ : اخْتَلَفْتُ إِلَى ابِنِ مسعودٍ رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، فَما سَمِعْتُهُ يقولُ : قالَ رَسولُ الله ﷺ : « إِلَّا أَنَّهُ حَدَّثَ يومًا فَجرَى علَى لسانِهِ ، قالَ : قالَ رسُولُ الله ﷺ ثُمَّ علاهُ كربٌ ، فرأيتُ العَرَقَ ينحدِرُ عَنْ جَبْهَتِهِ ، ثم قالَ : هَكْذَا إِنْ شَاءَ اللهُ ، أَوْ فَوْقَ ذَا ، أَوْ قريبٌ مِنْ ذَا ، أو مَادُونَ ذَا (٣) »..

وفى روَايَةٍ: « فَتَزَبَّدَ وجهُهُ \_ بباءٍ موحدةٍ مشدَّدةٍ بعد الزَّاى ِ \_ أَى : تَغَيَّرَ إِلَى الغُبْرَةِ \_ بغينٍ معجمَّةٍ ، مضمومةٍ ، ثم باءٍ موحدةٍ ساكنةٍ ، فراءٍ \_ سواد مُشْرَبُ ببَبَاض » /[و٣٧٠] .. وفي روَاية : « وَقدَ تَغَرْغَرَتْ عَيْنَاهُ ، أو انْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ » (٤) .

وقالَ إبراهيمُ [ بن عبدالله ] (°) بنُ قُريْم \_ مصغَّرُ قَرْم \_ وهوَ المقدامُ في المعْرِفَةِ ، المجرِّبُ في الأمُورِ الأَنْصَارِيُّ ، قاضى المدينةِ ، مَرَّ مَالِكُ بنُ أَنَس عَلَى أَبِي حَازِم (¹) رَضَى الله تعالَى عنْهمَا ، وهوَ يحدِّثُ فَجَازَهُ ، وقالَ : « إِنِّي لَمْ أَجِدْ مَوْضِعًا أَجْلِسُ فِيهِ فَكْرِهْتُ أَنْ أَخَذَ حديثَ رسُولِ الله ﷺ وَأَنا قَائِمٌ » (٧) .

وقالَ مَالِكُ : جاءَ رجلُ إِلَى ابنِ المُسَيِّبِ رَضَىَ الله تَعَالَى عنْه ، فَسَالَهُ عنْ حديثٍ ، وهوَ مُضطِجعٌ فجلَسَ فحدَّثَهُ ، فقالَ الرَّجُلُ : وَدِدْتُ أَنَّكَ لَم تَتَعَنَّ (^) ، فقالَ : [ إِنِّى ] (٩) كَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّثَكَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَا مُضْطَجعٌ (١٠).

<sup>(</sup>۱) ف ب درواة ، تحريف .

<sup>(</sup>۲) عمرو بن ميمون الأودى: ابوعبدالله ، ادرك الجاهلية ، ولاصحبة له ، مات سنة اربع ، او خمس وسبعين . له ترجمة في التاريخ الصغير (۸۰/۲) والجرح والتعديل (۲۰۸/۲) والجمع (۲۰۳۱) و التهذيب (۱۰۹/۸) وتهذيب الكمال (۲۰۱) وتذكرة الحفاظ (۲۰۱) والتقريب (۸۰/۲) والكاشف (۲۹۲/۲) والعقد الثمين (۲۰۲) وخلاصة تذهيب الكمال (۲۹۲) وتاريخ الثقات (۲۷۱) و التاريخ الكبير (۲/۳۷) والسير (۲۲/۳۲) وتاريخ خليفة (۲۲۲) وطبقات خليفة (۲۲۲) ومشاهير علماء الأمصار (۱۰۹)ت (۷۲۷)

<sup>(</sup>٢) ُ الشِفَا (٢/٣٤ ، ٤٤) وشرح الشَفَا للقَارِي (٢/٥٧) .

<sup>(</sup>٤) أوداجه : جمع ودج وهو مااحاط بالعنق من عروق الحلق ، التي يقطعها الذبح ، شرح الشفا (٢٥/٢) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب والمعدر.

<sup>(</sup>٦) ابو حازم : سلمة بن دينار الاعرج ، احد الاعلام يروى عن سهل بن سعد ، وابن المسيب ، وعنه مالك وابوضمرة ، قال ابن خزيمة : ثقة لم يكن في زمانه مثله ، شرح الشفا (٧٥/٢)

<sup>(</sup>٧) الشفا (٢/٤٤) وشرح الشفا (٢/٥٧) .

<sup>(</sup>٨) اى : لم تتعب ولم تتكلف العناء لنفسك بجلوسك .

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ب)

<sup>(</sup>١٠) الشفا (٢/٤٤) وشرح الشفا (٢٦/٧) .

ورَوَى ابْنُ سِيرِينَ : أَنَّهُ قَدْ يكونُ يَضْحَكُ ، فإذَا ذُكِرَ عَنْدَهُ حَدَيْثُ رَسُولِ الله ﷺ خَشَعَ (١) ..

وقالَ أَبُومُصْعَبٍ (٢) : « كَانَ مَالِكُ بِن أَنِسَ لَايُحَدِّثُ إِلَّا وَهُوَ عَلَىَ وُضُوءٍ ، إجلالًا لحديثه ﷺ » (٢) ..

وحَكَى ذَلِكَ (٤) مَالِكُ ، عنْ جعفرَ الصَّادِقِ بنِ محمَّدٍ البَاقرِ بنِ زَيْنِ الْعَابِدِيَن بنِ الحُسَيْن بْنِ عَلِيَّ بنِ أبى طَالِب رَضىَ الله تعالَى عنْهُمْ (٥) ..

وقَالَ مُصْعَبُ بنُ عَبْدِالله بنِ مُصْعَب بْنِ ثابِتِ الزَّبَيْرِيُ ، كَانَ مَالِكُ إِذَا حَدَّثَ تَوَضَّاً ، وَلَبِسَ ثِيَابَهُ ، ثم حدَّثَ مَنْ أَرَاد مِنْهُ أَنْ يُحَدِّثُهُ (١)

قَالَ مُصْعَبُ : فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَإِنَّهُ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَا أُحَدُّثُهُ إِلَّا عَلَى وَضُوءِ (٧) ..

قَالَ مُطَرِّفُ بِنُ عَبْدِالله بِنِ مُطَرِّفِ بِنِ سُلِيمانَ بِنِ يَسَارِ (^) : كَانَ النَّاسُ إِذَا أَتَوْا مَالِكًا خَرَجَتْ إِلَيْهِم الجارِيَةَ ، فتقولُ لَهُمْ : يَقُولُ لَكُمْ سَيِّدي تُريدُونَ الحدِيثَ ، أَوِ المَسَائِلُ ؟ فإنْ قَالُوا : المسَائِلَ خَرجَ إلَيهمْ ، وإنْ قَالُوا : الحديثَ دَخَلَ مُغْتَسَلَهُ فَاغْتَسَلَ ، وتَطَيَّبَ ، ولَبِسَ قَالُوا : المسَائِلَ خَرجَ إلَيهمْ ، وإنْ قالُوا : الحديث دَخَلَ مُغْتَسَلَهُ فَاغْتَسَلَ ، وتَطَيَّبَ ، ولَبِسَ قِلُوا : الحديث دَخَلَ مُغْتَسَلَهُ فَاغْتَسَلَ ، وتَطَيَّبَ ، ولَبِسَ ثِنَابًا جُدُدًا ، ولَبِسَ سَاجَةُ \_ بسينِ مهملةٍ ، فألق فجيم ، فهاءٍ \_ أَى : طَيْلَسَانَ أَخْضَر (٩) .. وقالَ الْأَزْهَرِيُّ (١٠): هُوَ القَوْرُ الَّذِي يُنْسَجُ مُسْتَدِيرًا \_ وَتَعَمَّمُ ، ووَضَعَ علَى رأسِهِ رِدَاءً ، وتُلْقَى لهُ منَصَّةٌ \_ بكسر الميم \_ أَى : شيئًا مرتفعًا ، يجلسُ عليهِ ، فيجلِسُ عليْهَا ، وعليْهِ وتُلْقَى لهُ منَصَّةٌ \_ بكسر الميم \_ أَى : شيئًا مرتفعًا ، يجلسُ عليهِ ، فيجلِسُ عليْهَا ، وعليْهِ

الخشوعُ ، ولايزالُ يُبَخِّرُ بالْعُودِ حتّى يفرغَ مِنْ حديثِهِ (١١)..

<sup>(</sup>١) الشفا (٢/٤٤) وشرح الشفا (٢/٢٧) .

<sup>(</sup>Y) هو أحمد بن أبى بكر بن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبدالرحمن بن عوف : أبو مصعب الزهرى العوق ، قاضى المدينة وعالمها ، سمع مالكا وطائفة ، وعنه جماعة وهو ثقة حجة ، ولاعبرة بقول أبى خيثمة لابنه أحمد لاتكتب عن أبى مصعب ، واكتب عمن شئت ، شرح الشفا للقارى (٧٦/٢)

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الشغا  $(2 \times 1)$  وشرح الشغا  $(2 \times 1)$  .

<sup>(</sup>٤) اى: مثل ذلك .

<sup>(0)</sup> الشفا (٢/٤٤) .

<sup>(</sup>٦) الشفا (٦)).

<sup>(&</sup>lt;sup>(۷)</sup> المرجع السابق (۲/۵۶) .

<sup>(</sup> $^{(\Lambda)}$  ابومصعب اليسارى المدنى مولى ميمونة الهلالية ، وهو ابن اخت الإمام ملك بن انس ، يروى عن خاله ونافع القارى ، وعنه البخارى وابوزرعة ، شرح الشفا  $^{(V/Y)}$ 

<sup>(</sup>٩) الشفا (٢/٥٤) وشرح الشفا (٧٧/٢).

<sup>(</sup>۱۰) الأزهرى: ابومنصور محمد بن احمد الأزهرى الهروى ، الإمام المشهور في اللغة ، كان فقيها ، شافعى المذهب ، غلبت عليه اللغة فاشتهر بها ، وكان متفقا على فضله وتقته وروايته وورعه ، روى غلام الاعلام ، ودخل بغداد ، وادرك بها ابن دريد ، واخذ عن نفطويه ، وقبل : إنه امتحن بالاسر في ايام القرامطة ، فاقلم بالبلاية ، واستفلا من محاورة العرب ، ومخاطبة بعضهم بعضا الفاظا جمّة ، ونوادر كثيرة ، اوقع اكثرها في كتبه ، وصنف في اللغة كتاب التهذيب وهو من الكتب المختارة طبع في ١٦ جزءًا يظهر فيها أنه كان جامعا لشتات اللغة ، مطلعا على اسرارها ودقائقها ، ولد سنة (٢٨٧هـ / ٢٩٨م) وتوفى (٢٠٩هـ / ٢٨٨م ) انظر : فقه اللغة للثعالبي (١٩) بيروت ١٨٥٥م .

<sup>(</sup>١١) الشفا للقاضي عياض (٢/٥٤) وشرح الشفا للقاري (٢/٧٧).

قال غيرُهُ: ولم يكنْ يجلسُ عليْهَا إِلَّا إِذاَ حدَّث عنْه ﷺ (1) .. قال ابنُ أُبِى أُويْس : إسْمَاعِيلُ ابْنُ أُخْتِ مَالِكٍ ، فقيلَ لمالكٍ ف ذلك ، فقالَ : « أُحِبُّ أَنْ أُعَظَّمَ حديثَهُ ﷺ ، ولاَ أُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا علَىَ طهارةٍ مُتمكّناً ، وكانَ يكرهُ أَنْ يُحَدِّثَ فِي الطّرِيقِ أَقْ وَهُوَ قائِمٌ أَوْ مستعْجلُ » (٢) ..

وقالَ (٣) : أحِبُّ أَنْ أُفَهِّمَ مَنْ أحدثُهُ حديثُهُ ﷺ (٤) ..

وقالَ ضِرارُ بِنُ مُرَّةَ ، أَبُوسِنَانِ الشَّيْبَانِيُّ (٥) الكُوفِّ : كَانُوا أَيْ : مَنْ لَقِيتَهُمْ مِن التَّابِعِينَ ، كَعَبْدِالله بِنِ شَدَّادِ (٦) ، وأَبُو الأَحْوَص ِ بِنِ سَعَيدِ بِنِ جُبَيْرٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يُحَدِّثُوا عَنْه ﷺ عَلَى غَبْر وُضُوء (٧) ..

وكَانَ سُلَيْمَانُ بِنُ / مَهْرَانَ الْأَعْمَشُ(٨)إِذَا حَدَّثَ ، أَيْ : أَرَادَ أَنْ يُحِّدَثَ عَلَى[ظ ٣٧٠] غير وُضُوءٍ تَيَمَّمَ (٩) .

وكانَ قَتَادَةُ بنُ دِعَامَةَ لَا يُحَدَّثُ إِلَّا عَلَى طَهَارةٍ ولَا يَقْرَؤهُ إِلَّا عَلَى وضُوءٍ (١٠). قالَ عبْدُاشُ ابنِ المَبَارَكِ(١١) : كنت عند مالك وهو يُحدَّثُنَا ، فَلَدَغَتْهُ عقربٌ سِتَّ عَشرَةَ مَرَّةً ، ولؤنّهُ يَتَغَيَّرُ ويصْفَرُ ، ولا يَقْطَعُ حَدِيث رسُولِ الله عَلَيُّ فَلَمًا فَرغَ منَ المُجْلِسِ ، وتفرَّقَ عنْه الناسُ ، قلتُ لَهُ : رأيتُ منكَ اليَوْمَ عجبًا ، قالَ : نَعَمْ لَدَغَتْني عقربٌ ستَّ عشْرَة مرةً [ وأنا صابر ف جميع ذلك ] (١٢) ، وإنّما صبرتُ إجلالًا لحدِيثِهِ عَيْ (١٣).

<sup>(</sup>١) شرح الشفا (٢/٧٧).

<sup>(</sup>٢) شرح الشفا (٧٧/٢) .

<sup>(</sup>۳) ای : مالك .

<sup>(</sup>٤) شرح الشفا (٧٨/٢).

<sup>(</sup>٥) ابوسنان الشيبائي اسمه: ضرار بن مرة، من عباد اهل الكوفة وقرائهم ، مات سنة ثنتين وثلاثين ومائة. ترجمته في: الجمع (٢٧٩/١) والتهذيب (٤٥٧/٤) والتقريب (٣٤/١) والكاشف (٣٤/١) والمشاهير (٢٥٩) ت(٢٩٦) .

<sup>(</sup>٦) عبدالله بن شداد اللينسي ، غرق بدُجيل ، سنة ثلاث وثمانين في الجماجم . له ترجمة في : الثقات (٥٠/٥) والتاريخ الكبير (٥/١٥) وجمهرة أنساب العرب (١٨٢) .

<sup>(</sup>٧) شرح الشفا (٢/٧٨).

<sup>(</sup>٨) سليمان بن مهران : الأعمش ، مولى بنى كامل ، ابومحمد ، كان أبوه من سبى دنباوند ، ومواده السنة التى قتل فيها الحسين بن على بن أبى طالب سنة إحدى وستين ، رأى انس بن مالك ، وسمع منه أحرفا يسيرة ، مات سنة ثمان وأربعين ومائة ، وكان مدلسا

ترجمته في: تاريخ بغداد (٣/٩) ومعرفة القراء الكبار (٧٩/١) والحلية (٤٦/٥ ـ ٦٠) وتاريخ الإسلام (٢/٥٧) . (٩) شرح الشفا (٧٨/٢) والشفا (٢٨/٢).

<sup>(</sup>١٠) الشفا (٢/٥٤، ٢٤).

<sup>(</sup>١١) عبدالله بن المبارك بن واضح ، الإمام الحافظ فخر المجاهدين شيخ الإسلام عالم زمانه ، أبو عبدالرحمن المروزى التركى الآب ، الخوارزمي الأم ، ولدر بمرو سنة ثمان عشرة ومائة وطلب العلم وهو أبن عشرين سنه واخذ الحديث والفقه والقراءات عن شيوخ كثيرين ، وكان رحمه الله تعالى متمسكا بالسنة ، داعيا عليها ومتثبتا فيها ، ومتحريا للاسانيد ، ومات سنة إحدى وثمانين ومائة ودفن بهيت عن ثلاث وستين سنة .

انظر : معجم البلدان (١١٢/٥ ـ ١١٦) والأنساب (٤/ ٢٨٥) وسير اعلام النبلاء (٣٨٢/٨) ومقدمة مسند الإمام عبدالله بن المبارك تحقيق صبحى البدري السامرائي .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ب

<sup>(</sup>١٣) الشفا (٢/٢٤) وشرح الشفا (٢/٨٧) .

قَالَ ابْنُ مَهْدِى : مشيتُ يومًا معَ مالكِ إلى العقيقِ (أ) ، فسألتُهُ عَنْ حديثٍ ، فانتهرَنِى وقالَ لى : « كُنْتَ فَ عَيْنِي أَجلَ مَنْ أَنْ تَسألَني عَنْ حدِيثٍ من حدِيثهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي (٢) .. وَهَالَ لَى خَرِير (٣) بنُ عبْدِالحميدِ [ عن حديث ] (أ) وهُوَ قائِمٌ ، فأَمَر بِحَبْسِهِ ، فقيلَ لَهُ : إنَّهُ قاض ، فقالَ : « القَاضِي أَحَقُّ مَنْ أُدِّبَ » (٥) ..

وذُكِرَ أَنَّ هِشَامَ بِنَ هِشَامِ بِنِ الغَازِي \_ قيلَ : صوابُهُ : هشَامُ بِنُ عمَّارِ خطيبُ جامِع دِمَشْقَ . وأمَّا ابُنُ الغَازِي فتابعِيُّ لمْ يَرْوِ عَنْ مَالِكِ لموتهِ قَبْلَ مالكِ سنَةَ سِتُّ وخَمْسِينَ ومائَة \_ سَأَلَ مالكاً عَنْ حديثٍ من حديثهِ عَقَيْ وهوَ وَاقفُّ فضربهُ عِشْرِينَ سوطًا ، ثم أَشْفَقَ عليهِ ، فحدّثهُ عشرينَ حديثًا ، فقالَ هشامُ : « وَدِدْتُ لَوْ زَادَنِي سياطًا ، ويزيدُنِي حديثًا » (٦) ...

وقالَ عَبْدُاسٌ بنُ صالح الجُهَنِيُّ مولاَهُمْ \_ كاتب الليث \_ كانَ مالِكُ والليثُ لايكتبانِ الحديثَ إلاَّ وَهُمَا طَاهِرَانِ (٧) ..

وكانَ قَتَادَةُ: « يَسْتَحِبُ اللَّا يقرأ حديثًا إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ ، ولايُحدِّثُ إلا عَلَى طهارةِ » (^) .

وكَانَ الْأَعْمَشُ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحدِّثُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَيَمُّم (٩) .

<sup>(</sup>۱) قال الحلبى: العقيق واد عليه مال من أموال أهل المدينة ، وهو على ثلاثة أميال ، وقيل : ميلين ، وقيل : سبعة ، قال أبن وضاح وهما عقيقان ، أحدهما عقيق المدينة عق عن حرتها ، أى : قطع وهو العقيق الأصغر ، وفيه بئر رومة ، والعقيق الأخر أكبر من هذا وفيه بئر على مقربة منه وهو من بلاد مزينة ، وهو الذى أقطعه رسول ألله هي بلال بن الحارث ثم أقطعه عمر الناس فعلى هذا تحمل المسافتان لاعلى الخلاف والعقيق الذى جاء فيه أنك بواد مبارك هو الذى ببطن وادى ذى الحليفة ، وهو الأقرب منها ، والعقيق : ميقات أهل العراق موضع قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين ، والظاهر أنه ليس المراد وإنما المراد واحد من التي بالمدينة ، ولعله الأول ، وفي بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى : العقيق . « شرح الشفا للقارى (٧٨/٢)

<sup>(</sup>٢) شرح الشفا (٧٨/٢).

<sup>(</sup>٣) القاضى الضبى يروى عنه احمد وإسحق وابن معين ، وله مصنفات .. شرح الشفا (٧٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من المصدر

<sup>(</sup>٥) بصيغة المجهول، أي: هو أولى: ليتأدّب به غيره، أو ليتعلم الأدب. • شرح الشفا (٧٩/٢) .

<sup>(</sup>٦) شرح الشفا (٧٩/٢).

<sup>(</sup>٧) شرح الشفا (٢/٧٩).(٨) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٩) اعتناء بتعظيم حديثه ﷺ ، ، شرح الشفا (٢/٧٩ ، ٨٠) وماورد تحت هذا الباب ساقط من (جـ) .

# البلب العاشر

مِنْ بِرَّهِ وتوقيرِهِ ﷺ : بِرُّ آلِهِ ، وذريتهِ ، وزوجاتهِ ومواليهِ .

قَالَ تَعْالَى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (١) ، وقال تعالَى: ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ آجْرًا إِلَّا المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ (٢) ، وقالَ تعالَى: ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُم ﴾ (٣)

رَوَى مُسلمٌ ، عن زيد بنِ أَرْقَمَ (٤) رَضَى الله تعالَى عنْه ، أنّ رسُولَ الله ﷺ قالَ : « أُذَكِّركُمُ الله (٥) في أَهْلِ بَيْتِي ، قُلْنَا لزيدٍ : ومَنْ أَهْل بَيْتِهِ ؟ قالَ : اللَّ عَلِيٍّ ، والُجَعْفَر ، والُ جَعْفَر ، والُ عَقِيلِ ، والُ عَبَّالً » (٦) .

وَرَوَى التَّرِمذِيُّ وحسَّنَهُ ، عنْ زيدِ بنِ أَرْقَمَ ، وجابِر رَضَىَ الله تعالَى عنْهما ، أنَّهُ عليه الصلاة والسلام ، قال : « إنِّى تَارِكُ فِيكُمْ مَا إِنْ اَخَذْتُمْ بِهِ لنْ تَضِلُّوا : كتابَ الله ، وأهْلَ بَنْتِي »..

لَنْ تَضِلُّوا ، أَى : إِنِ ائْتُمرتُمْ بأوامِرِ كَتَابِ الله ، وانتهيتمْ بنواهِيهِ ، واهتديتمْ بهدى ِ اللهِ البهِ ، واقتديتمْ بسِيرِهِمْ ، فانظرُوا كيفَ تخلفُوني فِيهِمَا (٧) ..

ورَوَى التَّرمِذِيُّ / عَنْ عَمر بن ابى سَلَمةً (٨) رَبيبهِ (١) ﴿ وَابْنِ أَخِيهِ مِن [و٣٧] الرَّضَاعَةِ ، ارْضَعَتْهُمَا تُويبةُ أَمَةُ ابى لهب ، لما نزلتْ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّه لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحراب من الآية (٦).

<sup>(</sup>٤) زيد بن ارقم بن الحارث بن الحررج الانصارى ، كنيته ابوعمرو ويقال : ابوسعيد ، وقيل : ابوعام ، وقال بعضهم : أبو انيسة سكن الكوفة ، مات سنة خمس وستين ، وقد قيل : ثمان وستين ، وهو زيد بن أرقم بن ثابت بن زيد بن قيس بن الخررج بن الحارث بن الخررج . النعمان بن مالك ابن ثعلبة بن كعب بن الخررج بن الحارث بن الخررج . له ترجمة في : الثقات (١٣٩/٣) والطبقات (١٨/٦) والإصابة (١٠٥١) وتاريخ الصحابة (١٠٧١)ت(٢٧٦) .

له ترجيعه في النفعة (۱۱۹/۱۰) والقبيعة (۱۱۸/۱۰) والرضيع (۱۳۰۱) وقاريع النفقية (۱۳۰۱) (۵) في 1 د احفظوني، والمثبت من المصدر، ومن (ب)

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٨٧٣/٤) كتاب فضائل الصحابة رقم (٣٦) ، (٢٤٠٨) مع زيادة في اللفظ، والسنن الكبرى للبيهقي (٢) صحيح مسلم (١١٤/١٠ ، ١١٤/١٠) والدر المنثور في التفسير بالماثور (١٩٩٥ ، ٧/٦ ، ١٩٩/٠)

<sup>(</sup>۷) سنن الترمذى (۱۹۳۸) برقم (۳۷۸۸) كتاب المناقب . قال : هذا حديث حسن غريب ، عن زيد بن ارقم . اما عن جابر . (۱۹۲۸) برقم (۳۲۲۸) قال : وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، والدارمي (۳۲۲/۲) والمسند (۱۷/۳) .

<sup>(</sup>A) عمر بن أبى سلمة بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم المخزومي ، ربيب رسول أله ﷺ ولد بارض الحبشة توفي رسول أله ﷺ وهو أبن سبع سنين ، وهوالذي قال له النبي ﷺ ، أدن كل بيمينك وكل مما يليك » توفي في إمارة عبدالملك بن مروان ، كنية عمر : أبوحفص ، أمه أم سلمة بنت أبي أمية زاد الراكب

فوي في إعلان عبد المقات (٣/٣٢٣) والطبقات (ه/٢٣٤) والإصابة (١٩/٢) وتاريخ الصحابة (١٧٣) · (٨٨٠) ·

<sup>(</sup>۹) في ب دربيب النبي،

أَهْلَ البَيْتِ ويُطُهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (١) وذلكُ في بيتِ أُمِّ سلمة : دَعَا فاطمةَ وَحَسنًا ، وحُسَيْنًا فجَلَّلُهُمْ (٢) كساء ، وعَلِيُّ خلف ظهره [ فجلله بكسائه ] (٣) ثم قال : « اللَّهُمّ هؤلاءِ أهل بيتى ، فأذهِبْ عنهمُ الرِّجْسَ ، وطَهرُهُمْ تطهيرًا (٤)

ورَوَى مسلمٌ ، عن سعدِ بنِ أبى وقاص رَضَى الله تعالَى عنْه دعَا النَّبِيُ ﷺ حسَنًا وحُسَنْنًا وفاطمة ، وقالَ : « اللَّهُمّ هؤلاءِ أهْل ً بيْتي » (٥) .

ورَوَى الشَّيْخَانِ ، عنِ المِسْوَرِ بنِ مَخْرِمَةَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قال : « فاطِمَةُ بُضْعَةً منَّى ، يغضبنى ما أغُضَبهَا » <sup>(٦)</sup> ..

وقالَ ﷺ: « مَنْ كُنْتُ مولَاهُ » أي: وليُّه وناصرهُ « فَعَلِيٌّ مولَاهُ » (٧) .

قال الإمَامُ الشَّافِعِيُّ رحِمَهُ الله تعالَى ، يعنى به : ولاَء الإسْلاَمِ .

ورَوَى الإمامُ أحمدُ ، عنْ أبى أيُّوبِ الأنْصَارِيِّ أنَّه عليه الصلاة والسلام قال في عَلِيًّ رَضَى الله تعالى عنْه : « اللَّهُمُّ وَال مَنْ وَالاَهُ » (^) ..

ورَوَى مُسْلِمٌ عنْه آنَّهُ عليه الصلاة والسلام قالَ لَهُ : « لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، ولا يبغضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ » (٩) ..

ورَوَى ابنُ ماجة ، والترمذيُّ وصحّحه ، انّه عليه الصلاة والسلام ، قال للعبَّاس رَضَى الله تعالى عنْه : « [ والذي نفسي بيده ] (١٠) لا يَدْخُلُ قلبَ رجُلِ الأيمانُ ، حتّى يحبكُمْ شه ورسُولهِ » ثم قال : « يأيها الناس : من (١١) آذَى عمّى ، يعنى : العباسَ ، فقَدْ آذانِي ، وإنَّما عمم الرَّجُل صِنْقُ (١٢) أبيهِ » (١٣) ..

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) جللهم: غطاهم وسترهم.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) والمصدر.

<sup>(</sup>٤) اخْرجه الترمذي في سننه (١٦٣/٥) برقم (٣٧٨٧) كتاب المناقب وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه ، والمسند (١٠٧/٤ ، ٢٩٢/٦ )

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٨٧١/٥) برقم (٣٢) كتاب فضائل الصحابة ، والمسند للإمام احمد (١٨٥/١) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١٩٠٣/٥) برقم (٩٤) عن المسور بن مخرمة مع اختلاف يسير في اللفظ وصحيح البخارى (٩٢، ٣٣) والسنن الكبرى للبيهقى (٣٠١/١، ٢٠١/١٠) والمستدرك (١٩٨/٣) وكنز العمال (٣٤٢٢٣، ٣٤٢٢٣) وإتحاف السادة المتقين (٢٨١/١، ٢٤٤/٦) وفتح البارى (٧٨/٧، ١٠٥)

<sup>(</sup>۷) سنن الترمذي (۱۳۷۰) برقم (۳۷۱۳) قال ابوعيسي : هذا حديث حسن صحيح . والحاكم (۱۱۰/۳) وابن ملجة (۱۲۱) والحلية (۲۳/۶) والطبقات لابن سعد (۱۳۵۰)

<sup>(</sup>٨) مسند الإمام احمد (١/٩/١) وسنن ابن ملجة (١١٦) والمعجم الكبير للطبراني (١٥/١٥ ، ١٢٢/١٢) والمجمع (١٠٧/٩) .

<sup>(</sup>٩) سنن الترمذي (٥/ ٦٣٥) برقم (٣٧١٧) بمعناه وكذا (٥/ ٦٤٣) برقم (٣٧٣٦) قال ابوعيس : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي (١١٦/٨) والتاريخ للخطيب البغدادي (١٧٧٨) ٤١٧/١٤) .

<sup>(</sup>١٠) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من الترمذی

<sup>(</sup>١٢) صنو أبيه : بكسر الصاد الهملة وفتحها وسكون النون بعدها وأو : أي أ مثل .

<sup>(</sup>۱۳) سنن الترمذي (١٥٢/٥) برقم (٣٧٥٨) كتاب المناقب / باب مناقب العباس ، قال : هذا حديث حسن صحيح . ومسند احمَد (٢٠٧/١) وكنز العمال (٣٧٦٢٣) والشفا للقاضي عياض (٤٨/٢) .

ورَوَى البَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَبِى أَسِيدِ السَّاعِدِيِّ رَضَى الله تعالَى عنه ، قالَ : قال رسُولُ الله للعبَّاسِ : « اغْدُ (١) عَلَىَّ ياعم مَع وَلَدِكَ ، من ذكور وإناثٍ ، فجمعهم وجللهم (٢) بملاءَتِهِ » وقالَ : « اللهَّم هذا عمِّى ، وصِنْقُ أَبِى ، وهؤلاء أهْلُ بْيتَى ، فاسْتُرْهُمْ من النَّارِ ، كستْرِى إِيَّاهُمْ ، فأمَّنَتْ أَسكفَةُ (٣) البَابِ ، وحوائطُ البيتِ آمينَ ، آمينَ » (٤) . وقال أبُوبِكُر الصِّديق رضى الله تعالَى عنه : « ارْقُبُوا (٥) محَمَّدًا » أَى : احفظوهُ - « ف الله بيتِهِ » (١) .

وروَى البُخَارِيُّ عنْه ، أنَه قالَ : « والَّذِي نفْسي بيدِهِ ، لقرابةُ رسُولِ الله ﷺ ، أَحَبُّ إِنَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي » (٧) ..

وروَى الترْمِذِيُّ ، وحسَّنَهُ ، وابنُ ماجةً ، عنْ يَعْلَى بنِ مُرَّةَ ، رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، قال : قالَ رسُولُ الله ﷺ : « أَحَبَّ الله مَنْ أَحَبُّ حسَنًا » وفي ورايةٍ : « حُسَيْنًا » (^) .

وقالَ ﷺ : « مَنْ أَحَبَّني ، وأَحَبَّ هٰذَيْنِ » وأشار إلى حَسَنٍ وحُسَيْنٍ ، « وأحبَّ أَبِاهِمَا ، وأمَّهِما ، كان مَعى فَ دَرَجَتى يومَ القيامَةِ (٩) ..

وروَى البُخَارِيُّ ، عنْ أَمِّ سلَمَةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْها ، قالتْ : قالَ رسُولُ الله ﷺ : « لَاتُؤْذُونِي فَ عَائِشَةَ » (١٠).

وروَى البُخَارِيُّ / عن عقبةً بنِ الحارثِ ، قالَ : رأيت أَبَابِكِرٍ ، وجعَلَ الحسنَ [ظ ٣٧١] على عُنُقِهِ ، ويقولُ : بأبِي شبيه بالنَّبِيِّ ليسَ شَبيهِاً بعليٍّ ، وعَليٌّ يضحك »(١١) ..

ورُوىَ عَنْ عَبِدِاللهَ بَنِ حَسَنِ بَنِ خُسَينِ بِنِ عَلِيَّ بِنِ أَبِى طَالَبَ رَضَىَ الله تعالَى عَنْه ، قالَ : أَتيتُ عَمرَ بِنَ عَبِدِالعزيزِ بِنِ مَرَوَانَ في حَاجةٍ ، فقالَ : إِذَا كَانَ لَكَ حَاجةٌ فأَرْسِلْ إِلَى ، قالَ : إِذَا كَانَ لَكَ حَاجةٌ فأَرْسِلْ إِلَى ، قالَ : إِذَا كَانَ لَكَ حَاجةٌ فأَرْسِلْ إِلَى ، قالَ : إذَا كَانَ لَكَ حَاجةٌ فأَرْسِلْ إِلَى ، [10] . .

ورَوَى الحاكم ، وصحَّحه ، والبيهقيُّ ف « المدخل ِ » والطبرانيُّ ، عنِ الشُّعْبِيِّ ، قالَ

<sup>(</sup>١) اي ائتني غدوة ، وهي اول النهار .

<sup>(</sup>۲) ای : غطاهم .

<sup>(</sup>٣) عتبة الباب

<sup>(</sup>٤) الشفا (٢/٨٤) وشرح الشفا للقاري (٢/٨٣، ٨٤) والبيهقي (٢/٣٢) .

<sup>(</sup>٥) راعوه واحترموه.

<sup>(</sup>٦) الشفا (٢/٩٤) وشرح الشفا (٢/٨٤).

<sup>(</sup>V) شرح الشفا (۲/۸٤).

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي (٥/ ١٥٩ ، ١٥٩) برقم (٣٧٧٠) كتاب المناقب قال ابوعيسي : هذا حديث حسن ِ والشفا (٢/٤٩) وشرح الشفا (٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٩) ُ الشفا (٢/ ٤٩) .

<sup>(</sup>١٠) إتحاف السادة المتقين (٥/١٥) والشفا (٢/٢) .

<sup>(</sup>١١) الشفا (٤٩/٢) وصحيح البخاري (٣٧٥٠).

<sup>(</sup>۱۲) زيادة من ب ومن المصدر

<sup>(</sup>١٣) الشفا (١٣) .

صلًى زيدُ بنُ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَماً الأَنْصَارِيُّ على أُمَّهِ ، ثم قُرَّبَتْ لهُ بغلتُهُ ، ليركبْهَا ، فجاء ابنُ عباس ، فأخذَ بركابهِ ، فقال زيدٌ : خَلِّ عنْه [ يا ابن عم رسول الله ] (١) ، فقالَ : هَكُذَا نَفْعَلَ بالعُلَمَّاءِ [ بالكبراء ] (٢) ، فقبَّل زيدٌ يدَ ابنِ عباس ، وقالَ : هَكُذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بأَهْل بيتِ رسُول الله (٣) ..

وراًى ابنُ عمرَ محمّد بنَ أسامة بنِ زيدِ بنِ حَارِثَةَ ، فقالَ : « ليتَ هذَا عَبْدِى ». رواهُ البيهقيُّ - بفتح العين المهملةِ ، وسكونِ الموحدةِ -

وروَاهُ الحافظ \_ بكسر العينِ ، وسكونِ النُّونِ \_ فقيلَ لهُ هوَ محمَّد بنُ أسامةَ ، فطأطأَ ابنُ عمرَ رأسَهُ ، ونَقَرَ بيدهِ الأرضَ حياءً منْ رَسُولِ الله ﷺ ، وقالَ : لو رَآهُ رسُولُ الله ﷺ لَاحَبَّهُ كُدُبُ أبيهِ أُسَامَةَ (٤) .

وحكى ابن عساكر ف « تاريخ دمشق » عن الأوزاعي (٥) أنّه قال : دخلت بنت السامة بن زيد ، على عمر بن عبد العزيز حين ولايته على المدينة ، عن ابن عمه ابن عبد الملك ابن مروان ، أو في خلافته ، ومعها مَوْلًى لَها يمسِكُ بيدِها ، فقام إليها عمر ومشى إليها حتى جعل يديها بين يديها ، ويداه في ثيابه ، ومشى بها حتى أَجْلَسَها في مجلسه ، وما ترك لَها حاجة إلا قضاها » (١) ..

وروَى الترمذِيُّ ، وحسَّنَهُ ، لما فرضَ عمرُ رَضىَ الله تعالى عنْه في الديوانِ لابنهِ : عبْدِالله في ثلاثةِ آلافٍ ، ولأسامةً في ثلاثةِ آلافٍ وخمسمائةٍ ، فقالَ عبدالله لأبيهِ : لِم فَضَّلْتَهُ علىَّ بِما فضَّلتَهُ ، فوالله ماسَبَقَنِي إِلَى مَشْهَدٍ ؟ فقالَ لهُ : لأنَّ زيدًا كانَ أحَبُّ إِلَى رسُولِ عَلَيْ مِنْ أَبِيكَ ، وأُسَامَةُ أَحَبُّ إِلَيْهِ منْكَ ، فآثرتُ حَبَّ رَسُولِ الله عَلَى حُبيًّ » (٧) ..

ورُوِى أَنَّ مَالِكَ بِنَ أَنسٍ لِمَّا ضَرَبَهُ جعفرُ بِنُ سليمانَ بِنِ عَلِيّ بِنِ عَبْدِالله بِنِ عبَّاسٍ بِ بِقَوْلِ بعضِهِمْ أَنَّهُ لاَيرَى الإيمَانَ بِبَيْعَتِكُمْ شيئًا ، لأِنَّ عيْنَ المكْره ، لايلزمُ ، فغضِبَ جعفرُ

<sup>)</sup> زيادة من (ب ، <u>ن</u>) .

<sup>(</sup>۲) زيادة من (ب) . (۳) شمالتا .

<sup>(</sup>۳) شرح الشفا للقارى (۲/۸۰) والشفا (۲/۰۰).

<sup>(</sup>٤) شرح الشفا (٢/٨٥) .

<sup>(°)</sup> هو أبوعمرو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعى ، ولد سنة ۸۸هـ/۷۰۷م علش في دمشق وبيروت ، وسمع من عطاء بن رباح وقتلاة ، والزهرى وغيرهم ، امتاز بالخلق الحميد ، والمعرفة الشاملة ، وكان بعض العلماء يفضلونه على سفيان الثورى ، ومع ذلك فإن الحكم على عمله محدثا كان سلبيا ، ذلك لان احلايثه التي رواها مثلا عن الزهرى لم يكن قد سمع مضمونها ، او قراها على غيره (انظر : التهذيب لابن حجر (۲۲۱/۲) وهو من الاوائل الذين القوا كتبا مبوبة في السنن (انظر : الجرح والتعديل لابن ابى حاتم (۲۲۲/۲) وتوفي في بيروت سنة (۱۵۷) هـ /۷۷۶م) .

مصادر ترجمته : الطبقات لابن سعد (۱۸۰/۷) والمعارف لابن قتيبة (۲٤٩) وتاريخ الطبرى (۲۰۱٤/۳) ومروج الذهب للمسعودى (۲۱۳/٦) والفهرست لابن النديم (۲۲۷) ومعجم المؤلفين لكحالة (۱۲۳/۵)

<sup>(</sup>٦) الشفا (٢/٠٠) وشرح الشفا (٢/٨٨).

<sup>(</sup>V) الشفا (Y/00, 00) وشرح الشفا (Y/AA, AA) .

ودعَاهُ وجرَّدهُ وضربَهُ ، ونالَ مِنْه مانالَ ، وحُمِلَ إلى بيتِهِ مغشيًّا عليْهِ ، دخَلَ عليهِ النَّاسُ فَافَاقَ ، فقالَ : أُشْهِدُكُمْ عَلَى أنى جعلتُ ضا ربى ف حِلِّ ، فسئِلَ بعْدَ ذلكَ ، فقالَ : خِفْتُ أنْ أَمُوتَ ، فالقَى النَّبِي ﷺ فَأَسْتَحْيى مِنْهُ أَنْ يَدخُلَ بعضُ آلِهِ النَّارَ ، بسببى ، والله ما ارتفعَ منْها صوتً عنْ جسمِى / إلَّا جعلتُهَ في حِلِّ لقرابتهِ مِنْ رسُولِ الله ﷺ (۱) [و۲۷۲] ...

وقالَ أَبُوبِكُرِ بِنُ عِيَّاشَ \_ بِمثناةٍ تحتيةٍ ، وشينِ معجمةٍ \_ ابنِ سالم المَّرِي ، أَحَدُ الأعلام ، الأسَدِيُّ ، لوْ أَتَانِي أَبُوبِكُر وعمرُ وعلىُّ لبدأتُ بحاجةِ على قبلهمَا لقرباهُ مِنْ رَسُولِ الله عليهُ ، ولأَنْ أَخِرٌ مِنَ السماءِ إِلَى الْأَرض ، أحبٌ إلى منْ أَنْ أقدَّمَهُ عليهمَا ، ولولاً قُرباهُ من رَسُول الله عليهما ، ولولاً قُرباهُ من رَسُول الله عليه لا قَدَّمْتُهُ عليهما ، لَافْضَلَيْتِهما عليه (٢) ..

وَرَوَى الْبُودَاوُدَ ، والتَّرمذِيُّ وحسَّنَهُ أَنَّهُ قيلَ لابنِ عبَّاسٍ ماتتْ فلائة لبعض الْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّةِ فسيجَدَ ، فقيلَ لهُ : « أَتَسْجُدُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ؟ فقالَ : اليسَ قالَ رسُولُ الله عَيَّ : النَّبِيِّ عَيَّةِ فسيجَدَ ، فقيلَ لهُ : « أَتَسْجُدُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ؟ فقالَ : النَّبِيِّ عَيِّ ، لفواتِ بركتهنَ ، لأنَّهُنَّ « إِذَا رَأَيْتُمْ أَيَةً فاسْجُدُوا » وأي آيةٍ اعظمُ من زوجاتِ النَّبِيِّ عَيِّ ، لفواتِ بركتهنَ ، لأنَّهُنَّ كَما قالَ الله تعالى : ﴿ يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ ﴾ (٢) وقدِ اتَّقَيْنَ الله تعالى : ﴿ يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ ﴾ (٢)

ورَوَى مُسْلِمٌ : أَنَّ أَبَابِكِر وعمرَ كَانَا يَزُورَانِ أُمَّ أَيْمَنَ : بركةَ مولاتهُ ﷺ تبركًا بِهَا ، وتأسِّيًا بهِ ﷺ ، ويقولانِ : إِنَّهُ عليه الصلاة والسلام كانَ يَزُورُهَا (٥) ..

ورَوَى ابْنُ سعْدِ عَنْ عَمْرَ بِنِ سعْد بِنِ أَبِي وَقَاصَ مَرْسِلاً : لمَا وَرَدَتْ حَلَيمةُ السَّعديةُ ، وف سيرةِ الدَّمْيَاطِيِّ ابنتها الشيماء على رسُول الله ﷺ ، فَبَسَطَ لَهَا رداءَهُ وقضَى حاجَتَهَا ، فلمَّا تُوفَى رسُولُ الله ﷺ وفدتْ على أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنْهُمَا ، فصنعًا بِهَا مثلَ ذَكَ (٢) ..

<sup>(</sup>١) الشفاء (١/ ٥١) .

<sup>(</sup>٢) الشفا (٢/١٥، ٥٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة الاحزاب، من االاية (٣٧).

<sup>(</sup>٤) الشفا (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٥) الشفا (٢/٢٥)

<sup>(</sup>٦) الشقا (٢/٢٥) وملجاء تحت الباب ساقط من النسخة (جـ)

### الباب المادى عشر

مِنْ بِرِّهِ ، وتَوْقِيرِهِ صلى الله عليه سلم تَوْقِيرُ أَصَحْابِهِ وَبِرِّهِمْ ومَعْرِفَةٍ حُقُوقِهِمْ ، وحُسْن الثَّناءِ عليهم ، والاستغفارِ لَهُمْ ، والإمساك عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ .

قِالَ تَعَالَىٰ : ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجوُدِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجوُدِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهَ ﴾ (١). [ وقوله ( فَأَزَرَهُ ) : عَاوَنَهُ ] فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَةً ﴾ (١).

وقولهُ: ﴿ فَاسْتَغْلَظَ ﴾ (٣) أَى : صارَ بعدَ قُوّتهِ غليظاً ﴿ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقَهِ ﴾ أَى : قَامَ عَلَى قَضِيبِهِ : ﴿ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ وَعَدَ اللهَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا ﴾ (٥)

وقالَ عزّوجلّ : ﴿ والسَّابِقُونَ الأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الانْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْذُ الْعَظِيمُ ﴾ (٦)

وقالَ عَزَّ مَنْ قَائلِ : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْفُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (٧) . وقالَ تعالى : ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللهُ عَلَيِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىَ / نَحبَهُ وَمِنْهُمْ[ط٣٧٣] مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: من الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٣) سورةالفتح: من الآية (٢٩).

ر) (٤) سورة الفتح : من الآية السابقة .

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة: الآية (١٠٠)

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح : من الآية (١٨) .(٨) سورةالاحزاب : من الآية (٢٣) .

رُوِى أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قالَ : « الله ، الله في أَصْحَابي ، لَاتَتَّخِذُوهُمْ غَرَضاً بغين وضادٍ معجمتين بينهما [ راءً ] (١) مفتوحاتٍ \_ بَعْدِى ، فَمَنْ أَحَبَّهُم فَبِحُبِي أَحَبَّهُمْ ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي ، ومَنْ آذَانِي ، فَقَدْ آذَانِي ، فَقَدْ آذَانِي ، فَقَدْ آذَى الله ، [ ومَنْ آذَانِي ، ومَنْ آذَانِي ، فَقَدْ آذَى الله ، [ ومَنْ آذَانِي الله ](٢) يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ » .(٣)

ورَوَى الشَّيخانِ عنْ أَنَس رَضَىَ الله تعالى عنْه ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله ﷺ : « آيَةُ الإيمَانِ حُبُّ الاَنْصَار ، وَآيَةُ النَّفَاقِ بُغْضُهُمْ » (٤) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، و [ الحارث ] (°) بن أبي أُسَامة ، عن ابنِ مسعودٍ رَضى الله تعالى عنه قالَ : قالَ رسُولُ الله ﷺ : « إِذَا ذُكِرَ أَصْحابِي فَأَمْسِكُوا » (٦) .

ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وابنُ مَاجَة ، عنْ حُذَيفَةَ رَضَىَ الله تعالى عنْه : « أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيِّهُمُ اقْتَدَيْتُمُ الْمُتَدَيْتُمُ » (٧)

وَرَوَى البَزَّارُ ، وأَبُو يَعْلَى ، عنْ أنس ٍ رَضَىَ الله تعالى ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ : « أَصْحابى » .

وزاد البَغَويُّ في « المصابيح ِ » و « شَرْح ِ السُّنَّة » [ مَثَل أصحابي ] (^) في النَّتِي كَمثَل المُلْح في الطَّعَام (٩)

<sup>(</sup>۱) ساقط من (ب، ز)

<sup>(</sup>٢)ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٣) فيض القدير للمناوى (٩٨/٢) برقم (١٤٤٢) الترمذى، في المناقب برقم (٣٨٦٣) عن عبدات بن مغفل، واستغربه، قال الصدر المناوى: وفيه عبدالرحمن بن زياده، قال الذهبى: لايعرف، وفي الميزان: في الحديث اضطراب. والمسند (٥٤/٥، ٥٠) وكنز العمال (٣٢٤٨٣، ٣٢٥٣٠) والحلية لابى نعيم (٨/٧٨) وإتحاف السادة المتقين (٢/٢١، ٢٢٣٠) والبغوى (٢/٧٢) والعقيل (٢٧٢/٢) والميزان (٤٤١٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى (١١/١) باب علامة الإيمان حب الانصار و (٤٠/٥) والمسند لاحمد (١٣٠/٣) وفتح البارى (١٣/١) والدر المنثور (١٣٧١٤) وشرح السنة للبغوى (١٣/١٤) وكنز العمال (١٣٧١٤) ومشكاة المصابيح (١٣/٦) والسلسلة الصحيحة (٦٦٨) وشفاء الغليل (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني (٢/٢) برقم (٢٤٢٧) عن ابي وائل عن عبدالله ، وفيه زيادة : ، وإذا ذكرت النجوم فامسكوا ، وإذا ذكرت النجوم فامسكوا ، وإذا ذكرت القدر فامسكوا ، ورواه ابوطاهر الزيادي في ثلاثة مجالس من الامالي (١٩١/٣) قال في المجمع (٢٠٢/٧) وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف وكذا الطبراني الكبير (٢٤٣/١٠) برقم (١٠٤٤٨) بنفس الرواية السابقة ، قال في المجمع (٢٠٢/٧) وفيه مسهر بن عبدالملك ، وثقه ابن حبان وغيره ، وفيه خلاف ، وبقية رجال الصحيح ، وسلسلة الصحيحة رقم (٣٤) للألباني حيث انتقد الحافظ الهيثمي في قوله : رجاله رجال الصحيح ؛ لأن شيخ الطبراني ليس من رجال الصحيح ، ولامن رجال سائر الستة ، ورواه ابونعيم (١٠٨/٤) وحكم عليه شيخنا بالصحة للشواهد والمتابعة .

<sup>(</sup>۷) ميزان الاعتدال (۱۰۱۱) و (۲۲۹۹) ولسان الميزان لابن حجر (۲۸۸۲ ، ۹۵) وكشف الخفا للعجلوني (۱۲۷۹) وإتحاف السادة المتقين (۲۳۳/۲) وتلخيص الحبير (۱۹۰/٤) والكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (۹۶) . (۸) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>۱) مسند ابى يعلى (۱۰۱/۰) برقم (۲۷۲۲) برواية د مثل اصحابى مثل الملح في انطقتام لايصلح الطعام إلا بالملح ، إسناده ضعيف ، وانظر : الرهد لابن المبارك (۲۰۰) وفيه إسماعيل المكى ، ومجمع الزوائد (۱۸/۱) رواه ابويعلى والبزاز بنحوه وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف ، وهو في المطالب العالية برقم (۲۲۰۷) والمصابيح للبغوى (۱۷۷/٤) برقم (۲۷۷۷)

وروَى مُسْلِمُ ، عنِ أبى سعيدٍ رَضَى الله تعالى عنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لَاتَسُبُّوا أَصْحَابِي [فو الذي نفْسي بيده] (١) لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّ أَحَدِهِمْ ، وَلَا نَصِيفَهُ (٢) لِغَةً فِ النَّصْفِ .

وروَى الدَّيْلَمِيُّ ، عَنْ عُوَيْمِ بِنِ سَاعِدَة ، (٣) وأَبُو نُعَيْمٍ في «الحِليَةِ » عن جابر رَضَى الله تعالَى عنْه ، أنَّهُ عليْهِ الصّلاة والسّلام ، قال : « مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله ، والمَلائِكةِ ، والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَيَقْبَلُ الله مِنْهُمْ صَرُّفاً » \_ أَيْ : تَوْبَةً ، أو نَافِلَةً \_ « وَلاَعَدْلاً » أَيْ : فَدْيَةً ، أو فَريضَةً » (٤) .

ورُوى الطَّبِرَائِي في « الأوسطِ » بسندٍ حسن ، عن ابي سعِيدٍ الحَدِرِي رضي الله تعالى عنْه ، قالَ : قالَ رسُولُ الله ﷺ : « مَنْ أَحَبَّ غُمَرَ فَقَدْ أَحَبَّني ِ ، وَمَنْ أَبْغَضَ عُمَرَ فَقَدْ أَجَبَّني ِ ، وَمَنْ أَبْغَضَ عُمَرَ فَقَدْ أَبُغَضَني » (٦) .

ورُوَى الطبَرَانِيُّ ، وابنُ مَنْدَةَ ، عنْ خالدِ بنِ سعيدٍ ، من طريقِ سهلِ بنِ يُوسف بنِ سُهلِ بنِ مَالكِ الانْصَارِيِّ \_ ابنِ أخى كعب بْنِ مالكٍ \_ عن أبيهِ ، عن جَدهِ قالَ : أَبْنُ مندة :

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب) والمصدر.

<sup>(</sup>۲) مسند ابي يعلى (۳٤٢/۲) برقم (۱۰۸۷) إسناده ضعيف ، داود بن الزبرقان متروك ، غير ان الحديث صحيح ، فقد اخرجه احمد (۱۱/۳) والبخارى في فضائل الصحابة (۳۲۷۳) باب : قول النبي ﷺ : « ولو كنت متخذا خليلا ، ومسلم في فضائل الصحابة وابوداود في السنة (۲۵۸۱) والترمذي في المناقب (۳۸۲۰) وسير اعلام النبلاء (۲۸۲۰) مهو حديث متواتر .

والله : بضم الميم ربع الصاع ، والنصيف بوزن رغيف : النصف .

وقال البيضاوى : معنى الحديث : لاينال احدكم بإنفاق مثل احد ذهبا من الفضل والأجر ، مايناله ادهم بإنفاق مد طعام او نصيفه ، وذلك لأن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيما ؛ لشدة الحاجة إليه ، وقلة المعتنى به بخلاف ماوقع بعد ذلك لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ، ودخل الناس في دين الله افواجا .

<sup>(</sup>٣) عويم بن ساعدة بن ضلفحة من بني امية بن زيد بن مالك ، كنيته ابوعبدالرحمن ، كان ممن شهد بدرا وجوامع المشاهد ، وتوفى في خلافة عمر بن الخطاب ـ وله خمس وستون سنة .

له ترجمة في : طبقات ابن سعد (7/7/7) واسد الغابة (3/80) والإصابة (8/87 = 9) والتهذيب (1/8/7) والتجريد (1/47) والحلية (1/7/7)

<sup>(</sup>٤) فيض القدير (٢/٦٤٦) برقم (٨٧٣٤) للطبراني عن ابن عباس ورمز لحسنه قال الهيثمي : فيه عبدات بن خراس وهو ضعيف ورواه ابونعيم في الحلية (١٠٣/٧) .

ومعنى الحديث : من شتم صحّابة رسول الله ظه طرد وابعد عن مواطن الأبرار ، ومنازل الأخيار والسب والدعاء من الخلق اجمعين ، وهو شامل لن لابس القتل منهم ، لانهم مجتهدون في تلك الحروب متاولون ، فسبهم كبيرة ونسبتهم إلى الضلال او الكفر كفر .

<sup>(</sup>ه) سنن البزار (۲۸۸/۳) ومجمع الزوائد (۱٦/۱۰) وتفسير القرطبى (۳۱/۵۰۳) وتاريخ بغداد للخطيب (۱٦٢/۳) وكنز العمال (٣٦٧٠٨) والشفا (٥٤/٢) وميزان الاعتدال (٤٣٨٣) والمجروحين (٤١/٢)

<sup>(</sup>٦) تهذيب تاريخ ابن عساكر (٢٨٧/٤) وكنز العمال (٣٧٧٨٠ ، ٣٢٧٨٠ وابن عدى (١٩١/١) . والشفا (٢/٢٥) .

غِريبُ لايُعرفُ إلّا مِنْ هَذَا الوجهِ ، أنّهُ عليه الصلاة والسلام ، لمّا قَدمَ المدينة منْ حَجَّة الوَدَاع ، صَعِدَ المنْبَرَ فحمِدَ الله ، وأثنى عليه ثمّ قالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى رَاضِ عنْ أَبِي بكر [ لَم يسوّنى قط ] (١) فَاعْرِفُوا لَهُ ذَلْك ، أَيُّهاَ النَّاسُ : إِنِّى رَاضٍ عنْ عُمَّرَ ، وعَنْ عُثمانَ ، وعنْ عَلِيٍّ ، وعن طلحة ، والزُّبير ، وَسَعْدٍ ، وَسَعِيدٍ ، وعبدِالرَّحمَٰنِ بنِ عوقٍ عُثمانَ ، وعنْ عَلِيٍّ ، وعن طلحة ، والزُّبير ، وَسَعْدٍ ، وَسَعِيدٍ ، وعبدِالرَّحمَٰنِ بنِ عوقٍ عُثمانَ ، وعنْ عَلِيٍّ ، وعن طلحة ، والزُّبير ، وَسَعْدٍ ، وَسَعِيدٍ ، وعبدِالرَّحمَٰنِ بنِ عوقٍ وَالمهاجِرين ، والانصار ] (٢) فاعرفوا لَهمْ ذَلك ، أَيُها النَّاسُ : إِنَّ الله غَفَرَ لِأَهْل بَدْرٍ والحُدَيْبِيةِ / وقالَ : أَيُّها النَّاسُ احْفَظُونِي فِ اصْحابِي ، وفِ أَصْهَارِي وأَحْبابِي | [و٣٧٣] لايُطالِبَنَكُمْ أحدً منهمْ بمظلَمةٍ ، فإنَّها مَظلِمةً لاتؤهَبُ فِ القيامةِ عَدًا » (٣)

ورَوَى التَّرْمِذِيُّ وضَعَّفَهُ ، عن جابر رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : أُتِى النَّبِيُّ ﷺ بجنْازَة رجَل [يصلى عليه] (٤) ، فلمْ يُصَلِّ عليهِ ، [ فقيل : يارسول الله مارأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا ] (٥) ، وقالَ : [إنه] كان يُبْغِضُ عُثمانَ ، فأناَ أَبْغَضُهُ » (٦) .

ورَوَى الشَّيْخَانِ ، عنْ أنس رَضَىَ الله تعالَى عنْه ، أنَّهُ عليه الصلاة والسلام قالَ ف الأَنْصَار : « اعْفُوا عنْ مُسِيئِهمْ ، واقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهمْ » (٧) .

وَللبُخَارِيِّ : أُوصِي الخليفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالمهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، أَنْ يَقْبَلَ مَنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئهمْ » .

ورَوَى أَبُو نُعَيْم ، والدَّيْلَمِيُّ ، عنْ عياض الأنْصَارِيّ ، وَإِبْنُ منيع ، عنْ أَنِس رَضَىَ الله تعالى عنْه ، أنّه عليه الصلاة والسلام قال : « اجْفَظُوني ف أَصْحَابي وأَصْهارِي ، فإنَّهُ مَنْ حَفِظَني فِيهِمْ تَخَلَّ الله عنْه ـ أَيْ مَنْ حَفِظَني فِيهِمْ تَخَلَّ الله عنْه ـ أَيْ أَعْرضَ عنْه ، وَتُركَ ف غيِّهِ يتردَّدُ ـ وَمَنْ تَخَلَّى الله عنْه يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ » (م) .

ورَوَى سعيدُ بنُ منصور ، عن عطاءِ بنِ أبى رَبَاحٍ مُرسَلًا ، أنّهُ عليه الصلاة والسلام قالَ : « مَنْ حَفِظَني فِيهِمْ كُنْتُ لَهُ حافظاً يومَ القِيامَةِ » (٩) .

[وقالَ : « ومَنْ حَفِظني ف أَصْحَابي ورَدَ عَلَى الحوض ] (١٠) ومنْ لم يحفظني فيهم ، لم

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ب)

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ب)

<sup>(</sup>٣) الشفا (٢/٤٥،٥٥).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٦) الشفا (٢/٥٥).

<sup>(</sup>V) الشغا (۲/٥٥) .

<sup>(</sup>٨) الشفا (٢/٥٥) والمعجم الكبير للطبراني (١٧ / ٣٦٩) برقم (١٠١٢) قال في المجمع (١٦/١٠) وفيه ضعفاء جدا وقد وثقوا (٩) الشفا (٢/٥٥)

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (ب) .

يَرِدْ على الحوض ، ولم يَرَنى [يوم القيامة] (١) إِلَّا مِنْ بَعِيدٍ » (٢) .

وقالَ رجُلُ للْمُعَافَ بنِ عِمرانَ (٣) ابن عمرُ بنُ عَبْدِ العزيز مِنْ مُعَاوِيَةَ ؟ فَغَضِبَ وقالَ لَا يُقَاسُ عَلَى أَصْحاَب رَسُولِ الله ﷺ أَحَدُ « أَى : لحديثِ الشَّيْخَيْن : « خَيْرُ أُمَّتى قَرْنى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » (٤) مُعَاوِيَةُ صَاحِبُهُ ، وصِهْرُهُ وكاتِبُهُ ، وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْى الله تعالى » (٥) .

قَالَ مَالِكُ رَحِمَه الله تعالى وغيرُهُ: « مَنْ أَبْغَضَ الصَّحَابَةَ وسَبَّهُمْ ، فَلَيْسَ لَهُ فَ فَ السَّلمِينَ شَيْءٌ ، ونُزعَ مِنَ الْايمانِ بقولهِ تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاٍخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْايمَانِ وَلاَتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴾ (٦) وقالَ : « مَنْ غَاظَهُ أَصْحَابُ مُحَمدٍ فَهُو كَافِرٌ » قالَ الله تعالى : ﴿ لِيَغيِظَ بِهِمُ الكُفَّارَ ﴾ (٧) .

وقال عبْدُ الله بنُ المبارَك : « خَصْلَتانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ نَجا : الصِّدْقُ ، وحُبَّ أَصْحَابِ محمَّد » (^)

وقالَ أَبُو أَيُّوبِ السِّخْتِيَانِيُّ : « مَنْ أَحَبُّ أَبَا بَكْرِ فَقَدْ اَقَامَ الدِّينَ ، وَمَنْ أَحَبُّ عُمَرَ فَقَدْ أَوْضَحَ السَّبِيلَ ، وَمَنْ أَحَبُّ عُثمانَ فَقَدْ اسْتَضاء بنؤر الله ، ومنْ أحبُّ عليًا فَقَدْ أَخَذَ بِالْعُرْوَة الوُثْقَى ، وَمَنْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَى أَصْحَابِ محَمدٍ « ﷺ » (٩) فَقَدْ برىء مِنَ النَّفَاقِ ، ومَنِ انْتَقَصَ أَحدًا مِنْهُمْ فهوَ مُبْتَدِعُ ، مُخَالِفُ للسُّنَّةِ ، والسَّلَفِ الصَّالِح ، وأخَافُ ألاَّ يَصْعَدَ لَهُ عَمَلُ إِلَى السَّمَاءِ ، حتَّى يُحبهُمْ جميعًا ، ويكونَ قلبُهُ سليمًا » (١٠).

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٢) ابن عدى (٢١٠٣/٦) ومجمع الزوائد (٢٧/١٠، ٢٢٣/٧) والمعجم الكبير للطبراني (٢٨٣/١٦) برقم (١٣/٢٥) عن ابن شهاب، عن سالم ، عن ابيه ، ورواه في الألاسط (٣٧٥) مجمع البحرين ، قال في المجمع (١٧/١٠) بعد أن نسبه للأوسط فقط، وفيه حبيب كاتب مالك وهو كذاب . وكنز العمال (٣٢٥٣٤)

<sup>(</sup>٣) المعاق بن عمران الموصلى: أبومسعود ، من العباد المتقشفين ، واهل الفضل في الدين ، ممن جالس إسماعيل بن أبى خالد وذويه ، مات سنة خمس وثمانين ومائة ، وكان الثورى يسميه الياقوت ،

له ترجمة في : التهذيب (١٠/١٩٩) والتقريب (٢/٨٥٢) والكاشف (١٧٣/٣) وتاريخ الماء الثقات (١٣٣) وتاريخ اسماء الثقات (١٣٨) ومعرفة الثقات (٢٨٢/٢) ومشاهير علماء الأمصار (٢٩٦) ت (١٤٨٩)

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى (٣/ ٧) عن عمران بن حصين . وكنز العمال (٣٢٤٩٩) وفتح البارى (٣/٧) ومشكاة المصابيح (٢٠٠١) والبداية (٢/١٠٦) والحلية (٧٨/٢) وصحيح مسلم (٢٧١/٢) باب ٥٢ فضائل الصحابة وبشرح النووى (٣/٣٥) . (٥) الشفا (٢٠٥/٥) .

<sup>(</sup>٦) سورة الحشر: الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح من الآية (٢٩) وانظر: الشفا (٢/٤٥).

<sup>(</sup>٨) الشقا (٢/٤٥) .

<sup>(</sup>٩) زيادة من المصدر

<sup>(</sup>١٠) الشفا (٢/٤٥، ٥٥).

### البلب الثاني عشر

من إعظامه وإجلاله صلى الله عليه وسلم ، إعظام/ جميع السباهه [ظ ٣٧٣] . واسبابه (١)

وهى مَا وصلَ بِه ﷺ بالزّواج ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « كُلُّ سبب ونسب منقطعُ [ يومَ القيامَة ] (٢) إلا نَسَبِى وصِهْرى » ومعاهده وإكرام مشاهده ، وأمكنته ، وما لمسه وما عُرفَ بَهِ ﷺ .

ورَوَى اَبِنُ عساكر انّه بلغَ معاويةُ بنُ ابى سفيانَ انَّ حَابِسَ بنَ ربيعةَ بنِ مالكِ السّاميّ من بني سامةً بنِ لُؤَيَّ بَصْرِيّ يُشْبِهُ رَسُولَ الله ﷺ فَتَوجَّهَ إِلَيْهِ مُعَاوِية ، فَلمًا دخلَ عليهِ قامَ ، فَتَلَقَّاهُ وقبَّلَهُ بيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَأَقْطَعَهُ المِرْغَابَ \_ بميمٍ مكسُورةٍ ، فراءٍ ساكنةٍ ، فمعجمةٍ \_ لشِبْهِهِ بِرَسُولِ الله ﷺ .

ورُوِيَ عَنْ صَفيةَ بنتِ نَجْدةَ ، قالتُ : « كَانَ لأبي محذُورَة (٢) قُصَّةً \_ بقافٍ مضمومةٍ ، فمهملةٍ مشدَّدةٍ \_ مَا أَقْبلَ على الجبْهةِ من شَغْر الرَّأْسِ » . وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ (٤) : هي كلُّ خَصلةٍ منْ شَعْر الرَّأْسِ .

<sup>(</sup>۱) في (ب) ، اصحابه واشباهه ، .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٣) ابومحذورة الجمحى اسمه: سمرة بن معير بن لوذان ، وقد قيل ، سبرة بن معير ، ويقال ؛ اوس بن معير ، ومنهم من زعم : معير بن محيريز ، ويقال : معين بن محيريز ، والأشبه : سمرة بن معير بن لوذان قدم النبي 素 مكة يوم الفتح فراه يلعب مع الصبيان يؤذن ويقيم يسخر بالإسلام فراه النبي الله جَهْوَريُ الصوت في حزونة ، وكان قد ادرك فدعاه وعرض عليه الإسلام فقبله وولاه 素 الأذان بمكة ، وعلمه الإذان والقاه عليه إلقاء وامره بالترجيع فيه ، وعلمه الإقامة ، فلم يزل ابو محذورة يؤذن في المسجد الحرام إلى أن مات سنة ثمان وخمسين ، وكان قدم في أخر عمره الكوفة وبقي بها مدّيدة . يؤذن في المسجد الحرام إلى أن مات سنة ثمان وخمسين ، وكان قدم في أخر عمره الكوفة وبقي بها مدّيدة . له ترجمة في : طبقات ابن سعد (٥/١٥٠) وطبقات خليفة ت (١٣٩ ، ١٣٠) والتجريد (١٢٣/١) والسير (١٦٧) والمحبد (١١٢) والمعارف (٢٠٦ ) والكني (١٢/١) والإصابة (١٧/١) وجمهرة أنساب العرب (١٣٢ ، ١٦٣) الاستيعاب (١٢١) وأسد الغابة (١٩/١٥) والثقات (١٧٤) وتاريخ الإسلام (٢٣٧/٣) والعبر (١٣٠١) ومرأة الجنان (١٣١/١) ومشاهير علماء الأمصار (٥، ٥٠) ت (١٦٠)

<sup>(1)</sup> ابن دريد هو : ابوبكر محمد بن دريد الأزدى ، ولد بالبصرة في ٢٢٣ هـ/٨٣٩م ونشا بعمان ، وطلب علم النحو ، وكان من أكبر علماء العربية ، مقدما في اللغة لأاضعاب العرب واشعارهم ، وكان شاعرا كثير الشعر ، فمن ذلك مقصورته المشهورة فكان يقتل : إن البابكر بن دريد اعلم الشعراء ، واشعر العلماء وله في الكتب : كتاب الجمهرة في اللغة وكتاب الاشتقاق وكتاب الخيل الكبير وغير ذلك ومات (٣٣١هـ / ٣٣٤م وقال الناس ؛ مات علم اللغة والكلام بموت ابن دريد والجبائي . انظر ترجمته في ؛ مقدمة فقه اللغة (١٤) طبعة الآباء اليسوعيين سنة ١٨٨٥.

وقالَ الجوهَرِيُّ : (١) « هِيَ شَعْرُ النَّاصِيَة فِي مقدَّم رأسِه ، إِذَا قعد وأَرْسلَها ، أَصَابَتِ الأرضَ ، فقيلَ لهُ : ألاَ تحلِقُهَا ؟ فَقَالَ : « لَمْ أكنْ بِالَّذِي أَحْلِقُهَا ، وقَدْ مَسَّها رَسُولُ اللهِ ﷺ بنده » (٢) .

ورَوَى أَبُو يَعْلَى: أَنَّهُ كَانَ فَ قَلَنْسُوةٍ (<sup>(T)</sup> خالدِ بنِ الوليدِ ـ بفتح القافِ واللام ، وسُكُونِ النُّونِ ، وضمَّ السَّينِ المهملةِ ـ وهي ماتسمًّ الانتبعا ، شعَراتُ منْ شَعْرِهِ (٤) عَلَى النَّوْفِ ، فَسَقَطَت قَلَنْسُوَة شَدَّة أَنكرَ عَلَيْهَا ، أَى : عَلَى القَلَنْسُوة شَدَّة أَنكرَ عليه أصحابُ النَّبِيِّ كُثْرَة مَنْ قُتِلَ فِيها ، فقالَ : « لِمْ أَفْعِلها بسبب القَلَنْسُوةِ ، بلْ لِمَ عليهِ أصحابُ النَّبِيِّ كُثْرَة مَنْ قُتِلَ فِيها ، فقالَ : « لِمْ أَفْعِلها بسبب القَلَنْسُوةِ ، بلْ لِمَ تَضَمَّنَتُهُ مِن شَعْرِهِ (١) عَيْقُ لِئَلًا أُسْلَبَ بَرَكَتَها ، وتقع فَ أيدى المشَّركينَ » (٧) .

وزَوَى ابنُ سعْدٍ ، عنْ إبْراهيمَ بن عبْدِالرحمَنْ بن عبْدِالقَارِىء قالَ : رُئِيَ ابنُ عمرَ واضعًا يدهُ على مقْعَدِ النَّبِيِّ من المنْبَر ، ثمَّ وضَعَهَا على وَجْههِ (٩) .

ولهَذَا كَانَ مَالِكُ [ رحمَهُ الله ] (۱۱) لايركبُ بِالمدينةِ دابَّةً ، وكانَ يقولُ : « أَسْتَحْيِي مِنْ الله تعالى أَنْ [أطأ] تُربةً وطيء (۱۱) فيها رسُولُ الله ﷺ بحافِر دابّةِ ، (۱۲)

ورُوى أنَّهُ وَهَب للشَّافِعِيِّ كراعا \_ بكافٍ مضمومةٍ ، فراءٍ مَخففةً \_ أى : خيلاً كثيرًا كانَ عندَهُ ، فقالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ : أمسِكُ منْها دابةً ، فأجابهُ بمثل هذا الجوَابِ (١٣) . كانَ عندَهُ ، فقالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ : أمسِكُ منْها دابةً ، عنْ أحمدَ بن فَضْلَوَيْهِ الزَّاهِدِ ، وحكى الإمَامُ الجليلُ أبو عَبْدِالرحمَنْ السَّلَمِيُّ (١٤) ، عنْ أحمدَ بن فَضْلَوَيْهِ الزَّاهِدِ ،

<sup>(</sup>۱) الجوهرى هو: ابونصر إسماعيل بن احمد الجوهرى ولد سنة ٣٣٢ هـ / ٩٤٤م. مصنف كتاب الصحاح في اللغة المعروف وبصحاح الجوهرى وهو من فاراب ببلاد الترك ، وكان إماما في اللغة العربية اديبا فاضلا اخذ عنه خاله ابى يعقوب الفارابي ، وصنف قاموسا للاستلا ابى منصور البيشكى فحصل سماع إلى منصور منه إلى باب الضلا ، ثم اعترى الجوهرى وسوسة فصعد إلى سطح الجامع في نيسابور وزعم انه يطير فالقى نفسه فمات سنة ٣٩٣ هـ /١٠٠٣م وبقى سواده غير منتج ، فبيضه بعد موته بعض اصحابه ابو إسحاق الوراق فغلط فيه في مواضع كثيرة انظر ترجمته في مقدمة فقه اللغة (٢٠) طبعة الآباء اليسوعيين

<sup>(</sup>۲) شرح الشفا للقارى (۲/۹۷، ۹۸) .

<sup>(</sup>٣) القلنسوة: القبعة أو الكوفية.

<sup>(</sup>٤) ق (ب) ، من شعر رسول اش ، .

<sup>(°)</sup> في ب درسول الله ، .

<sup>(</sup>٦) في ب، من شعر رسول الله ، .

<sup>(</sup>٧) شرح الشفا (٩٨/٢) .

<sup>(</sup>۸) فی ب درسول اشت. (۹) ای: وتمسیح بها تدکا بموضد

<sup>(</sup>۹) ای : وتمسح بها تبرکا بموضع لمسه : انظر : شرح الشفا (۹۸/۲) .

<sup>(</sup>۱۰) ز**یاد**ة مِن (ب) . (۱۱) نوادة من (د)

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من (ب) . ۱۲۰ شمالی در ۱۳۰۱

<sup>(</sup>۱۲) شرح الشفا (۹۸/۲) .

<sup>(</sup>۱۳) ا شرح الشفا (۱۸/۲) .

<sup>(</sup>١٤) هو أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدى السلمى ، ولد سنة ٣٣٥هـ/ ٣٣٦م في نيسابور وتتملذ على الدار قطنى وأبى النصر السراج وغيرهما ، ورحل إلى العراق والحجاز ، والف عددا من الكتب واشهر كتبه ، طبقات الصوفية ، وتوفي سنة ٤١٢هـ/ ٢٠٢١م .

وكانَ منَ الغُزاةِ الرُّمَاةِ ، أنَّهُ قالَ : « مَا مَسِسْتُ - بكسر المهملةِ ، وقد تفتَّحُ - القوسَ بيدِي إلَّ عَلَى طهارة ، منذُ بلغَتَى أنَّ النَّبِيُ ﷺ أخَذَ القَوسَ بيدهِ (١) .

وقد افْتَى مالكُ رَحِمَهُ الله تعالَى فيمنْ قالَ : تُربةُ المدينةِ رَدِيئةً - بالهمزةِ ، وقدلا تهمزُ تخفيفًا - بضربهِ ثلاثينَ درّةً ، وَأَمَر بحبسِهِ ، وكانَ المضروبُ لهُ قدرٌ (٢) فقالَ الإمَامُ : ما أحوجهُ إلى [ضرب عنقه] (٣) ، تربة دفنَ فيهَا رسُولُ الله ﷺ يَزْعمُ انّها غيرُ طيبةٍ

وفى الصّحيحين ، عن عَلِيٍّ وانس رَضَى الله تعالى عنهما ، أنَّ رسُولَ الله عِلَيِّ قالَ : في المدينة : « مَنْ احْدثَ فيها حدثاً ، أيْ منكرًا مُبتدعًا ، غير مرضى ولا معروف ، أو [ و٣٧٤] أوَى مُحْدثًا فعليهِ لعنة الله ، والملائكة ، والناس ِ اجمعينَ ، لايقبَلُ الله منه صرف (٥) ولا عَدْلاً » (٦) .

وروَى مالكُ ، وأبو داودَ ، والنَّسَائِئُ ، وأبنُ ماجة ، عن أبى هريرةَ رَضَىَ الله تعالىَ عنْه ، أنّه عَليه الصلاة والسلام ، قالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِى كَادَبًا ، فليتبوّأُ مقعدهُ من النَّار » (٧)

وحكى أنَّ أبا الفضل الجَوهرِيِّ لما وردَ المدينةَ [زائرا ، وقَرُبَ من بيوتها] (٨) ترجُّلُ ومشى باكيًا مُنْشِدًا:

فُوَّادًا (۱۰) لِعِرْفَانِ (۱۱) الرُّسُومَ وَلَالْبُا (۱۲) للرُّسُومَ وَلَالْبُا (۱۲) لن بَانَ عنْه أَنْ نَلُم بِهِ رَكْبَا (۱٤)

ولًا رائِنَا رَسْمَ (١) مَنْ لَمْ يَدَعُ لَناَ نَزَلْنَا عَنِ الأَكُوَارِ (١٣)نَمْشي كرامَةً وانشأ يَقُولُ:

من مصادر ترجمته : الواق بقوفيات للصفدى ١٣٦/٤ ، وسير اعلام النبلاء للذهبى ، وتاريخ بغداد (٢٤٨/٣ ـ ٢٤٩) والمنتظم لابن الجوزى (٢/٨) وشدرات الذهب (١٧٦/٣ ـ ١٩٩) . وتاريخ التراث العربي لفؤاد سيزكين (٢٩٧/١) . ومقدمة طبقات الصوفية للسلمي تحقيق الاستاذ الصديق المرحوم نورالدين شريبة طبعة الخانجي .

<sup>(</sup>۱) شرح الشفا (۹۸/۲، ۹۹).

<sup>(</sup>٢) اي : جاه وعظمة امر عنده ومنزلة عند غيره .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب والمصدر.

<sup>(</sup>٤) شرح الشفا (١٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) صرفا وعدلا: اي نافلة وفريضة .

<sup>(</sup>٦) شرح الشفا (٩٩/٢) .

<sup>· (</sup>٥٨/٢) الشيقا (٧)

<sup>(</sup>٨) زيادة من ب والمعدر .

<sup>(</sup>٩) الرسم: أثار الديار الدارسة والمراد به: أثار المصطفى ﷺ في معاهده ومساكنه ا

<sup>(</sup>۱۰) القلب

<sup>(</sup>١١) العرفان: المعرفة . (١٠) العرفان : المعرفة .

<sup>(</sup>١٢) اللب : القلب .

<sup>(</sup>١٣) والاكوار جمع كور وهو للإبل بمنزلة السرج للقرس.

<sup>(</sup>١٤) الشفا للقاض عياض (٨/٢) وديوان المتنبي (١/٥) -

رُفِعَ الحجابُ لنَا فَلاَحَ لِنَاظِرِ وَإِذَا اللَّطِيُّ بِنَا بِلغْنَ مُحَمدًا وَإِذَا اللَّطِيُّ بِنَا بِلغْنَ مُحَمدًا وَلِيءَ الثَّري وَطِيء الثَّري

قَمِرُتَقَطَّعُ دُونَهُ الأَوْهَامُ فَظُهُورُهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامُ فَظُهُورُهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامُ فَلَهَا عَلَيناً حُرْمَةً وَذِحَامُ (١)

وحُكِى أَنَّ بعضَ المشايخ حجَّ ما شِيًا ، فقيلَ لهُ ف ذَلك ، فقالَ : « العَبْدُ الآبِقُ لآيَأْتی إِلَى بيتِ مولاهُ رَاكِبًا ، لوْ قَدَرْتُ أَنْ أَمْشِي عَلَى رَأْسِي ، مَا مَشَيْتُ عَلَى قَدَمى » (٢) . قالَ القاضى رحمة الله تعالى : « وجديرٌ ، أى : حَقِيقُ لمواطن عُمَّرتُ بالوحْي والتَّنْزِيلِ ، وتردَّدَ فِيها جِبْرِيلُ وميكائيلُ ، وعرجَتْ مِنْها الملائكةُ والرُّوحُ ، وضَجَّتَ أَى : صوبَّتْ عَرَصَاتُها (٣) - جمعُ عَرَصَة [وهي (٤)] ما وسعَ من المكان - بالتقديس ، والتسبيح ، واشتملتْ تُربتُها على سَيد البشر ، [وانتشر عنها من كتاب الله تعالى ، ودينه ، وسنة رسوله ما انتشر] : (٥) مدارس آياتٍ ، ومساجدُ وصلواتُ ، ومشاهدُ الفضائِلِ والخيراتِ ، ومناسِكُ الدينِ ، ومشاعدُ المسلمين ، ومواقفُ سيّدِ المرسلين ، وُمتَبواً خاتم النبيين ، حيثُ انفجرتِ النّبوةُ ، وأيْنَ فَاضَ عُبَابُها ، ومواطنُ مهبطِ الرسالةِ ، وأوَّلُ مَوْطنٍ مَسَّ جِلْدَ المصطفى ترابُها ، أَنْ تُعظمَ عرصَاتُها ، وتُتنسَمَ نعَها أَه وبُقَتِل ربوعُها وجدرَانُها (١) ...

يَادَارَ خَيْر (٧) المُرْسَلِينَ وَمَنْ بِهِ عِنْدِى لاَجْلَكِ لَوْعَةُ (٨) وَمَنَابِأَةُ (٩) وَعَلَى عَهْدُ (١٠) وَعَلَى عَهْدُ (١٠) إِنْ مَلَاتُ مَعَاجِرى (١١)

هُدِى الأنَامُ وخُصَّ بِالْأَيَاتِ وَتَشَوَّقُ مُتَوَقِّدُ الجَمَ رَاتِ مِنْ تِلكُمُ الجُدُرَاتِ وَالعَرصَاتِ

<sup>(</sup>١) الشفا (٥٨/٣) وهذه الأبيات لابى نواس يمدح بها امين الدولة ، انظر : تعليق الشمنى على الشفا (٨/٣) وانظر : ديوان أبى نواس (٤٠٨) والمراد من قوله : برفع الحجاب في الشعر : رفع ستائر ابواب الملوك العظلم . وهو هنا بمعنى انقضاء المسافة والقرب من المدينة .

<sup>(</sup>٢) الشقا (٢/٨٥) .

<sup>(</sup>٣) هي الأرض والسلحة من غير بناء، و المراد بها هنا: الأرض مطلقا.

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين زيادة من المصدر و (ب) .

<sup>(</sup>٦) الشفا (۲/۹ه) .

<sup>(</sup>٧) الظاهر أن هذه الأبيات للمصنف: انظر: تعليق الشمنى على الشفا (٩٩/٢) وقال الحلبى: الذي ظهر في أن هذا الشعر من قول المصنف (شرح الشفا ١٠٢/٢) وانظر: نسيم الرياض (٤٨٨/٣).

<sup>(</sup>٨) لوعة : اى : شدة ومحبة وكثرة مودة موجبة لزيادة حرقة في حالة فرقة .

<sup>(</sup>٩) الصبابة اى : رقة الشوق ، ودقة الذوق .

<sup>(</sup>۱۰) وعد وعقد .

<sup>(</sup>١١) المحلجر جمع محجر وهو جوانب العين . والمراد : عيني ونواظرى .

لأعَفُرنَ (١) مَصُرِنَ شَيْبِي بَيْنَها لَوْلا الْأَعَادِي وَالْعَوَادِي زُرْتُها لَكُنْ سَأُهُدِي مِنْ حَفِيلِ تَحِيْتِي (٢) الْكُنْ سَأُهُدِي مِنْ حَفِيلِ تَحِيْتِي (٣) الْخُدِّي مِنَ المِسْكِ المَفَتَّقِ (٥) نَفْحَاتُ [وَتَخُصُّهُ بِزُواكِي المَسْلِ المِسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المِسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المُسْلِ المِسْلِ المِسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المِسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المُسْلِي المِسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المِسْلِ المِسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المِسْلِ المِسْلِ المَسْلِ المِسْلِ المِسْلِ المِسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المَسْلِ المِسْلِ المَسْلِ المَسْلِ

مِنْ كَثْرَةِ التَّقْبِيلِ والرَّشَفَاتِ البَدُا ولَوْ سَحْبًا عَلَى الوَجَنَاتِ (٢) لِقطِين (٤) تلك الدَّارِ والحُجُرَاتِ تَغْشَاهُ (١) بِالاَصَالِ (٧) والبُكُرَاتِ (٨) وبَوَامِى التَّسْلِيمِ والبَركَاتِ] (١)



<sup>(</sup>١) لالوثن وأغيرن .

<sup>(</sup>٦) الوجنات: الخدود

<sup>(</sup>٤) أي : لقيمها وخادمها .

<sup>(</sup>٥) المفتق : المشقق وقيل : المستخرج الرائحة .

<sup>(</sup>٦) ای: تحل برکاته وتغطیه.

<sup>(</sup>٧) الاصال جمع اصيل من بعد العصر إلى المغرب، والأولى أن يقال من بعد الزوال .

<sup>(</sup>A) أول النهار والمراد بهما الدوام في الأيام والليالي تابعة لها . وفي القاموس : الأصبل : العشي ، والعشاء أول القللام ، أو من المغرب إلى العتمة ، أو من روال الشمس إلى طلوع الفجر ، العشي والعشبية آخر النهار شرح الشفا (١٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٩) مُلْبِينَ الحاصرتين زيادة من ب والمصدر: شرح الشفا (١٠٢/٢) .

# جُمّاع

أَبُوابِ الكلامِ عَلَى النَّبِيِّ ، والرَّسُولِ ، والملكِ ، وعصمتهمْ [ظ ٣٧٤] / وبما يعرفُ كون النَّبِيّ نبيًّا ﷺ .

# الباب الأول

في الكلام على النبي ، والرسول غير ماتقدم . .....(١)

# الباب الثانى

# فِيمَا يُعرفُ بِهِ كَوْنِ النَّبِيِّ نبيًّا .

وهو تَثْبِيتُهُ بالعصمة ، وتأييدُهُ بالحِكمةِ الآتِي بِهَا المَلُكُ مِنَ الله تعالَى ، إِلَى احَدِ انبيائِهِ صلواتُ الله وسلامُهُ عليهمْ أجمَعِينَ ، بحيثُ لايُشَكُّ بأنَّهُ مِنْ رُسُلِ الله تعالَى إلَيْهِ بالوَحْي ، لعَدَم صحَّةِ تصوَّرِ السُّلْطَانِ مِنْ صورَةِ المَلَكِ ، بعلم ضَرُورِيّ ، يخلُقُهُ الله تعالَى فيهِ ، أَوْ بِدليلٍ قاطع مظهر لدَيهِ ، لتتم كلمة ربِّك صدقًا وعدلًا ، لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ .

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ وجاء في الشفا بتعريف حقوق المسطفي للقاضي عياض ( ٩٦،٩٥/٢ ) مانصه : ، فيما يجب للنبي 搬 وما يستحيل في حقه ، وما يجوز عليه ، وما يمتنع ، او يصبح من الأحوال البشرية لن يضاف إليه ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبِلِهِ الرُّسُلِ اَفَإِنْ مِنْ لَوَقُتِلَ ..﴾الآية، وقال تعالى : ﴿ مَا الْمَبِيخُ ابِنُ مَزِيمٍ إِلَّا رِسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبِلِهِ الرُّسلُ وامه صِدِّيقة كانا ياكلان الطعامُ ﴾ وقال (وما ارسَلنا قبلكُ من المرسلين إلا أنهم لياكلون الطعام ويعشون ﴿ الاسواق ﴾ وقال تعالى ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرَ مِثْلِكُمُ يُوحَى إِنْ ﴾ الآية . فمحمد ﷺ وسطر الانبياء من البشر ، ارسلوا إلى البشر ولولا ذلك لما أطلق الناس مقاومتهم ، والقبول عنهم ومخاطبتهم ، قال الله تعالى ( ولوْ جُعلْناهُ ملَكاً لجعلنَاهُ رجُلا ) اي : لما كان إلا في صورة البشر الذين تمكنهم مخالطتهم ، إذ لاتطبقون مقلومة الملك ومخاطبته ورؤيته ، إذا كان على صورته ، وقال تعالى ﴿ قَلَ لَوْ كَانَ فِي الْارضِ مَلائكةً يمشونُ مُطْمئنينَ لنزَّلناً عليهمْ من السَّماء مَلَكاً رسُولًا ﴾ أي : لايمكن في سنة الله إرسال الملك إلا لمن هو من جُنسه أو من خصه الله تعالى وأصطفاه ، وقوَّاه على مقاومته كالانبياء والرسل ، فالانبياء والرسل عليهم السلام وسلاط بين الله تعالى وبين خلقه يبلغونهم لوامره ونواهيه ، ووعده ووعيده ، ويعرفونهم بما لم يعلموه من أمره وخلقه وجلاله وسلطانه وجبروته وملكوته ، فغاواهرهم واجسادهم وبنيتهم متصفة باوصاف البشر : طارىء عليها مايطرا على البشر من الأعراض والأسقام والموت والفناء ، ونعوت الإنسانية ، وارواحهم وبواطنهم متصفة باعلى من اوصاف البشر ، متعلقة بلللا الاعلى ، متشبهة بصفات الملائكة سليمة من التغير والافات ، لايلحقها غالبا عجز البشرية ، ولاضعف الإنسانية ، إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشرية كغلواهرهم ، لما اطاقو الاخذ عن الملائكة ورؤيتهم ومخاطبتهم ومجالتُهم كما لايطيقه غيرهم من البشر ، ولو كانت اجسامهم وظوهرهم متسمة بنعوت الملائكة ، وبخلاف صفات البشر ، لما أطاق البشر ومن ارسلوا إليه مخاطبتهم ، كما تقدم من قول الله تعالى فجعلوا من جهة الاجسام والظواهر مع البشر ، ومن جهة الارواح والبواطن مع الملائكة ، كما قال 秦 : • لو كنت متخذا من امتى خليلا ، لاتخذت ابا بكر خليلا ، ولكن اخوة الإسلام ، لكن صلحبكم خليل الرحمن ، . وكما قال : « تنام عيناي ، ولاينام قلبي ، إني لست كهيئتكم إني اقال يطعمني ربي ويسقيني ، فبواطنهم منزهة عن الأفات ، مطهرة من النقائض والاعتلالات ، وهذه جملة لن يكتفي بمضمونها كل ذي همة ، بل الأكثر محتاج إلى بسط وتفصيل ، على ملياتي به بعد هذا ، في البغين بعون اش تعالى وهو حسبي ونعم الوكيل ، .

## الباب الثالث

في عصمتِهِ على النبوّةِ وبعدها ، كغيرِه من الأنبياءِ صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين .

قال القاضى رَحِمَةُ الله تعالى: الصَّوَابُ انَّهُمْ معصُومُونَ قَبْلَ النَّبوة من الجَهْلِ بالله تعالى ، وصفاتِهِ ، والتشكيك (١) في شيءٍ منْ ذَلك ، (٢) وقدْ تعاضدتِ الاخبارُ والآثارُ ، عن الانبياءِ عليهم الصلاة والسلام بتنزيههِمْ عنْ هَذهِ النَّقيصَةِ (٣) منذُ وُلِدُوا ، (٤) ونَشَاتُهُم (٥) على التَّرحيدِ والإيمانِ ، بلْ عَلَى إشْرَاقِ أَنْوَارِ المعَارِفِ ، (٢) ونَفَحَات أَلْطَافِ السَّعادةِ ، كما نَبُهنَا عليْهِ في البابِ الثَّانِي من القسْمِ الأول (٢) قلت : وقد أوردتُ في بابِ الضّعادةِ ، كما نَبُهنَا عليْهِ في البابِ الثَّانِي من القسْمِ الأول (٢) قلت : وقد أوردتُ في بابِ و الخصال المكتسبة ، (٨) مافيه كفايةً .

ولم ينقلُ عنْ أحدٍ من أهلِ الأخْبار أن أحدًا نُبِيَّء ، وَاصْطُفِيَ مِمَّنْ عُرِفَ بِكُفْرِ وَإِشْراَكٍ قَبْلَ ذَلك ، (٩) ومُسْتَندُ هذا الباب : النَّقُل . وقد ، استدلَّ بعضُهمْ : بأنَّ القلوبَّ تَنْفِرُ عمَّن كانت هذه سبيلُهُ ، (١٠) .

قال القاضى: وإنّا أقول: قَدْ رَمَتْ قريشُ نَبِيّنا ﷺ بكلٌ ماافْترته، وعير كفّارُ الامَم انْبِيّاءَهَا بكلٌ ما امْكنَهَا ، واخْتَلقته (١١) مما نَصَّ الله تعالَى عليه ، أو نقلته إلينا الرُّواة ، ولم نَجِدْ في شيءٍ من ذلك تَعْبِيرًا لِوَاحد مُنهم ، برفضه الهته ، وتقريعه بذمّه ، بترُك مَاكَانَ قَدْ جَامعهم عليه ، ولو كان هَذا لكأنُوا بذلك مُبَادِرِينَ وَبِتَلُونِهِ في معبودِهِ مُحْتَجِينَ ، ولكانَ توبيخُهُمْ له بِنهيهم عمّا كان يَعبدُ قبلُ أَفْظَعَ وَاقْطَعَ ، في الحجة من توبيخِهِ بنهيهم عنْ تركهمُ توبيخِهِ بنهيهم عنْ تركهمُ

<sup>(</sup>۱) التردد .

<sup>(</sup>٢) اى : من جميع جهلته ، المتعلقة بالأمور الدينية والاخروبة ،

<sup>(</sup>٣) منقصة الجهل ، في مرتبة المعرفة .

<sup>(</sup>٤) فهم معصومون قبل البلوغ أيضًا ، عن الكفر والإصرار على المعصية .

<sup>(°)</sup> أي : وبخلقتهم وفعارتهم وتربيتهم على التوحيد والإيمان ، أي : في أعلى مراتب الإيقان ، ومناقب الإحسان . (٦) واطلاع أسرار العوارف ، ورشحات أشراف الزيادة

<sup>(</sup>٧) في النسخ : الثالث والتصويب من شرح الشفا (٢٠٠/) ومن الشفا (٢/ ١٠٩)

<sup>(</sup>٨) بياض بالنسخ ، والمثبت من المرجع السابق .

<sup>(</sup>٩) اى : قبل ظهور النبوة ، وإظهار الرسالة .

<sup>(</sup>۱۰) الشفا (۲ /۱۰۹) وشرح الشفا للقارى (۲ /۲۰۰).

<sup>(</sup>١١) واخترعت من جميع المثلب ، مما نص الله تعالى عليه ، أي : صرح به من الجنون والسحر والشعر والتعليم والافتراء وطلب الجاه ، وامثال ذلك « شرح الشفا ( ٢٠٠/٧ )

اَلِهَتَهُمْ ، وماكانَ يَعبُد آباؤُهُمْ من قبْلُ ، ففى إطْبَاقِهم على الإعْراضِ عنْه دليلُ على أَنَّهُمْ لم يَجدُوا سبيلاً إلَيْهِ ، إذ لو كانَ ، لَنُقِلَ ، ولمَاسكتُوا عنْه ، كما لمْ يَسْكُتُوا عِنْد تَحْويلِ القبلَةِ ، وقالُوا : ﴿ مَاوَلاً هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ (١) كما حكاه الله تعالى عنْهم . (٢)

وقد استدلَّ القاضى القُشَيْرِيُّ (٣) على تَنْزيهِهِمْ عنْ هَذَا بقولِهِ تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابنِ مَرْيَمَ ﴾ (٤) مِيقوله : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ﴾ إلى قوله : ﴿ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ [و ٣٧٥] ولَتَنْصُرَنَّهُ ﴾ (٩) قال : وَطَهره الله تعالى في الميثاقِ ، وَبَعيدُ أَنْ يَاخذَ مِنْهُ الميثاقُ قَبْلَ خلقهِ ، وَلَصْرِهِ قَبْلَ مَوْلِدِهِ بِدُهُورٍ ، ويجوِّزُ عليهِ الشُّرْكُ ، أو غيرُهُ مِن الذُّنُوبِ ، هذا مالا يُجَوِّزُهُ إِلَّا مُلْحِدٌ .

هٰذا معنّى كلامهِ ..

وكيفَ يكونُ ذَلِكَ وقدْ أَنَاهُ جِبْرِيلُ ، عليه السلام وشَقَ قلبَهُ صغِيرًا ، وَاسْتَخرجَ منْه عَلَقَةً ، وقال : هَذَا حَظُّ الشَّيطانِ مَنْك ، ثم غَسَلَهُ ، وملاه حكمةً وإيمانًا ، (٦) [كما تظاهرات به أخبار المبدأ] . (٧)

وكيف يكونُ نبيًّا وآدمُ بين الروِّح والجسدِ ، ثم يجوزُ عليْهِ شيءَ مِنَ النَّقَائِص ، التي نَزُه الله تعالى عنْها أنبياءهُ ؟ وهذا مالايقولة إلا جَاهِلُ أو مُعَانِدٌ .

#### نصل

قال القاضى : واختلف في عصمتهم من المعاصى قبل النبوة : فَمنعَهَا قومٌ ، وجوَّزَهَا قومٌ أخرون .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) الشفا للقاضي عياض (١١٠/٢) وشرح الشفا للقارى (٢٠١/٢)

<sup>(</sup>٣) الإمام ابو نصر عبدالرحيم ابن الأستاذ القاسم عبدالكريم بنُ هوازن القشيرى ، النيسابورى ، انتفع على والده ، وعلى إمام الحرمين ، وتوفى سنة اربع عشرة وخمسمائة بنيسابور . نقل الرافعي عنه في البدل : • وكان دائم الذكر ، وكان لايتكلم إلا بالقرآن ،

انظر: شرح الشفا للقارى (٢٠١/٢) وشرح تلشمني على الشفا(١١٠/٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الاحزاب : الآية (٧) . (د)

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، من الآية ( ٨١ ) .
 (٦) الشفا ( ١١٠/٢ ) ، وشرح الشفا ( ٢٠٢/٢ ) .

<sup>(</sup>v) مادين القوسين زيادة من الشفا .

والصَّحِيحُ : إنْ شَاءَ الله تعالى تنزيههُمْ من كلِّ عيْبٍ ، وعصمَتُهُم منْ كلِّ مايُوجِبُ الرَّيْبَ ، فكيفَ والنَّواهِي إِنَّما تكونُ بَعْدَ تقرُّرِ الرَّيْبَ ، فكيفَ والمسألةُ تَصَوَّرُهَا كالمُمْتَنِعِ ، فإنَّ المعَاصي والنَّواهِي إِنَّما تكونُ بَعْدَ تقرُّرِ الشَّرْعِ (١) .

ثم ذَكَرَ اختلافَ النَّاسِ في حالِ النَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ ، هل كَانَ مُتَّبِعًا لشرع قبله أَمْ لا ؟ (٢) وقد تَقَدَّمَ الكلامُ عَلَى ذلك مبسوطًا في أبواب عبادَاتِهِ عَلَى ذلك مبسوطًا في أبواب عبادَاتِهِ عَلَى أَبُ

ثم قالَ : هَذا حِكُمُ ماتكُونُ المخالفةُ فيهِ من الأعْمالِ عن قصدٍ ، وهوَ مَايسمًى معصيةً ، ويدخلُ تحت التكليفِ ، ثم ذَكرَ الكلامَ على عصمتهمْ من السَّهُو والنِّسْيَانِ . (٣)

#### ، تنيهات ،

الأول : قالَ ابن سِيدَه : عَصَمَهُ يَعْصِمُهُ عَصْمًا : منعهُ ووقاهُ ، وفي التنزيل ﴿ لَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ الله إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾ (٤) أي : لامَعْصومَ إلا المرحوم . انتهى .

والمرادُ بالعصمةِ هُنَا: منعُ الأنبياءِ منَ المعاصى .

الثانى: قال القاضى: ولاَيُشَبّهُ (°) عليكَ بقول إِبْراهيم عليه الصلاة والسلام، في الكوكب والقمر، والشمس: ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ (٦) فإنه قد قيلَ: كانَ هذا في سنِّ الطفولة، وابتداءِ النَّظَر والاسْتِدُ لاَل ِ [ وقبل لزوم التكليف ] (٧) .

قلت : قال أبو محمد بن حزم : هذا القول خرافة موضوعة ، ظاهرة الافتعال ، ومن المحال المتنع ، وقد أكْذَبَ الله تعالى هذا القولَ بقولهِ الصَّادِقِ : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّابِهِ عَالِمِنَ ﴾ (^) فكيفَ يدخلُ في عقلهِ أنّ الكوكبَ والشمسَ والقمرَ ربُّهُ منْ أَجْلِ أَنّها أكبَرُ قرصًا من القمر ، هذا مالايظنَّه إلا سَخِيفُ العَقْلِ .

الثَّالِثُ : قالَ القاضى : فإنْ قَلتَ : فما معْنَى قولِهِ : ﴿ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِى رَبِّى لَاكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ ﴾ (٩) ؟ قيلَ : إنه إنْ لمْ يُؤَيِّدْنِى الله بمعونته أكن مثلَكُمْ في ضَلالتكمْ وعبادتكمُ على معنى الإشفاق والحذَر، وإلا فهو معصومٌ في الأزَل من الضَّلال . (١٠)

<sup>(</sup>١) الشفا ( ١٤٧/٢ ) وشرح الشفا للقارى ( ٢٦٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الشفا (٢/٤/٢) وشرح الشفا للقارى (٢٦٤/٢)

<sup>(</sup>٣) الشفا (١٤٩/٢) وشرح الشفا للقاري (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، من الآية (٤٣) .

<sup>(</sup>٥) ولايلتبس عليك .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام من الأيات ( ٧٦، ٧٧، ٧٨ ).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب) ومن الشفا (١١١/٢) وشرح الشفا للقارى (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٨) سورة الانبياء: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام: الآية (٧٧).

<sup>(</sup>۱۰)الشفا (۱۱۱/۲) .

الرابع: قالَ القَاضى: فما قلّت: فما معنى قولهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتُعُودُنَ فَى مِلَّتِنَا ﴾ (١) ثم قالَ تعالى بعدُ عنِ الرُّسُل ﴿ قَدِ / [ظ ٥٧٥] افْتَرَيْنًا عَلَى الله كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِى مِلّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجّانَا الله مِنْهَا ﴾ (٢) فلا يُشْكِلُ عليكَ لفظة العَوْدِ ، وأنّها تقتضى أنهم إنما يعودون إلى ماكانُوا فِيهِ من ملّتهم ، فقد تأتي هذه اللفظة في كلام العرب لغير ماليس له ابتداء بمعنى الصّيرورة ، كما جاء في حديثِ الجُهَنّميّينَ عادوا حُمَماً ، ولم يكونوا قبل كذلك . (٢)

ومثلُّهُ قول الشاعر : (٤)

تِلْكَ الْمُحَارِمُ لَاقُعْبَان مِنْ لَبَنِ شِيبًا بمِاءٍ فَعَادًا بَعْدُ ابْوالا

وماكانَ قَبْلُ ذَلك كذلك ، (٥)

وقال أبوحيان ....

الخامس: الذي يرويه عثمان بن أبي شيبة ، عن جابر [ رضى الله عنه ؛ أن النبي على الخامس: الذي يسمد مع المشركين مشاهدهم ، فسمع ملكين خلفه ، أحدُهما يقول لصاحبه : اذهب حتى تقوم خلفه ، فقال الآخر : كيف أقوم خلفه وعهدُه باستلام الأصنام ؟ فلم يشهدهم بعد ] (٢) .

فهذا حديث: انكره الإمام أحمد جدًّا، وقال: هو موضوع ، أو شبيه بالموضوع (٧) وأما عصمتهم بعد النبوة: فقد قال القاضى: اعلم أن الطوارىء من التغيرات والآفات على أحاد البشر، لايخلو أن تطرأ على جسمه أو حواسه بغير قصد واختيار، كالأمراض، والأسقام، أو [يطرأ] (٨) بقصد واختيار، وكله في الحقيقة: عملٌ وفعلٌ، ولكن جُرى رسمٌ المشايخ بتفصيله إلى ثلاثة أنواع:

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: الآية (١٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الشفار ١١٢/١١/٢ ) . (٤) الشاعر : هو أمية بن أبى الصلت ، قله من جملة أبيات ، انظر : الشعر والشعراء ( ٤٦٩ ) والشفا ( ١١٢/٢ ) والعقد الفريد ( ٢/٣٧ ) ويقول القارى في شرح الشفا ( ٢٠٤/٢ ) إن قائل البيت غير معروف ، وثبت أن عمر بن عبد العزيز انشده ، وكانه تمثل به ، وقيل : إنه لامية بن أبى الصلت في سيف بن ذي يزن ، وقيل : لابي الصلت بن ربيعة الثقفي ، وقيل للنابغة الجعدى ، كما في ديوانه ( ١١٢ )

<sup>(</sup>ه) الشفا (۱۱۲/۲) وشرح الشفا (۲۰۶/۲). (۲) ما بين الحاصرتين زيادتمن (ب، ز) ومن الشفا (۱۱۲/۲).

<sup>(</sup>٧) للنبيل (١١٤/٣) وفيه : قال الدارقطني : يقال إن عثمان وَهِمَ في إسناده ، والحديث بالجملة : منكر غير متفق على إسناده ، فلا يلتفت إليه ، والمعروف عن النبي ﷺ خلافه عند اهل العلم من قوله : د بغضت إلى الاصنام ،

<sup>(</sup>٨) سقط من (ب) .

الأول: عقد بالقلب.

والثاني: قول اللسان.

والثالث: عمل بالجوارح .(١)

وجميع البشر يطرأ عليهمُ الآفاتُ والتغيّراتُ بالاختيار ، وبغير الاختيار في هذه الوجوه كلها .

والنبى ﷺ، وإن كان من البشر، ويجوز على جبلته مايجوز على جبلة البشر، فقد قال : قامت البراهين القاطعة ، وتمت كلمة الإجماع على خروجه عنهم ، وتنزيهه عن كثير من الآفات ، التى تقع على الاختيار ، وعلى غير الاختيار ، كما سنبينه ـ إن شاء الله تعالى ـ فيما يأتى من التفاصيل . (٢)

والكلام على ذلك يتضمن ثلاثة فصول:



(٢) الشقا (٢/٧٧) .

<sup>(</sup>١) هذه الانواع وردت في النسخة ب كما يلي : عمل بالجوارح ، وعقد بالقلب ، وقول باللسان ، الأول : عمل بالجوارح » .

# الفصل الأول

# 

قال القاضى: أعلم أن ماتعلّق منه بطريق التوحيد ، والعلم بالله وصفاته ، والإيهان به ، وبما أوحى إليه ، فعلى غاية المعرفة ، ووضوح العلم ، واليقين ، والانتفاء عن الجهل بشىء من ذلك، أو الشك ، أو الرّيب فيه ، والعصمة من كل مايضاد المعرفة بذلك اليقين .

هذا ماوقع إجماع المسلمين عليه ، ولايصح بالبراهن الواضحة ، أن يكون في عقود الأنبياء سواه ، ولايعترض على هذا بقول إبراهيم عليه السلام : ﴿ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ لَيُطْمَئِنَّ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ وَلَكِينَ لِيَطْمَئِنَّ وَلَكِينَ لِيَطْمَئِنَّ وَلَكِينَ لِيَطْمَئِنَّ وَلَكِينَ لِيَطْمَئِنَّ وَلَكِينَ لِيَعْمَئِنَّ وَلَكِينَ لِيَطْمَئِنَّ وَلَكِينَ لِيَطْمَئِنَّ وَلَكِينَ لِيَطْمَئِنَّ وَلَكِينَ لِيَطْمَئِنَّ وَلَكِينَ لِيَطْمَئِنَّ وَلَكِينَ لِيَعْمَدُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ لِيَعْمَدُونَ وَلَهُ وَلَكِينَ لِيَعْمَلُونَ لِيَعْمَدُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ لِيَعْمَدُونَ وَلَيْنَ لِيَعْمَلُونَ لِيَعْمَلُونَ وَلَيْعَالَ وَلَكُونَ لِيَعْمَلُونَ لِيَعْمَلُونَ لِيَعْمَلُونَ لِيَعْمَلُونَ لِيَعْمَلُونَ لِيَعْمَلُونَ لِيَعْمَلُونَ لِللَّهِ وَلَيْعِينَ لِيَعْمَلُونَ لِيَعْمَلُونَ لِيعَالِهِ وَلَيْعِينَ لِيعَالِهِ وَلَا يَعْمَلُونَ لِيعَالِهِ وَلَيْعَالِهِ وَلَيْعِينَ لِيعَالِهِ وَلَيْعِينَ لِيعَالِهِ وَلَيْعَالِهُ وَلَيْعِينَ لِيعَالِهِ وَلَيْعِينَ لِيعَالِهُ وَلَوْلُونَ لِيعَالِهِ وَلِيعَالِهُ وَلَيْعِينَ وَلِيعَالِهُ وَلَوْلُ إِلَيْ عَلَيْهِ وَلِيعَالِهُ وَلَيْعِينَ فَالْتُلُونُ لِيعَلِيهِ وَلَا يَعْتَلُونُ لِيعَالَهُ وَلِيعَالِهُ وَلَيْعِينَ لِيعَالِهِ وَلَيْعِلْمُ وَلِيعَالِهُ وَلِيعَالِهُ وَلَيْعِينَ فَلْ مَنْ إِلَيْكُونُ لِيعَالِهُ وَلَا لَعَلَيْكُونُ لِيعِينَ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِلْمُ وَلَا لِمُعِلِيهِ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِيهِ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِلِهِ وَلِيعِلِهِ وَلِيعِلْمُ وَلَا مِنْ فَالْعِلَالِهِ وَلِيعِلَا لِمِنْ فَلْمُ وَلِيعِلِهِ وَلِيعِلِهِ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِلِهُ وَلِيعِلْمُ وَلِيعِلْمُ فَلْمُ وَلِيعِلَالِهُ فَلِيعِلْمُ فَلْمُولِهُ فَلِيعِلِهُ وَلِيعِلْمُ وَلِهُ وَلِيعِلْمُ فَلِيعُونُ فَلِيعُونُ فَلْمُونُ فَلِيعِلْمُ وَلِيعِلْمُ فَلِيعِلِهُ فَلِيعِلِهُ فَلِيعِلْمُ فَلِيعِلِهُ فَلِي مِنْ فَالْمُوالِمُ فَلِيعِلِمُ فَلِيعِلِهُ فَلِي مِنْ فَلِيعِلْمُ فَلِيعِلِمُ فَلِيعِلْمُ فَلِيعِلِمُ فَلِيعِلِهُ فَلِي مِنْ فَلِيعِلِمُ فَلِيعِلِهِ فَلْمُوا فَلِيعِلِهُ فَلِيعِلِهِ فَلِيعِلْمُ فَلِي فَلِيعِ

قال القاضي : وذهب معظمُ الحدّاق من العلماء ، والمفسرين إلى أنه إنما قال ذلك تبكيتا (٢) لقومه ، ومستدلًا عليهم .

وقيل : معناه : الاستفهام الوارد مورد الإنكار ، والمراد : فهذا ربي :

قال الزَّجَّاجُ : قوله ﴿ هَذَا رَبِّ ﴾ (٤) أي : على قولكم ، كيا قال تعالى : ﴿ أَيْنَ شُرَكَائِي ﴾ (٥) .

أى : عندكم ، ويدل على أنه لم يعبد شيئا من ذلك ، وَلَا أَشْرِكُ قَطَّ بِالله طرفةَ عَيْنِ ، (٦) قُولُ الله تعالى عنه : ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعَبُدُونَ ﴾ (٧) ثم ﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَاذَا تَعبُدُونَ ﴾ (٧) ثم ﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَاذَاتُمْ تَعْبُدُونَ الْعَلِينَ ﴾ (٨) وقال تعالى : مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ الْعَلِينَ ﴾ (٨) وقال تعالى : ﴿ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ (٩) أَى : منَ الشَّركِ ، وقولُهُ : ﴿ وَاجْنَبْنِي وَبَنِيُّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ ﴾ (١) قال أَبُوعمُدُ بنِ حَزْم : الصحِيحُ منْ ذَلك أنّهُ عليه الصلاة والسلام إنّا قالَ

<sup>(</sup>١) ملين المعقوفتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، من الاية ( ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>۲) الشفا (۱۱۱/۲) ، لامبكتا،

<sup>(</sup>٤) سورة الانعام ، من الآية ( ٧٦ ) .

<sup>(°)</sup> سورة النحل ، من الآية ( ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٦) الشف (٢/١١١) .

 $<sup>\</sup>stackrel{ ext{(V)}}{\sim}$  سورة الصافات ، من الآية (  $\stackrel{ ext{(A)}}{\sim}$ 

<sup>(^)</sup> سورة الشعراء : الآيات ( ٧٧،٧٦،٧٥ )

<sup>(</sup>٩) سورة المنافات : الآية ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة إبراهيم: الآية ( ٣٠).

ذلك ؛ تُوبِيخاً لقومهِ ، كما قَالَ ذلك لكُمْ في الكبير من الأصنام ، ولافرق أنّهم كانوا على دِينِ الصّابثينَ يعبدونَ الكواكبَ ، ويُصَورُونَ الأوْنَانَ عَلَى صُورِهَا وأسْمَائِهَا في هَيَاكِلِهِمْ / ويُعيَّدونَ لهَا الأعيادَ ، ويذبَحُونَ لهَا الذَّبائحَ ، ويقربونَ لها القرابينَ ، [و ٣٧٦] ويقولونَ : إنّها تُقبِلُ وتُدْبِرُ ، وتَضُرّ وتنفعُ ، ويُقيِمُونَ لكلِّ كوكب منها شريعة محدودة فوبَّخهُمُ « المخليلُ » على ذلك ، وسَخِر منهمْ ، وجعَلَ يُريَهُمْ تعظيمَ الشَّمْس ؛ لكبر جُرْمِهَا ، كما قَالَ تعالى : ﴿ فَالْيُومَ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ (١) فاراهُمْ ضَعْفَ جُرْمِهَا ، كما قَالَ تعالى : ﴿ فَالْيُومَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ (١) فاراهُمْ ضَعْفَ عُقُولِمِمْ في تعظيهِمْ لهذه الأُجْرَامِ الجَهاديَّةِ ، وبينَ لهمْ أنّها مُدْبِرَة تنتقلُ في الأَماكِنِ ، ومعاذَ الله عُقُولِمِمْ في تعظيهِمْ لهذه الأُجْرَامِ الجَهاديَّةِ ، وبينَ لهمْ أنّها مُدْبِرَة تنتقلُ في الأَماكِنِ ، ومعاذَ الله أن يكونُ الخليلُ أشركَ قطَّ ، أَوْشَكُ أَنَّ الفلكَ بما فيه غير خلوق ، ويؤيَّدُ قولَنَا هَذَا أَنَّ الله تعالى لم يَعاقبُهُ على شيءٍ ، رُكُوناً ، ولاعَنَّفهُ على ذلك ، بل وَافَقَ مُواد الله تعالى بما قالَ من ذلك وبما فَعَل ، قال الطوفي . (٢)



<sup>(</sup>١) سورة المطلقين : الآية ( ٣٤ ) .

<sup>(</sup>Ŷ) لم يَبِينَ هنا بِقَيَة الفُصُولُ ، حيث ذكر حكم عقد قلب النبي 業 من وقت نبوته ، وسكت عن : عمل الجوارح ، وقول باللسان مع ، العلم ان المؤلف اشار إلى هذا مسبقا . ولكنه سيذكر في الباب الثامن ، في عصمته 兼 في جوارحه ، وفي الباب السابع : في عصمته 兼 في اقواله البلاغية .

## الباب الرابع

# في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية .

(<sup>1</sup>)....

#### الباب الفاءس

# في عصمته على من الشيطان

• • •

أجمعت (٢) الأمَّةُ علَى عصمتهِ عليه الصلاة والسلام من الشَّيْطَانِ
رَفَى البُّخَارِيُّ ، عنْ عبْدِالله بنِ مَسْعُودِ رَضَى الله تعالَى عنْه ، قالَ : قالَ رسُولُ الله
عَلَّهُ : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إلَّا وَكُلَ الله بِهِ قَرِينَهُ مِنَ الجِنِّ ، وقرينهُ من الملائكة » . قالُوا :
وَإِيَّاكَ يَارَسُولَ الله ؟ قالَ : « وَإِيَّاىَ ، وَلِـٰكِنَّ الله أَعَانَني عَلَيْهِ فَأَسَلَمَ (٢) .
وفي روَايَةٍ : « فَلَا يَأْمُرُنِي إلَّا بِخَيْرٍ » (٤)

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٢) في ١ ، اجمع ، والمثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٣) فاسلمُ : برفع الميم وفقحها ، وهما روايتان مشهورتان ، فمن رفع قال معناه : اسلمُ انا من شره وفتنته ، ومن فتح قال ؛ إن القرين اسلم ، من الإسلام ، وصار مؤمنا ، لايامرني إلا بخير .

واختلفوا في الأرجح منهما : فقال الخطابي : الصحيح المختار الرفع ، ورجح القاضى عياص : الفتح ، وهو المختار ، لقوله 纖 ، وها إلا بخير ،

واختلفوا على رواية الفتح : قيل : اسلم بمعنى :استسلم وانقاد ، وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم : فاستسلم . وقيل معناه . صار مسلمامؤمنا ، وهذا هو الظاهر .

قال القاضى: واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبى ﷺ من الشيطان: في جسمه ، وخاطره ، ولسانه ، وفي هذا الحديث: إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ، ووسوسته وإغوائه ، فاعلمنا بأنه معنا ، لنحترز منه بحسب الإمكان ، فواد عبدالباقى على النووى ٤ /٢١٦٨ : .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٤ / ٢١٦٧ ، ٢١٦٧ ) برقم ( ٦٩ / ٢٨١٤ ) كتاب صفات المنافقين واحكامهم ، والمسند (١ / ٣٨٥ ، ٢٠١ ) ونصب الراية (١ / ٣٤٤ ) والمعجم الكبير للطبراني (١٠ / ٢٦٩ ) ومجمع الزوائد (٨ / ٢٢٥ ) ودلائل النبوة للبيهقي (٧ / ٢٠٠ ) والشفا (٢ / ١١٨ ) .

ورَوَى الشَّيْخَانِ وغيرُهُمَا ، عنْ أَبِي هُريرةَ رَضَى الله تَعَالَى عنه : أَنَّهُ عليه الصلاة - والسلام قالَ : « إِنَّ الشَّيطانَ عرضَ لَى » (١) .

زادَ عبدالرَّزَاقِ: « في صُورة هِرٍّ فَسَدَّ علَى "، يقطعُ الصَّلاَةَ علَى "، فأمكننِي الله منْه ، فذعتُه (٢) ، ولقد هممتُ أنْ أُوثِقَهُ إلى ساريةٍ » وفي روايةٍ: « بِسَاريةٍ مِنْ سَوَارِي المسْجِدِ حتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إلَيْهِ ، فذكرتُ قولَ آخِي سليمانَ ﴿ رَبِّ اغْفِرْلِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لَاحْدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ (٣) فردَّهُ الله خاسِئاً » (٤)

وَرَوَى مَسلَمٌ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضَىَ الله تعالى عنْه ، قالَ : قالَ رسُولُ الله ﷺ : « إِنَّ عَدُوَّ الله إِبليس جَاءَنِى بشهابٍ مِنْ نَار ليجعَلَهُ فَ وَجهى ، والنَّبِيُّ ﷺ فَ الصَّلَاةِ ، ثُم أَرَدْتُ أَنْ أَخُذَهُ ، وذكر نحوهُ وقالَ : وَلَاصْبَرَّحَ مُوثَقًا يَتَلاَعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ المَدِينَةِ » (٥) انتهى .

ورَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ عَائِشةً رَضَىَ الله تعالَى عَنْها ، حِينَ لُدَّ فَ مَرَضِهِ ﷺ ، وقيل لَهُ : خَشِينَا أَنْ يَكُونَ بِكَ ذَاتُ الجَنْبِ (٦) ، فقالَ : إِنَّهاَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، ولمْ يَكُنِ الله لِيُسَلِّطَهُ عَلَى ۗ (٧) .

#### « تنبيهات »

الأوَّلُ: لايَرِدُ عَلَى عِصْمَتِهِ منْهُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنِ الشَّيْطَانِ / [ظ٢٣٦] نَزْغُ فَاسْتَعَدْ بِالله ﴾ (^) لقول القَاضى ، قيلَ : إِنَّهاَ راجِعَةٌ لقولهِ : ﴿ خُدِ الْعَفْقِ ﴾ (٩) أَى : مَا سَهُلَ مِنْ أَخْلَقِ النَّاسِ وَافْعَالِهِمْ ، وما يسْهُلُ فِيكُمْ ، فَلَا طِفْهُ ، ولا تَطْلُب الجَهْدَ ، وما يشقُ عليْهِمْ حَذِرًا مِنْ أَنْ يَنْفِرُوا عَنْكَ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢ /٨١ ، ٤ / ١٥١ ) ومجمع الزوائد (٨ / ٢٢٩ ) والبداية (١ / ٦٤ ) والشفا (٢ / ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) فذعته : حنقته ، وفي رواية أخرى (فدعته) بالدال ، أي : فدفعته دفعا شديداً ، من الدع وهو : الدفع الشديد .

<sup>(</sup>٣) سورة ص، من الآية ( ٣٥ ) .

<sup>(</sup>३) اخْرِجه البخارى عن محمد بن بشار ق ٦٠ كتاب احاديث الأنبياء ( ٤٠) باب قول الله تعالى ﴿ وَوَهَبُنَا لِدَاوُد سُليمانَ نِعْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ أَوَّ ابٌ) الحديث ( ٣٤٢٣) وفتح البارى ( 7/80) واخرجه مسلم عن محمد بن بشار ق ٥ كتاب المسلجد ومواضع المسلاة ( ٨) باب جواز لعن الشيطان في اثناء الصلاة ، الحديث ( ٣٩) مكرر ص ( ٣٨٤) والشفا ( 119.11٨/٤) .

<sup>(°)</sup> صحيح مسلم في ° كتاب المسلجد ( ٨) باب جواز لعن الشيطان .. الحديث ( ٤٠ ) ص ( ١/٥٨٠ ) .
ودلائل النبوة للبيهقي ( ١٩٨٧ ) والشفا ( ١١٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ذات الجنب: هي قرحة تصيب الإنسان في داخل جنبه . • الشفا (١٢٠/٢) .

<sup>(</sup>۲/ الشفا (۲/۱۱۹/۱).

<sup>(^)</sup> سورة الأعراف، من الآية ( ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٩) سورة الاعراف، من الآية ( ١٩٩)

﴿ وَأُمُّرْ بِالْعُرْفِ ﴾ (١) أي : المَعْرُوفِ ، والجميلِ من الأَفْعَالِ :

﴿ وأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ﴾ (٢) ولا تجادل السُّفَهَاءَ بمثل سَفَههمْ ، ولا تُمَارِهِمْ ، واحْلُمْ عَنْهمْ ، فهنذهِ الآيةُ : أجمعُ لمكارِم الأَخْلاقِ ، وقد سُئِلَ جبريلُ عليه الصلاة والسلام عنها فقالَ : « لاَ أَدْرِى حتَّى أَسْأَلَ رَبِّى ، ثُمَّ رجَعَ فقالَ : يامحَمَّدُ إِنَّ الله أمركَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ ، وتُعْطِى مَنْ حَرمَكَ ، وتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ ، ثمّ قالَ : ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ ﴾ (٢) أَى : يحملكَ على خلافِ ما أمرت بهِ .

وقيلَ النَّرْغُ : الفَسَادُ ، وقيلَ ادْنَى الوَسْوَسَةِ ، فأَمَرَهُ الله تعالَى مَتَى تَحرَك عليْهِ غضبُ على عَدُوِّهُ ، أَوْرَامَ الشيطانُ من إغْرائِهِ أنْ يستعيذَ بالله منْهُ ، فيكفيهِ أَمْرَهُ ، ويكونَ سببَ تمام [عصمته] (٤) إذْ لم يُسَلِّطْ عليهِ بأكثرَ مِنَ التَّعَرَّضِ له (٥) ، ولم يجعلُ لَـهُ قدرةً عليْهِ ، فيرجعُ خائباً ، خاسرًا زائداً في نَكَالِهِ ، انتهى .

الثّانى: لَايرِدُ أيضًا على عصمتهِ [ منْه ] (٦) قولُهُ عليه الصلاة والسلام حينَ نامَ عنِ الصَّلاَةِ في الوَادِي : « إِنَّ هَـندَا وادٍ بهِ شيطانٌ » كما رَوَاهُ مَالِكُ ، والبَيْهَقِيُّ عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ الصَّلاَةِ في الوَادِي : « إِنَّ هَـندَا وادٍ بهِ شيطانٌ » كما رَوَاهُ مَالِكُ ، والبَيْهَقِيُّ عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ الشيطانَ أَتَى بِلالاً فلمْ يَزلْ يَهدُّنَهُ كما يُهَدُّأُ الصَّبِيُّ [ حتى نام ] (٧) [ وتسلط الشيطان في ذلك الوادي الذي عرّس به ] (٨) .

إنمًا كَانَ علَى بلال الموكلُ بصلاة الفجْرِ فلا اعتراضَ به مِنْ هـٰذا البَابِ ؛ لبيانه وارتفاع إشْكاله .

ولم يقدر عدُو الله على أذاهُ ﷺ بسببِ التَّسَلُّطِ إلى غيره ﷺ ، وقد كفَاهُ الله تعالَى أمرهُ وعَصَمَهُ .

الثَّالث: في بيانِ غريبِ ماسبق

قُولُهُ : فَأَسْلَمَ . رُوِى : فَأَسْلَمَ ـ بفتح الميم ـ أَيْ : أَمِنَ . ورُوِى : فَأَسَلَمُ .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ، من الآية ( ١٩٩ ).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، من الآية ( ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، من الآية ( ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>ه) في أد إليه ، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب)

<sup>(</sup>۷) زیادة من ب

<sup>(</sup>٨) مابين الحاصرتين زيادة من (ب والشفا).

# الباب السادس

# ف حكم عقْدِ قلبِ النَّبِي ﷺ مِنْ وَقْتِ نُبُوَّته كغيرهِ منَ الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلام .

[ رَوَى ابْنُ سعْدٍ ، عنِ ابنِ عبَّاس رَضَى الله تعالَى عنْهمُّا ، أنَّهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ] (١) مكث بمكة خَمْسَ عشْرَةَ [ سنَّةً ] (١) يسمعُ الصَّوْتَ ، ويَرىَ الضَّوْءَ سبْعَ سنِينَ ، ولا يَرىَ شيئاً ، وثمانِ سنينَ يُوحَى إلَيْهِ ، وهنذا على أنَّهُ عاشَ خمسًا وستينَ سنةً ، والصَّحِيحُ : أنَّهُ عاشَ ثلاثًا وستينَ سنةً » .

وَرَوَى البَيْهَقِيُّ ، عنْ عمرو بنِ شَرَاحِيلَ ، أنَّهُ عليه الصلاة والسلام قالَ لخديجة : « إنِّى إذَا خَلَوْتُ وَحْدى سَمِعْتِ نِدَاءً » .

#### « تنبيهات »

الأول : قالَ القاضى : هنذا ما وقعَ إجماعُ المسلمينَ عليهِ ، ولا يصعُ بالبراهينِ الواضحةِ أن يكون في عُقُودِ الأنبياءِ سِوَاهُ ، ولا يعترض على هنذا بقول إبراهيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلاةُ والسَّلاةُ والسَّلاةُ والسَّلاةُ والسَّلاةُ والسَّلاةُ والسَّلاةُ في إلى المَّدِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ لَكُ عَنْهُ لَان يكُون بِالشَّكِ مِنْ إبراهِيمَ » على المَّواطِ الصَّعِيفَةِ أَنْ تَظُنّ هنذا بِإبْرَاهِيمَ أَى : نحنُ مُوقِنُونَ إبراهيمُ شَكُ (٤) وإبعادُ للخواطرِ الضَّعِيفَةِ أَنْ تَظُنّ هنذا بِإبْرَاهِيمَ أَى : نحنُ مُوقِنُونَ بِالبَعْثِ وإحياءِ الله الموتَى ، فلوْشَكَ إبراهيمُ لكناً أوْلَى بالشَّكُ منهُ (٥) .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الأية (٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) في ١ د سك وشك وتنفير ، والتصويب من ب والشفا ( ٩٨/٢ )

<sup>(</sup>م) الشفا (۲/۸۸)

الثانى: فإنْ قُلْتَ: فما مَعْنَى قولَهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنْتَ ف شَكِّ ممِا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ ﴾ (١) الآية . قال القاضى : واخْتَلَفُوا في سعنَى الآيةِ ، فقيلَ : المرَادُ : قلْ يا محمَّد

قَالُوا ، وَفَ السُّورَةِ نَفْسِلْهَا مَادَلُّ عَلَى هَنَدَا التَّأُويلِ ، وَهُوَ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ قُلْ يَـٰأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ أَيْ: أَهْلَ مَكَّةً ﴿ إِنْ كُنْتُمْ فَ شَكٍّ مِنْ دِينِي ﴾ (٢) الآية .

وقيلَ : الخطابُ للعرب وغير ذلك المراد : غير النَّبِيِّ عِلَى كما قالَ تعالَى : ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطِنَّ عَمَلُكَ ﴾ (٢) الخطابُ لَهُ ، والمرادُ غيرُهُ ،

ومثلُّهُ ﴿ فَلَاتَكُ فِ مِرْيَةٍ ممَّا يَعْبُدُ هِـٰؤُلَاءِ ﴾ (٤) إلى : لَاتَشُكُّ فِ أَنَّ عبادَتَهُمْ عنْدَ الله ضلال ، ونَظيرُهُ كثيرٌ (٥) .

قال بَكْرُ بنُ العَلَاءِ : ﴿ ولا تُكُونَنُّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ الله ﴾ (٦) وهوَ ﷺ كانَ المَكَّذُّبُ \_ بِفتح الذَّالِ \_ فيمًا يدعقُ إِلَيْهِ ، فكيفَ يكونُ هُوَ المكذِّب \_ بكسرهَا \_ أَيْ : فكيفَ يكذُّبُ نَفْسَهُ المذكور؟

وقيلَ مثل هنذه الآيةُ قوله تعالى : ﴿ الَّرحْمَانُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ (٧) [ المأمورُ هَاهَنا غَيْرُ النَّبِيِّ ﷺ لَيَسْأَلَ النَّبِيُّ ، والنبيُّ « ﷺ » (^) هو ] (٩) الخَبيرُ المسئول لا المستخبرُ

الثالث: فإنْ قِيلَ: فما معْنَى مارَوَاهُ مُسْلِمٌ عنِ الأغَرّ الْزُني (١١) انَّهُ عليه الصلاة والسلام قالَ : « وإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي فَأَسْتَغْفِرُ الله كلُّ يَوْم مائةً مَرَّةٍ » (١٢) .

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، من الآية ( ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، من الآية ( ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، من الآية (٦٥).

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، من الآية ( ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>ة) الشفا للقاضي عياض ( ٩٩/٢ ) -

<sup>(</sup>٦) سورة يونس : الآية (٩٥) . (٧) سورة الفرقان: الآية ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٨) مابين القوسين زيادة من الشفا ( ٩٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٩) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>١٠) الشفا للقاضي عياض( ٩٩/٢ ) .

<sup>(</sup>١١) الأغر المزنى، له صحبة، وروى عنه ابوبردة في الاستغفار، ويقال: الأغر الجهني، عداده في اهل الكوفة. له ترجمة في : الثقات ( ١٥/٣ ) والطبقات ( ٢/٠٤ ) والإصابة ( ١/٥٠ ) وحلية الاولياء ( ١/٤٩٦ ) وتاريخ الصحابة ( 24 ) = ( 27 )

<sup>(</sup>۱۲) شرح الشيقا للقاري (۱۹۱/۲) -

وفى روايةٍ للبُخَارِيِّ ، عنْ أبِي هريرةَ رَضيَ الله تعالَى عنْه : « فَأَسْتَغْفِرُ الله في اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّة ﴾ (١)

قال القاضى: فاحْذَرْ « أن يقع ببالك » (٢) أَنْ يَكُونَ هَـٰذَا الْغَيْنُ وَسُوسَةً أَوْ رَيْبًا (٣) وَقَعَ فَ قلبِهِ ﷺ أَيْ : لِنَزَاهَتِهِ عَنْ قَبُولِ الوسوسَةِ ؛ لأنَّ قَابِلَها ، وهِيَ العَلَقَةُ السَّوْدَاءُ ، الَّتِي هِيَ حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنِ ابْنِ آدَمَ استخرجَها جِبْريلُ من قلبهِ حينَ شَقَّ صدرَهُ الشَّريفَ ، بل المرادُ : أَصْل الْغَيْنُ مَا يُغْشَى القَلْبَ ويُغَطِّبِهِ ، قالهُ أَبُوعُبَيْدٍ (٤) .

وقالَ غيْرهُ: والغينُ شيء « يُغَشَّى (°) القلبَ ، ولا يُغَطِّيهِ كلَّ التغطيةِ كالشَّفَافِ . والغَيْمِ الرقيقِ (٢) الَّذِي لاَيمْنَعُ ضَوْءَ الشَّمْسِ ، فيكنُ المرادُ بهنذا الغَيْنِ إشارة إلى غَفَلَاتِ قلبِهِ ، وفتراتِ نَفْسِهِ وسَهْوِهَا عنْ مُدَاوَمَةِ الذَّكْرِ ، ومشاهدةِ الحقِّ بما كانَ ﷺ دُفِعَ إليْهِ مِنْ مُقَاسَاةِ البشِر وسِياسَة الأمَّةِ ، ومعاناةِ الأهل ، ومقاومة الوَلِيُّ والعدُو ، ومصلحةِ النَّفْسِ ، وكلَّفةُ من أعباء ، أي : ثقل أداء الرُسَالَةِ ، وحمْلِ الأمانةِ ، وهوَ في كلِّ هنذا في طاعةِ ربّهِ ، وعبادةِ خالقِهِ ، ولنكنُ لَمَّ كانَ النَّبِيُّ ﷺ عنْدَ الله ارْفعَ الخَلْقِ مَكانةً ، واعْلاَهُمْ درجةً ، وعبادةِ خالقِهِ ، وكانتُ حالُهُ عند خلوص قلبهِ ، وخُلُقُ همتهِ وتفرّدِهِ بربّه ، وإقبالهِ واتمهمْ بِهِ معرفةً ، وكانتُ حالُهُ عند خلوص قلبهِ ، وخُلُقُ همتهِ وتفرّدِهِ بربّه ، وإقبالهِ بكلّيّتهِ (٧) عليهِ ومقامُهُ هُنَالِك ارْفعُ حَالَيْهِ رَأَى ﷺ حالَ فَتْرَتِهِ عنها ، وشُغْلِهِ بسواها غضا (^) من عَلَي حَالِهِ ، وخَفْضًا من رفيع مَقَامِهِ ، فاسْتَغْفَرَ الله من ذلك (١) / غضا (^) من عَلَي حَالِهِ ، وخَفْضًا من رفيع مَقَامِهِ ، فاسْتَغْفَرَ الله من ذلك (١) /

والحاصل: أن هذا سحاب غين في الطريقة ، وحجاب عين في الحقيقة ، وحجّب الانبياء والاصفياء من الاولياء ، لم تكن الإنورانية لطيفة ، لاظلمانية كليفة . «شرح الشفا للقارى (٢ / ١٩١) .

<sup>(</sup>۱) الشفا (۱۰٦/۲) وشرح الشفا (۱۹۱/۲) وفيه : أنه لاتناق الرواية الأولى ، على أن حملهما على إرادة الكثرة هو الأولى . والحاصل : أنه كان يعد ما يشغله عن ربه في الصورة ذنبا ، بالنسبة إلى مقامه الأعلى ، المعبر عنه في مع أشوقت لايسعني فيه ملك مقرب ، ولانبي مرسل ، والمحققون على أنه أراد بالنبي المرسل ذاته الأكمل في حاله الأفضل ، المعبر عنه بالاستغراق في لجة فناء بحر التوحيد ، وبر التقريد ، وبهذا يتبين لك أن حسنات الأبرار ، سيئات المقربين ، وكانت رابعة العدوية في مثل هذه القضية قالت : استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير .

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين زيادة من الشفا (٢ /١٠٦) .

<sup>(</sup>٣) أي: شكا وشبهة . والمعنى : احذر أن تتوهم أن يكون هذا الغين ربنا أي حجابا شيئا ، شرح الشفا (٢/ ١٩١) .

<sup>(</sup>٤) ابوعبيد : معمر بن المثنى ، كذا ذكره الدلجى . وقال الحليمى : هو القاسم بن سلام ـ بتشديد اللام ـ وهو الظاهر في هذا المقام . شرح الشفا (٢/ ١٩٢) .

<sup>(</sup>٥) بتشدید الشین وتخفیفها ، ای : یستره ویخفیه .

<sup>(</sup>٦) السحاب الابيض.

<sup>(</sup>V) اى: قلبا وقالبا عليه بتفويض جميع أموره إليه، والقائه نفسه كالميت بين يديه.

<sup>(</sup>۸) ای : نقصا وانحطاطا .

<sup>(</sup>٩) الشفا للقاضي عياض (٢ / ١٠٦ ) وشرح الشفا (٢ / ١٩٣ ).

واحذَرْ أَنُ تَفْهُمْ مِنَ الحديثِ أَنَّهُ يُغَانُ عَلَى قَلْبِهِ ﷺ مَائَةً مَرَّةٍ ، وإنّما هُوَ عددُ للاستغفارِ ، وقد يكونُ الغَيْنُ هُناَ : هوُ السَّكِينَةُ الَّتِي تَتَغَشَّاهُ ، لقولهِ تعالَى : ﴿ فَأَنْزَلَ اللهُ للاستغفارِ ، وقد يكونُ استغفارهُ ﷺ عِنْدَهَا ، إظَهارًا للعُبُودِيَّةِ والافتقار (٢) .

وقال ابْنُ عطاء : استغفارهُ وفعله هنذا تعريفُ للْأُمَّةِ يحملهمْ علَى الاستغفار (٣) . وقد يَحْتملُ أن تكون هذه الْإِغَانَةُ حالةً خَشْيَةٍ وإعْظَام ، تغْشَى قلبَهُ ، فيطمئنُّ لَها ، فيستغفرُ حينئذٍ شُكْرًا لله تعالى ، وملازمةً لعُبُوديته ، كما قالَ ﷺ : « أَفَلَا اكُونُ عَبْداً شَكُورًا ؟ » (٤) .

# الباب السابع

# في عِصْمَتِهِ ﷺ في اقْوَالِهِ البَلَاغِيَّةِ.

(0)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، من الأية (٤٠) .

<sup>(</sup>٢) الشيفا (٢ /١٠٧).

<sup>(</sup>٣) الشقا (٢ / ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) حين قام عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل ، حتى تورمت قدماه ، فقيل له : افتتكلف هذا ، وقد غفر لك ماتقدم من ذنبك وماتاخر؟ قال : « افلا اكون عبدا شكورا » والحديث رواه الترمذي ، والفاء للعطف على مقدر تقديره : الترك الصلاة اعتمادا على الغفران افلا اكون عبدا شكورا للرحمن . « شرح الشفا (٢ / ١٩٥ ) والشفا (٢ / ١٠٧ ) .

<sup>(°)</sup> بياض بالنسخ ، وجاء تحت العنوان من كتاب الشفا للقاضى عياص مانصه : واما اقواله 養 فقد قامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على صدّقه .واجتمعت الأمّة فيما كان طريقه البلاغ انه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها ،بخلاف ماهو به ، لاقصدا ، ولاعدا ، ولاسهوا ، ولاغلطا .

اما تعد الخُلف في ذلك ، فينتف بدليل المعجزة القائمة مقام قوله الله ، و مَسَق عبدى فيما ، قبال الفقف ، وبإطباق اهل الملت إجماعيا . واما وقوعه على جهة الغلط في ذلك ، فهذه السبيل عند الاستاذ ابى إسحاق الإسفرائيني ، ومن قال بقوله . ومن جهة الإجماع فقط ، وورد الشرع بانتفاء ذلك ، وعصمة النبي لامن مقتضى المعجزة نفسها عند القاضى ابى بكر الباقلاني ، ومن وافقه لاختلاف بينهم في مقتضى دليل المعجزة ، لانطولُ بذكره ، فنخرج عن غرض الكتاب ،فلنعتمد على ماوقم عليه إجماعُ المسلمين : انه لايجوز عليه خُلْفُ في القول في ابلاغ الشريعة والإعلام بما لخبر به عن ربه ، وما اوحسام إليه من وهيه ، لاعلى وجه العمد ، ولا على غير عمد ، ولا هي حال الرضى والشخط ، والصحة والرض

وق حديث عبدات بن عمرو : قلت : يارسول الله اكتب كل مااسمع منك ؟ قال : « نعم ، قلت : في الرضى والغضب ؟ قال : « نعم ، فإنى لااقول في ذلك كله إلا حقا ، .

ولنزد مااشرنا إليه من دليل المعجزة عليه بيانا ، فنقول :

إذا قامت المعجزة على صدقه ، وانه لايقول إلا حقا ، ولايُبَلِّعَ عن الله إلا صدقا ، وأن للعجزة قائمة مقام قول الله له : صدقت فيما تذكره عنى ، وهو يقول : إنى رسول الله إليكم ؛ لابلغكم ماارسلت به إليكم ، وأبينُ لكم مانزُل عليكم : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللّهِ وَمَا التَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنَهُ اللّهُ وَلَا يَحْدَى بُوحَى بُوحَى بُوحَى بُوحَى فَوَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا تَعَامُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقّ مِنْ رَبّكُمْ ﴾ ، ﴿ وَمَا اتَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنَهُ فَالْتَهُوا ﴾ .

فلا يَمِيحُ أَنْ يَوْهَدُ مِنْهُ فِي هَذَا البِابِ خَبِرٍ ، بِخَلاف مُخْبَرَهُ عَلَى أَي وجه كانَ ،

ظو جوزنًا عليه الغلَطُ والسّهوَ ، لما تميز لنا من غيره ، ولا اختلط الحقّ بالباطل ، فالمجزة مشتملة على تصديقه جملة واحدة من غير خصوص ، فتنزيه النبي ﷺ عن ذلك كله واجب برهانا وإجماعا ، كما قاله ابو إسحاق .

دالشفا ( ۱۲۳ ـ ۱۲۴ ) .

## الباب الثامن

# في عِصْمَتِهِ ﷺ في جَوَارِحِهِ .

(') · · · · ·

(١) بياض بالنسخ . وجاء في الشفا للقاضي عياض مانصه :

« وأما مايتعلق بالجوارح من الأعمال ، ولايخرج من جملتها القولُ باللسان ، فيما عدا الخبر الذي وقع فيه الكلام ، ولا الاعتقاد بالقلب فيما عدا التوحيد ، ومالدمناه من معارف المختصة به ، فاجمع المسلمون على عصمة الانبياء من الفواحش ، والكبائر الموبقات ، ومستند الجمهور في ذلك الإجماع ، الذي ذكرنا . وهو مذهب القاضى أبي بكر . ومنعها غيره ، بدليل العقل مع الإجماع ، وهو قول الكافة ، واختاره الاستاذ أبو إسحاق .

وكذلك : لاخلاف انهم معصومون انهم معصومون من كتمان الرسالة ، والتقصير في التبليغ ؛ لأن كل ذلك تقتضي العصمة منه المعجزة مع الإجماع على ذلك من الكافة والجمهور

والجمهور قائلون : بأنهم معصومون من ذلك ، من قبَل الله ، معتصمون باختيارهم وكسبهم ، إلا حُسَيناً النّجارَ ، فإنه قال : لاقدرة لهم على المغاصي أصلا .

وأما الصغائر: فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء ، وهو مذهب أبي جعفر الطبرى وغيره ، من الفقهاء والمحدثين ، والمتكلمين وسنورد بعد هذا ما احتجوا به .

وذهبت طائفة آخرى: إلى الوقف ، وقالوا: العقل لايحيل وقوعها منهم ، ولم يات في الشرع قاطع باحد الوجهين . وذهبت طائفة آخرى من المحققين ، من الفقهاء والمتطمين: إلى عصمتهم من الصغائر ، كعصمتهم من الكبائر ، قالوا: لاختلاف الناس في الصغائر ، وتعيينها من الكبائر ، وبإشكال ذلك ، وقول ابن عبلس وغيره إن كل عصى الله به ، فهو كبيرة ، وانه إنما سمى منها الصغير ، بالإضافة إلى ماهو أكبر منه ، ومخالفة البارى في أى أمر كان يجب كونه كبيرة . قال القاطى أبومحمد عبدالوهاب : لايمكن أن يقال : إن في معاصى أنه صغيرة إلا على معنى أنها تغتفر باجتناب الكبائر ، ولايكون لها حكم مع ذلك ، بخلاف الكبائر إذا لم يتب منها ، فلا يحبطها شيء ، والمشيئة في العفو عنها إلى أنه تعالى ، وهو قول القاضى أبى بكر ، وجماعة أنمة الاشعرية ، وكثير من أنمة الفقهاء .

وقال بعض المتنا : ولايجب على القولين أن يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر ، وكثرتها ، إذ يلحقها ذلك بالكبائر ، ولاق صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة ، واسقطت المروءة ، وأوجبت الإزراء والخساسة ، فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا : لأن مثل هذا يحط منصب المتسم به . ويزرى بصلحبه ، وينقر القلوب عنه ، والأنبياء منزهون عن ذلك ، بل يلحق بهذا ملكان من قبيل المباح ، فادى إلى مثله : لخروجه بما أدى إليه عن أسم المباح إلى الحظر ، وقد ذهب بعضهم إلى معممتهم من مواقعة المكروه قصدا ، وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر، بالمسرر إلى امتثالهم المعالم ، والنباع ، وسيرهم مطلقا .

وجمهور الفقهاء على ذلك ، من اصحاب ملك ، والشافعى ، وابى حنيفة من غير التزام قرينة ، بل مطلقا عند بعضهم وإن اختلفوا في حكم ذلك ، وحكى ابن خُويرُ منداذُ ، وأبوالفرج عن ملك : التزام ذلك وجوبا ، وهو قول الأبهرى ، وابن القصار ، واكثر اصحابنا ، وقول أكثر أهل العراق ، وابن سريج ، والإصطخرى وابن خيرانَ من الشافعية ، وأكثر الشافعية على أن ذلك ندب .

وذهبت طائفة إلى الإبلحة.

وقيد بعضهم: الاتَّباعُ فيما كان من الأمور الدينية، وعُلِمَ بِهِ مقصدُ القربة.

ومن قال بالإبلحة في افعاله لم يقيد ، وقال : ظو جوزنا عليهم الصنغائر لم يمكن الاقتداء بهم في افعالهم ، إذ ليس كل فعل من افعاله يتميز مقصده من القربة أو الإبلحة ، أو الحظر ، أو المعصية ، ولايصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية ، لاسيما على من يرى من الاصوليين تقديم الفعل على القول إذا تعارضا

ونزيد هذا حجة بان نقول : من جوز الصغائر ، ومن نفاها عن نبينا ﷺ مجمعون على انه لايُقر على منكر ، من قول او فعل ، وانه متى راى شيئا فسكت عنه ﷺ دل على جوازه ، فكيف يكون هذا حاله في حق غيره ، ثم يجوز وقوعه منه في نفسه ، وعلى هذا المُلخذ تجب عصمته من مواقعة المكروه كما قيل ، وإذ الحظر او الندب على الاقتداء بفعله ينافي الزجر والنهى عن فعل المكروه وايضا: فقد علم من دين الصحابة قطعا الاقتداء بافعال النبي كل كيف توجهت ، وفي كل فن كالاقتداء باقواله ، فقد نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه ، وخلعوا نعالهم حين خلع ، واحتجاجهم برؤية ابن عمر إياه جالسا لقضاء حاجته مستقبلا بيت المقدس واحتج غير واحد منهم في غير شيء مما بابه العبادة أو العادة ، بقوله : رأيت رسول الله الله يقيفه ، وقال ، هلا خبرتيها أني اقبلُ وأنا صائم ، وقالت عائشة محتجة : « كنت الهعله أنا ورسول الله وغضب رسول الله على الذي اخبر بمثل هذا عنه ، فقال : « يُحل الله لرسوله مايشاء » . وقال : « إني لاخشاكم ش ، وأعلمكم بحدوده » والاثار في هذا أعظم من أن نحيط بها ، لكنه يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم المعالم واقتداؤهم بها » والاثار في هذا أعظم من أن نحيط بها ، لكنه يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم المعالم واقتداؤهم بها » وأما المبلحات فجائز وقوعها منهم ، إذ ليس فيها قدح ، بل هي ماذون فيها ، وايديهم كايدى غيرهم مسلطة عليها إلا أنهم بما خصوا به من رفيع المنزلة ، وشرحت لهم صدورهم من أنوار المعرفة ، واصطفوا به من تعلق الهمم باش ، والدار المخرق ، لاياخذون من المبلحات إلا الضرورات بما يتقوون به على سلوك طريقهم ، وصلاح دينهم ، وضرورة دنياهم ، ومالخذ على هذه السبيل التحق طاعة ، وصار قربة » . « الشفا ۲ / ۱۲۳ – ۱۲۷ »



## الباب التاسع

# في الكَلَامِ عَلَى السُّنهُوِ والنِّسْيَانِ ، هَلْ يَصْدُرُ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ (١)

(۱) بياض بالنسخ وجاء تحت العنوان في الشفا للقاضي عياض مايلي : « فإن قلت : فما معنى قوله 秦 في حديث السهو الذي حدثنا به الفقيه ابو إسحاق إبراهيم بن جعفر ، حدثنا القاضي ابو الاصبغ بن سهل ، حدثنا حاتم بن محمد حدثنا ابوعبدالله ابن الفخار ، حديثا ابوعبسي حدثنا عبيد الله ، اخبرنا يحيي عن مالك عن داود بن الحصين ، عن ابي سطيبان مولى ابن ابي احمد ، أنه قال : سمعت اباهريرة رضي الله عنه يقول صل 秦 صلاة العصر فسلم في ركعت بن فقام تو اليدين فقال يالسول الله القصرت الصلاة الم نسبت ؟ فقال رسول الله ﴿ حكل ذلك لم يكن › .

وق الرواية الأخيرة : و مالمرت الصلاة ومانسيت ، الحديث بقصته فأخبره بنفى الحالتين بنفي الحالتين ، وانها لم يكونا ، وقد كان لحد نلك كما قال ذو اليدين قد كان بعض ذلك يارسول الله .

قاعلم ـ وفقنا الله و إياك ـ ان للعلماء في ذلك اجوبةً ، بعضها بصند الإنصاف ، ومنها ماهو بنية التعسف والاعتساف ، وها انا اقول :

اماعلى القول بتجويز الوهم والغلط مما ليس طريقه من القول البلاغَ وهو الذى زيفناه من القولين فلا اعتراض بهذا الحديث وشمه .

واما على مذهب من يمنع السهو والنسيان في افعاله جملة ، ويرى انه في مثل هذا عامد لصورة النسيان لِيسُنَّ فهو صادق في خبره ، لانه لم ينس ولاقصرت ، ولكنه على هذا القول تعمد هذا الفعل في هذه الصورة ليسنَّه لمن اعتراه مثله ، وهو قول مرغوب عنه نذكره في موضعه

واما على حلة السهو عليه في الاقوال ، وتجويز السهو عليه فيما ليس طريقه القول كما سنذكره ففيه اجوبة منها : ان النبي 業 اخبر عن اعتقاده ، وضميره . واما إنكار القصر فحق وصدق باطنا وظاهرا واما النسيان فاخبر 秦 عن اعتقاده ، وانه لم ينس في ظنه ، فكانه قصد الخير بهذا عن ظنه ، وإن لم ينطق به، وهذا صِدْق ليضا

وُوجِه ثَانٍ : ان قوله : « ولم انس ، راجِع ۖ إلى السلام اى : انَّى سُلمت قصداً ، وسهوت عن العدد ، اى لم اسه في نفس السلام ، وهذا محتمل وفيه بُعدُ .

ووجه ثالث : وهو أبعدها ماذهب إليه بعضهم ، وإن احتمله اللفظ من قوله : « كل ذلك لم يكن » أى لم يجتمع القصر والنسيان ، بل كان أحدهما ، ومفهوم اللفظ خلافه مع الرواية الأخرى الصحيحة ، وهو قوله : « مأقصرت الصلاة ومانسيت » .

هذا مارايت فيه لأثمتنا ، وكل من هذه الوجوه محتمل اللفظ على بُعد بعضها ، وتعسف الأخرى .
قال القاضى ابوالفضل ـ وفقه اند ـ والذى اقوله ويظهر له انه اقرب من هذه الوجوه كلها ان قوله ، لم انس ، إنكار للفظ الذى نفاه عن نفسه ، وانكره على غيره بقوله : « بئس ما لأحدكم أن يقول : نسيت أية كذا وكذا ولكنه نُسنَ » . ولقوله في بعض روايات الحديث الآخر : « لست انسى ولكن أنسنَ ، فلما قال له السائل : « اقصرت الصلاة ام نسبت ، انكر قصرها كما كان ، ونسيانه هو من قبل نفسه وانه إن كان جرى شيء من ذلك فقد نَسنَ حتى سال غيره فتحقق أنه نَسنَ وأجرى عليه ذلك ليسنَ ، فقوله على هذا « لم انس ولم تقصر » وكل ذلك لم يكن صدق وحق لم تقصر ، ولم ينس حقيقة ولكنه نَسنَ ووجه أخر استثرته من كلام بعض المشايخ ، وذلك أنه قال : إن النبي كل يسهو ولاينسى ، ولذلك نفى عن نفسه النسيان ووجه أخر استثرته من كلام بعض المشايخ ، وذلك أنه قال : إن النبي كي يسهو ولاينسى ، ولذلك نفى عنها ، وكان يشغله عنها ، وكان يشغله عنها ، وكان يشغله عن حركات الصلاة مالى الصلاة شغلا بها ، ولاغللة عنها ، فهذا إن تحقق على هذا المعنى لم يكن في قوله : « ماقصرت » خُلْفُ في قول .

وعندى أن قوله : • ماقصرت الصلاة ومانسيت ، بمعنى الترك الذى هو أحد وجهى النسيان أراد وله أعلم أنى لم أسلم من ركعتين تاركا لإكمال الصلاة ، ولكنى نسيت ولم يكن ذلك من تلقاء نفسى .

والدليل على ذلك قوله ﷺ في الحديث الصحيح : • إنى لانْسَى او النَّسَّى لاسُّنَ . الشفا (١٣٧/٢) . وفي صفحة (١٥٠) • وذهب الاكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى ان المخالفة في الافعال البلاغية والاحكام الشرعية سهوا وعن غير قصد منه جائز عليه كما تقرر من احاديث السهو في الصلاة وفرّقوا بين ذلك وبين الاقوال البلاغية لقيام المعجزة على الصدق في ـــُ " القول ومخالفة ذلك تناقضها، وإما السهو في الأفعال فغير منا قص لها ولا قادح في النبوة بل غلطات الفعل وغفلات القلب من سمات البشر كما قال ﷺ : ، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ، نعم بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه ﷺ سبب إفادة علم وتقرير شرع كما قال ﷺ ، إني لانسي أو أنسي لاسن ، وهذه الحالة زيادة له في التبليغ ، وتمام عليه في النعمة بعيدة عن سمات النقص وأغراض الطعن فإن القائلين بتجويز ذلك يشترطون أن للرسل لاتُقرّ على السهو الغلط بل ينبهون عليه ويعرفون حكمه بالفور على قول بعضهم وهو الصحيح وقبل انقراضهم على قول الآخرين

واما ماليس طريقه البلاغ ، ولابيان الأحكام من افعاله ﷺ ومليختص بعمن امور دينه ، واذكار قلبه مما لم يفعله ليتبع فيه ، فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط عليه فيها ، ولحوق الفترات والغفلات بقلبه وذلك بما كُلفه من مقاساة الخلق ، وسياسات الأمة ، ومعاناة الأهل وملاحظة الأعداء ولكن ليس على سبيل التكرار ولا الاتصال بل على سبيل الندور ، (١٥١) ، والصحيحين الاحاديث الواردة في سهوه ﷺ في الصلاة ثلاثة الحاديث ،

اولها حديث نو البدين في الاسلام من اثنتين.

الثاني حديث ابن بحينة في القيام من اثنتين .

والثالث جديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ صلى الظهر خمساً.

وهذه الإحاديث مبنية على السهو في الفعل الذي قررناه ، وحكمة انه فيه ليستن به ، إذ البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول وارفع للاحتمال وشرطة أنه لايقر على السهو في السهو في السهو في السهو في السهو في السهو في المسلمان السهو في المسلمان المعجزة ولا قلاح في التصديق ، وقد قال 業 : « إنما أنا بشر أنسي كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني » وقال : « رحم أنه فلانا لقد اذكرني كذا وكذا أية كنت اسقطهن » ويرى : « انسيتهن » . وقال ﷺ : « إني لأنسي أو لكس أنسي ولكن أنسي لائسي ولكن أنسي لائسي » . وقال الله المفتل شك من الراوى وقد روى : « إني لانسي ولكن أنسي لائس » .

وذهب ابن نافع وعيسى بن دينار: انه ليس بشك ، وان معناه التقسيم اى : انسى انا او ينسينى اش ، قال القاضى ابوالوليد البلجى : يحتمل ماقالاه ان يريد انى أنسى في اليقفلة وأنَسَى في النوم ، او أنسى على سبيل عادة البشر من الذهول عن الشيء والسهو أو أنسَى مع إقبالى عليه وتفرغى له فاصناف احدَ . النسيانين إلى نفسه إذ كان له بعضُ السبب فيه ، ونفى الآخر عن نفسه إذ هو فيه كالمضطر .

وذهبت طلقة من اصحاب المعانى والكلام على الحديث إلى ان النبي 秦 كان يسهو في الصلاة ولاينسى ؛ لأن النسيان ذهول وغفلة واقة ، قال والنبي 秦 منزه عنها والسهو شغل فكان 彝 يسهو في صلاته ويُشغله عن حركات الصلاة مافي الصلاة شُغلا بها لاغفلة عنها . واحتج بقوله في الرواية الاخرى : « إنى لا انسى » .

وذهبت طائفة إلى منع هذا كله عنه وقالوا: إن سهوه عليه السلام كان عمدا وقصدا ليُسُنُ وهذا قول مرغوب عنه متناقض المقاصد لايُحل منه بطائل ؛ لانه كيف يكون متعمدا ساهيا في حال ولاحجة لهم في قولهم إنه أمر بتعمد صورة النسيان ليسن لقوله : « إنى لأنسي أو أنسي » وقد اثبت أحد الوصفين ونفي مناقضة التعبد والقصد وقال : « إنما أنا بشر مثلكم أنسي كما تنسون » وقد مال إلى هذا عظيم من المحققين من المتنا وهو أبو المظفر الاسفرائي ولم يرتضه غيره منهم ولا أرتضيه ولاحجة لهاتين الطائفتين في قوله : « إني لا أنسي ولكن أنسي » إذ ليس فيه نفي حكم النسيان بالجملة وإنما فيه نفي لفظة ، وكراهة لقبه كن لقبه لكن أنسي » إذ ليس فيه نفي الغظة وقلة الاهتمام بأمر الصلاة عن ظبه لكن شغل بها عنها ونسي بعضها ببعضها كما ترك الصلاة يوم الخندق حتى خرج وقتها وشغل بالتحرز من العدو عنها فشغل بطاعة عن طاعة وقيل : إن الذي ترك يوم الخندق أربع صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبه أصبح من ذهب إلى جواز تأخير الصلاة في الخوف إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن وهو مذهب الشافعيين .

والصحيح أن حكم صلاة الخوف كان بعد هذا فهو ناسخ له

فإن قلت : فما تقول في نومه ﷺ عن الصلاة يوم الوادى وقد قال : إن عينى تنامان ولاينام قلبى ، فاعلم أن للعلماء عن ذلك أجوبة منها أن المراد من هذا حكم قلبه عند نومه عينيه في غالب الأوقات ، وقد يندر منه غير ذلك ، كما يندر من نومه خلاف علاته

ويصحح هذا التاويل قوله ﷺ في الحديث نفسه :« إن الله قبض ارواحنا » . وقول بلال فيه : ماألقيتُ على نومةً مثلها شرّع كما قال في الحديث الآخر : « لو شاء الله لايقطنا » ولكن اراد ان يكون لن بعدكم » .

الثانى: أن قلبه لايستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه لما روى أنه كان محروساً ، وأنه كان ينام حتى بنفخ وحتى يسمع غطيطه ثم يصلى ولايتوضاً . وحديث أبن عباس المنكور فيه وضوء . عند قيامه من النوم فيه نومه مع أهله فلا يمكن الاحتجاج به على وضوئه بمجرد النوم إذ لعل ذلك لملامسة الأهل أو الحدث آخر فكيف وفي أخر الحديث نفسه : ثم نام حتى سمعت غطيطه ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضا وقيل : لاينام قلبه من أجل أنه يوحى إليه في النوم وليس في قصة الوادى إلا نوم عينيه عن رؤية الشمس وليس هذا من فعل القلب وقد قال ﷺ : « إن أنه قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا » .

فإن قيل : فلو عادته من استغراق في النوم لماقال لبلال اكلا لنا الصبح فقيل في الجواب : إنه كان من شانه ﷺالتغليس بالصبح ومراعاة أول الفجر لاتصح ممن نامت عينه إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة

راجع : الشفا للقاض عياض من (١٥١/٢) .

## الباب الماش

# في الرُّدُّ عَلَى مَنْ أَجَازَ عَلَى الأنبياءِ عَلَى الصَّغَائرَ .

(1) . . . . . . . . . . . . . . . .

```
* (١) بياض بالنسخ ، وجاء في هذا الموضوع من كتاب الشفا للقاضي عياض (٢/١٥٥ - ١٦٩) مايل : ، اعلم أن المجوزين للصغائر
على الإنبياء من الفقهاء و المحدثين ، ومن شابعهم
```

فمن ذلك قوله تعالى لنبينا 雜: ﴿ ليغفر لك الله ماتقدم من ننبك وماتاخر ﴾ .

وقوله : ﴿ واستغفر لننبك وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ .

وقوله: ﴿ ووضعنا عنك وزرك ، الذي انقض ظهرك ﴾ .

وقوله: ﴿ عَمَّا الله عَنْكَ لَمَ أَنْنَتَ لَهُم ﴾ .

وقوله : ﴿ لُولًا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اختتم عداب عظيم ﴾ .

وقوله: ﴿ عبس وتولى . أن جاءه الأعمى ﴾ الآية .

وماقص من قصص غيره من الأنبياء كاوله : ﴿ وعصى ادم ربه فغوى ﴾ وقوله : فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء ﴾ الآية . وقوله عنه : ﴿ ربنا طَلَمنا انفسنا ﴾ الآية .

وقوله عن يونس: ﴿ سبحانك إنى كنت من الظالمين ﴾ .

وملاكره من قصة داود ، وقوله : ﴿ وَقَلْ داود المَا فَتِنَاهُ فَاسْتَغَفَّر رَبِّهُ وَخَرَ رَاكِعاً وَإِنَّاكِ ﴾ [في قوله : ﴿ مَاتٍ ﴾ . مقاله : ﴿ مَاكَا هُمِنَ مِهُ مِمْ مِمَا كُمْ رَبِّكُ مِنْ أَصْبَهُ مِمْ أَمْنَتُهُ

وقوله : ﴿ وَلَقَدُ هُمُتُ بِهُ وَهُمْ بِهَا ﴾ ومانص من قصته مع إغوته .

وقوله عن موسى : ﴿ فوكرَه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان ﴾ وقول النبى 養 في دعائه : « اللهم أغفر في ماقدمت وما اخرت وما اسررت ، وما اعلنت ، ونحوه من ادعيته 秦 وذكر الأنبياء في الموقف ننوبهم في حديث الشفاعة . وقوله : « انه لعفان على قلب فاستفف الله ، . و في حديث البي هديرة : « انبي لاستفف الله واتوب البه في البوء اكث من

وقوله : « إنه ليغان على ظلبى فاستغفر الله » . وفي حديث أبي هريرة : « إني لاستغفر الله واتوب إليه في اليوم اكثر من سبعين مرة » .

وقوله تعالى عن نوح : ﴿ وَإِلا تَعْفَر لَى وَتَرَحَمَنَى ﴾ الآية : وقد كان قال الله ﴿ وَلاَتَخَاطَبِنَى فَي الذين ظلموا إنهم مَعْرَقُونَ ﴾ .

وقال عن إبراهيم: ﴿ والذي أطمع أن يغفر في خطيئتي يوم الدين ﴾

وقوله عن موسى ﴿ تبت إليك ﴾ وقوله : ﴿ ولقد فتنا سليمان ﴾ إلى مااشبه هذه الفاواهر .

فاما احتجاجهم بقوله: ﴿ لَيَغَفِّر لِكَ اللهُ مَاتَقْدُم مِنْ نَنْبِكُ وَمَاتَاخُر ﴾ فهذا قد اختلف فيه المفسرون ::

فقيل: المراد ملكان قبل النبوة وبعدها.

وقيل: المراد ماوقع لك من ذنب، ومالم يقع ، اعلمه انه مغفور له .

وقيل : المُتَقَدِّمُ ، ملكان قبل النبوة ، والمُتَاخَر عصمتك بعدها . حكاه احمد بن نصر وقيل : المراد بذلك امته ﷺ . وقيل : المراد ملكان عن سهو وغفلة وتاويل ، حكاه الطبرى ، واختاره القشيرى .

وقيل: «بحرة تحصن عن تعهو وحصد وحويل ، حصة العبري ، والصورة الصيري . وقيل: ماتقدم لأبيك أدم ، وماتاخر من ذنوب امتك ، حكاه السمرةندي والسلمي عن ابن عطاء .

وبمثله ، والذي قبله بتاوله قوله : ﴿ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ .

قال مكى: مخاطبته النبي ﷺ ههنا هي مخاطبة لامته .

على ذلك من المتكلمين احتجوا على ذلك بغلواهر كثيرة من القرآن والحديث إن التزموا غلواهرها ، افضت بهم إلى تجويز الكبائر ، وخرق الإجماع ، ومالايقول به مسلم ، فكيف وكل مااحتجوا به مما اختلف المفسرون في معناه ، وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه ، وجامت اقلويل فيها للسلف ، بخلاف ماالتزموه من ذلك ، فإذا لم يكن مذهبهم إجماعا وكان الخلاف فيما احتجوا به قديما ، وقامت الادلة على خطا قولهم ، وصحة غيره ، فوجب تركه ، والمصير إلى ماصح ، وهانحن ناخذ في النظر فيها إن شاء

ٍ وقيل : إن النبي ﷺ لمّا أمر أن يقول : ﴿ وماادرى مليفعل بي ولابكم ﴾ سُرٌّ بذلك الكفارُ فانزل الله تعالى : ﴿ ليففر لك الله ماتقدم من ننبك وماتاخر ﴾ والآية وبما أل المؤمنين في الآية الأخرى بعدها ، قاله ابن عباس .

المقصد الآية : الله مفاور لك ، غير مؤاخذ بننب أن أو كان .

قال بعضهم : المفارة هفنا : تبرئة من العيوب .

واما قوله: ﴿ ووضعنا عنك وزرك . الذي انقض ظهرك ﴾ .

فقيل: ماسكف من ننبك قبل النبوة ، وهو قول ابن زيد ، والحسن ومعنى قول قتادة .

وقيل: معناه أنه حفظ قبل نبوته منها وعصم . وأولا ذلك لالكُتْ ظهره حكى معناه السعرقندي .

وقيل : المراد بذلك مااثال ظهره من اعباء الرسالة حتى بلِّفها ، حكاه الماوردي والسلمي وقيل : حططنا عنك ثال ايام الجاهلية ، حكاد مكى .

وتيل: ثِقَلَ شَعْل سرك وحيرتك ، وطلب شريعتك حتى شرعنا ذلك لك . حكى معناه القشيرى .

وقيل: معنام خففنا عليك ملحملت بحفظنا لما استحفظت وحفظ عليك.

ومعنى ﴿ انقض ظهر ﴾ أي يكاد ينقضه ، فيكون المعنى على من جعل ذلك لما قبل النبوة اهتمام النبي ﷺ بامور فَعَلَها قبل النبوة ، وحرمت عليه بعد النبوة ، فعدها لوزارا ، وثلات عليه ، واشلق منها .

أو يكون الوضع عصمة الله ، وكفايته من ننوب لو كانت لانقضت ظهره .

أو يكون من ثقل الرسالة ، أو ماثق عليه ، وتَسفل ظبه من أمور الجاهلية ، و إعلام أث تعالى له بحفظ مااستحفظه من وحيه . وأما قوله : ﴿ عَفَا اللهُ عَنْكَ لَمَ النَّبْتِ لَهُم ﴾ فأمر لم يتقدم للنبي ﷺ فيه من الله تعالى نهى ، فيعد معصية ، ولاعدة الله تعالى عليه معصية ، بل لم يعده اهل العلم معاتبة ، وغلَّطوا من ذهب إلى ذلك .

قال نفطویه : وقد حاشاه اث تعالى من ذلك ، بل كان مخيرا في امرين قالوا :

وقد كان له أن يفعل ماشاء فيما لم يُنزل عليه فيه وحى ، فكيف وقد قال الله تعالى ﴿ فَأَذَنْ لِنَ شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾ فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم ، أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا ، وأنه لأحرج عليه فيما فعل ، وليس ﴿عَفَّا﴾ هَهْنا بمعنى غفر ، بل كما قال النبي ﷺ : « عفا أنه لكم عن صدقة الخيل والرقيق » ولم تجب عليهم قط ، أي لم : يلزمكم ذلك ، وتحوه للقشري ، قال : وإنما يقول العلو لايكون إلا عن ذنب: من لم يعرف كلام العرب.

قال: ومعنى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ﴾ اى: لم يُلزمُك ذنيا.

قال الداوديُّ : روى أنها كانت تكرمة .

قال مكِيّ : هو استفتاح كلام ، مثل : اصلحك الله واعزك ، .

وحكى السمرقندي ، أن معناه : عاقاك الله ي .

وأما قوله في أساري بدر : ﴿ مَاكَانَ لِنَبِيُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرِي ﴾ الآية في ، فليس فيه إلزام ذنب للنبي ﷺ ، بل فيه بيان ماخَص به ، وفَضَّل من بين سائر الانبياء ، فكانه قال : ماكان هذا النبي غيك ، كما قال ﷺ : د احلت لي الفنائم ، ولم تحل لنبي قبلي ، . فإن قبل : فما معنى قوله تعالى : ﴿ تَريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ الآية .

قيل ؛ المعنى بالخطاب لن أراد ذلك منهم ، وتجرد غرضه لعرض الدنيا وحده ، والاستكثار منها ، وليس المراد بهذا النبي ﷺ ، ولأعليه اصمابه.

بل قد روى عن الضحاك : أنها نزات حين أنهزم المشركون يوم بدر ، واشتغل الناس بالسلب ، وجمع الفنائم عن القتال ، حتى خشى عُمران يعطف عليهم العدو ، ثم قال تعالى : ﴿ لولا كتاب من الله سبق ﴾ فاختلف المفسرون في معنى الآية ، فقيل : معناها لولا أنه سبق منى الا أعذب أحدا إلا بعد النهي لعذبتكم ، فهذا ينفي ان يكون امر الاسرى معصية .

وقيل المعنى: لولا إيمانكم بالقرآن، وهو الكتاب السابق فاستوجبتم به الصفح لعوقبتم على الفنائم.

ويزاد هذا القول تفسيرا وبيانا بأن يقال: لولا ماكنتم مؤمنين بالقرآن ، وكنتم ممن أحلت لهم الفنائم ، لعرقبتم كما عوقب من تعدَّى . وقيل: لولا أنه سبق في اللوح المعفوظ أنها حلال لكم لعوقبتم.

فهذا كله ينفى الذنب والمصية ؛ لأن من فعل مااحل له لم يعمل . قال الله تعالى : ﴿ فَكُوا مِمَّا عَبْتُكُمْ حَلالًا طَيِّياً ﴾ . وقيل : بل كان 樂 قد خَيْر في ذلك ، وقد روى عن على رضي الله عنه ، قال : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي 樂 يوم بدر ، فقال : دخير أصحابك في الأسارى إن شاموا القتل، وإن شاموا الفداء، على أن يقتل منهم في العام المقبل مثلهم».

فقالوا : الفداء ، ويقتل منا يا .

وهذا دليل على صحة ماقلنا ، وأنهم لم يقعلوا إلا ماأذن لهم فيه ، لكنَّ بعضهُم مال إلى أضعف الرجهين ، مما كان الأصلح غيره من الإثخان والقتل ، فعوتبوا على ذلك ، وبُين لهم ضَعْف اختيارهم ، وتصويب اختيار غيهم ، وكلهم غير عصاة ، ولامذنبين والى نحو هذا أشار الطبري .

وقوله ﷺ في هذه القضية : « لو نزل من السماء عذاب مانجا منه إلا عمر » . إشارة إلى هذا من تصويب رايه . وراي من اخذ بماخذه في إغزاز الدين ، وإظهار كلمته وإبادة عدوة وأن هذه القضية لو استوجبت عذابًا نجا منه عمر ، وعين عمر ، لانه أول من أشار بقتلهم ، ولكن الله لم يقدِّر عليهم في ذلك عذابا لجلَّه لهم فيما سبق . وقال الداودي : والخبر بهذا لايثبت ، ولو ثبت لما جاز أن يُظن أن النبي 難 حكم بما لانص فيه ، ولا دليل من نص ، ولا جعل الأمر فيه إليه ، وقد نزهه أفد تمالي عن ذلك .

وقال القاضى بكر بن العلاء: اخبر الله تعالى نبيه في هذه الآية : أن تأويله وافق ماكتبه له من إحلال الغنائم والفداء، وقد كان قبل هذا فادوًا في سرية عبدالله بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم بن كيسان وصاحبه ، فما عتب الله ذلك عليهم ، وذلك قبل بدر بأزيد من عام ، فهذا كله يدل على أن فعل النبي ﷺ في شأن الأسرى كان على تأويل وبصيرة ، وعلى ماتقدم قبلُ مثلُه فلم ينكره الله تعالى عليهم ، لكن الله تعالى أراد لعظم أمر بدر ، وكثرة أسراها ، وألف أعلم إظهار نعمته ، وتأكيد منته بتعريفهم ماكتبه في اللوح المحفوظ ، من حلّ ذلك لهم لاعلى وجه عتاب وإنكار وتذنيب . هذا معنى كلامه .

وأما قوله : ﴿ عَبُسَ وَتَوْلُى ﴾ الآيات فليس فيه إثبات ذنب له 樂 ، بل إعلام الله أن ذلك المتصدى له ممن لايتزكى ، وأن الصواب والأولى كان لو كشف لك حال الرجلين الإقبالُ على الأعمى ، وقعل النبى 樂 لما فعل وتصدّيه لذاك الكافر كان طاعة ش ، وتبليفا عنه ، واستئلافا له ، كما شرعه الله له ، لامعصية ومخالفة له ، وما قصه الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين ، وتوهين أمر الكافر عنده ، والإشارة إلى الإعراض عنه بقوله : ﴿ وَمَا غَلَيْكُ الا يُزكَى ﴾ .

وقيل: اراد بـ﴿ عَّبِّسٌ وتُولَى ﴾ الكافرَ الذي كان مع النبي ﷺ قاله أبو تمام.

وأما قصة أدم ـ عليه السلام ـ وقوله تعالى : ﴿ فَأَكَلَا مَّنَهَا ﴾ بعد قوله : ﴿ وَلاَ تَقْرُبَا هَذهِ الشُّجَرة فَتكُونِا مَنَ الظَّالِمِينَ ﴾ وقوله : ﴿ وَلَا تَقْرُبَا هَذهِ الشُّجَرة ﴾ وتصريحه تعالى عليه بالمعصية بقوله تعالى : ﴿ وَعَصَى أَدُم رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ أى : جَهل ، وقيل : أخطأ ، فإن الله تعالى قد أخبر بعذره بقوله : ﴿ وَلَقَدْ عَهِذْنَا إِلَى آدمَ مَنْ قبلُ فنَسَى ولمْ نَجَدُ لَهُ عَزْمًا ﴾ قال ابن زيد : نسى عداوة إبليس له ، وماعهد الله إليه من ذلك بقوله : ﴿ إِنْ هِذَا عَدُولَكُ ولزوجِكَ ﴾ الآية قبل : نسى ذلك بما اظهر لهما . وقال ابن عباس : إنما سمى الإنسان إنسانا ، لانه عهد إليه فنسى ، وقبل : لم يقصد المخالفة ؛ استحلالا لها ، ولكنهما اغترا بحلف إبليس لهما : ﴿ إِنَّى لَكُمَا لَنِ النَّامِحِينَ ﴾ توقعل ان أحد الا يحلف بالله حالتا ، وقد روى عذر أدم بمثل هذا في بعض الآثار .

وقال ابن جبير: حلف بالله لهما حتى غرهما ، والمؤمن يُخْدع .

وقد قيل: نسى ولم ينو المخالفة ، فلذلك قال: ﴿ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴾ اى: قصدا للمخالفة .

وأكثر المفسرين على أن العزم هذا : الحزم والصبر .

وقيل : كان عند اكله سكران ، وهذا فيه ضعف ؛ لأن الله تعالى وصف خمر الجنة أنها لاتسكر ، فإذا كان ناسيا لم تكن معصية ، وكذلك إن كان مُلْساً عليه غالطاً

إذ الاتفاق على خروج الناس والساهي عن حكم التكليف.

وقال الشيخ ابوبكر بنُ فوُرك وغيره : إنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوة .

ودليل ذلك قوله : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبُّهُ فَغَرى . ثم آجتباهُ ربُّهُ فتابَ عَلَيْهِ وَهَدى ﴾ فذكر أن الاجتباء والهداية كان بعد العصبيان . وقيل : بل أكلها متأولاً ، وهو لايعلم أنها الشجرة التى نُهى عنها ؛ لأنه تأول نهى ابنه عن شجرة مخصوصة لاعلى الجنس ؛ ولهذا قيل : إنما كانت التوبة من تركّ التحفظ ، لامن المخالفة .

وقبل: تأول أن الله لم ينهه عنها نهى تحريم.

فإن قيل: فعلى كل حال فقد قال الله تعالى: ﴿ وَعَصَى آدمُ رَبُّهُ فَفَرَى ﴾ وقال: ﴿ فَتَآبِ عَلَيْهِ وَهَدى ﴾ .

وقوله في حديث الشفاعة ، ويذكر ذنبه ، وإنى نهيتُ عن أكل الشُجرة فعصيتَ : فسيأتي ُالجواب عنه ، وعن أشباهه مجملا أخر الفصل إن شاء الله .

واما قصةً يونس : فقد مضى الكلام على بعضها أنفا ، وليس ف قصة يونس نص على ذنب ، وإنما فيها : أَبَق وذهب مغا ضبا ، وقد تكلمنا عليه .

وقيل: إنما نقم الله عليه خروجه عِن قومه فارا من نزول العذاب.

وقيل: بل لما وعدهم العذاب، ثم عفا الله عنهم قال: والله لا القاهم بوجهِ كذاب أبدا.

وقيل: بل كانوا يقتلون من كذب فخاف ذلك .

وقيل : ضعف عن حمل أعباء الرسالة في وقد تقدم الكلام أنه لم يكذبهم .

وهذا كله ليس فيه نص على معصية إلا على قول مرغوب عنه .

وقوله: ﴿ أَبِقُ إِلَى الفَّلِّكَ المُشْخُونَ ﴾ قال المفسرون: تباعد .

واما قوله : ﴿ إِنّى كنتُ مِنَ الظَّلِينَ ﴾ فالظّلم : وضع الشيء في غير موضعه ، فهذا إعتراف منه عند بعضهم بذنبه ، فإما أن يكون لخروجه عن قومه بغير إذن ربه ، أو لضعفه عما حمله ، أو لدعائه بالعذاب على قومه ، وقد دعا نوع بهلاك قومه فلم يؤاخذ . وقال الواسطى في معناه نزه ربه عن الظلم ، وأضاف الظلم إلى نفسه ؛ اعترافا واستجقاقا ، ومثل هذا قول أدم وجواء ؛ ﴿ رَبِنا ظَلَمْنَا ﴾ إذ كانا السبب في وضعهما في غير الموضع الذي أنز لا فيه ، وإخراجهما من الجنة ، وإنزالهما إلى الأرض ، وأما قصة داود عليه السلام فلا يجب أن يلتقت إلى ماسطره فيه الإخباريون عن أهل الكتاب ، الذين بدلوا وغيروا . ونقله بعض المفسرين ، ولم ينص الله على شيء من ذلك ، ولا ورد في حديث صحيح ، والذي نص الله عليه قوله : ﴿ وظَنْ داود أنما فَتنَاه ﴾ إلى قوله : ﴿ وَحُسْنَ

= وقوله فيه : ﴿ أَوَابٍ ﴾ -

فمعنى فتناه : اختبرناه . واواب . قال فتادة : مطبع . وهذا التفسير أولى .

قال أبن عباس ، وابن مسعود : مازاد دواد على أن قال للرجل : انزل لى عن امراتك واكفلنيها ، فعاتبه الله على ذلك ، ونبهه عليه ، وانكر عليه شغله بالدنيا ، وهو الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره .

وقيل: خطبها على خطبته.

وقيل: بل أحب بقلبه أن يستشهد.

وحكى السمر قندى: أن دُنبه الذي استغفر منه قوله لاحد الخصمين ﴿ لَقَدْ ظُلْمَكُ ﴾ فظَّمه بقول خصمه .

وقيل: بِل لِنَا خَشِي على نفسه ، وظن من الفتنة بما بُسِط له من المَلَكَ والدنيا .

ولى نفى ما اضيف في الأخبار إلى داود ذهب احمد بن نصر، وابو تمام وغيهما من المعققين.

قال الداودي : ليس في قصة داود وأورِيا خبر يثبت ، ولا يُظن بنبي محبة قتار مسلم ،

وقيل: إن الخصمين اللذين اختصما إليه رجلان في نتاج في نتاج غنم على ظاهر الآية.

وأما قصة يوسف وإخوته ، فليس على يوسف منها تعقّب ، وأما إخوته فلم تثبت نبوتهم ، فيلزم الكلام على افعالهم ، وذكر الأسباط وعدّم في القرآن عند ذكر الأنبياء .

قال المفسرون: يريد من نُبِّىء من أبناء الاسباط. وقد قبل: إنهم كانوا حين فعلوا بيوسف مافعلوه ، صفار الاسنان ، ولهذا لم يمينوا يوسف حين اجتمعوا به ، ولهذا قالوا: أرسله معنا غدا نرتع ونلعب ، وإن ثبتت لهم نبوة ، فبعُد هذا والله أعلم . واما تول الله تعالى فيه : ﴿ وَلَقَدْ هَمَتَ بِهِ وَمَمَّ بِهَا لُولًا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ ربِه ﴾ فعلى مذهب كثير من الفقها والمحدثين أنّ هم النفس لايؤاخذ به ، وليست سيئة لقوله ﷺ عن ربه : « إذا هم عبدى بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فلا معمية في همه إذًا . وأما على مذهب المحققين من الفقهاء والمتكلمين : فإن الهم إذا وطنت عليه النفس سيئة ، وأما مالم ثوطن عليه النفس من همومها وخواطرها فهو المعفو عنه .

وهذا هو المق ، فيكون إن شاء الله مُمّ يوسف من هذا ، ويكون قوله : ﴿ وَمَا أَبُرَّىُء نَفْسى ﴾ الآية ، اى : ماابرتها من هذا الهم ، او يكون ذلك منه على طريق التواضع والاعتراف بمخالفة النفس لما زُكْمَ قَبلُ ويُرّىء فكيف وقد حكى أبو حاتم عن أبى عبيده أن يوسف لم يها ، وأنّ الكلام فيه تقديم وقائمير ، أى : ولقد همت به وأولا أن رأى برهانَ ربه لهمّ بها ، وقد قال الله تبارك وتعالى عن المراة : ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِه فَاسْتَعْصَمَ ﴾ وقال تعالى : ﴿ كَذَلْكَ لِنَصْرَفِ عَنْهُ السُّوء والْفَصْشَاء ﴾ .

وقَالَ تَمَالَ : ﴿ وَغَلَّقَتِ ۖ الْأَبُواَبِ وَقَالَتُ مَيَّتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ الله إِنه رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ﴾ الآية .

قيل في ﴿ رَبِّي ﴾ : ألله تمالي . وقيل : الملك . وقيل ؛ همَّ بها ، أي بزجرها ووعظها .

وقيل: هم بضربها ودفعها.

وقبل : هذا كله كان قبل نبوته .

وقد ذكر بعضهم : مازال النساء يملن الى يوسف ميل شهوة ، حتى نبأه الله ، فألقى عليه هيبة النبوة ، فشغلت هيبته كلّ من رأه عن حسنه .

وأما خبر موسى على مع قتيله الذي وكزه ، وقد نصى الله تعالى أنه من عدوه . وقيل : كان من القبط الذين على دين فرعون ، ودليل السورة في هذا كله ، أنه قبل نبوة موسى .

وقال قتادة : وكره بالعصا ، ولم يتعمد قتله ، فعلي هذا لا معمية في ذلك .

وقوله : ﴿ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ وقوله : ﴿ طَلَقْتُ نَفْسَى فَاغْفِرْ لَى ﴾ ٠

قال ابن جريج ، قال ذلك من أجل انه لاينبغي لنبي إن يقتل حتى يؤمر .

وقال النقاش : لم يقتله عن عمد ، مريدا للقتل ، وإنما وكرة يريد بها دفع ظملُه ، قال : وقد قبل : إن هذا كان قبل النبوة ، وهو مقتضى التلاوة .

وقراء تعالى في قصته ﴿ وَفَتَنَّاكَ فَتُوبًا ﴾ أي : ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء .

قيل في هذه القصة ، وماجرى له مع قرعون ،

وقيل: إلقاره في التابوت واليم، وغيرُ ذلك.

وقيل معناه: اخلصناك إخلاصا . قاله ابن جبير، ومجاهد من قولهم : فتَنتَ الفضة في النار إذا خلّصتها . وأصل الفتنة معنى الاختبار ، وإظهار مابطن ، إلا أنه استعمل في عرف الشرع ، في اختبار أدى إلى مايكره ، وكذلك ماروى في الخبر الصحيح من أن ملك الموت جامه فلطم ه عينه ففقاها ، الحديث . ليس فيه مايحكم على موسى عليه السلام بالتعدى ، وفعل مالا يجبب ، إذ هو ظاهر الأمر بين لوجه جائز الفعل ؛ لأن موسى دافع عن نفسه من أتاه لإتلافها ، وقد تُصوّر له في صورة أدمى ، ولا يمكن أنه علم حينئذ أنه ملك الموت ، فدافعه عن نفسه مدافعة أدت إلى ذهاب عين تلك الصورة ، التي تُصور له فيها الملك امتحانا من أش ، فلما جامه بعد ، وأعلمه الشيخا الإمام أبى عبدالك المتوانعين على هذا المديث أجوية ، هذا أسدها عندى ، وهو تأويل شيخنا الإمام أبى عبدالك الملزدى ، وقد تأوله قديما ابن عائشة وغيره على صنكه واطمه بالحجة وفقء عين حجته ، وهو كلام مستعمل في هذا الباب في اللغة معروف .

وأما قصة سليمان وما حكى فيها أهلُ التفسير من ذنبه ، وقوله : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ﴾ فمعناه : ابتليناه ، وابتلاؤه ماحكى عن النبى ﷺ أنه قال : و لأطوفن الليله على مائة أمرأة ، أو تسم وتسمين ، كلهم يأتين بفارس ، يجاهد في سبيل أله ، فقال له صاحبه : « قل : إن شاء ألله ، فلم يقل ، فلم تحمل منهن إلا وأحدة جامت بشق رجل .

قال النبى ﷺ: « والذي نفس بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله » قال اصحاب المعاني : والشِّق هو الجسد الذي القي على كرسيه حين عرض عليه ، وهي عقوبته ومحنته .

وقيل : بل مات ، فالقى على كرسيه ميَّتاً .

وقيل: ذنبه ، حرصه على ذلك وتمنيه .

وقيل: لانه لم يستثن لما استغرقه من الحرص، وغلب عليه من التمني.

وقيل: عقوبته أن سلب ملكه ، وذنبه أن أحب بقلبه ، أن يكون الحق الختانه على خصمهم .

وقيل: أوخذ بذنب قارفه بعض تسائه ، ولايصح مانقله الإخباريون من تشبه الشيطان به ، وتسلطه على ملكه ، وتصرفه في امته بالجود في حكمه ؛ لأن الشداطين لايسلداون على مثل هذا ، وقد عصم الأنبياء من مثله ، وأن سئل : لِمَ لم يقل سليمان في القصة المذكورة إن شاء ألله ؟

فعنه أجوية:

احدها: ماروى في الحديث الصحيح ، أنه نسى أن يقولها ، وذلك لينفذ مراد ألله .

والثاني: انه لم يُسمع صلحبه ، وشُفِل عنه .

وقوله : ﴿ وَهَبْ لَى مُلْكاً لاَيَنْبَغَى لِاحَدِ مِنْ بَعْدِى ﴾ لم يقعل هذا سليمان غيرة على الدنيا . ولانقاسة بها ، ولكن مقصده في ذلك على ماذكره المفسرون الا يسلط عليه احد كما سلط عليه الشيطان الذي سلبه إياه مدة امتحانه على قول من قال ذلك . وقيل : بل أراد أن يكون له من الله فضيلة ، وخاصة يختص بها ، كلختصاص غيره من انبياء الله ورسله ، بخواص منه . وقيل : ليكون دليلا ، وحجة على نبوته كإلانة الحديد لابيه ، وإحياء الموتى لعيسى ، واختصاص محمد ﷺ بالشفاعة ونحو هذا .

واما قصة نوع عليه السلام فظاهرة العذر ، وإنه اخذ فيها بالتاويل ، وظاهر اللفظ لقوله تعالى : ﴿ وَٱلْمَكَ ﴾ فطلب مقتضى هذا اللفظ ، وأراد علمَ ماطوىَ عَنه من ذلك ، لا انه شك في وعد الله فبيّن الله عليه انه ليس من اهله الذين وعده بنجاتهم ؛ لكفره وعمله الذى هو غير صالح ، وقد اعلمه انه مغرقُ الذين ظلموا ، ونهاه عن مخاطبته فيهم ، فؤوخذ بهذا التاويل ، وعُتب عليه ، واشفق هو من إقدامه على ربه ، لسؤاله مالم يؤذن له في السؤال فيه . وكان نوع فيما حكاه النقاش لا يعلمُ بكفر النه .

وقيل : في الآية : غير هذا ، وكل هذا لايقفي على نوج بمعصيةٍ سوى ملاكر ناه من تاويله وإقدامه بالسؤال فيمن لم يؤذن له فيه ولا نهي عنه

وماروى في المحيح : من ان نبيا قرصته نملة فحرَق قرية النمل فاوحى الله إليه : « ان قَرَصَتُكَ نملةً « احرقت امةً من الامم تُسَبِّحُ » فليس في هذا الحديث ان هذا الذي اتى معصيةً بل فَعَل ماراه مصلحة وصوابا بقتل من يؤذى جنسه ويمنع المنفعة بما آباح الله » الا ترى ان هذا النبي كان ناز لاتحت الشجرة ، فلما انته النملة تحول برحله عنها ؛ مخافة تكرار الاذي عليه ، وليس فيما أوحى الله إليه ، مايوجب عليه معصية بل ندبه إلى احتمال الصبر ، وترك التشفى ، كما قال تعالى : ﴿ ولئن صبر لهو خير للصابرين ﴾ إذ ظاهر فعله أينما كان لأجل انها انته هو في خاصته ، فكان انتقاما لنفسه ، وقطع مضرة يتوقعها من بقية النمل هناك ، ولم يأت في كل هذا أمرا تُهى عنه ، فيعمى به ، ولا نص فيماً أوحى الله بذلك ، ولا بالتوبة والاستغفار

فإن قيل : فما معنى قوله عليه السلام : « ما من لحد إلا المّ بننب ، أو كاد إلا يحيى بن زكريا » . أو كما قال عليه السلام ؟ . فالجواب عنه ماتقدم من ننوب الانبياء التي وقعت عن غير قصد ، وعن سهو وغلاة .

و الشفة بتعريف جقوق المصطفى للقاض عياض ٢ / ١٥٥ - ١٦٩ ، .

## الباب العادي عشر

في الكَلَامِ على الآياتِ والاحاديثِ الَّتِي تَمَسَّكَ بِهَا مَنْ قَالَ : بِعَدَمِ عِصْمَتِهِمْ عَلَى الآياتِ والاحاديثِ الَّتِي تَمَسَّكَ بِهَا مَنْ قَالَ : بِعَدَمِ عِصْمَتِهِمْ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وفيهِ أَنْوَاعُ (١):

(Y) ······

(١) هذا الباب ساقط من النسخ (ب جـ ز).

(٢) بياض بالنسخ ، وجاء في ، الشفاء اللقاض عياض: ، .

فإن قلت : فإذا نفيت عنهم - صلوات الله عليهم - الننوب والمعاصى بما نكرته من اختلاف المضرين ، وتاويل المحققين ، فما معنى قوله تعالى : ﴿ وَعَصَى انَمُ رَبُّه فَغُوىَ ﴾ وماتكرر في القرآن ، والحديث الصحيح من اعتراف الانبياء بننوبهم وتوبتهم واستغفارهم وبكائهم على ماسلف منهم وإشفاقهم ، وهل يُشفَق ويتاب ويستغفر من لاشيء ؟

فاعلم - وفقنا الله وإيك - ان درجة الأنبياء في الرفعة ، والعلو ، والمعرفة بالله وسنته في عباده ، وعظم سلطانه ، وقوة بطلبه ، مما يحملهم على الخوف منه جل جلاله ، والإشفاق من المؤاخذة بما لايؤاخذ به غيهم ، وانهم في تصرفهم بامور لم يُنهوا عنها ، ولا امروا بها ، ثم أو هنوا عنيها ، وعوتبوا بسببها ، أو خُدروا من المؤاخذة بها ، واتوها على وجه التاويل ، أو السهو ، و تزيد من أمور الدنيا المباحة خلافون وجلون ، وهي ننوب بالإضافة إلى علو منصبهم ، ومعاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم ، لا أنها كننوب غيرهم ومعاد سبهم ، فإن الذنب خوذ من الشيء البّنيّ الرّنل ، ومنه ننبُ كل شيء أي : أخره ، والناب الناس رُذَالُهُم ، فكان هذه أدني أفعالهم ، وأسوا مليجرى من أحوالهم ، لتطهيرهم وتنزيههم ، وعمارة بواطنهم وظواهِرهم بالعمل الصالح ، والكلم الطيب ، والذكر الظاهر والجُفيّ ، والخشية ش ، وإعظامه في السر والعلائية وغيرهم يتلوث من الكبائر والقبائح والمواحث ماتكون بالإضافة إلى عنه الهنات في حقه كالحسنات ، كما قيل : «حسنات الإبرار سيئات المؤريين ، أي : يرونها بالإضافة إلى على أحوالهم كالسيئات ، وكذلك العصيان الثرق والمخافة ، فعلى مقتفي اللفائة كياما المغلن من سهو أو تأويل ، فهي مخافة وترك ، وقولة : غَوَى أي جَهلَ أنْ تلك الشجرة هي التي نهي عنها ، والفيّ : الجهل . وقبل : أخطا مأطلب من الخلود إذ أكلها وخابت أمنيّة ،

وهذا يوسف ـ عليه والسلام ـ قد وُوخذ بقوله لاحد صلحبي السجن : ﴿ انْكُرُنِّي عِنْدَ رَبِّكَ فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِعْرَ رَبِّهِ طَلِيثَ في السَّجِنَّ بِضْعَ سِنِينَ ﴾

قَيَل : أُنَّسَىَ يوَسَفَ نَكَرَ الله . وقيل : أُنْسَىَ صَلَحَبِه إِنْ يَذَكُرُهُ لَسَيْدَهُ اللَّكِ ، قال النبي ﷺ : « لو لاكلمةُ يوسَفَ مالبِث في السَجِنَ مالبِث .

قال ابن دينار: لما قال ذلك يوسف قبل له: اتخذتُ من دوني وكيلا لاطيانً حَبْسَك ، فقال: يلرب أنْسَ قلبي كلرةُ البلوى ، وقال بعضهم: يُوَّاخِذُ الانبياء بمثاقيل الذَّرَ ، لمكانتهم عنده ، ويجاوزُ عن سائر الخلْق ، لقَّة مبالاته بهم ، في اضعاف مااتوابه من سوء الادب ، وقد قال المحتج للفرقة الاولى على سياق ماقلناه: إذا كان الانبياء يؤاخَذُون بهذا مما لايؤاخَذُ به غيرهم من السهو والنسيان ، وملاكرتَهُ وحالُهم ارفع ، فحالُهم إذاً في هذا اسوا حالا من غيرهم .

فاعلم ـ اكرمك الله ـ اناً لانثبت لك المؤاخذة في هذا على حد مؤاخذة غيرهم ، بل نقول : إنهم يؤاخذون بذلك في البنيا ، ليكون ذلك زيادةً في درجاتهم ويُبتّلون بذلك ؛ ليكون استشعارهم له سببا لِنَماة رُتبِهم ، كما قال : ﴿ ثِمَ إِجتِباهُ رِبّه فتابَ عليه وهدى ﴾ وقال لداود : ﴿ فَفَرْنا لهُ ذلك ﴾ الآية ، وقال بعد قول موسى : ثُبت اليك ﴿ إِنّى اصْطَفَيْتُك عَلى النّاس ﴾ . وقال بعد ذكر فتنة سليمان وإنابته : ﴿ فَسَخَرْناً لَهُ الرّبِحَ ﴾ إلى ﴿ وَحُسْنَ مَابٍ ﴾ وقال بعض المتكلمين : زلات الانبياء في الظاهر : بعد ذكر فتنة سليمان وإنابته : ﴿ فَسَخَرْناً لَهُ الرّبِحَ ﴾ إلى ﴿ وَحُسْنَ مَابٍ ﴾ وقال بعض المتكلمين : زلات الانبياء في الظاهر : زلاتٌ ، وفي الحقيقة : كراماتُ وزُلُفُ ، واشار إلى نحو مما قدمناه ، وليضا : فليثُبة غيرُهُم من البشر منهم ، أو ممن ليس ف

درجتهم بمؤاخذاتهم بذلك فيستشعروا الحذر، ويعتقبوا المعاسبة : ليلتزموا الشكر على النعم ، ويُعتُوا الصبر على المعن
 بملاحظة ماوقع بأهل هذا النصاب الرفيع المعصوم ، فكيف بعن سواهم ؟ ولهذا قال صالح الثرَّيُّ ذِكرُ داود بسطة للتوابين .
 قال ابن عطاء : « لم يكن مانص اش تعالى من قصة صاحب الحوت نقصا له ، ولكن استزادة من نبينا ﷺ ..
 وايضا فيقال لهم : فإنكم ومن وافقكم تقولون بغفران الصغلار بلجتناب الكبلار ..

ولاخلاف في عصمة الأنبياء من الكبائر ، فما جوّرتم من وقوع الصفائر عليهم هي مففورة على هذا ، فما معنى المؤاخذة بها إذاً عندكم ، وخوفِ الأنبياء وتوبتهم منها وهي مففورة لو كانت ؟.

فما لجابوا به فهو جوابنا عن المؤاخذة بافعال السهو والتاويل.

وقد قيل: إن كثرة استففار النبى 秦 وتوبته وغيره من الانبياء على وجه ملازمة الخضوع والعبودية ، والاعتراف بالتقصير ، شكراً شاعل نعمه كما قال 秦 ، وقد امِن من المؤاخذة بما تقدم وماتاخر : « افلا لكون عبدا شكورا ، وقال : « إنى اخشاكم شا واعلمكم بما اللَّقي ، .

قال الحارث بن اسد : وخوف الملائكة والأنبياء خُوفُ إعظام وتعبُّد بد ؛ لانهم امنون ، .

وقيل : فعلوا ذلك ليقتدى بهم ، وتستن بهم اممهم كما قال ﷺ : ، لنو تعلمون منا أعلم لضَحكتم قليلا ، ولبكيتم كشيرا ، وليضا : فإن في التوبة والاستففار معنى آخر لطيفا اشار إليه بعضُ العلماء ، وهو استدعاء محبة الله ، قال ألله تعالى : ﴿ إِنَّ الله يُحِبُّ التُوابِينُ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ /

فإحداث الرسل والأنبياء والاستغفار والتوبة والإنابة والا وبة في كل حين استدعاء لمحبة اش، والاستغفار فيه معنى التوبة، وقد قال الله لنبيه ﷺ بعد ان غفر له ملتقدم من ذنبه ملتاخر: ﴿ لَقَدْ تَابَ الله علَى النّبِيّ والمهاجِرِينَ والانصالِ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ فَسَبّحُ بحمد ربك واستغفرهُ إِنّه كانَ تَوَّاباً ﴾.

فصل: قد استبان لك أيها الناظر مما قررناه ماهو الحق من عصمته ﷺ عن الجهل باث وصفاته ، أو كوته على حالة تناق العلم بشيء من ذلك كله جملة بعد النبوة عقلا وإجماعا ، وقبلها سماعا ونقلا ، ولابشيء مما قررناه من أمور الشرع ، وأداه عن ربه من الوحي قطعا وعقلا وشرعا وعصمته عن الكنب ، وخلف القول منذ نباه اث وأرسله قصدا أو غير قصد ، وإستحالة ذلك عليه شرعا وإجماعا ، ونظرا وبرهانا وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعا ، وتنزيهه عن الكبائر إجماعا ، وعن الصفائر تحقيقا ، وعن استدامة الشهو والفقلة ، واستمرار الغلط والنسيان عليه ، فيما شرعه للامة ، وعصمته في كل حالاته من رضي وغضب وجد ومرح ، فيجب عليك أن تتلقاه باليمين ، وتشد عليه يدالضنين ، وتقدر هذه المعمول حق قدرها ، وتعلم عظيم فائدتها وخطرها ، فإن من يجهل مليجب للنبي ﷺ أو يجوز أو يستحيل عليه ، ولاتعرف صور احكامه لايامن أن يعتقد في بعضها خلاف مامي عليه ولاينزهه عمايجب أن يضاف إليه ، فيهك من حيث لايدري ، ويسقط في هوة لايامن أن يعتقد في بعضها خلاف مامي عليه ولاينزهه عمايجب أن يضافبه دار البوار ، ولهذا ما احتاط عليه السلام على الرجلين اللذين راياه ليلا وهو معتكف في السجد مع صفية فقال لهما : إنها صفية ، ثم قال لهما : إن الشيطان يجرى من ابن أدم ، مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهاكا ، ...

هذه اكرمك الله إحدى فوائد ماتكلمنا عليه في هذه الفصول ، ولعل جاهلا لايعلم بجهله إذا سمع شيئا منها يرى ان الكلام فيها جملة من فصول العلم ، وان السكوت أولى . وقد استبان لك أنه متعين للفائدة التي نكرناها . وفائدة ثانية يُضطر إليها في أصول الفقه ، وينبنى عليها مسائل لاتنفذ من الفقه ، ويتَخَلَّصُ بها من تشعيب مختلفي الفقهاء في عدة منها ، وهي الحكم و أقوال النبي ﷺ وأفعله ، وهو بلب عقليم وأصل كبير ، من أصول الفقه ، ولابد من بنائه على صدق النبي ﷺ في أخباره وبلاغه ، وأنه لايجوز عليه السهو فيه ، وعصمته من المخالفة في أفعله عددا ، وبحسب اختلافهم في وقوع الصفائر وقع وبلاغه ، وأنه لايجوز عليه السهو فيه ، وعصمته من المخالفة في أفعله عددا ، وبحسب اختلافهم في وقوع الصفائر وقع خلاف في أمتثل الفعل بسط بيانه في كتب ذلك العلم فلا نطول به ، وفائدة ثلاثة يحتاج إليها الحاكم والمفتى فيمن أضاف إلى النبي ﷺ شيئا من هذه الأمور ، ووصفه بها ، فمن لم يعرف مليجوز ومليمتنع عليه و ملوقع الإجماع فيه ، والخلاف ، كيف النبي ﷺ دومن أين يدرى ؟ هلماقاله فيه نقص أو مدح ؟ فإما أن يجترىء على سفك دم مسلم حرام ، أو يسقط حقا ، ويضيع حرمة للنبي ﷺ ؟ وبسبيل هذا ماقد اختلف اربابُ الأصول ، وائمة العلماء والمحققين ، في عصمة الملائكة . واشفا للقاضي عياض ( ١٦٩ – ١٧٤ ) علد دار الفكر ١٤٠٩هـ د

## الباب الثاني عشر

# فى الكَلَامِ عَلَى المَلَائِكَةِ ﷺ . وفيه انواغ :

الأوُّلُ: فِي اشْتِقَاقِ لفظِ اللَّكِ ، وكيفيّةِ تصريفِهِ .

فقيلَ : هُو مشتق مِنَ الأَلُوكَةِ وهِيَ الرِّسالَةُ ، وكذلكَ المُأْلَكَةُ ، ومنه قَوْلهمُ : الكِّنِي إليْهِ (١) .

قَالَ الشَّاعِرُ : (٢)

أَبْلِغِ النُّعْمَانَ عَنِّى مَٱلْكًا أَنَّهُ قَدْ طَالَ حَبْسِي وانْتِظَارِي (٣) أَنْ وَيقالُ فيهَا أَلُوك أيضًا .

قَالَ لَبِيدُ : (٤)

وغُلَامٍ أَرْسَلَتْهُ أُمُّهُ بِأَلُوكٍ فَبَذَلْنَا مَاسَأَلُ (٥)

وقيلَ في الملك : إنَّه جمعُ مَأْلُكَةً ، ولما كانتِ الملائكةُ رسُلًا سُمِّيتْ بذلك . قالَ الخليلُ

<sup>(</sup>۱) اللسان مادة : الك وقال ابن جرير : « فمن قال ملاكا فهو مفعل ، من لاك إليك يلاك ، إذا ارسل اليه رسالة ملاكة ، ومن قال : مالكا فهو مفعل ، من الكت إليه الك ، إذا ارسلت إليه مالكة والوكا .. فسميت الملائكة ملائكة بالرسلة ، لانها رسل الله بينه وبين أنبيله ، ومن ارسلت إليه من عباده « تفسير الطبرى ١ / تفسير قوله تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمُلاَئِكَة ﴾ وانظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدى ، تحقيق محمد حسن الزايتي ١/ ٢٧ طبعة المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بمصر . والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية للجمل (١/ ٣١٧) وشرح القارى على الشفا (٢/ ٣١٧) . (١/ ٣١٧) الشاعر هو عدى بن زيد

<sup>(</sup>٣) ديوان عدى بن زيد (٩٣) كما في اللسان مادة (الك ) . والاغاني (٦/ ٩٤) والجامع لاحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٦٢)

<sup>(</sup>٤) لبيد بن ربيعة بن عامر بن ملك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الصحابى رضى الله عنه ، قدم على النبى ﷺ سنة وقد قومه بنو جعفر بن كلاب فاسلم ، وحسن إسلامه ، وكان لبيد وعلقمة بن علالة العامريان من المؤلفة قلوبهم ، وهو معدود في فحول الشعراء المجودين . وقال ابن قتيبة في كتاب الشعراء : كنيته ابو عقيل ، وكان من شعراء الجاملية وفرسانهم ، ومات بالكوفة في خلافة عثمان .

انظر : خزانة الادب للبغدادى (٢/ ٣٤٦ ، ٣٤٧) تحقيق عبدالسلام هارون طبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة ١٣٨٧هـ / ١٩٦٧م .

<sup>(0)</sup> ديوان لبيد (١٧٨) والخصائص (٣/ ٢٧٥) والجامع لاحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٦٢).

ابنُ (١) لحمدُ رَحمِهُ الله تعالَى ، إِنَّما سُمِّيَتِ الرُّسَالَةُ مَا الْكَةُ ، لَانَهَا تَلُوك ف / [و٣٧٨] الفَم ، منْ قولهِمْ فَرسٌ مَا لَكُ اللَّجام اى : يَعْلُكُهُ ، وعلَى هَذَا اصْلُهُ مَالِكُ ، لكنهمْ قَالُوا ف جمع مَا لَكِ : ملائكة فِأتَوْا بالهَمزةِ ف مَوْضع عين الكلمةِ ، فيكُونُ واحِدُهُ مَا لُكًا ، وقد جاء ذلك ف الشَّعر انْشَدَ ابووجزة :

فَلَسْتَ لِإِنْسِيُّ وَلِكِنْ لِلآكِ يَتَتَضِي أَنْ يَكُونَ مقلوبًا قلِبَتْ فَاؤُهُ إِلَى مَوْضِعِ عَيْنِهِ ، وَوَزْنُ وَهِجُهُ اسْتَقَاقِهِ مِنَ الْأَلُوكَةِ يقتضي أَنْ يكونَ مقلوبًا قلِبَتْ فَاؤُهُ إِلَى مَوْضِعِ عَيْنِهِ ، وَوَزْنُ مَلَكٍ مَعْفَل ، وَإِنَّما قُلِبَتْ ليخفف بنقل حركةِ همْزتهِ ، فلما نُقِلَتْ حركةُ همزتهِ إلى السّاكِنِ قبْلُهَا حُذِفتْ تخفيفًا لَهَا ، فقيلَ : مَلَكُ ، ولهذا رُدَّت الهمزةُ في جمعهِ ، فقيلَ ملائكةً ، ووزنُهُ ، مَعَافلةً على هذا القول .

وقالَ ابْنُ كَيْسَانَ (٣) : هُوَ المَلاَكُ ، فيكونُ فَعَالًا ، وأصلهُ مَلَاكُ أيضًا ؛ لورودِ الهمزةِ في الجمع ، لكُنْ لا قلبَ فِيهِ على هذا القولِ .

وقال أَبُوعُبيدة (٤): اصلُه مَلَاك ايضًا ، لكن مِنْ لَاكَ ، إِذَا أُرْسِلَ (٥) ..

وقال أَبُوعَمْرو بنُ الحاجِبِ رَحِمَهُ الله تعالَى : الوجْهُ هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ ، إِذْ لَيْسَ فيهِ إِلَّا ارتكابُ القلب ، ولابُدَ فيهِ مِنْ إِرَادَةِ الهمْزة في مفرده ؛ لورودِهَا في جَمْعِهِ .

<sup>(</sup>۱) الخليل بن لحمد هو عبدالرحمن بن لحمد البصرى الفرهودى ، الأزدى ، سيد اهل الأدب قاطبة ، في علمه وزهده ، والفلية في تصحيح القياس ، واستخراج مسائل النحو وتعليله ، ولد سنة ١٠٠هـ / ٢٧١م كان من تلامذة ابى عمرو بن العلاء واخذ عنه سيبويه ، واخذ عنه النضر بن شميل ، وغيرهما ، وهو أول من استخرج علم العروض ، وضبط اللفة ، وكان أول من حصر اشعار الفاظ العرب ، توفي سنة ستين ومائة رحمة أنه عليه ورضوانه .. انظر : ترجمته في : تاريخ الانباء النحاة لابن الانبارى (٣٢/٢٩)

<sup>(</sup>٢) البيت اختلفوا في نسبته ، قال ابن برى : البيت لرجل من عبد القيس ، يمدح النعمان ، وقيل : هو لعلقمة بن عبدة ( اللسان مادة : آلك ، صوب ) وانشده سيبويه ٢/ ٤٢٠ من غير عزو ، ونسبه الاعلم (٢/ ٢٧٩) إلى علقمة ، وهو في مجاز القرآن لابي عبيدة (١/ ٣٣٠) والاستقاق (١٧) وابن الشجري (٢/ ٢٠) وانظر : تأسير الطبري في تأسير الآية (٣٠) من سورة البقرة ، وإملاء العكبري (١/ ٢٨) وتأسير القرطبي (١/ ٢٦٣) دار الكتاب العربي ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م .

<sup>(</sup>٢) ابن كيسان : أبو الجسن محمد بن لحمد بن كيسان النحوى ، كان أحد المشهورين بالعلم ، والمعروفين بالفهم ، أخذ عن أبى العباس المبرد ، وأبى العباس ثعلب ، وكان قيما بمذهب البصريين والكوفيين ، وكيسان لقب لأبيه كذلك ، وكان له مصنفات . كثيرة منها : المهنب في النحو ، وشرح السبع الطوال ، وتوفي سنة تسع وتسعين ومائتين ، وذلك في خلاقة أبى الفضل جعفر المقتدر بأت تعالى بن المعتضد .

له ترجمة في تاريخ الانباء لابن الانبارى (١٦١ - ١٦١).
(٤) أبو عبيدة : معمر بن المثنى التميمى النحوى العلامة ، قيل : لم يكن في زمانه اعلم منه ، وكان عللا بالشعر والغريب ، واللغة والأخبار ، والنسب ، وليام العرب ، وكان كثير الهجو للناس ، لم يكن يسلم من لسانه احد ، لاشريف ولا غيره ، وكان الثغ ، منخول الدين ، يميل إلى مذهب الخوارج ، ولد سنة ١١٤هـ / ٧٧٧ وتضائيكه تقارب مائتي مصنف ، وتوفي سنة ١١٤هـ / ٢٧٣ م .

له ترجمة في مقدمة فقه اللغة للثعالبي (١٧ ، ١٧) طبعة الآباء اليسوعيين ، وتاريخ الأدباء النحاة لابن الانباري (٧٠ ـ ٧٠)

<sup>(°)</sup> الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (١/ ٢٦٢).

وقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: إِنَّه فَعَالٌ بعيدٌ لأنَّ مثلَ ذلك نادِرٌ ويفعل كثيراً ، وحملهُ على الكثير أوْنَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى النَّادِر ، لاسِيَّمَا معَ مناسبتهِ للرسَالَةِ بخلافِ المَلَكِ ..

وَامَّا قَوْلُ أَبِى عَبِيدِاللهِ : إِنَّهُ مَفْعَلُ مِنْ لَاكَ إِذَا أَرْسِلَ فَبَعِيدُ ؛ لَانَّهُ يكونُ مرسلًا لا مُرْشِدًا ، وإِذَا كَانَ مِنَ أَلْأَلُوكَةِ كَانَ مُرْسَلًا فترجَّحَ الأَوَّلُ .

#### الثاني : ف حقيقة معناه :

ذَهَبَ أكثرُ المسلمينَ إلى أنَّ الملائكةَ أَجْسَامُ لطيفةٌ قادرةٌ على التَّشَكُّلِ بِأَشْكَالٍ مَختلفةٍ (١) ، مسكنُهَا السَّمَـٰوَاتُ . وهذَا المُدْهَبُ الذَّى يَقُومُ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ .

وقد دلّتِ الأدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ على وُجُودِ الملائكةِ ، واثبتهَا اهْلُ الإسْلامِ على الوجْهِ الَّذِي بَيَّنَاهُ ، واتّفقت على وجودِهَا [ الملائكةُ ] (٢) الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، والمَلَلُ كُلُها مجتمعةُ على ذَلْك ، وإن كَانَ المرجِعُ والاعتمادُ في إثْبَاتها ووجودهَا على الأدلةِ السَّمْعِيَّةِ ، وما قاللهُ الأنبياءُ صلوات الله وسلامه عليهم واجبُ المَصِيرِ في معرفةِ حَقَائِقِهِمْ إلى مادَلَّتْ عليهِ الأدلةُ السَّمْعِيَّةُ منَ الكتب الإلهيّةِ ، وقول الانبياء ...

الثالث: في وُجُوب الإيمَانِ بهم:

قال الله سبحانة وتعالى : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُومِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمُلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (٣) ..

قال الحافظ ابُوبكر البَيْهَقِيُّ (٤) رحمة الله تعالَى في: «شُعَب الإيمان» والإيمانُ (٥) بالملائكةِ يَنْتَظِمُّ مَعَانِي:

أحدها: التّصديقُ بوجودِهِمْ ..

<sup>(</sup>١) الكوكب الأحوج للسيد علوى بن احمد الشقاف . (١٥٢)

<sup>(</sup>۲) سا<del>قط</del>ة من (ب) .

<sup>: (</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢٨٥) .

<sup>(</sup>٤) الإمام الحافظ الكبير شيخ السنة ابوبكر احمد بن الحسين بن على بن عبدات بن موسى البيهقى ، نسبة الى بيهق قرى مجتمعة بنلحية نيسابور ، الشافعى ولدسنة اربع وثمانين وثلاثمائة ، في شعبان ، المتوفى بنيسابور سنة ثمان وخمسين واربعمائة ، في جمادى الاولى ، عاش ٧٤ سنة ، وحمل تابوته الى بيهق ، ودفن بها ، بخسر وجرد ، وهى من قراها ، من مصنفاته : السنن الصغرى ، وهى في مجلدين ، والكبرى ويقال لها : السنن الكبرى وهما على ترتيب مختصر المزنى . د الرسالة المستطرفة للكتاني (٣٣) .

 $<sup>(\</sup>circ)$  راجع : المنهاج للحليمي  $(\tilde{I} \setminus \tilde{I})$  .

والثانى : إنزالُهُمْ منازلَهُمْ ، وإثباتُ أنَّهم عبادُ الله وخلْقُه كالإِنْسِ والجِنِّ ، وأَنَّهُمْ مأمُورُونَ مكَلَّفُونَ لاَيَقْدِرُونَ إلاَّ على ماقد رَهُمُ الله تعالى عليهِ والموتُ عليهم جائزُ ، ولكنَّ الله تعالى جعلَ لهُمْ أمَدًا بَعِيدًا فلاَ يتوفَّاهُمْ حَتّى يبلغوهُ ، ولايوُصَفُونَ بشيءٍ يُؤَدِّى وصفهُمْ بِهِ إلى إشْراكهِمِ بالله تعالى جَدّه ، ولايدُعُونَ الله كما ادّعتهم الأوائل .

والثَّالِثُ : الاعترافُ بِأنَّ منهمْ رسِلاً يرسلهمُ الله إِلَى مَنْ يشاءُ مِنَ الْبَشَر .

وقد يجوزُ أَنْ يُرْسِل بعضَهُمْ إلى بعض ، ويتبعُ ذلك الاعترافُ بأنّ منهمْ / [ظ٣٧٨] حملةَ العَرْش ، ومنهم الصَّافُون ، ومنهم خَزنة الجنة ، ومنهم خزنة النار ، ومنهم كتبة الأعمال (١) ومنهم الذين يَسُوقُونَ السَّحاب ، فقدْ وَردَ القرآن بذلك كلَّه أو بأكثرهِ (٢) .

ورَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ رَضَىَ الله تعالَى عنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ حينَ سُئِلَ عنِ اللهِ مانِ ، فقالَ : « أَنْ تُوْمِنَ بالله ومَلائِكَتِهِ وكُتُبهِ وَرُسُلِهِ » (٣) .

وقالَ الْإمامُ كمالُ الدِّينِ بنُ الزَّمَلْكَانِيُّ (٤) رَحِمهُ الله تعالَى ، وبهذَا الترتيبِ المذكورِ في الآيةِ سِرُّ لَطِيفٌ ، وذلكَ لأنَّ الفَوْزَ والكمَالَ والرَّحْمةَ والخيرَ كلَّهُ مضاف لِلىَ الله سبحانَةُ وتعالَى ومنْهُ ، والوسَائِطُ في ذلك : الملائكةُ ، والقابِلُ لتلكَ الرَّحْمةِ هُمُ الأَنْبِيَاءُ والرُّسُلُ ، فلاَبُدَّ أوَّلا : مِنْ أَصْل بِ وثانياً : من وسَائِطَ . وثالثًا : منْ حُصُولِ تلكَ الرَّحْمةِ ، ورابعًا : من وصَولِهَا إلى من أصل للقَابِلُ لَهَا بالأصل المُفبض للخَيْرَاتِ والرَّحْمةِ من الله تعالَى ، ومِنْ أَعْظَم رحمةٍ رَحِمَ بها عبادَهُ : إنْزالُ كُتُبهِ إليهِمْ ، والموصِّلُ لَها ، هُمُ الملائكةُ ، والقابلُ لَهَا ، المنزَّل عليهِمْ هُم الأنبياءُ ، فجاءَ التَّرْتيبُ كذلك بحسب الوَاقِع .

الرَّابِع : ف مبْدَأِ خَلْقِهِمْ والدَّلاَلَةُ على أنَّهمْ أجسامٌ خلافًا للفلاسفة :

رَوَى مُسْلِمٌ ، عن عائشةَ رَضَى الله تعالَى عنْها ، قالتْ : قالَ رسُولُ الله ﷺ : خُلِقَتِ

<sup>(</sup>١) مابين القوسين زيادة من الشعب ، وساقط من (١) .

<sup>(</sup>٢) الجامع لشعب الإيمان للبيهقي (١/ ٤٠٥، ٤٠٦) تحقيق الدكتور عبدالعلي حامد / الدار السلفية / بومباي / الهند .

<sup>(</sup>۲) شعب الإيمان (۱/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) ابن الزملكانى: هو الشيخ كمال الدين ، شيخ الشافعية بالشام وغيرها ، انتهت اليه رياسة المذهب ، تدريسا وإفتاء ومناظرة ، سمع ابن كثير دروسه في دمشق ، وقال عنه : واما دروسه في المحافل فلم اسمع احدا من الناس درس احسن منها ، ولا أحلى من عبارته ، وحسن تقريره ، وجودة احترازاته ، وصحة ذهنه ، وقوة قريحته ، وحسن نظمه ، توفي سنة ٧٧٧هـ . و انظر: البداية والنهاية (١٤/ ١٣١ ـ ١٣٢) .

الملائكة مِنْ نُورٍ ، « وخلق الجانُّ من مارج (١) من نار » (٢) ، وخلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لکنی (۳)

وروَى ابُوالشُّيْخِ في « كتاب العَظَمة » عن ابنِ عَمْرِو (٤) رَضَىَ الله تعالَى عنْهما ، قالَ : « خَلَقَ الله تعالَى الملائكةَ مِنْ نُورِ الْعِزَّةِ » (°) ..

ورَوَى ابُوالشُّيْخِ ، عن يَزيِدَ بَنِ رُومَانَ (١) ، انَّهُ بلغهُ : « أنَّ الملائكةَ خُلِقَتْ مِنْ رُوحِ الله تَعالَى » (<sup>٧</sup>) ..

# الخامس: في فَضْلِهم وشَرَفِهم :

لَانِزَاعَ بِيْنَ العقلاءِ المُثْبِتِينَ للملائكةِ في فَضْلِهِمْ ، وشرفهِم ، وعلُو مرتبتهِمْ وطهارتِهِمْ ، منهمُ الكرامُ البررةُ المطَهِّرُونَ ، العبادُ المُكْرَمُونَ ، وقدِ اشْتَملَ القرآنُ الكريمُ مِنْ فضائلهِمْ ، وذكْر شَرفهمْ ، وعزّ مُقَامِهِمْ علَى مَالاً يَخْفَى ، وجَعَلَ الله تعالى الإيمانَ بِهم تاليا للإيمانِ بِه ، كما تقدَّمَ تقريرُهُ ..

ومن شَرَفِهِم أن الله سبحانة وتعالَى جعلَ شرفَهُمْ شهادَتَهُمْ ، بالقِسْطِ تِلْوَ شهادتهِ فقدْ قال تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ (^) ..

ومن شَرَفَهُمْ قولُه تعالى : ﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ ﴾ (١) فخصهم بالتعبدية المقتضية لقرب التكريم والتشريف ..

وقوله تعالى : ﴿ يُسَبِّحونَ اللَّيْلَ والنِّهَارِ لَايَغْتُرُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) مارج: المارج اللهب المختلط بسواد النار.

<sup>(</sup>٢) زيادة من مسلم .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤ / ٢٧٩٤) برقم (٢٩٩٦) كتاب الزهد والرقائق ، والمسند (٦/ ١٥٣ ، ١٦٨) والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٣) ومجمع الزوائد للهيثمي (٨/ ١٣٤) والدر المنثور (٦/ ١٤٣) ومشكاة المصابيح (٥٧٠١) والقرطبي (١٠/ ٢٤) وتاريخ جرجان (١٠٣) والشعب للبيهقي (١/ ٤١٣) برقم (١٤١) ومصنف عبدالرزاق (١١ / ٤٢٥) . والاسماء والصفات للبيهقي (٤٨٩) وقال الألباني: صحيح (الصحيحة (٤٥٩)،

<sup>(</sup>٤) في النسخ ، أبن عمر ، والمثبت من المصدر

<sup>(</sup>٥) العظمة لابي الشبيخ (١٥٢) برقم (٣١٣) إسناده ضعيف ، في سنده ابو صالح مولى ام هاني ، ضعيف مدلس ، كما في التقريب (١/ ٩٣) وقد رواه ههنا بالعنعنه . وايضا روى في (١٥١) برقم (٢١١) عن عبدات بن عمرو وبرقم (٣١٧) مع زيادة ، وفيه من لم أجده ، وأخرجه البيهقي في الاسماء والصفات (٤٣٢ ـ ٤٣٣) بسنده من طريق أبن جريج وهذا سنده ضعيف وانظر و مجمع الزوائد (٨/ ١٣٤) ففيه فائدة في الموضوع لان الاثر من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٦) يزيد بن رومان ، مولى أل الزبير بن العوام ، من قراء أهل المدينة ، مات سنة ثلاثين ومائة ، وكنيته أبو روح . له ترجمة في : الجمع (٢/ ٥٧٣) والتهنيب (١١/ ٣٦٥) والتقريب (٢/ ٣٦٤) والكاشف (٣/ ٢٤٢) وتاريخ اسماء الثقات (٢٥٩) ومشاهير علماء الأمصيار (٢١٦) ت (١٠٦٧) -

<sup>(</sup>٧) كتاب العظمة (١٥٢) برقم (٣١٢) إسناده ضعيف ، فيه انقطاع ، وفي سنده ابو حفص مولى غفرة ، من الضعفاء ، كما في الميزان (٣/ ٢١٠) والتهذيب (٧/ ٢٧١) .

<sup>(</sup>٨) سنورة ال عمران: الآية (١٨)

<sup>(</sup>٩) سورة الانبياء : الآية (١٩) :

<sup>(</sup>١٠) سورة الانبياء: الآية (٢٠):

وقوله عز وجل : ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونُ .. وإِنَّا لَنَحْنُ الْسَبِّحُونَ ﴾ (١) . وقوله تعالى : ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ . كَرِلَم ِ بَرَرَة ﴾ (٢) ..

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ وَإِنَّ عليكُمْ لَحَافِظِينَ . كَرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ (٢) إلى غير ذلك من الآياتِ .

#### السادس : ف كَثْرتهم :

قال الله سبحانَهُ وتعالَى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ (٤) ..

روَى البَزَّارُ ، وأَبُوالشَّيْخ ، وأَبْنُ مَنْدة في كتاب : « الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّة » عن ابنِ عُمَر رَضى الله تعالى عنهما ، قالَ : « خَلَقَ الله تعالى الملائكة من نُور » ، وينفُخُ في ذلك ، ثم يقولُ : « لِيَكُنْ مِنْكُمُ الفُ أَلْفَانِ فإنّ من الملائكة خَلقًا أصغرُ منَ الذُّبَابِ ، وليسَ شي اكثرُ مِنَ الملائكة » (°) ..

ورَوَى البيهقِيُّ في « الشُّعَبِ » عن ابن مسعود رضي الله تعالَى عنْه ، قالَ : « إِنَّ (٦) في السَّمَوٰاتِ لسَمَاء مافيها موضعُ شبر إلّا وَعَلَيْهَا جَبْهَةُ مَلَكٍ ، أو قَدَمَاهُ » ثمَّ قرأ : / [و٣٧٩] ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴾ (٧) ..

قَالَ : رَوَى أَبُوالشَّيخِ ، عنْ سَعيدِ بنِ جُبَيْرِ (A) قَالَ : « مَا فِي السَّمَاءِ موضعٌ إلَّا عليْه مَلَكُ ، إمَّا سَاجِدٌ ، وإمَّا قَائِمٌ حتَّى تقومَ السَّاعَةُ » (٩) ..

ورَوَى أحمَدُ ، والتَّرمذِيُّ ، وابْنُ ماجةَ ، والحاكِمُ ، عنْ أبي ذَرِّ رَضَىَ الله تعالَى عنْه قال : قالَ رسُولُ الله ﷺ : « إنى أرى ما لاترون ، وأسمع ما لاتسمعون »(١٠) ،

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: الايتان (١٦٥، ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) ) سورة عبس: الايتان (١٥ ، ١٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الانفطار: الايتان (١٠ ، ١١) .

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر: الآية (٣١).

<sup>(°)</sup> كتاب العظمة لابي الشيخ (۱۰۳) برقم (۳۱۸) إسناده ضعيف ، ف سنده محمد بن إسحاق : إمام المغازي ، وهو ف نفسه صدوق ، لكنه يدلس ، وقد رواه بالعنعنة ، واورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ١٣٤ ـ ١٣٠) وقال : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، واخرجه عبد الله بن أحمد بنحوه في كتاب السنة (١٩٠) حديث رقم (١٠٠٨) .

<sup>(</sup>١) في النسخ وإن من، والمثبت من المصدر.

<sup>(</sup>۷) سورة الصافات : الآية (۱۹۰) والحديث رواه البيهقي في الشعب (۱/ ۶۳۶ ، ۳۵۰) برقم (۱۵۷) إسناده ضعيف ، واخرجه الطبراني في الكبير (۹/ ۲۶۲ ـ ۲۶۳) برقم (۹۰۲) ومجمع الزوائد (۷/ ۹۸) والطبري في تفسيره (۲۳ / ۱۱۲) والدر المنظور (۷/ ۱۲۰)

<sup>(</sup>٨) سعيد بن جبير بن هشام ، مولى بنى والبة بن الحارث من بنى اسد ، كنيته : ابو عبدات ، من عباد المكين ، وفقهاء التابعين ، قتله الحجاج بن يوسف سنة خمس وتسعين صبرا ، وله تسع واربعون سنة . له ترجمة في : طبقات ابن سعد (٦ / ٢٥٦) وتذكرة الحفاظ (١/ ٧٦) والحلية (٤/ ٢٧٢) ووفيات الأعيان (٦/ ٣٧١) .

<sup>(</sup>۱) العظمة لابى الشيخ (۲۲۸) برقم (۰۰۸) إسناده ضعيف ، واورده ابن كثير في تفسير (۱/ ۲۳) والدر المنثور (۱/ ۲۹۲) والحبائك للسيوطى ، باب كثرة الملائكة حديث رقم (۷) والتقريب (۲/ ۲۱)

<sup>(</sup>١٠) زيادة من الترمذي .

« أَطَّتِ (١) السَّمَاءُ ، وحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ ، مَافَيِها موضعُ أربع أصَابِعَ إِلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكُ ، وَاضِعُ جَبْهَتَهُ ، [ساجداً ش ، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ، ولبكيتم كثيرا ، وماتلذذتم بالنساء على الفرش ، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله ، لوددت أنى كنت شجرة تعضد ] (٢) ..

وروَى ابوالشيْخِ ، ، عن عائشةَ رَضَى الله تعالَى عنْها قالتْ : قالَ رسُولُ الله ﷺ : « مَا مِنَ السَّمَاءِ موضعُ قدَم إلَّا عليْهِ ملَكُ ساجِدٌ ، أو قَائِمٌ » .. فذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ . وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴾ (٣)

ورَوَى ابنُ أَبِى حاتم ، والطَّبَرَانِيُّ ، والضِّياءُ في « المختارةِ » وأَبُوالشَّيخ ، عن حكيم ابنِ حزام (٤) رَضَى الله تعالَى عنه ، قالَ : بينَا رسُولُ الله ﷺ معَ أصحابِهِ ، فقالَ لهمْ : « هَلْ تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ ؟ » قالُوا : مانسمعُ منْ شيءٍ ، قالَ : « إِنِّى لأَسْمَعُ أَطِيطَ السَّمَاءِ ، وَمَا تُلاَمُ أَنْ تَئِطً ، مَافِيهَا موضعُ قَدَم إِلَّا وَعَليه مَلَكُ سَاجِدٌ أو قَائِمٌ » [ أو ملك راكع ] (٥) ..

ورَوَى الطبرانيُّ ، عن جابر بنِ عبْدِاللهُ رَضَىَ الله تعالَى عنهما ، قالَ : قالَ رسُولُ اللهُ وَوَى الطبرانيُّ ، عن جابر بنِ عبْدِاللهُ رَضَىَ الله تعالَى عنهما ، قالَ : « مَا فَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ، مَوْضِعُ قَدَم ، وَلاَ شِبْرُ وَلاَ كَفُّ إِلَّا وفيهِ مَلَكُ قائِمُ ، « أَوْ مَلَكُ سَاجِدُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القيامةِ قَالُوا جَمِيعًا : « سبحانكَ ماعبدْناكَ حقَّ عبادتكَ ، إلَّا أَنَا لَمْ نُشْرِكُ بِكَ شَيئًا » (٧) ..

<sup>(</sup>۱) املت السماء : الاطبط : صوت الاقتاب ، واطبط الإبل : اصواتها وحنينها : اي : إن كثرة الملائكة في السماء قد انظها حتى اطت ، وهذا كناية عن كثرة الملائكة : اريد بها تقرير عظمة الله تعالى .

<sup>(</sup>۲) ملبين الحاصرتين زيادة من الترمذى (٤/ ٥٥٦) برقم (٢٣١٢) وانظر : المسند (٥/ ١٧٣) وابن ملجة (٤١٩٠) والحاكم (٢/ ١٥) وابو نعيم في دلائل النبوة (٣٧٩) والبغوى (١٤/ ٣٧٠) والحلية (٢/ ٢٣٢) وابن ابي شيبة (١٣/ ٣٤١) والعظمة (٢٢٨) برقم (٥٠٩) إسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : الايتان (١٦٤ ، ١٦٥) والحديث في العقامة لابي الشيخ (٢٧٩) برقم (١٠٥) ، واخرجه ابن جرير في تفسيره (٣) / ١١- ١١١) وابن نصر في قيام الليل ، كما في تفسير ابن كثير (٤/ ٤٤٥) والسلسلة الصحيحة (١٠٥٩) والجرح والتعديل (٧/ ٢١) .

<sup>(</sup>٤) حكيم بن حزام بن خويلد بن اسد بن عبدالعزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن ملك بن النضر بن كنانة ، وامه حكيمة بنت زهير بن الحارث بن امية ، كنيته : ابو خالد الاسدى القرش ، عداده في اهل الحجاز عاش في الجاهلية ستين سنة ، وفي الإسلام ستين سنة ، ومات سنة خمسين ، وقد قيل : سنة ستين ، وهو ابن عشرين ومائة سنة ، قد قيل : مات سنة اربع وخمسين وهو الصحيح ، وكان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة ، دخلت أمه الكعبة ، فيه الولاد ثلاثة : هشام وخالد وعبدات بنو حكيم له ترجمة في : الثقات فمخضت به فولدت حكيم بن حزام في جوف الكعبة ، وله اولاد ثلاثة : هشام وخالد وعبدات بنو حكيم له ترجمة في : الثقات (٧٠ ) والإصابة (٢٥) وتاريخ الصحابة (٧٠) ت (٧٠) .

<sup>(°)</sup> مابين الحاصرتين زيادة من (ب) والحديث اخرجه الطبراني في الكبير (۳/ ۲۲۴ ، ۲۲۰) برقم (۳۱۲۲) وكنز العمال (۲۹۸۶۱ ، ۲۹۸۶۲ ، ۲۹۸۶۷ ، ۲۹۸۲۷ والسلسلة الصحيحة (۱۰۲۰) والحلية (۲/ ۲۱۷) والطبري (۱۰/۱۷)

<sup>(</sup>٦) زيادة من المصدر . ٧٧ المعجم الكيم للطبراني

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني (٢/ ١٨٤) برقم (١٥٧١) قال في المجمع (١/ ٥٢) وفيه عروة بن مروان

ورَوَى الدِّينَورِيُّ (١) في « المجالسةِ » (٢) عنْ عَبْدِ الرحمَنِ بنِ زيدِ بنِ اَسْلَمَ ، قالَ : « لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللهَ أكثرَ مِنَ الملائكةِ ، لَيْسَ مِنْ بَني آدمَ أحدُ إلّا ومعهُ مَلكَانِ ، سائِقُ يسوقهُ ، وشاهدٌ يشهدُ عليهِ ، فَهَذَا ضعفُ بَني آدمَ ، ثمَّ بَعد ذَلِكَ السَّمَواتُ والأرضُ مكبوسَاتُ ، وَمِنْ فَوْق السَّمَواتِ بعْدَ الَّذِينَ حَوْلَ العَرْشِ أكثرَ ممًا في السَّمواتِ » ..

وروَى أَبُو الشَّيخ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَىَ الله تَعَالَى عَنْه ، عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ : « إِنَّ فَ الْجَنَّةِ لَنَهُرَاما (٣) يَدخُلُه جَبِريلُ « عليه السلام » (٤) مَنْ دخله فيخرجُ فَيَنْتَفِضُ إِلَّا خَلَقَ اللهُ « عَز وجل » (٥) مِنْ كلِّ قطرةِ تَقْطُرُ مِنْهُ مَلَكاً » (٦)

ورَوَى أَبُو الشَّيخ ، عن وهْبِ بنِ مُنَبِهِ (٧) أَنَّ للهُ نهراً في الهواءِ سعةُ الأرضين كلِّها سبْعَ مرَّاتٍ ينْزلُ على ذَلْكَ النَّهْر ملَكُ في (<sup>^</sup>) السَّمَاءِ فَيَمْلؤه وَيسُدُّ مَابِيْن أطرافِهِ ، ثُمِّ يغتسلُ منْهُ ، فِإذَا خرجَ قَطُرتْ منْه قَطَراتُ مِنْ نُورٍ فيخلق (٩) منْ كلِّ قطرةٍ منْها ملَكُ ، يُسَبِّحُ الله تعالى بجميع تسبيح الخلائق كلِّهمْ » (١٠)

ورَوَى أَبُو الشَّيْخِ ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ (١١) قالَ : قَالَ مُوسَى عليْهِ الصَّلاةُ والسَّلاَمُ : يَارَبُّ مَنْ مَعَكَ فِي السَّمَاءِ ؟ قَالَ : «مَلاَئِكَتى » قالَ : وَكَمْ هُمْ ياربٌ ؟ ، قالَ : اثْناَ عَشَرَ

« الرسالة المستطرفة (٥٣ ، ٤٥ ) » .

<sup>(</sup>۱) ابو بكر احمد بن مروان بن محمد الدينورى ، نسبة إلى دينور ، بلد بين الموصل وانربيجان ، القاضى المالكي ، نزيل مصر ، المتوقى بها ، سنة عمان وتسعين ومائتين ، وله اربع وعمانون سنة . « الرسالة المستطرفة للكتاني (۹۳)

<sup>(</sup>٢) المجالسة وجواهر العلم ، وقد جمع فيه الدينوري علومًا كثيرة من التفسير وعظمة الله والاحاديث والاثار ، وغير ذلك ، ف ستة وعشرين جزء في مجلد

<sup>(</sup>٣) في الأصل «نهرا» والتصويب من المصدر.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المصدر . (۵) نامة من المدر .

<sup>(</sup>٥) زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>٦) العظمة لأبى الشيخ (١٥٤) حديث رقم (٣١٩) إسناده : موضوع ، واورده السيوطى في اللآلىء المصنوعة (١/ ٩٢) نقلا عن المصنف ، في سنده زياد بن المنذر ، أبو الجارود الأعمى ، كذبه أبن معين ، وقال الدار قطنى : متروك ، انظر : الميزان (٢/ ٣٣) والتهذيب (٣/ ٣٨٦) ، وفي سنده عطية العوفي من الضعفاء .

 <sup>(</sup>٧) وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن سحسار من أبناء فارس ، كنيته أبو عبدالله ، كان ينزل ذمار على مرحلتين من صنعاء ، كان
ممن قرأ الكتب ، ولزم العبادة ، وواظب على العلم ، وتجرد للزهادة ، صلى أربعين سنة صلاة الصبح بوضوء عشاء الأخرة ،
ومات في المحرم ثلاث عشرة ومائة .

له ترجمة في : الثقات (٥/ ٤٨٧) وطبقات الحفاظ للسيوطي (٤١) وشدرات الذهب (١/ ١٥٠) ومعجم الأدباء (١٩/ ٢٥٩) والبداية (٩/ ٢٧٦)

<sup>(^)</sup> في النسخ من، والتصويب من المصدر.

<sup>(</sup>٩) ف النسخ «فيخرج» والتصويب من المصدر.

<sup>(</sup>١٠) كتاب العظمة لأبى الشيخ (١٠٤) وبرقم (٣٢٠) فيه من لم اجده ، واورده السيوطي في الحبائك / باب كثرة الملائكة ، حديث رقم (١٤) وهذا الاثر من الإسرائيليات التي رواها وهب بن منبه

<sup>(</sup>۱۱) هو ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي ، ولد سنة ۸۸ هـ / ۷۰۷ م عاش في دمشق وبيروت ، وسمع من عطاء بن رياح وقتادة والزهري وغيرهم ، امتاز بالخلق الحميد والمعرفة الشاملة ، وهو من الاوائل الذين الغوا كتبا مبوبة في السنن ، وتوفي ببيروت سنة ۱۵۷هـ / ۷۷۲م .

من مصادر ترجمته : الطبقات لابن سعد (٧/ ١٨٥) والمعارف لابن قتيبة (٢٤٩) وتاريخ الطبرى (٣/ ٢٥١٤) ومروج الذهب للمسعودى (٦/ ٢١٣) والاعلام للزركلي (٤/ ٩٤) وتاريخ التراث العربي لسيزكين (٢/ ٢٢٠).

سِبْطًا »(١) قَالَ : وكم عدد كُلِّ سِبْطٍ ؟ قالَ : عدد التَّراَبِ » (٢).

ورَوَى أَبِوُ الشَّيْخِ ، عَنْ كَعَبٍ ، قَالَ : « لا تَقْطُر عَيْنُ مَلَكٍ مِنهِمْ ، إِلا كَانَتْ مَلَكاً ، يَطِيرُ مَنْ خَشْيةِ الله تَعَالَي » (٣)

ورَوَى أَبِوُ الشَّيْخِ ﴿ عَنْ العَلاءِ بِنِ هَارُونَ ، قال لجبريلَ في كُلِّ يوم اغتماسة في الكَوْثَر ، ثم يَنْتَفضُ فكلَّ قطرة يُخْلَقُ منْها ملك » . (٤)

وَرَوَى أَبِوُ الشَّيخ ، عَنِ الحكم [ بن عتيْبَهِ ] (°) ، قالَ : بلغَنى إنَّهُ ينْزِلُ معَ المطرِ مِنَ الملائكةِ اكثرُ منْ وَلَدِ إَدِمَ ، وَوَلَدِ إِبليسَ ، يُحْصَوْنَ ، كلَّ قطرةٍ ، واين تَقَعُ ؟ / [ظ٣٧٩] وَمَنْ يَرُزُقْ ذَلِكَ النَّباتَ » . (٦)

ورَوَى أَبِوُ الشَّيخ ، عنْ وَهْب ، قالَ : « إِنَّ فِي السَّمَوْاتِ السَّبْعِ مَحْشُوَةً مِنِ الملائكة ، لوْ قِيسَتْ شعرةُ مَا انْقاسَتْ ، منْهُمُّ الذاكرُ ، والرَّاكِعُ ، والسَّاجِدُ تُرعْد فَراتَصُهُمْ ، وَتَضْطَرِبُ أَجْذِحَتُهمْ ؛ فَرقاً مِنَ الله تعالى ، ولَمْ يَعْصُوهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَإِنَّ حَمَلَةَ العرش مابين كعبِ أَجْذِحَتُهمْ إِلَى مُخَّهِ مسيرةَ خَمْسِمَاتَةٍ عامٍ » . (٧)

ورَوَى ابْنُ المنذرِ ف « تفسيرهِ » عنْ عبدِ الله بن عُمَرَ ، يرفعُهُ ، قالَ : الملائكةُ عَشْرةُ الجزاء ، تسعةُ أجزاء : الكُرُوبِيُّونَ ، الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ والنَّهارَ لايفتُرُونَ ، وقدْ وُكِّلُوا بِخزانةِ كلِّ شيءٍ ، ومَا مِنَ السَّمَاءِ موضعُ إهابٍ إلَّا وَفِيه ملك ساجدٌ ، أو ملك راكعُ ، وأنَّ الحرمَ بِحيالِ العرشِ ، وأنَّ البَيْتَ المعمورَ لَبِحِيالِ الكعبةِ ، لو سَقَطَ لسَقطَ عليْها ، يُصَلَّى فيهِ كلَّ يوم سبعونَ الفَ مَلكِ ، ثمَّ لاَيعودُونَ إلَيْهِ » (^) .

(٢) كتاب العظمة لابي الشيخ (١٥٦) حديث رقم (٣٢٥).

(٨) الكوكب الأجوج في أحكام الملائكة والجن والشياطين ويأجوج ومأجوج ، للسيد علوى بن أحمد السقاف (١٥٤)

<sup>(</sup>١) السبط: الشجرة لها اغصان كثيرة واصلها واحد ، والسبط: ولد الولد ، جمعه اسباط ، والاسباط: القبائل ، وكل قبيلة من نسل رجل

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق صفحة (١٥٧) حديث رقم (٣٣٠) في إسناده من لم اجده ، والاثر من الإسرائيليات ، ذكره السيوطي في الحبائك ، باب كثرة الملائكة ، حديث رقم (١٦) وعزاه للمصنف مختصرا

<sup>(</sup>٤) كتاب العظمة لأبى الشيخ (١٥٨) حديث رقم (٣٣١) إسناده ضعيف ، فيه انقطاع ، والعلاء بن هارون راوى الأثر ، ليّنه الأزدى كما في الميزان (٣/ ١٠٥) واورده السيوطي في اللآلء المصنوعة (١/ ٩٢) نقلا عن المصنف ، كما ذكره في الدر المنثور (١/ ٩٣) وعزاه للمصنف ، وذكره في كتاب الحبائك / باب كثرة الملائكة ، حديث رقم (١٧) وعزاه للمصنف ايضا .

<sup>(</sup>١) كتاب العظمة (٢٧٤ ـ ٢٧٥) حديث (٤٩٥) إسناده منقطع ، واخرجه ابن جرير في تاسيره (١٤/ ١٩) واورده السيوطي في الدر المنثور (١٤/ ١٩) وعزاه إلى ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن المندر ، والمستف

<sup>(</sup>٧) كتاب العظمة (٢٧٣) حديث رقم (٤٩٠) إستاده موضوع ، واورده السيوطي في الحبائك / باب في كثرة الملائكة ، حديث رقم (٢٠) وعزاه إلى المصنف ، في سنده عبدالمنعم بن إدريس ووالده

ورَوَى ابْنُ المنذرِ ، عنْ عُمَرَ البُكَالِيّ ، قالَ : « إِنَّ الله جِزَّا الملائكةَ عَشرَةَ أَجزاءٍ ، منهمُ الكُرُوبِيُّونَ ، وهمُ الملائكةُ ، الَّذِين يَحْمَلُونَ العرشَ ، ومنهمُ أيضاً : الَّذِين يُسَبِّحوُنَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ لاَيَفْتُرُونَ ، قَالَ : « ومَنْ بَقِيَ مِنَ الملائكةِ لأَمْرِ اللهِ ورسَالاَتِ الله » .

ورَوَى ابْنُ ابى حاتم، من طريق حبيب بن عبد الرحمٰن بن سلمان : أنّ أباً الأعْيس (١) ، عنْ أبيه ، قال : « الإنسُ والجنُّ عشرةُ أجزاءٍ ، فالإنسُ مِنْ ذَلِكَ جُزْء ، والجنُّ تسعةُ أجزاءٍ ، فالجِنُّ جزء ، والملائكةُ تسعةُ أجزاءٍ ، فالجِنُّ جزء ، والملائكةُ تسعةُ أجزاءٍ ، والملائكةُ والرُّوحُ عشرةُ أجزاءٍ ، فالملائكةُ جزء ، والرُّوحُ تسعةُ أجزاءٍ ، فالرُّوحُ والكُرُوبِيُونَ عشرةُ أجزاءٍ ، فالرُّوحُ منْ ذلك جزء ، والكُرُوبيُونَ تسعةُ أجزاءٍ ، فالرُّوحُ منْ ذلك جزء ، والكُرُوبيُونَ تسعةُ أجزاءٍ » (٢) .

### السابع : ف رؤسائهمُ الأربعةُ الّذين يُدَبِّرونَ أمْر الدُّنيا ::

روَى ابنُ ابى حاتم ، وابوُ الشَّيْخ ف « العَظَمْة » ، والبَيْهقىُ ف « الشُّعَب » عنْ ابن سابط ، قال : « يُدبِّرُ أَمْرَ الدُّنْيَا أَربعةً : جبريلُ ، وميكائيلُ ، وملكُ الموت ؛ وإسْرافيلُ ، فأمّاً جبريلُ : فوكِّلَ بالقَطْرِ والنباتِ ، وأمّا ملكُ الموتِ فَوكِّلَ جبريلُ : فوكِّلَ بالقَطْرِ والنباتِ ، وأمّا ملكُ الموتِ فَوكِّلَ

<sup>(</sup>١) أ النسخ ، حبيب بن عبدالله بن سليمان ابي الأعيس ، والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>٢) كتاب العظمة لابي الشيخ (١٩٧) حديث رقم (٢٧٤) فيه من لم اجده ، وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٢٠٠) والحبائك حديث رقم (٢٧٦) وعزاه إلى المصنف ، والإسناد مقطوع ، فمثل هذه الأمور لاتعلم إلا من قبل القرآن الكريم ، والسنة النبوية الصحيحة .

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) ومن الكوكب الاجورج للسقاف (١٥٤) .

<sup>(</sup>٤) ملين القوسين المعقوفين زيادة من (ب) .

<sup>(°)</sup> في (ب) دحق عبادتك، وراجع: الكوكب الأجوج (١٥٤ ـ ١٥٥).

بقبض الأرواح ، وأمّاً إسرافيلُ فهو ينزلُ بالأمر علَيْهِمْ » (١)

ورَوى أبو الشَّيخ ، عن ابن سابط قال : ف أُمَّ الكتابِ كُلِّ شيءٍ ، هُو كائِنُ إلى يوم القيامَةِ ، ووكَّل ثلاثةً منَ الملائكةِ أنْ يحِفظُوهُ ، فُوكِّل جبريلُ بالكتاب أنْ ينزلَ به إلى الرُّسُل ، وَوكَّلَهُ أيضًا بالهلكات ، إِذَا أَرَادَ الله أنْ يُهلكَ [ قِومًا ] (٢) ، ووكَّله « أيضا » (٣) بالنَّصر عند القتال « هذا جبريل عليه السلام » (٤) ووكِّلَ ميكائيلُ بالحفظِ للقَطْرِ (٥) ، / [و٣٨٠] ونباتِ الأرْض ، ووكَلَ ملكَ الموتِ بقبض الانفِس ، فإذا ذهبتِ الدُّنيا جَمَعَ بينْ حفظهمْ ، وما في أمَّ الكتابَ فيجدونَهُ سواءً » (١)

وروَى البيهتى، والطبرانى، وأبو الشيخ، عن ابنِ عباس، رَضَى الله تعالَى عنهما قالَ رَسُول الله على ومعة جبريل «عليه السلام» (٧) يناجيه إذِ انْشَقَ أَفق السماءِ فأقبلَ جبريل يتضائل ويدخلُ بعضه في بعض ، ويدنو من الأرض ، فإذا ملك قَدْ مَثُلَ بين يدَى رسُول الله على الله على الله عض الله على السلام ، ويُخيركَ بينَ أن تكونَ نبيًا ملكاً ، أو نبيًا عبدًا ، قالَ رسُولُ الله على فأشارَ إلى جبريلُ بيده أنْ تواضع ، فعرفتُ انّه لى ناصب ، فقلتُ الله عبدًا ، فعرجَ ذلك الملك إلى السَّماءِ ، فقلتُ : ياجبريل قد كنتُ أردتُ أن أسائك عنَ هذا ، فرأيتُ من حَالِكَ ما شغلني عنِ المسألةِ ، فمن هذا ياجبريلُ ؟ قالَ : هذا أسرافيلُ ، خَلقهُ الله يومَ خلقه بين يديه صافًا قدميه ، لا يرفعُ طرفُه بينهُ وبينَ الرّبُ سبعونَ نورًا ، ما منها نور يدنو منه إلا احترق بين يديه اللوح المحفوظ ، فإذا أذِنَ الله في شيءٍ من السماءِ أو في الأرْض ارتفعَ ذَلكَ اللوحُ يَضْرِبَ جبينهُ ، فينظرُ فيهِ ، فإن كانَ من عملي أمرني به ، وإذا كانَ من عمل ميكائيلَ أمرهُ به ، وإنْ كانَ منْ عمل ملكِ الموتِ أمره به ، فقلتُ : ياجبريلُ على أيَّ شيءٍ أنْتَ ؟ قالَ : على الرياح والجنُودِ ، قلتُ : على الي شعب من ميكائيل ؟ قالَ : على الرياح والجنُودِ ، قلتُ : على الي على أيْ شيءٍ أنْتَ ؟ قالَ : على الرياح والجنُودِ ، قلتُ : على الي على منها نقبض ميكائيل ؟ قال : على الرياح والجنُودِ ، قللَ : على النباتِ والقطْر ، قلتُ : على أيْ شيءٍ ملكَ الموتِ ؟ قالَ : على قبض ميكائيل ؟ قال : على النباتِ والقطْر ، قلتُ : على أي شيءٍ ملكَ الموتِ ؟ قالَ : على قبض ميكائيل ؟ قال : على النباتِ والقطْر ، قلتُ : على أي شيءٍ ملكَ الموتِ ؟ قالَ : على قبض ميكائيل ؟ قال : على النباتِ والقطْر ، قلتُ : على أي شيءً ملكَ الموتِ ؟ قالَ : على قبض

<sup>(</sup>۱) شعب الإيمان للبيهقي (١/ ٤٣٣) حديث رقم (١٥٦) عن عبدالرحمن بن سابط، وذكره الشيخ في كتاب العظمة (١٧٤) حديث رقم (٣٨٠) إسناده ضعيف، وهو مقطوع . في سنده ابو حذيفة ، صدوق سء الحفظ، وذكره الشيخ ليضا برقم (٣٧٨) عن ابن سابط . إسناده منقطع ، رجاله كلهم ثقات ماعدا عبدالجبار بن العلاء لاباس به ، وعزاه السيوطي إلى عبدبن حميد ، وابن المنذر ، وابن ابي حاتم في إلدر المنثور (٦/ ٣١١) كما ذكره في الحبائك باب رؤوس الملائكة الأربعة الذين ، يدبرون امر الدنيا حديث رقم (٢٧) بلغظ ، اما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم ،

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب) والمصدر

<sup>(</sup>٣) زيادة من المصدر . (٤) زيادة من المصدر .

<sup>(</sup>a) في النسخ ، بالحفظ وبالقطر ، والتصويب من المصدر .

<sup>(</sup>ه) في النسلخ و بلخط وبخطره والتصويب من المسلوم (٢) كتاب المظمة لابي الشيخ (٢٧٥ ، ٢٧٥) حديث رقم (٤٩٨) إسناده منقطع ، ورجاله ثقات ، وأخرجه عبدبن حميد ، وأبن أبي شبية ، وأبن المنذر كما في الدر المنثور (٦/ ١٣) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من شعب الإيمان .

الأنفس ، وماظننتُ أنَّهُ هَبَط إِلَّا بقيام السَّاعةِ ، وما ذَاكَ الَّذِي رأيتَ منِّى إلا خوفًا مِنْ قيام السَّاعة »(١)

ورَوَى أبو الشَّيْخِ في « العَظَمة » عن جابر بنِ عبدالله رَضى الله تعالى عنهما ، قال : قال رسُولُ الله ﷺ : « إِنَّ أَقْرَبَ الخَلْقِ من الله ( $\tilde{r}$ ) تعالى جبريل ، وميكائيل وإسرافيل ، وإنهم من الله تبارك وتعالى لمسيرة خمسة آلاف سنة ، جبريل عنْ يمينهِ ، وميكائيل عنِ الأخرى ، وإسرافيل بَيْنَهُمَا » ( $\tilde{r}$ ) .

ودوَى أَبُو الشَّيْخِ ، عنْ وَهْبِ ، قالَ : هَوْلاء الأربعة أملاكُ : جبريلُ وميكائيلُ ، وإسْرافيلُ ، ومَلَك الموتِ ، أولُ مَنْ خلقهُم الله تعالَى مِنَ الخلْق ، وآخر منْ يمُيتهمْ ، وأوَّلُ من يحييهمْ ، همُ المَدَبِّرَاتُ أمرًا ، والمَقسِّماتِ أمرًا » .

ودَوَى أبو الشَّيْخِ ، عن خالدِ بنِ أبي عمرانَ ، قالَ : « جبريلُ أمينُ الله تعالى إلى رُسُلِهِ ، وميكائيلُ يتلقَّى الكتب التي ترفعُ منْ أعمال النَّاسِ ، وإسرافيلُ بمنزلةِ الحاجب » (٤) .

قطرة تسقطُ ، وُكُلّ ورقةٍ تَسقطُ ، وكلّ حبَّةٍ دَبُّنبتُ وأمًّا ملَكُ الموتِ فهوَ موكًّلُ بقبض ِ روح ِ كلّ

<sup>(</sup>۱) الشعب للبيهقى (۱/ ٢٣١ ـ ٤٣٣) برقم (١٥٥) إسناده ضعيف ، والحديث آخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠) برقم (١٣٠٦١) عن محمد بن عبدات الحضرمي . وانظر : مجمع الزوائد (٩/ ١٩) ونسبه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢١٦) إلى أبي الشيخ في العظمة والمؤلف ، وقال : إسناده حسن . (٢) في الأصل ، إلى الله ، والمثبت من المصدر .

<sup>(</sup>٣) كتاب العظمة لأبى الشيخ (١٣٧) حديث رقم (٢٧٧) إسناده ضعيف ، أورده الذهبي في العلو (ص٧٧) وعزاه إلى ابن منده ف الصفات ، والسيوطي في الدر المنظور (١/ ٩٤) وعزاه إلى المصنف ، وكذا في اللالىء المصنوعة (١/ ١٧) وفي الحبائك / باب رؤوس الملائكة الأربعة الذين يدبرون أمر الدنيا حديث رقم (٣٠) . في سنده : الأحوص بن حكيم ، من الضعفاء : انظر : الميزان (١/ ١٦٧) والتهنيب (١٩٣/١) .

<sup>(</sup>٤) كتاب العظمة لابي الشيخ (١٤٣) حديث رقم (٢٩٤) إسناده ضعيف ، أورده السيوطي (١٠ / ٩٤) في الدر المنثور ، وعزاه إلى المصنف ، في سنده عبدالقاهر ، من المجهولين ، انظر : الميزان (٢/ ٢٤٢) والتهنيب (٦/ ٣٦٨) ولورده السيوطي في الحبيث / باب رؤوس الملائكة الاربعة الذين يدبرون أمر الدنيا حديث رقم (٣٣) وعزاه للمصنف المقط . ورواه أبو الشيخ كذلك في صفحة (١٧٥) حديث رقم (٣٨١) برواية : «جبريل أمين أش إلى رسله ، يتلقى الكتب ... المخ إسناده ضعيف .

عبدٍ ف بَرِّ أَوْ بحر ، وأمَّا إسْرافيلُ فأمينُ الله بينةُ وبينهُم » (١) .

ورَوَى الطّبرانِيُّ ، والحاكم ، عن أبي المَلِيح (٢) ، عنْ أبيه أنَّهُ صلَّى مَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَين خَفِيفَتَيْن ، فسمعتُهُ يقولُ : « اللَّهُمَّ ربَّ جِبْرِيلَ ومِيكَائيلَ واسْرَافِيل ومحمدٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ » ثلاثَ مرَّاتٍ (٣) .

ورَوَى أحمدُ في « الزُّهد » عن عائشةَ رَضَىَ الله تعالَى عنْها ، أنَّ النَّبِيُّ ﷺ أُغْمِىَ عليهِ ، ورَأْسُهُ في حِجْرِهَا ، فجعلتْ تمسحُ وجههُ ، وتدعُو لَهُ بالشَّفَاءِ ، فلمَّا أَفَاقَ قَالَ : لا ، بَلْ اسْأَلَى اللهُ الرفيقَ الأعلى مع جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ عليهم الصلاةُ والسلامُ



وقال في المجمع (٢/ ٢١٩) رواه الطبراني في الكبير ، وفيه عباد بن سعيد ، عن مبشر لاشيء ، قلت : قد زكاه ابن حبان في النقات .

 <sup>(</sup>١) كتاب العظمة لأبى الشيخ (١٧٥) برقم (٣٨٧) إستاده ضعيف ، واورده السيوطى في الدر المنثور (١/ ٩٣) وعزاه الى المصنف ، في سنده مسلم بن خالد الزنجى ، من الضعفاء ، وفيه إرسال من عكرمه بن خالد ، وهو تابعى .
 (٢) أبو المليح الهذل عامر بن اسامة بن عمير ، كان عامل الحجاج على الابلة ، مات سنة ثمان وتسعين . له ترجمة في : التهذيب

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (١/ ١٩٥) برقم (٢٠٠) ورواه ابن السني (١٠١) والحكم (٣/ ٢٢٢) وق سنده يحيي بن ابي زكريا الفسائي ، قال ابن حبان في كتاب المجروحين (٣/ ٢٢١) كان ممن يروى عن الثقات المقوبات ، حتى إذا سمعها ـ من الحديث صناعته ، لم يشك انها مقلوبة ، لايجوز الرواية عنه ولما اكثر من مخالفة الثقات فيما يروى عن الاثبات . وقال ابن معين : ضعيف ، وقال النسائي : ليس بالقوى ، وقال ابن عدى : عامة مليرويه مما لايتلبع عليه ، وكان احمد يثني عليه وعباد بن سعيد ، قال الذهبي في المغنى (١/ ٢٥٠) ليس بشيء ، ومبشرين ابي المليح اتهمه الحافظ ابن حجر بحديث منكر ، فهذا إسناد ظلمات بعضها فوق بعض ، كما . ترى انظر : اللسان (٣/ ٢٢٩) إما الحافظ الهيثمي فقد قال في المجمع (١٠/ ١١٠) رواه البزار ، وفيه من لم اعرفه ، ولم ينسبه إلى المعجم الكبير .

[الثَّامنُ : في معرفةِ أسماءِ من سمَّى منهم ، في الكتابِ والسَّنة ، وكلام ِ السلفِ . وفيهِ فرعانِ :

الأوَّل: أن جميعَ أسمائِهم غير عربيةٍ: رضوانُ ، ومالكًا ، ومنكرًا ، ونكيرًا ولاينصرفُ من أسمائهم إلا مَالِك ومَنْ بَعْدَهُ] (١).

الفَرعُ (٢) الثَّاني : وردَ في القرآنِ العظيم (٣) ذكرُ جبريلَ وميكائيلَ ، وفي اسمهمًا

لغاتُ تقدَّمتُ في أبواب المعراج (٤) .

التَّاسِعُ: قال الشيخُ فَ « الحَبَائِكِ » سئلتُ قديمًا : أَيُّهمَا أَفضلُ جبريلُ أَوْ (°) إسرافيلُ ؟ والجوابُ : لمْ أقفْ على نقْل فِ ذلكَ لِأَحَدٍ منَ العلماءِ ، والآثارُ المتقدِّمةُ متعارضةً ، فحديثُ الطبرَاني مرفوعًا : « أَلاَ أَخْبركُمْ بِأَفْضَلِ الملائكةِ : جبريل (٦) » .

وَأَثَرُ وهْبٍ : « إِنَّ أَدْنَى الملاَئكةِ من الله جَبريلُ ، ثُمَّ ميكائيلُ » يَدُلُّ علَى تفضيلِ جبريلَ » (٧) .

وحدِيثُ ابْنِ مسعودٍ مرفوعا: إِن أقربَ الخلْقِ من (٨) الله إِسْرافِيلُ » (٩) . وحديثُ أبى هريرةً مرفوعًا : « إِنَّ المَلَكَ الَّذِي يليه اسرافيلُ ، ثم جبريلُ ، ثم ميكائيلُ ، ثم مَلك الموتِ » .

وحديث ابن مسعودٍ مرفوعًا : « اسرافيلُ صاحبُ الصُّورِ ، وجبريلُ عنْ يمينهِ ، وميكائيلُ عن يَسَارهِ » (١٠).

وحديث عائشة مرفوعًا: «إسرافيلُ مَلكُ الله ليسَ دونَهُ شيءٌ »(١١). وأثر كعب: «إنَّ أقربَ الملائكة إلى الله إسرافيلُ إلى آخره (١٢).

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين سقط من (ب).

<sup>(</sup>Y) في (ب) « الثامن » .

<sup>(</sup>٣) في (ب) ، الكريم ، .

<sup>(</sup>٤) سبل الهدى والرشاد (١٧٣/٣ ـ ١٤٢) تحقيق استاذنا عبدالعزيز عبدالحق حلمي رحمه الله رحمة واسعة .

<sup>(</sup>٥) في النسخ دام، و التصويب من المصدر.

<sup>(</sup>٦) الحبائك في اخبار الملائك للسيوطي (٢٧٤) برقم (٨٠١).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق حديث رقم (٨٠٢) .

<sup>(</sup>٨) في النسخ ،إلى، والمثبت من المصدر . (٩) المرجع السابق حديث (٨٠٣) .

رُ (١٠) المرجع السابق صفحة (٢٧٥) برقم (٨٠٤).

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق برقم (٨٠٥) .

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق برقم (٨٠٦).

واثَرُ أَبِي بِكُرِ الهُذَلِيِّ : « ليسَ شيءٌ منَ الخلقِ أقربُ إِلَى الله مِنْ إسرافيل » إلى آخره . وحديثُ ابن أبي جبلة : « أوَّلُ مَنْ يُدعى يومَ القيامةِ إسْرَافيلُ » إلى آخره (١) » . واثرُ ابنُ سابط : « يُدَبِّرُ أَمْرَ الدُّنْياَ أَربعةُ : جبريلُ ، وميكائيلُ ، وملَكُ الموتِ ، وإسرافيلُ ، إِلَى أَنْ قَالَ : وَأَمّا إِسْرَافِيلُ فَهُو يَنْزِلُ بالأَمْرِ عليهمْ » (٢) .

وحديثُ عكرمةَ بنِ خالدٍ مرفوعًا : « وَأَمَّا إِسْرَافِيلُ فأمينُ الله بينهُ وبينهم » أى : بين الله ، وبين جبريل ، وميكائيل ، وملك الموت (٣) .

وأثَرُ خَالِدِ بنِ أبي عِمْرَانَ : (٤) « وإسْرَافِيلُ بِمُنزِلَةِ الحاجبِ (٥) » . ومَا شَاكَلَ ذَلْكِ ، يدلُ على تَفْضِيلِ إسرافيلَ (٦) .

العاشر: ذكرَ الإمامُ الحليمِيُّ (٧) في «شُعَبِه » وتبعهُ البيهقيُّ ، والقاضي عياضٌ ، والقُونَوِيُّ : « أَنَّ مِنَ الملائكةِ رُسُلاً وغير رسُل ، وأطلقَ الإمامُ الرَّازِيُّ القولَ بأنَّ الملائكةَ رُسُلاً ﴾ (٨) واعْتُرضَ عليْهِ بقولهِ رَسُلُ اللهُ ، واحتجّ عليهِ بقولهِ تعالى : ﴿ جَاعِل المَلائِكَةِ رُسُلاً ﴾ (٨) واعْتُرضَ عليْهِ بقولهِ تعالى : ﴿ اللهُ يَصْطَفَى مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ ﴾ (٩) . / [ و٣٨٠ ]

واجْابَ: بأنَّ « مِنْ » للتَّبْيِينِ ، أو للتبعيض ، واطلقَ ذكر الخلافِ في عِصْمتهم ، والجمهورُ الأعظمُ من علماءِ الدِّينِ على عصمةِ كلِّ مِنَ الملائكةِ عن جميعِ الذنوب

ومِنَ الْحَشُويَّةِ مَنْ خَالْفَ فَ ذَلْكَ ، وَفَ كَلامِ غَيْرِه ، نظر ، مِنَ العلماءِ مِنهُمُ القاضي عياضٌ وغيَرُهُ مَا يَدُلَّ علَى أَنَّ مِنهُمُ الرُّسُلَ ، ومِنهمْ مَن ليسَ برسول ، وجعلَ القاضي عياضٌ الخلافَ مَبْنِيًّا على ذَلِك ، وسيئتى نقلُ كلامهِ بحروفِهِ .

<sup>(</sup>١) الحباتك في اخبار الملائك للسيوطي صفحة (٢٧٥) برقم (٨٠٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق برقم (٨٠٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق برقم (٨١٠).

 <sup>(</sup>٤) خالد بن ابى عمران ، من الاثبات في الروايات ، وجلة المصريين من الثقات ، وكان شيخا صالحا .
 ترجمته في : طبقات ابن سعد (٧١/٧) وشذرات الذهب (١٧٦/١) والمشاهير (٢٩٩)ت(٢٩٩) .

<sup>(</sup>٥) الحباثك برقم (٨١١).

<sup>(</sup>٦) الحبائك رقم (٢٧٥).

<sup>(ً</sup>۷) الحليمي : الحسُين بن الحسن ، فقيه ، قاض ، محدث ، كان رئيس اهل الحديث فيما وراء النهر ، ولد سنة ٣٣٨ هـ بجرحان ، اخذ عن ابي بكر القفال الشاشي ، والأودني وتوفي سنة ٤٠٣هـ له المنهاج في شعب الإيمان ثلاثة أجزاء . انظر : طبقات ابن هداية أنه (١٢٠) وشذرات الذهب (١٣/١/٤) وطبقات الشافعية الكبرى (٢٣٣/٤) .

<sup>(</sup>٨) سورة فاطر: الآية (١).

<sup>(</sup>٩) سورةالحج: الآية (٥٥).

#### الحادى عشر: ف عصمتهم: (١)

قال القاضى رحمهُ الله تعالى: اتَّفقَ ائمةُ المسْلِمينَ أنَّ حكمَ المرسلينَ من الملائكةِ حُكمَ النبيينَ سواءُ ف العِصْمَةِ مما ذكرنا عِصْمتهمْ منْهُ ، وأنهمْ ف حقوقِ الانبياءِ والتبليغ ِ إليهمْ كالأنبياءِ مَعَ أُمَمِهمْ .

واختلفُوا في غير المرسَلِينَ منْهمْ ، فذَهَبَتْ طائفةُ إلى عصمةِ جميعهمْ عَنِ المعاصى ، واحتَجُوا بقولِهِ تعالى : ﴿ لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٢) .

قال الإمَامُ الرَّازِيُّ رَحِمَهُ الله تعالى: هَذِهِ الآيةُ تتناوَلُ جميعَ الملائكةِ في فعل جميع المأموراتِ، وتَرْكِ جميع المنسهاتِ، لأنَّ كلّ ما أمرَ بفعلهِ فقد نُهيَ عَنْ ضِدَّهِ.

والدليلُ على العموم : صحة الاستثناء، وبقوله تعالى : ﴿ يُسَبّحُونَ اللَّيْلُ والنّهارَ والدليلُ على العموم : صحة الاستثناء، وبقوله تعالى : ﴿ يُسَبّحُونَ اللَّيْلُ والنّهارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ (٢) ومنْ هَذِه صِفتُهُ لَايتَصَوَّرُ منْهُ صُدُورُ الذّنبِ ، إذْ لَوْ صَدَرَ مِنْهُ الذّنبُ لَفَتَر عَنِ التّسْبِيح ، وَلِلْمَنْعِ في هذا الوجْهِ ، والّذِي قبلهُ مجالُ واضحُ بقولهِ تعالى ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ . لَايَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ (٤) وهذا يقتضى توْفَقَهُم في كلّ الأمور على أمر الله تعالى ، ومن كان كذلك لم يصْدُرْ منه الذنبُ وقررهُ الآمديُّ بأن قال : المعصيةُ إما بمخالفة الأمر الله تعالى ، ومن كان كذلك لم يصْدُرْ منه الذنبُ وقررهُ الآمديُّ بأن قال : المعصيةُ إما بمخالفة الأمر ، إذ هو خلاف الآية ، ولا جائز أن يقع بمخالفة النهى ، لأن النهى عن الشيء أمرُ بأحد اضداده ، ومخالفة النهى إنما تكون بارتكاب المنهى عنه ، وارتكاب المنهى يقتضى عدم التلبس ، وهذا بناءً على أن النهى عن الشيء أمر بضده ، وهي مسئلة مشهورة .

واحتج الإمام مع من ذكر بوجهين أخرين.

أحدِهما: أنهم طعنوا ف البشر بالعصمة ، فلو كانوا عصاةً لما حسن منهم هذا الطعن ، ولايخفى ما فيه .

الثانى : أنهم رسل الله تعالى ، بقول تعالى : ﴿ جَاعِلِ المَلَائِكَةَ رُسُلًا ﴾ (٥) والرسول. معصومُ لقوله تعالى : ﴿ الله أَعْلَمُ حيثُ يَجْعَلُ رسَالَتَهُ ﴾ (١) وهو بناءً على أن الكل رسلٌ ،

<sup>(</sup>١) في داء العاشر والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم: الآية (٦) وراجع الشفا للقاضي عياض (١٧٤/٢، ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة الانبياء: الايتان (٢٦ ، ٢٧).

<sup>(°)</sup> سورة فاطر: الآية (١) .

<sup>(</sup>٦) سورة الانعام: الآية (١٧٤).

وقد تقدّم الكلامُ فيه ، وعلى أن قوله تعالى : ﴿ الله أَعْلَمُ حيثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (١) من أدلة العصمة في غير الأنبياء ، ولمانِع أن يمنع ذلك .

قال القاضى رحمه الله تعالى: وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم ، والمقربين ، واحتجوا بأشياء ذكرها أهل الأخبار والتفاسير ، فنذكرها (٢) \_ إن شاء الله تعالى .. بعد ، ونبين الوجة فيها إن شاء الله تعالى .

والصواب : عصمة جميعهم ، وتنزيه نصابهم (٣) الرفيع ، عن جميع ما يحط من رتبتهم (٤) ومنزلتهم عن جليل مقدارهم (٥) / [ظ ٣٨١] واحتج من لم يوجب عصمة الملائكة جميعهم بأمور .

أحدِهما: قصة هارُوت وماروت، وهى قصة مشهورة، وخلاصتها: أن هاروت وماروت كانا مَلَكين، وعَجِبًا من عصيانِ بنى آدم، وقالا: لو رُكِّبتْ فينا شهوة بنى آدم لما عصينًا، فأنزلهما الله تعالى إلى الأرض، وركب فيهما الشهوة، وقيَّض الله لهما الزهرة، وكانت من أجمل نساء وقتها، واعجبتهما وحملتهما على السجود للصنم، وقتل النَّفس، وشرب الخمر، وتعلمت منهما الاسم الأعظم، وصعدت به إلى السماء فمسخت إما كوكبا، وإما سحابا، وإنهما استشفعا بإدريس، فخيرهما الله تعالى بين عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا، فلبسا الحديد، ومكثا في بيوتهما ببابل، بينهما وبين الماء الربعة أصابع، ويوجد في هذه القصة زيادة ونقصان، واختلاف كثير.

قال الشيخ كما الدين : وأئمة النقل لم يصحِّحوا هذه القصة ، ولا أثبتوا روايتها ، عن على ، وابن عباس رضى الله تعالى عنهما .

قال القاضى رحمه الله تعالى: إن هذه الأخبار لم يرو منها شيء ، لاصحيح ولا سقيم ، عن النبى على ، قال : وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم (٦) .

فان قيل : ففى كتاب الله تعالى : ﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْلَكِينِ بِبِابِلَ هَارُوتَ ومَارِوُتَ ومَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فلا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَايُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْلَرْءَ وَنَوَجْهِ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية (١٧٤).

<sup>(</sup>۲) فی (ب) ، ونحن نذکرها ، .

<sup>(</sup>٣) في النسخ ، جانبهم ، والتصويب من الشفا (١٧٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) في ١ مرتبتهم ، والمثبت من المصدر و (ب) .

<sup>(</sup>٥) الشفا للقاضي عياض (٢/١٧٥) .

<sup>(</sup>٦) الشفا (٢/١٧٥).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: الآية (١٠٢).

قلت : للناس في ذلك أقوال كثيرة ، والمحقِّقون : ذهبوا في معناها إلى غير ماذكر أوَّلا في قصة هاروت وماروت ، وقالوا في الآية : قراءتان في ( مَلَكَيْن ) إحداهما \_ بكسر اللام \_ وهي شاذة ، والمشهور - بفتح اللَّام ، ولكن ذكروا في تأويل ذلك : أن الله تعالى كان قد امتحنَ الناسَ بالملكين ، فإن السِّحر كان قد ظهر ، وظهر قولُ أهلهِ ، فأنزل الله تعالى ، ملكين يعلِّمان الناسَ حقيقة السُّحر، ويوضِّحان أمرَهُ: ليعلم الناسُ ذلك، ويميزوا بينه وبين العجزة، والكرامة ، فمن جاء يطلبُ ذلك منهما ابتدراه وعلّماهُ : إنّا إنّما أنزلناً فتنةً لتعليم السُّحر ، فمن تعلّمه ليجتنبه ويعلم الفرق بينه وبين المعجزات والكرامات ، وما يُظهرو الله تعالى على أيدى عباده المؤمنين ، فذلك هو المرضى ، ومن تعلمه لغير ذلك أدّى به إلى الكفر ، فلهذا كان الملكان يقدُّمان للملكين هذه المقالة ، ثم يقولان له : إنْ فَعَلَ الساحرُ كذا فَرُّق بين المرءُّ وزوجهِ فلا تَتَحَيَّل بهذه الحِيلة ، ولاتقُلْ هذا القولَ فإنه من قول السَّحرة ، ويودى، الى الكفر ، ثم على هذا يكون فعل الملكين طاعةً لأمر الله تعالى ، (١) ومن الناس من ذَكر وجهًا آخر ، وهو : أن الله تعالى لما بيَّن أن الكفار واليهود ادَّعَوا على سليمان أنه ساحرٌ ، وقالوا : إن الجنَّ دَفَنَتْ كتبَ السِّحر تحتَ مصلاَّهُ ثم أظهرتْها بعد موته ليقولَ الناسُ كان ساحرًا ، وأن سليمانَ قد جمع كتب السحر ودفنها لتضيع على الناس ، وأخرجها الجنُّ واليهودُ بعد / [و٣٨٢] موته ، وصارت في أيديهم ، وفشا السّحرُ فيما بينهم ، ولهذا كثرُ مايُؤخذ من السحر عند اليهود ، وكان اليهود يعْزُون ذَلك إلى سليمان ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ولَكنَّ الشَّيَاطِينَ كَفُّرُوا ﴾ (٢) ثم إن اليهودَ ادّعت بعدَ ذلكَ أن السحرَ الّذي في أيديهمْ من ميراث سليمان ، وأن جبريل وميكائيل نزلا به ، فأكذبهم الله تعالى في الأمرين ، فقال : ﴿ وَمَا أَنْزِلُ عَلَى الْلَكِينَ ﴾ (٢) فتكون ما نافية على هذا القول ، عطفا على قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ ويكون قوله ﴿ بِبَابِلَ ﴾ متعلق بقوله ﴿ يُعَلِّمُونَ الناسَ السِّحْرَ ﴾ وعلى هذا فقيل هاروت وماروت رجلان تعلما السَّعْر .

وروَى الحسنُ أنه قال: « هاروتُ وماروتُ عِلْجانِ من أهلِ بابلَ » ﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْلَّكَيْنِ ﴾ بكسر اللّام ، لكن ما على هذه القراءة اسميَّة ، ويكون الإنزال من الشياطين ، ويجوز أن تكون نافية ...

وقَراً كذلك عبدالرحمن بن أَبْزَى ، وفسر الملكين بداود وسليمان ، والتكون ما على هذا القول إلا نافية » (٤) .

<sup>(</sup>١) الشفا (٢/١٧٥).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الاية (١٠٠).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الأية (١٠٢)

<sup>(</sup>٤) الشفا (٢/٧٧/) .

وقال الإمام الرازيُّ : ويدل على بطلان هذه القصة التي تُروى في حديث هاروتَ وماروتَ أنهم ذكروا فيها أن الله تعالى قال لهما : لو ابْتُلِيتُما بما ابْتُلِيَ به بنو آدم لعصيتماني » فقالا : « لو فعلتَ ذلك يارب ما عصيناك » ، وهذا لايجوز نسبته إلى ملكين ، فإنه ردَّ على الله تعالى .

ويدلّ على بُطلانها أيضاً: أن التخيير وقع بين عذاب الدُّنيا وعذاب الآخرة ، والله تعالى خَيِّر العصاة بل الكفار بين التوبة والعذاب ، ولذلك روَوْا أنّهما ﴿ يُعَلَّمَانِ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ (١) حال كونهما معذَّبَيْن ، وهذا من أعَجب العَجَب ، ثم إنهم يَرْوونَ أنّ المرأة التي فَجَرَتْ صعِدتْ إلى السَّماء ومُسِخَتْ كوكباً مضيئاً من السَبعة السيارة وهذا مخالفً للإقْسَام بالخُنَّس الجَوَارِ الكُنُس

قال الشيخُ في « الحبائك » وقال الصفويُّ الأُمُويُّ في « رسالته » بعد أن ذكر عصمتهمْ ، واستدلَّ عليها ، واحتجَّ المخالف بقصة هاروت وماروت ، وبقصة إبليس مع أدمَ ، وباعتراضهمْ على الله تعالى بقولهم : ﴿ أَتَجَعْلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ (٢) وجوابهُ على سبيل الإجمال : إن جميعَ ماذكرتم محتملُ احتمالًا بعيداً أو قريباً ، وعلى التقديرين لايُعارِضُ مادلٌ على عصمتهم زمنَ الصرائح والظواهر.

قال الشيخ : وهذا الجواب في قصة هاروت وماروت أعقد من الجواب الذي قبله ، لما تقدم عند ذكرهما من الأحاديث الصحيحة (٣).

وقال القَرَاقُ من أئمة المالكيةِ: ومنِ اعْتقد في هاروتَ وماروتَ انهما (٤) يُعَذَّبانِ بأرضِ الهند على خطيئتهما مع الزهرة فهو كافرُ ، بل هم رسلُ الله وخاصتة يجب تعظيمهم [وتوقيرهم] (٥) وتنزيههم عن كل مايُخِلِّ بعظيم قدرهم ، ومن لم يفعلُ ذلك وجبَ إراقة دَمه .

وقال البُلْقينِيُّ ف « منهج الأصليين » (٦) العصمةُ واجبةُ لصفةِ النُّبوّةِ والمُلكية (٧) وجائزةٌ لغيرهما ، ومنْ وجبتْ لهُ العصمةُ فَلاَ يَقعُ منْه كبيرةٌ ولا / [ظ٣٨٢]

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (١٠٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي من (٦٩) حديث رقم (٢٤٨) ماجاء في هاروت وماروت .

<sup>(</sup>٤) في ب د إنما ، .

<sup>(</sup>١) في ب والأصلين ، .

<sup>(</sup>٧) ف ب د والملائكية ، .

صغيرة ، ولذلك نعتقد عصمة الملائكة المرسلين منهم ، وغير المرسلين ، وإبليس لم يكنْ منَ الملائكة ، وإنّما كانَ من الجنّ ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (١) ، وأمّا هاروت وماروت [ فلا يصحّ فيهما خبر . وف كتاب « الجامع مِن المحلّ » لابْن حزْم : إنّ هاروت وماروت ] (٢) مِنَ الجِنّ ، وليسَامَلَكَيْن .

قال الشيخُ : قلتُ : فإن صحَّ هـٰذَا لم يَحتَجْ إلى الجوابِ عَنْ قِصَّتهما ، كمَا أنَّ إِيلِيسَ لمَ عَنْ مَنَ الملائكة ، وإنَّما كانَ بينهمْ وهُو مِنَ الجنّ .

وقالَ الإمامُ أَبُومنصورِ المَاتُريدِيُّ (٣)، إمامُ الحنفيةِ في « العقائد » (٤) كما أن الملائكةَ المسيخَ أبًا الحسنِ الأشْعَرِيِّ (٥) إمامُ الشَّافِعِيةِ [ في ذلك ما نصه ] (٦): « ثم إنّ الملائكةَ كُلهُمْ معصومونَ خُلِقُوا للطاعَةِ إلّا هاروتَ وماروتَ ».

وقَالَ القَرَاقُ : اعلَمْ أَنّهُ يجبُ علَى كلِّ مكلفٍ تعظيُم الأنبياءِ بأسرهمْ ، وكذلك الملائكةُ ومن قال (٧) في أعراضهمْ شيئاً فقد كَفَرَ ، سواء كانَ بالتَّعريض ، أوْ بالتصريح ، فمن قالَ في رجُل يراهُ شديدَ البطش هذا أقسى قلباً من مالكِ خلانِ النَّارِ ، وقال في رجل يراهُ مشوَّهَ الخلق هذا أوْحشُ مِنْ منكرٍ ونكيرٍ فهوَ كافِرٌ « إِذْ قالَ ذلك في معرض النَّقْص بِالْوَحَاشَةِ أوَ الْقَسَاوَة » .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف من الآية (٥٠)

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٣) الماتريدى : هو ابومنصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدى ، اصله من ماتريد ( اوماتريت ) من أعمال سمرقند كان رأس المدرسة الماتريدية التي سمت باسمة وهي والمدرسة الاشعرية تمثلان مذهب اهل السنة . وهاتان المدرستان اختلفتا فيما بينهما اختلافا عرضيا ، وذلك في ثلاث عشرة مسالة ، ولقد اعترفت المدرسة الماتريدية بحرية الارادة ( عند الإنسان ) وذلك وفقا للقاعدة التي وضعها ابوحنيفة في حين دافع الاشعرى على الاخص عن القول بعدم تقيد إرادة الله ، ولانعرف شيئا يذكر عن حياة الماتريدي وتوفي سنة ٣٣٣هـ / ١٤٤٤م

مصادر ترجمته : الجواهر للقرشي (٢/ ١٣٠ - ١٣١) وتاج التراجم لابن قطلوبغا (٤٣ - ٤٤) والأعلام للزركلي (٢٤٢/٧) ومعجم المؤلفين لكحالة (٢٠/ ٢٠٠) وتاريخ التراث العربي لفؤاد سيزكين (٢٧٨/٧)

<sup>(</sup>٤) في ب ، الاعتقادات ، .

<sup>(</sup>٥) هو ابوالحسن على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعرى ، ولد في البصرة سنة ( ٢٦٠هـ / ٢٧٤م) ونحن لانعرف الكثير عن حياته كان تلميذا للجبائي المعتزلي ، يقال : إنه عندما بلغ اربعين عاما تحول إلى مذهب اهل السنة ، وذلك بسبب نزاع بين شيخه وبين المعتزلة . ولقد استطاع التغلب على اعتراض علماء المسلمين القدامي عن الجدل حول العقيدة ، ورد على المعتزلة ، وطوائف الغلاة الاخرى ، وهذا هو جهده الذي نال به مكانته ، وكان الاشعرى في الحقيقة حلقة اتصال بين المعتزلة واحمد بن حنبل ، ومع ذلك فلا ينطبق هذا بالضرورة على كل تعاليمه ، وقد كانت في مركز وسيط في عدد من القضايا : حرية الإرادة ( افعال العبلا ) وطبيعة القرآن ، ويعد الاشعرى بحق مؤسس علم الكلام عند اهل السنة ، وقد وجدت تعاليمه عند الشافعية تفهما اكثر من غيرهم ، واخذ اتباعه : الباقلاني ، وابن فورك ، وإمام الحرمين الجويني ، وعلى الأخص الغزالي اراءه وعلموها غيرهم ونشروها في كل مكان ، وتوفي الاشعرى سنة ( ٢٧٤هـ / ٢٩٥٥ ) ( تختلف المصادر في تاريخ وفاته )

مُصادرُ ترجِمته : الفهرست لابن النديم (١٨١) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٣٤٦/١١ -٣٤٣) وطبقات الشافعية للسبكي (٢٠٥/٢ - ٣٠١) .

<sup>(</sup>٦) مابين الحاصرتين زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>۷) في ب د نال من ، .

الثَّانى : من الأدلةِ التى استدَلَّ بهَا منْ قالَ بعدِم عصمتهمْ ف قصَّةِ آدمَ ، وأمرهمْ بالسُّجُودِ لهُ ، وما قَالُوهُ عنْد خلقهِ ، والاحتجاج بِهَا منْ وجوهٍ :

أَحَدِهَا : اعتراضُهُمْ بقولِهِمْ ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ (١).

والثَّاني : غِيبَتُهُمْ لبني ادَم بذلك .

وَالثَّالِثِ : إِعجَابُهُمْ وَافْتَخَارَهُمْ عَلَى بِنِي آدمَ بِقُولِهُمْ : ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بَحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ (٢) .

والرَّابِعِ: مَخَالَفَةُ إِبلِيسَ فِي الأَمْرِ بِالسَّجِودِ ، مِعَ أَنَّه كَانَ مِنَ الملائكةِ .

فهنذهِ الوجوهُ الأربعةُ اشبهُ ما احتجَّ بهِ المخالفُ مِنْ هنذه الآيةِ ، وإنْ كانَ فيهَا وجُوهٌ أُخَرُ مِنَ الأحتجاجِ ، لنكنْ أعْرضناً عنْها ، لضَعْفِهَا ، ووضُوح ِ الجوابِ عَنْها .

والجوابُ عنْ هنده الوجوه:

أما الأوّلُ: وهِ أنّهمُ اعترضُوا على الله تعالَى ، فقد أجابَ عنْه أهلُ السُّنَّةِ بوجوهٍ ثلاثة :

أحدِهَا : أنَّ هـٰذَا ليسَ على سبيلِ الاعتراضِ ، وإنَّما هُو على سَبِيلِ التَّعلُّم لأمرِ الله تعالى ،

ومعنَاهُ: انّهمْ قالُوا ذلك ليظهرُوا عظمةً حِكْمَةِ الله تعالَى ، وانّه جعل في الأرْضِ من هـنده صَنعتُهُ ، وهـندا الّذِي ظهر منْ حاله بحكمةِ علمها (٣) ، ومصلحة قدرهَا ، هُوَ أعلمُ بِهَا ، فكأنهمْ قالُوا : سُبحانَكَ ربّنًا ، وتعاليتَ ، ما أعظمَ شَأْنَكَ وحكمتكَ ، فعلمكَ بخفاياً الأمورِ ، حيثُ تجعلُ في الأرْضِ مَنْ يفسَدُ فيها ويسفِكُ الدّماءَ ، وانتَ أعلمُ بموضعِ المصلحةِ في ذلك ، ولهـندا أجابَهُمْ بقولهِ :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٣٠).

<sup>(</sup>۳) في د بحكمه عليها ، .

﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) فكأنه (٢) تقريرُ لهم على ما اعتقدوهُ مِنْ خَفى حكمةِ الله تعالى وعلْمِهِ .

والثّانى: أنّهم لشّدةِ محبّتهم ش تعالى، وحِرْصِهِمْ على الطاعةِ ، كَرِهُوا المعصيةَ ، فَسَأَلُوا أَعْلامَهُمْ ، بِما خَفِىَ مِنَ الحكمةِ ف ذلك ؛ ليطمئِنُّوا ، ويسكُنُوا إليْهِ ، وهُوَ قولُ الأَخْفَش (٢) .

والثالث : وهوَ الَّذي اختارهُ القَفَّالُ : أنَّ ذلك على سبيل الإثباتِ والإيجابِ ، فهوَ استفهامُ تقريرِ وإيجابِ ، وليسَ المرادُ بِهِ : الاستعلامُ ولاَ الإِنْكَارُ ، فكأنَّهُمْ قالُوا : يفعَلُ ذلك ، وهُو كقول الشَّاعِر :

السُنَّهُ خَيْرَمَنْ رَكِبَ الْطَابَا وَأَنْدَى الْعَاكِينَ بُطُونَ رَاحٍ (٤) / [و٢٨٣]

أَىْ : أَنْتُم كَذَلِّكَ ، وقَدْ قيلَ غيرُ هنذه الأجوبةِ ، لنكِنْ هنذه أقواهًا .

فإنْ قِيلَ : فكيْفَ عَلِمَ الملائكةُ أنَّ بَنى آدمَ يَسْفِكُونَ الدِّمَاءَ ، ويُفْسِدُونَ فِ الأرضِ ؟ وكيفَ أَضَافُوإِ ذلك إلى جميعهمْ ، مَعَ انَّهُ مضافٌ إلى البَعْض ؟

قلنا : لعَلَهم كانُوا قد اطَّلعُوا على ذلك مِنَ اللوح المحفوظ ، وأنّ اشتعالى اعلمهُمْ بذلك ، أو عَلِمُوهُ من جهة انّهم رأوا خَلْقهُ مركبًا على الغضب والشَّهُوة ، ومَنْ كانَ كذلك فالظَّاهِرُ أنّه يُفسدُ ويَسْفِكُ ، أو عَلِمُوهُ لأنَّهم لمّا رأوا ما خُلِق للإنسانِ من العذابِ في النّارِ ، أو لتسمية الشتعالى آدم خليفة ، فإنّه قيّم بِفَصْل الخصُومَاتِ ، فعَلمِوا أحوالهُ من جهة خلافته ، وكل هنذه الوجوم منقولة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>۲) في ب د فإنه ، .

<sup>(</sup>٣) ابوالخطاب الأخفش كان من اكابر علماء العربية ومتقدميهم ، واخذ عنه ابوعبيدة معمر بن المثنى ، قال ابوعبيدة : سالنى ابالخطاب الأخفش ، وكان مؤدبا لابى عبيدة : هل تجمع اليد الجارحة على ايادى ؟ فقال : نعم ، ثم سالت ابا عمرو بن العلاء فانكر ذلك ، فقلت لابى الخطاب : إن ابا عمرو قد انكر مااثبته ، فقال : اوماسمع قول عدى :

سامها ماتاملت في ايادي نا واشفاقها إلى الاعناق

ثم قال : هي في علم الشيخ ، لكنني قد انسيته ، وهو كما قال ابوالخطاب قال الشاعر : فمن ليد تطاولها الايادي

وإن كان الأغلب أن يراد بها النعمة .

انظر: تاريخ الأدباء: المسمى: نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري (٢٩).

<sup>(</sup>٤) المقتضب لابي العباس محمد بن يزيد المبرد (٢٩٢/٣) تحقيق استاذنا محمد عبدالخالق عضيمة ، والبيت من قصيدة لجرير في مدح عبدالملك بن مروان ، وهي في الديوان ص (٩٦ - ٩٩) وانظر : المغنى (١٦/١)

وأَما إضافتُهُمْ ذلك إلى جميع بنى آدم ، فليسَ ف الكلام صريحُ إضافةِ إلى الجميع ، ولَوْ صدرَ هنذا منْ واحدٍ صَحَّ أَنْ يقالَ : جَعَلَ فَ الأَرْضِ مِنْ يُفْسِدُ فِيها ، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء ؛ لأِنَّ مَنْ تَقَعُ عَلَى الوَاحِدِ وَالجَمْع .

والجوابُ عن الوجهِ التَّانِي : وهُو أَنْ قولَهُمْ : أنّ هنده غِيبةٌ لبني آدمَ ، أنّ الغِيبةَ قدْ تباحُ للمصلحةِ في مواضع : منهَا نصيحةُ المسْلِم في عبْدِ يشتريهِ ، أو زوجةٍ يتزوجُهَا ، أوْ مَا نَاسَبَ ذَلِكَ ، لحديثِ فاطمة بنتِ قيس لا لَ خَطبها معاويةُ وأبُوجَهُم ، وقولُ رسُولِ الله على لَهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى العصى عنْ عاتقه ، ومنْها : إعلامهُ بما يُقالُ فيسهِ معاويةُ فَصُعْلُوكُ ، وأمَّا أَبُوجَهُم فلا يَضعُ العصى عنْ عاتقه ، ومنْها : إعلامهُ بما يُقالُ فيسهِ ليتجنّبهُ ، ومنْها : الإعلامُ بحالِ من لايصلحُ لامر مُهمّ منْ أمور المسلمينَ مثلَ ولي أمر ، يريدُ أنْ يَسْتَفتى فاسقًا ، أويتعلَّم منهُ ، ومنْها أن يكونَ يُوكَى رجلًا على ما لايصلحُ لهُ ، ومثها ما يقعُ في الفتْوى والتَّعَلُم ، فيجوزُ للمتعلّم والمستفتى أنْ يوضّح في هذا لله المنافق أريد السّوّالُ عنْه كقولِ المراق المفتى زوجي كذا ، فما أفعلُ ؟ وقد صحّ في هذا الحالَ فيما أريد السّوّالُ عنْه كقولِ المراق المفتى زوجي كذا ، فما أفعلُ ؟ وقد صحّ في هذا حديثُ هندٍ امرأة أبي سفيانَ ، وأنها قالتُ للنّبِي ﷺ : « إنّ أباسُفيانَ رجُلُ شحيحُ ، » وجازذلك حديثُ هندٍ امرأة أبي سفيانَ ، وأنها قالتُ للنّبِي ﷺ : « إنّ أباسُفيانَ رجُلُ شحيحٌ ، » وجازذلك لحاجة الله علم ما يجوزُ لَهَ أن ان تتناولَ من ماله ، وقصّةُ الملائكةِ منْ هَذا البابِ ؛ لأنّ قصدهُمُ إنّما كانَ لموفةِ الحكم ، وإزالةِ الإشْكَالِ في ذلك ، والتعلّم فكانَ ذلك من الغِيبَةِ الجَائِزةِ . (٢)

والجواب عنِ الوجهِ التَّالِثِ : وهو : أنَّ قولهُمْ ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ (٣) إلى آخرهِ جارٍ مَجْرَى الإعجاب مِنْ وَجْهَيْن :

احدِهِمَا : أَنَا لا نسلّم أَنَّ ذلك مِنْ بابِ مدح ِ النَّفْس بلْ هُوَ مِن التحدُّث بِنِعَم الله عزَّ وجلّ ، والتحدُّثُ بنعم الله شكرٌ ، وقد قالَ تعالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثُ ﴾ (٤) .

والتَّاني : أَن ذَلْكَ جَارِ مَجْرَى الاعْتذارِ عمَّا ذكروهُ ؛ لأنَّ قولهُمْ ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهَا ﴾ (٥) في صُورة الاعْتراض ، فأرادَ الملائكة نَفْي توهّم ذلك عنهم ، فأَتْبعُوا سُوَّالهُم بقولهِمْ

<sup>(</sup>١) فاطمة بنت قيس بن وهب بن شيبان بن محارب بن فهر ، الفهرية ، اخت الضحاك بن قيس ، قال لها النبي ﷺ : « لاسكني لك و لانفقة » .

لها ترجمة في : الثقات (٣٣٦/٣) والطبقات (٢٧٣/٨) والإصابة (٤٠٤/٤) والمشاهير (٢٠٩)ت(١١١٤)

 <sup>(</sup>۲) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس ، امراة ابي سفيان بن حرب ام معاوية .
 لها ترجمة ق : الثقات (۲۳۹/۳) والطبقات (۲۳۵/۸)والإصابة (۲۰۷٤) وتاريخ الصحابة (۲۰۹)ت(۲۲۷) .

 <sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) سورةالبقرة من الآية (٣٠)
 (٤) سورة الضحى ، الآية (١١)

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية (٣٠).

﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ (١) يَعْنُونَ الله تعالى أعلم ، أنَّا لسْنَا نعترضُ عليكَ في أمرِكَ فإناً عَبِيدُكَ الْسُنَا نعترضُ عليكَ في أمرِكَ فإناً عَبِيدُكَ الْسُنَا نعترضُ عليكَ في أمرِكَ

والجوابُ عنِ الرّابع : وهوَ أنّ إبليسَ كانَ مِنَ الملائكةِ وعَصَى إنّ النَّاسَ اختلفُوا / [٣٨٣]

قَالَ الإمامُ النَّوَوِيُّ : رُوِيَ عَنْ طَاوُوسِ (٢) ، ومجاهدٍ (٣) ، عَنْ ابْن عبَّاس رَضَىَ الله تعالَى عنهما : أنَّهُ كَانَ مِنَ المَلائكةِ ، واسمُهُ عزازيل ، فلمّا عَصَى الله تعالى لَعَنَهُ ، وجعلهُ شيطاناً مرَيدًا (٤) ، وسمًّاهُ : إبليسَ ؛ لأن الله ابْلَسَهُ مِن الخير كله ، أيْ : أيسَ مِنْ رحمةِ الله تعالى ، والمُبلِسُ : المكتنبُ الحزينُ .

قال الواحدِيُّ: والاختيارُ أنّهُ ليسَ بمشتقًّ؛ لإجماع النَّحويِّينَ على أنَّهُ مُنِعَ من الصَّرْفِ للعجمةِ والمعرفةِ ، ثم قالَ: وبهذا أي بِالْقَولِ إِنَه كانَ مِنَ المائكةِ قالَ ابن مسعودٍ ، وابنُ المسيِّبِ ، وقتادةُ ، وابن جَرير ، وابنُ جُريْج ، واختارهُ الرازِيّ ، وابنُ الأنْبَارِيّ ، قالُوا : وهذا مستثنى من المستثنى منه قالُوا : وقولُ الله تعالى ﴿ كانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ أيْ : طائفةُ مِنَ الملائكةِ يقالُ لهمُ الجِنِّ ﴾ أيْ : طائفةُ مِنَ الملائكةِ يقالُ لهمُ الجِنِّ ).

وقال الحسن ، وعبدُالله بنُ زيدٍ ، وشَهْرُ بنُ حَوْشَب : ما كانَ مِنَ الملائكةِ قطُّ ، والأستثناء ، منقطع ، والمعنى عندهم : أنَّ الملائكةَ وإبليسَ أُمِرُوا بالسُّجُودُ فأطاعتِ الملائكةُ حكمهمْ ، وعَصَى إبليسُ (1) .

والصحيح : أنَّهُ من الملائكة ؛ لأنَّهُ لم يُنْقَلْ أنَّ غير الملائكة أمِرَ بالسُّجُودِ . والأصْلُ في الاستثناء أن يكونَ مِنْ جنس المستثنى منه والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الأية (٣٠)

<sup>(</sup>Y) طلووس بن كيسان الهمداني الخولاني ، امه من ابناء فارس ، آبوه من النمر بن قاسط ، كنيته : ابو عبدالرحمن ، من فقهاء اهل اليمن وعبادهم وخيار التابعين وزهادهم ، فمرض بمني ، ومات بمكة سنة إحدى ومائة ، وصلى عليه هشام بن عبدالملك ابن مروان بين الركن والمقام .

له ترجمة في : الجمع (٢٥/١) والتهذيب (٥/٨) والتقريب (٢٧/١) والكاشف (٣٧/٢) والمشاهير (١٩٨)ت (٩٥٥) . (٣) مجاهد بن جبر ، وقد قيل : ابن حبير مولى عبدالله بن السائب القارىء ، كنيته ابوالحجاج ، كان مولده سنة إحدى وعشرين وكان من العباد والمتجردين في الزهاد مع الفقه والورع ، مات بمكة وهو سلجد ، سنة اثنتين أو ثلاث ومائة . ترجمته في : الحلية (٣٧/٢) وتذكرة الحفاظ (٨٦٦٨) وطبقات ابن سعد (٤٦٦/٥) والإصابة ت (٨٣٦٣) .

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (١/٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن (١/٢٩٤).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق .

## جُمَّاعُ

ابوابِ ما يخصُّهُ ﷺ من الأمور الدُّنْيَويّة ، وَمَا يَطرأ عليْهِ منَ العَوارِضِ البَشريّةِ ، وكذَا سائر الأنبياءِ ] (١) [ عليهمُ الصّلاة والسُّلامُ ](٢)

<sup>(</sup>۱) ملين المعقوفتين زيادة من (ب) . (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج) .

#### الباب الأول

#### ف حالِهِ في جسْمهُ ﷺ .

(Y) ·····

(۱) في اج ز والباب الثالث عشر، والمثبت من (ب).

(Y) بياض بالنسخ ، وجاء في الشفا للقاضي عياض (١٧٨/٢) ومابعدها فيما يخصهم في الامور الدنيوية ، وما يطرا عليهم من العوارض البشرية ، قد قدمنا انه في وسائر الانبياء والرسل من البشر ، وان جسمه وظاهره خالص للبشر ، يجوز عليه من العوارض البشرية ، قد قدمنا انه في وسائر الانبياء والرسل من البشر ، وهذا كله ليس بنقيصة فيه ، لان الشيء إنما يسمى ناقصا بالإضافة إلى ما هو اتم منه ، واكمل من نوعه ، وقد كتب الله تعالى على أهل هذه الدار ، فيها يحيون وفيها يموتون ، ومنها يخرجون ، وخلق جميع البشر بمدرجة الغير فقد مرض في ، واشتكي ، واصابه الحر والقر ، وادركه الجوع والعطش ، ولحقه الغضب والضجر ، ونائه الإعياء والتعب ، ومسه الضعف والكبر ، وسقط فجحش شقه وشجه الكفار ، وكسروا رباعيته ، وسقى السم وسحر وتداوى ، واحتجم وتنشر وتعوذ ، ثم قضى نحبه ، فتوفي في ولحق بالرفيق الأعلى ، وتخلص من دار الامتحان والبلوى ، وهذه سمات البشر التي لامحيص عنها ، واصاب غيره من الانبياء ماهو اعظم منه ، فقتلوا قتلا ، ورموا في النار ، ونشروا بالمناشير ، ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض الاوقات ، ومنهم من عصمه ، كما عصم بعدُ نبينا من الناس ، فلئن لم يكف نبينا ربه يدابن قمئة يوم احد ، ولا حجبه عن عيون عداه عند دعوته اهل الطائف ، فلقد اخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور ، وامسك عنه سيف غورث ، وحجر ابي جهل ، وفرس سراقة ، ولئن لم يقه من سحر ابن الاعصم ، فلقد وقاه ما هو اعظم من شم اليهودية ، وهكذا سئئر انبيئه مبتلي ومعال ، وذلك من تمام حكمته ، ليظهر شرفهم في هذه المقامات ، ويبين امرهم ويتم كلمته فيهم ، وليحقق بامتحانهم بشريتهم ، ويفور وينهورن في محنهم تسلية "لامهم ، ويفور "لإجورهم عندربهم ، تماما على الذى احسن إليهم .

قال بعض المحققين: وهذه الطوارىء والتغييرات المذكورة إنما تختص باجسامهم البشرية المقصود بها مقاومة البشر، ومعاناة بنى ادم ، المسلكلة الجنس واما بواطنهم فمنزهة غالبا عن ذلك ، معصومة منه ، متعلقة بالملا الاعلى ، والملائكة لاخذها عنهم ، وتلقيها الوحى منهم

قَالَ : وقد قال ﷺ وإنَّ عَيْنَيُّ تَنَامَانِ ، وَلَايِنَامُ قَلْبِي، .

قال: ، إِنَّى لَشِتُ كَهِيئَتُكُم ۚ إِنِّي ابِيِّتُ يَطَفَّمْنَي زَبِّي ويَسْقِينِي، .

وقال : ﴿لَسُتُ أَنْسَى ﴿ وَلَكُنْ أَنْسَى ﴿ لِيُسْتَنَّ بِي ۗ .

فاخبر ان سره ، وباطنه ، وروحه ، بخلاف جسمه وظاهره ، وإن الأفات التي تحل ظاهره ، من ضعف ، وجوع ، وسهر ونوم ، لايحل منها شيء باطنه ، بخلاف غيره من البشر ، في حكم الباطن ، لأن غيره إذا نام استغرق النوم جسمه وقلبه ، وهو ﷺ في نومه حاضرُ القلب ، كما هو في يقظته ، حتى قد جاء في بعض الأثار : أنه كان محروسا من الحدث في نومه ، لكون قلبه يقظلن كما ذكرناه وكذلك غيره إذا جاع ضعف لذلك جسمه ، وخارت قوته ، فبطلت بالكلية جملته ، وهو ﷺ قد اخبر أنه لا بعتريه ذلك ، وأنه بخلافهم ، لقوله : ، إنى لست كهيئتكم ، إنى أبيت يطعني ربي ، ويسقيني، وكذلك أقول : إنه في هذه الأحوال كلها ، من وصب ، ومرض وسحر وغضب ، لم يجر على باطنه ما يخل به ، ولا فاض منه على لسانه وجوارحه ، مالا يليق به ، كما يعترى غيره من البشر ، مما ناخذ بعد في بيانه .

فإن قلت : فقد جاءت الاخبار الصحيحة ، انه ﷺ سحر كما حدثنا الشيخ ابو محمد العتابي بقراءتي عليه ، قال : حدثنا حاتم بن محمد ، حدثنا البخارى ، حدثنا البخارى ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا البخارى ، حدثنا عبد بن إسماعيل ، حدثنا ابو اسامة ، عن هشام بن عروة ، عن ابيه ، عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : «سُحِرَ رسولُ الله ﷺ حتّى إنه ليخيل إليه فَعَلَ الشيء ومَا فَعَلَهُ ، وفي رواية اخرى : «حتّى كان يُخَيِّلُ إليهِ انّه كان ياتِي النساء ولاياتِيهِن ، الحديث .

وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحور ، فكيف حال النبى ﷺ ذلك ؟ وكيف جاز عليه وهو معصوم ؟ . فاعلم وفقنا اشوإيك ان هذا الحديث صحيح متفق عليه ، وقد طعنت فيه الملحدة ، وتدرعت به ، لسخف عقولها ، وتلبيسها على امثالها ، إلى التشكيك في الشرع ، وقد نزه اش الشرع والنبى عما يدخل في امره لبسا ، وإنما السحر مرض من الامراض ، وعارض من العلل ، يجوز عليه كانواع الأمراض ، مما لاينكر ، ولا يقدح في نبوته

وأماماً ورد : أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ، ولا يفعله ،فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه ، أو شريعته ، أو يقدح في صدقه ، لقيام الدليل ، والاجماع على عصمته من هذا ، وإنما هذا فيمايجوز طروه عليه في أمر دنياه ، التي لم يبعث بسببها ، ولا فضّل من أجلها ، وهو فيها عرضةُ، للأفات ، كسائر البشر ، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لاحقيقية له ، ثم ينجلي عنه كما كان .

وايضًا: فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر من قوله: وحَتَّى يُخَيِّلُ إِلَيْهِ انَّهُ يَأْتِي اهْلَهُ وَلَا الْتِهِنَّ وَالْمُ

وقد قال سفيان : ،هذا اشد ما يكون من السحر ، ولم يات في خبر منها انه نقل عنه في ذلك قول ، بخلاف ما كان اخبر انه فعله ولم يفعله ، وإنما كانت خواطر وتخبيلات

وقد قبل: إن المراد بالحديث: انه كان يتخيل الشيء انه فعله وما فعله ، لكنه تخييل ، ولايعتقد صحته ، فتكون اعتقاداته كلها على السداد ، واقواله على الصحة .

هذا ما وقف عليه لائمتنا من الأجوبة ، عن هذا الصيث ، مع ما أوضحنا من معنى كلامهم ، وردناه بيانا من تلويحاتهم ، وكل وجه منها مقنع ، لكنه قد ظهر لى في الحديث تأويل أجل وأبعد من مطاعن ذوى الإضاليل ، يستفاد من نفس الحديث ، وهو أن عبدالرزاق قدروى هذا الحديث ، عن أبن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وقال فيه عنهما : سحريهود بتى زريق رسول أله أله ، فجعلوه في بئر حتى كاد رسول أله أن يتكر بصره ، ثم دله أله على ماصنعوا ، فاستخرجه من البئر . وروى نحوه عن الواقدى ، وعن عبد الرحمن بن كعب ، وعمر بن الحكم ، وذكر عن عطاء الخراساني ، عن يحى بن يعمر حبس رسول أله أله عن عائشة سنة ، فبينا هو نائم أناه ملكان ، فقعد أحدهما عند رأسه ، والأخر عند رجليه ، الحديث ، قال عبد الرزاق : «حُبس رسول أله الله عن عائشة خاصة سنة حتى أنكر بصره ،

وروى محمد بن سعد ، عن ابن عباس : مرض رسول الله الله عليه النساء ، والطعام ، والشراب ، فهبط عليه ملكان ، وذكر القصة .

فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات: أن السحر إنما تسلط على ظاهره ، وجوارحه ، لاعلى قلبه واعتقاده وعقله ، وأنه إنما أثر في بصره ، وحبسه عن وطعنسائه وطعامه ، وأضعف جسمه وأمرضه . ويكون معنى قوله : « يخيل إليه أنه يأتى أهله ولا يأتيهن ، أى : يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على النساء فإذا دنا منهن أصابته أخذة السحر ، قلم يقدر على إتيانهن ، كما يعترى من أخذ واعترض . ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله : وهذا أشد ما يكون من السحر ، ويكون قول عائشة في الرواية الأخرى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله من باب ما أختل من بصره ، كما ذكر في الحديث ، فيظن أنه رأى شخصا من بعض أزواجه أو شاهد فعلا من غيره ، ولم يكن على ما يخيل إليه لما أصابه في بصره ، وضعف نظره ، لاشيء طراً عليه في ميزه ، وإذا كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له ، وتأثيره فيه ما يدخل لبسا ،



#### الباب الثاني (١)

## في حكم عقدِ قلبهِ ﷺ في الْأَمُورِ الدُّنيويَّةِ.

(Y) · · · · · · · ·

(١) في أجهز والباب الرابع عشر، والمثبت من (ب).

وفي رواية انس: «انتم اعلمُ بامن دنياكم» .

وفي حديث اخر: وإنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، .

و في حديث بن عباس في قصة الخُرص ، فقال رسول الله ﷺ : «إنما انا بشر فما حد ثتكم عن الله فهو حق ، وما قلت فيه من قِبَل نفس ، فإنما انا بشر اخطىء واصيب ،

وهذا على ما قررناه : فيما قاله من قبل نفسه في امور الدنيا وظنه من أحوالها ، لاماقاله من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه ، وسنة سنها .

وكما حكى ابن إسحق : انه ﷺ لما نزل بادنى مياه بدر ، قال له الحباب بن المنذر . ،اهذا منزل انزلكه الله ، ليس لنا ان نتقدمه ام هو الراى والحرب والمكيدة ؟ قال : ،لا ، بل هو الراى والحرب والمكيدة، .

قال : فإنه ليس بمنزل ، انهض حتى ناتى ادنى ماء من القوم فننزله ، ثم نغوّرُ ما وراءه من القلب ، فنشرب ولايشربون، فقال : «اشرتَ بالراى، وفعل ماقاله ، وقد قال ان تعالى له ﷺ : ﴿وَشِلُورْهُمْ ﴿ الْأَمْرِ﴾ واراد مصالحة بعض عدوه على ثلث تمر المدينة ، فاستشار الانصار ، فلما أخبروه برايهم رجع عنه .

فعثل هذا واشباهه من امور الدنيا ، التي لامدخل فيها لعلم ديانة ، ولا اعتقادها ولا تعليمها ، يجوز عليه فيها ما ذكرناه ، إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة ، وإنما هي امور اعتيادية ، يعرفها من جربها ، وجعلها همه ، وشغل نفسه بها . والنبي هشحون القلب بمعرفة الربوبية ، مائن الجوانح بعلوم الشريعة ، مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية ، ولكن هذا إنما يكون في بعض الامور ، ويجوز في النادر ، وفيما سبيلة التدقيق في حراسة الدنيا ، واستثمارها ، لافي الكثير المؤذن بالبنك والغفلة ، وقد تواتر بالنقل عنه هم من المعرفة بامور الدنيا ، ودقائق مصالحها ، وسياسة فرق اهلها ، ما هو معجز في البشر ، مما قد نبهنا عليه في باب معجزاته من هذا الكتاب،

<sup>(</sup>٢) بياض بلنسخ ، وجاء تحت العنوان في الشفا للقاضي عياض (١٨٣/٣ ــ ١٨٥) قوله : اما العقد منها ، فقد يعتقد في امور الدنيا الشيء على وجه ، ويظهر خلافه ، او يكون منه على شك او ظن ، بخلاف امور الشرع كما حدثنا ابو بحر : سفيان بن العاصوغير واحد سماعا وقراءة ، قالوا : حدثنا ابو العباس : احمد بن عمر ، قال : حدثنا ابو العباس الرازى ، حدثنا ابو العباس الرازى ، حدثنا ابو العباس العنبرى ، واحمد المعقرى ، احمد بن عمرويه ، حدثنا ابن سفيان ، حدثنا مسلم ، حدثنا عبدالله بن الرومي ، وعباس العنبرى ، واحمد المعقرى ، قالوا : حدثنا النضربن محمد ، قال : حدثني عكرمة ، حدثنا ابو النجاشي ، قال : حدثنا رافع بن خديج ، قال : قدم رسول الله قالوا : حدثنا النظرين النخل فقال : ما تصنعون ؟، قالوا : كنا نصنعه ، قال : طعلكم لولم تفعلوا كان خيراً فقتركوه ، فنفضت ، فذكروا ذلك له فقال : دإنما أنا بشر إذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوابه ، وإذا امرتكم بشيء مِن راي ، فإنما أنا مشر ،

#### الباب الثالث (١)

فَ حكْم عقد قلبه على فَ أُمُور البَشَر الجارية على يديْهِ، ومعرفة المُحِقُّ من المُنْطِلِ، وعلْم المصلح من المُفْسِدِ.

**(Y)** .....

<sup>(</sup>١) في أجرز «الباب الخامس عشر، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ ، وجاء تحت العنوان في كتاب الشفا للقاضي عياض (١٨٥/٢ ــ ١٨٥) ما نصه : «واماما يعتقده في امور احكام البشرية الجارية على يديه وقضاياهم ، ومعرفة المحق من المبطل ، وعلم المصلح من المفسد ، فبهذه السبيل ، لقوله ﷺ : «إنّما انا بَشَرُ ، وإنكُمْ تختصِمُونَ إلى ، ولعلُ بعضكُمُ أن يكونَ الحنَ بحجتهِ من بعض ، فاقضى لهُ على نحو ممّا اسمعُ ، فَمِنْ قضيتُ لَهُ مِنْ حقّ اخيه بشيء ، فلا ياخذ منه شيئاً ، فإنما اقطعُ له قطعة من النار ،

حدثنا الفقيه : أبو الوليد - رحمه أش - حدثنا الحسين بن محمد الحافظ ، حدثنا أبو عمر ، حدثنا أبو محمد ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أبن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة قالت : قال رسول أش ﷺ ، الحديث ،

وفي رواية الزهرى ، عن عروة : وقط بعضكم أن يكون ابلغ من بعض ، فاحسبُ انه صادق ، فأقضى له ، ويُجرى احكامه على على الظاهر ، وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد ، ويمين الحالف ، ومراعاة الاشبه ، ومعرفة العفص والوكاء ، مع مقتضى حكمة الله في ذلك ، فإنه تعالى لوشاء لاطلعه على سراسر عباده ، ومخبات ضمائر أمته ، فتولى ، الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه دون حاجة إلى اعتراف او بينة ، او يمين او شبهة ، ولكن لما أمر الله أمته باتباعه والاقتداء به في المعلم وأحواله ، وقضاياه وسيره وكان هذا لوكان مما يختص بعلمه ، ويؤثره الله به ، لم يكن للامة سبيل إلى الاقتداء به في ألى ولاقلمت حجة بقضية من قضاياه لاحد في شريعته ، لانا لانعلم ما اطلع عليه فو في تلك القضيه بحكمه هو إذاً في شاء من ذلك ولاقلمت حجة بقضية من المعلم ، ويأثر هم ، وهذا ما لاتعلمة الامة ، فأجرى الله تعالى احكامه على ظواهر هم على بلكنون من إليل المعالم الله على المعالم ، ويأتون ما أتوا من ذلك علم ويقين من سنته ، إذ البيان بالمفعل أوقع منه بالقول ، وارفع لاحتمال اللفظ ، وتأويل المتأول ، ولوضح في وجوه الاحكام ، واكثر فائدة لموجبات التشاجر والخصام ، وليقتدى بذلك كله حكام المناه ، ويستوثق بما يؤثر عنه ، وينف -ل قانون شريعته ، وطئ ذلك عنه ، من علم الغيب ، الذى استأثر به علم الغيب فلا ألمن ارتضى من رسول فيعلمه منه بما شاء ، ويستأثر بما شاء ، ولا يقدح هذا في نبوته ، ولايفصم عومة من عصمته ،

#### الباب الرابع (١)

# فَ حَكْم الْقُوالِهِ الدُّنْيَويَّةِ مِنْ أَخْبَارِهِ ، عَنْ أَخُوالهِ وَأَخُوال غيرهِ وَمَا يَعْفُهُ أَوْ فَعَلَهُ عَيْقٍ .

(Y) ....

(١) في النسخ (١ جـز) والباب السادس عشر، والمثبت من ب.

(Ý) بياض بالنسخ ، وجاء تحت العنوان من الشفا للقاضي عياض (١٨٧/٢) قوله : واما اقواله الدنيوية من إخباره عن احواله ، واحوال غيره ، وما يفعله ، اوفعله فقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه في كل حال ، وعل أي وجه من عمد ، أو سهو أو صحة ، أو مرض ، أورضي ، أو غضب ، وأنه معضوم منه ﷺ .

هذا فيما طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكتب ، فاما المعاريض الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ، ورودها منه ، ف الامور الدنيوية ، لاسيما القصد المصلحة كتوريته عن وجه مغازيه ، لثلا يأخذ العدوى حذره . وكما روى من ممازحته ودعابته لبسط امته ، وتطييب قلوب المؤمنين من صحابته ، وتأكيد في تحبيهم ، ومسرة نفوسهم ،

وها روى من معترفته ودعبته نبسط امله ، وتطبيب طوب الموملين من صحبته ، وتاهد في تحبيهم ، ومدره تعوسهم ، كلوله : «لاحملتك على ابن الناقة، وقوله : للمراة التي سالته عن زوجها : «اهو الذي بعينه بياض ؟، وهذا كله صدق ، لأن كل جمل ابن ناقة ، وكل إنسان بعينه بياض .

وقد قال ﷺ : وإنَّى لَامْزُحُ وَلاَ أَقُولُ إِلاَّحَقَّا، هذا كله فيما بابه الخبر ، فاما مابابه غير الخبر مما صورته صورة الامر والنهى في الأمور الدنيوية ، فلا يصبح منه أيضًا ، ولا يجوز عليه أن يامر أحدا بشيء ، أو ينهي أحدا عن شيء ، وهو يبطن خلافه ،

وقد قال 海: ﴿مَا كَانَ لِنَبِي الْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَة الْأَغْيُنِ، فَكُيف ان تكون له خائنة قلب ؟

قَإِن قَلْتَ : فَمَا مَعَنَى قُولُهُ تَعَلَّىٰ فَ قَصَةٌ زَيد : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى اَنَّعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ آَضِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ الآية ؟ . فَاعلم ـ اكرمك الله ـ ولاتسترب في تغزيه النبي ﷺ عن هذا الظاهر ، وان يامر زيدا بإمساكها ، وهو يحب تطليقه إياها ، كما ذكر عن جماعة من المضرين ، واصبح ما في هذا ما حكاه اهل التفسير عن على بن حسين : ان الله تعالى كان اعلم نبيه ان زينب ستكون من ازواجه ، ظما شكاها إليه زيد قال له : ﴿ أَسْبِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَقِ الله واحْفَى منه في نفسه ما اعلمه الله به من انه سيتزوجها بما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج ، وطلاق زيد لها .

وروى نحوه عمروبن فائد ، عن الزهرى ، قال : نزل جَبَريل على النبغي ﷺ يعلمه ان اشيزوجه زينب بنت جحش ، فذلك الذي اخفي في نفسه ، ويصحح هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا : ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللهُ مَفْعُولُا ﴾ اى : لابد لك ان تتزوجها . ويوضح هذا : ان الله لم يبد من امره معها غير زواجه لها ، فدل أنه الذي اخفاه ﷺ مما كان اعلمه به تعالى . وقوله تعالى في القصة : ﴿ مَا كَانَ عَلَى النبي من حرج فيما فرض الله سنة الله الآية . فدل أنه لم يكن عليه حرج في الأمر . قال الطبرى : ما كان الله ليؤثم نبيه فيما أحل له مثال فعله لمن قبله من الرسل .

قل الله تعالى : ﴿سنة الله في الذين خلوا من قبل﴾ اى . من النبيين فيما احل لهم ، ولو كان على ماروى في حديث قتادة من وقوعها من قلب النبي ﷺ عندما اعجبته ومحبته طلاق زيد لها ، لكان فيه اعظم اللله و ، وما لايليق به من مد عينيه لما نهى عنه من زهرة الحياة الدنيا ، ولكان هذا نفس الحسد المذموم ، الذي لايرضاه ولا يتسم به الاتقياء ، فكيف سيد الانبياء ؟ . قال القشيرى : وهذا إقدام عظيم من قائله ، وقلة معرفة بحق النبي ﷺ وبفضله وكيف "١ ، راها فاعجبته وهي بنت عمته ، ولم يزل يراها منذ ولدت ، ولا كان النساء يحتجبن منه ﷺ ، وهو زوّجها لزيد ؟ وإنما جعل الله طلاق زيد لها ، وتزويج النبي ﷺ إياها ، لإزالة حرمة التبني ، وإبطال سنته ، كما قال : ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا اَحْدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ وقال : ﴿لَكِيْلًا

يكون عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فَى الْوَاجِ الْمَعِينُهِمْ ﴾ . ونحوه لابن فورك .
وقال ابو الليث السمر قندى : فإن قبل : فما الفائدة في امر النبي ﷺ لزيد بإمساعها ؟ فهو ان اشاعام نبيه انها زوجته فنهاه
النبي صلى اشاعليه وسلم عن طلاقها إذ لم تكن بينهما الفة ، واخفى في نفسه ما اعمله اشبه ، فلما طلقها زيد
خش قول الناس : يتزوج امراة ابنه ، فامره اشبزواجها ، ليباح مثل ذلك لامته ، كما قال تعالى : ﴿ لِكُيلًا يَكُونَ عَلَى المُؤْمَنِينَ
حَرَجُ فِي أَزُواجٍ أَدَعِيَئُهُمْ ﴾ وقد قبل : كان امره لزيد بإمساعها قمعا للشهوة ، وردا للناس عن هواها ، وهذا إذا جوزنا عليه
انه راهًا فجاةً واستحسنها .

ومثل هذا لائكرة فيه ، لما طبع عليه ابن أدم من استحسانه الحسن ، ونظرة الفجاة معفو عنها ، ثم قمع نفسه عنها ، وأمر زيدا بإمساكها ، وإنما تنكر تلك الزيادات التي في القصة ، والتعويل والأولى ماذكرناه عن على بن حسين ، وحكاه السمرقندى وهو قول ابن عطاء واستحسنه القاضي القشيري ، وعليه عُوّل أبو بكر بن فورك وقال : إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير ، قال والنبي ﷺ منزه عن استعمال النفلق في ذلك ، وإظهار خلاف ما في نفسه ، وقد نزهه أنه عن ذلك بقوله تعالى : ﴿ مَا كُانٌ عَلَى النّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمًا فَرَضَ الله لَهُ ﴾ قال : ومن ظن ذلك بالنبي ﷺ فقد أخطأ ، قال : وليس معنى الخشية هنا الخوف ، وإنما معناه : الاستُحياء ، أي : يستحيى منهم أن يقولوا : تزوج زوجة أبنه بعد نهيه عن نكاح خلائل الابناء ، كما كان ، إرجاف المنافقين واليهود ، وتشفيبهم على المسلمين بقولهم : تزوج زوجة أبنه بعد نهيه عن نكاح خلائل الابناء ، كما كان ،

كما عتبه على مراعاة رضي ازواجه ، في سورة التحريم بقوله : ﴿ لِمَ تُحَرِمُ مَا احَلُ اللَّهَ ﴾ الآية ، كذلك قولة : له ههناً : ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهَ احَقُ الْ تَحْشَاهُ ﴾

وقدروى عن الحسن ، وعائشة : « لو كتم رسول الله على شيئا لكتم هذه الآية لما فيها من عَتْبهِ ، وإبداء ما اخفاه ، .

#### الباب العامس (١)

### في حكم أفعاله الدنيويَّة ﷺ .

**(**Y**)** ......

(١) في النسخ (١ جـ ز) ، الباب السابع عشر ، والمثبت من (ب)

(٢) بياض بالنسخ وجاء تحت العنوان ماقاله القاضى عياض في الشفا (٢/٩/٢ - ٢٠٤) مانصه : و واما افعاله ﷺ فحكمه فيها من توقى المعاصى والمكروهات ماقدمناه ، ومن جواز السهو والغلط في بعضها ماذكرنا ، وكله غير قادح في النبوة ، بل إن من توقى المعاصى والمكروهات ماقدمناه ، ومن جواز السهو والغلط في بعضها ماذكرنا ، وكله غير قادح في النبوة ، بل إن هذا فيها على الندور ، إذ عامة افعاله على السداد والصواب ، بل اكثرها اوكلها جارية مجرى العبادات والقرب على مابينا ، إذ كان ﷺ لايلخذ منها لنفسه إلا ضرورته ، ومايقيم مرمق جسمه ، وفيه مصلحة ذاته التي بها يعبد ربه ، ويقيم شريعته ، ويسوس امته ، وما كان فيما بينه وبين الناس من ذلك ، فبين معروف يصنعه ، أو بر يوسعه ، أو كلام حسن يقوله ، أو يسمعه ، أو تالف شارد ، أو قهر معاند ، أو مداراة حاسد، وكل هذا لاحق لصالح اعماله منتظم في زاكي وظائف عباداته ، وقد كان يخالف في أفعاله الدنيوية بحسب اختلاف الأحوال ، ويعد للأمور اشباهها فيركب في تصرفه لما قرب الحمار ، وفي الشفاره الراحلة ، ويركب الخيل ، ويُعدَها ليوم الفزع ، وإجابة المسارخ . وكذلك في لياسه ، وسائر أحواله ، حسب اعتبار مصالحه ، ومصالح أمته .

وكذلك يفعل الفعل من أمور الدنيا ، مساعدة لامته ، وسياسة وكراهية لخلافها ، وإن كان قديرى غيرة خيرا منه ، كما يترك الفعل لهذا ، وقديرى فعله خيرا منه ، وقد يفعل هذا في الأمور الدينية مما له الخيرة في أحد وجهيه كخروجه من ألمينة لأحُد . وكان مذهبه التحصن بها ، وتركه قتل المنافقين ، وهو على يقين من أمرهم مؤالفة لفيرهم ، ورعاية للمؤمنين من قرابتهم وكراهة لان يقول الناس : إن محمدا يقتل اصحابه ، كما جاء في الحديث وتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ، مراعاة لقلوب قريش ، وتعظيمهم لتغيرها ، وحذرا من نفار قلوبهم لذلك ، وتحريك متقدم عداوتهم للدين وأهله ، فقال لعائشة في الحديث الصحيح : « لَوْ لا حِدْثَلُ قَوْمِكِ بالكُفْر لاتمتُ البيتَ على قواعد إبراهيم ،

ويفعل الفعل ثم يتركه ، لكون غيره خيراً منه ، كَانتقاله من ادنى مياه بدر إلى اقربها للعدو من قريش . وكقوله : « لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَااستدبرتُ ، ماسُقْتُ الْهَدْيَ » .

ويبسط وجهه للكافر والعدو ، رجّاء استئلافه ، ويصبر للجاهل ويقول : ﴿إِنَّ مِن شَرَّ النَّاسِ مَن اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرَّهِ ، ويبنل له الرغائب ، ليحبب إليه شريعته ودين ربه .

ويتولى في منزله مليتولى الخلام من مهنته ، ويتسمتُ في ملاعته حتى لايبدو منه شيء من اطرافه ، وحتى كان على رؤوس جلسائه الطبر

ويتحدث مع جلسائه بحديث اولهم ، ويتعجب مما يتعجبون منه ، ويضحك مما يضحكون منه ، وقد ــوسع الناس ــبِشُرُه وعدله ،لايستفزه الغضب ، ولايقصر عن الحق ، ولايبطن على جلسائه يقول : « ما كان لنبى ان تكون له خائنة الأعين » . فإن قلت : فما معنى قوله لعائشة رضى الله عنها في الداخل عليه : « بئس ابن العشيرة » فلما دخل الآن له القول ، وضحك معه ، فلما خرج سائته عن ذلك قال : « إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره » .

وكيف جاز أن يظهر له خلاف مايبطن ويقول في ظهره ماقال؟ .

فالجواب : ان فعله 继 كان استثلافا لمثله ، وتطييبا لنفسه ، ليتمكن إيمانه ، ويدخل في الإسلام بسببه اتباعه ، ويراه مثله فينجذب بذلك إلى الإسلام .

ومثل هذا على هذا الوجه قد خرج من حد مداراة الدنيا إلى السياسة الدينية ، وقد كان يستالفهم باموال الله العريضة ، فكيف بالكلمة اللينة ؟

قال صفوان: لقد اعطائي وهو ابغض الخلق إلى، فعازال يعطيني حتى صار احب الخلق إلى -

قوله فيه : ، بئس ابن العشيرة ، هو غير غيبة ، بل هو تعريف ماعلمه منه ، لمن لم يعلم ، ليحذر حاله ، ويحترز منه ، ولايوثق بجانبه كل الثقة ، لاسيما وكان مطاعا متبوعا ، ومثل هذا إذا كان لضرورة ، ودفع مضرة لم يكن بغيبة ، بل كان جائزا ، بل واجبا في بعض الأحيان ، كعادة المحدثين في تجريح الرواة ، والمزكين في الشهود . فإن قيل : فما معنى المعضل الوارد ق حديث بُرِيرة من قوله ﷺ لعائشة وقد اخبرته ان موالى بريرة ابُوا بيعها إلا ان يكون لهم الولاء ، فقال لها 難 : « اشتريها واشترطى لهم الولاء ، ففعلت ، ثم قام خطيبا فقال : « مابال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، .

والنبى 遊 قد امرها بالشرط لهم ، وعليه باعوا ، ولولاه ـ واش اعلم ـ لما باعوها من عائشة ، كما لم يبيعوها قبل حتى شرطوا ذلك عليها ، ثم ابطله 難 ، وهو قد حرم الغش والخديعة ؟

فاعلم ـ اكرمك اش ـ ان النبى 秦 منزه عما يقع في بال الجاهل من هذا ، ولتنزيه النبى 藥 عن ذلك ماقد انكر قوم هذه الزيادة قوله : « اشترطى لهم الولاء » إذ ليس في اكثر طرق الحديث ، ومع ثباتها فلا اعتراض بها إذ يقع لهم بمعنى عليهم . قال اش تعالى : ﴿ اولئك لهم اللعنة ﴾ وقال : ﴿ وإن اساتم فلها ﴾ فعلى هذا اشترطى عليهم الولاء لكِ ، ويكون قيام النبى 藥 ووعظه ، لما سلف لهم من شرط الولاء لانفسهم قبل ذلك .

ووجه ثان: أن قوله 養: « اشترطى لهم الولاء ، ليس على معنى الامر ، لكن على معنى التسوية والإعلام بان شرطه لهم لاينفعهم بعد بيان النبى 養 لهم قبل أن الولاء لمن اعتق ، فكانه قال : « اشترطى أو لاتشترطى فإنه شرط غير نافع » . وإلى هذا ذهب الداودى وغيره ، وتوبيخ النبى 藥 لهم وتقريعهم على ذلك يدل على علمهم به قبل هذا .

الوجه الثالث : أن معنى قوله : « اشترطى لهم الولاء ، أي : أظهري لهم حكمه ، وبيني عندهم سنته أن الولاء إنما هو ان اعتق ، ثم بعد هذا قام هو ﷺ مبينا ذلك ، وموبخا على مخالفة ماتقدم منه فيه .

فإن قيل : فما معنى فعل يوسف عليه السلام باخيه ، إذ جعل السقاية في رحله ، واخذه باسم سرقتها ، وملجرى على إخوته في ذلك ، وقوله : ﴿ إنكم لسارقون ﴾ ولم يسرقوا ؟

فاعلم – اكرمك اش – أن الآية تدل على أن فعل يوسف كان من أمر أش اقوله تعالى : ﴿ كذلك كدنا ليوسف ملكان لياخذ أخاه ق دين الملك إلا أن يشاء أش ﴾ الآية فإذا كان كذلك ، فلا اعتراض به ، كان فيه مافيه . وأبيضا : فإن يوسف كان أعلم أخاه باني أأنا أخوك فلا تبتئس ، فكان ملجرى عليه بعد هذا من وفقه ورغبته ، وعلى يقين من عقبي الخير له به ، وإزاحة السوء والمضرة عنه بذلك .

واما قوله : ﴿ ايتها العير إنكم لسارقون ﴾ فليس من قول يوسف ، فيلزم عليه جواب يحل شبهه، ، ولعل قائله ان حسّن له التاويلُ كائنا من كان ظن على صورة الحال ذلك ، وقد قيل : قال ذلك لفعلهم قبل بيوسف وبيعهم له ، وقيل غير هذا ، ولايلزم ان نقول الانبياء مالم يات انهم قالوه ، حتى يُطلب الخلاصُ منه ، ولايلزم الاعتذارُ عن زلات غيرهم ،



#### الباب السادس (١)

# في الحكمة في إجْرَاء الأمْراضِ وشِدَّتِها عليْهِ ، وكذَا سائِر الأنبياءِ صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين .

(Y) .....

(١) ف النسخ (١ جـ ز) « الباب الثامن عشر ، والمثبت من (ب) .

(Y) بياض بالنسخ ، وجاء تحت العنوان ماقاله القاضى عياض فى الشفا (٢٠٤/ ٢٠٠ مانصه ؛ د فإن قيل : فما الحكمة فى إجراء الأمراض ، وشدتها عليه وعلى غيره من الانبياء على جميعهم السلام ؟ وماالوجه فيما ابتلاهم الله به من البلاء ، وامتحانهم بما امتحنوا به كايوب ويعقوب ، ودانيال ، ويحبى ، وزكريا ، وعسى ، وإبراهيم ، ويوسف وغيرهم صلوات الله عليهم ، وهم خبرته من خلقه ، وأحباؤه وأصفياؤه ؟

فاعلم - وفقنا الله وإياك - أن أفعال الله تعالى كلها عدل ، وكلماته جميعها صدق ، لامبدل لكلماته ، يبتلى عباده كما قال لهم لننظر كيف تعملون ، ﴿ وَلِيَبْلُوكُمْ آيَكُمْ أَحْسَنُ عَملاً ﴾ . ﴿ وليعْلَمَ الله الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ ، ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مَنْكُمْ والصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴾ .

فامتحانه إياهم بضروب المَعن زيادة في مكانتهم ، ورفعة في درجاتهم ، وأسباب لاستخراج حالات الصبر والرخى والشكر والتسليم ، والتوكل والتقويض والدعاء والتضرع منهم ، وتأكيد لبصائرهم في رحمة المتحنين والشفقة على المسلمين ، وتذكرة لفيهم ، وموعظة لسواهم ، ليتأسوا في البلاء بهم ، ويتسلّرًا في المن بما جرى عليهم ، ويقتدوا بهم في الصبر ، ومحوّلهنات فرطت منهم ، أو غفلات سلفت لهم ، ليلقوا أقد طيبين مهذبين ، وليكون أجرهم أكمل ، وثوابهم أوفر وأجزل

حدثنا القاضي أبو على الحافظ، حدثنا أبو الحسين الصيرف، وأبو الفضل بن خيون، قالا : حدثنا أبو يعلى البغدادي ، حدثنا أبو على السُّنجيُّ ، حَدثنا محمد بن محبوب ، حدثنا أبو عيسى الترمذي ، حدثنا قتيبة ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد ، عن أبيه ، قال : قلتُ يارسُولَ ألف : أيّ الناس أشدّ بلاءً ؟ قال : « الانبياءُ ، ثم الأمثلُ فالأمثلُ ، يُبتل الرّجلُ علَ حسبِ دينهِ ، فما يبرحُ البلاءُ بالعبدِ حتى يتركهُ يمشى على الارض وماعليْهِ خطيئةً » .

وكما َ قال تَعالى : ﴿ وَكُأَيِّنُ مِنْ نَبِيُّ قَائِلُ مَعَهُ رَبِّيُّنَ كُثِيرٌ ﴾ الآيات اَلثلاث . آ

وعن أبي هريرة : « مايزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله ، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة ، .

وعن أنس عنه ﷺ : « إذا أرادَ أنه بعبدهِ الخبر عجُّل له العقوبةَ في الدنيا ، وإذا أرادَ أنه بعبدهِ الشُّرُّ أَمْسَكَ عنْه بذنبهِ حتى يوافي به يوم الشامة » .

وفى حديث آخر : « إذا أحب أنه عبدا أبتلاه ليسمع تضرعه » ، وحكى السمرقندى : أن كل من كان أكرم \_ على أنه تعالى كان بلاؤه أ أشد ، كى يتبين فضله ، ويستوجب الثواب . كما روى عن لقمان أنه قال : « يابنى الذهب والفضة يختبران بالنار ، والمؤمن يختبر . ماليلاه » .

وقد حُكى: أن ابتلاء يعقوب بيوسف كان سببه التفاته في صلاته إليه ، ويوسف نائم محبة له . وقيل : بل اجتمع يوما هو وابنه يوسف على اكل حمل مشوى ، وهما يضحكان ، وكان لهم جار يتيم فشم ريحه واشتهاه ، ويكي وبكت له جدة له عجوز ، لبكائه ، وبينهما جدار ، ولاعلم عند يعقوب وابنه ، فعوقب يعقوب بالبكاء اسفا على يوسف ، إلى ان سالت حدقتاه ، وابيضت عيناه من الحزن ، فلما علم بذلك كان بقية حياته يأمر مناديا ينادى على سطحه الا من كان مفطرا فليتفد عند آل يعقوب ، وعوقب يوسف بالمحنة التي نص الله عليها .

وروى عن الليث : أن سبب بلاء أيوب أنه دخل مع أهل قريته على ملكهم ، فكلموه في ظلمه وأغلظوا له إلا أيوب ، فإنه رفق به مخافةً على زرعه ، فعاقبه ألله ببلائه ، ومحنة سليمان لما ذكرناه من نيته في كون الحق في جنبة أصبهاره ، أو للعمل بالمصبية في داره ، ولاعلم عنده ، وهذه فائدة شدة المرض والوجع بالنبي 義 ، قالت عائشة : « مارأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول أش 義 » وعن عبدالله : « أرأيت النبي 義 ف مرضه يوعك وعُكا شديدا ، قال : « أجل إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم ، قلت : ذلك أن لك الأجر مرتبن ، قال : « أجل ذلك كذلك » .

وق حديث ابى سعيد : ان رجلا وضع يده على النبى ﷺ فقال : « والله مااطيق اضع يدى عليك من شدة جُمُّاك » فقال النبى ﷺ : « إنا معشر الانبياء يضاعف لنا البلاء ، إن كان النبى ليُبتل بالقمل حتى يقتله ، وإن كان النبى ليبتل بالفقر ، وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء »

وعن انس عنه 樂: « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ، فمن رضى فله الرضى ، ومن سخط فله السخط ، وقد قال المفسرون في قوله تعالى ﴿ من يعمل سوءا يجزبه ﴾ أن المسلم يجزى بمصائب الدنيا ، فتكون له كفارة . وروى هذا عن عائشة ، وأبى ، ومجاهد ، وقال أو يورية عنه ﷺ : « ما من مصيبة تصيب المسلم إلا يُكفّر الله بها عنه ، حتى الشوكة يُشاكها » .

وقال في رواية أبى سعيد : « ما يصبيب المؤمن من نصب ولا وصب ، ولاهم ولا حُزْن ولا اذًى ولا غمَّ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه » وق حديث ابن مسعود « « ما من مسلم يصبيه اذى إلا حاتُ الله عنه خطاياه » كما يُحتُ ورق الشجر » وحكمة أخرى أودعها الله في الامراض لاجسامهم ، وتعاقب الأوجاع وشدتها عند مماتهم ، لتضعُف قوى نفوسهم ، فيسهل خروجها عند قبضهم ، وتخف عليهم موية النزع ، وشدة السكرات بتقدم المرض ، وضعف الجسم والنفس لذلك خلاف موت الغُجاة ، وأخذه كما يشاهد من اختلاف أحوال الموتى في الشدة واللين والصعوبة ، وقد قال ﷺ : « مثل المؤمن مثل خامة الزرع تغينها الربح هكذا وهكذا » .

وق رواية أبى هريرة: • من حيث اتتها الربح تكفؤها ، فإذا سكنت اعتدلت ، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ، ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمه الله » .

معناه: أن المؤمن مُزَرُّه مصابٌ بالبلاء والامراض ، راض بتصريفه بين أقدار الله تعالى ، منطاع لذلك ، لين الجانب برصاه ، وقلة سخطه ، كطاعة خامة الزرع وانقيادها للرياح ، وتمايلها لهبوبها ، وترنحها من حيث ما أتتها ، فاذا أزاح الله عن المؤمن رياح الله يا ، واعتدل صحيحا كما اعتدلت خامة الزرع عند سكون رياح الجو رجع إلى شكر ربه ، ومعرفة نعمته عليه . برفع بلائه منتظرا رحمته وثوابه عليه ، فإذا كان بهذه السبيل لم يصعب عليه مرض الموت ، ولا نزوله ، ولا اشتدت عليه سكراته ونزعة لعادته بما تقدمه من الآلام ومعرفة ماله فيها من الأجر ، وتوطينه نفسه على المصائب ، ورقتها وضعفها بتوالى المرض أو شدته ، والكافر بخلاف هذا معالى في غالب حاله ، مُمثّع بصحة جسمه كالأرزة الصماء ، حتى إذا أراد الله هلاكه قصيمة لحينه على غرة ، واخذه بفتة من غير لطف ولا رفق ، فكان موته أشد عليه حسرة ، ومقاساة نزعه من قوة نفسه ، محمحة جسمه أشد الما وعذابا ، ولعذاب الآخرة أشد كانجعاف الأرزة ، وكما قال تعالى : ﴿ فأخذناهم بفتة وهم لا يشعرون ﴾ وكذلك عادة الله تعالى في أعدائه ، كما قال أله تعالى : ﴿ فأخذناهم بفتة وهم لا يشعرون ﴾ وكذلك عادة أله تعالى في الموت على المناف انهم كانوا يكرهون موت الفُجَاة ، ومنه في بلاوت على طال عتو وغفلة ، وصبحهم به على غير استعداد بفتة ، ولهذا ذكر عن السلف أنهم كانوا يكرهون موت الفُجَاة ، ومنه في حديث إبراهيم كانوا يكرهون أخذة الأسف أي : الغضب يريد موت الفُجَاة .

وحكمة ثالثة : أن الأمراض نذير الممات ، وبقدر شدتها شدة الخوف من نزول الموت ، فيستعد من أصابته وعلم تعاهدها له للقاء ربه ، ويُعرض عن دار الدنيا الكثيرة الانكاد ، ويكون قلبه معلقا بالمعاد ، فيتنصل من كل مايخشي تباعته من قَبَل الله ، وقِبَل العباد ، ويؤدى الحقوق إلى أهلها ، وينظر فيما يحتاج إليه من وصية فيمن يُخلِّفُه ، أو أمَرٌ يعهده .

وهذا نبينا ﷺ المغفور له ماتقدم وما تأخر ، قد طلب التنصل في مرضه ممن كان له عليه مال ، أو حق في بدن ، وأقاد من نفسه وماله ، وأمكن من القصاص منه على ماورد في حديث الفضل ، وحديث الوفاة ، وأوصى بالثقلين بعده : كتاب الله وعترته ، وبالانصار عيبته . ودعا إلى كتب كتاب ، لئلا تضل أمته بعده إما في النص على الخلافة ، أو ألله أعلم بمراده ، ثم رأى الإمساك عنه أفضل وخيراً ، وهكذا سيرة عباد الله المؤمنين ، وأوليائه المتقين ، وهذا كله يُحْترمُهُ غالبا الكفار لإملاء الله لهم ، ليزدادوا إثما ، وليستدرجهم من حيث لا يعلمون ، قال الله تعالى : ﴿ ماينظرون إلا صبحة واحدة تأخذهم وهم يَخِصَمون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى إهلهم يرجعون ﴾



تم بحمد الله سبحانه وتعالى الجزء الثانى عشر من السيرة الشامية ، حسب التجزئة الموضوعة لنشر الكتاب



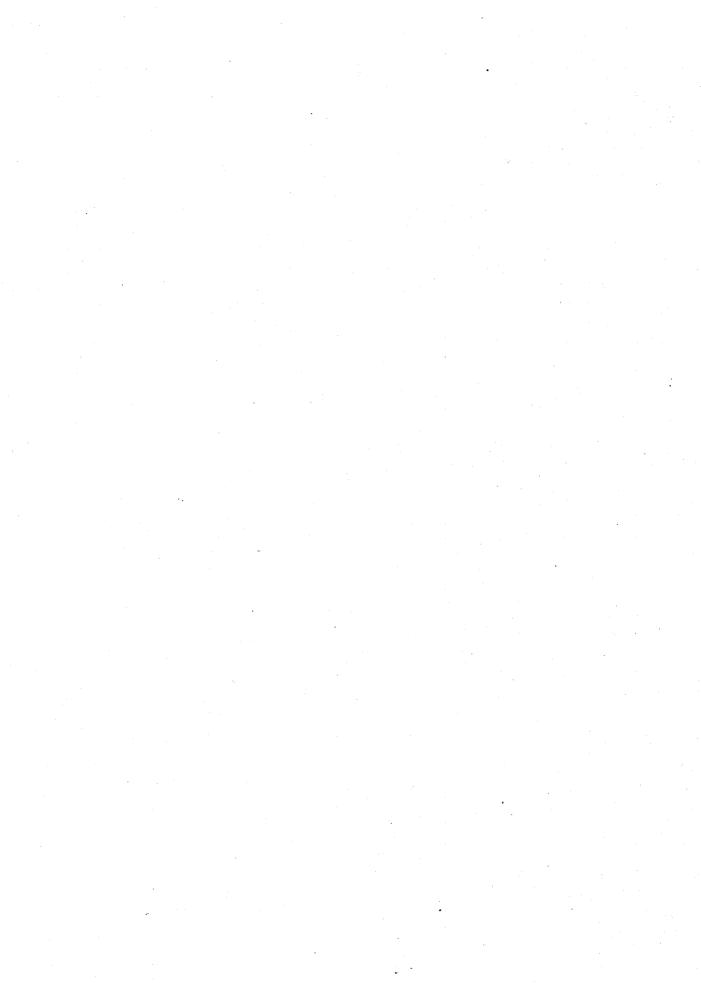

الفهارسالمراجسعالموضوعات

## من مراجع البحث والتحقيق

(1)

- (۱) \_ إتحاف السادة المتقين للزبيدى تصوير بيوت
- (٢) \_ الإتحاف بحب الأشراف للشيخ عبدالله الشبراوي مطبعة مصطفى البابي الحلبي \_ مصر .
- (٣) \_ الإتقان في علوم القرآن للحالظ جلال الدين السيوطي تحقيق محمد لبوالفضل إبراهيم / المكتبة العصرية سنة ١٤٠٨ هــ/ ١٩٨٨ م .
- (٤) ـ الإحسان في تقريب صحيح أبن حبان للأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسي ـ تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ / ١٩٩١م.
- (٥) \_ أحسن القصص لعلى فكرى \_ الطبعة الرابعة ١٣٧٦ هـ/ ١٩٥٦م عيسى البابي الطبي بمصر.
  - (٦) \_ أخبار القضاة لابن وكيع بيوت ( بلا تاريخ ).
- (٧) \_ أخلاق النبي ﷺ وأدابه للحافظ أبي محمد عبدالله المعروف بأبي الشيخ / تحقيق أحمد مرسي / النهضة 19٧٢م .
  - (٨) ـ الأدب المفرد للإمام البخارى/ مكتبة الأداب/ القاهرة ١٤٠٠ هـ/ ١٩٧٩م .
    - (٩) \_ الأذكار للإمام النووى طبعة عيس البابي الحلبي .
- (١١) ـ الاستبصار في نسب الصحابة من الانصار لعبدالله بن قدامة المقدسي / تحقيق على نوّيهض / بيوت العبدالله بن قدامة المقدسي / العبدالله مـ / ١٣٩١ مـ / ١٩٧١ م.
- (١٢) \_ الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبدالبر الاندلسي / تحقيق على البجاوي / القاهرة / طحيدار أباد .
  - (١٣) ـ اسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير . . طبعة دار الشعب ١٩٧٠م .
- (١٤) ـ إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين للشيخ محمد الصبان طبعة محمد بن شقرون ١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٣م
  - (١٥) \_ الاسماء والصفات للبيهقى الطبعة الأولى .
- (١٦) ـ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني / طبعة التجارية ١٣٥٨ هـ/ دار السعادة ١٣٢٨ هـ/ دار إحياء التراث العربي / بيوت .
- (١٧) \_ الاصطفا في سيرة المصطفى ﷺ لحمد نبهان الخبار / دار إحياء التراث الإسلامي / قطر \_ الطبعة الأولى ، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م.
- (١٨) ـ الأعلام لخير الدين الزركلي / دار العلم للملايين ـ بيروت السادسة ١٩٨٤/ القاهرة ١٣٧٤ هـ .
- (١٩) ـ الافصاح عن معانى الصحاح للوزير العالم ابن هبيرة ـ تحقيق د فؤاد عبدالمنعم أحمد الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦م .
- (۲۰) \_ الالفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى بن حماد الهمذانى تقديم د/أميل بديع يعقوب/ الطبعة الأولى دار الكتب العلمية \_ بيوت ١٤١١ هـ / ١٩٩١م .
  - (۲۱) ـ أمالى الشجرى طبعة بيروت
  - (٢٢) ـ إنباه الرواة على أنباء النحاة لجمال الدين القَفْعلى تحقيق محمد ابوالفضل إبراهيم القاهرة ١٩٧٩ ـ ١٩٥٦ م .
- (٢٣) \_ إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني تحقيق الدكتور حسن حبشي \_ المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩م.
- (٢٤) \_ الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء : مالك والشافعي وأبي حنيفة ، لابن عبدالبر القاهرة ١٣٥٠ هـ .
  - (٧٠) \_انساب الاشراف للبلانري تحقيق د/ محمد حميد اشطبعة دار المعارف / بيروت ( بلا تاريخ ) .
    - (٢٦) ـ الأنساب للسمعاني \_ أمين دمج \_ بيروت \_ وليدن / لندن ١٩١٢م . .

- (٢٧) \_ الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية للشيخ يوسف النبهاني ( بلا تاريخ ) .
- (٢٨) \_ أيام العرب في الإسلام تأليف محمد أبوالفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوى الطبعة الأولى ١٣٦٩ هـ / ١٢٨) أيام العرب في البابي الحلبي بمصر

#### (**ب**)

- (٢٩) \_ بدائع المن للساعاتي دار الأنوار .
- (٣٠) \_ البدء والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسي \_ نشر كلمان هواز \_ بغداد ١٨٩٩م :
- (٣٢) \_ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني \_ مطبعة السعادة بالقاهرة ١٣٤٧ هـ .
- رُ ٣٣) \_ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب (٣٣) \_ العربية \_ القاهرة ١٩٦٤ م .
  - (٣٤) \_ البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبدالسلام هارون \_ القاهرة ١٩٦٣ م / الاستقامة ١٩٤٧ م .
    - (٣٥) \_ تاج التراجم ، لابن قطلوبغا بغداد ١٩٦٢ م .
- (٣٦) \_ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول للشيخ منصور على ناصف ـ دار الفكر ١٩٨١ م.
- (٣٧) \_ تاريخ الاسب العربى لفؤاد سيزكين نقله للعربية د. محمود فهمى حجازى ود. فهمى أبوالفضل \_ الهيئة المصرية ١٩٧٨ م.
- (٣٨) \_ تاريخ الأدباء النحاة المسمى : نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبى البركات الأنباري تقديم على يوسف \_ جمعية إحياء مآثر علماء العرب .
  - (٣٩) \_ تاريخ الإسحاقي الطبعة الأولى بالمطبعة العثمانية ١٣٠٤ هـ.
- (٤٠) \_ تاريخ الإسلام للذهبي تحقيق د. بشار عواد عوف \_ القاهرة ١٣٦٨ هـ / ١٩٧٧ م ٠
- (٤١) \_ تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين تحقيق د. عبدالمعطى قلعجى \_ بيوت ١٤٠٦ هـ / ١٤٠٨ م .
  - (٤٢) \_ تاريخ أصبهان لأبى نعيم أوروبا .
- (٤٣) \_ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى دار الكتب العربية \_ بيوت \_ القاهرة ١٩٣١ م .
- (٤٤) \_ تاريخ الثقات للعجلي تحقيق د. عبدالمعطى قلعجي بيوت ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٤ م .
- (٤٥) ـ تاريخ جرجان للسهمى تصحيح عبدالرحمن بن يحيى المعلمى / حيدر آباد / الهند
- (٤٦) \_ ثاريخ الخلفاء للسيوطى تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد \_ القاهرة ١٩٥٩ م دار مروان \_ بيوت ١٣٨٩ هـ .
  - (٤٧) \_ تاريخ الخميس في أصوال أنفس نفيس للديار بكرى \_ القاهرة ١٣١٣ هـ
    - (٤٨) ـ تاريخ. الرسل والملوك للطبرى القاهرة ١٩٣٦ م.
    - ( ٩٩ ) \_ تاريخ الصحابة الذين روى عنهم الأخبار للبستي تحقيقُ بوران الضناوي / دار الكتب العلمية / بيوت
      - (٥٠) \_ التاريخ الصغير للبخارى تحقيق محمود زايد \_ حلب ١٩٧٧ م .
- التاريخ الكبير للبخارى تحقيق عبدالرحمن المعلمى اليمانى ـ دائرة المعارف العثمانية ـ الهند ١٣٨٠ هـ .

- (٥٢) \_ التاريخ لابن الفرات بيوت ١٩٣٦ \_ ١٩٤٢ م .
- (٥٣) ـ التاريخ لابن معين تحقيق أحمد محمد نور سيف مكة المكرمة ١٩٧٩ م.
  - (٥٤) ـ تاريخ الأمم الإسلامية للشيخ محمد الخضرى بك ـ طبعة ١٩٦٩ .
  - (٥٥) ـ التاريخ لخليفة خياط تحقيق أكرم ضياء العمرى ـ الرياض ١٩٨٢ م .
- (٥٦) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى تعليق أسامة البفاعي مكتبة السلام العالمية بالفلكي مصر .
- (٥٧) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر تحقيق سكينة الشهابي وأخرين مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق .
  - (٥٨) ـ تاريخ واسط المعارف / بغداد .
    - (٥٩) ـ تاريخ اليعقوبي .
- (٦٠) ـ تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى لابن عساكر ـ طبعة دار الفكر ـ دمشق ١٣٩٩ هـ .
  - (٦١) ـ تجريد أسماء الصحابة للذهبي ـ الهند ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م .
    - (٦٢) ـ تحرير التنبيه للإمام النووى .
- (٦٣) ـ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي ـ القاهرة ١٩٥٧ ـ ١٩٥٨ م.
- (٦٤) ـ تخريج الدلالات السمعية للخزاعى التلمساني، تحقيق الشيخ أحمد أبو سلامة، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٤٠١ هـ .
- (٦٠) ـ تذكرة الحفاظ للذهبى تحقيق عبدالرحمن المعلمى اليمانى حيدر أباد الدكن / الهند
  - (٦٦) ـ تذكرة الموضوعات لابن القيسراني . السلفية .
  - (٦٧) ـ تعجيل المنفعة بزوائد رجال المسانيد الأربعة لابن حجر ـ الهند ١٢٨٠ هـ .
    - (٦٨) \_ تفسير ابن كثير ط الشعب .
- (٦٩) ـ تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى تحقيق د. عبدالوهاب عبداللطيف ـ القاهرة العرب ١٣٨٠ هـ .
  - (٧٠) تلخيص الحبير لابن حجر . الفنية المتحدة .
    - (٧١) ـ التمهيد لابن عبدالبر المغرب.
  - (٧٢) ـ تهذيب الأسماء واللغات للنووى المنيرية / القاهرة ( بلا تاريخ ) .
    - (٧٣) ـ تنزيه الشريعة لابن عراق ، القاهرة .
  - (٧٤) ـ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ، دائرة المعارف بالهند ١٣٢٥ هـ .
    - (۷۰) ـ تهذیب خصائص علی النسائی

**(ث)** 

(٧٦) ـ الثقات لابن حبان البستى تحقيق محمد عبدالمعيد خان ـ حيدر آباد الدكن ـ الهند ١٩٧٣ ومؤسسة الكتب الثقافية / بيروت .

- (٧٧) ـ جامع التحصيل للعلائي .
- (٧٨) ـ الجامع لشعب الإيمان للبيهقي تحقيق د. عبدالعلي حامد / الدار السلفية / بومباي ـ الهند .
  - (٧٩) ـ الجامع الصغير للسيوطي .
- (٨٠) هـ الجامع في السنن والأداب والمغازي والتاريخ لأبي محمد عبدالله القيرواني تحقيق محمد ابوالأجفان وعثمان بطيخ \_ مؤسسة الرسالة / المكتبة القيمة \_ تونس .
  - (٨١) \_ الجامع الكبير المخطوط \_ الجزء الثاني .
    - (۸۲) ـ جامع مسانيد أبي حنيفة .
  - (٨٣) ـ جذوة المقتبس لابي عبدالله الحميدي تحقيق الاستاذ ابن تاويت الطنجي ـ القاهرة ١٩٥٢ م .
    - (٨٤) ـ الجمع والتعديل للرازى الهند ١٣٧١ هـ .
    - (٨٥) ـ الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني حيدر أباد ١٣٢٣ هـ .
      - (٨٦) \_ جمع الجوامع للسيوطي مجمع البحوث الاسلامية بالازهر .
- (۸۷) \_ جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد للإمام محمد بن محمد بن سليمان \_ بنك فيصل الإسلامي \_ قبرص الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥ م .
- (٨٨) جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي تحقيق عبدالسلام هارون ـ دار المعارف بالقاهرة ١٩٦٢ م .
  - (٨٩) جوامع السيرة النبوية لابن حزم الأندلسي ـ مكتبة التراث الإسلامي ـ مصر .
  - (٩٠) الجواهر المضية في تراجم الحنفية لعبدالقاهر بن محمد القرشي ـ حيدر آباد ١٣٣٢ هـ .

# **(~)**

- (٩١) الحاوى للفتاوى للسيوطى طبعة دار السعارة دار الكتاب العربي بيوت .
- (٩٢) الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي تحقيق أبو هاجر محمد السعيد زغلول ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت .
- (٩٣) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة (٩٣) ١٩٦٨ هـ / ١٩٦٨ م.
- (٩٤) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم الأصفهاني ـ المكتبة السلفية القاهرة ١٩٣٨ م ودار الكتب العلمية بروت .

# <del>(خ</del>)

- (٩٥) \_خاتم النبيين ﷺ للإمام الفقيه محمد أبو زهرة \_ الطبعة الأولى ١٩٧٣ م الفكر العربي بمصر.
  - (٩٦) ـ خزانة الأدب لعبدالقادر البغدادي القاهرة ١٢٩٩ هـ .
- (٩٧) \_ خصائص أمير المؤمنين على بأن أبى طالب كرم ألله وجهه للنسائى تقديم عبدالرحمن محمود \_مكتبة الآداب بمصر .
  - (٩٨) ـ الخصائص الكبرى للسيوطى دار الكتب العلمية ـ بيوت .
- (٩٩٩) ـ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخررجي تحقيق الشيخ محمود فايد ـ مكتبة القاهرة ـ بولاق ١٣٠١ هـ والمطبعة الخبرية بمصر ١٣٢٢ هـ .
  - (١٠٠) ـ الخلفاء الراشدون للشيخ عبدالوهاب النجار .

# (2)

- (١٠١) ـ دائرة المعارف الإسلامية .
- (١٠٢) ـ در السحابة في مناقب القرابة والصحابة لمحمد بن على الشوكاني تحقيق د. حسين بن عبدالله العمري .
- الدر المنثور في التفسين الماثور للسيوطى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت الطبعة الأولى ١٤١١ هـ / ١٠٣) الدر المنثور في التفسين الماثور للسيوطى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت الطبعة الأولى ١٤١١ هـ /

- (١٠٤) الدرر في اختصار المغازي والسير لأبن عبدالبر تحقيق الدكتور شوقي ضيف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
  - (١٠٥) ـ الدرر المنتثرة في الاحاديث المشتهرة للسيوطي ـ مكتبة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر .
  - (١٠٦) ـ دلائل النبوة لأبي نعيم تحقيق الدكتور محمد قلعجي وعبدالبر عباس ـ دار النفائس.
- (١٠٧) ـ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي تحقيق د / عبدالمعطى قلعجي ـ دار الريان للتراث /
- (١٠٨) ـ دول الاسلام للذهبي تحقيق الاستاذ فهيم شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم ـ القاهرة ١٩٧٤م .
  - (١٠٩) ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ـ مصر ١٣٥١ هـ
- (١١٠) ـ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي ـ شرح محمد العناني ـ مطبعة السعادة ـ مصر
  - (١١١) ـ ديوان المتنبي المركز العربي للبحث والنشر ـ القاهرة ١٩٨٠م .

#### (2)

(١١٢) \_ ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي \_ نشرة القدسي \_ مطبعة التوفيق/ دمشق ١٣٤٧ هـ

(١١٢) \_ ذيل الروضتين لابي شامة القاهرة ١٣٦٦ هـ .

# **(**)

- (١١٤) الرسالة للإمام الشافعي طبعة الحلبي
- (١١٥) ـ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني تحقيق محمد المنتصر الكتاني . دمشق ـ دار الفكر ـ الطبعة الثالثة ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٤م .
  - (١١٦) ـ روضة الطالبين .
  - (١١٧) روضة المحبين ونزمة المشتاقين لأبن قيم الجوزية مكتبة دار التراث ـ القاهرة .
    - (١١٨) الروض الأنف للسهيلي .
- (١١٩) الرياض النضرة ف مناقب العشرةللمحب الطبرى تحقيق الشيخ محمد أبوالعلا مكتبة الجندى .

#### $(\mathfrak{S})$

- (١٢٠) ـ الزهد للإمام أحمد بن حنبل بيوت (بلا تاريخ)
- (١٢١) زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية المطبعة المصرية ومكتبتها مصر/ وهامش المواهب.
  - (١٢٢) ـ زعماء الإسلام للدكتور/ حسن ابراهيم حسن ـ النهضة المصرية الطبعة الثالثة ١٩٨٠م .

#### (w)

- (١٢٣) ـ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الدمشقي طبعة المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بمصر
  - (١٧٤) السلسلة الصحيحة للالباني المكتب الإسلامي .
- (١٢٥) ـ السمط الثمين للإمام محب الدين أحمد بن عبدالله الطبرى ـ تحقيق وتعليق / محمد على قطب ـ دار الحديث بمصر .
  - (١٢٦) ـ السنة لابن ابي عاصم المكتب الإسلامي .
  - (١٢٧) ـ سنن ابي داود تعليق الشيخ/ محمد محى الدين عبدالحميد القاهرة ،
- (١٢٨) ـ سنن أبن ماجة تحقيق الأستاذ/ محمد فؤاد عبدالباقى دار أحياء الكتب العربية بمصر ١٣٧٢ هـ/ ١٢٨٨) ـ ١٩٥٢م .

- (١٢٩) سنن الترمذى تحقيق وتعليق / إبراهيم عطوة عوض مصطفى البابى الحلبى الطبعة الثانية 1940
  - (١٣٠) ـ سنن الدار قطنى الطباعة الفنية المتحدة .
    - (۱۳۱) ـ سنن الدارمي بيوت . . .
  - (١٣٢) ـ سنن سعيد بن منصور دار الكتب العلمية .
  - (١٣٣) \_ سنن النسائي المطبعة المصرية بالأزهر ١٣٤٨ هـ/ ١٩٣٠م ٠
- (١٣٤) \_ سير اعلام النبلاء للذهبي تحقيق جماعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط بيوت ١٤٠١ هـ .
  - (١٣٥) \_ السيرة لابن كثير دار الوحى المحدى مصر .
  - (١٣٦) \_ السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى السقا وآخرين، القاهرة ١٩٩٥ .
  - (١٣٧) السيرة الحلبية لعلى برهان الحلبي نشر المكتبة الإسلامية بيوت ودار الفكر بيوت .
    - (۱۳۸) \_ السير والمغازى لابن إسحاق.

# (m)

- (١٣٩) \_ شدرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي \_ القاهرة ١٣٥٠ هـ/ بيوت بلا تاريخ .
- (١٤٠) \_ شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني وبهامشه زاد المعاد لابن القيم دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيوت لبنان
- (١٤١) ـ شرح السنة للبغوى تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط ـ المكتب الاسلامي الطبعة الثانية بيوت الدين الدين الشاويش وشعيب الأرنؤوط ـ المكتب الاسلامي الطبعة الثانية بيوت
  - (١٤٢) ـ شرح الشفا للفاضل على القاري دار السعادة ١٣١٦ هـ.
- (١٤٣) \_ شرح البلاغة لابن أبي الحديد تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم الطبعة الثانية عيسي الحلبي ١٣٨٧ هـ .
- (١٤٤) \_ الشفّا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى ابي الفضل عياض اليحصبي دار الفكر١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٨م .
  - (١٤٥) \_ الشمائل للترمذي .

# (ص)

- (١٤٦) \_ الصحاح لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري \_ تحقيق أحمد عبدالغفار عطا \_ القاهرة .
  - (١٤٧) \_صحيح ابن حبان تحقيق احمد شاكر \_ القاهرة ١٣٧١ هـ/ ١٩٥٢م
- (١٤٨) ـ صحيح ابن خزيمة تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمى ـ المكتب الاسلامي بيروت الطبعة الأولى ١٣٩٥ هـ .
  - (١٤٩) صحيح البخاري طبعة دار الشعب بمصر دار الفكر .
  - (١٥٠٠) \_ صفة الصفوة لابن الجوزي تحقيق فلخور وقلعجي بيروت ١٩٧٩م .
- (١٥١) ـ صحيح مسلم تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء الكتب العربية ـ مصر ١٣٤٧ هـ/ ١٩٥٤ . ١٩٥٤
- (١٥٢) ـ الصلوات الهامعة بمحبة الخلفاء الجامعة لبعض ماورد في فضائل الخلفاء للشيخ السيد مصطفى البكري الصديقي ـ الطبعة الأولى ١٣٨٧ هـ مصطفى البابي الحلبي مصر
- (١٥٣) ـ الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة للمحدث احمد بن حجر الهيتمي المكي تخريج وتعليق د / عبدالوهاب عبداللطيف ـ مكتبة القاهرة ١٣٨٥ هـ/ ١٩٦٥م.

#### (ض)

(١٥٤) \_ الضعفاء للعقيلي تحقيق الدكتور/ عبدالمعطى قلعجى بيروت ١٩٨٤م.

- (١٥٥) ـ الطالع السعيد للأدفوى تحقيق سعد محمد حسن ـ الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٩٦م .
- (١٥٦) ـ طبقات الحفاظ للسيوطى تحقيق على محمد عمر \_ مكتبة وهبة بالقاهرة طبعة أولى ١٣٩٣ هـ/ ١٨٧٣م .
- (١٥٧) \_ الطبقات لخليفة خياط تحقيق سهيل زكار / اكرم ضياء العمرى دمشق ١٩٩٦ م/ الرياض ١٩٨٢ .
  - (١٥٨) ـ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .
  - (١٥٩) ـ طبقات الشافعية للاسنوى تحقيق عبدالله الجبورى بغداد ١٣٩١ هـ .
  - (١٦٠) ـ طبقات الشافعية لابن هداية الله تحقيق عادل نويهض بيروت ١٩٧٩ ـ بغداد ١٣٥٦هـ .
- (١٦١) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى تحقيق عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحى ـ القاهرة ١٩٦٤ وطبعة الحسينية .
- (١٦٢) \_ طبقات الصوفية لأبي عبدالرحمن السلمي تحقيق نور الدين شريبه طبعة الخانجي ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م -
  - (١٦٣) طبقات الفقهاء للشيرازي تحقيق د/ احسان عباس ـ دار الرائد العربي ـ بيوت ١٩٨١م .
    - (١٦٤) طبقات القراء = غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ١٩٣٥م.
    - (١٦٥) الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادر دار التحرير بمصر ١٩٦٨م .
      - (١٦٦) الطبقات الكبرى للشعراني ط القاهرة ١٣٥٥ هـ ..ومصطفى الحلبي ط الاول ١٩٧٣ م .
- (١٦٧) طبقات المفسرين للداودي تحقيق على محمد عمر طبعة وهبة بالقاهرة ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٢م .
- (١٦٨) ـ طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبه تحقيق الدكتور محسن غياض ـ بغداد ١٩٧٣ـ ١٩٧٤م .

# ع)

- (١٦٩) \_ العبر في خبر من غبر للذهبي تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد والاستاذ فؤاد السيد \_ دائرة المطبوعات والنشر \_ الكويت ١٩٦٠ \_ ١٩٦٩م .
- (١٧٠) ـ للعشرة المبشرون بالجنة المسمى : جزيل المنة في سيرة المبشرين بالجنة ، للشيخ قرنى بدوى مكتبة محمد على صبيح بمصر ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤م .
- (۱۷۱) ـ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي تحقيق السيد الطناحي بالقاهرة وتحقيق الأستاذ فؤاد سيد السنة المحمدية ١٩٦٢م .
  - (١٧٢) \_ العقد الفريد لابن عبدربه الأندلسي \_ المطبعة الأزهرية بمصر \_ الطبعة الثانية ١٣٤٦ هـ .
    - (١٧٣) \_ علل الحديث لابن ابي حاتم .
    - (١٧٤) ـ العلل المتناهية لابن الجوزى
    - (١٧٥) ـ على بن ابي طالب للاستاذ عبدالسلام محمد العشري مكتبة الصباح بالفجالة بمصر
- (١٧٦) \_ عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس \_ مكتبة القدسي بالقاهرة ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦م .

# (غ)

(١٧٧) - غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزرى تحقيق المستشرق برجشتراسر القاهرة ١٩٣٢.

#### (ف)

- (۱۷۸) \_ فتح البارى : شرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى \_ القاهرة ( بولاق ) ١٣٠١ هـ والسلفية .
- (١٧٩) \_ الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير للشيخ يوسف النبهاني/ مصطفى الحلبي \_ مصر .
- (۱۸۰) ـ فتوح البلدان للبلاذري/ ليدن ١٨٦٦م وتحقيق د/ صلاح الدين المنجد ـ طبعة النهضة المصرية .
  - (١٨١) \_ فتوح مصر لابن عبدالحكم .
- (١٨٢) \_ فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب للديلمي/ دار الريان للتراث بمصر .

- (١٨٣) الفصول في اختصار سيرة الرسول ﷺ للحافظ ابن كثير تحقيق وتعليق محمد السعيد الخطراوي ومحيى الدين مستو الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ ١٤٠٠ هـ دمشق سروت .
- (١٨٤) فقه اللغة لأبى منصور إسماعيل الثعالبي النيسابوري طبعة الآباء اليسوعيين بيروت سنة ١٨٨٥م .
  - (١٨٥) ـ الفقيه والمتفقه للخطيب البغداي.
  - (١٨٦) ـ الفهرست لابن النديم تحقيق رضا تجدد طهران .
  - (١٨٧) فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ـ القاهرة ١٩٥١م .
    - (١٨٨) فيض القدير: شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي ـ دار الفكر للطباعة .

#### **(ك)**

- (١٨٩) ـ الكاشف للذهبي ـ تحقيق مصطفى جواد ـ بغداد ١٩٥١ ـ ١٩٧٧م .
- (١٩٠) ـ الكاف الشاف ف تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ـ دار المعرفة .
- (١٩١) ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير ـ القاهرة ١٢٩٠ هـ ـ وطبعة بيروت ٩٦٥م .
  - (١٩٢) ـ الكامل في الضعفاء لابن عدى ـ طبعة دار الفكر ـ بيروت .
    - (١٩٣) كشف الخفا للعجلوني مكتبة دار التراث.
- (١٩٤) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندي بيروت ١٩٧٩ م وطبعة التراث الإسلامي .
  - (١٩٥) ـ الكني والأسماء للدولابي تصوير دار الكتب العلمية .
- (١٩٦) ـ الكوكب الأجوج بأحكام الملائكة والجن والشياطين ويأجوج ومأجوج للسيد على السقاف ـ طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.
  - (١٩٧) ـ اللباب في تهذيب الأنساب الأثير \_ القاهرة ١٣٥٧هـ .
- (١٩٨) ـ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ـ الأعلمي ـ دار الفكر ـ بيوت وحيدر أباد الدكن بالهند ١٣٢٩هـ .

#### (4)

- (١٩٩) المبرد : حياته وآثاره للشيخ محمد عبدالخالق عضيمة ـ القاهرة ١٣٨٥هـ طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
- (۲۰۰) ـ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان . تحقيق محمود زايد ـ دار الوعى ـ حلب ١٣٩٦ هـ .
- (۲۰۱) ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين الهيثمى والعراقى ـ طبعة القاهرة ١٣٥٢ هـ ودار الكتاب العربى ـ بيوت ـ الطبعة الثالثة ١٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢م .
- (٢٠٢) ـ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للشيخ محمد الخضرى بك ـ طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر ١٩٦٩
- محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية للاستاذ الشيخ محمد أبورهرة مطبعة مخيمر بمصر عام ١٩٦١ ـ ١٩٦١ م. ١٩٦٢
  - (٢٠٤) المحبر لابن حبيب البغدادي / الدكتورة ايلزة ليختن شتيتر بيروت ( بلا تاريخ ) .
    - (٢٠٥) المحلى لابن حزم طبعة القاهرة ١٣٤٧هـ .
      - (٢٠٦) ـ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .
- (٢٠٧) مختصر صفة الصفوة لابن الجوزى تحقيق عصام الدين الصبابطي دار الحديث الطبعة الثانية .
  - (۲۰۸) مختصر طبقات الحنابلة للنابلسي .
  - (٢٠٩) ـ مرأة الجنان وعبرةاليقظان لليافعي ـ حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٣٧ ـ ١٣٣٩هـ.
    - (٢١٠) ـمروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي باريس ١٨٦١ / ١٩٣٠ م .
    - (٢١١) مزيل الخفاعن الفاظ الشفا للعلامة أحمد بن محمد الشمني ـ دار الفكر.
- (۲۱۲) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابورى حيدر أباد الدكن بالهند ١٣٤١ هـ ودار الكتاب العربي بيوت لبنان

- (٢١٣) \_ مسند ابى يعلى الموصلي للإمام أحمد بن على بن المثنى التميمي تحقيق حسين سليم أسد \_ دار المأمون للتراث \_ دمشق \_ بيروت
  - (٢١٤) مسند احمد بن حنبل طبعة دار صادر بيوت .
    - ( ۲۱۵) \_ مسند الحميدي \_ دار الكتب العلمية \_ بيوت .
      - (۲۱٦) \_ مسند الطيالسي .
  - (٢١٧) مسند عبدالله بن المبارك تحقيق وتعليق صبحى السامرائي مكتبة المعارف بالرياض .
- (۱۱۸) مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار للبستى نشر مرزوق على أبراهيم القاهرة ١٤١١ هـ/ (٢١٨) مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار للبستى نشر مرزوق على أبراهيم القاهرة ١٤١١ هـ/
  - (٢١٩) \_ مشكاة المصابيح للتبريزي المكتب الإسلامي
  - (۲۲۰) مشكل الآثار للطحاوى مجلس دار النظام الهند ..
  - (۲۲۱) \_ مصنف ابن أبي شيبه \_ تحقيق سعيد اللحام \_ دار الفكر .
    - (٢٢٢) \_ مصنف عبدالرزاق طبعة المكتب الإسلامي .
- ر (٢٢٣) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى الكويت ١٩٧٣م.
  - رُ (۲۲۶) \_ المعازى للواقدى تحقيق الدكتور / مارسدن جونس \_ عالم الكتب .
  - (٢٢٥) \_ المغنى عن حمل الاسفار للعراقي طبعة عيسى البابي الحلبي \_ مصر.
  - ر (۲۲۲) \_ معجم الأدباء لياقوت الحموى \_ تشر أحمد فريد رفاعي \_ القاهرة ١٩٣٦هـ .
- (۲۲۷) المعجم الأوسط للطبراني تحقيق د / محمود الطحان مكتبة المعارف الرياض طبعة أولى ١٤٠٥هـ.
  - (۲۲۸) معجم البلدان لياقوت الحموى ـ دار صادر ـ بيروت ١٩٥٥م ـ وبيروت (بلا تاريخ) .
  - (٢٢٩) المعجم الصغير للطبراني تعليق عبدالرحمن عثمان المكتبة السلفية للكتبي/ المدينة المنورة .
- رُ ٢٣٠) \_ المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي السلفي \_ العراق ١٤٠٤هـ / ١٩٨٥م ومكتبة ابن تيمية بالقاهرة .
  - (٢٣١) \_ معجم المؤلفين العمر رضا كحالة \_ دمشق ١٩٥٧ .
  - (٢٣٢) \_ معجم مااستعجم لأبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري .
  - (٢٣٣) \_ المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم للشيخ محمد فؤاد عبدالباقى
  - (٢٣٤) \_ المعجم الرجيز لمجمع اللغة العربية بمصر طبعة وزارة التربية ١٤١١هـ / ١٩٩٠م.
    - (٢٣٥) \_ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية \_ طبعة مصربة .
    - (٢٣٦) \_ المعرفة والتاريخ للفسوى تحقيق أكرم ضياء العمرى \_ بيروت ١٩٨١م .
      - (٢٣٧) \_ معرفة الثقات للعجلى \_ المدينة المنورة ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م
    - (٢٣٨) \_ معرفة القراء الكبار للذهبى تحقيق محمد سيد حادالحق \_ القاهرة ١٩٦٧م .
- (٢٣٩) \_ المقتضب لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة طبعة المجلس الأعلى الشئون الاسلامية بالقاهرة ١٣٨٦هـ.
  - (۲٤٠) ـ المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ للزبير بن بكار .
  - (٢٤١) من وصايا الرسول ﷺ شرح وتعليق طه عبدالله العقيقي طبعة دار الاعتصام.
    - (۲٤٢) \_ موارد الظمآن للهيثمى .
    - (٢٤٣) الموضوعات لابن الجوزى الطبعة الأولى .
    - (۲٤٤) المنتظم لابن الجوزى حيدر آباد الهند ١٣٥٧هـ.
      - (٢٤٥) منحة المعبود للساعاتي طبعة المنيرة
- (٢٤٦) موطأ الإمام مالك تحقيق الدكتور عبدالوهاب عبداللطيف طبعة المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهدة .
  - (٢٤٧) \_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي تحقيق على البجاوي \_ القاهرة ١٩٦٣م .

- (٢٤٨) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى \_ القاهرة ١٩٢٩م \_ ١٩٥٦م .
- (٢٤٩) نسب قريش لأبي عبدالله مصعب بن عبدالله الزبيري نشر ليفي بروفنسال القاهرة ١٩٥٣م.
  - (٢٥٠) نصب الراية للزيلعي المكتبة الاسلامية .
  - (۲۰۱) نفح الطیب للمقری طبع فرید الرفاعی ـ دار صادر ۱۹۲۸م.
  - (٢٥٢) نكت الهميان للصفدى تحقيق أحمد ذكى الجمالية مصر ١٩١١م.
    - (۲۵۳) نهاية الأرب للنويري .
- (٥٤٠) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي دار الفكر للطباعة (٢٤٥) ١٩٧٩هـ ١٩٧٩م .
- (٥٥٠) نور الأبصار في مناقب أل بيت النبي المختار للشبلنجي مطبعة شقرون بمصر الطبعة الثامنة ١٣٨٤ هـ ١٩٦٣م .

# **(e)**

- (٢٥٦) ـ الوافي بالوفيات للصفدى بتحقيق جماعة من العرب والمستشرقين بيوت ١٩٨٧ ـ ١٩٨٣م.
- (٢٥٧) الورع للعالم الرباني والصديق الثاني للامام أبي عبدالله أحمد بن حنبل الطبعة الثانية ١٤٠١ هـ .
  - (٢٥٨) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان بتحقيق إحسان عباس/ بيروت ١٩٧٨م.
    - (۲۰۹) ـ الولاة والقضاة للكندى بيوت ١٩٠٨م.



#### فهرست

# الجزء الثاني عشر من سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي

| الصفحا                                |                                                                                     | الموضسوخ       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                                                                     | تقديم اللجنة   |
|                                       |                                                                                     | مقدمة المحقق   |
|                                       |                                                                                     | معدمه المحمو   |
|                                       |                                                                                     |                |
|                                       | جُنساخ                                                                              |                |
| 14                                    | ابواب ذكر ازواجه 概                                                                  |                |
|                                       | الباب الأول                                                                         |                |
| 10                                    | زراجه ﷺ اللائي دخل بهن على سبيل الإجمال ، وترتيب تزويجهن رضي الله تعالى عنهن        | ق الكلام على أ |
|                                       |                                                                                     | وفيه انواع :   |
| ١٥                                    | 🍇 لم يتزوج إلا من أهل الجنة وعدتهن                                                  | <del>.</del>   |
| *1                                    | ر الآيات التي نزلت في شأن أزواج النبي ﷺ                                             |                |
| 77                                    | ن خلقه 義 معهن ، ومداراته 義 أهن ، وحثه على برهن ، والصبر عليهن ، رضى الله تعالى عنهن | •              |
| 44                                    | دنته 趣 لهن ، وسمره معهن                                                             |                |
| **                                    | متزاله 鑑 نسامه رضي الله تعالى عنهن لما سبالته النفقة مما ليس عنده                   | •.•            |
|                                       |                                                                                     |                |
|                                       | الباب الثاني                                                                        |                |
| **                                    | ائل ام المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها                                 | ن بعض فض       |
|                                       |                                                                                     | وفيه انواع:    |
| **                                    |                                                                                     | الأول: ف نس    |
| 44                                    | تزوجها قبل النبي ﷺ                                                                  | _              |
| ٤٠                                    | كيفية زواجه 幾 إياها                                                                 | Ξ,             |
| ٤٢                                    | نها اول من اسلم                                                                     |                |
|                                       | سلام الله تعالى عليها رضي الله تعالى عنها على لسان جبريل ﷺ                          | . •            |
| ٤٣                                    | انه ﷺ لم يتزوج عليها حتى ماتت ، وإطعامه إياها من عنب الجنة                          | السادس : ق     |
| £4 .                                  | ىر النبى ﷺ إياها ببيت في الجنة                                                      |                |
| ٤٤                                    | تارة ثناء النبي ﷺ عليها رضي الله تعالى عنها                                         | •              |
| ٤٤                                    | بره ﷺ صدائق خدیجة رضی الله تعالی عنها بعد موتها                                     | - 1 T - 1      |
| ٤٥                                    | انها رضى الله تعالى عنها من افضل نساء اهل الجنة                                     | •              |

| المبقد    | الموصسوع                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| £7.       | الحادي عشر : في انها رضي الله تعالى عنها من خير نساء العالمين ومن سيداتهن |
| ٤٦        | الثاني عشر : في ذكرها ولدها رضي الله تعالى عنها من غير رسول الله ﷺ        |
| ٤٧        | الثالث عشر: في وفاتها رضي الله تعالى عنها                                 |
|           | الباب الثالث                                                              |
| ٥٤        | ف بعض مناقب أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضى ألله تعالى عنها      |
|           | وفيه انواع:                                                               |
| 0 &       | الأول: ق نسيها وموادها                                                    |
| .08       | الثاني: ف كنيتها                                                          |
| 00        | الثالث: ف تسميتها رضى الله تعالى عنها                                     |
| 00        | الرابع: ف هجرتها رضي الله تعالى عنها                                      |
|           | الخامس: في إتيان جبريل النبي ﷺ بصورتها ، وإخباره عز وجل                   |
| 70        | بانها زبينه                                                               |
| 71        | السادس : ف خطبتها ، وتزويج النبي 攤 بها                                    |
| 71        | السابع : ف مدة مقامها مع رسول الله 選                                      |
| 77        | الثامن: في أنها زوجته في الدنيا والآخرة وأنها تحشر معه                    |
| 77        | التاسع : ف انها أحب نسائه إليه 義                                          |
| 77        | العاشر: ف أنها أحب الناس إليه 選                                           |
| *1.7      | الحادي عشر: في أمره 攤 أن تسترقى من العين                                  |
| 3.5       | الثاني عشر: في قسمته ﷺ لعائشة رضى الله تعالى عنها ليلتين                  |
| 3.5       | ولسائر نسائه ليلة ، ليلة                                                  |
| 3.5       | الثلث عشر : ف أنه ﷺ كان يدور على نسائه ، ويختم بعائشة                     |
| 78        | الرابع عشر: ف حثه 難 على حُبِّها رضى الله تعالى عنها                       |
|           | الخامس عشر: ف حثه ﷺ إياما على انتصارها لنفسها                             |
| 11        | السادس عشى: في تحرى الناس بهداياهم يوم عائشة رضى الله تعالى وأرضاها ،     |
| 17        | وانه لم ينزل قرآن على النبي ﷺ إلا ف بيتها                                 |
| <b>17</b> | السابع عشى: ن دعائه 幾 لها                                                 |
|           | الثامن عشر: ف نفسه 攤 إياها وهو صائم                                       |
|           | التاسع عشى: في استرضائه ﷺ عائشة واعتذاره منها ،                           |
|           | في بعض الأحوال ، والعلامة التي كان رسول الله ﷺ                            |
| <b>17</b> | يستدل بها على غضب عائشة رضى الله تعالى عنها                               |
|           | وأرضاها ، ومتابعته 義 لهواها                                               |
|           | العشرون : ف مسأبقته 義 لها رضى الله تعالى عنها ف سفر ، وتخصيصه إياها       |
| 7.4       | والمرابع في المرقب والتنال والما والتقريب وموتوا والمقرب                  |

|               | الحادي والعشرون: في إقراره إياما ﷺ في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها ، وقيامه                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.6           | لها حتى تنظر إلى لعب الحبشة                                                                                                                                                                                                      |
| 77            | الثاني والعشرون: في ابتدائه ﷺ حين انزلت أية التخيير بها، وحسن جوابها.                                                                                                                                                            |
|               | الثلث والعشرون: في اختياره 機 الإقامة عندها أيام مرضه 難 واجتماع ريقه                                                                                                                                                              |
| <b>y</b> •    | وريقها ، واختصاصها بمباشرة خدمته                                                                                                                                                                                                 |
| <b>V</b> • 30 | الرابع والعشرون : في قوله ﷺ لمن دعاه إلى الطعام وهذه معى                                                                                                                                                                         |
|               | الخامس و العشرون: ف فضل عائشة رضى الله تعالى عنها على النساء، وشهادة                                                                                                                                                             |
| <b>y•</b>     | ام سلمة وصفية بتفضيل النبي ﷺ عائشة عليهن                                                                                                                                                                                         |
| <b>V</b> \ .  | السادس والعشرون: ن رؤيتها رضي الله تعالى عنها جبريل ﷺ وسلامه عليها                                                                                                                                                               |
| VY            | السابع والعشرون: نيما ظهر من بركتها بترسعة الله عز وجل على الأمة برخصة التيمم                                                                                                                                                    |
| ٧٢            | الثامن والعشرون : ق نزول برامتها رضى الله تعالى عنها من السماء                                                                                                                                                                   |
| 77            | التاسع والعشرون: ف اختصاصها بعشر خصال لم يشاركها فيها أمرأة من نسائه #                                                                                                                                                           |
| ¥£            | الثلاثون : ق سعة علمها رضي الله تعال يعنها ، وكونها أفضل النساء مطلقا                                                                                                                                                            |
| <b>YY</b>     | الحادي والثلاثون: ق إنكارها على ابن عمر، وإقراره إياما                                                                                                                                                                           |
|               | الثاني والثلاثون: ف زهدها وكرمها ، وصدقها وعتقها بريرة وثبوت أحكام بذلك                                                                                                                                                          |
| YA            | العتق رضى الله تعالى عنها                                                                                                                                                                                                        |
| YA            | الثالث والثلاثون : ف خونها وورعها ، وتعبدها ، وحيائها رضى ألله عنها                                                                                                                                                              |
| <b>V4</b>     | الرابع والثلاثون: ف غيتها                                                                                                                                                                                                        |
| <b>V1</b>     | الشامس والثلاثون: في وفاتها رضي الله تعالى عنها ، وأين دفنت ؟                                                                                                                                                                    |
|               | الباب الرابع                                                                                                                                                                                                                     |
| A£            | ف بعض مناقب أم المؤمنين حقصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنها ،                                                                                                                                                             |
|               | <b>رڼيه انواع :</b>                                                                                                                                                                                                              |
| A£            | الأول : ف مولدها ، ونسبها                                                                                                                                                                                                        |
| A£            | الثاني : فيمن كانت تحته ، وتزويج النبي ﷺ إياما رضى الله تعالى عنها                                                                                                                                                               |
| Ao ·          | الثلاث : ق أمر الله تعالى نبيه 義 بمراجعتها لما طلقها ، وقال : إنها زوجتك ف الجنة                                                                                                                                                 |
| 78            | الرابع: ف استرضائها بتمريم مارية                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٦            | الشامس: ف قول عائشة رضي الله تعالى عنها انها ابنة ابيها ، تنبيها على فضلها                                                                                                                                                       |
| AY            | السادس : فيمن شهد بدرا من أهلها .                                                                                                                                                                                                |
| AY            | السابع : ق وفاتها رضي الله تعالى عنها                                                                                                                                                                                            |
|               | الباب الخامس                                                                                                                                                                                                                     |
| AA            | ف بعض فضائل أم المؤمنين أم سلمة رضي ألف تعالى عنها .                                                                                                                                                                             |
|               | andra de la companya de la companya<br>La companya de la co |
| AA .          | الأول: ل نسبها واسمها                                                                                                                                                                                                            |

| الصفحة      | الموضسوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | الثاني: في هجرتها مع زوجها أبي سلمة بن عبدالاسد رضي أنه تعالى عنهما إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AA</b>   | الحبشة ، وهجرتها إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AA          | الثلاث : ف تزويج النبي ﷺ بها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | الرابع : ن دخرلها فيما سأله 難 لأمل بيته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | الخامس: في ابتدائه ﷺ بها إذا دار على نسائه وتخصيصه أم سلمة ، من دون غيما في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17          | بعض الأحوال رضى الله تعالى عنهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17          | السادس : في مبايعتها ، وحفظها على دينها وبرها رضى الله تعالى عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18          | السابع : ن جزالة رايها ن قصة الحديبية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18          | الثامن: في وفاتها رضى الله تعالى عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40          | التاسع : في ولدها رضي الله تعالى عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | ranger i kan di kanana di majaran di kanana di kan<br>Kanana di kanana di k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | المنافض المنافض<br>- المنافض الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ف بعض فضائل أم المؤمنين : أم حبيبة - بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب القرشية الأموية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4V</b> : | رضي الله تعالى عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | ينيه أنواع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17          | ا <b>لاول : ف نسبها .</b><br>الاول : ف نسبها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17          | الثاني : ف تزويج النبي ﷺ بها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( <b>)</b>  | الثلاث : في طيها فراش رسول الله ﷺ لئلا يجلس عليه أبوها حال شركه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1           | الرابع : فيما نزل بسبب زواج أم حبيبة رضى الله تعالى عنها من القرآن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1         | الخامس: في وفاة أم حبيبة رضى الله تعالى عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | and with the control of the control  |
|             | ال <b>باب السابع (ما</b> المحافظ المحافظ<br>المحافظ المحافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.7         | ن بعض فضائل أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضى الله تعالى عنها ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | وفيه انواع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4         | 1. (a) 1. (b) 1. (c) 1. (c) 1. (d) 1. |
| · , • • •   | رون ، با نسبه .<br>الثاني : ف تزويج النبي 攤 بها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>\</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.0         | الرابع: في أمره ﷺ سودة بالانتصار من عائشة لما لطفت وجهها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.7         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

السادس: ف شدة اتباعها لأمره ﷺ.
السابع: في وفاتها رضى الله تعالى عنها.

|             | الباب الثامن                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٨         | ف بعض فضائل أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها                                   |
|             | وفيه أنواع :                                                                               |
| <b>&gt;</b> | الأول: ق اسمها ونسبها .                                                                    |
| ١٠٨         | الثاني : ف تزويج النبي 攤 بها                                                               |
| ۸ • ۸       | الثالث: ف فخرها على نساء النبي ﷺ بتزويج الله تبارك وتعالى إياها برسوله ﷺ.                  |
| 1:4         | الرابع : ف نزول أية الحجاب بسبب زينب رضى الله تعالى عنها .                                 |
| 1.1         | الخامس: ف وليمته ﷺ عليها وهدية أم سليم لرسول الله ﷺ ليلة دخوله على زينب .                  |
| . •         | السادس : ف مسامات زينب عائشة بنت الصديق رضى الله تعالى عنهما وثناء عائشة عليها بالدين      |
| 11.         | والصدق والصدقة وصلة الرحم                                                                  |
| 11.         | السابع : في وصف زينب رضي الله تعالى عنها بطول اليد ، كناية عن الصدقة .                     |
| 111         | الثامن: ق وصفه ﷺ زينب بانها أوامة وزهدها وورعها رضى الله تعالى عنها .                      |
| 117         | التاسع : ف وفاتها رضي الله تعالى عنها .                                                    |
|             |                                                                                            |
|             | الباب التاسع                                                                               |
| 118         | ف بعض فضائل أم المؤمنين : زينب بنت خزيمة الهلالية رضى الله تعالى عنها                      |
|             | وفيه أنواع :                                                                               |
| 118         | الأول ف نسبها                                                                              |
| 118         | الثاني : ف تزويج النبي ﷺ بها .                                                             |
| 110         | الثالث: ف تكنيها بأم المساكين.                                                             |
| 110         | الرابع: في وفاتها رضي الله تعالى عنها .                                                    |
|             |                                                                                            |
|             | الباب العاشى                                                                               |
| 114         | ف بعض فضائل أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضى الله تعالى عنها                              |
|             | وفيه أنواع :                                                                               |
|             |                                                                                            |
| 114.        | الأول: ق اسمها ونسبها                                                                      |
| 114         | الثلاث في تنميم النبي علم بها .                                                            |
| 17.         | ، من المالث : ف وفاتها .<br>الثالث : ف وفاتها .                                            |
|             |                                                                                            |
|             | الباب الحادي عشر                                                                           |
| 177         | في بعض مناقب أم المؤمنين : جويرية رضى الله تعالى عنها بنت الحارث الخزاعية ، ثم المسطلقية . |
| * 1 1       | و <b>نيه انواع :</b>                                                                       |

| الصفحة         | الموضيوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | الأول : ق اسمها ونسيها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177            | الثاني : ف زواج النبي ﷺ بها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177            | الثلاث : في وفاتها رضي الله تعالى عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 170            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,,            | e. 11411 July                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | الباب الثاني عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | ف بعض مناقب أم المؤمنين: صفية بنت حيى رضى الله تعالى عنها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177            | وفيه أنواع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | الأول : ق نسبها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177            | الثاني: ف تزويج النبي ﷺ بها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177            | الثلث ين رؤياها ما يدل على زواجها بالنبي ﷺ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.            | الرابع: في اعتذاره ﷺ إليها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171            | الخامس: ف قوله ﷺ: « إنك لابنة نبي ، وإن عمك نبي ، وإنك تحت نبي » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144            | السادس : ف رفقه 難 ، ولطفه بها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177            | السابع : ف إرادة احتباسه 義، وحمله الحجر، مراعاة لصفية رضى الله تعالى عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177            | الثامن: في خروجه ﷺ من معتكفه ، تكرمة لصفية رضى الله تعالى عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144            | التاسع : في حلم صفية رضى الله تعالى عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177            | العاشر: في وفاتها رضي الله تعالى عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 188            | <b>تنبيهان</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 371            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | الباب الثالث عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | ق ذكر سراريه 幾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177            | <mark>تنبيهان</mark> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.            | الباب الرابع عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18.            | ف ذكر من عقد عليها ، ولم يدخل بها ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 & 1<br>1 & Y | الأولى: خولة بنت الهذيل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 157            | الثانية : عمرة بنت يزيد بن الجون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 124            | الثالثة : أسماء بنت الصلت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 331            | الرابعة : أسماء بنت كعب الجونية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 180            | الخامسة : أسماء بنت النعمان بن الجون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 160            | لسادسة : أمنة ويقال لها : فاطمة بنت الضعَّاك بن سفيان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 180<br>187     | لسابعة : أميمة بنت شراحيل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 V           | المناه ال |

الرابعة والعشرون : مليكة بنت كعب الكنائية . الخامسة والعشرون : مليكة بنت كعب الكنائية .

السادسة والعشرون: هند بنت يزيد المروفة بابنة البرصاء.

تنبيهان :

## الباب الخامس عشر

ف ذكر من خطبها 義، ولم يعقد عليها، أو عرضت نفسها، أو عرضت عليه. • جمرة بنت الحارث بن عوف بن مرة بن كعب بن ذبيان 104 • جُمرة بنت المارث بن أبى حارثة المزنية 100 مبيبة بنت سهل بن ثعلبة 100 • خولة بنت حكيم السلمية 101 • سودة القرشية 10% • صفية بنت بشّامة 101 • ضباعة بنت عامر بن قرط 109 • نُعَامَة 109 • أم شُريك بنت جابر الغفارية 109 ● ام شريك الانصارية 17.

● أم شريك الدوسية

| المبغجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الموضسوع                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - | <ul> <li>أم شُريك القرشية العامرية من بنى عامر بن لؤى</li> </ul>    |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>أم هانيء : فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب</li> </ul>     |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ● أمرأة لم تسم<br>●أمامة بنت حمزة بن عبدالمطلب                      |
| 17 <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • عزّة بنت ابی سفیان بن حرب                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جُفَاعُ                                                             |
| فضائلهم ١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابواب ذكر العشرة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة ، ويعض              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الباب الأول                                                         |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ف بعض فضائلهم على سببل الاشتراك                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وفيه انواع :                                                        |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأول : أن ذكر أنسابهم                                              |
| 17.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الثاني: في بعض فضائلهم                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الباب الثاني                                                        |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ق بعض فضائل بعضهم                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | البك الثالث                                                         |
| <b>178</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ن بعض فضائل الخلفاء الأربعة على سبيل الاشتراك                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ونيه انواع:                                                         |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأول: فيما أمره الله تعالى به من شأنهم                             |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الثاني : في أنه الاحبهم إلا مؤمن ، ولايبغضهم إلا منافق              |
| ، وسلامه عليهم أجمعين ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الثالث: في أنهم رضي الله تمالي عنهم نظير جمع من الأنبياء صلوات الله |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرابع : في تبشيرهم بالبنة رخى الله تعالى عنهم                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الباب الرابع                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | في بعض فضائل أبي بكر وعمر وعلى على سبيل الاشتراك                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الباب الخاس                                                         |
| سبيل الاشتراك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ف بعض فضائل آبی بکر وعمر وعثمان رضی الله تعالی عنهم علی ،           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الباب السادس                                                        |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ف بعض فضائل ابی بکر وعمر وعلی رضی اش تعالی عنهم                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |

|             | ال <b>باب السابع</b> والمرابع المسابع |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.         | ف بعض فضائل أمير المؤمنين أبى بكر الصديق رضي ألله تعالى عنه على سبيل الانفراد                                         |
|             | وفيه انواع :                                                                                                          |
| 11.         | الأول: في مولده ومنشئه رضي الله تعالى عنه                                                                             |
| 111         | الثاني : في أمر الله تعالى له أن يستشيره ، وقوله 義 : « إن الله قَدَّامةُ »                                            |
| 117         | الثالث : في قول رسول الله 總 : « مروا أبا بكر فليصل بالناس »                                                           |
|             | الرابع : ف تسميته رضي الله تعالى عنه بالصديق وقوله 囊 : « لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت                            |
| 190         | ابا بكر خليلاً ، وأنه أحب الناس إلى رسول الله ﷺ                                                                       |
|             | الخامس: ف أنه خير من طلعت عليه الشمس وغربت، وأنه أول من يدخل الجنة من هذه الأمة،                                      |
| 147         | وغير ذلك من بعض فضائله                                                                                                |
| Y · Y       | السادس : ق قدر عُمُره ، ومن صلى عليه ، ودفئه                                                                          |
| Y - E       | السابع : ف مرضه ، ورفاته ، وذكر بعض مارئي به من مناقبه                                                                |
|             |                                                                                                                       |
|             | الباب الشامن                                                                                                          |
| ۲٠۸         | ف بعض فضائل أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ،                                                         |
|             | ق بعض فهنال امير الموسين عمر بن العساب رضي الد عدى                                                                    |
| ۲٠۸         | وليه الواع .<br>الأول : ق مولده .                                                                                     |
| Y • A       | الثاني فيما وجد في الكتب السالفة من صفته                                                                              |
|             | الثالث : ف قوله ﷺ : « يا اخى أشركنا ف دُعائِك ، وقوله : « اللهُم أعِزَّ الإسلامَ بعمرَ بنِ الخطابِ »                  |
| ۲۱.         | وغير ذلك.                                                                                                             |
|             | الرابغ : ف موافقاته وهي                                                                                               |
|             | أية الحجاب: ﴿ وَاتَّخذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهَيم مُصَلِّى ﴾ و﴿ عَسَى رَبُّهُ انْ طَلَّقَكُنُّ ﴾                     |
|             | وَ ﴿ تَبَارَكَ اللهُ أَخْسَبُنَ الْخَالِقِينَ ﴾ والاستئذان ، واسارى بدر : ﴿ وَلَا تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ       |
| 711         | المُلَكُ الْبُدُا ﴾                                                                                                   |
|             | ووصيته ، وكراماته ، ووفاته ، وثناء الصحابة عليه ، وأن موته تُلمة ف الإسلام                                            |
|             |                                                                                                                       |
|             |                                                                                                                       |
| <b>77</b> . | من كراماته : قصة سارية الجبل                                                                                          |
| YY ·        | ٔ <b>من مناقبه :</b><br>من مناقبه :                                                                                   |
| 771 ·       | ما أثر عنه من كلماته                                                                                                  |
| 77°         | الخامس: في وفاته ، وإنه قتل فهو شهيد                                                                                  |
| 444         | النبيهات و المراجع الم        |

|             | الباب التاسع                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 779         | في بعض فضائل أمير المؤمنين : عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه .            |
|             | وفيه أنواع :                                                               |
| 779         | الأول: في مولده رضى الله تعالى عنه                                         |
| 779         | الثاني : في استحياء النبي ﷺ منه .                                          |
| 771         | الثالث: ف دعائه ﷺ له ، وتجهيزه جيش العسرة وغير ذلك .                       |
| 777         | الرابع : ف أنه أحد العشرة المبشرون بالجنة ، وأحد السنة أصحاب الشورى .      |
| 779         | الخامس في وفاته ، ومن قتله ؟ وشيء من آثاره ، ومافتح في زمنه .              |
| 757         | ومن مناقبه الكبار : جمع المصحف وحرق ماسواه                                 |
|             |                                                                            |
|             | الباب العاشر                                                               |
| 710         | في بعض فضائل أمير المؤمنين: أبي الحسن على بن أبي طالب رضي ألله تعالى عنه   |
|             | وفيه انواع :                                                               |
| 7 8 0       | النوع الأول: في نسبه ، وكنيته .                                            |
| Y           | النوع الثاني: في ولده رضي الله تعالى عنه .                                 |
| 787         | النوع الثالث: في فضائله رضي الله تعالى عنه ، وغزارة علمه ، ودعائه له       |
| 777         | الغوع الرابع: فيما أثر عنه من حكمه وكلماته ، وأشعاره رضى ألله تعالى عنه    |
| 777         | النوع الخامس: فيما حصل له من المشاق، ووصيته، وسبب وفاته رضي الله تعالى عنه |
| 777         | النوع السادس: فيما رثى به رضى الله تعالى عنه                               |
|             |                                                                            |
|             | الباب الحادي عشر                                                           |
| ***         | ف بعض فضائل طلحة بن عبيدالله رضى الله يتعالى عنه . /                       |
|             | وفيه انواع                                                                 |
| <b>YYY</b>  | الأول: في نسبه ، وأولاده رضى ألله تعالى عنه                                |
| <b>YV</b> A | الثاني: في أجمل من فضائله                                                  |
| 7.47        | الثالث: في رفاته رضي الله تعالى عنه                                        |
|             | الباب الثاني عشر                                                           |
| 747         | في بعض فضائل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه                           |
|             | وفيه انواع :                                                               |
| 7.4         | الأول : ف نسبه ، وصنفته ، وولده ، وهجرته ، وإسلامه .                       |
| 444         | الثاني: في بعض فضائله رضي الله تعالى عنه                                   |
| 444         | الثالث : في وصبيته ، وفي كرمه ، ووفاته ، وعمره                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الثالث عشر                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في بعض فضائل سعيد بن مالك رضي الله تعالى عنه                   |
| TAY /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وفيه أنواع :                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأول: في اسمه ، ونسبه ، وكثبته .                              |
| YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الثاني: في فضائله رضي الله تعالى عنه .                         |
| YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الثالث : في وفاته رضي الله تعالى عنه .                         |
| YAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الرابع عشر                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في بعض فضائل سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه                    |
| <b>Y9.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وفيه أنواع :                                                   |
| · And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأول: ف نسبه .                                                |
| <b>Y4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الثاني: في بعض فضائله رضي الله تعالى عنه                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الثالث : في وفاته رضي الله تعالى عنه .                         |
| <b>Y4Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الخامس عث                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في بعض فضائل عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى                   |
| YAY BEEN TO BE THE STATE OF THE | وفيه انواع :                                                   |
| and Andrews (1996) and the second second<br>Second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأول: في نسبه رضي الله تعالى عنه .                            |
| Train and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الثاني: في بعض فضائله رضي الله تعالى عنه .                     |
| <b>Y9Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الثالث : ف وفاته رضي الله تعالى عنه .                          |
| <b>Y4V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| en traksember i de korte op de skriver i de korte op de skriver i de skriver i de skriver i de skriver i de sk<br>Gregorija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الباب السادس عث                                                |
| <b>، ئند</b> ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ف بعض فضائل أبى عبيدة بن الجراح رضي الله تعال                  |
| YAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وفيه أنواع:                                                    |
| Y3A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأول: في نسبه ، ومنفته رضي الله تعالى عنه .                   |
| <b>Y4A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الثاني: في بعض فضائله رضي الله تعالى عنه .                     |
| ( * 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الثالث : في وفاته رضى الله تعالى عنه .                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                        |
| المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جماع<br>أبواب القضاة ، والفقهاء ، والمفتين ، وحفاظ القرآن من ا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ايامه على البلاد على البلاد على البلاد                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| 7 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الباب الاول                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ان ذکر تضاته ﷺ                                                 |

|             | والمراجع المنافي المنافية المنا |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T</b> •X | ف ذكر المفتين من الصحابة رضى الله تعالى عنهم في أيامه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | كان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 711         | ف ذكر حفاظ القرآن من أصحابه رضى الله تعالى عنهم في حياته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | الباب فرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 771         | ف ذکر وزرائه 機                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | الباب الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 441         | ف سيرته ﷺ ف الإمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | الباب السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 377         | ف تأميره ﷺ أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | الباب السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 377         | ف تأميره ﷺ على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه الأخماس باليمن ، والقضاء بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | الباب الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 770         | ف تأميره ﷺ باذان بن ساسان الفارسي رضي الله تعالى عنه الله التاسع الباب التاسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 440         | في تأميره ﷺ شهر بن باذان رضي الله تعالى عنهما على صنعاء وأعمالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *           | الباب العاشر المناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777         | ف تأميره ﷺ خالد بن سعيد بن العاص رضى الله تعالى عنه على صنعاء وأعمالها بعد قتل شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | الباب الحادي عشى المناب الحادي عشى المناب الحادي الماب الحادي الماب الحادي الماب الحادي الماب ال |
| 777         | في تأميره ﷺ المهاجر بن أبي أمية المخزومي رضي الله تعالى عنه على كندة ، والصدف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | المراجعة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777         | في تأميره ﷺ زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه على حضرموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | الله المنظمة أن المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***         | في تأميره ﷺ أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه على زبيد ، وعدن ، وزمع ، والساحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | الباب الرابع عشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777         | ن تأميره ﷺ معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه على الجَنْد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | الباب الخامس عشى المعادية المع |
| ***         | ف تأميره ﷺ أبا سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه على نجران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | الباب السادس عشى المناد |
| ***         | ل تأميره ﷺ يزيد بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما على تيماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|           | الباب السابع عشر                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444       | ف تأميره ﷺ عَتَّاب بن أسِيد على مكة ، وإقامة الموسم والحج بالمسلمين سنة ثمان                   |
| :         | الباب الثامن عشر                                                                               |
| 779       | ف تأميره 癱 عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه على عَمَان                                         |
| •         | الباب التاسع عشر                                                                               |
| 779       | ف ذكر خلفائه 義 على المدينة إذا سافر                                                            |
|           | الباب العشرون                                                                                  |
| 77.       | ف بعض تراجم أمرائه على السرايا                                                                 |
|           | جُمُاغ                                                                                         |
| 770       | أبواب ذكر رسله 攤 إلى الملوك ونحوهم ، وذكر بعض مكاتباته وما وقع في ذلك من الأيات                |
|           | الباب الأول                                                                                    |
| 777       | ف أي وقت فعل ذلك النبي ﷺ                                                                       |
| ¥         | الباب الثاني                                                                                   |
| 78.       | ن إرساله 難 الاقرع بن عبد الله الحميري رضي الله تعالى عنه الى ذي مرَّان                         |
|           | الباب الثالث                                                                                   |
|           | ن أساله ﷺ أُبَيُّ بنَ كعب رضى الله تعالى عنه إلى سعد هذيم                                      |
| 45.       |                                                                                                |
|           | الباب الرابع                                                                                   |
| 721       | ن إرساله ﷺ جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه إلى ذي الكُلاّع بن باكوراً بن حبيب بن    |
|           | مسالك بن حسان بن تُبَع وإلى ذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام                                        |
|           | الباب الخامس                                                                                   |
|           | ف إرساله ﷺ حاطب بن ابي بلتعة رضر الله تعالى عنه إلى المقوقس                                    |
| 727       | الباب السادس الباب السادس                                                                      |
|           | ف إرساله 幾 حسان بن سلمة رضى الله تعالى عنه إلى قيصر مع دحية                                    |
| 337       | الجاب السابع                                                                                   |
| . 45 5    | ف إرساله ﷺ الحارث بن عُمَير الأزدى أحد بنى لِهُبٍ رضى أنه تعالى عنه إلى ملك الروم ، وقيل : إلى |
| , , ,     | صاحب بُصری                                                                                     |
|           | الباب الثامن                                                                                   |
| 720       | ف إرساله ﷺ حريث بن زيد الخيل رضى الله تعالى عنه إلى يُحنَّة بن رؤية الآيل                      |
|           | الباب التاسع                                                                                   |
| <b></b> . | ف إرساله 難 حرملة بن حَرِيثٍ رضى الله تعالى عنه مع حَرِيث إلى يُحنّة                            |
| 737       |                                                                                                |
|           | الباب العاشي                                                                                   |
| 737       | ف إرساله ﷺ خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه إلى نجران وغيرها                                  |

#### الباب الحادي عشر في إرساله ﷺ دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه إلى قيصر 437 الباب الثاني عشر ف إرساله ﷺ رفاعة بن زيد الخيل رضى الله تعالى عنه إلى يُحنَّة بن رؤية الأيلى 400 الباب الثالث عشر في إرساله ﷺ زياد بن حنظلة رضى الله تعالى عنه إلى قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر T D 0 الباب الرابع عشر ف إرساله ﷺ سَليط بن عمرو رضى الله تعالى عنه إلى هوذة ، وتُمامة بن أثال 107 الباب الخامس عشر ف إرساله ﷺ السائب بن العوام رضى الله تعالى عنه إلى مسيلمة الكذاب TOV الباب السادس عشر ف إرساله ﷺ شجاع بن وهب رضى الله تعالى عنه إلى الحارث بن ابى شمر الغساني ملك البلقاء TOA الباب السابع عشر ف إرساله ﷺ صَدِى بن عجلان إلى جبلة بن الأيهم ۲7. الباب الثامن عشر فَ إِرسَالَهِ ﷺ الصَّلْصُلُ بِن شُرِحبِيلِ رضى الله تعالى عنه إلى صفوان بِن أمية ٣٦. الباب التاسع عشر ف إرساله ﷺ ضرار بن الأزور رضى الله تعالى عنه إلى الأسود وطليحة 177 الباب العشرون في إرساله ﷺ ظبيان بن مرثد رضى الله تعالى عنه إلى بنى بكر بن واثل 177 الباب الحادي والعشرون في إرساله ﷺ عبد الله بن حذافة رضى الله تعالى عنه إلى كسرى واسمه: ابرويز 777 الباب الثاني والعشرون في إرساله ﷺ عبد الله بن بديل رضى الله تعالى عنه إلى اليمن 377 الباب الثالث والعشرون في إرساله ﷺ عبيد الله بن عبدالخالق رضى الله تعالى عنه إلى الروم 377 الباب الرابع والعشرون 470 ف إرساله ﷺ عبد الله بن عوسجة رضى الله تعالى عنه إلى سمعان الباب الخامس والعشرون ف إرساله ﷺ العلاء بن الحضرميّ رضي الله تعالى عنه إلى المنذر بن ساوى العبدى ملك البحرين 210

الباب السادس والعشرون

ف إرساله 難 عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه إلى ملكي عُمَان

417

|             | الباب السابع والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| X7X         | عمرو بن أمية الضمرى رضى الله تعالى عنه إلى النجاشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ஆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إرساله | نى   |
|             | الباب الثامن والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 441         | عمرو بن حرم رضى الله تعالى عنه إلى اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 兴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إرساله | ف    |
|             | الباب التاسع والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 441         | أبا هريرة رضى الله تعالى عنه إلى هجر مع العلاء بن الحضرمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إرساله | ف    |
|             | الباب الثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 771         | عبدالرحمن بن ورقاء مع أخيه رضى الله تعالى عنهما إلى اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 趣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إرساله | ف    |
|             | الباب الحادى والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| ***         | عقبة بن نمر رضى الله تعالى عنه الى صنعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>25</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إرساله | ی    |
|             | الباب الثانى والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | متناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 411 1  |      |
| 777         | عياش بن ابى ربيعة رضى الله تعالى عنه إلى اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 爲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إرساله | ی    |
|             | الباب الثالث والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in the same of the | 44 1   |      |
| 777         | فرات بین حیان رضی اش تعالی عنه إلی شامة بن اثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 霉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إرساله | ی    |
|             | الباب الرابع والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 2.5  |
| 777         | قدامة بن مظعون رضی الله تعالی عنه إلى المنذر بن ساوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 鸡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إرساله | ف    |
|             | الباب الخامس والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| <b>TV</b> £ | قيس بن نمط رضى الله تعالى عنه إلى ابى زيد قيس بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 瓣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إرساله | ٤    |
|             | the filtren in the second of the second of the first the second of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
|             | الباب السادس والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in in it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | •    |
| 770         | معاذبن جبل، وأبا موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنهما إلى اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 璐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إرساله | ی    |
| 5           | الباب السابع والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 777         | مالك بن مرارة مع معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 璐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إرساله | نى   |
| i           | الباب الثامن والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 11 to 14    | مالك بن عبادة رضى الله تعالى عنه إلى اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 轞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إرساله | فی ا |
| ***         | المان  | -50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •      |      |
|             | الباب التاسع والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| ***         | الك بن عقبة ، أو عقبة بن مالك مع معاذ رضى ألله تعالى عنهما إلى اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رساله  | ! i  |
|             | ا <b>لباب الأربعون</b> المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| <b>TV</b> A | لمهاجر بن ابى امية رضى الله تعالى عنه إلى الحارث بن عبد كُلال الحميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 變                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رساله  | ق إ  |
|             | الباب الحادي والأربعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| <b>TV4</b>  | مير بن خرشة رضى الله تعالى عنه إلى ثقيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رساله  | ني إ |
| •           | الباب الثاني والأربعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| TV9         | عيم بن مسعود الأشجعي رضي الله تعالى عنه إلى ابن ذي اللحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رساله  | في إ |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |

| الباب الثالث والأربعون                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في إرساله 魏 وائلة بن الأسقع مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما إلى اكيدر ٣٨٠                                                                                                                                                  |
| الباب الرابع والأربعون                                                                                                                                                                                                            |
| في إرساله على وبرة ، وقيل : وبر بن يحنس إلى داذوية                                                                                                                                                                                |
| الباب الخامس والأربعون                                                                                                                                                                                                            |
| في إرساله ﷺ الوليد بن بحر الجرهمي رضي الله تعالى عنه إلى أقيال اليمن ٢٨١                                                                                                                                                          |
| الباب السادس والأربعون                                                                                                                                                                                                            |
| ق إرساله ﷺ ابا أمامة صُدَى بن عجلان رضى الله تعالى عنه إلى قومه باهله                                                                                                                                                             |
| ر المرابع المر<br>المرابع المرابع |
|                                                                                                                                                                                                                                   |
| أبواب ذكر كتابه ﷺ وأن منهم الخلفاء الأربعة ، وطلحة بن عبيد الله ، والزبير بن العوام ، وتقدمت                                                                                                                                      |
| تراجمهم فى تراجم العشرة ، وأبو سفيان بن حرب ، وعمرو بن العاص ، ويزيد بن أبى سفيان ، ٣٨٧ وخالد بن الوليد ، وتقدمت تراجمهم فى الأمراء رضى ألله عنهم أجمعين .                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |
| الباب الأول                                                                                                                                                                                                                       |
| ن استكتابه ﷺ ابان بن سعيد بن العاص رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                             |
| الباب الثاني                                                                                                                                                                                                                      |
| ف استكتابه ﷺ ابى بن كعب رضى الله تعالى عنه ﷺ<br>البلب الثالث                                                                                                                                                                      |
| البعب النعت<br>في استكتابه ﷺ الأرقم بن أبي الأرقم رضي ألله تعالى عنه ٣٨٦                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                   |
| البلب الرابع<br>ف استكتابه ﷺ بريدة بن الحُصيب رضى الله تعالى عنه علام عنه                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |
| الباب الخامس،<br>قام حجال ﷺ فالمراب على المراب الخامس،                                                                                                                                                                            |
| في استكتابه ﷺ ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                      |
| الباب السادس                                                                                                                                                                                                                      |
| في استكتابه ﷺ جُهيْم بن المبلت رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                 |
| الباب السابع                                                                                                                                                                                                                      |
| ف استكتابه ﷺ جهم بن سعد رضى الله تعالى عنه ﷺ الله الثامن                                                                                                                                                                          |
| الباب الثامن الربيع رضى الله تعالى عنه ﷺ حنظلة بن الربيع رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                       |
| الباب التاسع بي بيونيد                                                                                                                                                                                                            |
| ن استكتابه ﷺ حويطب بن عبدالعزى رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                 |
| الباب العاشى عن محمد المحمد                                                                                                                   |
| ن استكتابه ﷺ الحصين بن نمير رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                    |
| الباب الحادي عشى                                                                                                                                                                                                                  |
| ف استكتابه ﷺ حاطب بن عمرو رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |

الباب السابع والعشرون

الباب الثامن والعشرون

الصفحة

797

79.7

297

490

797

447

444

244

799

٤..

٤..

2.1

E . Y

8.4

2.4

2.5

٦..

ف استكتابه ﷺ عبدالله بن عبدالأسد رضى الله تعالى عنه

ف استكتابه ﷺ العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه

ف استكتابه ﷺ العلاء بن عقبة رضى الله تعالى عنه

| الصفحة | الموضيوع                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | الباب التاسع والعشرون                                                                                   |
| ٤٠٤    | ق استكتابه ﷺ عبد العزيز بن خطل قبل ارتداده                                                              |
|        | الباب الثلاثون                                                                                          |
| ٤٠٥    | ف استكتابه ﷺ محمد بن مسلمة رضى الله تعالى عنه                                                           |
| ξ.0    | الباب الحادى والثلاثون                                                                                  |
| ٤٠٦    | في استكتابه ﷺ معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما                                                  |
| • .    | الباب الثاني والثلاثون                                                                                  |
| ٤١٠    | استكتابه ﷺ معيقيب بن ابي فاطمة الدوسي رضي الله تعالى عنه                                                |
| » · ·  | الباب الثالث والثلاثون                                                                                  |
|        | في استكتابه ﷺ المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه                                                        |
| •      | الباب الرابع والثلاثون                                                                                  |
| 217    | ف استكتابه ﷺ رجلاً من بنى النجار فهلك فالقته الأرض ولم ولم تقبله                                        |
|        | جُمْاعُ                                                                                                 |
|        | أبواب ذكر خطبائه ، وشعرائه ، وحُدَاته ، وحُرّاسه ، وسَيَّافه ، ومن كان يضرب الاعناق بين                 |
|        | يديه ، ومن كان يلي نفقاته ، وخَاتِمه وسِواكه ، ونَعْله وتَرَجُّله ، ومن كان يقودُ به في الأسفار ، ورعاة |
| ٤١٣    | إبله وشِياهه ، وثِقله ، والآذِن عليه ﷺ .                                                                |
| •      | الباب الأول                                                                                             |
|        | ف ذکر خطیبه ﷺ ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه                                                            |
| 113    |                                                                                                         |
| 2.5    | الباب الثاني في ذكر شعرائه ﷺ                                                                            |
| F1:3   | الباب الثالث                                                                                            |
|        | ف ذکر حداته ﷺ                                                                                           |
| 813    |                                                                                                         |
|        | الباب الرابع                                                                                            |
| ٤٢٠    | ف ذکر حراسة ﷺ                                                                                           |
|        | الباب الخامس                                                                                            |
| ٤٢٤    | ف ذكر سيافه ، ومن كان يضرب الأعناق بين يديه ﷺ                                                           |
|        |                                                                                                         |
|        | الباب السادس<br>د د المرابع السادس                                                                      |
| 773    | ف ذكر من كان على نفقاته ، وخاتمه ، وسواكه ، ونَعْله ، والآذن عليه ﷺ                                     |
|        | الباب السابع                                                                                            |
| 277    | ن ذكر رعاة إبله ، وشيامه ﷺ<br>ف ذكر رعاة إبله ، وشيامه ﷺ                                                |
| • ' '  | الباب الثامن                                                                                            |
| 373    | البعب العامن<br>أن ذكر من كان على ثقله ، ورحله ، ومن يقود به في الأسفار ، زاده الله فضيلاً وشرفا لديه   |
| 313    | و السعار ، راده الله فصال وشرف لايه                                                                     |

| المبغجة                                                                                                          |                                                                                                                       | الموضسوع                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                  | جُمَّاعُ                                                                                                              |                                 |
| £ <b>7</b> 0                                                                                                     | يخدمة من غير موالييه ﷺ                                                                                                | أبواب ذكر عبيده ، وإمائه ،      |
|                                                                                                                  | الباب الاول معاد معاد                                                                                                 |                                 |
|                                                                                                                  |                                                                                                                       | ن ذکر عبیده 🍇                   |
|                                                                                                                  | الباب الثاني                                                                                                          |                                 |
| . <b>EVV</b>                                                                                                     |                                                                                                                       | فى ذكر إمائه 🍇                  |
|                                                                                                                  | الباب الثالث                                                                                                          | ans I see as                    |
| <b>{0</b> •                                                                                                      | <b>مُؤَالِيهِ</b> المِنْ اللهِ ال | ال ذِكْرُ مَنْ خَدَمهُ ﷺ من غير |
|                                                                                                                  | <b>جُمُّاغُ</b> مِن الرَّبِي الْمُنْ  |                                 |
| 703                                                                                                              | انام من حقوقه عليه الصلاة والسلام                                                                                     | أبواب بعض ما يجب على الا        |
|                                                                                                                  | الباب الاول                                                                                                           |                                 |
| £0V                                                                                                              |                                                                                                                       | ف فرض الإيمان به ﷺ              |
|                                                                                                                  | الباب الثاني                                                                                                          |                                 |
| 209                                                                                                              |                                                                                                                       | ن وجوب طاعته ﷺ                  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                 |
|                                                                                                                  | الباب الثالث                                                                                                          |                                 |
| 773                                                                                                              | ، والاقتداء بهديه ﷺ                                                                                                   | ن وجوب اتباعه ، وامتثال سنته    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                 |
|                                                                                                                  | الباب الرابع                                                                                                          |                                 |
| Å1 så1 å2                                                                    | تبديل سنته 🕸                                                                                                          | ن التحذير عن مخالفة أمره، و     |
|                                                                                                                  | and the second second                                                                                                 | •                               |
|                                                                                                                  | الباب الخامس                                                                                                          |                                 |
| ٤٧٠                                                                                                              | ماورد عن السلف في ذلك ﷺ                                                                                               | فى لزوم محبته وثوابها ، وبعض    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                 |
|                                                                                                                  | الباب السادس                                                                                                          | و د. کتابت                      |
| <b></b>                                                                                                          |                                                                                                                       | في رجوب مناصحته ﷺ               |
|                                                                                                                  | الباب السابع                                                                                                          |                                 |
| <b>EAN</b>                                                                                                       | ، ويره ، ويعض ماورد عن السلف ف ذلك                                                                                    | في وجوب تعظيم أمره، وتوقيره     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                            |                                                                                                                       |                                 |
|                                                                                                                  | الباب الثامن                                                                                                          |                                 |
| <b>2 A.3</b>                                                                                                     | بوقيره وتعظيمة لازما كما كان في حياته                                                                                 | ن كون حرمته ﷺ بعد موته و        |
| garante de la companya | . 1911 . 1.11                                                                                                         |                                 |
| ٤٩٠                                                                                                              | البلب التاسع<br>تعالى ـ ن تعظيم رواية حديثة ﷺ                                                                         | الأدادة السافي حميم الأما       |
|                                                                                                                  | المام ال        | ال سيره استت - رحمها            |
|                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب العاشر                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>٤٩٤</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قيرة – 霧 - برُّاله ، وذريته ، وزوجاته ، ومواليه            | من بره وتو    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الحادي عشر                                           |               |
| ن الثناء عليهم ، والاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قيره – ﷺ - توقير أصحابه وبرهم ، ومعرفة حقوقهم وحس          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ساك عما شجر بينهم                                          | لهم ، والإمد  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الثاني عشر                                           |               |
| 30·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ومجلاله ﷺ إعظام جميع اشباهه واسباب                         | من إعظامه     |
| ف كون النبي نبيا ﷺ ٩٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جُمَّاعُ<br>م على النبي والرسول، والملك، وعصمتهم، ويما يعر | أبوأب الكلاء  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |
| ۰۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البلب الأول<br>لى النبى والرسول عير ما تقدم                | ن الكلام ع    |
| en de la companya de<br>La companya de la co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | البنب الثاني                                               |               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | به کون النّبِی نبیّا                                       | فیما یعرف     |
| en de la companya de<br>La companya de la co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الباب الثالث                                               |               |
| الله وسلامه عليهم اجمعين ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 攤 - قبل النبوه وبعدها ، كغيره من الأنبياء صلوات            | ن عصمته ـ     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الباب الرابع<br>قدمه للأبواب الآتية                        | فى فوائد كالم |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب الخامس<br>愛 من الشيطان                               | ن عصمته ؤُ    |
| A CARLES AND A CAR |                                                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الباب السادس                                               |               |
| يهم الصلاة والسلام ٢١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قلب النبي ﷺ من وقت نبوته كغيره من الأنبياء على             | ن حکم عقد     |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الباب السابع 美 ف أقوالة البلاغية                           | ن عصبته ﷺ     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |

| الصفحة | الموضيوع                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | الباب الثامن                                                                                                                                                                                                                     |
| 070    | ق عصمته ﷺ في جوارحه                                                                                                                                                                                                              |
|        | الباب التاسيع                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٢٧    | في الكلام على الهو والنسيان ، هل يصدر منه أم لا ؟                                                                                                                                                                                |
|        | الباب العاشى                                                                                                                                                                                                                     |
| 0 79   | ف الرد على من أجاز على الأنبياء 選 الصغائر                                                                                                                                                                                        |
|        | الباب الحادي عشر                                                                                                                                                                                                                 |
| 370    | في الكلام على الآيات والأحاديث التي تمسك بها من قال بعدم عصمتهم صلى الله عليهم وسلم                                                                                                                                              |
| ٥٣٦    | الباب الثاني عشر                                                                                                                                                                                                                 |
|        | نى الكلام على الملائكة ﷺ                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | جُفّاعُ                                                                                                                                                                                                                          |
|        | أبواب ما يخصه 義 من الأمور الدنيوية ، وما يطرأ عليه من العوارض البشرية ، وكذا سائر                                                                                                                                                |
| ٠٢٥    | الانبياء عليهم المسلاة والسلام                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | الباب الأول                                                                                                                                                                                                                      |
| 150    | ن حاله ن جسمة 幾                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | الباب الثاني                                                                                                                                                                                                                     |
| 770    | ف حكم عقد قلبه 義 ف الأمور الدنيوية                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | en de la companya de<br>La companya de la co |
|        | الباب الثالث<br>في مقد قليه ﷺ في البقي العالمة ما يونه بين فقيل عند البطال معام العالم العند .                                                                                                                                   |
| 350    | ن حكم عقد قلبه ﷺ في أمور البشر الجارية على يديه ومعرفة المحق من المبطل، وعلم المصلح من المفسد                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | الباب الرابع                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٦٥    | ف حكم اقراله الدنيوية من يخباره ، عن أحواله وأحوال غيره ومايفعله أوفعله 鑫 .                                                                                                                                                      |

ف حكم أفعاله الدنيوية ﷺ

الباب السادس

في الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه ، وكذا سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم

079

٥٧٤

٩٨٤